# المارية الماري

عَلى «التَّنبيهِ» وَ« المِنْهَاجِ » وَ « الْحَاوِي »

(كمائيكىتكى

النُّكَتُ عَلَى المُختَصَراتِ الثَّلاثِ

نائيث الإرام المانط النَّفِيةِ الأمرُّكِ وَلِيّ الدِّيْنَ أَبِي زُرْعَة أَحْمَدَ بَرْعَبُدُ الرَّحِيمَ بِزَلْحَسَيْنِ بَنْ عَبُدُ الرَّحْنِ الْعِرَاقِي الكُرُّدِيّ لِلْهَرِّانِيّ الْقَدَاهِ رِيّ الشِّنَافِعِيّ رَحِمَه اللهُ تَعَالَىٰ رَحِمَه اللهُ تَعَالَىٰ

> تحقیق عبدار حمل فهیم محت الرّواوي



كالليناق



لبنان\_بیروت\_فاکس: ۷۸٦۲۳۰

## الطّبُعَــة الأولى ١٤٣٢ هــ ٢٠١١م جميع الحقوق محفوظة للناشر

# كَا الْكِنْ الْمَ الْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6306656 ـ الإدارة 6320392 المكتبة 6320392 ـ فاكس 21416

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه، وبـأيّ شكـل من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكّن من استرجاع الكتاب أو أي جـزء منه، وكـذلـك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخـرى دون الحصـول علـى إذن خطي مسبقاً من الناشر

ISBN: 978 - 9953 - 541 - 30 - 3



www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com

مَنْ الْمَا الْمِلْمِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا

1



### والموزّعوة كاوالمهمّرة كالاطفاكة والعربية والتبعوية

دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة هاتف 6326666 ـ الإدارة 6300655 ـ المكتبة 6322471 ـ فاكس 6320392

| مكتبة الأسدي ـ مكة المكرمة     | مكتبة الشنقيطي ـ جدة         | مكتبة دار كنوز المعرفة ـ جدة      |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ماتف 5273037 ـ 5273037         | ماتف 6894558 ـ فاكس 6893638  | مانف 6510421 ـ 6570628            |
| مكتبة الزمان ـ المدينة المنورة | دار البدوي ـ المدينة المنورة | مكتبة نزار الباز_مكة المكرمة      |
| ماتف 8366666 ـ فاكس 8383226    | ماتف 0503000240              | هاتف 5473838 ـ فاكس 5473838       |
| دار التدمرية ـ الرياض          | مكتبة المتنبي ـ الدمام       | مكتبة المزيني ـ الطائف            |
| هاتف 4924706 ـ فاكس 4937130    | هاتف 8413000 ـ فاكس 8432794  | ماتف 7365852                      |
| مكتبة الرشد_الرياض             | مكتبة العبيكان_الرياض        | مكتبة جرير _ الرياض               |
| مانف 2051500                   | وجميع فروعها داخل المملكة    | وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها |
| فاكس 2052301                   | هاتف 4654424 ـ فاكس 2011913  | هاتف 4626000 _ فاكس 4656363       |



### والموزيحة فاللغنمتروق خارج والمنككة ولعربنة ولتبعوهية

| مرة<br>012:<br>ت | جمهورية مصر العربية دار السلام ـ القاهرة دار السلام ـ القاهرة ماتف 22741578 ـ فاكس 41750 مكتبة نزار مصطفى الباز ـ القاه ماتف 2506082 ـ جوال 2107253 مكتبة تريم الحديثة ـ حضرموه ماتف 417130 ـ فاكس 18130 | الإمارات العربية المتحدة<br>حروف للنشر والتوزيع - أبو ظبي<br>هاتف 5593007 - فاكس 5593007<br>مكتبة الإمام البخاري - دبي<br>هاتف 2977766 - فاكس 2975556<br>مكتبة دبي للتوزيع - دبي<br>هاتف 2211949 فاكس 2225137 | دولة الكويت<br>مكتبة دار البيان - حَولي<br>ماتف 22616490 - فاكس 22616490<br>دار الضياء للنشر والتوزيع - حَولي<br>ماتف 22658180 - فاكس 22658180<br>مملكة البحرين<br>مكتبة الفاروق - المنامة<br>ماتف 17272204 - فاكس 17256936 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0224             | العملكة العغربية<br>مكتبة التراث العربي _ المدار البي<br>هاتف 022306240 _ فاكس 447666<br>دار الأمان _ الرباط<br>هاتف 0537723276 فاكس 200055                                                              | المملكة الأردنية الهاشمية<br>دار محمد دنديس ـ عمّان<br>هاتف 4653390<br>ناكس 4653380                                                                                                                           | الجمهورية اللبنانية<br>المدار العربية للعلوم - بيروت<br>ماتف 785107 - فاكس 786230<br>مكتبة التمام - بيروت<br>ماتف 707039 - جوال 03662783                                                                                    |
|                  | جمهورية الجزائر                                                                                                                                                                                          | الجمهورية التونسية                                                                                                                                                                                            | الجمهورية العربية السورية                                                                                                                                                                                                   |
|                  | دار البصائر ــ الجزائر                                                                                                                                                                                   | الدار المتوسطية للنشر ـ تونس                                                                                                                                                                                  | مكتبة المنهاج القويم ــ دمشق                                                                                                                                                                                                |
|                  | هاتف 773627 ــ فاكس773625                                                                                                                                                                                | هاتف70698880 ناكس70698833                                                                                                                                                                                     | هاتف 2235402 ـ فاكس 2242340                                                                                                                                                                                                 |
| 48               | جمهورية فرنسا                                                                                                                                                                                            | جمهورية أندونيسيا                                                                                                                                                                                             | جمهورية الصومال                                                                                                                                                                                                             |
|                  | مكتبة سنا- باريس                                                                                                                                                                                         | دار العلوم الإسلامية ـ سوروبايا                                                                                                                                                                               | مكتبة دار الزاهر ـ مقديشو                                                                                                                                                                                                   |
|                  | هاتف 48052928-فاكس 052997                                                                                                                                                                                | هاتف 4397409 006231                                                                                                                                                                                           | هاتف00252591131                                                                                                                                                                                                             |

الجمهورية التركية مكتبة الإرشاد - إستانبول ماتف 02126381633 فاكس 02126381700 جمهورية الهند دار الكتاب العربي Kottakkal, Malappuram Mobile 9846161784

# بِسُ لِلهِ ٱلرَّمْ إِلْرَحِيْمِ

بقلم الدّكتور محمّد عبدالرحمْن شسيلة الأهدل عامت الطائيف

الحمد لله رب العالمين ، حمداً لا انقطاع له على الدوام ، حمداً يوافي نعمه ، ويدافع نقمه ، ويكافىء مزيده ، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، من رفع أهل الذكر إلى المحل الأسمى ، وصيرًهم مرجع الأمة إذا ادلهمت سحب المشكلات ، وأمر بسؤالهم إذا جَدَّت معضلة من المعضلات ، فقال جلَّ وعلا : ﴿ فَسَاكُوۤ أَهَلَ الذِّكُمُ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

وحض سبحانه على الرحلة من أجل التفقه في الدين ، فقال جلَّ وعزَّ : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَاقِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَــنَفَقَّهُوا فِي ٱلدِينِ وَلِيُمْنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوٓا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ .

والصلاة والسلام على البشير النذير ، السراج المنير ، محمد بن عبد الله ، خاتم رسل الله ، وصاحب الحوض المورود ، والمقام المحمود ، والشفاعة والجود ، الذي جعل التفقه في الدين من إرادة الله لصاحبه الخير ؛ فقال : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين  $^{(1)}$  ، وعلىٰ آله الأطهار ، وصحابته أسد الغابة الأبرار ، والتابعين لهم بإحسان إلىٰ يوم الدين .

#### أما بعد:

فإن من أجلِّ الطاعات ، وأشرف القربات : الاشتغال بعلم الفقه ؛ تعلماً وتعليماً ، وتفهماً وتفهماً ، فمن أخذ به . . فقد أخذ بحظ وافر ؛ لأنه زبدة المصدَرين النيرين ، وخلاصة أفكار الأثمة المجتهدين ، وطريق السلف الصالح في كل عصر ومصر ، ويرحم الله ابن الوردي إذ قال (٢) :

أَطْلُب العلمَ ولا تكسَلْ فما أَبعدَ الخيرَ على أهل الكَسَل واحتفِل للفقه في الدين ولا تشتغِل عنه بمالٍ وخَدوَلْ لا تقُلْ من سارَ على الدرب وَصَل لا تقُلْ من سارَ على الدرب وَصَل

ولقد قيض الله تعالىٰ لحفظ الشريعة الغراء أعلاماً موهوبين ، وأفذاذاً مخبتين موفقين ، وعلماء مخلصين ، فأقام بهم معالم الدين ، وأنفقوا أعمارهم في سبيل تشييد قواعده ، وتثبيت دعائمه .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧١) ، وصحيح مسلم (١٠٣٧) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) شرح لامية ابن الوردي ( ص ٣٤ ) .

أعملوا أفكارهم في كتاب ربهم ، واستناروا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وفهم سلفهم الأئمة الأجلاء .

وعكفوا على الاستنباط والغوص على المقاصد الشرعية ، وصاروا من الراسخين في العلم ، والسابقين إلى الفهم ، فحينئذ نصبوا أنفسهم لهداية الخلق إلى الحق ، ودونوا الكتب النافعة ، والتصانيف البارعة ، حوت من نفائس العلوم أعلاها ، ومن دقائق المسائل أجلها ، وعكفوا على هذه التصانيف لتحقيقها ، والتأكد من سلامة محتواها .

وهكذا سارت قافلة الفقه على هاذه الوتيرة ، فإن الأوائل المصنفين خلفهم جهابذة شرحوا المعمى ، وفصلوا المجمل ، ووضحوا المشكل ، وخدموا الفقه خدمة ما وراءها مرمى ، حتى آض مكيناً ، متين البنيان ، مشيد الأركان ، يغدو ويروح في حلل التحقيق والتدقيق .

#### (ب)

ولقد كان لفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى النصيب الأوفر ، والحظ الأكبر من عناية العلماء به ، وضبطه واستجلاء معارفه ، ونصب قبابه ، حتى صار المذهب منقحاً محرراً ، مضبوطاً بقواعده وأصوله ، وجادت أقلام أصحابه بآلاف المصنفات ، ومئاتٍ من التحريرات والتعقبات ، والاستدراكات والترجيحات ، ومن هذه التحريرات هذا الكتاب المبارك ، الموسوم بـ تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي (۱) تأليف الإمام أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت ١٨٥هـ) .

والمقصود بتحرير الفتاوي: تخليصها على وجه محمود، وتنقيحها وإصلاح ما خامرها من سقط، وهاذا مستمد من المعنى اللغوي في قولهم: (تحرير الكتاب)، والمقصود: تقويمه وتخليصه، بإقامة حروفه، وتحسينه بإصلاح سقطه، والتحرير أيضاً: بيان المعنىٰ بالكتابة (٢٠).

والفتاوي : جمع فتوى ، وعلم الفتاوى : ( هو علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الواقعات الجزئية ؛ ليسهل الأمر على القاصرين من بعدهم )(٣) .

أما الفتوىٰ ذاتها. . ( فهي الحكم الشرعي الذي يبينه الفقيه لمن سأله عنه  $^{(4)}$  .

<sup>(</sup>۱) وقد قامت الدكتورة الموفقة هدى أبو بكر سالم باجبير بتحقيق جزء الطهارة إلى آخر كتاب الجنائز ، وقدمت للكتاب بمقدمة ضافية ، ضمنتها نفائس مهمة ، وفوائد جمة ، وتراجم لأعلام وأئمة ، فشكر الله لها هاذا الصنيع ، حيث قدمت هاذا العمل أطروحة دكتوراه في جامعة أم القرئ . وكتابها مطبوع بدار المنهاج .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس ( ١٠/ ٥٨٨ ) ، لسان العرب ( ١٨١/٤ ) مادة ( حرر ) .

<sup>(</sup>٣) أبجد العلوم (ص ٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) معجم الفقهاء ( ص ٣٣٩ ) .

وبناء على هذا: فمعنى قوله: «تحرير الفتاوي» أنه يُعنَىٰ بذكر القول الراجح، الذي يلزم الفتيا به في المذهب، لقوة دليله، ووضوح تعليله، إضافة إلىٰ عنايته بتبيين وتقويم وإصلاح ما أبهم في عبارات الكتب الثلاثة، والتعليق على ما يحتاج إلىٰ تعليق منها، والتنبيه إلىٰ دقائق العبارات، والغوص علىٰ لطيف الإشارات، وغير ذلك مما يظهر ملكة هذا الإمام الفقهية، والتمكن من قواعده، والتعريف بالراجح من الأقوال إذا احتدم الخلاف، وغير ذلك من الفوائد العزيزة، التي قيدتها يراعة هذا الإمام.

(ج)

أما الكتب الثلاثة التي عينها. فأولها: «التنبيه»، وهو كتاب ألفه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزآبادي المولود سنة ( ٣٩٣هـ)، والمتوفى سنة ( ٤٧٦هـ)، وهو إمام الشافعية في عصره بلا منازع، قال فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى: (هو الإمام المحقق، المتقن المدقق، ذو الفنون من العلوم المتكاثرات، والتصانيف النافعة المستجادات، الزاهد العابد الورع...) إلىٰ آخر التحلية المذهبة (١).

ولكتاب « التنبيه » أهميته الخاصة ، ومميزاته الفريدة ، فهو أحد الكتب الخمسة المعتمدة المتداولة في المذهب ، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى (٢٠) .

وهاذا الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ علىٰ جلالة قدره ، وعلو كعبه ، وحسن مصنفاته ، يقول في « التنبيه » : (هو من الكتب المشهورات النافعات المباركات ، فينبغي لمريد نصح المسترشدين ، وهداية الطالبين : أن يعتني بتقريبه وتحريره وتهذيبه ) إلىٰ أن قال : (فإذا علم ما ذكرته . . حصل منه أن مذهب الشافعي رضي الله عنه العمل بما تضمنه « التنبيه » مع هاذه الكراسة \_ يعنى تصحيحه ) (٢٠) .

وقد اهتم الشافعية بهاذا الكتاب اهتماماً كبيراً ، وأولوه عناية فائقة ؛ فمن بين شارح ومختصر ومصحح ، ومخرج لأحاديثه ، ومبين لغريبه ، وكأن الإمام أبا زرعة العراقي استجاب لطلب الإمام النووي حين دعا علماء الشافعية إلى العناية بتحريره وتهذيبه .

أما الكتاب الثاني. . فهو « المنهاج » وإذا أطلق. . فالمرادبه « منهاج » الإمام الرباني ، والعلامة

تهذيب الأسماء واللغات ( ٢/ ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٢) الكتب الخمسة هي : « التنبيه » ، و « مختصر المزني » ، و « المهذب » ، و « الوسيط » ، و « الوجيز » . انظر « تهذيب الأسماء واللغات » ( ١/ / ٥ ) ، وبمشيئة الله تعالى سوف تطبع قريباً دار المنهاج « الوجيز » طبعة محققة مضبوطة .

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه للنووي ( ١/ ١١ ـ ٦٣ ) .

المحقق يحيى بن شرف شيخ الإسلام محيى الدين أبي زكريا النووي نسبة إلى نوى من قرى دمشق ، المولود سنة ( ١٣٦هـ) ، والمتوفى سنة ( ١٧٦هـ) ، ذي المؤلفات الجليلة في علوم الدين ، ومن احتل المرتبة السامية في قلوب المسلمين ، وهو من العلماء الراسخين المحررين للمذهب ، البارعين في التصنيف .

وكتابه « المنهاج » أشهر من نار على علم ، فقد احتل منزلة عظيمة عند الشافعية ، فأكبوا عليه حفظاً وفهماً ، وشرحاً وتحشيةً ونظماً ، وتفانوا في خدمته ، والثناء عليه .

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالىٰ : ( وقال لي العلامة جمال الدين بن مالك : « والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحفظته » ، وأثنىٰ علىٰ حسن اختصاره ، وعذوبة ألفاظه )(١) .

وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وصدق : (وهو الآن عمدة الطالبين والمدرسين والمفتين )(٢) .

وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالىٰ: ( إن من وفور جلالته وجلالة مؤلفه انتساب جماعة ممن حفظه إليه ، فيقال له : المنهاجي ، وهلذه خصوصية لا أعلمها الآن لغيره من الكتب )(٣) .

وأما الكتاب الثالث. . فهو : « الحاوي الصغير » تأليف الشيخ الإمام نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكفار بن عبد الكريم القزويني ، المولود سنة ( ٥٨٥هـ ) تقريباً ، والمتوفىٰ سنة ( ٥٦٦هـ ) .

قال الإمام السبكي رحمه الله تعالىٰ عنه : (له اليد الطولىٰ في الفقه والحساب وحسن الاختصار )(٤).

وكتابه « الحاوي » من الكتب المعتبرة في المذهب ، ولا سيما وهو قد اختصره من كتاب الإمام الرافعي المسمى « فتح العزيز » ، ووصفه صاحب « كشف الظنون » بقوله : ( وجيز اللفظ ، بسيط المعاني ، محرر المقاصد ، مهذب المباني ، حسن التأليف والترتيب ، جيد التفصيل والتبويب ؛ ولذلك عكفوا عليه بالشرح والنظم )(٥) .

وهنذا العلامة ابن المقري رحمه الله تعالىٰ يمدحه قائلاً: (لم يكن في المذهب مصنف أوجز ولا أعجز من « الحاوي » فإنه كتاب لا ينكر فضله ، ولا يختلف اثنان في أنه ما صنف قبله مثله ، ولقد أبدع الشيخ في تصنيفه وترصيعه )(٦) .

<sup>(</sup>١) تحفة الطالبين ( ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>۲) المنهاج السوي ( ۱/ ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام النووي ( ص ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية ( ٨/ ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون (١/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٦) مقدمة إخلاص الناوي ( ٢٧/١ ) .

فهاذه هي الكتب الثلاثة ، وها هي قيمتها العلمية عند الشافعية ، فإذا عرفت أن هاذه الكتب الثلاثة هي عين أعيان المصنفات ، وإنسان عيون المؤلفات. أدركت أن الكتاب الذي يقوم بتحريرها وتقويمها وتتميمها لهو كتاب من الأهمية بمكان ، وعلى طالب العلم أن يتلقفه فرحاً مستبشراً ، فإن هاذا المصنَّف يجعل المفتي والمستفتي ، والمدرس والطالب في اطمئنان وركون إلى ما يقيد من نفائس الاستدراكات .

وكل الشافعية بمختلف طبقاتهم محتاجون إلى هاذا الكتاب ؛ لمعرفة الصحيح الراجح ، وتمييز مقابله ، ومعرفة مرتبته ، وهاذا مسلك أولى التحقيق والتدقيق .

#### (هـ)

وها هي دار المنهاج تقوم بنشر هاذا السفر النفيس لأول مرة ، بعد أن كان مطموراً في زوايا الدهاليز ، يتلألأ حُسناً وجمالاً في ثوبه الجذاب القشيب ، وها هي طلعة محياه تبهج الخاطر ، وتسعد الناظر ، ولا سيما وهو محلى بتلك التخريجات المفيدة ، والإفادات النفيسة ، التي ما تفتأ دار المنهاج تتحف بها قرّاءها الكرام ، وتوجت الدار هاذه الأعمال بالإشارات الفنية ، والطباعة المضبوطة ، والشكل الفني ، والإخراج الممتاز ؛ خدمة للعلم ، وتقريباً للمعارف ، وتيسيراً للوصول إلى مطالب هاذا الكتاب الرائع .

فشكر الله تعالى لصاحب الدار الشيخ أبي سعيد عمر بن سالم باجخيف ، الذي سخر جميع إمكانياته المادية والفكرية لإخراج هاذه الكنوز من معادنها ، وإبراز هاذا التراث بهاذا الشكل المرضى .

نفع الله تعالى به المسلمين أينما حلوا ، وبارك في هاذه الدار وصاحبها ، وجزاه خير ما يجزي الصالحين . آمين .

## والحملت درت لعالمين

## لمتحصير

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله . . فلا مضل له ، ومن يضلل . . فلا هادي له .

وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَ لَا مَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ ، ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا رَقِّجُهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآةً وَاتَقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ، ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ عَامَنُواْ اللّهَ اللّذِينَ عَلَيْكُمْ وَفُولُواْ قَوْلُوا فَوْلُوا فَقُولُوا فَوْلُوا فَاللّهُ وَلَا لَيْتُمْ وَلُولُوا فَوْلُوا فَلْ فَالْمُولِمُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ لَاللّهُ وَلُولُوا فَوْلُوا فَوْلُوا فَوْلُوا فَوْلُوا فَوْلُوا فَوْلُوا فَوْلُوا فَوْلُوا فَوْلُوا فَلْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولُوا فَلُولُوا فَلُولُوا فَلْمُولُوا فَلُولُوا فَلْمُولُوا فَاللّهُ وَلَوا فَاللّهُ وَلَوا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَالْمُولُوا فَلْمُولُوا فَوْلُوا فَلْمُولُوا فَاللّهُ فَالْمُولُولُوا فَلْمُولُوا فَلُولُوا فَاللّهُ فَالْمُولُولُوا فَلْمُؤُلُوا فَلْمُولُوا فَلْمُولُوا فَلُولُوا فَلْمُولُوا فَلْمُؤِ

#### أما بعد:

فإن الاشتغال بعلوم الدين من أهم الفضائل والأعمال التي يقوم بها الإنسان ؛ ولذا تواترت النصوص والأخبار في الحث على طلبها وتعلمها وتعليمها ، ومن ذلك علم الفقه .

قال ابن الجوزي: (أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه.. علم أنه أفضل العلوم؛ فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه على الخلائق أبداً وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة).

ولما أدرك سلف هاذه الأمة ما للفقه في الدين من الفضل عند الله تعالىٰ. . اشتغلوا به تعلماً وتعليماً وتأليفاً .

ولا شك في أن تراثنا الفقهي تراث عظيم ، وما طبع منه يدل على ذلك ، وبعض هاذا التراث يتميز بخصائص معينة تزيد من هاذه الأهمية ؛ فبعض كتب الفقه في تراثنا تعد علامة بارزة في تاريخ التصنيف الفقهي ؛ إما لأنها حلقة وسيطة في تاريخ التصنيف ، ونقلة بين ما قبلها وما بعدها من كتب الفقه ، وإما لروعة التصنيف ودقة التحليل والتعليل ، أو لغير ذلك من خصائص التميز ، ولا يزال هاذا التراث بحاجة إلى مزيد من الجهود الجادة لاستخراج بقيَّة من درره المخطوطة ، التي لا زالت حبيسة مكتبات العالم .

وتحقيق المخطوط وإبرازه هو من نشر العلم الذي هو من أفضل الأعمال ؛ ولذلك وقع اختياري على كتاب « تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي » للحافظ الإمام الفقيه الأصولي المفنن أبي زرعة أحمد بن الحافظ الكبير أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين ، المعروف بابن العراقي .

قال الحافظ ابن حجر: ( تلقى الطلبة هـنذا الكتاب بالقبول ونسخوه وقرؤوه عليه ) .

وسبب تحقيقي لهاذا الكتاب:

أولاً : عِظَم شأن مؤلفه ، وسيتبين ذلك من خلال الترجمة المفصلة له فيما سيأتي .

ثانياً: قوة مادة الكتاب ؛ فقد جمع ولي الدين العراقي فيه بين ثلاثة مختصرات تعد العمدة في الفقه الشافعي ، وهي :

« التنبيه في فروع الشافعية » لأبي إسحاق، إبراهيم بن علي الشيرازي ، المتوفىٰ سنة (٤٧٦ هـ).

« الحاوي الصغير » للإمام نجم الدين ، عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني ، المتوفىٰ سنة ( ٦٦٥ هـ ) .

« منهاج الطالبين » للإمام محيي الدين ، أبي زكريا ، يحيى بن شرف النووي ، المتوفىٰ سنة ( ٦٧٦ هـ ) .

ولم يقتصر أبو زرعة في كتابه على عبارات الكتب الثلاثة ، وإنما أضاف إليها فوائد وزيادات وتعليقات من بعض المصنفات البارزة في الفقه الشافعي منها :

- ـ « نكت النبيه على أحكام التنبيه » لأحمد بن عمر النشائي ، المتوفى سنة ( ٧٥٨ هـ ) .
- « السراج علىٰ نكت المنهاج » لشهاب الدين ، أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله بن النقيب ، المتوفىٰ سنة ( ٧٦٩ هـ ) .
- ـ « توشيح التصحيح » لتاج الدين ، عبد الوهاب بن علي السبكي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٧١ هـ ) .
- ـ « تصحيح الحاوي » لسراج الدين ، عمر بن علي بن أحمد بن الملقن ، المتوفىٰ سنة . ( ٨٠٤ هـ ) .
  - « تصحيح المنهاج » لسراج الدين ، عمر بن رسلان البلقيني ، المتوفى سنة ( ٨٠٥ هـ ) . وغير ذلك الكثير مما سيتضح للقارىء في الكتاب .

ومما سبق تتبين أهمية الكتاب ومدى الحاجة الداعية إلىٰ تحقيقه ، والوقوف على محتواه الفقهي الزاخر بالفوائد الجمة المختلفة ، فالحمد لله الذي أعانني علىٰ تحقيق هاذا الكتاب وإخراجه إلى النور .

وبما أن الكتاب يدور حول الكتب الثلاثة « التنبيه » و « المنهاج » و « الحاوي ». . قدمت بين يدى الكتاب بمقدمة بينت فيها ما يلى :

- ترجمة الإمام الشيرازي ، وبيان عناية العلماء بكتاب « التنبيه » .
- ترجمة الإمام القزويني ، وبيان عناية العلماء بكتاب « الحاوي الصغير » .
  - ـ ترجمة الإمام النووي ، وبيان عناية العلماء بكتاب « منهاج الطالبين » .
    - ـ ترجمة المؤلف ولى الدين العراقي .

- التعريف بكتاب « تحرير الفتاوي » ويشتمل على :

أ- توثيق نسبة الكتاب للمؤلف.

ب ـ منهج المؤلف في « تحرير الفتاوي » .

ج ـ مصطلحات الكتاب .

ـ التعريف بنسخ الكتاب المخطوطة .

\_ منهج تحقيق الكتاب .

\* \* \*

ترجب استانعیة الإمام المجتهدالمناظر، شیخ الشافعیة إبراهیم بن علی بن یوسف الفیروزا با ذی است فعی اُبواسی ق ماحب «الشنبیه» رئیسمهٔ الله نعمالی

#### اسمه ونسبه

هو الشيخ الإمام ، القدوة المجتهد ، شيخ الإسلام ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي الفِيرُوزاباذي .

#### مولده ونشأته

ولد سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة بـ (فيروزاباذ) بُليدة بفارس ، ونشأ بها .

#### طلبه للعلم وشيوخه

ارتحل الشيرازي إلى شيراز ، وهناك قرأ على أبي عبد الله البيضاوي ، وابن رامين صاحبي الداركي ، ثم دخل البصرة ، وقرأ الفقه بها على الخرزي ، ثم ارتحل إلى بغداد ، وفيها قرأ على القاضي أبي الطيب ، وقرأ الأصول على أبي حاتم القزويني ، وسمع الحديث من أبي بكر الباقلاني ، وأبي على بن شاذان ، وغيرهم .

قال ابن النجار: قرأ الفقه بشيراز على أبي القاسم الداركي ، وعلى أبي الطيب صاحب الماسرجسي ، وعلى الزجاج صاحب ابن القاص ، وقرأ الكلام على أبي حاتم القزويني صاحب ابن الباقلاني ، وخطه في غاية الرداءة .

#### تلاميذه ومناصبه

حدَّث عنه: الخطيب، وأبو الوليد الباجي، والحميدي، وإسماعيل بن السمرقندي، وأبو البدر الكرخي، والزاهد يوسف بن أيوب، وأبو نصر أحمد بن محمد الطوسي، وأبو الحسن بن عبد السلام، وأحمد بن نصر بن حمان الهمذاني.

قال السمعاني: لما خرج أبو إسحاق إلى نيسابور.. خرج معه جماعة من تلامذته كأبي بكر الشاشي، وأبي عبد الله الطبري، وأبي معاذ الأندلسي، والقاضي على الميانجي، وقاضي البصرة ابن فتيان، وأبي الحسن الآمدي، وأبي القاسم الزنجاني، وأبي على الفارقي، وأبي العباس بن الرُّطَبي.

ودرس الشيخ في مسجد بباب المراتب إلى أن بنى له الوزير نظام الملك المدرسة ، فانتقل إليها ، وهو أول مدرس بها سنة ( ٤٥٩ هـ ) ، وكانت الطلبة ترتحل إليه من الشرق والغرب ، وقال الشيخ أبو إسحاق رحمه الله : (لما خرجت في رسالة الخليفة إلى خراسان. لم أدخل بلداً ولا قرية إلا وجدت قاضيها وخطيبها أو مفتيها من تلاميذي ) .

#### مكانته وثناء العلماء عليه

قال السمعاني : هو إمام الشافعية ، ومدرس النظامية ، وشيخ العصر ، رحل الناس إليه من البلاد وقصدوه ، وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة ، والطريقة المرضية ، صنف في الأصول والفروع ، والخلاف والمذهب ، وكان زاهداً ورعاً ، متواضعاً ظريفاً ، كريماً جواداً ، طلق الوجه ، دائم البشر ، مليح المحاورة .

وقال شجاع الذهلي : إمام أصحاب الشافعي ، والمقدم عليهم في وقته ببغداد ، كان ثقة ورعاً ، صالحاً عالماً بالخلاف علماً لا يشاركه فيه أحد .

وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني : حكىٰ أبي قال : حضرت مع قاضي القضاة أبي الحسن الماوردي عزاءً ، فتكلم الشيخ أبو إسحاق واجلاً ، فلما خرجنا. . قال الماوردي : ما رأيت كأبي إسحاق ، لو رآه الشافعي . . لتجمل به .

#### مصنفاته

« المهذب » ، « التنبيه » ، « اللمع في أصول الفقه وشرحها » ، « النكت في الخلاف » ، « المعونة في الجدل » ، « طبقات الفقهاء » .

#### وفاته

توفي ليلة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة ، سنة ست وسبعين وأربع مئة ببغداد ، وأُحضر إلىٰ دار أمير المؤمنين المقتدي بالله ، فصلىٰ عليه صاحبه أبو عبد الله الطبري ، ودفن بمقبرة باب أبرز .

#### عناية العلماء بكتاب « التنبيه »

يُعد كتاب « التنبيه » أحد الكتب الخمسة المعتمدة في المذهب الشافعي ، وقد بيّن النووي مكانة « التنبيه » في مقدمة « تصحيحه » عليه فقال : ( « التنبيه » من الكتب المشهورات النافعات المباركات ، فينبغي لمريد نصح المسترشدين ، وهداية الطالبين أن يعتني بتقريبه وتحريره وتهذيبه ) .

وخير شاهد على مكانة الكتاب عناية العلماء به ؛ فتناولوه بالشرح والاختصار والتصحيح ، وعنوا ببيان غريب ألفاظه ، حتى بلغت هاذه المؤلفات ما يزيد على المئة ما بين شرح واختصار ، ونظم وتعليق ، وتصحيح وتنكيت .

ولبعضهم في مدحه: (من الكامل)

يا كوكباً ملا البصائر نوره من ذا رأى لك في الأنام شبيها كانت خواطرنا نياماً برهة فرزقن من تنبيها

وله شروح كثيرة منها:

شرح صائن الدين ، عبد العزيز بن عبد الكريم الجيلي المعروف « بالمعيد » .

وشرح أبي طاهر الكرخي الشافعي ، وهو كبير في أربع مجلدات .

وشرح الإمام أبي الحسن ، محمد بن مبارك ، المعروف بابن الخل الشافعي ، المتوفى سنة ( ٥٥٢ هـ ) وهو مجلد سماه « توجيه التنبيه » ، وهو أول من تكلم على « التنبيه » ، وليس في شرحه تصوير المسألة ، لكنه عللها بعبارة مختصرة .

وشرح الإمام أبي العباس، أحمد بن الإمام موسى ابن يونس الموصلي، المتوفىٰ سنة (٦٢٢ هـ). وشرح الإمام تاج الدين ، عبد الرحمان بن إبراهيم المعروف بالفركاح الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٦٩٠ هـ ) .

وشرح ولده برهان الدين ، إبراهيم بن الفركاح ، المتوفىٰ سنة ( ٧٢٩ هـ ) .

وشرح شمس الدين ، محمد بن عبد الرحمان الحضرمي ، المتوفى سنة ( ٦١٣ هـ ) ، سماه « الإكمال لما وقع في التنبيه من الإشكال والإجمال » .

وشرح موفق الدين ، حمزة بن يوسف الحموي الشافعي ، المتوفى سنة ( ٦٧٠ هـ ) ، أجاب فيه عن الإشكالات الواردة عليه ، وسماه « المبهت » .

وشرح الشيخ نجم الدين ، محمد بن عقيل البالسي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٢٩ هـ ) . وشرح الإمام علم الدين ، عبد الكريم بن علي العراقي الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٠٤ هـ ) . وشرح شمس الدين ، محمد بن أبي منصور المعروف بابن السبتي ، فرغ من تأليفه سنة ( ٧٠٦هـ ) .

وشرح شهاب الدين ، أحمد بن العامري اليمني الشافعي ، المتوفي سنة ( ٧٢١ هـ ) .

وشرح كمال الدين ، أحمد بن عيسى بن رضوان العسقلاني ، المعروف بابن القليوبي ، المتوفىٰ سنة ( ٦٨٩ هـ ) .

وشرح الشيخ علي بن أبي الحزم القرشي ، المعروف بابن النفيس المتطبب الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٦٨٧ هـ ) .

وشرح علاء الدين ، على بن عبد الكافي السبكي ، المتوفي سنة ( ٧٤٧ هـ ) .

وشرح جلال الدين ، أحمد بن عبد الرحمان الكندي ، المتوفىٰ سنة ( ٦٧٧ هـ ) .

وشرح الدزماري ، المتوفىٰ سنة ( ٦٤٣ هـ ) وهو في مجلد سماه « رفع التمويه عن مشكل التنبيه » .

وشرح الحافظ زكي الدين ، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٦٥٦ هـ ) .

وشرح الإمام محيي الدين ، يحيى بن شرف بن مري بن الحسن النووي الشافعي ، المتوفئ سنة ( ٦٧٦ هـ ) وهو شرح غريب سماه « التحرير » .

وشرح الشيخ مجد الدين ، أبي بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز السنكلومي الشافعي ، المتوفى سنة ( ٧٤٠ هـ ) وهو شرح كبير حسن ، لخصه من الرافعي وابن الرفعة ، وسماه « تحفة النبيه في شرح التنبيه » .

وشرح القاضي جمال الدين ، محمد بن عبد الله الرَّيمي اليمني الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٩١هـ ) .

وشرح ضياء الدين ، محمد بن إبراهيم المناوي ، المتوفي سنة ( ٧٤٦ هـ ) .

وشرح قطب الدين ، محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٢٢ هـ ) وله شرح آخر ليس بتام ، ونكت أيضاً .

وشرح بدر الدين ، محمد بهادر بن عبد الله الزركشي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٩٤ هـ ) .

وشرح نجم الدين ، محمد بن على البالسي الشافعي المتوفي سنة ( ٨٠٤ هـ ) .

وشرح شرف الدين ، عبد الله بن محمد الفهري التلمساني المتوفىٰ سنة ( ٦٤٤ هـ ) .

وشرح نجم الدين ، أحمد بن محمد بن علي ، المعروف بابن الرفعة الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٧١٦ هـ ) سماه « كفاية النبيه » .

وشرح أحمد بن عيسى العسقلاني سماه « الإشراق في شرح تنبيه أبي إسحاق » .

وشرح الإمام محب الدين ، أحمد بن عبد الله الطبري المكي ، المتوفى سنة ( ٦٩٤ هـ) وله نكت على « التنبيه » كبرى ، وصغرى ، وله « مختصر التنبيه » ، سماه « مسلك النبيه في تلخيص التنبيه » هو كبير ، وله مختصر آخر وهو صغير ، سماه « تحرير التنبيه لكل طالب نبيه » .

وشرح تقي الدين ، أبي بكر بن محمد الحصني الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٨٢٩ هـ ) .

وشرح الإمام أبي حفص ، عمر بن علي بن الملقن الشافعي ، المتوفى سنة ( ١٠٤ هـ) وهو كبير ، سماه « الكفاية » ، وله « أمنية النبيه فيما يرد على التصحيح والتنبيه » ، وله شرح آخر سماه « غنية الفقيه » ، وشرح آخر سماه « هادي النبيه » في مجلد ، واختصره في جزء للحفظ سماه « إرشاد النبيه إلىٰ تصحيح التنبيه » .

و « تصحيح التنبيه » لجمال الدين ، محمد بن الحسين الإسنوي الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٧٧ هـ ) سماه « تذكرة النبيه » .

وشرح القاضي تقي الدين ، أبي بكر بن أحمد ، المعروف بابن قاضي شهبة الشافعي الدمشقي ، المتوفىٰ سنة ( ٨٥١ هـ ) وله نكت على « التنبيه » أيضاً .

وشرح الإمام العلامة موفق الدين ، علي بن أبي بكر الأزرق اليمني ، المتوفى سنة ( ٨٠٩هـ) ، سماه « التحقيق الوافي بالإيضاح الشافي » ، شرح التنبيه .

وشرح قطب الدين ، محمد بن محمد الخيضري الشافعي ، المتوفى سنة ( ١٩٤ هـ ) سماه « مجمع العشاق على توضح تنبيه الشيخ أبي إسحاق » .

وشرح الشيخ جلال الدين ، عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي ، المتوفىٰ سنة ( ٩١١ هـ ) . وعلى « التنبيه » تعليقة لبرهان الدين الفزاري سماها « الإقليد » .

و « للتنبيه » مختصرات منها:

مختصر تاج الدين ، عبد الرحيم بن محمد الموصلي ، المتوفىٰ سنة ( ٦٧١ هـ) سماه « النبيه في اختصار التنبيه » ، وله « التنويه في فضل التنبيه » .

ومختصر الشيخ جلال الدين ، محمد بن أحمد المحلي الشافعي ، المتوفى سنة ( ٨٦٤ هـ ) . ومختصر أبي الفرج ، مفضل بن مسعود التنوخي سماه « اللباب » .

ومختصر شرف الدين ، أبي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم البارزي الحموي الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٣٨ هـ ) .

و « للتنبيه » منظومات منها :

نظم أبي عبد الله ، محمد بن عبد الله الشيباني اليمني ، المتوفىٰ سنة ( ٦٧٥هـ ) .

ونظم جعفر بن أحمد السراج ، المتوفى سنة ( ٥٠٠ هـ ) .

ونظم سعيد الدين ، عبد العزيز بن أحمد الديري ، المتوفى سنة ( ٦٩٧ هـ ) .

ونظم ضياء الدين ، علي بن سليم الأذرعي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٣٠هـ ) في ستة عشر ألف بيت .

ونظم الشيخ الإمام حسين بن عبد العزيز بن الحسين السباعي ، خطيب حمص .

ونظم الشهاب أحمد بن سيف الدين بيلبك الظاهري ، المتوفى سنة ( ٧٥٣ هـ ) سماه « الروض النزيه في نظم التنبيه » .

وعلى « التنبيه » نكات منها:

نكت كمال الدين ، أحمد بن عمر بن أحمد النشائي القاهري ، المتوفىٰ سنة ( ٧٥٧ هـ ) . ونكت ابن أبي الصيف اليمني ، المتوفىٰ سنة ( ٢٠٩هـ ) .

رحم الله الإمام الشيرازي ، ونفع السلمين به وبعلومه ... آمين

ترجب رسيخ الشّافعيّة الإمام الفقية الباع ، شيخ الشّافعيّة عبد الغفّار الشّفيّ فعيّ عبد الغفّار الشّفيّ فعيّ منحب الذين القزوب نيّ صاحب «الحاوي الصّغير ، وحمّهُ الله تعالى المرحمة الله تعالى ( . . . . . . . . . )

#### اسمه ونسبه

هو الإمام نجم الدين ، عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي .

#### مولده

لم أقف فيما بحثت عنه في كتب التراجم على تاريخ مولده ولا مكان ولادته ، وذكرت كتب التراجم أنه مات وقد قارب الثمانين، وأنه توفي سنة (٦٦٥ هـ) .

#### شيوخه

-الشيخة عفيفة بنت أحمد بن عبد الله الأصبهانية الفارفانية ( ت ٢٠٦ هـ ) .

الإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني ، أبو القاسم الرافعي ،
 صاحب الشرح الكبير ( ت ٦٢٣ هـ ) .

#### تلاميذه

ـ عز الدين ، أحمد بن إبراهيم بن عمر الفرج الواسطى الفاروثي (ت ١٩٤ هـ) .

\_ولده الشيخ جلال الدين، محمد بن عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني (ت٩٠٩ هـ).

- صدر الدين ، إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن حَمُّوَيه الجويني ( ت ٧٢٢ هـ ) .

ـ سعد الدين بيله الجيلى .

#### مصنفاته

« الحاوي الصغير » ، « اللباب » ، « العجاب شرح اللباب » ، « جامع المختصرات ومختصر الجوامع » ، وكتاب في الحساب .

#### ثناء العلماء عليه

قال الذهبي: العلامة الأوحد. . . كان أحد الأئمة الأعلام .

وقال اليافعي : الفقيه الإمام ، العلامة البارع المجيد ، الذي ألين له الفقه كما ألين لداوود الحديد. . . أحد الأئمة الأعلام ، وفقهاء الإسلام .

وقال السبكي : الشيخ الإمام نجم الدين. . . كان أحد الأئمة الأعلام ، له اليد الطولىٰ في الفقه والحساب ، وحسن الاختصار. . . وكان من الصالحين .

وقال ابن الملقن : العلامة شيخ الشافعية ، نجم الدين ، كان من كبار علماء قزوين .

وقال ابن العماد: العلامة المجيد. . . أحد الأئمة الأعلام ، وفقهاء الإسلام .

#### وفاته

توفى رحمه الله في شهر المحرم سنة خمس وستين وست مئة من الهجرة .

#### عناية العلماء بكتاب « الحاوى الصغير »

يعد «الحاوي الصغير » في الفروع للشيخ نجم الدين ، عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي من الكتب المعتبرة بين الشافعية ، وقيل : إنه اختصار لكتاب « فتح العزيز شرح الوجيز » للرافعي ، وممن ذهب إلى هاذا القول الذهبي واليافعي وابن حجر ، وقيل : إن أصل كتاب « الحاوي » هو كتاب « اللباب » للمصنف نجم الدين عبد الغفار القزويني ، وممن ذهب إلى هاذا القول زكريا الأنصاري ، وهو كتاب وجيز اللفظ ، بسيط المعاني ، محرر المقاصد ، مهذب المباني ، حسن التأليف والترتيب ، جيد التفصيل والتبويب ؛ ولذلك عكفوا عليه بالشرح والنظم ، فمن شروحه :

شرح قطب الدين ، أحمد بن الحسن بن أحمد الغالي الشافعي ، المتوفى سنة ( ٧٧٩ هـ) وسماه « توضيح الحاوي » ، وعليه حاشية للشيخ بدر الدين ، حسن بن عمر بن حبيب الحلبي الشافعي ، المتوفى سنة ( ٧٧٩ هـ ) وسماها « التوشيح » ، أورد فيها زوائد مفيدة من إظهار الفتاوي ، وكشف بعض أسرار « الحاوي » .

ومنها شرح أبي عبد الله ، محمد بن سبط المصنف ، سماه " الحاوي " أيضاً .

وشرح الإمام أبي عبد الله ، محمد الناشري اليمني الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٨٧٤ هـ ) وسماه « إيضاح الفتاوي في النكت المتعلقة بالحاوى » .

وشرح الشيخ علاء الدين ، علي بن إسماعيل القونوي ، المتوفى سنة ( ٧٢٩ هـ ) ذكر فيه من شروحه شرح الشيخ علاء الدين الطاووسي ، يحيى بن عبد اللطيف القزويني الشافعي مدرس المستنصرية ببغداد ، وشرح الشيخ الإمام ضياء الدين ، عبد العزيز بن محمد الطوسي الشافعي ، المتوفى سنة ( ٧٠٦هـ ) المسمى بـ « المصباح » فأخذ القونوي ما فيهما ، فزاد على تعليقة علاء الدين ، وأسقط أكثر ما في « المصباح » ، فصار شرحاً وسيطاً .

وشرح أبي البقاء ، محمد بن عبد البر القفطي السبكي الشافعي المتوفي سنة ( ٧٧٧ هـ ) .

وشرح سراج الدين ، عمر بن علي بن الملقن ، المتوفى سنة ( ٨٠٤ هـ ) في مجلدين ضخمين ، ولم يوضع عليه مثله سماه « خلاصة الفتاوي في تسهيل أسرار الحاوي » ، وله « تصحيح الحاوي » .

وشرح بهاء الدين ، أحمد بن علي بن السبكي الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٧٣ هـ ) شرع في قطعة طويلة ، ولم يكمله .

وشرح الشيخ فخر الدين ، أحمد بن الحسن الجاربردي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٤٦ هـ ) ولم يكمله أيضاً ، وهو كبير ممزوج ، وسماه « الهادي » .

وشرح قطب الدين ، محمد بن محمود التحتاني الرازي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٦٦ هـ ) ولم يكمله ، وعليه حاشية لتاج الدين ، علي بن عبد الله التبريزي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٤٦ هـ ) .

وشرح عثمان بن عبد الملك الكردي المصري الشافعي ، المتوفى سنة ( ٧٣٨ هـ ) .

وشرح شرف الدين ، هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزي الحموي الشافعي ، المتوفى سنة ( ٧٣٨ هـ ) ، سماه « مفتاح الحاوي » ، وله « توضيح الحاوي » أيضاً ، وله كتاب آخر على « الحاوي » سماه « تيسير الفتاوي في تحرير الحاوي » ، ذكر فيه أنه ذكر مسائل « الحاوي » وأوضحها ببسط عبارته المشكلة ، وتفصيل ألفاظه المجملة ، فيكون كالشرح إلا أنه غير ممتاز عن المتن .

وشرح السيد ركن الدين ، حسن بن محمد الإستراباذي الشافعي ، المتوفى سنة ( ٧١٧ هـ ) . وشرح القاضي شهاب الدين ، أحمد بن إسماعيل بن الحسباني الشافعي ، المتوفى سنة ( ٨١٦ هـ ) .

وشرح شهاب الدين ، أحمد بن عبيد الله الغزي العمري الشافعي ، المتوفى سنة ( ٨٢٢ هـ ) . وشرح القاضي زين الدين ، زكريا بن محمد الأنصاري ، المتوفى سنة ( ٩١٠ هـ ) وسماه « بهجة الحاوي » .

و " تصحيح الحاوي " لشهاب الدين ، أحمد بن محمد بن الصاحب ، المتوفى سنة ( ٧٨٨ هـ).

و « تصحيح الحاوي » أيضاً للشيخ شهاب الدين ، أحمد بن حسين بن حسن بن أرسلان الرملي القدسي الشافعي ، المتوفيٰ سنة ( ٨٤٤ هـ ) .

وعلى « الحاوي » نكت للقاضي جلال الدين ، عبد الرحمان بن عمر البلقيني الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٨٢٤ هـ ) .

و « مختصر الحاوي » لشرف الدين ، إسماعيل بن أبي بكر بن المقري اليمني ، المتوفى سنة ( ٨٣٦ هـ ) وسماه « الإرشاد » ، و « مختصره » أيضاً لشهاب الدين ، أحمد بن حمدان الأذرعي ، المتوفى سنة ( ٧٨٣ هـ ) .

#### وللحاوي منظومات منها:

نظم الملك المؤيد ، إسماعيل بن علي الأيوبي ، المعروف بصاحب حماة ، المتوفى سنة ( ٧٣٢ هـ ) وشرح هاذا المنظوم للقاضي شرف الدين ، هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزي الحموى ، المتوفى سنة ( ٧٣٨ هـ ) .

ونظم زين الدين ، علي بن حسين بن قاسم ، المعروف بابن شيخ العوينة ، الموصلي الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٥٥ هـ ) .

ونظم زين الدين ، عمر بن مظفر الوردي الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٤٩ هـ ) سماه « البهجة الوردية » ، وهي خمسة آلاف بيت ، ولها شروح منها :

شرح الشيخ شهاب الدين ، أحمد بن الحسين بن أرسلان الرملي الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( A&& هـ ) كتب قطعة منه ، ولم يكمله .

وشرح الفاضل أبي زرعة ، أحمد بن عبد الرحيم العراقي ، المتوفىٰ سنة ( ٨٢٦ هـ ) .

وشرح القاضي زكريا بن محمد الأنصاري ، المتوفىٰ سنة ( ٩١٠ هـ) وسماه « الغرر البهية » ، وله حاشية علىٰ شرح أبي زرعة ، وحاشية عليه أيضاً للقاضي يحيى بن المناوي .

رحم الله الإمام الفرويني ، وأعاد عليه من شآبيب رحمنه ... آمين

ترجب رسير شيخ الاسلام ، إمام الأئمة الأعلام أبوزكر يا يحب بي بن شرف بن مري بن عزام مجي الدين النووي ضاحب ، المنهاج ، رَحِمَهُ الله تعالى ( ١٣١-١٧٦هـ)

#### اسمه وكنيته ولقبه

اسمه: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام ، الحزامي الحوراني ، الدمشقي الشافعي .

وكنيته : أبو زكريا ، جرياً على العادة فيمن كان اسمه يحيى ؛ ولم يكن له ولد أصلاً ؛ لأنه لم يتزوج .

ولقبه : محيى الدين ، وقد كان رحمه الله يكره أن يلقب به .

#### مولده وصفته

اتفق المؤرخون على تحديد شهر محرم من عام واحد وثلاثين وست مئة للهجرة لزمن ولادته . وصفته : قال الذهبي : كان أسمر ، كث اللحية ، ربعة مهيباً ، قليل الضحك ، عديم اللعب ، بل جد صرف ، يقول الحق وإن كان مراً ، لا يخاف في الله لومة لائم .

#### نشأته وطلبه للعلم

عاش الإمام النَّووي صباه في نشأة مميَّزة عن غيره ممَّن هو في سنَّه من الصِّبيان ، يكشف لنا ملامح طفولته موقف حكاه من تفرَّس فيه النَّجابة حين رآه في مقتبل نشأته ؛ إذ يقول الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي رحمه الله : (رأيت الشَّيخ مُحْيِي الدِّين ، وهو ابن عشر سنين بنَوىٰ والصِّبيان يكرهونه على اللَّعب معهم ، وهو يهرب منهم ، ويبكي لإكراههم ، ويقرأ القرآن في هاذه الحالة ، فوقع في قلبي محبته ، وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل بالبيع والشِّراء عن القرآن ، قال : فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصَّيته به ، وقلت له : هاذا الصَّبي يرجىٰ أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم ، وينتفع الناس به ، فقال لي : أمنجم أنت ؟! فقلت : لا ، وإنما أنطقني الله بذلك ) ،

واجتمع الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي بأبيه شرف ، ووصَّاه به ، وحرَّضه علىٰ حفظ القرآن والعلم فحرص عليه ؛ ولذا فقد قرأ القرآن ببلده ، وختمه وقد ناهز الاحتلام .

وقال صاحب «الطبقات الوسطىٰ »: فلما كان ابن تسع عشرة سنة. . قدم به والده إلى دمشق ، فسكن بالمدرسة الرواحية ، وحفظ «التنبيه » في نحو أربعة أشهر ونصف ، وحفظ ربع «المهذب » ، ولازم الشيخ كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي ، ثم حج مع والده ثم عاد ، وكان يقرأ كل يوم اثني عشر درساً على المشايخ ، شرحاً وتصحيحاً ، فقهاً وحديثاً وأصولاً ، ونحواً ولغة إلىٰ أن برع ، وبارك الله له في العمر اليسير ، ووهبه العلم الكثير .

#### ثناء العلماء عليه

قال الشيخ قطب الدين موسى اليونيني الحنبلي: المحدث الزاهد، العابد الورع، المفتخر في العلوم، صاحب التصانيف المفيدة، كان أوحد زمانه في الورع والعبادة، والتقلل من الدنيا، والإكباب على الإفادة، والتصنيف مع شدة التواضع، وخشونة الملبس والمأكل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

وقال الحافظ الذهبي: الشيخ الإمام القدوة ، الحافظ الزاهد ، العابد الفقيه ، المجتهد الرباني ، شيخ الإسلام ، حسنة الآنام ، محيي الدين ، صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان ، واشتهرت بأقصى البلدان .

وقال اليافعي: شيخ الإسلام ، مفتي الآنام ، المحدث المتقن ، المدقق النجيب ، الحبر المفيد القريب والبعيد ، محرر المذهب وضابطه ومرتبه ، أحد العباد الورعين الزهاد ، العالم العامل ، المحقق الفاضل ، الولي الكبير ، السيد الشهير ، ذو المحاسن العديدة ، والسير الحميدة ، والتصانيف المفيدة ، الذي فاق جميع الأقران ، وسارت بمحاسنه الركبان ، واشتهرت فضائله في سائر البلدان ، وشوهدت له الكرامات ، وارتقىٰ في أعلى المقامات ، ناصر السنة ، ومعتمد الفتاویٰ ، ذو الورع الذي لم يبلغنا مثله عن أحد في زمانه ولا قبله .

وقال الحافظ ابن كثير: الشيخ الإمام، العالم العلامة، شيخ المذهب، وكبير الفقهاء في زمانه، ومن حاز قصب السبق دون أقرانه، وكان من الزهادة والعبادة، والتحري والورع، والانجماح عن الناس، والتخلي لطلب العلم، والتحلي به علىٰ جانب لا يقدر عليه غيره، ولا يضيع شيئاً من أوقاته.

وقال تاج الدين السبكي رحمه الله : كان يحيىٰ رحمه الله سيداً وحصوراً ، وليثاً على النفس هصوراً ، وزاهداً لم يبال بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعاً معموراً ، له الزهد والقناعة ، ومتابعة

السالفين من أهل السنة والجماعة ، والمصابرة علىٰ أنواع الخير ، لا يصرف ساعة في غير طاعة ، هـٰذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ، ومتون أحاديث ، وأسماء رجال ، ولغة وتصوفاً ، وغير ذلك .

#### شيوخه

في الفقه: تاج المدين الفزاري المعروف بالفركاح، والكمال إسحاق المغربي، وعبد الرحمان بن نوح، ثم عمر بن أسعد الإربلي، وأبو الحسن سلار بن الحسن الإربلي.

في الحديث : إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي ثم المصري ثم الدمشقي ، وأبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي ، وزين الدين أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد ، والرضي بن البرهان ، وعبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري .

في علم الأصول: القاضي أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر بن علي بن محمد التفليسي الشافعي . في النحو واللغة : أحمد بن سالم المصري ، وابن مالك ، والفخر المالكي .

#### نلاميذه

قال تلميذه ابن العطار: وسمع منه خلق كثير من العلماء والحفاظ، والصدور والرؤساء، وتخرج به خلق كثير من الفقهاء، وسار علمه وفتاويه في الآفاق. . . إلخ .

وممن أخذ عنه: الصدر الرئيس الفاضل ، أبو العباس ، أحمد بن إبراهيم بن مصعب ، والشمس محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن النقيب ، والبدر محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ، والشهاب محمد بن عبد الخالق بن عثمان بن مزهر الأنصاري الدمشقي المقري ، وشهاب الدين ، أحمد بن محمد بن عباس بن جعوان ، والفقيه المقرىء أبو العباس ، أحمد الضرير الواسطي الملقب بالجلال ، والنجم إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن الخباز .

#### مصنفاته

مؤلفاته في الحديث: «شرح مسلم»، «رياض الصالحين»، «الأربعين النووية»، «خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام»، «شرح البخاري» كتب منه جزءاً يسيراً، ولم يستكمله، الأذكار المسمى بـ «حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار». وفي علوم الحديث: «الإرشاد»، «التقريب»، «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات». وفي الفقه: «روضة الطالبين»، «المجموع شرح المهذب» ولم يستكمله، وقد أكمله السبكي والمطبعي، «المنهاج»، «الإيضاح»، «التحقيق».

وفي التربية والسلوك: « التبيان في آداب حملة القرآن » ، « بستان العارفين » . وفي التراجم والسير: « تهذيب الأسماء واللغات » ، « طبقات الفقهاء » . وفي اللغة: القسم الثاني من « تهذيب الأسماء واللغات » ، « تحرير التنبيه » .

#### وفاته

قال ابن العطار: بلغني مرضه ، فتوجهت من دمشق لعيادته ، فَسُرّ بذلك ، ثم أمرني بالرجوع إلى أهلي ، فودعته بعد ما أشرف على العافية في يوم السبت العشرين من رجب ، فلما كانت ليلة الثلاثاء في الرابع والعشرين منه سنة ست وسبعين وست مئة للهجرة. . انتقل إلىٰ جوار ربه رحمه الله تعالىٰ .

#### عناية العلماء بكتاب « المنهاج »

« منهاج الطالبين » مختصر « المحرر » في فروع الشافعية للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفىٰ سنة ( ٦٧٦ هـ ) .

وهو كتاب مشهور متداول بينهم ، اعتنىٰ بشأنه جماعة من الشافعية ، فشرحه الشيخ تقي الدين ، علي بن عبد الكافي السبكي ، ولم يكمله ، بل وصل إلى الطلاق ، وسماه « الابتهاج » وتوفي سنة ( ٧٥٣ هـ ) وكمله ابنه بهاء الدين أحمد ، المتوفئ سنة ( ٧٧٣ هـ ) .

وشرحه محمد بن على العاياتي ، المتوفيٰ سنة ( ٨٥٠ هـ ) .

والشيخ جلال الدين ، محمد بن أحمد المحلي ، المتوفى سنة ( ٨٦٤ هـ ) سماه « كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين » .

وشرحه شهاب الدين ، أحمد بن حمدان الأذرعي ، المتوفى سنة ( ٧٨٣ هـ ) شرحين ، اسم أحدهما « قوت المحتاج » ، وقد اختصره شمس الدين ، محمد بن محمد الغزي ، المتوفىٰ سنة ( ٨٠٨ هـ ) وله « سلاح الاحتياج في الذب عن المنهاج » ، والآخر « الغنية » .

وعليه نكت لشهاب الدين بن النقيب .

وشرحه الشيخ مجد الدين ، أبو بكر بن إسماعيل السنكلومي ، المتوفىٰ سنة ( ٧٤٠ هـ ) .

وسراج الدين ، عمر بن علي بن الملقن الشافعي ، المتوفى سنة ( ١٠٤ هـ ) وسماه « الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات » ، ثم اختصره وسماه « العجالة » ، وله « تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج » .

وأحمد بن العماد الأقفهسي ، المتوفيٰ سنة ( ٨٠٨ هـ ) .

وشرحه الشيخ جمال الدين ، عبد الرحيم بن حسن الإسنوي ، بلغ فيه إلى المساقاة ، وسماه « الفروق » ، وتوفى سنة ( ٧٧٢ هـ ) .

وأكمل الشيخ بدر الدين ، محمد بن عبد الله الزركشي ذلك الشرح ، وتوفي سنة ( ٧٩٤ هـ ) .

وشرح قطعة منه نور الدين ، فرج بن محمد الأردبيلي ، المتوفى سنة ( ٧٤٩ هـ ) شرحاً حافلاً ، وصل فيه إلىٰ أثناء ربع البيوع في ستة مجلدات ، قال ابن حجر في « الدرر » : ماله نظير في التحقيق . انتهىٰ .

وشرحه سراج الدين ، عمر بن رسلان البلقيني ، وسماه «تصحيح المنهاج » ، وتوفي سنة ( ٨٠٥ هـ ) .

ولولده جلال الدين ، عبد الرحمان نكت على الأصل ولم تتم ، وتوفى سنة ( ٨٢٤ هـ ) .

وشرحه الشيخ شرف بن عثمان الغزي شرحاً بسيطاً في نحو عشرة مجلدات ، ومتوسطاً ، وصغيراً في مجلدين ، وتوفي سنة ( ٧٧٩ هـ ) .

وعلق الشيخ جلال الدين ، محمد بن عمر النصيبيني شرحاً في أربعة مجلدات سماه «الإبهاج» ، وتوفى سنة ( ٩٢١ هـ ) .

والشيخ بدر الدين ، أبو البركات ، محمد بن محمد ، المعروف بابن رضي الدين الغزي ، شرحه شرحين : أحدهما : سماه « ابتهاج المحتاج » .

وشرحه الشيخ جلال الدين ، عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي ، وسماه « درة التاج في إعراب مشكل المنهاج » ، وتوفي سنة ( ٩١١ هـ ) ونظمه أيضاً ، وسماه « الابتهاج » ، ولم يتم . وشرحه القاضى زكريا بن محمد الأنصاري ، المتوفى سنة ( ٩٢٨ هـ ) .

واختصره الشيخ أثير الدين ، أبو حيان ، محمد بن يوسف الأندلسي ، وسماه « الوهاج في اختصار المنهاج » ، وتوفي سنة ( ٧٤٥ هـ ) .

وشرحه الشيخ الإمام ، محمد بن فخر الدين الأبار المارديني ، وسماه « البحر المواج » .

وشرح قطعة منه الشيخ تاج الدين ، أبو نصر ، عبد الوهاب بن محمد الحسيني ، المتوفىٰ سنة ( ٨٧٥ هـ ) .

وشرحه تقي الدين ، أبو بكر بن محمد الحصني ، المتوفىٰ سنة ( ٨٢٩ هـ ) .

ونظم « المنهاج » شهاب الدين ، أحمد بن محمد الطوخي ، المتوفيٰ سنة ( ٨٩٣ هـ ) .

وممن شرحه الشيخ كمال الدين ، محمد بن موسى الدميري الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ١٠٨

هـ ) سماه « النجم الوهاج » ، وقد صدر محققاً لأول مرة من دار المنهاج .

ومن شروح « المنهاج » شرحان كبيران : أحدهما : « إرشاد المحتاج إلىٰ توجيه المنهاج » ،

والآخر « بداية المحتاج » كلاهما للشيخ بدر الدين ، أبي الفضل ، محمد بن أبي بكر ، المعروف بابن شهبة الأسدي الفقيه الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٨٧٤ هـ ) ، وقد صدر « بداية المحتاج » عن دار المنهاج لأول مرة .

وشرحه نجم الدين ، أبو الفضل ، محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون ، المتوفىٰ سنة ( ٨٧٦ هـ ) وسماه « هادي الراغبين إلىٰ منهاج الطالبين » ، وله « تصحيح المنهاج » أولاً في مطول عمل عليه توضيحاً ، ومتوسطاً ، ومختصراً سماه « التاج في زوائد الروضة على المنهاج » .

وشرحه الشيخ تقي الدين ، أبو بكر ، أحمد بن قاضي شهبة ، وهو ولد المذكور آنفاً ، المتوفىٰ سنة ( ٨٥١ هـ ) .

والإمام أبو الفتح ، محمد بن أبي بكر المراغي المدني الشافعي ، المتوفى سنة ( ٨٥٩ هـ ) سماه « المشرع الروى في شرح منهاج النووى » .

وشرحه أبو الفضل ، أحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي ، المتوفى سنة ( ٩٧٤هـ ) وسماه « تحفة المحتاج بشرح المنهاج » .

وشرحه أيضاً العلامة شمس الدين ، محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ، المتوفى سنة ( ١٠٠٤هـ ) وسماه « نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » .

وشرحه العلامة شمس الدين ، محمد بن محمد الشربيني ، المعروف بالخطيب الشربيني ، المتوفىٰ سنة ( ٩٧٧هـ ) وسماه « مغنى المحتاج إلىٰ معرفة ألفاظ المنهاج » .

وشرحه الإمام العلامة إبراهيم بن أبي القاسم المكي المعروف بابن مطير الحكمي المتوفى سنة ( ٩٥٨هـ ) ، سماه « الديباج شرح المنهاج » ، وسوف يصدر عن دار المنهاج بعون الله لأول مرة .

رحماينُدالإمام النّووي ، وروى ثراه برحمنْه الواسعة ... آمين

ترحبت الإمام الحافظ المحدّث، الأصولي الفقيه أحمد بن عبد الزحيم بن الحسين الث فعيّ وليّ الذين ، أبوزرعة ، ابن العراقي صاحب ، محرير الفتاوي ، رَحِمَةُ الله نعَ الله ( ٧٦٢- ٨٦٢ هـ)

#### اسمه ونسبه

هو وليّ الدين ، أبو زُرعة ، أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم ، الكرديُّ الأصل ، المهرانيُّ القاهريُّ الشافعي ، المعروف بابن العراقيّ .

#### مولده

ولد في سحر يوم الاثنين ، الثالث من ذي الحجَّة ، سنة اثنتين وستِّين وسبع مئة بالقاهرة .

#### أسرته

ولد وليّ الدين في بيت عرف بالعلم والمعرفة ، وتميز فيه غير واحد من أفراده ، فقد كان جدُّه الحسين بن عبد الرحمان ممّن صحب الشيخ تقيّ الدين القنائيّ ، واختص بخدمته ، وأحضر ولده عبد الرحيم عليه ، وتوفى سنة ( ٧٢٨ هـ ) .

ووالده الحافظ المتقن ، العلامة زين الدين ، أبو الفضل ، عبد الرحيم ، فريد دهره ، ووحيد عصره ، شهد له بالتفرد في فنه أثمة عصره وأوانه ، سمع الكثير ، وأخذ عنه الجم الغفير ، ولد بمنشأة المهرانيِّ ونشأ بها ، وسمع مشايخها ، ورحل إلى الشام والحجاز ، فاستفاد وأفاد ، وأخذ عنه الكثير ، وله مصنفات في الحديث وغريب القرآن والأصول ، وولي قضاء المدينة الشريفة ، وتوفي سنة ( ٨٠٦ هـ ) .

ووالدته أم أحمد ، عائشة بنت طغاي العلائيّ ، كانت خيّرة صالحة ، رحلت مع زوجها عبد الرحيم إلى الشام سنة ( ٧٦٥ هـ ) وسمعت معه من الشيوخ ، وجاورت مع زوجها بالحرمين الشريفين ، وتوفيت سنة ( ٧٨٣ هـ ) .

وأما إخوانه وأخواته. . فقد كان له أخ شقيق يسمىٰ بمحمد ، ويكنىٰ بأبي حاتم ، ولد سنة

( ٧٧٠ هـ ) كما ذكر الولي في « الذيل على العبر » ، وفي وفيات ( ٧٨٤ هـ ) وفاة أخيه أبي الوفاء ، إبراهيم بن عبد الرحيم عن قريب من أربع سنوات ، وحزن والده عليه .

ومن أخواته كبراهن ، وتدعىٰ خديجة ، تزوجها الحافظ نور الدين الهيثمي .

وكان ولي الدين ضيق الحال ، كثير العيال ، وكان متزوجاً من أخت يحيى بن محمد ، شرف الدين المناوى .

و أما أولاده. . فجاء ذكرهم في كتب التراجم ؛ ومنهم :

\_ أبو الوفاء ، عبد الوهاب بن أحمد تاج الدين ، يعرف كأبيه بابن العراقي ، أسمعه أبوه علىٰ أبيه وغيره ، وناب في القضاء ، وأجاز له خلق من أماكن شتىٰ ، ومات في حياة والده ( ٨١٨ هـ ) .

- أم أيمن بركة ، ولدت في شوال سنة ( ٧٩٣ هـ ) وأحضرت على جدها ورفيقه الحافظ الهيثمي ، وأجاز لها أبو هريرة بن الذهب ، وأبو الخير بن العلائي وآخرون ، وحدثت ، وتزوجها ناصر الدين بن النيدي ، وتوفيت سنة ( ٨٤١ هـ ) .

#### نشأته

ه الحذا قيض الله تعالى لوليّ الدين أسرة كريمة ، وجّهته نحو طلب العلم ، وكان والده شيخه الأول الذي سمع منه ، وأول ما بصرت عينه من شيوخ الدرس والتعليم .

وتوسم الوالد في ولده حبَّ العلم ورغبته فيه ، فبكر به يصحبه معه إلى مجالس العلماء على عادة أهل عصره ، فأحضره على المسند أبي الحرم محمد أهل عصره ، فأحضره على المسند أبي الحرم محمد القلانسي ، ومحب الدين أحمد الخِلاطي ، وناصر الدين التُّونُسيِّ ، والشَّهاب ابن العَطَّار ، والعِزِّ ابن جَمَاعة ، والجَمَال ابن نُباتة ، وغيرهم كثير .

#### رحلاته وشيوخه

ولَمَّا بلغ وليُّ الدِّين الثَّالثة من عُمُره ؛ أعني : سنة ( ٧٦٥ هـ ). . رحل به أبوه إلى الشام ، وهي أوَّل رحلة لوليّ الدِّين ، فأحضره بها على عدد من علمائها البارعين ، وحُفَّاظها المتميِّرين ، منهم : الحافظان شمس الدِّين الحُسَينيُّ ، وتقيّ الدِّين ابن رافع ، والمُحَدِّث أبو الثَّناء المَنْبِجيُّ ، وأبو حَفْص الشَّحْطُبِيُّ ، والشَّرف ابن يعقوب الحريريُّ ، والعماد ابن الشَّيْرَجِيِّ ، والمُسنِد ابن أُمَيلَة ، وابن السَّوقيّ ، وسِتُ العرَب بنت ابن البُخاري ، وغيرهم .

ثُمَّ واصل والده رحلته إلىٰ بيت المَقْدِس ، فأحضر ولده على الإمام المُسنِد بُرهان الدِّين الزَّيتاويِّ ، ومحمَّد بن حامد وغيرهما .

وكان والده قد استحصل له إجازة عدد من العلماء الشَّاميين في وقته ، منهم : علاء الدِّين العُرْضيّ ، وابن الجُوخيِّ ، وابن شيخ الدَّولة وآخرون .

ولما عاد من هذه الرحلة برفقة والده إلى القاهرة. . سارع إلى حفظ القرآن الكريم ، وحفظ عدداً من المختصرات والمتون في فنون شَتَّىٰ ، ثُمَّ بادر فطلب بنفسه واجتهد في استيفاء شيوخ الديار المصريَّة ، وأخذ عمَّن دبَّ ودَرَج ، وكان من أبرز شيوخه : أبو البقاء السُّبكيُّ ، والبهاء ابن خليل ، والحَرَاويُّ ، والبهاء ابن المُفَسِّر ، وجُويرية ، والباجيُّ ، وغيرهم .

ولمّا دخلت سنة ثمان وستيّن وسبع مئة. . رحل إلى مكّة المُكرّمة والمدينة المُنوَّرة مع أبيه ، وكان قد رافقهما في هانه الرحلة الإمام الشّيخ شهاب الدين أحمد بن لُؤلُؤ ابن النَّقيب ، فخرجوا من القاهرة إلى المدينة النَّبويّة ، فسمع بها وليّ الدين على البَدْر ابن فَرْحُون ، وأقاموا بها مدَّة ، ثُمَّ واصلوا السَّير إلىٰ مَكَّة المُكرَّمة ، فسَمِع بها علىٰ أبي الفَضْل النُّويريِّ ، ومحمد بن عبد المُعْطي ، وأحمد بن سالم بن ياقوت ، وأم الحسن فاطمة بنت أحمد الحَرازيّ ، والعفيف النشاوري ، والكمال محمد بن حبيب ، والبهاء ابن عقيل النحويِّ ، وخلق سواهم .

ثم عاود الرحلة إلى الشام ثانياً ، وذلك بعد سنة ثمانين وسبع مئة بصحبة رفيق والده ، وصديقه الحميم الحافظ نور الدّين الهَيثميِّ ، وعند وصولهما الشَّام كانت تلك الطبقة من العلماء التي سمع عليها أوَّل مرَّة \_ أعني سنة ( ٧٦٥ هـ ) \_ قد اختارهم الله تعالىٰ إلىٰ جواره ، فأخذ عن الموجودين من علماء دمشق ، منهم : الحافظ أبو بكر ابن المُحبّ ، وناصر الدين ابن حمزة ، وغيرهما .

وفي سنة اثنتين وعشرين وثمان مئة رحل وليَّ الدِّين إلى مكة المكرمة ؛ لأداء فريضة الحج ؛ ولكنه كان في هالله الرحلة أستاذاً لا طالباً ، كما هو شأنه في الرِّحلات السَّابقة ، فقد كان في قِمَّة نُضُوجه الفكري والعلمي ، فأملىٰ في مكة المكرمة والمدينة النبويَّة عِدة مجالس ، حضرها جمع كبير من العلماء والطَّلبة .

وفي الحقيقة : إن الإمام وليَّ الدين من العلماء الذين عُرفوا بكثرة السَّماع والشُّيوخ ، والاختلاف إلىٰ دور العلم وحلقات الدُّروس ، وما أصدق ما وصفه به السَّخَاويّ حين قال : ( وأخذ عمَّن دَبَّ ودَرَج) من حيث كثرة المسموعات والشيوخ ، إلا أنه في الوقت نفسه لازم عدداً من العلماء المُتَميّزين في فنون شتىٰ مُدة طويلة ، حَتَّىٰ عُرفَ بملازمته لهم ، وتخرُّجه بهم ، منهم :

- \_ والده الحافظ زين الدين ، عبد الرحيم العراقي ( ت ٨٠٦ هـ ) .
- \_الفقيه شهاب الدين ، أحمد بن لُؤلُؤ ابن النَّقيب (ت ٧٦٩ هـ) .
- \_ جمال الدين ، عبد الرحيم بن الحسن الإسنويُّ ( ت ٧٧٢ هـ ) .
- \_جمال الدين ، محمد بن أحمد بن عبد المُعطي المكِّيُّ ( ت ٧٧٦ هـ ) .

- \_شيخ النُّحاة ، أحمد بن عبد الرحيم النُّونسيُّ ( ت ٧٧٨ هـ ) .
  - \_ضياء الدين ، عُبيد الله العَفيفيُّ القَزوينيُّ ( ت ٧٨٠ هـ ) .
  - بُرهان الدين ، إبراهيم بن موسى الأَبْناسيُّ ( ت ٨٠٢ هـ ) .
- سِراج الدين ، عُمَر بن على الأنصاريُّ ابن المُلقِّن ( ت ٨٠٤ هـ ) .
  - \_سِراج الدين ، عُمَر بن رسلان بن نصير البُلْقينيُّ ( ت ٨٠٥ هـ ) .
    - الحافظ نور الدين ، عليّ بن أبي بكر الهَيثميُّ ( ت ٨٠٧ هـ ) .

وكان لهاذه الملازمة أثرها في نفس وليِّ الدين ، فمال إلى الحديث والفقه وأصوله وصَنَّف الكثير فيها ، وشارك أيضاً مشاركة حسنة في علوم أخرى .

#### تلاميذه

لما اشتهر الحافظ وليُّ الدين وذاع صيته بين الناس ، وبلغت سمعته أرجاء البلاد المصرية ، فأصبح ملحوظاً من طلبة العلم ورواد المعرفة. . سارعوا بالرحلة إليه ، والأخذ عنه ، والسماع عليه .

قال السخاوي : ( وقد كثرت تلامذته والآخذون عنه ؛ بحيث إنه قل من فضلاء سائر المذاهب من لم يأخذ عنه ) .

#### ومنهم:

- \_شرف الدين ، يعقوب المغربي المالكي (ت ٧٨٣هـ) .
- تقيُّ الدين ، أبو الطيب ، محمد بن أحمد بن على الحسني الفاسي المكي (ت ٨٣٢ هـ) .
  - ـ شمس الدين ، محمد بن محمد بن أحمد المناوي الجوهري الشافعي ( ت ٨٤٠ هـ ) .
- القاضي شمس الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتي المصري ( ت ٨٥٠ هـ ) .
  - \_زين الدين ، أبو النعيم ، رضوان بن محمد بن يوسف بن سلامة العقبي ( ت ٨٥٢ هـ ) .
- القاضي بدر الدين ، أبو الإخلاص ، محمد بن أحمد بن محمد القرشي الإسكندري ، المعروف بابن التنسى (ت ٨٥٣ هـ ) .
- -زين الدين ، عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن يحيى السندبيسي النحوي ( ت ٨٥٦ هـ ) .
- كمال الدين، محمد بن محمد بن عثمان بن محمد الجهني الأنصاري الحموي (ت ٨٥٦هـ).
- القاضي بدر الدين ، أبو المحاسن ، محمد بن محمد بن عبد المنعم البغدادي القاهري الحنبلي (ت ٨٥٧ هـ ) .

- \_عز الدين ، عبد السلام بن أحمد بن عبد المنعم القيلوي البغدادي الحنفي (ت ٨٥٩هـ) .
- \_ القاضي وليّ الدين ، أبو البقاء ، محمد بن محمد بن عبد اللطيف السنباطي القاهري المالكي ( ت ٨٦١ هـ ) .
- \_ كمال الدين ، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الإسكندري ، ابن الهمام ( ت ٨٦١ هـ ) .
- \_ علم الدين ، أبو التقيٰ ، الصالح بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني البلقيني (ت ٨٦٨ هـ) .
- \_ الحافظ تقي الدين ، أبو الفضل ، محمد بن محمد بن محمد بن فهد القرشي الهاشمي المكي ( ت ۸۷۱ هـ ) .
- \_شرف الدين ، أبو زكريا ، يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف المناوي المصري الشافعي (ت ٨٧١هـ) .
- \_ تقي الدين ، أبو العباس ، أحمد بن محمد بن محمد بن علي الشمني القسطنطيني الحنفي ( ت ۸۷۲ هـ ) .
- \_ القاضي حسام الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن أبي بكر بن حريز الحسيني المنفلوطي ، المعروف بابن حريز (ت ٨٧٣هـ).
  - \_القاضي صلاح الدين ، أحمد بن محمد بن بركوت ، الحبشي الأصل المكيني (ت ٨٨١هـ).
- \_ القاضي شهاب الدين ، محمد بن أحمد بن حسن بن إسماعيل الكحكاوي العينتابي الحنفي ( ت ٨٨٥ هـ ) .
- \_ القاضي عز الدين ، أبو البركات ، أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد الكناني العسقلاني (ت ٨٨٦هـ).
- \_ القاضي وليّ الدين ، أحمد بن أحمد بن عبد الخالق بن عبد المحيي الأسيوطي الشافعي (ت ١٩٨هـ).

#### مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

حظي وليّ الدين بحافظة قوية ، ونبوغ مبكر ، وذكاء شديد ، كما وجدنا عناية كبيرة به من والده ، حيث ارتحل به إلى الشام والحجاز أكثر من مرة ، فأخذ عن كبار العلماء ، فكان لذلك نتيجة طيبة جعلته يتصف بالعلم الغزير ، والاطلاع الواسع ، فعلا شأنه ، وارتفعت مكانته العلمية .

وقد تضافرت أقوال العلماء من معاصريه ومن بعدهم على الاعتراف بعلمه وفضله ، إلىٰ جانب

تواضعه وحسن خلقه ، فقد وصفه تلميذه تقي الدين الفاسي ، فقال : ( هو أكثر فقهاء عصرنا هـندا حفظاً للفقه ، وتعليقاً له وتخريجاً ، وفتاويه على كثرتها مستحسنة ، ومعرفته للتفسير والعربية والأصول متقنة ، وأما الحديث. . فأوتي فيه حسن الرواية ، وعظيم الدراية في فنونه ) .

وأشاد السخاوي بعلمه وفضله وتواضعه ، فقال : ( برع في الحديث والفقه وأصوله ، والعربية والمعاني والبيان ، وشارك في غيرها من الفضائل ، وأذن له في غير واحد من شيوخه بالإفتاء والمعاني والبيان ، واستمر يترقى لمزيد ذكائه ، حتى ساد وظهرت نجابته ونباهته ، واشتهر فضله وبهر عقله مع حسن خُلُقه وخَلْقه ، ونور خطه ، ومتين ضبطه وشرف نفسه وتواضعه ، وشدة انجماعه وصيانته وديانته وأمانته وعفته ) .

وقال البرهان الحلبي : ( وكان بعد موت الجلال البلقيني أوحد فقهاء مصر والقاهرة ، وعليه المعتمد في الفتيا ) .

وقال ابن تغري بردي : (كان إماماً فقيهاً عالماً ، حافظاً محدثاً أصولياً ، محققاً واسع الفضل ، غزير العلم ،كثير الاشتغال ) .

وقال الحافظ ابن حجر : ( واستيعاب فضائله يطول ، وكان من خير أهل عصره بشاشة وصلابة في الحكم ، وقياماً في الحق ، وطلاقة وجه ، وحسن خلق ، وطيب عشرة ) .

وقال الداوودي : ( وبرع في الفنون ، وكان إماماً محدثاً ، حافظاً فقيهاً محققاً ، أصولياً صالحاً ، له الخبرة التامة بالتفسير والعربية ) .

وقال بدر الدين العيني : (كان عالماً فاضلاً ، له تصانيف في الأصول والفروع ، وفي شرح الأحاديث ، ويد طولى في الإفتاء ، وكان آخر الأئمة الشافعية بالديار المصرية ) .

وقال ابن هداية : (كان أعجوبة أهل زمانه ، قوي الفكر ، موجّه الاعتراض ، حلاًل الألفاظ الموهمة ، ومفصل العبارات المجملة ) .

وقال السيوطى : (كان إماماً محدثاً ، حافظاً محققاً ، أصولياً صالحاً ) .

إلىٰ غير ذلك من النصوص التي وردت في مصادر ترجمته ، والتي تبين ثناء العلماء عليه ، وتقديرهم له ، وتشير إلىٰ نبوغه في أكثر من ميدان .

#### المناصب التي شغلها

تولى ولي الدين التدريس وهو شاب في حياة أبيه وشيوخه ، وكان لما عُرف عنه من سعة علم ، وذكاء مفرط ، أثره الجلي في تأهله لتولي تلك المناصب حتى قال أبوه ممتدحاً دروسه : [من البسيط] دروس أحمد خير من دروس أبه وذاك عند أبيه منتهل أربه

ووصفها تلميذه الحافظ ابن فهد بقوله : ( دروسه من محاسن الدروس ، يجري فيها من غير تلعثم ولا تحريف ) .

وتولى التدريس في عدد من مدارس القاهرة ودور العلم ، ومن الأماكن التي درس فيها الحديث: المدرسة الظاهرية البيبرسية ، والمدرسة القانبيهية ، والمدرسة القراسنقرية ، وجامع ابن طولون ، والمدرسة الفاضلية ، والمدرسة الجمالية الناصرية ، وتولى مشيخة التصوف فيها ، ومسجد علم دار .

كما كان له مجالس للإملاء ، ومجالس للتحديث في أماكن كثيرة ومختلفة ، داخل القاهرة وخارجها ، وقد بلغت مجالسه التي أملاها أكثر من ست مئة مجلس .

أما دار الحديث الكاملية. . فعندما تولى والده قضاء المدينة عهد بها إلى ابنه ، ولكن وثب عليه شيخه السراج ابن الملقن فانتزعها منه .

كما عمل ولي الدين في القضاء ، فناب في القضاء العماد أحمد بن عيسى الكركي في سنه نيف وتسعين وسبع مئة فمن بعده ، وأضيف إليه في بعض الأوقات قضاء منوف وعملها وغير ذلك ، وسار فيه سيرة حسنة ، واستمر في النيابة نحو عشرين سنة ، ثم تَرَفّع عن ذلك ، وفرّغ نفسه للإفتاء والتدريس والتصنيف ، إلىٰ أن اختاره الملك الظاهر ططر إلىٰ قضاء الديار المصرية في منتصف شوال سنة أربع وعشرين وثمان مئة ، وذلك عقب موت الجلال البلقيني ، فسار فيه أحسن سيرة بعفة ونزاهة ، وحرمة وصرامة ، وشهامة ومعرفة ، وكانت مدة ولايته سنة وأقل من شهرين ، ففي يوم السبت سادس ذي الحجة سنة خمس وعشرين وثمان مئة ، وفي عهد الملك الصالح محمد بن الظاهر ططر صُرف ولي الدين عن القضاء ؛ وذلك لإقامته العدل ، وعدم محاباته لأحد ، وتصميمه علىٰ أمور لا يحتملها أهل الدولة ، حتىٰ شق علىٰ كثيرين ، وتمالؤوا عليه .

#### مصنفاته

ذكرت مصادر ترجمته عدداً من آثاره النفيسة ، وقد رتبتها علىٰ نسق حروف المعجم ، وهي : \_الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية ، الواردة عليه من ابن فهد .

- \_ أخبار المدلسين .
- \_الأربعون في الجهاد .
- الإطراف بأوهام الأطراف للمزّي .
  - \_إكمال شرح الأحكام لوالده .
- \_إكمال شرح والده على ترتيب المسانيد وتقريب الأسانيد .

- الأمالي في الحديث.
- البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح.
  - تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوى ، وهو كتابنا هاذا .
    - التحرير لما في منهاج الأصول من المعقول والمنقول .
      - تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل.
        - ـ تحفة الوارد بترجمة الوالد .
          - التذكرة المفيدة .
        - تراجم رجال منهاج الأصول .
          - التعقيبات على الرافعي .
    - ـ تنقيح اللباب للمحاملي ، وهو اختصار لـ« لباب » المحاملي .
      - جمع حواشى البلقيني على الروضة .
        - جمع طرق حديث المهدي .
      - الجواهر البهية شرح الأربعين النووية .
        - \_ حاشية على الكشاف للزمخشري .
        - الحكم بالصحة والحكم بالموجب.
          - ـ حل الرموز وكشف الكنوز .
      - الدليل القويم على صحة جمع التقديم .
      - الذيل على ذيل والده على العبر للذهبي .
  - الذيل على ذيل والده على وفيات أبي الحسين بن أيبك الدمياطي .
    - الذيل على الكاشف في أسماء رجال الكتب الستة للذهبي .
      - شرح أبيات من ألفية والده في الحديث .
- شرح سنن أبي داوود ، ولم يكمله ، وصل إلىٰ أثناء سجود السهو في سبع مجلدات ، وجزء من الحج والصيام .
  - شرح الصدر بذكر ليلة القدر.
  - ـ شرح قطعة من كتاب الدقائق في الرقائق.
    - ـ شرح متن منهاج الأصول .
    - ـ شرح منظومة الوضوء لوالده.
  - شرح النجم الوهاج في نظم المنهاج لوالده.

- ـ شرح نظم الاقتراح في الاصطلاح لوالده.
- \_ شرح نكت أبي إسحاق الشيرازي في علم الجدل .
  - ـ طرح التثريب في شرح التقريب.
  - \_ فتاوى ، رتبها على الأبواب الفقهية .
  - ـ فضل الخيل وما فيها من الخير والنيل .
  - \_ فهرست مروياته علىٰ وجه الاختصار .
    - \_ كتاب في الأحكام.
  - \_ كتاب ما ضعف من أحاديث الصحيحين .
    - \_مختصر الكشاف للزمخشري .
    - \_مختصر المنسك الكبير لابن جماعة .
      - \_ مختصر المهمات في الفقه .
    - \_المستفاد من مبهمات المتن والإسناد .
- المعين علىٰ فهم أرجوزة ابن الياسمين في الجبر والمقابلة .
  - النكت على الإيضاح في المناسك للنووي .
    - \_النهجة المرضية شرح البهجة الوردية .
      - الغيث الهامع شرح جمع الجوامع .

#### وفاته

مرض بالطحال فتداوئ بشرب الخل كل يوم ، فعوفي وحج ، ولما عُزِل. . عاد إليه وجعٌ فظنه الطحال ، فتداوئ بالخل فإذا به وجع الكبد ، فحمي كبده ، وعالجه الأطباء أزيد من شهرين ، ثم عرض له وعك ، وحمى عظيمة إلى أن آل أمره إلى الإسهال .

ثم مات مبطوناً شهيداً آخر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر شعبان سنة ست وعشرين وثمان مئة ، وصلي عليه صبيحة يوم الجمعة بالأزهر في مشهد حافل شهده خلق من الأمراء والقضاة ، والعلماء والطلبة ، ودفن إلىٰ جانب والده بتربة طشتمر من الصحراء ، وتأسف الخيرون علىٰ فقده .

## رحمه الله وإيانا، وجزاه الله عن لإسلام ولمسلمين خيرالجزاء ... آمين

## التعريف مكنّاب "تحرب الفت وي "

#### أ- توثيق نسبة الكتاب للمؤلف

أجمعت المصادر كلها على صحة نسبة كتاب « تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي » لولى الدين أبي زرعة العراقي .

فقال السخاوي في ترجمته عند عد مصنفاته: ( والنكت على المختصرات الثلاثة ، جمع فيها بين نكت ابن النقيب على « المنهاج » ، ونكت النشائي على « التنبيه » ، و « تصحيح الحاوي » لابن الملقن ، و « التوشيح » للتاج السبكي مع زيادات من كلام البلقيني وغيره ، سماها « تحرير الفتاوي » ) .

واتفقت فهارس المخطوطات ـ كالفهرس الشامل ، وفهارس الأزهرية ، ودار الكتب المصرية ، وكذا كتب البيبلوجرافيا ـ على نسبة الكتاب لأبي زرعة العراقي .

وثبت في غلاف النسخ الخطية اسم الكتاب منسوباً لأبي زرعة العراقي.

ونقل بعض العلماء نصوصاً من « تحرير الفتاوي » مع نسبة الكتاب لأبي زرعة العراقي ، منها :

قال في « الفتاوى الفقهية الكبرىٰ » : قول أبي زرعة في الكتابة في « تحريره » : قوله \_ يعني : « المنهاج » \_ : ( ولو قال : « كاتبتك وأنا مجنون أو محجور عليّ » ) أي : بسفه طارىء أو بفلس ، فلو كان لصبىٰ أو سفه مقارن للبلوغ . . لم يحتج لقوله : ( إن عرف سبق ما ادعاه ) . وهاذه مسألة ( ٢٥٣٣ ) بتمامها في كتاب « تحرير الفتاوي » .

وقال أيضاً في « الفتاوى الفقهية الكبرىٰ » : قال الولي أبو زرعة في « تحريره » : صح عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وابن دقيق العيد ، وهما سيدا المتأخرين علماً وورعاً ، وجاء ذكر هـٰذا الكلام تحت مسألة ( ٦١١٨ ) .

وقال في «حاشية الرملي »: قال ابن العراقي في « تحريره »: ولذلك أفتيت في وصيين على يتيمين شرط عليهما الاجتماع على التصرف بصحة بيع عقار أحد الطفلين للطفل الآخر بشرط مباشرة أحد الوصيين الإيجاب والآخر القبول ؛ فإن ذلك صادر عن رأيهما . انتهىٰ . وجاء ذكر هاذا الكلام تحت مسألة ( ٣٣١٣ ) .

وقال في « نهاية المحتاج » تعقيباً علىٰ كلام ذكره للبلقيني : قال تلميذه العراقي في « تحريره » : ومقتضاه أنه يأخذ مع الحاجة ؛ إما قدر النفقة له كما رجحه الرافعي ثمَّ ، أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه النووي ، وجاء ذكر هاذا الكلام تحت مسألة ( ٣٠٢٢ ) .

### ب\_منهج المؤلف في « تحرير الفتاوي »

بيّن المؤلف منهجه في تأليف الكتاب فقال في مقدمته: (فهاذا تعليق على «التنبيه» و«المنهاج» و«الحاوي»، محكم لتحرير الفتاوي، أذكر فيه ما يرد على العبارة، وما يجاب به عنها، وحيث أقول: (قولهم).. فالمراد: أصحاب الكتب الثلاثة المذكورة، وإذا قلت: (قولهما).. فمرادي: «التنبيه» و«المنهاج»، إلا أن يكون ذلك بعد تنكيت على «المنهاج» و«الحاوي»، وأقول: (قولهما).. فمرادي: الكتابان المتقدم ذكرهما قبل ذلك، لا «التنبيه» و«المنهاج»، وإذا اتفقت عباراتهم في المعنىٰ.. اكتفيت بعبارة واحد منهم، وإن تفاوتت في المعنىٰ.. بينت التفاوت بينها، وأتبع ترتيب «المنهاج» في الأبواب والمسائل).

والتزم المؤلف في كتابه بمنهجه المذكور ، وكان دقيقاً في نقله لعبارات الكتب الثلاثة ، ولا يذكر عبارات الكتب الثلاثة كاملة ، وإنما يذكر فقط ما يريد التعليق عليه ، ولا يكتفي في تنكيته بالمقارنة بين عبارة الكتب الثلاثة ؛ بل يرجح مع التعليل مبيناً الأولى والأصح والأسلم من الاعتراض ، وبعد أن يذكر عبارة أحد المختصرات ؛ يشرع في ذكر ما يرد عليها من اعتراضات ، ويجيب عنها ، كما يهتم بذكر ما يدخل تحت العبارة ، وما يخرج منها ، وما يستثنى .

واتبع في ترتيب الكتاب كما نص في مقدمته على ترتيب كتاب « منهاج الطالبين » من حيث تقسيم الكتاب إلى كتب وأبواب وفصول ، والتزم فيما ذكره من عنوان الكتاب بمثل ما جاء في « المنهاج » ، إلا في موضعين :

أحدهما: كتاب الجراح ، سماه (كتاب الجنايات) ، وقال: (كذا عبر به «التنبيه» و«الروضة» ، وهو أحسن من تعبير «المنهاج» و«المحرر» بالجراح ؛ لأن الجناية قد تكون بغير جراح ؛ كالمثقل والتجويع ونحوهما ، لكن الجراح أغلب طرقها ؛ فلذلك عبر به «المنهاج») .

ثانيهما: كتاب الجزية ، سماه (باب عقد الذمة وضرب الجزية) ، وقال: (كذا في «التنبيه» ، وحذف ابن يونس في «النبيه» ضرب الجزية ؛ لأنها من موجبات عقد الذمة ، فلا يترجم بها بابه ، واقتصر «المنهاج» على الجزية) .

وقد يشير إلى اختلاف العناوين في « التنبيه » و « الحاوي » ، ويقارنه بما أثبته هو من عنوان مطابق لـ « المنهاج » ، ثم يذكر الأحسن معللاً ما رجحه .

واتبع أيضاً في ترتيب المسائل داخل الكتاب أو الباب أو الفصل ترتيب « المنهاج » ، والمسائل التي انفرد بها « التنبيه » أو « الحاوي » ولا توجد في « المنهاج » . . يرجئها إلىٰ آخر الباب ،

ولا يذكر جميع مسائل الكتب الثلاثة ؛ بل يتخير منها ما يحتاج إلىٰ تعليق ، أو تحرير ، أو بيان راجح ، أو تقييد مطلق ، أو تفصيل مجمل .

وحوى الكتاب كثيراً من المناقشات والحوارات العلمية التي جرت بينه وبين شيوخه وعلماء عصره ؛ كوالده ، وشيخه البلقيني ، وكذا نقولات كثيرة من كتب الفتاوى ، وكثيراً ما ينقل نصوصاً كاملة دون تصريح أو إشارة إلى مصدر نقله ، وقد يكون نقله حرفياً ؛ وبخاصة في نقله من « السراج على نكت المنهاج » لشيخه شهاب الدين ابن النقيب ، وإذا كان التنكيت على « التنبيه » . . فكثيراً ما ينقل عن « نكت النبيه على أحكام التنبيه » للنشائي ، ويمكن القول : إن الكتاب جامع للمختصرات الثلاثة ونكتها وتصحيحها وشروحها .

وقد يرى الناظر في الكتاب لأول وهلة أن المصنف مجرد جامع لأقوال أثمة المذهب ، إلا أن الدارس للكتاب والمستقرىء لمسائله يتضح له منهجية المصنف في اختياراته ، وذلك بالانتقاء من آراء العلماء ونقولاتهم ما يفيد أنه الراجح عنده وإن لم يصرح به .

ويعد الكتاب مرجعاً لمعرفة الراجح من المذهب الشافعي ؛ فقد اهتم المؤلف بذكر رأي الشيخين : الرافعي والنووي وترجيحاتهما ، مضيفاً إليهما اختيارات السبكي ، وهذا الذي استقر عليه المتأخرون .

ومن اهتمام المؤلف بذكر رأي الرافعي والنووي أنه يعقد أحياناً مقارنة بين أقوال الرافعي في كتبه والنووي في كتبه والنووي في كتبه ، فيذكر كلام الرافعي مثلاً في « الشرح الكبير » ويقارنه بما في « الشرح الصغير » و« المحرر » و« التذنيب » ، وكذلك في كلام النووي يعقد مقارنة بين كلامه في « التحقيق » و« شرح المهذب » و« الروضة » و« المنهاج » و« الأذكار » و« شرح مسلم » .

ولم يستدل المصنف بالآيات القرآنية ولا الأحاديث والآثار إلا قليلاً ؛ لأن موضوع الكتاب : الجمع بين المختصرات الثلاثة ، والتنكيت والتعليق عليها ، وتحرير الراجح المفتىٰ به ؛ فنزّل المصنف أقوال أئمة المذهب منزلة الأدلة ، وعليها يعلق ، وبها يستشهد .

#### ج \_ مصطلحات الكتاب

وتنقسم إلىٰ : مصطلحات خاصة بكتب الشافعية ، ومصطلحات خاصة بالمؤلف في كتابه « تحرير الفتاوي » .

## أولاً: مصطلحات كتب الشافعية:

- الأقوال: هي اجتهادات الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ ، سواء كانت قديمة أو جديدة .

- القول القديم : هو ما قاله الإمام الشافعي قبل انتقاله إلى مصر تصنيفاً أو إفتاء ، سواء أكان رجع عنه - وهو الأكثر - أم لم يرجع عنه ، ويسمى أيضاً بالمذهب القديم .

- وأبرز رواته الزعفراني والكرابيسي وأبو ثور.
- القول الجديد : هو ما قاله الشافعي بمصر تصنيفاً أو إفتاء ، ويسمى بالمذهب الجديد .
  - وأبرز رواته : البويطي والمزني والربيع المرادي .
- الأظهر: هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف بين القولين قوياً ، بالنظر إلى قوة دليل كل منهما ، وترجح أحدهما على الآخر ، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو الأظهر .
  - ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور ، لكن الأظهر أشد منه ظهوراً في الرجحان .
- المشهور : هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف
   بين القولين ضعيفاً ، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو المشهور .
  - ويقابله الغريب الذي ضعف دليله.
- الأصحاب: هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغاً عظيمًا حتى كانت لهم اجتهاداتهم الفقهية الخاصة ، التي خرّجوها على أصول الإمام الشافعي واستنبطوها من خلال تطبيق قواعده ؛ وهم في ذلك منسوبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه ، ويسمون أصحاب الوجوه .
- \_ الوجوه ( الأوجه ) : هي اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي ومذهبه ، التي استنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهب ، والقواعد التي رسمها الإمام الشافعي ، وهي لا تخرج عن نطاق المذهب .
  - الطرق: يطلق هذا الاصطلاح على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب.
- كأن يقول بعضهم : في المسألة قولان ، ويقول آخرون : لا يجوز إلا قول واحد أو وجه واحد .
  - أو يقول أحدهم : في المسألة تفصيل ، ويقول الآخر : فيها خلاف مطلق .
    - ونحو ذلك من الاختلاف .
- المذهب : يطلق على الرأي الراجح في حكاية المذهب ، وذلك عند اختلاف الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين أو أكثر ، فيختار المصنف ما هو الراجح منها ويقول : على المذهب. . .
- الأصح: هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين قوياً ، بالنظر إلىْ قوة دليل كل منهما ، وترجّح أحدهما على الآخر ، فالراجح من الوجوه حينئذ هو الأصح .
- ويقابله الصحيح الذي يشاركه في الصحة ، لكن الأصح أقوىٰ منه في قوة دليله فترجّح عليه لذلك .

- الصحيح : هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين ضعيفاً ، بأن كان دليل المرجوح منهما في غاية الضعف ، فالراجح من الوجوه حينتذ هو الصحيح .
  - ويقابله الضعيف أو الفاسد ، ويعبّر عنه بقولهم : وفي وجه كذا. . .
- النص : هو القول المنصوص عليه في كتاب الإمام الشافعي ، وسمي نصاً ؛ لأنه مرفوع القدر بتنصيص الإمام عليه ، ويقابله القول المخرّج .
- التخريج: هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما ، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى ، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج ، المنصوص في هاذه هو المخرج في تلك ، والمنصوص في تلك هو المخرج في هاذه ، فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج .

والغالب في مثل هاذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج ، بل منهم من يخرّج ، ومنهم من يبدي فرقاً بين الصورتين ، والأصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعي ؛ لأنه ربما روجع فيه ، فذكر فرقاً .

- الأشبه: هو الحكم الأقوىٰ شبهاً بالعلة ، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان علىٰ قياسين ، لكن العلة في أحدهما أقوىٰ من الآخر .
  - الاختيار والمختار: ما استنبطه المجتهد باجتهاده من الأدلة الأصولية.
- التفريع : هو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب .
- العراقيون: هم الطائفة الكبرى في الاهتمام بفقه الشافعي ونقل أقواله، ويقال لهم أيضاً: البغداديون؛ لأن معظمهم سكن بغداد وما حولها. ومدار طريقة العراقيين وكتبهم أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على الشيخ أبي حامد الإسفراييني (ت ٤٠٦هـ) و «تعليقته»؛ وهو شيخ طريقة العراقيين، وعنه انتشر فقههم، انتهت إليه رياسة المذهب الشافعي ببغداد، واشتهرت طريقتهم في تدوين الفروع بطريقة العراقيين، وتمتاز طريقة العراقيين بأنها أتقن في نقل نصوص الشافعي، وقواعد مذهبه، ووجوه متقدمي الأصحاب، وأثبت من نقل الخراسانيين غالباً.
- المخراسانيون: هم الطائفة الكبرى بعد العراقيين في الاهتمام بفقه الشافعي ونقل أقواله، ويقال لهم أيضاً: المراوزة؛ لأن شيخهم ومعظم أتباعهم مراوزة؛ فتارة يقال لهم: الخراسانيون، وتارة: المراوزة، وهما عبارتان بمعنى واحد، ومدار طريقة الخراسانيين على القفال الصغير، وهو عبد الله بن أحمد المروزي (ت ٤١٧هـ)، المتكرر ذكره في كتب متأخري الخراسانيين؛ لأنه

الأشهر في نقل المذهب ؛ فهو شيخ طريقة الخراسانيين ، الذي انتهت إليه رياسة المذهب في عصره ، فسلك طريقة أخرى في تدوين الفروع ، واشتهرت طريقتهم في تدوين الفروع بطريقة الخراسانيين ، وكان اشتهارها في القرن الرابع والخامس الهجريين ، وتمتاز طريقة الخراسانيين بأنها أحسن تصرفاً وبحثاً وتفريعاً غالباً .

- صيغ التضعيف : يستعمل فقهاء الشافعية في مصنفاتهم عدداً من المصطلحات الخاصة ببيان ضعف الاجتهادات الفقهية ، أو ضعف أدلتها ، ومن أبرزها :

قولهم : زعم فلان . . . : فهو بمعنىٰ قال ، إلا أنه أكثر ما يستعمل فيما يشك فيه .

قولهم : إن قيل ، أو قيل كذا ، أو قيل فيه . . . : فهي لإشارة إلى ضعف الرأي المنقول ، أو ضعف دليله .

قولهم : وهو محتمل : فإن ضبطوها بفتح الميم الثانية ( محتمَل ). . فهو مُشعر بالترجيح ؛ لأنه بمعنىٰ قريب .

وإن ضبطوها بكسر الميم الثانية ( محتمِل ). . فلا يُشعر بالترجيح ؛ لأنه بمعنىٰ ذي احتمال ؛ أي قابل للتأويل .

قولهم : وقع لفلان كذا : فإن صرحوا بعده بتضعيف أو ترجيح ـ وهو الأكثر ـ.. . فهو كما قالوا ، وإن لم يصرِّحوا. . كان رأياً ضعيفاً .

قولهم : ( إن صح هاذا. . فكذا ) : فهو عند عدم ارتضاء الرأي .

- صيغ التوضيح : يستعمل فقهاء الشافعية بعض التعبيرات بقصد توضيح مرادهم ، أو التنبيه على أمور دقيقة ، ومن أبرز هاذه التعبيرات :

قولهم : محصل الكلام : هو إجمال بعد تفصيل في عرض المسألة .

قولهم : حاصل الكلام : هو تفصيل بعد إجمال في عرض المسألة .

قولهم: تحريره أو تنقيحه: يستعملها أصحاب الحواشي والشروح للإشارة إلى قصور في الأصل، أو إلى اشتماله على الحشو، وأحياناً يستعملونها لزيادة توضيح.

قولهم في ختام الكلام: تأمل: فهو إشارة إلى دقة المقام أو إلى خدش فيه ، والسياق هو الذي يبين أي المعنين قصده المصنف.

قولهم : اعلم : لبيان شدة الاعتناء بما بعده من تفصيل للآراء وأدلتها .

قولهم : لو قيل كذا. . لم يَبعُد ، وليس ببعيد ، أو لكان قريباً ، أو هو أقرب :

فهاذه كلها من صيغ الترجيح.

وقول الرافعي والنووي : وعليه العمل ؛ فهي صيغة ترجيح أيضاً .

قولهم : اتفقوا ، وهـٰذا مجزوم به ، وهـٰذا لا خلاف فيه : كلها تعني اتفاق فقهاء المذهب الشافعي ، دون غيرهم من المذاهب الفقهية .

أما قولهم: هذا مجمعٌ عليه: فيستعملونها في الدلالة على مواطن الإجماع بوصفه المصدر الثالث للتشريع الإسلامي، كما عرّفه علماء أصول الفقه؛ أي اتفاق أئمة الفقه عموماً في حكم مسألة.

قولهم: ينبغي: يستعملونها للدلالة على الوجوب تارة، وعلى الندب تارة أخرى، والسياق هو الذي يبين أي المعنيين قصد المصنف.

وكذا قولهم : لا ينبغى : فتستعمل للتحريم وللكراهة .

## ثانياً: المصطلحات الخاصة بالمؤلف في كتابه « تحرير الفتاوي »:

- -قولهم : المراد : أصحاب الكتب الثلاثة « التنبيه » ، و« المنهاج » ، و« الحاوي » .
- قولهما: أي « التنبيه » و « المنهاج » ، إلا أن يكون بعد تنكيت على « المنهاج » و « الحاوي » أو على « التنبيه » و « الحاوى ». . فيعود إليهما .
- قوله: يعود على ما سبق ذكره من الكتب الثلاثة ؛ أي «التنبيه» أو «المنهاج» أو «الحاوى».
- فيه أمور : يذكرها المصنف بعد عبارة الكتب الثلاثة ، ثم يذكر بعدها ما ظهر له من استدراك أو تعليق .
  - -الشيخ : المرادبه : الشيرازي في « التنبيه » .
  - -المصنف : المرادبه : النووي في « المنهاج » .
  - ـ قلت ، عندي : يصدر بها المصنف عادة ترجيحاته ، وهي تختم عادة بقوله : والله أعلم .
    - ـ شيخنا : المراد : شيخه سراج الدين البلقيني .
    - شهاب الدين: المراد: شهاب الدين بن النقيب.

\* \* \*

## وصف النسئخ الخطبت

يسر الله لنا الحصول على خمس نسخ خطية للكتاب ، وبيانها كالآتي :

#### النسخة الأولى :

نسخة المكتبة الأزهرية في مجلدين ، ناقصة الآخر .

الرقم الخاص ( ٨١٦ ) ، والرقم العام ( ٦٠٢١ ) فقه شافعي .

ناسخها: لم يذكر.

تاريخ نسخها: ( ٨٢٢ هـ) أي في حياة المصنف.

نوع الخط: خط نسخ معتاد قديم.

عدد الأوراق : يقع المجلد الأول في ( ٣٠٢ ) ورقة ، والمجلد الثاني في ( ٢٧١ ) ورقة ، ينتهى بنهاية النفقات .

عدد الأسطر في كل صفحة : ( ٣١ ) سطراً .

متوسط عدد الكلمات في كل سطر: (١٥) كلمة تقريباً.

وكتب على غلافها: « تعليق على التنبيه والمنهاج والحاوي » ، وكتب على الغلاف أيضاً: من عهدة الشنواني ، وعليه ختم المكتبة الأزهرية .

وجاء في خاتمة المجلد الأول: (تم الجزء الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ، يتلوه أول المجزء الثاني كتاب النكاح ، ووافق الفراغ من تعليقه في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة من شهور سنة اثنين وعشرين وثمان مئة ).

ومما يميز هاذه النسخة أنها نسخت في حياة المؤلف ، وكتب في حاشيتها في أكثر من موضع بخط المؤلف : ( تم بلغ سماع بحث ومقابلة بالأصل . كتبه مؤلفه ) ، والذي أكد لي أنه خط المؤلف أنني وقفت على نسخة الظاهرية لكتاب « مختصر المهمات » للمؤلف ، وكتبت في حياة المؤلف أيضاً ، ووجدت في حاشيتها نفس العبارة المتقدمة بنفس الخط .

ورمزت لهاذه النسخة بالرمز (أ).

\* \* \*

#### النسخة الثانية:

نسخة المكتبة الأزهرية ، وهي نسخة كاملة .

الرقم الخاص ( ١٠٤٤ ) ، والرقم العام ( ٩٩٢٦ ) فقه شافعي .

ناسخها : عبيد بن محمد بن إبراهيم الهيني الشافعي .

تاریخ نسخها : ( ۸۸۰ هـ ) .

نوع الخط : خط نسخ معتاد قديم .

عدد الأوراق: ( ٤٣٣) ورقة.

عدد الأسطر في كل صفحة : مسطرته مختلفة ، ما بين ( ٣٣ ) إلىٰ ( ٣٨ ) ، قد يزيد أو ينقص . متوسط عدد الكلمات في كل سطر : ( ١٩ ) كلمة تقريباً .

وكتب على غلافها: كتاب « تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي » تأليف الإمام العالم العلامة ، العمدة الفهامة ، المتقن الورع الزاهد ، ولي الدين أبي زرعة أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم العراقي الشافعي تغمده الله برحمته ورضوانه ، آمين .

وكتب على الغلاف أيضاً : من عهدة الدمنهوري .

وعليه ختم المكتبة الأزهرية ، وختم آخر غير واضح .

وكتب على ورقة بين الجزء الأول والجزء الثاني : وقف هـنذا الكتاب شيخ الإسلام الشيخ أحمد الدمنهوري ، وجعل مقره بخزانته الكائنة بالمقصورة بالأزهر .

وجاء في خاتمة هاذه النسخة : هاذا آخر ما جمعه سيدنا ومولانا شيخ الإسلام ، وبقية المجتهدين الأعلام ، ولي الدين ، أبو زرعة ، أحمد بن العراقي الشافعي من « تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي » شكر الله الكريم سعيه على جمع هاذه العلوم الباهرة ، والمحاسن الظاهرة ، والخيرات المتكاثرة ، أمتعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة ، وجمعنا عليه بدار الكرامة في الآخرة .

وكان الفراغ من كتابته في السادس عشر من جماد الأول سنة ثمانين وثمان مئة ، علقه لنفسه فقير رحمة ربه العبد المعترف بالتقصير ، الراجي من عفو ربه الكريم وشفاعة سيد المرسلين ما يعين على العفو والمسامحة (؟) برضا الكريم بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وعلىٰ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً : عبيد بن محمد بن إبراهيم بن (؟) بن عبد المحسن بن الفقي محمد ، الهيني مولداً ، الشافعي مذهباً ، الشبني نسباً ، غفر الله له ولوالديه ولأولاده ولإخوانه وأخواته ولمشايخه ولمشايخ مشايخه ولأقرانهم ولطلبتهم ولجميع المسلمين . آمين آمين آمين .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلىٰ يوم الدين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ورمزت لهاذه النسخة بالرمز ( ب ) .

#### النسخة الثالثة:

نسخة المكتبة الأزهرية ، وهي نسخة كاملة .

الرقم الخاص ( ٢٨٢٥ ) إمبابي ، والرقم العام ( ٤٨٣٠٤ ) فقه شافعي .

ناسخها: لم يذكر.

تاريخ نسخها: لم يذكر.

نوع الخط: خط نسخ معتاد.

عدد الأوراق : ( ٤٨٢ ) ورقة .

عدد الأسطر في كل صفحة : (٤٠) سطراً .

متوسط عدد الكلمات في كل سطر: (١٨) كلمة تقريباً.

وكتب على غلافها: كتاب « تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي » تأليف ولي الدين ، أبي زرعة ، أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة زين الدين ، أبي الفضل ، عبد الرحيم العراقي الشافعي ، تغمده الله تعالىٰ برحمته .

وعليه ختم المكتبة الأزهرية .

وجاء في الحاشية في أكثر من موضع أنه تم مقابلته بأصل مؤلفه رحمه الله تعالىٰ .

وجاء في خاتمة هذه النسخة : هذا آخر ما تيسر تعليقه على هذه المؤلفات النافعة ، نفع الله به جامعه ومطالعه ، وجعله جُنة للعذاب دافعة ، ونختم بما بدأنا به من الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين .

وفيت هلذه النسخة من نسخة الشيخ الخفاجي بآخر المحرم ، والله أعلم .

ورمزت لهاذه النسخة بالرمز (ج).

\* \* \*

#### النسخة الرابعة:

نسخة دار الكتب المصرية ، وهي نسخة كاملة .

الرقم الخاص (٦٠) ، والرقم العام (٢٧٧٠) فقه شافعي ، فيلم رقم (٦٨٦٤) .

ناسخها : محمد بن محمد أبي بكر بن خالد البلبيسي .

تاريخ نسخها : ( ۸۸۱ هـ ) .

نوع الخط: خط نسخ معتاد.

عدد الأوراق : ( ٤٨٨ ) ورقة .

عدد الأسطر في كل صفحة : ( ٣٥ ) سطراً .

متوسط عدد الكلمات في كل سطر: ( ٢٠ ) كلمة تقريباً .

وكتب علىٰ غلافها: «تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي» للشيخ العراقي الشافعي .

وعليها ختم غير واضح .

وجاء في خاتمة هاذه النسخة : هاذا آخر ما تيسر تعليقه على هاذه المؤلفات النافعة ، نفع الله به جامعه ومطالعه ، وجعله جُنة للعذاب دافعة ، ونختم بما بدأنا به من الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين .

وكان الفراغ من كتابته عشية الجمعة الثامن من شوال سنة سبع عشرة وثماني مئة ، بيد مؤلفه الفقير إلى رحمة ربه أحمد بن عبد الرحيم بن العراقي الشافعي ، لطف الله به وبوالديه ومشايخه آمين ، كذا في الأصل المنقول منه هاذه النسخة إلا أوائلها وبعض مواضع منها في أثنائها .

وكان الفراغ منها في عاشر شهر شعبان الكريم سنة أحد وثمانين وثماني مئة على يد كاتبها الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد أبي بكر بن خالد البلبيسي والده شهرة ، غفر الله له ولمن كتبت له ولوالديهما ولمن دعا لهم بالمغفرة والمسلمين . آمين .

ورمزت لهاذه النسخة بالرمز ( د ) .

\* \* \*

#### النسخة الخامسة:

نسخة المكتبة الملكية الدانمركية

ناسخها: لم يذكر.

تاريخ نسخها: لم يذكر.

نوع الخط: خط نسخ جميل.

عدد الأوراق: ( ٢٥٠) ورقة.

عدد الأسطر في كل صفحة : ( ٢٩ ) سطراً .

متوسط عدد الكلمات في كل سطر : ( ١٥ ) كلمة تقريباً .

وكتب على غلافها: النصف الأول من كتاب « تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي » للشيخ الإمام العالم العلامة ، الحبر البحر الفهامة ، نووي عصره ، ولوذعي دهره ، الشيخ المحاملي الشافعي نفعنا الله به وبعلومه وبخلواته وجلواته نحن وإخواننا المسلمين أجمعين . آمين آمين آمين .

وكتب على الغلاف أيضاً: آل بالشراء الشرعي لمالكه المفتقر إلى عفو مولاه محمد بن المرحوم

الشيخ عمر بن الشيخ أبي بكر ، المكنىٰ بابن البلاط العمري ، ثم الشافعي ، غفر الله له ولوالديه والمسلمين أجمعين . آمين . سنة ( ١١٩٨هـ ) .

وكتب على الحاشية ما يفيد أن هـ أنه النسخة مقابلة علىٰ نسخة أخرىٰ ؛ فجاء في أكثر من موضع قوله : ( بلغ مقابلة حسب الطاقة ) .

وجاء في خاتمة هاذه النسخة: نجز الجزء الأول من «تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي » ولله الحمد والمنة على كل حال ، ويتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى كتاب الإقرار .

ورمزت لهاذه النسخة بالرمز ( هـ ) .

\* \* \*

# منهج لعمل في الكناب

- نسخ المخطوط ، وكتابته على حسب القواعد الإملائية ، والهدف المرجو من التحقيق هو تقديم المخطوطة صحيحة سليمة ؛ لهاذا فقد بذلت كل ما في وسعي من جهد ، وقدمت كل ما لدي من طاقة لإعادة النص إلى طبيعته الأولى التي أرادها المؤلف ، واضعاً في اعتباري الأمانة والدقة والحذر في كل ما أقوم به من عمل لإخراجه ، والمعروف أن إعادة النص إلى أصله أصعب من إنشاء أصل جديد ، يقول الجاحظ في ذلك : ( لربما أراد مؤلف كتاب أن يصلح تصنيفاً أو كلمة ساقطة ، فيكون إنشاء عشر ورقات من جمال اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النص ، حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام )(١) .

- مقابلة ما تمت كتابته على النسخ المخطوطة ، وعدم الإشارة إلى فروق النسخ والسقط الحاصل في بعضها ، مع اعتماد الكلمة الأصح في أيّ النسخ كانت ، دون تعليق إلا إذا كان ضرورياً .

- وضع علامات الترقيم على المنهج المتبع في الدار .

- وضع نصوص الكتب الثلاثة بين قوسين وتسويدها ؛ لتمييزها عن تعليق المصنف ، وأقوال من يستدل المصنف بأقوالهم .

- ترقيم مسائل الكتاب .

- وضع قوسين صغيرين : « » لأسماء الكتب المذكورة في المتن ، أو في المصادر التي رجعنا إليها في التحقيق .

- ضبط ما يحتاج لضبط من الكلمات بالقدر الذي يزيل اللبس ، ويدفع الإبهام .
- تفسير بعض الألفاظ الصعبة الواردة في الكتاب باختصار ، حتىٰ لا يثقل الكتاب بالهوامش ، وبيان بعض المصطلحات الفقهية .
  - تخريج الآيات القرآنية .
  - تخريج الأحاديث النبوية .
- توثيق النقول والأقوال من مصادرها الأصلية المطبوعة ، مع توثيق أقوال النشائي من مخطوط « نكت النبيه على أحكام التنبيه » نسخة المكتبة الأزهرية .

هـٰذا ؛ وما كان من توفيق فمن الله ، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه براء .

<sup>(</sup>١) الحيوان ( ٧٩/١ ) .

## وفي الختام :

أسأل الله أن يتم علينا نعمه ، وأن يجعل هـٰذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه .

وصلّى اللّه على تبدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم وآخر دعوانا أن المحملتُ درتِ لعالمين

كَتَبْ بَهُ أبومحت دعبدالزحمن بن فهمي الزّواويّ عفا الله عنه ... آمين



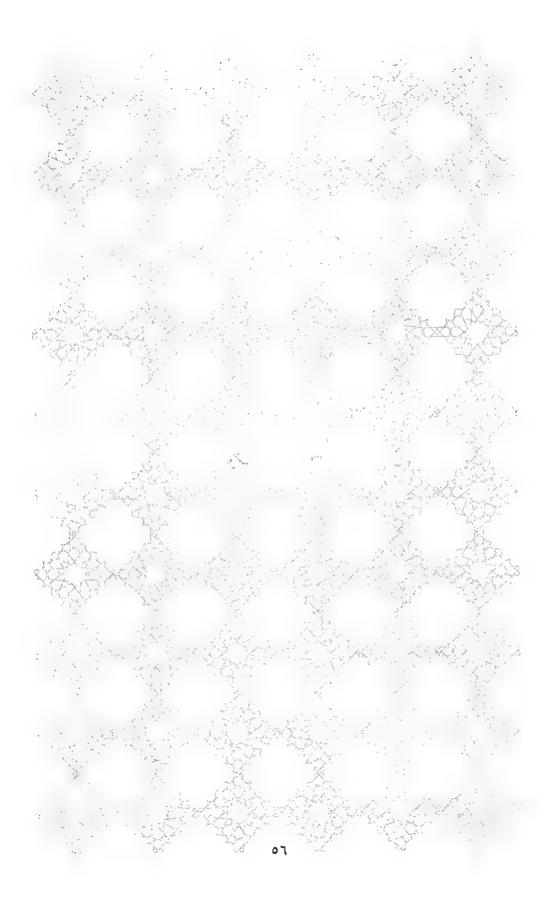

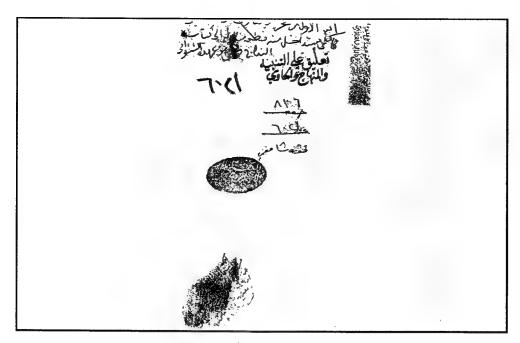

## راموز ورقت العنوان للنِّسخة (أ)

المرابع وفي سيطر المتابع المواضية الطلب الأولية والمجاورة والمحاولة المعافدة التجاهدة المتابع المتابع

ب سنانداند و مرتان استانداند و استاندانده و استانداند

أما أحسب هدف منطوط في كيالناني واست والسعور إلا إمريا إمريا والحيد والسياد والمنافع المستخدس في المستوالين واست والسعور إلى إمريا ويواني والمنافع والمنافع واست والسعور إلى المنافع والمنافع وا



راموز الورق الأولى للنست (1)

عنه المناح الا تقد الديار واقت الديار واقت الديار واقت الديار المناورة الم

## راموز الورقة الأخيرة للنشخة (1)

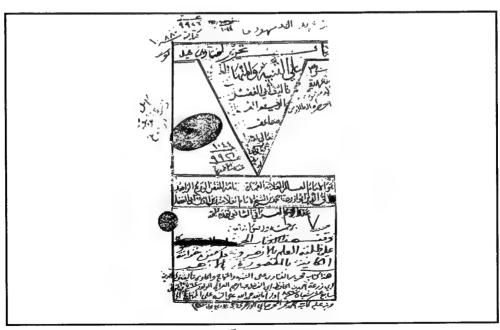

راموز ورقت العنوان للنِّسخة (ب)

المرد الما الذي والمراد الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية والموادية والموادية والموادية الموادية ال

والله المنافقة المنا

## راموزالورق الأولى للنّسف (ب)

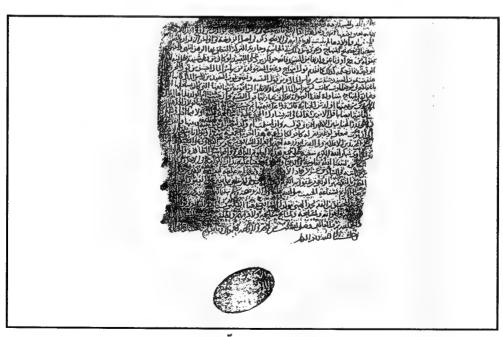

راموز الورق الأخيرة للنتبخ (ب)

كتاب شريانتاوتيمايدس دانها جدالها ويكاليد دلي الدين اي نرعت بدر داخية أداه العلومة دين الدين اي المضارف الاج الدين اي المضارف الأج الله مثل أي



# راموز ورقت العنوان للنِسخة (ج)

السر الهي الرحمي المراقي المراقية المراقية المستوانية المراقية ال

للنبي

# راموز الورق الأولى للنسخ (ج)



## راموز الورق، الأخيرة للنشبخ، (ج)



راموز ورقت العنوان للنِسخة ( د )

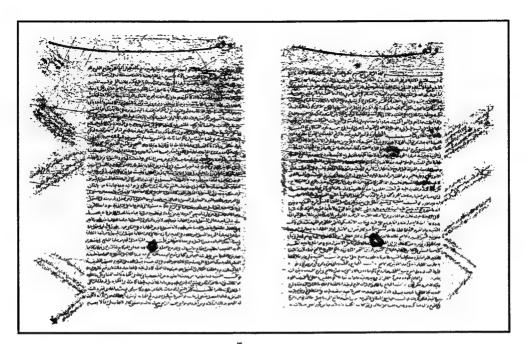

## راموزالورق إلأولى لينسخ ( د )

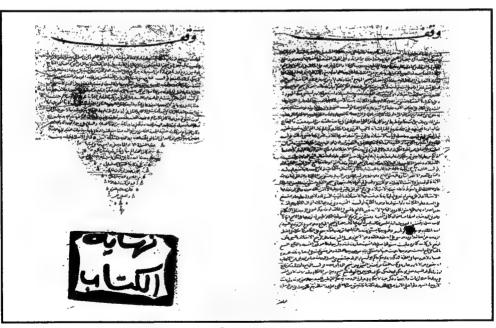

# راموزالورق الأخيرة لينتبخ ( د )



## راموز ورقت العنوان للنِّسخة ( هـ )

و هو المنابعة عادة أو المنابعة المنابعة و كادم المنافح المتنبو با وان النجح المنابعة و المنابعة و

السناي علاق والتعالى التناب والمائة والعدالة والسال والمائي والمسالة والدي والسالة والدي والسالة والدي والسنالة والدي والسنالة والدي والمنالة والدي والمنالة والدي والمنالة والمنابعة وال

راموزالورق الأولى للنسخ ( هـ )

الهيكم المتم منت الذه راقد قبل الخدامة المجهد الإدامة والمصابعة والرجيرة المن المتم و حيرية لفان كالا ها وسائة العالمي المتم و حيرية لفان كالا ها وسائة العالمي المتم و حيرية لفان كالا ها وسائة المتم و المتم والمتم المتم المتم و المتم و المتم الم

على ذاكفية الذكوليادي الوكان الوصادة الوكانة المجتنع والإصداقة الارتم وتقاده الله من وتقاده الله من المتلاقة المتحدد الذكافية الموكان المتحدد المتحدد

راموزالورق الأخيرة لينتبخ ( هـ )

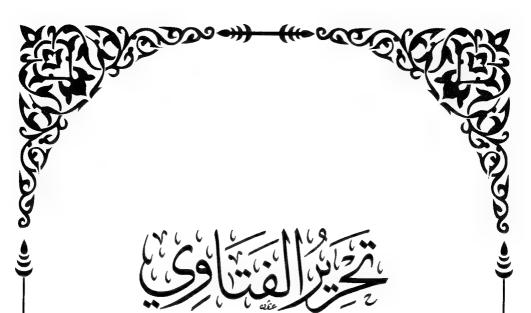

على «التَّنبيهِ» وَ «المِنهَاجِ» وَ «الحَاوِي »

كلئييكتك

النُّكُتُ عَلَى المُختَصَراتِ الثَّلاثِ

نائيث الإنام الماظ النفية الأمولة ولي الدّين أبي زُرْعَة أَحْمَدَ بُرْعَبُدُ الرِّحِيمَ بِالْحَسَيْنِ بُنْ عَبُدُ الرَّحْنِ الْعِراقِي الكُرُديّ الْمِهَ النِيّ الْقَدَاهِ مِنْ يَا الشِّسَافِعِيّ رَحِمَه الله تَعَالَىٰ (معر-۱۹۲۸)

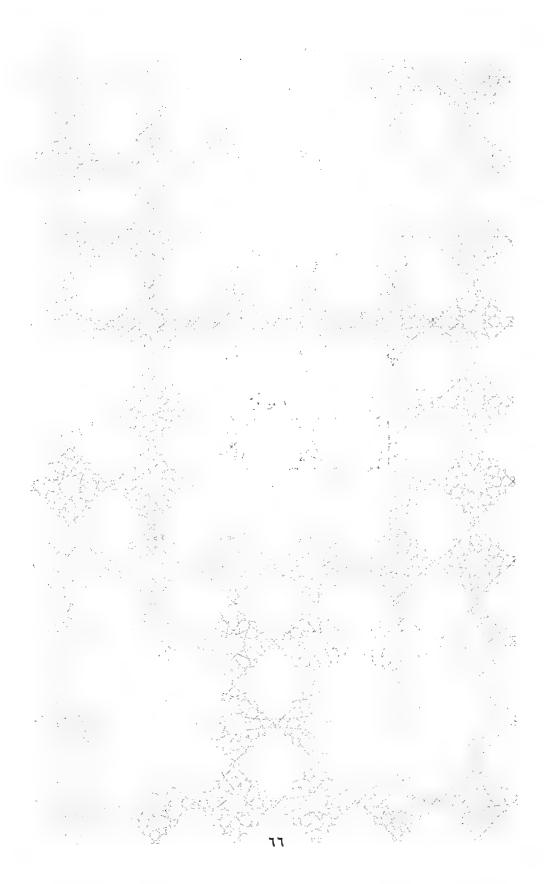

# بِسُ لِهُ اللهِ الرَّمُنِ الرِّحِكِمِ وَسَلَّى اللهِ الرَّمِنِ الرَّحِكِمِ وَسَلَّى اللهِ الرَّحِكِمِ وَسَلَّم وسَلَّم اللهُ وسَلَّم والمَّعِن الحِمْطَةُ الرَّكِنَابُ ] [خُطُبَةُ الرِكِنَابُ ]

قال الشيخ الإمام العالم العلامة بقية الحفاظ وشيخ المحدثين ورحلة الطالبين شيخ الإسلام ولي الدين أبو زرعة أحمد ابن الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم العراقي الشافعي ، نفع الله به في الدنيا والآخرة ، آمين .

## أ ما بعث ذ:

حمداً لله على التنبيه على المنهاج ، والصلاة والسلام على النبي العربي والآل والصحب والأزواج ، فهاذا تعليق على «التنبيه » و «المنهاج » و «الحاوي » ، محكم لتحرير الفتاوي ، أذكر فيه ما يرد على العبارة ، وما يجاب به عنها ، وحيث أقول : (قولهم). . فالمراد : أصحاب الكتب الثلاثة المذكورة ، وإذا قلت : (قولهما). . فمرادي : «التنبيه » و «المنهاج » ، إلا أن يكون ذلك بعد تنكيت على «المنهاج » و «الحاوي » ، أو على «التنبيه » و «الحاوي » ، وأقول : (قولهما) . . فمرادي : الكتابان المتقدم ذكرهما قبل ذلك ، لا «التنبيه » و «المنهاج » ، وإذا تفاوت غي المعنى . . بينت التفاوت بينها ، وأتبع ترتيب «المنهاج » في الأبواب والمسائل ، وأتوسل إلى الله تعالى في القبول بأحسن الوسائل .

وسميته:

« تحريرا لفيًا ويعلىٰ التّنبيه والمنهاج والحاوي »

## كناب القهارة

١ ـ قول « المنهاج » [ص ٦٧] : ( يشترط لرفع الحدث والنجس : ماء مطلق ) فيه أمور :

أحدها: أنه عدل عن قول « المحرر »: ( لا يجوز )(١) وهي عبارة « التنبيه »(٢) ؛ لأنه لا يلزم من عدم الجواز الاشتراط، قاله في « الدقائق (7) ، لكنه أجاب عنه في « شرح المهذب »: بأن الجواز يصلح للحل وللصحة ولهما ، وهو هنا لهما . انتهىٰ(٤) .

وهو مبني على استعمال المشترك في معنييه ، وحينئذ فعبارة « المحرر » و« التنبيه » أولىٰ ؛ لدلالتها عليهما بالمنطوق .

ثانيها: يرد على مفهوم قوله: (لرفع الحدث) طهارة دائم الحدث ، والوضوء المجدد ، والأغسال المسنونة ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والتثليث ، وغسل الميت ، وغسل الذمية والمجنونة ؛ لتحل للزوج ؛ فإنها طهارات لا ترفع الحدث ، ويشترط لها الماء ، فلو قال : ( ونحوه ) . . لتناول هاذه الأمور ، لكن يرد عليه : التيمم ، وهو أخف إيراداً ، وهاذا وارد أيضاً على قول « التنبيه » [ص ١١٥] : ( ولا يجوز رفع حدث ) وعلى قول « الحاوي » [ص ١١٥] : ( كالحدث الخبث ) .

ثالثها: لو قال: (وإزالة النجس) كما فعل في «التنبيه »(٥).. لكان أولى ؛ لأن النجس لا يوصف بالرفع في الاصطلاح ، لكن سهله تقدم الحدث عليه .

Y = قول « الحاوي » [ص ١١٥] : ( رافعه ماء طاهر ) يتناول ما إذا أغلى ماء فرشح بخاره ، وهو ما نقله في « الروضة » عن اختيار صاحب « البحر » $^{(7)}$  ، وصححه في « شرح المهذب » $^{(۷)}$  ، لكن نقل الرافعي في « الشرح الصغير » عن عامة الأصحاب : أنه غير طهور .

٣- قول « التنبيه » في تفسير المطلق [ص ١٦] : ( على أيّ صفة كان من أصل الخلقة ) ، قال في « شرح المهذب » وغيره : إنه فاسد ، وصحح أنه ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد (^ ) ، وعليه مشى

<sup>(</sup>١) المحرر (ص٧).

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص ١٣).

<sup>(</sup>٣) الدقائق (ص ٣١).

<sup>(3)</sup> Ilaranga (1/VV).

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ١٣).

<sup>(</sup>٦) الروضة ( ١٢/١ ، ١٣) ، وانظر « بحر المذهب » ( ١/٤٥ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع ( 1/ ۹۸ ).

<sup>(</sup>A) المجموع ( 1/ · A ) .

« المنهاج » تبعاً « للمحرر »(١) ، ولا حاجة لتقييد القيد بكونه لازماً ، كما في « الروضة » حيث قال : ( هو العاري عن الإضافة اللازمة )(٢) لأن القيد الذي ليس بلازم ؛ كماء البئر مثلاً . ينطلق اسم الماء بدونه ، فلا حاجة للاحتراز عنه ، وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات ؛ كقولنا : ( غير المطلق هو : المقيد بقيد لازم ) .

٤\_ قول « التنبيه » [ص ١٣] : ( وإذا تغير الماء بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه ؛ كالزعفران ،
 والأشنان. . لم تجز الطهارة به ) فيه أمران :

أحدهما : دخل فيه التغير اليسير ، والأصح : خلافه ، فلا بد من تقييده بكونه يمنع إطلاق اسم الماء ، كما فعل في « المنهاج  $^{(7)}$  .

نعم ؛ لو وقع في ماء غير متغير ، وتغير به. . ضر ، كما قاله ابن أبي الصيف في « نكته » لأنه تغير بما يمكن الاحتراز عنه ، وهو الخلط ، وفيه نظر .

ثانيهما: يستثنى من كلامه وكلام «المنهاج»: المتغير بأوراق الشجر المتناثرة، وبالملح المائي على الأصح فيهما، ولا يرد عليهما المتغير بالتراب؛ لخروجه بقول «التنبيه» [ص ١٣]: (طاهر) فإنه طهور، وصرح به في «المنهاج» (٤).

٥ ـ قول « التنبيه » [ص ١٣] : ( وإن تغير بما لا يختلط به. . جازت الطهارة به في أحد القولين ) هو الأصح .

7 قول « المنهاج » [ص 7] : ( وطحلب وما في مقره ، وممره ) أي : من زرنيخ ونحوه ، يشترَط : اتصاله به ، فلو أخرج منه الطحلب والزرنيخ ونحوهما ، ودق ناعماً ، وألقي فيه ، فغيره . . فالأصح في « شرح المهذب » وغيره : أنه يضر (7) .

 $^{(\Lambda)}$  عود ودهن  $^{(\Lambda)}$  كذا أطلق الرافعي وغيره  $^{(\Lambda)}$  ، وقيدهما جماعة

<sup>(</sup>١) المنهاج ( ص ٦٧ ) ، وانظر « المحرر » ( ص ٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٧/١).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ٦٧).

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الزرنيخ : أعجمي فارسي معرب ، وهو عنصر شبيه بالفلزات ، له بريق الصلب ولونه ، ومركباته سامة ، ويستخدم في الطب وقتل الحشرات . انظر « المصباح » مادة ( زرنخ ) .

<sup>(</sup>T) Ilanae (1/101).

 <sup>(</sup>٧) المجاور : هو ما يمكن فصله ، أو ما يتميز في رأي العين ، وعكسه المخالط . انظر « حاشية قليوبي وعميرة علىٰ كنز
 الراغبين » ( ٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « التنبيه » ( ص ١٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٨/١ ) .

تبعاً « للأم » بالمطيبين (١٦) ، وأطلق في « المهذب » العود وقيد الدهن (٢) ، وعكس غيره .

 $\Lambda$  - قول « المنهاج » [ص  $\Gamma$ ] و « الحاوي » [ص  $\Gamma$ ] : ( أو بتراب طرح ) لم يقيداه بالقصد ، وقيده بذلك في « الروضة » و « شرح المهذب » ( ) ، تبعاً للرافعي في « شرحيه » ( ) ، قيل : والأول أولى ، حتى لو طرحه شخص بلا قصد ، أو قصد طرحه على الشط ، فوقع في الماء ، أو طرحه من لا تمييز له . . كان كذلك .

٩- قول « المنهاج » في المسألة [ص ١٧] : ( في الأظهر ) فيه أمران :

أحدهما: تبع « المحرر » في جعل الخلاف قولين (٥) ، والمرجع في « الشرح » و « الروضة » : كونهما وجهين (٦) .

ثانيهما: محل الخلاف: في غير النجاسة الكلبية ؛ فإنه لا بد فيها من تكرير إحدى الغسلات به ، فلو أزال طهوريته . . لم يستعمل فيه لذلك .

• ١- قول « الحاوي » [ص ١١٥] : ( وتراب وإن طرح ، وملح ماء ) قد يفهم أن الملح المائي يضر مع الطرح ، فلو أخر قوله : ( وإن طرح ) حتىٰ يعود إليهما . لكان أحسن ، وكأنه إنما صرح به في التراب فقط ؛ لاختصاصه بالخلاف ، علىٰ أن شيخنا الإمام جمال الدين قال في « المهمات » : ( إن المتجه : ما اقتضته عبارة « الحاوي » لأن حمل التراب بإثارة الربح كثير ، بخلاف الملح ) .

١١ - قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( وتكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه ) فيه أمور :

أحدها : أنه ظاهر في اعتبار القصد ، وهو وجه ، الأصح : خلافه ، ويمكن تأويله على أن المراد : ما يمكن قصد تشميسه عادة \_ كماء الجرة ونحوها \_ وإن لم يقصد ؛ لتخرج الأنهار والبرك .

ثانيها : أن الكراهة لا تختص بالطهارة ، بل تعم ملاقاة البدن في طهارة حدث ، وخبث ، وتنظف ، وتبرد ، وشرب ، وغير ذلك ، صرح به الماوردي والروياني وغيرهما(٧) .

ثالثها : أنه شامل لإزالة النجاسة ولو في الثوب ، مع أن الكراهة مختصة بالبدن .

ويرد على إطلاقهما كراهة المشمس أمور:

أحدها : الأصح : اختصاص الكراهة بالبلاد الحارة ، والأواني المنطبعة ، وإليه الإشارة بقول

<sup>(</sup>۱) الأم (۱/٧).

<sup>(</sup>٢) المهذب (١/٥).

<sup>(</sup>T) Ilceضة (11/1) ، المجموع (107/1).

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص٧).

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز ( ١٤/١ ) ، الروضة ( ١١/١ ) .

<sup>(</sup>٧) الحاوي الكبير ( ١/٣٤) ، بحر المذهب ( ٥٢/١ ) .

« الحاوي » [ص ١١٦] : ( منطبع بقطر حار ) لكن يستثنى من المنطبع : إناء الذهب والفضة ، فلا يكره المشمس فيه ، كما نقله الرافعي عن بعضهم (١) ، وجزم به في « الروضة »(٢) ، ونقله ابن الصلاح في « مشكل الوسيط » عن الصيدلاني (٣) ، ونقل عن الجويني : أن حكمهما كغيرهما (٤) .

ثانيها: أن عبارتهما تقتضي أنه لو تشمس بنفسه. لم يكره ؛ لأن التشميس يستدعي شخصاً مشمِّساً ، مع أن الكراهة ثابتة سواء تشمس بنفسه أو بتشميس غيره له (٥) ؛ ولذلك عبر في «الحاوي » بقوله [ص ١١٥]: ( متشمس ) بزيادة تاء .

ثالثها: أن عبارتهما شاملة لباقي الحرارة وزائلها ، وهو المصحح في « الشرح الصغير » ، لكن صحح في « الروضة » : زوال الكراهة عند زوالها(٢) ، وهلذا وارد على « الحاوي » أيضاً .

رابعها: اختار النووي من جهة الدليل عدم الكراهة مطلقاً ، وقال: (ليس للكراهة دليل يعتمد )(٧) ، ونقله صاحب « الإقليد » عن نص الشافعي .

١٢ ـ قول « المنهاج » [ص ٦٧] : ( والمستعمل في فرض الطهارة ـ قيل : ونفلها ـ غير طهور في الجديد ) فيه أمور :

أحدها: في قوله: ( فرض الطهارة ) نظر ؛ فإن الوضوء المجدد ، والغسل المسنون طهارتان لكل منهما فرض وسنة ، فيصدق على المرة الأولى منهما أنها فرض الطهارة ، وليست محل جزم على الجديد ، بل هي من محال الوجهين فيما أدى به عبادة غير مفروضة ، فالأولى أن يقال: ( في رفع الحدث أو النجس ) كما في « الروضة (h) ، أو ( المستعمل في فرض الطهارة المفروضة ) .

ثانيها: قوله: (قيل: ونفلها) قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح في «حواشيه»: (هاذه عبارة قاصرة؛ فإنه إن أراد حكاية وجه في أن المستعمل في النفل غير طهور كالمستعمل في الفرض.. كان كلامه مشتملاً به على نقل شيئين:

أحدهما: أن المستعمل في الفرض غير طهور ، لا غير .

والثاني : أن المستعمل في أيهما كان غير طهور ؛ أي : سواء استعمل في فرض أو نفل ، ويلزم

انظر « فتح العزيز » ( ۲۱/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (١١/١).

<sup>(</sup>٣) مشكل الوسيط ( ١/١٣٢ ، ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) قال ابن هشام : (قد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا : سواء كان كذا أو كذا ، وهو نظير قولهم : يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا ، والصواب : العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو ) . انظر « مغني اللبيب » ( ص ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (١١/١).

<sup>(</sup>V) الروضة ( ١١/١ ) ، وانظر « المجموع » ( ١٣٠/ ، ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٨) الروضة ( ٧/١ ) .

منه أن المستعمل في غسل الذمية لتحل للمسلم: غير طهور قطعاً ، أما على الراجح: فلكونه مستعملاً في فرض ، وأما على الثاني: فلوجود أحد الأمرين وهو: الاستعمال في فرض ، وإن أراد معنىٰ آخر.. فلا بد من بيانه.

ولو قال : « وقيل : في عبادتها ». . لحصل الغرض ؛ فإنه يحصل منه شيئان :

أحدهما : أن المستعمل في فرض الطهارة غير طهور ، لا غير .

والثاني : أن المستعمل في عبادة الطهارة غير طهور ، لا غير .

فعلى الأول: المستعمل في غسل الذمية غير طهور ؛ لأنه مستعمل في فرض الطهارة.

وعلى الثاني : هو طهور ؛ لأنه لم يستعمل في عبادة .

وعبارة «المحرر»: «والمستعمل ليس بطهور على الجديد إن كان مستعملاً في فرض الطهارة ، وقيل: إن المستعمل في عبادة الطهارة في معناه»، فذكر العبادة دون النفل، وهي أيضاً قاصرة) انتهى (١٠).

قلت: المتبادر إلى الفهم من عبارة « المنهاج » في تقرير الوجه الضعيف: أنه لا بد من اجتماع الاستعمال في الفرض والنفل ، ولو أراد ما فهمه عنه ابن الفركاح. . لقال: ( أو في نفلها ) وكلاهما معترض .

ثالثها: مشىٰ علىٰ طريقة القولين ، وصححها في « شرح المهذب » ، لكنه صحح فيه عند الكلام على المستعمل في النجاسة طريقة القطع بالجديد(7) ، وكذا فعل في « الروضة » حيث قال : ( غير طهور على المذهب ، وقيل : طهور على القديم )(7) فضعف الطريقة الحاكية للقديم .

وأطلقا الكلام في المستعمل ، وهو مقيد بحالة القلة ، كما دل عليه قولهما بعد ذلك : ( فإن جمع قلتين )(٤) .

١٣ ـ قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( وما تطهر به من حدث ) احترز به عن الخبث ، فسيأتي ، قاله في « الكفاية » .

قال النشائي: (لكن ما أخره هو الخلاف في أنه طاهر أو نجس، فيقتضي أنه ليس بطهور جزماً، والخلاف فيه أيضاً كما نقله في « الكفاية »، بل لم يحك الرافعي إطلاق كونه طاهراً) (٥٠٠ . قلت: كأن الشيخ أراد هناك بالطاهر: الطهور، كما سيأتي.

<sup>(</sup>١) " بيان غرض المحتاج إلى أدلة المنهاج " ( ق ٢ ) ، وانظر " المحرر " ( ص ٨ ) .

<sup>(</sup>Y) Ilanga (1/18).

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ١٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ نَكَتَ النَّبِيهِ عَلَىٰ أَحَكَامُ التَّنْبِيهِ ﴾ ( ق ٤ ) ، وانظر ﴿ فَتَحَ الْعَزِيزِ ﴾ ( ١ / ٨ ) .

12\_ قول « الحاوي » [ص ١١٥] : ( لغير ذلك الفرض ، وله إذا انفصل ) يقتضي أن الجنب لو انغمس في ماء قليل ، ونوى رفع الجنابة ثم مس ذكره مثلاً ، وهو في الماء . أنه لا يكون له الوضوء بذلك الماء ؛ لأنه فرض آخر ، وهو موافق لبحث الرافعي حيث قال : ( ومقتضي كلام الأصحاب أن الماء لا يصير مستعملاً بالنسبة إلى المنغمس حتى يخرج منه ، وهو مشكل ، وينبغي أن يصير ؛ لارتفاع الحدث به ) انتهى (١) .

والمعتمد : إطلاق الأصحاب ؛ فقد صرح الخوارزمي بمقتضاه ، وهو أنه لو أحدث حدثاً آخر في حال انغماسه . . جاز ارتفاعه به .

وجواب إشكال الرافعي: ما ذكره النووي في « شرح الوسيط » أن صورة الاستعمال باقية (٢).

 $^{(7)}$  الماء ، وهو مقيد بالماء المحض ، فلو وقع في الماء قلتين ، ولم يتغير . فهو طاهر  $^{(7)}$  أطلقوا الماء ، وهو مقيد بالماء المحض ، فلو وقع في الماء مائع يوافقه في صفاته ، وفرضناه مخالفاً ، فلم يغيره ، فحكمنا بطهوريته ، وكان الماء الصرف ينقص عن قلتين بقدر المائع الواقع فيه ، فصار به قلتين ، ووقعت فيه بعد صيرورته قلتين نجاسة . فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها ، وإنما يدفع النجاسة قلتان من محض الماء .

واستشكل على هذا : تصحيحهم استعمال جميع ذلك الماء وإن كان وحده غير كاف للطهارة ، فنزلوا المائع المستهلك فيه منزلة الماء من وجه دون وجه .

1٦\_ قولهما : ( وإن تغير . . فهو نجس )(٤) فيه أمران :

أحدهما : أورد صاحب « الكفاية » ، والنووي والإسنوي في « تصحيحيهما »(٥) : أنه يُفهم أنه لو لم يتغير ؛ لموافقة أوصافه له . . أنه باق علىٰ طهوريته .

وليس كذلك ، والجواب : أن التغير شامل للحسي والتقديري ، كما أوّل الرافعي عليه كلام « الوجيز »(١) ، فلا إيراد .

ثانيهما : قال في « الكفاية » : ( إنه يقتضي عدم الفرق بين ما تغير كله أو بعضه ، وهو ما صرح به في « المهذب » وغيره ، وقال الرافعي : إنه ظاهر المذهب ) انتهىٰ(v) .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ١٧/١ ) .

<sup>(</sup>۲) شرح الوسيط (۱/۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ١٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ١١٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ١٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>۵) « تصحیح التنبیه » ( ۱۹/۱ ) ، « تذکرة النبیه » ( ۲/۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ١/٥١ ) ، و « الوجيز » ( ١١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « فتح العزيز » ( ١/١٤) ، و « المهذب » ( ١/٥ ) .

وصحح النووي : أن المتغير نجس ، وأما الباقي : فإن كان قلتين . . لم ينجس ، وإلا . . فهو نجس ؛ فإن هـٰذا المتغير بالنجاسة لا يزيد علىٰ عين النجاسة . انتهىٰ(١) .

ويمكن موافقة كلامهما له ، فإن قولهما : ( تغيّر ) صفة للكثير ، وذلك يتناول الكل ؛ فإنه يصح عند تغير البعض أن يقال : ما تغير هــلذا ، إنما تغير بعضه ، فإطلاق التغير عليه مجاز .

۱۷ ـ قولهم ـ والعبارة لـ « التنبيه » ـ : ( وإن زال التغير بنفسه ، أو بماء . . طهر ) ( ) أي : بماء زيد عليه أو أخذ منه ، كما صرح به في « التهذيب » ( ) ، وقال في « شرح المهذب » : ( V خلاف فيه ، وصوره بأن يكون مختنقاً V يدخله الربح ، فإذا نقص . . دخلته وقصرته V .

11- قول « المنهاج » [ص ٦٦] : ( أو بمسك وزعفران . . فلا ) اعترض عليه في هاذا التعبير ، بأن العلة في عدم عود الطهورية : احتمال أن التغير استتر ، ولم يزل ، فكيف يعطفه على ما جزم فيه بزوال التغير وذلك تهافت ؟ وعبارة « المحرر » سالمة من هاذا حيث قال : ( إن زال بنفسه أو بماء . . طهر ، وإن طرح فيه مسك أو زعفران فلم يوجد التغير . لم يطهر ) انتهى أن .

والجواب عنه : أن المراد : زواله ظاهراً ، وإن أمكن استتاره باطناً ، والله أعلم .

١٩ قوله : ( وكذا تراب وجص في الأظهر )<sup>(٦)</sup> فيه أمور :

أحدها : فيه ما سبق من التجوز في التغير في المسك والزعفران .

ثانيها : أنه أطلق القولين ، ومحلهما : في حال الكدورة ، فإن صفا ، ولا تغير به. . طهر قطعاً ؛ كما في « شرح المهذب »(٧) .

ثالثها: نقل الرافعي عن بعضهم: أنه خصص القولين بما إذا كان التغير بالرائحة ، فأما اللون والطعم. . فلا يطهر بالتراب قطعاً ، قال : والأصول المعتمدة ساكتة عن هاذا التفصيل (^) .

قال النووي: (بل مصرحة بخلافه ، ففرضها المحاملي والفوراني في التغير بأحد الأوصاف الثلاثة ، وفرضها المتولى في اللون والرائحة )(٩) .

رابعها : في الجص ونحوه مما ليس له صفة غالبة ولا طهورية طريقة قاطعة بأنه لا يطهر ؛ فكان

<sup>(</sup>١) انظر « الروضة » ( ٢٠/١ ) ، و « المجموع » ( ١٦٣/١ ، ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ١٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ١١٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١/١٥٨).

<sup>(3)</sup> Ilaranga (1/191).

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ٨).

 <sup>(</sup>٦) انظر «المنهاج» (ص ٦٨).

 <sup>(</sup>۷) المجموع ( ۱۳٤/۱ ) .

<sup>(</sup>A) انظر ( فتح العزيز ) ( ( ٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر (المجموع» (١٣٤/١).

ينبغي أن يقول: ( وكذا بتراب في الأظهر ، وجص على المذهب ) .

وقول « التنبيه » [ص ١٣] : ( وإن زال بالتراب. . ففيه قولان ، أصحهما : أنه يطهر ) خصص القولين بالتراب ، فهو اختيار لهاذه الطريقة المرجوحة ، فيرد عليه هاذه الإيرادات الأربعة ، لكن الإيراد الرابع من وجه غير الوجه الذي أورد على « المنهاج » ، إلا أن يقال : إنه ذكره على سبيل التمثيل ، لا لتخصيص الحكم به ، ويختص « التنبيه » بإيراد خامس ، وهو أن الأظهر : أنه لا يطهر ، خلاف ما صححه .

 $^{(1)}$  فيه أمور : ( ودونهما ينجس بالملاقاة ) المنهاج  $^{(1)}$  فيه أمور :

أحدها: استثنىٰ في «التنبيه» و«المنهاج»: ما لا دم له يسيل، وما لا يدركه الطرف، واقتصر في «الحاوي» على الأولىٰ؛ لأن الأظهر في الثانية عند الرافعي: التنجيس<sup>(۲)</sup>، خلافاً للنووي<sup>(۳)</sup>.

ويستثنى مع هاتين المسألتين مسائل:

الأولىٰ : الشعر النجس اليسير في العرف يعفىٰ عنه من الآدمي قطعاً ، ومن غيره على الأصح .

الثانية : الحيوان المتنجس المنفذ على الأصح .

الثالثة: غبار السرجين.

الرابعة: الهرة إذا أكلت نجاسة ثم غابت بحيث يمكن ولوغها في ماء كثير ، ثم ولغت في ماء قليل ، أو مائع.. فلا تنجسه على الأصح ، وفي « فتاوى ابن الصلاح »: أن أفواه الصبيان كذلك(٤).

وفي استثناء هاذه الصورة نظر ، وإن كان قد استثناها في « الروضة »(٥) ؛ لأن العفو فيه ؛ لاحتمال أن فمها طاهر ، ولو تحققت نجاسته . لم يعف عنه ، بخلاف ما نحن فيه ؛ فإن العفو فيه ورد عليْ محقق النجاسة .

الخامسة: قليل دخان النجاسة إذا حكمنا بتنجيسه.

ثانيها : محل ذلك : إذا وردت النجاسة عليه ، أما إذا ورد عليها لإرادة غسلها. . ففيه خلاف وتفصيل يأتي في إزالة النجاسة إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ١١٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١/ ٤٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » ( ١/٤٨١ ، ١٨٥ ) ، و « الروضة » ( ١/٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) فتاوى ابن الصلاح ( ١٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة ( ٣٣/١ ) .

ثالثها: يرد على ظاهر عبارتهم: ما إذا صب ماء نجس على مطلق ينقص عن القلتين بقدره فبلغا قلتين . . فإنه لا ينجس المطلق ، بل يطهر النجس .

٢١ قول « المنهاج » [ص ٦٦] : ( فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما. . لم يطهر ، وقيل : طاهر لا طهور ) هاذه القيود ـ وهي : كون المصبوب وارداً ، وكونه طهوراً ، وكونه أكثر من المورود ـ شروط للقول بالطهارة ، لا للقول بعدمها ، فكان الأحسن أن يقول : ( فلو لم يبلغهما . . لم يطهر ، وقيل : إن كوثر بإيراد طهور . . فهو طاهر غير طهور ) .

 $^{(1)}$  محله : إن الميتة التي لا دم لها سائل ، لا تنجس الماء القليل  $^{(1)}$  محله : إذا لم تغيره ، فإن غيرته . نجسته على الأصح ، ويزداد « التنبيه » و « المنهاج » إيرادين آخرين :

أحدهما : أنهما أطلقا القولين ، ومحلهما : فيما ليس نشؤه منه ، أما العلق ، ودود الخل ، والفاكهة ، والجبن إذا مات فيما نشأ منه. . لا ينجسه قطعاً ، وقد يفهم من قول « التنبيه » [ص ١٣] : ( وقع ) .

ثانيهما : أن محل العفو : ما لم يطرح ، فإن طرح قصداً. . لم يعف عنه ، كما جزم به في « الشرح » و « الحاوي » الصغيرين ، وسنتكلم عليه .

وعلى « التنبيه » إيراد رابع ، وهو : أنه لم يبين الأظهر من القولين ، وهو : العفو .

وعلى « المنهاج » إيرادان آخران :

أحدهما: أن قوله: ( فلا تنجس مائعاً )(٢) أعم من قول « المحرر » [ص ١٨]: ( فلا ينجس الماء ) ، ومن قول « التنبيه » [ص ١٦]: ( وإن وقع فيما دون القلتين منه ) أي : من الماء المطلق ، وهو أحسن ؛ فإن الحكم غير مختص بالماء ، بل يعم الدهن ، والمرق وغيرهما .

ومع حسنها أورد بعضهم عليها : أن المائع في عرف الفقهاء قسيم للماء الطهور ، فقد يُفهم أن الخلاف مختص بغير الماء ، وأن الماء يجزم فيه بالطهارة ؛ لقوته على الدفع .

لكن جواب هاذا الإيراد: أن هاذا الاستثناء عائد إلى قوله: ( ودونهما ينجس بالملاقاة ) أي : دون القلتين من الماء ، فانتفى أن يكون المراد: المائع الذي هو قسيم الماء الطهور ، بل المراد: المائع الذي هو أعم منه .

نعم ؛ قال بعضهم (٢٠): لو قال : ( رطباً ). . لكان أشمل ؛ ليعم الإناء ، والثوب الرطبين ، وكذا الفاكهة الرطبة ، وهو حسن .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ١١٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ج): (هو الشيخ جمال الدين ، وتبعه الشيخ شهاب الدين) ، وانظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ١/ ٥٤).

ثانيهما : أنه عبر بقوله : ( على المشهور ) وعبر في « الروضة » و « التحقيق » بـ ( الأظهر )(١) وبينهما في اصطلاحه تناف .

ويختص « الحاوي » بإيراد ، وهو : أنه قال : ( ما لم يطرح ) $^{(7)}$  وتبع في ذلك « الشرح الصغير » كما تقدم ، لكن قال في « الكبير » : ( فيما نشؤه منه ، فلو طرح فيه من خارج . . عاد القولان  $^{(7)}$  .

ومقتضاه ترجيح العفو ، لكن مال شيخنا جمال الدين في « المهمات » إلى أنهما مسألتان : التي في « الصغير » إذا لم يكن منه ، والتي في « الكبير » إذا كان منه ، واختار السبكي والإسنوي في أصل المسألة وجها ثالثاً ، وهو : التفرقة بين ما يعم ؛ كالذباب ونحوه فيعفىٰ عنه ، ولا يعفىٰ عن غيره .

٢٣\_ قول « التنبيه » [ص ١٣] : ( وإن وقع فيما دون القلتين منه نجاسة لا يدركها الطرف . . لم تنجسه ، وقيل : تنجسه ، وقيل : فيه قولان ) فيه أمران :

أحدهما : ظاهره : ترجيح طريقة القطع بعدم التنجيس ، وهي التي صححها النووي في « شرح الوسيط »( $^{(1)}$ ) ، لكنه صحح في « التحقيق » : طريقة القولين ( $^{(0)}$ ) ، وكذا صححها الرافعي في « الشرح الصغير » ، ومشى عليها في « المنهاج »( $^{(1)}$ ) .

ثانيهما: قال في «الكفاية»: (أفهم بقوله: «منه» \_ أي: من الماء \_: أن ما عداه من المائعات ينجس بما لا يدركه الطرف قولاً واحداً، قال: وقد قاله بعض الشارحين، واعتقادي عدم صحته ؛ لأن القاضي حسين حكىٰ نفي التنجيس بوقوع الحيوان النجس المنفذ في الدهن، وقد سوى الأصحاب بينهما في الميت الذي لا يسيل دمه) انتهىٰ .

. وهو ظاهر عبارة « المنهاج » $^{(v)}$  ، حيث عطفه علىٰ عدم تنجيس المائع به

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الروضة ( ١/١٤) ، التحقيق ( ص ٤٠ ، ٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الحاوي » ( ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ( ٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح الوسيط ( ١٦٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) التحقيق (ص ٤١).

<sup>(</sup>٦) المنهاج ( ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٧) المنهاج ( ص ٦٨ ) .

#### بالب الاجتهاد

 $^{2}$  وله المنهاج  $^{2}$  : ( ولو اشتبه ماء طاهر بنجس . اجتهد وتطهر بما ظن طهارته  $^{(1)}$  فيه أمور :

أحدها: أن الثياب والأطعمة والتراب وغيرها.. كالماء؛ فلذلك عبر «الحاوي» بعبارة شاملة ، فلو أسقط «المنهاج» لفظة ( ماء ).. لكان أشمل ، وكان العذر له عن ذلك: أن كلامه في المياه ، وكذا: لو اشتبه طهور بمستعمل في الأصح ، وقد ذكره « الحاوي »(۲) .

ثانيها: اعترض الشيخ برهان الدين بن الفركاح علىٰ قوله: (اجتهد): بأنه إن أراد: وجوب الاجتهاد. شمل ما إذا قدر علىٰ طاهر بيقين ، ولا يجب إذ ذاك ، بل قيل: لا يجوز. أو الاستحباب. اقتضىٰ فيما إذا لم يقدر على المتيقن. أنه يستحب ، وهو إذ ذاك واجب. أو الجواز. لم يفهم منه الوجوب عند عدم المتيقن ، وهو أهم ما يُنبَّه عليه. انتهىٰ (٣) . وقال بعضهم: المراد: أنه يجب أن يجتهد إن لم يجد غيرهما ، ويجوز إن وجد (٤) .

قلت : لا حاجة لذلك ، بل هو محمول على الوجوب مطلقاً ، ووجود متيقن لا يمنع وجوب الاجتهاد في هـٰذين ؛ لأن كلاً من خصال المخيَّر يصدق عليه أنه واجب ، والله أعلم (٥) .

ثالثها : كان ينبغي « للمنهاج » أن يقول من زيادته : ( ما داما باقيين ) فإنه صحح فيما إذا تلف أحدهما. . أنه لا يجتهد في الباقي ، كما سيأتي .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر البيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج » (ق ٢).

<sup>(</sup>٤) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) قال في « مغني المحتاج » ( ٢٦/١ ) : ( وفيما قاله كما قال الجلال البكري نظر ، وإن كنت جريت عليه في « شرح التنبيه » لأنه مع وجود الطاهر بيقين اختلف في جواز الاجتهاد فيه كما سيأتي فضلاً عن وجوبه ، والأفضل عدم الاجتهاد ؛ فمطلوب الترك كيف يوصف بوجوبه ، فإن قيل : لابس الخف الأفضل له الغسل مع أن الواجب عليه أحد الأمرين . قلت : لم يختلف هناك في جواز المسح مع القدرة على الغسل بخلافه هنا ) .

وقال في « نهاية المحتاج » ( ١٩٩١) : ( فيرد بأن الفرق بين ما هنا وخصال الواجب المخير واضح ، وهو أنه خوطب لكل منها لزوماً لكن علي وجه البدل ، فصدق على كل أنه واجب ، وأما هنا فلم يخاطبه بتحصيل الطهور أو الطاهر إلا عند فقده بعد دخول الوقت ، وأما قبله أو مع وجود ذلك . . فليس بمخاطب بالتحصيل ؛ إذ لا معنى لوجوبه قبل الوقت ، ويمكن توجيه كلامه بأنه واجب عند إرادة استعمال أحد المشتبهين ؛ إذ استعمال أحدهما قبله غير جائز لبطلان طهارته ، ويمكن توجيه كلامه بأنه واجب عند إرادة استعمال أحد المشتبهين ؛ إذ استعمال أحدهما قبله غير حيث إن له الإعراض فيكون متلبساً بعبادة فاسدة ، وحينتذ . . فلا تنافي بين من عبر بالجواز والوجوب ؛ لأن الجواز من حيث إن له الإعراض عنهما والوجوب من حيث قصده إرادة استعمال أحدهما ، لا يقال : لابس الخف الأفضل في حقه الغسل مع أن الواجب عليه أحد الأمرين ، فلم لم يقل به هنا ؟ لأنا نقول : لم يختلف هناك في جواز المسح مع القدرة على الغسل بخلافه هنا ) .

رابعها : قول « المنهاج » : ( وتطهر ) أعم من قول « التنبيه » : ( وتوضأ ) .

70\_ قول «المنهاج » [ص ٦٦] : (وقيل : إن قدر على طاهر بيقين. . فلا) أحسن من قول «التنبيه » [ص ١٤] : (وقيل : إن كان معه ماء يتيقن طهارته . لم يتحر ) لأنه قد لا يكون معه ماء يتيقن طهارته لكنه قادر على تحصيله بشراء ، أو بأن يكون في كل إناء قُلّة غير متغيرة وأمكن خلطهما ، ومثله : قول « الحاوي » [ص ١٢٠] : (ووجد متيقنا ) لأنه غير واجد حقيقة ، وقد يقال : القادر على التحصيل واجد .

77\_قول « المنهاج » [ص ٦٨] : ( والأعمىٰ كبصير في الأظهر ) ليس مثله من كل وجه ؛ فإنه لو تحيّر . . قلد في الأصح ، بخلاف البصير ، فلو قال : ( والأعمىٰ يجتهد في الأظهر ) . . لكان أحسن ، كما فعل في « التنبيه » [ص ١٤] حيث صرح بأن الخلاف في التحري ، لكنه لم يبين الأصح من القولين ، وقد عرفته .

٧٧\_ قول « الحاوي » [ص ١٢٠] : ( ومحرم ) أي : بأجنبية أو بأجنبيات ؛ حيث يحرم النكاح لفقد العلامة ، وإنما يحرم . . إذا كن محصورات ، وإلا . . فيجوز نكاح واحدة من غير اجتهاد ، كما سيأتي في بابه .

 $^{(1)}$  كذا جزم به الرافعي  $^{(1)}$  ، وصحح النووي فيما إذا تلف أحدهما. . أنه لا يجتهد ، بل يتيمم ويصلي ولا يعيد وإن لم يرقه  $^{(7)}$  .

٢٩\_ قول « التنبيه » [ص ١٤] : ( وإن اشتبه عليه ماء وبول . . أراقهما وتيمم ) وفي « المنهاج »
 [ص ٢٦] : ( بل يخلطان ثم يتيمم ) وهو أحسن ؛ لتصريحه بتقديم الخلط على التيمم ، ولم يتعرض
 في « الشرح » و « الروضة » لخلط و لا إراقة .

وقال السبكي : ( إن ذلك مستحب علىٰ قول الجمهور ) .

وقوى شيخنا الإمام جمال الدين : عدم الاحتياج إلى ذلك ، ثم تنزل وقال : ( ينبغي أن يُكتفىٰ بإراقة أحدهما ) وهو ظاهر .

واختار شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني : جواز الاجتهاد بين الماء والبول ، وقال : ( إنه مقتضى كلام المتولى ) .

وقال الإمام: ( إنه القياس )<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي » ( ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۷۳/۱ ) .

<sup>(</sup>m) انظر « المجموع » ( ٢٤٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «نهاية المطلب» ( ٢٧٧/١ ) .

٣٠- قول « المنهاج » [ص ٦٩] : ( أو وماء ورد. . توضأ بكلِّ مرة ) استشكل بعدم جزم النية في كل منهما ؛ لشكه في طهوريته .

وأجيب عنه: بأنه يمكنه أن يضع في كف من هاذا وفي كف من هاذا ، ويغسل خده الأيمن بيمناه والأيسر بيسراه دفعة من غير خلط مقترناً بالنية ، ثم يعيد غسل وجهه ، ويكمل وضوءه بأحدهما ، ثم يتوضأ بالآخر . . فيصح وضوءه وجزمه بالنية ، فهاذا تصوير المسألة ، وهو تصوير صحيح ، فلا يفهم كلام « المنهاج » على الإطلاق ، لكن مال شيخنا جمال الدين في « المهمات » : إلى أنه لا يكلف الوضوء بماء الورد ؛ لما فيه من إضاعة المال ، بل يتيمم . انتهى . ويمكن أن يقال : إن كان ثمن ماء الورد المنقطع الرائحة كثمن الماء المطلق لو وجده . . كلف استعماله .

 $^{(1)}$  قوله: (وإذا استعمل ما ظنه. . أراق الآخر ) $^{(1)}$  أي: ندباً ، كما صرح به في « الحاوي  $^{(1)}$  ، ومحله: إذا لم يحتج إليه لعطش ونحوه ، ومقتضاه: تقديم الاستعمال على الإراقة ، ونقله في « الكفاية » عن النص $^{(7)}$  ، لكن في « شرح المهذب » و« التحقيق » تقديم الإراقة ، ونقله عن الماوردي وغيره  $^{(3)}$  ، وهو ظاهر نص « المختصر  $^{(0)}$  ، وهو موافق لتعليلهم ذلك باحتمال أن يغلط فيتطهر بالنجس ، أو يلتبس ثانياً قبل الاستعمال .

 $(1)^{(1)}$  قوله : ( فإن تركه وتغير ظنه . . لم يعمل بالثاني على النص ، بل يتيمم بلا إعادة في الأصح  $(1)^{(1)}$  أي : إن لم يبق من الأول شيء ؛ كما هو صورة مسألة الكتاب ، وذلك مأخوذ من قوله : ( وإذا استعمل ما ظنه ) فإن حقيقته : أن يستعمل جميعه ، أما لو بقي شيء من الأول . . فإن الإعادة تجب في الأصح .

٣٣ قوله: (وبَيَّنَ السبب، أو كان فقيهاً موافقاً.. اعتمده) (٧) هو مراد « الحاوي » بقوله [ص ١٢٠]: ( لا يجازف) وعبارة « المنهاج » أحسن ؛ لأن تلك مبهمة لا يفهم المراد منها إلا بتوقيف ، ويحتاج إلى الفرق بين هلذا وبين الشهادة على الردة ؛ حيث صححوا قبولها مطلقة من الموافق وغيره مع الاختلاف في أسبابها .

انظر « المنهاج » ( ص ٦٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) الحاوي (ص ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر «الأم» (١٠/١).

<sup>(</sup>٤) المجموع ( ٢٤٤/١ ) ، التحقيق ( ص ٤٣ ) ، وانظر « الحاوي الكبير » ( ٣٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) مختصر المزني ( ص ٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « المنهاج » ( ص ٦٩ ) .

٣٤\_قول « الحاوي » [ص ١٢٠] : ( ولو بخبر عدل . . لا يجازف ، ومستعمل ) قد يفهم من هذه العبارة : أن خبر عدل بالاستعمال ليس كخبره بالنجاسة ، بل لا تأثير له ، وليس كذلك ، فكان ينبغي تأخير قوله : ( ولو بخبر عدل ) عن قوله : ( ومستعمل ) ليرجع إلى النجاسة والاستعمال .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي » ( ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>Y) Ilanga (1/177).

### بابالآنيت

٣٦ قولهم ـ والعبارة لـ« المنهاج » ـ : ( يحل استعمال كل إناء طاهر )(١) أورد على منطوقه : المغصوب ، وجلد الآدمي المحترم ؛ فإنهما طاهران حرامان .

وأجيب : بندور الثاني ، وأن تحريم المغصوب لأمر خارج ، وهو : تحريم ملك الغير .

واعتُرض على الجواب : بأنه حينئذ لا يحتاج إلى التقييد بالطهارة ، فإن تحريم النجس ؛ لتنجس المظروف لا لذاته .

وأورد على مفهومه: الإناء النجس إذا كان فيه قلتان فأكثر ، ولم نوجب التباعد. . فإنه نجس ، ويحل استعماله .

وأجيب عنه: بأن في استعمال النجس تفصيلاً ، وهو:

الكراهة في الجاف.

والتحريم في الرطب ، والمائع وإن كثر ، والماء القليل .

والجواز في الماء الكثير ، فقد خالف حكمه حكم الإناء الطاهر ، وهو إطلاق الحل .

وتعبير « المنهاج » و « الحاوي » بالاستعمال أعم من تعبير « التنبيه » بالطهارة .

٣٧ قول « التنبيه » [m ١٤] : ( وهل يجوز اتخاذه ؟ فيه وجهان ) الأصح : التحريم ، ويوافقه في حكاية الخلاف وجهين تعبير « المنهاج » : بالأصح (m) .

وقال في « الكفاية » : حكاهما جماعة قولين ، والمراد بالاتخاذ : الاقتناء من غير استعمال ، وجوز بعضهم أن يراد به : الاصطناع ، وابتداء العمل ، ثم قال : الأولىٰ أن يقال : إن قصد عند صنعته استعماله . . حرم قطعاً ، أو اقتناؤه . . فالوجهان (٣) .

٣٨ قول « المنهاج » [ص ٦٩] : ( ويحل المموه في الأصح ) وهو مفهوم « الحاوي » حيث خص التحريم بما إذا كان الإناء كله ، أو بعضه ، أو ضبته ذهباً أو فضة (٤) ، وفيه أمران :

أحدهما : أن محل الوجهين : إذا لم يحصل منه شيء بالنار ، فإن حصل . . حرم قطعاً .

ثانيهما: تبعا في الحل «المحرر» و«الشرح الصغير» و«الروضة»، وكذا في «شرح المهذب» هنا(٥).

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٤ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٢١ ) ، و« المنهاج » ( ص ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (السراج على نكت المنهاج ١ ( ٦٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٢١).

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص٩)، الروضة (١/٥٤)، المجموع (١/٣٢٢).

لكن صحح في ( الزكاة ) و ( باب ما يكره لبسه ) : التحريم (١) .

وكذا صححه السبكي في « تنزل السكينة علىٰ قناديل المدينة » وهو الذي جزم به في « التنبيه » في ( باب ما يكره لبسه )(٢) فإما أن يكون موافقاً لهاذا التصحيح ، وإما أن يحمل علىٰ ما إذا حصل منه شيء بالنار ، ثم إنه خصه بالمموه بالذهب ، فقد يُتَخيل أنه يفرق بينه وبين المموه بالفضة ، والذي في كتب الرافعي والنووي : عدم الفرق(٣) ، وأيضاً : قيده(٤) بما إذا لم يصدأ(٥) .

وصحح الرافعي والنووي: أنه يحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة (٢) ، وخالفهما السبكي ، فصحح: الحل ، وفاقاً للقاضي حسين ، وقال: ( المنع ـ لا سيما في الكعبة ـ بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها ، قلَّ من ذكره ، ولا وجه له ، ولا دليل يعضده ، قال: وهاذا في التحلية بصفائح الذهب والفضة ونحوهما ، أما التمويه: فلا أمنع من جريان الخلاف فيه ؛ لأن فيه إفساداً للمالية ) انتهى .

فالتمويه عنده أشد من التحلية ، وقال في « شرح المهذب » في ( الزكاة ) : ( إن تمويه سقف البيت أو الجدار حرام بالاتفاق ، حصل منه شيء أم V ، وكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شيء V

 $^{89}$  قول « المنهاج » [ص  $^{8}$ ] : ( والنفيس - كياقوت - في الأظهر ) أي : النفيس في ذاته ؛ كما مثله ، أما النفيس بالصنعة : فلم يطرد فيه الجمهور الخلاف ، ومثَّل في « التنبيه » مع الياقوت بالبلور  $^{(\Lambda)}$  ، وامتنع بعضهم من إجراء الخلاف فيه ، لكن الجمهور طردوا فيه الخلاف  $^{(8)}$  .

• 3 \_ قول « التنبيه » [ص ١٤] : ( وما ضبب بالفضة ) خرج به ضبة الذهب ، فتحرم مطلقاً ، كما صححه النووي (١٠٠ ، وصحح الرافعي : التسوية (١١٠ ) ، وعليه مشى في « الحاوي (10) ، ومحل

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ) ( ٣٨٣/٤ ) ، ( ١/٦ ) ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص ٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر « المحرر » ( ص ٩ ) ، و « فتح العزيز » ( ٩٨/٣ ) ، و « الروضة » ( ١/٢٤ ) ، و « المجموع » ( ٣٨٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : (فقيده ) ، ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر " فتح العزيز » (٣/٦٠) ، و" المجموع » (٤ ٣٨٦) ، (٦/ ٣٥) .

<sup>(</sup>V) المجموع (7/77).

<sup>(</sup>A) التنبيه ( ص ١٤ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « المجموع » ( ٣١٣/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « الروضة » ( ٤٦/١ ) ، و « المجموع » ( ٣١٧/١ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>١٢) الحاوي ( ص ١٢١ ) .

التفصيل: إذا لم يعم التضبيب الإناء، فإن عم. . حرم قطعاً، ذكره الماوردي(١)، ومراده: على الجديد في تحريم الأواني .

ا 3 - قولهما - والعبارة لـ « المنهاج » - : ( ضبة كبيرة لزينة . حرم ) $^{(7)}$  عبارة « المحرر » : ( فوق قدر الحاجة ) $^{(7)}$  فيؤخذ منه : تحريم كبيرة بعضها لحاجة وبعضها لزينة ، ولا يؤخذ ذلك من عبارتهما .

٤٢ قول « المنهاج » [ص ٦٩] : ( أو صغيرة بقدر الحاجة . . فلا ) أي : فلا يحرم ، وكان ينبغي أن يقول : ( أبيح ) فإنه كما لا يحرم لا يكره أيضاً ، وقد صرح بذلك في « التنبيه »(٤) .

٤٣ قول « المنهاج » [ص ٦٩] : ( أو صغيرة لزينة ، أو كبيرة لحاجة. . جاز في الأصح ) أي : مع الكراهة ، كما صرح به « التنبيه » و « الحاوي » (ه ) ، فكان ينبغي أن يقول : ( يكره ، وقيل : يحرم ) .

٤٤ قول « التنبيه » [ص ١٤] : ( وقيل : إن كان في موضع الشرب. . حرم ، وإن كان في غيره. .
 لم يحرم ) كذا حكىٰ هاذا الوجه في « الروضة » و « شرح المهذب » (٢٠) ، وعبر في « المنهاج » بقوله [ص ٢٩] : ( وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح ) .

ومقتضى هذه العبارة: أن هذا الوجه الضعيف قائل بأنها إن كانت في موضع الاستعمال.. حرم، وإن كانت في غيره.. ففيها التفصيل؛ لأنه إنما حكاه في ضبة موضع الاستعمال، فدل على أنه لا يغاير الأصح في ضبة غير موضع الاستعمال، وهو مقتضى عبارة « المحرر » و « الشرح » (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوى الكبير » ( ١/ ٧٨) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۱٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ۲۹ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٠).

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه ( ص ١٤ ) ، الحاوي ( ص ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (١/٥٤) ، المجموع (١/٣٢٠).

<sup>(</sup>٧) المحرر (ص ١٠)، فتح العزيز ( ٩٣، ٩٢).

# بالبالكرنث

٤٥\_ هاذه عبارة « المنهاج »<sup>(۱)</sup> ، وهي أولى من قول « التنبيه » [ص ١٧] : ( ما ينقض الوضوء )
 لأن الأصح : أن الحدث لا يبطل الوضوء ، بل ينتهي الوضوء بوجوده ؛ كانتهاء الصوم بالغروب ،
 لكن سيأتي التعبير بالنقض في قوله : ( فخرج المعتاد . . نقض )<sup>(۲)</sup> .

27\_ قولهما: (هي أربعة) (٣) ضم إليها المحاملي: شفاء دائم الحدث (٤) ، ويؤيده قول النووي في « شرح المهذب »: (مرادهم بلزوم الوضوء : ما إذا خرج منه شيء في أثناء الوضوء أو بعده ، وإلا.. فلا يلزمه وضوء ، بل يصلي بوضوئه الأول بلا خلاف ، صرح به الغزالي في « البسيط » وغيره ) انتهل (٥) .

فقد صرح بأن الخارج بعد الوضوء وفي أثنائه إنما يبطل بحصول الشفاء .

وأجيب عنه: بأن حدثه مستمر، فلم يطرأ له سبب، وأيضاً: فإن وضوء دائم الحدث لا يرفع الحدث، فكيف يصح عدّ الشفاء سبباً للحدث مع أنه لم يزل؟ ذكره السبكي.

وألحق شيخنا في « التدريب » بشفاء دائم الحدث : انقطاع حدثه انقطاعاً طويلاً بحيث يسع الوضوء والصلاة ، إلا إذا كان الانقطاع في الصلاة .

ويرد على الحصر أيضاً: الردة \_ في وجه \_ ، وظهور رجل الماسح ، أو انقضاء مدته \_ في قول \_ ، ومس بدن الميت \_ في قول قديم \_ ، وأكل لحم الإبل \_ في قديم \_ ، اختاره النووي \_ تبعاً لابن المنذر وغيره \_ دليلاً (٢) ، وإن كان المذهب خلاف ذلك في جميعها .

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ٧٠).

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ١٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « اللباب » ( ص ٦٤ ) .

<sup>(</sup>a) المجموع ( £ ( £ ( £ ) ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الإشراف على مذاهب العلماء » ( ١/١٧ : ٧٧ ) ، و « الأوسط » ( ١٣٨/١ : ١٤١ ) ، و « المجموع » ( ٢٩/٢ ، ٢٠ ، ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٧) المحرر (ص ١٠)، فتح العزيز (١٥٤/١).

<sup>(</sup>A) الروضة ( ۱/ ۷۲ ) .

<sup>(</sup>٩) مختصر المزني ( ص ٣ ) .

٨٤ ـ قول « التنبيه » [ص ١٧] : ( أحدها : الخارج من السبيلين ) فيه أمران :

أحدهما : أن المراد : الخروج منهما على سبيل البدل ، وليس المراد : أن النقض لا يحصل إلا بالخروج منهما ، فعبارة « المنهاج » و « الحاوي »(١) أوضح .

ثانيهما: مقتضاه النقض بخروج المني ، وهو الذي صححه في « الكفاية » \_ وفاقاً للقاضي أبي الطيب \_ مستدلاً بالاتفاق في الحيض ، وأوّل كلام غيره : بأنه أراد : الاندراج في الغسل ، ونقل عن الرافعي تصحيحه في كتابه « المحمود » ، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه (٢) ، لكن الذي صححه الرافعي والنووي : أنه لا ينقض الوضوء (٣) ؛ ولذلك استثناه في « المنهاج » و « الحاوي » ، لكن يرد على قول « المنهاج » [ص ٧٠] : ( من قبله أو دبره ) : قبلا المشكل ؛ فإنه لا ينقض إلا الخروج منهما في الأصح .

وقد يرد على قول « التنبيه » [ص١٧] : ( من السبيلين ) لأن المراد : أحدهما ، كما تقدم .

وقد يجاب عنه : بأنه لا يُتَحقق كون الخارج من السبيل إلا بالخروج منهما ؛ لأن كل واحد منهما لا ندري هل هو سبيل أم لا ؟ فلا يرد على « التنبيه » ، وقد يُدعىٰ مثل ذلك في عبارة « المنهاج » أيضاً .

فإن قلت : يستثنى من كلامهم دائم الحدث ؛ فإنه لا يترتب على خروج حدثه حكم في بعض الأحوال .

قلت : ينتقض وضوءه على كل حال ، ولكن يعفىٰ عنه للضرورة .

فإن قلت: محل النقض في الحي ، أما الميت: فإنه إذا خرج من فرجه نجاسة. . غسل ذلك المحل فقط في الأصح .

قلت : لا تكليف علىٰ ميت ، والكلام في الأحياء .

29- قولهم: (ولو انسد مخرجه... إلىٰ آخره)<sup>(٤)</sup> محل هاذا التفصيل والخلاف: في الانسداد العارض، أما الخلقي: فينتقض بالخروج منه جزماً فوق المعدة وتحتها مطلقاً، صرح به الماوردي<sup>(٥)</sup>.

وفي « شرح المهذب » : ( لم أر لغيره تصريحاً بموافقته ولا مخالفته ) انتهيٰ <sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ١٣٠ ) ، المنهاج ( ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الإجماع » ( ص ٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ١٥٥ ) ، و« المجموع » ( ٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ١٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٣٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الحاوي الكبير (١/١٧٧).

<sup>(</sup>٦) المجموع (١١/٢).

وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد ، كما أشار إليه النووي في « نكت التنبيه » .

• ٥- قولهم - والعبارة لـ « التنبيه » - : ( المخرج المعتاد )(١) هل المراد : القبل والدبر معاً حتى إذا بقي أحدهما منفتحاً . لا تكون مسألة الانسداد ؟ أم يكفي انسداد أحدهما إذا كان الخارج من التي انفتحت يناسبه ؛ كما إذا انسد القبل فخرج من الثقبة المنفتحة بول ، أو انسد الدبر فخرج منها غائط . . تكون مسألة الانسداد ؟ فيه نظر .

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( الثاني عندي أقوى ، لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس معتاداً لواحد منهما ؛ كالقيح مثلاً )(٢) .

قلت : يعتبر بما خرج منه من قبل أو دبر .

**١٥ ـ ق**ول « المنهاج » [ص ٧٠] : ( فخرج المعتاد . . نقض ) قد عرفت ما فيه من التجوز الذي احترز عنه في التبويب .

فلما كان حكم نفس المعدة حكم ما فوقها . . سماه باسم ما فوقها مجازاً ؛ لأن المقصود : بيان الأمر الشرعي لا الطبي ، وبهاذا يندفع قول من قال : إنه يقتضي أن لا معدة ألبتة .

وقال في « الكفاية » : ( المعدة : ما بين فوق السرة والموضع المنخفض تحت الصدر ) .

وقريب منه قول صحاب « الإقليد » : ( المعدة : من السرة إلى ما تحت الصدر ، فتحت السرة : تحتها وما يلاقي الصدر ، وفوقه : فوقها ) .

وعبارة « المنهاج » أولاً تدل على أن المعدة هي : السرة ، ويوافقه قول « شرح المهذب » : ( مرادهم بتحتها : ما تحت السرة ، وبفوقها : ما فوق السرة ) $^{(o)}$  .

٣٥\_ قول « التنبيه » [ص ١٧] : ( وإن انفتح فوق المعدة. . ففيه قولان ) ، وقوله [ص ١٧] فيما إذا لم ينسد. . . : ( وفيما تحتها قولان )(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٧ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٣٠ ) ، و« المنهاج » ( ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٧٦/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>a) Ilanang (1/11).

<sup>(</sup>٦) الذي في ﴿ التنبيه » : (وجهان) ، فليعلم .

الأصح في كلا الصورتين : عدم الانتقاض ؛ فالانتقاض مختص بما إذا انسد المعتاد وكان المنفتح تحت المعدة .

٤ هـ قولهم : ( الثاني : زوال العقل ، إلا النوم )(١) فيه أمران :

أحدهما : أنه يقتضي أن النوم يزيل العقل ، وفي « الكفاية » ما يقتضي ذلك ، وقال بعضهم : إنه لا يزيله ؛ فعلىٰ هـٰذا كان الأحسن : التعبير بالغلبة على العقل ؛ ليصح استثناء النوم منه (٢٠) .

ثانيهما: أن مقتضىٰ تعبير « التنبيه » بالإفضاء بمحل الحدث إلى الأرض ، وتعبير « المنهاج » و« الحاوي » بتمكين المقعدة: أنه لا فرق في ذلك بين السمين والهزيل ، وقال الروياني: ( ينتقض وضوء مفرط الهزال ) (٣) نقله عنه في « الشرح الصغير » وأقره ، وادعىٰ بعضهم أن عبارة هاذه الكتب توافقه ، وعدَّه في « الكفاية » وجها مرجوحاً ، والأصح في « الروضة » في المحتبي يقتضي خلافه (٤) .

ويستثنى من انتقاض الوضوء بالنوم: النبي صلى الله عليه وسلم .

•• قول « التنبيه » [ص ١٧] و « الحاوي » [ص ١٣٠] : ( إلى الأرض) قد يخرج التمكن من السفينة وظهر الدابة ؛ ولذلك أطلق في « المنهاج » تمكين المقعدة ، ولم يقيده بتمكينها بالأرض ، وقد نص الشافعي علىٰ أنهما كالأرض ، فقال في « الأم » ومنه نقلت : ( وسواء الراكب للسفينة والبعير والدابة والمستوى على الأرض ) (٥٠) .

70- قول « المنهاج » [ص ٧٠] : ( التقاء بشرتي الرجل والمرأة ) ويوافقه قول « التنبيه » [ص ١٧] : ( على بشرة امرأة ) وعبر في « المحرر » و« الحاوي » بالذكورة والأنوثة (٢) ، وهو أولى ؛ فإن الصبي والصبية إذا بلغا حد الشهوة عرفاً . . نقضا وانتقضا ، ولعل عدول « المنهاج » عن ذلك ؛ لأنه يشمل لمس الرجل أنثى غير آدمية ، ولمس المرأة ذكراً غير آدمي ، والرجل يطلق لغة : على الصبي أيضاً ، نحو : قولهم : الرجل خير من المرأة ، فهو شامل للصبي ، فإن أطلق في مقابلة الصبي . . اختص بالبالغ ، والاستعمالان معروفان في اللغة .

٧٥ قول « التنبيه » [ص ١٧] : ( فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم. . ففيه قولان ) فيه أمران :
 أحدهما : الأصح : عدم النقض .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٣٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ۷۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « بحر المذهب » ( ١/٠١١ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/٧٤).

<sup>(</sup>٥) الأم (١٤/١).

<sup>(</sup>٦) المحرر (ص١٠)، الحاوي (ص١٣٠).

ثانيهما: تقييد محل القولين بذات الرحم المحرم يقتضي أنهما لا يجريان عند انفراد أحد الوصفين ، وهو كذلك في الرحم غير المحرم ، وكذا في المحرم غير الرحم على طريقة مرجوحة ، والأصح: طرد القولين فيها أيضاً ؛ فلذلك قال في «المنهاج» [ص ٧٠]: (إلا مَحْرَماً في الأظهر).

٥٨ قوله: (وفي الملموس قولان) (١) الأصح: الانتقاض.

90\_قول « المنهاج » [ص٧٠] : (كلامس) اعتُرض عليه : بأنه لم يتقدم له حكم ليحيل عليه ؛ فإن الالتقاء يشمل اللامس والملموس ، فإن فرض الالتقاء منهما دفعة بفعلهما \_ فإنهما حينئذ لامسان \_ . . صح ، ولكنها صورة نادرة لا شعور للفظه بها ، فتبعد الإحالة عليها .

· ٦ ـ قوله : ( ولا تنقض صغيرة ) (٢) أي : لم تبلغ حد الشهوة .

**٦١ ـ قوله : (وشعر وسن وظفر )(٣) أي : مت**صل .

 $^{(3)}$  ، لكنه صحح  $^{(4)}$  كذا في « الروضة » حكاية الوجهين في الجميع الجميع في « الكنه صحح في « شرح المهذب » : القطع بعدم النقض في الشعر والسن والظفر  $^{(7)}$  .

٦٣ قول « الحاوي » [ص ١٣٠] : (حي وميت) هذا هو المعروف ، ووقع في « رؤوس المسائل » للنووي : تصحيح عدم النقض بلمس الميت والميتة .

 $^{(V)}$  نيه أمران : ( مس فرج الآدمى ببطن الكف )

أحدهما: المراد: مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف.

ثانيهما: المراد ببطن الكف: الراحة وبطون الأصابع ، لكن قول « التنبيه » في ( الديات ) [ص ٢٢٦]: ( وفي الكفين مع الأصابع الدية ) يقتضي أن باطن الكف لا يتناول بطون الأصابع ؛ فلذلك أورده في « الكفاية » .

- 10 قول « المنهاج » [ص ٧٠] : ( وكذا في الجديد - حلقة دبره ) أي : دبر الآدمي .

يفهم : أن حلقة دبر البهيمة لا ينقض في القديم ، لكن قوله : (  $\mathbf{K}$  فرج بهيمة  $\mathbf{K}^{(\Lambda)}$  يشمل دبرها .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۷۰) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٧٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ٧٠) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (١/٧٤).

<sup>(</sup>T) المجموع (TE/Y).

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ١٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٣٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « المنهاج » ( ص ۷۰ ) .

قال في « شرح المهذب » : ( ظاهر إطلاقهم : شمول الخلاف قبلها ودبرها ، وخصه الرافعي بقبلها ، وقال : « لا ينقض دبرها قطعاً ؛ لأن دبر الآدمي لا ينقض في القديم ، فالبهيمة أولىٰ » ، قال : وكأنه بناه علىٰ أن النقض بقبلها قديم ، تبعاً للغزالي ، وليس بقديم ؛ فإنه حُكِي عن حكاية ابن عبد الحكم وابن عبد الأعلىٰ ، وهما صحبا الشافعي بمصر دون العراق ) انتهىٰ (١) .

وعبارة « المنهاج » هنا تقتضي أنه قديم ؛ فإنه جعل فيه القولين في الدبر مع اختلافهما في التصحيح ، والله أعلم .

٦٦ قوله : ( ومحل الجب ) (٢) أي : إذا قطع من أصله ، فإن بقىٰ شاخصاً.. نقض قطعاً .

٦٧ قوله : ( والذكر الأشل )<sup>(٣)</sup> لو قال : ( وقبل أشل ) ليشمل فرج المرأة. . لكان أولى ؛ لأن الظاهر أنه لا فرق .

٦٨ قوله : ( والذكر الأشل ، وباليد الشلاء في الأصح )<sup>(٤)</sup> فيه أمران :

أحدهما : أن فيهما طريقة قاطعة بالنقض ، صححها في « شرح المهذب »(٥) .

ثانيهما : تعبيره بالأصح يقتضي قوة مقابله ، وفي « الروضة » في فرج الصغير والميت : وجه ضعيف ، وعبر في باقيها بالصحيح<sup>(٦)</sup> ، فيقتضي ضعف المقابل .

79 قـول « الحـاوي » [ص ١٣٠] : ( وعـاملـة كفيـن ) كـذا في « الشـرح » و« الـروضـة » وغيرهما وفي « التحقيق » تصحيح النقض مطلقاً وإن لم تكن عاملة (^^) ، وعزاه في « شرح المهذب » لإطلاق الجمهور (٩) .

٧٠ قوله: (كذكرين) (١٠٠ أي: يأتي فيهما التفصيل في الكفين ، ويستثنى من ذلك: إذا كان الذكران على سنن واحد ؛ فإن الزائد كالإصبع الزائدة إذا كانت على سنن الباقي في النقض بها ، كما نقله شيخنا في « المهمات » عن « العمد » للفوراني .

<sup>(</sup>١) المجموع ( ٢/٤٩ ) ، وانظر « الوجيز » ( ١٢٦/١ ) ، و« فتح العزيز » ( ١٦٤/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۷۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ٧١ ) .

<sup>(</sup>O) Ilanana (Y/V).

<sup>(</sup>٦) الروضة (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>۷) فتح العزيز ( ١٦٤/١ ) ، الروضة ( ١/٥٧ ) .

<sup>(</sup>٨) التحقيق (ص ٧٧).

<sup>(</sup>٩) المجموع (٢/٤٩، ٥٠).

<sup>(</sup>١٠) انظر ( الحاوي ) ( ص ١٣٠ ) .

٧١ قوله: (وبطن أصبع زائدة باستواء الأُخر) (١) أي: علىٰ سننها ، كذا في «الشرح»
 و«الروضة» وغيرهما (٢) ، وحكىٰ في «شرح المهذب» إطلاق النقض بها عن الجمهور ، وقال:
 إنه المشهور (٣) .

٧٧ قوله: (وإن مس أحدهما وصلى الصبح، ثم الآخر وصلى الظهر، إن توضأ بينهما. . لا يعيد )(٤) كذا أطلق الرافعي والنووي المسألة(٥) ، وصورتها : ما إذا توضأ لحدث آخر ، أما لو توضأ لمس الفرج احتياطاً. . فلا يفيده شيئاً ؛ إذ لا يرتفع حدثه علىٰ تقدير كون الأول فرجاً ، وقد صورها بذلك القاضي حسين في « شرح التلخيص » والمحب الطبري ، كما نقله في « المهمات » .

 $^{(1)}$  قول « التنبيه » [ص  $^{(1)}$  : ( ومس المصحف ) يخرج : الخريطة والصندوق ، والأصح : تحريم مسهما إذا كان المصحف فيهما ، كما صرح به في « المنهاج » و« الحاوي  $^{(1)}$  ، إلا أنه لم يقيده بكون المصحف فيه ، وفي كلام الرافعي اشتراط كونه معداً له ، حتى لو كان المصحف في جراب مثلاً . . لم يحرم مسه  $^{(\vee)}$  .

ويخرج : تقليب أوراقه بعود ، وهو ما صححه النووي تبعاً للعراقيين (^) ، وصحح الرافعي : التحريم (٩) ، وعليه مشىٰ في « الحاوي  $(^{(1)})$  .

11 قوله : ( وحمله )(11) أي : مقصوداً ، فالأصح : جواز حمله في أمتعة ، كما صرح به في « المنهاج » و « الحاوي »(11) ، لكن شرطه : ألا يكون مقصوداً بالحمل ، كما صرح به الرافعي وغيره (17) ، وحذفه في « الروضة »(11) ، وعبارة سليم في « المجرد » : شرطه : أن يُقصد نقل المتاع لا غير . انتهىٰ .

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي » ( ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>۲) فتح العزيز ( ۱/۱۶۱ ) ، الروضة ( ۱/۷۷ ) .

<sup>(</sup>T) Ilanae (1/83).

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي » ( ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ١٦٧/١ ) ، و« المجموع » ( ٢/٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ١٣١) ، المنهاج (ص ٧١) .

<sup>(</sup>۷) انظر ( فتح العزيز ) ( ۱/۱۷۶ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « المجموع » ( ٢/ ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص ١٣١ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر ﴿ التنبيه ﴾ ( ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>١٢) الحاوي ( ص ١٣١ ) ، المنهاج ( ص ٧١ ) .

<sup>(</sup>۱۳) انظر « فتح العزيز » ( ۱/ ۱۷۵ ) .

<sup>(</sup>١٤) الروضة (١/٨١).

ومقتضاها : أنه إذا قصد المصحف وغيره. . حرم .

وهل يشترط كون الأمتعة ثلاثة أشياء فأكثر \_ محافظة على صيغة الجمع \_ أم يكفي أقل من ذلك ؟ لم أر من تعرض لذلك ، والظاهر : الثاني (١) .

وخرج بالمصحف: اللوح ، والأصح: حرمته ، كما صرح به في «المنهاج » و« الحاوي » (٢) ، لكن تعبير «المنهاج » فيه بالأصح يخالف تعبيره في «الروضة » بالصحيح (٣) ، ومقتضى إطلاق «التنبيه »: تحريم المس ، والحمل على الصبي أيضاً ، والأصح: تمكينه منه ، كما صرح به في «المنهاج » و «الحاوي » (٤) .

وقال في « المهمات » : ( إن المفهوم من كلام الأصحاب : أن المنع في الحمل ؛ لأجل الدراسة ، فإن حمل لغير غرض أو لغرض آخر . . منع منه (٥) ، وهو ظاهر ) انتهىٰ .

ويستثنىٰ من تحريم حمله : ما إذا خاف عليه من غرق ، أو حريق ، أو نجاسة ، أو كافر ، ولم يتمكن من الطهارة. . فيجوز أخذه مع الحدث للضرورة .

٥٧- قول « المنهاج » [ص ١٧١] و « الحاوي » [ص ١٣١] : ( وتفسير ) يقتضي الحل وإن كان القرآن أكثر ، وهو مقتضىٰ كلام الرافعى (٦) .

قال النووي : ( وهو منكر )<sup>(٧)</sup> .

بل الصواب : القطع بالتحريم ، قاله الماوردي وآخرون ( ، ونقله صاحب « البحر » عن الأصحاب ( ) ، وقال في « شرح المهذب » : ( إنه لا خلاف فيه ) ( ) .

واعترضه في « المهمات » بموافقة الشاشي في « الحلية » للرافعي في ذلك(١١) ، ومقتضى عبارة « الروضة » و « شرح المهذب » : الحل عند الاستواء ، وهو نظير تصحيحهم في الجديد(١٢) ،

<sup>(</sup>١) في حاشية (أ): (الراجع: أنه لا يشترط كون الأمتعة ثلاثة، بل يكفي بأقل منها).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١٣١ ) ، المنهاج ( ص ٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٨٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ١٣١ ) ، المنهاج ( ص ٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) في « المهمات » ( ٢٤٢/٢ ) ، و « مغني المحتاج » ( ٧٣/١ ) : ( منع منه جزماً ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ١٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « الروضة » ( ۱/ ۸۰ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر ﴿ الحاوي الكبير ﴾ ( ١٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٩) بحر المذهب ( ١٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٢/٨٧).

<sup>(</sup>١١) حلية العلماء (١١)).

<sup>(</sup>١٢) الروضة ( ١/ ٨٠) ، المجموع ( ٢/ ٨٧ ) .

ومقتضىٰ عبارة « التحقيق » : الجزم بتحريمه ؛ فإنه فرض الخلاف فيما إذا كان القرآن أقل<sup>(۱)</sup> ، وفي عبارة « المنهاج » في قوله : [ص ۷۱] ( وتفسير ) العطف على الضمير المجرور في قوله : ( وحمله ) بدون إعادة الجار ، وكذا في قول « الحاوي » [ص ۱۳۱] : ( وجلده ) عطفاً على الضمير في قوله : ( ومسه ) ، وهو جائز عند بعضهم ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ تَسَاّةَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾ بالجر<sup>(۲)</sup> ، ومنعه الجمهور .

 $\nabla^2 = \nabla^2 = \nabla^2$ 

٧٧\_ قول « الحاوي » [ص ١٣١] : ( وكتبته ) أي : بشرط انتفاء الحمل والمس ؛ بأن يكون موضوعاً بين يديه ، وهذا واضح بذكره تحريم المس والحمل أولاً .

٧٨ قولهما والعبارة لـ « المنهاج » و : ( ومن تيقن طهراً أو حدثاً وشك في ضده . . عمل بيقينه ) (٥) ووافقهما « الحاوي » على ذلك في يقين الطهر ، وخالف في يقين الحدث ، فقال : ( إنه يرفع بالظن لا بالشك ) (٢) وتبع في ذلك الرافعي (٧) ، وهو غلط معدود من أفراده .

قال ابن الرفعة : ( لم أره لغيره ) .

وقال في « المهمات » عن « الشامل » : ( إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعاً ؛ لأن الظاهر خروج الحدث ، فَصَدَقَ أن يقال : رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث ، بخلاف عكسه ) انتهىٰ .

فكأن الرافعي أراد: ما ذكره ابن الصباغ، فانعكس عليه، ولمجلي احتمال: فيما إذا ظن الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولى الأصل والغالب.

قال في « الدقائق » : ( المراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه : مطلق التردد ، سواء أكان على السواء أو أحد طرفيه أرجح ) (^) .

٧٩ قولهما \_ والعبارة لـ « المنهاج » \_ : ( فلو تيقنهما ، وجهل السابق. . فَضِدُّ ما قبلهما في

<sup>(</sup>١) التحقيق ( ص ٨١ ) .

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة حمزة وحده ، وقرأ الباقون : ﴿والأرحامُ﴾ نصباً . انظر « الحجة للقراء السبعة » لأبي على الفارسي
 (٢) (٢) ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٤٥/١ ، ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ۷۱) ، الروضة ( ۱/ ۸۰) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » (ص ١٧ ) ، و « المنهاج » (ص ٧١ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » ( ۱۷۰/۱ ) .

<sup>(</sup>٨) الدقائق (ص ٣٣).

الأصح )(١) كذا أطلقه الجمهور ، وقال المتولي والرافعي : ( إنما يأخذ بالضد مطلقاً إذا كان قبلهما محدثاً ، فإن كان قبلهما متطهراً . فإنما يأخذ بالضد إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء ، وإلا . . فيأخذ بالمثل ، فيكون الآن متطهراً )(٢) .

وتبعهما في «الروضة » و «التحقيق » (٣) ، وعليه مشى في «الحاوي » حيث قال : ( لا بضد الطهر من لا يعتاد تجديده ) (٤) لكن مقتضى عبارته : أن من ليست له عادة محققة . يأخذ بالمثل ، وذكر السبكي أنه يأخذ بالضد ، فعلى هذا كان ينبغي أن يقول : ( لا بضد الطهر من اعتاد عدم تجديده ) .

وقال في « شرح المهذب » : ( الصحيح المختار : لزوم الوضوء بكل حال ) ونقله في « الروضة » عن تصحيح جماعات من محققي أصحابنا (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » ( ١٦٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٧٧/١ ) ، التحقيق ( ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ١٣١ ) .

<sup>(0)</sup> المجموع ( ٢/ ٧٩ / N ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (١/٧٧).

## باب الاستينجاء

٠٨٠ قولهم \_ والعبارة لـ «المنهاج » \_ : (يقدم داخل الخلاء يساره ، والخارج يمينه ) د م الفهم من لفظ الدخول والخروج : اختصاصه بالبنيان ، وهو وجه ، والأصح : اطراده في الصحراء ، فيقدم يسراه إذا بلغ موضع جلوسه ، وإذا فرغ . . قدم يمناه في انصرافه .

ويجاب : بأن الدخول والخروج جرياً على الغالب ، فلا مفهوم له .

واستشكل ابن الرفعة تقديم يسراه إلى موضع جلوسه ؛ لمساواته قبل قضاء الحاجة فيه غيره ، بخلاف تقديم يمناه في انصرافه .

وأجيب عنه : بأنه لما عينه للبول فيه . . انحطت رتبته ، فهو كالخلاء الجديد قبل أن يقضي فيه أحد حاجته .

۱۸\_ قولهما \_ والعبارة لـ «المنهاج» \_: ( ولا يحمل ذكر الله تعالىٰ ) (۲) قال في « شرح المهذب» : ( لم يتعرض الجمهور لغيره ) (۲) ، وفي « الحاوي » [ص ۱۲۸] : ( نحى اسم الله ورسوله والقرآن ) ، وفي « الروضة » مثله (3) ، وأَلْحق به الإمام : كل اسم معظم ، نقله عنه في « الكفاية » (٥) .

لكن لو نقش على خاتمه محمداً مثلاً مريداً به نفسه ، أو اسماً من أسماء الله تعالى التي تطلق على غيره مريداً به غير الله . . لم يكره استصحابه ، كما في « شرح الوسيط » للنووي (٢) ، ولو نسيه حتى قعد على الخلاء . . غيبه بضم كفه عليه ، أو وضعه في عمامته ، أو غير ذلك .

وقال صاحب « الكفاية » في قول « التنبيه » [ص ١٧] : ( إذا أراد قضاء الحاجة ؛ فإن كان معه شيء فيه ذكر الله تعالىٰ. . نحاه ) أي : في البناء ، بدليل قوله بعد : ( وإن كان في صحراء ) ، وهو وجه ، وهذا صريح في أن جميع الأحكام المتقدمة خاصة في كلام الشيخ بالأبنية ، وليس كذلك ، بل الأحكام المتقدمة شاملة لهما ، والأحكام المذكورة بعد قوله : ( وإن كان في صحراء ) خاصة بالصحراء ، وزعم بعضهم : أن تصدير « المنهاج » الباب بتقديم اليسرىٰ دخولاً واليمنىٰ خروجاً يفهم اختصاصه وما عطف عليه بالبنيان (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٧ ) ، و « الحاوى » ( ص ١٢٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۱۷ ) ، و « المنهاج » ( ص ۷۱ ) .

<sup>(</sup>T) Ilaraes (7/19).

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ٦٦/١ ) .

<sup>(0)</sup> انظر « نهاية المطلب » ( ١٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) شرح الوسيط (٢٩٨/١).

<sup>(</sup>V) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٩٠/١ ) .

والحق : أن هـٰذا الإفهام إنما هو في المسألة الأولىٰ فقط ، كما قدمنا إيراده والجواب عنه . ٨٢ ـ قول « المنهاج » [ص ٧١] : ( ويعتمد جالساً يساره ) ، وفي « المحرر » : ( يسراه )(١) ، وهو أحسن .

٨٣ ــ قول « التنبيه » [ص ١٨] : (ولا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ) زاد « المنهاج » [ص ١٧]
 و« الحاوي » [ص ١٢٨] : (تحريمه بالصحراء ) ، وقيده في « الروضة » : بألاً يستتر بشيء (٢) .

والمعتبر في الساتر: أن يكون ارتفاعه ثلثي ذراع فأكثر، وأن يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل، ولو جلس في بنيان ولم يستتر على الوجه المذكور. . حرم، إلا في الأبنية المعدة لذلك، ذكره في «شرحى مسلم والمهذب»(٣).

فالتحريم علىٰ هـٰذا دائر مع الستر وعدمه ، لا مع البناء وعدمه .

قال صاحبا «التهذيب» و «الكافي»: ( والمراد بالبنيان : ما أسقف ، أو أمكن سقفه ) $^{(3)}$  وحيث لا يحرم . . يكره ، كما قاله الرفعي في « التذنيب » تبعاً للمتولي $^{(0)}$  ، واختار النووي عدم كراهته $^{(7)}$ .

٨٤ ـ قول « التنبيه » [ص ١٨] : (ولا يستقبل الشمس والقمر) زاد « الحاوي » [ص ١٢٨] : ترك الاستدبار أيضاً ؛ فإنه عبر بالمحاذاة ، وهي شاملة للاستقبال والاستدبار ، كما فعل في القبلة ، وقد جزم به الرافعي في الاستقبال ، وحكاه في الاستدبار عن الغزالي والصيمري والجرجاني ، وقال : هو صحيح ، وسكت عنه الجمهور ، وجزم به في « التذنيب » ، بل زاد الكراهة فيهما (٧) .

وفي « شرح المهذب » : الصحيح : عدم الكراهة (^ ) ، وفي « التحقيق » : لا أصل لها (٩ ) ، وفي « شرح الوسيط » : لم يذكره الشافعي والأكثرون ، والمختار : الإباحة (١٠ ) .

٥٥ ـ قـول « المنهـاج » [ص ٧١] و « الحـاوي » [ص ١٢٨] : ( ويبعـد ، ويستتر ) أي : في الصحراء ، كما قيده في « التنبيه » فيهما (١١١ .

<sup>(</sup>١) المحرر (ص١٠).

<sup>(</sup>٢) الروضة (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>T) شرح مسلم ( T/ ١٥٥ ) ، المجموع ( ٩٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) التذنيب ( ص ٦٦٣ ) .

<sup>(</sup>T) انظر « المجموع » ( ۲/ ۹۸ ) .

 <sup>(</sup>۷) فتح العزيز ( ۱۳۸/۱ ) ، التذنيب ( ص ٦٦٣ ) .

<sup>(</sup>A) Ilarange (1/11).

<sup>(</sup>٩) التحقيق (ص ٨٤).

<sup>(</sup>١٠) شرح الوسيط ( ٢٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>١١) التنبيه ( ص ١٧ ) .

٨٦ ـ قول « المنهاج » [ص ١٧] : ( ولا يبول في ماء راكد ) ، وفي « الحاوي » [ص ١٢٨] : ( ولا يقضي في الماء الراكد ) وهو أحسن ؛ لشموله الغائط ، إلا أنه مفهوم من عبارة « المنهاج » من طريق الأولىٰ .

وهو في الكثير: مكروه قطعاً ، وقال النووي في « شرح مسلم »: ( لو قيل: يحرم. . لم يكن بعيداً )(١) .

وفي القليل: حرام على الصواب المختار في « شرح مسلم » ، ومفهومه: أنه لا يتجنب ذلك في الجاري ، وهو في الكثير المستبحر: مجمع عليه ، وفي القلتين: متفق عليه عندنا ، والأولى: اجتنابه ، كما قال النووي(٢) .

قلت : إلا إذا كان بالليل . . فإنه يكره ولو كان كثيراً جارياً ، كما جزم به ابن الرفعة ؛ لما يقال : أن الماء بالليل للجن .

و فيما دون القلتين : حرام على المختار في « شرح مسلم  $^{(4)}$  .

٨٧ ـ قول « المنهاج » [ص ٧١] و « الحاوي » [ص ٢١٨] : ( ولا يبول في الجحر ) وهو : الخرق النازل المستدير ، ويقال له : الثقب أيضاً ، ومثله : السرب ـ بفتح السين والراء المهملتين ـ وهو : الشق المستطيل، وصرح بهما في «التنبيه»، فقال [ص ١٧ ، ١٨] : ( ولا يبول في ثقب ولا سرب).

 $^{1}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$ 

فنأخذ بعموم لفظ الرافعي لا بخصوص علته ، وظهر بذلك أن حمل كلام « المنهاج » على الاستقبال فقط ليس بجيد .

٨٩\_ قول « التنبيه » [ص ١٨] : (ولا في ظل) أي : في الصيف ، وفي معناه : الشمس في الشتاء ؛ فلهاذا كان تعبير « المنهاج » [ص ٢٧] بـ ( المُتَحَدَّث ) ، و« الحاوي » [ص ١٢٨] بـ ( النادي ) أحسن ؛ لعمومه .

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم (۳/ ۱۸۷ ، ۱۸۸ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم ( ١٨٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (١٨٧/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ١٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) غريب الحديث ( ١٩٧/ ٥ ) ، والحديث عزاه الحافظ في « التلخيص الحبير » ( ١٠٧/ ١ ) لابن أبي حاتم في « العلل » ، وحكيٰ عن أبيه : أن الأصح : وقفه .

• 9- قول « المنهاج » [ص ٧٧] و « الحاوي » [ص ١٢٨] : ( وطريق ) أعم من تعبير « التنبيه » و « الروضة » بـ ( قارعة الطريق ) (١) وعبارة « الحاوي » شاملة للغائط والبول ، بخلاف عبارة « التنبيه » و « المنهاج » فإنها خاصة بالبول .

وحكى الرافعي في ( الشهادات ) عن صاحب « العدة » : أن التغوط في الطريق صغيرة (٢) ، ولم يعترضه هو ولا النووي ، فمال شيخنا في « المهمات » علىٰ أن مقتضىٰ هاذا كراهة البول ، وتحريم الغائط ، قال : لكن في شرحي « المهذب » و « مسلم » ظاهر كلام الأصحاب أنه نهي تنزيه ، وينبغى تحريمه ، وإليه أشار الخطابى (٣) .

٩١- قولهم - والعبارة لـ «المنهاج » - : ( وتحت مثمرة ) أي : سواء كان عليها ذلك الوقت ثمرة أم لا ، لكن الكراهة عند عدم الثمرة أخف ، وأشار في « الشرح الصغير » إلى أنها في الغائط أخف ؛ لأنها تُرَىٰ فَتُجْتَنَبُ ، أو تغسل .

97 قولهم - والعبارة لهما - : ( ولا يتكلم )<sup>(٥)</sup> أي : يكره حتىٰ رد السلام ، وهاذا في غير موضع الضرورة ، فإن رأىٰ أعمىٰ يقع في بئر ، أو حية تقصد إنساناً. . لم يكره إنذاره ، بل يجب . وهاذه المسألة من زيادة « المنهاج » على « المحرر » من غير تمييز ، وقد نبه علىٰ زيادتها في « الدقائق »<sup>(٢)</sup> .

97- قولهم – والعبارة لـ « المنهاج » – : (ولا يستنجي بالماء في مجلسه) في « الروضة » : (إلا في الأخلية المتخذة لذلك ، فلا ينتقل فيها ؛ للمشقة ، ولبعد الهواء ) انتهى  $\binom{(\Lambda)}{1}$ .

وهـُــذا لا يرد على « التنبيه » لما بيناه من أن الأحكام التي ذكرها آخراً مختصة بالصحراء .

**٩٤ ق**ول « الحاوي » [ص ١٢٨] : ( ويستبرىء ) أي : من البول ، كما صرح به « التنبيه » و« المنهاج »(٩) .

٩٠ قول « المنهاج » [ص ٧٧] : ( ويقول عند دخوله. . . ثم قال : وعند خروجه ) قد يوهم

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ١٨ ) ، الروضة ( ٦٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز (٨/١٣).

<sup>(</sup>٣) المجموع (١٠٦/٢) ، شرح مسلم (٣/ ١٦٢) ، غريب الحديث للخطابي (١٠٧/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ١٨ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٢٨ ) ، و« المنهاج » ( ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ١٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٢٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الدقائق (ص٣٣).

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ١٨ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٢٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٨) الروضة (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٩) التنبيه ( ص ١٨ ) ، المنهاج ( ص ٧٢ ) .

اختصاص ذلك بالبنيان ، وليس كذلك ، ولم يحكوا فيه الخلاف السابق في تقديم اليسرى ، وتنحية ذكر الله .

99.4 قول «التنبيه» [ص 99.1]: (ولا يرفع ثوبه حتىٰ يدنو من الأرض) الأحسن: أن يقال: (يرفع ثوبه شيئاً فشيئاً) كما عبر به في «الحاوي» (١) ، وقد تحمل عبارة «التنبيه» عليه ، بمعنى: أنه لا يستكمل الرفع حتىٰ يدنو ، لا أن المراد: أنه لا يبتدىء الرفع حتىٰ يدنو ، فلو رفعه دفعة واحدة. لم يحرم بلا خلاف ، كما صرح به في «شرح المهذب» (٢) ، لكنه في «نكت التنبيه» خرجه علىٰ كشف العورة في الخلوة ، وكذا في «الكفاية» و «شرح المحب الطبري» ، ومقتضاه: تصحيح تحريمه ، وهو مردود ؛ لأن الخلاف إنما هو في كشفها لغير حاجة ؛ فإنهم أطبقوا علىٰ جواز الاغتسال عارياً مع إمكان الستر ، ومراعاة رفع الثوب شيئاً فشيئاً أشق من التستر عند الاغتسال .

9 قول « التنبيه » [ص 10] : ( والاستنجاء واجب من البول والغائط ) اعترض عليه : بأن التقييد بهما يخرج غيرهما من الرطوبات ؛ ولهاذا أطلق « المنهاج » وجوب الاستنجاء (7) ، وقيده في « الحاوي » بالملوث (3) .

وأجاب عنه في « الكفاية » : بأنها مفهومة من قوله : ( وإن كان الخارج حصاة لا رطوبة معها . . لم يجب الاستنجاء في أحد القولين  $)^{(0)}$  وهو أظهرهما ، كما صرح به في « المنهاج  $)^{(1)}$  ، ومثّل في « المحرر » بـ ( الحصاة  $)^{(4)}$  كما فعل في « التنبيه » ، فعدل عنه في « المنهاج » إلى البعرة ؛ ليبين أن المعتاد إذا خرج بلا رطوبة . . لا استنجاء منه ، وحكاية « التنبيه » و« المنهاج » للخلاف قولين ، هو المشهور ، ونقله الرافعي عن الأكثرين (^) ، لكنه في « المحرر » و« الوجيز » \_ تبعاً للصيدلاني والجويني \_ وجهان (^) .

٩٨\_ قولهما \_ والعبارة لـ « المنهاج » \_ : ( أو حجر ) $^{(11)}$  محله : في المخرج المعتاد ، فلا

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٢٨).

<sup>(</sup>Y) Ihaaaa (Y/11).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص٧٢).

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «التنبيه» (ص ١٨).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ٧٢).

<sup>(</sup>V) المحرر (ص ١٠).

<sup>(</sup>٨) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٤٣/١ ) .

<sup>(</sup>٩) الوجيز (١٢٥/١)، المحرر (ص١٠)، وانظر " نهاية المطلب " ( ١٠٥/١).

<sup>(</sup>١٠) انظر « التنبيه » ( ص ١٨ ) ، و« المنهاج » ( ص ٧٢ ) .

يجزىء الحجر في الثقبة المنفتحة في الأصح ، وكذلك قُبُلا المشكل ، وقد استثناهما في « الحاوي » بقوله [ص ١٢٩] : (عن المعتاد ، لا قُبُل المشكل ) ، لكن يرد عليهم جميعاً : الثيب إذا تحققت نزول البول إلى مدخل الذكر ؛ كما هو الغالب . . فإنه لا يجزىء الحجر ، فإن لم ينزل ، أو شكت . . كفى الحجر في الأصح كالبكر .

ولم يذكر في « التنبيه » شروط الاستنجاء بالحجر ، وهي :

ألاَّ تجف النجاسة ، ولا تنتقل عن موضعها ، ولا تطرأ نجاسة أجنبية .

وقد ذكر هـٰذه الثلاثة في « المنهاج » و« الحاوي »(١) ، وأهملا شرطاً رابعاً ، وهو : ألاَّ يكون الحجر مبلولاً .

ويجاب : بأن هاذا مفهوم من الشرط الثالث ؛ فإنه إذا كان الحجر مبلولاً. . تنجس بملاقاة المحل ونجس المحل .

99 قولهم – والعبارة لـ المنهاج »: ( وجمعهما أفضل )(۲) مقتضاه : اطراد ذلك في الغائط والبول ، وبه صرح سليم الرازي والغزالي وابن سراقة( $^{(7)}$ ) ، لكن قال القفال في « محاسن الشريعة » : ( إن هـٰذا مختص بالغائط ) $^{(3)}$  ، وهو مقتضى تعليلهم استحباب الجمع : بأنه يستعمل الحجر أولاً لإزالة العين ، ثم الماء لإزالة الأثر .

• ١٠٠ قول "التنبيه " اص ١٥] : ( فإن اقتصر على الحجر. . أجزأه ) زيادة إيضاح ، فقد علم ذلك من قوله أولاً : ( فإن أراد : الاقتصار على أحدهما . . فالماء أفضل ) (٥) ، وظاهر عبارته : تعَيُّن الحجر ، وليس كذلك ، بل يقوم مقامه كل جامد طاهر قالع غير محترم ، كما صرح به في " المنهاج " ، وهو مفهوم من كلام " الحاوي "(١) ، ونَفَيُ " التنبيه " بعد ذلك الاستنجاء بالمطعوم والمحترم دال عليه .

والتصريح بالجامد من زيادة « المنهاج » على « المحرر » ، وأشار « الحاوي » إلى اشتراط كونه قالعاً بقوله [ص ١٢٩] : ( لا قصب ) لكنه لا يحتاج إلىٰ ذكره ؛ لفهمه من قوله أولاً : ( قلع ) مع ما في الاقتصار على القصب من إيهام عدم إلحاق الزجاج والحديد الأملس ونحوهما به .

١٠١ قول « الحاوي » [ص ١٢٩] : ( وما كُتِبَ عليه عِلمٌ ) المراد : العلم المحترم ،

<sup>(1)</sup> الحاوي ( ص ١٢٩ ) ، المنهاج ( ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ١٨ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٢٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الوسيط » ( ٣٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) محاسن الشريعة (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ١٢٩ ) ، المنهاج ( ص ٧٧ ) .

لا كالطب والفلسفة ، كما نبه عليه في « المهمات » .

ومفهومه: جوازه بجلد كتاب، ولا شك في منعه مع الاتصال، وأما بعد الفصل. ففي «عنقود المختصر» للغزالي: منعه في جلد المصحف(١).

1.۲ قوله : ( وجزئه المتصل به ) (٢) أي : فالمنفصل يصح الاستنجاء به إذا كان طاهراً ، كذا قالوا ، ومقتضاه صحته بيد الآدمي المنفصلة .

قال في « المهمات » : ( والقياس : المنع ) .

١٠٣ قول « المنهاج » [ص ٧٧] : ( وجلد دُبغ دون غيره في الأظهر ) اعترض عليه : بأنه كان ينبغي تقديم المنع الذي هو من أمثلة المحترم ، فيقول : ( فيمتنع بجلد طاهر غير مدبوغ دون كل مدبوغ في الأظهر ) فإنَّ كلامه الآن كالمفلت ؛ لأنه إن كان ابتداء كلامه . فلا خبر له ، وإن كان معطوفاً على ( كل ) وقرىء بالرفع . . فيكون الجلد المدبوغ قسيماً لكل جامد طاهر قالع غير محترم ، فيكون غيره ، والفرض أنه بعض منه ، وكذا إذا قرىء بالجر عطفاً على مجرور ( كل ) ؛ وإذ قدام الجواز . . فكان ينبغي أن يقول : ( ومنه جلد دُبغ ) أي : من أمثلة هاذا الجامد : جلد دُبغ دون جلد غير مدبوغ طاهر في الأظهر .

1.8 قول « التنبيه » [ص ۱۸] : ( وإن كان الخارج دماً ، أو قيحاً . . ففيه قولان ، أحدهما : لا يجزئه إلا الماء ، والثاني : يجزئه الحجر ) الدم والقيح مثالان ، فالقولان جاريان في كل نادر ، كما صرح به في « المنهاج » ( $^{(7)}$  ، وأظهرهما : إجزاء الحجر ، وقد صرح به في « المنهاج » ، وهو مفهوم من « الحاوي » ( $^{(2)}$  حيث اعتبر كونه خارجاً غير معتاد ، لا كونه معتاداً ، لكن صحح في « شرح مسلم » : تعين الماء ( $^{(6)}$  .

ويستثنى من الدم: دم الحيض ، فقال الرافعي: ( إنه لا يمكن الاقتصار فيه على الحجر ؛ فإن عليها غَسْلُ جميع بدنها )(٦) .

فلا فائدة في الحجر ، وإليه أشار في « الحاوي » بقوله [ص ١٢٩] : ( أو يوجب الغسل ) ، لكن قال في « الروضة » : ( صرح الماوردي وغيره بجواز الاقتصار على الحجر في دم الحيض ) $^{(V)}$  .

<sup>(</sup>١) الخلاصة (ص ٦٨ ، ٧٢).

<sup>(</sup>۲) انظر « الحاوى » ( ص ۱۲۹ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ١٢٩ ) ، المنهاج ( ص ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح مسلم (٢١٣/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ (١٤١/١).

<sup>(</sup>٧) الروضة ( ١/٧١ ) ، وانظر ﴿ الحاوي الكبير ﴾ ( ١٦٠/١ ) .

وفائدته: فيمن انقطع حيضها ، واستنجت ، ثم تيممت لسفر أو مرض. . فإنها تصلي بلا إعادة ، وجزم به في « التحقيق »(١) ، وفي « الكفاية » عن الروياني ، عن الشافعي : جوازه للبكر دون الثيب ، ووجَّهة في « الكفاية » : بأن الثيب يجب عليها الاستنجاء عما يبدو منها حال القعود ، وإزالته بالحجر لا يمكن ، بخلاف البكر لا يجب عليها الاستنجاء عما وراء العذرة ، وإزالة النجاسة عن الظاهر بالحجر ممكنة .

وبحث شيخنا في « المهمات » : أن الثيب يمكنها الاستنجاء بالحجر عن البعض ، وهو ما ظهر منها ، فينبغي تخريجه على ما إذا قدر على إزالة بعض النجاسة ، والأصح : وجوبه .

100 - قول « التنبيه » [ص ١٠٥] : ( وإن انتشر الخارج إلى باطن الألية . . ففيه قولان ، أصحهما : أنه يجزئه الحجر ) محل القولين : في الانتشار الزائد على العادة ، كما صرح به في « المنهاج  $^{(7)}$  ، والمراد : عادة الناس ، وقيل : عادته ، ونقل المزني قولاً في مطلق الانتشار وإن لم يجاوز العادة  $^{(3)}$  ، فغلَّطَه فيه الجمهور .

ومحل إجزاء الحجر: إذا لم يَتَقَطَّع ، فإن تقطع . . تعين في المنفصل الماء وإن كان في باطن الألية ، كما قيده في « الكفاية » ، ونقله في « شرح المهذب » عن الصيدلاني (٥) ، ومقتضى كلامهم : أنه إذا (تجاوز) (٢) الألية . تعين الماء في الجميع ، وكذا هو في « الشرح » و« الروضة » وغيرهما (٧) ، وفي « شرح المهذب » و « الكفاية » تقييده بغير المتقطع ، فإن تقطع فصار بعضه باطن الألية وبعضه خارجها . فلكل منهما حكمه (٨) ، وهنذان واردان على عبارة « المنهاج » و « الحاوي » أيضاً .

١٠٦ قول « التنبيه » [ص ١٠] : ( وإن انتشر البول . . لم يجزئه إلا الماء ، وقيل : فيه قولان ، أحدهما : يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع القطع ) الأظهر : طريقة القولين ، والأظهر منهما : الإجزاء .

١٠٧ قولهما \_ والعبارة لـ « المنهاج » \_ : ( ولو بأطراف حجر )(٩) قال في « الكفاية » : ( أفهم

<sup>(</sup>١) التحقيق (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر « بحر المذهب » ( ١/١٥٥ ، ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ٧٢).

<sup>(</sup>٤) مختصر المزني ( ص ٣ ) .

<sup>(</sup>O) المجموع (Y/187).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (لم يجاوز)، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٧) فتح العزيز ( ١٤٣/١ ) ، الروضة ( ٦٨/١ ) .

<sup>(</sup>A) Ilaranga (7/187).

<sup>(</sup>٩) انظر « التنبيه » ( ص ١٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٧ ) .

نفي الإجزاء بحجر واحد استنجى به ، ثم غسله ونشفه ، واستعمله بعد ذلك ، والأصح : الإجزاء ) .

ويجاب عنه : بأن هـٰـٰذا خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له .

١٠٨ قول « المنهاج » [ص ٧٧] : ( وكل حجر لكل محله ) لو قال : ( كل مسحة لكل محله )
 كما في « المحرر »(١). . لكان أحسن .

وظاهر كلام السبكي أن قوله: (وكل حجر) معطوف على قوله: (ثلاث مسحات) أي: يجب ذلك ، ومال إليه شيخنا شهاب الدين بن النقيب ؛ لئلا يلزم أن التعميم سنة ، وهو واجب على الأصح ، وجعله شيخنا جمال الدين معطوفاً على قوله: (إيتار) ، فقال: تقديره: (ويسن الإيتار ، وأن يكون كل حجر... إلى آخره ، قال: فنستفيد منه أن الخلاف في الاستحباب ، ولا يستفاد ذلك من « المحرر » )(٢).

1.9 قول « التنبيه » [ص ١٨] : ( فإن استنجىٰ بشيء من ذلك . . لم يجزئه ) قد يفهم إجزاء الحجر بعده ، وهو صحيح في غير الاستنجاء بالنجس إذا لم يَنْقُل النجاسة .

قال الماوردي : (وماء زمزم له حرمة ، تمنع الاستنجاء به ، ثم لو استنجىٰ به . . أجزأه بالإجماع ) (٣) .

۱۱۰ قوله : ( ولا يستنجي بيمينه )(٤) عطفاً على قوله : ( ولا بما له حرمة )(٥) يوهم التحريم ، ويؤيده قوله في « المهذب » وفاقاً لجماعة : إنه لا يجوز (7) .

والمشهور: الحل مع الكراهة.

قال في « شرح المهذب » : ( ويمكن تأويله : بأنه ليس مباحاً مستوي الطرفين ) ( ) ولا يستفاد من عبارة « المنهاج » و « الحاوي » كراهته باليمين ؛ فإنهما إنما ذكرا سنيَّتُه باليسار ، وقول « الحاوي » [ص ١٢٩] : ( باليسرئ ) أحسن من قول « المنهاج » [ص ٢٧] : ( باليسار ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر «السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ١٠٥/١ ) ، وفي حاشية ( أ ) : (عبارة شيخنا في شرحه لـ «البهجة » : والخلاف في الاستحباب كما نقله الرافعي عن الأكثرين لا في الإيجاب ؛ كما نقله صاحبا «التعليقة » و «المصباح » من كلام «الحاوى » ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٦٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «التنبيه» (ص ١٨).

<sup>(</sup>٦) المهذب ( ٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع ( 1/971 ).

### باسئ الوضوء

111 ـ قول « التنبيه » [ص ١٥] : ( نوى رفع الحدث ) أُورد عليه أمور :

أحدها: أن الأصح: أن دائم الحدث لا يكفيه الاقتصار على نية رفع الحدث ، أورده في « التصحيح  $^{(1)}$  ، وقد يقال: هاذا مفهوم من قوله في المتيمم: ( وينوي استباحة الصلاة  $)^{(7)}$  ، وهاذا لا يرد على « المنهاج » و « الحاوي » لتصريحهما بالمسألة بعد ذلك  $^{(7)}$ .

ثانيها: قال في « الكفاية »: ( شمل كلامه ما لو اجتمع الحدثان الأكبر والأصغر وقلنا بعدم الاندراج ، والذي أورده الماوردي أنه لا يجزىء عن واحد منهما )(٤).

قال النشائي في « نكته » : ( وصححه النووي في « التحقيق » ، فكان حقه استدراكه ) (٥) .

قلت : هـُـذا استدراك علىٰ وجه ضعيف ، وليس موضوع التصحيح ذلك .

ثالثها: أنه يقتضي أنه لو نوى رفع الحدث الأكبر.. لا يجزئه ، والأصح: الإجزاء ، كذا صححه في « الكفاية » تبعاً للماوردي<sup>(۲)</sup> ، لكن صحح صاحب « البيان » : عدم الصحة () والمتجه : الفرق بين العامد والغالط ، كما قاله المحب الطبري ، وهو الموافق لقولهم : إن نوى غير ما عليه .. صح مع الغلط لا مع العمد ، وقد تورد هاذه على « الحاوي » ، وقد يُدّعى دخولها في قوله : (أو غيرها غلطاً) (^) ، وقد يقال : تصحيح « الكفاية » لا ينافي كلام الشيخ ؛ فإن تقييد الحدث بالأكبر لا ينافي إطلاقه .

رابعها: أنه يخرج ما لو نوى من عليه أحداث رفع أحدها ، والأصح: صحته ؛ ولذلك عدل في « المنهاج » عن عبارة « المحرر » ( $^{(4)}$  ، وهي مثل عبارة الشيخ إلى قوله: ( رفع حدث ) بالتنكير ؛ ليتناول هاذه الصورة كما نبه عليه في « الدقائق » ( $^{(1)}$  ، وهو متناول للصورة قبلها ، فلا ترد عليه إن وافق على تصحيح « الكفاية » ، وإلا. . وردت عليه ، وقد يقال: من نوى حدثاً معيناً . . فقد نوى المناول على تصحيح « الكفاية » ، وإلا . . وردت عليه ، وقد يقال : من نوى حدثاً معيناً . .

<sup>(</sup>١) تصحيح التنبيه ( ٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (التنبيه) (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر الحاوي (ص ١٢٤) ، و المنهاج (ص ٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ١/ ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه (ق٥)، وانظر « التحقيق » (ص٥٤).

<sup>(</sup>٦) انظر « الحاوي الكبير » ( ١/ ٩٤) .

<sup>(</sup>۷) اليان (۱۰۳/۱).

<sup>(</sup>۸) انظر « الحاوى » ( ص ۱۲۳ ) .

<sup>(</sup>٩) المنهاج (ص ٧٣) ، المحرر (ص ١١) .

<sup>(</sup>١٠) الدقائق ( ص ٣٣ ) .

رفع الحدث ؛ لأن الحدث لا يتجزأ ، وصرح بهاذا الفرع في « الحاوي "(١) .

خامسها: أنه يخرج ما لو نوى غير ما عليه ، والأصح: الصحة مع الغلط دون العمد ، فترد على عبارة « التنبيه » صورة الغلط ، وعلى عبارة « المنهاج » صورة العمد ؛ لتناول لفظه لها مع عدم الصحة فيها ، وصرح بالمسألة في « الحاوي »(٢) .

سادسها: أنه يخرج ما لو نوى رفع الحدث والتبرد، والأصح: الصحة، كذا أورده في «الكفاية»، ولو ادعىٰ تناوله. لم يَبْعُد ؛ فإنه لا ينافي المذكور ؛ لحصوله مطلقاً.

سابعها: أنه يخرج ما إذا فرق النية على الأعضاء فنوى عند كل عضو رفع الحدث عنه ، والأصح: الصحة ، كذا أورده في « الكفاية » ، وصرح بهلذه المسألة والتي قبلها في « المنهاج » و« الحاوي (7) ، ويصح أن يقال: ( نوى رفع الحدث مطلقاً ، ونوى رفع الحدث عن كل عضو عضو ) .

أورد هاذه الإيرادات الستة في « الكفاية » .

117 قول « المنهاج » [ص ٧٧] : ( أو استباحة مفتقر إلى طهر ) لو قال : ( إلى وضوء ) كما في « الحاوي » (٤) . . لكان أولى ؛ لأن القراءة والمكث في المسجد مفتقران إلى طهر ، وهو الغسل ، مع أنه لا يصح الوضوء بنية استباحتهما ، ولا يَرِدُ هاذا على قول « التنبيه » [ص ١٥] : ( أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة ؛ كمس المصحف ) لأن تمثيله يخرج القراءة ونحوها ، وأيضاً : تعريف الطهارة مشعر بالعهد ، وهو الوضوء المعقود له الباب ، بخلاف التعبير بطهر مُنكَّر ، ولا تمثيل معه بعينه للوضوء .

117 قول «المنهاج » [ص ٧٧]: (أو أداء فرض الوضوء) يكفي أيضاً: (أداء الوضوء) بإسقاط لفظة (فرض)، و: (فرض الوضوء) بإسقاط لفظة (أداء)، فلو أسقط أحدهما. لكان أحسن، ويفهم الصحة مع جمعهما من طريق الأولى، وقد يقال: إسقاطة لفظة (فرض) أولى كما في «الحاوي » حيث قال [ص ١٦٤]: (أداء الوضوء) لأن الإتيان بلفظة (فرض) يخص قصد ما هو فرض، فلا يشمل مسنونات الوضوء؛ كالمضمضة والاستنشاق ونحوهما، وهاذا الإشكال يتوجه أيضاً على نية رفع الحدث؛ فإنه لا يتوقف على السنن، فلم تشمله النية.

وقد يجاب : بدخولها تبعاً ؛ كنية فرض الظهر ، علىٰ أن النووي صحح في « شرح المهذب »

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٢٣).

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص ۱۲۳ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٢٤) ، المنهاج (ص ٧٣).

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٢٤).

و « التحقيق » : إجزاء نية الوضوء فقط (١) ، فعلىٰ هـٰذا لو حذف « المنهاج » اللفظتين و « الحاوي » لفظة أداء. . لكان أولىٰ ، والله أعلم .

112 قول « التنبيه » [ص ١٥] : ( أو الطهارة للصلاة ) وفي « الحاوي » [ص ١٢٤] : ( الطهارة عن الحدث ) ومقتضاهما : أنه لا يكفي نية الطهارة فقط ، وهو ما صححه النووي<sup>(٢)</sup> ، وكلام الرافعي يقتضي الصحة ؛ فإنه قال : ( ينوي رفع الحدث أو الطهارة عنه ، فإن أطلق . . كفي ) انتهي (<sup>٣)</sup> . وأسقط من « الروضة » قوله : ( فإن أطلق . . كفي ) <sup>(٤)</sup> .

100- قول « التنبيه » [ص ١٥] : ( النية عند غسل الوجه ) أي : أول غسل الوجه ، فلو عزبت بعد ذلك . . لم يضره ، وعبر « المنهاج » بقوله [ص ٧٧] : ( بأول الوجه ) وفيه إضمار تقديره : بأول غسل الوجه أو بغسل أول الوجه ، والأول هو الموافق لتعبير « الحاوي » بقوله [ص ١٢٣] : ( بأوله ) أي : بأول الغسل ، وهو أولى من الثاني ، إذ لا أول للوجه ، وقال بعضهم في توجيه كونه أولى : لأن الثاني يقتضي تعين النية عند أول الوجه ، وهو منابت شعر الرأس أو غيره من أطرافه ، ولا شك أنه يكفي اقترانها بأول جزء مغسول منه ولو كان وسطه ؛ كالأنف .

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( ويخدش التعبيرين معاً أنه لو ابتدأ بغسله من أوله ثم نوى عند وصوله إلى وسطه. . فإنه لم ينو عند أول غسله ولا عند غسل أوله مع أن نيته صحيحة قطعاً ، غايته : أنه يجب إعادة ما غسله منه قبل النية ، فلا مخلص إلا أن يقول : ويجب قرنها بغسل جزء من الوجه ، ثم يجب غسل باقيه )(٥) .

قلت : الموضع الذي نوى عنده هو أول الغسل الشرعي ، وما قبله ليس مغسولاً عن وضوء ، بل يجب غسله مرة أخرى، فكأنه غير مغسول بالكلية؛ لأن الكلام في الغسل عن الوضوء ، والله أعلم.

ثم إن هـنؤلاء الثلاثة إنما تكلموا على وقتها الواجب ، فلو قارنت أول الوجه. . لم يُثَب على ما قبله من السنن في الأصح ، ولو اقترنت بسنة من سننه المتقدمة ، ثم عزبت قبل الوجه . . لم يصح وضوءه في الأصح .

قال النووي: ( إلا أن ينغسل شيء من حمرة الشفة مع المضمضة إن قصد به غسل الوجه ، وكذا إن لم يقصد في الأصح ، ويحتاج إلىٰ غسل ذلك الجزء في الأصح )(٦).

<sup>(</sup>١) المجموع ( ١/ ٣٨٠ ) ، التحقيق ( ص ٥٤ ) .

<sup>(</sup>Y) lide « المجموع » ( ١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ا فتح العزيز ، ( ٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٤/١).

<sup>(</sup>٥) انظر ( السراج علىٰ نكت المنهاج ) ( ١١١/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المجموع » ( ٣٨١/١ ) .

فالأكمل : أن ينوي عند أول السنن ويستصحبها ذكراً إلى أول غسل الوجه .

117 ـ قول « التنبيه » [ص ١٥] : ( وهو ما بين منابت شعر الرأس ومنتهى اللحيين والذقن طولاً ) فعه أمور :

أحدها: قال في « الكفاية » : (أي : المعتادة ؛ ليدخل الغمم ويخرج الصلع ) ولهذا قال في « المنهاج » [ص ٧٣] : (غالباً ) ، وقال في « الإقليد » تبعاً للإمام : (إنما تلزم هذه الزيادة \_ يعني : قوله : « غالباً » \_ لمن قال : من الشعر ، أما من قال : من منابت شعر الرأس . فلا ؛ فإن منابت الرأس معلومة ، أنبتت أم لم تنبت ، جاوزها الشعر أو وقف عندها ) انتهى .

وهو الحق ، فمنبت موضع النبات ، كما أن الأرض منبت بمعنى الصلاحية إن لم يكن فيها نابت ، وهاذا شأن مَفْعِلْ ، فقيد « المنهاج » غير محتاج إليه .

ثانيها : أن مقتضاه : أن منتهى اللحيين ليس من الوجه ، وليس كذلك ، بل ما أقبل منهما من الوجه ، إلا أن يريد بمنتهاهما : ما يليهما من جهة الحنك ، كما قال الرافعي(١) .

ثالثها: أنه يشعر بمغايرة منتهى اللحيين للذقن مع أنهما شيء واحد ، وعبر « المنهاج » بقوله [ص ٧٦] : ( ما بين منابت رأسه غالباً ومنتهى لحييه ) ، ويرد عليه الإيراد الثاني على « التنبيه » ، وأن قوله : ( غالباً ) غير محتاج إليه كما تقدم ، بل لا معنىٰ له ؛ فإن منابت شعر رأسه شيء موجود لا غالب فيه ولا نادر ، وإنما يصح الإتيان بقوله : ( غالباً ) لو عبر بالرأس من غير إضافة ، كما فعل غيره .

وعبر « الحاوي » بقوله [ص ١٢٣] : ( ما بين الرأس ومنتهى الذقن واللحيين ) فاستغنى عن التقييد بالغالب ، بل استحال معه ذلك مع الاختصار ، وورد عليه الإيرادان الأخيران على « التنبيه » ، وهنا تنبهات :

أحدها : المراد بالغسل هنا : الانغسال ، ولا يشترط أن يغسله المتوضىء ، وكذا الحكم في باقى الأعضاء .

ثانيها: المراد: ظاهر هاذا المحدود ؛ فإنه لا يجب غسل داخل العين والفم والأنف.

ثالثها : لا بد مع ما ذكره من غسل ما يتحقق به استيعاب الوجه ، وهو جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن ، كما في « الروضة » عن الأصحاب(٢) .

11٧\_ قول « المنهاج » [ص ٧٣] : ( وكذا التحذيف في الأصح ) كان ينبغي أن يقول : ( في الأظهر ) كما في « المحرر »(٢) لأن الخلاف قولان :

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص١١).

نقل الإمام عن النص: أنه من الوجه (١) ، ونقل أبو إسحاق عن « الإملاء »: أنه من الرأس (٢) . وقال في « شرح المهذب » : ( اتفق الأصحاب علىٰ حكايتهما وجهين وهما قولان )(7) .

١١٨ قول « المنهاج » [ص ٧٧] : ( لا النزعتان ) وفي « المحرر » : ( لا الصلع والنزعتان ) (٧٠ فكان ينبغي ذكره ؛ لأن الضابط كما أدخل الغمم أخرج الصلع ، فلا وجه لذكر أحدهما دون الآخر ، وقد ذكره في « الحاوي » ، فقال [ص ١٢٣] : ( والصلع وجانبيه ) وهما النزعتان .

١١٩ قول « التنبيه » [ص ١٥] : ( إلا الحاجب والشارب والعنفقة والعذارين ؛ فإنه يجب غسلما تحتها وإن كثف الشعر عليها ) فيه أمور :

أحدها : هاذا الاستثناء من قوله : (وإن كان عليه شعر كثيف . . لم يلزمه غسل ما تحته  $)^{(\Lambda)}$  , وقال وفصل ما بين المستثنى والمستثنى منه بقوله : (ويستحب أن يخلل الشعور كلها  $)^{(P)}$  , وقال المحب الطبري : الأظهر : أنه من قوله : (ويستحب أن يخلل الشعور) فهو استثناء متصل ؛ لقربه ، وفي بعض النسخ حذف (الشعور) ، فإن أضمرناها . فهو متصل ، وإن أضمرنا اللحية الكثيفة . . فالظاهر : أنه متصل أيضاً ؛ لأنها اسم للشّعر ، وقيل : منفصل ؛ لأنها اسم لشعر مخصوص ، وذكر ابن يونس في «التنويه » : (أن الذي في غالب نسخ «التنبيه » : «وتخليل اللحية إلا الحاجب . . . إلىٰ آخره » ، قال : وحذفناه ؛ لأنه استثناء منقطع ؛ إذ ليس الحاجب وأخواته من اللحية ، فهو كقولك : جاءني الناس إلا حماراً ) انتهى .

وما حكاه من لفظ الشيخ لم نره في شيء من النسخ .

ثانيها : أورد عليه في « التصحيح » شعوراً أُخَر بلفظ الصواب ، فقال : ( والصواب : وجوب غسل ما تحت الشعر الكثيف على الخد ، وما تحت لحية المرأة والخنثيٰ ، والأهداب ،

انظر « نهایة المطلب » ( ۲۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « بحر المذهب » ( ١٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>m) المجموع (1/273).

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ١٠٦/١ ) ، المحرر ( ص ١١ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ١٢٣).

 <sup>(</sup>٦) موضع التحذيف : ما نزل عما بين طرف الأذن وزاوية الجبين . انظر « الدقائق » ( ص ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٧) المحرّر (ص ١١).

<sup>(</sup>٨) انظر « التنبيه » ( ص ١٥ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « التنبيه » ( ص ١٥ ) .

وما عم الجبهة ، وكذا بعضها في الصحيح ) انتهيٰ (١) .

قال شيخنا جمال الدين في « تصحيحه » : ( تعبيره بالصواب ممنوع ؛ ففي « الروضة » : فيهن وجهان  $(\Upsilon)$ .

وقال في « المهمات » : ( إن الإيجاب مشكل ؛ لأنها وإن كانت نادرة لكنها دائمة ، وقاعدتنا : أن النادر الدائم كالغالب ، قال : وهنذا البحث لا يأتي في لحية المرأة ؛ لأنه يستحب لها حلقها ) انتهى .

وأيضاً: فهاذه الأمور مفهومة مما ذكره الشيخ ؛ لأنها في معناها في ندرة الكثافة ، ذكره في « الكفاية » .

وذكر منها في « المنهاج » مع الأربعة المذكورة في « التنبيه » : شعر الخد ، والأهداب<sup>(٣)</sup> ، فبقىٰ عليه : الغمم ، ولحية المرأة والخنثىٰ .

والتصريح بالخد من زيادته على « المحرر » من غير تمييز ، ونقل النشائي في « نكته » الخلاف في الغمم إذا عَمَّ عن « الكفاية » (٤) ، وهو قصور ؛ فإنه في « الشرح » و « الروضة » كما تقدم (٥) .

وقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : (كذا صرح بمسألة الغمم في « تصحيح التنبيه » ، ولم أره في غيره إلا بالنسبة إلىٰ أصل الغسل ، وأما بالنسبة إلىٰ غسل البشرة تحته وإن كثف. . فلم أره ، ووجهه ظاهر ؛ لأن أصل النبات نادر ، فما ظنك بالكثافة ؟ ) انتهىٰ(٢) .

ومراده : التصريح بذكره ، وإلا. . فهو داخل في كلامهم ؛ لأنهم قسموا الشعور الحاصلة في حد الوجه إلى نادرة الكثافة ، وغيرها .

قال في « الروضة » : ( فالنادرة ؛ كالحاجبين والأهداب والشاربين والعذارين ، فيجب غسل ظاهر هاذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثفت ، ولنا وجه شاذ : أنه لا يجب غسل منبت كثيفها )(٧) .

هاذه عبارة «الروضة»، وهي شاملة للغمم في الفتوى وفي الوجه الشاذ، وهاذه الأمور المذكورة أمثلة، وكان هاذا عذر النشائي في نقل الخلاف عن «الكفاية» ـ أعني: عدم التصريح به

<sup>(</sup>١) تصحيح التنبيه ( ٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) تذكرة النبيه (٢/٤١٠) ، وانظر الروضة (١/١٥ ، ٥٦) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٤) نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه (ق ٦).

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز ( ١٠٨/١ ) ، الروضة ( ٥٢/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر (السراج على نكت المنهاج ) ( ١١٦/١ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (١/١٥)

في « الروضة » \_ وليس بعذر ؛ فإنه لم يصرح في « الروضة » بالخد أيضاً .

ثالثها: ذكر الشارب مفرداً ، وكذا فعل في « المنهاج » تبعاً للجمهور (١٠) ، وفي « الشرح » و « الروضة » تبعاً للغزالي بالتثنية (٢) ، وكلاهما في « الأم »(٣) ، فقيل : أراد : شعر الشفتين ، وقيل : ما علىٰ جانبي العليا ؛ لأن ما على السفليٰ عنفقة .

• ١٢٠ قول « المنهاج » [ص ٧٤] : (شعراً وبشراً) أُورِد : أنه كان ينبغي إسقاط (شعراً) ، ويقول : (وبشرتها) أي : بشرة جميع ذلك ، فقوله : (شعراً) تكرار ؛ فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتها ، وقوله : (وبشراً) غير صالح لتفسير ما تقدم .

وأجيب : بأنه ذكر الخد أيضاً ، فنص على شعره كما نص على بشرة ما ذكره من الشعر .

171 قوله: (وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة) (٤) أي: ولا بشرتها، ولو قال: (وقيل: عنفقة كلحية).
 لكان أشمل وأخصر، وقيل بطرده في الجميع، وقد تقدم.

١٢٢ ـ قوله : ( واللحية إن خَفَّتْ كَهُدْبٍ ، وإلا. . فليغسل ظاهرها )(٥) فيه أمران :

أحدهما : في معنى اللحية : العارضان ، ولم يصرح به في « الحاوي » .

ثانيهما : المراد : لحية الرجل ؛ لتخرج لحية المرأة والخنثى ، كما تقدم بيانه ، وعنه احترز في « الحاوي » بقوله [ص ١٢٣] : ( لحية الرجل ) .

١٢٣ - قول « التنبيه » [ص ١٥] : ( وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان ، أحدهما : يجب إفاضة الماء على ظاهره ، والثاني : لا يجب ) فيه أمور :

أحدها: الخلاف جار في الخارج عن حد الوجه من الشعور الخفيفة ؛ كالعذار والعارض والسبال إذا طال ، وهاذا يرد أيضاً على قول « الحاوي » [ص ١٢٣] : ( وظاهر اللحية النازلة ) .

ثانيها : لم يبين أظهر القولين ، وهو الوجوب .

ثالثها: قوله: (على ظاهره) تأكيد؛ لأن الإفاضة: إمرار الماء على الظاهر، كما نقله الرافعي عن اصطلاح المتقدمين (٦)، وقد سلم « المنهاج » من هاذه الأمور؛ حيث قال [ص ٧٤]: (وفي قول: لا يجب غسل خارج عن الوجه) لكنه متناول لظاهرها وباطنها، مع أن الخلاف إنما

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز ( ١٠٧/١ ) ، الروضة ( ١/١٥ ) ، وانظر « الوجيز » ( ١٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم (١/٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر (المنهاج» (ص ٧٤).

 <sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ١١٠/١ ) .

هو في الظاهر فقط ، ولا يجب غسل الباطن قطعاً ، كما صرح به الرافعي (١) ، فكان ينبغي أن يعبر بالإفاضة ؛ كما فعل في « التنبيه » ، أو بغسل الظاهر .

رابعها: أن الإمام وغيره ذكروا أن هـنذا الخلاف خاص بالكثيف ، أما الخفيف : فالخلاف في ظاهره وباطنه (۲) ، وصوَّبه في « شرح المهذب » ، قال : ( وكلام الباقين ـ يعني من أطلق ـ محمول عليه ) (۳) ، واستبعد قوله في «البسيط»: هل تجب الإفاضة علىٰ ظاهره خفيفاً كان أو كثيفاً ؟ قولان.

وهــٰذا وارد على « الحاوي » أيضاً ، وأما « المنهاج » : فإنه لم يقيد الخلاف في الخارج عن حد الوجه بظاهره كما تقدم ، فتناول كلامه باطنه أيضاً ، لكنه لا يستقيم مع الكثافة ؛ فإن الخلاف في باطنه إنما هو مع الخفة كما تقرر ، فالإيراد لازم له أيضاً .

١٢٤ ـ قول « التنبيه » [ص ١٥] : ( فإن كان أقطع من فوق المرفق . . اسْتُحِب أن يمس الموضع ماء ) فيه أمران :

أحدهما: قد يفهم من لفظ الإمساس: المسح، وبه صرح المحاملي في «لبابه» فعد المسحات تسعاً منها هاذا(٤)، لكن المراد به: الغسل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث التيمم: « فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ »(٥).

ثانيهما: قد يفهم من التقييد بالأقطع: أنه لا يستحب لغيره التحجيل، وبه قال المزني (٢٠)، كنه مستحب مطلقاً ؛ للأحاديث الصحيحة، والتقييد إنما هو لنفي وجوب الغسل.

 $^{(V)}$  قول « المنهاج » [ص  $^{(V)}$  : ( أو من مرفقيه . . فرأس عظم العضد على المشهور ) تبع « المحرر » و « الشرح الصغير » في طريقة القولين  $^{(V)}$  ، ورجح في « الروضة » : طريقة قاطعة بالوجوب ، أدرج ترجيحها في كلام الرافعي ، وليس فيه ترجيحها  $^{(A)}$  .

١٢٦ قول « الحاوي » [ص ١٢٤] : ( وما يحاذيها من يد زائدة ) قال الرافعي : ( صار كثير من المعتبرين إلىٰ أنه لا يجب غسل المحاذي ) $^{(4)}$  ، وقال في « الشرح الصغير » : ( وهو قوي ) .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ١١٠/١ ) .

<sup>(</sup>Y) انظر «نهاية المطلب» ( ١/١٧ ، ٧٧ ) .

<sup>(</sup>m) Thrange (1/133).

<sup>(</sup>٤) اللباب في الفقه (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ( ٢١٣٤٢ ) ، والدارقطني ( ١/١٨٧ ) ، وعبد الرزاق ( ٩١٢ ) ، وابن أبي شيبة ( ١/١٤٤ ) ، والطبراني في « مسند الشاميين » ( ٣٧٤٣ ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) مختصر المزني ( ص ٢ ) .

<sup>(</sup>٧) المحرر ( ص ١١ ) .

<sup>(</sup>٨) الروضة ( ٢/١١ ) ، وانظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١١١/ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١١٢/١ ) .

17۷ قول « المنهاج » [ص ٢٧] : ( الرابع : مسمًّىٰ مسح لبشرة رأسه ، أو شعر في حده ) قد يفهم من هذه العبارة : وجوب مسح جميع الرأس ؛ فإن قوله : ( بشرة رأسه ) حقيقة في جميعها ، ويكون المستفاد من قوله : ( مسمًّىٰ مسح ) : أن المعتبر : أن يكون وصول الماء إلى الرأس بطريق المسح لا بطريق غيره ، وهذا ليس المراد بلا توقف ، بل المراد : وجوب مسح أقل جزء من بشرة رأسه أو شعره ، فلو قال : ( مسمًّىٰ مسح لبعض بشرة رأسه ) . . لكان أحسن .

17٨ قوله عطفاً على (الأصح) \_ : (ووضع اليد بلا مَدِّ) (١) عبر في «الروضة » بالصحيح (٢) ، وبينهما في اصطلاحه تفاوت ، والمراد : وضعها مبلولة ، فقول «الحاوي » [ص ١٢٤] : (أو بله) أحسن منه ؛ لإفصاحه بالمراد ، وقد ترد هاذه المسألة على قول «التنبيه » في فروض الوضوء [ص ١٦] : (ومسح القليل من الرأس) لأن هاذا البل ليس مسحاً ، وقد يرد عليه أيضاً : غسل الرأس ، وقد صرح بها في «المنهاج » و«الحاوي »(٣).

وقد يجاب عن الغسل : بأنه مسح وزيادة .

179 قول « التنبيه » [ص ١٥] : ( فيبدأ بمقدم رأسه ، ويذهب بيديه إلى قفاه ، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ) هاذا فيمن له شعر ينقلب ، فلو لم يكن له على رأسه شعر ، أو كان ولكنه لطوله لا ينقلب . لم يسن العود ، فلو عاد . . لم يحسب ثانية ، كما ذكره البغوي (٤) ، وتبرك الشيخ بلفظ الخبر ؛ ولأن الغالب وجود شعر ينقلب .

• ١٣٠ قول « المنهاج » [ص ٧٤] : ( أو شعر في حده ) هو معنىٰ قول « الحاوي » [ص ١٣٤] : ( لم يخرج بالمد عنه ) والمراد : أنه لا يخرج بالمد عن حد الرأس من جهة النزول إلى الرقبة والمنكبين ، لا من جهة العلو ؛ فإن الجميع يخرج بذلك .

۱۳۱ قولهما : (وغسل الرجلين)(٥) أي : لمن ليس لابس خف ، كما صرح به في «الحاوي (7).

١٣٢ قول « التنبيه » [ص ١٦٦] : ( والترتيب ) زاد « الحاوي » [ص ١٢٦] : ( أو إمكانه في غسل بنية رفع الحدث أو الجنابة ) ، وتبع في ذلك الرافعي في « شرحيه » و« محرره » $^{(Y)}$  ، وصححه

<sup>(</sup>١) انظر ( المنهاج ) ( ص ٧٤) .

<sup>(</sup>٢) الروضة ( ١/٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٢٤) ، المنهاج (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر « التهذيب » ( ٢٥٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( التنبيه » ( ص ١٦ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ١٢٤).

<sup>(</sup>٧) فتح العزيز ( ١/١١٧ ، ١١٨ ) ، المحرر ( ص ١٢ ) .

السبكي ، وصحح في « المنهاج » : الصحة وإن لم يمكن الترتيب ؛ بأن لم يمكث ، وكذا فعل في « الروضة » وغيرها من كتبه (١) ، وهنا أمور :

أحدها: يستثنى من الخلاف: الوجه، فيرتفع الحدث عنه قطعاً أمكن الترتيب أم لم يمكن إذا قارنته النية.

ثانيها: مقتضىٰ كلام «الحاوي»: ارتفاع الحدث بنية الجنابة سواء غلط أو تعمد، وهو مقتضىٰ كلام الرافعي والنووي $^{(7)}$ ، لكنه مخالف لما تقدم من أنه إذا نوىٰ غير ما عليه عمداً. . لا يصح، وقد صور المسألة بالنسيان القاضي حسين في « شرح فروع ابن الحداد» والبغوي $^{(7)}$ ، ومقتضاه: عدم الصحة مع العمد، واختاره السبكي، فليحمل كلامهم عليه.

ثالثها: أطلق « التنبيه » وجوب الترتيب ، واستثنىٰ منه في « المنهاج »: صورة الغسل كما تقدم ، وضم إليها « الحاوي »: ما إذا انضم إلى الأصغر جنابة. . فيسقط الترتيب ، والحق : عدم استثنائه ؛ لأن الساقط هنا : الوضوء لا ترتيبه .

وضم غيرهما إليهما صوراً:

الأولىٰ: إذا غسل جنب بدنه إلا رجليه ثم أحدث ، وقلنا بالاندراج ، وهو الأصح . . وجب غسل الرجلين عن الجنابة ، والأعضاء الثلاثة عن الحدث ، ويجب ترتيب الثلاثة ، وله تقديم الرجلين على الأصح فيهما .

الثانية : إذا شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي ؟ وقلنا : فرضه الوضوء.. ففي وجوب الترتيب وجهان ، صحح الغزالي : وجوبه (٤) ، والجويني : مقابله (٥) .

الثالثة: إذا أولج مشكل ذكره في دبر آدمي. . انتقض وضوء المولج فيه بالإخراج ، وهل يلزمه ترتيب الوضوء ؟ فيه وجهان ، وكذا يلزم المولج غسل أعضاء الوضوء ؛ لأنه إن كان امرأة . . فقد أحدث ، أو رجلاً . . فقد أجنب ، وفي الترتيب وجهان .

رابعها : قول « المنهاج » [ص ٤٧] : ( فالأصح : أنه إن أمكن تقدير ترتيب ) عبر عنه في « الروضة » بالصحيح (1) .

خامسها : عبر في «المحرر» بقوله : (وإن لم يمكن ؛ بأن خرج في الحال أو غسل

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ٧٤) ، الروضة ( ١/٥٥) ، وانظر « المجموع » ( ١/٥٠٥ ) ، و« التحقيق » ( ص ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » ( ١١٨/١ ، ١١٩ ) ، و « المجموع » ( ١٩٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التهذيب » ( ٢٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الوجيز » ( ١٢٣/١ ) ، و « الوسيط » ( ١/ ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « نهاية المطلب » ( ٩٠/١ ، ٩١ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (١/٥٥).

الأسافل قبل الأعالي. . فلا يجزئه ) انتهى (١) .

وتقديم غسل الأسافل لا يفهم من عبارة « المنهاج » ولما استدركه عليه.. قال: ( الأصح: الصحة بلا مكث ) (٢٠) ، وذلك إنما يفهم مسألة الخروج في الحال ، وظاهره: الموافقة على تصحيح المنع في الغسل منكوساً ، ونقل تصحيحه في « شرح المهذب » عن اتفاق الأصحاب ، وصححه في « التحقيق » (٣) .

1۳۳ - قولهم: (السواك عرضاً) (٤) يقتضي ألا تتأدى السنة به طولاً ، ونقله الرافعي عن جماعة منهم المتولي ، قال الرافعي : وعلى هاذا هو متعين لتحصيل هاذه السنة ، ونقل عن الإمام الغزالي : أنه يستاك طولاً وعرضاً ، فإن اقتصر . فالعرض أولى (٥) ، وعبارة «التحقيق » توافقه ؛ فإنه قال : (وأفضله : بأراك وبيابس نُدّي ، وعرضاً ) انتهى (٢) .

فظاهره: تأدي أصل السنة بالطول، ولكن العرض أولى، والمراد: عرض الأسنان في طول الفم. ويستثنى من ذلك: اللسان، فيستاك فيه طولاً، كما ذكره الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»، واستشهد له بحديث في سنن أبي داوود (٧٠).

١٣٤ قول « المنهاج » [ص ٧٤] : ( بكل خشن ، إلا إصبعه في الأصح ) فيه أمور :

أحدها: أن هاذه زيادة على « المحرر » من غير تمييز.

ثانيها: أنه فرض الخلاف في إصبعه ، ومقتضاه: الإجزاء بإصبع غيره قطعاً ، وبه صرح في «الدقائق » و « شرح المهذب » (^^) ، لكنه في « الروضة » و « التحقيق » و « شرح مسلم » وغيرها أطلق الخلاف (٩) .

ثالثها: مقابل الأصح وجهان:

أحدهما: الجواز مطلقاً ، واختاره النووي(١٠٠) .

<sup>(1)</sup> المحرر ( ص ١٢ ).

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » ( ص ٧٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) المجموع ( ١٩٠٥) ، التحقيق ( ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ١٤ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٣٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٤ ) .

<sup>(</sup>۵) انظر « فتح العزيز » ( ۱۲۱/۱ ) ، و « الوسيط » ( ۲۷۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٦) التحقيق ( ص ٥٠ ) .

 <sup>(</sup>٧) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ( ١/ ٧٠) ، وانظر « سنن أبي داوود » ( باب كيف يستاك ؟ ) حديث ( ٤٩ ) ،
 و« مسند الإمام أحمد » ( ١٩٧٥٢ ) .

<sup>(</sup>٨) الدقائق ( ص ٣٤ ) ، المجموع ( ٣٤٨/١ ) .

<sup>(</sup>٩) الروضة ( ٥٦/١ ) ، التحقيق ( ص ٥٠ ) ، شرح مسلم ( ١٤٣/٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر ( المجموع ) ( ٣٤٨/١ ) .

والثاني: الجواز إن لم يجد غيرها ، وأطلق « الحاوي » السواك بخشن ، ولم يستثن هاذه الصورة (١٠) .

رابعها: يدخل في الخشن: المبرد، قال الشيخ تاج الدين بن الفركاح في « تعليقه على الوسيط »: وقد نصوا على كراهية استعماله، قال: والجواب: أن قوله: ( خشن ) في الحقيقة احتراز عن المبرد ؛ فإنه يزيد علىٰ قلع القلح. . قلع جزء من السن ، فالمراد: مزيل القلح وحده .

وقال بعضهم: قيد الوَحْدَة غير موجود في اللفظ ، فالأولىٰ : الجواب : بأن كراهة استعماله للأذى لا يوجب كون السواك لا يحصل به ، بل نقول : المستاك بالمبرد مؤدّ سنة السواك مرتكب مكروها من جهة الأذىٰ .

وقد قالوا : آَلَتُه : قضبان الأشجار ، ومن جملتها قضبان الرمان والريحان ، وقال العراقي في « شرح المهذب » : ( قيل : إنها مضرة ، فإن صح . . كرهت للضرر ) .

## عُيْنِيْنَ

#### [يستحب السواك في جميع الحالات]

ذكر في « التنبيه » استحباب السواك للصلاة وتغيير الفم ( $^{(7)}$ ) ، زاد « المنهاج » و« الحاوي » : الوضوء ( $^{(7)}$ ) ، وزاد « الحاوي » : قراءة القرآن ( $^{(3)}$ ) ، وبقي عليهم جميعاً : اصفرار الأسنان ، صرح **الأصحا**ب باستحباب السواك في جميع الحالات ، وتأكده في هاذه الحالات الخمسة ، وزاد النووي : الاستيقاظ من النوم ، ودخول المنزل ( $^{(6)}$ ) ، وذكر أبو حامد العراقي في « الرونق » : إرادة النوم ، وليس في كلام هاؤلاء الثلاثة استحبابه مطلقاً .

واعترض في « الكفاية » على « التنبيه » : بأن مفهومه أنه ليس سنة في غير الحالين ، فكلامه مُنزَّلٌ على تفسير السنة : بما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، كما ذكره القاضي حسين والبغوي (٢) ، وقال غيره : إنما أراد : إيضاح مراد الشافعي فيما نقله المزني ؛ حيث قال : ( قال الشافعي : وأحب السواك للصلوات ، وعند كل حال يتغير فيه الفم )(٧) ففهم القاضي تخصيص

الحاوي ( ص ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص ١٤).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٢٦) ، المنهاج (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المجموع » ( ٢٣٨/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التهذيب » (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٧) مختصر المزني ( ص ٢ ) ، وانظر « الأم » ( ٢٣/١ ) .

الاستحباب باجتماع السببين ، وقال : أحدهما كافٍ ، فصرح الشيخ بإفراد السبب ؛ دفعاً لتوهم غيره اجتماعهما في كلام الشافعي ، لا لنفي ما عداهما ؛ ولهاذا قال البغوي في « التهذيب » : ( السواك مستحب في جميع الأحوال ، وهو في حالتين أشد استحباباً : عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن الفم متغيراً ، وعند تغير الفم وإن لم يرد الصلاة ) انتهىٰ (١) .

ويمكن إدراج اصفرار الأسنان في قول « التنبيه » [ص ١٤] و« المنهاج » [ص ٧٤] : ( تغير الفم ) لأنه أعم من تغير الرائحة واللون ، لكن لا يمكن إدراجه في كلام « الحاوي » لتعبيره بتغير النكهة .

180 - قول « التنبيه » [ص ١٤] : ( ويكره للصائم بعد الزوال ) لا يستفاد منه نفي الكراهة في غير هاذه الحالة ، بخلاف قول « المنهاج » [ص ١٧٤] : ( ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال ) فإن قلت : فيستفاد من عبارة « المنهاج » استحبابه مطلقاً. . قلت : لا ؛ فإنه لا يلزم من نفي الكراهة إثبات الاستحباب ، واختار النووي : عدم الكراهة مطلقاً (٢) ، واختاره قبله ابن عبد السلام وأبو شامة ، ونقله الترمذي في « جامعه » عن الشافعي (٣) .

وذكر الماوردي : أن الشافعي لم يحد الكراهة بالزوال ، وإنما ذكر العَشِيَّ ، فحده الأصحاب بالزوال(<sup>1)</sup> .

قال أبو شامة : ( ولو حدوه بالعصر . . لكان أولى ؛ لما في « سنن الدارقطني » : عن أبي عمر كيسان القصاب ، عن يزيد بن بلال مولاه ، عن علي قال : ( إِذَا صُمْتُمْ . . فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوا بِالْغَسِيِّ . . . ) الأثر (٥) ، وفي « سنن البيهقي » : عن عطاء ، عن أبي هريرة : ( لَكَ ٱلسُّوَاكُ إِلَى الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ . . فَأَلْقِهِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « خُلُونُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ ٱللهِ مِنْ رِيحِ ٱلْمِسْكِ » )(١) .

١٣٦ قول « التنبيه » [ص ١٤] : ( ويكتحل وتراً ) أي : في كل عين ثلاثاً ، وقيل : وتراً في الكل ؛ ثلاثاً في اليمين ومرتين في اليسار ، وكأن الشيخ أحال معرفة العدد على المعهود ؛ فإن الوتر أعم من ذلك ، ولعله تبرك على عادته بلفظ الحديث ، وهو : « مَنِ ٱكْتَحَلَ . . فَلْيُوتِرْ »(٧) .

<sup>(</sup>١) التهذيب (١/٢١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » ( ۳۳۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (كتاب الصيام) باب (ما جاء في السواك للصائم) تحت حديث (٧٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣/ ٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني ( ٢/٢٠٤ ) ، وانظر ( المعجم الكبير » للطبراني ( ٣٦٩٦ ) ، و ( السنن الكبرئ » للبيهقي ( ٨١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي الكبرئ ( ٨١٢٢ ) ، وانظر ﴿ سنن الدارقطني ﴾ ( ٢٠٣/ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود ( ٣٥ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٩٨ ) ، والدارمي ( ٦٦٢ ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( ٦٩٣ ) ، والطبراني في « مسند الشاميين » ( ٤٨١ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً .

1٣٧ قوله: (ويقلم الظفر، وينتف الإبط، ويحلق العانة) (١) يستثنى من ذلك: مريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة؛ فإن السنة: ألا يزيل شعره ولا ظفره حتى يضحي، كما ذكره في بابه، وحلق العانة إنما هو في حق الرجل، أما المرأة: فالمستحب لها: النتف، قال بعضهم: والظاهر: أن الخنثي مثلها.

187 ـ قول « المنهاج » [ص ٧٥] : ( والتسمية أوله ) أي : أول الوضوء ، مقتضاه : تقديمها على السواك أو مقارنتها له ، وقد صرح جماعة بتقديم السواك عليها .

قال المارودي في « الإقناع » : ( يبدأ بعد الاستنجاء والسواك ، فيقول : بسم الله ، ثم يغسل كفيه )(٢) .

وقال الغزالي في « الإحياء » : ( إذا فرغ من الاستنجاء. . ابتدأ بالسواك ، فإذا فرغ منه . . جلس للوضوء ، فيقول : بسم الله الرحمان الرحيم )(٣) .

وهو المفهوم من تقديم « المنهاج » السواك في الذكر على التسمية ، وبه قال القفال الشاشي<sup>(٤)</sup> ، واختار ابن الصلاح : أن السواك عند المضمضة ، وصرح الرافعي بأنه قبلها ؛ فإنه قال : ( فيما قبل المضمضة \_ كغسل اليدين والسواك والتسمية \_ هل هي من السنن أم لا ؟ خلاف )<sup>(٥)</sup> .

وذكر بعضهم: أن كلام ابن الصلاح لا ينافيه ؛ لأن كونه عندها لا ينافي كونه قبلها ملاصقاً لها ، قال : وإنما قال « المنهاج » : ( أوله ) لأن المضمضة أول الوضوء ، والتسمية عنده ، والسواك ليس من الوضوء نفسه وإن كان من سننه ، فلا يقتضي أنه يتأخر ، فاندفع الإيهام .

1٣٩ قول « الحاوى » [ص ١٢٦] : ( وإن نسى . . ففي الوسط ) فيه أمران :

أحدهما : عبر \_ تبعاً للرافعي \_ بالنسيان ، وهي عبارة الشافعي والجمهور (٢٠) ، ومقتضاها : أنه لو تعمد تركها أولاً . . لم يأت بها .

وتردد فيه الرافعي ، وقال : ( فيه احتمال ) $^{(\vee)}$  ، وتعجب منه النووي ، وقال : ( صرح المحاملي والجرجاني وغيرهما بالتدارك مع العمد أيضاً  $^{(\wedge)}$  .

<sup>(</sup>۱) انظر « التنبيه » (ص ١٤).

<sup>(</sup>٢) الإقناع (ص٢٠).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ( ١٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « محاسن الشريعة » ( ص ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الأم» ( ١/٧٤ ) ، و« فتح العزيز » ( ١٢٢ / ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « فتح العزيز » ( ١٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « المجموع » ( ١/٧٠٤ ) .

فلذلك عبر في « المنهاج » بقوله [ص ٧٥] : ( وإن ترك ) ليتناول العمد أيضاً .

ثانيهما : قد يفهم من قوله : ( ففي الوسط ) أنه لو تذكر بعد مضي أكثر الوضوء. . لا يتدارك ، فتعبير « المنهاج » بقوله [ص ٧٥] : ( ففي أثنائه ) أولىٰ .

١٤٠ قول « التنبيه » [ص ١٥] : ( فإن كان قد قام من النوم . . كره له أن يغمس كفيه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثاً ) فيه أمور :

أحدها: قال النووي في « التصحيح »: ( الصواب: أنه إذا تيقن طهارة يده. . لم يكره غمسها في الإناء )(١) .

وقال شيخنا الإمام جمال الدين : (ليس كما ادعاه من نفي الخلاف ؛ ففي «الشرحين » و«الروضة » وغيرهما : حكاية وجهين ، ثم إن الخلاف قوي ؛ لأنه عبر بالأصح )(٢) .

وسبقه إلىٰ هاذا الاعتراض السبكي ، لكن اعتُرِض عليه (٣) : بأن الأكثرين إنما حكوا الخلاف في الاستحباب ، منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي وابن الصباغ والإمام والبغوي والجرجاني والغزالي (٤) ، وعليه جرى النووي في « شرحي المهذب والوسيط » ، وفي « التحقيق »(٥) ، وذكر المسألة بعدها في « التصحيح » ، فقال : ( ولا استحباب أيضاً في تقديم [غمسها على الغسل] (٢) على الصحيح )(٧) ، وعليه جرى ابن الرفعة ، فلعل النووي يرى أن الخلاف في الاستحباب فقط ، فتعبيره في نفي الكراهة بالصواب على رأيه صواب .

وقد قال السبكي : ( إثبات الكراهة لكل متيقن سواء قام من النوم أم لا ، لا وجه له ، ولا أظنه يثبت نقله ، قال : نعم ؛ قد يقال بها في المستيقظ من النوم فقط ، تمسكاً بعموم اللفظ ) انتهىٰ.

وأجيب عن « التنبيه » : بأنه تبرك بلفظ الحديث على عادته ، وقد قال العلماء \_ ومنهم النووي في شرح المهذب \_ : ذكر النوم ليس على سبيل الاشتراط ، وإنما ورد على سبب كما قال الشافعي ، وهو : أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار ، فلم يأمن النائم منهم أن تطوف يده على محل النجو فتتنجس ؛ لأن محل النجو إنما عفي عنه بالنسبة إلى الصلاة حتىٰ لو انغمس المستجمر فيما

<sup>(</sup>١) تصحيح التنبيه (١/٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «تذكرة النبيه» (٢/١٤، ٤١١) ، و« فتح العزيز » ( ١٢٢/١ ) ، و« الروضة » ( ١٨/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) المعترض هو ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي . انظر هامش « تذكرة النبيه »
 ( ٤١١ / ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ١٠٤٦ ، ٦٥ ) ، و« الحاوي الكبير » ( ١٠١/١ ، ١٠٢ ) ، و« الوسيط » ( ١/ ٢٨١ ، ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) المجموع (١/٤١٢) ، شرح الوسيط (١/٢٨٢) ، التحقيق (ص٥٦) .

<sup>(</sup>٦) هاكذا في جميع النسخ ، وفي ( التصحيح ) : ( غسلها على الغمس ) .

<sup>(</sup>٧) تصحيح التنبيه (١/ ٧٤).

دون قلتين . . نجسه ، قال : أو يقول : أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه به على ما في معناه من المشكوك فيه ، فالضبط بالشك لا بالنوم ، فمتى شك . . كره الغمس قبل الغسل . انتهى .

وإذا كان كذلك. . فينبغي تأويل لفظ الشيخ كما أول لفظ الحديث ، ولا يقضىٰ عليه بالخطأ ، كذا قيل ، وهو غفلة ؛ إذ ليس مقصود النووي تخطئة الشيخ ، بل التنبيه علىٰ ما تكون الفتوىٰ فيه مخالفة لظاهر لفظه .

واعترض على « التصحيح » أيضاً : بأنه يشمل من شك فغسل مرة ؛ فإنه عندنا يتيقن الطهارة ، ولا تزول الكراهة إلا بغسل الثلاث ، فالصواب : استثناء هاذه الصورة من قوله : ( والصواب : أنه إذا تيقن . . . إلىٰ آخره ) ، كذا اعترض ، وهو عجيب ؛ فإن النووي أقر الشيخ علىٰ أن الشاك يكره له الغمس قبل الغسل ثلاثاً ، فلا يقال : إذا غسل مرة . . فقد تيقن ، فتناولته عبارة « التصحيح » لأنه شاك عند ابتداء الغسل ، فتناولته عبارة « التنبيه » التي أقره عليها « التصحيح » ، ولو كان كذلك . . لاستدرك النووي عليه في قوله : ( ثلاثاً ) فإنه لا يبقىٰ له حينئذ معنىٰ ؛ إذ كل من غسل مرة . . تيقن ، ومن تيقن . لا كراهة في حقه ، فظهر بذلك أن العبرة بابتداء الغسل ، وأن المتوضىء إذ ذاك إما شاك أو متيقن ، وحكمهما ما تقدم .

ثانيها : لا يختص ذلك بالقيام من النوم ، فالمدار على الشك في طهارة يده ، وذكر القيام من النوم مثال .

وقد سلم من هاذين الإيرادين « المنهاج » حيث قال [ص ٧٥] : ( فإن لم يتيقن طهرهما . كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما ) ، و « الحاوي » حيث قال [ص ١٢٦] : ( وكره أن يدخل الظرف قبله إن شك طهارتهما ) ، وصاحب « التنبيه » تبرك بلفظ الحديث كما تقدم .

ثالثها: محل هاذه الكراهة: في الماء القليل وهو دون القلتين ، وهاذا وارد على « المنهاج » و « الحاوي » أيضاً ، إلا أنه قد يفهم من تعبير « التنبيه » و « المنهاج » بـ ( الإناء ) ، و « الحاوي » بـ ( الظرف ) لأن غالب آنية الوضوء كذلك ، ولم يتعرض في « المنهاج » و « الحاوي » للتثليث ، وكذا فعل في « الشرح » و « المحرر » ، ولكن نقل في « الروضة » عن البويطي والأصحاب : بقاء الكراهة حتىٰ يغسل ثلاثاً ( ) ، والحديث دال له ، وعليه جرئ في « التنبيه » كما تقدم .

181\_ قول «التنبيه» [ص ١٥]: (يجمع بينهما في أحد القولين... إلى آخره) الأصح عند الرافعيٰ: تفضيل الفصل، وأنه بغرفتين (٢)، وعليه مشىٰ في «الحاوي» (٣)، وعند

<sup>(</sup>١) الروضة ( ٥٨/١ ) ، وانظر « مختصر البويطي » ( ق ١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ١٢٦ ) .

النووي : تفضيل الجمع ، وأنه بثلاث غرفات(١) .

187 ـ قولهم: ( والمضمضة والاستنشاق ) (٢) لو قالوا: ( ثم المضمضة ثم الاستنشاق ) . . لكان أحسن ؛ لأن الأصح : أن تقديم المضمضة على الاستنشاق ، وتقديم غسل الكفين على المضمضة شرط لتحصيل السنة ، وقد عبر « التنبيه » بذلك في صفة الوضوء في الأولى ، فقال بعد غسل الكفين : ( ثم يتمضمض ) (٣) وعبر « المنهاج » بذلك في الثانية عند ذكر الفصل والجمع (٤) .

187 قولهم والعبارة « للمنهاج » : ( ويبالغ فيهما غير الصائم ) فهم أن المبالغة فيهما للصائم خلاف الأولى ؛ فإنهم جعلوا استحباب المبالغة في حق غير الصائم ، فالصائم لا يستحب له المبالغة ، وبه صرح ابن الصباغ ، لكن صرح النووي في « شرح المهذب » بكراهتها له ( $^{(7)}$ ) ، وقال القاضي أبو الطيب : تحرم .

184 قول « الحاوي » [ص ١٢٦] : ( وتثليث كل ) أي : من فرض وسنة وغسل ومسح ، لكنه يتناول القول ؛ كالتسمية أوله والتشهد آخره ، ولم أر من صرح فيهما بالتكرار إلا الروياني ، فإنه صرح بتثليث التشهد عقبه (٧) ، وقد رواه أحمد وابن ماجه (٨) .

وقد أخرج « المنهاج » ذلك بقوله [ص ٧٥] : ( وتثليث الغسل والمسح ) ، فيحتمل أنه أراد : الاحتراز عن ذلك ، ويحتمل أنه أراد : التنصيص علىٰ تثليث المسح لا الاحتراز عن شيء .

وأما قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( والطهارة ثلاثاً ثلاثاً ) فيحتمل دخول التسمية والتشهد فيه ؛ لأنهما سنتان للوضوء ، فهما من الطهارة ، ويحتمل عدم دخولهما ؛ لأن المراد : فعل الطهارة .

ويستثنىٰ من عبارتهم : مسح الخفين ، فلا تكرار فيه ، كما صرح به في « الحاوي » في بابه (٩) .

180 قسول « التنبيسه » [ص ١٦] : ( ومسمح جميم السرأس ) ، و « المنهاج » [ص ٧٥] و « الحاوي » [ص ١٤٥] : ( كل الرأس ) قد يرد علىٰ ذلك أحد تصحيحي النووي : أنه لو استوعب الرأس بالمسح . . وقع الكل فرضاً ، فليس مسح جميعه سنة (١٠٠) ، لكنا نقول : فعل

انظر « المجموع » ( ۱/ ۱۲۱ ، ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ١٥ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٢٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه (ص ١٥).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ١٥ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٣٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٥ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع (1/٤٢٠).

<sup>(</sup>V) انظر « بحر المذهب » ( ١٢٠/١ ، ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>۸) مسند أحمد (۱۳۸۱۸) ، سنن ابن ماجه (٤٦٩).

<sup>(</sup>٩) الحاوي (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>١٠) انظر « المجموع » ( ١٠/١ ) .

الاستيعاب مستحب ، فإذا فعله. . وقع واجباً .

187\_قول « الحاوي » [ص ١٢٦] : ( ومسح كل الرأس من مُقَدِّمِهِ ) لو قال : ( ومن مقدمه ) . . لكان أولىٰ ؛ ليفهم أن الابتداء بمقدم الرأس سنة أخرىٰ غير استيعابه .

١٤٧ قول « المنهاج » و « الحاوي » و العبارة له و : ( فإن عَسُرَ . . كَمَّل على العمامة ) (١) كذا عبر بالعسر في « المحرر » و « الشرحين » (٢) ، وعبر في « الروضة » بقوله : ( فلو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها . . . ) (٣) .

ومقتضاه : أنه لا فرق بين أن يعسر عليه تنحية ما علىٰ رأسه أم لا ، وصرح بذلك في « شرح المهذب » ، فقال : ( سواء كان معذوراً أو غيره )(٤) .

١٤٨ قولهم : ( وتخليل اللحية الكثة )<sup>(٥)</sup> أي : من الرجل دون المرأة والخنثى ؛ فإنه واجب عليهما كما تقدم ، والعارض كاللحية كما سبق .

واستثنى صاحب « التتمة » في ( كتاب الحج ) : المحرم ، فقال : لا يخلل لحيته ؛ لأنه يؤدي إلىٰ تساقط شعرها .

وقال السبكي في « الحلبيات » : الذي يقرب عندي : أن الاستحباب باق بحاله ، ولكنه أضعف من الاستحباب في غير حالة الإحرام ، ثم مال في آخر كلامه إلىٰ أن الأولىٰ للمحرم : ترك التخليل احتياطاً للحج ، مع تصريحه ببقاء الاستحباب (٢٠) .

وجمع ابنه في « التوشيح » بين ترجيحه بقاء الاستحباب وإن ضعف ، وميله إلى أن الأولىٰ له تركه : بأن أولوية الترك لا تنافي بقاءه ، غاية الأمر : أنهما محبوبان وأحدهما أولىٰ .

قلت : هاذا إنما هو في الشيئين ، أما الشيء الواحد : إذا كان الأولىٰ تركه. . كان فعله خلاف الأولىٰ ، ولا يجتمع ذلك مع كونه مستحباً ، والله أعلم .

184\_قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( وتخليل أصابع الرجلين ) كذا قيد بالرجلين تبعاً للجمهور . قال الرافعي : ( سكت المعظم عن أصابع اليدين )(٧) .

وقال ابن كج : (يستحب فيها) ، واختاره النووي في «شرح الوسيط »(^) فلذلك أطلق

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٢٦) ، المنهاج (ص ٧٥) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٣) ، فتح العزيز ( ١٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٢٠/١ ) .

<sup>(3)</sup> Ilarenes (1/713).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ١٦ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٢٦ ) ، و« المنهاج » ( ص ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص ١٤٣ - ١٤٤) المسألة الخامسة .

<sup>(</sup>٧) انظر ﴿ فتح العزيزِ ﴾ ( ١٣١ / ١٣١ ) .

<sup>(</sup>۸) شرح الوسيط ( ۱/ ۲۸۹ ) .

« المنهاج » و « الحاوي » الأصابع (١) تبعاً « للمحرر » ، وكذا في « التحقيق (1) ، وهو متناول لأصابع اليدين والرجلين .

• ١٥٠ قـول « الحـاوي » [ص ١٦٦] : ( وللـرجـل بخنصـر اليسـرئ ) كـذا فـي « الشـرح » و« الروضة »(٢) ، وفي « شرح المهذب » الراجح المختار تبعاً للإمام : أن خنصر اليسرئ واليمنى سه اء(٤) .

١٥١ قولهم : (والابتداء باليمين)<sup>(٥)</sup> يستثنى : الكفان أول الوضوء ، والخدان ، فيغسلان معا ، وكذا الأذنان لغير الأقطع في الأصح .

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( ورأيت لبعضهم أنه يمسح الخفين معاً ، وفيه نظر ؛ فإن الأفضل فيهما : مسح الأعلىٰ والأسفل علىٰ هيئة تستعمل لها اليدين ، فلا يمكن المعية فيهما .

نعم ؛ إن اقتصر على الأقل . . احتمل ما يقوله ) $^{(7)}$  .

١٥٢ قول « الحاوي » [ص ١٦٧] : ( وتطويل الغرة ) لم يذكر التحجيل ؛ إما لأن الغرة اسم جامع لهما ، كما أطلقه الغزالي وغيره (٧) ، أو أنه من باب قوله تعالىٰ : ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَـرَ ﴾ ،
 وقد صرح في « المنهاج » بهما (٨) ، وهو أحسن .

10٣ قوله: (وإن سقط الفرض) (٩) اعترض عليه: بأن هـٰذا لا يأتي في الغرة؛ لأنها بياض في الوجه، وقد قال الإمام: (لو تعذر غسل الوجه لعلة. . لم يستحب غسل ما جاوزه من الرأس وصفحة العنق.

نعم ؛ يتأتىٰ في التحجيل في سقوط اليد مما فوق المرفق ، والرجل مما فوق الكعب ، وقياسه : الاستحباب في الغرة أيضاً )(١٠) .

١٥٤ ـ قولهما : ( إن الموالاة ـ وهي التتابع ـ واجبة في القديم )(١١) أي : بشرطين :

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٢٦) ، المنهاج (ص ٥٥).

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٣) ، التحقيق (ص ٦٣).

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ( ١٣١/١ ) ، الروضة ( ٦١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) المجموع ( ١/ ٤٨٦) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ١/ ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » (ص ١٦) ، و « الحاوي » (ص ١٢٧ ) ، و « المنهاج » (ص ٧٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ١٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « الوجيز » ( ١/٤٢١ ) ، و « الوسيط » ( ١/٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٨) المنهاج (ص٥٧).

<sup>(</sup>٩) انظر « الحاوي » ( ص ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « نهاية المطلب » ( ٧٦ ، ٧٥) .

<sup>(</sup>١١) انظر « التنبيه » ( ص ١٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٦ ) .

أحدهما : طول التفريق ، فاليسير لا يضر إجماعاً ، بعذر وغيره .

والثاني : عدم العذر ، ولا يضر معه جزماً ، وقيل : يضر على القديم .

١٥٥ قولهم : ( وترك الاستعانة )(١) أي : بالصب عليه ، وهي خلاف الأولىٰ كما هو المفهوم
 من عبارة هاذه الكتب ، وقيل : مكروهة .

أما الاستعانة في إحضار الماء.. فمباحة ، أو في غسل الأعضاء.. فمكروهة بلا عذر ، وتعبيرهم بالاستعانة يقتضي عدم ثبوت هاذا إذا أعانه غيره وهو ساكت ؛ لأن السين للطلب ، ولكن دليلهم وتعليلهم يقتضى التعدي ، وأن المراد: الاستقلال بالفعل .

107\_ قولهما: ( وترك النفض )( $^{(1)}$  كذا في « المحرر » و« التحقيق » أن المستحب: ترك النفض  $^{(2)}$  ، ونقله ابن كج عن النص ، وعليه الفتوى كما قال في « المهمات » ، وجزم الرافعي في « شرحيه » بكراهة النفض  $^{(3)}$  ، ومشى عليه في « الحاوي  $^{(6)}$  ، وصحح في « الروضة » و« شرح المهذب » إباحته  $^{(7)}$  ، وقال في « شرح الوسيط » : ( كونه مباحاً أصح دليلاً ، وكونه خلاف الأولى أشهر ) $^{(4)}$  .

واستثنىٰ بعضهم : نفض اليد عند مسح الأذن والرقبة ، وقال : إنه يُنْدَبُ إن أمن الترشيش . وَرُدَّ : بأن المستحب فيه إرسال اليد لا نفضها .

۱۵۷\_قولهم : ( وترك التنشيف )(<sup>۸)</sup> فيه أمران :

أحدهما : كذا في أكثر كتب الرافعي والنووي أنه خلاف المستحب (٩) ، واختار في « شرح المهذب » : أنه إن احتاج إليه لحر أو برد أو التصاق نجاسة . . فليس خلاف المستحب (١٠) ، وفي « شرح مسلم » : أنه مباح مطلقا (١١) .

ثانيهما: الصواب: التعبير بالنشف على زنة الضرب؛ لأن فعله نَشِفَ بكسر الشين على

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٥ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٢٦ ) ، و« المنهاج » ( ص ٧٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۱٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر ( ص ١٣ ) ، التحقيق ( ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ١٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة ( ١/٣٢ ) ، المجموع ( ١٩/١٥ ) .

<sup>(</sup>٧) شرح الوسيط ( ٢٩١/١ ) .

 <sup>(</sup>٨) انظر « التنبيه » ( ص ١٥ ) ، و « الحاوى » ( ص ١٢٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « فتح العزيز » ( ١٣٣/١ ، ١٣٤ ) ، و « الروضة » ( ١٣/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) المجموع (١/٢٢٥).

١١) شرح مسلم (٣/ ٢٣١).

الأشهر ، كما ذكره أهل اللغة (١) ، والتعبير بالتنشيف يقتضي أن المسنون ترك المبالغة فيه ، وليس كذلك .

**١٥٨ ـ ق**ول « الحاوي » [ص ١٢٦] : ( **وترك التكلم** ) أي : إلا لضرورة .

١٥٩ - قول « التنبيه » [ص ١٥] : ( ويستحب إذا فرغ من الوضوء أن يقول : أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ) زاد في « المنهاج » [ص ٧٦] : ( اللهم ؛ اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ، سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إلله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ) .

وقول « الحاوي » [ص ١٦٧] : ( والذكر المأثور ) شامل لهذا وللدعاء المقول عند غسل الأعضاء ، وقد ذكره في « المحرر »(٢) ، وحذفه في « المنهاج » وقال [ص ٢٦] : (  $\mathbf{K}$  أصل  $\mathbf{k}$  ) ، وقال في « الروضة » : ( لم يذكره الشافعي والجمهور )(٣) .

واعترض قوله : (  $\mathbf{K}$  أصل  $\mathbf{k}$  ) : بأنه روى ابن حبان في « تاريخه » في ترجمة عباد بن صهيب من حديث أنس نحوه (٤) ، فلعله أراد :  $\mathbf{K}$  أصل له صحيحاً .

• 17- قول « التنبيه » [ص ١٥] : ( ويستصحب النية إلى آخر الطهارة ) ، ومثله : قول « الحاوي » [ص ١٦٠] : ( واستصحاب النية من أوله ) والمراد : استصحابها ذكراً ، أما الحكمي ، وهو : ألا يأتي بمناف لها . . فهو واجب ، وقول « الحاوي » : ( من أوله ) أي : من أول السنن ، ولو قال : ( ومن أوله ) بزيادة واو . . لكان أحسن ، كما قدمنا في قوله : ( ومسح كل الرأس من مُقَدِّمِهِ ) (٥) .

171 - قول « الحاوي » [ص ١٦٧] : ( والرقبة ) كذا جزم الرافعي بأنه مستحب ، وحكى وجهين في أنه سنة أو أدب (٢) ، وصحح في « الشرح الصغير » أنه سنة ، وصوب النووي عدم استحبابه أصلاً ؛ لأنه لم يثبت فيه شيء ، قال : ولهاذا لم يذكره الشافعي ومتقدموا الأصحاب (٧) ، وفي « شرح المهذب » أنه بدعة (٨) .

<sup>(</sup>١) انظر " مشارق الأنوار » ( ٢٩/٢ ) ، و" المصباح المنير » ( ٢٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٣).

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٦٢/١ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « المجروحين » لابن حبان ( ٢/ ١٦٤ ، ١٦٥ ) ، و« لسان الميزان » ( ٣/ ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي » ( ص ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ١٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر (الروضة) ( ١١/١٦ ) .

<sup>(</sup>A) Ilanae (1/370770).

١٦٢ قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( وسننه عشر ) ظاهره : حصر السنن في عشر ، وليس كذلك ،
 فقد ذكر هو في صفة الوضوء سنناً أخرئ ، وهي :

- \_استصحاب النية .
- \_ والجمع أو الفصل في المضمضة والاستنشاق .
  - ـ والمبالغة فيهما لغير الصائم .
    - \_والتحجيل.
  - \_ والكيفية المذكورة في مسح الرأس.
    - \_والقول عند فراغ الوضوء .
  - ـ وترك النفض والتنشيف والاستعانة .

وكذا عبر « المنهاج » بقوله [ص ٧٤] : ( وسننه ) وذكر جميع السنن المتقدمة إلا : استصحاب النية ، والكيفية المذكورة في مسح الرأس ، فلم يذكرهما ، وزاد : السواك .

وزاد « الحاوي » : الدلك ، وترك التكلم ، والكيفية في تخليل أصابع الرجلين ، ومسح الرقبة ، وكون الوضوء بمُد<sup>(۱)</sup> .

وهاذا قد ذكراه في صفة الغسل ، وبقى عليهم جميعاً: التلفظ بالنية ، والانتثار عقب الاستنشاق ، واستقبال القبلة ، والجلوس بحيث لا يناله رشاش ، وجعل الإناء عن يساره ، فإن غرف منه . . فعن يمينه ، والبداءة بأعالي وجهه وأصابع يديه ورجليه ، وترك لطم وجهه بالماء ، وترك الإسراف ، والشرب من فضل الوضوء بعد الفراغ منه من هيآته ، ذكره العبادي في « زيادات الزيادات » .

وقد اعتذر في « الكفاية » عن « التنبيه » بأنه لعله قصد بالسنة : ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يثبت إدامة ما عداه .

وقال غيره: الأحسن: أن يقال: ما ترك عده منهي وغيره، والمناهي كالنفض والاستعانة ونحوهما لا توصف بالسنة، فالمسنونات هي المأمورات، وهلذا كما ذكروه في شروط الصلاة أن المبطلات لا يعد تركها شرطاً، كما أوضحه في « شرح المهذب » $^{(Y)}$ ، وأما غيره: فمنه المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهو مفهوم من ذكرهما، كما في قوله: ( وفروض الصلاة: النية ) $^{(T)}$  أي: وتفصيلها سبق، وكذلك في جميع الصور، فكأنه قال: المضمضة على ما بيناه، ولعل

الحاوي ( ص ١٢٦ ، ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>Y) Thankaga (8/843).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٣٣ ) .

استصحاب النية من هاذا القبيل ، وأما الذكر بعد الفراغ : فقد يعتذر عنه بأنه لا يعد من سننه لتمام الوضوء ، كما لا يعد الذكر والدعاء بعد الصلاة من سننها وإن كان مستحباً ، لكن عده التسمية وغسل الكفين دون السواك . لم أره لغيره ، والمذكور في الرافعي وغيره وجهان مطلقان (۱) ، والأصح : عد الكل من سنن الوضوء .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٩٨/١ ) .

# باب المنه على المحفَّين

١٦٣ وفي « المنهاج » [ص ٧٧] : ( مسح الخف ) ولو قال : ( الخفين ) كما في « التنبيه »(١). .
 لكان أحسن ؛ فإنه لا يجوز مسحه من رجل وغسل أخرى ، ولكن مراده : الجنس لا التوحيد .

171 قولهما: (يجوز المسح) (٢) ، وقول « الحاوي » [ص ١٦٤]: (إنه مخير بين الغسل والمسح بشرطه) قد يورد عليه: أن ابن الرفعة قال فيما لو كان المحدث لابس خف بشرطه ، ودخل الوقت ووجد ما يكفيه لو مسح الخف ، ولا يكفيه لو غسل الرجل. أن الذي يظهر: وجوب المسح ؛ لقدرته على الطهارة الكاملة ، فلو أرهق المتوضىء الحدث ومعه ما يكفيه إن مسح لا إن غسل . فلا يجب لبس الخف ليمسح عليه إلا في احتمال ، ذكره الإمام على وجه مرجوح لشيخه ، ورده (٣) .

170 قولهما: (للمسافر: ثلاثة أيام ولياليهن) (٤) أي: سفر القصر، كما صرح به في «الحاوي» (٥) ليخرج السفر القصير وسفر المعصية.

177- قولهم: (إن ابتداء المدة من الحدث)(٢) وجَّهُوهُ: بأنها عبادة مؤقتة ، فكان ابتداء وقتها: من حين جواز فعلها ، لكن ذكر النووي في « شرح المهذب »: أن لابس الخف له تجديد الطهارة والمسح على الخف قبل الحدث(٧).

قال السبكي : ( فإن صح هاذا. . فابتداء المدة من اللبس ) .

واختار النووي ـ تبعاً لأبي ثور وابن المنذر ـ أن ابتداءها من المسح (^) ، وحكى العلم العراقي في « شرحه » لأوائل « التنبيه » في ابتداء المدة ثلاثة أوجه :

من اللبس ، من الحدث ، من المسح ، وهو غريب<sup>(٩)</sup> .

واعلم أن المراد : انقضاء الحدث لا ابتداؤه ، كما قال المحب الطبري ، ووجهه : أنه إنما يستفتح المسح بعد انقضاء الحدث ، فيكون ذلك ابتداء المدة .

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ١٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۱٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ۷۷ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٢٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ١٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( التنبيه ) ( ص ١٦ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ١٢٥ ) ، و ( المنهاج ) ( ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع (1/800).

 <sup>(</sup>٨) انظر « الإشراف على مذاهب العلماء » ( ١/ ٢٣٥ ، ٢٣٦ ) ، و « المجموع » ( ١/ ٥٥٢ ) .

 <sup>(</sup>٩) في حاشية (أ): (أي: حكاية الأول وجها، وإلا.. فقد قال به...).

17٧\_ قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( فإن مسح في الحضر ثم سافر ، أو مسح في السفر ثم أقام . . أتم مسح مقيم ) صورة الثانية : ما إذا مسح في السفر دون يوم وليلة ثم أقام . . فيتم ما بقىٰ له من مدة المقيم ، فلو مسح في السفر يوماً وليلة ثم أقام . . فلا يزيد شيئاً ، ولو مسح يومين وليلتين مثلاً ثم أقام . . اقتصر علىٰ ما مسحه ، وهو زائد علىٰ مدة المقيم .

فعبارة « المنهاج » أحسن ؛ حيث قال [ص ٧٧] : ( فإن مسح حضراً ثم سافر أو عكس. . لم يستوف مدة سفر ) لشموله الأقسام كلها .

وقد ترد هاذه الصورة على قول « الحاوي » [ص ١٢٥] : ( وثلاثة في سفر القصر لا إن مسحهما في الحضر ) فإنه اقتصر على استثناء الصورة الأولى ، ولم يتعرض للثانية أصلاً .

ومقتضىٰ عبارة « المنهاج » : أنه لو مسح في الحضر أحد خفيه ثم سافر ومسح الأخرىٰ في السفر . . أنه يقتصر علىٰ مدة مقيم ، وهو الذي صححه النووي في « الروضة (1) .

ومقتضىٰ عبارة « الحاوي » : أنه يمسح مدة المسافر ؛ لأنه إنما استثنىٰ مسحهما ، وهو الذي جزم به الرافعي (٢) .

وعبارة « التنبيه » محتملة ، الأظهر : أنها مثل عبارة « المنهاج » لإطلاقه المسح ، وعليه مشىٰ شراحه ، وقد يدعىٰ أنها مثل عبارة « الحاوي » لقوله أولاً : ( يجوز المسح على الخفين ) (٣) ، فيكون قوله : ( فإن مسح ) أي : الخفين .

17٨ قول " التنبيه " [ص ١٦] : (ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة ) ، وقول " المنهاج " [ص ٧٧] : (وشرطه : أن يلبس بعد كمال طهر ) لو حذفا لفظ (الكمال) كما في " الحاوي " . . لما ضر ؛ لأن حقيقة الطهر أن يكون كاملاً ، ولكنهما ذكراه تأكيداً لنفي مذهب المزني فيما إذا غسل رجلاً وأدخلها الخف ، ثم الأخرى كذلك ؛ لاحتمال توهم إرادة البعض ، ولم يحترزا به عن دائم الحدث ؛ لأن ضد الكامل الناقص ، وطهارته ضعيفة لا ناقصة ؛ ولأن حكم المحترز عنه يكون ضد المدعى ، والأصح : جواز مسحه أيضاً إذا لم يكن التيمم لفقد الماء ، لكن الأصح : أنه إنما يمسح لما يحل له لو بقي طهره ، وهو فرض ونوافل .

179\_قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( ساتر للقدم ) و « المنهاج » [ص ٧٧] : ( محل فرضه ) أي : من الجوانب والأسفل ، ولا يضر عدمه من الأعلىٰ في الأصح ؛ ولذلك قال في « الحاوي » [ص ١٢٤] : ( لا من الأعلىٰ ) ، وليس المراد هنا : ستر البشرة عن العيون كما في ستر العورة ، بل : ستر يمنع

<sup>(</sup>١) الروضة (١/١٣١، ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۲/۱۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ١٦ ) .

نفوذ الماء ، فلو لبس خفاً من زجاج وأمكنه متابعة المشي عليه. . جاز مسحه وإن رُؤِيَت البشرة تحته .

١٧٠ قول « التنبيه » [ص ١٦] : (صحيح) قال في « الكفاية » : (أورد المشقوق المشرّج ، لكن الشيخ أخرج به ما لا يمسح مطلقاً ، وما لا يمسح في الحال كالمشقوق ، فشرطه : الشد ؛ لئلا يظهر عند المشي ، فلا يرد ) .

1۷۱\_قول « التنبيه » [ص ١٦] : (يمكن متابعة المشي عليه ) ، وقول « الحاوي » [ص ١٢٤] : (ممكن المشي ) أوضحه « المنهاج » بقوله [ص ٧٧] : (لتردد مسافر لحاجاته ) أي : عند النزول والرحيل ، لكن إن أريد بذلك : في منزلة واحدة . . فأدنى خف يحصل ذلك ، وإن أريد : أكثر وهو ظاهر عبارتهم \_ . . فلا بد له من ضابط ، وقد ضبطه المحاملي وأبو حامد العراقي في « الرونق » بثلاثة أميال فصاعداً ، واقتصر عليه شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في « التنقيح » ، لكنه في « المهمات » قال : ( إن المعتمد : ما ضبطه به الشيخ أبو محمد ، وهو مسافة القصر تقريباً ) .

وقال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب : ( لو ضُبِطَ بمنازل ثلاثة أيام ولياليهن . . لم يَبْعُد ، قال : وهل المراد المشي فيه بمداس أم لا ؟ لم أر من ذكره ) انتهى (١١) .

107 قول « المنهاج » [ص ٧٧] و « الحاوي » [ص ١٧٤] : (طاهر ) أي : ليس بنجس العين ؛ كالمتخذ من جلد كلب أو ميتة قبل الدبغ ، ولا متنجس جميعه ، كما في « شرح المهذب » (٢) و « الذخائر » ، فلو تنجس بعضه . . صح المسح عليه ، واستفاد به مس المصحف وحمله ، صرح به الشيخ أبو محمد في « التبصرة » ، وهو مقتضىٰ كلام الرافعي حيث قال : ( لو كان أسفل الخف متنجساً . . لا يمسحه (7) يعني : الأسفل ؛ لأن المسح يزيد النجاسة ، فمفهومه : أنه يمسح غير الأسفل ، وفي « شرح المهذب » : ( بل يقتصر علىٰ مسح أعلاه ، وعقبه ، وما لا نجاسة عليه (1) .

 $^{1}$  المنهاج » [ص  $^{1}$  و « الحاوي » [ص  $^{1}$  ] : ( يمنع نفوذ الماء ) أي : من غير مواضع الخرز ، فلا يضر نفوذه منها ، كما في « شرح المهذب » عن القاضي حسين وغيره  $^{(o)}$  .

<sup>(</sup>١) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>Y) Ilanga (1/170).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢٨٢/١ ) .

<sup>(3)</sup> Ilaranga (1/170).

<sup>(</sup>o) Ilaranga (1/170).

## عُيْنِينَ

#### [في بقية شروط المسح على الخف]

اعتبروا فيما يُمْسَح عليه: ستر محل الفرض ، وإمكان متابعة المشي عليه ، وزاد « التنبيه » و « الحاوي » : كونه و الحاوي » : كونه طاهراً يمنع نفوذ الماء (١) .

174 قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( وفي المسح على الجرموقين قولان ) أظهرهما \_ كما في « المنهاج » \_ : أنه لا يجوز (٢) .

وصورة المسألة: أن يكون كل منهما صالحاً للمسح عليه ، فإن لم يصلح واحد منهما للمسح عليه . لم يصح قطعاً ، وإن صلح الأعلىٰ دون الأسفل . صح المسح عليه والأسفل كلفافة ، وإن صلح الأسفل دون الأعلىٰ ؛ فإن لم يصل البلل للأسفل . لم يصح ، وإن وصل إليه . صح إن قصدهما بالمسح أو لم يقصد واحداً منهما أو قصد الأسفل فقط ، فإن قصد الأعلىٰ فقط . لم يصح ، وإلىٰ هاذا التفصيل أشار « الحاوي » بقوله \_ عطفاً على المنفي \_ : ( وجرموقاً فوق قوي ، لا أن يصل البلل إليه ، لا بقصد الجرموق فقط ) (٣) .

فقوله : ( فوق قوي ) يشمل كون الأعلىٰ قوياً ، وكونه ضعيفاً .

وقوله: ( لا أن يصل البلل إليه ) أي : إلى الأسفل ، فيصح .

وقوله : ( لا بقصد الجرموق فقط ) فلا يصح ، فعلم صحته في ثلاث صور .

وخرج بقوله: ( فوق قوي ): أن يكونا ضعيفين ، وأن يكون الأسفل ضعيفاً والأعلىٰ قوياً ، ولا يخفى البطلان في الأولىٰ والصحة في الثانية .

ومقتضىٰ عبارة « الحاوي » فيما إذا كانا صالحين ومسح الأعلىٰ فوصل البلل للأسفل : مجيء التفصيل المتقدم .

وقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( الذي يظهر منعه ؛ لأن الفرض أنهما صالحان ، وشرط الصالح : منع النفوذ ، إلا إذا صورنا منع النفوذ بالمسح . . فيتصور بالصب )(٤) .

• ١٧٥ ـ قول « المنهاج » [ص ٧٧] : ( ويجزىء مشقوق قدم شُدَّ في الأصح ) ، وفي « الروضة » : ( في الصحيح ) (ه) .

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص١٦) ، الحاوي (ص ١٢٤) ، المنهاج (ص٧٧) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ١٤٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (١/٥١٥، ١٢٦).

177\_ قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( والسنة : أن يمسح أعلى الخف وأسفله ، فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى تحت عقبه ، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى موضع الأصابع ) فيه أمور :

أحدها: ظاهره: استيعابه بالمسح، وهو الذي أطلقه الجمهور، كما في « شرح المهذب »(١)، والأصح: لا، كما صرح به « الحاوي (Y)، فيمسحه خطوطاً، كما في «المحرر» و« المنهاج (Y).

ثانيها: خرج باقتصار « التنبيه » و « المنهاج » على الأعلى والأسفل: العقب ، والأظهر: استحباب مسحه ، وقد صرح به في « الحاوي (3) ، وفي « شرح الكفاية » للصيمري: يختار أن يمسح حول العقب ، وفي « الحاوي » للماوردي: هل يمسح حول العقب ؟ فيه وجهان (6) .

ثالثها: ليست اليد ولا اليمني شرطاً في تأدية ذلك ، ولكنه أكمل.

١٧٧ قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه. . أجزأه ، وإن اقتصر على ذلك من أسفله . . لم يجزئه ) فيه أمور :

 $^{(7)}$  . عقبه وحرفه كأسفله ، كما صرح به « المنهاج  $^{(7)}$  .

ثانيها: المراد: ظاهر الأعلىٰ ، فلو مسح باطن الأعلىٰ.. لم يكف ، وهاذا وارد على «الحاوى »أيضاً.

 $^{(V)}$  على ما يوجب الغسل  $^{(V)}$  مور في « الكفاية » :

الأولىٰ : بما إذا تيقن أنه مسح حضراً أو سفراً ، وشك أن حدثه وقت الظهر أو العصر مثلاً . والثانية : بأن يتيقن أن حدثه وقت الظهر ، وشك أن مسحه في الحضر أو السفر .

ومنهم من عكس ذلك ، قال ابن يونس : وهو الأشهر ، وتبعه النووي في « نكته » ، وقال ابن الرفعة : ( إنه ليس بشيء ) .

<sup>(</sup>١) المجموع (١/ ٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٤) ، المنهاج (ص ٧٧) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) الحاوي الكبير ( ١/ ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ٧٧).

<sup>(</sup>V) انظر « التنبيه » ( ص ١٦ ) .

ويلزم من الشك في الابتداء الشك في الانتهاء ، ولا عكس ؛ ولذلك اقتصر عليه « الحاوي » بقوله [ص ١٧٥] : ( ولا مسح لشاك في بقوله [ص ١٧٥] : ( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) وهو شامل للصورتين .

1٧٩ قول « المنهاج » [ص ٧٧] : ( فإن أجنب. . وجب تجديد لبس ) فيه أمران :

أحدهما : في معناه : الحيض والنفاس وولادة جاف ، فالضابط : وجوب الغسل ؛ ولذلك عبر به « الحاوي »(١) .

ثانيهما : قوله : ( وجب تجديد لبس ) أي : إن أراد المسح .

وسلم من ذلك « الحاوي » حيث قال في موانع إتمام المدة : ( أو وجب الغسل ) (٢) .

• ١٨٠ قول « المنهاج » [ص ٧٧] : ( ومن نزع وهو بطهر المسح . . غسل قدميه ) أحسن منه قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( وإن ظهرت الرجل أو انقضت مدة المسح ) فزاد مسألة انقضاء المدة ، وكان تعبيره بظهور الرجل أحسن من التعبير بالنزع ؛ لأنه قد تظهر الرجل من غير نزع ؛ بأن ينخرق الخف ، وأحسن منهما قول « الحاوي » [ص ١٦٥] : ( أو بدا بعض رجل ) لتصريحه بأن حكم ظهور بعض الرجل كحكم ظهور كلها ، لكنه لم يقيده بأن يكون على طهارة المسح ، وكأنه تركه لوضوحه ، ولم يذكر انقضاء المدة ؛ لفهمه من طريق الأولى من ذكر الشك في الانقضاء ، وظهور اللفافة أو بعضها كظهور الرجل .

واعلم أن النووي اختار في « شرح المهذب » تبعاً لابن المنذر: أنه لا يجب غسل القدمين ما لم يحدث سواء أخلع الخف أم لا ، وصرح الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني بحكايته وجها(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع ( ١/ ٥٩٢ ) ، وانظر « الإشراف علىٰ مذاهب العلماء » ( ١/٧٤٧ ، ٢٤٨ ) .

## بإثبالغنسل

1۸۱\_قول « المنهاج » [ص ۷۸] و « الحاوي » [ص ۱۳۳] : ( موجبه : موت ) أي : في حق غير الشهيد ، كما سيأتي في ( الجنائز ) ، ولم يعده في « التنبيه » ، وأجاب عنه في « الكفاية » : بأن كلامه فيما هو فرض عين على المغتسل ، وذاك فرض كفاية على غيره ، وعده الرافعي نقلاً ، واستشكله ؛ لأنه إن أريد : الغسل ولو مع الخُلُوّ عن النية . فينبغي أن يعد منه نجاسة جميع البدن أو بعضه واشتبه ، ولم يعدوه ، وإن أريد : الغسل الذي تجب فيه النية ، فإن كان المراد : نية من غسل بدنه . خرج الميت ، أو مطلقاً . . فالأصح : أن نية الغاسل لا تجب (١) .

1۸۲\_قول « التنبيه » [ص ١٩] : ( وقيل : يجب عليها أيضاً من خروج الولد ، وقيل : لا يجب ) فيه أمران :

أحدهما : كلامه يقتضي أن الخلاف وجهان ، ويوافقه تعبير « المنهاج » [ص ٧٨] بـ ( الأصح ) ، لكن قال ابن يونس في « التنويه » : ( الذي ذكره جمهور النقلة : حكاية الخلاف قولين ) .

ثانيهما : الأصح : وجوبه ، كما صرح به في « المنهاج » و « الحاوي  $^{(Y)}$  .

١٨٣ قول « التنبيه » [ص ١٩] : ( ومن إيلاج الحشفة في الفرج ) وكذا قدرها من مقطوعها ، كما
 صرح به « المنهاج » و « الحاوي » (٣) .

قال في «الكفاية»: (وقضية «التنبيه» خلافه، ونسب للنص، قال في «الروضة»: «ورجحه كثير من العراقيين») انتهي (١٤٠٠).

ويستثنىٰ من هـٰذا الموجب : الخنثىٰ ، فلا غسل بإيلاج حشفته ، ولا بإيلاج في قبله ، لا على المولج ولا على المولج فيه فيهما .

- المنهاج » ـ : ( وبخروج مني )(٥) أعم منه قول « الحاوي » [ص ١٨٤ قولهما ـ والعبارة لـ « المنهاج » ـ : ( وبخروج مني )(٥) أعم منه قول « الحاوي » [ص ١٣٣] : ( وأصله ) أي : أصل الولد ؛ لشموله العلقة والمضغة ، لكنهما قد يدخلان في مسمى الولد ، وفي كلامهم معاً أمور :

أحدها : أن المراد : مَنِيّ الشخص نفسه ، فلو استدخل مَنِيّ غيره في ذكره ، أو استدخلت مَنِيّ غيرها في فرجها وخرج . . لم يجب ، بخلاف البول ؛ فإنه يوجب الوضوء ؛ لعموم نواقضه .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ١٧٧/١ ، ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ١٣٣) ، المنهاج (ص ٧٨).

 <sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٣٣) ، المنهاج (ص ٧٨) .

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ١/ ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ١٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٨ ) .

وبعد هاذا التقييد أورد بعضهم: ما إذا جومعت في قبلها ، فاغتسلت ثم خرج منها المني . . فإنه يجب إعادة الغسل على المذهب ، قال : وليس الخارج منيها ، وما يقال : إنما وجب ؛ لأن الغالب اختلاط المنيين ؛ فلذلك إنما يجب بشرط : أن تكون قضت شهوتها . لا حاصل له ؛ لأن قضاء شهوتها لا يستدعي خروج شيء من منيها ، وإن تحقق لها مني . . فهو واجب خرج لها مني أم لم يخرج . انتهى .

وقد صرح بهاذه المسألة في « الحاوي  $^{(1)}$  ، وهي مشكلة ؛ لأن يقين الطهارة لا يرفع بظن الحدث ، كما تقدم .

ثانيها: إطلاق « التنبيه » و « الحاوي » يقتضي أنه لا فرق بين أن يخرج من طريقه المعتاد أو غيره ، وصرح به « المنهاج  $^{(7)}$  ، وكذا في « المحرر » و « الشرح الصغير » و « الروضة  $^{(7)}$  ، وقال المتولي في الخارج من غير المعتاد ؛ كثقبة في الصلب أو الخصية : فيه التفصيل والخلاف في النقض بخارج من منفتح .

وجزم به في « التحقيق » ، وصوبه في « شرح المهذب »(٤) ، والصلب هنا كالمعدة هناك ، قاله في « أصل الروضة » جزماً (٥) ، وذكره الرافعي بحثاً (٦) .

ثالثها: ظاهر كلامهم: أن المعتبر في المرأة الخروج الكلي كالرجل، وهذا في البكر، أما الثيب: فيكفي خروجه إلى باطن فرجها؛ لأنه في الغسل كالظاهر، ذكره في «التحقيق» تبعآ للماوردي(٧).

## غَيْبِينَ

#### [في حقيقة الموجب للغسل]

ظاهر كلامهم يقتضي أن الموجب للغسل هـنذه الأسباب ، وهو وجه ، وقيل : القيام للصلاة ، وقيل : هاذه الأسباب عند القيام للصلاة ، وهو الأصح .

وادعىٰ بعضهم أن عدول صاحب « التنبيه » عن قوله : ( يجب بشيئين ، وبأربعة أشياء ) إلىٰ

الحاوي (ص ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٤) ، الروضة ( ٨٣/١) .

<sup>(</sup>٤) التحقيق (ص ٨٩) ، المجموع (٢/ ١٦٠) .

<sup>(</sup>٥) الروضة ( ٨٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ١/١٨١ ) .

<sup>(</sup>٧) التحقيق ( ص ٨٩ ) ، وانظر « الحاوي الكبير » ( ٢١٣/١ ) .

قوله : ( من شيئين ، ومن أربعة أشياء )<sup>(١)</sup> يدل عليه .

1/1/٤ قول « الحاوي » [ص ١٣٣] : ( إن خواص المني ثلاثة ) ظاهره : الطرد في حق المرأة أيضاً ، وصرح به في « المنهاج » بقوله بعد ذلك [ص ٧٧] : ( والمرأة كرجل ) ، وهو الذي ذكره الأكثرون تصريحاً وتعريضاً ، وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها (٢) ، وتبعه النووي في « شرح مسلم » ، فاقتصر فيها على الأولى والأخيرة (٣) .

قال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب : ( وهو الذي يظهر ؛ فإنه لا تزريق لمنيها ألبتة ) نتهي (٤٠) .

١٨٥ قول « التنبيه » [ص ١٩] : ( وإن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي ؟ فقد قيل : يلزمه الوضوء دون الغسل ، ويحتمل عندي : أنه يلزمه الغسل ) فيه أمور :

أحدها : الأصح : وجه ثالث : أنه يخير بين الموجبين ، ومهما اختاره . ترتب عليه سائر أحكامه ، وعليه مشى « الحاوي  $^{(7)}$  ، ولم يتعرض للمسألة في « المنهاج » .

ثانيها: ذكر في « الكفاية » أن ظاهر كلام الشيخ في الوجه الذي صدر به كلامه: نفي وجوب غسل ما أصابه الخارج ، والأصح: خلافه ، وقال غيره (٧): لو ادعى العكس. . كان أقوم ؛ فإنه قضية كون الخارج موجباً للوضوء .

ثالثها: ما ذكره الشيخ احتمالاً وجه معروف ، ومعناه: أنه يلزمه الوضوء وغسل باقي البدن وما أصابه ، ومعنىٰ كلامه: ( ويحتمل عندي : أنه يلزمه الغسل ) الذي نفاه نقلاً بقوله: ( دون الغسل ) ، ويبقىٰ إيجاب الوضوء بحاله ، ويوافقه عبارة « المهذب  $^{(\Lambda)}$  ، وعبر عنه في « التحقيق » بقوله: ( وقيل : يجبان ) $^{(P)}$  ، وقواه النووي في « شرح المهذب  $^{(\Lambda)}$  ، وجعل في « الكفاية »

<sup>(</sup>١) انظر «التنبيه» (ص ١٨).

<sup>(</sup>Y) انظر « مشكل الوسيط » ( ١/ ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (٣/ ٢٢٣).

 <sup>(</sup>٤) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي الكبير » (١/٤/١) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>A) المهذب (۲۹/۱).

<sup>(</sup>٩) التحقيق (ص٩٠).

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٢/١٦٢).

الاحتمال لمجرد الغسل ، ولا قائل بلزومه عيناً .

رابعها: ذكر الذكر مثال لا تقييد.

١٨٧- قول « المنهاج » [ص ٧٨] : ( ويحرم بها ) أي : بالجنابة الحاصلة من دخول الحشفة أو خروج المني ، أما ما قبله : فمحرماته تأتي في ( باب الحيض ) .

۱۸۸ قولهما : ( واللبث في المسجد )<sup>(۱)</sup> هو خاص بالمسلم ، كما صرح به « الحاوي »<sup>(۲)</sup> ، وذكر « التنبيه » في ( باب الجزية ) الخلاف فيه<sup>(۳)</sup> ، وذكر صاحب « التلخيص » من الخصائص : دخول المسجد جنباً ، ومال إليه النووي<sup>(٤)</sup> ، ولم يذكره « الحاوي » في الخصائص .

ثم تستثنى : الضرورة ، فلو خاف من الخروج على نفس أو مال . . جاز له اللبث .

قال الرافعي: (وليتيمم إن وجد غير تراب المسجد) (٥) ، وفهم النووي من لام الأمر: الوجوب ، فقال في «أصل الروضة »: (فيجب عليه التيمم) (٢) ، وصرح به القفال في «فتاويه » والأستاذ أبو منصور البغدادي في «شرح المفتاح » وصاحب «التتمة » ، لكن الرافعي لم يرده ، بدليل قوله في «الشرح الصغير »: (ويحسن أن يتيمم ) ، ويوافقه قول القاضي أبي الطيب فيمن أحدث ومعه مصحف ولم يجد الماء وهو قادر على التراب . أن له حمله من غير تيمم ، وصرح القفال في «فتاويه » في هاذه الصورة بأنه يتيمم .

۱۸۹ قول « المنهاج » [ص ۷۸] : ( لا عبوره ) أي : فهو جائز لحاجة ، وإلا. . فالأصح : الكراهة ، وقيل : حرام ، إلا ألاً يجد طريقاً سواه .

• ١٩٠ قول « التنبيه » [ص ١٩٠] : ( وقراءة القرآن ) يستثنى من ذلك : إذا أتى بشيء من أذكاره ؛ كقوله : ( بسم الله ، والحمد لله ، وسبحان الذي سخر لنا هلذا ) بقصد الذكر أو بغير قصد ، فإن

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ١٣١).

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المجموع » ( ١٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ١٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة ( ٨٦/١ ).

<sup>(</sup>V) Ilançaez (7/171 , 111).

قصد القراءة فقط ، أو مع الذكر.. حرم ، وإليه أشار « الحاوي » بقوله [ص ١٣١] : ( القراءة بقصدها ) ، و« المنهاج » بقوله [ص ٧٨] : ( وتحل أذكاره لا بقصد قرآن ) .

لكن التعبير بالأذكار يفهم أن قوله : ﴿ ٱدَّخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴾ ، ﴿ يَنَمَعَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِفُوَّةٍ ﴾ ليس كذلك ؛ فإنها ليست أذكاراً ، وهو مقتضىٰ ما في كتاب « الأذكار » للنووي (١) ، وسوَّىٰ في « شرح المهذب » بين النوعين (٢) .

ويستثنىٰ من كلامهم : فاقد الطهورين ؛ فإنه يقرأ الفاتحة في صلاته وجوباً ، كما صححه النووي<sup>(٣)</sup> ، وصحح الرافعي : المنع ، وينتقل للذكر<sup>(٤)</sup> .

ويلتحق بفاقد الطهورين: المتيمم في الحضر، كما في « المهمات » عن تعليق القاضي حسين و« الكافي » للخوارزمي.

191\_ قول « الحاوي » [ص ١٣١] : ( ويزيد الحيض والنفاس القراءة بقصدها ، ومكث المسجد كجنابة المسلم ) يفهم : أن جنابة الكافر لا تحرّم شيئاً من ذلك ، وهو كذلك في مكث المسجد ، أما مس المصحف : فيمنع منه ، كما في نواقض الوضوء من « شرح المهذب  $^{(o)}$  ، وقياسه : عدم تمكينه من قراءته جنباً إذا قرأ بنفسه أو أقرأه غيره ، حيث جاز تعليمه ؛ بأن رُجي إسلامه .

197\_قول « التنبيه » [ص ١٩] : ( نوى الغسل من الجنابة أو الحيض ) ومثله : قول « الحاوي » [ص ١٩٢] : ( نية رفع الجنابة أو الحيض ) أي : نوى الغسل من الجنابة إن كان جنباً ، أو الحيض إن كانت حائضاً ، وليس للتخير ، فلو نوى أحدهما غير ما عليه . . صح مع الغلط دون التعمد ، قاله النووي في « شرح المهذب » في آخر نية الوضوء (٢) .

وكذا قول « المنهاج » [ص ٧٨] : ( نية رفع الجنابة ) محمول على الجنب ، ومقتضىٰ كلام « الكفاية » : أنه لا يرتفع النفاس بنية الحيض وعكسه مع التعمد ، ومقتضىٰ تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع : الصحة ، كما بحثه شيخنا في « المهمات » .

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( ومن به سلس المني . . ينبغي ألاَّ تكفيه نية الرفع على الصحيح ، بل ينوي الاستباحة ؛ كما في الوضوء )(٧) .

الأذكار (ص٨،٩).

<sup>(</sup>Y) المجموع (Y/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » ( ٢/ ١٨٥ ) ، و« الأذكار » ( ص ٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٨٥/١ ) .

<sup>(</sup>٥) المجموع (٢/٨٩).

<sup>(</sup>T) المجموع (1/٣٩٦).

<sup>(</sup>۷) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ۱٤٩/۱ ) .

ومقتضىٰ عبارة « التنبيه » و « المنهاج » : أنه لا يكفي نية رفع الحدث ؛ لكونهما قيدا نية الرفع بالجنابة ، لكن الأصح : أنه يكفى ، وذكره « الحاوى »(١) .

197- قول « المنهاج » [ص ٧٨] : ( أو أداء فرض الغسل ) وكذا نية فرض الغسل ؛ كما في الرافعي و « الروضة »(7) ، وكذا نية أداء الغسل ؛ كما في « الحاوي »(7) ، ولم يصرح به الرافعي هنا ، لكن حكم الغسل حكم الوضوء في هنذا ، وقد صرح به في الوضوء ، فظهر أن الاقتصار على أحد اللفظين كاف .

192-قول « المنهاج » [ص ٧٨] : ( مقرونة بأول فرض ) أي : بأول ما يغسله من رأسه أو بدنه ، وقد قال في ( الوضوء ) : ( وقيل : يكفي قرنها بسنة قبله ) (٤) ويجيء مثله هنا ، كذا في « الروضة » (٥) ، وفيه نظر ، وينبغي الجزم بالاكتفاء به ؛ لأن السنن التي قبله محل للغسل الواجب ، فإذا نوى عندها رفع الجنابة . . وقع فرضاً ، بخلاف سنن الوضوء التي قبله من غسل كف ومضمضة ؛ لأنه ليس محلاً للفرض الآن ، فلم يكف ؛ لعدم الوقوع عنه ؛ ولهاذا لو انغسل مع المضمضة التي قارنتها النية شيء من حمرة الشفة . . كفي على الأصح ؛ ولذلك عبر « الحاوي » بقوله [ص ١٣٢] : ( مقروناً بأوله ) ، ولم يقيده بالفرض ؛ لأنه لا فائدة له كما تقرر .

• 190 قولهم و العبارة لـ « المنهاج » و : ( وتعميم شعره وبشره ) $^{(7)}$  فيه أمور :

أحدها : يستثنى من الشعر: ما نبت في العين والأنف ، وكذا باطن عقده ، وقيل : يجب قطعه. ثانيها : المراد بالبشرة : ما يشمل الأظفار ، بخلاف نقض الوضوء .

ثالثها: قال في « الكفاية »: (أفهم أنه لا يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج ، وهو ما ذكره الإمام ومن تبعه ، والأصح : وجوبه فيما يبدو حالة قضاء الحاجة من الثيب ، وكذا ما ظهر بجذع الأنف ، ونتف شعرات لم يغسلها ، صرح في « التحقيق » بتصحيحه فيه )(٧).

وقد يقال : ما ظهر من الثيب يصير من جملة البشرة ، وكذا ما ظهر من أنف المجذوع .

رابعها: غير المختون يجب غسل ما تحت جلدته على الأصح ، ولم تتناوله عبارتهم ؛ لأن البشرة ظاهر الجلد .

الحاوي ( ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز ( ١٠٢/١ ) ، الروضة ( ٤٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة ( ١/ ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ١٩ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٣٢ ) ، و« المنهاج » ( ص ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « نهاية المطلب » ( ١٥٥/١ ) ، و « التحقيق » ( ص ٩٢ ) .

197\_قول « المنهاج » [ص ٧٨] : ( ولا تجب مضمضة واستنشاق ) لك أن تقول : لم نص على نفي وجوبهما في الغسل ولم يفعل ذلك في الوضوء مع أن الخلاف بين العلماء فيهما ؟ وقد يقال : لمّا نص على تعميم الشعر والبشرة . خشي دخولهما ؛ فإن في الأنف شعراً وفي الفم بشرة ، وقيل : غير ذلك .

19۷\_قول « المنهاج » [ص ۱۷۸] : ( وأكمله : إزالة القذر ) و « الحاوي » [ص ۱۳۲] : ( وسن رفع الأذي ) أي : الطاهر ؛ كوسخ ، ومني ، وكذا النجس إن اكتفى بغسله للحدث والنجس ، كما صححه النووي خلافاً للرافعي (١) ، والأولى : حمل كلامهما على الطاهر ؛ لإفرادهما مسألة اجتماع النجاسة والحدث .

19. قول « المنهاج » [ص ٧٨] : ( ثم الوضوء - وفي قول : يؤخر غسل قدميه - ) الخلاف في الأفضل ، فيحصل بكل منهما أصل سنة الوضوء .

199\_ قولهما : ( ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ) $^{(Y)}$  ليست الواو للترتيب ؛ فإن تخليله قبل الإفاضة ، فيدخل أصابعه العشرة في الماء ، فيشرب بها أصول شعر رأسه .

٢٠٠ قول « التنبيه » [ص ١٩] : (ثم يفيض الماء علىٰ سائر جسده ) ظاهره : أنه لا يقدم الشق الأيمن ، ولا خلاف في استحبابه ، وصرح به « المنهاج »<sup>(٣)</sup> ، وقد يندرج في قول « الحاوي » في ذكر سنن الغسل [ص ١٣٢] : ( والترتيب ) فيدخل فيه ترتيب الأيسر على الأيمن .

٢٠١ قول « التنبيه » بعد ذكر إفاضة الماء على الرأس [ص ١٩] : (ثم الجسد ، يفعل ذلك ثلاثاً)
 قال في « الكفاية » : (ظاهره : أنه يفعل ذلك مرة ثم مرة ثم مرة ، والخبر يقتضي تثليث التخليل
 ونحوه قبل إفاضة الماء على الجسد ، وهو المنصوص في « المختصر » ، وتابعه الأصحاب )(٤) .

قال شيخنا جمال الدين في « الهداية » : ( مقتضى هذا الكلام : استحباب التثليث في الجسد ، وذلك لم يرد في الحديث ، ولم يقله الشافعي ولا الأصحاب ) .

٣٠٠٠ قولهما \_ والعبارة لـ « المنهاج » \_ : ( وتتبع لحيض أثره مسكاً ، وإلا. . فنحوه ) (٥) وعبارة « التنبيه » [ص ١٩] : ( وإن لم تجد. . فطيباً غيره ) فيه أمور :

أحدها: النفاس كالحيض.

ثانيها : يستثنى من ذلك : المُحِدَّة ؛ فإنها تطيب المحل بقليل من قسط أو أظفار ؛ كما ذكره

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ١٩٠/١ ، ١٩١ ) ، و « المجموع » ( ٢١١/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۱۹ ) ، و « المنهاج » ( ص ۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) مختصر المزني ( ص ٥ ) .

<sup>(</sup>۵) انظر « التنبيه » ( ص ۱۹ ) ، و « المنهاج » ( ص ۷۸ ) .

الرافعي في « العدد » ، ويحتمل إلحاق المُحْرِمَة بها ؛ لأن منع المعتدة من الطيب أشد ؛ فإنه يحرم عليها استدامته ، بخلاف المُحْرِمَة ، ويحتمل منعها من الطيب مطلقاً ؛ لقصر زمن الإحرام غالباً .

ثالثها: أن عبارتهما صريحة في أن الانتقال إلى غير المسك من أنواع الطيب إنما يكون عند فقد المسك ، وهاذا هو المعتمد ، وعبارة « المحرر » : ( مسكاً ونحوه )(١) ولم يقيده بالفقد ، فقول « المسك ، وهاذا هو المعتمد ، ومشى « الحاوي » على ما في « المحرر » ، فقال [ص ١٣٢] : ( والتطيب في الحيض ) فلم يفرق بين المسك وغيره .

رابعها: قول « المنهاج » [ص ٧٨] : ( فنحوه ) يحتمل أن المراد بـ ( نحوه ) : طيب فيه حرارة ؛ كالقسط والأظفار ونحوهما ، بناء علىٰ أن العلة في المسك : سرعة الحمل ، ويحتمل أن المراد : أيّ طيب كان ، بناء علىٰ أن العلة : تطييب المحل ، كما صححه النووي (٢) .

خامسها: ذكر الرافعي والنووي في « شرح المهذب » بين الطيب والماء رتبة وهو: الطين (٣) ، ولم يذكره في « الروضة » و « المنهاج » ، وقال شيخنا جمال الدين في « تصحيح التنبيه »: ( والصواب : تتبع الحائض أثر الدم بالمسك ، فإن لم تجد. . فبالطين ، فإن لم تجد. . فبالطين ، فإن لم تجد. . فبالماء )(٤) .

سادسها : قول « التنبيه » [ص ١٩] : ( فإن لم تجد. . فالماء كاف ) ذكره تأكيداً ، فقد عرف ذلك من قوله : ( إن التطيب مستحب )(٥) .

٢٠٣ قول ( المنهاج » [ص ٧٧] : (ولا يسن تجديده ) أي : الغسل ، وكذا التيمم ، وفيهما وجه .

٢٠٤ قوله: (بخلاف الوضوء) (٦) أي: فيسن تجديده ، لكن بشرط: أن يصلي بالوضوء الأول صلاة فرضاً أو نفلاً على الأصح ، فالمراد: مخالفة الوضوء للغسل في استحباب تجديده في الجملة ، لا أنه يستحب تجديده مطلقاً.

 $^{\circ}$  ٢٠٥ قولهما \_ والعبارة لـ « المنهاج » \_ : ( ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد ، والغسل عن صاع ) $^{(\vee)}$  وفي « الحاوي » [ص ١٢٧ ، ١٣٧] : ( وسن بمد . . . وبصاع ) فيه أمور :

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » (۲/۷۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١٩٤/١ ) ، و« المجموع » ( ٢١٦/٢ ، ٢١٧ ) . أ

<sup>(</sup>٤) تذكرة النبيه (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٥) انظر «التنبيه» (ص ١٩).

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ۷۸ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ١٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٨ ) .

أحدها: أن هاذا التقدير تقريب.

ثانيها: حمله الشيخ عز الدين في « القواعد » على من هو معتدل الخلقة ؛ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ، فلو كان ضئيلاً أو متفاحش الطول والعرض. . فيستحب له أن يستعمل في الوضوء ما يكون نسبته إلىٰ جسده كنسبة المد إلىٰ جسد النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذا قياس الغسل<sup>(۱)</sup> ، وذكر في « الإقليد » نحوه ، وقال : ( فلو قيل : بتطهر غير مسرف ولا مقتر . . كان أضبط ) .

ثالثها: مقتضىٰ كلامهما: أنه لا يسن ترك الزيادة على المد والصاع ، وهو خلاف مقتضىٰ عبارة « الحاوي » فإنه ذكر من سنن الوضوء: أن يكون بمد ، ومن سنن الغسل: أن يكون بصاع ، فاقتضىٰ ترك النقص والزيادة ، وهو الذي قال في « الكفاية »: إن كلام الأصحاب يدل عليه ، لكن نازعه شيخنا جمال الدين في « الهداية » .

٢٠٦ قول « الحاوي » [ص ١٣٢] : ( بشرط رفع الخبث ) فيه أمران :

أحدهما : تبع في ذلك الرافعي (٢) ، وصحح النووي : أنه لا يشترط ، فيكفي للخبث والحدث غسلة واحدة (٣) ، ونبه عليه في « المنهاج (3) ، لكنه جزم في « شرح مسلم » بأنه لا يكفي (6) ، وأقر في ( الجنائز ) من « الروضة » و « المنهاج » الرافعي علىٰ قوله : ( إن أقل الغسل : استيعاب بدنه بالماء بعد إزالة ما عليه من النجاسة (7) .

وصححه السبكي ، وكلام « التنبيه » يوافق ما صححه في « المنهاج » هنا ؛ لأنه لم يعد تقديم غسل النجاسة في واجبات الغسل  $(\vee)$  .

وقد يجاب عن ذلك : بأن تقديم غسلها شرط  $\mathbb{K}$  ركن ، كما صرح به الرافعي دلك : بأن تقديم غسلها شرط  $\mathbb{K}$  ويوافقه تعبير  $\mathbb{K}$  الحاوى » بالاشتراط .

ثانيهما : لم يقيد « الحاوي » و « المنهاج » تبعاً للرافعي و « الروضة » النجاسة ، وقيدها في « شرح المهذب » في ( باب نية الوضوء ) بالنجاسة الحكمية ( $^{(A)}$  ، وصور السبكي المسألة : بما إذا

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ( ٣٤٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » ( ١٩٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » (٢١٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح مسلم (٢٢٩/٣).

 <sup>(</sup>٦) الروضة ( ۲/۹۹ ) ، المنهاج ( ص ١٤٨ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « التنبيه » ( ص ١٩ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « فتح العزيز » ( ١٩٠/١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « المجموع » ( ١/ ٣٩٥) .

لم تحل النجاسة بين الماء والعضو ، وكان الماء كثيراً أو قليلاً ، ولكنه يزيله بمجرد الملاقاة ، فإن انتفىٰ شرط منهما. . لم يكف قطعاً .

٢٠٧ قولهما والعبارة لـ «التنبيه » = : ( والواجب من ذلك : النية ، وإيصال الماء إلى الشعر والبشرة ) (١) يشترط فيه أيضاً : الإسلام على المشهور .

قال في « الكفاية » : إن ذكر النية يقتضى اشتراطه ، وهو ممنوع ؛ ولهاذا قال الرافعي : لعل التعليل بالعبادة أولى من التعليل بأنه لا تصح منه النية ؛ لأن نية رفع الحدث مقصودة من الكافر ، ويستثنى : غسل الذمية من الحيض للمسلم ، فإنه يصح ، والأصح : يشترط نية إباحة الاستمتاع ، وكذا الناكح القاهر ؛ لكون المنكوحة مجنونة أو ممتنعة ، وإذا أسلمت . تعيد في الأصح (٢) .

ویشترط أیضاً : رفع الخبث قبله ، كما صححه الرافعي وقد تقدم ، وقد یقال : V یرد الإسلام ورفع الخبث علیهما ؛ V لأنهما شرطان ، وإنما تكلما على الأركان ، وقد ذكرهما V الحاوى V

١٠٠٨ قول « التنبيه » [ص ١٩] : (وسننه : الوضوء ، والدلك ، والتكرار) بقي عليه : التخليل ، والتثليث ، والتطيب في الحيض كما ذكرها من قبل ، وألا ينقص ماء الغسل عن صاع كما ذكره بعد ، وإزالة القذر ، وتعهد المعطف ، والترتيب ؛ أي : بين إزالة القذر والوضوء وتعهد المعطف كما ذكرها « المنهاج » و « الحاوي » (٥) والموالاة ، والتسمية أوله ، واستصحاب النية إلىٰ آخره ، والإتيان بالشهادتين بعده ، وغير ذلك .

7.9 قول «الحاوي» و«المنهاج» – والعبارة له –: (ومن اغتسل لجنابة وجمعة.. حصلا) ( $^{(7)}$  وكذا في «المحرر» و«الروضة» و«التحقيق» وغيرها ( $^{(8)}$ ) ، وفي الرافعي : إن قلنا : لو اقتصر على نية الجنابة.. لم تحصل الجمعة – وهو المجزوم به في «المحرر» و«المنهاج» – فمقتضاه : عدم صحة الغسل ؛ كما لو نوى بصلاته الفرض والنفل ، وإن قلنا : يحصل .. فالأصح : الصحة ؛ كنية التبرد . انتهى ( $^{(8)}$ ).

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۱/ ۹۷ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٩٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ١٣٢) ، المنهاج (ص ٧٨).

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ١٣٢ ) ، المنهاج ( ص ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٧) المحرر (ص ١٥) ، الروضة ( ١/١٤) ، التحقيق (ص ٩٣) .

<sup>(</sup>٨) انظر « فتح العزيز » ( ١٠٢/١ ) ، و « المحرر » ( ص ١٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ٧٩ ) .

وأورد شيخنا في « المهمات » على التفريع الأول: إذا نوى بصلاته الفرض والتحية. فإنه يصح ، وعلى الثاني: أن في نية التبرد التشريك بين عبادة وغيرها ، وما نحن فيه عبادتان ، ونقل عن نص الشافعي في « البويطي » حصولهما(١) .

وقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( جزمُ « المحرر » بالحصول فيه نظر من وجهين : أحدهما : أنه فرضها في « الشرح » في الضرر لا في الحصول .

والثاني : أنه فرعها على حصول الجمعة بنية الجنابة ، وهو خلاف جزم « المحرر » بأنه إذا نوى أحدهما. . حصل فقط ، وما في « الروضة » غير مطابق لأصلها فتأمله )(٢) .

 $^{1}$  -  $^{1}$  قول « التنبيه » [ص  $^{1}$ ] : ( ومن نوى الغسل من الجنابة . . لم يجزه عن الجمعة ) وفي معناه قول « المنهاج » [ص  $^{1}$  ) : ( أو لأحدهما . . حصل فقط ) وكذا في « المحرر  $^{(7)}$  ، وصححه النووي في سائر كتبه ، ونقله عن الأكثرين  $^{(1)}$  .

لكن ذكر الرافعي في « الشرح » حصولهما (٥) ، وعليه مشى « الحاوي »(٢) ، وهاذا إذا لم ينف غسل الجمعة ، فإن نفاه . . ففي حصوله احتمال للإمام (٧) ، والظاهر : المنع ، وتعبير « المنهاج » به ( المحصول ) أولى من تعبير « التنبيه » بقوله : ( لم يجزه عن الجمعة ) إذ ليس في عبارته التصريح بإجزائه عن الجنابة وإن كان هاذا أمراً واضحاً ، وكذا قول « التنبيه » [ص ١٩] : ( ومن نوى غسل الجمعة . لم يجزه عن الجنابة ) لا يستفاد منه صحة غسل الجمعة ، ويستفاد ذلك من قول « المنهاج » [ص ٢٩] : ( أو لأحدهما . . حصل فقط ) ، ومن قول « الحاوي » [ص ٢٩] : ( أو للخدهما . . حصل نقط ) يعني : العبد والجمعة .

711\_ قول «المنهاج » [ص ٧٩]: (ولو أحدث ، ثم أجنب أو عكسه. كفى الغسل على المذهب) ليس الخلاف في الصورة الأولىٰ طرقاً حتىٰ يعبر عنه بالمذهب ، بل أوجها ، الأصح : أنه يكفي الغسل بنيته ، وهل يشترط نية الوضوء معه ؟ وجهان : أصحهما : لا ، وهل يشترط في الغسل ترتيب أعضاء الوضوء ؟ وجهان : أصحهما : لا ، ومقابل الأصح أولاً : أنه لا بد من وضوء

<sup>(</sup>١) مختصر البويطي (ق٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ۱/۱۰۷ ) ، و « المحرر » ( ص ۱۰ ) ، و « فتح العزيز » ( ۱۰۲/۱ ) ، و « الروضة »
 ( ٤٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر «الروضة» ( ١٩/١) ، و «المجموع» ( ٣٨٧/١) ، و «التحقيق» ( ص ٩٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ١٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>V) انظر « نهاية المطلب » ( ٣٠٨/١ ، ٣٠٩ ) .

وغسل يقدم ما شاء منهما ، والأفضل : تقديم الوضوء ، أما الصورة الثانية . . ففيها طرق : أصحها : طرد الخلاف المتقدم ، وقيل : يكفي الغسل قطعاً ؛ لتأثر جميع البدن بالأكبر ، فلم يؤثر فيه الأصغر ، وقيل : لا يندرج قطعاً ؛ كما لا تندرج العمرة الداخلة على الحج فيه ، بخلاف العكس ، فكان ينبغي أن يقول : ( ولو أحدث ثم أجنب . كفي الغسل في الأصح ، وكذا في عكسه على المذهب ) وبقي : ما إذا وقعا معاً ؛ بأن مس مع الإنزال ، وحكمه كتقدم الحدث الأصغر ، فلو قال : ( ومن وجب عليه وضوء وغسل ) كما فعل في « التنبيه » . . لتناول هذه الصورة ، والله أعلم .

٢١٢ ـ قول « الحاوي » [ص ١٣٢] : ( وإن نوى رفع الحدث الأصغر غلطاً. . ارتفعت عن أعضاء الوضوء سِوَى الرأس ) أي : فلا يرتفع الحدث عنه ولو غسله ؛ لأنه إنما نوى المسح لكونه فرضه والغسل بدل عنه ، ولا يجزىء المسح عن الغسل .

واستثنى الشيخ أبو علي السنجي في « شرح الفروع » : اللحية الكثيفة ، فقال : لا ينبغي ارتفاع الحدث عن باطنها ولو أوصل الماء إليه ؛ لأن إيصاله غير واجب في الوضوء ، فلم تتضمنه نيته إلا أن يخرج على الوجهين فيما إذا توضأ بنية التجديد ؛ لأن إيصال الماء إليه في الوضوء مستحب ، نقله في « المهمات » وقال : إنه استدراك صحيح .

 $^{(1)}$  الحائض إذا انقطع دمها كالجنب ، وألى آخره  $^{(1)}$  الحائض إذا انقطع دمها كالجنب ، كما حكاه في « الروضة » عن الأصحاب  $^{(1)}$  .

٢١٤ قول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( إن الأغسال المسنونة اثنا عشر غسلاً ) أهمل أغسالاً أخر : \_ الغسل للأذان .

- ولدخول المسجد ، ذكرهما الرافعي (٣) .
- ولحضور كل مجمع من مجامع الخير ، نقله في « شرح المهذب » عن نص الشافعي واتفاق الأصحاب(٤) .
- \_ وللاعتكاف ، نقله ابن خيران الصغير في « اللطيف » عن نص الشافعي ، وقد يقال : هو مندرج في دخول المسجد .
- ـ ولدخول الكعبة ؛ كما نقله الإمام عن ابن القاص والقفال (٥) ، وتبعه في « الكفاية » ، والذي

<sup>(</sup>۱) انظر « الحاوي » ( ص ۱۳۳ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة ( ١/ ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١٨٨/١ ، ١٨٩ ) .

<sup>(3)</sup> Ilaranga (1/777).

<sup>(</sup>٥) انظر « التلخيص » ( ص ١٧٩ ) ، و « نهاية المطلب » ( ٢/ ٥٣٠ ) .

ـ ولكل ليلة من رمضان ، قاله الحليمي .

\_ وللاستحداد .

\_ وبلوغ الصبى .

- ودخول الحمام ، قالها الشيخ أبو حامد العراقي في « الرونق » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لم يتوهم الإمام ، بل ما نقله عن ابن القاص صحيح ؛ فإنه ذكر من الأغسال : دخول الكعبة ، وذكر أيضاً : الغسل لزيارة البيت . انظر « التلخيص » لابن القاص ( ص ١٧٩ ) .

# بالب النجاس

• ٢١٥ كذا في « المنهاج » (١) ، وفي « التنبيه » [ص ٢٣] : ( إزالة النجاسة ) والباب مشتمل على ذكر النجاسة وإزالتها ، فكان الأولى ذكرهما في التبويب ، وإن كان لا بد من الاقتصار على أحدهما . . فما فعله في « التنبيه » أحسن ؛ لأنه اللائق بكتاب الطهارة ، وإزالة النجاسة متوقفة على معرفة النجاسة ، فتذكر تبعاً .

وظاهر كلام الثلاثة: انحصار النجاسة فيما ذكروه ، وليس كذلك ، فكان ينبغي أن يذكر لها ضابط إجمالي ، وهو كما قال المتولي: كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول ، لا لحرمتها ، زاد النووي: واستقذارها ، وضررها في بدن أو عقل(٢).

فخرج بالإطلاق: ما يباح قليله دون كثيره (٣) ؛ كبعض النبات الذي هو سم .

وبالإمكان: الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة.

قال السبكي : ولا يحتاج إليه ؛ لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل .

وبعدم الحرمة : الآدمي .

وبالاستقذار: المخاط، والمني ونحوهما.

وبضرر البدن والعقل: السم الطاهر الذي يضر قليله وكثيره، والتراب، والحشيش المسكر.

وزاد السبكي بعد الإطلاق : في حالة الاختيار ؛ ليدخل الميتة ؛ فإنها لا تحرم في المخمصة مع نجاستها .

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( وفي هذا الضابط تجوز ؛ فإن النجاسة حكم شرعي ، فكيف تفسر بالأعيان ؟ بل ما ذكر حد للنجس ، وقال صاحب « الإقليد » : رسموها بحكمها الذي لا يعرف إلا بعد معرفتها ؛ ككل عين حرمت لا لمضرتها ، ولا لتعلق حق الغير بها ، أو كل ما يبطل ملاقاته الصلاة )(٤) .

٢١٦ قول « الحاوي » [ص ١١٧] : ( المسكر ) يتناول : الخمر ، والنبيذ المتخذ من التمر والزبيب ونحوهما ؛ ولهاذا لما عبر « التنبيه » بالخمر . . ذكر بعده النبيذ (٥) ؛ فإنه لا يسمى

المنهاج (ص ۸۰).

<sup>(</sup>Y) انظر « المجموع » ( ۲/ ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (أ): (حرم كثيره دون قليله).

<sup>(</sup>٤) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١٥٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ٢٣).

خمراً حقيقة عند الأكثرين ، كما صرح به الرافعي(١) .

فعبارة « الحاوي » أخصر ، وقيد « المنهاج » من زيادته المسكر بالمائع(Y) ، احتراز من الحشيش المسكر ونحوه ؛ فإنه مع تحريمه طاهر .

وفي « المصباح » : الحشيشة نجسة إن ثبت أنها مسكرة .

وفي « التعليقة على الحاوي » : أن البنج مخدر غير مسكر .

وفي « فوائد الرحلة » لابن الصلاح حكاية وجه عن صاحب « التقريب » : أن ما كان من النبات سماً قاتلاً يكون نجساً ، وأنه رد عليه بنص الشافعي .

وأورد بعضهم على « المنهاج » : الخمر إذا انعقدت وهي مسكرة ؛ فإن حكم التنجيس باق . وأجيب : بأنه حكم بنجاستها وهي مائعة ، ولم يحدث ما يطهرها .

وأورد عليه أيضاً: إن دُرْديَّ الخمر ؛ فإنه جامد مع نجاسته .

٢١٧ ـ قول « المنهاج » [ص ٨٠] : ( وفرعهما ) أي : فرع كل منهما ، وكذا قول « الحاوي » [ص ٢١٧] : ( والفرع ) وأوضح منهما قول « التنبيه » [ص ٢٣] : ( وما تولد منهما أو من أحدهما ) .

 $^{(7)}$  يستثنى أيضاً : ( وميتة غير الآدمي والسمك والجراد  $^{(7)}$  يستثنى أيضاً : الجنين يوجد ميتاً عند ذبح أمه .

والصيد يموت قبل أن تدرك ذكاته ، وكذا موته بضغطة الكلب في الأصح ، وتناول هاذه الصور قول « الحاوي » [ص ١١٧] : ( والمأكولة ) ، وعند التحقيق لا يحتاج لاستثنائها ؛ لأن الشرع جعل ذكاتها بذلك ، فليست ميتة .

 $^{19}$  قول «التنبيه» [ص  $^{19}$ ]: (والآدمي) قد يفهم من استثناء جملته: نجاسة جزئه المنفصل، وإليه ذهب العراقيون أو جمهورهم، كما في «شرح المهذب  $^{(3)}$ ، والصحيح: الطهارة.

« شرح عولهم : ( والقيء ) (٥) أي : من آدمي وغيره سواء تغير أم V ، كما صححه في « شرح المهذب V ، وهو ظاهر ما في « الشرح الصغير » ، وفيما إذا لم يتغير . . وجه : أنه متنجس V نجس العين .

انظر « فتح العزيز » ( ۲۸/۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) المنهاج (ص ۸۰).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٢٣ ) ، و« المنهاج » ( ص ٨٠ ) .

<sup>(3)</sup> المجموع (1/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٢٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ١١٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>r) المجموع (٢/٥٠٩).

ويشكل على الأول ما في « الروضة » وغيرها : أن البهيمة إذا ألقت الحب صحيحاً ؛ فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع لنبت. . فهو طاهر العين ، فيغسل ويؤكل ، وإلا . . فهو نجس (١) .

( العنهاج » [ص ٨٠] : ( وروث ) أحسن من تعبير « التنبيه » : بـ ( الغائط ) (٢٠ ، و « المحرر » : بـ ( العذرة ) فإنهما مختصان بالآدمي ، والروث أعم ، وذكر في « الروضة » الروث ، والعذرة معاً ، ومثله : سرجين البهائم ، وذرق الطير (٤٠ .

نعم ؛ إنفحة المأكول المذكى قبل أكل العلف طاهرة في الأصح ، وقد ذكرها « الحاوي » ، لكنه أطلق طهارتها بغير شرط<sup>(٥)</sup> .

وأجيب عنه : بأنه لم يحتج لذكر التذكية ؛ لتقريره بنجاسة الميتة ، ولا لذكر أخذها قبل أكل العلف ؛ لأنها متى أكلت غير اللبن. . لا تسمى إنفحة بل كرشاً ، كما ذكره الجوهري وغيره (٢٠ .

قال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني: إن الإنفحة تطلق على كرش السخلة وعلى اللبن الذي فيها ، ولا خلاف في طهارة عينها بالمعنى الأول ، أما بالمعنى الثاني: فهي التي تعرض لها الرافعي والنووي ، وصححا فيها الطهارة بالشرطين المذكورين ( $^{(v)}$ ) ، والأرجح: نجاستها ؛ لأنها فضلة مستحيلة غير منتفع بها ، ويمكن الاستغناء عنها بالتجبين بنفس الجلدة ، وتعبير « الحاوي »: بـ ( الفضلة ) يشمل الجميع فهو أولى ( $^{(h)}$ ) .

ويستثنى من كلامهم أمران :

أحدهما: فضلة رسول صلى الله عليه وسلم، فهي طاهرة مطلقاً، كما جزم به ابن القاص والبغوي، وصححه القاضي حسين، ونقله العمراني عن الخراسانيين، وصححه السبكي (٩).

قال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني : ( إن به الفتوى وإن حكى الرافعي والنووي عن الجمهور خلافه )(١٠)

ثانيهما : الدم الباقي على اللحم وعظامه ، نقله في « شرح المهذب » عن أبي إسحاق الثعلبي

<sup>(</sup>١) الروضة (١٨/١).

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٥).

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ١٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الصحاح » ( ٤١٣/١ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » ( ۳۹/۱) ، و « المجموع » ( ۲/ ۲۵ ، ۲۲۵ ) .

<sup>(</sup>A) الحاوي (ص ١١٧).

<sup>(</sup>٩) انظر « البيان » ( ١/ ٧٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « فتح العزيز » ( ٣٨٣٦/١ ) ، و« المجموع » ( ١/ ٢٩١ ٢٩٢ ) .

المفسر من أصحابنا ، وقال : (قَلَّ من تعرض له ، وهو مهم ؛ لمشقة الاحتراز منه ؛ ولأن الله تعالىٰ لم ينه عن كل دم ، وإنما نهي عن المسفوح خاصة ، وهو السائل ) انتهیٰ(۱) .

وقد يقال: هو معفو عنه لا طاهر.

ويستثنىٰ أيضاً : ما لو أكلت بهيمة حباً ثم ألقته صحيحاً وصلابته باقية ، بحيث لو زُرع . . نبت ؟ فإن عينه طاهرة ، لكنه متنجس الظاهر فقط ، وهو من جملة الروث .

 $^{777}$  قول « الحاوي » [ص  $^{110}$  : ( وماء القروح والنفاطات ) أي : إن لم تتغير رائحته ، كذا صححه الرافعي  $^{(7)}$  ، وصحح النووي : الطهارة عند عدم التغير  $^{(7)}$  ، وادعى بعضهم أنه مفهوم من اقتصار « التنبيه » على القيح  $^{(3)}$  .

**٧٢٣ ق**ول « الحاوي » [ص ١١٧] : ( **لا البلغم** ـ وهو : النازل من الدماغ ـ والنخامة ) وهي من الصدر ، وأما الخارج من المعدة. . فنجس ، وقال بعضهم : هو رطوبة ، وليس ببلغم ولا نخامة .

٢٢٤ قوله: (وبيضه)<sup>(٥)</sup> أي: بيض المأكول، أما بيض غيره: ففيه الوجهان في منيّه،
 صحح الرافعي: النجاسة<sup>(٢)</sup>، وهو مفهوم « الحاوي » ، وصحح النووي: الطهارة<sup>(٧)</sup>.

٢٢٥ قول « التنبيه » [ص ٢٣] : (قيل : ومني غير الآدمي ، وقيل : ومني ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي ) ضعف كلاً من الوجهين، ومقتضاه: تصحيح طهارة المني مطلقاً، وكذا صححه النووي (^).
 لكن يستثنى منه : منى الكلب والخنزير وفرع أحدهما .

وصحح الرافعي : نجاسة مني غير الآدمي مطلقاً ، وعليه مشى « الحاوي  $^{(4)}$  .

7۲٦\_ قولهما: (ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي) (١٠٠) وقول «الحاوي» [ص ١١٨]: (ولبن البشر) يشمل: الذكر والأنثى صغيرة كانت أو كبيرة، وهو موافق لتعبير ابن سراقة بـ (لبن بني آدم)، وفي «شرح الكفاية» للصيمري: ألبان الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب في طهارتها وجواز بيعها.

<sup>(</sup>١) المجموع ( ٢/ ٥١٥ ) ، وانظر « الكشف والبيان » ( ٢٠١/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۲۸/۲ ، ۲۹ ) .

<sup>(</sup>T) انظر « المجموع » ( ٢/ ٥١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه (ص ٢٣).

<sup>(</sup>۵) انظر « الحاوي » ( ص ۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ (١/١٤) .

<sup>(</sup>۷) انظر « المجموع » ( ۱۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « المجموع » ( ٢/٢٥ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « فتح العزيز » ( ١/١٤) ، و « الحاوي » ( ص ١١٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « التنبيه » ( ص ٢٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٠ ) .

وقال ابن يونس ، وصاحب «البيان » في (الرضاع): لبن التي لم تستكمل تسع سنين نجس (١).

وقال ابن الصباغ: لبن الرجل نجس.

قال شيخنا الإمام البلقيني : والأصح : طهارته ، ونجاسة لبن الثور ، ويتصور ذلك : بأن يكون خنثىٰ ، أو يخلق الله له أخلافاً ، والفرق بينهما : زيادة الندور في لبن الثور بعدم الأخلاف .

وقال صاحب « الاستقصاء » في ( البيع ) : لا يجوز بيع لبن الرجل وإن قلنا بطهارته ؛ لامتناع لسربه .

وقال ابن الصباغ وغيره : إن لبن الميتة نجس ، وقال الروياني : هو طاهر يجوز شربه وبيعه ، نقله عنه في ( البيع ) من « شرح المهذب » وأقره (٢٠ .

٢٢٧ قول « الحاوي » و « المنهاج » ـ والعبارة له ـ : ( والجزء المنفصل من الحي كميتته ، إلا شعر المأكول ؛ فطاهر ) (٣) فيه أمران :

أحدهما: يستثنى من ذلك: ما لو قطع عضو أو جناح من مأكول؛ فإن شعره وريشه نجس تبعاً للعضو، وهي واردة أيضاً على مفهوم قول « التنبيه » [ص ٢٣]: ( وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته)، وعليه إيراد آخر، وهو: أنه يقتضي نجاسة شعر الآدمي ولو قلنا بطهارة جثته، وصححه الماوردي وابن الرفعة (٤).

لكن الأصح : خلافه ، ولعل « التنبيه » اكتفىٰ بتصحيح طهارة ميتته عن إعادته في أجزائه ، وعنه جواب آخر ، وهو : أن قوله بعد هاذا : ( غير الآدمي )(٥) يعود إلىٰ هاذه المسألة أيضاً ؛ لأن قاعدة الشافعي : عود المتعلقات المتعقبة مُجمل لجميعها .

ثانيهما : المسك طاهر ، وكذا فأرته<sup>(٦)</sup> في الأصح ، وقد استثناه في « الحاوي »<sup>(٧)</sup> فهو وارد

<sup>(</sup>١) البيان (١١/١٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المذهب » (٦/ ٢٣٠) ، وا المجموع » (٦/ ٥٢٥).

 <sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ۱۱۸ ) ، و « المنهاج » ( ص ۸۰ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ١/ ٦٧ ، ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) فأرة المسك : نافجته ، قال عمرو بن بحر : سألت رجلاً عطاراً من المعتزلة عن فأرة المسك ، فقال : ليس بالفأرة وهو بالخشف أشبه ، ثم قال : فأرة المسك تكون بناحية تبت ، يصيدها الصياد فيعصب سرتها بعصاب شديد وسرتها مدلاة ، فيجتمع فيها دمها ، ثم تذبع ، فإذا سكنت . قور السرة المعصرة ، ثم دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكا ذكياً بعدما كان دماً لا يرام نتناً ، قال : ولولا أن النبي قد تطيب بالمسك . ما تطيبت به . انظر «لسان العرب » ( ٢٠/٥ ، ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص ١١٨ ) .

على « المنهاج » ، لكن شرط طهارتها : انفصالها حال حياة الظبية ، وإنما ذكر « الحاوي » المسك مع الأجزاء مع أنه من الفضلات ؛ ليفرق بينه وبين فأرته .

 $^{(7)}$  قول « التنبيه » [ص  $^{(7)}$  : ( والعلقة في أحد الوجهين ) الأصح : الطهارة ، كما صرح به « المنهاج  $^{(1)}$  ، قال شيخنا جمال الدين في « شرح المنهاج  $^{(1)}$  : ( شرط طهارة العلقة والمضغة على قاعدة الرافعي : أن يكونا من الآدمي ؛ فإن مني غيره نجس عنده  $^{(7)}$  ، والعلقة والمضغة أولى بالنجاسة من المني ؛ ولهاذا تردد في « المنهاج  $^{(7)}$  ) في نجاستهما مع جزمه فيه بطهارة المني ، وأما على تصحيح النووي طهارة المني المذكور . . ففيه نظر  $^{(7)}$  .

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: ( ولك أن تمنع كونهما أولى بالنجاسة من المني ؛ فإنهما صارا أقرب إلى الحيوانية منه ، وهو أقرب إلى الدموية منهما ، قال: وأما جزمه بطهارة المني . فهو في مني الآدمي ، والشارح لم يفرض الكلام فيه ، بل فرضه في غير الآدمي ، والخلاف فيه ، قال: وظاهر إطلاق الجمهور وتعليلهم يقتضي التعميم ، إلا أنهم قاسوا الطهارة على المني ، ولا يتمشىٰ في غير الآدمية ؛ فإن فيه خلافاً قوياً ، صحح الرافعي : نجاسته ، فكيف يقاس عليه ؟ ) انتها (٤) .

ومفهوم « الحاوي » : نجاسة مضغة غير الآدمي وعلقته ؛ فإنه قال ـ عطفاً على الطاهرات ـ : ( وأصله ) $^{(o)}$ . . فاقتضىٰ أن أصل غيره نجس ، وذلك شامل للمني والعلقة والمضغة .

وعبر « المنهاج » في المضغة بـ ( الأصح ) كما فعل في العلقة (٢) ، لكنه عبر في « الروضة » بـ ( الصحيح ) وصحح في « شرح المهذب » : القطع به (٨) ، فعلى هاذا كان ينبغي التعبير بالمذهب ، ويوافقه حكاية « التنبيه » الخلاف في العلقة ، وسكوته عن المضغة (٩) .

وقد تُرُجَّح طريقة الوجهين في المضغة :

بأنها إما كميتة الآدمي ، وفيها قولان .

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ٨٠).

 <sup>(</sup>٢) أي : الرافعي . انظر « فتح العزيز » ( ١/١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » ( ١٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١٦٦/١ ) ، و« فتح العزيز » ( ١/١١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي » ( ص ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ۸٠).

<sup>(</sup>٧) الروضة ( ١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٨) المجموع (٢/١٦٥).

<sup>(</sup>٩) التنبيه (ص ٢٣).

أو كجزئه المنفصل ، وفيه طريقان : طرد الخلاف ، أو القطع بالنجاسة ، فكيف يقطع فيها بالطهارة ؟ .

٣٢٩ قول « التنبيه » [ص ٢٣] : ( ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب ) فيه أمور :

أحدها: الأصح: الطهارة، كما في « المنهاج  $^{(1)}$ ، وكان ينبغي له التعبير بـ ( الأظهر ) على اصطلاحه ؛ لأن الخلاف في الرطوبة قولان منصوصان.

ثانيها: لا يتقيد الحكم بفرج المرأة ؛ فغيرها من الحيوان الطاهر مثلها في الخلاف وتصحيح الطهارة ؛ ولهاذا أطلق « الروضة » $^{(7)}$  ، لكنه قيده بفرج المرأة في « الروضة » $^{(7)}$  كما في « التنبيه » و « المحرر » $^{(2)}$  .

ثالثها: رطوبة الفرج: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ، قاله في « شرح المهذب » ، قال: ( وأما الرطوبة الخارجة من باطن فرج المرأة: فإنها نجسة ) $^{(o)}$  ، وكذا قاله الرافعي في « الشرح الصغير » .

وقال الإمام: لا شك في نجاستها(٦) .

وإنما قلنا بطهارة ذكر المجامع ونحوه علىٰ ذلك القول ؛ لأنا لا نقطع بخروجها .

قال في « الكفاية » : ( وفي ذلك ما يوضح الفرق بين رطوبة فرج المرأة ورطوبة باطن الذكر ؛ لأنها لزجة لا تنفصل بنفسها ولا تمازج ؛ كسائر رطوبات البدن ، فلا حكم لها ) .

٢٣٠ قول « التنبيه » [ص ٢٣] : (ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان) كقول
 « المنهاج » [ص ٨٠] : (ولا يطهر نجس العين إلا خمر . . . إلى آخره) ، وأهملا ثالثاً وهو : ما صار حيواناً بعد كونه جماداً نجساً ؛ كالمضغة المحكوم بنجاستها ؛ إذ صارت حيواناً .

وقد ذكره «الحاوي »(۱) ، وأورده في «الكفاية» مع دم الظبية إذا استحال مسكاً ، وأجاب عنه : بأنه باطن لا حكم له ، ويخدش الجواب : منع البيع والحمل في الصلاة ، فالأولىٰ : الجواب : بأن المراد بالاستحالة : تغير صفة الشيء مع بقائه بحاله ، ولا يوجد في غير المذكورين وما عداهما تطور من حال إلىٰ حال .

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ٨٠).

<sup>(</sup>۲) المنهاج (ص ۸۰).

 <sup>(</sup>٣) الروضة ( ١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه (ص ٢٣) ، المحرر (ص ١٥).

<sup>(</sup>O) Ilanang (1/270).

<sup>(</sup>٦) انظر « نهاية المطلب » ( ١٤٩/١ ) .

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص ١١٨ ) .

وأجاب بعضهم عن إهمال « الحاوي » المسك : بأنه قد قرر طهارته أولاً . وأجاب بعضهم عن العلقة والمضغة : بأن القول بنجاستها ضعيف .

٢٣١\_ قولهم : ( الخمر )(١) يخرج : النبيذ المتخذ من التمر والزبيب ؛ فإنه لا يسمى خمراً كما تقدم ، وقد صرح القاضي أبو الطيب في ( كتاب الرهن ) : بأنه لا يطهر بالتخلل ، وأقره عليه في « المطلب » ، لكن قال السبكى : المختار : خلافه .

١٣٢\_ قولهم : ( إن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاً. . طهرت  $(^{(Y)})$  يستثنى منه : ما إذا لاقاها حال الخمرية نجس مجاور وانفصل وهي خمر ثم صارت خلاً بنفسها . . فإنها لا تطهر ، كما ذكره النووي في « فتاويه  $(^{(Y)})$  .

٣٣٣ قول « التنبيه » [ص ٢٣] : ( وإن خللت. . لم تطهر ) يستثنى : ما إذا خللت بنقلها من شمس إلىٰ ظل ، أو عكسه ، أو فتح رأسها للهواء . . فالأصح : أنها تطهر ، وقد ذكره « المنهاج »(٤) ، وهو مفهوم من قول « الحاوي » [ص ١١٨] : ( تخللت بلاعين ) .

٢٣٤ قول « المنهاج » [ص ٨٠] : ( فإن خللت بطرح شيء . . فلا ) يرد عليه : ما لو وقع فيها شيء بغير طرح ؛ كإلقاء الريح ونحوها . . فالأصح : أنها لا تطهر ، فلو قال : ( بوقوع شيء ) . . لتناول هاذه ؛ لأن الطرح يستدعى فعلاً .

٢٣٥ قول « التنبيه » في جلد الميتة [ص ٢٣] : ( إذا دُبغ. . فإنه يطهر ) أي : عينه ، وهو كثوب متنجس ، ذكره « المنهاج » و « الحاوي » (٥) .

. ويحل بيعه في أحد القولين ) $^{(7)}$  هو الأصح .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٢٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ١١٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۲۳ ) ، و « الحاوي » ( ص ۱۱۸ ) ، و « المنهاج » ( ص ۸۰ ) .

<sup>(</sup>٣) فتاوى النووي ( ص ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ۸۰ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ١١٨) ، المنهاج (ص ٨٠) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٢٣ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « التنبيه » ( ص ٢٣ ) .

<sup>(</sup>۸) الروضة (۱/۳۲)

<sup>(</sup>٩) المجموع (٢/ ٥٣٨).

ثم قد يلغ ، ولا يثبت هاذا الحكم ؛ لكونه ولغ في ماء كثير ولم يصب شيء منه شيئاً من الإناء ؛ ولهاذا عبر « المنهاج » بقوله [ص ٨١] : ( وما نجس بملاقاة شيء من كلب ) ليحترز عن هاذه الصورة ، وعن الملاقاة مع الجفاف من الطرفين ، ومع ذلك فأورد على تعبيره بالملاقاة : ما إذا وقع شيء من روثه أو دمه في ماء كثير وتغير به . . فإنه ينجس ، لا بالملاقاة بل بالتغير .

وأجيب عنه : بأن الكلام في الإناء وقد تنجس بملاقاة المتغير بدم الكلب .

ولا يرد شيء من ذلك علىٰ عبارة « الحاوي » لأنه أطلق النجاسة بالكلب والخنزير ولم يقيدها بولوغ ولا ملاقاة (١) ، والمراد في كلامهم : جنس الكلب ، فلو ولغ كلاب. . فالحكم كذلك في الأصح .

٢٣٨ قولهم : (والخنزير) (٢) زاد « المنهاج » [ص ٨١] : (في الأظهر) ورجح النووي من حيث الدليل : الاكتفاء فيه بمرة واحدة ، بل قال : (إن القوي من جهة الدليل طهارته ) (٣) .

٣٣٩ قول « الحاوي » [ص ١١٩] : ( وفرعه ) أي : فرع أحدهما ، وأوضح منه قول « التنبيه » [ص ٢٣] : ( وما تولد منهما أو من أحدهما ) ولم يتعرض لذلك في « المنهاج » اكتفاء بما تقدم في نجاسة الكلب والخنزير ومنهما .

· ٤٤ ـ قول « التنبيه » [ص ٢٣] : ( في إناء ) مثال ، فغيره كذلك .

: ( لم يطهر حتىٰ يغسل سبع مرات ) فيه أمران : ( لم يطهر حتىٰ يغسل سبع مرات ) فيه أمران :

أحدهما: مقتضاه الاكتفاء بالسبع في نجاسة الكلب العينية ، وهو الأصح في «الشرح الصغير »، لكن الأصح في «الروضة »وغيرها: أن الغسلات المزيلة للعين تعد مرة واحدة (٥).

ثانيهما: يقوم مقام غسله سبعاً وضعه في ماء جار وجريانه عليه سبعاً ، كما جزم به في « الشرح الصغير » ، وتحريكه في الماء الراكد سبعاً ، كما ذكره البغوي وغيره (٦) .

7\$7-قـول «المنهـاج» [ص ٨١] : (إحـداهـا : بتـراب) وفي «المحـرر» و«التنبيه» : (إحـداهـن) (٧٠ وهو أولى ؛ لموافقته للحديث ، وهو أفصح ، كما في قولهم : الأجذاع انكسرن ، وأطلق «التنبيه» ذكر التراب ، واعتبر «الحاوي» كونه طاهرا (٨٠) ، وقال في «المنهاج» بعد

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي » ( ص ١١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۲۳ ) ، و « الحاوي » ( ص ۱۱۹ ) ، و « المنهاج » ( ص ۸۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » ( ٢/٨٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٢٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ١١٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٦٢/١، ٣٣).

<sup>(</sup>٦) انظر « التهذيب » ( ١٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>۷) التنبيه ( ص ۲۳ ) ، المحرر ( ص ۱٦ ) .

<sup>(</sup>٨) الحاوي ( ص ١١٩ ) .

ذلك [ص ٨١]: (ولا يكفى تراب نجس في الأصح).

ومقتضىٰ كلامهما: أنه يكفي المستعمل ، وفي «شرح المهذب» في تعليل عدم إجزاء النجس: لأنه غير طهور . انتهىٰ(١) .

وهو يقتضي عدم إجزاء المستعمل ، ولم يتعرضوا للتصريح بذلك .

وقال السبكي في « شرح مختصر التبريزي » : ينبغي أن يجوز .

ولم أر من صرح به ، ويرد على إطلاق « التنبيه » و « المنهاج » : ما إذا تنجست الأرض الترابية . . فلا يجب فيها التتريب ، وأشار لذلك « الحاوي » بقوله [ص ١١٩] : ( لا الأرض ) لكنه يوهم نفي الغسل مطلقاً ، وإنما أراد : نفي التتريب ، وبعضهم يقول : يكتفىٰ بترابها ، وهو علىٰ هاذا مستثنىٰ من اشتراط طهارة التراب لا من اشتراط أصل التراب ، والله أعلم .

وصريح كلامهم: أنه لا يتعين للتراب غسلة ، وهو المشهور ، لكن الأُولىٰ أَوْلىٰ ، وظاهر عبارة الشافعي في « البويطي » : تعين الأولىٰ أو الأخرىٰ (٢) ، وعليه جرى المرعشي في كتابه « ترتيب الأقسام » ، وذكره السبكي بحثاً .

 $75^{\circ}$  وقل « التنبيه » [ص 77] : ( فإن غسل بدل التراب بالجص والأشنان. . ففيه قولان ، أصحهما : أنه يطهر ) الأظهر : أنه لا يطهر ، وقد ذكره « المنهاج  $^{(7)}$  .

752 قول « التنبيه » [ص 77] : ( وإن غسل بالماء وحده. . ففيه وجهان ) أي : زاد ثامنة بدل التراب ؛ فإنه محل الخلاف ، والأصح : أنه لا يطهر ، وليس المراد : أنه غسل سبعاً بغير تتريب ؛ فإن ذلك لا يكفي بلا خلاف ، وعبارة « النبيه » $^{(3)}$  مختصر الكتاب : ( ولو أبدل التراب بغسلة ) وهي أوضح ، لكن فيها نظر ؛ لأن الباء تدخل على المتروك ، فمقتضاها : أنه ترك الغسل وأتى بالتراب ، وهو خلاف المراد .

٢٤٥ قول « التنبيه » ـ والعبارة له ـ و « الحاوي » : ( ويجري في بول الغلام الذي لم يطعم ) (٥)
 زاد « المنهاج » [ص ٨١] : ( غير لبن ) وهي موافقة لعبارة الرافعي وغيره (٦) .

قال ابن يونس وابن الرفعة : ( لم يطعم ما يستقل به ؛ كالخبز ونحوه ) .

وفي العبارة الأولىٰ إفراط ؛ لأن الصغير لا بد له عادة من تلعيق العسل ونحوه ، وفي الثانية

<sup>(</sup>١) المجموع (٢/٨٣٥).

<sup>(</sup>۲) مختصر البويطى (ق ۹).

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ( التنبيه ) ، ولعل الصواب ما أثبت والمراد " النبيه مختصر التنبيه " لابن يونس ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) التنبيه ( ص ٢٣ ) ، الحاوي ( ص ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١ / ٦٤ ) .

تفريط ؛ لأنه قد لا يستقل بالخبز ونحوه ، ومع ذلك فيشتمل جوفه على ما يستحيل استحالة مكروهة .

والتوسط في ذلك قول النووي في «شرح المهذب»: (لم يأكل غير اللبن من الطعام ؛ للتغذي )(١) ونحوه: قوله في «شرح مسلم»: (فإن أكل الطعام على جهة التغذي.. غُسِل قطعاً)(٢).

وهي عبارة التبريزي في « مختصره » حيث قال : ( الذي لم يتغذ بالطعام ) واختارها السبكي ، ونقل الشيخ زين الدين البِلِفْيَائِيُّ عن « شرح الوسيط » لوالده : أن الشافعي نص على أن الرضاع بعد الحولين بمنزلة الطعام (٣) .

وعبر « التنبيه » و « المنهاج » بالنضح (٤) ؛ أي : بالحاء المهملة ، وقيل بالمعجمة أيضاً ، وعبر « التنبيه » و « المنهاج » بالنضح المعالم : استيعاب المحل بالماء ، ويشترط : المغالبة والمكاثرة في الحاوي » بالرش (٥) ، والمراد بهما : استيعاب المحل بالماء ، ويشترط : المغالبة والنووي (٢) . الأصح ، لا جريان الماء وتقاطره ؛ فإنه لا يشترط قطعاً وهو الغسل ، كذا ذكر الرافعي والنووي (٢) .

ونقل ابن الصلاح عن الجويني والقاضي حسين والبغوي : أن النضح إنما يفارق الغسل من جهة أنه لا يشترط فيه العصر قطعاً ، وفي الغسل وجهان ، وكيف كان فلا يكفي الرش المبقع (٧٠) ، إلا أن شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني اختار الاكتفاء به ، وقال : إن كلام الشافعي يدل عليه .

**٢٤٦ ـ قول « التنبيه » [ص ٢٣] : ( ويجزىء في غسل سائر النجاسات ) أي : باقيها ، وعبارة** « الحاوى » نحوها ( ۱ ) .

محل ما ذكراه: إذا كان المتنجس جامداً ، فأما المائع: فلا يمكن تطهيره ، إلا الدهن على وجه ضعيف ، وهو مفهوم من تفرقة « التنبيه » في ( البيع ) بين الزيت النجس ؛ حيث عده مع الكلب ، وبين الثوب النجس ؛ حيث جوز بيعه (٩) ، وصرح بالمسألة في « المنهاج »(١٠) .

٧٤٧ قول « المنهاج » [ص ٨١] : ( إن لم تكن عين . . كفي جري الماء ) أراد : النجاسة

<sup>(1)</sup> المجموع (٢/٥٤٥).

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم (۳/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) انظر « طبقات الشافعية الكبرى » ( ١٥٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٢٣ ) ، المنهاج ( ص ٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ١١٩).

<sup>(</sup>٦) انظر ( فتح العزيز » ( ٦٦/١ ) ، و ( المجموع » ( ٢/١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « مشكل الوسيط » ( ٢٠٣/١ ) ، و « التهذيب » ( ١٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>A) الحاوي (ص ١١٩).

<sup>(</sup>٩) التنبيه ( ص ۸۸ ) .

<sup>(</sup>١٠) المنهاج ( ص ٨١) .

الحكمية ، وهي : ما يتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح ، ولو قال : ( إن لم تكن عينية ). . لكان أقرب إلى مراده ؛ فإنه لا يلزم من نفي العين نفي الأثر ، وهو معنىٰ قول « الحاوي » [ص ١١٩] : ( كجامد نجس بالغسل ) أي : طهره بالغسل .

ودل على إرادته الحكمية قوله بعد ذلك : ( مع زوال العينية وصفاتها )(١) ولم يتعرض للنجاسة الحكمية في « التنبيه » ، فهي واردة عليه ، وقد يخرج بقوله : ( إلى أن يذهب أثره )(٢) فإن الحكمية V = V = V لا أثر لها .

وقول « المنهاج » [ص ٨١] : ( جري الماء ) أحسن من قول « المحرر » : ( إجراء الماء ) (٣) لأن جريه بنفسه بمطر أو بسيل مطهر .

ويستثنىٰ من اعتبار الماء : طهارة الدن إذا تخللت الخمر ؛ فإنه يطهر للضرورة من غير غسل ، وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ١١٩] : ( بالدن وإن غلت ) .

**١٤٨\_ ق**ول « المنهاج » [ص ٨١] : ( وفي الربح قول ) يفهم الجزم بالطهارة في اللون العسر ، وفيه وجه .

قال الرافعي : إنه القياس ، وإنما صدَّ عنه الخبر عنه الخبر وجعله في « الروضة » شاذاً  $^{(3)}$  ، وهو مستفاد من عبارة « المحرر » حيث قال : ( ولا بأس ببقاء اللون أو الرائحة إذا عسرت الإزالة على الأصح ) $^{(7)}$  .

بل جعل القاضي حسين اللون أولى بجريان الخلاف ، فقال : إن ضر الريح . . فاللون أولى ، وإلا . . احتمل في اللون وجهين ؛ لأنه جزء لطيف من العين لا ينفك عنها ، والخمر قد تذهب وتبقىٰ ريحها ، وظاهر كلامهم : أن اللون أولىٰ بالعفو .

## فكأيالغ

#### [ضابط اللون المعفو عنه في النجاسة]

ضبط الإمام اللون المعفو عنه ، فقال : ( ما دامت الغسالة متغيرة. . فهو نجس ، فإذا صفت مع الإمعان . . عفي عن الأثر الباقي ، ثم استشكله بالصبغ النجس ؛ فإن غسالته متغيرة أبداً ، قال :

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي » ( ص ١١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۲۳ ) .

<sup>(</sup>m) المحرر (m) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ١ / ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٦) المحرر (ص١٦).

فيظهر عندي اجتنابه، وما ذكروه من العفو أراه إذا لم يقدّر له وزن ويعلم أنه لون بلا عين) انتهيٰ(١).

٢٤٩ قول «الحاوي » [ص ١١٩]: ( لا اللون العَسِر أو الرائحة ) أي: العسرة ، فلو أخر الوصف عنهما؛ كقول «المنهاج» [ص ٨١]: ( ولا يضر بقاء لون أو ربح عَسُر زواله ). . لكان أحسن .

• ٢٥٠ قول « التنبيه » [ص ٢٣] : ( وما لا يزول أثره بالغسل ؛ كالدم وغيره ، إذا غُسل وبقي أثره . . لم يضره ) محمول على التفصيل الذي في « المنهاج » و « الحاوي » وهو : أنه يضر بقاء الطعم وحده ، واللون مع الرائحة ، ولا يضر بقاء أحدهما (٢) .

وقال في « الكفاية » : ( ظاهر تمثيله بالدم ونحوه يفهم أن مراده : اللون ، ولم أر للعراقيين كلاماً في بقاء الأثر إلا في الأرض ، فقالوا : يضر اللون قطعاً ؛ لأنه عرض لا يبقىٰ بنفسه ، وفي الرائحة قولان ؛ لتعديها محلها ، فكانت أخف ، والماوردي قال في الأرض كالعراقيين ، وفي الثوب : لا يعفىٰ عن الرائحة قطعاً ، والإناء قيل : كالأرض ، وقيل : يطهر قطعاً ، قال : وحاصل ما نقلته : المنع في اللون في الكل ، وأن قضية كلام الشيخ خلاف المنقول ) انتهىٰ (٣) .

وقول « التنبيه » [ص ٢٣] : ( إذا غسل ) قد يفهم : أنه لو افتقر زوال الأثر لأشنان ونحوه. . لا يجب ، وفي « التحقيق » للنووي ـ تبعاً للقاضى والمتولى ـ : وجوبه (٤٠٠ .

٢٥١ قولهما: (لم يضر) قد يفهم: أن المحل لم يطهر ولكنه معفو عنه ، وبالعفو عبر الغزالي ، وهو احتمال للرافعي (٦) تعرض لمثله في « التتمة » في الرائحة ، وأطلق الأكثرون القول بالطهارة ، وصرح بها القاضي حسين ، فقال : لو كان نجساً معفواً عنه . . لتنجس إذا أصابه بلل ، وليس كذلك .

707 قول « التنبيه » [ص 77] : ( المكاثرة بالماء ) يعتبر عند قلة الماء كونه وارداً على المتنجس في الأصح ، وقد يفهم هلذا من قوله في ( الوضوء ) : ( فإن كان قد قام من النوم . . . ) المسألة  $^{(V)}$  فإنه فرق بين الوارد والمورود ، وقد ذكر المسألة في « المنهاج » ، فقال [ص  $^{(N)}$ ] : ( ويشترط : ورود الماء ) وهو أحسن من قول « المحرر » : ( ينبغي ) $^{(N)}$  لكنهما لم يبينا أن محل ذلك : في الماء

<sup>(</sup>۱) انظر « نهاية المطلب » ( ٣٠٢/٢ ، ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١١٩ ) ، المنهاج ( ص ٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) التحقيق ( ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>۵) انظر « التنبيه » ( ص ٢٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الوجيز » ( ١١٦/١ ) ، و « فتح العزيز » ( ١٩٨١ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « التنبیه » ( ص ۱۵ ) .

<sup>(</sup>۸) المحرر (ص۱٦).

القليل ، وقد ذكره « الحاوي » وبين محله ، فقال [ص ١١٩] : (  $\mathbf{K}$  بإيراده القليل ) والضمير عائد على النجس مع أن في عبارته نظراً ؛ لأنها تحتمل عوده على المورود ، فيصير المعنى :  $\mathbf{K}$  بإيراده الماء القليل على النجاسة ، وهو خلاف المراد ؛ فقول ابن الوردي ناظم « الحاوي » : ( وما قُلَّ وَرَدْ ) (١) أحسن .

٢٥٣\_ قول « التنبيه » [ص ٢٣] : ( والأفضل : أن يغسل ثلاثاً ) و « الحاوي » [ص ١١٩] : ( ونُدِبَ التثليث ) أحسن منهما قول ابن الوردي : ( وَغَسْلَتَيْنِ ٱنْدُبْ إِذَا الطُّهْرُ يَتِمْ ) (٢) فإن الغسلات المزيلة للعين تُعدُّ واحدة .

٢٥٤ قول « المنهاج » [ص ٨١] : ( لا العصر في الأصح ) بناهما في « المحرر » وغيره على الخلاف في طهارة الغسالة (٣) ، واستشكله ابن الصلاح : بأنها قبل الانفصال طاهرة قطعاً ، كما صرحوا به ، وإن نقل الإمام خلافه (٤) ، وقال الإمام ما معناه : ( أنه لا يجب بعد العصر الجفاف ، وفيه اختلاف له ، قال : ولم يصر إليه أحد )(٥) .

فإن أوجبنا العصر فلم يعصره. . كفي الجفاف في الأصح .

وقول « المنهاج » : ( في الأصح ) يعود للعصر فقط ، وإن كان الخلاف في الورود أيضاً إلا أنه ضعيف لا يعبر عنه بالأصح ، وأيضاً : لم يحكه في « المحرر » .

معاوره. . طهر الثوب إلا المكان المنتصف ، هاذا هو المشهور .

وفي « شرح المهذب » للنووي : حمل هاذا على ما إذا غسله بالصب عليه ، فإن غسل بعضه في جفنة . . لم يطهر إلا بغسل جميعه دفعة واحدة ؛ لأن الرطوبة  $^{(7)}$  ، ثم قد يفهم من ذكر « الحاوي » لهاذه المسألة بين النجاسة المغلظة والمخففة : اختصاصها بالنجاسة المغلظة ، وليس كذلك ؛ فسائر النجاسات فيها سواء ، فلو ذكرها بعد استيفاء أقسام النجاسة . لكان أحسن .

٢٥٦\_ قول « التنبيه » [ص ٢٣] : ( وما غسل به النجاسة ولم يتغير . . فهو طاهر ، وقيل : هو نجس ، وقيل : إن انفصل وقد طهر المحل . . فهو طاهر ، وإن انفصل ولم يطهر المحل . . فهو نجس ) فيه أمور :

<sup>(</sup>١) انظر « البهجة الوردية » ( ص ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « البهجة الوردية » ( ص ٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر « مشكل الوسيط » ( ۱۹۲/۱ ، ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «نهاية المطلب» (٣٢٠/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر « المجموع » ( ٢/٢٥٥ ، ٥٤٧ ) .

أحدها: محل الخلاف: فيما بعد الانفصال ، فأما قبل الانفصال.. فهي طاهرة قطعاً ، كما قدمناه عن ابن الصلاح (۱) ، وقد قيده بذلك « المنهاج » و « الحرر » و « شرح المهذب » (۲) ، ولم يذكره « الحاوي » ، تبعاً لـ « الشرحين » ، ولا « الروضة » ، وقد يفهم من قول « التنبيه » : ( وقيل : إن انفصل . . . إلىٰ آخره ) .

ثانيها: المراد بغسالة النجاسة: ما استعمل في واجب الإزالة ، فالأصح: طهورية المستعمل في مندوبها ؛ كالتثليث ، وهذا ينبه عليه في عبارة « المنهاج » و « الحاوي » أيضاً ؛ لأنهما أطلقا غسالة النجاسة (٣) ، أما ما غسل به نجاسة يندب غسلها ولا يجب ؛ كقليل الدم . . فقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : (يظهر أنه كغسالة الواجب ؛ لأنه أزال النجاسة ، بخلاف ما جدد به وضوء ؛ فإنه لم يرفع حدثاً )(٤) .

ثالثها: اقتصر « التنبيه » و « المنهاج » على شرط واحد لمحل الخلاف ، وهو : عدم التغير ، وبقي عليهما شرط ثانٍ (٥) ذكره « الحاوي » ، وهو : ألا يزيد وزنه ، ولا بد من اعتبار ما تشرّبه الثوب من الماء ، نبه عليه شيخنا جمال الدين في « المهمات » ، وهو واضح ، وأشار ابن الرفعة في « المطلب » إلى ترجيح طهارة الغسالة ولو زاد وزنها ، ورجحه السبكي ، وشرط ثالث لم يذكروه ، وهو : ألا يبلغ قلتين ، فإن بلغهما بلا تغير . . فطهور مطلقاً .

رابعها : قول « التنبيه » : ( فهو طاهر ) يفهم أنه ليس بطهور ، وليس كذلك ، فهو طهور أيضاً علىٰ هـنـذا القول .

نعم ؛ اختار السبكي في الغسالة أنها طاهرة ليست طهوراً ، وهو اختيار لنفسه ليس في القديم ولا في الجديد ، كما صرح هو به .

خامسها: الأظهر: القول الثالث، وهو: التفصيل بين أن ينفصل قبل طهارة المحل أو بعده، كما صرح به « المنهاج » حيث قال [ص ٨١]: (والأظهر: طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل) وأحسن منه قول « الحاوي » [ص ١١٩]: (وغسالة كل مرة إن لم تتغير ولم تزد وزناً ؛ كمغسولها) لأنه يفهم منه مسألة، وهي: ما لو أصاب شيء من أولى غسلات الكلب ثوباً.. فلا يغسل على القديم، ويغسل ستاً على الأظهر، وسبعاً على الآخر، ولايفهم ذلك من عبارة «المنهاج».

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) انظر « مشكل الوسيط » ( ۱۹۲/۱ ، ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>Y) المحرر (ص ١٦) ، المنهاج (ص ٨١) ، المجموع ( ٢/٥٥١) .

 <sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١١٩) ، المنهاج (ص ٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ١٧٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : (ثاني ) ، ولعل الصواب ما أثبت .

# بابستنتم

٢٥٧\_ قول « المنهاج » [ص ٨٦] : ( يتيمم محدث وجنب ) كذا حائض ونفساء وذات ولد جاف إذا ألزمناها الغسل ؛ فلذلك عبر « التنبيه » و « الحاوي » بـ ( الأحداث ) (١) فشمل الجميع ، فلو حذف « المنهاج » ( الجنب ) . . لشمل المحدث الجميع .

وقد يقال : ذكره الجنب بعد المحدث من عطف الأخص على الأعم ، ومع ذلك فيرد عليهم : التيمم عوضاً عن الأغسال المسنونة ؛ فإن تقيدهم بالحدث يخرجه .

٢٥٨ قول «المنهاج » [ص ١٨] : ( لأسباب ) لو قال : ( لواحد من أسباب ). . لكان أحسن ، وكذا قول « الحاوي » [ص ١٣٤] : ( بفقد ماء ) ، ثم قال [ص ١٣٦] : ( وببرد ، ومرض ) لو أتى بر أو ) بدل الواو . . لكان أحسن ، وعبارة « التنبيه » حسنة ؛ حيث قال [ص ٢٠] : ( إذا عجز عن استعمال الماء ) فإن المبيح للتيمم شيء واحد ، وهو : العجز عن استعمال الماء ، وللعجز أسباب .

٢٥٩ قولهم والعبارة لـ «المنهاج» : ( فَقُدُ ماء )(٢) في معنىٰ فقده : بُعْدُه ، وخوف طريقه ،
 والاحتياج إليه أو إلىٰ ثمنه ، أو زيادة ثمنه ، كما سيأتي ذلك .

• ٢٦٠ قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( لزمه طلبه ) أي : بنفسه أو مأذونه ، ويشترط : وقوع الطلب في الوقت ، كما صرح بهما « الحاوي » ( $^{(7)}$  ، ولم يتعرض لهما « المنهاج » ، ومحل ذلك : إذا لم يتيقن فقده ، فإن تيقن فقده . لم يلزمه طلبه ، كما صرح به « المنهاج » ( $^{(3)}$  ، لكن قوله : ( فإن تيقن المسافر فقده )  $^{(0)}$  مثال لا قيد ؛ فالمقيم قد تيقن فقده أيضاً ، فكأنه جرئ على الغالب ، وهو مفهوم من قول « الحاوي » [ص ١٣٤ ، ١٣٥] : ( في حد الغوث إن توهمه ، وحد القرب إن تيقنه ) فدل على أن لا طلب عند عدم توهمه .

٢٦١\_ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( فيما قرب منه ) محله : إذا توهم الماء ، بدليل قوله بعد [ص ٢٦١] : ( في حد الغوث إن ٢١] : ( وإن ذُلَّ علىٰ ماء ) وهو الذي أشار إليه « الحاوي » بقوله [ص ١٣٤] : ( في حد الغوث إن توهمه ) .

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص ٢٠) ، الحاوى (ص ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ۲۰ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٣٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ۸۲ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ۸۲ ) .

وضبطه الإمام : بتردده إلى حد لو استغاث بالرفقة . . لأغاثوه ، مع ما هم عليه من التشاغل (۱) . قال الرافعي : ( ولا يُلفى هاذا الضبط لغيره ، وتابعه عليه من بعده ، وليس في الطرق ما يخالفه )(۲) ، وجزم به في « الروضة (7) .

قال في « الكفاية » : ( بل عبارة الماوردي توافقه ) $^{(1)}$  .

وقال النووي في « شرح المهذب » : ( بل خالفوه ؛ فإنهم قالوا : إن كان بمستو. . نظر حواليه ولا يلزمه المشي أصلاً ، وإن كان بقربه جبل . . صعده ونظر حواليه إن أمن  $)^{(0)}$  ، ويوافقه قول « المنهاج » [ص  $^{\Lambda}$ ] : ( وإن توهمه . . طلبه من رحله ورفقته ، ونظر حواليه إن كان بمستو ، فإن احتاج إلى تردُّد . . تردَّدَ قدر نظره ) وعبارة « التحقيق » نحوها $^{(7)}$  .

وقال بعضهم : إن عبارة « التنبيه » إليها أوفق $^{(V)}$  .

واختار السبكي مقالة الإمام ، وحمل إطلاقهم على المستوي ، قال : فقول المصنف : (قدر نظره ) إن أراد : سواء لحقه غوث أم لا . خالف كل الأصحاب ، وإن أراد : ضبط حد الغوث الذي قاله الإمام . . فهو كذلك غالباً ، فليصعد من الجبل أو ينزل من الوهدة بقدر نظره ، فلو فرض قصور نظره عن حد الغوث ، أو زيادته عليه في المستوي وغيره . . فالمعتبر : حد الغوث وإن لم يصرحوا به . انتهى (٨) .

وظاهر عبارة «المنهاج» عود الضمير في قوله: (وإن توهمه) على الفقد؛ لأنه أقرب مذكور، وليس كذلك، بل هو عائد على الماء؛ كما دلت عليه عبارة «المحرر» وغيره (٩)، ولم يشترط «التنبيه» و«المنهاج» في هاذه الحالة: عدم الخوف، لكنه مفهوم من اشتراطه حالة تيقن الماء؛ فإن الخوف إذا أباح ترك الطلب عند تيقن الماء. فعند توهمه أولىٰ، كذا قال الرافعي (١٠).

قال بعضهم : وقد يعكس ذلك ؛ فإن التردد في التيقن أبعد مسافة ، فيشترط فيه : الأمن ، ولا يشترط هنا ؛ لسرعة لحوق الغوث ؛ فلذلك لم يذكره في « الروضة » عند التيقن ، وذكر

<sup>(</sup>۱) انظر « نهاية المطلب » ( ۱۸٦/۱ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۱۹۷/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٩٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>O) Ilarenes (7/977).

<sup>(</sup>٦) التحقيق (ص١٠٠).

<sup>(</sup>V) انظر « نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه » ( ق ١٣ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١٨٣/١ ) ، و « نهاية المطلب » ( ١٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>٩) المحرر (ص ١٧).

<sup>(</sup>١٠) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٩٧/١ ) .

ههنا ؛ ليفهم منه ذاك من طريق الأولى (١) .

ويمكن عود الاشتراط الذي في « التنبيه » و « المنهاج » إلى الحالين ، وهو بعيد ، وصرح « الحاوى » باشتراطه في الحالين .

٢٦٢ قول « المنهاج » [ص ٨٦] : ( طلبه من رحله ) أي : إن لم يتحقق العدم فيه .

٣٦٣ قوله: ( ورفقته )(٢) أي: يستوعبهم إلا أن يخشىٰ فوت الوقت ؛ بألاَّ يبقىٰ منه ما يسع الصلاة في الأصح ، ويكفي أن ينادي فيهم بطلب الماء من غير أن يخص كل واحد بالسؤال .

٢٦٤\_ قوله : ( ونظر حواليه إن كان بمستو ، فإن احتاج إلىٰ تردُّدٍ . . تردَّدَ ) (٣) كأنه أراد بحالة الاحتياج إلى التردد : ما إذا لم يستو مكانه ، فلو قال : ( وإلا ) . . كان أخصر وأحسن .

• ٢٦٥ قوله : ( قدر نظره )<sup>(٤)</sup> عبارة « المحرر » : ( قدر ما كان ينظر إليه )<sup>(٥)</sup> فيحتمل أن يريد : بحسب ما كان ينظر إليه لو كان مستوياً .

وعبارة السبكي المتقدمة تقتضي تعلق قوله : ( قدر نظره ) بحالتي الاستواء وعدمه .

٢٦٦\_ قول « المنهاج » [ص ٨٦] : ( فلو مكث موضعه. . فالأصح : وجوب الطلب لما يطرأ ) فيه أمور :

أحدها: أن هـٰذا الشرط ـ وهو: مكثه في موضعه ـ من زيادته على « المحرر » ، واحترز بذلك : عما إذا انتقل إلىٰ موضع آخر . . فإنه يجب الطلب قطعاً .

ثانيها: بقي عليه شرط ثان ، وهو: ألا يحدث ما يوهم حصول الماء ولو على بُعد ؛ كإطباق غمامة ، وطلوع ركب ، فإن حدث . . وجب الطلب قطعاً .

ثالثها: محل ما ذكره: ما إذا لم يتيقن بالطلب الأول عدم الماء، فإن تيقنه ووجد الشرطان المتقدمان.. لم يجب الطلب على الأصح، فيظهر بذلك: أنه يجزم بوجوب الطلب في صورتين هما: إذا انتقل عن موضعه، أو حدثت مخيلة ماء، سواء أفاد الطلب الأول بتيقن العدم أم لا.

ويجري الخلاف في صورتين ، والتصحيح فيهما مختلف ، وهما : إذا مكث موضعه ولم تحدث مخيلة ماء ، فإن تيقن العدم بالطلب الأول . . فالأصح : أنه لا يجب الطلب ، وإن لم يتيقنه . . فالأصح : وجوبه .

فقول « الحاوي » [ص ١٣٥] : ( وجدد للتيمم الثاني ) يستثنى منه : ما إذا تيقن العدم بالطلب

<sup>(</sup>١) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١٨٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ المنهاج ﴾ ( ص ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ۸۲ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص١٧).

الأول ، ولم ينتقل عن موضعه ، ولا حدثت مخيلة ماء. . فلا يجب حينئذ تجديد الطلب ، وحيث أوجبنا تجديد الطلب . قالوا : يكون الطلب الثاني أخف من الأول ، واستشكله بعض شيوخنا : بأنه يؤدي إلىٰ تركه إذا تكرر مراراً (١) .

٧٦٧ قول «التنبيه» [ص ٢١]: (وإن دل على ماء بقربه.. لزمه طلبه) هو ما أشار إليه «الحاوي» بقوله [ص ٢٨]: (فلو «الحاوي» بقوله [ص ٢٨]: (فلو علم ماء بصله المسافر لحاجته) أي: كالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما، وهي فوق حد الغوث.

وعن محمد بن يحيى : لعله يقرب من نصف فرسخ ، وشرطه : ألا يخرج الوقت ، فإن خاف خروجه . تيمم بلا قضاء على الصحيح عند النووي (٢) ، بخلاف ما بحثه الرافعي (٣) ، وهاذا بخلاف من معه ماء ولو توضأ به لخرج الوقت . . فإنه يتوضأ ولا يتيمم ؛ لأنه واجد ، وفيه وجه .

٢٦٨ قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( ما لم يخش الضرر في نفسه أو ماله ) موافق لعبارة الرافعي و« الروضة » و« المحرر »(٤) ، وفيه نظر ؛ لأنه لو خاف علىٰ أهله الذين يخلفهم أو أحد من رفقته أو علىٰ مال يلزمه حفظه. . كان كخوفه علىٰ نفسه وماله .

فلذلك أطلق « المنهاج » و « الحاوي » ذكر النفس والمال ، ولم يقيداهما بإضافتهما إلى المتيمم (٥) ، واقتصر « التنبيه » و « المنهاج » على النفس والمال (٦) ، وزاد « الحاوي » : خوف الانقطاع عن الرفقة (٧) ؛ أي : إن تضرر بالانقطاع عنهم ، وكذا إن لم يتضرر في الأصح ، واعتذر بعضهم عن « التنبيه » و « المنهاج » : بأنه من جملة الخوف علىٰ نفسه وماله ، وفيه نظر في حالة عدم التضرر .

ويرد عليهم جميعاً : ما إذا خاف خروج الوقت. . فلا يطلب كما تقدم ، وقد ذكره النووي في  $(^{(\Lambda)}$  .

وإطلاقهم المال متناول للقدر الذي يجب بذله لتحصيل الماء ثمناً أو أجرة ، وهو ما في « شرح المهذب » في موضع، وفي موضع آخر منه: أن الخوف علىٰ هـنذا القدر لا يمنع وجوب الطلب<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ١٨٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المجموع » ( ٢/ ٢٨٥ ) ، و « الروضة » ( ٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ١٩٧/١ ، ٢٠٩ ) ، المحرر ( ص ١٧ ) ، الروضة ( ١/ ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١٣٤ ) ، المنهاج ( ص ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ٢١ ) ، المنهاج ( ص ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٨) تصحيح التنبيه ( ٩١/١ ) .

<sup>(</sup>P) المجموع (Y/۲۸۲).

وقال شيخنا جمال الدين في « المهمات » : إن الأول مقتضى إطلاق الأكثرين والقياس ؛ لأنه يأخذه من لا يستحقه ، وخرج بالمال : ما إذا خاف على غير مال من المنتفع به ؛ ككلب وسرجين ، لكن قال شيخنا في « المهمات » : المتجه : عدم وجوب الطلب .

نعم ؛ يتجه على القول بأن مقدار ما يجب بذله لا يمنع الطلب أن يكون السرجين ونحوه كذلك ؛ لأنه دون المال وإن قل ، كما قالوا في الوصية بالكلب ونحوه : أنه يصح حيث خلف مالاً وإن قل .

7٦٩ قولهم ـ والعبارة كـ المنهاج » ـ : ( ولو تيقنه آخر الوقت. . فانتظاره أفضل )(١) كذا أطلقه الجمهور(٢) ، وقيده الماوردي : بما إذا تيقن وجوده في غير منزله ، فإن تيقنه آخر الوقت في منزله الذي هو فيه أول الوقت . . وجب التأخير(٣) .

وفي وجه ضعيف : التقديم أفضل ، وبه جزم في « الإحياء » خوفاً من الموت (٤) .

• ٢٧٠ قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( وإن كان يرجو. . ففيه قولان ، أصحهما : أن التقديم أفضل ) يوهم جريان الخلاف فيما إذا توهمه ؛ لأنه حينئذ راجٍ ، وليس كذلك ، فالتقديم هنا أفضل قطعاً ، ولو استوى الاحتمالان . . فالمعروف الجزم أيضاً بأن التقديم أفضل .

قال الرافعي : ( وربما في كلام بعضهم نقل القولين ، ولا وثوق به  $)^{(0)}$  .

قال النووي : ( صرح بجريانهما أبو حامد والمحاملي والماوردي وآخرون ) انتهيٰ (٦٠ .

والمشهور: اختصاصهما بحالة الظن ؛ فلذلك عبر به « المنهاج »( $^{(v)}$ ) ، ومحلهما \_ كما قال الرافعي وغيره \_ : إذا أراد الاقتصار على صلاة واحدة ، فإن صلى بتيمم أوله وبوضوء آخره . . فهو النهاية في الفضيلة  $^{(\Lambda)}$  ، واستشكله ابن الرفعة إذا قلنا : فرضه الأولى ؛ فإنه أوقع الفرض بتيمم لا بوضوء .

٢٧١ قول « التنبيه » [ص ٢١] : (وإن كان على إياس من وجوده. . فالأفضل : أن يقدمه ) هو
 عين قوله [ص ٢٦] : (والأفضل : تقديم الصلاة في أول الوقت ) وإنما ذكره لضرورة التقسيم .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٢١ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٣٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٢ ) .

<sup>(</sup>Y) انظر « المجموع » ( ۲۸۸ / ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ١/ ٢٨٥ ، ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين (٢/٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٢٠٤/١ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر « المجموع » ( ٢٨٩/٢ ) ، و « الحاوي الكبير » ( ٢٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>V) المنهاج ( ص ۸۲ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « فتح العزيز » ( ۲۰۳/۱ ) .

٢٧٢ قول ( التنبيه » [ص ٢١] : ( وإن وجد بعض ما يكفيه. . استعمله ثم تيمم للباقي في أحد القولين ، ويقتصر على التيمم في القول الآخر ) فيه أمور :

أحدها : الأظهر : وجوب استعماله ، كما صرح به « المنهاج  $^{(1)}$  ، ويوجد في بعض نسخ « التنبيه  $^{(1)}$  .

ثانيها: محل القولين: فيما يصلح للغسل ، فإن وجد ثلجاً أو برداً لا يذوب . . فالأصح: القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به ، وقيل: فيه القولان ، وقواها في « شرح المهذب » دليلاً (٢) ، وادعى في « الكفاية » خروجه باعتبار الشيخ البداءة باستعمال الماء ؛ فإن المتعين للمسح يبدأ بالتيمم قبله ، وهلذا بناء على أن عبارة الشيخ: ( ثم يتيمم ) وفي بعض النسخ: ( ويتيمم ) بالواو ، فلا يكون فيه التصريح بالبداءة باستعمال الماء ، وأخرجه « الحاوي » بقوله [ص ١٣٤]: ( ما يصلح يكون فيه التصريح بالبداءة باستعمال الماء ، وأخرجه « الحاوي » بقوله [ص ١٣٤]: ( ما يصلح عليه ) وقول « المنهاج » [ص ٨٦]: ( ولو وجد ماء لا يكفيه ) إن جعلت ( ما ) موصولة . . ورد عليه .

وإن قرأته ( ماءً ) منوناً منكراً. . لم يرد ؛ فإنه ليس بماء ، ولا يصح هــٰـذا الاحتمال الثاني في عبارة « التنبيه » لانعكاس المسألة .

ومحل القولين أيضاً : إذا وجد تراباً ، فإن لم يجده. . استعمل الناقص ، وقيل : القولان .

ثالثها: قول « التنبيه » في التعبير عن الأصح [ص ٢١]: ( استعمله ) أي: وجب استعماله ، وقوله في مقابله [ص ٢١]: ( ويقتصر على التيمم ) أي: لا يجب استعمال الماء مع أنه يستحب على هاذا القول ، فالخلاف في وجوب الاستعمال ، كما صرح به « المنهاج »(٣).

رابعها: قد تفهم عبارة « التنبيه » جريان الخلاف في التيمم أيضاً ، وليس كذلك ، فيتيمم قطعاً ، وهو واضح من عبارته لمن تأمله ، وقول « المنهاج » في المسألة [ص ٢٨] : (ويكون قبل التيمم ) أحسن من قول « المحرر » : (وجب استعماله قبل التيمم في أصح القولين )(٤) لإيهامه عود الخلاف إلى التقديم ، ولا خلاف فيه ؛ ففي قول « المنهاج » [ص ٢٨] : (ويكون ) فصل ذلك عن الخلاف .

٣٧٣ قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( فيما إذا بيع منه الماء بثمن المثل . . لزمه شراؤه ) فيه أمران : أحدهما : أورد عليه في « الكفاية » : إذا بيع منه إلىٰ أجل بزيادة علىٰ ثمن المثل . . فإنه يلزمه

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ٨٢).

<sup>(</sup>Y) Ilanane (Y/ 1977).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ٨٢).

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٧).

شراؤه أيضاً على الأصح ، لكن بشروط : أن تكون الزيادة لائقة بذلك الأجل ، وأن يكون غنياً في بلده قادراً على الأداء ، وأن يكون الأجل ممتداً إلى وصول وطنه ؛ ولذلك أشار « الحاوي » بقوله [ص ١٣٥] : ( ونسيئة بزيادة لائقة للموسر ) فأهمل الشرط الثالث ، وهذا وارد على « المنهاج » أيضاً ؛ فإنه لم يذكر هذه المسألة .

وأجيب عنهما: بأن كلامهما متناول لها ؛ لأنه بالزيادة اللائقة ثمن المثل.

ثانيهما: محله: إذا كان الثمن فاضلاً عن دينه ومؤنة سفره ونفقة حيوان محترم معه؛ كما صرح به «المنهاج» و «الحاوي»(١) ، لكن تقييد « المنهاج » \_ تبعاً لـ « المحرر » \_ الدين بالمستغرق لا يحتاج إليه ؛ لأن ما يفضل عن الدين غير محتاج إليه فيه ، وأيضاً : فتنكيره الدين قد يتناول دين غيره (٢) .

وسلم « الحاوي » منهما حيث قال [ص ١٣٥] : ( دينه ) وقيد الرافعي الدين بكونه في ذمته (٣) ، وهو مخرج للدين المتعلق بعين من أمواله ؛ كما إذا ضمن ديناً في عين من أعيان أمواله أو أعارها لشخص ليرهنها بدين ؛ فلذلك حذفه في « الروضة »(٤) .

وصوب شيخنا في « المهمات » حذفه ، وتناول إطلاقهما : الدين الحال والمؤجل ، وبه صرح في « الكفاية » .

وقول « المنهاج » [ص ٨٦] : ( أو نفقة حيوان محترم ) يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الحيوان له أو لغيره ؛ كما في العطش ، وقيده « الحاوي » بكونه معه ، وكذا في « الروضة » وأصلها (٥) ، ومقتضاه : أنه إذا لم يكن معه . . لا يعتبر حاجته إلىٰ ثمن الماء وإن كان مع بعض رفقته في الركب .

وفي «شرح المهذب »: ( من تلزمه نفقته )(٢) وهو أخص ، ويعتبر أيضاً : أن يكون فاضلاً عن خادمه ومسكنه المحتاج إليهما ، كما قال شيخنا في « المهمات » : ( إنه المتجه ) ، وقول « الحاوي » [ص ١٣٥] : ( ثم حينئذ ) أشار به إلىٰ أن المعتبر في ثمن المثل : ما يباع به في ذلك المكان والزمان ، وهو الذي نقله الإمام عن الأكثرين ، وجرئ عليه الرافعي والنووي(٧) .

ونقل شيخنا في « المهمات » عن الأكثرين : ( اعتبار ثمنه في ذلك المكان في غالب الأحوال لا في ذلك الزمان بعينه ) .

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٣٥) ، المنهاج (ص ٨٢) .

<sup>(</sup>۲) المحرر (ص ۱۷) ، المنهاج (ص ۸۲).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/٩٩).

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١٣٥ ) ، الروضة ( ١٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع (Y/YAY).

<sup>(</sup>٧) انظر « نهاية المطلب » ( ١/ ٢٢١ ) ، و « فتح العزيز » ( ١/ ٢١٠ ) ، و « المجموع » ( ٢٨٢/٢ ) .

٢٧٤ قوله : ( واستئجاره )(١) أي : المذكور من الثوب والدلو ، وعبارته تُوهم عود ذلك لأقرب مذكور ، وهو : الدلو .

٢٧٥ قوله: (بعوض المثل) (٢٠ يشمل: الثمن والأجرة، فلو زادت أجرة الدلو على أجرة المثل. . لم يجب، هاذا هو المنقول.

وقال الرافعي : ( لو قيل : يجب ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء. . كان حسناً  $)^{(7)}$  .

٢٧٦ قول « المنهاج » [ص ٨٣] : ( ولو وُهِبَ له ماء أو أُعِيرَ دلواً. . وجب القبول في الأصح )
 فيه أمور :

أحدها: أنه يفهم أنه إذا لم يوهب ولم يُعَرْ. . لا يجب عليه أن يسأل ذلك ، وكذا قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( وقبول قرضه وهبته ) والأصح : وجوب الاستيهاب والاستعارة .

ثانيها : لو قال : ( بُذُل له ) كما في « التنبيه ». . لكان أحسن ؛ ليشمل ما لو أُقرِضَ الماء . . فإنه يجب عليه القبول في الأصح ، وقد صرح به « الحاوي »(٤) .

ثالثها: أنه جمع بين هبة الماء وإعارة الدلو ، فأوهم أن الوجه المقابل للأصح فيهما واحد ، وليس كذلك ، بل مقابل الأصح في هبة الماء: أنه لا يجب مطلقاً ، وفي إعارة الدلو: أنه لا يجب إن زادت قيمة المستعار على ثمن الماء ، كذا في « الشرح » و« الروضة »(٥) .

لكن في « شرح المهذب » وجهين ، ثم قال : ( وانفرد الماوردي بتخصيصهما بما إذا زادت قيمته على ثمن الماء ، وإلا. . وجب ) انتهل (٦) .

ومقتضاه: إجراء وجه مطلقاً.

رابعها: أن تعبيره في المسألتين بالأصح مخالف لما في « الروضة » فإنه عبر فيها في مسألة الهبة بالصحيح ، وقال في الإعارة: وجب القبول قطعاً ، وقيل: إن زادت قيمة المستعار علىٰ ثمن الماء.. لم يجب (٧).

خامسها : أن محل وجوب القبول : إذا دخل الوقت ؛ لأنه وقت الوجوب ، ولم يتعرض له « المنهاج » و « الحاوي » أيضاً .

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوى » ( ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الحاوي » ( ص ۱۳۵ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢١١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز ( ٢٠٩/١ ) ، الروضة ( ٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٦) المجموع (٢/ ٢٨٢) ، وانظر « الحاوي الكبير » (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٧) الروضة (١/٩٩).

 $( e \, rac{1}{2} ) = ( e \, rac{1} ) =$ 

ويمكن أن يفرق بينه وبين الكفارة : بأنها ليست على الفور ، بخلاف الصلاة ؛ فإن وقتها محدود الطرفين .

وبينه وبين الدين : بأن متعلقه الذمة ، وقد رضي من له الدين بها ، فلم يكن له حجر في العين ، والله أعلم .

٢٧٨ قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( وإن تيمم وصلىٰ ثم علم أن في رحله ماء أو حيث يلزمه طلبه . .
 أعاد في ظاهر المذهب ) فيه أمور :

أحدها: أنه قد يشمل: ما إذا أدرج في رحله ولم يشعر ، والمذهب: لا إعادة ، وأخرجها « المنهاج » بقوله [ص  $^{(7)}$  : ( ولو نسيه في رحله ) لأن نسيان الشيء يستدعي سبق العلم به ، وصرح بها « الحاوى  $^{(7)}$  .

ثانيها : أنه خرج بقوله : ( ثم علم ) ما لو تيمم عالماً. . فإنه لا يصح قطعاً ، إلا إن أضل رحله في الرحال ، وأمعن في الطلب . . فله التيمم ، ولا إعادة على المذهب .

وقد صرح بها « المنهاج » و « الحاوي » (٣) إلا أنهما لم يذكرا الإمعان في الطلب ، وقد يفهم من قول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( وإعواز الماء ) .

ثالثها : أنه قد يخرج بقوله : ( ماء ) : ثمن الماء ، وكذا قول « المنهاج » [ص  $^{(2)}$  : ( ولو نسيه ) أي : الماء ، وهو احتمال لابن كج ، والأصح : لا فرق ، وقد صرح به « الحاوي  $^{(2)}$  .

رابعها: قوله: (أو حيث يلزمه طلبه) محمول على ما إذا علم به ثم نسيه ، فإن لم يعلم به أصلاً.. فلا إعادة ، كما تقدم في الإدراج ، وهو مفهوم من قول «الحاوي » [ص ١٤١]: (ونسيان الماء) ومحل ذلك: إذا كانت البئر خفية الآثار ، وإلا.. فتجب الإعادة ، ذكره في «شرح المهذب »(٥).

وقول « المنهاج » في المسألة [ص ٨٣] : ( قضي في الأظهر ) يعود لمسألة النسيان والإضلال ،

<sup>(1)</sup> Ilanaes (1/177).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٤١) ، المنهاج (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٤١).

<sup>(0)</sup> Ilaجموع (1/٢٩٢).

وفي التعبير في مسألة النسيان نظر ؛ لأن مقابله قديم ضعيف أنكره بعضهم ، وعبر عنه في « الروضة » بالجديد المشهور (١٠ .

وعلى « المنهاج » إيراد آخر وهو: أنه كان الأحسن: ذكر هاذه المسألة آخر الباب عند ذكر ما يقضى من الصلوات، كما فعل « الحاوي »(٢) فإن الكلام هنا في الأسباب المبيحة، وأما القضاء: فشيء آخر، كذا أشار إليه الرافعي في بحث مع الغزالي (٣).

7٧٩ قول « التنبيه » [ص ٢٠ ، ٢١] : ( أو وجده وهو محتاج إليه للعطش ) يخرج به : ما إذا احتاجه للعطش غيره من الحيوانات المحترمة ، سواء كان معه أم لا ، مع أن حكمهما واحد ؛ ولهاذا عبر « المنهاج » بقوله [ص 7٨] : ( أن يحتاج ( إليه ) لعطش محترم ) وينبغي أن يقرأ مبنيا للمفعول ، والضمير في ( إليه ) للماء في قوله : ( فقد ماء ) (٤) و « الحاوي » بقوله ( التنبيه » : « وهو » ( فضل عن عطش محترم ) ، وقال في « الكفاية » : ( إن الضمير في قول « التنبيه » : « وهو » للماء ؛ حتىٰ يعم كل حيوان محترم ، فلا إيراد ) .

### تَنبيهَان

### [فيما يراد بحاجة العطش ، وفي محترَز المحترم]

أحدهما: المراد بحاجة العطش: أن يتضرر بترك الشرب بنحو المرض المبيح للتيمم.

ثانيهما: خرج بالمحترم: المرتد، والحربي، والخنزير، والكلب العقور، كذا قالوا هنا، ومقتضاه: أن غير العقور محترم يمتنع قتله، ويه صرح الرافعي في (كتاب الأطعمة) (٢٠)، لكنه قال في (الحج): إن غير العقور يكره قتله، ومراده: كراهة التنزيه؛ كما قاله النووي في «الروضة»، ويدل عليه: قرنه به الخنافس والجعلان والسرطان ونحوها (٧٠).

ونقل في ( الغصب ) عن الإمام : أنه غير محترم ، وأقره ، وجزم به في « الشرح الصغير » ، والنووي في « شرح المهذب » هنا $^{(A)}$  ، وصحح في ( الحج ) منه : أنه محترم $^{(P)}$  ، وقال

<sup>(</sup>١) الروضة (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٢١٥ ، ٢١٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر المنهاج » (ص ٨٢).

<sup>(</sup>٥) معطوف على قوله : ( ولهاذا عبر « المنهاج » بقوله. . . ) أي : ولهاذا عبر « الحاوي » بقوله. . . .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ١٣٥/١٢ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٩٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « نهاية المطلب » ( ٧/ ٢٧٥ ) ، و « فتح العزيز » ( ٥/ ٤٦٧ ) ، و « المجموع » ( ٢/ ٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « المجموع » ( ٧/ ٥٨٧ ) .

في ( البيع ) : إنه لا خلاف فيه (١) .

٢٨٠ قول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( أو الخوف من استعماله ) أي : خوف تلف النفس أو العضو أو منفعته قطعاً ، أو بطء البُرْء ، أو زيادة المرض ، أو شين فاحش علىٰ عضو ظاهر في الأظهر .

ولم يذكر « المنهاج » تلف النفس والعضو ؛ لأنهما مفهومان بطريق الأولىٰ من منفعة عضو ، ولا زيادة المرض ؛ لفهمه من بطء البُرْء .

واقتصر « الحاوي » على بطء البُرْء ، والشين الفاحش في عضو ظاهر (٢٠) ؛ لفهم الأمور الأربعة الأخرى بطريق الأولى ، ولاندراجها تحت المحذور الذي جعله ضابطاً .

وتقييد «المنهاج» و«الحاوي» العضو بالظاهر (٣) ، وليس في «المحرر» ، ولا بد منه ، والمراد به : ما يبدو حال المهنة ؛ كالوجه واليدين ، وقيد «المنهاج» و«الحاوي» الخوف المذكور : بأن يكون ناشئاً عن مرض أو برد ( $^{(3)}$ ) ، جرياً على الغالب أن الخوف المذكور يحصل مع أحدهما ، لكنه لا يشترط ، بل الضابط : حصول الخوف من استعماله ، فإطلاق «التنبيه» له أصوب .

٢٨١ قول « الحاوي » [ص ١٣٦] : ( بقول طبيب مقبول الرواية ) قد يفهم : أنه لا يكتفي بمعرفة نفسه ، وليس كذلك إن كان عارفاً بالطب ، فإن لم يعرف الطب. . فهل يتيمم إن خاف أو شك ولم يجد طبيباً ؟

قال أبو على السنجي :  $\mathbb{K}$  ، بل يتوضأ ، وفي « شرح المهذب » : (لم أر لغيره موافقته و $\mathbb{K}$  ) .

<sup>(1)</sup> انظر « المجموع » ( ٢٢٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٣٦) ، المنهاج (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ١٣٦ ) ، المنهاج ( ص ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) المجموع (٣١١/٢).

<sup>(</sup>٦) المجموع (٩/٥٤)، وانظر « الأم » (٢/٣٥٢).

٢٨٢ - قول " التنبيه " [ص ٢٠] : ( وإعواز الماء ، أو الخوف من استعماله ) عطفاً على دخول الوقت في قوله : ( ولا يجوز التيمم لمكتوبة إلا بعد دخول الوقت )(١) ، ومقتضاه : كون قيد المكتوبة معتبراً فيهما ؛ حتى لا يشترط الإعواز ، أو الخوف في غيرها ، وليس كذلك قطعاً .

وأجاب عنه ابن الرفعة : بأن مجموع ذلك شرط في المكتوبة ، واعترض عليه : بأنه يفهم أن المجموع ليس شرطاً في غيرها ، وليس كذلك .

٣٨٣ قول « المنهاج » [ص ٨٦] : ( وإذا امتنع استعماله في عضو ) ، وقول « التنبيه » [ص ٢١] : ( وإن كان في بعض بدنه قرح يمنع من استعمال الماء ) أي : لأنه يخشى من استعماله أحد الأمور الستة المتقدم ذكرها في المرض .

وقال بعضهم: المراد بالامتناع هنا: امتناع وجوب الاستعمال، قال: ويحتمل أن يحرم استعماله عند الخوف، فالامتناع علىٰ بابه (۲).

٢٨٤ قول « المنهاج » [ص ٨٣] : ( إن لم يكن عليه ساتر. . وجب التيمم ) أي : جزماً ،
 وحكاية الرافعي فيه خلافاً . وَهُمُّ<sup>(٣)</sup> .

قال في «الدقائق»: (قوله في «المحرر»: «إن لم يكن عليه ساتر على الصحيح، والصحيح: أنه يتيمم مع ذلك» معكوس، والصواب: ما في «المنهاج» فإن التيمم لا خلاف فيه)(٤).

٧٨٥ - قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( ويتيمم عن الجريح في الوجه واليدين ) ذكره إيضاحاً ؛ لينفي توهم إمرار التراب على الجرح فقط .

قال في « الكفاية » : ( وهي عبارة الماوردي وابن الصباغ والفوراني ) ( ه) .

وادعىٰ في «الكفاية» أنه يفهم: أنه لا ترتيب بين الماء والتراب ، والأصح: وجوبه في الوضوء ، وقد صرح به «المنهاج» ، لكن تعبيره بالأصح مخالف لتعبيره في «الروضة» فيه بالصحيح<sup>(٦)</sup>.

٢٨٦ وقول « المنهاج » [ص ٨٣] : (ولا ترتيب بينهما للجنب) لو قال : (لمغتسل).. كان أحسن وأشمل ، وفي « الكفاية » عن النص : أنه يبدأ بالتيمم ـ أي : ندباً ـ ليغسله الماء .

<sup>(</sup>۱) انظر « التنبيه » ( ص ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢٦٤/١ ، ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الدقائق ( ص ٣٩ ) ، وانظر « المحرر » ( ص ١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ٨٣) ، الروضة (١٠٧/١) .

٢٨٧ ـ وقوله: ( فإن جُرِحَ عضواه. . فَتَيَمُّمَانِ )(١) أي : حتماً ، إلا في اليدين أو الرجلين. . فيتعدد ندباً .

١٢٨٠ قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( وإذا وضع الكسير الجبائر على غير طهر وخاف من نزعها التلف ) أي : تلف النفس ، أو العضو ، أو منفعته ، وفي معناه : بقية المحذورات المتقدم ذكرها في المرض وغيره ، وهو معنىٰ قول « المنهاج » [ص ١٨] : ( كجبيرة لا يمكن نزعها ) أي : لخوفه محذوراً مما تقدم بيانه .

٢٨٩ قول « التنبيه » [ص ٢١] : (مسح عليها ) أي : جميعها على الأصح ، وقد صرح به « المنهاج » ، فقال [ص ٢٨٤] : (مسح كل جبيرته ) و « الحاوي » بقوله [ص ٢٣٦] : (مسح مستوعب ) والمراد : مسحها بالماء ، كما صرح به « المنهاج » و « الحاوي » .

• ٢٩٠ قول « المنهاج » [ص ٨٤] : ( غَسَلَ الصحيح وتيمم كما سبق ) قد يفهم : الجزم بوجوب التيمم كالمسألة قبلها ، وليس كذلك ، ففيه قولان مشهوران صرح بحكايتهما « التنبيه » ، أظهرهما : أنه يتيمم ، ولم يذكر « التنبيه » غسل الصحيح هنا اكتفاءً بما تقدم (٢) .

وقد تفهم عبارتهما : أنه إذا كانت الجبيرة في موضع التيمم . . يمسح عليها بالتراب ، والأصح : خلافه ، وقد يفهم ذلك من قول « المنهاج » و « الحاوي » : ( بالماء ) $^{(n)}$  .

791\_ قول « الحاوي » [ص ١٣٦] : ( ويعيد لكل فرض مع ما يترتب عليه ) كذا صححه الرافعي (3) ، وصحح النووي : أنه لا يعيد ما ترتب عليه (٥) ، وذكر « المنهاج » التصحيحين (٢) ، وقال السبكي : ( إن ما صححه الرافعي أصح نقلاً ودليلاً ) .

٢٩٧ قول « الحاوي » [ص ١٣٦] : ( وقُدَّمَ في ماءٍ أُمِرَ به للأَوْلىٰ : العطشان ، ثم الميت الأول ، فإن ماتا معاً ، أو وجد الماء بعدهما . فالأفضل ) يلتحق بموتهما معاً : ما إذا لم يُعلم هل ماتا معاً أو على الترتيب ؟ أو عُلم الترتيب وجهل السابق ، أو نُسي ، كما قال شيخنا في « المهمات » : إنه القياس .

وقال شيخنا في « المهمات » أيضاً : ( إن الأقرب : أن المعتبر في الأفضلية : غلبة الظن ؛ لكونه أقرب إلى الرحمة ، فلا يُقدَّم بالحرية والنسب ؛ كما ذكره في تقديم الأفضل من الجنائز للإمام ).

انظر « المنهاج » ( ص ۸۳ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه ( ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٣٦) ، المنهاج (ص ٨٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المجموع » ( ٣٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) المنهاج ( ص ٨٤ ) .

٢٩٣ ـ قوله : ( ثم من تنجس ، ثم الحائض ، ثم الجنب )(١) فيه أمران :

أحدهما: لو عبر بذات الدم ، كما عبر ناظمه ابن الوردي (٢). . لكان أعم ؛ لشموله النفساء .

ثانيهما : كذا أطلق ـ تبعاً للجمهور ـ تقديم المتنجس على الجنب ، وحمله القاضي أبو الطيب على المسافر ، أما الحاضر : فيتخير ؛ لأنه لا بد له من الإعادة ، وجزم به في « التحقيق  $^{(7)}$  ، وصرح البغوي في « فتاويه » : بتقديم النجاسة في الحضر ؛ كما اقتضاه إطلاق الجمهور .

وقال شيخنا في « المهمات » : ( وهو الظاهر ، فليُعمل به ) .

١٩٤ ـ قول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ) يشترط مع طهارته : كونه غير مستعمل في الأصح ، كما صرح به في « المنهاج » و« الحاوي  $(^{(1)})$  ، فلو عبروا بـ ( الطهور ) . . لكان أحسن ، وقد يفهم من الكيفية في ( التيمم ) فإن فيها التحرز عن الاستعمال .

ولما صحح الرافعي منع التيمم بالمستعمل. . قال : ( بشرط انفصاله ، وإعراض المتيمم عنه ) تهين(٥) .

ومقتضاه : صحة التيمم به لو بادر إلىٰ أخذه من الهواء ، وتناول كلامهم : المغصوب .

وقال في « الكفاية » : ( إن قلنا : التيمم عزيمة . . صح ، أو رخصة ؛ أي : وهو **الأصح** . . فوجهان ) .

وجزم النووي في ( باب النية ) و ( مسح الخف ) من « شرح المهذب » بالصحة (٢٠) .

٢٩٥ قول « المنهاج » [ص ١٨] : (حتى ما يُدَاوَىٰ به ) أي : حتى ما يؤكل تداوياً ، وهو الإرمني بكسر الهمزة والميم ، ولو قال : (حتى المأكول ) ليشمل المأكول سفهاً وهو الخراساني . .
 لكان أحسن ، مع أن اسم التراب شامل له .

٢٩٦\_ قول « الحاوي » [ص ١٣٨] : ( خالصاً ) أحسن من قول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( فإن خالطه جص أو رمل . . لم يجز التيمم به ) ومن قول « المنهاج » [ص ١٨] : ( ومختلط بدقيق ونحوه ) لتقييدهما المختلط بنوع مخصوص ، مع أنه لا يجزىء المختلط بأي شيء كان .

 $^{79}$  قول « التنبيه » [ص  $^{7}$ ] : (له غبار ) يخرج به : الندي والمعجون ، وقوله : (يعلق بالوجه واليدين ) $^{(\vee)}$  إيضاح ، لو حذفه . . لاستغنىٰ عنه ، ولم يعتبر « المنهاج » في التراب أن يكون

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي » ( ص ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « البهجة الوردية » ( ص ١١ ) .

<sup>(</sup>٣) التحقيق ( ص ١٠٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٣٨) ، المنهاج (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٥) انظر « فَتح العزيز » ( ٢٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع ( 1/217).

<sup>(</sup>٧) انظر ﴿ التنبيه ﴾ ( ص ٢٠ ) .

له غبار ، لكنه ذكر ذلك في الرمل ، فيقاس به التراب ، ويمكن أن يكون الضمير في قوله : ( فيه غبار )(١) عائداً لكل من التراب والرمل ؛ أي : في المذكور .

وقول « الحاوي » [ص ١٣٨] : ( تراباً طاهراً خالصاً ولو غبار رمل ) يقتضي دخول غبار الرمل تحت اسم التراب ، وليس كذلك .

**79.** ولو منعنا التيمم بالرمل والتنبيه " [ص ٢٠] : ( فإن خالطه جص أو رمل . . لم يجز التيمم به ) يقتضي منع التيمم بالرمل والمنه إذا امتنع التيمم به مختلطاً بالتراب . . فخالصاً أولى ، مع أنه يصح التيمم به إذا كان له غبار وكما صرح به " المنهاج " و" الحاوي " ( ) فيحمل كلام " التنبيه " : على ما إذا لم يكن له غبار وفإنه يمتنع التيمم به خالصاً ومختلطاً بالتراب ولأنه يمنع التراب من الوصول إلى العضو ، واعترض النووي في " التصحيح " ، فقال : ( والأصح : جوازه بما خالطه رمل خشن ) ( ) أي : ولو منعنا التيمم بالرمل الخالص ولا لأن الخشن لا يمنع وصول التراب للعضو ، واعترض عليه بأمرين :

أحدهما: لا حاجه لهاذا الاستدراك؛ فإن الرمل الخشن متميز لخشونته، فهو مجاور لا مخالط، وقد خرج بقول الشيخ: ( فإن خالطه ) .

ثانيهما: أنه يقتضي منع التيمم بتراب مخلوط برمل ناعم ، وكذا في « شرح المهذب »(٤) ، وليس كذلك ؛ فإنه يصح التيمم بالرمل الناعم خالصاً كما تقدم ، فمختلطاً أولى ، كذا أورد عليه .

وفيه نظر ؛ فإنه إنما يصح التيمم بالرمل الناعم. . إذا كان له غبار ، فيحمل كلامه في « التصحيح » و « شرح المهذب » على ما إذا لم يكن له غبار ، والذي تحرر من ذلك : أنه يصح التيمم بالرمل الخالص إن كان له غبار ، وإلا . . فلا ، ويصح التيمم بالتراب المختلط بالرمل إن كان للرمل غبار ، أو لم يكن ولكنه خشن ، فإن كان الرمل ناعماً ولا غبار له . . لم يصح .

وفهم الشيخان كمال الدين بن النشائي وشهاب الدين بن النقيب : أن النووي في « التصحيح » إنما صحح التيمم بالتراب الذي يخالطه رمل خشن ؛ لأن الغبار الذي في الرمل الخشن يكفي ، فقال ابن النشائي : ( أورد في « التصحيح » الرمل الخشن ؛ فإن المذهب : أنه يكفي الغبار الذي فيه )(٥) .

انظر « المنهاج » ( ص ٨٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) الحاوى (ص ١٣٨) ، المنهاج (ص ٨٤) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه ( ١/ ٩٠) .

<sup>(3)</sup> Ilanage (1/787).

<sup>(</sup>٥) انظر « نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه » (ق ١١) ، وا تصحيح التنبيه » ( ١/٩٠) .

وقال ابن النقيب : ( ولم أر التقييد بالخشن في غيره ، وإنما الضابط : الغبار )(١) .

٢٩٩ قول « الحاوي » [ص ١٣٨] : ( وشُويَ ) كذا في « الشرح » و « الروضة » وغيرهما (٢) ، وفي « شرح الوسيط » للنووي عن الأكثرين : المنع ، وعن تصحيح المحققين : الجواز (٣) .

٣٠٠ قول « المنهاج » [ص ٨٤] : ( وكذا ما تناثر في الأصح ) ، وقول « الحاوي » [ص ١٣٨] :
 ( ومتناثراً ) كذا أطلقه في « الروضة » وغيرها (٤٠) ، وقسمه في « شرح المهذب » قسمين :

أحدهما: ما أصاب العضو ثم تناثر عنه ، وصحح أنه مستعمل .

والثاني : ما لم يمس العضو ألبتة ، بل لاقىٰ ما لصق بالعضو ، قال : والمشهور : أنه ليس مستعملاً كالباقي بالأرض ، وحكى الروياني فيه وجهين ، قال : ولا معنىٰ له (٥٠) .

تنبيه : عد في « الروضة » التراب ركناً<sup>(٦)</sup> ، وقال الرافعي : ( **الأولىٰ** : ألا يعد ركناً ، وإلا. . لعد الماء ركناً في الوضوء )<sup>(٧)</sup> .

ولم يجعله هاؤلاء الثلاثة ركناً ، والله أعلم .

1.7- قول « المنهاج » [ص 1.7] : ( ويشترط قصده ) عبارة « المحرر » : ( والقصد إلى التراب لا بد منه )(١) ، وفي « الشرح » : ( معتبر )(٩) وهو محتمل للاشتراط والركنية ، وعدَّه الغزالي ركناً (١٠) ، وتبعه في « الروضة » و « شرح المهذب »(١١) ، وقال السبكي : ( إن القصد أولىٰ بِعَدِّه ركناً من النقل ) بعكس ما في « المنهاج » لأن القصد مدلول التيمم ، وأما النقل : فلازم ، ولم يذكر « الحاوي » القصد بالكلية ؛ لما ذكره الرافعي من كون القصد مندرجاً في النقل ؛ فإنه إذا نقله مع النية . . حصل القصد ، وقال السبكي معترضاً على « المنهاج » : ( لو حذف ذكر القصد . كفاه ذكر النقل ؛ فإنه يلزم منه القصد ) انتهىٰ .

وفيه نظر ؛ لانفكاك القصد عن النقل فيما إذا وقف في مهب ريح بنية تحصيل التراب عليه ، فلما

<sup>(</sup>۱) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ۲۰۰/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز ( ٢/٤/١ ) ، الروضة ( ١٠٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح الوسيط ( ٢/٦٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١٠٩/١).

<sup>(0)</sup> المجموع ( ٢٤٩/٢ ، ٢٥٠ ) ، وانظر « بحر المذهب » ( ٢١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (١٠٨/١) .

<sup>(</sup>٧) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>۸) المحرر (ص ۱۹).

<sup>(</sup>٩) فتح العزيز ( ٢٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « الوجيز » ( ١/ ١٣٥ ) ، و « الوسيط » ( ١/ ٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>١١) الروضة (١١٠/١) ، المجموع (٢٦٤/٢) .

حصل.. نوى وردده ؛ فإنه في هاذه الصورة قصد ولم ينقل ، ولما صحح الرافعي في هاذه الصورة : عدم الصحة.. علله بعدم القصد<sup>(۱)</sup> ، والأولىٰ : أن يعلل بعدم النقل .

٣٠١ قول « المنهاج » [ص ٨٤] : ( نقل التراب ) أي : بنفسه أو مأذونه ، كما صرح به « الحاوي » (٢٠ ، وقد ذكره « المنهاج » في نفس التيمم لا في النقل ، وشرطه : أن ينوي الميمّم - بفتح الميم - عند ضرب الميمّم - بكسرها - على التراب ، وإلا . . لم يصح قطعاً .

٣٠٢ قول « المنهاج » [ص ٨٤] : ( فلو نقل من وجه إلىٰ يد أو عكس. . كفیٰ في الأصح ) صورة الأولىٰ : أن يزيل ما مسح به وجهه ثم يطرأ عليه تراب فينقله إلى اليد ، وإلا . . كان المنقول مستعملاً لا يجزى على الصحيح .

واقتصر « الحاوي » على الثانية (٣) ، ولم يصرح « التنبيه » بذكر نقل ولا قصد ، إلا أنه يفهم من قوله : ( ثم يضرب بيديه على التراب )(٤) .

7.7 قولهما : ( وينوي استباحة الصلاة )(٥) لو قالا : ( استباحة مفتقر إلى التيمم ) كما في « الحاوى (7) وكما قالا في الوضوء . لكان أحسن وأعم .

ولو نوى ما يُندَبُ له الطهارة. فينبغي أن يجيء فيه الخلاف في الوضوء ، وأولى بالمنع ، وقال ابن الرفعة : (قضيته : التسوية بين من عليه حدث أصغر وأكبر ، حتى لو عين أحدهما خطأ . لا يضر ) هاذا كلامه في « الكفاية » هنا ، وفرّق في أول صفة الغسل ـ لمّا ذكر أن الصحيح : أن المغتسل إذا نوى غير ما عليه ؛ كمن عليها حيض فنوت رفع الجنابة . أنه لا يصح ـ بين ذلك والتيمم ؛ بأن المتيمم إذا استباح الصلاة من الجنابة وحدثه الأصغر . فإنه يجزئه ؛ لأن الحدثين بالنسبة إلى المتيمم على حد واحد ؛ لأنه لا يختلف الواجب منه بسببهما .

وأشار لهاذا الفرق في « الروضة » ، فقال : ( ولو تيمم بنية الاستباحة ظاناً أن حدثه أصغر فبان أكبر وعكسه . . صح قطعاً ؛ لأن موجبهما واحد ، وإن تعمد . . لم يصح في الأصح ، ذكره المتولى ) انتهى (٧) .

لكن كلام صاحب « الكفاية » في صفة الغسل يقتضي الإجزاء مع العمد أيضاً ؛ لأن حالة العمد

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٢٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٢٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (١١١/١).

هي التي يبطل فيها الغسل ، وهـندا الفرق ينتقض بالوضوء ؛ فإن موجب إحداثه واحد ، ولو تعمد نية غير ما عليه . . لم يصح في الأصح ، وقد نوزع في دعوى « الروضة » القطع في صورة الغلط ؛ لما حكي من مخالفة البويطي والربيع (١) .

3.7- قول « الحاوي » و « المنهاج » \_ والعبارة له \_ : ( ويجب قرنها بالنقل ) (٢) المراد به : الضرب ، كما في « شرح المهذب » (٣) و « الكفاية » ، أو فصل اليد عن الضرب مغبرة ، كما ذكره السبكي ورجحه شيخنا شهاب الدين بن النقيب ؛ لأن النقل : التحويل ، وبه يحصل ، قال : والأول أشبه بالقصد لا بالنقل ، فمن يعد القصد ركناً. . يوجب النية عند الضرب ؛ ليقرنها به لا بالنقل .

٥٠٠٠ قول المذكورين: (وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه) هاذا هو المنقول في كتب الرافعي والنووي وأت ، وقال شيخنا في «المهمات»: المتجه: الاكتفاء باستحضارها عند النقل والمسح ولو عزبت بينهما ، واستشهد بقول أبي خلف الطبري في «شرح المفتاح»: وقت النية في التيمم: أن ينوي عند القصد إلى التراب ، ويكون ذاكراً للنية عند مسح الوجه ، وصحح شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني: الاكتفاء بالنية عند مسح الوجه ، وقال: إنه لا سلف للبغوي في وجوب قرنها بالنقل وإدامتها إلى مسح الوجه ، والذي في «تعليق شيخه القاضي حسين»: حكاية وجهين:

أحدهما: الاكتفاء بها عند النقل.

والثاني: عند المسح.

وعبر « المنهاج » هنا بالصحيح ( $^{(\vee)}$  ، وعبر في « الروضة » بالأصح ( $^{(\wedge)}$  ، وقال في « الكفاية » : ( أفهم الشيخ بتقديم لفظ الضرب على النية : الاكتفاء بمقارنتها أول المسح ، وصرح به في « المرشد » ، والذي أورده الرافعي والنووي خلافه ) $^{(P)}$  .

قلت : ما ذكره من الإفهام ممنوع ؛ لأن الواو لا تدل علىٰ ترتيب ولا معية .

<sup>(</sup>١) انظر « مختصر البويطي » ( ق ١٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١٣٨ ) أ، المنهاج ( ص ٨٤ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع (Y) ۲۵۹ ، ۲۲۰).

<sup>(</sup>٤) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي » ( ص ١٣٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٢٤٥ ) ، و« الروضة » ( ١١٢١ ) ، و« المجموع » ( ٢ ٢٥٩ ) ، ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>V) المنهاج (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٨) الروضة (١١٢/١).

<sup>(</sup>٩) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٢٤٥ ) ، و « الروضة » ( ١١٢/١ ) ، و « المجموع » ( ٢٥٩/٢ ، ٢٦٠ ) .

٣٠٦\_ قولهم: ( إن من تيمم للفرض. . صلى به النفل )(١) ، قال الروياني في « الفروق » : ( يستثنىٰ : ما إذا تيمم الجنب وصلىٰ فرضاً ثم أحدث ووجد ما يكفي الوضوء فقط ، وقلنا : لا يجب استعمال الناقص. . فإنه يتيمم للفرض ، ولا يصلي به النفل ، ولا يصح تيمم لفرض دون نفل إلا في هاذه الصورة ) انتهىٰ .

وفيه نظر .

٣٠٧\_ قول « المنهاج » في المسألة [ص ٨٤ ، ٨٥] : ( على المذهب ) في إطلاقه نظر ؛ لأن محل تصحيح القطع بالجواز : في النافلة التي بعد الفرض ، أما التي قبله : ففيها قولان ، أصحهما : الصحة .

٣٠٨ قوله: (أو نفلاً أو الصلاة. تَنَفَّلَ لا الفرض على المذهب )(٢) فيه أمور:

أحدها : أنه سوى بين الصورتين ، وليسا سواء ؛ فإن في نية الصلاة وجهين :

أحدهما : كَنِيَّتِهما ، وأصحهما : كَنِيَّة النفل .

الثاني : أن طريقة الخلاف في النفل أصح ، وتصحيحها لا يفهم من إطلاق المذهب .

الثالث : أن جواز التنفل من زيادته على « المحرر » ، والخلاف جار فيه أيضاً ، فيعاد قوله : (على المذهب ) إليهما .

٣٠٩\_ قول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( ومسح الوجه ) أي : كما في الوضوء ، فيتناول مسترسل اللحية على الأظهر ؛ كالوضوء ، ويرد عليه : أنه لا يجب إيصال التراب إلىٰ منبت الشعر وإن خف ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي »(٣) .

• ٣١٠ قولهم : ( مع المرفقين )(٤) هو المذهب الجديد ، وفي القديم : إلى الكوعين فقط ، واختاره النووي دليلاً ؛ لصحة حديث عمار فيه (٥) ، وأحاديث الجديد متكلم فيها .

٣١١ قول « الحاوي » [ص ١٣٩] : ( والترتيب بين المسحتين ) أي : لا بين النقلين ، وصرح به في « المنهاج » فقال [ص ١٥٥] : ( ولا ترتيب في نقله في الأصح ) وأورد عليه : أنه إن قرىء بالرفع والتنوين . . أوهم عود الخلاف إلى الإيصال إلى المنبت أيضاً ، ولا يحسن ؛ لضعف مقابله ؛ ولأنه ليس في « المحرر » ، وإن قرىء بالفتح . . أوهم عدم مشروعيته بالكلية ، ولا تردد في أنه مطلوب للخروج من الخلاف .

<sup>(1)</sup> انظر « التنبيه » ( ص ٢١ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٤٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۸۵ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ١٣٩ ) ، المنهاج ( ص ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٢٠ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٣٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المجموع » ( ٢٤١/٢ ع ٢٤٢ ) .

٣١٢\_ قول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( والواجب من ذلك : النية ، ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعداً ) كذا صححه النووي (١) ، وصحح الرافعي : الاكتفاء بضربة (٢)

قال السبكي : ( الأول أصح مذهباً ، والثاني أصح دليلاً ) .

٣١٣ قول «التنبيه » عند ذكر الضربة الأولى [ص ٢٠]: ( ويفرق أصابعه ) موافق لقول «المنهاج » [ص ٨٥]: ( ويندب تفريق أصابعه أولاً ) .

قال السبكي : ( إنما قيد بالأولىٰ ؛ لأن الخلاف فيها ، والتفريق في الثانية مندوب قطعاً ، فإن لم يفرق ومسح بما بين الأصابع مما أخذه أولاً . صح على الأصح ، وقيل : لا ، فعلىٰ هاذا يكون التفريق في الثانية واجباً إذا كان قد فرق في الأولىٰ ) انتهىٰ .

وقال في « الكفاية » : ( هو متفق على وجوبه في الثانية ؛ أي : وهو في الأولىٰ مستحب في الأصح . . . ) وبسط المسألة ثم قال : فتلخص أن التفريق في الثانية لا بد منه ، وفي الأولىٰ مستحب ، أو لا يجوز ، أو مباح ، أو وجه ) انتهىٰ .

وهو غريب ، وكلام الرافعي والنووي ظاهر في استحبابه في الثانية (٣) ، وجزم به في «التحقيق »(٤) ، وعليه مشى «الحاوي » فقال [ص ١٣٩] : (والتفريج فيهما) ، ويحتمل أن قول «المنهاج » [ص ١٨٥] : (أولاً) أي : أول ضربه فيهما ، وأن «التنبيه » سكت عن ذكره في الثانية ؛ لأنه فُهِمَ من ذكره في الأولىٰ ، وعكس ابن يونس في «النبيه مختصر التنبيه » ، فذكر التفريق في الثانية فقط ، وعلله في «التنويه » : بأنه في الأولىٰ يحصل بين الأصابع تراباً مستعملاً لا يصلح للتيمم به يمنع وصول تراب آخر في الضربة الثانية ، وذلك يفسد التيمم ، كما قطع به المتولي وغيره من المحققين . انتهىٰ .

ولعل صاحب « الكفاية » أراد حكاية الاتفاق على وجوب إيصال التراب لما بين الأصابع في الثانية ، وهو يحصل بالتفريق وغيره .

٣١٤\_ قول « الحاوي » [ص ١٣٩] : ( بنزع الخاتم ، والتفريج فيهما ) يعود للمسألتين ، وفي « المنهاج » : أنه يجب نزع خاتمه في الثانية (٥) ، ونقله في « الروضة » عن صاحب « العدة » وغيره (٢) ، وجزم به في « الشرح الصغير » .

<sup>(</sup>۱) انظر «الروضة» ( ۱۱۲/۱ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۲٤٢/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢٤٢/١ ) ، و « الروضة » ( ١١٢/١ ) ، و « المجموع » ( ٢٤٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) التحقيق ( ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٦) الروضة (١١٤/١).

٣١٥\_ قول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( ويضرب بيديه ) لا يتعين الضرب ولا كونه باليد ، فيقوم مقامها خشبة ونحوها ، والشيخ تيمَّن بلفظ الخبر كعادته .

٣١٦\_ قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرىٰ علىٰ ظهور أصابع يده اليمنىٰ... إلىٰ آخر الكيفية )(١) فيه أمور:

أحدها: أن هائده الكيفية قد ذكرها في « المحرر »(٢) فحذفها « المنهاج » ، وكذلك حذفها ابن يونس من « النبيه » ، وعلله في « التنويه » : بأنه غير مساعد على استحبابها ؛ إذ قال الأكثرون : لا تستحب ، وإنما ذكرها الشافعي رداً لقول مالك : ( لا يمكن مسح الوجه واليدين بضربتين )( $^{(7)}$  لكن ذكر الرافعي والنووي في « الروضة » : أنها مستحبة  $^{(3)}$  .

ثانيها : أن قوله : ( فيضع بطون أصابع يده اليسرئ ) أي : سوى الإبهام ، ( على ظهور أصابع يده اليمنىٰ ) أي : غير الإبهام ، كذا هو في كلام من ذكر هاذه الكيفية .

ثالثها: أن ذكر اليسرى واليمنى ليس لكونه شرطاً في تحصيل أفضلية هاذه الكيفية ، فلو عكس.. حصلت هاذه الكيفية ، وفاتت سنة تقديم اليمنى .

رابعها: أن قوله: (على ظهور) يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة ، وفي « الكفاية » عن نصه في « الأم »: أنه يعكس<sup>(٥)</sup> ؛ بأن يجعل بطن راحتيه معاً إلى فوق ، ثم يمر الماسحة وهي من تحت ؛ لأنه أحفظ للتراب ، ورجح بعضهم ما ذكره في « التنبيه »: بأن اليسرى هي الماسحة ، فكانت بالوضع أولى .

## ڠؙؽٙڮڹڹٛ

#### [في عدد أركان التيمم]

ذكر « التنبيه » أركان التيمم خمسة: النية ، ومسح الوجه ، واليدين ، وكونه بضربتين ، وترتيب اليد على الوجه ( $^{(7)}$ )، وذكر « المنهاج » الثلاثة الأولىٰ، وحكى الخلاف في الرابع ، وفهم الخامس من قوله : ( ولا ترتيب في نقله في الأصح ) $^{(V)}$  ، وذكرها « الحاوي » سوىٰ كونه بضربتين ؛ فإنه يرى

<sup>(</sup>۱) انظر « التنبيه » (ص ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر « المدونة » ( ٢/١١) ، و « الاستذكار » ( ١/١١٣) .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ٢٤٢/١ ) ، الروضة ( ١١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الأم (١/٤٩).

<sup>(</sup>٦) التنبيه (ص ٢٠).

<sup>(</sup>V) المنهاج ( ص ۸۵ ) .

استحبابه لا إيجابه (۱)، تبعاً للرافعي كما تقدم (۲)، وزاد «المنهاج» و «الحاوي» ركناً سادساً وهو: النقل (۳)، وزاد في «الروضة» ثامناً وهو: التراب (۵).

## تَنَبِيُه آخَر [في عدد سنن التيمم]

قال في « التنبيه » [ص ٢٠] : ( وسننه : التسمية ، وتقديم اليمنى على اليسرى ) وذكر قبل ذلك : (تفريق الأصابع ، والكيفية المتقدمة ، ومسح إحدى الراحتين على الأخرى ، والتخليل بين أصابعهما ) وقال بعضهم : لعل مراده : حصر السنن المتفق عليها ؛ فإن تفريق الأصابع في الأولى مختلف في جوازه وندبه ، وفي الثانية واجب قطعا ، كما في « الكفاية » ، والكيفية في مسح اليدين محبوبة لتخفيف التراب ، وليست سنة ، ومسح إحدى الراحتين والتخليل [مختلف] ( ) في وجوبهما ( ) .

وذكر « المنهاج » : التسمية ، وتقديم اليمنىٰ وأ**علىٰ** وجهه ، وتخفيف الغبار ، ومولاة التيمم ، وتفريق أصابعه أولاً<sup>(٩)</sup> .

وذكر «الحاوي»: التسمية، وتقديم اليمنى، ونزع الخاتم، والتفريج فيهما، وتخفيف التراب، والولاء(١٠٠).

وبقىٰ مما لم يذكروه: إمرار التراب على العضد، وألا يكرر المسح، ولا يرفع يده عنه حتىٰ يتم مسحه، واستقبال القبلة، كما نقله النووي، وقال: (ينبغي استحباب الشهادتين بعده كالوضوء والغسل )(۱۱).

٣١٧ قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( وإن تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة. . بطل تيممه ) فيه أمور :

الحاوي ( ص ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( فتح العزيز ) ( ٢٤٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٣٩) ، المنهاج (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٤) الروضة (١١٠/١).

<sup>(</sup>٥) الروضة (١١٠/١).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في (أ): (متفق)، والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب.

<sup>(</sup>A) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » (ق ١٢) .

<sup>(</sup>٩) المنهاج (ص ٨٥).

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>۱۱) انظر «الروضة» (۱۱٪ ۱۱۲) .

أحدها : صورة المسألة فيمن تيمم لفقد الماء ، أما المتيمم للعجز عن استعماله بمرض ونحوه : فإنما يبطل تيممه بالقدرة عليه .

ثانيها : لا يتوقف البطلان على رؤيته ، فتوهمه في هاذه الصورة مبطل أيضاً .

ثالثها: شرطه: كون الماء يجب استعماله، فلو قارنه مانع؛ كسبع أو حاجة عطش ونحوه.. لم يبطل، وقد سلم « المنهاج » من الإيراد الأول والأخير؛ حيث قال [ص ١٥٥]: (ومن تيمم لفقد ماء فوجده؛ إن لم يكن في صلاة.. بطل إن لم يقترن بمانع كعطش)، وسلم « الحاوي » من الثلاثة بقوله [ص ١٣٩]: (وقبل الشروع بوهم الماء بلا مانع).

فإن قلت : أين يوجد الأول ، وهو تصوير المسألة من كلامه ؟

قلنا: من قوله بعده: ( وقدرة استعماله )(١) فعلم أن الكلام أولاً في الفاقد، وثانياً في العاجز.

٣١٨\_ قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( وإن رأى الماء في أثنائها . . أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم ) فيه أمور :

أحدها: أنه يتناول ما إذا رأى الماء وهو في تكبيرة الإحرام ، وكذا تتناول هذه الصورة قول « المنهاج » [ص  $^{\land}$ 0]: (أو في صلاة) ، وقول « الحاوي » [ص  $^{\land}$ 1]: (ولو فيها) ، وقد قال الروياني في هذه الصورة: (أنه تبطل صلاته ، وتيممه  $^{(\land)}$ 1) ، وجرى عليه النووي في « التحقيق »، واستحسنه في « شرح المهذب » ، وقال: (لم أجد لغيره موافقته ولا مخالفته) انتهى  $^{(\land)}$ 1.

وقد وافقه الرافعي ، فقال في كلامه على استصحاب نية التحرم : ( ألا ترى أنه لو رأى الماء قبل تمام التكبير . . يبطل تيممه )(٤) .

قال السبكى : ( وفيه نظر ) .

ثانيها : قال ابن الرفعة : ( قوله : « أتمها » يفهم لزوم الإتمام ، وهو وجه ، ويجوز أن يحمل على الاستحباب ، وهو وجه ) انتهىٰ .

واعترض: بأن إرادة اللزوم عند ضيق الوقت لا يفهمها اللفظ، ومطلقاً لا يتأتىٰ إلا علىٰ وجه مرجوح، والاستحباب عند اتساع الوقت وجه مرجوح؛ فإن الأصح: أن الخروج أفضل، وأما عند ضيقه: فكلام النووي مصرح بأنه لا خلاف في حُرمة قطعها(٥)، وقد يقال: مراده: الإجزاء،

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي » ( ص ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « بحر المذهب » ( ١/ ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) التحقيق (ص ١١١) ، المجموع ( ٣٣٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ١/٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المجموع » ( ٣٣٣ / ٣٣٣ ) .

بدليل قوله قبل ذلك : ( أجزأته ) ، وقوله بعده : ( وتبطل إن لم يسقط فرضها بالتيمم ) انتهىٰ (١٠ .

وقال بعضهم : ( أراد : اللزوم في صورتي الضيق والاتساع ، ثم هو في صورة ضيق الوقت جارٍ على المذهب ، وعند اتساعه علىٰ وجه ) انتهىٰ .

وفي « المنهاج » : أن الصلاة لا تبطل في هاذه الصورة (٢) ، وفي « الحاوي » بالمفهوم : أن التيمم لا يبطل (٦) ، وهو أحسن ، ثم قال في « المنهاج » [ص ٨٥] : ( والأصح : أن قطعها ليتوضأ أفضل ) ومثله قول « الحاوي » [ص ١٤٠] : ( والخروج أولئ ) .

ويستثنى من كلامهما: ما إذا ضاق الوقت.. فإنه يحرم الخروج بالاتفاق ، كما في « التحقيق  $^{(3)}$  ، لكن جعله في « الشرح » و « الروضة » وجهاً ضعيفاً  $^{(6)}$  ، فالذي في « المنهاج و « الحاوي » موافق لما في « الشرح » و « الروضة »  $^{(7)}$  .

ثالثها: أنه قد يرد على ظاهره: ما إذا رآه المسافر في أثناء صلاته ثم نوى الإقامة وإتمام المقصورة.. فإنها تبطل في الأصح ، وكذا قد يرد على قول « المنهاج » [ص ١٥٥]: ( وإن أسقطها.. فلا ) ، وصرح بالمسألتين في « الحاوي »(٧).

٣١٩ قول « الحاوي » [ص ١٤٠] : ( أو إذا سلم غير عالم بفواته ) فيه أمران أفهمهما كلامه :

أحدهما: أن تيممه لا يبطل إذا علم بفواته وهو بعد في الصلاة ، وأقره عليه البارزي ، لكن الأصح في « الروضة » : البطلان (^ ) .

ثانيهما: أن مراده: إذا سلم التسليمة الأولىٰ ؛ لأن الغاية تحمل علىٰ أول المتماثلين ، كما لو أسلم إلىٰ ربيع أو جمادىٰ أو العيد ، ومقتضاه: أنه لا يسلم التسليمة الثانية ، وهو ما حكاه الروياني عن والده (٩) ، لكن قال في « الروضة »: (فيه نظر ، وينبغي أن يسلم الثانية ؛ لأنها من جملة الصلاة ) (١٠) .

انظر (التنبيه) (ص ٢١).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) التحقيق ( ص ١١١ ) .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (أ): (وفي « شرح المهذب » قال: وهاذا الذي قاله الإمام متعين، ولا أعلم أحداً يخالفه. انتهيٰ)، انظر « المجموع » ( ٢/ ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز ( ٢٤٨/١ ) ، الروضة ( ١١٦/١ ) .

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>۸) الروضة (۱۱٦/۱).

<sup>(</sup>٩) انظر « بحر المذهب » ( ٢٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) الروضة (١١٦/١).

• ٣٢٠ قول « المنهاج » عطفاً على الأصح [ص ٨٥] : ( وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين ) يستثنى من ذلك: ما إذا وجد الماء بعد قيامه إلىٰ ثالثة . . فإنه يتمها ، كما صرح به القاضي أبو الطيب والروياني (١٠) . وقال في « المهمات » : ( إنه متجه ، وكلام « شرح المهذب » و « الكفاية » يدل عليه )(٢٠) .

٣٢١ قوله: ( إلا من نوى عدداً. . فيتمُّهُ ) (٣) كان الأحسن أن يقول: ( إلا من نوى شيئاً ) ليدخل فيه من أحرم بركعة ؛ فإنه لا يزيد عليها ، وكلامه يقتضي إتمامها ركعتين ؛ فإنه استثنى العدد، والواحد ليس عدداً، وقد سلم « الحاوي » من ذلك حيث قال [ص ١٤٠]: ( ولا يزيد على ما انعقد ).

٣٢٢ قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( وتبطل إن لم يسقط فرضها بالتيمم ) ومثله قول « المنهاج » [ص ٨٨] : ( أو في صلاة لا تسقط به . . بطلت على المشهور ) فوجّها البطلان إلى الصلاة ، ولو وجّهاه إلى التيمم كما في « الحاوي (3) . . لكان أحسن ؛ فإنه يلزم منه بطلان الصلاة من غير عكس ، مع أن الفصل معقود لذلك لا لبطلان الصلاة ، ويختص « المنهاج » بأن تعبيره بـ ( المشهور ) يقتضي أن الخلاف قولان ، وفي « الروضة » : ( على الصحيح ) (٥) فهما وجهان .

"" والعبارة له التنبيه " = : (ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة  $^{(7)}$  لو قالا : (ولا يفعل ). . لكان أحسن ؛ ليعم الطوافين ، والصلاة والطواف ، وكذا الجمعة وخطبتها في الأصح ، لكن قد يقال : الطواف صلاة ، وقد عبر بذلك « الحاوي " فقال [ص ١٤٠] : (ويجمع  $^{(7)}$  ولو صبياً فرضاً ، صلاة أو طوافاً ) لكن يرد على إطلاقه الفرض : تمكينها الزوج ، فالأصح في ( باب الحيض ) من « شرح المهذب » : جواز تكرره والجمع بينه وبين فرض بتيمم واحد  $^{(7)}$  .

ويختص «التنبيه»: بأنه ترد عليه صلاة الجنازة ، فالأصح: إلحاقها بالنوافل ، فيجمع بين صلوات جنائز وبين جنازة ومكتوبة بتيمم ، لكنها عنده \_ تبعاً للشيخ أبي حامد \_ كالفرائض ، وقد ذكرها «الحاوي» و «المنهاج »(٩) ، لكنه عبر عنها بالأصح ، ولو عبر بالمذهب. . لكان أولى ؛ فإن فيها طرقاً .

<sup>(</sup>۱) انظر « بحر المذهب » ( ۱/ ۲۳٤) .

<sup>(</sup>Y) المجموع (Y/ may).

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (١/٥١١).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٢١ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٥ ) .

 <sup>(</sup>۷) كذا في النسخ و« الحاوي » ، ولعل الصواب : (ولا يجمع ) بإثبات (لا) ، انظر « روضة الطالبين » ( ۱۱۷/۱ ) ،
 و« تحفة المحتاج » ( ۱/۳۷۱ ) ، و« نهاية المحتاج » ( ۱/۳۱۰ ) ، و« مغني المحتاج » ( ۱/۳۲۱ ) .

<sup>(</sup>٨) المجموع (٢/٨٢٣).

<sup>(</sup>٩) الحاوي (ص ١٤٠) ، المنهاج (ص ٨٥).

ويستثنى من كلامهم جميعاً: مسألة محكية عن صاحب « الحاوي الصغير » في غير كتابه: أن من تجردت جنابته عن الحدث وعجز عن استعمال الماء بسبب وتيمم. . فله أن يصلي بتيممه ما لم يحدث ولم يقدر على استعمال الماء ؛ لأنه يصلي بالوضوء وتيممه عن الجنابة ، وقاسه على الحائض إذا تيممت لاستباحة الصلاة أو الوطء ثم أحدثت . فإنه يجوز وطئها ومكثها في المسجد ما لم تجد الماء أو يعود حيضها ، وفيما قاله نظر .

٣٢٤ قول «المنهاج » و «الحاوي » : (إن النذر كفرض) (١) قد يرد ما قاله الروياني فيمن قال : لله عليّ إتمام كل صلاة أدخل فيها . أن له أن يشرع في نفل بعد أداء فريضة بتيمم ؛ لأن ابتداءها نفل ، وقال القاضي حسين : إن قاله على وجه اللجاج ؛ أي : لا أشرع فيها . . فموجبه مُوجب اللجاج ، حكاهما السبكي في الصيام (٢) .

وقول « المنهاج » في المسألة [ص ٨٥] : ( في الأظهر ) يقتضي قوة مقابله ، وقد صرح بضعفه في « الروضة »<sup>(٣)</sup> .

٣٢٥ قول « المنهاج » [ص ١٨٥] : ( وأن من نَسِيَ إحدى الخمس. . كفاه تيمم لهن ) قال السبكي : لو قال : كفاه لهن تيمم . كان أحسن ؛ لئلا يوهم أنه ينوي التيمم للخمس ، والمراد : أنه يتيمم تيمماً واحداً للمنسية ويصلى به الخمس .

٣٢٦ قوله في المسألة : ( وصلىٰ بالأول أربعاً ولاءً )(٤) تبع فيه « المحرر (0) ، وليس ذلك بشرط ، ولم يذكره الرافعي في غيره .

### فكالألاف

#### [فيما لو تذكر الصلاة المنسية]

لو تذكر المنسية بعد ذلك. لم تجب إعادتها ، صرح به الروياني (٢) ، ورجحه في « شرح المهذب » من احتمالين :

ثانيهما : تخريجه على ما لو ظن حدثاً فتوضأ له ثم تيقنه . . فالأصح : وجوب الإعادة(٧) ،

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ١٤٠ ) ، المنهاج ( ص ٨٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « بحر المذهب » ( ۲۳٦/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ١١٧/١ ) .

<sup>(3)</sup>  $i \dot{d}_{\ell} ( larabeta ) ( 0.00 ) ( 3.00 ) .$ 

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ٢١).

<sup>(</sup>٦) انظر « بحر المذهب » ( ١/ ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع ( 1/٣٩٣ ، ٣٩٤ ) .

وجزم به ابن الصلاح في هاذه الصورة (١).

٣٢٧ قول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( ولا يجوز التيمم لمكتوبة إلا بعد دخول الوقت ) فيه أمور :

أحدها: لا يختص ذلك بالمكتوبة ، فكل مؤقتة لا يتيمم لها إلا بعد وقتها حتى النفل المؤقت في الأصح ، وقد عبر « الحاوي » بالمؤقتة (٢) ، فيتناول الجميع ، وذكر « المنهاج » الفرض ، وهو أعم من المكتوبة عرفاً ؛ فإنه يتناول المنذورة المتعلقة بوقت معين بخلاف المكتوبة ، وقد صرح المتولي بأن المنذورة المتعلقة بوقت معين كالفرض .

قال في « الكفاية » : ( ويظهر تخريجه على القاعدة المعروفة ) ثم قال « المنهاج » [ص ٨٦] : ( وكذا النفل المؤقت في الأصح ) ولو عبر بالمذهب. . لكان أولى ؛ لأن الأصح في « الروضة » : الجزم به (٣) .

ويدخل وقت صلاة الجنازة بتغسيل الميت ، ووقت صلاة الاستسقاء باجتماع الناس لها .

ثانيها: قال في « الكفاية » : (أنه يفهم أنه يجوز للفائتة في أي وقت شاء ؛ لأن وقتها قد دخل ؛ أي : وليس كذلك ، وإنما يتيمم لها بتذكرها حتى لو تيمم لها شاكاً فيها ثم تذكرها . لم يصح به في الأصح ) .

وجوابه : أن وقتها : تذكرها ، كما جاء في الحديث ، فقد دخلت في إطلاق الشيخ ، وقد صرح بها « الحاوي » فقال [ص ١٣٤] : ( كتذكر الفائتة ) .

ثالثها: قد يرد عليه: الصلاة المجموعة تقديماً ؛ فإنه يجوز التيمم لها قبل وقتها في وقت المجموعة معها ، وقد أشار إليها « المنهاج » بقوله [ص ٨٦]: (قبل دخول وقت فعله ) و « الحاوي » بقوله [ص ١٣٤]: (وقتها أو متبوعها ) .

ويجاب عنه: بأنه وقت لها في هلذه الحالة.

رابعها: قد يورد عليه وعلى « المنهاج » و « الحاوي » : من تيمم لفائتة ضحوة فلم يصلها به فزالت الشمس. . فإنه يصلي به الظهر في الأصح .

وجوابه: أنه لم يتيمم لها قبل وقتها ، غايته: أنه يصلي بالتيمم غير التي تيمم لها بدلها ، ومثله: لو تيمم لحاضرة في وقتها ثم تذكر فائتة. . فله أن يصليها به في الأصح .

تنبيه : مفهوم « المنهاج » و « الحاوي » و « التصحيح » : جواز التيمم للنفل المطلق أيّ وقت شاء ، ويستثنى منه : أوقات الكراهة ، فلا يصح فيه على الأصح (3) ، ولك أن تقول : أيّ وقت

<sup>(</sup>١) انظر « مشكل الوسيط » (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) الحاَّوي (ص ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) الروضَّةُ ( ١١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) العاوي (ص ١٣٤) ، المنهاج (ص ٨٦) ، تذكرة النبيه (٢/ ٤٣٢) .

شاءه. . فهو وقت المطلقة ، فساوت المؤقتة ؛ إذ لم يتيمم لها أيضاً إلا في وقتها .

 $^{(1)}$  قولهم والعبارة لـ التنبيه » و ومن لم يجد ماء ولا تراباً.. صلى الفريضة وحدها  $^{(1)}$  قد يفهم: أن الجنب تجب عليه قراءة (الفاتحة) فيها ، وهو الأصح عند النووي  $^{(1)}$  ، وصحح الرافعي: المنع من قراءتها  $^{(1)}$  ، وقد يفهم هاذا من قول «التنبيه »: (وحدها) فإنه قياس منع النفل ، لكن قد يفهم من عبارتهم: أن واجد التراب إذا أجنب وتيمم في الحضر.. أنه يقرأ مطلقاً ، وسوَّىٰ في « الكفاية » بينه وبين فاقد الطهورين في الخلاف إذا قلنا: يعيد .

٣٢٩ قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( وأعاد إذا قدر على أحدهما ) يستثنى منه : إذا قدر على التراب في موضع لا يسقط القضاء ؛ كالحضر . . فإنه لا يعيد ، كما ذكره النووي في « فتاويه » ، وحكاه في « شرح المهذب » عن الأصحاب (٤) ، وعبر عنه شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » : بالصواب (٥) ، وفيه نظر ؛ ففيه احتمال في « فتاوى البغوي » ، وجزم به النووي في « نكت التنبيه » بالإعادة مطلقاً ، فظهر الخلاف .

وأطلق « المنهاج » و « الحاوي » الإعادة ولم يبينا وقتها ، فلا إيراد عليهما ، وفي قول : لا تجب الإعادة مطلقاً ، واختاره النووي في « شرح المهذب »(٢) .

ولم تدخل في عبارتهم الجمعة ؛ لأنها لا تُقْضَىٰ ، مع أنها كذلك في أن فاقد الطهورين يصليها لحرمة الوقت ويقضي الظهر بعد ذلك .

 $^{(V)}$  قولهم - والعبارة لـ «المنهاج » - : ( ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء ، لا المسافر )  $^{(V)}$  جار على الغالب في وجدان الماء في الإقامة وفقده في السفر ، فلو انعكس الحال . . انعكس الحكم في الأصح ، فإذا أقام حيث يغلب فقده كالمفازة . . لم يعد في الأصح ، ولو مر مسافر في طريقه بقرية وعدم الماء . . أعاد في الأصح ، وقد يقال : لا ترد الصورة الأولىٰ على «التنبيه » لتعبيره بالحاضر ، وهو : المقيم بالحاضرة ، وليست المفازة حاضرة .

ويستثنىٰ من كلام « التنبيه » : العاصي بسفره ؛ فإنه يعيد على الأصح ، وقد ذكره « المنهاج » و« الحاوي » .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٢١ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٤٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الروضة » ( ۱/ ۸۵ ، ۸۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١/ ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) فتاوى النووي ( ص ٤١ ) ، المجموع ( ٣٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) تذكرة النبيه (٢/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>T) Ilangae (7/808, 808).

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٢١ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٤٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٦ ) .

واستشكله السبكي ، وقال : ينبغي إسقاط الإعادة تفريعاً على الأصح في أن السفر لا عبرة به ، وإنما المعتبر : موضع الندور حضراً كان أو سفر ، فليس ذلك من رخص السفر حتى يستثنى منه المعصية .

وأجاب عنه : بأن تيمم العاصي بسفره إعانة له على السفر ، وكذلك لا يحل له أكل الميتة على الأصح وإن جوزناه للعاصي المقيم .

وفي الجواب نظر .

٣٣١ قول « التنبيه » في المتيمم للبرد [ص ٢١] : ( أعاد إن كان حاضراً ، أو إن كان مسافراً. . أعاد في أحد القولين ) هو الأصح ، وقول « المنهاج » [ص ٨٦] : ( قضىٰ في الأظهر ) يقضي إجراء القولين في الحاضر ، والأصح فيه : القطع بوجوب الإعادة .

٣٣٧ قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( إن الجريح لا إعادة عليه ) ، قال في « المنهاج » [ص ٢٨] : ( إلا أن يكون بجرحه دم كثير ) وأطلق « الحاوي » الإعادة على دامي الجرح ولم يقيده بالكثرة (١) ، والتقييد بها من زيادة « المنهاج » على « المحرر » من غير تمييز ، لكنه رجح في ( شروط الصلاة ) أنه كالبثرات ، ومقتضاه : العفو عن الكثير ، والأول أرجح ، وقد يقال : لا حاجة إلى استثناء الدم الكثير من مسألة الجراحة ؛ فإنه لا اختصاص لهاذا بالتيمم ، بل متى كان في بدنه جرح عليه دم كثير . . لزمه القضاء .

٣٣٣ قول « التنبيه » فيما إذا وضع الجبائر على طهر [ص ٢١] : ( وفي الإعادة قولان ) الأصح : أنه لا تجب الإعادة ، وقد صرح به في « المنهاج »(٢) .

ويرد عليهما : أن محل الخلاف : إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم ، فإن كانت . أعاد بلا خلاف ، كذا في « الروضة »( $^{(7)}$  ، ونقله الرافعي عن المتولي وابن الصباغ ( $^{(3)}$  ، وحكاه في « شرح المهذب » عن أبي الطيب والروياني أيضاً ، قال : ( وإطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق ) انتهى ( $^{(6)}$  .

وهاذا يرد أيضاً على مفهوم قول « الحاوي » في أمثلة القضاء [ص ١٤٠] : ( وساتره بلا طهر ) لكن قال شيخنا الإمام سراج الدين : إنما ذكر ابن الصباغ والمتولي ذلك تفريعاً على إيجاب التيمم ،

الحاوي (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ١٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>ξ) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) المجموع (٢/٣٤٥) ، وانظر « بحر المذهب » ( ١/٢٥٩) .

فإن لم نوجبه واكتفينا بالمسح. . فالقولان ، وأصحهما : لا إعادة ، قال شيخنا : والصواب : إثبات الخلاف مطلقاً أوجبنا التيمم أم لم نوجبه ، ونصه في « الأم » يدل لذلك(١) ، وكذلك كلام الشيخ أبي حامد وغيره . انتهىٰ .

٣٣٤ قول « المنهاج » [ص ٨٦] : ( فإن وُضِع علىٰ حدث. . وجب نزعه ، فإن تعذر . . قضىٰ على المشهور ) فيه أمران :

أحدهما : أنه لا اختصاص لوجوب النزع بالوضع على حدث ، بل متى أمكن النزع . . وجب ، سواء وضع على طهر أو حدث ، وإنما يفترق الحال عند تعذر النزع في القضاء وعدمه .

ثانيهما : كان ينبغي أن يقول : ( على المذهب ) فإن الأصح : القطع بالقضاء .

٣٣٥ قول « الحاوي » [ص ١٤٠] : ( وقَضَى المختلة دون عذر دائم كالجنون ) لا يستقيم التمثيل بالجنون ؛ فإنه لا صلاة على المجنون حتىٰ توصف بالخلل ، ومثّله في « التعليقة » : بالإغماء ، وتبعه الميمى ، وهو فاسد أيضاً ؛ لعدم الوجوب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأم (١/٣٤، ٤٤).

# بالبُ ليحت يض

٣٣٦\_ قول «التنبيه» [ص ٢١]: (أقل سن تحيض فيه المرأة: تسع سنين) أورد عليه في «الكفاية»: أنه جعل التسع ظرفاً للحيض، ولا قائل بأن كلها ظرف له، قال: ولعل مراده: التاسعة. انتهىٰ.

وجوابه: أن حقيقة التسع إنما يتحقق بكمالها ، وهو المظروف ، وغايته: أن يقع الحيض في آخر التاسعة ، وهو منطبق علىٰ ضابط التقريب ، وهو: أن ترى الدم قبله بزمن لا يسع حيضاً وطهراً .

وفي « المنهاج » [ص ۸۷] : ( أقل سنه : تسع سنين ) وهي مثل عبارة « التنبيه » ، وفي « الحاوي » [ص ١٤٢] : ( دم ترئي بعد تسع ) فسلم مما اعترض به عليهما .

لكن يرد عليه: أنها على الأصح تقريب ، فلو رأته قبل استكمالها بزمن لا يسع حيضاً وطهراً. . فهو حيض مع أنه ليس بعد التسع بل قبلها .

وقال الماوردي : ( لو ظهر الدم قبل التسع بيوم أو يومين . . كان حيضاً  $(1)^{(1)}$  . ويوافقه اعتبار شيخنا الإمام البلقيني في « التدريب » العرف في ذلك .

٣٣٧\_ قول « الحاوي » [ص ١٤٢] : ( ولم يتقدم عليه حيض أو نفاس دون خمسة عشر ) يقتضي أنه إذا تقدم عليه نفاس كامل وكان بينهما دون خمسة عشر . أنه لا يكون حيضاً ، وهو خلاف ما صححه النووي في « شرح المهذب » في الكلام علىٰ دم الحامل<sup>(٢)</sup> ، وهو مقتضىٰ قولهما : ( وأقل طهر فاصل بين الحيضتين : خمسة عشر يوماً ) (٣) فإنَّ ذكر الحيضتين للاحتراز عن حيض ونفاس سواء تقدم الحيض على النفاس أو تأخر عنه (٤) .

٣٣٨ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( وقيل : يحرم العبور فيه ، وقيل : لا يحرم ) ، قال النووي وشيخنا جمال الدين في « تصحيحهما » : ( الأصح : جواز عبورها في المسجد إذا أمنت التلويث ) (٥٠) .

واعترض عليهما : بأن التقييد بأمن التلويث لا حاجه إليه ؛ فإن الكلام في خاصية الحيض ،

انظر « الحاوي الكبير » ( ١/ ٣٨٩) .

<sup>(</sup>Y) Ilanae (Y/NVT).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٢٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « تصحيح الحاوي » (ق ١٠) .

<sup>(</sup>٥) تصحيح التنبيه ( ٩٩/١ ) ، تذكرة النبيه ( ٢/ ٤٣٨ ) .

وخوف التلويث لا يختص به ، بل المستحاضة ، وسلس البول ، ومن به جراحة نضاخة يخشىٰ من مرور التلويث ، كذلك ذكره الرافعي وغيره (١) .

وفي « المنهاج » [ص ١٨] : ( وعبور المسجد إن خافت تلويثه ) ولا بد له من هاذا القيد ؛ لأنه جزم بالتحريم ، ولو أمنت التلويث. لم يكن التحريم مجزوماً به ، بل ولا مرجحاً ، وإنما هو وجه مرجوح ، فلا يقال فيه : لا حاجة فيه لهاذا القيد ، وإنما يقال : لا حاجة لذكره هاذا الحكم ، وهو : تحريم العبور في هاذه الصورة ؛ لأنه ليس من خاصية الحيض كما تقدم ؛ ولذلك لم يذكره «الحاوي » .

ثم اعلم أن النووي نبه في « نكته » على أن مسألة العبور ليست في نسخة المصنف ، وفي إثباتها إشكال ؛ لأنه سيقول بعد هاذا : ( وتبقى سائر المحرمات إلى أن تغتسل )(٢) ومعلوم أن تحريم العبور عند من يحرمه يرتفع بانقطاع الدم ويصير كالجنب ، قال : فحذف هاذه الزيادة هو الصواب . انتهى .

لكنه في « التصحيح » مشى على إثباتها ، وبين الصحيح فيها كما قدمته (٣) .

**٣٣٩ ت**ول « التنبيه » [ص ٢٢] : ( **ويسقط عنها فرضها** ) تعبيره بالسقوط يوهم الوجوب ، وليس كذلك .

نعم ؛ هو وجه في الصوم ، فقول « المنهاج » في الصوم [ص ٨٧] : ( ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة ) أحسن منه ، بل يزاد على كونه لا يجب قضاء الصلاة : أنه يحرم ، فلو قالت : أنا أتبرع بقضاء الصلاة . قلنا : لا يجوز لك ذلك ، قاله القاضي أبو بكر البيضاوي في « تعليل مسائل التبصرة » .

ويستثنىٰ من كلامهما: ركعتا الطواف ؛ كما ذكره الروياني في « الفروق » ، ونقله النووي في « شرح مسلم » عن الأصحاب (٤) ، وفي « شرح المهذب » عن صاحبي « التلخيص » و« المعاياة » ، ثم قال : ( وأنكره الشيخ أبو علي ، وهو الصواب ) (٥) .

• ٣٤٠ قولهم: (إنه يحرم الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها)(٦) يفهم جواز الاستمتاع بنفس السرة والركبة .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٢٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه ( ٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٥) المجموع ( ٣٥٦/٢ ) ، وانظر « التلخيص » ( ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٢٢ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٣١ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٧ ) .

قال في « شرح المهذب » : ( ولم أر فيه نقلاً ، والمختار : الجزم بالحل ، ويحتمل أن يخرج على الخلاف في كونهما عورة )(١) .

قال في « التصحيح » : ( والمختار : أنه لا يحرم من الحائض غير الفرج ) انتهىٰ  $(\Upsilon)$  .

وهو اختيار الماوردي في « الإقناع »<sup>(٣)</sup> والروياني في « الحلية » ، وإذا قلنا : لا يحرم . . فهو مكروه .

واستحسن في « شرح المهذب » وجهاً ثالثاً : أنه إن وثق المباشر تحت الإزار بترك الوطء لورع أو قلة شهوة. . جاز ، وإلا . . فلا (٤) .

٣٤١ قول « التنبيه » [ص ٢٢] : ( وإذا انقطع الدم. . ارتفع تحريم الصوم ، وتبقىٰ سائر المحرمات إلىٰ أن تغتسل ) فيه أمران :

أحدهما : أنه أورد عليه : أنه كان ينبغي أن يستثنى : الطلاق أيضاً ؛ فإن تحريمه يزول بمجرد الانقطاع ، وقد استثناه في « المنهاج  $^{(o)}$  .

وأجاب عنه ابن الرفعة : بأنه لم يذكره في المحرمات ؛ فإنه يحرم على الزوج لا عليها .

قال النشائي : ( وقد يعتذر بالاكتفاء بذكره في الطلاق ) $^{(7)}$  .

وأورد عليه : أن هاذا يحسن اعتذاراً عن إهمال الشيخ مسألة الطلاق هنا ، لا عن إتيانه بصيغة دالة على بقاء تحريمه الذي هو حرف السؤال .

واستثنىٰ في « التصحيح » من كلام « التنبيه » أيضاً : عبور المسجد ، فقال : ( وأنه إذا قلنا بتحريمه فانقطع دمها . . جاز قبل الغسل ) انتهىٰ (٧) .

وقد عرفت أن مجرد العبور لا يحرم في الأصح ، والاستثناء إنما هو على وجه ؛ ولذلك قال : ( إذا قلنا بتحريمه ) .

وقول ابن الرفعة : ( رجحه في « الروضة » ) $^{(\Lambda)}$  يريد : تفريعاً على التحريم ، ولا يرد هاذا على « المنهاج » لأنه إنما ذكر تحريم العبور مع خوف التلويث ، وإذا انقطع الدم . . أمن التلويث .

<sup>(1)</sup> Itaraes (1/277, 877).

<sup>(</sup>٢) تصحيح التنبيه ( ٩٨/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) الإقناع (ص ٢٩).

<sup>(3)</sup> Ilaranga (1/877).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ۸۷).

<sup>(</sup>٦) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » (ق ١٥) .

<sup>(</sup>٧) تصحيح التنبيه ( ٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٨) الروضة (١٣٧/١).

واستثنى بعضهم: الغسل؛ فإنه قبل الانقطاع بنية التعبد حرام، وسقوط قضاء الصلاة، ولم يذكر « الحاوي » في المحرمات: الطلاق، وتحريم العبور، ولما ذكر تحريم الصوم.. ذكر استمراره إلى الطهر، ولم يذكر ذلك في غيره من المحرمات.

ثانيهما: لو قال: (إلى أن تطهر). لكان أحسن؛ ليشمل التيمم بشرطه ، وقد عبر به «الحاوي » فقال [ص ١٣١]: (والصوم إلى الطهر) وعبر «المنهاج » و«الحاوي » بالغسل ك «التنبيه » ، على أنه يرد على التعبير بالتطهر: الصلاة إذا فقدت الطهورين ؛ فإنها تجب عليها ، إلا أن يقال: إنها صورة صلاة لا صلاة .

٣٤٢ قولهم في المستحاضة : ( وتعصبه )(١) فيه أمران :

أحدهما : أن محل وجوب التعصيب : إذا لم تتأذ باجتماع الدم ، فإن تأذت به . . فلا تعصب ، وتصلي مع السيلان .

ثانيهما: أن التعصيب إنما هو بعد حشو الفرج بقطنة أو نحوها إذا لم يندفع الدم بالحشو ، كذا في « الشرح » و « الروضة » ( $^{(7)}$  ، وفي « الكفاية » عكسه ؛ أي : إن لم يندفع بالعصابة . . حشته ، ويستثنى من الحشو : إذا كانت صائمة . . فلا تحشوه نهاراً ، قاله الرافعي  $^{(7)}$  .

قال في « الكفاية » : ( وينبغي تخريجه على مسألة الخيط إذا أصبح وبعضه مبتلع ) .

وجعل بعضهم الحشو عند الاحتياج إليه من كمال التعصيب ، فلا إيراد .

٣٤٣ قول « التنبيه » [ص ٢٢ ، ٣٣] : ( وتتوضأ لكل فريضة ) يشترط : كون الوضوء في الوقت ، وقد صرح به « الحاوي » ، فقال [ص ١٤٨] : ( وتتوضأ لكل فرض في الوقت ) وهو معنىٰ قول « المنهاج » [ص ٨٥] : ( وتتوضأ وقت الصلاة ) ولا يقال : يندرج في كلامه : النوافل المؤقتة ، في في في الفريضة ، في في في في في الفريضة ، في في في الفريضة ، وفي الفريضة ، وفي الفريضة ، وقد قال بعد ذلك : ( ويجب الوضوء لكل فرض ) (٤٠) .

ولو قالوا: (فتتوضأ) بالفاء. . لكان أحسن ؛ لأن الأصح في « شرح مسلم » والمجزوم به في « التحقيق » : اشتراط تعقيب الوضوء غسل الفرج وتعصيبه (٥٠) .

٣٤٤ قول « التنبيه » [ص ٢٣] : ( ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة والدخول فيها ، فإن أخرت ودمها يجري. . استأنفت الطهارة ) يستثنىٰ : ما لو كان التأخير لمصلحة الصلاة ؟

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٢٢ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٤٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز ( ٢٩٩/١ ) ، الروضة ( ١/١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ۸۷ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح مسلم ( ١٨/٤ ) ، التحقيق ( ص ١٤٤ ) .

كانتظار الجماعة.. فالذي أورده الرافعي وهو المذهب في « شرح المهذب » : أنها لا تجدد (١) ، وقول الرافعي : ( إن لها التأخير لها لذا بلا خلاف  $(^{(7)})$  فيه نظر ؛ ففي « الحاوي » حكاية وجه : أنه لا يجوز  $(^{(7)})$  ، والمشهور في « الكفاية » : التفريق بين ما هو سببها وسبب كمالها ؛ كالجماعة ، وقد صرح « المنهاج » بهاذا ، فقال  $[ - (^{(7)})]$  : ( فلو أخرت لمصلحة الصلاة ؛ كستر ، وانتظار جماعة ) و « الحاوى » ، فقال  $[ - (^{(7)})]$  : ( فإن اشتغلت بما لا يتعلق بالصلاة ) .

750 قبلها »: [ص 750 قبل الصلاة ) كذلك لو انقطع قبل الصلاة ، وقول « الحاوي » [ص 750 ]: ( أو انقطع قبلها ) كذلك إذا انقطع فيها (٤) ، فكلا العبارتين ناقصة ، وأحسن منهما قول « المنهاج » [ص 750 ]: ( ولو انقطع دمها بعد الوضوء ) فإنه شامل لانقطاعه قبل الصلاة ولو عقب الوضوء متصلاً به ، ولانقطاعه في أثناء الصلاة ، فهو متناول لصورتي « التنبيه » و الحاوي » ، وينبغي أن يحمل قول « المنهاج » : ( بعد الوضوء ) أي : بعد الشروع فيه ؛ ليشمل ما إذا وجد الانقطاع في أثنائه ، على أن صاحب « المصباح » قال : ( إن « الحاوي » لم يرد بقوله : « قبلها » : قبل الشروع فيها ، وإنما أراد : قبل الفراغ منها ) .

ويمكن أن يقال : إنه لم يحترز عن الانقطاع فيها ، بل أشار به إلى وجوب المبادرة للتجديد قبل الصلاة ، فلو صلت بغير تجديد. . قضت ولو عاد قبل مضي قدر وضوء وصلاة ؛ لترددها في النية أولاً .

٣٤٦ قول « التنبيه » [ص ٢٣] : ( استأنفت الطهارة والصلاة ) محله كما في « المنهاج » [ص ٢٨] : ( إذا لم تعتد انقطاعه وعوده ، أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءاً والصلاة ) ومع ذلك فلو عاد قبل إمكان الطهارة والصلاة . . فالأصع : بقاء وضوئها ، لكن تعيد ما صلته به في الأصع ؛ لتردد النية كما قدمته ، أما إذا اعتادت انقطاعاً لا يسعهما . . لم تبطل طهارتها .

لكن قول « المنهاج » [ص ٨٧] : ( وجب الوضوء ) تبع فيه « المحرر » ولو عبر بالطهارة ؛ كما في « التنبيه » ليشمل غسل الفرج عن النجاسة . . لكان أحسن .

ثم إنه يرد على مفهومه: ما إذا طال زمن هاذا الانقطاع على خلاف عادتها. . فإن الأصح: أنا نتبين البطلان .

ويرد عليه أيضاً : ما إذا لم تعتد الانقطاع وأخبرها عارف بأنه لا يعود إلا بعد ما يسعهما ، أو

فتح العزيز ( ۲۹۹۱ ) ، المجموع ( ۲۹۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۲۹۹/۱ ) .

**<sup>(</sup>٣)** الحاوي (ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر « تصحيح الحاوي » ( ق ١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ٢٣).

يعود قريباً.. فكاعتياد ذلك ، وقد استوفى ذلك « الحاوي » بقوله [ص ١٤٨] : ( جددت ، لا إن علمت قرب العود ، فإن دام . . قضت ) فلا يرد عليه شيء مما تقدم ، إلا أنه قد يتخيل ورود الأخيرة عليه ، وهي : ما إذا أخبرها عارف بعوده قريباً ، مع أنها لا ترد عليه ؛ لدخولها في قوله : ( علمت ) فإن علمها بذلك إما باعتياد وإما بإخبار عارف به ، فهي عبارة مختصرة شاملة في غاية الحسن .

٣٤٧ قول « المنهاج » [ص ٨٨] : ( رأت لسن الحيض أقله ) أي : فأكثر ؛ فإن أقله لا يمكن أن يعبر أكثره ، وكذا قول « الحاوي » [ص ١٤٢] : ( يوماً وليلة ) أي : فما زاد .

٣٤٨ قول « المنهاج » [ص ٨٨] : ( والصفرة والكدرة حيض في الأصح ) عبر في « الروضة » بالصحيح ، ومحل هاذا الخلاف : إذا رأته في غير أيام العادة ، فإن رأته في العادة . فحيض جزماً ، قاله في « الروضة »(١) .

لكن في « التتمة » : لا بد من قوي معه ، وقيل : يجب تقدم القوي ، فيحسن حينئذ إطلاق الخلاف .

٣٤٩ قول « التنبيه » [ص ٢٢] : ( فإن كانت مميزة ، وهي : التي ترى في بعض الأيام دماً أسود وفي بعضها دماً أحمر . . كان حيضها أيام الأسود ) فيه أمور :

أحدها: أنه يقتضي حصر المميزة فيما ذكر ، ولا قائل به ، بل الأصحاب متفقون على أنها التي انقسم دمها إلى قوي وضعيف ، وإنما اختلفوا فيما به الاعتبار في القوة والضعف ، فقيل : اللون فقط ، والأصح : أنه لا يختص به ، بل الرائحة والثخانة كذلك ، فالدم الأقوى هو : الذي صفاته من الثخن والنتن والسواد أكثر ، فإن لم يكن سواد . فالحمرة ، فإن لم تكن . فالشقرة ، فإن لم تكن . فالشقرة ، فإن لم تكن . فالصفرة ، فإن اجتمعت في دم دون غيره ، أو وُجد منها فيه اثنان وفي غيره واحد ، أو وُجد منها فيه واحد وانتفت في غيره . فهو الحيض ، فإن تكافأت الدماء في وجود الثلاثة ، أو انتفائها ، منها فيه واحد وانتفت في غيره . فهو الحيض ، فإن تكافأت الدماء في وجود الثلاثة ، أو انتفائها ، أو وجود اثنين منها ، أو واحد . فالسابق هو الأقوى ، كما نقله الرافعي عن صاحب « التتمة » ، وقال : ( هو موضع التأمل ) (۲ ) ، وجزم به في « التحقيق » (۳ ) ، وقد جمع « الحاوي » ذلك كله بقوله [ص ١٤٣] : ( وما صفاته من ثخن ، ونتن ، وسواد ، ثم حمرة ، ثم شقرة ، ثم صفرة أكثر ، ثم مسبق أقوى ) ، وأشار إليه « المنهاج » إجمالاً بقوله [ص ١٨٨] : ( بأن ترئ قوياً وضعيفاً ) .

ثانيها: قد يفهم كلامه: أنه إذا اجتمع السواد والحمرة والصفرة.. أن حيضها الأسود فقط،

<sup>(</sup>١) الروضة (١/١٥٢).

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۳۰٦/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) التحقيق ( ص ١٢٢ ) .

وهو كذلك عند تقدم الحمرة ، فإن تقدم السواد وأمكن الجمع . . فكلاهما حيض في الأصح ، وقد ذكر « الحاوي » هاذه الصورة بقوله [ص ١٤٣] : ( ولاحق نسبيّ إن أمكن الجمع ) .

ولا ترد على « المنهاج » لأنه قال [ص ٨٨] : ( فالضعيف استحاضة ، والقوي حيض ) فإن الأحمر إن جعل ( ضعيفاً )(١) بالنسبة إلى السواد قبله . . فهو قوي بالنسبة إلى الصفرة بعده .

ثالثها: لاعتبار التمييز ثلاثة شروط:

- \_ ألاَّ ينقص القوي عن أقل الحيض .
  - ـ ولا يزيد علىٰ أكثره .
- \_ ولا ينقص الضعيف عن أقل الطهر.

وقد صرح بها « المنهاج »(٢) وأشار إليها « الحاوي » بقوله [ص ١٤٢] : ( بالشروط ) وقد تفهم مما قدمه « التنبيه » في مقدار ذلك .

• ٣٥٠ قول « التنبيه » [ص ٢٢] : ( وإن لم تكن مميزة ولا عادة لها وهي المبتدأة. . ففيها قولان ، أحدهما : أنها تحيض أقل الحيض ) هاذا هو الأصح ، وكلامه يقتضي أنه لا يصدق عليها اسم المبتدأة إلا مع فقد التمييز ، وليس كذلك ، فالمبتدأة مميزة وغير مميزة ، وكلام « المنهاج » مصرح لذلك ".

لكن اعترض قوله: (أو مبتدأة لا مميزة)(٤) بأن من فقدت شرط التمييز.. مميزة، لكن تمييزها غير معتبر.

وأجيب عنه: بأن قوله بعده: ( أو فقدت شرط تمييز ) (٥) معطوف على قوله: ( لا مميزة ) وتقديره: أو مبتدأة لا مميزة ، أو مبتدأة مميزة فقدت شرط التمييز .

۱ ۳۵۱ قولهم في المبتدأة : ( إن حيضها : يوم وليلة ) $^{(7)}$  محله : إذا عرفت وقت ابتداء الدم ، وإلا . . فهى كالمتحيرة .

٣٥٢ قول « المنهاج » [ص ٨٨] : ( وطهرها تسع وعشرون ) يحتمل عود ( الأظهر ) إليه أيضاً ؛ أي : الأظهر : أن حيضها الأقل ، لا الغالب ، والأظهر أيضاً : أن طهرها تسع وعشرون ، لا الغالب ، وحينئذ . . فيقرأ : ( وطهرها ) بالنصب ، ويحتمل أنه مفرع على القول الأول ، فيقرأ

<sup>(</sup>١) في (أ): (قوياً)، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ٨٨).

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ۸۸ ) .

<sup>(</sup>۵) انظر « المنهاج » ( ص ۸۸ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٢٢ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٤٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٨ ) .

بالرفع ، والأول أقرب إلى عبارة « المحرر »(١) .

٣٥٣ قولهما : ( إن المعتادة تُرَدُّ لعادتها )(٢) محله : ما إذا كانت العادة متفقة أو مختلفة متسقة ، فإن كانت مختلفة غير متسقة أو مختلفة متسقة ونسيت النوبة التي استحيضت عقبها . . اغتسلت في آخر كل نوبة ، وقد ذكره « الحاوى »(٣) .

٣٥٤ قول « المنهاج » [ص ٨٨] : ( وتثبت بمرة في الأصح ) هاذا في العادة المتفقة ، أما المختلفة : فإنما تثبت بمرتين في الأصح ، وقد ذكره « الحاوي »(٤) ، ومحل الخلاف : في عادة الحيض ، أما الاستحاضة : فتثبت بمرة قطعاً .

وباقي الشهر حمرة مراراً ثم أطبق السواد أوالحمرة.. فحيضها خمسة من أول الدور لما استقر من وباقي الشهر حمرة مراراً ثم أطبق السواد أوالحمرة.. فحيضها خمسة من أول الدور لما استقر من عادتها ، كذا ذكره الرافعي هنا ، وقال في المستحاضة الأولىٰ: لو رأت خمسة سواداً ثم حمرة مستمرة.. فلا حيض لها في الأشهر التي استمرت فيها الحمرة ، خلافاً لما دل عليه كلام الغزالي<sup>(٥)</sup> ، فما ذكره هنا مخالف لما تقدم فيما إذا أطبقت الحمرة لا السواد .

٣٥٦ قول « التنبيه » في المتحيرة [ص ٢٢] : ( لا يطؤها الزوج ) لو قال كـ « المنهاج » [ص ٨٨] : ( فيحرم الوطء ) . . لكان أولى ؛ ليتناول وطء السيد ، ومع ذلك فيفهم من كلامهما : الجزم بإباحة الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها ، وليس كذلك ، بل هي في ذلك كالحائض ، وقد تناوله قول « الحاوي » [ص ١٤٥] : ( فهي كالحائض ) .

 $(7)^{(7)}$  يستثنى منه : ذات التقطع في النقاء ؛ فإنه لا غسل عليها ، وقد استثناه « الحاوى  $(7)^{(7)}$  .

ويرد عليهم جميعاً: أن محل الغسل لكل فرض: إذا لم تعلم وقتاً لانقطاع دمها ، فإن علمت ؛ كعند الغروب مثلاً دائماً. . لم تغتسل إلا للمغرب فقط في كل يوم وليلة ، قاله النووي في « التحقيق »(^^) وابن الرفعة في « الكفاية » ، وسكوتهما عن قضاء الصلاة بعد فعلها في الوقت مشعر

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ٢٣).

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۲۲ ) ، و « المنهاج » ( ص ۸۸ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر « الوجيز » ( ١٤٢/١ ) ، و« الوسيط » ( ١/٤٢٤ ) ، و« فتح العزيز » ( ٣٢٠ ، ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٢٢ ) ، و« المنهاج » ( ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup>V) الحاوي (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>٨) التحقيق (ص ١٢٩ ، ١٣٠ ).

بعدم وجوبه ، وهو الذي حكاه الدارمي والماوردي والشيخ نصر وآخرون عن جمهور أصحابنا (١) ، ونص عليه الشافعي كما نقله الروياني في « البحر (7) ، وقال شيخنا في « المهمات » : ( إنه المفتى (7) ، ) .

لكن الذي رجحه الرافعي والنووي : وجوب القضاء (٣) ، وقد ذكره « الحاوي (3) ، لكن قوله : ( أو تقضي لكل ستة عشر يوماً المخمس (4) مخالف لما ذكره الرافعي والنووي : من أنها تقضي الخمس لكل خمسة عشر يوماً (4) ، لكن صوب شيخنا في « المهمات » ما قاله « الحاوي » لأن القضاء إنما يجب لاحتمال الانقطاع ، ولا يتصور في الستة عشر إلا مرة ، والله أعلم .

700 قول « التنبيه » [ص 77] : ( وتصوم رمضان ثم تصوم شهراً آخر ، فيصح لها من ذلك ثمانية وعشرون يوماً ) قيده « المنهاج » بأن يكونا كاملين ( $^{(1)}$ ) ؛ فإن الناقص لا يحصل منه إلا ثلاثة عشر يوماً ، ولم يقيد « المحرر » و « الحاوي » رمضان بالكمال ( $^{(1)}$ ) ، وهو أحسن ؛ فإنه متى نقص وكان الثاني كاملاً . لا يجب سوى قضاء يومين أيضاً ؛ لأن المفروض تسعة وعشرون يوماً ، وقد حصلت منها سبعة وعشرين يوماً ، وتقييد « المنهاج » صحيح بالنسبة إلى حصول أربعة عشر من كل منهما ؛ فإنه عبر بقوله : ( فيحصل من كل أربعة عشر ) ( $^{(1)}$  فظهر أنه إن كان المحكوم به بقاء يومين . فلا حاجة لتقييد رمضان بالكمال ؛ فإنه متى كمل الثاني . . لا تقضي سوى يومين كمل رمضان أو نقص ، وإن كان المحكوم به حصول أربعة عشر منه . . فلا بد من تقييده بالكمال ؛ فإنه متى لم يكمل . . لا يصح منه سوى ثلاثة عشر وإن كان لا يجب سوى قضاء يومين إذا كمل الثاني .

٣٥٩\_ قولهما في قضاء يومين: (ثم تصوم ستة أيام من ثمانية عشر يوماً، ثلاثة في أولها، وثلاثة في آخرها) (١٠٠ صحيح، لكنه غير متعين، وضابط هاذه الطريقة وهي طريقة الجمهور -: أن تضعف ما عليها وتزيد يومين، فتصوم ما عليها وتصوم مثله من سابع عشر صومها الأول، وتصوم يومين بينهما كيفما كان متصلين بالصوم الأول أو بالصوم الثاني أو أحدهما متصلاً بالأول

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي الكبير » ( ١/ ٤١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب (١/ ٣٩٥) ، وانظر « الأم » ( ١/ ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣٢٨/١ ) ، و « المجموع » ( ٢٧/٢٤ ) ، و « الروضة » ( ١٥٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي » (ق ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٣٢٨/١ ) ، و « المجموع » ( ٢٧/٢ ) ، و « الروضة » ( ١٥٤/١ ) .

<sup>(</sup>V) المنهاج (ص ۸۸).

<sup>(</sup>۸) المحرر (ص ٢٤) ، الحاوي (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>٩) انظر « المنهاج » ( ص ۸۸ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « التنبيه » ( ص ٢٢ ) ، و« المنهاج » ( ص ٨٨ ) .

والآخر بالأخير ، وهي صورة « التنبيه » و « المنهاج » ، أو ليسا متصلين بواحد منهما ، بل في وسط المدة مجتمعين أو متفرقين ، وهاذه الطريقة تأتي في أربعة عشر يوماً وما دونها ، وقد ذكرها « الحاوي » بقوله [ص ١٤٦] : ( أو تصوم مثل الفائت ولاءً ، ثم مرة من السابع عشر وتصوم يومين بينهما ، هاذا في أربعة عشر ودونها ) .

•٣٦٠ قول « المنهاج » [ص ١٨٨] : ( ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر ) صحيح أيضاً ، لكنه يوهم أنه لا يمكن قضاء يومين بأقل من ستة أيام ؛ فإنه في معرض بيان الأقل ، وليس كذلك ، بل يمكن بخمسة على هاذه الطريقة ، وهي طريقة الدارمي ، واستحسنها النووي في « شرح المهذب » (۱) ، وهي تأتي من يوم سبعة ، وضابطها : أن تأتي بما عليها مع زيادة صوم يوم مفرقاً في خمسة عشر يوماً ؛ أي : على أيّ وجه شاءت ، ثم تأتي به مرة أخرى بدون زيادة يوم ؛ بحيث يقع كل يوم في المرة الثانية سابع عشر ما يناظره من المرة الأولى إلى خامس عشر ثاني ما يناظره من الأولى ، وقد ذكرها « الحاوي » بقوله [ص ١٤٦] : ( وتأتي بفائت الصوم مرة بزيادة واحد في خمسة عشر متفرقاً ، ومرة سابع عشر كل إلى خامس عشر ثانيه ، هذا في سبعة ودونها ، فلقضاء يومين . . تصوم يوماً ، وثالثه ، وخامسه ، وسابع عشره ، وتاسع عشره ) .

ويمكن أن يجاب عن « المنهاج » : بأنه نبه بمجموع كلامه على الطريقتين ، وهاذه الطريقة ترد على « التنبيه » فإنه لم يتعرض لها أصلاً ، وأفهم كلامه : أنه لا يحصل صوم يومين بدون ستة ، وقد عرفت أنه بهاذه الطريقة تحصل بخمسة ، والله أعلم .

771 قولهم – والعبارة كـ الحاوي » – : ( ولو حفظت الوقت أو القدر ) $^{(7)}$  إنما يخرج عن التحير المطلق بحفظ القدر إذا علمت قدر الدور وأوله .

نعم ؛ يصح لها من صوم رمضان إذا كان كاملاً أربعة وعشرون يوماً إذا كان حيضها خمسة من ثلاثين ، ذكره النووي في « شرح المهذب  $(^{(7)})$ .

 $(1)^{(3)}$  نيه أمران :  $(1)^{(3)}$  نيه أمران :  $(1)^{(3)}$  نيه أمران :

أحدهما : يستثنىٰ منه : الدم الخارج عند الطلق أو مع الولد ، فالأصح : أنه ليس بحيض ولا نفاس ، وقد استثناه « الحاوي » فقال [ص ١٤٢] : ( لا عند الطلق ) .

ثانيهما : ظاهر كلامهما : أنه يثبت فيه سائر أحكام الحيض ، ويستثنى من ذلك : أنه لا يحرم

<sup>(</sup>١) المجموع (٢/ ٢٣٤ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٢٢ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٤٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع ( 1/ ٢٥٤ ).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٢٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ٨٩ ) .

فيه الطلاق ، ولا تنقضي به عدة صاحب الحمل إلا إن وطئها بشبهة وهي حامل. . فتنقضي به عدة ذلك الوطء في الأصح ، وتنقضي به عدة غيره ، كما ذكره القاضي حسين .

لكن في «أصل الروضة »: إنه ضعيف (١) ، وضعفه الإمام والغزالي (٢) ، وهاذا يرد على «الحاوى المناسلة المن

٣٦٣ قول « التنبيه » [ص ٢٢] : ( وإذا رأت المرأة يوماً طهراً ويوماً دماً. . ففيه قولان ، أحدهما : تضم الطهر إلى الطهر والدم إلى الدم ، والثاني : لا تضم ، بل الجميع حيض ) فيه أمور :

أحدها: لا فرق بين التقطع بيوم وفوقه ودونه ، فذكر اليوم على سبيل المثال ، أو المراد به : الوقت ؛ كما قيل في قوله تعالىٰ : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ﴾ ولعله ذكره ليُستغنىٰ عن التصريح باشتراط : ألاَّ ينقص مجموع الدماء في المدة المذكورة عن أقل الحيض ، وهو : يوم وليلة .

ثانيها : كيف يسميه أولاً طهراً مع أن هـٰذا موضع الخلاف ؟ وكان ينبغي التعبير بالنقاء .

ثالثها: محل الخلاف: في النقاء الذي بين الدمين ، أما النقاء المتقدم على الدم: فليس حيضاً قطعاً ، ولم يقيد موضع الخلاف ، بل أوهم جريانه في هاذه الصورة بتقديم ذكر الطهر في اللفظ.

رابعها: الأصح: الثاني، وهو أن الجميع حيض.

خامسها: صورة المسألة: في النقاء الزائد على الفترات المعتادة بين دفعات الدم، فأما الفترات: فحيض قطعاً، ولا يرد شيء من ذلك على قول « الحاوي » [ص ١٤٢، ١٤٢]: (بنقاء تخلل) ويرد الأخير فقط على قول « المنهاج » [ص ١٨٩]: (والأظهر: أن النقاء بين الدمين حيض).

وقوله: ( بين الدمين ) قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح: ( كذا هو في عدة نسخ ، وقيل : إنه كان هاكذا في نسخة المصنف ، وإنه أُصْلِحَ بعده بقوله: « بين أقل الحيض » لأن الراجح: أن محل القولين ذلك ) انتهى (٣٠) .

وهي النسخة التي شرح عليها الشيخ تقي الدين السبكي .

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه ، وقد أُصْلِحَت ـ كما قال \_ بغير خطه ) انتهى (٤٠٠ .

<sup>(</sup>١) الروضة ( ٣٨٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « نهاية المطلب » ( ١/٣٤٤ ، ٤٤٤ ) ، و « الوسيط » ( ١/٨٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « بيان غرض المحتاج إلىٰ كتاب المنهاج » ( ق ٣ ) .

٣٦٤ قول « المنهاج » [ص ٨٩] و « الحاوي » [ص ١٤٧] : ( وأقل النفاس : لحظة ) وفي « التنبيه » [ص ٢٢] : ( مجة ) وفي « الشرح » و « الروضة » : ( لا حد لأقله ، بل يثبت حكمه لما وجدته وإن قلّ ) (١٠) .

٣٦٥ قول «التنبيه» [ص ٢٢]: (ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض) يستثنى منه: أقل النفاس ؛ فإنه لا يسقط قضاء الصلاة ، كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي وأقره ؛ وذلك لأن أقل النفاس لا يمكن أن يستغرق وقت الصلاة ، بخلاف أقل الحيض .

٣٦٦ قوله: (وإذا عبر الدم الأكثر.. فهو كالحيض في الرد إلى التمييز والعادة والأقل والغالب) (٢) قال في « الكفاية »: (أفهم: أن المتحيرة لا تكون في النفاس، وليس كذلك في ذاكرة العدد أو الوقت، بخلاف المتحيرة بناء على المذهب في أن التي عادتها عدم النفاس إذا ولدت ورأت الدم وعبر الأكثر.. تكون مبتدأة ؛ لانتفاء التحير بعلم الابتداء) انتهى.

وأطلق « المنهاج » أنه كعبور الحيض أكثره (7) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح العزيز ( ٣٥٦/١ ) ، الروضة ( ١٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ٨٩ ) .

# كنا كِلَافً الله

٣٦٧ كان ينبغي لـ « المنهاج » أن يقول عقبه : ( باب مواقيت الصلاة ) كما فعل « التنبيه » .

٣٦٨ قول « التنبيه » في وقت الظهر [ص ٢٤] : ( وآخره : إذا صار ظل كل شيء مثله ) أي : سوىٰ ظل استواء الشمس، كما صرح به « المنهاج »(١) ، وهو مفهوم من قول « الحاوي » [ص ١٤٩]: ( وقت الظهر : بين الزوال وزيادة الظل مثله ) فإنه يدل علىٰ أن المعتبر : الظل الزائد علىٰ ظل الاستواء ، فلا عبرة بظل الاستواء ، ولم يذكروا للظهر وقت اختيار ، وهو : ما بعد الفضيلة إلىٰ آخر الوقت .

وقال القاضى : وقته : إذا صار الظل مثل نصفه .

٣٦٩\_ قول « التنبيه » [ص ٢٤] : ( والعصر ، وأول وقته : إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد عليه أدنى زيادة ) قال في « الكفاية » : ( ظاهره مع ما تقدم : أن هاذه الزيادة فاصلة بين الوقتين ، وهو وجه ) انتهى .

وهاذا الوجه يرد علىٰ قول « الروضة » : ( وأما العصر : فيدخل وقتها بخروج وقت الظهر بلا خلاف ) انتها (٢٠) .

وعبارة الشافعي ـ رضي الله عنه ـ كعبارة الشيخ (٣) ، فقيل : هـٰـذه الزيادة فاصلة بين الوقتين ، وقيل : هـٰـ من وقت الظهر .

وحمل النص على أن وقتها لا يكاد يعرف انقضاؤه إلا بها ، وقيل : إنها من وقت العصر ، وهو الأصح ؛ ولذلك لم يذكر هاذه الزيادة « المنهاج » و « الحاوي » .

• ٣٧٠ قول « التنبيه » [ص ٢٤] : ( وآخره : إذا صار ظل كل شيء مثليه ، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقي وقت الجواز إلى الغروب ) يوهم السامع أولاً أنه لا يمتد إلى الغروب ، وكذا كلامه في وقت العشاء والصبح ، فلو ذكر وقت الجواز أولاً ثم الوقت المختار . لزال هاذا التوهم ؛ كما قال « المنهاج » [ص ٩٠] : ( ويبقي حتى تغرب ، والاختيار : ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين ) ، وبنحوه عبر « الحاوي » (٤٠) ، وقد أطلقوا أن من مصير الظل مثليه إلى الغروب وقت جواز ، وهو قسمان : جواز بلا كراهة إلى الاصفرار ، وبكراهة إلى الغروب .

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص٩٠).

<sup>(</sup>٢) الروضة (١٨٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر «الأم» ( ٧٣/١ ).

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٤٩).

٣٧١ قول « التنبيه » في المغرب [ص ٢٤ ، ٢٦] : ( ولا وقت لها إلا وقت واحد في أظهر القولين ، وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم ) فيه أمور :

أحدها: ما صححه من تضييق وقت المغرب مشى عليه « الحاوي »(۱) ، وحكاه النووي في « شرح المهذب » عن الجمهور ، لكنه رجح مقابله ، وهو : امتداده إلى مغيب الشفق الأحمر ، فقال فيه : إنه الصحيح (۲) ، وفي « الروضة » : إنه الصواب (۳) ، وفي « التحقيق » و « التصحيح » : إنه المختار (٤) ، وفي « المنهاج » [ص ٩٠] : ( إنه أظهر ) ، لكنه جعله قديماً مع أنه ليس قديماً محضاً ؛ لأن الشافعي في « الإملاء » \_ وهو من الجديد \_ علق القول به على ثبوت الحديث ، وقد ثبت فيه أحاديث عديدة (٥) .

ثانيها : التعبير بالوضوء عبر به « المنهاج » و « الحاوي » أيضاً ( $^{(7)}$  ، وفي « النهاية » و « شرح المهذب » التعبير بالطهارة ( $^{(7)}$  ، وهو شامل للغسل والتيمم وإزالة النجاسة .

ثالثها: التعبير بستر العورة عبر به « المنهاج » أيضاً (^^) ، وفي « الحاوي » [ص ١٤٩]: (وستر) ولم يقيد ذلك بالعورة ، فالظاهر: أنه محمول على عبارتهما ، وقد يقال: أراد: ستر البدن مطلقاً ؛ فإنه مطلوب في الصلاة ، وقد عبر الماوردي في « الإقناع » وسليم في « المجرد » والشيخ نصر في « المقصود » بلبس الثياب (٩) ، واستحسنه شيخنا في « المهمات » لتناوله التعمم والتقمص والارتداء ونحوها ؛ فإنه مستحب للصلاة .

رابعها: اعتبر «المنهاج» و« الحاوي » مع ذلك قدر خمس ركعات (١٠٠ ؛ أي : الفرض وركعتان بعده ، وقد صحح النووي : استحباب ركعتين قبل المغرب(١١١) ، فينبغي اعتبار سبع لا خمس .

خامسها : يعتبر مع ما ذكروه : أكل لقم يكسر بها حدة الجوع ، قاله الرافعي(١٢) ، وقال النووي

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>Y) المجموع ( T/TT ).

<sup>(</sup>٣) الروضة (١/١٨١).

<sup>(</sup>٤) التحقيق ( ص ١٦١ ) ، التصحيح ( ١١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) منها ما رواه مسلم في « صحيحه » ( ٦١٢ ) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق » .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ١٤٩ ) ، المنهاج ( ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>۷) نهاية المطلب ( ۱٦/۲ ) ، المجموع ( ۳/ ۳۵ ) .

<sup>(</sup>A) المنهاج (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٩) الإقناع ( ص ٣٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص ١٤٩ ) ، المنهاج ( ص ٩٠ ) .

<sup>(11)</sup> انظر « المجموع » (٣٥/٥٥).

<sup>(</sup>۱۲) انظر « فتح العزيز » ( ۱/۱۳۷) .

في « شرح المهذب » : ( الصواب : أنه لا ينحصر الجواز في أكل لقم ؛ ففي « الصحيحين » : « إذا قدم العشاء. . فابدأوا به قبل صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم » )(١) .

وقال شيخنا في « المهمات » : ( المتجه : اعتبار الاجتهاد في القبلة ؛ لكونه شرطاً ، قال : وفي اعتبار مدة المضى للجماعة نظر ) .

سادسها: المعتبر في الركعات: الوسط المعتدل، قاله الرافعي (٢)، وقال القفال: يعتبر في حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه، واستحسنه في « المهمات »، وقال: إنه يصلح أن يكون شرحاً لكلام الرافعي، فليحمل عليه.

سابعها : قوى في « شرح المهذب » : الأخذ بالعرف في خروج وقت المغرب  $^{(7)}$  .

٣٧٧\_ قولهما: (وله أن يستديمها إلى أن يغيب الشفق)<sup>(٤)</sup> هاذا شيء اختصت به المغرب ، فلها وقت ابتداء ووقت استدامة ، فله المد ولو حكمنا بخروج الوقت ، ولا يتخرج على الخلاف في الإتيان ببعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه ، ولو مد إلى ما بعد مغيب الشفق. . خرج على الخلاف فيما لو مد غيرها حتى خرج الوقت ، فيجوز على الأصح بلاكراهة .

٣٧٢ قولهم : ( إن وقت العشاء : بمغيب الشفق ) (٥) يستثنى : بلاد لا يغيب فيها الشفق ؟ لقصر الليل فيها ، فوقت عشائهم : أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم .

٣٧٣ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( وآخره : إذا ذهب ثلث الليل في أحد القولين ، ونصفه في الآخر ) الأول هو الأصح في « المنهاج » وسائر كتب الرافعي والنووي (٢) ، إلا في « شرح مسلم » فإنه صحح : امتداده إلى النصف (٧) .

 $^{(\Lambda)}$  أي : مع كراهة ؛ كما صرح به الروياني في البحر  $^{(\Lambda)}$  أي : مع كراهة ؛ كما صرح به الروياني في  $^{(\Psi)}$  .

٣٧٥ قول « المنهاج » [ص ٩٠] : ( والصبح : بالفجر الصادق ) تقييده هنا بالصادق وإهماله في

 <sup>(</sup>١) المجموع (٣/٣٥) ، وانظر « البخاري » (٦٤١) ، و« مسلم » ( ٥٥٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » ( ٣٧١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٢٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٢٦ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٤٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ٩٠)، وانظر «فتح العزيز» (١/٣٧٢)، و«المحرر» (ص ٢٥)، و«المجموع» (٣/١٤)، و«الروضة» (١/١٨٢)، و«الروضة» (١/١٨٢)، و«الروضة» (١/١٨٢)،

<sup>(</sup>۷) شرح مسلم (۱۱۲/۵).

<sup>(</sup>A) انظر « التنبيه » (ص ٢٦ ) ، و « الحاوي » (ص ١٤٩ ) ، و « المنهاج » (ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٩) بحر المذهب (٢/٢٢).

خروج وقت العشاء قد يفهم أنه لا يعتبر هـنذا الوصف هناك ، وليس كذلك ، بل وقت العشاء إنما يخرج بالصادق الذي يدخل به وقت الصبح ، فلو عكس فوصفه به أولاً وأطلقه ثانياً بلام العهد ليعود إليه . . لكان أولى ، وقد وصفه به « الحاوي » أولاً ( ) ، وقال « التنبيه » في الموضعين [ص ٢٦] : ( الفجر الثاني ) .

 $^{(Y)}$  أي : بلا كراهة إلى الحمرة ، وبكراهة إلى الطلوع .

٣٧٧ قولهما: ( يكره أن يقال للعشاء: عتمة )<sup>(٣)</sup> كذا جزم بكراهته أيضاً في زيادة « الروضة » و « التحقيق »<sup>(٤)</sup> ، وحكىٰ في « شرح المهذب » عن المحققين: أنه خلاف المستحب<sup>(ه)</sup> .

٣٧٨ قول « المنهاج » [ص ٩١] : ( يكره الحديث بعدها ) أي : بعد فعلها ، وذلك يشمل : ما إذا جمعها تقديماً مع المغرب .

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( ولم أره مصرحاً به نقلاً ، قال : ومفهومه : أنه لا يكره قبل فعلها وإن كثر ، وفيه نظر ، ولو قيل : إنه بالكراهة أولىٰ ؛ لزيادة المحذور بتأخير العشاء على القول بأفضلية التقديم . . لكان له وجه ظاهر ) انتهىٰ .

. ( إلا في خير ) $^{(7)}$  ويستثنى أيضاً : الحاجة ، ذكره في « الروضة  $^{(7)}$  .

٣٨٠- قولهم : ( إن الأفضل : تقديم الصلاة في أول الوقت ، إلا في الإبراد بالظهر بشروطه )<sup>(^)</sup> يستثنى مع ذلك مسائل أخر :

الأولىٰ : المقيم بمنىٰ يندب له تأخير الظهر وتقديم الرمي عليه ، حكاه في « شرح المهذب » في بابه عن نص الشافعي واتفاق الأصحاب<sup>(٩)</sup> .

الثانية : المسافر إذا كان سائراً وقت الأولىٰ ، فإن تأخيرها إلى الثانية أفضل ، وقد ذكرها «التنبيه » و «المنهاج » في بابها (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۲٦ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٤٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٢٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ١/ ١٨٢ ) ، التحقيق ( ص ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>O) Ilarange (7/73).

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » (ص ٩١).

<sup>(</sup>V) الروضة ( ١٨٢/١ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « التنبيه » ( ص ٢٦ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٤٩ ، ١٥٠ ) ، و« المنهاج » ( ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>P) Ilarenes (1/179).

<sup>(</sup>١٠) التنبيه (ص٤١) ، المنهاج (ص١٣٠) .

الثالثة : من يدافعه الحدث ، أو حضره طعام يتوق إليه ، وغير ذلك من الأعذار المذكورة في الجماعة. . فالأفضل : التأخير ؛ ليزول العذر .

الرابعة : إذا تيقن الماء آخر الوقت .

الخامسة : إذا تيقن السترة آخره ، وقد ذكرهما «الحاوي » في التيمم (١) ، وذكر «التنبيه » و «المنهاج » مسألة الماء فقط (٢) .

السادسة : المريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت ويعلم قدرته عليه آخره .

السابعة : المستحاضة ذات التقطع ترجو انقطاعه آخر الوقت .

الثامنة : المنفرد الذي يعلم حضور الجماعة آخر الوقت إذا قلنا باستحباب التأخير له .

التاسعة : إذا كان يوم غيم . . فيستحب له أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت ، أو لا يبقى إلا وقت لو أخر عنه أمكن خروج الوقت ، كما حكاه النووي في « شرح المهذب » عن الأصحاب (٣) .

العاشرة: الواقف بعرفة يستحب له تأخير المغرب؛ ليجمعها مع العشاء وإن كان وقت الأولىٰ نازلاً.

الحادية عشر: المعذور في ترك الجمعة يستحب له تأخير الظهر إلى اليأس من الجمعة إذا أمكن زوال عذره ، وقد ذكرها الثلاثة في بابها $(^2)$  ، وأورد في « الكفاية » على « التنبيه » : أن ظاهره : أنه لو شرع فيها أوله واستدام حتى سلم في آخره . . لم يكن مستحباً ، قال القاضي : ولا خلاف أنه مستحب ، ومثله : قول « المنهاج » [ص ٩١] : ( ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت ) وكلامهما محمول على أن المراد : تقديم ابتدائها والتعجيل به ، لا جميعها ، ولا يرد ذلك على « الحاوي » لأنه بين أن التعجيل الذي استحبه هو : أن يشتغل بأسباب الصلاة كما دخل الوقت (٥) .

٣٨١\_ قول « الحاوي » [ص ١٤٩] : ( بأن يشتغل بأسباب الصلاة كما دخل الوقت ) ، قال صاحب « الذخائر » : وكذا لو اشتغل بالأسباب قبل الوقت وأخر الصلاة بعده بقدر الأسباب . فإنه ينال الفضيلة أيضاً .

٣٨٧\_ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( إلا الظهر في الحر لمن يمضي إلى جماعة ) المعتبر : شدة الحر ، كما عبر به « المنهاج » و « الحاوي » (٦) ، وقد عبر به في « المهذب » (٧) ، وعبر عنه شيخنا

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>۲) التنبيه (ص ۲۱) ، المنهاج (ص ۸۲) .

<sup>(</sup>m) المجموع (71/m).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٤٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٩١ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي » ( ص ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ١٥٠) ، المنهاج (ص ٩١) .

<sup>(</sup>V) المهذب (۱/۳۵).

الإسنوي في «تصحيحه »: بالصواب (١) ؛ فاقتضىٰ أنه لا خلاف فيه ، قال في «المنهاج » [ص ٩١] : ( والأصح : اختصاصه ببلد حار ، وجماعة مسجد يقصدونه من بُعْدٍ ) وكذا قال «الحاوي » [ص ١٥٠] : ( بقطر حار لطالب الجماعة في المسجد يأتي الناس من بُعْدٍ ) فزاد : اشتراط بلد حار ، والقصد من بُعْدٍ .

ولفظ المسجد في كلامهما خرج مخرج الغالب ، والمراد : موضع الاجتماع للصلاة ، فتعبير « التنبيه » بالمضى إلىٰ جماعة أحسن ؛ لعمومه .

وأفهم بقوله : ( يمضي ) نفي استحبابه لمن يصلي في بيته ولو في جماعة ، وكذا أفهمه قول « المنهاج » : ( وجماعة مسجد ) ، وقول « الحاوي » : ( لطالب الجماعة في مسجد ) .

ويشترط أيضاً : ألا يكون له كنّ يمشي فيه ، وقد أهمله « المنهاج » و« الحاوي » أيضاً .

وأجيب : بأنه يفهم من اعتبار شدة الحر ، ورجع السبكي : عدم اختصاصه بالبلد الحار ، وقال : شدة الحر كافية ، وعبارة « الروضة » : ( ولو قربت منازلهم من المسجد أو حضر جماعة في موضع V(x) في هائم غيرهم . . V(x) لا يبردون على الأظهر V(x) في على الخلاف في هائمة قولين .

"٣٨٣- قول "المنهاج " [ص ١٩١]: (ومن جهل الوقت. اجتهد بورد ونحوه) ، وقول "الحاوي " [ص ١٥٠]: (وتحرى الوقت) محل الاجتهاد: ما إذا لم يخبره ثقة عن علم ، فإن أخبره عن علم بمشاهدة ؛ كقوله: رأيت الفجر طالعاً أو الشمس غاربة. . لزمه قبوله ولا يجتهد ، وقد صرح به " التنبيه " ، فقال [ص ٢٦]: (ومن شك في دخول الوقت فأخبره ثقة عن علم . . عمل بقوله ولم يجتهد ) وقد يقال : لا يرد ذلك على " المنهاج " لأنه متى أخبره ثقة عن علم . . فهو غير جاهل بالوقت ، ومقتضى كلام " التنبيه " العمل بقول المخبر عن علم ولو أمكنه هو العلم ، وهاذا مقتضى كلام " شرح المهذب " فإن فيه : أنه لو كان في ظلمة وأمكنه الخروج ورؤية الشمس . . فالصحيح : جواز الاجتهاد " ) لكن صرحوا في القبلة بأنه لا يعتمد الخبر عن علم إلا إذا تعذر علمه (أ) ، فيحتاج إلى الفرق بينهما ، وقد يفرق بتكرر الأوقات فيعسر العلم كل وقت ، بخلاف القبلة ؛ فإنه إذا علم عينها مرة واحدة . . اكتفى به بقية عمره ما دام مقيماً بمكة ، فلا عسر .

وفي « الكفاية » عن الماوردي : أنه متى أمكنه العلم. . لا يعمل بقول المخبر عن علم (٥) . ومقتضى كلام « المنهاج » : تحتم الاجتهاد ومنع التقليد .

<sup>(</sup>١) تذكرة النبيه (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) الروضة (١/٤/١)

<sup>(</sup>T) المجموع (7/ V4).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٢٩ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٥٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي الكبير » ( ٨٧/٢ ) .

وصرح به « التنبيه » بقوله [ص ٢٦] : ( وإن أخبره عن اجتهاد. . لم يقلده ) ويستثنى من ذلك : الأعمى ، والبصير العاجز عن الاجتهاد ، فلهما تقليد من أخبرهما عن اجتهاد ، وقد استدركه في « التصحيح » ، فقال : ( والأصح : أن للأعمى والبصير العاجز عن الاجتهاد في الوقت تقليد من أخبر عنه باجتهاد )(١) أي : للأعمى وإن أمكنه الاجتهاد ، والبصير بشرط العجز .

وقد صرح « الحاوي » بمسألة الأعمى ، فقال [ص ١٥٠] : ( والأعمى تحرى أو قلد ) وترد عليه مسألة البصير العاجز كما ترد على « التنبيه » و « المنهاج » .

وأجيب عنهم: بأنها مفهومة من قولهم: (يجتهد) (٢) فإنه لا يجتهد إلا القادر، وإذا لم يجتهد. لم يبقى إلا التقليد، ويرد عليهم جميعاً: ما صححه النووي: من أن للبصير تقليد المؤذن الثقة البصير العارف بالوقت صحواً وغيما (٣) ، وصحح الرافعي: أنه يقلده في الصحو دون الغيم (٤) ، ولا شك أنه يوم الصحو مشاهد، فهو مخبر عن علم، والأخذ بقوله ليس تقليداً، فلا إيراد عليهم على تصحيح الرافعي، وذكر القاضي حسين والمتولي: أنه يجوز أن يعتمد على صياح الديك المجرب إصابته.

٣٨٤ قول « المنهاج » [ص ٩١] : ( فإن تيقن صلاته قبل الوقت . . قضى في الأظهر ) محلهما : إذا لم يعلم إلا بعد خروج الوقت ، أما إذا أدرك الوقت . صلاها فيه أداء جزماً ، وقوله : ( في الأظهر ) كذا في « التحقيق » $^{(0)}$  ، وعبر في « الروضة » بالمشهور $^{(7)}$  .

٣٨٥ قول « المنهاج » [ص ١٩] : (ويبادر بالفائت) أي : ندباً على الصحيح إن فاتت بعذر ، وحتماً على الأصح إن فاتت بغير عذر ؛ ولذلك قال « الحاوي » في تارك الصلاة بنوم أو نسيان [ص ٢٠] : (قضى موسعاً) ، وقول « التنبيه » [ص ٢٦] : (وقيل : إن فاتت بغير عذر . . لزمه قضاؤها على الفور) هو الأصح .

 $^{-}$  والعبارة لـ« التنبيه »  $_{-}$  : ( والأولى : أن يقضيهما مرتباً ، إلا أن يخشى فوات الحاضرة . . فيلزمه البداة بها  $^{(\vee)}$  كذا عبر الرافعى أيضاً بالفوات  $^{(\wedge)}$  ، وظاهره : أنه لو كان إذا قدم

<sup>(</sup>١) تصحيح التنبيه ( ١١٢/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۲٦ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٥٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>T) انظر « المجموع » ( ۲۹/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣٨٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) التحقيق (ص ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) الروضة (١/٦٨١).

<sup>(</sup>۷) انظر « التنبيه » (ص ۲٦ ) ، و « المنهاج » (ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « فتح العزيز » ( ۱/ ٤٤٥ ) .

الفائتة أدرك من الحاضرة ركعة في الوقت ، وقلنا بالأصح : إن الكل أداء . . يقدم الفائتة ، وقد صرح به ابن الرفعة ، وفيه نظر ؛ لأنهم : قالوا يحرم إخراج جزء من الصلاة عن الوقت على المذهب وإن كان الكل أداء ، واعتبر في « الروضة » ضيق وقت الحاضرة لا خشية فواتها (١) ، وهو أحسن ؛ فإنه متى كان لو قدم الفائتة خرج جزء من الحاضرة عن الوقت وإن قل . . فقد ضاق وقت الحاضرة ، واستثنى ابن يونس في « النبيه » من تقديم الأولى : أن تقام الحاضرة جماعة فيقدمها على الأولى ، وسبقه إلى ذلك البغوي في « فتاويه » ، والغزالي في « الإحياء » (٢) ، ونقله الروياني عن والده ، وأنه قال : يستحب له إعادة الحاضرة خروجاً من الخلاف (٣) ، وذكر في « الروضة » من زيادته : أنه يرتب أيضاً ، ويصليها منفرداً ، وعلله : بأن الترتيب مختلف فيه ، والقضاء قبل الأداء مختلف في جوازه . . فاستحب الخروج من الخلاف (٤) .

٣٨٧ قولهم : ( وتكره الصلاة في الأوقات المعروفة ) هي كراهة تحريم ، كما نص عليه الشافعي في « الرسالة (7) ، نقله في « المهمات » ، وهو الأصح في « الروضة » ، و« شرحي المهذب والوسيط (7) ، وصحح في « التحقيق » : أنها كراهة تنزيه ، وكذا في ( الطهارة ) من « شرح المهذب (7) ، وذكر في « الحاوي » : أنها تبطل ؛ أي : لا تنعقد (8) .

وظاهره: عدم انعقادها ولو قبل بكراهة التنزيه ، وهو الذي في « شرح الوسيط » تبعاً لابن الصلاح (١٠٠) ، واستشكله شيخنا في « المهمات » وغيره: بأنه كيف يباح الإقدام على ما لا ينعقد ؟ وهو تلاعب ، ولا إشكال فيه ؛ لأن نهي التنزيه إذا رجع إلىٰ نفس الصلاة. . يضاد الصحة ؛ كنهي التحريم ، كما هو مقرر في الأصول .

وحاصله: أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر ، وإلا. . يلزم كون الشيء مطلوباً منهياً ، ولا يصح إلا ما كان مطلوباً .

وقد عد « المنهاج » الأوقات ثلاثة : عند الاستواء ، وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، وبعد

<sup>(</sup>١) الروضة (٢٦٩/١).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (١٩٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر « بحر المذهب » ( ١١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ٢٧٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٣٧) ، و « الحاوي » ( ص ١٥١ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>٦) الرسالة (ص ٣١٨).

<sup>(</sup>٧) الروضة ( ١٩٤١) ، المجموع ( ١٥٩/٤) ، شرح الوسيط ( ٣٣/٢) .

<sup>(</sup>A) التحقيق (ص ٢٥٥) ، المجموع ( ١٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي (ق ٨).

<sup>(</sup>١٠) شرح الوسيط ( ٣٩/٢ ) ، وانظر « مشكل الوسيط » ( ٢٠/٢ ) .

العصر حتىٰ تغرب<sup>(۱)</sup> ، وعدها في « التنبيه » و « الحاوي » خمسة ، وعليه مشى الأكثرون ومنهم الرافعي حتىٰ في « المحرر » : بعد الصبح ، وبعد العصر ، وعند الطلوع إلى الارتفاع ، والاصفرار إلى الغروب ، والاستواء (7) .

وقال في « شرح المهذب » : ( إن عدها خمسة أجود ؛ لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس ، أو العصرَ حتى غربت (7). يكره له التنفل  $)^{(3)}$ .

وهاذا لا يفهم من عدها ثلاثة ، وعدها الدارمي سبعة ، فزاد اثنين فيهما وجهان ، وهما : بعد طلوع الفجر إلى صلاته ، وبعد الغروب إلى صلاتها .

٣٨٨\_ قول « المنهاج » [ص ٩١] : ( وبعد الصبح والعصر ) أحسن منه قول « التنبيه » [ص ٣٧] : ( بعد صلاة الصبح وصلاة العصر ) وأحسن منهما قول « الحاوي » [ص ١٥٢] : ( بعد فرض الصبح والعصر ) وهذا مرادهما ، وحينئذ. . فقد تناول إطلاقهم ما إذا صلى العصر في وقت الظهر جمعاً . . فإنه يكره النفل بعدها ، كما حكاه البندنيجي عن نص الشافعي والأصحاب ، كما في « الكفاية » في ( باب صلاة المسافر ) ، ولا اعتبار بفتيا العماد ابن يونس : أن له التنفل في هذه الصورة ، والظن به أنه لو رأى هذا النقل . لم يُفْتِ بذلك .

٣٨٩\_ قولهما : ( ولا يكره فيها ما له سبب )<sup>(٥)</sup> أي : متقدم أو مقارن ، فإن تأخر ؛ كالإحرام ، والاستخارة. . فيكره في الأصح .

ومقابله قوي ، كما في « شرح المهذب »(٦) ، وقد صرح في « الحاوي » بمسألة الإحرام ، فقال [ص ١٥١] : ( وتكره صلاة لا سبب لها ؛ كالإحرام ) فمثل بها لما لا سبب له ، وكأن مراده : لا سبب لها موجود ؛ فإن ركعتى الإحرام لهما سبب ولكن لم يوجد إلى الآن .

٣٩٠ قول « المنهاج » في أمثلة ما له سبب [ص ٩١] : ( وتحية ) أي : إن دخل لا يقصدها ، فإن دخل ليصلي التحية فقط . . فالأصح : المنع ، قال الرافعي : (كما لو تعمد تأخير الفائتة ليقضيها في هاذه الأوقات ) انتهى (٧٠) .

فيستثنى هاذا من الفوائت أيضاً ، وهاتان الصورتان تردان أيضاً على إطلاق « التنبيه »

<sup>(</sup>١) المنهاج ( ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>۲) التنبيه (ص ۳۷) ، الحاوي (ص ۱٥۱) ، فتح العزيز ( ۱/ ۳۹٥) ، المحرر (ص ۲۷) .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، والذي في « المجموع » : ( حتى اصفرت ) ، ولعله الصواب ، والله أعلم .

<sup>(3)</sup> Ilançae (1/101).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٣٧ ) ، و« المنهاج » ( ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>٦) المجموع (٤/١٥٣).

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » ( ۲/ ۳۹۷ ) .

و « الحاوي » أن له أن يفعل فيها ما له سبب ، ولو نذر صلاة . . فله فعلها في هاذه الأوقات ، ولو نذر الصلاة في هاذه الأولى أن يصلي في وقت نذر الصلاة في هاذه الأولى أن يصلي في وقت آخر ، كذا في « الشرح » و « الروضة » (۱) ، وفي « الحاوي » في هاذه الثانية أوجه :

أحدها: يبطل نذره، والثاني: يصح ويصلي؛ لأنها بالنذر صارت ذات سبب، والثالث: يصح ويصلي في وقت آخر(۲).

**٣٩١**ـ قول « المنهاج » [ص ٩١] : ( وسجدة شكر ) أي : وتلاوة ، كما في « المحرر »<sup>(٣)</sup> ، واقتصر في « التنبيه » علىٰ سجود التلاوة<sup>(٤)</sup> .

قال الروياني : ( ولو قرأ آية السجدة في وقت جواز الصلاة ، ثم سجد في الوقت المنهي عنه . . لم يجز )(٥) .

٣٩٧- قول « التنبيه » [ص ٣٧] : ( ولا يكره شيء من هاذه الصلاة في هاذه الساعات بمكة ) لا يختص ذلك بها ، بل سائر الحرم كذلك على الأصح ، وقد صرح به « المنهاج » فقال [ص ١٩] : ( وإلا في حرم مكة ) ، و« الحاوي » فقال [ص ١٥١] : ( لا بالحرم ) ، ثم الاستثناء في حق من يطوف ، أما غيره : ففيه وجهان في « الاستذكار » للدارمي . انتهىٰ .

وهما كالوجهين فيمن لم يحضر الجمعة يوم الجمعة ، وذكر المحاملي في « المقنع » : أن الصلاة في هاذه الأوقات بحرم مكة . خلاف الأولىٰ ، حكاه عنه في « المهمات » .

## فظيناها

#### [لا يجب قضاء الصلاة على الكافر بعد إسلامه]

٣٩٣ قول « التنبيه » [ص ٢٤] : ( وأما الكافر إن كان أصلياً . . فلا تجب عليه ) كيف يجتمع هاذا مع قول أصحابنا في الأصول : إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟(٦)

وجوابه : أن المراد : نفي وجوب القضاء بعد الإسلام ، بدليل قوله بعده : ( وإن كان مرتداً. . وجبت عليه  $)^{(\vee)}$  والمراد : القضاء ، فقول « المنهاج » [ص  $(^{(\vee)})$  والمراد : القضاء ، فقول « المنهاج »

<sup>(</sup>١) فتح العزيز ( ١/١١) ، الروضة ( ١٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي الكبير ( ۱۹/۱۵ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ٢٧).

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « بحر المذهب » ( ٢٧٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التبصرة » للشيرازي ( ص ٨٠ ) ، و« المنخول » ( ص ٣١ ) ، و« التحبير شرح التحرير » ( ٣/ ١١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٢٤ ) .

أحسن ؛ لتصريحه بالمراد من غير إيهام .

٣٩٤\_ قولهما: (إنه يجب القضاء على المرتد)(١) يستثنى منه: زمن الحيض، فلا تقضي المرتدة زمن الحيض، فلا تقضي المرتدة زمن الحيض، بخلاف زمن الجنون ؟ لأن ترك الصلاة في الحيض عزيمة، وفي الجنون رخصة، وقد صرح به في «الحاوي» فقال [ص ١٥١]: (وقضى المرتد مع زمن الجنون لا الحيض).

ه  $^{-89}$  قولهما : ( ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع ، ويضرب على تركها لعشر  $^{(7)}$  فيه أمور :

أحدها: قال النووي في « شرح المهذب » معترضاً على اقتصاره في « المهذب » أيضاً على الصبي : لو قال : ( الصبي والصبية ). . لكان أولىٰ ؛ لأنه لا فرق بينهما بلا خلاف . انتهىٰ (٣) .

ولذلك عبر في « الحاوي » بالطفل (٤) ، وهو شامل لهما ، لكن نقل ابن حزم في أوائل « المحلى » : أن لفظ الصبي في اللغة يتناول الذكر والأنثى (٥) ، فلا اعتراض إذا ، وفي قول النووي : ( إنه لا فرق بينهما بلا خلاف ) نظر ؛ فإن في « الكفاية » خلافاً في علة الضرب ، فقيل : لأنه سن يحتمل الضرب ، فلا فرق بينهما ، وقيل : يحتمل البلوغ ، فعلى هذا تضرب الصبية لتسع ، وبه صرح الماوردي في « الحاوي (7) .

ثانيها: لا بد مع السبع من التمييز ، ذكره في « شرح المهذب » و « التحقيق » ( $^{(\vee)}$  ، وهو ظاهر ، وقال ابن الفركاح في « الإقليد » : إن المناط التمييز ، وإن التقدير في الحديث بالسبع . . إنما هو لوقوع التمييز في هاذا السن غالباً ، وإن من ميز . . يؤمر ويضرب ، وقد حكى القاضي أبو الطيب هاذا عن بعض الأصحاب ، قال في « المهمات » : ( وأحسن ما قيل في التمييز هنا : أن يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده ) .

ثالثها: المراد: استكمال السبع والعشر، كما صرح به الشيخ نصر المقدسي في « المقصود » .

رابعها : الآمر له بذلك الولي أباً ، أو جداً ، أو وصياً ، أو قيماً من جهة الحاكم ، قاله في « شرح المهذب  $^{(\Lambda)}$  ، قال في « المهمات » : ( وفي معناه : الملتقط ، ومالك الرقيق ، وكذا

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٢٤ ) ، و« المنهاج » ( ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۲۶ ) ، و « المنهاج » ( ص ۹۱ ) .

<sup>(</sup>m) thrang (m/11).

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٥١).

<sup>(</sup>٥) المحليٰ ( ٨٨/١).

<sup>(</sup>٦) الحاوي الكبير ( ٣١٣/٢ ) .

<sup>. (</sup> 100 ) ، التحقيق ( 00 ) . ( 0

<sup>(</sup>A) المجموع ( 11/٣ ).

المودع ، والمستعير ، ونحوهما فيما يظهر ) .

خامسها: قال المحب الطبري: ( لا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته ، بل لا بد معه من التهديد ) .

وهـٰذه التنبيهات التي بعد الأول تأتي في كلام « الحاوي » أيضاً .

٣٩٦- قول «المنهاج» [ص ١٩]: (إنه لا قضاء على ذي جنون ، أو إغماء) وكذا نحوهما ؛ كالمبرسم والمعتوه ، فقول «التنبيه» [ص ٢٤]: (ومن زال عقله بجنون أو مرض) أعم ، ويستثنى من كلامهما: من جن في الردة ؛ فإنه يقضي زمن جنونه أيضاً ، وقد صرح به «الحاوي» كما تقدم (١) ، وهو داخل في قولهما: (إنه يجب القضاء على المرتد) (٢) ، واقتصارهما على هاذين الوصفين يفهم خطاب النائم بالصلاة ، ويؤيده قول «التنبيه» بعده [ص ٢٤]: (ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلانائم) ، لكن في «الذخائر»: أن من زال عقله بالنوم وطبق الوقت. . فهو غير مخاطب بتلك الصلاة ، وصار بعض الفقهاء إلى تكليف النائم في بعض الأحكام ، ثم قال: فإن قيل: فلم أوجبتم القضاء عليه ؟ قلنا: للأمر الجديد . انتهى .

وفهم من اقتصارهما أيضاً على هاذين الوصفين: الوجوب على من شرب ما ظنه مسكراً فزال عقله ، وإليه أشار في « المهذب »(٢) ، وصرح به في « التتمة » ، وأورد في « الكفاية » على قول « التنبيه » : (ومن زال عقله بجنون) : أنه يفهم أنه إذا حصل بتسببه . لا يجب ، وذكره القاضي احتمالاً ، ورجحه الإمام (٤) ، والذي في الرافعي : الوجوب (٥) ، بمعنى القضاء بعد الإفاقة ، وقد يدعى خروج هاذه الصورة من كلامه ؛ كما أن السكر خارج من كلامه ، فأي فرق بين العاصي بالسكر والعاصي بالدواء حتى يخرج الأول فقط ؟ وعبارة « المنهاج » في ذلك مثل « التنبيه » .

٣٩٧ ـ قول « المنهاج » [ص ٩١] : ( إنه يجب القضاء على السكران ) أي : مختاراً بلا حاجة إذا علم كونه مسكراً ، أو إن ظن أن ذلك القدر لا يسكر لقلته ، فإن شرب دواءً مسكراً للحاجة أو لم يعلم أنه مسكر. . فكالجنون .

ويستثنىٰ من السكر : زمن الحيض ، فلا يجب قضاؤه ، وهو داخل في قوله : ( إنه لا يجب القضاء على الحائض )(٦) ، ولو طرأ على السكر جنون. . لم يقض إلا ما ينتهي إليه السكر غالباً في

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٢٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) المهذب (١/١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » (٢/٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ٩١ ) .

الأصح ، وقد استثناهما في « الحاوي » بقوله [ص ١٥١] : ( والسكران غيرهما ) أي : غير زمن الجنون والحيض .

 $^{80}$  قول « النبيه » [ص  $^{81}$ ] : ( ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم ، أو ناس ، أو معذور بسفر ، أو مطر ؛ فإنه يؤخرها بنية الجمع ، أومن أكره على تأخيرها ) فيه أمور :

أحدها: المراد بالنائم: من استغرق الوقت بالنوم ، أو نام غلبة ، أو ظن أنه يستيقظ قبل خروج الوقت ، فإن دخل عليه الوقت وظن أنه لا يستيقظ قبل خروجه. . حرم النوم ، وكذا إن استوى الأمران ، كما أفتىٰ به ابن الصلاح والسبكي<sup>(۱)</sup> ، ومن ظن قبل دخول الوقت أنه إن نام استغرق الوقت . . فالمنقول : أنه لا يحرم ، وفيه نظر .

ثانيها: الأصح: امتناع التأخير بالمطر.

ثالثها: تصوير التأخير بالإكراه مشكل ؛ فإن كل حالة تنتقل لما دونها إلى إمرار الأفعال على القلب ، وهو شيء لا يمكن الإكراه على تأخيره ، وهو بفعله غير مؤخر ، وحمله في « شرح المهذب » على الإكراه على التلبس بمناف (٢) ، وكان القاضي الإمام زين الدين البلفيائي يقول : المراد : أكره على أن يأتي بها على غير الوجه المجزي من الطهارة ونحوها ، ولا يكون الإكراه عذراً في الإجزاء ؛ لندوره كالتيمم في الحضر ، أو يكره المحدث على تأخيرها عن وقتها ويمنعه من الوضوء في الوقت ، فيكون في معنى من لا ينتهي إليه النوبة في البئر إلا بعد خروج الوقت ؛ فإنه يكون عذراً في التأخير على النص ، وقال شيخنا تاج الدين السبكي في « التوشيح » : قد يقال : المكره قد يدهش حتى عن الإيماء بالطرف ويكون مؤخراً معذوراً ؛ كالمكره على الطلاق لا تلزمه التورية إذا اندهش قطعاً ، وإن لم يندهش على الأصح ، بخلاف من أُلقي في الماء وهو يحسن السباحة فتركها ، ولا مانع . . فلا قصاص ولا دية على الأصح ، فإن قلت : المكلف لا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتاً . . قلت : الدهشة مانعة من ثبوت عقله في تلك الحالة . انتهى .

رابعها: قال في « التصحيح »: ( الصواب: أنه يُعْذَر في تأخير الصلاة عن وقتها من جهل وجوبها من غير تفريط في التعلم ؛ كمن أسلم بدار الحرب وتعذرت هجرته ، أو نشأ منفرداً ببادية ونحوها ) انتهيٰ (٣).

ويعذر أيضاً: فيما إذا أخر لخوف فوات الوقوف بعرفة ، كما صححه في « الروضة » خلافاً

<sup>(</sup>١) انظر « فتاوى ابن الصلاح » ( ٢/٨٢١ ، ٢٢٩ ) مسألة ( ٧٤ ) .

<sup>(</sup>Y) Ilanana (7/77).

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه (١٠٩/١).

للرافعي (1) ، وصحح ابن عبد السلام : أنه يصلى صلاة شدة الخوف(1) .

ويعذر أيضاً : العاري إذا كان بينه وبين العراة نوبة وعلم أنها لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت على قولٍ ، **الأصح** خلافه .

ويرد أيضاً: تأخير المغرب للجمع بالنسك علىٰ رأي .

وأجاب عنه في « الكفاية » : بأنه ليس في طريق العراقيين ، وهو حاكيها .

وعن المسألتين قبله : بأن التأخير فيهما واجب عند من رآه ، وليس مما نحن فيه .

ويعذر أيضاً : في التأخير للاشتغال بإنقاذ الغريق ، ودفع الصائل علىٰ نفس أو مال ، والصلاة علىٰ ميت خيف انفجاره ، ذكره القاضي صدر الدين موهوب الجزري .

٣٩٩ قول « التنبيه » في زوال العذر [ص ٢٦] : ( وإن كان بدون ركعة. . ففيه قولان ) الأصح : اللزوم أيضاً ، لكنه أطلق دون الركعة ، والخلاف إنما هو في التكبيرة فما فوقها ؛ ولذلك عبر « المنهاج » و « الحاوي » بالتكبيرة (٣ ) .

نعم ؛ للجويني احتمال في بعضها (٤) .

• • ٤٠٠ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( وفي الظهر والمغرب قولان ، أحدهما : يلزم بما يلزم به العصر والعشاء ) هاذا هو الأصح .

۱۰۱ــ قوله: ( والثاني: يلزم بقدر خمس ركعات) أي: أو أربع وتكبيرة على الأصح، فجزمه هنا في صلاتي الجمع باعتبار ركعة، وحكاية الخلاف فيما سبق لا نعلم له موافقاً عليه؛ لأن الخلاف في الجميع.

واعلم أنه يشترط في الوجوب بإدراك ركعة أو تكبيرة : استمرار السلامة حتى يمضى زمن الطهارة وتلك الصلاة ، ولم يتعرض له في « التنبيه » و « المنهاج » ، وذكره في « الحاوي » بقوله [ص ١٥٠] : ( وخلا من الموانع ما يسعه والطهارة ) وهو شامل لما عليه من وضوء ، أو غسل ، أو إزالة نجاسة .

قال في « المهمات » : ( والقياس : اعتبار وقت الستر ، ولو قيل باعتبار زمن التحري في القبلة . . لكان متجهاً ) انتهيٰ .

٢٠٤ ـ قولهما ـ والعبارة لـ « التنبيه » ـ : ( ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض ثم

<sup>(</sup>١) الروضة ( ١/٣٧٦ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ١/٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « قواعد الأحكام في إصلاح الأنام » ( ٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٥٠) ، المنهاج (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » (٣١/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «التنبيه» (ص٢٦).

جن ، أو كانت امرأة فحاضت . . وجب عليهما القضاء )(١) يشترط مع ذلك : أن يدرك قدر الطهارة إن لم يمكن تقديمها كالتيمم وطهارة دائم الحدث ، وإلا . . فلا ، وقد صرح به « الحاوي » فقال [ص ١٥١] : ( بالطهارة إن لم يمكن تقديمها ) والمعتبر : أخف ما يمكن حتى قصراً للمسافر ، وقد ذكره في « الحاوي » فقال [ص ١٥١] : ( أخف فرضه ) وعبارة « التنبيه » هاذه أحسن من قول « المنهاج » [ص ١٩٦] : ( ولو حاضت أو جن أول الوقت ) فإن وجود ذلك في أثنائه كذلك ، واعلم أن الأولى من صلاتي الجمع تلزم بإدراك أول وقت الثانية كما سبق في آخره ، فلو حذف « المنهاج » لفظ ( الآخر ) في قوله [ص ١٩٦] : ( والأظهر : وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر ) . . لدل على هاذه ، وإلا . . فقد يتوهم من قوله هنا : ( وجبت تلك )(٢) أن الوجوب يختص بها مطلقاً ، وإنما المراد : بالنسبة إلى الثانية ، نبه عليه السبكي ، وقد ذكر في « الحاوي » هاذه الصورة بقوله [ص ١٥٠] : ( كأن خلا من وقت الأخيرة ما يسعهما ) أي : يسم الفرضين ؛ فإنهما يجبان .

قال البارزي: هذا هو المفهوم من النقل، وينبغي أن يكفي ما يسع أحد الفرضين والطهارة، ويؤول قوله: (ما يسعهما) على ما يسع الفرض والطهارة، وقال في « توضيحه الكبير »: ينبغي أن يعتبر هنا أيضاً لوجوبهما قدر الطهارة إن لم يمكن تقديمها ؛ كما يعتبر فيما إذا خلا من وقت الأخيرة بقدر تكبيرة ولا يكفي فيها قدر فرض واحد، بل لا بد من زمان يسع الفرضين، والمفهوم من الكتاب والرافعي: التفرقة (٣)، ولا يظهر اتجاهه، قال: والأولى: أن يعتبر فيها قدر ما يسع الفرضين مع الطهارة، وقال القونوي: لك أن تقول: لم يعتبر هناك قدر الطهارة من الوقت، بل خلو زمن بعده يسع الفرض والطهارة. انتهى .

# فضياف

### [في بيان الأذان والإقامة]

2008 قولهم: (الأذان والإقامة سنة)(٤) أي: سنة كفاية تحصل بفعل البعض ؛ كابتداء السلام .

 $(1)^{(3)}$  أحسن من تعبير « الحاوي » بـ ( الفرض ) لأنه أحسن من تعبير « الحاوي » بـ ( الفرض ) لأنه

<sup>(</sup>۱) انظر « التنبيه » ( ص ۲۲ ) ، و« المنهاج » ( ص ۹۲ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٣٩١) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٢٦ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٥٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «التنبيه» (ص ٢٦) ، و«المنهاج» (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ١٥٥ ) .

قد يتناول المنذورة وصلاة الجنازة ، مع أنه لا يؤذن لهما ولا يقام وإن كان هاذا هو مراده .

• • ٤ - قول « المنهاج » [ص ٩٦] : ( ويقال في العيد ونحوه : الصلاة جامعة ) المراد بنحوه : كل نفل تشرع له الجماعة ، وقد صرح به في « الحاوي » فقال [ص ١٥٥] : ( ولنفل فيه الجماعة : الصلاة جامعة ) .

 $7.3_{-}$  قول «المنهاج» [ص ۱۹]: (والجديد: ندبه للمنفرد) كذا في «المحرر» (۱)، وظاهره: أنه لا يكون فرض كفاية في حقه، وأطلق في «الشرح» و«الروضة» مشروعيته، ولم يتعرضا لتقييدها بالندب (۲)، وظاهر إطلاقه \_ تبعاً لـ «المحرر» \_: [مشروعية] أذان المنفرد وإن بغه أذان غيره، وصرح بتصحيحه في «التحقيق» و«شرح الوسيط» (3)، لكن صحح في «شرح مسلم»: أنه لا يؤذن إن سمع أذان غيره (٥)، ومسألة أذان المنفرد مأخوذة من إطلاق «التنبيه» و «الحاوي».

 $4.9^{-1}$  قول « المنهاج » \_ والعبارة له \_ و « الحاوي » : ( ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة ) (٢) يندرج تحته : المنفرد ، وبه صرح الإمام (٧) ، لكن المشهور في الرافعي في المنفرد : إسماع نفسه (٨) ، ويحتمل في عبارة « المنهاج » عوده للمنفرد فقط ، بل هو أقرب فيها ، فيكون الإيراد عليها أشد .

٤٠٨ = قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( ومن فاتته صلوات أو جمع بين صلاتين . . أذن وأقام للأولى وحدها ، وأقام للتي بعدها في أصح الأقوال ) فيه أمران :

أحدهما: قوله: (في أصح الأقوال) يريد: أن مجموع ما ذكره أصح الأقوال؛ فإنه لا خلاف في الإقامة للكل، ولا في نفي الأذان لما بعد الأولى، والخلاف إنما هو في الأذان للأولى، في الإقامة للكل، ولا في نفي الأذان لما بعد الأولى، فقال في «المنهاج» [ص ٩٢]: (إنه أظهر، فالقديم: أنه يؤذن لها، وصححه الشيخ (٩٠) والنووي، فقال في «المنهاج» [ص ٩٢]: (إنه أظهر، والجديد: لا يؤذن لها) وصححه الرافعي (١٠٠)، وعليه مشى «الحاوي»، فقيد سنية الأذان

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ٢٧).

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز ( ١/ ٤٠٥ ) ، الروضة ( ١/ ١٩٥ ، ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين زيادة من « مغني المحتاج » ( ٢٠٨/١ ) ، ولا بد منها لإصلاح المعنى .

<sup>(</sup>٤) التحقيق ( ص ١٦٨ ) ، شرح الوسيط ( ٢/٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح مسلم (٥/١٥).

<sup>(</sup>٦) انظر « الحاوي » ( ص ١٥٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩٢ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « نهاية المطلب » ( ٢/ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « فتح العزيز » (١/ ٥٠٥ ، ٤٠٦ ) .

<sup>(</sup>٩) المقصود بالشيخ : الشيرازي صاحب كتاب « التنبيه » .

<sup>(</sup>١٠) انظر « فتح العزيز » (١/ ٤٠٥) .

بالأداء (١) ، والثالث: إن رجى جماعة. . أذن ، وإلا. . فلا ، وقولنا: إنه لا خلاف في نفي الأذان لما بعد الأولى . . محله: فيما إذا قضاها على الولاء ، فأما إذا فرقها . ففي الأذان لكل منهما الأقوال ، وعلى ذلك يحمل قول «المنهاج» [ص ٩٢]: (وإن كان فوائت . . لم يؤذن لغير الأولى ) .

 $1/2 \cdot 1$  قول « الحاوي » [ص ١٥٣] : ( **لا** إن قدم فائتة ) أي : على الحاضرة ، فلا يؤذن للحاضرة ، قال في « الروضة » عن الأصحاب : إلا أن يؤخرها إلىٰ زمن طويل . فيؤذن لها ( $^{(Y)}$ ) وهاذه الصورة ترد علىٰ فرض « التنبيه » و « المنهاج » المسألة في الفوائت ؛ فقد عرف أنها تأتي في فائتة وحاضرة إذا قدم الفائتة .

ثانيهما: صورة الجمع بين صلاتين: أن يجمع بينهما جمع تأخير ويقدم الأولى، فيقيم لكل منهما ولا يؤذن للثانية جزماً، وفي الأذان للأولى الأقوال، فإن قدم الثانية. فالمذهب: أنه يؤذن لها دون الأولى، كما صححه في «التحقيق »(۳)، وقد ذكرها في «الحاوي» بقوله [ص ١٥٣]: (وللأخرى في التأخير إن قدمها) وعبارة الرافعي: إذا أخر الأولى إلى وقت الثانية. أقام لكل واحدة ولا يؤذن للثانية، وفي الأذان للأولى الأقوال في الفائتة. انتهى (٤).

فحملها صاحب « الحاوي » على ما إذا قدم الأولى ؛ فلذلك قال فيما إذا قدم الثانية : ( أنه يؤذن لها  $)^{(0)}$  ، والله أعلم .

9.3\_قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( وتقيم المرأة ، ولا تؤذن ) أحسن من قول « المنهاج » [ص ٢٩] : ( ويندب لجماعة النساء الإقامة ، لا الأذان ) فإنه يفهم أن المرأة المنفردة لا تقيم ، وليس كذلك ، وقد تفهم عبارة « التنبيه » صحة إقامة المرأة للرجال ، وليس كذلك ، بخلاف عبارة « المنهاج » لقوله : ( لجماعة النساء ) فهي من هاذه الجهة أحسن ، والمفهوم من كلام « الحاوي » مثل « التنبيه » فإنه اعتبر الرجل في الأذان دون الإقامة (٢) .

١٠ قول « المنهاج » [ص ٩٣] و « الحاوي » [ص ١٥٣] : ( إن الأذان مثنىٰ ) أي : معظمه ؛ فإن
 ( لا إلله إلا الله ) في آخره مرة ، والتكبير في أوله أربع .

٤١١ ـ قول « الحاوي » [ص ١٥٥] : ( إن الإقامة فرادئ ) زاد في « المنهاج » [ص ٩٣] : ( إلا لفظ

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) التحقيق ( ص ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>ξ) انظر « فتح العزيز » ( ٤٠٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ١٥٣).

الإقامة ) أي : فإنه مثنى ، ويستثنى أيضاً : التكبير أولها وآخرها ؛ فإنه مثنى ، لكن لما كان على نصف لفظه في الأذان. . فكأنه مفرد ، وكل تكبيرتين في الأذان يأتي بهما المؤذن بنفس واحد ، بخلاف بقية ألفاظه ؛ فإنه يأتي بكل كلمة بنفس .

 $^{(1)}$  والتنبيه  $^{(2)}$  [ $^{(3)}$  [ $^{(4)}$  ] : (  $^{(4)}$  والصحيح : خلافه  $^{(4)}$  وورح في  $^{(4)}$  المنهاج  $^{(4)}$  و $^{(4)}$  وور الحاوي  $^{(4)}$  وعبارة  $^{(4)}$  المنهاج  $^{(4)}$  : (  $^{(4)}$  وعبارة  $^{(4)}$  المنهاج  $^{(4)}$  : (  $^{(4)}$  وعكسه الماوردي وغيره  $^{(4)}$  وهو المذكور في  $^{(4)}$  المهذب  $^{(4)}$  : هو أن يأتي بالشهادتين سراً  $^{(4)}$  ، وعكسه الماوردي وغيره  $^{(4)}$  وهو المذكور في  $^{(4)}$  مسلم  $^{(4)}$  ، وجعله الرافعي : مجموع الإتيان بهما سراً وجهراً ، وتبعه في  $^{(4)}$  الروضة  $^{(4)}$  .

 $^{8}$  [  $^{8}$  [  $^{8}$  [  $^{9}$  ]  $^{1}$  [  $^{9}$  ]  $^{1}$  [  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  [  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  [  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  [  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  [  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  [  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  [  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  [  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  [  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  [  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  [  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]  $^{1}$  ]

وأقره في « الروضة » تبعاً للرافعي (١٢) ، وشامل لأذان الثانية إذا قلنا به ، وبه صرح ابن عجيل اليمني نظراً إلىٰ أصله .

١٤٤ قول «المنهاج» [ص ٩٣] و « الحاوي » [ص ١٥٤]: ( إنه يسن أن يؤذن قائماً للقبلة ) يقتضى

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٥٣) ، المنهاج (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٢) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٥٢ ) ، المجموع ( ٣/ ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٦/٢ ) ، و « شرح مسلم » ( ١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ۱۲/۱ ) ، و« الروضة » ( ۱۹۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه ( ص ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٧) مختصر البويطي ( ق ١٢ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « فتح العزيز » ( ١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٩) صحيح ابن حبان (١٦٨٢).

<sup>(</sup>١٠) التحقيق (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>۱۱) التهذيب (۲/۲) .

<sup>(</sup>١٢) فتح العزيز ( ١٤/١ ) ، الروضة ( ١٩٩/١ ) .

أن الإقامة ليست كذلك ، وهو مردود ، وقد صرح في « التنبيه » باستقبال القبلة في الإقامة ، فقال [-0.07] : (وأن يؤذن ويقيم على طهارة ، ويستقبل القبلة ) ، وأطلق في « المنهاج » استقبال القبلة ، ومحله : في غير الحيعلتين ، أما فيهما : فإنه يلتفت يميناً وشمالاً ، كما صرح به في « التنبيه » و « الحاوي » (۱) ، لكن قول « التنبيه » [-0.07] : (فإذا بلغ الحيعلة . التفت يميناً وشمالاً ) يحتمل أن يريد : في كل حيعلة ، وأن يريد : كون حيعلة الصلاة يميناً وحيعلة الفلاح شمالاً ، وهو الأصح ، وصرح به في « الحاوي » فقال [-0.07] : (ملتفتاً يمينه في حي على الصلاة ، ويساره في الفلاح ) .

 $^{(7)}$  يخرج: والعبارة له \_ و « الحاوي »: ( وأن يؤذن على موضع عال ) و يخرج: الإقامة ، ويستثنى منه: إذا كان المسجد كبيراً تدعو الحاجة فيه إلى الإعلام .

173 قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( وأن يجعل إصبعيه في صماخي أذنيه ) لو لم يضف الصماخ إلى الأذن. . لما ضره ؛ فإن الصماخ لا يكون لغيره كما أن السن لا يكون إلا في الفم ؛ ولذلك قال في « الحاوي » [ص ١٥٤] : ( إصبعاه في صماخيه ) ، واقتضى كلامهما : أنه لا يستحب ذلك في الإقامة ، وبه صرح الروياني (٣) ، وليست هاذه المسألة ولا التي قبلها في « المنهاج » .

11۷ ـ قول « التنبيه » عطفاً على المستحبات : ( وألاَّ يقطع الأذان بكلام ولا غيره ) يشمل ما لو طال الفصل ، وهو طريقة العراقيين ، لكن الأصح : البطلان ، وصرح به في « المنهاج » فقال [ص ٩٣] : ( ويشترط ترتيبه ، وموالاته ، وفي قول : لا يضر كلام وسكوت طويلان ) فيه أمور :

أحدها: أن محل القولين: في الطويل، أما السكوت اليسير. فلا يضر جزماً ، بل ولا يندب الإستئناف، وكذا إن تكلم يسيراً. لا يضر كما جزموا به، وتردد فيه الجويني عند رفع الصوت مه(٤).

ثانيها: ومحلهما أيضاً: ألا يفحش ، فإن فحش بحيث لا يعد مع الأول أذاناً. . بطل .

ثالثها: الإقامة كالأذان في ذلك ، وهــٰذا يردعلى « التنبيه » هنا ، وعلىٰ قوله بعد ذلك : (ولا يجوز الأذان إلا مرتباً ) (٥٠) ، بل قال في « الأم » : (إن الكلام فيها أشد من الكلام في الأذان ، قال : فإن تكلم فيهما أو سكت فيهما سكوتاً طويلاً . أحببت أن يستأنف ، ولم أوجبه ) (٢٠) ، وفي

التنبيه ( ص ۲۷ ) ، الحاوي ( ص ۱۵٤ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه ( ص ٢٧ ) ، الحاوي ( ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « بحر المذهب » ( ٢/ ٤٠ ، ٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ۲/ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم (١/٥٨،٢٨).

« التحقيق » : ( لو تكلم يسيراً في الإقامة . . ندب استئنافها )(١) ، وتردد بعضهم في جريان هــٰـذا القول في الإقامة ؛ أي : بل يُقطع فيها بالبطلان مع الطول ، وذكر في « الحاوي » الترتيب والموالاة في الأذان ، ولم يذكرهما في الإقامة(٢) ، وقد عرفت أنه لا فرق في ذلك بينهما .

100 التنبيه » عطفاً على المستحبات [ص ٢٧] : (وأن يكون ثقة) قال في « الكفاية » : أفهم أن غير الثقة يصح أذانه ، ويشمل الكافر ، ولا خلاف في منعه ، وقد صرح في « المنهاج » و« الحاوي » باشتراط الإسلام ، والتمييز ، والذكورة (٣) ، وأهملا رابعاً ، وهو : كونه عالما بالمواقيت إن كان راتباً ، ذكره في « شرح المهذب » (3) ، وقد يعتذر عن « التنبيه » : بأنه أفهم اشتراط الإسلام بقوله [ص ٢٦ ، ٢٧] : ( إن الأذان سنة أو فرض كفاية ) لاختصاصهما بالمسلم .

٤١٩ قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( وأن يؤذن ويقيم على طهارة ) قال في « الكفاية » : ( ظاهره : الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه الصلاة ؛ لأنه على غير طهر عند الشافعي ) انتهى .

وفيه نظر ؛ لأن التيمم طهارة وإن لم يرفع الحدث ، وفي أوائل الرافعي : ألا ترى إلى قول الشافعي : طهارتان ؟ فأنىٰ يفترقان ، انتهىٰ (٥٠) .

إلا أن يدعى أن المفهوم من إطلاق الطهارة: الوضوء.

نعم ؛ قول « المنهاج » [ص ٩٣] و « الحاوي » [ص ١٥٥] : ( ويكره للمحدث ) يتناول المتيمم ودائم الحدث ؛ فإنهما محدثان وإن استباحا الصلاة ، لكن التعليل : بأن المصلي إذا حضر لا يجد أحداً. . يدفع ذلك .

• ٤٢٠ قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( وهو أفضل من الإمامة ) كذا صححه النووي في « المنهاج » وغيره ، وعزاه للأكثرين ، وحكىٰ عن الشافعي : كراهة الإمامة (٢) ، واعترض عليه : بأن الشافعي عقب نصه علىٰ كراهة الإمامة ، قال : وإذا أم . . انبغىٰ أن يتقي ويؤدي ما عليه في الإمامة ، فإن فعل . . رجوت أن يكون أحسن حالاً من غيره . انتهىٰ (٧) .

وهو يدل علىٰ أفضلية الإمامة إذا قام بحقوقها ، وصحح الرافعي : أن الإمامة أفضل  $^{(\wedge)}$  ، ومشىٰ

<sup>(</sup>١) التحقيق ( ص ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١٥٣ ) . . .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٥٣) ، المنهاج (ص ٩٣).

<sup>(3)</sup> Tharange (7/111).

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٧/١ ) ، و « مختصر المزني » ( ص ٢ ) .

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ٩٣)، وانظر « المجموع » (٣/ ٨٦)، و« الروضة » ( ٢٠٤١)، و« الأم » ( ١٥٩١١).

<sup>(</sup>٧) انظر «الأم» (١/٩٥١).

<sup>(</sup>٨) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٤٢١ ، ٤٢٢ ) ، و « المحرر » ( ص ٢٨ ) .

عليه في « الحاوي »(١) ، ورجحه السبكي ، واستشكل بعضهم تصحيح النووي أفضلية الأذان مع موافقته الرافعي علىٰ تصحيح أنه سنة ، وتصحيحه فرضية الجماعة ، فكيف يفضل سنة علىٰ فرض ؟(٢)

وقال بعضهم: الخلاف في تفضيل مجموع الأذان والإقامة على الإمامة ، فلا يلزم تفضيل الأذان وحده وحده عليها ، وهذا ظاهر كلام « الكفاية » ، لكن كلام الجمهور يقتضي أن النظر بين الأذان وحده وبين الإمامة .

٤٢١ قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( ولا يجوز قبل دخول الوقت إلا الصبح ؛ فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل ) فيه أمور :

أحدها: تعبيره بالجواز يقتضي تحريم الأذان قبل دخول الوقت لغير الصبح ، وليس صريحاً في أنه لو وقع . . غير معتد به ، إلا أن يقال : الأصل فيما وجب في العبادة : أن يكون شرطاً فيها ، وقول « المنهاج » [ص ٩٣] : ( وشرطه الوقت ) يقتضي أنه لو وقع قبل الوقت . لا يعتد به ، وليس فيه تحريمه .

ثانيها: ما ذكره من الأذان لها بعد نصف الليل ، صححه النووي في كتبه ( $^{(7)}$ ) ، وصحح الرافعي في « شرحيه » : أنه يدخل وقت الأذان لها في الشتاء لسُبع يبقىٰ من الليل ، وفي الصيف لنصف سُبع ( $^{(2)}$ ) ، ومشىٰ عليه « الحاوي » ( $^{(0)}$ ) ، وضعفه النووي ، وقال : إن قائله اعتمد حديثاً باطلاً محرفاً ، قال : وهو علىٰ خلاف عادته في التحقيق ( $^{(7)}$ ) ، واعتمد في « التهذيب » السبع ، ولم يفرق بين صيف وشتاء ( $^{(V)}$ ) ، وقال في « المحرر » : في آخر الليل ( $^{(A)}$ ) ، فعدل عنه في « المنهاج » إلىٰ قوله [ص  $^{(P)}$ ] : ( من نصف الليل ) وتوهم أنه بمعناه ، فقال في « الدقائق » : ( قول « المنهاج » : « إنه يصح الأذان للصبح من نصف الليل » أوضح من قول غيره : « آخر الليل » ) انتهىٰ ( $^{(P)}$ ) .

وتوهم غيره أن مراد الرافعي في « المحرر » : التفصيل الذي ذكره في « شرحيه » ، والحق : أنه ليس موافقاً لواحد منهما ، وإنما مقتضاه : الأذان لها وقت السحر قبيل طلوع الفجر ، وهو الذي

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٥٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ۲٤٨/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » ( ٩٦/٣ ) ، و « الروضة » ( ٢٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ١/ ٣٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) الضمير يعود على الرافعي . انظر « المجموع » ( ٩٦/٣ ) ، و« الروضة » ( ٢٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>٧) التهذيب ( ٢/ ٢٢ ) .

<sup>(</sup>۸) المحرر (ص ۲۸).

<sup>(</sup>٩) الدقائق (ص ٤٢) ، وانظر « المنهاج » (ص ٩٣ ) ، و « المحرر » (ص ٢٨ ) .

صححه القاضي حسين والمتولي ، وقطع به البغوي (١) ، وصححه السبكي ، وقال : إن ما عداه ضعف .

ثالثها: قال في «الكفاية»: إن كلامه يفهم أنه إذا أذن لها قبله.. لا يؤذن بعده، وليس كذلك، وفيما ذكره نظر؛ فإن الاستثناء إنما هو من الجواز، ولا يلزم منه أنه إذا جاز قبله.. لا يشرع بعده.

٤٢٢ قول « المنهاج » [ص ٩٣] : ( ويسن مؤذنان للمسجد ؛ يؤذن واحد قبل الفجر ، وآخر بعده ) فيه أمور :

أحدها: أنه يقتضي أنه لا تسن الزيادة عليهما ، وهو كذلك ، لكن لا نقول: إنه يسن عدم الزيادة ، إلا أن الرافعي قال: يستحب ألاَّ يزيد علىٰ أربعة (٢) ، قال النووي: كذا قاله أبو علي الطبري ، وأنكره كثيرون ، وقالوا: ضابطه: الحاجة والمصلحة ، فإن كانت في الزيادة على الأربعة. . زاد ، وإن رأى الاقتصار على اثنين . . لم يزد ، وهو الأصح المنصوص (٣) .

ثانيها: أنه يفهم أنهما لا يؤذنان دفعة واحدة ، بل واحد بعد واحد ، وهو كذلك ، فإذا كان للمسجد مؤذنان أو مؤذنون : فإن اتسع الوقت . . ترتبوا بالرضىٰ أو بالقرعة ، وإلا . . أذنوا متفرقين في أقطاره إن اتسع ، وإلا . . أذنوا مجتمعين إن لم يُهوّشوا ، وإلا . . أذن واحد بالرضىٰ أو بالقرعة ، وقد أشار في « الحاوي » لبعض ذلك بقوله [ص ١٥٥] : ( وترتب المؤذنون إن وسع الوقت ) .

ثالثها: فإن لم يكن للمسجد إلا مؤذن واحد. . أذن قبل الوقت وأعاد فيه ، فلو اقتصر علىٰ أذان واحد. . فالأفضل : أن يؤذن بعد الفجر ، قاله الرافعي والنووي(٤) ، وقال ابن الصباغ : قبله .

٤٢٣ قولهم – والعبارة لـ التنبيه » – : ( ويستحب لمن سمعه أن يقول كما يقول المؤذن ، إلا في الحيعلة . . فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ) $^{(a)}$  فيه أمور :

أحدها: زاد في « المنهاج » [ص ٩٣]: ( وإلا في التثويب ، فيقول: صدقت وبررت) ، قال في « الكفاية »: لحديث ورد فيه ، ولم يذكره ، ولم يقف عليه (٦٠).

انظر « التهذيب » ( ۲۱/۲ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۱/ ۲۵ ) .

<sup>(</sup>T) iid( « المجموع » ( ٣/ ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣٧٦/١ ) ، و « المجموع » ( ٣/٧٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٢٧ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٥٤ ، ١٥٥ ) ، و« المنهاج » ( ص ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٦) قال القاري : قولهم عند قول المؤذن : ( الصلاة خير من النوم ) : ( صدقت وبررت وبالحق نطقت ) استحبه الشافعية ، قال الدميري : وادعى ابن الرفعة أن خبراً ورد فيه لا يعرف قائله . انتهىٰ وقال ابن الملقن في « تخريج أحاديث الرافعي » : لم أقف عليه في كتب الحديث . وقال الحافظ ابن حجر : لا أصل له . انتهىٰ وقال ابن حجر المكي في « التحفة » : وقول ابن الرفعة : لخبر فيه ، رد بأنه لا أصل له ، وقيل : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهىٰ وأجاب الشمس =

ثانيها: زاد في «التنبيه» [ص ٢٧]: (ويقول في كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض) وقد رواه أبو داوود في «سننه» بدون قوله: (ما دامت السماوات والأرض) (١٠)، وادعى بعضهم أن ظاهر عبارة «المنهاج» يقتضي أنه لا تشرع الإجابة في الإقامة مطلقاً، وليس كذلك، وفيما ادعاه نظر. ثالثها: يستثنى أيضاً: قول المؤذن: ألا صلوا في رحالكم، فذكر في «المهمات»: أن القياس: أن يجيبه: بلا حول ولا قوة إلا بالله.

رابعها: تناول كلامهم من هو في صلاة ، والأصح: أنه لا يستحب له الإجابة ، بل تكره ، وفي « قواعد ابن عبد السلام »: لا يجيب وهو في ( الفاتحة ) ، وفي غيرها قولان (٢ ، وفي الرافعي : لو أجاب في خلال ( الفاتحة ) . . استأنفها (٣ ) .

خامسها: وتناول كلامهم أيضاً: المجامع، وقاضي الحاجة، وإنما يجيبان بعد فراغهما، وهـُـذا يفهم من قولهم في ( الاستطابة ): ( ولا يتكلم )(٤).

سادسها: وتناول كلامهم أيضاً: الجنب، والحائض، وبه جزم الرافعي والنووي وانووي وخالفهما السبكي، فقال: إنهما لا يجيبان؛ لحديث: «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » وخالفهما السبكي نقال: إنهما لا يجيبان ولحديث: (كان يذكر الله على كل أحيانه) والإلا الجنابة، قال ابنه في «التوشيح»: ويمكن أن يتوسط فيقال: تجيب الحائض لطول أمدها، فيلزم لو منعت خلو كثير من الأزمنة عن الذكر، ولو منعت. . لمنعت المستحاضة، والغالب دوام الاستحاضة، وذلك حرج عظيم؛ ولذلك لنا قول: أن الحائض تقرأ القرآن، ولا كذلك الجنب؛ ولأن الحائض لا سبيل لها إلى التطهر ما لم ينقطع الدم، بخلاف الجنب؛ إذ يمكنه إزالة المانع، والحديثان لا يدلان على غير الجنابة، وليس الحيض في معناها؛ لما ذكرت. انتهى .

الرملي عن اعتراض الدميري على ابن الرفعة : بأن من حفظ حجة علىٰ من لم يحفظ . انتهىٰ ، وفيه إشارة إلى اختياره استحبابه فتأمل وقال النجم في ( صدقت وبررت ) : لا أصل لذلك في الأثر ، قال : وكذلك قول كثير من العوام للمؤذن مطلقاً : صدقت يا ذاكر الله في كل وقت . لا أصل له فاعرفه . انظر « التلخيص الحبير » ( ٢١١/١ ) ، و« نهاية المحتاج » ( ٢٢٢/١ ) ، و« كشف الخفاء » ( ٢٥٩/ ٢٨٨) .

سنن أبي داوود ( ۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ( ١٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١/٢٧) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ١٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٢٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٢٧/١ ) ، و « المجموع » ( ٣/١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ١٧ ) ، وأحمد ( ١٩٠٥٦ ) ، وابن خزيمة ( ٢٠٦ ) ، وابن حبان ( ٨٠٣ ) ، والحاكم ( ٩٩٢ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ٤٣٠ ) من حديث سيدنا المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم ( ٣٧٣ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها .

سابعها: وتناول كلامهم أيضاً: من سمع مؤذناً بعد أن أجاب مؤذناً قبله ، قال النووي: ولم أر فيه نقلاً لأصحابنا ، وفيه خلاف للسلف ، واختار أن أصل الفضيلة: لا يختص بالأول ، ولكنه آكد (۱) ، ووافقه ابن عبد السلام في غير أذاني الصبح والجمعة ، وقال فيهما: يجيب على السواء ، وقال الرافعي في كتاب « الإيجاز في أخطار الحجاز »: خطر لي أنه إن كان صلى في جماعة.. فلا يجيب ثانياً ؛ لأنه غير مدعو بهلذا الأذان.

ثامنها: وتناول كلامهم أيضاً: الترجيع ، ولا نقل فيه ، وللنووي فيه احتمالان: واختار: أنه يجيب فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « فقولوا مثل ما يقول » ولم يقل: مثل ما سمعتم (٢٠) ، وأفتى القاضي شرف الدين بن البارزي: بأنه مستحب إن سمعه.

تاسعها: ظاهره: أنه يأتي عقب كل حيعلة بحولقة ، فيكون أربعاً ، وهو ظاهر إطلاقهم ، وهو الذي في « شرح المهذب » ، ونقله عن « حلية الروياني » وغيرها ، وقال: إنه أصح الوجهين (٣) ، وحكىٰ في « الكفاية » عن « تلخيص الروياني » احتمالين ، فاختلف النقل عنه .

٤٢٤ قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( وأن يقول بعد الفراغ منه : اللهم ؛ رب هاذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ؛ آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، والدرجة الرفيعة ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ) فيه أمور :

أحدها: مقتضاه: اختصاص هلذا الذكر بالمؤذن، وليس كذلك، بل يشاركه فيه السامع؟ ولهلذا قال في « المنهاج » [ص ٩٣]: ( ولكلِّ ) أي: من المؤذن والسامع.

ثانيها : يستحب أن يقدم علىٰ هـٰذا الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد صرح به في « المنهاج »(٤) ، وينبغي أن يضم إليه السلام أيضاً .

ثالثها: قوله: (والدرجة الرفيعة) ذكرها في «الشرح» و«الروضة» و«المحرر» (ه)، وليست في كتب الحديث، وأنكرها في «الإقليد» فلذلك حذفها في «المنهاج»، وكان ينبغي حذفها من «الروضة» أيضاً، وليست في بعض نسخ «التنبيه».

رابعها : قوله : ( وابعثه المقام المحمود ) كذا ذكره في « الشرح » و« المحرر »(٢) ، فعدل عنه

<sup>(1)</sup> انظر « المجموع » ( ١٢٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المجموع » ( ٣/ ١٢٦ ، ١٢٧ ) ، والحديث أخرجه مسلم ( ٣٨٤ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>T) Ilanae (7/170).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز ( ٢/٧٧١ ) ، المحرر ( ص ٢٨ ) ، الروضة ( ٢٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز ( ١/ ٤٢٧) ، المحرر (ص ٢٨) .

في « الروضة » و « المنهاج » إلىٰ قوله : ( مقاماً محموداً ) بالتنكير ؛ لأنه ثبت كذا في الصحيح ، وموافقة لقوله تعالىٰ : ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ ، قاله في « الدقائق »(١) .

ولا شك أنه بالتنكير أشهر ، وهو الذي في « صحيح البخاري  $^{(1)}$  ، لكن رواية المقام المحمود بالتعريف رواها ابن حبان في « صحيحه » عن شيخه ابن خزيمة $^{(1)}$  .

٥٢٥\_ قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( وإذا لم يوجد من يتطوع بالأذان . . رزق الإمام من يقوم به ) فيه أمران :

أحدهما : يستثنى منه صورتان : أحدهما : إذا كان المتطوع فاسقاً . . فالصحيح : أن للإمام أن يرزق أميناً .

الثانية : إذا كان غير المتطوع أحسن صوتاً منه. . فالأصح : جواز رزقه إذا رآه .

ثانيهما: أنه يفهم أنه إذا أمكن جمع أهل البلد في مسجد من مساجدها. . أن الإمام يخص من يؤذن فيه بالرزق ؛ لأنه تقوم به الكفاية ، والأصح في « الروضة » : أنه يعمها ؛ لئلا تتعطل (٤٠) .

277 قوله: ( فإن استأجر عليه. . جاز )<sup>(٥)</sup> أي : إذا لم يجد متطوعاً كما سبق ، ويفهم منه : اعتبار بيان المدة كما في سائر الإجارات ، والأصح : خلافه إن كان من بيت المال ، فإن استأجر الإمام من ماله أو آحاد الناس . . فالأصح : اشتراطه .

# فظيناني

### [من شروط الصلاة استقبال الكعبة]

 $(7)^{(7)}$  لو  $(7)^{(7)}$  لا أحسن  $(7)^{(7)}$  لأن فيه بيان القبلة المأمور بها  $(7)^{(7)}$  وقيد  $(7)^{(7)}$  القادر  $(7)^{(7)}$  ليحترز به عن العاجز  $(7)^{(7)}$  كمريض  $(7)^{(7)}$  عمن يوجهه إلى القبلة  $(7)^{(7)}$  وغريق على لوح يخاف من استقباله الغرق  $(7)^{(7)}$  ومن خاف من نزوله عن دابته على نفسه أو ماله أو

<sup>(</sup>١) دقائق المنهاج ( ص ٤٢ ) ، وانظر الروضة ( ٢٠٣/١ ) ، والمنهاج ( ص ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٥٨٩ ) ، ( ٤٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة ( ٤٢٠ ) ، صحيح ابن حبان ( ١٦٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٢٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩٤ ) .

<sup>(</sup>V) الحاوي ( ص ١٥٦ ).

انقطاعاً عن رفقته. . فيصلي علىٰ حسب حاله ويعيد .

قال في « الكفاية » : وجوب الإعادة دليل الاشتراط ؛ أي : فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر ؛ فإنها شرط للعاجز أيضاً ، بدليل القضاء ؛ ولذلك لم يذكره في « التنبيه » و« الحاوي » ، لكن قال السبكي : لو كان شرطاً. . لما صحت الصلاة بدونه ، ووجوب القضاء لا دليل فيه .

27۸ قولهما: (إلا في شدة الخوف ، وفي النافلة في السفر) عبر في « الحاوي » عن الأول بقوله [ص ١٥٦]: (شُرِط لصلاة الأمن) وليس وافياً بالمقصود ؛ لأن ضد الأمن الخوف ، وليس ترك الاستقبال جائزاً في كل خوف ، وإنما هو في شدة الخوف فقط ، فتعبيرهما أولىٰ ، ويستثنىٰ من شدة الخوف : ما إذا أمن وهو راكب ؛ فإنه لا يستدبر القبلة ، فإن استدبرها. . بطلت صلاته بالاتفاق ، كما قاله في « الروضة » (٢) ، ولم يحتج في « الحاوي » إلىٰ ذكر نافلة السفر هنا ؛ لكونه ذكرها بعد ذلك .

ويرد عليهما: أنهما أطلقا ذكر السفر ، والمراد به: المباح ذو المقصد المعين ، وقد ذكر في «الحاوي » الثاني ، فقال [ص ١٥٥]: ( من له مقصد معين ) ويرد عليه الأول ، ويختص «التنبيه » بأن محل ذلك : إذا لم يمكنه الاستقبال ، فإن أمكنه ؛ بأن صلى في هودج أو سفينة . وجب عليه الاستقبال ، وقد ذكره «المنهاج » بقوله [ص ١٩٤]: ( فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد ، وإتمام ركوعه وسجوده . لزمه ) ، و «الحاوي » بقوله [ص ١٥٥]: ( لا في سفينة وهودج ) ويستثنى من كلامه : ملاح السفينة الذي يسيرها ؛ فإنه يتنفل إلى جهة مقصده ، كما صرح به أصحاب «العدة » و «الحاوي » و «البحر »(") ، وقال في «الروضة » : لا بد منه ، وجزم به في «التحقيق »(٤) ، وصحح في «الشرح الصغير » : أنه كغيره ، ولم يصرح في «المنهاج » بمسألة السفينة حتى تستثنى وصحح في «الشرح الصغير » : أنه كغيره ، ولم يصرح في «المنهاج » بمسألة السفينة حتى تستثنى ترك الفعل الكثير بلا حاجة ؛ كالركض والعدو بلا عذر ، ولم يذكراه ، وقد ذكره «الحاوي » بقوله ترك الفعل الكثير بلا حاجة ؛ كالركض والعدو بلا عذر ، ولم يذكراه ، وقد ذكره «الحاوي » بقوله المدار الفعل الكثير بلا حاجة ؛ كالركض والعدو بلا عذر ، ولم يذكراه ، وقد ذكره «الحاوي » بقوله المدار الفعل الكثير بلا حاجة ؛ كالركض والعدو بلا عذر ، ولم يذكراه ، وقد ذكره «الحاوي » بقوله المدار الفعل الكثير بلا حاجة ؛ كالركض والعدو بلا عذر ، ولم يذكراه ، وقد ذكره «الحاوي » بقوله المدار الفعل الكثير بلا عادى أو أعدى بغير عذر ) .

٤٢٩ ـ قول « التنبيه » [ص ٢٩] : ( فإن كان ماشياً أو على دابة يمكن توجيهها إلى القبلة . . لم يجز حتىٰ يستقبل القبلة في الإحرام والركوع والسجود ) فيه أمران :

أحدهما : لفظ الإمكان لا يستلزم السهولة ، والعبرة بها وباستقبال الراكب لا بتوجيهه الدابة ؛

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٢٩ ) ، و« المنهاج » ( ص ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/٦٤).

<sup>(</sup>٣) الحاوى الكبير ( ٢/ ٧٤ ) ، بحرالمذهب ( ٢/ ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ٢١٠/١ ) ، التحقيق ( ص ١٨٧ ) .

ولهاذا عبر في «المنهاج» و«الحاوي» بسهولة الاستقبال (١١). ثانيهما: قال النووي في «تصحيحه»: ( والصواب: أنه لا يشترط في المتنفل راكباً الاستقبال في الركوع والسجود ) $( )^{(Y)}$ .

قال شيخنا جمال الدين في « تصحيحه » : ( وتعبيره بالصواب ممنوع ؛ فإن في « الكفاية » و « شرح المهذب » وجهين  $(^{(7)})$  .

قلت: وجه الاشتراط حكاه القاضي أبو الطيب، وذكره الروياني والبندنيجي أيضاً (٤)، لكن النووي لما حكاه في « شرح المهذب » قال: إنه باطل لا أصل له (٥)، فإذا كان عنده غير ثابت. استقام لفظ الصواب علىٰ رأيه.

• ٣٠ قول « التنبيه » [ص ٢٩] : ( فإنه يصليها حيث توجه ) قد يقتضي أنه لا يجوز له الانحراف عن جهة توجهه ولو إلى القبلة ، وكذا قول « الحاوي » [ص ٢٥٧] : ( إنَّ صوب السفر بدل في النفل ) إلا أن يقال : إن قوله : ( إنه بدل ) يفهم أنه لو استقبل الأصل ، وهو القبلة . . جاز ، وقد صرح به في « المنهاج » فقال [ص ٤٤] : ( ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة ) ، وفي « فتاوى القاضي خسين » : إذا ركب الحمار معكوساً فصلى إلى القبلة . . يحتمل وجهين : أحدهما : يجوز ؛ لأنه استقبل ، والثاني : لا ؛ لأن قبلته وجه دابته وطريقه ، والعادة لم تجر بركوب الحمار معكوساً .

وهاذا الاحتمال الثاني غريب ، ويستثنى من كلام « التنبيه » و « المنهاج » : من انحرف زمناً يسيراً ناسياً ، أو خطاً ، أو لجماح الدابة ، أو عروض الريح للسفينة ، وقد صرح به في « الحاوي » فقال [ص ١٥٧ ، ١٥٨] : ( وإن استدبر ناسياً ، أو خطاً ، أو للجماح . . سجد للسهو إن قصر ) ولو عبر بالانحراف . . لكان أعم من الاستدبار ، وقد حمل البارزي في « توضيحه الكبير » قول « الحاوي » : ( سجد للسهو ) على الأخيرة فقط ، وهي صورة الجماح ، لكنه في صورة النسيان قد صححه الرافعي في « الشرح الصغير » ، ونص عليه الشافعي كما نقله الخوارزمي في « الكافي » (٢) ، وهو الظاهر من كلامهم في صورة الخطأ أيضاً ، فالأولى : حمل كلامه على الثلاثة ، وإنما حمل البارزي كلامه على صورة الجماح فقط ؛ لأن المنصوص ـ كما حكاه في

الحاوي (ص ١٥٧) ، المنهاج (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٢) تصحيح التنبيه (١/١١).

<sup>(</sup>٣) تذكرة النبيه ( ٢/ ٤٥٩ ) ، وانظر « المجموع » ( ٢٠٨/٣ ، ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « بحرالمذهب » ( ٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>O) المجموع (٣/٢٠١).

<sup>(</sup>٦) انظر «الأم» (١/ ٩٨).

« الشرح » و « الروضة » \_ في صورة النسيان : أنه V يسجد (١) ، وصرح بتصحيحه في « شرح المهذب  $V^{(Y)}$  ، خلاف ما تقدم تصحيحه عن « الشرح الصغير » .

وقول « الحاوي » في المسألة [ص ١٥٨] : (  $\mathbf{Y}$  إن كثرت ) أي :  $\mathbf{Y}$  تبطل صلاته فيما إذا وطيء على نجاسة إذا كثرت النجاسة في طريقه ، و $\mathbf{Y}$  بد من تقييده بكونها يابسة ، ومع ذلك فالذي ذكره « الحاوي » احتمال للإمام ، حكاه عنه الرافعي ، ولم يحك غيره ( $\mathbf{Y}$ ) ، لكن قال في « التحقيق » : ( و  $\mathbf{Y}$  يكلف ماش الاحتياط في التصون ، فإن تعمدها . . بطلت ، وفيما إذا كانت يابسة  $\mathbf{Y}$  معدل عنها احتمال ) $(\mathbf{Y})$  .

271 قول « المنهاج » [ص 198] و « الحاوي » [ص 100] : ( إنه لو صلى فرضاً على دابة وهي واقفة . . جاز ) قال في « المحرر » : ( وهي واقفة معقولة ) ( ) ، قال في « الدقائق » : ( الصواب : حذفه ) ( ) ، ولم يقيد به في « الشرح » و « الروضة » ( ) ، وقولهما : ( أو سائرة . . فلا ) ( ) يستثنى منه : ما لو خاف من النزول انقطاعاً عن الرفقة ، أو على نفسه ، أو ماله . . فإنه يصلي عليها الفرض بالإيماء كما تقدم ويعيد .

277 - قول « التنبيه » [ص ٢٩] : ( ومن صلى في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه سترة متصلة . . جازت صلاته ) أحسن من قول « المنهاج » [ص ١٩] : ( أو على سطحها مستقبلاً من بنائها ما سبق . . جاز ) لأنه يخرج بالبناء إذا استقبل شجرة فيها ، أو جمع شيئاً من ترابها ، أو حفر حفرة فنزل فيها ، وكل ذلك داخل في قول « التنبيه » [ص ٢٩] : ( وبين يديه سترة متصلة ) ، وكذا في قول « الحاوي » وكل ذلك داخل في قول « المتابة أحسن ؛ لأن العصا المغروزة تدخل في السترة المتصلة ولا تدخل في جزئها ) بل قد يقال : إنه أحسن ؛ لأن العصا المغروزة تدخل في السترة المسمرة ، فلا ولا تدخل في جزئها ، مع أنها لا تكفي ، لكن قيل : إن المتصلة هي المثبتة أو المسمرة ، فلا يتناول حينئذ المغروزة .

وقدر السترة : ثلثا ذراع ؛ كما صرح به في « المنهاج » و « الحاوي  $^{(4)}$  .

<sup>(</sup>١) فتح العزيز ( ٤٣٦/١ ، ٤٣٧ ) ، الروضة ( ٢١٢/١ ) .

<sup>(</sup>Y) المجموع (٣/٢١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٢/ ٨٤ ، ٨٥ ) ، و « فتح العزيز » ( ١/ ٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) التحقيق (ص ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٦) الدقائق (ص ٤٢).

<sup>(</sup>٧) فتح العزيز ( ١/ ٤٣١ ، ٤٣٢ ) ، الروضة ( ٢١٠/١ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « الحاوي » ( ص ١٥٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي (ص ١٥٦) ، المنهاج (ص ٩٥) .

277 قول «التنبيه» [ص ٢٩]: (والفرض في القبلة: إصابة العين ، فمن قرب منها. لزمه ذلك بيقين) وهو معنىٰ قول «المنهاج» [ص ١٩٥]: (ومن أمكنه علم القبلة. حرم عليه التقليد والاجتهاد) ، وكذا قال «الحاوي» [ص ١٥٦]: (يقيناً) ، ويستثنىٰ من كلامهم: من هو بمكة إذا حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي ؛ كالجبل. فله الاجتهاد ، ولا يكلف الرقي فوقه ليرى الكعبة ، وكذا إن كان الحائل حادثاً ؛ كالأبنية في الأصح ، كذا في «الشرح» و«الروضة» (١) ، لكن نص في «البويطي» على الإعادة (٢) ، وأقل مراتبه: حمله على الحائل الحادث ، وفي «النهاية» عن العراقيين: لو بنىٰ حائلاً منع المشاهدة بلا حاجة . لم تصح صلاته بالاجتهاد ؛ لتفريطه (٣) ، وليس في «الكفاية» القرب في كلام «التنبيه» علىٰ داخل المسجد ، والبعد علىٰ خارجه ، وليس في اللفظ ما يدل عليه .

٤٣٤ ـ قول «التنبيه» [ص ٢٩]: ( ومن بعد عنها. . لزمه ذلك بالظن في أحد القولين ) هو الأصح، والظن إما بالخبر ، أو الاجتهاد ، أو التقليد ، وتخصيصه في « الكفاية » بالاجتهاد ليس بجيد .

وعلى علم ، كما صرح به في (التنبيه » و المنهاج » أي أي أي : يخبر عن علم ، كما صرح به في التنبيه » و المنهاج » أن يقول : أنا أشاهد الكعبة وهي هنا ، والمراد : عدالة الرواية ، حتى يكفي خبر العبد والمرأة ، وعبر في « التنبيه » و « المنهاج » بالثقة (٥) .

٤٣٦ قول « التنبيه » [ص ٢٩] : ( وإن رأى محاريب المسلمين في بلد. . صلى إليها ولم يجتهد ) فيه أمور :

أحدها: خرج بالبلد: القرية الصغيرة ، لكن إن نشأ بها قرون من المسلمين ، وسلم محرابها من الطعن . . فهي كالبلد ، كما ذكره في « النهاية » $^{(7)}$  ، وكذلك يعتمد المحراب إذا كان في طريق مطروق ، كما ذكره البغوى $^{(7)}$  .

ثانيها: لعل المراد بالرؤية: العلم ؛ حتى يعتمده الأعمى ، ومن في ظلمة بالمس ، قال في « الكفاية » : وكذا إذا أخبر عدل أنه رأى جماعة من المسلمين اتفقوا على هاذه الجهة ، وإخبار صاحب المنزل. . فيعتمده والا يجتهد .

<sup>(</sup>١) فتح العزيز ( ٤٤٨/١ ) ، الروضة ( ٢١٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) مختصر البويطي (ق ٣٣).

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ١/ ٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٢٩ ) ، المنهاج ( ص ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ٢٩) ، المنهاج (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٦) نهاية المطلب ( ٢/ ٩٢ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « التهذیب » ( ۲۲/۲ ) .

ثالثها: ظاهره: أنه لا يجتهد فيها بالتيامن والتياسر، وهو وجه، والأصح: جوازه، وللسبكي احتمالان في وجوبه، ذكرهما في مصنف له في هاذه المسألة، ومال إلى الوجوب، قال: ثم إذا اجتهد وجوباً أو جوازاً وظهر له الحق قطعاً أو ظناً.. فلا يسوغ له التقليد أصلاً. انتهىٰ.

نعم ؛ كلامه على إطلاقه في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ويعني بمحرابه : مكان صلاته ؛ فإنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام محراب ؛ أي : طاق ، وكذلك قال النووي في « التحقيق » : ( وكل موضع صلى فيه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وضبط موقفه تعين ، ولا يجتهد فيه بتيامن ولا تياسر )(١) ، وقال في « الحاوي » [ص ١٥٦ ، ١٥٧] : ( لا في محراب الرسول عليه السلام يمنة ويسرة ، وفي محراب المسلمين جهة ) ويرد عليه : القرية الصغيرة إذا لم تنشأ بها قرون من المسلمين ؛ فإنه لا يعتمد محرابها كما تقدم مع أنها داخلة في قوله : ( محراب المسلمين ) .

رابعها: لم يتعرض في « المنهاج » لذكر المحاريب ، وهو في معنىٰ خبر الثقة الذي ذكره ، قال في « الروضة » : ( قد يكون الخبر صريح لفظ ، وقد يكون دلالة ؛ كالمحراب المعتمد ) انتهىٰ (٢٠).

وفي كلام بعض الأصحاب تسميته تقليداً ، وتردد في ذلك السبكي فقال : يحتمل أن يكون تقليداً ، ويحتمل أن يقال : إنه بمنزلة الخبر . . فلا يجتهد فيه ، قال : ويظهر أثر الاحتمالين في العارف بأدلة القبلة ، هل يجوز له الاجتهاد فيها أو لا ؟ إن قلنا : بمنزلة الخبر . لم يجز ، وإن قلنا : إنه تقليد . . جاز ، قال : بل قد يقال بوجوبه ؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً ، قال : والأظهر : توسط ، وهو : أنه في الجهة بمنزلة الخبر ؛ ولهاذا اتفقوا على أنه لا يجوز الاجتهاد في الجهة ، ولا كذلك في التيامن والتياسر ؛ فلذلك نوجبه فيه . انتهى .

27٧ قول « المنهاج » [ص ٩٥] : ( فإن فقد وأمكن الاجتهاد. . حرم التقليد ) وفي معناه قول « التنبيه » [ص ٢٩] : ( وإن كان في برية واشتبهت عليه القبلة . . اجتهد في طلبها بالدلائل ) وقول « الحاوي » [ص ٢٩٦] : ( ثم للبصير باجتهاد ) ويستثنى من كلامهم : ما إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد ، فالأصح : أنه لا يجتهد ، بل يصلي على حسب حاله ويعيد .

٤٣٨ ـ قول « التنبيه » [ص ٢٩] : ( ومن صلى بالاجتهاد . أعاد الاجتهاد للصلاة الأخرى ) وقول « المنهاج » [ص ٩٥] : ( ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح ) ، وعبر في « الروضة » بالأصح<sup>(٣)</sup> ، هو في الفرض ، أما النفل : فله صلاته بالأول قطعاً ؛ ولذلك قال في

<sup>(</sup>١) التحقيق ( ص ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/١١).

« الحاوي » [ص ١٥٦] : ( لكل فرض ) وقد يقال : إنه مفهوم من ذكر « التنبيه » الصلاة معرفة ، قال في « الكفاية » : وحيث يُقَلِّدُ . . فإعادة التقليد كإعادة الاجتهاد .

**٤٣٩** قول « التنبيه » [ص ٢٩] : ( فإن لم يعرف الدلائل أو كان أعمىٰ. . قلد بصيراً يعرف ) فيه أمران :

أحدهما : أن كلامه يشمل ما إذا قدر على التعلم ، والأصح في هاذه الصورة : أنه لا يقلد بناء على وجوب التعلم كما سأذكره ، فلعل المراد : العجز عن تعلم الأدلة ، وقد عبر به في « المنهاج » و « الحاوى »(١) .

ثانيهما: لا بد في البصير الذي يقلده من أن يكون ثقة ، كما صرح به في « المنهاج »(٢) ، واعتبر في « الحاوي » أن يكون مكلفاً عدلاً(٣) ، ولم يذكر في « المنهاج » التكليف ؛ لأن لفظ الثقة يشمله ؛ إذ لا وثوق بقول صبي ولا مجنون ، واعتذر في « الكفاية » عن كون « التنبيه » لم يذكر كونه ثقة : بأنه يعرف من اعتباره في الإخبار من باب أولىٰ .

• \$3\_ قول « المنهاج » [ص ٩٥] : ( وإن قدر . . فالأصح : وجوب التعلم فيحرم التقليد ) وهو مفهوم من اشتراط « الحاوي » في التقليد العجز عن التعلم ، وتبعا في ذلك الرافعي (١٠) ، ومقابله وجهان :

أحدهما: أن التعلم فرض كفاية .

والثاني : التفرقة بين أن يريد سفراً أم V ، واختاره النووي في « الروضة  $V^{(o)}$  ، وصححه في « شرح المهذب  $V^{(a)}$  .

قال السبكي : وينبغي أن يكون مراده : سفراً يغلب فيه ذلك ، أما الركب الكبير كالحجيج . . فهو كالبلد ؛ لكثرة العارفين فيه .

181\_ قولهما \_ والعبارة لـ « المنهاج » \_ : ( ومن صلىٰ بالاجتهاد فتيقن الخطأ. . قضىٰ في الأظهر )(٧) فيه أمور :

أحدها: صورة المسألة: أن يتيقن الخطأ معيناً ، كما في « الحاوي »(^) ، أما إذا لم تتعين

<sup>(1)</sup> الحاوي (ص ١٥٧) ، المنهاج (ص ٩٥) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص٩٥).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٤٤٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٦) المجموع (٣/ ١٩٩) ، التحقيق ( ص ١٩١) .

<sup>(</sup>۷) انظر « التنبيه » ( ص ۲۹ ) ، و « المنهاج » ( ص ۹۰ ) .

<sup>(</sup>A) الحاوي ( ص ۱۵۸ ) .

الصلاة التي أخطأ فيها ؛ كأن صلى أربع صلوات إلى أربع جهات ، فإنه يتيقن الخطأ في بعضها لكن لا يعينها . . فلا إعادة ، وهو مفهوم من قول « المنهاج » بعد ذلك [ص ٩٥] : (حتىٰ لو صلىٰ أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد . . فلا قضاء ) .

ثانيها: دخل في كلامهما: تيقن الخطأ في الجهة ، وفي التيامن أو التياسر دون الجهة ، وصرح به في « الحاوي »(١) ، وهو الذي حكاه الروياني(٢) ، وخصه الماوردي بالخطأ من جهة إلىٰ جهة ، وقال : إنه إذا أخطأ العين إلى الجهة. . لا قضاء ، ونص عليه في « الأم »(٣) .

ثالثها: زاد في « الحاوي » [ص ١٥٨]: ( أو تيقنه مخبر المقلد) وهو داخل في تعبير « التنبيه » و «المنهاج» بالاجتهاد؛ لأنه شامل لاجتهاد نفسه إن كان مجتهداً، واجتهاد مقلَّده إن لم يكن مجتهداً.

رابعها: تناول كلامهما وكلام « الحاوي »: ما إذا لم يتيقن معه الصواب ، وهو الأصح ، ورجح في « الكفاية »: المنع ، وحكاه عن جماعة .

خامسها: المراد باليقين هنا: ما يمتنع معه الاجتهاد ، فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينه .

783- قولهم - والعبارة لـ المنهاج » - : ( وإن تغير اجتهاده. . عمل بالثاني ولا قضاء ) ( ) ، قال في « الكفاية » : عن القاضي : أن محله : إذا كان أقوى من الأول ، فإن كان أضعف . . فكالعدم ، أو مثله . فكالمتحير يصلي إلىٰ ما شاء منهما ويقضي الثانية فقط . انتهىٰ .

ولا يحتاج إلى هاذا التقييد ؛ لأن الظن لا يتغير إلا بالأوضح والأقوى ، وقد ذكر الرافعي في « الشرح » هاذا القيد فيما إذا تغير اجتهاده قبل الصلاة ، وأطلق ذلك في تغيره بعدها ، ونقل عن البغوي : التقييد به فيما إذا تغير في أثنائها ، وأنه قال فيما إذا استويا : أتم صلاته إلى الجهة الأولى ولا إعادة ، وناقشه الرافعي : بأن الأضعف لا يتغير به الاجتهاد ، وقضية المساوي التوقف ، فلا يكون الصواب ظاهراً له . انتهى (٥٠) .

وهو بحث صحيح ، لكنه يرد عليه في تقييده التغير قبلها بذلك ، وحذف في « الروضة » بحث الرافعي هاذا ، وقال في « شرح المهذب » : المشهور : إطلاق الوجهين (٦) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « بحر المذهب » ( ٢/ ١٠٠ ) . (٢)

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢/ ٧١ ) ، و « الأم » ( ١/ ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٢٩ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٥٨ ) ، و« المنهاج » ( ص ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز ( ٢٥٣/١ ، ٤٥٤ ) ، وانظر « التهذيب » ( ٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع (T/17).

# بالمصفة القسلاة

"
25. قول « المنهاج » [ص ٩٦] : (أركانها ثلاثة عشر ) كذا في « المحرر » وجعلها في « التنبيه » ثمانية عشر ، فزاد : الطمأنينة في الركوع ، والاعتدال ، والسجود ، والجلوس بين السجدتين ، ونية الخروج من الصلاة (٢) ، وجعلها في « الروضة » و « التحقيق » سبعة عشر (٣) ؛ لأن الأصح : أن نية الخروج لا تجب ، وجعلها في « الحاوي » أربعة عشر ، فزاد : الطمأنينة ، إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركناً واحداً (٤) ، والخلاف بينهم لفظي ، فمن لم يعد الطمأنينة ركناً . جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له ، ومن عدها أركاناً . فذلك لاستقلالها وصدق السم السجود ونحوه بدونها ، وجعلها أركاناً ؛ لتغايرها باختلاف محلها ، ومن جعلها ركناً واحداً . فلكونها جنساً واحداً .

\$32\_ قول « المنهاج » [ص ٩٦] : ( فإن صلى فرضاً . . وجب قصد فعله ) الضمير في قوله : ( فعله ) يعود إلى الصلاة لا إلى الفرض ؛ لأن من قصد فعل الفرض . فقد قصد الفرضية بلا شك ، فلا يحسن قوله بعد ذلك : ( والأصح : وجوب نية الفرضية ) (٥) ، وقد سلم من هذا الإيهام « التنبيه » بقوله [ص ٣٠] : ( وينوي الصلاة ) و « الحاوي » بقوله [ص ١٥٩] : ( ركن الصلاة : نية فعلها ) لكن فات « التنبيه » أن يذكر أن الأصح : وجوب نية الفرضية ؛ ولعل مختاره : عدم الوجوب ، فقد صححه الروياني (٢) ، واختاره في « المرشد » .

250 قول « المنهاج » [ص ٩٦] و « الحاوي » [ص ١٥٩] : ( إنه تجب نية الفرضية في الفرض ) يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين البالغ والصبي ، وهو الذي في « الشرح » و « الروضة » ( المهذب » : أن الصواب : أن الصبي لا يشترط في حقه نية الفرضية ، وصححه في « التحقيق » ( ) ، ورجحه السبكي والإسنوي ، ودخل في الفرض : فرض الكفاية ؛ كصلاة الجنازة ، وبه صرح الرافعي في ( الجنائز ) ( ) ، والمنذورة ، وقد نقله في « الكفاية » عن بعضهم .

<sup>(</sup>١) المحرر (ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) التنبية (ص ٣٣).

 <sup>(</sup>٣) الروضة ( ١/ ٢٢٣ ) ، التحقيق ( ص ٢٢٢ ) ، والذي ورد في « التحقيق » : ( أربعة عشر ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>o) انظر « المنهاج » ( ص ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر «بحر المذهب» (١٠٨/٢).

<sup>(</sup>٧) فتح العزيز ( ١/٨٦١ ) ، الروضة ( ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>A) المجموع (٣/ ٢٣٥) ، التحقيق (ص ١٩٦) .

<sup>(</sup>٩) فتح العزيز (٢/ ٤٣٤).

الفرضية ( المنهاج » [ص ٩٦] : ( دون إضافة إلى الله ) استشكل تصويره ؛ لأن فعل الفرضية لا يكون إلا لله ، فلا ينفك قصد الفرضية عن نية الإضافة إلى الله تعالى (١٠ ) .

٧٤٧ قوله: (وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه) (٢) وقول «الحاوي » [ص ١٥٩]: (وإن خالف الأداء والقضاء) استشكله الرافعي ؛ لأنه إن قصد حقيقته.. فتلاعب ، وإلا.. فيصح جزماً (٣).

قال النووي : وهو إلزام صحيح ، ومرادهم بالصحة : إذا كان معذوراً بغيم ونحوه (١) ؛ أي : فظن بقاء الوقت فنوى الأداء أو خروجه فنوى القضاء فبان خلافه ، أما مع العلم بالحال . . فلا يصح قطعاً .

4.5. قول « التنبيه » [ص ٣٠] : ( فإن كانت نافلة غير راتبة. . أجزأته نية الصلاة ) اعترضه النووي في « تصحيحه » فقال : ( والصواب : أن النافلة التي ليست راتبة ولها سبب ؛ كالكسوف ، والاستسقاء ، وصلاة الطواف \_ إذا قلنا : هي سنة \_ وغيرها . لا تصح إلا بتعيين النية ) وتبعه شيخنا الإسنوي في « تصحيحه »(٥) .

وأجيب عنه: بأن اصطلاح المتقدمين أن الراتبة: ما لها وقت سواء توابع الفرائض وغيرها، كما ذكره الرافعي في صلاة التطوع، وقال في (التيمم): من المؤقتة: صلاة الكسوف والاستسقاء، فذات السبب على هاذا راتبة (٦).

وهي داخلة في قول « التنبيه » [ص ٣٠] : ( وينوي الصلاة بعينها إن كانت الصلاة مكتوبة أو سنة راتبة ) فلا ترد على قوله : ( فإن كانت نافلة غير راتبة ) وكذلك قال في « الكفاية » : عبر الشيخ عن السنن المقيدة بالراتبة .

فإن قلت : قد قال في ( صلاة التطوع ) : ( ومن فاته من هاذه السنن الراتبة شيء . . قضاه ) $^{(\vee)}$  وما له سبب . . لا يقضى ، فدل على أنه ليس من الراتبة عنده .

قلت : بل هاذا يبين أن الراتبة عنده كل مؤقتة ؛ للإشارة بـ (هاذه) ؛ فإنه أخرج باسم الإشارة الكسوف والاستسقاء المتقدم ذكرهما ، وإلا . . لقال : من السنن الراتبة ولم يذكر الإشارة ، ومشى

<sup>(</sup>١) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٦١/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۹٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢٦٨/١ ، ٤٦٩ ) .

<sup>(3)</sup> انظر « المجموع » ( ٣/ ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) تصحيح التنبيه ( ١٢٢/١ ) ، تذكرة النبيه ( ٢/ ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٢٥٩ ) ، و « نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٣٤ ) .

في « المنهاج » على أن ذات السبب ليست من المؤقتة ، فقال [ص ١٩٦] : ( والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق ) أي : من إيجاب نية الفعل والتعيين ، ويحتمل أن ذات السبب عنده من المؤقتة ، ولكنه عطفها عليها إيضاحاً ، وعبر « الحاوي » بعبارة تشملهما فقال [ص ١٥٩] : ( مع التعيين في المعين ) ويستثنى من إيجاب التعيين في ذات السبب : تحية المسجد ، وسنة الوضوء ، فيكفي فيهما نية الفعل كما في « الكفاية » في الأولى ، وفي « الإحياء » في الثانية (١) .

قال النشائي: (وينبغي طرده في ركعتي الإحرام والطواف إذا لم نوجبهما ؛ لحصول المقصود بكل صلاة ) انتهي (٢) .

وقد عرفت تصريح النووي في ركعتي الطواف باشتراط التعيين ، وذكر في « الحاوي » من أمثلة المعين : الأضحى (7) ، ومنه يفهم أنه لا تكفي نية العيد ؛ لاشتراكه بين الأضحى والفطر ، وبحث الشيخ عز الدين بن عبد السلام الاكتفاء بذلك فيهما ؛ لاستوائهما في الصفات كالكفارة (3) .

• 20. قوله: (ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة) ( $^{(v)}$  يقتضي أن نية النفلية لا تشترط هنا جزماً ، وكذا قال الرافعي: لم يذكروا فيه الخلاف المتقدم ، ثم بحث مجيئه  $^{(h)}$  ، لكن حكىٰ في « المهمات » عن صاحب « التقريب » : أن الصلاة لا تصح إلا مع التعرض للفرض أو النفل .

( التنبيه » [ص ٣٠] : ( والتكبير أن يقول : « الله أكبر » ، أو « الله الأكبر » ، لا يجزئه غير ذلك ) يرد عليه : أن الأصح : أنه يجزىء أيضاً : ( الله الجليل أكبر ) ، وقد صرح به في « المنهاج » (٩) ، وفي معناه : ( عز وجل ) ، وغير ذلك من الصفات التي لا يطول بها الفصل ؟

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٢٠٧/١).

ر على المراد ( المراد المراد

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « قواعد الأحكام في إصلاح الأنام » ( ٣١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ٣١)، الروضة ( ١/٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) الروضة ( ٢/٧٢١ ) ، المجموع ( ٣٦٦/٣ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « المنهاج » ( ص ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « فتح العزيز » ( ١٩/١٤ ) .

<sup>(</sup>٩) المنهاج (ص٩٦).

ولذلك عبر « الحاوي » بقوله [ص ١٥٩] : ( وإن تخلل يسير ذكر ، أو وقفة ) فعبارته أعم وأحسن ، ومثَّل الماوردي الفصل اليسير بقوله : ( الله لا إلئه إلا هو أكبر ) مع أن الفاصل أربع كلمات<sup>(١)</sup> ، وقال الشاشي : لا اعتبار عندي بطول الفصل وقصره ، بل بالانتظام ، فمتىٰ أفاد التكبير بأن يكون أكبر خبراً عنه . . انعقد . انتهىٰ (٢) .

وهو غريب ، وما ذكره « الحاوي » من أنه لا يضر تخلل الوقفة اليسيرة. . مخالف لإطلاق الرافعي أنه تضر الوقفة (٢٠) ، وكذا قال في « شرح المهذب »(٤) ، ثم قال : نعم ؛ قال العجلي : يجوز بقدر ما يتنفس فقط .

201 - 201 قد يفهم تعين التنبيه » [ص ٢٠]: (ومن لا يحسن التكبير بالعربية . . كبر بلسانه ) قد يفهم تعين لسانه ؛ أي : لغته ، والأصح : أن جميع اللغات إذا عجز عن العربية سواء ، فيخير بينها ، وقد سلم من ذلك « المنهاج » بقوله [ص ٢٩] : (ومن عجز . . ترجم ) و « الحاوي » بقوله [ص ٢١٦] : (والترجمة للعاجز ) ، لكن الظاهر : أن المراد بلسانه : ما يحسنه ، فلا إيراد ، وقد يفهم من عبارة « التنبيه » و « المنهاج » أنه لا يؤخر الصلاة ؛ ليتعلم التكبير عند اتساع الوقت ، وليس كذلك ، وقد صرح به « الحاوي » فقال [ص ٢٦] : (ويؤخر له ) ، وقد يقال : قول « المنهاج » [ص ٢٦] : (ومن عجز ) أي : عن التكبير بالعربية والتعلم الآن .

\*\*Pop التنبيه " [ص ٣٠] : ( فإذا انقضى التكبير . . حط يديه ) يقتضي أنه يبتدى الرفع مع ابتداء التكبير ، وينهيه مع انتهائه ، وهو الذي صححه في « شرح المهذب » ، ونقله عن نصه في « الأم »(٥) ، لكن صحح في « الروضة » تبعاً للرافعي : أنه لا استحباب في الانتهاء (٦) ، وعليه مشى « الأم »(٥) ، لكن صحح في « الروضة » تبعاً للرافعي : أنه لا استحباب في الانتهاء (٦) . ( والأصح : رفعه مع ابتدائه ) وكذا في « الحاوي » [ص ١٦٣] : ( وسن رفع البنوي » أنه يرفع غير مكبر ، ثم يكبر وهما قارتان ، ثم يرسلهما بعد فراغه ، واختاره السبكي (٧) .

٤٥٤ قول «التنبيه» في رفع اليدين [ص ٣٠]: (ويفرق أصابعه) قيده الرافعي فقال: تفريقاً وسطاً (^^)،

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢/ ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « حلية العلماء » ( ١/٠١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١/٣٧١ ) .

<sup>(3)</sup> Ilanana (8/727).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٣/ ٢٥٤) ، وانظر ( الأم ) ( ١/٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة ( ١/ ٢٣١ ) ، وانظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١/ ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « التهذیب » ( ۸۹/۲ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « فتح العزيز » ( ۱/۹۷۱ ) .

والمشهور في « شرح المهذب » ، وصححه في « التحقيق » : خلافه (١) .

**200**\_ قوله : (حط يديه )(٢) ظاهره : الحط الكلي ، والأصح في « الروضة » : إرسالهما إلى الصدر (٣) .

٢٥٦\_ قوله: (وتكون النية مقارنة للتكبير) (٤) ، وقول « المنهاج » [ص ١٩٦]: (ويجب قرن النية عرض بالتكبير) حقيقة المقارنة: انطباق كل طرف على طرف ، وهو وجه بعيد ؛ لأن النية عرض لا تنقسم ، فلا أول لها ولا آخر ، والأصح: أنه توجد النية مع أول التكبير وتستمر إلىٰ آخره ، ثم قيل : الاستمرار: استحضارها ، وقيل : توالي أمثالها ؛ ولذلك عبر في « الحاوي » بقوله [ص ١٩٥] : (مقرونة بكل التكبير) فاعتبر مقارنة مجموع النية لكل التكبير ، وصحح الرافعي في (الطلاق): الاكتفاء بمقارنة النية لأول التكبير (٥) ، واختار النووي في « شرح المهذب » تبعاً للإمام والغزالي في « الإحياء » : الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام ، بحيث يعد مستحضراً للصلاة (٢) ، وقال السبكي : هو الصواب ، وعليه نزل بعضهم كلام الشافعي رضي الله عنه .

**20۷** قول « التنبيه » في ( صفة الصلاة ) [ص ٣٠] : ( إذا أراد الصلاة . قام إليها ) إنما يتعين القيام في صلاة الفرض ، وفي حق القادر عليه ، كما أوضحه في ( باب صلاة المريض ) ( $^{(V)}$  ، وصرح به « المنهاج » هنا فقال [ص ٩٦] : ( الثالث : القيام في فرض القادر ) ، وأطلق « الحاوي » ركنية القيام ، ولم يقيد ذلك بالفرض ( $^{(A)}$  ، لكنه علم من ذكره حكم النفل بعد ذلك .

وقال بعضهم في عبارة « التنبيه » : لعل مراده بالقيام : التوجه ؛ ليشمل العاجز<sup>(۹)</sup> ، وحكى الروياني في « البحر » وجهين في أنه هل تجوز صلاة الصبي قاعداً مع القدرة على القيام \_ يعني : في الفرض \_ ؟ وصحح : المنع<sup>(۱)</sup> ، فعلى مقابله يعتبر لتعين القيام شرط ثالث ، وهو : كونه في صلاة البالغ ، وأورد بعضهم على عبارة « المنهاج » : من يحتاج في مداواته إلى استلقاء يستغرق وقت صلاته فأكثر ؛ لنزول الماء في عينه أو غير ذلك وهو يقدر على القيام ؛ فإن الأصح : جواز

<sup>(</sup>١) المجموع (٣/ ٢٥٤) ، التحقيق (ص ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » (ص٣٠).

<sup>(</sup>٣) الروضة (١/ ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٨/ ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) المجموع ( ٣/ ٣٣٣ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ١١٧/٢ ) ، و « إحياء علوم الدين » ( ١٩١/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٨) الحاوي (ص ١٦٠).

<sup>(</sup>٩) انظر « نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه » ( ق ٢٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) بحر المذهب (٢٦١/٢).

وأجيب عن « المنهاج » : بأن هاذا عاجز ؛ لأجل العذر ؛ لضرورة التداوي  $^{(7)}$  ، فتناوله كلامه ، وقد يفهم من كلام « التنبيه » أنه لو قيل له : إن صليت قاعداً أمكنت مداواتك . . جاز القعود قطعاً ، وكذا قال إمام الحرمين  $^{(2)}$  ، لكن قال الرافعي : مفهوم كلام غيره أنه على الوجهين  $^{(6)}$  .

## فكالألكغ

## [فيما لو استطاع الصلاة قائماً منفرداً ، أو مع الجماعة قاعداً]

في « الروضة » من زيادته عن الشافعي والأصحاب : أنه لو قدر أن يصلي قائماً منفرداً ، وإذا صلىٰ مع الجماعة صلىٰ مع الجماعة احتاج أن يصلي بعضها من قعود . . فالأفضل : الانفراد ، فإن صلىٰ مع الجماعة وقعد في بعضها . . صحت . انتهىٰ (٦) .

وقال أبو الخير المقدسي في « شرح المفتاح » : يتعين الانفراد ، ولا يجوز له ترك القيام ؛ لأن القيام فرض والصلاة في الجماعة نافلة ، والفرض أولىٰ من النافلة .

٨٥٤ ـ قول « التنبيه » [ص ٤٠] : ( إذا عجز عن القيام . . صلى قاعداً ) يرد عليه : ما إذا قدر على حد الراكعين فقط ، فالصحيح : أنه يقف كذلك ، ولا يصلي قاعداً ، وقد ذكره « المنهاج » و« الحاوي »(٧) ، وقد يقال : هو قيامه فلا يرد عليه ، وقال في « الكفاية » : أفهم بتعبيره بالعجز :

<sup>(</sup>١) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٦٦/١ ) .

<sup>(</sup>۲) المهذب (۱۰۱/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ٢٦٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٢٢١ / ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٤٨٦ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٦/١٣٦).

<sup>(</sup>۷) الحاوي (ص ١٦٠) ، المنهاج (ص ٩٧).

نفي تمكنه مطلقاً ، وليس كذلك ، قال في « شرح المهذب » : قال أصحابنا : والمعتبر : المشقة الظاهرة (١٦٠ ، وهاذا يرد على « المنهاج » أيضاً في تعبيره بالعجز ، وعبر « الحاوي » بقوله [ص ١٦٠]: ( ثم انحنى ولو كالراكع ، ثم قعد ) ولم يبين السبب المجوز للانتقال للانحناء والقعود .

209\_قول « التنبيه » [ص ٤٥] : ( ويقعد متربعاً في أحد القولين ، ومفترشاً في الآخر ) الخلاف في الأفضل ، والأصح : أنه يقعد مفترشاً ، وقد صرح « المنهاج » بالأمرين فقال [ص ٤٩] : ( قعد كيف شاء ، وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر ) وخص الماوردي ذلك بالرجل ، وقال : إن الأولىٰ للمرأة : التربع في قعودها ؛ لأنه أستر لها(٢) .

27٠ قول « الحاوي » [ص ١٦٤] : ( وكره الإقعاء ) فسره في « المنهاج » بقوله [ص ١٩٧] : ( بأن يجلس على وركيه ناصباً ركبتيه ) وهاذا تفسير أبي عبيدة ، وحكي عنه : أنه زاد فيه : وضع يديه بالأرض ، وهاذا الإقعاء مكروه في جميع الصلاة .

وأنكر بعضهم قوله: (على وركيه) لتوهمه أن الورك هو الفخذ، وليس كما توهم، بل الورك أصل الفخذ، فمعنى الجلوس على وركيه ونصب ركبتيه: أن يلصق أليته بالأرض وينصب فخذيه وساقيه وركبتيه، كذا حرره السبكى من كتب اللغة.

ومن الإقعاء نوع يستحب بين السجدتين عند ابن الصلاح والنووي ، وهو : أن يفرش رجليه ويضع أليتيه على عقبيه ، وجعله الرافعي أحد الأوجه في تفسير الإقعاء المكروه ، وفسر البيهقي المستحب : بأن يضع أطراف أصابعه بالأرض وأليتيه على عقبيه ، وفي «البويطي » نحوه ، وظاهره : نصب قدميه ، لا قوسهما(٣) .

171\_ قولهما: (وإن عجز عن القعود.. صلى مضطجعاً لجنبه الأيمن)(3) كون الاضطجاع على الجنب الأيمن مستحب، فلو صلى مضطجعاً لجنبه الأيسر.. جاز ؛ ولذلك أطلق « الحاوي » ذكر الجنب ولم يقيده بالأيمن (٥).

277\_ قول « التنبيه » [ص ٤٠]: ( ويومىء بالركوع والسجود ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ) لا يكفى مجرد كونه أخفض ، بل لا بد من الانحناء غاية الممكن ؛ لأنه أقرب إلى الواجب

<sup>(1)</sup> Ilanaes (3/277).

<sup>(</sup>۲) انظر « الحاوي الكبير » ( ۱۹۷/۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ٢٦٨/١ ) ، و « مشكل الوسيط » لابن الصلاح ( ٢٠٢/٢ ) ، و « شرح الوسيط » للنووي ( ٢٠٢/٢ ) ، و « فتح العزيز » ( ٤٨١/١ ) ، و « سنن البيهقي الكبرىٰ » ( ٢٥٦٨ ) ، و « مختصر البويطي » ( ق
 ١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٤٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١٦٠ ) .

الأصلي ، وقد صرح به « الحاوي »(١) ، ولم يتعرض « المنهاج » لذكر الإيماء بالكلية .

٣٦٤ ـ قول « التنبيه » [ص ٤٠] : ( فإن عجز عن ذلك . . أومأ بطرفه ونوى بقلبه ) فيه أمران :

أحدهما : أنه يوهم ترك الاستلقاء إذا قدر عليه ، وليس كذلك ، وقد ذكره « المنهاج » بقوله [ص ٩٧] : ( فإن عجز . . فمستلقياً ) وهو من زيادته على « المحرر » من غير تمييز ، و « الحاوي » بقوله [ص ١٦٠] : ( ثم يستلقي ) .

ثانيهما: أنه قد يوهم أنه إذا عجز عن الإيماء.. لا يجب عليه إمرار الأركان على قلبه ، وهو وجه ، والأصح: الوجوب ؛ ولذلك قال في « الحاوي » [ص ١٦٠]: (ثم بطَرْفِهِ ، ثم يجري الأركان على قلبه ) ولم يتعرض في « المنهاج » بعد الاستلقاء لذكر الإيماء بالطرف ، ولا النية بالقلب .

٤٦٤ ـ قول « التنبيه » [ص ٤٠] : ( فإن قدر على القيام في أثناء الصلاة ، أو القعود. . انتقل إليه ) يستثنى منه :

ما لو قدر على القيام بعد الرفع من الركوع والفراغ من الطمأنينة ؛ فإنه لا يلزمه الانتقال إليه ليسجد في الأصح ؛ لئلا يطول الاعتدال ، وهو ركن قصير .

وما لو قدر في ركوعه قبل الطمأنينة.. فإنه يرتفع إلىٰ حده ولا ينتصب ؛ لما فيه من زيادة الركوع ، وفي « الحاوي » [ص ١٦٠] : ( فإن خف في الركوع قبل الطمأنينة.. يرتفع إلىٰ حده ) ، وأورد عليه : أن اقتصاره على الركوع يوهم أنه إذا خف في الاعتدال قبل الطمأنينة.. لا يلزمه الانتصاب ، وليس كذلك ؛ فإنما لا ينتقل إذا كانت القدرة بعد الطمأنينة كما تقدم ، وقد ذكرها « الحاوي » بعد ذلك بقوله [ص ١٦١] : ( وقام ليركع ويقنت ، لا ليسجد ) ، وإنما قصد « الحاوي » بذكر مسألة القدرة في الركوع قبل الطمأنينة ؛ أنه يرتفع إلىٰ حد الراكعين فقط ، ولا ينتصب ، بخلاف القدرة في الاعتدال قبل الطمأنينة ؛ فإنه ينتصب ، فلا إيراد عليه .

وعلى المسبوق إذا أدرك الإمام المسبوق إذا أدرك الإمام وخاف فوت ( الفاتحة ) . . فإنه لا يأتي به ، فلو في غير القيام ولو في الاعتدال ، أو أدركه في القيام وخاف فوت ( الفاتحة ) . . فإنه لا يأتي به ، فلو سلم الإمام عقب تحرمه قبل أن يقعد . . أتى به ، وينبغي أن يقال : ( كل مُصَلِّ إذا خاف خروج الوقت لو أتى بدعاء الاستفتاح . . لا يأتي به ) ، ولم أر من تعرض له ، ولم يبين « المنهاج » و« الحاوي » بماذا يستفتح ، وبينه في « التنبيه » ، وهو : (وجهت وجهى) إلى (وأنا من

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٣٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٦٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩٧ ) .

المسلمين )(١) ، وفي « الرافعي » و « الروضة » : أن الإمام لا يزيد على هـنذا إذا لم يعلم رضا المأمومين بالزيادة ، فإن علم رضاهم ، أو كان المصلي منفرداً. . استحب أن يقول بعده : ( اللهم ؛ أنت الملك لا اله إلا أنت . . . ) إلىٰ آخره (٢) .

ولم يبينا حكم المأموم في الزيادة ، وفي « شرح المهذب » عن « التبصرة » للشيخ أبي محمد ، وأقره : أنه يستحب للمأموم في الجهرية الاقتصار على الأول ، ويسرع به أيضاً ؛ ليشتغل بسماع قراءة الإمام (٣) ، وظاهر كلام الأصحاب : أنه لا فرق في التعبير بقوله : (حنيفاً) ، وبقوله : ( من المسلمين ) بين الرجل والمرأة ، ويدل له ما رواه الحاكم في «مستدركه » : ( أنه عليه الصلاة والسلام علَّم ابنته فاطمة أن تقول عند الأضحية ذكراً آخره : « وأنا من المسلمين » )(٤) .

\$77 قول « الحاوي » في ( سنن الصلاة ) [ص ١٦٣] : ( والتعوذ ) لو قال : ( ثم التعوذ ) كما في « المنهاج » و « التنبيه » (٥) . . لكان أحسن ؛ ليفهم منه الترتيب ، ويستثنى من كلامهم مسائل : إحداها : إذا أدرك الإمام في غير القيام ، أو فيه وخاف فوت الفاتحة ، كما تقدم في الاستفتاح .

الثانية: المأموم إذا قلنا: لا يقرأ في الجهرية. . فإنه لا يتعوذ في الأصح .

الثالثة: إذا أتى بالذكر لعجزه عن القراءة. . فقال في « المهمات » : المتجه : أنه لا يستحب له التعوذ في هاذه الصورة ، وإن كان كلام الرافعي والنووي يقتضي استحبابه ؛ فإنهما قالا : يشترط ألا يقصد بالذكر المأتي به شيئاً آخر سوى البدلية ؛ كما إذا استفتح ، أو تعوذ على قصد إقامة سنتهما(٢) .

نعم ؛ الأُولىٰ آكد ، كما صرح به في « المنهاج »(^) ، ومحل الخلاف : ما إذا تعوذ في الأولىٰ ،

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز ( ٤٨٩/١ ) ، الروضة ( ٢٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع (T/ 770).

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (١٧١٦).

<sup>(</sup>۵) التنبيه ( ص ۹۹ ) ، المنهاج ( ص ۹۷ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٣/١ ° ٥) ، و « المجموع » ( ٣٢٩/٣ ) .

<sup>(</sup>۷) الحاوي ( ص ١٦٣ ) ، المنهاج ( ص ٩٧ ) .

<sup>(</sup>۸) المنهاج ( ص ۹۷ ) .

فإن تركه عمداً ، أو سهواً. . تعوذ في الثانية قطعاً .

473 ـ قول «التنبيه» [ص ٣٠]: ( ويقرأ « فاتحة الكتاب » ) يستثنى منه: المسبوق ؛ ففي « المنهاج » ـ والعبارة له ـ و « الحاوي »: ( وتتعين « الفاتحة » في كل ركعة ، إلا ركعة مسبوق ) (١٠) لكن الأصح: أنها وجبت على المسبوق وتحملها الإمام ، وفائدته: أنه لا تحسب له الركعة فيما إذا أدرك إمامه محدثاً ، أو في خامسة ؛ لأنه ليس أهلاً للتحمل.

قال شيخنا في « المهمات » : ( وما ذكروه من حصر الاستثناء في المسبوق ليس كذلك ، بل تسقط أيضاً الفاتحة في الركعات كلها حيث حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع ، وذلك في صور ، منها : لو كان المأموم بطيء القراءة ، ومنها : لو نسي أنه في الصلاة ، ومنها : ما لو امتنع من السجود بسبب الزحمة ، ومن الأعذار أيضاً : ما إذا شك بعد ركوع إمامه في قراءة « الفاتحة » ، وقد أوضحوا ذلك في الجمعة والجماعة ، وحينئذ . . فيتصور خلو الصلاة كلها عن القراءة ) انتهى .

279 قول «المنهاج» [ص ١٩]: (ولو أبدل «ضاداً» بـ «ظاء».. لم تصح في الأصح) صوابه: أبدل ظاءً بضاد، كما عبر به «الحاوي» فقال [ص ١٦١]: (فلا يبدل الظاء بالضاد) وذلك ؛ لأن الباء تدخل على المتروك، فإذا ترك الظاء إلى الضاد.. فهو الصواب، فيصح جزماً، والممتنع في الأصح: ترك الضاد إلى الظاء، لكن حكى الواحدي: عن ثعلب، عن الفراء في قوله تعالىٰ: ﴿بَدَّلْنَهُم جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ بدلت الخاتم بالحلقة إذا سويته حلقة، وبدلت الحلقة بالخاتم إذا سويتها خاتماً أن فإن صح ذلك عن العرب.. صحت عبارة «المنهاج»، وإلا.. فتكفيه موافقة عبارة الفراء من غير اعتراض من ثعلب، وجوز في «المهمات» في إقامة الدال المهملة مقام المعجمة من (الذين): أن يتخرج على الوجهين بعد أن ذكر أن مقتضىٰ كلامهم القطع فيه بالبطلان.



#### [في النطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف]

لو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما تنطق بها العرب. لم يضر ، كما في « الكفاية » ، وسبقه إليه البندنيجي والروياني ، فجزما بالصحة مع الكراهة ، ومال المحب الطبري إلى البطلان ، وقال في « شرح المهذب » : فيه نظر (٣) .

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٦٣) ، المنهاج (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر « شعب الإيمان » للبيهقي ( ٣٩٢ ) ، و« تهذيب اللغة » ( ٩٣/١٤ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع (3/ 270).

٤٧٠ قول « التنبيه » [ص ٣٠] : ( أو فرقها . . لزمه إعادتها ) يستثنى من ذلك :

ما إذا كان التفريق بذكر يتعلق بالصلاة ؛ كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه ، وسؤال الرحمة ، والتعوذ لقراءة الإمام ، والسجود معه ، فكل ذلك لا يقطع الموالاة في الأصح ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي  $^{(1)}$  .

وما إذا فرق بذكر لا يتعلق بالصلاة ، أو بسكوت كثير ناسياً في الصورتين . فالصحيح المنصوص فيهما : أنه لا يقطع ، وقد ذكرهما «الحاوي  $^{(Y)}$  ، وعبر في «التصحيح » بلفظ الصواب ؛ لاقتصار الرافعي على نسبة مقابله لرأي الإمام ، وهو وجه في «الكفاية  $^{(W)}$  .

وما إذا فرق بسكوت يسير لم يقصد به قطع القراءة.. فلا تنقطع الموالاة ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي » ( $^{(3)}$  ، ويمكن أن تندرج هاذه الصورة الأخيرة في عبارة « التنبيه » لأن السكوت اليسير لا يعد في العرف تفريقاً ؛ لأنهم فسروه بالمعتاد ؛ كتنفس واستراحة ، وحينئذ.. فيرد عليه ما إذا قصد به قطع القراءة ؛ فإن مقتضىٰ كلامه علىٰ هاذا أنه لا يعد تفريقاً مع أن المولاة تنقطع به كما تقدم ، فالإيراد لازم لعبارته علىٰ كل حال .

2017 قول « التنبيه » [ص ٣٠] : ( وإن كان يحسن آية . . ففيه قولان ، أحدهما : يقرؤها ثم يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة ، والثاني : أنه يكرر ذلك سبعاً ) فيه أمور :

أحدها : أنه فرض الخلاف فيما إذا كان يحسن آية ، واقتضىٰ كلام ابن الرفعة اختصاص الخلاف بالآية الواحدة ؛ فإنه قال بعد ذلك : قال الإمام : وإن كان يحسن آيتين مثلاً . . فمحل نظر (^) ،

<sup>(</sup>۱) الحاوي (ص ١٦١) ، المنهاج (ص ٩٧) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ١٦١).

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه ( ١/ ١٢٢ ، ١٢٣ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٢/ ١٤٠ ) ، و « فتح العزيز » ( ١٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٦١) ، المنهاج (ص ٩٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ١ · ٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « نهاية المطلب » (١٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع ( ٣/ ٣٢٦ ).

<sup>(</sup>A) انظر « نهاية المطلب » ( ١٤٦/٢ ) .

وقال في « شرح المهذب » : أو آيتين ، أو ثلاث آيات<sup>(١)</sup> ، وعبارة « التحقيق » : دون سبع<sup>(٢)</sup> ، وعبارة الرافعي : دون السبع ؛ كآية ، أو آيتين<sup>(٣)</sup> ، فعلم بذلك أن ذكر الآية في « التنبيه » مثال .

ثانيها: مفهومه: أنه إذا لم يحسن إلا بعض آية. . فليس من موضع الخلاف ، وبه صرح ابن الرفعة ، وقال : إنه ينتقل للبدل بلا خلاف ، وعلله : بأنه لا إعجاز فيه ، وكلام الرافعي يقتضي جريان الخلاف فيه أيضاً ؛ فإنه استدل للوجه الأول المصحح بأنه عليه الصلاة والسلام أمر ذلك السائل بالكلمات الخمس ، ومنها : (الحمد لله )(٤) ، قال : وهذه الكلمة من جملة (الفاتحة ) ، ولم يأمره بتكرارها .

ثالثها : حكايته الخلاف قولين عزاها البندنيجي لـ « الأم »(٥) ، لكنه حكاه في « المهذب » وجهين ، وكذا الرافعي (7) ، قال في « شرح المهذب » : وكذا حكاه المحققون في الطريقين (7) .

رابعها: الأصح: هو الأول.

خامسها : أن ظاهره : أنه يقدم الآية على الذكر وإن كانت مؤخرة في ( الفاتحة ) ، والأصح : رعاية الأصل ، فإن حفظ أولها . . قرأه ، ثم البدل ، وإن انعكس . فعكسه .

سادسها: أن محل الخلاف: فيما إذا أحسن للباقي بدلاً ، فإن لم يحسن له بدلاً . وجب تكرار ما يحسنه قطعاً ، ولم يتعرض في « المنهاج » لهاذه المسألة ، وهي واردة على ظاهر قوله: ( فإن عجز . أتى بالذكر )(^) ، فيحمل على ما إذا عجز عن الفاتحة بجملتها ، فإن أحسن بعضها . فقد عرفت حكمه ، وكذلك لم يتعرض لها « الحاوي » .

277 قول « التنبيه » [ص ٣٠ ، ٣١] : ( فإن لم يحسن شيئاً من القرآن. . لزمه أن يقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إلله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ويضيف إليها كلمتين من الذكر ، وقيل : يجوز هلذا وغيره ) فيه أمور :

أحدها: قال النووي في « التصحيح »: الأصح: أن الذكر لا يتعين (٩) ، ولم يزد علىٰ ذلك ، لكن الأصح: أنه يشترط ألاَّ ينقص حروف المأتي به عن حروف ( الفاتحة ) ، ثم قال الإمام:

<sup>(1)</sup> Ilanang ( m/ mr) .

<sup>(</sup>٢) التحقيق ( ص ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ فتح الْعزيز ﴾ ( ٢/١ ٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٨٣٢ ) ، والنسائي ( ٩٢٤ ) ، وأحمد ( ١٩١٦١ ) من حديث عبد الله بن أبي أوفيٰ .

<sup>(</sup>٥) الأم (١٠٢١).

<sup>(</sup>٦) المهذب( ٧٣/١ ) ، وانظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٥٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع ( ٣/ ٣٢٧ ).

<sup>(</sup>٨) انظر « المنهاج » ( ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٩) تصحيح التنبيه (١٢٤/١).

لا يراعي إلا الحروف (١) ، وقال البغوي : يجب سبعة أنواع من الذكر يقام كل نوع مقام آية (٢) ، قال الرافعي : وهاذا أقرب (٣) .

ثانيها: إذا فرعنا علىٰ ما رجحه الشيخ من تعين هاذه الكلمات. . فالأصح في « التحقيق » و « الكفاية » : أنه لا يتعين أن يضيف إليها كلمتين من الذكر (٤) . ثالثها : قوله : ( وقيل : يجوز هاذا وغيره ) أي : من الذكر ، وذكر في « التحقيق » تبعاً للإمام والغزالي : أن الأقوىٰ : إجزاء دعاء محض يتعلق بالآخرة (٥) ، واختار السبكي : أن الدعاء لا يقوم مقام الذكر ، وقال في « المهمات » : نص الشافعي علىٰ أنه لا يجزىء غير الذكر (٢) .

**٥٧٥**\_ قول « المنهاج » [ص ٩٨] : ( ويسن عقب « الفاتحة » : « آمين » ) ليس المراد بالتعقيب هنا : أن يصل التأمين بها ؛ فإنه يسن بين الفاتحة والتأمين سكتة لطيفة جداً ؛ ليميز القراءة عن التأمين ، فإن أخره . . لم يفت إلا بالشروع في السورة ، أو بالركوع (٩) .

 $(1)^{(1)}$  ، وكذا قول « الحاوي » [ص  $(1)^{(1)}$  : ( والتأمين جهراً ) أي : في الجهرية ، كما صرح به « التنبيه » $((1)^{(1)})$  ، والخلاف إنما هو في المأموم ، أما الإمام والمنفرد : فيجهران قطعاً ، ولم يصرح في « المنهاج » عند حكاية الخلاف بذلك ، لكنه مفهوم من قوله قبله : ( ويؤمن مع تأمين إمامه ) $((1)^{(1)})$  ، ورجح في « الروضة » : طريقة القطع بجهر المأموم به أيضاً ، والخلاف فيما إذا أمن الإمام  $((1)^{(1)})$  ، فإن لم يؤمن . . استحب الجهر به للمأموم قطعاً ؛ ليسمعه

<sup>(</sup>١) انظر « نهاية المطلب » ( ١٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التهذیب » (۲/۱۰٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١/٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) التحقيق (ص ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) التحقيق (ص ٢٠٥) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ١٤٥/٢ ، ١٤٦ ) ، و « الوسيط » ( ١١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر «الأم» (١٠٢/١).

<sup>(</sup>V) انظر « التنبيه » ( ص ٣١ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٦١ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٧٥/١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٧٥/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « المنهاج » ( ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup>۱۱) التنبيه ( ص ۳۰) .

<sup>(</sup>١٢) المنهاج ( ص٩٨).

<sup>(</sup>١٣) الروضة ( ٢٤٧/١ ) .

الإمام ، فيأتي به ، ذكره في « شرح المهذب »(١) ، وجزم في « التنبيه » بجهر الإمام به ، وحكى القولين في المأموم وسكت عن المنفرد(٢) ، وهو كالإمام كما تقدم .

 $^{(7)}$  فيه أمور : ( وتسن سورة بعد « الفاتحة » ) و نيه أمور : ( وتسن سورة بعد « الفاتحة » ) المنهاج » و العبارة لـ « المنهاج » و العبارة لـ « المنهاج » و المنه

أحدها: تتأدى السنة بقراءة شيء من القرآن بعد ( الفاتحة ) ، ولكن سورة كاملة وإن قصرت. . أولى من بعض سورة وإن كان ذلك البعض أطول من القصيرة ؛ كما اقتضاه كلام الرافعي في « شرحه الكبير » (  $^{(2)}$  ، وصرح به في « شرحه الصغير » ، وسبقه إليه البغوي والمتولي  $^{(3)}$  ، وفي « الروضة » و التحقيق » : أن القصيرة أفضل من قدرها من طويلة  $^{(7)}$  ، ويمكن أن يقال : الأطول أفضل من حيث أنها سورة كاملة ، فلكل منهما ترجيح من وجه .

ثانيها : يستثنى من استحباب السورة : فاقد الطهورين إذا كان جنباً ، فلا يجوز له قراءتها .

ثالثها : خرج بقوله : ( بعد « الفاتحة » ) : ما إذا كرر ( الفاتحة ) ؛ فإن المرة الثانية لا تحسب عن السورة ؛ كما في « شرح المهذب » عن المتولي وغيره ، وقال : إنه لا خلاف فيه (v) ، لكن ذكر صاحب « التعجيز » في شرحه له : أنها تحسب ، ونقل خلافه عن المتولي خاصة ، قال في « المهمات » : والذي قاله ظاهر .

89.4 قول « التنبيه » [ص 89.7 : (ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية ، إلا أنه لا يقرأ السورة في أحد القولين ) هو الأصح ؛ كما ذكره « المنهاج » و « الحاوي » ( ) وهاذا في غير المسبوق ، قال في « المنهاج » من زيادته [ص 89.7 : ( فإن سُبِقَ بهما . قرأها فيهما على النص ) ، [وذكره في « الحاوي » في آخر ( صلاة الجماعة )  $(89.7)^{(8)}$  ، ولو كان الإمام بطيء القراءة فقرأ المأموم السورة فيما أدرك . فالذي يظهر : أنه لا يعيدها ، إلا إذا قلنا : يقرأ في كل ركعة ، قاله السبكي .

وأورد علىٰ عبارة « التنبيه » : أنها تقتضي أموراً :

منها: مساواة الأخيرة والأخيرتين للأوليين على القول الآخر ، ولا خلاف أنه هنا أقصر .

<sup>(1)</sup> Ilaجموع (٣/٣٢).

<sup>(</sup>۲) التنبيه (ص۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٣٠ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٦٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ١/ ٥٥٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التهذيب » ( ۲/۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة ( ٢/ ٢٤٧ ) ، التحقيق ( ص ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع (٤/١٠٢).

<sup>(</sup>٨) الحاوي ( ص ١٦٣ ) ، المنهاج ( ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي (ص ١٨٣).

<sup>(</sup>١٠) في (أ)، (د): (ولم يذكر ذلك في «الحاوي » فيرد عليه)، والمثبت من باقي النسخ.

ومنها: كون الأخيرتين في القراءة سواء، وفيه الخلاف في الأوليين، وحكى القاضي أبو الطيب الاتفاق على تسويتهما، كذا نقل عنه النووي<sup>(١)</sup>، وحكىٰ عنه في « الكفاية » عكسه.

ومنها: أنه V يرفع اليدين في القيام للثالثة ، وهو المذهب ، قال النووي : والمختار :  $(^{7})$  ، لكنه ذكره في  $(^{7})$  التصحيح  $(^{7})$  في غير محله من كلام الشيخ  $(^{7})$  .

ومنها أورده بعضهم : الجهر بالقراءة ، قال في « الكفاية » : وبيان الشيخ محل الجهر قبله يغني عن استثنائه .

8٧٩ قول « التنبيه » [ص ٣٠] : ( فإن كان مأموماً في صلاة يجهر فيها . . لم يقرأ السورة ) فيه أمران :

أحدهما: أنه يشمل ما لو لم يسمعها ، والأصح في هاذه الصورة: أنه يقرأ ، وقد ذكره في « المنهاج » بقوله [ص ٩٨]: ( فإن بَعُدَ أو كانت سِرِّيَّةً . . قرأ في الأصح ) و « الحاوي » بقوله [ص ١٦٣]: ( لا للمأموم إن سمع ) ، وهي أحسن من عبارة « المنهاج » لشمولها ما إذا لم يسمع لصمم ، ولا تتناول عبارة « المنهاج » هاذه الصورة .

ثانيهما: لو جهر الإمام في السرية أو عكس.. فالأصح في « الشرح الصغير »: اعتبار المشروع ، ويوافقه قول « المنهاج » [ص ١٩٨]: ( أو كانت سرية ) ، والأصح في « أصل الروضة » و شرح المهذب »: اعتبار فعله ( ) ، ويوافقه قول « الحاوي » [ص ١٦٣]: ( إن سمع ) ، وأما قول « التنبيه » [ص ٣٠]: ( يجهر ) فإن قرىء بضم الياء.. وافق التصحيح الأول ، وإن قرىء بفتحها.. وافق الثانى .

 $^{(\circ)}$  محل هـٰذا الخلاف: في الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الصبح ، أما ما يسر فيه من الجهرية. . فيلزمه فيه ( الفاتحة ) الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الصبح ، أما ما يسر فيه من الجهرية . . فيلزمه فيه ( الفاتحة ) قولاً واحداً ، كذا قاله في « الكفاية » ، لكن في الرافعي و « التحقيق » وجه : أنه لا يجب في هـٰذه الحالة أيضاً  $^{(\tau)}$  ، وهـٰذا التقييد لا يحتاج إليه ؛ لأن كلامه إنما هو في الركعة الأولىٰ ، بدليل قوله بعد : ( ثم يصلى الركعة الثانية مثل الأولىٰ )  $^{(v)}$  .

<sup>(</sup>١) انظر « المجموع » ( ٣٤ / ٣٤١ ) ، و « الروضة » ( ٢٤٨/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » ( ۲/۳۹ ) ، و « الروضة » ( ۱/۲۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه ( ١٢٨/١ ) .

<sup>(3)</sup> Ilegén (1/187) ، Ilaranga (7/17).

<sup>(</sup>٥) انظر «التنبيه» (ص٣٠).

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز ( ١/ ٤٩٥) ، التحقيق ( ص ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٣٢ ) .

1 ك عن الرافعي و « الروضة » : أن الظهر أقل من الصبح والظهر طوال المُفَصَّل ) (١) قد يفهم تساويهما ، والذي في الرافعي و « الروضة » : أن الظهر أقل من الصبح (٢) ، ومحل استحباب الطوال والأوساط : إذا رضي المأمومون المحصورون ، ذكره النووي في « التحقيق » و « شرحي مسلم والمهذب » (٣) ، وقال في « الكفاية » : إن طواله وأوساطه أكمل للإمام ، فلا يزيد إن لم يؤثروا التطويل ، ولا يندب له النقص عن ذلك ، وهو مفهوم قول « التنبيه » في ( باب صلاة الجماعة ) [ص ٣٥] : ( ويستحب للإمام أن يخفف في الأذكار ) ، لكنه زاد في « المهذب » : ( والقراءة ) (٤) ، ثم يستثنى : المسافر في الصبح ؛ فالمستحب له في الأولى : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنِوْرَكِ ﴾ وفي الثانية : ( سورة الإحلاص ) ، قاله الغزالي في « الخلاصة » و « الإحياء » (٥) .

243 قول « التنبيه » [ص ٣٠] : ( ويجهر الإمام والمنفرد بالقراءة في الصبح ، والأوليين من المغرب والعشاء ) ظاهره : أن القضاء فيه كالأداء ، وبه صرح « الحاوي » فقال [ص ١٦٣] : ( والجهر في الصبح وأولى العشاءين ، والإسرار في غير قضاء وأداء ) ، لكن الأصح : أن العبرة بوقت القضاء ، فيسر في المغرب إذا قضاها بالنهار ، ويجهر في الظهر إذا قضاها بالليل ، وأورد في « الكفاية » : الجمعة ، والعيد ، والخسوف ، والاستسقاء ، وفي معناها : التراويح ، والإيراد على « الحاوي » أظهر ؛ لقوله [ص ١٦٣] : ( والإسرار في غير ) .

وأجيب عنهما: بأن الكلام في الصلوات الخمس ، ويتوسط في نوافل الليل بين الجهر والإسرار ، وتسر المرأة قراءتها بحضرة الرجال الأجانب ، وتجهر فيما سواه ، والخنثى مثلها ؛ كما في « الروضة »(٢) ، وقال في « شرح المهذب » : الصواب : أنه يسرُّ بحضرة الرجال والنساء الأجانب(٧) ، وفيه نظر .

ووقع في أواخر نقض الوضوء من «شرح المهذب»: أن المرأة تسر مطلقاً<sup>(٨)</sup>، والصواب ما تقدم. ٤٨٣ قول « المنهاج » [ص ٩٨] : ( وأقله : قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ) فيه أمور :

أحدها : أن هــٰذا في ركوع القائم ، أما القاعد. . فقد ذكره قبل ذلك ، وكذا أطلق « الحاوي »

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » (ص ٣٠ ) ، و « المنهاج » (ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز ( ٧٠٧/١ ) ، الروضة ( ٧٤٨/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) التحقيق ( ص ٢٠٦ ) ، شرح مسلم ( ١٨٣/٤ ) ، المجموع ( ٣/ ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) المهذب (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) الخلاصة ( ص ١٠٠ ) ، إحياء علوم الدين ( ٢٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>V) المجموع ( ٣٤٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٨) المجموع (٢/٦٢).

هنا ؛ لذكره ركوع القاعد قبل ذلك ، ولم يتعرض له « التنبيه » في بابه .

ثانيها : أن هاذا مع القدرة ، فإن عجز . . انحنى مقدوره وأومأ بطرفه .

ثالثها: أن هاذا في معتدل اليدين والركبتين في الطول ، وهاذان يقيد بهما كلام « التنبيه » و« الحاوي » أيضاً ، وقال شيخنا جمال الدين في « تصحيحه » : ( والصواب : عدم اعتبار بلوغ يديه إلىٰ ركبتيه في حد أدنى الركوع ، إنما العبرة بيكي معتدل الخلقة ) . انتهىٰ(١) .

وفي هذه العبارة خلل ؛ لأن كون العبرة بيدي معتدل الخلقة لا ينافي اعتبار بلوغ يديه ركبتيه في حد أدنى الركوع ، فكيف يقال : إن الصواب عدمه ؟! مع أن اعتباره متعين ، إلا أن العبرة ليست بكل يد ، بل باليد المعتدلة ، والله أعلم .

رابعها: يشترط أن يكون بلوغ راحتيه ركبتيه بالانحناء الصرف ، فلو كان بالانخناس ، أو بهما. . لم يكف ؛ ولذلك قال في « التنبيه » [ص ٣١] : ( وأدنى الركوع : أن ينحني حتى تبلغ يداه ركبتيه ) ، وقال في « الحاوي » [ص ١٦١] : ( أن تنال راحتاه ركبتيه بالانحناء ) .

خامسها: تعبيره بالراحة \_ وهي: بطن الكف \_ يقتضي عدم الاكتفاء بالأصابع ، وكذا عبر «الحاوي » ، لكن قول «التنبيه » [ص ٣١]: (حتىٰ تبلغ يداه ركبتيه) قد يقتضي الإكتفاء بها ، وقد يقال: إنما أراد: اليد بمجموعها ، ولا يصدق ذلك إلا بالراحة ، فهو موافق لعبارة «المنهاج » و «الحاوي » في أن العبرة بها .

\$ ١٤٨٤ قول « المنهاج » [ص ٩٩] : ( وأكمله : تسوية ظهره وعنقه ) قد يقال : في « الحاوي » [ص ١٦٣] : ( مد الظهر والعنق ) وكذا في « التنبيه » [ص ٢٣] : ( ويمد ظهره وعنقه ) .

وجوابه: أن تسوية الظهر والعنق ومدهما سنتان ، ذكر « المنهاج » إحداهما ، وذكر « التنبيه » و « الحاوي » الأخرى ؛ ولذلك جمع بينهما في « الروضة » فقال : ( بحيث يستوي ظهره وعنقه ، ويمدهما كالصفحة )(٢) ويحتمل أن يكون المراد : أنه يمد ظهره وعنقه حتى يستويا ، فيكون استواءهما غاية المد .

200 قول « المنهاج » [ص ٩٩] : ( ونصب ساقيه ) قال في « الروضة » وغيرها : إلى الحقو<sup>(٣)</sup> ، فكان ينبغي أن يقول : ( وفخذيه ) فإن الساق إلى الركبة فقط ، وذلك مفهوم من قول « الحاوي » [ص ١٦٣] : ( ووضع الكف على الركبة المنصوبة ) فإن الركبة لا تكون منصوبة إلا مع نصب الساق والفخذ .

<sup>(</sup>١) تذكرة النبيه (٢/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) الروضة (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) الروضة (١/٢٥٠).

٤٨٦ ـ قول « المنهاج » [ص ٩٩] : ( وتفرقة أصابعه للقبلة ) كذا في « الروضة » أيضاً عبر بقوله : ( ويفرق بين أصابعه ، ويوجهها نحو القبلة ) (١) .

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( ولم أفهم معناه ) $^{(\Upsilon)}$  .

قلت : احترز بذلك عن أن يوجه أصابعه إلىٰ غير جهة القبلة من يمنة أو يسرة .

2002 قولهما: ( ويقول: « سبحان ربي العظيم » ثلاثاً )(٣) قد يفهم أنه لا تتأدى السنة بمرة ، لكن في «الروضة» عن الأصحاب: أن أقل ما يحصل به الذكر في الركوع: تسبيحة واحدة. انتهىٰ(٤). وذلك يدل علىٰ أن أدنى الكمال واحدة ، لا ثلاث .

٨٨٤ - قول « التنبيه » [ص ٣١] : ( فإن قال مع ذلك : « اللهم ؛ لك ركعت . . . » إلى آخره . . كان أكمل ) محل استحباب هاذه الزيادة : في المنفرد ؛ ولذلك قال في « المنهاج » [ص ١٩٩] : ( ولا يزيد الإمام ، ويزيد المنفرد : « اللهم ؛ لك ركعت . . . » إلىٰ آخره ) لكن يرد عليه : أن الإمام يأتي بهاذه الزيادة أيضاً إذا رضي المأمومون المحصورون ، وكذا يرد هاذا أيضاً علىٰ قول شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » : ( والأصح : استحباب اقتصار الإمام في أذكار الركوع وغيره علىٰ أدنى الكمال ) (٥٠) .

وقد ذكره « التنبيه » في صلاة الجماعة ، فقال [ص ٣٨] : ( ويستحب للإمام أن يخفف الأذكار ، إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل ) ، وعبارة « التحقيق » : ( أقله : « سبحان الله » ، أو « سبحان ربي » ، وأدنى الكمال : « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً ، ويزيد غير الإمام وهو إذا رضي المحصورون خامسة ، وسابعة ، وتاسعة ، وحادية عشر ) انتهىٰ (٢٠).

وبين عبارتي «التنبيه» و«المنهاج» في هاذا الذكر تفاوت يعرف بمراجعتهما ، وقول «المنهاج» في هاذا الذكر [ص ٩٩]: (ومخي) ليس في «المحرر» ، وهو في «الشرح» و«الروضة »( $^{(V)}$ ) ، وفي «الشرح» و«المحرر»: (ولك خشعت) بعد (ركعت)( $^{(\Lambda)}$ ) ، وأسقطه من «الروضة» و«المنهاج» لغرابته .

<sup>(</sup>١) الروضة (١/٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٧٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٣١) ، و « المنهاج » ( ص ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/١٥٦).

<sup>(</sup>٥) تذكرة النبيه (٢/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) التحقيق (ص ٢٠٨).

<sup>(</sup>۷) فتح العزيز ( ۱/ ۱۲ ٥) ، الروضة ( ۱ / ۲۵۱ ) .

<sup>(</sup>٨) فتح العزيز ( ١/ ١٢ ٥ ) ، المحرر ( ص ٣٤ ) .

2019 قول « التنبيه » [ص ٣١] : ( فإذا استوى قائماً. . قال : « ربنا لك الحمد مل السماوات ومل ومل ومل ما شئت من شيء بعد » ، وذلك أدنى الكمال ، فإن قال معه : « أهل الثناء والمجد . . . إلى آخره » . . كان أكمل ) إنما تستحب هذه الزيادة ، وهي قوله : ( أهل الثناء والمجد ) للمنفرد وللإمام عند رضى المأمومين المحصورين ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ٩٩] : ( ويزيد المنفرد : « أهل الثناء » ) .

ويستثنى مع المنفرد: إذا انحصر المأمومون ورضوا كما ذكرناه ، وهاذا الذي ذكرناه من زيادة الإمام \_ ولو لم ينحصر مأموموه ولم يرضوا \_ على ( ربنا لك الحمد ) إلى ( بعد ) هو الذي في « الروضة » تبعاً للرافعي في كتبه (۱) ، والذي في « شرح المهذب » : أن الإمام يقتصر على : ( ربنا لك الحمد ) وإنما يزيد : ( ملء السماوات . . . إلى آخره ) المنفرد والإمام إذا رضي به المحصورون (۲) .

وذكر في « التحقيق » مثل ما في « الروضة » ، وزاد عليه : ( حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ) عقب قوله : ( ربنا لك الحمد )<sup>(٣)</sup> ، وهو غريب .

• 29. قول « التنبيه » في هاذا الذكر [ص ٣١] : (حق ما قال العبد : كلنا لك عبد ) قال النووي في « الروضة » من زوائده : (كذا يقوله أصحابنا في كتب المذهب : «حق ما قال العبد كلنا » ، والذي في «صحيح مسلم » وغيره من كتب الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « أحق ما قال العبد : وكلنا » بزيادة ألف في أحق ، وواو في كلنا ، وكلاهما حسن ، لكن ما ثبت في الحديث أولى ) (٤) ، وقال في بقية كتبه : الصواب : الذي رواه مسلم وسائر المحدثين اثباتهما أولى مشى عليه في « المنهاج » فذكرهما أنكن إنكاره باطل ؛ ففي رواية النسائي في « سننه الكبرى » إسقاطهما (٧) .

191. قول « المنهاج » [ص ٩٩] : ( ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح ) أحسن من قول « التنبيه » [ص ٣٣] : ( بعد الرفع من الركوع ) لأنه لا يلزم من الرفع منه الاعتدال ، وقد علم أن محل القنوت إنما هو : الاعتدال ، وقد يقال : لا تفاوت بين العبارتين ؛ لأنه إنما يتم الرفع إذا اعتدل ،

<sup>(</sup>١) الروضة ( ٢/ ٢٥٢ ) ، وانظر ( المحرر » ( ص ٣٤ ) ، و( فتح العزيز » ( ١١٤/١ ) .

<sup>(</sup>Y) Ilanae (7/777).

<sup>(</sup>٣) التحقيق ( ص ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ١/ ٢٥٢) ، صحيح مسلم ( ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>o) المجموع ( ٣/ ٣٧٤ ).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص٩٩).

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي الكبرى ( ٦٥٥ ) .

وظاهر كلامهما : أنه لا يأتي بالذكر الراتب ، وقال ابن الرفعة : بعد الرفع والذكر الراتب ، قال : وهو ( سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ) ، كما قال الماوردي . انتهيٰ(١) .

وحكاه الشيخ تاج الدين في « الإقليد » عن ظاهر كلام الشافعي ، قال : فإنه قال : وإذا رفع رأسه من الركعة الثانية في الصبح وفرغ من قوله : ( سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ) . . قال وهو قائم : ( اللهم ؛ اهدنا فيمن هديت ) ، وفي « التهذيب » للبغوي : ذهب الشافعي إلىٰ أنه يقنت في صلاة الصبح بعدما يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ويفرغ من قوله : ( ربنا لك الحمد . . إلىٰ آخره ) انتهىٰ (٢) .

فقوله : ( إلىٰ آخره ) يقتضي أنه يأتي به إلىٰ قوله : ( بعد ) قبل القنوت ، ويوافقه قول الشاشي في « الحلية » : ( قنت ) بعد قوله : ( ربنا لك الحمد ) بتمامه (٣) .

297 قول « المنهاج » [ص ٩٩] : (وهو : « اللهم ؛ اهدني » . . . إلىٰ آخره ) كقول « التنبيه » [ص ٣٣] : ( فيقول : « اللهم . . . » إلىٰ آخره ) وظاهرهما : تعين هاذه الكلمات ، والأصح : أنها لا تتعين ، فلو قنت بـ ( اللهم ؛ إنا نستعينك . . . إلىٰ آخره ) . . فحسن ، ولو قرأ آية ناوياً بها القنوت وهي دعاء أو تشبه الدعاء ؛ كآخر ( البقرة ) . . أجزأه من القنوت ، وإن لم تشبه الدعاء ؛ كسورة ﴿ تَبَّتُ يَدَآ أَيِي لَهَبٍ ﴾ . . فوجهان .

ويرد على « التنبيه » : أنه إنما يأتي بالإفراد المنفرد والمأموم ، أما الإمام.. فيأتي بلفظ الجمع ، فيقول : اهدنا ، وقد ذكره المنهاج » بقوله [ص ٩٩] : ( والإمام بلفظ الجمع ) .

**٩٣ ـ ق**ول « التنبيه » في بعض نسخه في القنوت [ص ٣٣] : ( وعلىٰ آله ) لم يذكره في « الكفاية » لأنه ليس في أكثر نسخ « التنبيه » ، ولم يذكره غير النووي في « الأذكار »(٤) ، وقال الشيخ تاج الدين الفركاح : إنه لا أصل له .

٤٩٤ قوله : ( ويؤمن المأموم على الدعاء )(٥) محله : إذا سمعه ، فإن لم يسمعه . . قنت في الأصح ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي (7) .

**٩٩٥ ـ ق**وله : ( **ويشاركه في الثناء** )<sup>(٧)</sup> كقول « المنهاج » [ص ١٠٠] : ( **ويقول الثناء** ) وظاهره :

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (٢/١٥٠).

<sup>(</sup>٢) التهذيب ( ٢/ ١٤٤ ) ، وانظر « مختصر المزنى » ( ص ١٥ ) .

<sup>(</sup>۳) حلية العلماء ( ۱۹۲/۱ ، ۱۹۷ ) .

<sup>(</sup>٤) الأذكار (ص٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر (التنبيه) (ص٣٣).

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ١٦٣ ) ، المنهاج ( ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ( التنبيه ) ( ص ٣٣ ) .

أن المشاركة مندوبة عيناً ، والمنقول وجهان :

أحدهما : أن المأموم يؤمن في الثناء كالدعاء ، والأصح : أنه إما أن يشارك أو يسكت .

297\_ قول « التنبيه » [ص ٣٣] : ( فإن نزل بالمسلمين نازلة. . قنتوا في جميع الصلوات ) فيه أمور :

أحدها: أن قوله: (قنتوا) يحتمل أن يكون المراد: جوازه، وهو الذي صححه الرافعي أن ومشى عليه « الحاوي (Y)، ويحتمل أن يكون المراد: استحبابه، وهو الذي صححه النووي ومشى عليه « الحاوي (Y)، ويحتمل أن يكون المراد: استحبابه، وهو الذي صححه النووي وهو المفهوم من قول « المنهاج » [ص ١٠٠]: ( ويُشْرَعُ )، فيكون المراد: ويستحب، وقد ذكر في « المروضة » في صلاة الجماعة: أن معنى قولهم: ( لا يشرع ): لا يستحب (Y).

ثانيها: أن قوله: ( في جميع الصلوات ) يتناول النوافل مع أنه لا يشرع فيها القنوت ؛ ولذلك عبر « المنهاج » بالمكتوبات ( و هاذا يرد أيضاً على قول « الحاوي » [ص ١٦٣]: ( وجاز في غَيْرٍ ) أي : غير الصبح ، ووتر نصف رمضان الآخر ؛ فإن هاذه العبارة تتناول النوافل أيضاً ، وفي « شرح المهذب » عن النص : أنه إن قنت في عيد أو استسقاء لنازلة . . لم يكره ، وإلا . . كره (٢٠) .

ثالثها: تعبيره بالمسلمين يفهم أن المصيبة المختصة ببعضهم ؛ كالأسر ونحوه . لا يشرع فيها القنوت له ولا لغيره ، وهو الذي يفهمه كلام الأصحاب ، وأطلق «المنهاج» و«الحاوي» النازلة (۲) ، وقال في «المهمات»: (قد يقال بالمشروعية ، ويتجه أن يقال: إن كان ضرره متعدياً ؛ كأسر العالم والشجاع ونحوهما . قنتوا ، وإلا . فلا ) انتهى .

290 قول « التنبيه » [ص ٣١] : (ثم يكبر ويهوي ساجداً) قال في « الكفاية » : مقتضاه : مد التكبير إلى السجود ، وهو الجديد ، قال النشائي : ( وما ادعاه خلاف الحقيقة وظاهر اللفظ  $(^{(\Lambda)})$  .

194. قوله : ( وأدنى السجود : أن يباشر بجبهته المصلىٰ ) $^{(4)}$  يفهم كل الجبهة ، والأصح : الاكتفاء ببعضها ، وقد صرح به « المنهاج » و « الحاوي  $^{(11)}$  ، ثم في كلامهم شيئان :

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ١/٨١٥ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص ۱۶۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » ( ٤٥٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص١٠٠).

<sup>(</sup>٦) المجموع (٣/ ٤٥٩) ، وانظر « الأم » ( ١/ ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>V) V ( V ) ، V ( V ) .

<sup>(</sup>A) انظر « نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه » ( ق ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « التنبيه » ( ص ٣١) .

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص ١٦٣ ) ، المنهاج ( ص ١٠٠ ) .

أحدهما : أنه يستثنى من وجوب المباشرة : ما إذا عصب جبهته لجراحة عَمَّتْها ، أو مرض يشقُّ معه إزالتها. . فلا تجب الإعادة على الصحيح .

ثانيهما: أن كلامهم يفهم أنه لو نبت على جبهته شعر فسجد عليه.. لم يكف ، ويجب عليه حلقه ، قال في « المهمات »: ( ويحتمل الإجزاء مطلقاً ، بدليل أنه لا يجب على المتيمم أن ينزعه ويمسح على البشرة ، وهو متجه ، وأوجه منه : أن يقال : إن استوعب الجبهة.. كفى ، وإلا.. وجب أن يسجد على الموضع الخالى منه ؛ لقدرته على الأصل ) انتهى .

والصواب عندي : إجزاء السجود عليه مطلقاً ، وأنه يتنزل منزلة نفس الجبهة ، وأنه ليس في عبارتهم ما يفهم خلافه ، وقد نقل عن « فتاوى البغوي » : أنه لا يضر ذلك ؛ لأن ما ينبت على الجبهة مثل بشرته ، والله أعلم .

299 قول «المنهاج » [ص ١٠٠] : ( فإن سجد على متصل به . . جاز إن لم يتحرك بحركته ) يستثنى منه : ما لو كان بيده عود أو نحوه فسجد عليه . . فإنه يجوز ، كما في «شرح المهذب » في نواقض الوضوء (١٦) ، ذكره في «المهمات » ، وعبر «الحاوي » عن ذلك بقوله [ص ١٦١ ، ١٦٢] : ( لا على محموله إن تحرك بحركته ) ولا ترد عليه هاذه الصورة ؛ لأنه وإن كان متصلاً به فليس محمولاً له ، مع أن في ورودها على «المنهاج » نظراً ، والله أعلم .

••• عند التنبيه » [ص ٣١] : ( وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان ) الأصح عند النووي : وجوبه (٢٠) ، وقد استدركه في « المنهاج » على الرافعي ؛ لأنه صحح عدم وجوبه (٣٠) ، وعليه مشى في « الحاوي (3) ، ولم يعتبر « التنبيه » في أدنى السجود سوى مباشرة المصلى بالجبهة ، ووضع هاذه الأعضاء في قول ، والأصح : وجوب أمور أخرى :

أحدها: رفع أسافله على أعاليه ، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي»(٥) ، وعبر عنه بالتنكيس ، وقال: (فإن تعذر. لا يجب على الوسادة)(٢) أي : ويكفي إيماء الرأس إلى الحد الممكن ، قال الرافعي في «شرحه الكبير» : (وهاذا أشبه بكلام الأكثرين)(٧) ، وقال في «الشرح الصغير» : (الأظهر: الوجوب).

<sup>(1)</sup> المجموع ( Y/ ۸۵ ).

<sup>(</sup>Y) انظر « المجموع » ( ٣/ ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ١٠٠ ) ، وانظر « المحرر » ( ص ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ١٦٢) ، المنهاج (ص ١٠٠).

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٧) فتح العزيز (١/٢٢٥) .

الثاني: أن يتحامل على مسجده بثقل رأسه بحيث لو كان تحته قطن. . V وقد ذكره «المنهاج  $V^{(1)}$ ، وقال الإمام: يكفي عندي أن يرخي رأسه ولا يقله، فلا حاجة إلى التحامل وقال في «المهمات »: (إنه الظاهر) انتهى .

ولعله الراجح عند صاحب « التنبيه » و « الحاوي » فإنهما لم يذكراه أيضاً ، وقد استدرك النووي في « تصحيحه » هاذين الأمرين (7).

الثالث: ألاَّ يهوي لغيره ، وقد ذكره « المنهاج »(٤) ، وذكره « الحاوي » في سائر الأركان ، فقال [ص ١٦٢]: ( فلو سقط لوجهه . وقال [ص ١٦٢]: ( فلو سقط لوجهه . وجب العود إلى الاعتدال ) محله: إذا كان ذلك قبل قصد الهَوِيِّ ، فإن كان بعده . . صح إن لم يقصد بوضع الجبهة الاعتماد .

1.0- قولهم : ( يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه )(٥) يقتضي أنه يضع الجبهة والأنف دفعة واحدة ، وبه صرح الرافعي في « المحرر »(١) ، ونقله النووي في « شرح المهذب » عن البندنيجي وغيره ، ونقل في موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد : أنه يقدم أيهما شاء(٧) ، وحكىٰ في « المهمات » عن « التبصرة » لأبي بكر البيضاوي : أنه يقدم الجبهة على الأنف .

٣٠٥ قول « التنبيه » [ص ٣١] : ( ويقول : « سبحان ربي الأعلى » ثلاثاً ، وذلك أدنى الكمال ، فإن قال معه : « اللهم ؛ لك سجدت . . . إلىٰ آخره » . . كان أكمل ) إنما تستحب هاذه الزيادة للمنفرد وللإمام عند رضى المأمومين المحصورين ؛ ولذلك قال في « المنهاج » [ص ٢٠٠] : ( ويزيد المنفرد ) ويستثنى مع المنفرد : الإمام إذا انحصر المأمومون ورضوا كما ذكرناه .

٣٠٥ قول « التنبيه » [ص ٣١] : ( وتضم المرأة بعضها إلى بعض ) الخنثى كذلك ، وقد صرح به في « المنهاج » ( ) وليس في « المحرر » ، ودل عليه قول « الحاوي » [ص ٢١٣] : ( والتخوية في المركوع والسجود للرجل ) فأخرج المرأة والخنثى .

<sup>(</sup>١) المنهاج ( ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « نهایة المطلب » (۲/ ۱۲۵) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه (١/١٢٥).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٣١ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٦٣ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) المحرر (ص ٣٥).

<sup>(</sup>V) المجموع ( ٣/ ٣٨٢ ، ٣٨٤ ).

<sup>(</sup>٨) المنهاج (ص ١٠٠).

## ڠؙؽؙڮڹڹٛ

#### [علىٰ حُسن عبارة « التنبيه »]

قدم « المنهاج » ذكر الذكر المستحب في السجود علىٰ ذكر الكيفيات المستحبة فيه ، وعكس « التنبيه » ، وهو أحسن .

 $3 \cdot 0 -$  قول «المنهاج » [ص ١٠٠] : (ويجب : ألا يُطُوّلُهُ ولا الاعتدال ) يقتضي بطلان الصلاة بتطويلهما ، وبه صرح «الحاوي » فقال في ( مبطلات الصلاة ) [ص ١٦٨] : ( وبتطويل الاعتدال والقعود بين السجدتين ) وهما تابعان في ذلك للرافعي ، وكذا صححه النووي في أكثر كتبه (١) ، لكنه صحح في « التحقيق » : أن القعود بين السجدتين ركن طويل (٢) ، وعزاه في « الروضة » و « شرح المهذب » للأكثرين (٣) ، وسبقه إلىٰ ذلك الإمام ، فحكاه عن الجمهور (٤) ، واختار النووي في كتبه سوى « المنهاج » : جواز إطالة الاعتدال بالذكر (٥) ، ويستثنى من إطلاق البطلان بتطويل الاعتدال : ما إذا طوله بالقنوت أو صلاة التسبيح ، كما في « الروضة » تبعاً للشرح (٢) ، لكنه اختار في « التحقيق » و « شرح المهذب » : عدم استحباب صلاة التسبيح ؛ لأن حديثها ضعيف ، وفيها تغيير لكيفية الصلاة ومقدار التطويل (٧) ، كما نقله الخوارزمي في « الكافي » عن الأصحاب : أن يلحق الاعتدال بالقيام ، والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهد .

٥٠٥ قول « المنهاج » [ص ١٠٠] : ( والمشهور : سَنُّ جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها ) فيه أمران :

أحدهما : أنه قد يفهم من قوله : (خفيفة ) : أنها أقصر من الجلسة التي بين السجدتين ، وقد قال في « التتمة » : يستحب أن تكون بقدرها ، ويكره أن يزيد علىٰ ذلك .

ثانيهما: هل المراد بقوله: ( في كل ركعة يقوم عنها ): فعلاً أو مشروعية ؟ صرح البغوي في « فتاويه » بالأول ، فقال: ( إذا صلىٰ أربع ركعات بتشهد. فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها ؛ لأنها إذا ثبتت في الأوتار . . ففي محل التشهد أولىٰ ) وكلام « التنبيه » يوافق الثاني ؛ فإنه

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٥٢٦/١ ) ، و« المجموع » ( ٣٩٨/٣ ) ، و« الروضة » ( ٢٦٠/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) التحقيق ( ص ٢٤٦ ) ، وقال النووي في موضع آخر من « التحقيق » ( ص ٢٦٤ ) : ( الأصح : أن الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركن قصير ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع (٣/١٣٣) ، الروضة ( ٢٩٩١) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٢٦٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المجموع » ( ١٣٣/٣ ) ، و« الروضة » ( ٢٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة ( ٢٩٩/١ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ٦٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) التحقيق (ص ٢٣) ، المجموع (٥٩/٤).

ذكرها بعد الركعة الأولى ، ثم ذكر أنه في الصلاة الثلاثية والرباعية يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية ، إلا فيما استثناه ، فلم يذكرها بعد الركعة الثانية في حالة من الأحوال(١) ، ولم يفصح في « الحاوى » عن محلها .

7 · ٥ ـ قول « التنبيه » [ص ١٦٥] : ( فإن كان في صلاة هي ركعتان . . جلس بعد الركعتين متوركاً ) يستثنى : من عليه سجود السهو ، فالأصح : أنه يجلس في التشهد الأخير مفترشاً ، وقد ذكره « الحاوي » فقال [ص ١٦٤] : ( والتورك في تشهده الآخر إن لم يسجد للسهو ) وقد استفدنا من تعبيره مسألة حسنة ، وهي : أن من عليه سجود سهو إذا لم يقصد الإتيان به . . فالأفضل له : التورك ؛ لأنه ذكر أن الأفضل له : التورك إذا لم يسجد للسهو ، وهو في هذه الصورة لم يسجد للسهو ، وقد ذكر في « المهمات » أن هذا متجه ، وقد استثنى « المنهاج » هذه الصورة مع أخرى ، فقال [ص ١٠٠] : في « المهمات » أن هذا متجه ، وقد استثنى « المنهاج » هذه الصورة مع أخرى ، فقال [ص ٢٠٠] : يسجد ؛ فإنه لا تتناوله عبارته مع أنه داخل في قولنا : من عليه سجود سهو ، وهي عبارة « المحرر » و« الروضة » (٣ ) ، ومسألة المسبوق لا يحتاج إلى استثنائها ؛ فإنه \_ أعني « المنهاج » عبر بقوله [ص ١٠٠] : ( وفي الآخر التورك ) ، وليس هذا التشهد آخر صلاة المسبوق ؛ إذ لا معنى للآخر إلا ما يعقبه السلام ، وكذا قال في « الحاوي » [ص ١٦٤] : ( والتورك في تشهده الآخر ) ، ومراد « الصلاة متوركاً ) وفي ( باب فروض الصلاة ، بدليل قوله في آخر الباب [ص ٢٣] : ( والجلس في آخر الصلاة ) ولهاذا لم يذكرها « الحاوي » ، ولم يستثنها النووي والإسنوي في « تصحيحهما » .

0.0 قول « الحاوي » [ص ١٦٤] : ( ووضع اليد قرب الركبة منشورة بتفريج قصد ) أي : وسط ، تبع فيه الرافعي (3) ، وخالفه النووي ، فقال : ( الأصح : الضم (3) .

0.0 قول « المنهاج » [ص 0.0] : ( والأظهر : ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين ) و « الحاوي » [ص 0.0] : ( عاقداً ثلاثة وخمسين ) كذا في كتب الرافعي والنووي 0.00 ، لكن اعترضه النووي في « شرح مسلم » و « الدقائق » : بأن شرطها عندهم : وضع طرف الخنصر على البنصر ،

التنبيه ( ص ۳۱ ، ۳۲ ) .

<sup>(</sup>۲) المحرر (ص ۳٦) ، الروضة ( ۲۲۱/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٥٣١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المجموع » ( ٣/ ٤١٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٥٣١ ) ، و« المحرر » ( ص ٣٧ ) ، و« المجموع » ( ٣/ ٤١٦ ) ، و« الروضة » ( ٢٦٢ / ٢٠٢ ) ، و« التحقيق » ( ص ٢١٤ ) .

والكيفية المشروعة ليست كذلك ؛ فهي كعقد تسعة وخمسين (١) ، وأجاب عنه الشيخ تاج الدين في « الإقليد » : بأن اشتراط ذلك طريقة القِبْط ، وقال في « الكفاية » : عدم الاشتراط طريقة المتقدمين .

••• م- قول « المنهاج » [ص ١٠٦] : ( وتسن الصلاة على الآل في التشهد الأخير ، وقيل : تجب ) يقتضي أن الخلاف وجهان ، وصوبه في « شرح المهذب »<sup>(٢)</sup> ، ورجح في « الروضة » وأصلها : كونه قولين<sup>(٣)</sup> .

• 10- قول " التنبيه " في أقل التشهد [ص ٢٦] : ( وأشهد أن محمداً رسول الله ) وكذا في أكثر نسخ " المحرر " (على الله الله المحرر " (عليه المنهاج المنهاج الله الله الله المحرر " (الأصح : " وأن محمداً رسول الله ") وكذا في " الحاوي " بإسقاط : (أشهد ) تبعاً لما في الرافعي عن نقل العراقيين والروياني والروياني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب (٥) ، ووقع في " الروضة " في نقل العراقيين والروياني عن النص والأكثر : ( وأن محمداً رسوله (7) ووهموه فيه ، والذي في الرافعي : ( رسول الله ) كما تقدم ، لكن مشى عليه شيخنا الإسنوي في " تصحيحه " ، فقال عطفاً على ( الأصح ) : ( وجواز الإتيان باسم الله هنا ضميراً حتى يجزىء : وأن محمداً رسوله (7).

وذكره السبكي بحثاً ، فقال : ينبغي أن يكون الأصح : أنه يجزىء : ( وأن محمداً رسوله ) لأنه ثبت هاكذا في « صحيح مسلم » ، ونقل عن العراقيين .

قلت: الذي في «صحيح مسلم» في حديث أبي موسى: ( وأن محمداً عبده ورسوله ) $^{(\Lambda)}$  فأتى مع رسوله بعبده ، وأما النقل عن العراقيين. . فإنه اعتمد فيه كلام « الروضة » ، وقد وهم فيه كما تقدم ، واعترض شيخنا في « المهمات » على قول « المنهاج » [ص ١٠٠] : ( وثبت في «صحيح مسلم » ) : بأن الثابت في ذلك ثلاث كيفيات : ( وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) رواه الشيخان من حديث ابن مسعود $^{(P)}$  ، ( وأشهد أن محمداً رسول الله ) رواه مسلم من حديث ابن عباس  $^{(N)}$  ،

<sup>(</sup>١) شرح مسلم (٥/ ٨٢) ، الدقائق (ص ٤٤) .

<sup>(</sup>Y) المجموع (T/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١٦٢ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ١/ ٣٥٥ ) ، و « بحر المذهب » ( ١٨٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) تذكرة النبيه (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم (٤٠٤).

<sup>(</sup>٩) البخاري ( ۷۹۷ ) ، ( ۸۰۰ ) ، مسلم ( ٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) مسلم (٤٠٣).

( وأن محمداً عبده ورسوله ) بإسقاط ( أشهد ) رواه مسلم أيضاً من حديث أبي موسى (١) ، وليس ما قاله واحداً من الثلاثة ؛ لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد . انتهىٰ .

ونبه شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني على أن تصحيحه هنا في أقل التشهد لفظة : ( وبركاته ) مخالف لقوله : أنه لو تشهد بتشهد ابن مسعود أو عمر . . جاز ؛ فإنه ليس في تشهد عمر : ( وبركاته ) .

وجوابه: أن المراد: أنه لو تشهد بتشهد عمر بكماله. . أجزأه ، فأما كونه يحذف بعض تشهد عمر اعتماداً على أنه ليس في تشهد غيره ، ويحذف ( وبركاته ) لأنها ليست في تشهد عمر . . فقد لا يكفي ؛ لأنه لم يأت بالتشهد على واحدة من الكيفيات المروية ، وفيه بعد ذلك نظر ، والله أعلم .

## عُرِينِن

#### [على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بصيغة الخطاب]

في « البخاري » عن ابن مسعود : ( كنا نقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم : السلام عليك أيها النبي ، فلما قبض. . قلنا : السلام على النبي ) $^{(Y)}$  قال في « المهمات » : ومقتضاه : أن الخطاب اليوم غير واجب ، وبه صرح عمر بن أبي العباس بن سريج في كتابه « تذكرة العالم » .

011 وولهما في أقل الصلاة: ( اللهم ؛ صلِّ على محمد ) (٣) لا يتعين هاذا اللفظ ، فلو قال : ( صلى الله على محمد ، أو صلى الله على رسوله ). . أجزأه ، وكذا ( على النبي ) دون ( أحمد ) على الأصح فيهما في « التحقيق » و « الأذكار » للنووي (٤) ؛ ولذلك أطلق « الحاوي » ذكر الصلاة على النبي ، ولم يعين له لفظا (٥) .

١٢ - قول « التنبيه » [ص ٣٢] : ( ويدعو بما يجوز من أمر الدين والدنيا ) قال في « التوشيح » : لا يؤخذ منه جواز الدعاء بجارية حسناء ؛ لأنا لا ندري هل هو جائز في الصلاة عند الشيخ ، فيدخل في عموم قوله : ( بما يجوز ) ، أو لا ؟

نعم؛ منقول المذهب جواز الدعاء بأمر الدنيا مطلقاً، وفي الرافعي: عن الإمام عن شيخه تردد في جواز مثل: ( اللهم ؛ ارزقني جارية صفتها كذا )، وميله إلىٰ منعه، وأنه مبطل للصلاة . انتهىٰ(٦) .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٠٤)

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩١٠ه).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٣٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) التحقيق (ص ٢١٦) ، الأذكار (ص ٥٦) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز ( ١/ ٥٣٨ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٢٢٧/٢ ) .

وهو عجيب ، وليس مراد الشيخ بقوله : ( بما يجوز من أمر الدين والدنيا ) أي : في الصلاة ؟ لأنه يصير الكلام حينئذ لا فائدة فيه ، وإنما معناه : ثم يدعوا في الصلاة بما يجوز خارج الصلاة من أمر الدين والدنيا ، ولا شك أن هاذا المثال الذي ذكره وحكىٰ فيه التردد عن الشيخ أبي محمد يجوز الدعاء به خارج الصلاة .

۱/۰۱۲ قول «المنهاج» [ص ۱۰۲]: (ويسن ألا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) كذا في «المحرر »(۱)، وفي «الروضة» وأصلها: الأفضل: أن ينقص عنهما، فإن زاد. لم يضر، إلا أن يكون إماماً. فيكره له التطويل (۲).

وهي موافقة للنص الذي سنحكيه ، ثم إن مقتضىٰ كلام الرافعي والنووي : أنه لا فرق في استحباب النقص عنهما ، أو عدم الزيادة عليهما بين الإمام والمنفرد ، وليس كذلك ؛ فهاذا إنما هو للإمام ، أما المنفرد : فيطول ما شاء ما لم يوقعه ذلك في السهو ؛ كما نص عليه الشافعي في « الأم » ، فقال : (أحب لكل مُصَلِّ أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : ذكر الله عز وجل ، وتحميده ، ودعاءه في الركعتين الأخيرتين ، وأرى أن تكون زيادته ذلك إن كان إماماً أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه قليلاً ؛ للتخفيف عمن خلفه ، وأرى أن يكون جلوسه إن كان وحده أكثر من ذلك ، ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو ، أو يخاف به سهواً ، فإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . كرهت ذلك ) . انتهى ") . انتهى ")

وذكر في «المهمات»: أن هذا هو الذي في كتب المذهب، وأنه جزم به خلائق لا يحصون. ١٣٥ قول «الحاوي» [ص ١٦٦]: (أو سلام عليكم) تبع فيه الرافعي؛ فإنه صحح جوازه (٤٠)، وخالفه النووي (٥٠)؛ ولذلك قال في «المنهاج» [ص ١٠٣]: (الأصح المنصوص: لا يجزئه) وصورة المسألة: أن يأتي به منوناً، فلو قاله بغير تنوين. فمقتضى كلام الرافعي في تعليله القطع بعدم الإجزاء، وأسقط في «الروضة» هذا التعليل، ولم يذكر مسألة ترك التنوين في «شرح المهذب»، وقد ذكرها القاضي حسين في «تعليقه» وحكى فيها خلافاً، وعلل الإجزاء بأن ترك التنوين لا يغير المعنى .

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٢) الروضة (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) الأم (١/١٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٥٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المجموع » (٣٩/٣٤).

١٤ قول « التنبيه » في ( فروض الصلاة ) [ص ٣٣] : ( ونية الخروج من الصلاة ، وقيل :
 لا يجب ) الثاني هو الأصح ، وعليه مشى « المنهاج » و« الحاوي »(١) .

٥١٥\_ قبول « المنهاج » [ص ١٠٣] و « الحاوي » [ص ١٦٤] : ( وأكمله : « السلام عليكم ورحمة الله » ) يقتضي أنه لا يزيد فيه : وبركاته ، وهو المشهور .

والثاني : يستحب زيادتها .

والثالث : يستحب في التسليمة الأولىٰ دون الثانية ، حكىٰ هـٰـذه الأوجه السبكي في تصنيف له في ذلك ، واختار الثاني .

١٦٥ قول « المنهاج » [ص ١٠٣] : ( ناوياً السلام علىٰ مَنْ عَنْ يمينه ويساره من ملائكة وإنس
 وجن ) فيه أمور :

أحدها : أنه يخرج بذكر يساره ويمينه : المحاذي له خلفه ، وهو داخل في تعبير « التنبيه » و« الحاوى » بالحاضرين (۲) .

ثانيها : قوله : (وإنس وجن) أي : مؤمنين ، وهاذا وارد أيضاً على إطلاق «التنبيه » و «الحاوي »الحاضرين (٣) .

ثالثها: مراده: أن ينوي بالتسليمة الأولى السلام على من عن يمينه ، وبالثانية السلام على من عن يساره ، وذلك لا يفهم من تعبير « التنبيه » و « الحاوي » بالحاضرين ، وإن كانت عبارة « المنهاج » ليست صريحة في الدلالة على ذلك ، لكنها للدلالة على ذلك أقرب من عبارتهما ، وأما المحاذي له خلفه: فقياس ما سيأتي في المأموم: أن الإمام ينوي السلام عليه بما شاء منهما ، واقتصار « التنبيه » على قوله [ص ٣٢]: ( ينوي السلام على الحاضرين ) قد يقتضي أنه لا ينوي الرد ، وقد ذكر « المنهاج » و « الحاوي » أن المأموم ينوي الرد على الإمام (٤٠) ، قال الأصحاب: فإن كان عن يمينه . نوى الرد عليه بالثانية ، أو عن شماله . . فبالأولى ، وإن حاذاه . . فبأيهما شاء ، وبالأولى أفضل (٥٠) .

واستشكل كون الذي عن شماله ينوي الرد عليه بالأولىٰ ؛ لأن الرد إنما يكون بعد السلام ، والإمام إنما ينوي السلام علىٰ من عن يساره بالثانية ، فكيف يرد عليه قبل أن يسلم ؟

وجوابه : أن هاذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى بعد فراغ الإمام من التسليمتين ، وهو

الحاوى (ص ١٦٤) ، المنهاج (ص ١٠٣) .

 <sup>(</sup>٢) التنبيه (ص ٣٢) ، الحاوي (ص ١٦٤) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٣٢ ) ، الحاوي ( ص ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٦٤) ، المنهاج (ص ١٠٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ٢٩٥/١ ) .

الأصح في « التحقيق »(١) ، ونص الشافعي في « البويطي » على أن المأموم ينوي بالثانية الرد على الأصح في « التحقيق ،(١) ، ونص الشافعي في البويطي » على الإمام ، وظاهره : أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون على يساره أو يمينه أو محاذياً له ، حكاه شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني .

وفي « المهمات » عن تعليق القاضي حسين عكسه ، وهو أنه ينوي الرد على إمامه بالأولى مطلقاً سواء كان عن يمينه أو يساره أو محاذياً له .

١٧ ٥ ـ قولهم في عد أركان الصلاة : ( وترتيب الأركان )(٢) فيه أمور :

أحدها: أن النووي في «شرح الوسيط» عد الترتيب من الشرائط (٣)، ولكن الأول هو المشهور.

ثانيها: يستثنى من ذلك: النية ؛ فإنها تقارن التكبير ، لكن قول « المنهاج » كما ذكرنا ويخرجها ؛ فإنه صرح قبل ذلك بأنه يجب قرن النية بالتكبير ، وكذا قول « التنبيه » على ما ذكرناه ؛ أي : في الباب المتقدم ، وهو : ( باب صفة الصلاة ) أما الباب الذي قال فيه هذا الكلام ، وهو : ( باب صفة الصلاة ) أما الباب الذي قال فيه هذا الكلام ، وهو : ( باب فروض الصلاة وسننها ) . . فإنه لم يذكر فيه ذلك ، بل مقتضى كلامه فيه تقديم النية ؛ فإنه قدمها بالذكر ، ثم قال : ( والترتيب على ما ذكرناه ) فاحتجنا إلى حمله على الباب المتقدم ، وأما « الحاوي » . . فإنه لم يقل : ( كما ذكرنا ) ، لكنه ذكر قبل ذلك وجوب مقارنة النية للتكبير . ويستثنى أيضاً : نية الخروج إن أوجبناها ؛ فإنها تقارن السلام .

ويستثنىٰ أيضاً : القيام ؛ فإنه يقارن التحرم ، والقراءة .

والجلوس الأخير ؛ فإنه يقارن التشهد والسلام .

ثالثها : مقتضىٰ كلامهم : وجوب الترتيب بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ؛ لأنهما ركنان ، وهو ما في « شرح المهذب » تبعاً لـ « فتاوى البغوي » $^{(o)}$  ، لكن في « شرح مسند الشافعي » للرافعي : الجزم بأنه كبعض التشهد ، فيكون الأصح عنده : عدم وجوب الترتيب .

رابعها: خرج بذلك: ترتيب السنن بعضها علىٰ بعض؛ كالاستفتاح، والتعوذ، والتشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وترتيبها على الفرائض؛ كـ(الفاتحة)، والسورة، والدعاء في التشهد الأخير، وهو شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة.

فإن قلت : عبارة « الحاوي » تتناول السنن ؛ لأنه أطلق الترتيب ولم يقيده بالأركان. . قلت :

<sup>(</sup>١) التحقيق (ص ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٣٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٦٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح الوسيط ( ٢/ ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه (ص ٣٣).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٣/٣١).

ما أراد إلا ترتيب الأركان ؛ لأنه ذكره عقب ذكرها قبل أن يذكر السنن .

خامسها: لم يتعرضوا لعد الموالاة ، وهي ركن ، كما في « الشرح » و « الروضة » (۱) ، وصحح النووي في « شرح الوسيط » : أنها شرط (۲) ، وهو ما حكاه في « النهاية » عن الأصحاب (۳) ، والمراد بها : عدم تطويل الركن القصير ؛ كما ذكره الرافعي تبعاً للإمام (٤) ، وصور ابن الصلاح في نكت له على « المهذب » فَقُد الموالاة : بما إذا سلم وطال الفصل . فإن صلاته تبطل ؛ للتفريق ، وفسر بعضهم فقدها بطول السكوت في الركن الطويل ؛ فعلىٰ هاذا ليست ركناً ولا شرطاً .

١٩٥ قول «التنبيه » [ص ٣٤]: ( فإن ترك فرضاً ناسياً ) وكذا لو شك في تركه ، فالشك في ترك الركن كتيقن تركه ، وقد صرح بذلك « الحاوي » بقوله [ص ١٦٦]: ( وإن تذكر ترك ركن ، أو شك فيه ) وقد يؤخذ من قول « المنهاج » [ص ١٠٣]: ( وكذا إن شك فيهما ) ، ولو شك في النية أو في تكبيرة الإحرام . . استأنف قطعاً ، ولا يردان على عبارة « التنبيه » لقوله [ص ٣٤]: ( وهو في الصلاة ) .

• ٣٥ ـ قول « التنبيه » [ص ٣٤] : ( وهو في الصلاة ) أي : تذكره وهو في الصلاة ، بدليل قوله بعد ذلك [ص ٣٤] : ( وإن ذكر ذلك بعد السلام ) ، ولم يصرح « الحاوي » بهاذا القيد .

١٣٥ قول « التنبيه » [ص ٣٤] : (لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه) وكذا يقوم مثله مقامه ، فيقوم جلوس الاستراحة مقام الجلوس بين السجدتين ولو نوى به جلسة الاستراحة في الأصح ، وقد صرح به « الحاوي » بقوله [ص ١٦٢] : ( ويقوم مثله مقامه ولو بقصد النفل ) و « المنهاج » بقوله [ص ١٠٣] : ( فإن كان جلس بعد سجدته . سجد ، وقيل : إن جلس بنية الاستراحة . . لم يكفه ) .

نعم ؛ لا يقوم سجود التلاوة مقام سجدة نفس الصلاة على الأصح ، وهاذه قد ترد علىٰ قول

<sup>(</sup>١) فتح العزيز ( ١/ ٤٦١) ، الروضة ( ١/ ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٢) شرح الوسيط (٢/١٥٥).

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب (١٤٠/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ١٤٣/٢ ) ، و« فتح العزيز » ( ١/٠٠٠ ) .

«الحاوي » [ص ١٦٢] : (ويقوم مثله مقامه) ، ولو ترك الركوع ثم تذكره في السجود.. وجب الرجوع إلى القيام ؛ ليركع منه ، ولا يكفيه أن يقوم راكعاً على الأصح ، وهاذه ترد على قول «التنبيه » [ص ٣٤] : ( فإن تذكر قبل بلوغ مثله.. فعله ) و «الحاوي » [ص ١٦٣] : ( وإن تذكر ترك ركن ، أو شك فيه.. أتى به ) فإن صريح كلامهم الاقتصار على فعل المتروك ، وفي هاذه الصورة زيادة على المتروك .

٣٢٥- قولهم فيما إذا ترك ثلاث سجدات جهل موضعها: ( إنه يجب ركعتان )(١) قال شيخنا الإسنوي في « تصحيحه »: ( الصواب : أنه يلزمه ركعتان وسجدة ؛ فإن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك هو السجدة الأولى من الركعة الأولى ، والثانية من الثانية ، وواحدة من الرابعة ) انتهى (٢).

وإيضاحه: أنه لما قدر ترك السجدة الأولى من الركعة الأولى. لم يحسب الجلوس بعدها ؛ إذ ليس قبله سجدة ، فيبقىٰ عليه من الركعة الأولى الجلوس بين السجدتين ، والسجدة الثانية ، ولما قدر ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية . لم يعتد بالأولىٰ منها ؛ لفقد الجلوس بينهما ، ويعتد بالجلسة بعدها ، فحصل من الركعتين ركعة إلا سجدة ، فكملت بالثالثة ، ومعه في الرابعة ركعة إلا سجدة ، فيسجد ثم يأتي بركعتين ، وقد اعتمد الشيخ نجم الدين الأصفوني في « مختصر الروضة » هذا الإيراد ، وذكر أن الصواب : لزوم سجدة مع الركعتين ، وقال الشيخ كمال الدين النشائي في « نكته » : ( هذا خلاف التصوير ؛ فإنهم حصروا المتروك في ثلاث سجدات ، وهذا يستدعي ترك فرض آخر ، واتفاقهم علىٰ أن المتروك من الأولىٰ واحدة يبطل هذا الخيال ؛ فإنه علىٰ ذلك لم يأت من الأولىٰ بشيء ، ومثل ذلك لا يخفىٰ علىٰ بعض أذكياء العوام ، فكيف يدق علىٰ جميع حذاق الإسلام ؟ ويوضح ذلك تصويرهم ترك الجلسات مع بعض السجدات ) انتهىٰ (\*) .

وحكىٰ في « التوشيح » : أن والده وقف علىٰ رجزٍ له في الفقه ، وفيه اعتماد هـٰـذا الإيراد ، فكتب على الحاشية :

لكنه مع حسنه لا يسرد أو الكلام في الله لا يفقد أو الكلام في الله لا يفقد أو الكلام في الله النفي لا يفقد أو الا السجود فإذا ما انضم له النفي الفياميل عملة وإنما السجيدة للجلوس وذاك مثيل الواضح المحسوس

وأجاب في « المهمات » عن هلذا فقال : إنه خيال باطل ؛ فإن المعدود تركه إنما هو المتروك حساً ، وأما المأتي به في الحس ولكن بطل شرعاً ؛ لبطلان ما قبله ولزومه من سلوك أسواً

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٣٤ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٦٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٠٣ ، ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>۲) تذكرة النبيه (۲/۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٢٩).

التقادير.. فلا يحسب في ترجمة المسألة ؛ إذ لو قلنا بهاذا.. لَلَزِمَ في كل صورة ، وحينئذ.. فيستحيل قولنا : ترك ثلاث سجدات فقط أو أربع ؛ لأنا إذا جعلنا المتروك من الركعة الأولى هو السجدة الثانية ، كما قاله الأصحاب.. فيكون قيام الثانية وركوعها وغير ذلك مما أتى به فيها باطلاً إلا السجود ، وهاكذا في الثالثة مع الرابعة ، فليس المتروك السجود فقط ، بل أنواعاً أخرى من الأركان ، قال : وهاذا واضح ، واعتمد الشيخ شهاب الدين في « نكته » هاذا الإيراد ، وقال : إن جواب الشيخ جمال الدين ظاهر ، والاستدراك صحيح ، قال : لكن قوى الاعتراض عندي موافقة الشيخ عليه في « الشرح » . انتهى .

قال في « التوشيح » : ( وقد رأيت المسألة مصرحاً بها في « الاستذكار » للدارمي ، قال : وهاذا إذا لم يترك من كل ركعة إلا سجدة ، فإن كان قد ترك الجلوس بين السجدات . . فمنهم من قال : هي كما مضى ، وهو على الوجه الذي يقول : ليس الجلوس مقصوداً ، ومنهم من قال : لا يصح إلا الركعة الأولىٰ بسجدة ؛ لأنه لم يجلس في شيء من الركعات ) انتهىٰ .

وهو صريح في الاكتفاء بالركعتين وإن ترك الجلوس بين السجدتين . انتهى .

قلت: إنما هو صريح في ذلك على الوجه الضعيف الذي يكتفي بالقيام وغيره من الأركان عن الجلوس بين السجدتين ، وقد قال على مقابله وهو الأصح: أنه لا يصح إلا الركعة الأولى ، وهاذا عين ما استدركه الشيخ جمال الدين وغيره ، فظهر صحة الاستدراك وأنه منقول ، لكن في تعبير الشيخ في « تصحيحه » عنه بالصواب نظر ؛ لوجود الخلاف في ذلك ، والله أعلم .

 $^{(1)}$  قال الشيخ شهاب الدين : ( إنه تجب سجدة وركعتان ) قال الشيخ شهاب الدين : ( الحق : وجوب سجدتين ثم ركعتين ؛ لما قدمناه في الثلاث ، وهو تقدير ترك الأولى من الأولى ، والثانية من الثانية ، وثنتين من الرابعة ، فيحصل من الثلاث ركعة ، ولا سجود في الرابعة ، قال : والعجب من الشيخ جمال الدين وغيره الاستدراك في الثلاث دون الأربع ، والعمل واحد  $^{(1)}$ .

قلت: قد استدركه في « المهمات » ، واعلم: أنا إذا قدرنا الثنتين من الثالثة. . يلزم ثلاث ركعات ؛ فإن الأولىٰ تنجبر بجلسة من الثانية وسجدة من الرابعة ، ويبطل ما عدا ذلك ، فيبقىٰ عليه ثلاث ركعات ، وهاذا استدراك قوي على الأصحاب وعلى المستدرك عليه .

٥٢٤ قول « التنبيه » [ص ٣٤] : ( فإن ذكر ذلك بعد السلام . . ففيه قولان ، أحدهما : أنه يبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل ، والثاني : أنه يبني ما لم يقم من المجلس ) الأصح هو الأول ،

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٣٤ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٦٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٩٧/١ ) ، و « تذكرة النبيه » ( ٢٩٣/٢ ) .

وقال في « شرح المهذب » : بأنَّ الثاني غلط نقلاً ودليلاً (١) ، وقال في « الكفاية » : لا يوجد في الكتب المشهورة ، فلعل الشيخ أخذه من سجود السهو ، فعلىٰ هاذا تعبير « التصحيح » بأن الأول أصح (7). . ليس بجيد ، بل ينبغي التعبير عنه بالصواب علىٰ مقتضى اصطلاحه .

وهاذه المسألة تورد على « المنهاج » في قوله [ص ١٠٣] : ( فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة ) ، وفي قوله : ( وإن علم في آخر رباعية ) ( " فيقال : كذلك لو علم بعد السلام وقبل طول الفصل ، ولم يذكر « الحاوي » هاذا التفصيل ، وإنما قال [ص ١٦٢] : ( وإن تذكر ترك ركن ، أو شك فيه . . . ) إلىٰ آخر كلامه ، ومحله : إذا تذكره قبل السلام ، أو بعده قبل طول الفصل ، فإن طال الفصل . استأنف .

٥٢٥ قول « التنبيه » [ص ٣٤] : ( وإن ترك سنة : فإن ذكر قبل التلبس بفرض. . عاد إليه ) فيه أمران :

أحدهما: أن مقتضاه: العود بعد التلبس بسنة أخرى ، والأصح: أنه إذا تعوذ ثم تذكر دعاء الاستفتاح. لم يعد إليه ، وقد يفهم من قوله: (لم يعد) $^{(3)}$  فإن نفي العود إنما يحسن عند الإمكان ، وإنما يمكن إذا بقي محله ، والاستفتاح محله: أول الصلاة ، قال في « شرح المهذب » : ( واتفقوا على أنه لو ترك تكبيرات العيد حتى تعوذ ولم يشرع في « الفاتحة » . . يأتي بهن ؛ لأن محلهن قبل القراءة ، وتقديمهن على التعوذ سنة لا شرط ) $^{(6)}$ .

ثانيهما : محل ذلك : ما إذا لم يفت محل السنة المتروكة ، فإن فات محلها ؛ كما إذا تذكر أنه ترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بعد فراغها. . فإنه لا يعود .

 $^{(7)}$  يستثنى موضع سجوده  $^{(7)}$  يستثنى منه : حالة التشهد ؛ فإن السنة : ألا يجاوز بصره إشارته ، ذكره النووي في « شرح المهذب  $^{(7)}$  ، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داوود $^{(A)}$  .

٥٢٧ قول « المنهاج » [ص ١٠٤] : (قيل : يكره تغميض عينيه ) قاله العبدري ، وفيه

<sup>(1)</sup> Ilanaes (1/17).

<sup>(</sup>٢) تذكرة النبيه (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>T) انظر « المنهاج » ( ص ۱۰۳ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٣٤ ) .

<sup>(</sup>O) Thanks (O/Y).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٣٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٦٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع ( ٣/ ٤١٧ ) .

<sup>(</sup>A) سنن أبي داوود ( ۹۹۰ ) من حديث عبد الله بن الزبير .

حديث ضعيف وقال به بعض التابعين(١).

 $^{(7)}$ عبر في « الروضة » بالمختار  $^{(7)}$  عبر في « الروضة » بالمختار  $^{(7)}$  .

**٩٢٥\_** وقوله : ( **إن لم يخف ض**رراً )<sup>(٤)</sup> أي : إن خاف من التغميض ضرراً. . كره .

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( وينبغي أن يحرم في بعض صوره  $)^{(o)}$  .

• ٣٠ قوله: (وجعل يديه تحت صدره آخذاً بيمينه يساره) (٢) ليس فيه بيان ما يأخذه من اليسار ولا ما يأخذ به من اليمين ، وبيَّن ذلك «التنبيه» بقوله [ص ٣٠]: (وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن) ، وبيَّن «الحاوي» الأول فقط بقوله [ص ١٦٣]: (ووضع اليمنىٰ علىٰ كوع اليسرىٰ).

ووضع اليد كالعاجن للقيام) هو بالنون ؛ أي : عاجن الخمير ، كما قال الرافعي (٧) ، ومقتضى ذلك : قبض يده ، وبه صرح الغزالي في درسه (٨) ، ورده ابن الصلاح والنووي (٩) ، وفي « شرح المهذب » : ( لا خلاف في بسطها ) انتهى (١٠) .

والمراد بالعاجز: الرجل المسن الذي يعتمد على الأرض عند قيامه.

وتطويل قراءة الأولىٰ على الثانية في الأصح) عبر في (التصحيح » و «التحقيق » بالمختار (۱۱) ، ومقتضاه : أن المصحح في المذهب : أنه لا يطولها عليها ، وهو الذي صححه الرافعي (۱۲) ، وهو مقتضىٰ قول «التنبيه » [ص 77] : (ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولىٰ إلا في النية ، والاستفتاح ، والتعوذ ) قال في «الروضة » : (وهو الراجح عند جماهير الأصحاب ، لكن الأصح : التفضيل ؛ فقد صح فيه الحديث ) انتهىٰ (77).

ويستثنىٰ من ذلك : ما شرعت فيه القراءة بشيء مخصوص سواء اقتضىٰ تطويل الأولىٰ ؛ كصلاة

<sup>(</sup>١) انظر «المعجم الكبير» للطبراني (١٠٩٥٦)، و«المعجم الأوسط» (٢٢١٨)، و«المعجم الصغير» (٢٤)، و« مصنف عبد الرزاق» ( ٣٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » ( ص ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٢٦٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٩٨/١ )

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » (ص ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « فتح العزيز » ( ٥٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « الوسيط » ( ١٤٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « مشكل الوسيط » ( ٢/ ١٣٤ ) ، و « شرح الوسيط » ( ٢/ ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٢٠٤/٣).

<sup>(</sup>١١) تصحيح التنبيه ( ١٢٧/١ ) ، التحقيق ( ص ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>١٢) انظر ﴿ فتح العزيز ( ١/ ٥٠٧) .

<sup>(</sup>١٣) الروضة ( ٢٤٨/١ ) .

الكسوف ، والقراءة بـ ( السجدة ) ، و ﴿ هَلْ أَنَّ ﴾ في صبح الجمعة ، أو تطويل الثانية ؛ كـ ﴿ سَبِّحٍ ﴾ و ﴿ هَلْ أَتَنْكَ ﴾ في العيد ، قاله في « المهمات » .

٥٣٣ قول « المنهاج » [ص ١٠٤] : (وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه ، وأفضله : إلىٰ بيته ) علله الأصحاب ؛ بشهادة المواضع له ، والعلة مطردة في النوافل التي قبل الفرائض وبعدها ، وتعبيرهم بقولهم : (أن ينتقل عقب الفريضة ) يخرج ما قبلها .

قال في « المهمات » : ( وهو المتجه ؛ إذ هو مأمور بمبادرة الصف الأول ، وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصاً مع كثرة المصلين ؛ كالجمعة ) انتهىٰ .

وقال في « شرح المهذب » : ( فإن لم ينتقل . . فليفصل بكلام إنسان )(١) .

٥٣٤ قوله : ( وإذا صلى وراءهم نساء . . مكثوا حتىٰ ينصرفن )(٢) قال شيخنا شهاب الدين :
 ( كذلك الخناثیٰ فيما يظهر وإن لم يتعرضوا له )(٣) .

قلت : قد يُستغنى عن ذلك بنفرة الطبع عن الخنثى .

000- قوله: (وتنقضي القدوة بسلام الإمام، فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم) (٤) هاذا في غير المسبوق، أما هو: فإن لم يكن موضع جلوسه. قام على الفور، فإن قعد متعمداً. . بطلت صلاته، أو ساهياً. . سجد للسهو، وله في موضع جلوسه \_ وهو التشهد الأول \_ القعود طويلاً مع الكراهة .

\* \* \*

<sup>(1)</sup> Ilananga (7/803).

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » ( ص ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ١٠٤ ) .

# باب سشروط القسلاة

000 قول «المنهاج» [ص 10.8]: (شروط الصلاة خمسة) يقتضي أن ترك المناهي ليس شرطاً ، وهو الأصح ؛ ولذلك أفرد لها فصلاً ، والرافعي في « المحرر» و « الشرح» عده شرطاً ، فزاد: الإمساك عن الكلام والأفعال والأكل (١) ، وأصلح ذلك في « الروضة» بقوله: ( الباب المخامس في شروط الصلاة والمنهي عنه فيها (1)) ، ولكنه سماها بعد ذلك شروطاً ، فقال: ( الشرط السادس: السكوت عن الكلام...) ، وهاكذا إلىٰ آخرها (١) ، وحكىٰ من زيادته قبل هذا التبويب عن البغوي: أن شروطها قبل الشروع فيها خمسة ، وجعل طهارة الحدث والخبث واحداً ، وجعل النخامس: معرفة أعمالها والعلم بفرضية ما دخل فيه ، وكذا تمييز فرضها من سننها (٤) ، وعد في « التحقيق» هذا من شروط الصلاة (٥) ، وجمع « الحاوي» الكل في فصل ، والأفعال والأكل ، وترك القراءة والذكر – بقصد التفهيم فقط – وزيادة ركن فعلي عمداً إلا زيادة قعود ومضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية التحرم ، أو طول زمان الشك في الصلاة وإن لم يمض ركن ، ونية قطع الصلاة ، والتردد في أنه هل يقطعها أم لا ؟ وتعليق قطع الصلاة بشيء (1)) ، ولم يذكر: معرفة الوقت ، واستقبال القبلة ، ومعرفة أعمالها والعلم بفرضية ما دخل فيه ، فتكون بانضمام هذه الثلاثة ثمانية عشر .

ومع أنه لا يجب سترها في الخلوة ، مع أن الأصح : وجوبه فيها ، وبه صرح « الحاوي » بقوله [ص ١٦٧] : ( ويجب خارج الحلوة ، مع أن الأصح : وجوبه فيها ، وبه صرح « الحاوي » بقوله [ص ١٦٧] : ( ويجب خارج الصلاة ولو في خلوة ) كذا استدركه في « التصحيح »( $^{(V)}$  ، لكن في « الكفاية » : إن لفظ العيون يشمل عيون الجن والملائكة ، فيؤخذ منه حينئذ ستر العورة في الخلوة ، ويدل له قوله : ( وهو شرط في صحة الصلاة )( $^{(A)}$  ، لكن يستثنى : عين نفسه ؛ فإن نظره إليها مكروه وإن شمله لفظ العيون .

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ٤٢ ، ٤٣) ، فتح العزيز ( ٤٣/٢ ، ٥١ ، ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (١/٢٧١).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢٨٩/١).

 <sup>(</sup>٤) الروضة ( ١/ ٢٧٠ ) ، وانظر « التهذيب » ( ١٤٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) التحقيق (ص ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ١٦٥\_١٦٨).

<sup>(</sup>۷) تصحيح التنبيه ( ۱۱۷/۱ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « التنبيه » ( ص ۲۸ ) .

٥٣٨ قولهما : ( وعورة الرجل : ما بين سرته وركبته )(١) قد يفهم اختصاص هاذا بالبالغ مع أن الصبي كذلك ، كما في « شرح المهذب »(٢) ، لكن في « البيان » عن الصيمري : أن عورة الصبي والصبية قبل سبع سنين هي القبل والدبر فقط ، ثم تتغلظ بعد السبع ، ثم تكون بعد العشر كعورة البالغين ؛ لأنه زمان يمكن فيه البلوغ ، ولم يبين الصيمري مراده بالتغليظ الذي بعد السبع (٣) .

وقال الماوردي في « الحاوي » : إن الذكور والإناث من الأطفال لا حكم لعوراتهم قبل السبع ، وحكمهم كالبالغين بعد إمكان البلوغ ، وفيما بينهما يحرم النظر إلى الفرج خاصة(٤) .

ومقتضىٰ إطلاق النووي : عدم الفرق بين المميز وغيره ، وفائدته في غير المميز فيما يجب ستره في الطواف إذا أحرم عنه الولي . والجواب عن عبارتهما : أن المراد بالرجل : خلاف المرأة ، فيتناول الصبي ، وعبارة « الحاوي » لا إيراد عليها ؛ فإنه قال [ص ١٦٧] : ( وبعدم ستر ما بين السرة والركبة ، وللحرة غير الوجه والكفين ) فتناول كلامه أولاً البالغ ، والصبي ، والأمة .

٥٣٩ قولهم : ( إن عورة الأمة : ما بين السرة والركبة )(٥) قد يخرج المبعضة ، وقد صحح الماوردي: أنها كالحرة (٢) ، لكن الأصح: أنها كالأمة.

: ( إن عورة الحرة : ما سوى الوجه والكفين ) $^{(\vee)}$  فيه أمران :

أحدهما : أنه يتناول الصغيرة ، وهو كذلك ، وقد تقدم كلام الصيمري والماوردي في ذلك ، وحكى الروياني عن والده : جواز صلاة الصغيرة بغير خمار ، قال : وهو ظاهر الخبر ، وعندي : المذهب : أنه لا يجوز . انتهىٰ (^) .

ثانيهما : مقتضى ما ذكروه هنا مع تصحيحهم وجوب ستر العورة في الخلوة : أنه يحرم على الحرة في الخلوة كشف غير الوجه والكفين، وليس كذلك، بل عورتها في الخلوة وبحضرة المحارم كالرجال؛ كما صرح به ابن سراقة والإمام وغيرهما (٩) ، وكلام الرافعي والنووي في ( النكاح ) يدل عليه (١٠) ، وحينئذ. . فالمذكور هنا عورتها في الصلاة .

انظر « التنبيه » ( ص ٢٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٠٥ ) . (1)

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ٣/ ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) البيان ( ٢/ ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير ( ٢/ ١٧٤ ، ١٧٥ ) .

انظر « التنبيه » ( ص ٢٨ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٦٧ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٠٥ ) . (0)

<sup>(7)</sup> انظر « الحاوي الكبير » ( ٢/ ١٧٤ ) .

انظر « التنبيه » ( ص ۲۸ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٦٧ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٠٥ ) . **(**V)

انظر ( بحر المذهب ) ( ٢٦/٣ ) . **(**\()

<sup>(9)</sup> انظر « نهاية المطلب » ( ٢/ ١٩١ ) .

 $<sup>()\</sup>cdot)$ انظر « فتح العزيز » ( ٧/ ٤٧٠ : ٤٧٢ ) ، و« الروضة » ( ٧/ ٢١ ) .



#### [عورة الخنثي الحركالمرأة الحرة]

الخنثى الحر كالمرأة الحرة ، فلو اقتصر علىٰ ستر ما بين سرته وركبته. . لم تصح صلاته على الأصح في « الروضة »(١) ، وصحح في « التحقيق » عكسه(٢) .

ا 20\_ قول « التنبيه » [ص ٢٨] : ( بما لا يصف البشرة ) و « المنهاج » و « الحاوي » : ( بمانع إدراك لون البشرة ) ( $^{(7)}$  يشمل الخابية الضيقة في صلاة الجنازة ، وهو الأصح في « الروضة  $^{(3)}$  ، لكن الأشبه في « الشرح الصغير » : المنع .

257 قول « المنهاج » [ص ١٠٥] و « الحاوي » [ص ١٦٧] : ( كماء كدر ) يفهم أن الصافي ليس كذلك ، لكن الذي غلبت عليه الخضرة كالكدر ، وهو داخل فيما يمنع إدراك لون البشرة ، وهو المذكور أولاً ، والماء الكدر مثال .

28° قولهما أيضاً : ( إنه يجب التطين على فاقد الثوب )(٥) كذا ما في معناه من ورق وجلد .

٤٤٥ قولهما أيضاً : ( وله ستر بعضها بيده )<sup>(١)</sup> يكفي بيد غيره وإن حرم .

٥٤٥ قول « الحاوي » [ص ١٦٧] : ( والنجس ، لا الحرير كالعدم ) فيه أمور :

أحدها : قوله في النجس : ( إنه كالعدم ) أي : في الصلاة ، وإلا. . فالستر به خارجها واجب ولو في الخلوة .

ثانيها: ومحله أيضاً: إذا لم يجد ما يغسله به ؛ كما قيده الرافعي والنووي (٧) ، فإن وجد.. غسله ولو خرج الوقت عارياً ؛ كما نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق عليه (٨) .

ثالثها : حمل في « المهمات » المذكور في الحرير على ما إذا كان قدر العورة ، فإن زاد عليها . . قال : فيتجه لزوم قطع الزائد إن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب .

رابعها: استشكل في « المهمات » الفرق بين النجس والحرير ، مع أن لبس النجس يباح

<sup>(</sup>١) الروضة (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) التحقيق ( ص ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوى (ص ١٦٧) ، المنهاج (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢٨٤/١).

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي » ( ص ١٦٧ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الحاوى » ( ص ١٦٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « فتح العزيز » ( ٢/٢٤ ) ، و « المجموع » ( ٣/١٤٧ ، ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « المجموع » ( ۲۷٦/۲ ) .

للحاجة ، بل دونها في غير الصلاة ، فإن قيل : إن الحرير يباح في الصلاة للحاجة ؛ كالحكة ودفع القمل، بخلاف النجس. قلنا: ممنوع؛ فإن النجس يباح أيضاً في الصلاة لشدة الحر والبرد. انتهى. وجوابه : أن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة ، بخلاف اجتناب الحرير ، والله أعلم .

250 قول « التنبيه » [ص ٢٨] : ( ويستحب أن يصلي الرجل في ثوبين ؛ قميص ، ورداء ) قد يفهم أن الرداء في هاذه الحالة أولىٰ من الإزار أو السراويل ، والمنقول : أن الثلاثة سواء ، وفي « الكفاية » : لا شك أن الرداء أكملها .

وقال النشائي: إنما قاله من عند نفسه (١).

قلت : وقد يقال : إن الإزار والسراويل أولىٰ ؛ لأنه أستر .

 $^{(7)}$  مفهوم من قوله: ( فإن اقتصر علىٰ ستر العورة. . جاز  $^{(7)}$  مفهوم من قوله: ( ويستحب أن يصلي في ثوبين  $^{(7)}$  وإنما ذكره ؛ ليفهم أن النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس علىٰ عاتقه شيء منه . . ليس للاشتراط ، قاله في « الكفاية » ، وفيه نظر ؛ لأن غاية ما دل عليه ذلك اللفظ : جواز الاقتصار علىٰ ثوب واحد ، أما الاقتصار علىٰ ستر العورة . . فلا يفهم منه .

٠٤٨ قوله : ( إلا أن المستحب : أن يطرح علىٰ عاتقه شيئاً )<sup>(٤)</sup> اختار السبكي وجوبه ، وحكاه عن نص الشافعي<sup>(٥)</sup> .

وسراويل  $^{(7)}$ لم يفي ثلاثة أثواب ؛ درع ، وقميص ، وسراويل  $^{(7)}$ لم يذكر الأصحاب السراويل هنا ، بل ذكروا بدله الجلباب  $^{(7)}$  .

• ٥٥٠ قوله : ( وإن بُذِلَ له سترة . . لزمه قبولها ) (^ أي : على وجه العارية ، فلو بُذلت له هبة . . لم يلزمه القبول في الأصح .

قال في « المهمات » : ( المتجه ـ وهو قياس التيمم ـ : وجوب قبول الطين والتراب ونحوهما مما يستر وقيمته قليلة غالباً ، والتقييد بالثوب يُفْهمُ ذلك ) انتهىٰ .

وفي وجه حكاه الدارمي في « الاستذكار »: أنه يجب قبول الهبة دون العارية ، عكس

<sup>(</sup>١) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » (ق ٢١)

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ۲۸ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر « الأم » ( ۱/ ۸۹ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ۲۸ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « المجموع » ( ۳/ ۱۷۶ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « التنبيه » ( ص ۲۸ ) .

المشهور ، وهو غريب جداً ، وقد يفهم كلام « التنبيه » أنه لا يلزمه طلب إعارتها .

قال في « الكفاية » : والظاهر من كلام الأصحاب : وجوبه ، وقد يفهم من قوله بعد : ( وإن لم يجد ) $^{(1)}$  اعتبار الطلب فيه ؛ كما في نظيره من التيمم $^{(1)}$  .

« الكفاية » : يشمل بظاهره ما لو استدبر القبلة في الستر ، وهو وجه في « ابن يونس » ، وفي « الروضة » : الجزم بالبطلان (٤٠٠) .

قوله: (وإن كانت بالبعد منه. ستر واستأنف )(٥) كذا جزم به ، وحكى في سبق الحدث قولين ، وذلك يقتضي ترجيح طريقة القطع هنا ، وكذا في « شرح المهذب »(٦) ، والذي في « الشرح » و « الروضة » : إجراء القولين هنا أيضاً(٧) .

٢٥٥ قول « التنبيه » [ص ٣٥] : (وإن سبقه الحدث. . ففيه قولان ، أحدهما : لا تبطل ؛ فيتوضأ ويبني على صلاته ، والثاني : تبطل ) الثاني هو الأصح ، ولو قال في القول الأول : ( فيتطهر ) . . لكان أعم ؛ إذ لا فرق بين الحدث الأصغر والأكبر .

000 قول « المنهاج » [ص 100] : ( وفي القديم : يبني ) حكاه في « الكفاية » عن « الإملاء » ، وهو من الجديد ، وقولهما : ( سبقه ) ( $^{(\Lambda)}$  يخرج : تعمد إخراج باقيه ، لكن حكى العراقيون وغيرهم عن النص : أنه لا يضر ؛ لأن طهارته قد بطلت ، وعلىٰ هاذا فلو أحدث حدثاً آخر . . فالحكم كذلك ، وكذا صححه في « شرح المهذب » تفريعاً علىٰ هاذا القول ( $^{(P)}$  ، لكن صحح في « التحقيق » : بطلان الصلاة بالحدث الآخر علىٰ هاذا القول ( $^{(1)}$  .

300 قول « المنهاج » [ ١٠٥] : ( وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها . . بطلت ) أي : قطعاً ، وحمله السبكي علىٰ ما إذا دخل ظاناً بقاء المدة إلىٰ فراغه ، فإن قطع بأن المدة تنقضي فيها . . قال : فيتجه : عدم انعقادها .

<sup>(</sup>۱) انظر «التنبيه» (ص ۲۸).

<sup>(</sup>٢) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » (ق ٢٢)

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » (ص ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر (التنبيه) ( ص ٢٨ ) .

<sup>(</sup>T) Ilarenes (T/ 1801).

<sup>(</sup>۷) فتح العزيز ( ۲/۲۶ ) ، الروضة ( ۲۸۷/۱ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « التنبيه » ( ص ٣٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>P) Ilanaga (7/011).

<sup>(</sup>۱۰) التحقيق ( ص ۲۳۸ ) .

### فكأيالة

#### [فيمن أحدث بغير اختياره]

عبر الرافعي بقوله: (وإن أحدث بغير اختياره ؛ كما لو سبقه الحدث (1) ، فدخل في عبارته : المكره على الحدث ، وقد صرح في « البيان » بأنه على القولين (1) ، ولا تتناوله عبارة « الروضة » ؛ لقوله : ( بأن سبقه الحدث (1) ، فجعله قيداً ، فانظر التفاوت بين العبارتين مع تقاربهما ظاهراً .

••• قول « التنبيه » [ص ٣٥] : ( وإن كشفها الربح . . لم تبطل ) أي : إن ستر في الحال ، كما صرح به « المنهاج »(٤) .

٥٥٦ قول « التنبيه » [ص ٣٥] : ( واجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة ) ، قال في
 « الكفاية » : سكوته عنه خارجها مع ذكره وجوب الستريفهم أنه لا يجب خارجها .

قال النشائي : ويجاب : بأنه لا يجب اجتناب النجاسة مطلقاً ، بل فيه تفصيل في ( باب ما يكره لبسه ) وقد أرشد إليه بقوله : ( ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس ) . انتهيٰ(٥) .

وصحح النووي في « التحقيق » : تحريم التضمخ بالنجاسة لغير حاجة في البدن دون الثوب (٢٦) ، وصحح في « الروضة » و « شرح المهذب » تبعاً للرافعي : التحريم فيهما (٧٠) .

ولا يرد ذلك على « المنهاج » و « الحاوي » لأنهما لم يصرحا بوجوب ستر العورة خارج الصلاة ، فليس فيهما الإفهام الذي في « التنبيه » .

 $^{(A)}$  قوله : ( وإن خفي عليه موضع النجاسة من الثوب. . غسله كله  $^{(A)}$  قال في « الكفاية » : أفهم أنه لو غسل نصفه مرة ثم نصفه الآخر. . لا يجزئه ، وهو وجه يعني به : اعتبار غسله دفعة ، والأصح : أنه إن غسل مع الثاني المنتصف . . طهر الجميع ، وإلا . . فغير المنتصف ، وقد صرح والأصح : أنه إن غسل مع الثاني المنتصف . . طهر الجميع ، وإلا . . فغير المنتصف ، وقد صرح بذلك « المنهاج » ، لكنه عبر فيه بالصحيح  $^{(P)}$  ، وفي « الروضة » بالأصح  $^{(O)}$  ، وصحح في « شرح المهذب » : أن ذلك إنما هو فيما إذا كان الغسل المفرق بصب الماء عليه وهو في غير إناء ، فإن كان

<sup>(</sup>١) انظر « المحرر » ( ص ٣٩ ) ، و « فتح العزيز » ( ٣/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) البيان (۲/۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ١/ ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ١٠٥)

<sup>(</sup>٥) انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه " (ق ٢٢ ، ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) التحقيق ( ص ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة ( ١/ ٢٧٥ ) ، المجموع ( ٣/ ١٤٣ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ١١/٢ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « التنبیه » ( ص ۲۹ ) .

<sup>(</sup>٩) المنهاج (ص١٠٦).

<sup>(</sup>١٠) الروضة (١/٣٧٢).

في جفنة ونحوها. لم يطهر حتىٰ يغسل دفعة واحدة(١) .

قال النشائي: (ولا يخفىٰ أن قول الشيخ: «غسله» ليس فيه ما يقتضي كونه مرة أو مرتين بالشرط المذكور، فإلزامه الوجه المرجوح لم يتعين )(٢).

وقال أبو عبد الله البيضاوي شيخ صاحب « التنبيه » : إنما يغسله كله إذا أصاب الثوب نجاسة لم يرها ، أما إذا رآها ثم خفيت عليه . . فإنما يجب غسل ما رآه من الثوب ؛ لأن النجاسة لم تتحقق إلا فيما رأى ، فالاشتباه لا يتعداه .

صلاته ) كذا لو حمل طاهراً متصلاً بنجاسة ، أو متصلاً بطاهر وذلك الطاهر متصل بنجاسة ؛ كما لو صلاته ) كذا لو حمل طاهراً متصلاً بنجاسة ، أو متصلاً بطاهر وذلك الطاهر متصل بنجاسة ؛ كما لو ربط في وسطه حبلاً ، أو قبضه بيده وطرف ذلك الحبل في عنق كلب أو في ساجور ، والساجور في عنق كلب . . فإن صلاته تبطل في الأصح ، مع أنه لم يحمل نجاسة ولا لاقاها ببدنه ولا ثيابه ، وقد صرح بذلك « المنهاج » بقوله [ص ١٠٦] : (ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته ، ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك ، وكذا إن لم يتحرك في الأصح ) ولم يذكر ملاقاة بدنه نجاسة ؛ لأنه مفهوم من طريق الأولىٰ ، وعبر « الحاوي » بقوله [ص ١٦٦] : (في البدن ومحموله وملاقيهما) ، وتعبيره بالمحمول أعم من تعبير « المنهاج » باللباس ، وهو أعم من تعبير « التنبيه » بالثياب ؛ لدخول الخف ونحوه في اللباس دون الثياب ، ومقتضىٰ كلام « الحاوي » في إلسك طرف حبل طرفه الآخر في ساجور كلب : الصحة ؛ فإن النجاسة لم تلاق محموله ، وإنما لاقت ما لاقاه ، وقد صرح به بعد ذلك بقوله : (لا ساجور كلب) وهو الذي تقتضيه عبارة « المنهاج » أيضاً ، وكذا رجحه الرافعي في « الشرح الصغير » ، ولم يصرح في « الكبير » بترجيح ، وصحح في « أصل الروضة » : البطلان (٤) .

900\_ قول « التنبيه » [ص ٣٥] : (وهي غير معفو عنها) يستثنى منه : ما لو حمل مستجمراً ، فإن أثر الاستجمار معفو عنه ، ومع ذلك . . فتبطل صلاة الحامل له في الأصح ، وقد صرح بذلك « المنهاج » و « الحاوي » ( ) ، وفي معناه : حمل من على ثوبه نجاسة معفو عنها ، وقياسه : البطلان أيضاً فيما لو حمل ماء قليلاً أو مائعاً فيه ميتة لا نفس لها سائلة ، وقلنا : لا ينجس الماء ، كما هو الأصح وإن لم يصرّحوا به .

<sup>(1)</sup> Ilanang (1/430).

<sup>(</sup>٢) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي » ( ص ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١٦٦ ) ، المنهاج ( ص ١٠٦ ) .

• ٣٠ - قول « المنهاج » [ص ١٠٦] : ( ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود ) و« الحاوي » [ص ١٦٦] : ( ولا ما يحاذي صدره ) قال في « الروضة » : ( أو بطنه ، أو شيئاً من بدنه في سجوده ، أو غيره )(١) .

قال شيخنا شهاب الدين : ( وعمومه يتناول السقف والجدران في جميع الصلاة ، ولا يقول به أحد ) انتهىٰ(٢) .

وكأن مراده: أن عبارة « الروضة » بعمومها تتناول ما لو كانت النجاسة في السقف أو الجدران ، وهو محاذٍ لها ببعض بدنه ؛ أي : مقابل ، ولا يمكن أن يجري في هاذه وجه بالبطلان ؛ فإن فرض المسألة أنه لم يلاقها ببدنه ولا ثيابه .

وقول « المنهاج » [ص ١٠٦] : ( **على الصحيح** ) عبر في « الروضة » بالأصح<sup>(٣)</sup> ، وكان ينبغي أن يقول : ( على النص ) لأن الماوردي وغيره نقلوه عن نص الشافعي<sup>(٤)</sup> .

071 قول « المنهاج » [ص ١٠٦] : ( ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر . . فمعذور ، وإلا . . وجب نزعه إن لم يخف ضرراً ظاهراً ، فإن مات . . لم ينزع على الصحيح ) مثل قول « الحاوي » [ص ١٦٧] : ( وإن لم يتعدَّ بوصل عظمه بنجس ، أو خاف ضرراً ظاهراً ، أو مات . . لم ينزع ) وفيهما شيئان :

أحدهما: أن محل الجواز: عند الاحتياج إليه لكسر ونحوه ، ولم يصرح في « المنهاج » بذلك ، وقد يفهم ذلك من قول « الحاوي »: (وإن لم يتعد) لأن وصله بنجس بلا حاجة تعد ، لكنه ليس صريحاً فيه ، وهو صريح في قول « التنبيه » [ص ٢٨]: (وإن جبر عظمه) لأن الجبر إنما يكون لكسر .

ثانيهما: أنهما جعلا التفصيل بين خوف الضرر وعدمه إنما هو فيما إذا وجد عظماً طاهراً ، وأطلقا فيما إذا فقده.. أنه لا يجب النزع سواء خاف الضرر أم لا ، وكذا هو في بقية كتب الرافعي والنووي وأطلقا فيما إذا فيما إذا لم والمتولي وغيرهما هاذا التفصيل بين أن يخاف ضرراً أم لا : فيما إذا لم يجد عظماً طاهراً أيضاً وأن ، وهو مقتضىٰ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( وإن جبر عظمه بعظم نجس وخاف التلف من نزعه وصلىٰ فيه.. أجزأته صلاته ) فإنه لم يفصل بين أن يجد غيره أم لا ، وعليه

<sup>(</sup>١) الروضة (١/٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (١/٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » (٢٦٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ۱۲/۲ ) ، و « المجموع » ( ۱٤٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « نهاية المطلب » ( ٣١٥/٢ ) .

مشى ابن الرفعة ، وهو أظهر في المعنى ، ويرد على « التنبيه » : أنه اقتصر على خوف التلف ، والأصح : أنه يلحق به كل ما يبيح التيمم ، وهو المراد بتعبير « المنهاج » و « الحاوي » بالضرر الظاهر ، وقول « المنهاج » و « الحاوي » في مسألة الموت : (لم ينزع ) أي : لم يجب النزع على الصحيح ، وقيل : يحرم النزع .

واعلم: أنه يلحق بالوصل بعظم نجس مداواة الجرح بدواء نجس وخياطته بخيط نجس، وكذلك الوشم، وشق موضع من بدنه، وجعل دم فيه.

٣٦٥ قول « الحاوي » [ص ١٦٦] : ( إنه يعفىٰ عن قليل طين الشارع ) أي : المتيقن نجاسته ، وفي « المنهاج » [ص ١٠٦] : ( يعفىٰ عما يتعذر الاحتراز منه غالباً ) أي : وضابطه : ما لا ينسب صاحبه إلىٰ سقطةٍ أو قلة تحفظٍ ، وقد يكون الذي يتعذر الاحتراز منه غالباً كثيراً ؛ لغلبة الطين ، فضبط « المنهاج » في ذلك أولىٰ من ضبط « الحاوي » بالقليل .

270 قول «الحاوي» [ص ١٦٥]: (إنه يعفىٰ عن قليل دم البرغوث) يقتضي أنه لا يعفىٰ عن الكثير ، وكذا قال الرافعي: إنه أحسن الوجهين (١) ، وينبغي أن يقيد القليل بما إذا لم ينتشر بعرق ؛ فإنه متى انتشر بعرق . فهو كالكثير ، ففيه اختلاف التصحيح ، وقول «التنبيه» [ص ٢٨]: (وإن صلىٰ وفي ثوبه دم البراغيث. . جازت صلاته) يقتضي العفو عن الكثير أيضاً ، وكذا صححه في «أصل الروضة» لكون الرافعي حكاه عن العراقيين والروياني وغيرهم ، ولم ينقل مقابله إلا عن الإمام والغزالي (٢) ، فلا يحسن قوله في «شرح المهذب»: إنه الأصح باتفاق الأصحاب (٣) ، وفي «المنهاج» [ص ١٠٦]: (الأصح عند المحققين: العفو مطلقاً) وتناولت عبارته الكثير والقليل المنتشر بعرق ، وإن كانت عبارة الرافعي تقتضي عدم العفو في هاذه الصورة قطعاً ، وقال السبكي: لم يتعرضوا لاجتماع الكثرة والانتشار بالعرق . انتهىٰ .

وكأنه أراد: لم يتعرضوا لها صريحاً بالمنطوق ، وإلا . فهي داخلة في عموم «المنهاج » ومفهوم الرافعي كما تقدم ، ومحل العفو مطلقاً: في الملبوس إذا أصابه من غير تعمد ، فإن لم يلبسه بل حمله في كمه أو فرشه وصلىٰ عليه ، أو لبسه ولكن كانت الإصابة بفعله ؛ كقتل برغوث ونحوه . عفي عنه مع القلة في الأصح دون الكثرة قطعاً ، كما في «التحقيق » تبعاً للمتولي (٤) ، وكلام الرافعي في (الصيام) يقتضيه (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢٥/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) الروضة (۱/ ۲۸۰)، وانظر « فتح العزيز » ( ۲/ ۲۵ ) ، و « نهاية المطلب » ( ۲/ ۲۹۲ ) ، و « بحر المذهب » (۲/ ۳۲٤).

<sup>(</sup>T) المجموع (T/181).

<sup>(</sup>٤) التحقيق (ص ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ١٩٦/٣ ) .

وقال القاضي حسين : لو كان الثوب الملبوس زائداً علىٰ عام لباس بدنه. . لم تصح صلاته ؛ لأنه غير مضطر إليه .

قال في « المهمات » : ومقتضاه منع زيادة الكم على الأصابع ولبس ثوب آخر ، لا لغرض من تجمل ونحوه ، وقول « التنبيه » [ص ٢٨] : ( وفي ثوبه ) يفهم كما قال في « الكفاية » : أن البدن ليس كذلك ، قال : وفيه تفصيل ، وهو : إن صادفه ابتداء . . فكالثوب ، أو وصل للبدن منه . . فعلى الخلاف فيما لو انتشر بعرق . انتهى .

وفي « التحرير » وجه فارق بين الثوب والبدن ، كما يفهمه كلام الشيخ ، وفرق بأن تكرار الغسل في الثوب يبليه ، فعفي عنه فيه ، بخلاف البدن ، قال في « الكفاية » : وأفهم أن دم القمل والبعوض وسائر ما لا يسيل دمه ليس كالبراغيث ، وليس كذلك .

قال النشائي : ( وفيه نظر ؛ فإن العلة توجب التسوية ، فاكتفى الشيخ بفهمه ) . انتهيٰ (١) .

وصرح في « المنهاج » بالتسوية بين دم البرغوث وونيم الذباب (٢<sup>)</sup> ، وذكر في « الحاوي » مع دم البرغوث : دم القمل والبعوض وبول الخفاش وونيم الذباب (٣) .

٥٦٤ قول « المنهاج » [ص ١٠٦] : ( ودم البثرات كبراغيث ، وقيل : إن عصره. . فلا ) قال في « شرح المهذب » : ( محل الوجهين في العصر : في القليل ، وهما كالوجهين في قتل القملة في ثوبه )<sup>(٤)</sup> .

قال شيخنا شهاب الدين : ( ومجموع كلامه يقتضي أن الخارج بالعصر يضر كثيره جزماً ؛ فإن دم القمل المقتول كذلك ، وحينئذ . يكون دم البثرات كدم البراغيث بلا نزاع ، والعصر كالقتل ، فإذا انتفيا وكان قليلاً . عفي جزماً فيهما ، وكذا إن كثر في الأصح ، وفي العصر أو القتل إن كثر . . ضر ، وإن قل . . فلا في الأصح ، قال : وعبارة « المنهاج » عند التأمل تقتضي خلاف ذلك ) انتها (٥٠) .

وعبارة « الحاوي » عطفاً على المعفو عنه مع القلة [ص ١٦٥ ، ١٦٦] : ( وبثرته وإن عصر ) وهو في التقييد بالقلة تابع للرافعي كما تقدم ، والأصح : العفو مع الكثرة كما عرفت ، لكن عند عدم العصر ، واحترز بإضافة البثرة إليه عن بثرة غيره .

٥٦٥\_ قول « الحاوي » عطفاً على المعفو عنه مع القلة [ص ١٦٥] : ( والقرح والدمل والفصد

<sup>(</sup>١) انظر ( نكت النبيه على أحكام التنبيه ) ( ق ٢٢ ) .

<sup>(</sup>۲) المنهاج ( ص ۱۰٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٦٥ ، ١٦٦ ) .

<sup>(3)</sup> Ilangare (181/17).

<sup>(</sup>٥) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ٣١٠/١ ) .

والحجامة ) كذا صحح النووي في « الروضة » و « المنهاج » أنها كالبثرات (۱ ) ؛ أي : فيعفىٰ عنها مع القلة ، وفي حالة الكثرة اختلاف الترجيحين ، وفي الرافعي : إنه قضية كلام الأكثرين (٢ ) ، والأولىٰ في « المحرر » و « الشرحين » : أنه إن دام مثله غالباً . . فكدم الاستحاضة في الاحتياط الممكن والعفو ، وإلا . فكدم الأجنبي (٢ ) ، وسيأتي حكمه ، وصحح في « شرح المهذب » و « التحقيق » : أنه كدم الأجنبي (٤ ) ، وجزم « المنهاج » في آخر ( التيمم ) بعدم العفو في قوله [ص ١٠٨] : ( إلا أن يكون بجرحه دم كثير ) والجرح هو القرح ، وقول « المنهاج » في المسألة [ص ١٠٠] : ( قيل : كبثرات ) كذا في نسخة المصنف تبعاً لـ « المحرر » (٥ ) ، ويوافقه قوله بعد ذلك : ( قلت : الأصح : أنها كالبثرات ) وفي بعض النسخ : ( قيل : كبراغيث ) ، والمعنى لا يختلف ، وقوله : ( والأصح : إن كان مثله يدوم غالباً . . فكالاستحاضة ) (١ ) يقتضي جريان الخلاف فيما يدوم غالباً ، وليس كذلك ، بل هو كالاستحاضة جزماً ، صرح به في « التحقيق » و « شرح المهذب » (٨) .

270 قول « التنبيه » [ص ٢٨] : (أو اليسير من سائر الدماء) يعم دمه ودم غيره ، وهو في دمه متفق عليه ، وفي دم غيره صححه الأكثرون ، وعليه مشى « المنهاج » فقال [ص ٢٠٠] : ( الأظهر : العفو عن قليل دم الأجنبي ) ، وقال الرافعي في كتبه : ( الأحسن : عدم العفو عنه ) (٩) ، وعليه يدل كلام « الحاوي » لكونه لم يذكره في المعفو عنه ، ويستثنى من دم الأجنبي : دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما ، فلا يعفىٰ عن شيء منها قطعاً ، حكاه في « شرح المهذب » عن « البيان » ، وقال : لم أر لغيره موافقته ولا مخالفته (١٠) ، ونقل في « المهمات » عن « المقصود » للشيخ نصر المقدسي موافقته ، وتعبير النووي بـ ( الأظهر ) يدل علىٰ أن الخلاف قولان ، وقال أولاً : ( وقيل : يعفىٰ عن قليله ) (١١) ليبين أن الرافعي حكى الخلاف وجهين .

<sup>(</sup>١) المنهاج ( ص ١٠٧ ) ، الروضة ( ١/ ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز ( ٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ٤١) ، فتح العزيز ( ٢٨/٢ ) .

<sup>. (107</sup> ) . (181 ) ) . (181 ) ) . (1)

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ٤١).

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ۱۰۷ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۱۰۷ ) .

<sup>. (</sup>  $\Lambda$ ) المجموع (  $\pi$ /  $\pi$ ) ، التحقيق (  $\pi$  ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « المحرر » ( ص ٤١ ) ، و « فتح العزيز » ( ٢٧/٢ ، ٢٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٣/ ١٤١ ، ١٤٢ ) ، البيان ( ٢/ ٩٢ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر ( المنهاج ) ( ص ١٠٧ )

970 قول « التنبيه » [ص ٢٨] : ( أو سلس البول ، أو دم الاستحاضة ) هما بالرفع عطفاً على ما تقدم ، فيعفى عنهما ولو مع الكثرة ، وذكر في « التحرير » أنهما بالجر<sup>(١)</sup> ، وذلك بأن يكونا معطوفين على سائر الدماء من قوله : ( أو اليسير من سائر الدماء )<sup>(٢)</sup> ، ومقتضىٰ ذلك اختصاص العفو بالقلة ، وليس كذلك .

قال النشائي : ( ووهم في « الكفاية » بأنّ عطفه على اليسير يقتضي الفرق بين القليل والكثير ، وهو غلط )(٣) .

٥٦٨ قوله: (وقال في القديم: إن صلى ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت في الصلاة ولم يعلم بها قبل الدخول في الصلاة. . أجزأته صلاته )(٤) لا يختص ذلك بالثوب ، بل بدنه وموضع صلاته كذلك ، وقد شمل ذلك قول « المنهاج » [ص ١٠٠] : (ولو صلى بنجس لم يعلمه. . وجب القضاء في الجديد ) ثم إنما يُجْزَم على الجديد بوجوب القضاء إذا لم يشك في زوال تلك النجاسة ، فلو صلىٰ ملابساً لثوب ، فلما فرغ تذكر أن النجاسة أصابته وشك في زوالها. . ففي لزوم الإعادة احتمال وجهين لوالد الروياني (٥) ، واختار في « شرح المهذب » في أصل المسألة : عدم الإعادة مطلق ٢٠١١ .

970 قول « التنبيه » آص ٢٨] : ( وإن أصاب أسفل الخف نجاسة فمسحه على الأرض وصلى فيه . . ففيه قولان ، أحدهما : يجزئه ، والثاني : لا يجزئه ) الثاني هو الأصح ، ومحل الخلاف : في مسحه وقت الجفاف ، وألاً يكون لها جرم ، وألاً يتعمدها ؛ كما ذكره الرافعي والنووي في الثلاثة (٧) ، وألاً تصيبه وهو مطروح ، فإن أصابته وهو مطروح . . فمقتضى كلام « الكفاية » : أنه لا يكفي الدلك قطعاً ؛ لندوره ، ثم الخلاف في العفو ، والخف باق على نجاسته قطعاً ؛ كما قاله الرافعي وابن الرفعة في « الكفاية » (٨) ، لكن فيه قول حكاه الجرجاني في « الشافي » .

٥٧٠ قوله: (وإن أصاب الأرض نجاسة فذهب أثرها بالشمس والريح وصلى عليها.. ففيه قولان ، أحدهما: يجزئه ، والثاني: لا يجزئه ) (٩) الثاني هو الأصح ، وخرج بالشمس والريح:

تحرير التنبيه (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ۲۸ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « بحر المذهب » ( ٣٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع (M/ 109).

<sup>(</sup>٧) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٢٤ ) ، و « المجموع » ( ٢/ ٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>Λ) انظر « فتح العزيز » ( ۲٤/۲ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر ﴿ التنبيه ﴾ ( ص ٢٨ ) .

الظل ؛ فإنه لا يُطَهِّر قطعاً ، كما قاله العراقيون ، وقال الخراسانيون : فيه خلاف مرتب<sup>(١)</sup> ، وخرج بالأثر : ما إذا كان للنجاسة جرم كالعذرة ؛ فإن الأرض لا تطهر بالشمس والريح قطعاً .

٥٧١ قوله : (وإن كان علىٰ ثوبه أو بدنه نجاسة مما لا يدركها الطرف من غير الدماء . . فقد قيل : تصح ، وقيل : لا تصح ، وقيل : فيه قولان ) $^{(7)}$  تقدم نظير هاذا الخلاف في الماء ، واختلاف التصحيح فيه في بابه $^{(7)}$  ، صحح النووي : العفو $^{(3)}$  ، والرافعي : عدم العفو $^{(6)}$  .

٥٧٢ قوله: ( ولا تحل الصلاة في ثوب حرير )(٢) هاذا في حق الرجل والخنثى المشكل، ومع ذلك فالأصح: أنه يصلى فيه إذا لم يجد ساتراً غيره.

## وكري الم

### [في ضابط الكلام المبطل للصلاة]

300 قول « التنبيه » [ص 77] : ( وإن تكلم عامداً. . بطلت صلاته ) المراد : كلام البشر بحرفين أو حرف مفهم ك ( قِ ) من وقى ، وكذا حرف ممدود في الأصح ، وقد صرح « الحاوي » بالأمرين بقوله [ص 77] : ( وبكلام البشر حرفين وحرف مفهم أو ممدود ) ، وصرح « المنهاج » بالأمر الثاني بقوله [ص 77] : ( تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم ، وكذا مَدَّةٌ بعد حرف في الأصح ) ، وفاته التقييد بكلام البشر .

وقد استثنوا بعد ذلك من إبطال الكلام الصلاة: اليسير لنسيان ، أو سبق لسان ، أو جهل مع قرب العهد بالإسلام .

ويستثنى أيضاً: ما لو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناداه في حياته. . فالأصح: لا تبطل ، وفي إجابة أحد الوالدين أوجه:

ـ تلزم الإجابة ولا تبطل الصلاة .

<sup>(1)</sup> انظر « المجموع » (٢/٨٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » (ص ٢٨ ، ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر مسألة رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(3)</sup> انظر « المجموع » ( ١/ ١٨٥ ) ، ( ٢٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٤٨/١ ، ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٧) شرح الوسيط (٢/ ١٦٠).

ـ تلزم ولكن تبطل .

- لا تلزم ، وصححه الروياني في « البحر »(١) ، وقال السبكي في كتاب « بر الوالدين » : المختار : القطع بأنه لا يجيبهما إن كانت الصلاة فرضاً وقد ضاق الوقت ، وكذا إن لم يضق ؛ لأنها تلزم بالشروع ، خلافاً لإمام الحرمين ، وإن كانت نفلاً . وجبت الإجابة إن علم تأذيهما بتركها ، ولكن تبطل ، وفي « المطلب » : إنه لم ير فيها نقلاً ، وقد عرفت النقل فيها .

ويستثنى أيضاً: تلفظه بالنذر ، فلا تبطل به الصلاة على الأصح في « شرح المهذب » لأنه مناجاة (٢) ، قال في « المهمات » : ( وقياسه : التعدي إلى الإعتاق والوصية والصدقة وسائر القرب المنجزة ) انتهى .

وقول المصلي لإبليس ( $^{(7)}$ : ألعنك بلعنة الله ؟ كما قاله شيخنا الإمام البلقيني ، وإنذار مشرف على الهلاك ؟ كما صححه في « التحقيق  $^{(3)}$  ، لكن **الأصح** في « الشرح » و « الروضة » وغيرهما : البطلان مع وجوبه ( $^{(0)}$  ، وتكلمه بكلام لم يسمع لعارض صياح ونحوه على أحد وجهين لوالد الروياني ، لكن **الأصح** : البطلان ، وذكرت الفرع ؛ لاستغرابه .

وإذا تكلم عامداً بعد سلامه ناسياً. . فلا تبطل الصلاة ، كما ذكره الرافعي في ( الصيام )(٢) ، وقد تدخل هاذه الصورة في الجهل بالتحريم .

٥٧٥ قول «الحاوي» [ص ١٦٧]: (وضحك وبكاء وأنين وتنحنح) ظاهر عبارته: بطلان الصلاة بقليل هاذه الأشياء وكثيرها، وليس كذلك، بل هي كالكلام؛ إن ظهر حرفان.. بطلت، وإلا.. فلا، وذكر المتكلمون على «الحاوي» أنها من الكلام، فيأتي فيها ما فيه، وليس في عبارته ما يدل على ذلك، وقد صرح بذلك «التنبيه» في النفخ والنحنحة مع تركه له في الكلام والقهقهة، فقال [ص ٣٦]: (وإن نفخ أو تنحنح ولم يبن منه حرفان.. لم تبطل صلاته) وفي «المنهاج» [ص ٢٠٠]: (الأصح: أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان.. بطلت، وإلا.. فلا) وهو صريح في جريان الخلاف في الكل، وكذا في «المحرر» و«شرحي الرافعي» «كن في «الروضة» و«التحقيق» و«شرح المهذب»: تخصيص الخلاف

<sup>(</sup>١) بحر المذهب (٣٧/٣).

<sup>(</sup>Y) Ilançae (1/4).

<sup>(</sup>٣) أي : ومما يستثنىٰ أيضاً : قول المصلي لإبليس. . . إلخ .

<sup>(</sup>٤) التحقيق ( ص ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز ( ٤٩/٢ ) ، الروضة ( ٢٩١/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٧) المحرر (ص ٤٤)، فتح العزيز (٢/٤٤).

بالتنحنح ، والجزم في المذكورات معه بذلك (١) ، ولا معنىٰ له ، وقد صرح في « التتمة » بجريان الخلاف في الكل ، إلا أنه حكاه قولين .

والمحريم، أو مغلوباً عليه، ولم يطل. لم تبطل، وإن أطال. فقد قيل: تبطل، وقيل: بالتحريم، أو مغلوباً عليه، ولم يطل. لم تبطل، وإن أطال. فقد قيل: تبطل، وقيل، والمحريم، أو مغلوباً عليه، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » ( $^{(7)}$ ) لكن صحح السبكي تبعاً للمتولي: أن الكلام الكثير ناسياً لا يبطل، وأيضاً: فكان ينبغي تأخير هاذا الفرع عن النفخ والنحنحة؛ ليعود للكل؛ كما فعل « المنهاج » و « الحاوي »، ومراد « التنبيه » بالغلبة عليه هو مرادهما بسبق اللسان، لكن التعبير بالغلبة أعم؛ لأنه يأتي في التنحنح ونحوه، بخلاف سبق اللسان، ثم إن « التنبيه » أطلق أن جهل التحريم عذر، وذلك إنما هو في حق قريب العهد بالإسلام؛ كما ذكره « المنهاج » و « الحاوي » ( $^{(7)}$ )، وفي معناه: الناشىء في بادية بعيدة، كما في نظائره وإن لم يصرحوا به، بل حكى المحب الطبري وجهاً: أنه يعذر من لم يخالط العلماء.

٧٧٥ قول «المنهاج» [ص ١٠٧] و «الحاوي» [ص ١٦٧] : (إنه يعذر في التنحنح للغلبة) محله : إذا كان قليلاً ، فإن كثر . أبطل ؛ كما صرح به الرافعي في الضحك (٤) ، والباقي في معناه ، وقول «المنهاج» [ص ١٠٧] : (وفي تنحنح ونحوه) قالوا : أراد بنحوه : ما ذكر بعده ، وهو : الضحك والبكاء والأنين والنفخ ، وهاذا إن تأتىٰ في الغلبة . . فلا يتأتىٰ في المذكور بعده ، وهو : تعذر القراءة .

٥٧٨ قولهما أيضاً : ( إنه يعذر في التنحنح أيضاً ؛ لتعذر القراءة بدونه  $(^{\circ})$  محله : في القراءة الواجبة ، وهي : ( الفاتحة ) وبدلها ، وقد قيده به في « التحقيق » و « شرح المهذب  $(^{7})$  .

قال شيخنا شهاب الدين : ( وكذا التشهد الأخير والتسليمة الأولى فيما يظهر )(٧) .

ولم يذكر « التنبيه » العذر في التنحنح بتعذر القراءة .

9٧٩ قول « المنهاج » [ص ١٠٧] : ( لا الجهر في الأصح ) المتبادر إلى الفهم منه : أنه أراد به : الجهر بالقراءة ، وذكر في « المهمات » : أنه يتناول كل جهر مأمور به ، فيتناول الجهر بالقنوت

 <sup>(</sup>١) الروضة ( ١/ ٢٩٠) ، التحقيق ( ص ٢٣٩) ، المجموع ( ٨٩/٤) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي (ص ۱۹۷) ، المنهاج (ص ۱۰۷) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٦٧) ، المنهاج (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي » ( ص ١٦٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٦) التحقيق ( ص ٢٣٩ ) ، المجموع ( ٨٩/٤ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣١٤/١ ) .

وبتكبير الانتقالات ؛ حيث احتيج إليه في إسماع المأمومين ، قال : إلا أن المتجه في القسم الأخير : أنه عذر ، وفيما إذا حصل في أثناء السورة . . الجزم بأنه ليس عذراً ؛ لحصول إقامة الشعار بالبعض .

٥٨٠ قول « المنهاج » [ص ١٠٧] : ( ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ؛ كـ ﴿ يَنِيَدِّيَ خُذِ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

قال في « الدقائق » : (يفهم منه أربع مسائل ، إحداها : إذا قصد القراءة ، والثانية : إذا قصد القراءة والإعلام ، والثانية الإعلام ، والرابعة : ألا يقصد شيئاً ، فالأولى والثانية لا تبطل الصلاة فيهما ، وتفهم الرابعة من قوله : « وإلا . فلا »(١) ، الصلاة فيهما ، وتفهم الرابعة من قوله : « وإلا . فلا »(١) ، كما تفهم الثالثة منها ، وهاذه الرابعة لم يذكرها « المحرر » ، وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها ، وسبق مثلها في قول « المنهاج » [ص ٧٨] : « وتحل أذكار القرآن لا بقصد قرآن » ) انتهى (٢) .

وما ذكره من البطلان فيما إذا لم يقصد شيئاً ذكره كذلك في « التحقيق »(٣) ، وقال في « شرح المهذب » : ( إنه ظاهر كلام « المهذب » وغيره ، وينبغي أن يفرق بين أن يكون انتهى في قراءته إليها . . فلا تبطل ، وإلا . . فتبطل ، قال : ودليل البطلان إذا لم يقصد شيئاً : أنه يشبه كلام الآدمي ، وقد سبق عن الإمام وغيره في تحريم قراءة الجنب أن مثل هاذا النظم لا يكون قرآناً إلا بالقصد ، فإذا أطلق . . لم يحرم ) انتهى التها .

وقال ابن الرفعة: (كلام « المهذب » منصرف إلى حالة الإعلام لا إلى حالة الإطلاق ؛ لأنه قال : إن قصد التلاوة والإعلام. لم تبطل ، ثم عقبه بقوله: « وإن لم يقصد القرآن » أي : مع قصد الإعلام . . بطلت ، قال : وما ذكره عن الإمام في الجنب صحيح ، ولكن الفرق بينه وبين المصلي : أن كونه في الصلاة قرينة تصرف ذلك إلى القرآن ) انتهى .

ومفهوم قول الحاوي [ص ١٦٧]: ( وبالقراءة والذكر بمجرد التفهيم): عدم البطلان فيما إذا لم يقصد شيئاً، وبه صرح الحموي شارح « الوسيط » والبارزي والقونوي، وهو الظاهر، وكيف يفهم فيها البطلان من عبارة « المنهاج » مع قوله أولاً: ( بقصد التفهيم) (٥) ثم ذكر ما إذا قصد مع التفهيم قراءة، وما إذا لم يقصد ؟ فإذا كان مورد القسمة قصد التفهيم.. فكيف تتناول عبارته ما إذا لم

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ و « دقائق المنهاج » ، ولعل الصواب : (وإلا. . بطلت ) كما هي عبارة « المنهاج » المذكورة أول المسألة ، وانظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١/ ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الدقائق (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٣) التحقيق ( ص ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المجموع ( ٩٣/٤ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ١٠٨).

يقصد شيئاً بالكلية ؟ وقد سوى في « الحاوي » بين القراءة والذكر في ذلك ، ولم يذكر « المنهاج » الذكر مع القرآن ، لكنه عقبه بقوله : ( ولا تبطل بالذكر والدعاء ، إلا أن يخاطب ) انتهى (١٠) .

وقد يفهم من هانده العبارة: أن التفصيل المتقدم في القرآن لا يأتي في الذكر ، والظاهر: أنه لم يرد هاذا ، وإنما هانده المسألة مستقلة .

٥٨١ قول « المنهاج » [ص ١٠٨] : ( ولو سكت طويلاً بلا غرض. . لم تبطل في الأصح ) يستثنى منه : ما إذا كان في اعتدال الركوع أو السجود بناءً على أنهما قصيران. . فتبطل الصلاة بتطويلهما بسكوت وغيره ، واحترز بقوله : ( بلا غرض ) عن السكوت ناسياً ، ولتذكر شيء نسيه ، فالأصح فيهما : القطع بعدم البطلان .

٥٨٢ قول « المنهاج » [ص ١٠٨] و « الحاوي » [ص ١٦٧] : ( ويسن لمن نابه شيء : أن يسبح ، وتصفق المرأة ) فيه أمور :

أحدها: أن التنبيه يكون واجباً ؛ كإنذار الأعمى ، ومستحباً ؛ كتنبيه إمامه إذا هم بترك مستحب ؛ كالتشهد الأول ، ومباحاً ؛ كإذنه لداخل ، وقد مثل «المنهاج » للثلاثة ، فقال اص ١٠٨] : (كتنبيه إمامه ، وإذنه لداخل ، وإنذاره أعمى ) فيرد الواجب والمباح على تعبيرهما بالسنة ، وجوابه : أنهما إنما أرادا : التفرقة بين حكم الرجال والنساء بالنسبة إلى التسبيح والتصفيق ، ولم يريدا بيان حكم التنبيه .

ثانيها: أن ظاهر كلامهما: تخصيص التصفيق بالمرأة ، وليس كذلك ، فيسن للخنثى التصفيق أيضاً ؛ كما ذكره أبو الفتوح بن أبي عقامة ، وقد سلم « التنبيه » من الأمرين ؛ لقوله [ص ٢٦]: (سبح إن كان رجلاً ، وصفق إن كانت امرأة) فلم يصرح بحكم التسبيح والتصفيق ، ولم يعمم التسبيح ، ويخص التصفيق بالمرأة ، بل جعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ، فبقي الخنثى مسكوتاً عنه ، وقوله: (وإن كلَّمه إنسان أو استأذن عليه) مثال ، والضابط: أن ينوبه شيء ؛ كما في « المنهاج » و « الحاوي »(٢).

ثالثها : محل التسبيح : إذا قصد الذكر والإعلام ، أو الذكر فقط كما سبق بيانه .

رابعها: قد يفهم منع الرجل من التصفيق والمرأة من التسبيح ، وليس كذلك ، فيجوز لكل منهما ما يندب للآخر ، وفي « الكفاية » وجه في تصفيق الرجل : أن عمدهُ مبطل .

خامسها: قال في « المهمات »: (لك أن تقول: سبق أن المرأة تجهر خالية وبحضرة النساء والمحارم، فلم لا تسبح في هاذه الحالة؟ فإن صح ذلك في المرأة. لزم مثله في الخنثى) انتهى

<sup>(</sup>۱) انظر « المنهاج » (ص ۱۰۸ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ١٦٧) ، المنهاج (ص ١٠٨).

وهاذه الثلاثة ينكت بها على « التنبيه » أيضاً .

٥٨٣ قول «المنهاج » [ص ١٠٠]: (بضرب اليمين على ظهر اليسار) يشمل الضرب ببطن اليمين على ظهر اليسار، وبظهر اليمين على ظهر اليسار؛ لأنه لم يقيِّد بالظهر إلا في اليسار، وفي «اليمين على ظهر اليسار » و«الروضة »: الاقتصار على الأولى (١) ، وعبر في «التحقيق » بقوله: (تصفق بظهر كف على بطن أخرى ونحوه ، لا بطن على بطن ) (٢) فتناول كلامه أولاً الضرب بظهر اليمنى على بطن اليسرى وبظهر اليسرى على بطن اليمنى ، وقوله: (ونحوه) عكسهما، وهو: الضرب ببطن اليمنى على ظهر اليسرى على ظهر اليسرى على ظهر اليمنى ، فهاذه أربع صور ، والممتنع واحدة ، اليمنى على ظهر اليسرى الحداهما على بطن الأخرى ، وقال الرافعي في هاذه الصورة: لا ينبغي ؛ فإنه لعب ، ولو فعلته لعباً . بطلت صلاتها وإن كان قليلاً ؛ فإن اللعب ينافي الصلاة (٣) .

وقال في «شرح المهذب»: (قال أصحابنا: لا تضرب بالبطنين، وإن فعلته على وجه اللعب.. بطلت )(٤).

وذكر الماوردي أن ظاهر المذهب: التصفيق كيف شاءت ولو ببطن على بطن ، خلافاً للإصطخري ؛ حيث قال: لا يجوز ذلك (٥) ، وهو ظاهر إطلاق « التنبيه » و « الحاوي » التصفيق ، إلا أن « الحاوي » ذكر قبل ذلك بطلان الصلاة إذا كان على وجه اللعب ، فمثّل الفعل الفاحش بما إذا كان للعب ؛ كضرب الراحتين .

وذكر النشائي أن قول « التنبيه » : ( وصفقت ) يشمل التصفيق بباطن الكفين (٦) .

وفيه نظر ؛ إذ لا عموم في لفظه حتىٰ يشمل هاذه الصورة ، وإنما هو مطلق ، فظاهر إطلاقه يقتضى ذلك كما قدمته .

٥٨٤ قول « المنهاج » [ص ١٠٨] : ( ولو فعل في صلاته غيرها \_ أي : غير أفعالها \_ إن كان من جنسها . . بطلت ، إلا أن ينسئ ) فيه أمران :

أحدهما : أنه يستثنىٰ من ذلك : تكرير ( الفاتحة ) أو التشهد عمداً ؛ فإنه لا يضر على النص ، وقد ذكره « التنبيه »(٧) ، وقد يؤخذ من تعبير « المنهاج » بالفعل ؛ لأنهما قول .

<sup>(</sup>١) فتح العزيز ( ٢٩١/٦ ) ، الروضة ( ٢٩١/١ ) .

<sup>(</sup>٢) التحقيق (ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢/ ٤٩ ) .

<sup>(3)</sup> Ilanang (1/4).

<sup>(</sup>٥) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ١٦٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( نكت النبيه على أحكام التنبيه ) (ق ٣١) .

<sup>(</sup>۷) التنبيه ( ص ٣٦) .

ثانيهما: أنه يستثنى منه أيضاً: ما لو جلس قبل سجوده جلسة خفيفة ؛ أي : لا تزيد على قدر جلسة الاستراحة ، فلا تبطل صلاته ، قاله الرافعي في سجود السهو<sup>(۱)</sup> ، ومثله : إذا جلس للاستراحة بعد سجود التلاوة ، ولو ركع أو سجد قبل الإمام . . فله العود ثانياً ، كما سيأتي في (صلاة الجماعة ) ، فصدق أنه زاد ركوعاً ، ولم تبطل .

ولو نزل من قيامه لحد الراكع لقتل حية ونحوها. لم يضر ، قاله الخوارزمي في «كافيه » ، ولو سجد علىٰ خشن فرفع رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانياً . فهل تبطل صلاته ؟ أو يفصل بين أن يكون تحامل على الخشن بثقل رأسه . فتبطل بالعود ، وإلا . فلا ؟ احتمالان للقاضي حسين يجريان فيما لو سجد علىٰ يده ثم رفعها وسجد على الأرض ، وكل ذلك وارد علىٰ قول «التنبيه » [ص ٢٦] : (وإن زاد ركوعاً ، أو سجوداً ، أو قياماً ، أو قعوداً عامداً . بطلت صلاته ) ولا يردان على «الحاوي » ؛ لقوله [ص ١٦٨] : (وتعمد زيادة ركن فعلي ، لا قعود قصير ) .

نعم ؛ يرد عليه ما ذكرناه من الركوع والسجود ، وأيضاً : فليس كل قعود قصير يغتفر ، فلو قعد من قيام ثم قام . . بطلت صلاته ، لكنها إنما بطلت ؛ لكونه قطع القيام ثم عاد إليه ، فكأنه أتى بقومتين ، قاله الإمام (٢) .

٥٨٥ قول « التنبيه » [ص ٣٦] : ( وإن خطا ثلاث خطوات متواليات ، أو ضرب ثلاث ضربات متواليات . . بطلت صلاته ) كذلك الخطوة الواحدة إذا كانت وثبة فاحشة ، وقد صرح بها « المنهاج » و « الحاوي »( $^{(3)}$  ، و كذا الفعل الذي هو على جهة اللعب ؛ كضرب الراحتين ، وقد صرح به « الحاوي »( $^{(3)}$  ، وأغفله « المنهاج » أيضاً ، وظاهر إطلاق « التنبيه » : أن السهو في ذلك كالعمد ، وبه صرح « الحاوي » و « المنهاج » ، وقال [ص ١٠٠٨] : ( في الأصح ) ، وفي « الروضة » : إنه المذهب ، وقطع به الجمهور ( $^{(0)}$  ، واختار في « التحقيق » خلافه ( $^{(7)}$  ).

ويستثنىٰ من كلامهم جميعاً : شدة الخوف ، وهو مذكور في بابه .

٥٨٦ قول « المنهاج » [ص ١٠٨] : ( لا الحركات الخفيفة المتوالية ؛ كتحريك أصابعه في سُبُحَةٍ أو حك في الأصح ) مثل قول « الحاوي » [ص ١٦٧] : ( لا كتحريك إصبع لسُبُحَة أو حكة ) إن حمل الأصبع على الجنس ، وإنْ حمل على التوحيد . . فمقتضاه : أن ذلك إنما هو إذا اقتصر على البحك

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٧١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « نهاية المطلب » ( ٢٧٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ١٦٧ ) ، المنهاج ( ص ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢٩٤/١).

<sup>(</sup>٦) التحقيق ( ص ٢٤٢ ) .

بأصبع واحد ، فلو حك بأكثر منها. . ضر ، وهـــلذا بعيد ، والتعبير بتحريك الأصابع يقتضي أن ذلك مع إقرار الكف ، فلو حرك كفه في الحك ثلاثاً. . بطل ، إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على الصبر ، قاله الخوارزمي في « الكافي » .

٥٨٧ قول « التنبيه » [ص ٣٦] : ( وإن أكل عامداً. . بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً. . لم تبطل ) فيه أمران :

أحدهما: محل عدم البطلان في النسيان: إذا قل الأكل ، فإن كثر.. فالأصح: البطلان ، وكذا في الصوم عند الرافعي<sup>(۱)</sup> ، لكن خالفه النووي فصحح: عدم بطلان الصوم بالأكل الكثير ناسيا<sup>۲۷)</sup> ، وكأنَّ الفرق: أن للصلاة نظاماً يختل بالأكل ، بخلاف الصوم ؛ فإنه ليس بعبادة ذات نظام ، وإنما هو انفكاك عن أمور معروفة ، ومنع بعض شارحي « الوسيط » هاذا الفرق ، وقال: الصوم أيضاً ذو نظام ، وهو: الإمساك من أول اليوم إلىٰ آخره ينخرم بالأكل والشرب ، قال في الصوم أيضاً ذو نظام ، وهو: الإمساك من أول اليوم إلىٰ آخره ينخره بالأكل والشرب ، قال في الصوم غلى الصطلب »: ويقوي هاذا تسوية الفوراني بين الوجهين في الصوم والصلاة ، ولم يَبْنِ الصوم على الصلاة كما فعل غيره .

ثانيهما : كذلك العامد إذا جهل التحريم .

وقد سلم « المنهاج » من الأمرين ، فقال [ص ١٠٨] : ( وتبطل بقليل الأكل . قلت : إلا أن يكون ناسياً أو جاهلاً تحريمه ) ولا بد من تقييد جاهل التحريم بكونه قريب الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة ، فقد ذكره الرافعي في نظير المسألة ، وهو : الأكل في الصوم جاهلاً بتحريمه (٣) ، وصرح به في « الكفاية » هنا .

ويرد علىٰ عبارتهما: أن الشرب في ذلك كالأكل ، وكأنهما تركاه لوضوحه ، وسلم « الحاوي » من هذه الإيرادات كلها ؛ لقوله في مبطلات الصلاة [ص ١٦٨]: ( وبالمفطر ) لكن يرد عليه علىٰ طريقة النووي: أن الأكل الكثير ناسياً لا يفطر مع إبطاله الصلاة ، وجوابه: أنه أحال المسألة على الصيام ، وقد ذكر هناك تبعاً للرافعي أن الأكل الكثير ناسياً يفطر .

٥٨٨ قول «المنهاج » [ص ١٠٨] : ( فلو كان بفمه سُكَّرَةٌ فبلع ذَوْبَهَا. . بطلت في الأصح ) لا يرد علىٰ ذلك : أن الأصح في ( الأيمان ) : أنه ليس أكلاً ؛ لبنائها على العرف ، وقد دخلت هاذه الصورة في قول « الحاوي » [ص ١٦٨] : ( وبالمفطر ) .

٥٨٩ قول « المنهاج » [ص ١٠٩] : ( ويسن للمصلي إلىٰ جدار ، أو سارية ، أو عصاً مغروزة ،

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢/ ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ) ( ٦/٤ ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر " فتح العزيز " ( ٢٠٣/٣ ) .

أو بسط مُصَلَّى ، أو خَطَّ قُبَالَتَهُ دفعُ المار ، والصحيح : تحريم المرور حينئذ ) فيه أمور :

أحدها: أنه لم يذكر حكم الصلاة إلىٰ ما ذكره من جدار وما بعده ، وكذلك لم يذكره « الحاوي » ، وإنما قال [ص ١٦٧]: ( ونُدب دفع المار إن نصب علامة ) ولا شك في استحبابه ، فكان ينبغى أن يقال: ( تسن الصلاة إلىٰ كذا وكذا ، ودفع المار بينه وبينها ) .

ثانيها: اقتصر في «الروضة» على أن له الدفع (١) ، وذلك يشعر بإباحته ، وبحث في «المهمات» وجوبه ؛ لأن المرور محرم وهو قادر على إزالته ، وإزالة المنكر واجبة ، قال : ولا يخرج على الخلاف في دفع الصائل ؛ لأن وجه عدم الوجوب هناك حديث : «كن عبد الله المقتول ، ولا تكن عبد الله القاتل »(٢) .

ثالثها: قال في « المهمات »: ( المتجه: إلحاق غير المصلي بالمصلي في الدفع ، وعبروا بالمصلي نظراً إلى الغالب ) انتهى .

وهاندا لا تنافيه عبارة « الحاوي » لأنه إنما قال [ص ١٦٧] : ( ونُدب دفع المار ) ولم يقل : إن المصلى هو الدافع .

رابعها: أورد عليه: أن كلامه يقتضي التخيير بين هاذه الأمور الخمسة ، وأنها في مرتبة واحدة ، وليس كذلك ، والذي في « الشرح » و « الروضة » : يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار ، أو سارية ، أو غيرهما ، ولو كان في صحراء . . فينبغي أن يغرز عصا ، أو نحوها ، أو يجمع شيئاً من رحله ومتاعه ، فإن لم يجد شاخصاً . . خط خطاً أو بسط مصلى (٣) .

قال في « المهمات » : وما اقتضاه كلامه من أنَّ شرط الخشبة المغروزة والمتاع الموضوع : فقد الشاخص. . لم يرد به حقيقته ، وإنما جرى على الغالب من حال المسافرين في عدم الجدار ونحوه . انتهىٰ .

فيكون الجدار والسارية والعصى في مرتبة واحدة، والمصلى والخط في مرتبة، وفي «التحقيق»: فإن عجز عن سترة. . بسط مصلى ، فإن عجز . . خط خطاً ، فرتب الخط على المصلى (١٠) .

قال في « المهمات » : ( والحق : أنهما في مرتبة ؛ لأن المصلى إنما قيل به قياساً على الخط ، فكيف يكون مقدماً عليه ؟ ) انتهى .

وعلىٰ ذلك مشى « الحاوي » ، فقال بعد الشاخص [ص١٦٧] : ( ثم مصلىٰ ، أو خطأ ) انتهىٰ .

<sup>(</sup>١) الروضة (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجة أحمد (٢١١٠١) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٣٦٢٩ ) من حديث سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ( ٢/٢٥ ) ، الروضة ( ٢٩٤/ ) .

<sup>(</sup>٤) التحقيق ( ص ١٩٣ ) .

وعندي أن هذا لا يرد على « المنهاج » لأنه لم يتصد لبيان حكم الصلاة إلى هذه الأمور ، وإنما ذكر دفع المصلي المار بينه وبينها ، والكل سواء في تمكنه من الدفع إذا صلى إليه .

خامسها: لم يبين القدر الذي يكون بين المصلي والسترة ، وهو: ثلاثة أذرع فما دونها ، كما صرح به « الحاوي »(١) ، وإطلاق « المنهاج » يقتضي الدفع ولو زادت المسافة علىٰ ذلك .

سادسها : لم يبين قدر السترة ، ولا « الحاوي » ، وهو : ثلثا ذراع ، قال في « المهمات » : وسكتوا عن قدر المصلى والخط ، والقياس : أنهما كالشاخص .

سابعها: يرد على إطلاقه تحريم المرور: ما إذا كان في الصف المقدم فرجة.. فله المرور بين يدي من خلفه ليسدها، وقد صرح به « الحاوي » بقوله [ص ١٦٧]: ( لا إن وجد فرجة في الصف السابق) ومقتضى تعليلهم بتقصير أهل الصف بتخلية تلك الفرجة: أنه لو لم يقع منهم تقصير ؛ بأن جاء واحد بعد تكميل الصف الأول فجذب واحداً ليصطف معه.. أنه ليس لأحد المرور بين يديهما ؛ إذ لا تقصير منهما ، وهو محتمل.

ثامنها: مفهوم قوله وقول « الحاوي »: ( ويحرم المرور حينئذ ) $^{(7)}$  أنه إذا لم ينصب سترة ولا ما في معناها ، أو تباعد عنها فوق ثلاثة أذرع.. لم يحرم المرور ، ولكنه مكروه كما في « التحقيق » $^{(7)}$  ، أو خلاف الأولىٰ كما في « الروضة » $^{(3)}$  ، وقال الخوارزمي في « الكافي »: إنه يحرم المرور في حريمه ، وهو قدر إمكان السجود ، فإن صح ذلك.. تقيد به إطلاقهما .

تاسعها: ومفهومهما: أنه لا يُندب دفع المار في هاذه الصورة ، وظاهر عبارة الرافعي: عدم عوازه (ه) ، ولا يلزم من كونه لا يستحب أنه لا يجوز ، وقال في «المهمات»: وقياس قول الخوارزمي بتحريم المرور في حريمه: جواز الدفع في حريمه.

عاشرها: ظاهر عبارته وعبارة « الحاوي »: الاكتفاء بالخط على أيّ صفة كان ، والمختار في « الروضة »: كونه طولاً إلى جهة القبلة (٢٦ ، وعبارة « التنبيه » [ص ٣٦]: ( وإن مر بين يديه مار وبينهما سترة ، أو عصاً بقدر عظم الذراع . . لم يكره ، وكذلك إن لم يكن عصاً وخط بين يديه خطاً على ثلاثة أذرع . . لم يكره ، وإن لم يكن شيء من ذلك . . كره وأجزأته صلاته ) ، فلم يذكر حكم الصلاة إلى السترة ولا دفع المار ، وإنما ذكر كراهة المرور في صورتين :

الحاوي ( ص ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١٦٧ ) ، وانظر ( المنهاج » ( ص ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) التحقيق ( ص ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٢/٢٥ ، ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (١/ ٢٩٥).

إحداهما : إذا مر بينه وبين السترة أو في الخط ، وهاذه من مفهومه ، وهي كراهة تحريم على الصحيح ، ويستثنىٰ : ما إذا كان المرور لفرجة في الصف السابق كما تقدم .

الثانية: إذا لم تكن سترة ولا خط ، وهو موافق لما قدمناه عن «التحقيق » ، ويقيد بكلام الخوارزمي في تحريم المرور في الحريم إن صح ، وذكره العصا بعد السترة يحتمل أن يكون من عطف الخاص على العام ، ويحتمل أن يريد بالسترة : ما يستر جميع البدن ، وعظم الذراع الذي ذكره هو ثلثا ذراع الذي ذكرناه ، ولم يعتبر في السترة أن يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع اكتفاءً بما ذكره في الخط ، وفي معنى الخط : بسط المصلّى كما تقدم ، والله أعلم

• ٥٩٠ قول « التنبيه » [ص ٣٦] : ( إنه يكره الالتفات في الصلاة ) أي : لغير حاجة ، فمع الحاجة . لا كراهة ، كما صرح به « المنهاج »(١) ، وحد الالتفات : ألاَّ يحول صدره عن القبلة ، فإن فعل . . بطلت ، وقال المتولي : إن الالتفات حرام .

**٩٩ ـ ق**ول « المنهاج » [ص ١٠٩] : ( والقيام علىٰ رجل ) أي : لغير حاجة أيضاً .

990 قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين ) المراد : مدافعة أحدهما ، ولا يشترط اجتماعهما ، وقد أوضح « المنهاج » ذلك بقوله [ص ١٠٩] : ( والصلاة حاقناً أو حاقباً ) وفي معناهما : الريح .

" وقوله: (ولا يدخل فيها وقد حضر العشاء ونفسه تتوق إليه) (٢) مثل قول «المنهاج » [ص ١٠٩]: (أو بحضرة طعام يتوق إليه) لكن تعبيره بالطعام أعم من تعبير «التنبيه» بالعشاء، ويرد عليهما: أن الشرب كالأكل، وأن توقان النفس في غيبة الطعام كحضوره، كما قاله في «الكفاية» في (صلاة الجماعة)، وأن محل ذلك في الأخبثين وفي الطعام: إذا اتسع الوقت، فإن ضاق. فالأصح: الصلاة معه لحرمة الوقت، وتعبيرهما بتوقان النفس يفهم أنه إنما يأكل ما ينكسر به التوقان ولا يستكمل الأكل، وهو ما حكاه الرافعي عن الأثمة (٣)، والذي قاله النووي في وقت المغرب: أن استكمال العَشَاء هو الصواب (٤)، وقال ابن عبد السلام في «القواعد»: ينبغي أن المغرب: أن استكمال العَشَاء هو الصواب (٤)، وقال ابن عبد السلام في «القواعد»: ينبغي أن

٩٤ قول ( المنهاج ) في المكروهات [ص ١٠٩] : ( وأن يبصق قِبَلَ وجهه أو عن يمينه ) أي :

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١٥٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المجموع » ( ٣٥/٣) .

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (١/٥٤).

بل يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ، كما قاله في « التنبيه »(١) ، ومحل ذلك : إذا لم يكن في المسجد ، فإن كان في المسجد . فلا يبصق فيه بحال ، وقد صرح بذلك « التنبيه » بقوله [ص ١٣٦] : ( وإن بدره البصاق وهو في المسجد . . بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض ، وإن كان في غير المسجد . . بصق عن يساره أو تحت قدمه ) أي : اليسرى ، وفي « الروضة » : إن البصاق في المسجد خطيئة (٢) ، وفي « التحقيق » و « شرح المهذب » : حرام (٣) ، وقال المحاملي وسليم الرازي والجرجاني والروياني وصاحب « البيان » : إنه مكروه (٤) ، وقال في « الكفاية » : كلام « التنبيه » عام ، والحكم خاص بالمصلّي ؛ فإن غيره يخرج من المسجد ولا يبصق في ثيابه ، وفيه نظر ؛ فإن الضمير في قوله : ( بدره ) للمصلي ، وكذا سائر الأحكام ، قال : وقوله : ( في غير المسجد ) ليس على التخيير ؛ ففي الخبر : « عن تلقاء يساره إن كان فارغاً ، أو تحت قدمه اليسرى » (٥) .

90- قول « المنهاج » [ص ١٠٩] : ( والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه ) قال السبكي : تقييده بالمبالغة يدل على عدم الكراهة عند عدمها ، وهو خلاف ما دل عليه الحديث وكلام الشافعي والأصحاب .

997 قولهم: (تكره الصلاة في الحمام) (٢) هي كراهة تنزيه ، ووقع في « شرح المهذب » في (باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ) أنه لما صحح أن الصلاة في تلك الأوقات على التحريم . علله بثبوت الأحاديث في النهي ، قال : وأصل النهي للتحريم ؛ كالصلاة في أعطان الإبل والحمام . انتهى (٧) .

قال في « المهمات » : وهو سهو ، وأجاب عنه في « التوشيح » : بأن معناه : أن أصل النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف ، لا أن الصلاة في الحمام حرام . انتهىٰ .

والأصح: أن علة الكراهة كونها مأوى الشياطين ، فتكره في المسلخ أيضاً ، وصرح به « الحاوي » ( ) ، وفي مكان تحقق طهارته من الحمام ، وحكى القمولي وجهين في كراهة الصلاة في

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٣٦) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٦/٧٧).

<sup>(</sup>٣) التحقيق ( ص ٢٤٣ ) ، المجموع ( ١١١ / ) .

<sup>(</sup>٤) البيان ( ٢/ ٣٢٠ ) ، وانظر « بحر المذهب » ( ٢١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجة أبو داوود ( ٤٧٨ ) ، والنسائي ( ٧٢٦ ) ، وأحمد ( ٢٧٢٦٤ ) ، وابن خزيمة ( ٨٧٦ ) من حديث سيدنا طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٢٩ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٥٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع (٤/١٥٩).

<sup>(</sup>٨) الحاوي (ص ١٥٢).

الحمام إذا كانت في داره ، وكأن مدرك عدم الكراهة. . أنه ليس فيها داخلون يسلبون خشوعه .

**٩٨٥ ق**ول «المنهاج » [ص ١٠٩] و «الحاوي » [ص ١٥١] : ( والمزبلة ) أي : مع بسط طاهر للها .

• ٦٠٠ وقول « التنبيه » [ص ٢٩] : ( ولا تكره في مراح الغنم ) وكذا عطنها ، وسكت عن البقر ، وهي كالغنم ؛ كما قاله ابن المنذر في « الإشراف » والمحب الطبري في « الأحكام »(٤) .

" - 7.1 قول « الحاوي » [ص ١٥١] : ( والمقبرة ) أي : الطاهرة ، كما صرح به « المنهاج » ( ٥) ، وكذا النجسة إذا فُرش عليها طاهر ، فإن صلىٰ فيها بلا حائل . . لم تصح ، وعليه يحمل قول « النبيه » [ص ٢٨] : ( وإن صلىٰ في مقبرة منبوشة . . لم تصح صلاته ) .

قال في «المهمات»: والكراهة للنجاسة التي تحته ، أو لحرمة الميت ، فتختص بما إذا حاذاه ، فلو وقف بين الموتىٰ. . لم يكره ، لكن ابن الرفعة طرد الكراهة في الصلاة بجانب القبر وإليه ، قال : وفيه نظر ، ويحتاج إلىٰ نقل ، إلا أن يعلل بكونه موضع الشياطين . انتهىٰ .

ولم أر كونها موضع الشياطين لغيره ، وقال في « التوشيح » : ويستثنىٰ : مقبرة الأنبياء عليهم السلام ، فإذا كانت أرض ليس فيها إلا نبي مدفون أو أنبياء . . فلا تكره الصلاة فيها ، بل يجوز ، أفتىٰ به الأخ الشيخ بهاء الدين أبو حامد (٦) ، وعلله : بأن الله تعالىٰ حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم ، وأنهم أحياء في قبورهم يصلون ، وعرض علىٰ والده فصوبه .

٦٠٢ قول « الحاوي » [ص ١٥٢] : ( والوادي ) كذا أطلقه الرافعي ، تبعاً للإمام والغزالي ، وقال

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ١٥١) ، المنهاج (ص ١٠٩) .

<sup>(</sup>٢) التحقيق ( ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٢٩ ) ، المنهاج ( ص ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الإشراف ( ٣٤٧/١ ) ، غاية الإحكام في أحاديث الأحكام ( ١٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج ( ص ۱۰۹ ) .

<sup>(</sup>٦) أحمد بن تقى الدين السبكي .

بعد تعليله بخوف السيل السالب للخشوع: فإن لم يتوقع السيل. . فيجوز أن يقال: لا كراهة ، ويحتمل الكراهة لمطلق النهي<sup>(۱)</sup> ، وقال في « الروضة » : والصواب : ما ذكره الشافعي ، وهو اختصاص الكراهة بواد خاص ، وهو الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى فاتت الصبح ، وقال : « اخرجوا بنا من هذا الوادي » ، وصلى خارجه (۲) .

٣٠٣ قول « التنبيه » [ص ٣٦] : ( أو ترك فرضاً من فروضها ) أي : فروض الصلاة ، وليس عائداً للنية كما قرره ابن الرفعة ، وذلك يفهم بطلانها إذا صلاها قاعداً من غير عذر ، وفي انعقادها نفلاً وجهان في « الاستذكار » للدارمي .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ( نهاية المطلب » ( ٢/ ٣٣٤) ، و ( الوسيط » ( ٢/ ١٧١ ) ، و ( فتح العزيز » ( ١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة ( ٢٧٨/١ ) ، والحديث أخرجه مالك في « الموطأ » (٢٦ ) .

# باب سجود التَّهُو

3.5\_ قول « المنهاج » [ص ١١٠] : ( سجود السهو سنة عند ترك مأمور به ، أو فعل منهي عنه ) أي : علىٰ ما يفصله بعد ذلك ، لا كل مأمور ومنهي ، فكان ينبغي أن يقول هنا : ( علىٰ ما سيأتي ، أو بشرطه ) وبقى ثالث ، وهو : فعل فرض متردداً في تأديته ، وقد ذكره بعد ذلك .

3.0 قوله: (وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب) أي: في الركن المعقود له، ومراده بـ (ما سبق): بيان الزيادة، لا السجود ؛ فإنه لم يسبق، وذلك من قوله: (وإن سها. فما بعد المتروك لغو. . . إلىٰ آخر المسألة) (٢) ففي تلك الصور كلها إذا تدارك . . سجد للسهو .

 $7.7_{-}$  قوله : (إن الأبعاض : القنوت ، وقيامه ، والتشهد الأول ، وقعوده ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، والصلاة على الآل حيث سَننّاها  $)^{(7)}$  أي : وهو في التشهد الأخير على الأصح ، وفي الأول على وجه ، فهاذه ستة ، وأهمل سابعاً ، وهو : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت ، واقتصر « الحاوي » على خمسة ، فلم يذكر القيام للقنوت ، ولا الصلاة فيه  $(3)^{(3)}$  ، واقتصر « التنبيه » على ثلاثة ، وهي : التشهد الأول ، والصلاة فيه ، والقنوت .

وفي كلامهم بعد ذلك أمور:

أحدها: أن المراد: القنوت في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان ، فأما قنوت النازلة: فإنه لا يشرع السجود لتركه ولو قلنا باستحبابه ، كما صححه في « التحقيق » ، وحكاه في « الروضة » عن تصحيح الروياني (٢٠) .

وأجيب : بأن قنوت النازلة سنة في الصلاة لا سنة منها ؛ أي : بعضها ، والكلام في القنوت الذي هو أحد الأبعاض ، ولا شك أن الإيراد على اللفظ صحيح .

ثانيها: في تصوير السجود لترك القيام للقنوت ، أوالقعود للتشهد دونهما عسر ، وصورته: أن يسقط استحباب القنوت عنه لكونه لا يحسنه ، فيبقى استحباب القيام للقدرة عليه ، فإن تركه . . سجد ، وكذا القول في القعود للتشهد ، قاله في « الكفاية » ، لكن قال في « الإقليد » : التحقيق :

<sup>(</sup>۱) انظر « المنهاج » ( ص ۱۱۰ ) ،

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » ( ص ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) التنبيه ( ص ٣٧ ) .

 <sup>(</sup>٦) التحقيق (ص ٢٥٤) ، الروضة ( ٣١٨/١ ) ، وانظر « بحر المذهب » ( ٢٠٢/٢ ) .

أن القيام للقنوت لا يعد في هاذه الجملة ؛ لأن القنوت يشرع في قيام مشروع لغيره ، وهو : ذكر الاعتدال ؛ ولهاذا لا يقف من لا يعرف القنوت بقدره ، والتشهد شرع جلوسه مقصوداً في نفسه ؛ ولهاذا يجلس من لا يعرف التشهد . انتهىٰ .

ثالثها: وكذلك في تصوير السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير عسر ؛ لأنه إن تذكره قبل السلام.. فليفعله ؛ فلم يفت محله ، وإن سلم.. فات محل السجود ، وصورته : أن يتيقن ترك إمامه له بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو ، وذكر له في « المهمات » تصويرين آخرين في كل منهما نظر .

رابعها : المراد من التشهد الأول : اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو سنة فيه ، فلا يسجد لتركه ، قاله المحب الطبري .

خامسها: ترك كلمة من القنوت كترك كله على خلاف ما يوهمه كلامهم ، قاله المحب الطبري أيضاً ، قال : وحَكىٰ عن « فتاوى الإمام » احتمالاً أنه إذا أتىٰ بأكثره.. لا سجود ، وقياسه : المجيء في كلمة من التشهد ، بل هو أولىٰ بذلك . انتهىٰ .

سادسها: يستثنى من ذلك: ما إذا تركه إمامه لاعتقاد عدم سنيته ؛ كحنفي ترك قنوت الصبح.. فلا يسجد المؤتم به ، قاله القفال في « فتاويه » ، وهو على أصله في اعتبار نية الإمام ، لكن الأصح: مقالة الشيخ أبي حامد والأكثرين: أن العبرة بنية المقتدي ، ومقتضىٰ ذلك أن يسجد ، وهو الظاهر.

سابعها: يستثنى من التشهد الأول: ما إذا نوى أربعاً وأطلق، أو قصد أن يتشهد تشهدين ؛ فإنه إذا ترك الأول منهما عامداً. لم يسجد، وكذا ساهياً على الأظهر في « الذخائر » في الكلام على النفل المطلق.

٣٠٠ قول « المنهاج » [ص ١١٠] : ( ولا تجبر سائر السنن ) وهو مفهوم من كلام « التنبيه »
 و« الحاوى »(١) .

مقتضىٰ ذلك : البطلان لو سجد لزيادته في الصلاة ، وهو كذلك ، لكن استثنى البغوي في « فتاويه » : ما إذا كان قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، وفيه نظر ؛ لأن من هو كذلك . . لا يعرف مشروعية سجود السهو ، ومن عرفه . . عرف محله غالباً ، والله أعلم .

٣٠٠- قولهما : ( إن ما لا يبطل عمده الصلاة. . لا يسجد لسهوه )<sup>(٢)</sup> ، وهو مفهوم قول « الحاوي » [ص ١٦٩] : ( وسهو مبطل العمد ) يستثنىٰ منه مسائل :

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٣٧ ) ، الحاوي ( ص ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (التنبيه ) (ص ٣٦ ، ٣٧) ، و( المنهاج ) (ص ١١٠ ) .

الأولىٰ: لو نقل ركناً قولياً ؛ كـ ( فاتحة ) في ركوع ، أو تشهد. . فإن الصلاة لا تبطل بعمده في الأصح ، ويسجد لسهوه في الأصح .

وقد صرح « المنهاج » باستثنائها<sup>(۱)</sup> ، وذكرها « الحاوي » معطوفة على السهو المبطل العمد بقوله [ص ١٦٩] : ( أو قرأ في غير بقوله [ص ١٦٩] : ( أو قرأ في غير موضع القراءة ) ، لكنه لم يصرح باستثنائها من هاذه القاعدة ، ثم إن ذلك لا يختص بالقراءة كما عرفته ، لكن تعبير « المنهاج » و « الحاوي » يقتضي اختصاص هاذا الحكم بنقل الركن بكماله ، وليس كذلك ، فلو قرأ بعض ( الفاتحة ) أو بعض التشهد . كان الحكم كذلك .

وتعبير « التنبيه » يتناول قراءة بعض ( الفاتحة ) ، وأيضاً : فمقتضىٰ كلامه : السجود ولو لم يكن المقروء ركناً ؛ كـ ( سورة الإخلاص ) مثلاً ، وبه صرح في « شرح المهذب »(٢) ، وهاذه الصورة ترد علىٰ تعبير « المنهاج » و« الحاوي » بالركن (٣) ، ويصح عدها صورة ثانية مستثناة .

ومقتضى إطلاقهما في نقل الركن: أنه لا فرق بين أن يفعله عمداً أو سهواً ، وقال في « المصباح »: إنه أصح الوجهين ، ودخل في عبارتهما التكبير ، قال شيخنا شهاب الدين : وفي الطلان بنقله نظر (٤) .

الثالثة : القنوت قبل الركوع لا يبطل عمده الصلاة ، ويسجد لسهوه على الأصح المنصوص ؛ كما في زيادات « الروضة  $^{(o)}$  أي : بشرط أن يأتي به علىٰ نية القنوت ، وإلا فلا . . سجود ، قاله الخوارزمي في « الكافي  $^{(o)}$  والمعافى الموصلي .

الرابعة: إذا ترك التشهد الأول ناسياً ، وتذكره بعدما صار إلى القيام أقرب ، فعاد للتشهد . فإنه يسجد للسهو ؛ كما صرح به « المنهاج » $^{(7)}$  ، وصححه الرافعي في « المحرر » و« الشرح الصغير » $^{(\vee)}$  ، وصحح في « تصحيح التنبيه » و« التحقيق » : أنه يسجد  $^{(\wedge)}$  ، وقال في « شرح المهذب » : صححه الجمهور  $^{(P)}$  ، وأطلق « التنبيه » الخلاف في ذلك فقال [ص  $^{(P)}$ ] : ( وإن نهض للقيام في موضع القعود ولم ينتصب قائماً وعاد إلى القعود . . ففيه قولان ، أحدهما : يسجد ،

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص١١٠).

<sup>(</sup>Y) Ilanae (3/1771).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٦٩) ، المنهاج (١١٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣٢٥/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (١/٥٥٦)، وانظر « الأم» (١٤٣١).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص١١٠).

<sup>(</sup>٧) المحرر (ص ٤٤).

<sup>(</sup> ۲٤٨ ) ، التحقيق ( ص ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>P) Ilangae (1/1871).

والثاني:  $\mathbf{K}$  يسجد) ومحله: في السهو، وقد عرفت أن الذي في « المنهاج » السجود إن كان إلى القيام أقرب، وفي « التصحيح » وغيره: عدمه مطلقاً ، فلو كان عامداً.. بطلت صلاته إن كان أقرب للقيام، كما في « المنهاج » و « الحاوي » (١) ولم يقيده في « المحرر » بكونه إلى القيام أقرب (٢) .

الخامسة : إذا زاد القاصر على ركعتين سهواً. . فإنه يسجد مع أنه يجوز له زيادتهما ، استثناها ابن الصباغ وابن أبي الصيف ، واستشكله مجلّي ؛ لأن عمد الزيادة لا بنية الإتمام مبطل .

وذكر في « المهمات » صورة سادسة ، وهي : تطويل الركن القصير سهواً مع القول بأن عمده لا يبطل. . يسجد لسهوه على الصحيح ، وهاذه على وجه .

وسابعة ، وهي : إذا فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة ، أو فرقتين وصلى بإحداهما ثلاثاً. . فإنه يجوز على المشهور ، لكنه يكره ويسجد للسهو ؛ للمخالفة بالانتظار في غير موضعه ، حكاه في « الروضة » في بابه عن النص<sup>(٣)</sup> ، وفي استثنائها نظر ؛ لأنهم لم يخصوا السجود بحالة السهو ، بل العمد كذلك أيضاً ، والله أعلم .

9.7-قول «المنهاج » [ص ١١٠] و «الحاوي » [ص ١٦٩]: (ما أبطل عمده.. سجد لسهوه إن لم يبطل سهوه أيضاً) وهو مفهوم من قول «التنبيه» [ص ٣٦، ٣٧]: (وإن فعل ما لا يبطل عمده الصلاة.. لم يسجد) يستثنى منه: ما إذا تنقّل علىٰ دابة فحوّلها عن صوب مقصده ناسياً مع العود على الفور.. فلا يسجد، كما اقتضاه كلام «الروضة»، وصرح به في «التحقيق» و «شرح على الفور.. فلا يسجد، كما اقتضاه كلام «الروضة»، وصرح به أن يسجد [وعزاه في المهذب »(٤)، مع أن عمده يبطل، لكن صحح في «الشرح الصغير»: أنه يسجد [وعزاه في «التوشيح» لـ «الحاوي الصغير»، وقد عرفت أنه لم يصرح به ، بل هو كغيره من المختصرات في اندراج هلذه المسألة تحت القاعدة التي ذكرها] (٥)، وقول «المنهاج» [ص ١١٠]: (ككلام كثير في الأصح) إنما يعود الخلاف والتصحيح إلى المثال، لا إلىٰ أصل المسألة.

11. قول « المنهاج » [ص ١١٠] : ( وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح ) كقول « الحاوي » [ص ١٦٨] : ( وبتطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين ) والمراد : حيث لم يرد الشرع بتطويله ، فالوارد بتطويله ؛ كالقنوت المشروع ، وصلاة التسبيح . . ليس من ذلك ، واختار

الحاوي ( ص ١٦٩ ) ، المنهاج ( ص ١١١ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ٤٤).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/٢٥، ٥٥).

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ٢١٢/١ ) ، المجموع ( ٣/ ٢١٠ ) ، التحقيق ( ص ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) هاكذا في جميع النسخ ، إلا في ( د ). . فسقطت هاذه الجملة ، وجاء مكانها ( ومشىٰ عليه في « الحاوي » في استقبال القبلة ) . انظر « الحاوى » ( ص ١٥٧ ) .

النووي من حيث الدليل: جواز إطالة الاعتدال مطلقاً (۱) ، ويلزمه ذلك في الجلوس بين السجدتين ؛ لصحة الحديث فيهما (۲) ، وقول « المنهاج » [ص ۱۱۰] : ( فيسجد لسهوه ) أي : قطعاً إن قيل بالأصح ، وإن قيل بمقابله . . فمفهومه المنع ، لكن الأصح : السجود أيضاً ، وقد تقدم ، وقوله : ( وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح ) (۳) كذا في « الروضة » هنا (٤) ، وفي « التحقيق » و « شرح المهذب » في ( الجماعة ) ، لكن صحح فيهما هنا : أنه طويل (٥) .

711 قوله فيما لو نسي التشهد الأول وذكره بعد انتصابه : ( فإن عاد عالماً بتحريمه . . بطلت ، أو ناسياً . . فلا  $(^{(r)})$  كان ينبغي أن يقول : ( عامداً عالماً بتحريمه ) كما في « المحرر  $(^{(v)})$  لأن النسيان ليس مقابل العلم بالتحريم ، وإنما هو مقابل العمد .

717\_ قوله: (الأصح: وجوبه) (^^) يعني: العود لمتابعة إمامه، محله كما قال في « شرح المهذب » و « التحقيق »: إذا قام ساهيا (^0) ، فإن قام عمداً.. فالعود مستحب لا واجب (^10) ، كذا أورد شيخنا شهاب الدين (^11) ، وهو غير وارد ؛ لأن كلامه إنما هو في القيام سهواً ، وقد ذكر القيام عمداً بعد ذلك ، ويشكل على المذكور هنا تصريحهم في ( صلاة الجماعة ) بأن المأموم إذا تقدم بركن عمداً أو سهواً.. يندب له العود و لا يجب ، إلا أن يفرق بفحش التقدم هنا .

71٣ قوله: (ولو نسي قنوتاً فذكره في سجوده. لم يعدله ، أو قبله . عاد ، وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع )(١٢) بلوغ حد الراكع قيدٌ في السجود للسهو لا في العود ، وقد يفهم من عبارته عوده لهما .

<sup>(1)</sup> انظر « المجموع » ( ١٣٢/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « صحیح مسلم » ( ۷۷۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » (ص ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ٣٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥) المجموع ( ١٣٣/٤ ) ، التحقيق ( ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ١١٠ ، ١١١ ) .

<sup>(</sup>٧) المحور (ص ٤٤).

<sup>(</sup>A) انظر « المنهاج » ( ص ۱۱۱ ) .

<sup>. (</sup> 72 ) ، التحقيق ( 9 ) . المجموع ( 9 ) .

<sup>(</sup>١٠) في حاشية (ج): (فإن قيل: ما الفرق بين ما إذا ترك التشهد ناسياً حيث قالوا: يجب عليه العود، وبين ما إذا تركه عامداً حيث قالوا: يستحب؟ قلنا: الفرق أنه في السهو فعل فعلاً غير معتدبه، فوجب عليه العود، بخلاف العمد، قاله بمعناه الزركشي في « الخادم » ).

<sup>(</sup>١١) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣٢٦/١) .

<sup>(</sup>١٢) انظر ﴿ المنهاج ﴾ ( ص ١١١ ) .

718 قوله : ( ولو شك في ترك بعض . . سجد )<sup>(۱)</sup> أي : في ترك بعض معين ، فلو شك في أنه ترك بعضاً لا بعينه أم لا . . لم يسجد ، وقد صرح بذلك « الحاوي » بقوله [ص ١٦٩] : ( وبشك مفصل فيه ) .

91- قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( إذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة . . بنى على اليقين وهو الأقل ، ويأتي بما بقي ويسجد للسهو ) يستثنى من السجود للسهو : ما إذا زال الشك قبل فعل ما منه بد بتقدير ، وقد صرح بذلك « الحاوي » بقوله [ص ١٧٠] : ( ويسجد وإن زال الشك إن فعل ما منه بد بتقدير ) و « المنهاج » وقال [ص ١١١] : ( مثاله : شك في الثالثة : أثالثة هي أم رابعة ؟ فتذكر فيها . . لم يسجد ، أو في الرابعة . . سجد ) .

واعترض عليه : بأنه بعد فرضها ثالثة كيف يشك أثالثة هي أم رابعة ؟ فكان ينبغي أن يقول : ( شك في ركعة ) ، وكذا قوله : ( أو في الرابعة ) كان ينبغي أن يقول : ( أو في التي بعدها ) إذ من الجائز أن يتذكر أنها خامسة. . فلا يحسن فرضها رابعة .

717 قول « التنبيه » [ص ٣٦] : ( وكذلك إذا شك في فرض من فروضها. . بنى الأمر على اليقين ، وهو أنه لم يفعل ، فيأتي به ويسجد للسهو ) استثنى في « الكفاية » : النية والتكبير ، ولا حاجة إليه ؛ لقوله أولاً : ( وهو في الصلاة ) ومن شك في النية أو التكبير . فليس في صلاة ، ولو شك في السلام . . أتى به ولا سجود ، قاله البغوي في « فتاويه » ، وعلله : بفوات محله ، قال في « الكفاية » : فإن قيل : أفهم بقوله : ( فرض ) أنه لو شك في سنة ؛ كالتشهد الأول ونحوه . لا يكون الحكم كذلك .

قلت : المأمور به في الفرض شيئان ، وفي السنة أحدهما ؛ فإنه إن شك فيه في محله. . أتىٰ به ولا سجود ، أو بعد فواته . . سجد ولم يأت به . انتهىٰ .

قال النشائي: ولا يخفي على المتأمل قوة الإيراد وضعف الجواب(٢).

وقد سلم من ذلك « الحاوي » بقوله [ص ١٦٩] : ( والمشكوك كالمعدوم ) .

71٧- قول « المنهاج » [ص ١٦١] : ( ولو شك بعد السلام في ترك فرض. . لم يؤثر ) مثل قول « الحاوي » [ص ١٦٩] : ( لا الركن بعد السلام ) ويستثنى من ذلك : النية ، فإذا شك فيها بعد السلام . . بطلت صلاته ، كما في « المهمات » عن « فتاوى البغوي » ، وقول « المنهاج » [ص السلام . . بطلت صلاته ، كما في « المهمات » عن « فتاوى البغوي » ، وقول « المنهاج » [ص السلام . . بطلت المشهور ) ترجيح لطريقة الخلاف ، وفي « الروضة » : على المذهب (٣) ، وهو

<sup>(</sup>١) انظر (المنهاج) (ص١١١).

<sup>(</sup>٢) انظر ( نكت النبيه على أحكام التنبيه ) (ق ٣٢) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢١٦/١).

ترجيح لطريقة القطع ، والذي ذكره الرافعي ترجيح طريقة الخلاف مع قصر الفصل ، وطريقة القطع مع طوله (۱) ، وخرج بتعبيرهم بالفرض : الشروط ؛ كالطهارة وغيرها ، فإذا شك فيها ولو بعد السلام . . بطلت صلاته على المذهب في « شرح المهذب »(۲) .

71٨ قول « التنبيه » [ص ٣٧] : ( وإن سها خلف الإمام . . لم يسجد ) ، قال في « الكفاية » : احترز به عن القدوة الحكمية فيما إذا سهت الفرقة الثانية في صلاة ذات الرقاع ، والمزحوم في تخلفه عن الإمام ، لكن الأصح : تحمل الإمام سهوه ، وقد صرح به « الحاوي » بقوله [ص ١٧٠] : ( لا لسهوه حال القدوة ولو تخلف ) والظاهر : أن الشيخ إنما أراد بكونه خلفه : مطلق القدوة ، لا قدراً خاصاً منها ، وحينئذ . . فهو كقول « المنهاج » [ص ٢١١] : ( وسهوه حال قدوته يحمله إمامه ) ويستثنى من كلامهما : ما إذا تبين كون الإمام محدثاً ؛ فإن المأموم يسجد لسهو نفسه ولا يحمله عنه الإمام ، وقد صرح بذلك « الحاوي » بقوله [ص ١٧٠] : ( لا إن بان محدثاً فيهما ) أي : في كونه كل يسجد لسهو نفسه وفي كونه يسجد لسهو إمامه ، واستشكل من جهة أن الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة على الصحيح .

719 قول « المنهاج » [ص ١١١] : ( ولو ذكر في تشهده ترك ركنٍ غير النية والتكبير - أي : تركه بعد القدوة -.. صلى بعد سلام إمامه ركعة ولا يسجد ) بقي عليه : إذا شك في ذلك . . فإنه يتداركه بعد سلام الإمام كما لو تيقنه ، لكن هل يسجد ؟ قال القاضي الحسين : كنت أقول : إنه يسجد ؟ لأن ما يأتي به بعد سلام الإمام زيادة في أحد الاحتمالين ؛ إذ من الجائز أنه لم يتركها ، ثم رجعت وقلت : لا سجود عليه ؛ لأن المأتي به بعد السلام صدر عن شك حالة القدوة ، فلم يسجد اعتباراً بتلك الحال . انتهى .

والسجود أظهر ، ويوافقه ما في « الروضة » عن « فتاوى الغزالي » : أن المسبوق إذا شك في الدراك ركوع الإمام ، فتدارك تلك الركعة بعد سلام إمامه . أنه يسجد كما لو شك في عدد الركعات ، قال النووي : وهو ظاهر ، ولا يقال : يتحمله عنه الإمام ؛ لأنه شاك في العدد بعد سلام إمامه ، وجزم به في « التحقيق »(7) ، ويوافقه أيضاً ما ذكره الروياني في « البحر » فيما لو شك المأموم في الجمعة هل صلى ركعة أو ركعتين ؟ فقام بعد سلام الإمام ليكمل . أن القياس : أنه يسجد ، قال : والشك وإن كان خلف الإمام فإنما تعلق السجود بفعل الركعات بعده (1) .

<sup>(</sup>١) انظر <sup>®</sup> فتح العزيز <sup>»</sup> ( ٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>Y) Ilarene 3 (1/070).

<sup>(</sup>٣) فتاوي الغزالي (ص٢٦) مسألة (١٢)، الروضة ( ٣٠٩/١ ) ، التحقيق ( ص ٢٤٧ ) ، وانظر « المجموع » (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب (٢/١٧).

• ١٢٠ قولهم \_ والعبارة  $L^{\alpha}$  المنهاج  $L^{\alpha}$  : ( ويلحقه سهو إمامه ) $L^{(1)}$  يستثنى منه مسألتان :

إحداهما: إذا تبين كون إمامه محدثاً ، وقد استثناها « الحاوي » كما تقدم (٢) . الثانية : إذا علم سبب سجود الإمام وتيقن غلطه في ظنه ؛ كما إذا ظن الإمام أنه ترك بعضاً والمأموم يتيقن عدم تركه له . فلا يوافقه إذا سجد ، والمسألة مشكلة تصويراً وحكماً ، أما التصوير : فكيف للمأموم العلم بأن سبب سجود الإمام ظنه ترك ذلك البعض بعينه ؟ وأما الحكم : فالأصح : أنه إذا ظن سهوا فسجد ثم تبين عدمه . . سجد ثانياً لسهوه بالسجود ، فإن كان الإمام لم يسه . . فسجوده يقتضي السجود ، وقد يقال : لا ترد هاذه الصورة على عبارتهم ؛ لأنهم علقوا سجود المأموم بسهو الإمام ، ولا سهو من الإمام بمقتضى ظن المأموم .

171- قول « التنبيه » [ص ٣٧] : ( وإن سبقه الإمام بركعة فسجد معه ) قال في « الكفاية » : احترز به عما إذا لم يسجد معه ؛ فإنه يسجد قطعاً ، وصورته : إذا نوى المسبوق المفارقة قبله ، أو تخلفت الطائفة الثانية في صلاة الخوف وسجد للسهو ثم عادت القدوة ، وإلا. . فتبطل بالتخلف عنه .

777- قولهما - والعبارة لـ «التنبيه » - : ( وإن سها سهوين أو أكثر . . كفاه للجميع سجدتان ) لا يرد على ذلك إعادة سجود السهو في صور ؛ لأنه لم يتعدد حكماً ، بل صورة فقط ؛ إذ العبرة بالمفعول آخر الصلاة ، وقد أشار «الحاوي » لتلك الصور بقوله [ص ١٧١] : ( ويعيد إن تمم القصر والمجمعة ظهراً ، أو ظن سهواً فبان ، وخليفة الساهي السابق ) وهي أربع :

الأولىٰ : أن يسهو القاصر فيسجد ثم ينوي الإتمام ، أو يصل إلىٰ وطنه قبل السلام فيتمها أربعاً ويسجد آخر صلاته .

الثانية: أن يسهوا في الجمعة فيسجدوا ثم يتبين خروج الوقت. . فيتمونها ظهراً ويسجدون آخرها . الثالثة : إذا ظن سهواً فسجد له ثم بان عدمه . . سجد ثانياً ؟ لسهوه بالسجود .

الرابعة: خليفة الإمام الساهي إذا كان مسبوقاً.. يمشي على نظم صلاة إمامه ويسجد موضع سجوده ثم يعيد السجود آخر صلاة نفسه، وكذا المسبوق الذي ليس خليفة يسجد مع الإمام ويعيده آخر صلاته، وقد ذكر « المنهاج » الصورة الثانية والثالثة (٣).

٦٢٣ قولهم \_ والعبارة لـ « المنهاج » \_ : ( والجديد : أن محله بين تشهده وسلامه ) ( عنه اذا

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٣٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٧٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ١١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٣٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٦٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ١١٢ ) .

كان منفرداً أو مقتدياً بمن يعتقد ذلك ، فإن اقتدى بمن يراه بعد السلام. . قال الدارمي : فإن سبقه ببعضها . . أخرج نفسه وتمم لنفسه وسجد ، وإلا . . فأوجه :

أحدها: يخرج نفسه ويسجد.

والثاني : يتبعه في السجود بعد السلام .

والثالث : لا يسلم إذا سلم الإمام ، بل يصبر ، فإذا سجد . سجد معه ثم سلم .

قلت: والظاهر وجه رابع، وهو: أنه إذا سلم الإمام. . سجد هو منفرداً قبل السلام، وهو مقتضىٰ قولهم ـ والعبارة لـ « التنبيه » ـ : ( وإن ترك الإمام. . سجد المأموم ) (١٠) .

ويرد على « المنهاج » في تعبيره بالجديد : أن هاذا القول هو المنصوص عليه في القديم أيضاً ، كما حكاه الشيخ أبو حامد وصاحب « جمع الجوامع » ، والقولان المقابلان له :

أحدهما: إن سها بزيادة.. فبعد السلام، أو بنقص.. فقبله، وهو محكي عن اختلاف الحديث، وهو من الجديد.

والآخر: التخيير بينهما ، وليس في القديم أيضاً ، كما قاله شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني أبقاه الله تعالىٰ ، والمصنف تابع للرافعي ؛ فإنه قال : إن الأول هو الجديد ، وإن مقابليه قديمان ، ثم هاذا الخلاف في الإجزاء على المذهب ، وقيل : في الأفضل ، هاذه عبارة « الروضة  $^{(7)}$  ، لكن قال الماوردي : إنه لا خلاف بين الفقهاء أنه يجوز قبل السلام وبعده ، وإنما الخلاف في الأُوْلَىٰ $^{(7)}$  ، وقال في « التتمة » : من قال بأنه قبله . . لم يصححه بعده ، بخلاف العكس .

377 قول « التنبيه » [ص ٣٧] : ( فإن لم يسجد حتى سلم ولم يطل الفصل . سجد ) محله : إذا كان ناسياً ، فلو سلم عامداً عالماً بالسهو . . لم يسجد ، وقد صرح بذلك « المنهاج » بقوله [ص ١٦٢] : ( فإن سلم عمداً . . فات في الأصح ) وكان ينبغي أن يقول أيضاً : ( عالماً بالسهو ) ، وهما مفهومان من قول « الحاوي » [ص ١٦٩] : ( وإن تذكر عقيبه وأراد أن يسجد . . سجد ) .

370 قول « المنهاج » [ص ١١٢] : ( وإذا سجد . . صار عائداً إلى الصلاة في الأصح ) مقابله : أنه لا يصير عائداً ؛ لأن التحلل حصل بالسلام ، وصححه صاحب « التهذيب »(٤) ، وفي « النهاية » وجه ثالث : أنه يسلم مرة أخرى ، ولا يعتد بذلك السلام (٥) ، قال السبكي : والقياس : إما هاذا

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٣٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٧٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ١١٢ ) .

<sup>(</sup>۲) الروضة ( ۱/ ۳۱۵ ، ۳۱٦ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ۹۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوى الكبير » (٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (٢/١٩٥).

<sup>(</sup>٥) نهاية المطلب (٢٤٢/٢).

الوجه ، وإما ما قاله صاحب « التهذيب » ، أما الحكم بالعود إذا سجد دون ما إذا لم يسجد كما صححه المصنف . . ففيه إشكال . انتهىٰ .

ويحرم العود إليهما إن ضاق الوقت ، صرح به البغوي في « فتاويه » في المجمع والقاصر .

٦٢٦ قول « المنهاج » و العبارة له و « الحاوي » : ( ولو ظن سهواً فسجد فبان عدمه . . سجد في الأصح )(١) هي عبارة الغزالي(٢) ، قال في « المطلب » : وهي تقتضي أن ظن السهو يجوِّز السجود ، وليس كذلك .

7۲۷ قول « التنبيه » [ص ٣٦] : ( وإن زاد في صلاته ركوعاً ، أو سجوداً ، أو قياماً ، أو قعوداً على وجه السهو . سجد للسهو ) يستثنى منه : القعود القصير ؛ فإن عمده لا يبطل الصلاة كما تقدم ، فلا يسجد لسهوه .

٦٢٨ قوله فيما إذا تكلم ناسياً : (أنه يسجد للسهو)<sup>(٤)</sup> محله : في اليسير ، فإن كان كثيراً. .
 فإنه يبطل الصلاة في الأصح كما تقدم ، فلا سجود .

٦٢٩ قوله : ( وإن ترك إمامه فرضاً. . نوئ مفارقته )<sup>(٥)</sup> يقتضي منع انتظاره ، وليس كذلك .

• ٦٣٠ قوله: (وإن ترك فعلاً مسنوناً.. تابعه ولم يشتغل بفعله) (٦٠) هاذا إذا كان فاحش المخالفة ، فإن خف ؛ كجلسة الاستراحة والقنوت.. فعله ولحق الإمام ، ولا يرد ترك الإمام التسليمة الثانية ؛ لانقطاع المتابعة ، قاله في « الكفاية ».

\* \* \*

الحاوي (ص ١٧٠)، المنهاج (ص ١١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر « الوسيط » (۲/۱۹۷) .

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٢٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٣٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( التنبيه ) ( ص ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٣٧ ) .

### بابسبحود التالاوة

177\_قول « الحاوي » [ص ١٧١] : ( لا في « ص » ) أي : ليست من العزائم ، فلا يسجد فيها في الصلاة ، ويستحب السجود فيها في غير الصلاة ، وقد صرح به « المنهاج » (١) ، وهو مفهوم قول « التنبيه » [ص ٣٥] : ( فإن قرأها في صلاة . . لم يسجد ، وقيل : يسجد ) ، وقال في « التصحيح » : ( الأصح : بطلان صلاة من سجد في صلاته لقراءة « ص » ) (٢) فأفهم أن هذا استدراك عليه ، وليس كذلك ، بل هو فرع مرتب على ما ذكره ، فبطلان الصلاة بالسجود فيها يترتب على منعه ، وعدم البطلان يترتب على جوازه ، وكذلك « المنهاج » لم يتعرض للبطلان ، وإنما ذكر التحريم فقط ، فقال : ( وتحرم فيها في الأصح ) (٣) ، فهي كعبارة « التنبيه » .

 $(3)^{(3)}$  نيه أمور : ( 3 تسن للقارىء والمستمع (3) نيه أمور

أحدها: أنه يدخل فيه مستمع قراءة الجنب والسكران ، وفي « فتاوى القاضي الحسين »: أنه لا يسجد لسماع قراءتهما خلافاً لأبي حنيفة ، وقال في « الروضة »: تسن للمستمع إلى قراءة المحدث والصبى والكافر على الأصح(٥).

ثانيها: أنه يدخل فيه القارىء أو السامع أول دخوله المسجد قبل أن يصلي التحية ، قال السبكي : ولم أرها منقولة ، والأقرب : أنه يسجد ، لكن هل يكون ذلك عذراً في عدم فوات التحية حتى يصليها بعد السجود أو تفوت ؟ فيه نظر . انتهى .

ثالثها : أن لفظ المستمع يخرج السامع ، والأصح : استحبابها له ، وقد صرح به «المنهاج» ( $^{(7)}$ ) لكن في « الروضة » : لا يتأكد له تأكدها للمستمع ( $^{(\vee)}$ ) .

رابعها : يستثنىٰ من كلامهم : ما لو قرأها المصلي في غير محل القراءة ؛ كالركوع والسجود. . فلا يسجد .

خامسها : ويستثنىٰ أيضاً : ما لو قرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط ، وكان ذلك في الصلاة أو في وقت الكراهة. . فقال النووي : مقتضىٰ مذهبنا : أن فيه الوجهين فيمن دخل

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص١١٣).

<sup>(</sup>٢) تصحيح التنبيه (١/١٣٥).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص١١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٣٥ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٧١ ) ، و« المنهاج » ( ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣١٩/١).

<sup>(</sup>٦) المنهاج ( ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (١/٣٢٠).

المسجد في هاذه الأوقات لا لغرض سوى صلاة التحية ، والأصح : أنه يكره له الصلاة (١) ، ونازعه شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني فيما إذا كان في الصلاة ، وقال : لا نهي في قارىء السجدة في الصلاة ليسجد . انتهى . وقال القاضي حسين : لا يستحب له جمع آيات السجود وقراءتها دفعة واحدة من أجل السجود . انتهى .

وذلك يقتضي جوازه ، ومنعه الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وأفتىٰ ببطلان الصلاة .

ويختص « التنبيه » بأنه يستثنى من قوله : ( المستمع ) : المأموم إذا لم يسجد إمامه ، والمصلي إذا استمع قارئاً خارج الصلاة ، ولا يرد على « المنهاج » لتصريحه به بقوله [ص ١١٣] : ( وإن قرأ في الصلاة . . سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط ، والمأموم لسجدة إمامه ) ولا « الحاوي » لقوله [ص ١٧١] : ( لغير المأموم لقراءته ) وغير المأموم هو الإمام والمنفرد ، وفهم منه أن المأموم لا يسجد لقراءة نفسه ، وقد علم من خارج أنه يسجد لسجود إمامه .

777- قول « المنهاج » [ص ١١٣] : ( فإن سجد إمامه فتخلف ، أو انعكس. . بطلت صلاته ) هاذا مع استمراره مأموماً ، فإن أخرج نفسه من الجماعة لأجل السجدة . . فهل هي مفارقة بعذر أم بغيره ؟ مقتضىٰ ما في « شرح المهذب » : أنها بعذر (٢) .

 $^{(7)}$  فيه أمور : ( وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح  $^{(7)}$  فيه أمور :

أحدها : أنه عبر في « الروضة » بالأصح<sup>(٤)</sup> .

ثانيها : أن تعبيره بالشرط تساهل ، وإنما هي ركن .

ثالثها : أنه لم يذكر مع ذلك النية مع قوله أولاً : ( نوى ) فلو عبر بـ ( التحرم ) كما فعل « الحاوي » . . لتناولهما ، ولم يذكر « التنبيه » النية بالكلية .

970- قبول « التنبيه » [ص ٣٥] : ( وقيل : يتشهد ويسلم ، وقيل : يسلم ولا يتشهد ، والمنصوص : أنه لا يتشهد ولا يسلم ) والأصح : أنه يسلم ولا يتشهد ، وقد ذكر « المنهاج » و« الحاوي » وجوب السلام (٥) ، وفهم عدم التشهد من سكوتهما عنه .

٦٣٦ قول « الحاوي » [ص ١٧١] : ( ونُدب تكبير الهويّ ) وكذا تكبيرالرفع ، وقد صرح به « التنبيه » و « المنهاج » (٦) .

انظر « الروضة » ( ۱/ ۳۲٤) .

<sup>(</sup>Y) Ilantage (1/17).

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢١/١).

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١٧١ ) ، المنهاج ( ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ٣٥) ، المنهاج ( ص ١١٣) .

777\_ قول « الحاوي » [ص ١٧١] : ( ورفع اليدين ) أي : في تكبيرة الإحرام فقط ، وقد صرحا به (١٠) ، ويستثنى من إطلاقهم سجود التلاوة في الصلاة : صلاة الجنازة ؛ فإنه إذا قرأ فيها آية سجدة . . لا يسجد فيها قطعاً ، ولا بعدها في الأصح .

 م٣٨ قول « المنهاج » [ص ١١٣] : ( ويقول : « سجد وجهي للذي خلقه . . . » إلىٰ آخره ) قال

 في « الروضة » : ولو قال ما يقوله في سجوده . . جاز (٢٠) ، وقال في « شرح المهذب » : كان

 حسنا (٣) ، وقد يفهم ذلك من كون « التنبيه » و « الحاوي » لم يذكرا لها ذكراً مخصوصاً .

7٣٩ قول « المنهاج » [ص ١١٤] : ( ولو كرر آية في مجلسين . سجد لكل ، وكذا المجلس في الأصح ) محله : إذا سجد للأولى ثم كرر الآية . . فيسجد ثانياً ، فلو كررها قبل السجود . . اقتصر على سجدة واحدة قطعاً ، وقد يرد ذلك على قول « الحاوي » أيضاً [ص ١٧١] : ( ويُكرِّرُ إن تَكرَّرُ ) .

\* 75- قول "المنهاج " [ص ١١٤] و "الحاوي " [ص ١٧١] : (وتسن سجدة الشكر لهجوم نعمة ، أو اندفاع نقمة) وزاد في "المحرر " : (من حيث لا يحتسب) (٤) ، وكذا في "الشرح " و "الروضة "(٥) ، وهو مفهوم من لفظ الهجوم فَذِكْرُهُ تأكيدٌ وإيضاح ، وفي "التنبيه " [ص ٣٥] : (ومن تجددت عنده نعمة ظاهرة ، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة ) فذكر بدل الهجوم الظهور ، والظاهر : أنهما بمعنى واحد ، والمقصود : الاحتراز من النعم المستمرة ؛ كالعافية والإسلام والغنى عن الناس ونحوها ، وبنى في "المهمات "على أن الظهور ليس بمعنى الهجوم ، وقال : الصواب : عدم التقييد بالظهور ؛ فإن عدم ظهور ذلك للناس لا أثر له فيما نحن فيه ، وقوله : (استحب له أن يسجد شكراً لله تعالى ) (٢) زيادة إيضاح توهم وجوب الإضافة لله تعالى ، وإلا . . فما الفرق بينها وبين كل ما سبق ؟

**١٤١ ـ قول** « المنهاج » [ص ١١٤] و « الحاوي » [ص ١٧١] : ( أو رؤية مبتلى أو عاص . ويظهرها للعاصي لا للمبتليٰ ) فيه أمور :

أحدها : أنه يفهم أن رؤية المبتلى والعاصي لا تدخل في هجوم اندفاع النقمة ، وهو الظاهر ، وقد يدعى أن عبارة « التنبيه » تقتضي دخولها فيه ؛ لكونه لم يفردها بالذكر .

ثانيها : لو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان. . فهل يسجد ؟ لم أر من تعرض له ، وظاهر

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص ٣٥) ، المنهاج (ص ١١٣) .

 <sup>(</sup>۲) الروضة (۲/۲۲).

<sup>(</sup>m) Ilanang (3/3V).

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ٤٧).

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز ( ١١٤/٢ ) ، الروضة ( ٢٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٣٥) .

إطلاقهم يقتضي السجود ، والمعنىٰ يقتضي عدمه ، فيستثنىٰ حينئذ .

ثالثها: تعبير « الحاوي » بالفاسق أولى من تعبير « المنهاج » بالعاصي ؛ لإطلاق المعصية على الصغيرة من غير إصرار ، ولا يسجد عند رؤية مرتكبها .

رابعها : قيد في « الكفاية » الفاسق بالمتظاهر ناقلاً له عن الأصحاب ، وهو ظاهر .

خامسها: في معنى الفاسق: الكافر ، وبه صرح الروياني في « البحر »(١) ، بل هو أولي بذلك.

سادسها : إنما يظهرها للفاسق إذا لم يخف ضرراً ، فإن خاف . . أخفىٰ ، قاله في « شرح المهذب  $^{(7)}$  .

سابعها: ذكر القاضي الحسين والفوراني وابن يونس في « شرح التعجيز » أنه يظهر للمبتلىٰ إذا كان غير معذور ؛ كالمقطوع في السرقة ، وبحث في « المهمات » أن المقطوع إن تاب فالسجود على البلية الحاضرة . . فلا يظهر ، وإن لم يتب . . سجد وأظهر .

ثامنها: هل يظهرها للفاسق المجاهر المبتلىٰ فىٰ بدنه بما هو معذور فيه ؟ يحتمل الاظهار ؛ لأنه أحق بالزجر ، والإخفاء ؛ لئلا يفهم أنه على الابتلاء ، فينكسر قلبه ، ويحتمل أنه يظهر ويبين له السبب ، وهو الفسق ، ولم أر فىٰ ذلك نقلاً .

تاسعها: يرد على التعبير بالرؤية: أنه لو حضر المبتلىٰ ، أو العاصي في ظلمة ، أو عند أعمىٰ ، أو سمع سامع صوتهما ولم يحضرا عنده. . فالمتجه كما قال في « المهمات » : استحباب السجود أيضاً .

عاشرها: لم يذكر الإظهار في السجود لهجوم نعمة ، أو اندفاع نقمة ، وفي « الشرح » و« الروضة » : إظهارها إذا لم تتعلق النعمة أوالبلية بالغير ( $^{(7)}$ ) ، وقال ابن يونس في « شرح التعجيز » : عندي أنه لا يظهر السجود لتجدد الثروة بحضور الفقير ؛ لما فيه من الانكسار ، وهو موافق لما تقدم .

7٤٢ - قول « التنبيه » [ص ٣٥] : ( وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في استقبال القبلة وسائر الشروط ) كذلك سجود الشكر ، ولم يذكر « الحاوي » ذلك أيضاً في سجود الشكر ، وصرح به « المنهاج » فيهما (٤٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) بحر المذهب (۳۰۲/۲).

<sup>(</sup>Y) المجموع (X/VV).

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ( ٢/١١٤ ) ، الروضة ( ٣٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ١١٤).

# باب صلاهٔ النَّطوّع

7٤٣ قول « التنبيه » [ص ٣٤] : ( أفضل عبادات البدن الصلاة ) قال النشائي : ( لا شك أن محله : فيمن يتصور منه العبادات ، فلا ترد الشهادتان ) انتهى (١) .

ووقع في أوائل « وسائل الحاجات » للغزالي أن الدعاء أفضل العبادات ، وكأن مراده : من أفضلها ، وفي « سنن أبي داوود والترمذي » وصححه من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً : « الدعاء هو العبادة »(٢) .

 $785_{-}$  قوله : ( وتطوعها أفضل التطوع  $)^{(7)}$  لا يرد على ذلك قول الشافعي ـ رحمه الله ـ : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة (3) ؛ لأن طلب العلم فرض كفاية .

مع ٦٤٠ قول « المنهاج » [ص ١١٥] : ( صلاة النفل قسمان : قسم لا يسن جماعة ) لو قال : ( يسن فرادي ) . . كان أحسن ؛ فإن السنة : ألاً تكون في جماعة وإن جاز بالجماعة بلا كراهة .

7٤٦ قول « التنبيه » في الراتبة [ص ٣٤] : ( وأربع قبل الظهر ) الأصح : أن راتبتها قبلها ركعتان فقط .

7٤٧ وقوله : (وأربع قبل العصر) الأصح : أنه لا راتبة لها قبلها ، والخلاف إنما هو في الراتب المؤكد مع أن الجميع سنة ، كما أوضحه « المنهاج  $^{(7)}$  .

وقال في « التصحيح » : الأصح : استحباب ركعتين قبل المغرب  $^{(v)}$  .

وأورد عليه : أن كلام « التنبيه » في الراتب المؤكد ، وليست الركعتان قبل المغرب من ذلك كما صرح به الرافعي  $^{(\Lambda)}$  ؛ ولذلك لم يذكرهما « الحاوي » ، فلا وجه للاستدراك ، وفاته أن يستدرك أن راتبة الظهر قبلها ركعتان فقط ، وأنه لا راتبة للعصر قبلها كما تقدم ، وقد استدرك هذين الأمرين شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » ، لكنه استدرك مع ذلك الركعتين قبل المغرب $^{(\Lambda)}$  ، فتوجه الاعتراض عليه سواء أقلنا : إن كلام « التنبيه » في مطلق السنة أو في الراتبة المؤكدة خاصة ،

<sup>(</sup>١) انظر « نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه » ( ق ٢٩ ) .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داوود ( ۱٤٧٩ ) ، سنن الترمذي ( ۲۹٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( التنبيه ) ( ص ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « مسند الشافعي » ( ١٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «التنبيه» (ص ٣٤).

<sup>(</sup>٦) المنهاج ( ص ١١٥ ) .

<sup>(</sup>V) تصحيح التنبيه ( ١٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « فتح العزيز » ( ۱۱۷/۲ ) .

<sup>(</sup>٩) تذكرة النبيه (٢/ ٤٧٨ ، ٤٨٠ ) .

وكذلك يتوجه الاعتراض على « تصحيح النووي » على كل حال ؛ لأنه إن كان كلام « التنبيه » في مطلق السنة . . فينبغي أن يذكر استحباب أربع بعد الظهر ؛ لأن « التنبيه » لم يذكر بعدها سوى ركعتين ، وفي « المنهاج » من زيادته [ص ١١٥] : ( هما \_ يعني : الركعتين قبل المغرب \_ سنة على الصحيح ؛ ففي « صحيح البخاري » الأمر بهما ) ، وقال في « التحقيق » : ( إنه المختار )(١) .

وذلك بمقتضى اصطلاحه يقتضي أن الراجع في المذهب خلافه ، ثم إن الذي في «صحيح البخاري » : « صلوا قبل المغرب » ، قال في الثالثة : « لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس سنة (٢) ؛ أي : طريقة لازمة ، وليس في روايته التصريح بالأمر بركعتين .

نعم ؛ في «سنن أبي داوود» : «صلوا قبل المغرب ركعتين »( $^{(7)}$ ) والمفهوم من لفظ «المنهاج» أنهما عند من استحبهما ليستا من الرواتب كما تقدم عن الرافعي ( $^{(2)}$ ) ؛ لكونه أخرهما عن تمام الكلام في الرواتب ، وقد يقال : عطفهما على أمثلة الرواتب يفهم أنهما منها ، ويلزم «الحاوي» ذكرهما عند قوله [ص  $^{(1)}$ ] : (ونُدب زيادة ركعتين قبل الظهر وأربع قبل العصر) وأن يذكر زيادة ركعتين بعد الظهر أيضاً ، وفي « شرح المهذب» : إنه يستحب ركعتان قبل العشاء ( $^{(0)}$ ) .

١٤٨ قول « المنهاج » [ص ١١٥] : ( وبعد الجمعة أربع ، وقبلها ما قبل الظهر ) مخالف لقوله في « الروضة » : قبلها أربع وبعدها أربع ، كذا قاله بن القاص وآخرون (٢٠ ، ويحصل أيضاً بركعتين قبلها وركعتين بعدها ، وفي « التحقيق » : إنها كالظهر . انتهى (٧٠) .

ونص الشافعي في « الأم » في اختلاف على وابن مسعود : على أن بعدها أربعاً ، وحكىٰ عنه الترمذي في « جامعه » : أن بعدها ركعتين (٨) ، وفي « الكافي » للخوارزمي : أن السنة بعدها كهي بعد الظهر ركعتان ، ثم ذكر أنه روي : ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعدها ركعتين ) ، وروي : ( أربعاً ) ، وروي : ( ستاً ) ، قال : والأفضل : أن يصلي بعدها ستاً آخذاً بالأكثر ، ركعتين ثم أربعاً بسلام واحدٍ . انتهىٰ .

٦٤٩ قوله : ( ومنه الوتر )(٩) أي : من النفل الذي لا يسن جماعة ، فهو قسيم الراتبة لا قسم

<sup>(</sup>١) التحقيق ( ص ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١١٢٨) ، (٦٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داوود ( ١٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ١١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>O) Ilanaea (11/1).

<sup>(</sup>٦) الروضة (١/٣٣٣).

<sup>(</sup>٧) التحقيق ( ص ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>A) الأم ( ۱۳۹/۱ ) ، جامع الترمذي ( ۳۹۹/۲ ) ( ۲۲۵ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « المنهاج » (ص ١١٥ ) .

منها ؛ إذ لو كان منها. لقال : ومنها ، وذلك يقتضي تفسير الرواتب بالسنن التابعة للفرائض ، وهو الأصح ، وعبارة « التنبيه » تقتضي تفسيرها بالسنن المؤقتة ؛ حيث قال [ص ٣٤] : ( والسنة : أن يواظب على السنن الراتبة مع الفرائض ) فإنه دال على صدق اسم الراتبة وإن لم تكن مع الفرائض ، وهاذا اصطلاح المتقدمين من الأصحاب ، وفي عبارته شيء آخر ، وهو : أن المواظبة علىٰ كل مسنون سنة ، فما وجه تخصيص ذلك بالراتبة ؟ ومراده : تأكدها علىٰ غيرها .

• ٦٥٠ قولهم : (أكثر الوتر : إحدىٰ عشرة ركعة )(١) هو المشهور ، وصحح الرافعي في « شرح مسند الشافعي » : أن أكثره ثلاث عشرة ركعة ، قال السبكي : أنا أقطع بأن من أوتر بثلاث عشرة . . جاز وصح وتره ، ولكني أحب الاقتصار علىٰ إحدىٰ عشرة فما دونها ؛ لأن ذلك غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم .

101\_ قول « التنبيه » [ص ٢٥١] : ( ويسلم من كل ركعتين ) أي : هو الأفضل ، وهو معنىٰ قول « المنهاج » [ص ٢١٥] و « الحاوي » [ص ٢٧٢] : ( إن الفصل أفضل ) لكن الفصل فيما إذا أوتر بثلاث آكد منه فيما إذا أوتر بأكثر من ذلك ؛ فإن السبكي قال : إن الوصل في الثلاث مكروه ؛ لأن الدارقطني روىٰ بإسناد رجاله ثقات : « ولا تشبهوا بصلاة المغرب »(٢) ، وفيما عدا الثلاث خلاف الأولىٰ .

70٢ قول « المنهاج » [ص ١١٥] و « الحاوي » [ص ٢٧٢] : ( وله الوصل بتشهد ، أو تشهدين في الآخرتين ) قد يفهم استواءهما ، وهو وجه ، قال الرافعي : إنه مقتضىٰ كلام كثيرين  $^{(7)}$  ، لكن صحح في « التحقيق » : أن الأفضل : تشهد واحد ، وقيل : الأفضل : تشهدان  $^{(3)}$  .

70٣ قولهما أيضاً: ( ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر )<sup>(٥)</sup> وقع في « تعليق القاضي أبي الطيب » أن وقته المختار إلى نصف الليل ، أو ثلثه كالفرض ، وهاذا مناف لقولهم: ( إنه يسن جعله آخر صلاة الليل )<sup>(٢)</sup> وقد علم أن التهجد في النصف الثاني أفضل ، فكيف يكون تأخيره مستحباً ، ويكون وقته المختار إلى النصف أو الثلث ؟ قال شيخنا الإمام سراج الدين : والأقرب حمل ذلك على من لا يريد التهجد .

قلت : ولو حمل علىٰ ذلك . . فهو بعيد أيضاً ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٣٤ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٧٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤ ، ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ۱۲۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) التحقيق (ص ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي » ( ص ١٧٢ ) ، و« المنهاج » ( ص ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٣٤) ، و « الحاوي » ( ص ١٧٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١١٦ ) .

304\_ قولهما أيضاً: (ويسن جعله آخر صلاة الليل)(١) يقتضي أنه إذا لم يكن له تهجد.. فالأفضل تقديمه ، وكذا هو في « الروضة » وأصلها(٢) ، ويوافقه قول « التنبيه » [ص ٣٤]: (ويوتر بعدها ـ أي : بعد التراويح ـ في الجماعة ، إلا أن يكون له تهجد. فيجعل الوتر بعده ) ، وقيده في « شرح المهذب » بما إذا لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل ، فإن وثق به . . فتأخيره أفضل مطلقاً(٣) .

موه و قولهم و وهو في « الحاوي » في (صفة الصلاة ) = : (ويُندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان )(٤) زاد « المنهاج » [ص ١١٦] : (وقيل : كُلَّ السَّنَةِ ) واختاره في « التحقيق »(٥) ، وقال في « شرح المهذب » : إنه قوي في الدليل ؛ لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما : (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر )(٢) .

وقال السبكي : وليس فيه تصريح بأنه في كل السنة .

قلت : هو ظاهر في ذلك ، والظهور كاف ، والله أعلم .

وظاهر النص كراهته في غير النصف الأخير من شهر رمضان ، والأشبه في « الشرح الصغير » : عدمها .

707 - قول « المنهاج » [ص ١١٦] : ( وهو كقنوت الصبح ، ويقول قبله - ثم صحح أنه بعده - : « اللهم ؛ إنا نستعينك ونستغفرك . . . » إلى آخره ) محل الجمع بينهما : إذا كان منفرداً ، أو إماماً لمحصورين رضوا بالتطويل بهما ، وإلا . . اقتصر علىٰ قنوت الصبح ، قاله في « شرح المهذب » في ( صفة الصلاة )(٧) .

70٧ قوله : ( وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة ) $^{(\Lambda)}$  معطوف على المصحح ، فيكون فيه خلاف ، ولم يتعرض له الشارحون ، وعبارة « الروضة » تقتضيه $^{(P)}$  ، لكن خص في « التحقيق » الخلاف بغير رمضان $^{(1)}$  ، وعبارة « الروضة » : إذا استحببنا الجماعة في التراويح . .

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي » ( ص١٧٢ ) ، و « المنهاج » ( ص١١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (١/٣٢٩).

<sup>(</sup>m) المجموع (19/8).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٣٤ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٦٣ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) التحقيق (ص ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) المجموع (٢١/٤)، والحديث أخرجه أبو داوود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي (١٧٤٥)، وأحمد (١٧٣٥).

<sup>(</sup>V) المجموع (7/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۸) انظر « المنهاج » ( ص ۱۱٦ ) .

<sup>(</sup>٩) الروضة (٢٣٠١).

<sup>(</sup>١٠) التحقيق ( ص ٢٢٦ ) .

فتستحب الجماعة في الوتر بعدها (۱) ، ولم يقل الرافعي بعدها ، بل قال: تستحب في الوتر أيضاً ؛ أي: في رمضان ، أما في غيره. فلا تستحب فيه الجماعة (۲) ، وعبارة « المنهاج » تفهم أنه لو صلى التراويح فرادئ. لا يندب الجماعة في الوتر ، وكذلك يفهمه قول « التنبيه » [ص ٣٤] : ( ويوتر بعدها في الجماعة ) لكن عبارة الرافعي المتقدمة تقتضي استحباب الجماعة فيه إذا قلنا باستحبابها في التراويح وإن صلى التراويح فرادئ .

**70٨** قول « التنبيه » [ص ٣٤] : ( إن أكثر الضحىٰ : ثمان ركعات ) مخالف لقول « المنهاج » [ص ١١٦] و « الحاوي » [ص ١٧٦] : ( إن أكثره : ثنتا عشرة ركعة ) وبالأول قال الجمهور كما حكاه في « شرح المهذب » ( $^{(7)}$  ، وبالثاني قال الروياني ، وضعفه في « التحقيق » جداً ( $^{(3)}$  ، وفي « الروضة » : أفضلها : ثمان ، وأكثرها : ثنتا عشرة ( $^{(0)}$  ، والرافعي إنما حكاه عن الروياني فقط ( $^{(7)}$  ، والحجة على الثمان حديث أم هانيء : ( أنه عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلىٰ ثمان ركعات وذلك ضحاً ) $^{(V)}$  ، قال السبكي : وليس فيه دليل علىٰ أن ذلك أكثرها .

قلت: لكن الأصل في العبادات التوقيف ، ولم تصح الزيادة على ذلك ، وحديث: « وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة. . بنى الله لك بيتاً في الجنة » ضعفه البيهقي  $^{(\Lambda)}$  ، وقال الروياني في « الحلية » : أكثرها اثنا عشر ، وكلما زاد. . كان أفضل ، وقال الحليمي : الأمر في مقدارها إلى المصلى كسائر التطوع ، وهما غريبان .

709\_ قول « الحاوي » [ص ۱۷۲ ، ۱۷۳] : ( بين ارتفاع الشمس والاستواء ) تبع فيه الرافعي (٩) ، وكذا في « التحقيق » و « شرح المهذب » و « الكفاية » (١٠) ، وذهب إليه السبكي ، وحكى النووي في « الروضة » عن الأصحاب : أنه يدخل وقتها بطلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها (١١) ، ولم يذكر « التنبيه » و « المنهاج » وقتها ؛ كأنهما اكتفيا بلفظها دليلاً على وقتها ،

الروضة (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۱۳۲/۲ ) .

<sup>(</sup>m) المجموع ( £1/2 ).

<sup>(</sup>٤) التحقيق (ص ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) الروضة (١/٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ۲/ ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>V) أخرجه البخاري ( ۱۰۵۲ ) ، ومسلم ( ۲۳۲ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « سنن البيهقي الكبرىٰ » ( ٤٦٨٥ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) التحقيق (ص ٢٢٨) ، المجموع (٢١/٤) .

<sup>(</sup>١١) الروضة (٢/٢٣١).

وذكر الماوردي أن وقتها المختار : إذا مضى ربع النهار (١) ، وجزم به في « التحقيق  $^{(1)}$  ، وعلله الغزالي : بأن لا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة  $^{(7)}$  .

• ٦٦٠ قولهم : ( إن تحية المسجد سنة )<sup>(٤)</sup> ، قال في « التنبيه » [ص ٣٥] : ( إلا أن يدخل وقد حضرت الجماعة . . فالفريضة أولىٰ ) والمراد: إذا خشي من التشاغل بها فوات فضيلة تكبيرة الإحرام ؛ كما ذكره الرافعي في الجمعة<sup>(٥)</sup> ، وحكىٰ في « الروضة » عن المحاملي أن التحية تكره في حالين :

أحدهما: إذا دخل والإمام في المكتوبة.

وقد عرفت أن الكراهة لا تختص بكونه دخل في المكتوبة ، بل لو قرب وقتها بحيث تفوته تكبيرة الإحرام لو اشتغل بالتحية . كرهت أيضاً كما تقدم ، ولا يختص ذلك بالمكتوبة ، وقد ذكر أبو حامد العراقي في « الرونق » : أنها تكره أيضاً عند خوف فوات السنة الراتبة ، والمراد : كراهة اقتصاره على نية التحية ، فأما إذا نوى الراتبة ، أو أطلق . فإنهما يحصلان كما سيأتي ، وفي « المهمات » عن كتاب « الوسائل » لأبي الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة : أنه إذا دخل المسجد والإمام يصلي جماعة في نافلة ؛ كالعيد . ففي استحباب ركعتي التحية وجهان ، قال : والفرق أن فعل الفريضة في الجماعة أفضل من صلاة النافلة .

قال في « المهمات » : وما قالوه في المكتوبة يظهر اختصاصه بما إذا لم يكن الداخل قد صلى ، فإن صلى جماعة . لم تكره التحية ، أو فرادى . . فالمتجه : الكراهة .

قال: الثاني: إذا دخل المسجد الحرام. . فلا يشتغل بها عن الطواف . انتهى (٦) .

ويستثنى أيضاً: الخطيب إذا دخل يوم الجمعة للخطبة.. فلا تستحب له التحية في الأصح، وحكىٰ في « المهمات » عن « المقصود » للشيخ نصر المقدسي: تقييد الاستحباب بمن أراد الجلوس، وهو مقتضى الحديث.

### عُدْنِبْن

#### [علىٰ سقوط استحباب تحية المسجد]

يسقط استحبابها بالجلوس عمداً أو نسياناً مع طول الفصل ، فإن جلس ناسياً وقصر الفصل. .

<sup>(</sup>١) انظر " الحاوي الكبير " ( ٢٨٧ / ) .

<sup>(</sup>٢) التحقيق (ص ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر « إحياء علوم الدين » ( ١٩٧/١ ، ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٣٥ ) ، و« الحاوي » ( ص ١٧٣ ) ، و« المنهاج » ( ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ۲۹۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (١/ ٣٣٣).

صلاها ، كما حكاه في « الروضة » عن ابن عبدان ، واستغربه ، وجزم به في « التحقيق  $^{(1)}$  ، وذكر في « شرحي المهذب ومسلم » أن كلام الأصحاب محمول عليه . انتهى  $^{(1)}$  .

٦٦١ قولهم : ( إنها ركعتان ) (٣) يقتضي منع الزيادة عليهما ، لكن في « شرح المهذب » جواز الزيادة إذا أتي بسلام واحد (٤) .

قال في « المهمات » : فإن فصل . . فمقتضى كلامه المنع ، والجواز محتمل . انتهى .

777\_قول « الحاوي » [ص ١٧٣] : ( وتأدت بالفرض والنفل ) يستثنى من إطلاق النفل : الركعة الواحدة ، فلا تحصل بها التحية في الأصح ، وكذا الجنازة ، وسجدة التلاوة والشكر ، وقد صرح بذلك كله « المنهاج  $^{(0)}$  .

777 قول « المنهاج » [ص ١١٦] : ( وتحصل بفرض أو نفل آخر ) أي : سواء نواها أم لا ، كما صرح به « الحاوي »(٦) ، وبحث الرافعي تخريجه عند الإطلاق على الخلاف في حصول الجمعة بغسل الجنابة (٧) ، وابن الصلاح عند نيتهما علىٰ نية الجنابة والجمعة معاً (٨) ، ورده النووي عليهما ؛ بأن غسل الجمعة سنة مقصودة ، وأما التحية : فالمقصود منها شغل المكان (٩) .

قال في « المهمات » : ( والفرق غير واضح ، ولو قيل بسقوط الأمر لا بحصول التحية . . لاتَّجَه ) انتهيل .

377\_ قول « الحاوي » [ص ١٧٣] : ( والراتبة المقدمة تؤخر أداءً ) لا يفهم منه أمد تأخيرها ، فعبارة « المنهاج » أوضح ؛ حيث قال [ص ١١٦] : ( ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض ) .

واعلم: أنه بفعل الفرض يخرج وقت الاختيار للراتبة المقدمة ويبقى وقت الجواز .

970\_ قول « التنبيه » [ص ٣٤] : ( ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء . . قضاه في أصح القولين ) الإشارة بهذه لما عدا العيد والكسوف والاستسقاء ، وقد تعرض في ( باب صلاة العيد ) لقضائها ، وقال في الكسوف : لا يقضي ، وفي الاستسقاء : صلوا شكراً ؛ أي : ولا يكون قضاء ، واستشكل في « المهمات » الاستسقاء ؛ لأن القضاء فرع الفوات ، وقد ذكروا في ( باب الاستسقاء )

<sup>(</sup>١) الروضة ( ٣٣٣/١ ) ، التحقيق ( ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>Y) المجموع (3/٧٥) ، شرح مسلم (7/٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٣٥ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٧٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ١١٦ ) .

<sup>(3)</sup> Ilanages (3/11).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص١١٦).

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ١٧٣).

<sup>(</sup>V) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٣٠/٢ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « مشكل الوسيط » ( ۲۵۳/۱ ، ۲۵۶ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر «المجموع» (٦/٤، ٥٧).

أنهم إذا سقوا قبل الصلاة. . صلوا على المشهور ، وأن الخلاف يجري فيما لو لم ينقطع الغيث وأرادوا الصلاة للاستزادة . انتهىٰ .

وقال في « التوشيح » : ويستثنى : من نذر أن يستسقى فسقى . . قال الدارمي في « الاستذكار » : عليه أن يستسقى لنفسه ، فإن لم يفعل . . فعليه القضاء ، وليس عليه الخروج بالناس ؛ لأنه لا يملكهم ، ويستحب أن يخرج بمن أطاعه منهم ومن ولي له . انتهى (١) .

وإناطة « المنهاج » و « الحاوي » القضاء بالنفل المؤقت . . حسن حاضر $^{(\Upsilon)}$  .

777\_ قول « التنبيه » [ص 37] : (وأفضل التطوع : ما شرع له الجماعة ) أورد عليه : أن لفظ ( شرع ) كما يحتمل المندوب يحتمل كل جائز ، والمراد : الأول ، ويستثنى : التراويح ؛ فالأصح : أن الرواتب أفضل منها مع مشروعية الجماعة فيها ، وقد صرح بذلك « المنهاج » و « الحاوي (7) ، فإن قيل : قد بين مراده بقوله : (وهو العيد والكسوف والاستسقاء (3) فلا يرد التراويح . . قلنا : كيف يصح هاذا الحصر مع قوله بعد ذلك : (ويقوم رمضان بعشرين ركعة في الجماعة (3) ) ?

وأفضلها: العيد، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء كما ذكره « الحاوي  $^{(7)}$ ، وكسوف الشمس أفضل من كسوف القمر، حكاه في « الروضة » عن الماوردي وغيره $^{(V)}$ .

777 قول « التنبيه » [ص 77] : ( وفي الوتر وركعتي الفجر قولان ، أصحهما : أن الوتر أفضل ) يقتضي أن ركعتي الفجر تلو الوتر في الفضيلة ، وبه صرح « الحاوي » ( ) ، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور ، لكن قال أبو إسحاق : إن صلاة الليل أفضل من سنة الفجر ، وفي « الروضة » : إنه قوي ؛ لحديث : « أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل » رواه مسلم ( ) ؛ فلذلك قال شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » : إنه المختار ( ) .

 <sup>(</sup>١) في « الأم » ( ٢/ ٤٤٥ ) : ( وأحب أن يخرج بمن أطاعه منهم ؛ من ولده وغيرهم ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١٧٣ ) ، المنهاج ( ص ١١٦ ) ، وقوله : ( حسن حاضر ) كذا هو في النسخ ، ولعل الصواب : ( حسن ظاهر ) ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ١٧٢ ) ، المنهاج ( ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( التنبيه ) ( ص ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ١٧٢).

<sup>(</sup>۷) الروضة ( ۱/ ۳۳۲ ) ، وانظر « الحاوي الكبير » ( ۲۸۳/۲ ) .

<sup>(</sup>A) الحاوي ( ص ۱۷۲ ) .

<sup>(</sup>٩) الروضة ( ٢/ ٣٣٤ ) ، صحيح مسلم ( ١١٦٣ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٠) تذكرة النبيه (٢/٤٧٦).

77. قول « التنبيه » [ص ٣٤] و « الحاوي » [ص ١٧٢] : ( إنه يقوم رمضان بعشرين ركعة ) ، قال الحليمي : ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين . فحسن ، قال : والاقتصار على عشرين مع القراءة فيها بما يقرؤه غيره في ست وثلاثين أفضل ؛ لفضل طول القيام .

779 قول «الحاوي » [ص ١٧٣] : (ولا حصر للنفل المطلق ، فَتَشَهّد في كل ركعتين أو كل ركعة ) تبع فيه الرافعي ؛ فإنه جزم به في «المحرر » مع قوله في «الشرح » : لم أره إلا في «النهاية » وكتب الغزالي (١) ، وهو ظاهر إطلاق «التنبيه » في قوله [ص ٣٥] : (فإن جمع بين ركعات بتسليمة . . جاز ) لأنه لم يفصل في ذلك بين أن يتشهد في كل ركعة أم لا ، وقال في «المنهاج » [ص ١١٧] : (الصحيح : منعه في كل ركعة ) وكذا يجوز في كل ثلاث أو كل أربع ، قاله في «التحقيق »(٢) ، وهو مفهوم من طريق الأولى ، وفي وجه : لا يزيد على تشهدين ، وقواه في «شرح المهذب »(٣) ، واختاره السبكي .

• ٦٧- قول «المنهاج» [ص ١١٧] و « الحاوي » [ص ١٧٤] : ( ولو نوى عدداً. . فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما ) كذا إذا نوى واحدة . . فله أن يزيد بالنية وإن لم تكن الواحدة عدداً .

7**٧١**\_ قول « التنبيه » [ص ٣٥] و « المنهاج » [ص ١١٧] : ( والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير ) أي : إذا قسمه أثلاثاً ، وأفضل منه \_ كما ذكره النووي في كتبه \_ السدس الرابع والخامس ، وهو صلاة داوود عليه السلام (٤٠) .

7٧٢ ـ قول « التنبيه » [ص ٣٥] : ( وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد ) يستثنى منه بعد ما هو مشهور كالعيد ونحوه مسائل :

إحداها: النافلة يوم الجمعة كما نص عليه في « الأم  $^{(a)}$  ، حكاه شيخنا الإمام سراج الدين أمتع الله به ، وفي « المهمات  $^{(a)}$  أن الجرجاني في « الشافي  $^{(a)}$  حكاه عن الأصحاب ، وعلله بفضيلة البكور .

ثانيها: ركعتا الإحرام، فإذا كان في الميقات مسجد.. فَفِعْلهما فيه أفضل، حكاه في «الروضة» في ( الحج) عن الأصحاب (٦٠).

<sup>(</sup>۱) المحرر (ص ٤٩)، فتح العزيز (٢/١٣٥)، وانظر «نهاية المطلب» (٢/٣٥٠)، و«الوسيط» (٢/٧١٧)، و«الوجيز» (١/١٨١).

<sup>(</sup>٢) التحقيق (ص ٢٣٠).

<sup>·(</sup>٣) المجموع (٤/٥٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الروضة » ( ١/ ٣٣٨ ) ، و « المجموع » ( ٤٧/٤ ) ، و « التحقيق » ( ص ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الأم (١/٤٣٢).

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣/٧٢).

ثالثها: ركعتا الطواف ، فيستحب فعلهما في المسجد كما هو مصرح به في بابه ، وكلام القاضي أبي الطيب يدل على أن الرواتب في المسجد أفضل ، لكن في « شرح مسلم » للنووي : لا خلاف عندنا في استحباب الراتبة في البيت (١) ، وفي المنذورة وجهان في « الكفاية » .

 $^{(7)}$  وكذا مضطجعاً ، لا مستلقياً على القيام  $^{(7)}$  وكذا مضطجعاً ، لا مستلقياً على الأصح فيهما .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم (۲۷/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر ( التنبيه ) ( ص ٣٥ ) .

## باسب صلاة المجاعنه

٦٧٤ قول « التنبيه » [ص ٣٧] : ( الجماعة سنة في الصلوات الخمس ، وقيل : هي فرض على الكفاية ) صحح الرافعي الأول (١) ، وعليه مشى « الحاوي (Y) ، وصحح النووي الثاني (٣) ، وبين « المنهاج » التصحيحين (٤) ، ويرد على عبارة « التنبيه » و « المنهاج » أمور :

أحدها: أن محل الخلاف: في المؤداة ، فليست الجماعة في المقضية فرض كفاية قطعاً ، كذا في زيادة « الروضة »(٥) ، ونازع فيه شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني ، وقال: إنه ممنوع ، وفيما قاله نظر ، وهل هي سنة فيهما ؟ حكى الرافعي عن القاضي حسين: أنه لا يشرع لها الجماعة (٦) وقد تقرر أن معنىٰ قولهم: (لا يشرع): لا يستحب ، وقال النووي: إن الجماعة سنة في الفائتة إن لم يصلها خلف مؤداة ، فالانفراد أفضل من صلاة المقضية خلف المؤداة ، وبالعكس ؛ للخروج من الخلاف (٧) ، وفي معنىٰ فعلها خلف مؤداة : فعلها خلف مقضية غيرها ؛ لاختلاف النية ، واقتضىٰ إطلاق « الحاوي » : استحباب الجماعة فيها مطلقاً (٨) ، وهو مخالف لإطلاق الرافعي وتفصيل النووي .

ثانيها : ومحل الخلاف أيضاً : في غير العراة ؛ فالخلاف في حقهم في الاستحباب ، صحح الرافعي : الاستحباب (٩) ، وعليه إطلاق « الحاوي (10) ، وصحح النووي : أن الجماعة والانفراد لهم سيان (11) .

ثالثها: ومحل الخلاف أيضاً: في غير صلاة المسافر، فقال الإمام: ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهاذا الفرض(١٢)، وجزم به النووي في « التحقيق »(١٣)، لكن قال السبكي: نص

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ١٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١٧٥ ).

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » ( ١٦١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (١/٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) انظر " فتح العزيز » (٢٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « المجموع » ( ١٨٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) الحاوي (ص ١٧٥).

<sup>(</sup>٩) انظر « فتح العزيز » ( ٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر « المجموع » ( ١٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>١٢) انظر «نهاية المطلب» ( ٣٦٦/٢).

<sup>(</sup>۱۳) التحقيق ( ص ۲۵۷ ) .

الشافعي في « الأم » يرد عليهما ؛ فإنه قال : حتى لا يخلو جماعةٌ مقيمون ولا مسافرون من أن يصلىٰ فيهم صلاة عماعة (١٠) .

رابعها: ومحل الخلاف أيضاً: في الأحرار ، فليست فرضاً على العبد قطعاً ، ذكره في « الكفاية » ، وقال شيخنا الإمام جمال الدين في « تصحيحه » : إنه الصواب (٢٠) ، وقال القاضي حسين : للسيد منعه من حضورها ، إلا ألاَّ يكون له شغل ويقصد تفويت الفضيلة عليه .

ويختص « التنبيه » بأمرين :

أحدهما: أنه أطلق قول فرض الكفاية ، ومحله : في الرجال ، كما صرح به « المنهاج » (٣) ، فالجماعة في حق النساء سنة قطعاً ، ومع ذلك فلا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال على الأصح ، وقد صرح به في « المنهاج » ، لكنه أطلق أولاً أنها سنة مؤكدة (٤) ، وتعبيره بالرجال يوهم أن الخنائي يتعرضون لهاذا الفرض .

قال في « المهمات » : والقواعد تأباه ، وكلامهم في ( الجمعة ) يدل عليه ؛ فإن الجماعة شرط فيها ، وقد صرحوا بعدم وجوبها عليهم . انتهىٰ .

ثانيهما: أنه أطلق الخلاف في أن الجماعة سنة أوفرض كفاية ، ومحله: في غير الجمعة ، وكذا يرد على « الحاوي » إطلاقه أن الجماعة سنة في أفضل من الراتبة (٥) ، وكأنهما إنما تركا ذلك لوضوحه وتقرره في بابه ، وقد صرح به « المنهاج » ، ويختص « المنهاج » بأنه أطلق ذكر الفرائض ، فدخل في عبارته المنذورة مع أنه لا يشرع فيها الجماعة ؛ كما صرح به الرافعي في ( الأذان )(١) ، وهاذا وارد على إطلاق « الحاوي » أن الجماعة سنة في أفضل من الراتبة (٧) ؛ فإن المنذورة أفضل من الراتبة ، ومعنى عدم المشروعية : عدم الاستحباب كما تقدم ؛ ولذلك قيد « التنبيه » و « المحرر » الفرائض بالخمس ، فخرجت المنذورة (٨) .

970- قول « المنهاج » تفريعاً على أن الجماعة فرض كفاية [ص ١١٨] : ( فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية ) قد يخرج البادية ، وفي تعرض أهلها الساكنين بها لهاذا الفرض احتمالان للإمام ، اختيار النووي منهما : نعم ، وقطع الإمام بعدم الفرضية فيما لو قل عدد ساكني قرية ،

<sup>(</sup>١) الأم (١/٣٥١).

<sup>(</sup>٢) تذكرة النبيه (٢/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ١١٨).

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح الْعَزِيزِ ﴾ ( ١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٨) التنبيه ( ص ٣٧ ) ، المحرر ( ص ٤٩ ) .

وأقره في « الروضة » ، لكنه اختار في « شرح المهذب » خلافه  $^{(1)}$  .

تنبيه: قولهم: ( الجماعة سنة )<sup>(۱)</sup> يفهم صحة الصلاة بالمتابعة دونها ، والأصح: أنه إن تابع بدونها ، أو مع الشك فيها ، وطال انتظاره.. بطلت ، ذكره في « الكفاية » ، لكنهم قد ذكروا اشتراط نية المتابعة بعد هاذا .

7٧٦\_ قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل ) فيه أمور : أحدها : يستثنى من تفضيل كثرة الجماعة مسألتان :

إحداهما: ذكرها عقب ذلك بقوله: (وإن كان في جواره مسجد ليس فيه جماعة.. كان فعلها في مسجد الجوار أفضل (7) لكن عبارته تفهم أن الانفراد في مسجد الجوار أفضل ، وليس كذلك بلا خلاف كما في «شرح المهذب (3) ، وقال القاضي حسين والبغوي : الأُولىٰ : أن يصلي فيه منفردا ثم يدرك مسجد الجماعة ليصلي معهم فيحوز الفضيلتين (6) ، وقد ذكرها «المنهاج » و«الحاوي على الصواب ، فاستثنياها من تفضيل ما كثر جمعه (7) ، فيحمل كلام «التنبيه » على أن معناه : وبصلاته فيه تحصل جماعة قليلة ، ويمكن عود الضمير في قوله : (فعلها) على الجماعة .

الثانية : أن يكون إمام المسجد الكثير الجماعة مبتدعاً ، وقد ذكره « المنهاج » بقوله [ص ١١٨] : ( إلا لبدعة إمامه ) .

قال المحاملي وغيره: وكذا لو كان حنفياً ، ونقل في « الكفاية » الاتفاق عليه ، وصرح به في « الحاوي  $^{(\vee)}$  ، وهو مثال ، فالتعليل بأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان يقتضي إلحاق المالكي وغيره من المخالفين به ، وقد صرح في « شرح المهذب » بذلك ، وبأن الفاسق كالمبتدع  $^{(\wedge)}$  .

الأمر الثاني: يستثنى من تفضيل جماعة المسجد على جماعة البيت: المرأة ، فجماعة البيت لها أفضل ، وقد صرح به « المنهاج » بقوله [ص ١١٨]: ( وفي المسجد لغير المرأة أفضل ) و « الحاوي » بقوله [ص ١٧٥]: ( وفي المسجد له ) أي : للرجل أفضل ، ومقتضى عبارة « المنهاج » : أن المسجد للصبي أفضل ، وكذا هو مقتضى عبارة « الحاوي » إن فسرنا الرجل هنا بأنه خلاف المرأة ،

<sup>(</sup>١) الروضة ( ٣٤٩/١ ، ٣٤٠ ) ، المجموع ( ١٦٢/٤ ) ، وانظر " نهاية المطلب ، ( ٣٦٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » (ص ٣٧) ، و « الحاوي » (ص ١٧٥) ، و « المنهاج » (ص ١١٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٣٧ ) .

<sup>(3)</sup> Ilanana (1/10).

<sup>(</sup>o) انظر « التهذيب » ( ٢٤٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ١٧٥) ، المنهاج (ص ١١٨) .

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٨) المجموع (٤/١٧٠).

فإن فسرناه بأنه البالغ. . اقتضى كلامه أن الأفضل للصبي : البيت ، ولم أر ذلك مصرحاً به ؛ ولعله فيمن يخشى الفتنة به لجماله .

الأمر الثالث: قد يفهم من تقييده أفضلية كثرة الجمع بكونه في المساجد: أنه لو كانت جماعة المسجد أقل من جماعة بيته. . فالمسجد أولى ، وبه صرح الماوردي (١) ، وهو مقتضى إطلاق الرافعي (٢) ، وقال القاضي أبو الطيب: بيته أولى ، ولا يفهم من عبارة « المنهاج » و « الحاوي » في ذلك شيء ؛ لأنهما ذكرا أفضلية المسجد وأفضلية كثرة الجمع وسكتا عن تعارضهما ، ويستثنى من هذا الخلاف: ما لو كانت الجماعة القليلة في أحد المساجد الثلاثة ، بل الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها كما صرح به المتولى ، ونظير تعارض كثرة الجماعة والمسجد: إذا كان لو صلى منفرداً . خشع ، ولو صلى في جماعة . لم يخشع ، فأفتى الغزالي بأن الانفراد أفضل (٣) ، فتستثنى هذه الصورة من كلامهم إن صح ذلك ، أما لو كان إذا صلى في بيته صلى جماعة وإذا صلى في المسجد صلى وحده . . ففي بيته أولى .

7۷۷ ـ قول « التنبيه » [ص ٣٨] : ( فإن كان للمسجد إمام راتب. . كره لغيره إقامة الجماعة فيه ) فيه أمران :

أحدهما : أن هاذا في غير المسجد المطروق .

ثانيهما: ويستثنى من غير المطروق: ما إذا لم يحضر الإمام وخيف من انتظاره فوات أول الوقت ولم يخش فتنة، فإن خيف فتنة. صلوا فرادى ، ويستحب لهم الإعادة معه إن حضر بعد ذلك ، كذا في زيادة « الروضة »(٤) ، قال في « المهمات »: وخالف في « شرح المهذب » ، فحكىٰ عن الشافعي والأصحاب في خوف الفتنة أنه إذا طال الانتظار وخافوا فوت الوقت كله. . صلوا جماعة (٥) .

قلت : لا مخالفة بينهما ؛ لأن كلام « الروضة » فيما إذا خيف فوت أول الوقت ، وكلام « شرح المهذب » فيما إذا خيف فوت الوقت كله ، وهاذا واضح ، والله أعلم .

7٧٨ قول « المنهاج » في فضيلة تكبيرة الإحرام [ص ١١٨] : ( وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه ) وهو مثل قول « الحاوي » [ص ١٧٦] : ( وفضل التحرم بشهوده والاتباع ) وفي « شرح المهذب » : لو أخر لوسوسة . . حصلت الفضيلة (٢٠ .

<sup>(</sup>١) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٣٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۱٤٣/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الوجيز » ( ١/ ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/٣٥٧).

<sup>(</sup>O) Ilançae (1/11).

<sup>(</sup>٦) المجموع (١٧٩/٤).

واستشكل: بأن الوسوسة ليست عذراً في التخلف عن الإمام بتمام ركنين فعليين ، كما في «شرح المهذب» ، فيحتاج إلى الفرق ؛ ولعل المذكور هنا محمول على ما إذا لم يطل الزمن في الوسوسة ، بدليل قوله في «شرح المهذب»: ( من غير وسوسة ظاهرة ) ، ويكون طول الزمن هو المراد بالظهور ، فهو قيد فيه ، والتخلف بتمام ركنين فعليين طويل ، فاستويا(١) .

7٧٩\_ قول « المنهاج » [ص ١١٨] : ( وقيل : بإدراك بعض القيام ، وقيل : بأول ركوع ) محلهما : فيمن لم يحضر إحرام الإمام ، أما من حضر وأخر . . فلا ، حكاه في زيادة « الروضة » عن « البسيط »(٢) .

• ٦٨٠ قول « الحاوي » [ص ١٧٦] : ( وتحصل - أي : فضيلة الجماعة - بإدراك جزء ) قد يفهم أنه لو أدرك جزءاً من التسليم . حصلت ؛ لأنه من الصلاة ، وليس كذلك ، فتعبير « التنبيه » و« المنهاج » بإدراك ما قبل التسليم أحسن (٢) ، وهو متناول لما إذا سلم الإمام قبل قعوده ، وهو كذلك ، لكن تعبير « المنهاج » عن ذلك بالصحيح يقتضي ضعف مقابله ، وهو موافق لكون الرافعي والنووي لم ينقلاه إلا عن الغزالي (٤) ، وفي « الروضة » : إنه شاذ ضعيف (٥) ، وليس كذلك ، فهو محكي عن الفوراني والمحاملي (١) ، وحكاه القاضي حسين عن عامة أصحابنا ، والجيلي عن المراوزة ، والكلام في غير الجمعة كما هو في بابها ، وصرح به « الحاوي » هنا فقال [ص ١٧٦] : ( والجمعة بركعة ) .

7.۸۱\_ قول « التنبيه » [ص ٣٨] : ( ويستحب للإمام أن يخفف الأذكار ) قد يخرج القراءة ، وبه صرح في « الكفاية » فقال : إن التخفيف فيها غير مستحب ، وحكاه عن القاضي حسين ، لكن في « المهذب » : استحباب تخفيف القراءة أيضاً ، ونقله في « شرح المهذب » عن الشافعي والأصحاب (٧) ، وهو ظاهر .

7۸۲\_ قول « المنهاج » [ص ۱۱۸] : ( وليخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيئات ) لكن لا يفهم من عبارتهما كراهة التطويل ، وقد نص عليها في « الأم  $^{(\Lambda)}$  ، وقول « المنهاج » [-0.11] : ( إلا أن

<sup>(1)</sup> Itanae (1/174).

<sup>(</sup>٢) الروضة (١/٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٣٨ ) ، المنهاج ( ص ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ١٤٤ ) ، و « المجموع » ( ١٩١/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (١/١١).

<sup>(</sup>٦) انظر « اللباب » (ص ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٧) المجموع (١٩٩/٤) ، وانظر « الأم » (١٦١/١) .

<sup>(</sup>A) IV, (V\AYY).

يرضىٰ بتطويله محصورون) مراده: إلا أن يكون المأمومون كلهم راضين محصورين ، وعبارته لا تعطي ذلك ، بل تعطي أنه متىٰ رضي محصورون وإن كانوا بعض المأمومين. . ندب التطويل ، وعبارة « المحرر » : ( إلا أن يرضى الجميع بالتطويل ، وهم محصورون ) ، وكذلك قول « التنبيه » [ص ٣٨] : ( إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل ) ، وكلاهما واف بالغرض وإن كانت الأولىٰ أصرح ، وفي « فتاوى ابن الصلاح » : لو آثروا التطويل إلا واحداً أو اثنين : فإن قل حضوره . . خفف ، وإن كثر . . طول ؛ لئلا يفوت حقهم لواحد (٢) ، قال النووي : وهو حسن متعين (٣) ، وخالفهما السبكي .

واعلم: أنهما استثنيا حالة رضى المأمومين من استحباب التخفيف ، فمفهومه: أنهم إذا رضوا . لا يستحب التخفيف ، ولا يلزم من ذلك استحباب التطويل ، بل يصدق باستواء الطرفين ، ويوافق ذلك تعبير « الروضة » بأنه لا بأس بالتطويل (٤) ، لكن ذكر السبكي والإسنوي وغيرهما أنه مستحب ، وهذا هو الحق ، وغايته : أن عدم رضى المأمومين المحصورين مانع من التطويل ، فإذا رضوا . زال ذلك المانع وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك ، وهو الاستحباب ، وإنما سكتا عن التصريح بحكم هذا المستثنى ؛ لوضوحه وتقريره قبل ذلك ، ومن الغريب أن الدارمي حكى في التصريح بحكم هذا المستثنى ! لوضوحه وتقريره قبل ذلك ، ومن الغريب أن الدارمي حكى في التحريح بحكم هذا المستثنى التطويل عند رضى المحصورين ، وفي المنفرد أيضاً .

7۸۳ قول « المنهاج » [ص ۱۱۸] : ( ويكره التطويل ليلحق آخرون ) استشكله السبكي : بأن المختار : تطويل الركعة الأولىٰ ؛ لحديث أبي قتادة في « الصحيحين » : ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله ) (٥) ، وعلل بإدراك القاصدين لها ، وجاء التعليل مصرحاً به في رواية صحيحة : ( كي يُدْرِكَ الناس ) (٢) ، وفي رواية ضعيفة : ( يقوم حتىٰ لا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ ) (٧) فإذن انتظارهم قائماً ليأتوا أفواجاً أفواجاً غير مكروه ، إلا إذا آذى الحاضرين . فيكره ، ثم جزمهم بالكراهة هنا ليس منافياً للخلاف في المسألة عقبها ؛ فإن تلك فيمن دخل المسجد وعرف به الإمام ، وهذه بخلافها .

٦٨٤ ـ قول « التنبيه » [ص ٣٨] : ( وإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع. . استحب له أن ينتظره في أصح القولين ، ويكره في القول الآخر ) فيه أمور :

<sup>(</sup>١) المحرر (ص٥٠).

<sup>(</sup>٢) فتاوى أبن الصلاح ( ٢٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » ( ١٩٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٧٢٥ ) ، مسلم ( ٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود ( ٨٠٠ ) ، وعبد الرزاق ( ٢٦٧٥ ) ، والبيهقي في " السنن الكبرىٰ » ( ٢٣١٦ ) من حديث أبي قتادة .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود ( ٨٠٢ ) ، وأحمد ( ١٩١٦٩ ) ، والبيهقيّ فيّ « السنن الكبرىٰ » ( ٢٣١٧ ) من حديثٌ عبد الله بن أبي أوفیٰ .

أحدها: اقتصاره على الركوع يخرج التشهد الأخير، والمذهب: التسوية، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي  $^{(1)}$ .

ثانيها: هذه الطريقة هي المصححة في « شرح المهذب »(٢) ، والذي حكاه الرافعي عن معظم الأصحاب: أنه ليس الخلاف في الاستحباب ، وإنما هو في الكراهة ، فأحد القولين: يكره ، والثاني: لا يكره ( $^{(7)}$ ) ، وقال في « المهمات »: والمعروف ما قاله الرافعي ، ومشىٰ علىٰ هاذه الطريقة في « المحرر » ، فرجح عدم الكراهة ( $^{(3)}$ ) ، وكذا « الحاوي » فجزم بعدم الكراهة ( $^{(3)}$ ) ، لكن استدرك في « المنهاج » فقال [ص ۱۱۸]: ( المذهب: استحباب انتظاره ) فجنح إلىٰ طريقة « التنبيه » ، واختار السبكي: أن الانتظار مكروه ، وحكاه في « المهمات » عن أبي إسحاق المروزي والشيخ أبي حامد والبندنيجي والمحاملي والماوردي والإمام والغزالي وصاحب « الفروع » ، قال : وحكاه في « البيان » عن الأكثرين ، وحكاه الرافعي عن تصحيح الإمام وآخرين ، ولم يحك تصحيح عدم الكراهة إلا عن الروياني ( $^{(7)}$ ) .

ثالثها: أهمل لذلك شرطين ذكرهما «المنهاج» و«الحاوي»، وهما: عدم المبالغة، والتفريق بين الداخلين (٧)، وفهم من تعبيرهم بالدخول شرط ثالث، وهو: أن يكون دخل المسجد أو مكان الصلاة، فلو لم يشرع في الدخول بعد.. لم ينتظره قطعاً، وفي «الكفاية»: لو قيل: محله: إذا لم يدخل، فإن دخل فلا ينتظر قطعاً.. لاتَّجه ؛ لتمكنه حينئذ من الإحرام، وقال المحب الطبري: علة ما قالوه التطويل، قال: لكنه منتقض بالخارج القريب؛ لصغر المسجد، والبعيد (٨)؛ لسعته، والوجه: مراعاة هلذا التفصيل. انتهىٰ.

رابعها: لو أحس المنفرد بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير.. فالمتجه: أنه في ذلك كالإمام ، بل أولىٰ ؛ لاحتياجه إلىٰ تحصيل الجماعة ، ولم أر من تعرض لذلك ، وتعبير « التنبيه » بـ ( الإمام ) يخرجه ، وفي « المنهاج » [ص ١١٨] : ( ولو أحس في الركوع ) فإن أعدنا الضمير على

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص١٧٦ ) ، المنهاج ( ص ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المجموع (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١٤٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص٥٠).

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) انظر «الحاوي الكبير» (٢/ ٣٢٠)، و«نهاية المطلب» (٣٧٧/٢)، و«بحر المذهب» (٢/ ٤٠٩، ٤١٠)، و«الوسيط» (٢/ ٢٢٢)، و«البيان» (٢/ ٣٨٤)، و«البيان» (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>۷) الحاوي (ص ۱۷۸) ، المنهاج (ص ۱۱۸) .

<sup>(</sup>٨) كذا في النسخ ، ولعل التعبير بـ ( الداخل البعيد ) أوضح ، كما هي عبارة « نهاية المحتاج » ( ١٤٨/٢ ) إذ قال : ( . . . وداخل بعيد . . . ) .

الإمام لتقدم ذكره. . فهو ك « التنبيه » في ذلك ، وإن أعدناه على المصلي للعلم به . . تناول المنفرد ، وقول « الحاوي » [ص ١٧٦] : ( ولا يكره انتظار الداخل ) يتناول المنفرد جزماً ، وخطر لي أنا إن أثبتنا ذلك للمنفرد. . لم يشترط فيه عدم التطويل ؛ إذ ليس وراءه من يتضرر بتطويله ، وفيه احتمال ، ويستثنى من إطلاقهم الركوع : الركوع الثاني من الخسوف ، فلا انتظار فيه ؛ إذ لا يحصل بإدراكه الركعة على الأصح .

٥٨٥ - قول « التنبيه » [ص ٣٨] : ( ومن صلى منفرداً ثم أدرك جماعة يصلون . . استحب له أن يصليها معهم ) يقتضي أن المصلي في جماعة ليس كذلك ، وهو وجه ، الأصح : خلافه ، وقد صرح به « المنهاج  $^{(1)}$  ، وهو مقتضى إطلاق « الحاوي  $^{(7)}$  ، لكن قيل : إن قوله : ( منفرداً ) ليس في نسخة المصنف ، فلا إيراد ، ثم في كلامهم أمور :

أحدها : أنه لو أدرك منفرداً يصلي. . استحب له الصلاة معه ولو كان صلى أولاً في جماعة ؛ ليحصل له فضيلة الجماعة ، كما جزم به في زيادة « الروضة (\*) ، وحكىٰ في « الكفاية (\*) الاتفاق عليه ، وقد يقال : لا ترد هانده الصورة على عبارة « الحاوي » لأن قوله [ص ١٧٥] : ( كإعادة الفرض بالجماعة ) يتناول هاذه الصورة ؛ فإنه لم يعدها إلا بجماعة ، فإنها انعقدت به وبإمامه ، بخلاف قول «التنبيه» [ص ٣٨]: (ثم أدرك جماعة)، وقول «المنهاج» [ص ١١٩]: (إعادتها مع جماعة).

ثانيها : يستثنى من كلامهم : صلاة الجنازة ؛ فإنه لا يستحب إعادتها على الصحيح كما سيأتي في بابه ، وكذلك صلاة الجمعة لا يجوز إعادتها ؛ لأن الجمعة لا تقام بعد أخرى ، قال في « المهمات » : فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع . . فالقياس : أنها كغيرها .

ثالثها: قال في « المهمات » أيضاً: ( تصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولىٰ ، وهو ظاهر ، وإلا. . لزم استغراق ذلك الوقت ، وقد يقال بالمشروعية إذا اختلفت الأئمة ) انتهل .

رابعها : ظاهر إطلاق « التنبيه » و « المنهاج » يتناول ما يستحب فيه الجماعة من النوافل ، وهو القياس كما في « المهمات » ، قال : وتعليل الرافعي بحصول فضيلة الجماعة يدل عليه ، لكنه فرض المسألة أولاً فيمن انفرد بصلاة من الصلوات الخمس ، وكذا في " الروضة " ، وكذا قيد « الحاوي » بالفرض ، فقال [ص ١٧٥] : ( كإعادة الفرض )<sup>(٤)</sup> .

<sup>(1)</sup> المنهاج ( ص ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٢)

الحاوي ( ص١٧٥ ) . الروضة ( ٢٤٤/١ ) . (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ١٤٨/٢ ) ، و« الروضة » ( ٣٤٤/١ ) .

خامسها: هذا إذا كان الوقت باقياً ، فأما بعد فواته . . فلا يستحب قطعاً ، قاله صاحب « المعين » اليمني ، قال بعضهم : ويلزم عليه أنه لا يستحب إعادة المغرب تفريعاً على الجديد ، وهو ضيق وقتها ، وهذا مردود ؛ لاتساع وقتها لإيقاعها مرتين ولو قلنا بالتضييق لاعتبار قدر الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وفعل خمس ركعات أو سبع وتناول لقم أو الشبع كما هو مقرر في موضعه .

ويرد علىٰ تعبير « المنهاج » و « الحاوي » بالإعادة : أنه مخالف لتعريفها بالعبادة الواقعة في الوقت إذا كانت مسبوقة بأداء مختل ، وهو ما فقد فيه ركن أو شرط ، وهو المذكور في الأصول ؛ ولذلك لم يعبر بها « التنبيه » ، والمراد عند من عبر بها : معناها اللغوي دون الاصطلاحي .

7٨٦ قول « المنهاج » [ص 1١٩] : ( والأصح : أنه ينوي بالثانية الفرض ) ظاهره يقتضي جريان الوجهين ، على الجديد : أن الفرض الأولى ، وعلى مقابله ، وكذا في « المحرر »(١) ، لكن في « الروضة » : إن قلنا بغير الجديد . . نوى الفرض ، وإن قلنا بالجديد . . فالأصح الذي قاله الأكثرون : ينوي بها الفرض أيضاً ، والثاني اختاره الإمام : ينوي الظهر أو العصر ، ولا يتعرض للفرض ، زاد النووي : أن الراجع : اختيار الإمام (٢) .

وقال السبكي : يحتمل أن يريد الأكثرون : أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتىٰ لا يكون نفلاً مبتدأ ، لا أن إعادتها فرض .

7۸۷\_ قول « المنهاج » و « الحاوي » في ( أعذار الجماعة ) : ( كمطر ) (٣) شرطه : حصول المشقة بالخروج معه ، صرح به الرافعي في الكلام على المرض (٤) ؛ ولذلك قال في « التنبيه » هنا [ص ٣٥] : ( ومن يتأذي بالمطر ) وفي ( الجمعة ) [ص ٤١] : ( من تبتل ثيابه بالمطر ) وهو معنى تقييد الماوردي بالمطر الشديد (٥) ، فعلى هنذا لا يعذر بالخفيف ، ولا بالشديد إذا كان يمشي في كن .

7۸۸\_ قول « التنبيه » [ص  $^{70}$ ] : ( والريح الباردة في الليلة المظلمة ) ليست الظلمة شرطاً ، بل الليل كاف ؛ ولذلك أطلقه « المنهاج » و « الحاوي  $^{(7)}$  ، قال الرافعي : ( وليس وصف بعضهم الليلة بالمظلمة للاشتراط ) انتهى  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) المحرر (ص٥٠).

<sup>(</sup>۲) الروضة ( ۱/ ۳٤٤ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ۲۱۳/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٧٦ ) ، المنهاج ( ص ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص١٧٦) ، المنهاج (ص١١٩) .

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » ( ۱۵۱/۲ ) .

قال المحب الطبري: والمختار: أن شدة الظلمة وحدها عذر، وقيد " التنبيه " الريح بكونها باردة، وتبعه في " شرح المهذب "(۱) ، وقيدها " المنهاج " بكونها عاصفة (۲) ، و" الحاوي " بكونها شديدة " ، والعاصفة هي الشديدة ، وقال في " المهمات " : والظاهر : أن الريح الشديدة وحدها عذر بالليل ، والتعبير بالباردة لكونه الغالب ، وقال المحب الطبري : المختار : أن كلاً من الظلمة والبرد والريح الشديدة عذر بالليل ، ويدل له : أن شدة البرد عذر ليلاً ونهاراً ، وتعبيرهم بالليل يخرج صلاة الصبح ، والمتجه في " المهمات " : إلحاقها بالليل في ذلك ، ويختص بالليل يخرج صلاة الريح بالليل عذراً في الجماعة والجمعة ، ومن المعلوم عدم تأتي ذلك في الجمعة ؟ إذ لا تكون ليلاً .

7۸۹\_ قول «التنبيه » [ص ٣٨] : ( والوحل ) لا يتخيل أنه مطلق ، بل هو معطوف على المطر المقيد بالتأذي به ، والخفيف لا يحصل التأذي به ، وكذلك قيد في « المنهاج » فقال [ص ١١٩] : ( وكذا وَحَلٌ شديدٌ ) ، وكذا هو في « الحاوي » مجرور عطفاً على الريح في قوله [ص ١٧٦] : ( وشدة الربح ) .

نعم ؛ أطلقه في « التحقيق » و « شرح المهذب  $^{(3)}$  .

• **٦٩٠** قول « التنبيه » [ص ٣٨] و« الحاوي » [ص ١٧٦] : ( والمرض ) قيده « المنهاج » بكونه شديداً ( ) والمراد : المرض الذي يشق الخروج معه كمشقة المطر ، ولا يشترط كونه مجوزاً للقعود في الصلاة ، وهاذا القدر خفيف من وجه وشديد من وجه .

191- قول « المنهاج » في الأعذار الخاصة [ص ١١٩] : (وحرِّ وبردِ شديدينِ ) مخالف لكلام « الروضة » وأصلها في عدهما من الأعذار العامة ، وهو أظهر ، ثم إن الذي في الرافعي و « الروضة » : تقييد شدة الحر بكونها في الظهر (٦) .

٦٩٢ قوله : ( وجوع وعطش ظاهرين ) $^{(\vee)}$  هو معنىٰ تقييد « الحاوي » بشدتهما $^{(\wedge)}$  ، ولا يشترط مع ذلك حضور الطعام والشراب ، خلافاً لما وقع في « الشرح » و« الروضة » من تقييده بالحضور

<sup>(1)</sup> Ilanana (1/1711).

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص١٧٦).

<sup>(</sup>٤) التحقيق (ص ٢٥٩) ، المجموع ( ١٧٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ١١٩).

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز ( ٢/١٥٣ ) ، الروضة ( ٣٤٥/١ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « المنهاج » ( ص ۱۱۹ ) .

<sup>(</sup>A) الحاوي ( ص١٧٦ ) .

والتوقان (۱) ، وهو عجيب ؛ فالحضور والتوقان عذر وإن لم ينضم إليهما جوع ولا عطش ، وقد صرح بذلك « التنبيه » هنا فقال [ص ٣٨] : ( ومن حضره الطعام ونفسه تتوق إليه ) وذكره « المنهاج » في كراهة الدخول في الصلاة معه فقال [ص ١٠٩] : ( أو بحضرة طعام يتوق إليه ) ومتى كرهت الصلاة معه . . كان التأخير له عذراً ؛ فإنهم رخصوا بما لم ينته إلى الكراهة ، فما انتهى إليها أولى ، بل في « الكفاية » تبعاً لابن يونس : أن توقان النفس إلى الشيء عذر وإن لم يحضر .

79٣\_ قول « التنبيه » [ص ٣٨] : ( أو يدافع الأخبثين ) المراد : مدافعة أحدهما ، ولا يشترط اجتماعهما ، وفي معناه : مدافعة الريح ، وقول « الحاوي » [ص ١٧٦] : ( والحقن ) إنما هو حقيقة في مدافعة البول ، فقول « المنهاج » [ص ١١٩] : ( ومدافعة حدث ) أعم منهما وأحسن ، وقيد « الحاوي » الحقن بسعة الوقت ؛ أي : فإن ضاق الوقت . صلى مع الحقن ، ولا معنى لهاذا التقييد هنا ، إنما ينبغي ذكره في كراهة الصلاة معه ، والكلام هنا في عذر الجماعة .

39. قول « المنهاج » [ص ١١٩] و « الحاوي » [ص ١٧٦] : ( وخوف ظالم ) زاد « المنهاج » [ص ١٦٩] : ( علىٰ نفس أو مال ) لا يتناول ما إذا كان خبزه في التنور ، أو قِدْرُه على النار ، وليس هناك متعهد ، وإن كان في « الروضة » تبعاً لأصله أن ذلك يدخل في الخوف على المال (٢) ، لكن التقييد بظالم يخرجه .

نعم ؛ يتناوله قول « التنبيه » [ص ٣٨] : ( أو يخاف ضرراً في نفسه أو ماله ) فهو من هاذه الجهة أحسن ، لكن لا يتناول خوف الضرر في نفس غيره ومال غيره مما يجب الذب عنه ، فعبارتهما من جهة هاذا أحسن .

390\_ قول « المنهاج » [ص ١١٩] : ( وملازمة غريم معسر ) هو بغير تنوين مضاف إلى معسر ؟ أي : ملازمة غريمه له وهو معسر ، وفهم هاذا من عبارته قلق ، فقول « الحاوي » [ص ١٧٦] : ( والغريم للمعسر ) أوضح ، ومحل هاذا : إذا عسر عليه إثبات إعساره ، وإلا. . لم يعذر كما في « السيط » .

797\_ قول « الحاوي » [ص ١٧٦] : ( ورجاء عفو العقوبة ) أحسن من قول « المنهاج » [ص ١٦٩] : ( وعقوبة يُرْجَىٰ تركها إن تَغَيَّبَ أياماً ) لأنه لا يلزم من ترك المطالبة العفو ، واستشكله الإمام ؛ لأن موجب القصاص من الكبائر فكيف يخفف عليه بجواز التغييب عن المستحق ؟ ثم أجاب عنه : بأن المستحق مندوب للعفو ، والتغييب طريق إليه (٣) .

<sup>(</sup>١) فتح العزيز ( ٢/ ١٥٢ ) ، الروضة ( ٣٤٥ / ٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٣٦٨/٢ ) .

وخرج برجاء العفو ما لا يقبل العفو ؛ كحد السرقة والزنا ، وقيده في « شرح المهذب » ببلوغ الإمام (١) ، فأفهم جواز تغييبه عن الشهود حتىٰ لا يرفعوا أمره للإمام .

79٧ قول « المنهاج » [ص ١١٩] و « الحاوي » [ص ١٧٦] : ( والعُرْي ) أي : بألاَّ يجد ثوباً يليق به سواء وجد ساتر العورة فقط . . لم تسقط عنه الجماعة عند فقد الزائد عليه ، وأن ما لا يليق به ؛ كالقباء في حق الفقيه . . كالمعدوم ، وبه صرح بعضهم .

79. قيده في «المحرر» و«الحاوي» بكونه نيئا(٢) ؛ ليخرج المطبوخ ، وحذفه «المنهاج» اعتماداً على أن الطبخ يزيل رائحته ، وذكره بكونه نيئا(٢) ؛ ليخرج المطبوخ ، وحذفه «المنهاج» اعتماداً على أن الطبخ يزيل رائحته ، وذكره أحسن ، فلا بد فيه من رائحة كريهة ، لكنها اغتفرت ؛ لقلتها ، وشرط في «الروضة» تبعاً لأصله : ألا يمكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة (٣) ، قال في «المهمات» : ومقتضاه : أن الإزالة إذا أمكنت بمشقة شديدة . . يؤمر بها ولا يعذر في التخلف ، والقياس الموافق للقواعد خلافه ، قال : ويؤخذ منه سقوطها بالبخر والصنان المستحكم بطريق الأولى ، قال : وفي الجذام والبرص نظر ، والظاهر عدم السقوط .

799 ـ قول « المنهاج » [ص ١١٩] : ( وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به ) فيه أمور :

أحدها: الاحتضار هو مراد "الحاوي " بالإشراف و "التنبيه " بخوف الموت " ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون له متعهد أم لا ، ويلحق بالاحتضار مجرد الاستئناس به ، وهو وارد على "التنبيه " و "الحاوي " فلم يذكراه ، وقد ذكره "المنهاج " ، لكن في عبارته إشكال ؛ لأن قوله : ( مريض ) إن عطف على ( محتضر ) على أنه صفة لقريب . خرج تمريض الأجنبي ، وهو عذر ، وهو مقتضى إطلاق "التنبيه " و "الحاوي " ، وإن عطف على ( قريب ) أي : وحضور مريض ليشمل الأجنبي كما هو الصواب . . شمله في مسألة الأنس أيضاً ، وهي لا تشمله ، بل هي خاصة بالقريب ، وعبارة "المحرر " واضحة في المراد ؛ حيث قال : ( وإنما يكون التمريض عذراً إذا لم يكن للمريض متعهد ، فإن كان له متعهد : فإن كان قريباً مشرفاً على الوفاة أو كان يستأنس به . . فهو معذور ، وإلا . فلا ) ( وظهر بذلك أن قوله : ( أو يأنس به ) معطوف على ( محتضر ) على أنه صفة

<sup>(1)</sup> Ilarenes (1/1VA).

<sup>(</sup>Y) المحرر (ص ٥٢) ، الحاوي (ص ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/٦٤١).

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٣٨ ) ، الحاوي ( ص١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ٥٢).

لقريب ، وفصل بينهما بقوله : ( أو مريض بلا متعهد ) فلو قدم وأخر فقال : ( وحضور قريب محتضر أو يأنس به أو مريض بلا متعهد ). . لاتضح واستقام .

ثانيها: اقتصر في « التنبيه » أيضاً على القريب<sup>(١)</sup> ، وفي معناه: الزوجة والمملوك ، وقد ذكرهما « الحاوي »<sup>(٢)</sup> ، والصهر والصديق كما في « الروضة » تبعاً لأصله<sup>(٣)</sup> .

ثالثها: قوله: ( بلا متعهد ) لا يرد عليه ما إذا كان له متعهد مشغول في ذلك الوقت بشراء حوائجه ؛ لأنه الآن خال عن متعهد، وقد دخلت هاذه الصورة وهي غيبة المتعهد في قول « التنبيه » [ص ١٧٦]: ( ومن له مريض يخاف ضياعه ) وقول « الحاوي » [ص ١٧٦]: ( والتمريض ) .

#### تَنبِهَان

## [على بقية الأعذار المرخصة في ترك الجماعة ، ومعنى كونها مرخصة]

أحدهما: بقي من الأعذار: أن يكون ناشد ضالة يرجو الظفر إن ترك الجماعة ، أو وجد من غصب ماله وأراد استرداده منه ، وغلبة النوم ، ذكرهما في « الروضة » تبعاً لأصله (٤) ، والمراد: غلبة النوم إن انتظر الجماعة كما في « شرح المهذب » (٥) ، والثلج إن بل الثوب ، والزلزلة كما في « الحاوي » للماوردي ، ذكرهما في « الروضة » من زيادته (٢) ، وكونه مهتماً ، ذكره في « الذخائر » ، والسمن المفرط ، ذكره ابن حبان في « صحيحه » لحديث أنس : أن رجلاً من الأنصار كان ضخماً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أستطيع الصلاة معك ، فلو أتيت منزلي فَصَلَيْتَ فيه فَأَقْتَدِي بك ، فصنع الرجل له طعاماً ودعاه إلىٰ بيته ، فَبَسَطَ له طَرَفَ حصير لهم فصلیٰ عليه رکعتين ) رواه البخاري (٧) ، وذكروا في ( القَسْم ) أنه لا يخرج ليلاً من عند الزوجة لصلاة الجماعة وسائر أفعال البر ؛ لأنها مندوبات وحقها واجب .

ثانيهما : المراد بكون هـٰـذه الأعذار مرخصة في الجماعة : إسقاط الإثم علىٰ قول الفرض ، والكراهة علىٰ قول السنة ، قال في « شرح المهذب » : ولا يحصل له فضيلة الجماعة بلا شك(^^) ،

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٣٨ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص۱۷۱ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٣٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢/٦٤١).

<sup>(</sup>O) Tharanger (3/17/1).

<sup>(</sup>٦) الحاوي الكبير ( ٢/ ٣٠٤ ) ، الروضة ( ٣٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ٦٣٩ ) ، ( ١١٢٥ ) ، صحيح ابن حبان ( ٢٠٧٠ ) .

<sup>(</sup>A) المجموع (3/1771).

وفي «الكفاية»: حصول فضلية الجماعة وإن صلى منفرداً إذا كان قصده الجماعة لولا العذر، وحكاه عن الروياني في «تلخيصه»، قال في «المهمات»: (ونقله في «البحر» عن القفال وارتضاه، وجزم به الماوردي في «الحاوي» والغزالي في «الخلاصة»، وهو الحق) انتهى (۱۱). ويحرم الحضور في بعض هذه الصور، صرح ابن المنذر بتحريم الحضور على من أكل ما له ريح كريه (۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٣٠٠/٢ ) ، بحرالمذهب ( ٢ / ٤٠٠ ) ، الخلاصة ( ص ١٢١ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر « الإشراف على مذاهب العلماء » ( ١٢٧/٢ ) .

# بالمصف الأئمت

٧٠٠ قول « التنبيه » [ص ٣٩] : ( ولا تجوز الصلاة خلف كافر ولا مجنون ولا محدث ولا نجس ) فيه أمران :

أحدهما : أن ذكر الجنون مع الحدث لا حاجة إليه ؛ لدخوله فيه ، فكل مجنون محدث ، وقيل : إنه ليس في نسخة المصنف .

ثانيهما : أنه يرد عليه صحة الصلاة خلف المتيمم الذي لا تجب عليه الإعادة مع أنه محدث ، وخلف من عليه نجاسة معفو عنها كأثر الاستجمار ونحوه ، ذكره في « الكفاية » .

فقول « المنهاج » [ص ١١٩] : ( لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته ) أخصر مع السلامة من الاعتراض بهاذا ، ولم يذكر « الحاوي » مسألة العلم ببطلان صلاته ؛ لفهمها من مسألة اعتقاد بطلان صلاته من طريق الأولى .

٧٠١ قول « المنهاج » [ص ١١٩ ، ١١٠] : ( ولو اقتدىٰ شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد. .
 فالأصح : الصحة في الفصد دون المس ؛ اعتبارا بنية المقتدي ) فيه أمور :

أحدهما: ذكر المس مثال ، والمدار على ترك شرط أو ركن في اعتقاد المقتدي ، فقول «الحاوي » [ص ١٧٧]: (كحنفي علمه ترك واجباً) أحسن ، وأيضاً: فقد يمس ويتوضأ .

ثانيها: صحح شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني رأي القفال، وهو عكس المصحح هنا، وقال: إنه المذهب المعتمد، ورجحه السبكي مذهباً، واختار لنفسه دليلاً أنه لا يصح في مسألتي الفصد والمس، أما المس: فظاهر، وأما الفصد: فلأن الإمام يعتقد بطلان صلاة نفسه، فنيته مترددة، فالمأموم يعتقد بطلانها من هنذه الجهة لا من جهة الفصد، قال: ولم يقل أحد من الأصحاب فيما أعلم بصحة القدوة مطلقاً سواء ترك واجباً في اعتقاد الإمام أم المأموم، حتى أنه إذا مس ولم يفتصد أو افتصد ولم يمس. تصح صلاته وإن كان مقتضى إطلاق «الروضة» وغيرها وبعض كلام الرافعي يوهمه، لكن كلامهم في تفصيل مأخذ الخلاف ينفيه، أما لو جمع بينهما. فيستحيل القول بالصحة ؛ لأن صلاته حينئذ تكون باطلة في اعتقاد الإمام والمأموم معاً بعلتين مختلفتين . انتهى (١٠) .

ثالثها : قوله : ( اعتباراً بنية المقتدي ) من زيادة « المنهاج » على « المحرر » .

٧٠٧\_ قول « المنهاج » [ص ١٢٠] : ( ولا تصح قدوة بمقتد ) وكذا لو شك في أنه مأموم أم لا ،
 وقد ذكره « الحاوي »(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ١٥٤ ، ١٥٥ ) ، و« الروضة » ( ١/ ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص١٧٧).

 $^{(1)}$  قول « المنهاج » – والعبارة له – و« الحاوي » : ( ولا بمن تلزمه إعادةٌ كمقيم تيمم )  $^{(1)}$  يشمل : ما إذا اقتدى به مثله ، وهو الأصح في « الروضة »  $^{(7)}$  ، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني : مسألة المقيم المتيمم إذا اقتدى به مثله لم يصرح بها أحد من الأصحاب ، والأصح فيها : الجواز ، بل الأصح في فاقد الطهورين بمثله : الجواز ، والرافعي لم يصحح فيها المنع ، وإنما قال : إنه أوفق لإطلاق الأكثرين ؛ حيث منعوا الاقتداء به ولم يفصلوا . انتهى  $^{(7)}$  .

٧٠٤ قول « التنبيه » [ص ٣٩] : ( ولا تجوز صلاة قارىء خلف أمي ولا أخرس ولا أرت ولا ألثغ
 في أحد القولين )(٤) فيه أمور :

أحدها : أن الأصح : البطلان ، وهو مفهوم من حكاية « المنهاج » له عن الجديد ، وعليه مشى « الحاوى  $(^{\circ})$  .

ثانيها: اقتضىٰ كلامه أن هاؤلاء غير داخلين في الأمي لعطفهم عليه ، وصرح «المنهاج» بدخولهم فيه ، فقال في الأمي [ص ١٢٠]: (وهو من يُخِلُّ بحرف أو تشديدة من «الفاتحة») ، ومن المعلوم أن الأخرس كذلك ، ثم قال [ص ١٢٠]: (ومنه: أرت وألثغ) ، وعلىٰ ذلك يحمل قول «الحاوي» [ص ١٧٧]: (كالأرت والألثغ) فهو تمثيل لا تنظير.

ثالثها: محل الخلاف: فيمن عصاه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعلم فيه ، فإن مضى وقَصَّر بترك التعلم. . فلا يصح الاقتداء به قطعاً ، قاله الرافعي والنووي (٢) ، وقد ذكر «المنهاج » نظيره في اللاحن (٧) ، وهاذا وارد على «المنهاج » أيضاً ، لكن في «الكفاية » عن ابن يونس طريقة طاردة للخلاف ، وهي أيضاً في «التهذيب »(٨) .

قال في « المهمات » : ( إلا أن هـٰذا الخلاف خاص بقسمين من أقسام الأمي ، وهما الأرت

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ١٧٧) ، المنهاج ( ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (١/٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الوتة بالضم: حبسة في اللسان ، وعن المبرد: هي كالربح تمنع الكلام ، فإذا جاء شيء منه. . اتصل ، قال : وهي غير موضع غريزة تكثر في الأشراف ، وقيل : إذا عرضت للشخص. . تتردد كلمته ويسبقه نفسه ، وقيل : يدغم في غير موضع الإدغام ، يقال منه : (رت) (رتناً) من باب تعب فهو (أرت) وبه سمي ، والمرأة (رتاء) ، والجمع (رت) مثل أحمر وحمراء وحمر . واللثغة : حبسة في اللسان حتى تصير الراء لاماً أو غيناً ، أو السين ثاء ونحو ذلك ، قال الأزهري : اللثغة : أن يعدل بحرف إلى حرف ، و(لثغ) (لثغاً) من باب تعب فهو (ألثغ) ، والمرأة (لثغاء) مثل أحمر وحمراء . انظر « المصباح المنير » ( ٢١٨/١ ) ، ( ٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١٧٧ ) ، المنهاج ( ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ١٥٩/٢ ) ، و « المجموع » (٤/ ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>V) المنهاج (ص ۱۲۰).

<sup>(</sup>٨) التهذيب (٢/٢٦٦).

والألثغ ، أما من لم يحفظ بالكلية . . فلا ، فَتَفَطَّن له ؛ فإن كلام ابن الرفعة هنا فيه خلل ) انتهىٰ .

ويرد علىٰ قول « المنهاج » [ص ١٦٠] : ( ولا قارىء بأمي في الجديد ) أن مقتضاه : أن مقابله : الصحة مطلقاً ، وصرح به في « المهذب »(١) ، وجرىٰ عليه ابن يونس ، وهو مخرج ، والمشهور المنصوص في القديم : منعه في الجهرية خاصة ، فإن قلت : يرد ذلك على « التنبيه » أيضاً . قلت : لا يرد عليه ؛ لأنه إنما قال : إن عدم الجواز أحد القولين ؛ ففهم أن مقابله : الجواز مطلقاً ، وهو قول ثابت بلا شك ؛ فإن القول المخرَّج يطلق عليه قول ، وأما « المنهاج » : فإنه لما قال : إن البطلان هو الجديد . . اقتضىٰ أن الصحة مطلقاً هو القديم ، وليس كذلك عند الجمهور ، وأيضاً : فإنه مختصر لـ « المحرر » ، والذي في « المحرر » : هو الصحة في السرية خاصة ، لا مطلقاً ") .

وقولهم بصحة اقتداء الأمي بمثله يتناول الجمعة فيما لو أم فيها أمي بأربعين أميين ، قال في « البحر » : وهو الأشبه بإطلاق الأصحاب ، وحكىٰ معه وجهاً بالمنع ، وعلله : بأنها فرض على الأعيان ولا يفعل مرتين ، فاعتبر أن يكون إمامها كاملاً ، وهو فرع غريب (٣) .

• ٧٠٠ قول « المنهاج » [ص ١٦٠] و « الحاوي » [ص ١٨٤] : ( وتكره إمامة التّمْتَام والفَأْفَاء ) (٤٠ وكذا الوأواء ، وهو الذي يكرر الواو ، قاله في « البيان » (٥٠ ، قال في « المهمات » : وكذا في تكرار سائر الحروف .

٧٠٦\_ قوله: ( وتكره باللاحن ، فإن غَيَّرَ معنىٰ ؛ كـ « أنعمتُ » بضمَّ أو كسرٍ . . أبطل صلاة من أمكنه التعلم ، فإن عجز لسانه ، أو لم يمض زمن إمكان تعلمه : فإن كان في « الفاتحة » . . فكأُمَّيُّ ، وإلا . . فتصح صلاته والقدوة به )(١) فيه أمور :

أحدها: أن تفصيله فيمن عجز لسانه ، أو لم يمض زمن إمكان تعلمه بين ( الفاتحة ) وغيرها . يقتضي أن بطلان الصلاة فيمن أمكنه التعلم لا فرق فيه بين ( الفاتحة ) وغيرها ، وليس كذلك ؛ فغير الفاتحة لا تبطل الصلاة باللحن فيه ؛ كقوله : ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓ اللَّمْ الْمُشْرِكِينٌ وَرَسُولِهِ ﴾ بجر اللام ، إلا إن كان عالماً به وتعمده ، فمع الجهل والنسيان لا يضر كما قاله الإمام وغيره (٧٧) ، وذكر مثل ذلك في

<sup>(</sup>١) المهذب (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص٥٣).

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب (٣/ ٢٢ ، ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) التمتام : هو الذي يكرر التاء ، فيقول : (إياك نستتعين ) ، الفأفاء : هو الذي يكرر الفاء ، فيقول : ( ففلله ) . انظر « السان » ( ٤/٤ ٤ ) .

<sup>(</sup>٥) البيان (٢/٤١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « نهایة المطلب » ( ۲/ ۳۸۰ ) .

« الروضة » تبعاً لأصله ، وزاد حكمين آخرين ، وهما : وجوب التعلم والقضاء عند ضيق الوقت عنه (١) ، وهاذا باطل في غير ( الفاتحة ) ، ذكره في « المهمات » .

ثانيها: مضي زمن إمكان التعلم معتبر من إسلام المصلي إن طرأ عليه الإسلام ، ذكره البغوي وغيره (٢) ، فإن كان مسلماً أصلياً.. فالمتجه كما في « المهمات »: اعتباره من سن التمييز ؛ لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبي ، قال : وحينئذ.. فلا تصح صلاة المميز إذا أمكنه التعلم ولا يصح الاقتداء به .

ثالثها: قوله: ( وإلا. . فتصح ) قال إمام الحرمين: ولو قيل: ليس لهاذا اللاحن قراءة غير ( الفاتحة ) مما يلحن فيه . . لم يكن بعيداً ؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة (٣) ، واختاره السبكي ، وقال: ومقتضاه: البطلان في القادر والعاجز .

٧٠٧ قولهما والعبارة لـ المنهاج » و ( ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى ) (٤) لو عبرا بـ ( الذكر ) ليكون صريحاً في تناول الصبي وبـ ( المشكل ) ليخرج الخنثى الواضح . . لكان أولى ، وقد فعل ذلك « الحاوي » في الثاني فعبر بالمشكل ، لكنه عبر بالرجل (٥) ، وأرادوا : خلاف المرأة ، فتناول الصبي .

٧٠٨ قول « المنهاج » [ص ١٢٠] : ( وتصح للمتوضىء بالمتيمم ) أي : الذي لا تلزمه الإعادة ؛
 لقوله قبل ذلك [ص ١٢٠] : ( ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم ) .

٧٠٩ـ قوله : ( والمضطجع )(٦) أي : ولو كان مومَّنًا كمَّا صرح به المتولي .

 $^{(V)}$  أي : مع كون الكامل \_ وهو البالغ الحر\_ أولى ، وقد صرح بذلك « التنبيه » فقال [ص  $^{(V)}$ ] : ( والبالغ أولى من الصبي ، والحر أولى من العبد ) لكن لو ترجح العبد بالفقه . . فالأصح في « شرح المهذب » : أنهما سواء  $^{(\Lambda)}$  .

٧١١ قول « التنبيه » [ص ٣٩] : ( والحاضر أولى من المسافر ) محله : إذا لم يكن سلطاناً ولا إماماً ، فإن كان . . فهو أولى .

<sup>(</sup>١) الروضة (١/٣٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر « التهذیب » (۲/۷۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٣٨٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » (ص ٣٩ ) ، و « المنهاج » (ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص١٧٧ ، ١٧٨ ).

 <sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « المنهاج » (ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>Λ) المجموع (٤/٨٤٢).

V17 قوله: (والبصير عندي أولئ من الأعمىٰ، وقيل: هو والأعمىٰ سواء)(١) الثاني هو الأصح، وعليه مشى «المنهاج» وعزاه للنص(٢)، وقال النووي في «مختصر التذنيب»: الأقوىٰ : أن الأعمىٰ أولىٰ ، قال الماوردي : ولو اجتمع حر ضرير وعبد بصير. . فالأول أولىٰ (٣) .

 $^{(3)}$  المراد: أن يكرهوه لأمر من يؤم الرجل قوماً وأكثرهم له كارهون  $^{(3)}$  المراد: أن يكرهوه لأمر مذموم في الشرع ، وإلا. . فالعتب عليهم ، ولعل هاذه الكراهة للتحريم ، فقد نص عليه الشافعي فقال : ولا يحل لرجل أن يؤم قوماً وهم يكرهونه  $^{(0)}$  ، وعده صاحب « العدة » في الصغائر ، وأقره في « الروضة » تبعاً لأصله في ( الشهادات  $^{(7)}$  .

V15 قوله: ( ولا طاهرة خلف المستحاضة ) ( $^{(V)}$  الأصح: خلافه ، إلا أن تكون متحيرة وقلنا بوجوب القضاء عليها ، وعليه مشى « المنهاج » فقال [ص  $^{(V)}$ ]: ( وطاهرة بالمستحاضة غير المتحيرة ) ومنه يؤخذ أن المتحيرة تقضي ما صلّته أولاً وإن لم يصرح به « المنهاج » في موضعه ؛ إذ لا معنىٰ لمنع الاقتداء بها إلا ذلك ، أما إذا قلنا: إنها لا تقضي . . فالظاهر: جواز اقتداء الطاهرة بها وإن لم يصرحوا به ، وفهم من عبارتهما صحة اقتداء المستحاضة بمثلها ، لكن الأصح: منع اقتداء المتحيرة بمتحيرة ، ذكره في « الروضة » في ( الحيض )( $^{(A)}$  ، وقال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب : عبارة « المنهاج » تفهم جواز اقتداء كل منهما بمثلها ، وهو قياس ما تقدم في الأمي بمثله ( $^{(A)}$ ).

قلت: ليس اقتداء المتحيرة بمثلها كاقتداء الأمي بمثله؛ لوجوب القضاء على المتحيرة دون الأمي ، وقد عرفت أن النقل منع اقتداء المتحيرة بمثلها ، فما ذكره شيخنا ممنوع نقلاً وبحثاً ، والله أعلم .

٥١٥\_ قول « التنبيه » [ص ٣٩] : ( ولا تجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر ، وفي جوازها خلف صبي أو متنفل قولان ) الأصح في الكل : الصحة ، والصورة : أن يتم العدد بغيره ، لكن جزمه بالمنع من الجمعة خلف الظهر مع حكاية الخلاف في المتنفل خلاف المنقول في الرافعي

<sup>(</sup>۱) انظر « التنبيه » ( ص ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ الحاوي الكبير ﴾ ( ٣٢٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «الأم» (١٦٠/١).

<sup>(</sup>٦) الروضة ( ٣٧٨/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٣٩) .

<sup>(</sup>٨) الروضة (١/٩٥١، ١٦٠).

<sup>(</sup>٩) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١/ ٣٧١) .

وغيره (١٦) ؛ فإن فيه طريقين : التسوية ، والقطع بصحة الجمعة خلف الظهر ، ولا فرق بين أن يصلي الظهر تامة أو مقصورة ، والظهر مثال ، فالصبح وغيرها كذلك .

٧١٦ - قوله: ( فإن صلى أحد هاؤلاء خلف أحد هاؤلاء ولم يعلم ثم علم. . أعاد ، إلا من صلى خلف المحدث ؛ فإنه لا إعادة عليه في غير الجمعة وتجب في الجمعة )(٢) فيه أمور :

أحدها: لفظ (المحدث) يشمل الجنب، فذكره كما في «التنبيه» و«الحاوي» أولى من ذكر «المنهاج» (المجنب) (۳) لعمومه، لكن إذا لم تجب الإعادة في الصلاة خلف الجنب. فخلف المحدث أولى ، فذكره أولى من جهة أخرى ، وجمع بينهما في «المحرر» (٤) .

ثانيها: يستثنى من كلام « التنبيه » و « المنهاج »: ما إذا عرف حدثه ثم صلى خلفه ناسياً. . فإنه تجب الإعادة ، وقد ذكره « الحاوى » (٥) .

ثالثها: محل إيجاب الإعادة في الجمعة: إذا كان أحد الأربعين ، فإن تم العدد بغيره.. لم تجب الإعادة في الأصح ، وعليه قول « الحاوي » [ص ١٧٨]: (ولو جمعة ) أي: إن تم العدد بغيره ، فإن كان أحد الأربعين.. وجبت الإعادة ، فإطلاق كل منهما مدخول ، وإطلاق « المنهاج » عدم الإعادة فيما إذا كان جنباً محمول في الجمعة على ما إذا تم العدد بغيره ، فإطلاقه مقيد كتصريح « الحاوي » .

رابعها: يستثنىٰ مع المحدث: ما إذا تبين أن عليه نجاسة غير معفو عنها، وفي « تصحيح » النووي وشيخنا الإسنوي: التعبير عن ذلك بالصواب (٢)، قال النشائي: وفيه نظر ؛ فإنه لو كان الإمام عالماً بالحدث. ففي الإعادة قول في « شرح المهذب » ، وقد سووا بينهما . انتهىٰ (٧) .

قلت: إنما أراد: أن استثناء ذي النجاسة في الجملة متفق عليه وإن اختلف في بعض تفاصيله ، والقول إنما هو في حالة العلم خاصة ، وقيد « المنهاج » و « الحاوي » و « التصحيح » النجاسة بكونها خفية (^ ) ، فاقتضى أن الظاهرة تجب معها الإعادة ، وكذا في « الكفاية » عن القاضي حسين ، لكن في « الروضة » : قطع صاحب « التتمة » و « التهذيب » وغيرهما بأن النجاسة كالحدث ، ولم

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص١٢٠).

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص٤٥).

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) تصحيح التنبيه ( ١٤٩/١ ) ، تذكرة النبيه ( ٥٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه » (ق٣٦) ، و « المجموع » (٤/٤/٤) .

<sup>(</sup>٨) الحاوي ( ص١٧٨ ) ، المنهاج ( ص ١٢٠ ) ، تصحيح التنبيه ( ١٤٩/١ ) .

يفرقوا بين الخفية وغيرها ، ومشى على ذلك في « التحقيق »(١) ، واعتمده شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » فقال : ( والأصح : عدم وجوبها أيضاً إذا كانت ظاهرة ، عكس ما أفهمه كلام « التصحيح » و « المنهاج » )(7) .

خامسها: استثنى « الحاوي » أيضاً: ما إذا تبين كونه كافراً يخفي كفره ، وعبر عنه بالزنديق ( $^{(7)}$ ) ، فهو عنده مرادف للمنافق ، والمشهور: أن الزنديق من لا يعتقد شيئاً ، ومشىٰ في « المحرر » على استثناء مُخفي الكفر  $^{(3)}$  ، فاستدرك عليه في « المنهاج » وقال  $^{(17)}$ : (  $^{(17)}$  الأصح المنصوص وقول الجمهور: أن مُخْفِي الكفر هنا كمعلنه ) ، لكنه في «  $^{(17)}$  وقال : ( إن الأقوى دليلاً استثناؤه )  $^{(0)}$  فلذلك قال شيخنا الإسنوي في «  $^{(17)}$  ، وصححه في «  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(17)}$  ،  $^{(1$ 

سادسها: استثنى « الحاوي » أيضاً: ما إذا تبين قيامه إلى ركعة زائدة ساهياً وتابعه المأموم فيها جاهلاً. . فلا قضاء عليه وتحسب له الركعة ، فقال: ( أو قائماً بزيادة )(^^) ولا بد من تقييده بالسهو .

سابعها: قال النشائي في « نكته »: (كلام الشيخ يشمل المجنون ، وشرطه: أن يكون مطبقاً ، فلو اختلف حاله جنوناً وإفاقةً وإسلاماً وردةً.. فلا ، ذكره في « الروضة » )(٩) .

قلت : مقتضىٰ هاذا الكلام : أنه لو اختلف حاله وتبين أنه صلىٰ خلفه حالة الجنون . . لم تجب الإعادة ، وليس كذلك ، وعدم الإعادة إنما هو إذا لم يدر هل اقتدىٰ به حالة الجنون أو الإفاقة ؟ وكذا هو في (10) .

ثامنها: يستثنى أيضاً: المستحاضة تفريعاً على منع الاقتداء بها؛ ففي «الكفاية» عن الماوردي: أنها كالحدث(١١١)؛ لأن الاستحاضة مما يخفى ، وهذا وارد على «المنهاج» أيضاً؛

<sup>(</sup>١) التهذيب ( ٢٦٦/٢ ) ، الروضة ( ٣٥٣/١ ) ، التحقيق ( ص ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) تذكرة النبيه (٢/٣٠٥).

 <sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) تذكرة النبيه (٢/٥٠١).

<sup>(</sup>٧) الروضة ( ٢/٢٥٣ ) ، وانظر « التهذيب » ( ٢/ ٢٦٨ ، ٢٦٩ ) ، و « فتح العزيز » ( ٢/ ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « الحاوي » ( ص۱۷۸ ) .

<sup>(</sup>٩) نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه (ق٣٦) ، وانظر الروضة (٣٥٣/١) .

<sup>(</sup>١٠) الروضة (١/٣٥٣).

<sup>(</sup>١١) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٧٦/١ ) ، وقوله : ( كالحدث ) كذا في النسخ ، ولعل الصواب : ( كالمحدث ) .

لمنعه الاقتداء بالمتحيرة ، ثم لم يستثنها هنا ، ولا يقال : دخلت في الحدث ؛ لأن الاقتداء بها لم يبطل لأجل الحدث ، بدليل صحة الاقتداء بالمستحاضة غير المتحيرة ، وإنما هو لوجوب القضاء عليها .

تاسعها: وتناول كلام « التنبيه » المخالفة في الأفعال الظاهرة ؛ بأن اقتدىٰ به في القيام الثاني من الركعة الثانية ولم يدر أنه في صلاة كسوف وأتم المأموم ثم علم بالحال ، لكن قال في « الكفاية » : الذي يظهر لي : صحة القدوة ؛ فإن علة المنع المخالفة ، ولا مخالفة ، ويؤيده أن من منع قدوة المغرب بالظهر . . جوزه بعد ركعة منه . انتهىٰ .

والمسألة منقولة ذكرها الروياني في « البحر » في فروع متفرقة بعد ( باب إمامة المرأة ) وفرضها فيمن افتتح صلاة الصبح مثلاً خلف من يصلي على جنازة ولم يعلم ، ثم علم ونوى مفارقته في الحال قبل التكبيرة الثانية . . قال : هل تصح صلاته ؟ وجهان ، أحدهما : نعم ؛ كالصلاة خلف الجنب ، والثاني : لا ؛ كالصلاة خلف الكافر ؛ لأن العلامة ظاهرة في الغالب ، وجعل الثاني أوضح (١) ، وهو مقتضى كلام « التنبيه » .

عاشرها : وتناول أيضاً : ما لو بان إمام الجمعة متنفلاً ، أو يصليها ظهراً مقصورة بناءً على المنع ، قال في « الكفاية » : ويشبه إلحاقه بالمحدث .

٧١٧- قول «المنهاج» [ص ١٢١]: (ولو اقتدى بخنثى فبان رجلاً. لم يسقط القضاء في الأظهر) وكذا لو اقتدى خنثى بامرأة ، أو خنثى بخنثى فبان المقتدي امرأة والإمام رجلاً ، أو بانا رجلين ، أو امرأتين ، وقول «الحاوي» [ص١٧٧، ١٧٨]: (وبالمرأة وبالمشكل الرجل والمشكل وإن بان أن لا خلل) يشمل هاذه المسائل ، وفي «البحر» فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة معتقداً أنها رجلٌ ثم بان أن الخنثى أنثى . عن والده احتمالان:

أحدهما: الصحة ؛ لاعتقاده جواز الاقتداء وقد بان في المآل جوازه .

والثاني: عدم الصحة ؛ لتفريطه حيث لم يعلم كونها امرأة ، قال : وهاذا أصح ، قال : وعلى هاذا لو حكم الحاكم في الحدود بشهادة الخنثى وهو يعتقده رجلاً ثم بان كذلك. . فالحكم صحيح على الأول دون الثاني . انتهى (٢) .

٧١٨ قولهما: (والعَدْلُ أولى من الفاسق) (٣) قد يفهم أنه لا تكره إمامته، وليس كذلك، فهي مكروهة قطعاً، وقد ذكره « الحاوى »(٤).

<sup>(</sup>١) بحر المذهب (١٩/٣).

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب (١٦/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر ( التنبيه ) ( ص ٣٩ ) ، و ( المنهاج ) ( ص ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص١٨٢ ) .

٧١٩ قول «الحاوي » [ص ١٨٦]: (وكره إمامة المبتدع) أي: إن لم يكفر ببدعته ، لكن صحح النووي: عدم التكفير بالبدعة ، إلا أنه في «شرح المهذب » جزم بتكفير المجسمة ومنكري العلم بالجزئيات ، وجعل من عداهم مبتدعة (١) ، واختار شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني القول بتكفير القائل بخلق القرآن ، وعزاه للنص ، ولم يؤوله ، وبسط ذلك في « تصحيح المنهاج » في ( الشهادات ) .

٧٢٠ قول « المنهاج » [ص ١٢١] : ( الأصح : أن الأفقه أولى من الأقرأ والأورع ) فيه أمور :
 أحدها : أن الرافعي نقل في ( صلاة الجنازة ) ما يقتضي أنه نص الشافعي هنا (٢) ، فكان ينبغي التعبير عنه بالنص .

ثانيها : مقابل الأصح مختلف ؛ ففي الأقرأ قيل : يساويه ، وقيل : يقدم عليه ، وفي الأورع قيل : يقدم عليهما .

<sup>(1)</sup> Ilanana (1/277).

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢/ ٤٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٣٩ ) ، تصحيح التنبيه ( ١٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) التحقيق ( ص ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ( ٦٧٣ ) من حديث أبي مسعود الأنصاري .

رابعها: لم يذكر « المنهاج » وكذا « الحاوي » قدم الهجرة أصلاً ، وذكره في « التنبيه » مؤخراً عن السن والنسب ومقدماً على الورع ، وأقره في « التصحيح »(١) ، لكن صحح في « التحقيق » واختار في « شرح المهذب » : تقديم الهجرة على السن والنسب(٢) ، فيكون المقدم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثم النسيب .

خامسها: يستثنىٰ من تقديم الأفقه: ما إذا اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه. . فالأصح في « شرح المهذب » : أنهما سواء (٣) ويستثنىٰ أيضاً: الصبي ؛ فإن البالغ أولىٰ منه وإن كان الصبي أفقه ، وهـندان الفرعان يردان على « التنبيه » و « الحاوى » أيضاً .

١٢٧- قول « التنبيه » [ص ٢٩] : ( فإن استويا في ذلك. . قدم أشرفهما ـ أي : نسباً ـ وأسنهما ) يفهم التسوية بين الوصفين، والمنقول قولان ، الجديد : تقديم الأسن ، وفي القديم : قولان ، وقد ذكره «المنهاج» بقوله [ص ١٦١]: ( والجديد : تقديم الأسن على النسيب ) ومشىٰ عليه «الحاوي» (٤).

 $VYV_{-}$  قول « التنبيه » بعد ذكر الصفات الستة [ص  $PT_{-}$ ] : ( فإن استويا في ذلك . . أقرع بينهما ) قبل الإقراع صفات مرجحة باتفاق ذكرها « المنهاج » بقوله [ص  $PT_{-}$ ] : ( فإن استويا . . فنظافة الثوب والبدن ، وحسن الصوت ، وطيب الصنعة ونحوها ) ولم يذكر بينها ترتيباً ، وفي « الحاوي » [ص  $PT_{-}$ ] : ( ثم نظيف الثوب ، ثم حسن الصوت ، ثم الصورة ) وكذا رتب هذه الثلاثة في « الشرح الصغير » ، وحكاه في « الكبير » عن « التتمة » ( ه) ، وفي « شرح المهذب » : ( المختار : تقديم أحسنهم ذكراً ، ثم صوتاً ، ثم هيئة ) ( وفي « التحقيق » : ( حسن الذكر ، ثم نظافة الثوب والبدن ، وطيب الصنعة والصوت ، ثم حسن الوجه ) ( ) ، واقتصر « الحاوي » على نظافة الثوب ، ولم يذكر البدن كما في « المنهاج » ، ولو عبر بـ ( الملبوس ) . . لكان أعم من الثوب ، ولم يذكر الإقراع أصلاً ( ) .

# عُيْنِينَ

### [ما هو المراد بالأفقه والأقرأ ونحوها في باب الصلاة]

المراد : الأفقه في باب الصلاة ، لا مطلق الفقه ، والمراد بالأقرأ : الأكثر قراءة ، أو الأحفظ

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٣٩ ) ، تصحيح التنبيه ( ١٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) التحقيق (ص ٢٧٣) ، المجموع (٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>T) thorace (1/22).

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص١٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز (٢/١٧٠).

<sup>(</sup>T) Ilanga (3/01).

<sup>(</sup>۷) التحقيق ( ص ۲۷۳ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « الحاوي » ( ص١٨١ ) .

كما اقتضاه كلام الشافعي ، حكاه الرافعي ، أو الأصح قراءة كما حكاه ابن الرفعة عن بعضهم ، واختاره السبكي ، والمراد بالورع : العفة وحسن السيرة كما ذكروه هنا ، والمتجه : أنه اجتناب الشبهات كما في كتب التصوف و « التحقيق » و « شرح المهذب » (۱) ، وورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في « معجمه الكبير » عن واثلة بن الأسقع : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : مَن الوَرع ؟ قال : « الذي يَقِفُ عِنْدَ الشَّبْهَةِ (7) .

ولم يقدموا بالزهد ، والمتجه : التقديم به ، وهو أعلى من الورع ؛ إذ هو في الحلال ، والورع في الشبهة كما تقدم ، والمعتبر : السن الماضي في الإسلام ، حتى يقدم شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم عن قرب ، ولا نظر إلى الشيخوخة ، لكن في « المهمات » تبعاً للمحب الطبري : المتجه : أنهما إذا أسلما معا واستويا في الصفات . . أنه يقدم بالشيخوخة ، والمراد بالنسب : المقدم به في الكفاءة ، والمراد بقدم الهجرة : أن تسبق هجرته من بلد الكفر لبلد الإسلام ، فلم تنقطع الهجرة بهاذا المعنى ، أو تسبق هجرة أحد أجداده للنبي صلى الله عليه وسلم .

٧٢٣ قول « التنبيه » [ص ٣٩] : ( وصاحب البيت أحق من غيره ) قال في « الكفاية » : المراد به : مستحق منافعه بملك ، أو إجارة ، أو إعارة ، وحينئذ . . يستثنى العبد الساكن ؛ فسيده أحق ، إلا أن يكون العبد مكاتباً ويستثنى : المعير ، فالأصح : أنه أولى من المستعير ، وقد ذكرهما « المنهاج » و « الحاوي » (٣) ، واختار السبكي تبعاً للبغوي تقديم المستعير (٤) .

٧٢٤ قول « الحاوي » [ص ١٨٦] : ( متخلفاً قليلاً ) أي : على جهة الندب ، كما صرح به « المنهاج » بقوله [ص ١٢١] : ( ويُتْدَبُ تَخَلُّفُهُ قليلاً ) قال : ( ولا تضر مساواته ) لكن في « شرح المهذب » : إنها مكروهة (٥٠) .

٧٢٥ قول « المنهاج » [ص ١٢١] : ( والاعتبار بالعَقِبِ ) ، قال في « المهمات » : ( بثلاثة شروط :

أحدها: أن يصلي قائماً ، فإن صلى قاعداً.. فالاعتبار بمحل القعود ، وهو الألية ، حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام.. لم يضر ، أو مضطجعاً.. فالاعتبار بالجنب ، ذكره البغوي في « فتاويه » ، وهو ظاهر .

<sup>(</sup>١) التحقيق ( ص ٢٧٣ ) ، المجموع ( ٢٤٤/٤ ) ، وانظر « الورع » لابن أبي الدنيا ( ص ٦٠ ) ، و« إحياء علوم الدين » ( ١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٢٢/ ٧٨ ) ( ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٨١ ) ، المنهاج ( ص ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التهذيب » ( ۲/۸۷/۲ ) .

<sup>(</sup>٥) المجموع (٤/٢٥٧).

ثانيها: أن تكون رجله موضوعة على الأرض ، فلو قدمها على رجل الإمام وهي مرتفعة عن الأرض. لم يضر إذا كانت الأخرى \_ وهي التي يعتمد عليها \_ غير متقدمة كما أوضحوه في « الاعتكاف » و « الأيمان » ، فلو لم يعتمد على شيء من رجليه بل جعل تحت إبطيه خشبتين ، أو تعلق بحبل . . فالظاهر : أن الاعتبار في الأولى بالجَنْب وفي الثانية بالمنكب ؛ لأنه في الاعتماد لهذا الشخص كالجنب للمضطجع .

ثالثها: أن يعتمد على رجله ، فإن لم يعتمد عليها. لم يضر تقدمه بها ، بدليل ما قالوه في «الأيمان » ، قال : ويأتي الاعتماد أيضاً فيما إذا وضع رجليه معاً على الأرض وتأخر العقب وتقدمت رؤوس الأصابع ، فإن اعتمد على العقب . . صح ، أو على رؤوس الأصابع . . فلا ) انتهى كلامه .

٧٢٦ قول « التنبيه » [ص ٣٩] : ( السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام ) لو عبر بـ ( الذكر ) كما فعل « المنهاج » و « الحاوي » (۱) . . لكان صريحاً في تناول الصبي ، فليحمل الرجل في كلامه علىٰ خلاف المرأة ؛ ليتناول الصبي ، لكن يبعده قوله بعد ذلك : ( وإن حضر رجلان ، أو رجل وصبي . . اصطفا خلفه ) (٢) فإنه يدل علىٰ أنه أطلق الرجل في مقابلة الصبي .

 $^{(7)}$  بحث السبكي السبكي يساره  $^{(7)}$  بحث السبكي في أن الآخر هل يحرم عن يساره أو خلفه ? .

٧٢٨ قولهما: (ثم يتقدم الإمام، أو يتأخر المأمومان) أي: إذا أمكن (كلٌ) منهما، فإن لم يمكن إلا أحدهما؛ لضيق إحدى الجهتين. تعين، زاد « المنهاج » [ص ١٦٢]: (وهو أفضل) أي: تأخرهما، وكذا في « الحاوي »، وزاد أيضاً [ص ١٨٨]: (أن ذلك إنما يكون في القيام) أي: فلو كان الإمام في التشهد، أو السجود وأحرم معه. فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا، كذا في « الروضة » تبعا لأصله (٥)، وقوله: (حتى يقوموا) يقتضي أن مراده: التشهد الأول، قال السبكي: وينبغي إلحاق التشهد الأخير بالقيام، وقال في « المهمات »: صرح القاضي أبو الطيب أنه لا فرق بين التشهدين، وعلله بأنه عمل طويل، وجزم به في « الكفاية » أيضاً حكماً وتعليلاً.

٧٢٩ قول « المنهاج » [ص ١٢٢] : ( ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء ) أهمل ذكر

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص١٨٢ ) ، المنهاج ( ص ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «التنبيه» (ص ٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٣٩ ) ، و « الحاوي » ( ١٨٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٣٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (١/٣٥٩).

الخناثيٰ بين الصبيان والنساء ، وصرح به كذلك « التنبيه » و« الحاوي »(١) ، وقال الدارمي في « الاستذكار » : إنما يتقدم الرجال على الصبيان إذا كانوا أفضل ، أو تساووا ، فإن كان الصبيان أفضل . قدموا ، وعندي : أن هاذا وجه لا قيد في المسألة ، فالراجح : ما أطلقه الجمهور .

٧٣٠ قوله: (وتقف إمَامَتُهُنَّ وَسُطَهُنَّ) (٢) كذا إمام العراة ، وقد صرح به «التنبيه » و«الحاوي »(٣) ، ومحله: إذا كانوا ناظرين ، فإن كانوا عمياناً ، أو في ظلمة . . تقدم إمامهم عليهم ، كما في زوائد «الروضة » في ستر العورة (٤) .

٧٣١\_ قول « التنبيه » [ص ٣٩] : ( ومن حضر ولم يجد في الصف فرجة. . جذب واحداً ثم اصطف معه ) فيه أمران :

أحدهما: اقتصر علىٰ ذكر الفرجة ، وكذا في « الحاوي »(٥) ، وفي « المنهاج » [ص ١٦٢]: ( إن وجد سعة ) ، وفي « الروضة » تبعاً لأصله: إن وجد فرجة ، أوسعة ، وكتب بخطه على الحاشية : الفرجة : خلاء ظاهر ، والسعة : ألاً يكون خلاء ، ويكون بحيث لو دخل بينهما. . لوسعه . انتهىٰ (١) .

وظهر به أن الاقتصار على السعة أولىٰ من الاقتصار على الفرجة ؛ لأنه يفهم من السعة الفرجة ، ولا عكس .

ثانيهما : جذب واحد إنما يكون بعد إحرامه ؛ كما في « المنهاج » و « الحاوي » ( ) ، وصرح في « الكفاية » بأنه لا يجوز قبله .

٧٣٧\_ قولهم \_ والعبارة ك المنهاج » \_ : ( وإذا جمعهما مسجد. . صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية  $)^{(\Lambda)}$  فيه أمور :

أحدها: يشترط أن تكون أبوابها نافذة إليه سواء أكان الباب بينهما مفتوحاً أو مغلقاً ، وإلا. . فلا تعد مسجداً واحداً ، كذا في « الروضة » تبعا لأصله (٩) ، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني : هاذا لم يقله أحد من الأصحاب ، وإطلاق النص في « الأم » و « المختصر » يخالفه ، وكذلك كلام

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٣٩ ) ، الحاوي ( ص١٨٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۱۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٣٩ ) ، الحاوي ( ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (١/٣٦٠).

<sup>(</sup>۷) الحاوي ( ص۱۸۲ ) ، المنهاج ( ص ۱۲۲ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « التنبيه » ( ص ٤٠ ) ، و « الحاوي » ( ق ١٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٩) الروضة (١/٣٦٠، ٣٦١).

الأصحاب<sup>(١)</sup> ، وقد حكى المصنف في الرَّحْبَة عن الأكثرين أنها معدودة من المسجد ، ولم يذكروا فرقاً بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا .

ثانيها: حكم المساجد المتلاصقة المتنافذة حكم المسجد الواحد كما صوبه في «الروضة »(۲) ، وقولهم: (جَمَعَهُمَا مسجد) قد يخالفه .

ثالثها: قد يفهم أن الرحبة المنفصلة عن المسجد كآخر ، ولا سيما زيادة تأكيد « التنبيه » بقوله في آخر المسألة : ( بعد أن يكونا في المسجد ) ، وبه قال ابن كج ، وقال في « الشرح الصغير » : إنه المكثرون على خلافه ، وقال في « شرح المهذب » : إنه المذهب (٣) .

٧٣٣ـ قول « التنبيه » فيما إذا صلىٰ به خارج المسجد وانقطعت الصفوف ولم يكن دونه حائل [ص ٤٠] : ( جازت صلاته إذا لم يزد ما بينه وبين آخر صف علىٰ ثلاث مئة ذراع ) فيه أمران :

أحدهما : ذكر في « الكفاية » أن مقتضاه : أنها تحديد ، والأصح : أنها تقريب ، وقد صرح به « المنهاج » و « الحاوي » ( $^{(3)}$  ، والتفاوت بين الوجهين قريب ؛ فإن قائل التحديد هو أبو إسحاق ، وقد حكىٰ عنه الدارمي في « الاستذكار » أنه لا يضر زيادة ذراعين ونحوهما ، وفي « الشافي » : لا يضر على التقريب أيضاً زيادة ذراعين ، وفي « التهذيب » و « البحر » : لا يضر على التقريب زيادة ثلاثة أذرع  $^{(6)}$  ، وعليه يدل قول « شرح المهذب » : أذرع يسيرة  $^{(7)}$  ، لكن قال الدارمي : يرجع فيه إلى العرف .

ثانيهما: ظاهر إطلاقه: أنه لا فرق في ذلك بين أن يكونا في فضاء أو بناءين ، وهو طريق العراقيين ، وصححه النووي ( $^{(v)}$ ) ، ورجح الرافعي فيما إذا كانا بناءين : أنه إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالاً . وجب اتصال صف من أحد البنائين بالآخر ، ولا تضر فرجة لا تسع واقفاً في الأصح ، وإن كان خلف بناء الإمام . . فالصحيح : صحة القدوة ، بشرط ألا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع ( $^{(A)}$ ) ، وعليه مشى « الحاوي  $^{(P)}$ ) ، وبيَّن « المنهاج » التصحيحين ( $^{(1)}$ ) ، لكن قوله في الطريقة

<sup>(</sup>١) الأم ( ١/ ١٧٢ ) ، مختصر المزنى ( ص ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (١/٣٦١).

<sup>(</sup>m) Thorsage (3/27).

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص١٧٨ ) ، المنهاج ( ص ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٢/ ٢٨٢) ، بحر المذهب (٢/ ٤٣٣) .

<sup>(</sup>T) المجموع (1/27).

<sup>(</sup>۷) انظر « المجموع » ( ۲۲۱ ، ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي ( ص١٧٨ ) .

<sup>. (</sup> ۱۲۳ ، ۱۲۲ ) المنهاج ( ص ۱۲۲ ، ۱۲۳ ) .

الثانية [ص ١٢٣] : ( أو حال بابٌ نافذ ) معترض ؛ فإن النافذ ليس بحائل ، وصوابه : ( أو كان باب نافذ ) .

٧٣٤\_ قول « التنبيه » [ص ٤٠] : ( وإن منع الاستطراق دون المشاهدة ؛ بأن يكون بينهما شباك . فقد قيل : يجوز ، وقيل : لا يجوز ) وكذا قول « المنهاج » [ص ١٢٣] : ( وإن حال ما يمنع مروراً لا رؤية . . فوجهان ) الأصح : عدم الجواز ، صححه في « شرح المهذب » و « التصحيح » وأدرج تصحيحه في « الروضة » في كلام الرافعي (١) ، وعليه مشى « الحاوي » فقال [ص ١٧٩] : ( بلا تخلل مشبك أو باب مردود ) .

لكن اعترض عليه: بأنه ذكر ذلك في الصحراء ولا شباك فيها ولا باب.

وأجيب عنه: بأن مراده بالمنبسط: المتسع وإن كان مسقفاً أو محوطاً عليه كالبيوت الواسعة ؛ فإن حكمها كما ذكرناه كما صرح به الرافعي (٢) ، أو أنه ذكر الباب والشباك ليذكر مغايرة حكم الشارع والنهر لهما مع كون الشارع والنهر يكونان في الصحراء ، وقد ذكر « المنهاج » التصحيح في نظير المسألة ، وهو: ما إذا وقف في موات وإمامه في المسجد ، مع زيادة مسألة الباب المردود فقال عطفاً على البطلان: (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) (٣) وكأنه لذلك أهمل التصحيح في تلك الحالة ؛ لفهمه مما سيأتي ، ولم يقع له ذكر خلاف بلا ترجيح سوئ هاذا ، وقوله في (النفقات): (والوارثان يستويان أم يُوزَعُ بحسبه ؟ فيه وجهان )(٤) ولا ثالث لهما فيه ، إلا ما كان مفرعاً على ضعيف ؛ كالأقوال المفرعة على استعمال البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يوقف أم يقسم ؟ أقوال لا ترجيح فيها .

قال في « الكفاية » : وأفهم قول « التنبيه » بأن نفي الخلاف في النهر المُحْوِج إلىٰ سباحة ، وفيه وجهان ، أصحهما : لا يضر ، وقد ذكره « المنهاج » بقوله [ص ١٢٢] : ( ولا يضر الشارع المطروق والنهر المُحْوِجُ إلىٰ سباحة على الصحيح ) وعبارة « الحاوي » [ص ١٧٩] : ( لا شارع ، أو نهر كبير ) فلم يقيد الشارع بكونه مطروقاً ، وكأن مراد « المنهاج » بكونه مطروقاً : كثرة طروقه ، وإلا . . فكل شارع مطروق ، فما لا يكثر طروقه . لا يضر قطعاً كما دل عليه كلام الإمام (٥٠) .

٧٣٥ قول « المنهاج » \_ واللفظ له \_ و « الحاوي » : ( ولو وقف في العلو وإمامه في السفل أو

<sup>(</sup>١) المجموع (٢٦٢/٤) ، تصحيح التنبيه (١/١٥٠) ، الروضة (٢٦٣/١) ، وانظر « فتح العزيز » (٢٦٣/٢ ، ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ٤٦٤).

<sup>(</sup>۵) انظر « نهاية المطلب » ( ٤٠٦/٢ ) .

عَكْسِهِ.. شُرِطَ مُحَاذَاةُ بَعْضِ بَدَنِهِ بَعْضَ بَدَنِهِ )(١) أي: مع تقدير اعتدال قامة الأسفل حتى لو كان قصيراً ، لكنه لو كان معتدلاً لحصلت المحاذاة.. صح الاقتداء ، وهنا تنبيهان :

أحدهما: أن عبارة «الروضة» تبعاً لأصلها: (في مكان عال من سطح، أو طرف صُفة مرتفعة) (٢) ، وما كنت أفهم إلا أن هاذا مثال حتى رأيت شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني قال: إن هاذا التقييد يدل على أن حكم الجبل مع السهل مغاير لذلك ، وبه صرح الشيخ أبو محمد في تصنيف له صغير سماه «احتياط الصلاة بالتمام من مواقف المأموم والإمام» ، فقال: إذا وقف الإمام على السهل والمأموم على الجبل. . نظر: إن كان الجبل بحيث يمكن صعوده. . صح اقتداؤه به إذا كان مكان الارتقاء في الجهة التي فيها الإمام ، وإن كان بخلاف ذلك . كان الحكم بخلافه ، ثم حكى عن الشافعي أنه قال: من صلى على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد . فصلاته باطلة ، قال : ولا بد لهاذه المسألة من تأويل مستقيم ؛ لأنه لا يتعذر ، فمن مشايخنا من قال: إنما منع الاقتداء ؛ لبعد المسافة وزيادتها على ثلاث مئة ذراع ، ومنهم من قال : للمساكن المبنية هناك ؛ فإنها حائلة بين الإمام والمأموم . انتهى .

وعندي أن الصورة التي تكلم عليها الشيخ أبو محمد ليست مما نحن فيه ؛ لأن صورته في الفضاء وكلامنا في البناء ، فلا تلاقي بين الكلامين ، وظهر به أن قول « الروضة » : ( من سطح . . . إلىٰ آخره ) مثال ، ولو صح قيداً كما أشار إليه شيخنا . . لورد ذلك على إطلاق « المنهاج » و« الحاوي » ، لكنه عندي مثال ولا إيراد ، والله أعلم .

ثانيهما: أن كلام « المنهاج » يفهم أن اشتراط المحاذاة تأتي على الطريقين معاً ؛ فإنه ذكره مجزوماً به بعد استيفاء ذكر الطريقين ، وعندي أن هذا إنما هو على طريقة اشتراط الاتصال في البناء بخلاف الفضاء ، و « الروضة » تبعاً لأصله وإن ذكره بعد استيفاء الطريقين ، لكن عبارته : ( أما إذا وقف الإمام في صحن الدار والمأموم في مكان عال من سطح ، أو طرف صُفة مرتفعة ، أو بالعكس . فبماذا يحصل الاتصال ؟ وجهان ) وساق الكلام على ذلك ، وهو صريح في أن هذا مفرع على طريقة من يشترط الاتصال ، فأما من لا يشترطه . فإنه لا يعتبر ذلك ، فلو ذكر « المنهاج » هذا الفرع في أثناء ذكر الطريقة الأولى . . لاستراح من هذا الإيهام ، ولو أنه قال بدل قوله : ( شُرِطَ محاذاة بعض بدنه ) . . لطابق عبارة « الروضة » وسلم من هذا الإيهام أيضاً ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص١٧٩ ) ، المنهاج ( ص ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>۲) الروضة (۲/۳۲۳).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/٣٦٣).

٧٣٦ قول «التنبيه» [ص ٣٩]: (والمستحب: ألا يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين، إلا أن يريد تعليمهم أفعال الصلاة) لا يلزم منه أن يكون ارتفاعه مكروها، وصرح «المنهاج» بالكراهة، فقال [ص ١٦٣]: (يكره ارتفاع المأموم على الإمام، وَعَكْسُهُ إلا لحاجةٍ.. فيستحب)، وعبارة «التنبيه» موافقة لنص الشافعي، وأهمل «التنبيه» ارتفاع المأموم، وكأنه مفهوم من طريق الأولى.

 $VTV_{-}$  قولهما \_ والعبارة لـ « التنبيه » ، والمسألة عنده في أول (صفة الصلاة ) \_ : ( إذا أراد الصلاة . . قام إليها بعد فراغ المؤذن من الإقامة  $)^{(1)}$  فيه أمور :

أحدها: قال في « الكفاية »: هاذا في حق القادر ، أما العاجز: فيقعد ، ونحو ذلك ، ولعل المراد بالقيام: التوجه إليها ؛ ليشمل العاجز عن القيام وعن القعود ، ومنه قوله تعالىٰ : ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ وَلَا يَتِينَ ﴾ .

ثانيها : استثنى الماوردي والروياني : البطيء النهضة ، فقالا : إنه يقوم عند : (قد قامت الصلاة  $)^{(7)}$  .

وقال الشيخ مجد الدين السنكلومي : ينبغي على هـنذا أن يقوم البطيء النهضة في الحالة التي يعلم أنه ينتصب عند الافتتاح سواء ( قد قامت الصلاة ) وغيرها .

وقال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب : ( الجالس بعيداً بحيث يحتاج إلى مشي حتى يصل إلى الصف . . ينبغي أن يلحق بالبطيء النهضة ) (٣) .

وقال الحليمي في « منهاجه » : (إن أقام الإمام بنفسه . . قاموا عند قوله : « قد قامت الصلاة » ، وإن أقام غيره . . لم يقوموا حتىٰ يروه قد خرج ) ، وصحح في « الكافي » : القيام عند قوله : ( قد قامت الصلاة ) مطلقاً .

ثالثها: لو حذفا لفظ ( المؤذن ) ، فقالا: ( بعد الفراغ من الإقامة ). . لكان أولى ، وكأنهما جريا على الغالب في أن الذي يقيم هو المؤذن .

رابعها: يستثنى : المنفرد ، ومقيم الصلاة للجماعة ؛ فإنه يقوم قبل أن يقيم ليقيم قائماً ؛ فإنه من سننها ، نبه عليه المحب الطبري ، وهو واضح .

خامسها: قد يفهم كلامهما: أن الداخل والمؤذن في الإقامة يجلس ليقوم إليها، وبه قال الشيخ أبو حامد، لكن الأصح في « شرح المهذب »: خلافه (٤)، فيحمل القيام المأمور به بعد فراغ

<sup>(</sup>۱) انظر « التنبيه » (ص ٣٠) ، « المنهاج » (ص ١٢٣) .

 <sup>(</sup>٢) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢/٥٩) ، و« بحر المذهب » ( ٢/٦٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣٨٤/١ ) .

<sup>(3)</sup> Ilaجموع (7/277).

الإقامة على الابتداء دون الدوام ، والله أعلم .

٧٣٨ قول « التنبيه » [ص ٣٨] : ( وإن حضر وقد أقيمت الصلاة. . لم يشتغل عنها بنافلة )

المراد بالإقامة : الشروع فيها ، وقد أوضحه « المنهاج » بقوله [ص ١٢٣] : ( ولا يبتدىء نفلاً بعد شروعه فيها ) أي : بعد شروع المؤذن في الإقامة ، وفي معنى الشروع : قربها .

٧٣٩ قولهما: (وإن أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة. أتمها) (١) ظاهره: أنه متى أمكن إدراكه تكبيرة قبل سلامه بناء على الصحيح في حصول الجماعة ... أتم النافلة، وبه صرح الشيخ أبو حامد وآخرون، وعندي: فيه توقف، والله أعلم.

٧٤٠ قول « المنهاج » [ص ١٢٤] : ( شرط القدوة : أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة ) فيه أمور :

أحدها: اعترض بأن نية القدوة لا يشترط مقارنتها للتكبير، فسيأتي أن من أحرم منفرداً ثم نوى القدوة في خلال صلاته. . جاز في الأظهر ؛ ولهاذا عبر في « الروضة » بقوله: ( وينبغي أن يقرن هاذه النية بالتكبير)(٢).

وأجيب: بأنه ذكر ذلك لأمرين ، أحدهما: توطئة لما بعده ؛ فإنه إذا لم يقرنها بالتكبير.. انعقدت فرادى ، فإن تابعه في أفعاله.. بطلت صلاته ، والثاني : للخروج من الخلاف الآتي فيما إذا اقتدى في أثناء الصلاة ، وحاصله : أنه لا يتابعه إلا إذا نوى الاقتداء به ، إما مع التكبير قطعاً ، أو بعده في الأصح .

ثانيها: في معنى نية الاقتداء: نية الائتمام ، ولم يذكرها الحاوي أيضاً .

ثالثها: ذكر « الحاوي » نية الجماعة أيضاً ، واستشكل الرافعي في « الشرح الصغير » الاكتفاء بها ؛ إذ ليس فيها ربط فعله بفعل غيره ؛ لأنها مشتركة بين الإمام والمأموم ، فلو نوى كل من الرجلين الجماعة من غير تعيين إمام ولا مأموم . لم تصح صلاتهما .

قال السبكي : ( وكان مرادهم بنية الجماعة هنا : الحاضرة التي هي مع الإمام ، فيرجع ذلك إلىٰ نية الاقتداء ، وذكر في « الإقليد » شيئاً منه ) انتهىٰ .

١٤٧- قوله: ( فلو ترك هاذه النية وتابع في الأفعال. . بطلت صلاته على الصحيح  $(^{"})$  فيه أمور: أحدها : عبر في " الروضة » بالأصح $(^{(1)})$  ، وبينهما في اصطلاحه فرق .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٣٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>۲) الروضة (۱/۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/٣٦٥).

ثانيها : أطلق « الحاوي » المتابعة ولم يقيدها بالأفعال كما فعل المصنف ، ولا فرق بين العبارتين في المعنى (١) .

ثالثها : وكذا لو تابع مع الشك في نية القدوة ، وقد ذكره « الحاوي "(٢) ، وفهم منه أنه إن تذكر قبل أن يحدث فعلاً على متابعة الإمام. . لم تبطل صلاته .

قال الرافعي : ( وهو مقيس بما إذا شك في أصل النية ) $^{(7)}$  .

قال في « المهمات » : ( ويؤخذ من ذلك البطلان أيضاً إذا لم يحدث ركناً ، ولكن طال زمن الشك ؛ فإن الرافعي صرح به هناك ) .

قال الرافعي أيضاً: ( وقياس ما ذكره في « الوجيز » في تلك المسألة: أن يفرق بين أن يمضي مع الشك ركن لا يزاد مثله في الصلاة وبين أن يمضي غيره )(٤) .

قال في «المهمات »: (أشار بالركن الذي يزاد إلى القولي ؛ فإن تكراره لا يضر على المشهور ، وإذا أتى به في حال الشك . . لم يضر إذا لم يطل ؛ كما قد قالوا به هناك ) .

قلت : أي : على وجه مرجوح ؛ فإن الأصح المنصوص الذي قطع به العراقيون هناك : التسوية بين الركن القولي والفعلي ، والله أعلم .

٧٤٧ قول « الحاوي » [ص ١٧٩] : ( أو تابع فيما سها ) أي : فإنه يقضي أيضاً ، ولا يخفى تقييده بكونه عالماً بسهو إمامه ، وكون عمده مبطلاً ؛ كترك ركن أو زيادته ، لا ترك بعض .

V\$T قول «المنهاج» واللفظ له و«الحاوي»: (ولا يجب تعيين الإمام، فإن عينه وأخطأ.. بطلت صلاته) محله: إذا اقتصر على التعيين، فإن ضم إليه الإشارة فقال: نويت الاقتداء بزيد هاذا فكان عمراً.. فالأصح كما ذكره النووي: صحة الاقتداء ، وقال السبكي في صورة الخطأ بدون إشارة: (ينبغي بطلان الاقتداء وصحة الصلاة على الانفراد إن لم تحصل متابعة، وإن حصلت متابعة.. خرجت صحتها على الخلاف في متابعة من ليس بإمام) انتهى.

وكذا ذُكر هاذا البحث في « المهمات » ، وقد يقال : فرض المسألة حصول المتابعة ، فإن ذلك شأن من ينوي الاقتداء ، والأصح في متابعة من ليس بإمام : البطلان ، وغايته : أن يكون هاذا الحكم مفرعاً على الأصح .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص١٧٩ ).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢ / ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٢ / ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص١٧٩ ، ١٨٠ ) ، المنهاج ( ص ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المجموع » (٤/ ١٧٥ ) .

وقال السبكي في صورة الإشارة: الوجهان فيها من تخريج الإمام على الوجهين فيما إذا قال: بعتك هاذا الفرس مشيراً إلى حمار، والعقود يلحظ فيها الإشارة والعبارة، بخلاف النية؛ فإن المعتبر فيها القلب فقط، فإذا نوى الاقتداء بالحاضر معتقداً أنه زيد وهو عمرو. فنيته صحيحة حصل معها ظن خطأ لا يؤثر، قال: ولو صح التخريج. لكان ينبغي أن يكون الأصح: البطلان؛ لأنه الأصح في البيع. انتهى (١).

ونية الاقتداء بالحاضر مع اعتقاد أنه زيد وهو عمرو ، ذكرها الروياني في « البحر » ، وقال فيها : صح اقتداؤه قطعاً (٢) ، وذكر في « المهمات » أن هاذا التخريج إنما ذكره الإمام على سبيل الاحتمال مع جزمه أولاً بالصحة ، قال : فالمنقول هو البطلان ، والظاهر عند الإمام : الصحة .

٧٤٤ قول « المنهاج » [ص ١٢٤] : ( ولا يشترط للإمام نية الإمامة ) محله : في غير الجمعة ، أما الجمعة : فيلزمه فيها أن ينوي الإمامة في الأصح ، وقد ذكره « الحاوي »(٣) .

٧٤٥ قول « المنهاج » في صلاة الظهر خلف الصبح والمغرب [ص ١٢٤] : ( وهو كالمسبوق ، ولا تضر متابعة الإمام في القنوت ، والجلوس الآخر في المغرب ، وله فراقه إذا اشتغل بهما ) لم يذكر أيهما أفضل ، وقد ذكر السبكي أن المتابعة أفضل ، وهو قياس تفضيل الانتظار فيما إذا صلى الصبح خلف الظهر ، وعبارة « الروضة » تقتضيه ؛ حيث قال : ويتابع الإمام في القنوت ولو أراد مفارقته عند اشتغاله به . . جاز<sup>(3)</sup> .

٧٤٦ قوله: ( ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر )(٥) عبارة « الروضة »: فالمذهب: جوازه ، وقيل: قولان ، فرجح طريقة القطع(٦) .

٧٤٧ قول « الحاوي » [ص ١٨٠] : ( وفي الصبح بالظهر . . فارق عند الثالثة ، أو انتظر ) لم يبين الأفضل منهما ، وفي « المنهاج » [ص ١٧٤] : ( انتظاره أفضل ) وذكر الصبح خلف الظهر مثال ، فالمغرب خلف الظهر كذلك ، وضابطه : أن تكون صلاة الإمام أطول ، لكن في المغرب بالظهر إذا قام الإمام إلى الرابعة . . لا ينتظره كما صححه النووي (٧) ؛ لأنه يحدث تشهداً وجلوساً لم يفعله الإمام ، بخلاف الصورة المتقدمة .

انظر « نهایة المطلب » ( ۲/۷۸۷ ) .

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١/٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » (ص ١٣٤).

<sup>(</sup>٦) الروضة (٦/٨٦٣).

<sup>(</sup>٧) انظر « المجموع » ( ٢٣٦/٤ ) .

٧٤٨ قول « المنهاج » [ص ١٦٤] : ( فإن اختلف فعلهما ؛ كمكتوبةٍ وكسوفٍ أو جنازةٍ . لم يصح على الصحيح ) كذا في « الروضة » (١) ، وصحح في « شرح المهذب » : طريقة القطع به (٢) ؛ فلذلك عبر في « التحقيق » بالمذهب (٣) ، وعبارة « التنبيه » [ص ٣٩] : ( ولا تجوز الصلاة خلف من يصلي صلاة تخالفها في الأفعال الظاهرة ) فقيد الفعل الذي تقع فيه المخالفة بكونه ظاهراً ، وقال في « المهمات » : ينبغي الصحة إلىٰ أن ينتهي إلىٰ فعل مخالف ، فإن فارقه . . استمرت الصحة ، وله وإلا . . بطلت ؛ كالمصلي في ثوب ترىٰ منه عورته إذا ركع ؛ فإن الأصح فيه : الصحة ، وله نظائر .

٧٤٩ قول «المنهاج » [ص ١٢٤ ، ١٦٥] : (تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة ؛ بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه، ويتقدم على فراغه منه، فإن قارنه . لم يضر إلا في تكبيرة الإحرام) فيه أمور : أحدها : اعترض عليه : بأن قوله : (فإن قارنه . لم يضر) يناقض قوله أولاً : (تجب المتابعة ) بالتفسير الذي ذكره ، فإن قيل : معنى قوله : (لم يضر) : لم تبطل ، مع أنه ترك واجباً . قلنا : في « الروضة » وأصلها : الجزم بكراهة المقارنة (١٤) ، فدل على أن فاعلها لم يترك واجباً .

وجوابه: أن قوله: (بأن يتأخر ... إلى آخره) إنما أراد به: بيان المتابعة الكاملة ، فإن قلت : قد ذكر هاذا عقب قوله: (تجب متابعة الإمام) وذلك يقتضي أنه أراد: تفسير المتابعة الواجبة .. قلت : هاذا كقولنا : تجب الصلاة بأن يفعل كذا وكذا ، فيطلق أولاً وجوبها ، ثم يفسر كمالها .

ثانيها: قد عرفت أن مراده بعدم الضرر: عدم الإثم، لكن مع الكراهة وفوات فضيلة الجماعة، وقد يفهم من قول « التنبيه » [ص ٣٨]: (ويكره أن يسبق الإمام بركن): نفي كراهة المقارنة، لكن حملت الكراهة في كلامه على التحريم كما سيأتي، واستشكل السبكي كون فضيلة الجماعة لا تحصل مع المقارنة، وقال: تصريحهم بعدم فسادها يقتضي أنها صلاة جماعة، وإلا. لزم الفساد بمتابعة من ليس بإمام، ومع الحكم بالجماعة كيف يقال: إن فضيلتها لا تحصل ؟ وتابعه في « المهمات » على ذلك ، فقال: مقتضىٰ ذلك ما نقله الرافعي من فوات الجماعة بالمعية أن يصير كالمنفرد، ويلزم أن يكون مبطلاً للجمعة ؛ لأن الجماعة شرط فيها، وربما تطرق هاذا البحث يصير كالمنفرد، ويلزم أن يكون مبطلاً للجمعة ؛ لأن الجماعة شرط فيها، وربما تطرق هاذا البحث

<sup>(</sup>١) الروضة (١/٣٦٧).

<sup>(</sup>Y) Ilanga (3/277).

<sup>(</sup>٣) التحقيق ( ص ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ٣٦٩/١ ) .

إلى امتناع المتابعة ؛ لأنه ليس بإمام ، فإن التزموا أنها جماعة . . لزمهم حصول الفضيلة للأدلة . انتهي (١٠) .

قلت : لم ينقل الرافعي فوات الجماعة ، وإنما نقل فوات فضيلتها ، فهي جماعة صحيحة ، ولكن لا يحصل فيها ثواب الجماعة ، فإن قلت : فما فائدة صحتها مع انتفاء الثواب فيها ؟

قلت : سقوط الإثم على القول بوجوبها إما على العين أو الكفاية ، والكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة ؛ لقيام الشعار ظاهراً ، والله أعلم .

ثالثها: قوله: ( إلا في تكبيرة الإحرام ) أي: فلا تنعقد الصلاة إذا قارنه ولو في جزء منها ، ولا يخفىٰ أن هاذا فيمن أنشأ صلاته على القدوة ، فسيأتي أن من أحرم منفرداً ثم اقتدىٰ. . صح في الأصح وإن تقدم تكبيره علىٰ تكبير الإمام .

رابعها: قد يفهم توقف البطلان على تحقق المقارنة ، وليس كذلك ، بل لو شك هل قارنه في تكبيرة الإحرام أم لا ؟ بطلت صلاته أيضاً ، وقد صرح به « الحاوي " (٢) ، لكن استثنىٰ في « المهمات » : ما إذا زال الشك عن قرب ؛ كما ذكروه في الشك في أصل النية وفي نية الاقتداء .

• ٧٥- قول « المنهاج » [ص ١٢٥] : ( والصحيح : يُتِمُّها ويسعىٰ خلفه ما لم يُسْبَقُ بأكثر من ثلاثة أركانٍ مقصودةٍ وهي الطويلة ) كذا في « الروضة » تبعاً لأصله في مواضع أن الركن القصير ليس مقصوداً ، وحكىٰ هنا عن الأكثرين أنه مقصود أيضاً (٣) ، وصححه في « الشرح الصغير » ، ويوافق « المنهاج » في ذلك قول « الحاوي » [ص ١٨٠] : ( وبأربعة طويلة ) لكنه أحسن منه من جهة أن قول « المنهاج » : ( أكثر من ثلاثة ) يتناول ثلاثة أركان وبعض ركن ، وعبارة « الحاوي » لا تصدق حقيقة إلا علىٰ أربعة أركان تامة .

٧٥١ - قول « التنبيه » [ص ٣٨] : ( ومن أدركه قائماً فقرأ معه بعض الفاتحة ثم ركع الإمام . . فقد قيل : يقرأ ثم يركع ، وقيل : يركع ولا يقرأ ) الأصح : وجه ثالث ، وهو أنه إن لم يشتغل بافتتاح وتعوذ . . ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة ، وإلا . . لزمه قراءة بقدره ، وعليه مشى « المنهاج » و الحاوى »(٤) .

٧٥٧ قول «التنبيه» [ص ٣٨]: (ويكره أن يسبق الإمام بركن) هي عبارة الشافعي، وفي «الشامل»: ذكر في «الأم» والقديم أن المستحب للمأموم أن يتابع إمامه، ولا يتقدم في ركوعه ولا سجوده (٥٠).

انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص١٨٠).

<sup>(</sup>٣) الروضة (١/٣٢ ، ٢٥١ ، ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) التحاوي ( ص ١٨١ ) ، المنهاج ( ص ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الأم (١/٢٠٢).

قال في « شرح المهذب » : ونقل غيره عن النص تحريمه ، وبه جزم النووي في « التحقيق » و « شرحي مسلم والمهذب » مع تقريره في « التصحيح » على الكراهة (١) .

ولا يقال: أراد بها: كراهة التحريم؛ لقوله عقبه: (ولا يجوز أن يسبقه بركنين) (٢) وقد يفهم التحريم من قول « المنهاج » أول الفصل [ص ١٢٤ ، ١٢٥]: ( تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة؛ بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه) لكن قدمت أن المراد: بيان كمال المتابعة ، ولما فصل ذلك . ذكر أن السبق بركنين مبطل ، ولم يتعرض للسبق بركن إلا ما اقتضاه مفهومه من عدم البطلان به ، وعلىٰ ذلك عبارة « الحاوي »(٣) ، وعبر شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » عن تحريم السبق بركن بولصواب )(٤) ، وفيه نظر ، ولا يخفيٰ أن المراد: الركن الفعلى .

٧٥٣ قول « التنبيه » [ص ٣٦] : ( فإن سبقه بركن . . عاد إلى متابعته ) قد يفهم وجوب العود ، وعليه مشى في « الكفاية » ، لكن الأكثرون على الاستحباب ، وصححه في « شرح المهذب  $^{(0)}$  ، قال في « الكفاية » : وشمل السلام ، ومتى تعمده . . فلا عود .

\$ ٧٥٤ قول « التنبيه » [ص ٣٨] : ( فإن سبقه بركنين ؛ بأن ركع قبله ، فلما أراد أن يركع . . رفع ، فلما أراد أن يرفع . . سجد ) كذا مثّله العراقيون ، وقياس ما ذكره الأصحاب في التخلف بركنين : تمثيله بأن يفرغ من الاعتدال والإمام في القيام ، فيجوز تقدير مثل ما ذكروه في التخلف ، ويجوز تخصيصه بالتقدم ؛ إذ المخالفة فيه أفحش ، ذكره الرافعي (٢) ، وأطلق « المنهاج » و « الحاوي » إبطال السبق بركنين فعليين (٧) ، ولا بد من تقييده بكونه عامداً عالماً بالتحريم ، فلا تبطل مع السهو والجهل ، لكن لا يعتد بتلك الركعة ، وقد ذكره « التنبيه »(٨) .

٥٥٥\_ قول « المنهاج » [ص ١٢٦] : ( إذا خرج الإمام من صلاته. . انقطعت القدوة ) هاذا هو المعروف ، لكن في « الاستذكار » للدارمي : إذا سلم الإمام فبقي المأموم يطيل التشهد . كره ولم تبطل ما لم يطل . انتهى .

وهو صريح في البطلان إذا أطال ، وظاهر في عدم انقطاع القدوة ، ذكرته استغراباً ،

 <sup>(</sup>۱) المجموع ( ۲۰۳/٤ ) ، التحقيق ( ص ۲۲۳ ) ، شرح مسلم ( ۱۵۰/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۳۸ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تذكرة النبيه (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٩٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص١٨٠ ) ، المنهاج ( ص١٢٦ ) .

<sup>(</sup>۸) التنبيه ( ص ۳۸ ) .

لا لاستدراكه ، ولعله محمول على المسبوق إذا لم يكن موضع جلوسه ، واغتفر المكث اليسير مع الكراهة ، والله أعلم .

٧٥٦ قولهم ـ والعبارة لـ المنهاج » ـ : ( فإن لم يخرج وقطعها المأموم. . جاز ، وفي قول : لا يجوز إلا بعذر يُرَخِّصُ في ترك الجماعة )(١) فيه أمران :

أحدهما : عللوا الراجع : بأن الجماعة سنة ، والسنن لا تلزم بالشروع ، ومقتضىٰ هـنـدا التعليل : أن من يرىٰ أنها فرض كفاية كالنووي . . لا يُجَوِّز القطع ؛ للزوم الفرائض بالشروع ولو كانت فرض كفاية (٢) .

ثانيهما : استثنىٰ في « الكفاية » : الجمعة ، فلا يجوز فيها قطع الجماعة ولو في الركعة الثانية ، والذي في « الروضة » : أنه في الثانية علىٰ هاذا الخلاف ، وأنه إن جاز هنا. . أتم الجمعة ، وقال في « شرح المهذب » : بلا خلاف . انتهىٰ (٣) .

واعلم : أن قطعها بلا عذر مكروه .

٧٥٧ قول « المنهاج » [ص ١٢٦] : ( ومن العذر : تطويل الإمام ) أي : والمأموم لا يصبر على التطويل ؛ لضعف أو شغل .

٧٥٨ قول «التنبيه» [ص ٣٨]: (ومن أحرم منفرداً ثم نوى متابعة الإمام.. جاز في أحد القولين) هو الأظهر كما ذكره «المنهاج»، ومشى عليه «الحاوي »(٤)، لكن مع الكراهة، وخرج بالإحرام منفرداً: ما إذا افتتحها في جماعة فنقلها لأخرى.. فيجوز قطعاً، كما في «التحقيق»، وحكاه في «شرح المهذب» عن جماعة كثيرة (٥).

٧٥٩ قول « المنهاج » في المسألة فيما إذا فرغ المأموم أولاً [ص٢٦٦] : ( فإن شاء . . فارقه ، وإن شاء . . انتظره ليسلم معه ) لم يذكروا هنا الأفضل منهما ، وقياس ما تقدم : تفضيل الانتظار .

· ٧٦٠ قول « التنبيه » [ص ٣٨] : ( ومن أدركه راكعاً. . فقد أدرك الركعة ) أهمل لذلك شرطين :

أحدهما: أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ، زاده «المنهاج » تبعاً لصاحب «البيان »(٦).

قال الرافعي : وبه أشعر كلام كثير من النقلة ، وهو الوجه ، وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٣٨ ) ، و« الحاوي » ( ص١٨٠ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المجموع » ( ١٦١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ١٧/٢ ) ، المجموع ( ٤/ ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص١٨١ ) ، المنهاج ( ص ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) التحقيق (ص ٢٦١) ، المجموع (١٨٣/٤) .

<sup>(</sup>٦) البيان (٢/ ٣٧٧) ، المنهاج (ص ١٢٦).

له (۱) ، وقال في « الكفاية » : ظاهر كلام الأئمة : أنه لا يشترط . انتهىٰ .

ولم يذكره « الحاوى » أيضاً .

ثانيهما : أن يكون ذلك الركوع محسوباً للإمام ، لا ركوع خامسة ، ولا ركوع إمام تبين حدثه ، وقد ذكره « الحاوي » ، وذكره « المنهاج » في ( الجمعة ) $^{(Y)}$  ، وفي « الروضة » تبعاً لأصله في ( صلاة المسافر ) : رجحوا الإدراك $^{(T)}$  ، وهو مخالف للمصحح هنا ، والمعتبر في صلاة الخسوف : إدراك الركوع الأول دون الثاني ، وقد ذكره « الحاوي » هنا و « المنهاج » في بابه  $^{(3)}$  .

قال في « التوشيح » : ورأيته في « الكامل » للمعافى الموصلي منسوباً لابن خزيمة ، والمشهور عند ابن خزيمة : إطلاق عدم الإدراك .

قلت : وهـٰذا التفصيل عندي حسن ، والله أعـٰلم .

٧٦١\_ قول « المنهاج » [ص ١٢٦] : ( ولو شك في إدراك حَدِّ الإجزاء. . لم تحسب ركعته في الأظهر ) يقتضيٰ أنهما قولان، ورجح في «الروضة» أنهما وجهان ، وصوبه في « شرح المهذب»(٦) .

 $V77_{-}$  قوله : (ويكبر للإحرام ثم للركوع ، فإن نواهما بتكبيرة . . لم تنعقد ) قال في « التتمة » : إطلاق عدم الانعقاد ليس بصحيح ، بل إن تم التكبير في قيامه . . انعقدت صلاته وقد ترك تكبيرة الركوع ، ذكره في الكلام على نية الوضوء والتبرد ، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني لما حكاه عنه : هو خلاف المعروف من كلام غيره .

 $^{''}$  . لم ينو بها شيئاً. . لم تنعقد على الصحيح  $^{(\wedge)}$  ، قال في « المهمات » :

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص۱۸۱ ) ، المنهاج ( ص ۱۳٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢٩١/١).

<sup>(</sup>٤) الحاوى ( ص ١٨١ ) ، المنهاج ( ص ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢٧٦/١).

<sup>(</sup>٦) الروضة (١/٧٧١)، المجموع (١٨٧/٤).

<sup>(</sup>۷) انظر « المنهاج » ( ص ۱۲۱ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « المنهاج » ( ص ۱۲۲) .

هذا في غاية الإشكال ؛ فإنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير . لم يفته إلا كون التكبير للتحرم ، وقصد الأركان لا يشترط اتفاقاً ، وعبارة « الحاوي » في هذه الحالة والتي قبلها ك « المنهاج » حيث قال [ص ١٨١] : ( ولو بتكبير إن قصد التحرم فقط ) .

٧٦٤ قوله: (وأن من أدركه في سجدة. لم يُكَبِّر للانتقال إليها)(١) كذا في تشهد، وضابطه: أن يدركه فيما لا يحسب له، وهو مأخوذ من قول «الحاوي» [ص ١٨٣]: (ويكبر المسبوق للمحسوب) فهو أعم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ( المنهاج ) ( ص ١٢٧ ) .

## باب صلاة المشافر

 $^{(7)}$  قولهما $^{(1)}$  والعبارة لـ «المنهاج » - : (  $^{(1)}$  فائنة حضر ) $^{(7)}$  أي :  $^{(7)}$  تقصر إذا قضاها في السفر ، وكذا إذا شك هل فاتته في الحضر أو السفر ؟ وقد ذكره « الحاوي » $^{(7)}$  ، ولا يرد عليهما ؛ لاشتراطهما السفر الطويل ، والشرط لا بد من تحققه ، وكذا لا يرد عليهم أن مقتضىٰ عبارتهم قصر فائتة السفر إذا قضاها في الحضر ؛ لاشتراطهم السفر الطويل ؛ فإنه دال على أنه لا يقصر في الحضر مطلقاً ولو فاتته في السفر .

٧٦٦\_ قول «التنبيه » [ص ٤١] : ( وإن فاتته في السفر فقضاها في السفر أو الحضر.. ففيه قولان ، أصحهما : أنه يتم ) الأظهر : قصرها إذا قضاها في السفر ، وقد ذكره « المنهاج »(٤) ، ولو تخلل بينهما إقامة ، وهو مفهوم من قول « الحاوي » [ص ١٨٤] : ( لا فائت الحضر والمشكوك فه ) .

٧٦٧ قول « التنبيه » [ص ٤٠] : ( إذا فارق بنيان البلد ) فيه أمور :

أحدها: أطلق ذلك ، ومحله: إذا لم يكن للبلد سور ، فإن كان لها سور.. فالحكم كذلك أيضاً كما رجحه في « المحرر (0) ، وصحح النووي: الاكتفاء بمفارقة السور (1) ، وعليه مشى « الحاوي (1) فقال (1) في ذكر السور أولاً . فلا فائدة في ذكر السور أولاً .

وكذا صححه في « العجاب » ، لكن وافق النووي الرافعي في الصوم على اعتبار العمران فيما إذا نوى المقيم ليلاً ثم سافر وفارق العمران قبل الفجر . . فإنه يفطر ، وإلا . . فلا(٧) .

وأطلق « المنهاج » و « الحاوي » السور (^) ، وهو محمول على سور مختص بالبلد ، لا السور الذي يجمع قرى متفرقة ، فلا يشترط مجاوزته ، وكذا لو قدر ذلك في بلدتين متقاربتين .

ثانيها : مقتضىٰ تعبيره بالبنيان و« الحاوي » بالعمران : أنه لا يشترط مجاوزة البساتين ، وبه

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، ولعل الصواب : ( قولهم ) لأن القول في « الحاوي » أيضاً .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » (ص ٤١ ) ، و « الحاوي » (ص ١٨٤ ) ، و « المنهاج » (ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص٦١).

<sup>(7)</sup> انظر « المجموع » ( ٤/٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « فتح العزيز » ( ٢١٨/٣ ) ، و« المجموع » ( ٢٦٠/٦ ) .

<sup>(</sup>A) Iلحاوي (-0.11), المنهاج (-0.11).

صرح « المنهاج »(۱) ، ويستثنى من ذلك : ما إذا كان فيها قصور تسكن في بعض فصول السنة . . فيشترط مجاوزتها كما في « الشرح » و« الروضة »(۲) .

وقال في « شرح المهذب » : ( الظاهر : عدم اشتراطه ، ولم يذكره الجمهور ) انتهيٰ<sup>(٣)</sup> .

وقال في « المهمات » : إن به الفتوى ، والمَزَارِع أولى ؛ لعدم اشتراط مجاوزتها من البساتين ؛ ولذلك أهملها « المنهاج » وإن ذكرها « المحرر »(٤) .

ثالثها: قد يفهم من تعبيره بالبنيان اشتراط مجاوزة الخراب ، وكذا صححه في «شرح المهذب »(٥) ، لكن تعبير «الحاوي » بالعمران يخرجه ، وقد صرح به «المنهاج » فقال [ص ١٦٨]: ( لا المخراب ) ومحل ذلك : إذا كانت بقايا الحيطان قائمة ولم يتخذوا الخراب مزارع ولا هجروه بالتحويط على العامر ، وإلا. . لم تجب قطعاً .

رابعها: قد يفهم من تعبيره بالبلد مخالفة حكم القرية لها، وبه قال الغزالي<sup>(٢)</sup>، فاعتبر في القرية مجاوزة بساتينها ومزارعها المحوطة، وشرط الإمام ذلك في البساتين المحوطة فقط<sup>(٧)</sup>، والمعروف أن حكمهما سواء ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ١٦٨]: ( والقرية كبلدة ) وهو مفهوم من إطلاق « الحاوي » العمران .

٧٦٨- قول « التنبيه » [ص ٤٠] : ( أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام ) يشترط أيضاً : مفارقة مرافقها ؛ كمطرح الرماد ، وملعب الصبيان ، والنادي ؛ ولذلك عبر « المنهاج » و« الحاوي » بالحِلَّة (^^) ؛ لاعتقادهما دخول هاذه الأمور في مسمى الحلة ، وفيه عندي نظر .

ولا بد مع ذلك أيضاً من قطع عرض الوادي إن سافر في عرضه ، والهبوط إن كان في ربوة ، والصعود إن كان في وهدة ، ولم يذكره « المنهاج » أيضاً ، وذكره « الحاوي »(٩) ، وهو مقيد بما إذا لم يفرط اتساعها ، فإن أفرط . . اكتفىٰ بمجاوزة الحلة عُرفاً .

٧٦٩ قول " المنهاج " [ص ١٢٨] : ( وإذا رجع . . انتهىٰ سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ مَا شُرِطَ مُجَاوَزَتُهُ ابتداءً )

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز ( ٢٠٩/٢ ) ، الروضة ( ٢/ ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>m) Thanker (3/11).

<sup>(£)</sup> المحرر (ص ٦١).

<sup>(</sup>O) المجموع (3/ ۲۸۸ ).

<sup>(</sup>٦) انظر « الوسيط » ( ۲/ ۲٤٣ ، ۲٤٤ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « نهاية المطلب » ( ٢/ ٤٣٦ ) .

<sup>(</sup>٨) الحاوي ( ص١٨٤ ) ، المنهاج ( ص ١٢٨ ) ، والحلة : هي المنازل المجتمعة أو المتفرقة بحيث يجتمعون للسهر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض . انظر " السراج علىٰ نكت المنهاج " ( ٢٠٧١ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي ( ص١٨٤ ) .

قيده في « المحرر » بالعود إلى الوطن<sup>(١)</sup> ، وأسقطه « المنهاج » ليصير أشمل .

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( وكلاهما يحتاج إلى التقييد )<sup>(٢)</sup> أي : بأن يحمل على ما إذا كان بين الموضع الذي رجع منه والموضع الذي أنشأ السفر منه مسافة القصر ، أو كان بينهما دون مسافة القصر ، لكن لم يكن الموضع الذي أنشأ السفر منه وطنه ولا نوى الإقامة به ، هلكذا قال .

وعندي لا يحتاج إلى هاذا ؛ لأن مقصوده بيان ما ينتهي به السفر فيما إذا وصل إلى وطنه أو بلد نوى بها الإقامة ، ولا يتقيد ذلك بأن يكون رجع إلى المكان الذي خرج منه ، وإنما المراد برجوعه : انتهاء سفره ولو ذلك السفر الذي بُيِّن ابتداؤه ، وإنما توهم شيخنا ذلك من تعبير « المنهاج » بالرجوع ، وكيف يحتاج إلى بيان أن بين الموضعين مسافة القصر وذلك مقرر في كل سفر ؟! وقد أشار إليه بقوله بعد ذلك آص ١٢٩] : ( فإن سار . . فسفرٌ جديدٌ ) .

سفره ، انقطع سفره والعبارة لـ المنهاج » ـ : ( ولو نوى إقامة أربعة أيام بموضع ، . انقطع سفره بوصوله ) $^{(7)}$  فيه أمران :

أحدهما: أن ذلك في المستقل بنفسه ، فغير المستقل ؛ كالعبد والزوجة والجندي لو نوئ إقامة أربعة دون متبوعه.. فيه وجهان ، أقواهما في « الروضة »: جواز القصر (٤) ، وهو مشكل مع ما سيأتي من اعتبار نية الجندي للسفر الطويل حتى يقصر ، فينبغي التسوية بينهما .

ثانيهما: إنما تؤثر هاذه النية إذا نوى وهو ماكث ، فلو نوى وهو سائر. . لم يؤثر قطعاً ؛ كما ذكره النووي في « شرح المهذب »(٥) ، لكن في « التهذيب » خلافه(٦) .

٧٧١\_ قول « المنهاج » [ص ١٢٨] : ( ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح ) فيه أمران :

أحدهما : قال في « شرح المهذب » : وبهاذا قطع الجمهور ( $^{(v)}$  ، فينبغي على هاذا التعبير بالمذهب ، لكنه في « الروضة » عبر بالأصح ( $^{(h)}$  ، فاقتضى قوة الخلاف .

ثانيهما : قد يفهم من عبارته أن مقابل الصحيح : أنهما يحسبان يومين ، وليس كذلك ، بل

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر ( السراج على نكت المنهاج ) ( ٤٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٤١ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٨٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ٣٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>a) المجموع (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) التهذيب ( ٣٠٣ ، ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٧) المجموع (٣٠١/٤).

<sup>(</sup>٨) الروضة ( ١/ ٣٨٤ ) .

يحسبان بالتلفيق ، فلو دخل زوال السبت ليخرج زوال الأربعاء. . أتم ، أو قبله . . قصر .

٧٧٢ قول « التنبيه » [ص ٤١] : ( وإن أقام في بلد لقضاء حاجة ولم ينو الإقامة . . قصر إلىٰ ثمانية
 عشر يوماً في أحد القولين ، ويقصر أبداً في القول الآخر ) فيه أمور :

أحدها: تعبيره بالبلد يقتضي أن غيرها من القرية والبدو ليس كذلك ، وكذا عبر « المنهاج » بـ ( البلد ) وفي « الروضة » : في بلدة أو قرية (1) ، والحق : أن البدو كذلك ، فلا وجه للتقييد ؛ ولذلك أطلق « الحاوي (1) ، مع أن الأصح عند الجمهور : انقطاع السفر بنية إقامة أربعة أيام في موضع لا يصلح للإقامة .

ثانيها : يستثنىٰ من ذلك : ما إذا علم أن حاجته لا تنقضي في أقل من أربعة أيام كاملة. . فلا قصر ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي »(٤) .

ثالثها: أصح القولين: القصر إلى ثمانية عشر يوماً، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي  $^{(o)}$  ، لكن اختار السبكي قولاً ثالثاً ، وهو: القصر تسعة عشر يوماً عشرين إلا واحداً لأنه الثابت في « صحيح البخاري » في إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة يقصر الصلاة ، وقال البيهقي: هي أصح الروايات  $^{(r)}$  ، وأما رواية ثمانية عشر: فهي عند أبي داوود وسكت عليها  $^{(v)}$  ، وحكى الترمذي الإجماع على القصر أبداً  $^{(v)}$  .

٧٧**٣\_** قول « المنهاج » [ص ١٢٨] : ( **وقيل** : أربعة ) يقتضي أنه وجه ، والذي في « الروضة » تبعاً للرافعي حكايته قولاً<sup>(٩)</sup> .

٧٧٤ قوله: ( ولو علم بقاءها مدة طويلة. . فلا قصر على المذهب ) ظاهره : أنه لا فرق بين المحارب وغيره ، وليس كذلك ؛ فالمعروف في غير المحارب الجزم بالمنع ، وحكاية الخلاف فيه غلط كما قال في « الروضة »(١١٠) ، وقال الرافعي : إن الإمام أشار إليه واستنكره(١١٠) .

<sup>(</sup>١) المنهاج ( ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (١/ ٣٨٥) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص١٨٥ ) ، المنهاج ( ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص١٨٥ ) ، المنهاج ( ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ( ١٠٣٠ ) ، ( ٤٠٤٧ ) ، ( ٤٠٤٨ ) ، وانظر « السنن الكبرئ » للبيهقي ( ٤٠٢٥ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر ( سنن أبي داوود ) ( ۱۲۲۹ ) .

<sup>(</sup>A) انظر ( جامع الترمذي ) ( ٥٤٨ ) .

<sup>(</sup>٩) الروضة ( ١/ ٣٨٥) ، وانظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>١٠) الروضة (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>١١) انظر « نهاية المطلب » ( ٢/ ٤٣٥ ) ، و« فتح العزيز » ( ٢١٧/٢ ) .

و٧٧٥ قولهما والعبارة لـ «التنبيه » و : ( إذا سافر في غير معصية سفراً يبلغ مسيرة ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي )(١) المعتبر بلوغ الذهاب هائده المسافة ، لا بانضمام الإياب إليه ، وقد ذكره «الحاوي »(٢) .

٧٧٦\_ قول « المنهاج » [ص ١٢٩] : (ويشترط : قصد موضع معين أولاً ، فلا قصر للهائم ) يقتضى أن الهائم مسافر ، وهو الظاهر .

وإنما امتنع قصره ؛ لأنه لا يدري أسفره طويل أم لا ، وبهاذا علل الرافعي جعل الغزالي قيد السفر مخرجاً للهائم فقال : ( المراد بالسفر : ربط القصد بمقصد معلوم ، فلا يترخص الهائم  $)^{(2)}$  ، وفي « النهاية » عن الصيدلاني : أن الهائم عاص  $)^{(3)}$  ، فعلى هاذا يخرج الهائم بقيد المباح .

وقال ابن الصباغ: من جوز الترخص للهائم. . اعتل بأنه مباح ، ومن منع . . لم يسلم ذلك . ٧٧٧ قول « التنبيه » [ص ٤٠ ، ٤١] : ( وإن كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر ، فسلك الأبعد لغير غرض . . لم يقصر في أحد القولين ) هو الأظهر ، وقد ذكره « المنهاج » (٦) .

لكن تعبير « التنبيه » بالقصر وعدمه أحسن من تعبيره بالطويل والقصير ؛ فإنه لو كان كل منهما مسافة القصر . مسافة القصر في أحدهما أطول . . قصر مطلقاً قطعاً ، لكنه قد بين قبل ذلك أن الطويل مسافة القصر .

٧٧٨ قول «المنهاج » [ص ١٢٩]: (ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف مقصده. . فلا قصر ) حمله في « شرح المهذب » على ما إذا لم يجاوزوا مرحلتين ، فإن جاوزوهما . . قصروا وإن لم يعرفوا المقصد ، وأخذ ذلك من النص في مسألة الأسير أنه يترخص إذا جاوز معهم مرحلتين وإن جهل المقصد ، وقال : إنه يتعين حمل إطلاق البغوي والرافعي على هلذا(٧) ، وحكاه في « المهمات » عن « التتمة » .

 $^{(\Lambda)}$  يتجه حمله علىٰ غير جندي دونهما  $^{(\Lambda)}$  يتجه حمله علىٰ غير جندي

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » (ص ٤٠) ، و« المنهاج » (ص ١٢٩) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ٥ فتح العزيز ، ( ٢٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الوسيط » ( ۲٤٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) نهاية المطلب (٤٦٣/٢).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ١٢٩).

 <sup>(</sup>۷) المجموع (٤/ ٢٨٠) ، وانظر « التهذيب » ( ٢/ ٣٠٣ ، ٣٠٣ ) ، و « فتح العزيز » ( ٢٢١/٢ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « المنهاج » ( ص ۱۲۹ ) .

بعثه الإمام مع أمير للقتال ؛ فإن طاعته حينئذ واجبة ، لكن ينافي ذلك قول « المنهاج » [ص ١٢٩] : ( مالك أمره ) فإن الأمير ليس مالك أمر المتطوع .

 $^{VA}$  قول « المنهاج » \_ والعبارة له \_ و« الحاوي » : ( ولو اقتدىٰ بمُتِمَّ لحظةً . لزمه الإتمام ) $^{(1)}$  أحسن من قول « التنبيه » [ص ٤١] : ( ولو اقتدىٰ بمقيم ) ليشمل المسافر المتم ، قاله النووي $^{(7)}$  .

قال ابن الرفعة: لكنه يخرج الظهر خلف مقيم يصلي الجمعة ؛ فإنه يصح ولا يقال له: متم ، وفيه نظر ، فما المانع من أن يقال له: متم وقد أتى بصلاة تامة ؟ وهذا « الحاوي » قد عبر بقوله [س ١٨٦]: ( ولو اقتدى بمتم ولو في صبح وجمعة ) فذكر مع لفظ الإتمام الصبح والجمعة اللتين لا قصر فيهما ، واعترض ابن الرفعة أيضاً بأن المقيم المحدث لا توصف صلاته بالتمام لفسادها وهو مقيم ، ولك أن تقول: المعنى : تمام الركعات عدداً ، وهو مقيم بهاذا المعنى .

٧٨١ قول « المنهاج » [ص ١٣٠] : ( ولو شك فيها فقال : إن قصر قصرت ، وإلا أتممت . . قصر في الأصح ) وكذا قول « الحاوي » [ص ١٨٥] : ( أو تعليقه بنية الإمام ) شرطه : أن يظهر ما يدل على القصر ، فلو فسدت صلاة الإمام واستمر التردد . . فالأصح : أنه يتم .

٧٨٧- قول "التنبيه " [ص ٤١] : ( وإن أحرم في الحضر ثم سافر . لزمه أن يتم ) قال في " شرح المهذب " و" الكفاية " : تصويرها مشكل ؛ فإنه إذا أحرم في الإقامة ثم سارت به السفينة وكان نوى القصر . لم يصح ، وإلا . لزم الإتمام ؛ لفوات نية القصر ، لا لأنه جمع فيها بين السفر والحضر ، وأجاب عنه : بأن التصوير إذا أطلق . . فيجب الإتمام لعلتين : فقد نية القصر ، واجتماع الحضر والسفر (٣) .

وهاذا الجواب ضعيف ؛ ولهاذا قال الإمام : ليس لذكر هاذه المسألة كبير فائدة (٤) .

VAP قول « المنهاج » [ص ١٣٠] : ( والتَّحَرُّزُ عن مُنَافيها ) فسره بقوله بعده [ص ١٣٠] : ( ولو أحرم قاصراً ثم تردد . . . إلى آخره ) كذا هو في نسخة المصنف بالواو ، والإتيان بالفاء أحسن كما في « المحرر » (٥) ، وهو مراد « الحاوي » بدوام جزم النية (٦) ؛ أي : انفكاك الصلاة عما يخالف الجزم بنية القصر ، وليس المراد : استحضارها من أول الصلاة إلىٰ آخرها كما قد يوهمه تعبيره .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص١٨٦ ) ، المنهاج ( ص ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>Y) انظر « المجموع » ( ٢٩٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع (٤/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٢/ ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ٦٣).

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص١٨٥ ) .

VA5 قولهم : ( والقصر أفضل من الإتمام إذا بلغ ثلاث مراحل )  $^{(1)}$  يستثنى من ذلك : من يدوم سفره في البحر بأهله ؛ كالملاح . . فالإتمام له أفضل كما نص عليه ، وكذا مديم السفر في البر لغرض صحيح ؛ كما في « الروضة » عن صاحب « الفروع » ، وفهم منه أن الأفضل : الإتمام إذا كان السفر دون ثلاث مراحل ، وبه صرح « التنبيه  $^{(Y)}$  ، وهو كذلك إلا في حق من وجد في نفسه كراهة القصر . . فيقصر حتى تزول ، وقول « المنهاج » [ص  $^{(Y)}$ ] : ( على المشهور ) يخالفه تعبير « الروضة » بالأظهر ، وصحح في « شرح المهذب » : طريقة القطع به  $^{(Y)}$  .

٧٨٥ قولهم: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً، والمغرب والعشاء كذلك) (٤) يستثنى من جمع التقديم: المتحيرة كما في « الروضة » في بابها (٥).

٧٨٦ قول « التنبيه » [ص ٤١] : ( وفي السفر القصير قولان ) أظهرهما : المنع .

٧٨٧ قوله في شروط جمع التقديم : (وأن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى في أحد القولين ، ويجوز في الآخر قبل الفراغ من الأولى ) (٢) الأظهر : الثاني ، لكن مقتضى عبارته : أنه لا تكفي النية مع السلام ؛ لأنها مع الفراغ لا قبله ، والأصح : الإجزاء ، وهو داخل في قول « المنهاج » [ص ١٣١] : (وتجوز في أثنائها) و « الحاوي » [ص ١٨٦] : (النية في الأولى) وقد يدعى أنه لا يدخل في قول « المنهاج » : (في أثنائها) .

٧٨٨ قول «التنبيه» [ص ٤١]: (وألاً يفرق بينهما) أي: تفريقاً طويلاً ؛ ولذلك قال «المنهاج» [ص ١٨٦]: (والولاء وإن أقام «المنهاج» [ص ١٨٦]: (والولاء وإن أقام وتيمم) وقد يفهم من اقتصاره على التيمم أنه يضر التفريق بطلب الماء، وفي «المنهاج» [ص ١٣٦]: (ولا يضر تخلل طلب خفيف).

 $^{VAQ}$  قول « المنهاج » أَص  $^{VAQ}$  : ( ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى. . بطلتا ) هاذه مكررة تقدمت في قوله : ( فلو صلاهما فبان فسادها . . فسلت الثانية  $^{(V)}$  والعذر عنه أنه ذكرها أولاً لبيان الترتيب ، وثانياً لبيان الموالاة ؛ توطئة لقوله عقبه : ( أو من الثانية  $^{(A)}$  .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٤٠ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٨٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه ( ص ٤١ ) ، الروضة ( ٢/ ٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٤٠٣/١ ) ، المجموع ( ٤/٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٤١ ) ، و« الحاوي » ( ص١٨٤ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (١٦٠/١).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٤١) .

<sup>(</sup>V) المنهاج ( ص ۱۳۰ ) .

<sup>(</sup>٨) المنهاج ( ص ١٣١ ) .

٧٩٠ قول « الحاوي » في جمع التأخير [ص ١٨٧] : ( إنه يشترط نية الجمع في الصلاة الأولى ) تبع فيه « المحرر  $^{(1)}$  ، وصحح النووي : عدم اشتراطه ، وعليه مشى « التنبيه » و « المنهاج  $^{(7)}$  ، وهو موافق لـ « شرحي » الرافعي ؛ حيث نقل فيهما عن « النهاية » بناءه على اشتراط الموالاة  $^{(7)}$  ، والصحيح : عدم اشتراطها ، وقال في « الدقائق » : لم يقل بما في « المحرر » أحد  $^{(1)}$  .

٧٩١- قول "التنبيه " [ص ٤١] : ( وإن أراد الجمع في وقت الثانية . . كفاه نية الجمع قبل خروج وقت الأولى بقدر ما يصلي فرض الوقت ) كذا في " شرحي المهذب ومسلم " للنووي ، وقال : إذا لم يبق ما يسع الفرض . . عصى وصارت الأولى قضاء ، فيمتنع قصرها إذا منعنا قصر المقضية في السفر (٥) ، لكن الذي في " الروضة " تبعاً لأصلها : الاكتفاء بالنية قبل خروج الأولى بقدر ما تكون فيه أداء ؛ وذلك بأن يبقى منه قدر ركعة في الأصح ، وعليه مشى " الحاوي "(١) ، واقتصر "المنهاج " على قوله [ص ١٣١] : ( ويجب أن يكون التأخير بنية الجمع ) ولم يذكر وقتها ، وأوّل بعضهم كلام " التنبيه " بأن مراده : بقدر الفرض أداء (٧) .

واستشكل بعضهم ما في « الروضة » لأن المصحح : تحريم التأخير حتى يبقى قدر ركعة مع كونها أداء (^^) .

فالحق : أنه إذا أخر النية حتى بقي من الأولى قدر ركعة . . لا يفوت الجمع ، لكن يأثم .

٧٩٧ ـ قول « التنبيه » [ص ٤١] : ( يجوز الجمع في السفر ) يقتضي أنه يعتبر دوامُهُ إلىٰ فراغ الثانية ، والأصح : الاكتفاء به إلىٰ عقدها ، وعليه مشى « الحاوي »(٩) ، وفي « المنهاج » [ص ١٣١] : ( وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح ) وكان ينبغي التعبير فيما بعدها بالمذهب ؛ لأنها مرتبَّة على الإقامة في الثانية ؛ إن قلنا : لا تبطل في الأثناء . . فبعدها أولىٰ ، وإلا . . فوجهان ، أصحهما : لا تبطل أيضاً .

٧٩٣ قول « المنهاج » [ص ١٣١] : ( أو تأخيراً ، فأقام بعد فراغهما. . لم يؤثر ، وقبله . . يجعل الأولىٰ قضاء ) أي : قبل فراغهما ولو في أثناء الثانية ، كذا في « الروضة » تبعاً لأصله (١٠٠ ، وعليه

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ٦٤).

<sup>(</sup>۲) التنبيه (ص ٤١) ، المنهاج (ص ١٣١) ، وانظر « المجموع » ( ٣١٣/٤ ، ٣١٣) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ٢/ ٤٧١ ) ، فتح العزيز ( ٢/ ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الدقائق (ص ٤٧).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٤/ ٣١٥) ، شرح مسلم ( ١٠٦/٥) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص١٨٧ ) ، الروضة ( ٣٩٨ / ) .

<sup>(</sup>V) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ١/ ٤١٥) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي ( ص١٨٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) الروضة ( ٣٩٨/١ ) .

مشى « الحاوي » بقوله [ص ١٨٧] : ( ودوام العذر إلىٰ تمامها ) وهو مقتضىٰ عبارة « التنبيه »(١) ، وعلله الرافعي بأن الأولىٰ في جمع التأخير تبع للثانية ، فاعتبر وجود سبب الجمع في جميعها(٢) .

قال السبكي : وهاندا التعليل منطبق علىٰ تقديم الأولىٰ ، فلو عكس وأقام في أثناء الظهر . . فقد وجد السبب في جميع المتبوعة وأول التابعة ، فقياس ما سبق في جمع التقديم : أنها أداء في الأصح ، وحينئذ . . تردهانده الصورة علىٰ لفظ « المنهاج » و « الرافعیٰ » . انتهیٰ .

وفي «شرح المهذب»: أنه إذا أقام في أثناء الثانية. ينبغي أن تكون الأولىٰ أداء بلا خلاف<sup>(٣)</sup>، ولم يذكر فيها نقلاً يخالفه وذكر شيخنا الإمام البلقيني: أنه متىٰ أقام بعد فراغ الأولىٰ. فهي أداء سواء شرع في الثانية أم لا ، بل قال فيما إذا أقام قبل فراغ الأولىٰ: ينبغي أنه إن فعل ركعة منها. . كانت أداء ، وإن كان دون ركعة . ففيه الخلاف المعروف .

٧٩٤ قول « التنبيه » [ص ٤١] : ( ويجوز للمقيم الجمع في المطر في وقت الأولى منهما إن كان يصلي في موضع يصيبه المطر وتبتل ثيابه ) ، قال في « المنهاج » [ص ١٣١] : ( والأظهر : تخصيص الرخصة بمصل جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه ) ورجح في « الروضة » : أن الخلاف وجهان ، فقال : على الأصح ، وقيل : الأظهر ، وذكر « الحاوي » هلذه الشروط أيضاً ( على الأصح ، وقيل : الأظهر ، وذكر « الحاوي » هلذه الشروط أيضاً ( ) .

٧٩٥ قول « التنبيه » [ص ٤١] : ( وفي جواز الجمع في وقت الثانية قولان ) الجديد : منعه ، كما في « المنهاج » ، وعليه مشى « الحاوي »(٥) .

797\_قول « الحاوي » [ص ١٩٨] : ( ويقدم شنة العصرين عليهما ) تبع فيه الرافعي (٢) ، قال النووي : وهو شاذ ضعيف ، والصواب الذي قاله المحققون : أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر ، وكيف تصح سنة الظهر التي بعدها قبل فعلها وقد تقدم أن وقتها يدخل بفعل الظهر ؟! وكذا سنة العصر لا يدخل وقتها إلا بدخول وقت العصر ، ولا يدخل وقت العصر ، المجموعة إلى الظهر إلا بفعل الظهر الصحيحة . انتهى (٧) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٤١) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۲/٤٤ ) .

<sup>(</sup>m) Ilanae (1/21).

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص١٨٦ ) ، الروضة ( ٣٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص١٨٦ ) ، المنهاج ( ص ١٣١ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٢٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « الروضة » ( ۲/۱ ) .

### بالبصلاة الجمعت

٧٩٧ قول " التنبيه " [ص ٤٣] : ( من لزمه فرض الظهر . . لزمه الجمعة إلا العبد والمرأة ) قد يفهم وجوبها على المكاتب والمبعض والخنثى ، وليس كذلك ؛ فتعبير " المنهاج " و" الحاوي " بالذكورة والحرية أولى (١) ، لكن قول " المنهاج " [ص ١٣٢] : ( وكذا مَنْ بَعْضُهُ رقيقٌ على الصحيح ) يفهم أن مقابله : اللزوم مطلقاً ، وليس كذلك ، وإنما هو اللزوم إن كان بينهما مُهَايأة ووقعت الجمعة في نوبته ، وقول " التصحيح " : ( الصواب : أن الخنثى لا جمعة عليه ) (٢) يقتضي عدم الخلاف فيه ، وليس كذلك ؛ ففيه وجهان في " الكفاية " .

٧٩٨ قولهم : ( إنه لا جمعة على مسافر )(٣) أي : سفراً مباحاً ، وسواء أكان طويلاً أم قصيراً .

299-قول «التنبيه » فيمن لا يلزمه الجمعة [ص ٤٤] : (والمريض ، والمقيم لمريض يخاف ضياعه ، ومن له قريب يخاف موته ، ومن تبتل ثيابه بالمطر في طريقه ، ومن يخاف من ظالم ) شرط المرض : حصول مشقة بالخروج ؛ كمشقة المطر ، قاله الإمام (٤٠) ، وذكره في «التحقيق » في (الجماعة )(٥) ، ويلتحق بالقريب : المملوك والزوجة والصهر والصديق ، وفي معنى خوف موته : تأنسه به ، ومن يخاف استيفاء العقوبة القابلة للعفو ـ وهي القصاص ـ وحد القذف معذور مع أنه لم يخف من ظالم ، وكذلك خوف المسافر الانقطاع عن الرفقة وإن أمن على نفسه وماله ، والأعمى إذا لم يجد قائداً ، والزمن والشيخ الهرم إذا لم يجد مركباً ، وغير ذلك .

وتعبير « التصحيح » بالصواب في مسألة حد القذف مردود ؛ ففيها وجهان في « الكفاية » ، فلو ضبطه بأعذار الجماعة . . لكان أخصر وأحصر ، كما فعل « المنهاج » فقال [ص ١٣٢] : ( فلا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة ) ، وفي « الحاوي » [ص ١٩٠] : ( لا معذوراً ) ولم يصرح بأعذار الجماعة ، لكنه صرح في ( الجماعة ) بذكر الجمعة .

ويستثنى : الريح العاصف ؛ لعدم تأتيه في الجمعة ؛ فإنه لا يكون عذراً في الجماعة إلا ليلاً .

قال السبكي : ( وفي النفس من الاكتفاء في الجمعة بأعذار الجماعة شيء ، وكيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية ؟! بل ينبغي أن كل ما ساوت مشقته مشقة المرض يكون عذراً قياساً على المرض المنصوص ، وما لا . . فلا إلا بدليل ) انتهىٰ .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص١٨٨ ) ، المنهاج ( ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تصحيح التنبيه (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٤٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٩٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) التحقيق ( ص ٢٥٩ ) .

٠٠٠ قول « التنبيه » [ص ٤٣] : ( فلا جمعة عليهم إلا المريض ومن في طريقه مطر ؛ فإنهما إذا حضرا. . لزمتهما المجمعة ) كذلك جميع المعذورين ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ١٩٠] : ( لا معذوراً لم يحضر ) وهنذا ما أطلقه الأكثرون ، وقال الإمام : ( إن حضر المريض قبل الوقت . . فله الانصراف ، وإن أقيمت الصلاة . . فلا ، وبينهما إن لم يلحقه مزيد مشقة في الانتظار . . لزمه ، وإن لحقه . . فلا ) (١٠) .

قال الرافعي: (وهاذا تفصيل فقيه ، فلا يبعد تنزيل كلام المطلقين عليه ، ولا يبعد أن يكون أصحاب الأعذار الملحقة بالمرض على هاذا التفصيل ؛ إن لم يزد ضررهم . لزمتهم ، وإن زاد . فلا ، وذلك كالخائف على ماله ؛ فإن احتمال الضياع مع طول الغيبة أقرب ، وكذلك الممرض يزيد ضرره بالانتظار (۲) ، وجزم بذلك في « المحرر » و « المنهاج » فقال : (وله أن ينصرف من الجامع ، إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره ) (۳) ، وفاته أن يستثني : ما إذا أقيمت الصلاة ؛ فإنه لا يجوز الانصراف على هاذه الطريقة وإن زاد ضرره ، وقال السبكى : ولك أن تقول : إذا لم يشق عليه . . فيمتنع الانصراف وإن كان قبل الوقت كما يجب على غير المعذور السعي قبل الوقت ، وإن شق . . فينبغي أن يجوز بعد الإقامة وقبل الإحرام . انتهى .

ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرئ إلى المصر للعيد وهم من أهل الجمعة لبلوغ النداء إليهم . . فلهم الانصراف وترك الجمعة على الصحيح .

٨٠١\_ قول « التنبيه » فيمن لا يلزمه الجمعة [ص ٤٣] : ( والمقيم في موضع لا يسمع فيه النداء من الموضع الذي تصح فيه الجمعة ) فيه أمران :

أحدهما : محله : إذا لم يكن في ذلك الموضع جمع تصح به الجمعة ، وقد صرح به «المنهاج »(٤) ، وإليه أشار « الحاوي » بقوله [ص ١٩٠] : ( إن أقام حيث تقام ) .

ثانيهما: المعتبر في لزوم الجمعة بسماع النداء: بلوغ صوت عالم في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة ، وقد صرح به « المنهاج » بهاذه العبارة (٥) ، و « الحاوي » بقوله [ص ١٩٠]: (أو بلغه نداء صيّت من طرفه الأقرب بسكون الربح والصوت) وفاتهما أمر آخر ، وهو: كون السامع معتدل السمع ، ويعتبر أيضاً: كون النداء بمستو من الأرض ، فلو ارتفعت قرية فسمعت ولو ساوت لم تسمع ، أو انخفضت فلم تسمع ولو ساوت لسمعت . فالأصح: لزوم الثانية دون الأولى اعتباراً

<sup>(</sup>١) انظر « نهاية المطلب » ( ٢/ ١٥٥ ، ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » (۲۹۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ٦٥) ، المنهاج (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ١٣٢).

بالاستواء ، لا نفس السماع ، لكن صحح في « الشرح الصغير » : عكسه ، وقد يفهم من قول « المنهاج » [ص ١٩٠] : ( بلغه ) أنه لا تجب عليه الجمعة المنهاج » [ص ١٩٠] : ( بلغه ) أنه لا تجب عليه الجمعة إلا إن سمع هو النداء ، وليس كذلك ، بل إذا سمع بعض أهل القرية بالشروط المتقدمة . . وجب على أهلها ، فينبغي أن يقرأ قول « التنبيه » [ص ٤٣] : ( لا يُسمع فيه النداء ) بضم أوله على البناء للمفعول .

٨٠٢ قول « الحاوي » [ص ١٩١] : ( وبعد الفجر حُرم السفر المباح إن لم تمكن الجمعة ولم يلحقه ضرر ) فيه أمور :

أحدها: أنه يقتضي جواز سفر الطاعة ولو كان بعد الزوال وهو مقتضىٰ قول «المحرر»: (يحرم إنشاؤه بعد الزوال إن كان مباحاً ، دون ما إذا كان واجباً أو مندوباً  $(1)^{(1)}$  لكنه غلط خارج عن مذهبنا ؛ فقد قال الرافعي في «الشرح»: وهل كون السفر طاعة عذر في إنشائه بعد الزوال ؟ المفهوم من كلام الأصحاب: أنه ليس بعذر ، ورووا عن أحمد أنه عذر (7) ، وعبارة «الروضة»: أما الطاعة: فلا يجوز بعد الزوال(7) ؛ ولذلك أطلق «المنهاج» تحريم السفر بعد الزوال ، ولم يفصل فيه بين سفر الطاعة والمباح (3) .

ثانيها: تبع في تجويز سفر الطاعة قبل الزوال الرافعي (٥) ، لكن صحح النووي: أن الطاعة كالمباح (٢) ، وذكر « المنهاج » التصحيحين ، لكنه عبر بالأصح ، وفي « الروضة » بالأظهر (٧) ، وكذا لم يفصل « التنبيه » فقال [ص ٤٣] : ( وهل يجوز قبل الزوال ؟ فيه قولان ) أي : والأصح : المنع .

ثالثها: التعبير بالإمكان في « المنهاج » أيضاً (^) ، وهو غير مستقيم ؛ لصدقه مع غلبة الظن بعدم الإدراك ولا شك في التحريم ، ومع التردد على السواء ، والمتجه : التحريم أيضاً ؛ احتياطاً للعبادة ، والمعتبر : غلبة الظن بالإدراك ؛ ولذلك عبر في « الشرح الصغير » بالتمكن فقال : ( إن تمكن منها . . جاز ) ، وفي « شرح المهذب » : يشترط العلم بالإدراك (^) ، وفيه نظر ، فالظن كاف

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ٦٥).

<sup>(</sup>۲) فتح العزيز (۲/۳۰۵).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣٨/٢).

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٣٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المجموع » ( ٢٨٦/٤ ) .

<sup>(</sup>۷) المنهاج (ص ۱۳۲) ، الروضة (۲۸/۲).

<sup>(</sup>٨) المنهاج (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>P) Ilanana (3/813).

كما تقدم ، وعبارة « التنبيه » [ص ٤٣] : (لم يجز له أن يسافر سفراً لا يصلي فيه الجمعة ) أي : ظناً ، هاذا المتبادر إلى الفهم منه ، والله أعلم .

رابعها: قوله: (ولم يلحقه ضرر) أي: بتخلفه عن رفقته ، كما في «المنهاج »(١) ، ومقتضاه: أن خوف التخلف عنهم بلا ضرر. لا يبيح السفر ، وكذا في «المحرر» و«شرح المهذب» وغيرهما(٢) ، لكن في «الكفاية»: إنه عذر ، وصوبه في «المهمات» للاستيحاش ، ويوافقه كلامهم في (التيمم) ، ولم يتعرض «التنبيه» لذلك أصلاً .

٨٠٣ قول « التنبيه » [ص ٤٣] و « الحاوي » [ص ١٩٠] : ( ومن لا جمعة عليه. . مخير بين الظهر والجمعة ) فيه أمران :

أحدهما : أن هاذا التخيير محله : قبل الشروع ، أما بعده . . فلا تخيير ولو في العبد والمرأة على الأصح ؛ لأنها انعقدت عن فرضيهما . . فتعين إتمامها .

ثانيهما: قد يفهم من التخيير استواؤهما في حقه ، وليس كذلك ، فالجمعة أفضل في حق العبد إذا أذن له سيده ، وكذا إن خلا شغله فيما يظهر ، وأشار إليه القاضي وغيره ، وفي حق العجوز بإذن الزوج دون الشابة ، وفي المسافر ، وفي المريض ، قاله البندنيجي ، وفيمن لا يسمع النداء فيما يظهر ، وقد ترجح الظهر في نحو : الخائف علىٰ نفسه أو ماله أو ضياع مريضه ، وحينئذ . . فالتخيير فيما يسقط به الفرض .

٨٠٤ قول «المنهاج » [ص ١٣٢]: (ومن لا جمعة عليهم.. تسن الجماعة في ظُهْرِهِمْ في الأصح ) محل الوجهين: إذا كانوا في البلد، فإن كانوا في غيرها.. استحبت الجماعة لهم إجماعاً، قاله في «شرح المهذب »(٣).

٨٠٥ قول « التنبيه » [ص ٤٣] : ( والأفضل : ألا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة ) فيه مران :

أحدهما: أن التعبير بالفراغ يقتضي ألاً يصليها إلا بعد سلام الإمام ؛ لأنه حينئذ يفرغ ، ويوافقه تعبير الشافعي \_ رضي الله عنه \_ بقوله : حتىٰ ينصرف الإمام أو يتأخى انصرافه (٤) ، لكنه عبر في « المهذب » بالفوات ، وكذا عبر « الحاوي »(٥) ، ومقتضىٰ ذلك فعلها إذا رفع الإمام من ركوع

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>Y) المحرر (ص ٦٥) ، المجموع (٤١٧/٤).

<sup>(</sup>m) Ilanana (1/213).

<sup>(</sup>٤) الأم (١/١٩٠).

<sup>(</sup>٥) المهذب (١١٠/١)، الحاوي (ص١٩١).

الثانية ؛ لأنها حينئذ تفوت ، وعبر عنه شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » بـ ( الصواب ) (١) ، ويوافقه تعبير « المنهاج » بـ ( اليأس من الجمعة ) (٢) ، وقد يُدعى موافقتها لوجه محكي أنه يراعى تصور الإدراك في حق كل واحد ، فمن بَعُد منزله ولو سعى لم يدرك . . فهو آيس وإن لم يرفع الإمام رأسه .

وللسبكي هنا بحثان:

أحدهما: أنهم لم يفرقوا في إمكان زوال العذر بين النادر وغيره ، وقياس ذلك : أن يقال : لا يحصل اليأس إلا بالفراغ منها ؛ لأنه يحتمل أن تفسد ويعيدونها . فيحصل الإدراك ، ويؤيده ما سيأتي في غير المعذور : بمراعاة الاحتمال وإن بعد ، وفي المعذور : بالاحتمال القريب دون البعيد .

البحث الثاني : قال السبكيٰ : لم يخرجوه علىٰ ما إذا تعارض فضيلة أول الوقت مع الجماعة أو مع الوضوء ، ولو قيد به . . لم يبعد .

الأمر الثاني: لم يفرق العراقيون بين من يرجو زوال عذره وغيره ، قال في « الكفاية »: وهو ظاهر النص ، ونسبه القاضي للأصحاب ، وقال الخراسانيون: هذا فيمن يرجو زوال عذره ، فأما غيره ؛ كالزمن والمرأة. . فالتعجيل له أفضل وجزم به الرافعيٰ ، وصححه النووي (7) ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي (7) ، ثم قال في « الروضة »: والاختيار: التوسط ؛ فإن جزم بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها . . ندب التقديم ، وإلا . . فالتأخير (9) .

7 . ٨- قول « الحاوي » فيمن يلزمه الجمعة [ص ١٩٠] : ( ولا يصح ظهره ما لم يعتدل الإمام في الثانية ) يخالفه قول « التنبيه » [ص ٤٣] : ( ومن لزمه فرض الجمعة . . لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة ) وهاذا هو المعتمد ؛ فقد قال ابن الصباغ فيما إذا أحرم بالظهر بعد فوات الجمعة وقبل سلام الإمام : إن ظاهر كلام الشافعي \_ يعني : في الجديد \_ بطلانها ، وقال في « شرح المهذب » : إنه الأصح ؛ لأنه لم يتحقق فواتها لجواز بطلانها (٢) ، وقال السبكي : ما اعتمده صاحب « الحاوي » في ذلك ليس هو الصحيح ، والرافعي لم يذكر ذلك إلا في مسألة غير المعذور . انتهى .

<sup>(</sup>١) تذكرة النبيه (٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢ / ٢/ ٣٠٥ ) ، و « المجموع » ( ٤/٤/٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ١٩١) ، المنهاج (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/٣٩، ٤٠).

<sup>(</sup>T) المجموع (٤١٦/٤).

والفرق بينهما أن غير المعذور لما وجبت عليه. . لم يرفع هذا الوجوب إلا باليقين احتياطاً ، لكن قد يوافقه قول « التنبيه » عقبه [ص ٤٣] : ( فإن صلاها قبل فوات الجمعة . . لم تصح في أصح القولين ) لكنه مؤول ليوافق أول كلامه .

٨٠٧ قوله: (الرابع: أن يكون وقت الظهر باقياً) (١) لا يلزم منه رعاية الوقت ابتداءً ، ولا كون الخطبة فيه ؛ فإن الشروط المذكورة إنما ساقها في الصلاة ، وقد سلم « المنهاج » من ذلك بكونه عدً في شروطها: (وقت الظهر) (٢) ، وذكر بعد ذلك في شروط الخطبة: (كونها بعد الزوال) (٣) ، و « الحاوي » بقوله [ص ١٨٨]: (شرط الجمعة: وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر).

٨٠٨ قول « التنبيه » [ص ٤٤] : ( فإن فاتهم الوقت وهم في الصلاة . . أتموها ظهراً ) هو معنى قول « المنهاج » [ص ١٣٣] : ( ولو خرج وهم فيها ) فالمراد بفوات الوقت : خروجه بالكلية ، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني : لم أر فيه خلافاً ، وينبغي أن يقال : إذا قلنا : من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها تكون أداء ويقصرها المسافر بشرطه . . أن يتموها جمعة بإدراك ركعة ، ووجدت في « الأم » في آخر ترجمة وقت الجمعة ما يشهد له . انتهى (٤٠) .

وقوله: (وجب الظهر بناءً، وفي قول : استثنافاً) (٥) صحح في « شرح المهذب » : طريقة القطع بالبناء (٦) ، ولو شرع في الجمعة والوقت طويل فمد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع فرض الثانية . فهل تنقلب ظهراً الآن ، أو إلىٰ دخول وقت العصر ؟ وجهان ، حكاهما في « البحر » ، ورجح : أنها تصير ظهراً الآن (٧) ، ونظيره : ما لو حلف ليأكلن الرغيف غداً ، فأكله في اليوم ، هل يحنث اليوم ؟ .

٨٠٩ قول « التنبيه » [ص ٤٣] : ( أحدها : أن تقام في أبنية مجتمعة ) قد يرد على ذلك ما لو كان في وسط الأبنية فضاءً فأقاموها فيه . . فإنه يصح وليست في أبنية ، ولا يرد ذلك على تعبير « المنهاج » بـ ( خِطةِ أبنية ) (^^) و « الحاوي » بـ ( خطة بلدةٍ أو قريةٍ ) (٩) .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ١٣٤).

<sup>(3)</sup> الأم (1/391).

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ۱۳۳ ) .

<sup>(</sup>T) Threads (\$\27\2).

<sup>(</sup>۷) بحر المذهب (۳/ ۲۱ ، ۲۲).

<sup>(</sup>٨) المنهاج ( ص ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي ( ص١٨٨ ) .

نعم ؛ قد يرد عليهم جميعاً ما لو انهدمت وأقاموا بقصد أن يعمروا ، ولا خلاف أنهم يجمعون كما في « شرح المهذب  $^{(1)}$  .

قال القاضي أبو الطيب : ولا تنعقد عند الشافعي في غير الأبنية إلا في هاذه المسألة ، وكلامهم يفهم أيضاً : عدم صحتها خارج البلد في كُنِّ أو ساحة ، وكذا أطلقه الأصحاب ، وحمله السبكي على ما إذا لم يُعَد الكُنُّ من القرية ، قال : أما إذا عُدِّ منها عرفاً . فينبغي صحة إقامة الجمعة فيه وإن انفصل عن بقية عمرانها ، وعليه يدل نص الشافعي . انتهى (٢) .

 $^{\circ}$  ^ 1 منهاج  $^{\circ}$  [ص  $^{\circ}$  ]: ( ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبداً. . فلا جمعة في الأظهر  $^{\circ}$  ) أي : لا تجب عليهم الجمعة  $^{\circ}$  كذا في  $^{\circ}$  الشرح  $^{\circ}$  و $^{\circ}$  المحرر  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  أو فلا تصح منهم  $^{\circ}$  الجمعة كما في  $^{\circ}$  الروضة  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  والحكمان صحيحان  $^{\circ}$  لا تجب عليهم الجمعة  $^{\circ}$  ولا تصح منهم  $^{\circ}$  وصرح به في  $^{\circ}$  شرح المهذب  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

۱۱۸ قول « التنبيه » [ص ٤٤] : ( الخامس : ألاً يكون قبلها ولا معها جمعة أخرى ) يستثنى من ذلك : ما إذا كبرت البلد وعسر اجتماعهم في مكان كما صححه الرافعي والنووي والنووي دلك ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي (7) ، لكن ظاهر نص الشافعي يقتضي الامتناع مطلقاً ، وهو المختار .

وقال السبكي: إنه الصحيح مذهباً ودليلاً.

 $^{11}$  التنبيه » [ص  $^{13}$ ] : ( فإن كان الإمام مع الثانية . . ففيه قولان ، أحدهما : أن الجمعة جمعة الإمام ، والثاني : أن الجمعة هي السابقة ) الأصح : الثاني ، وصححه « المنهاج » ، وعبر في القول الضعيف بالسلطان ( $^{(A)}$  ، وهو مراد « التنبيه » بـ ( الإمام ) .

قال السبكي : يظهر أن كل خطيب ولاه السلطان.. فهو كالسلطان في ذلك ، وأنه مراد الأصحاب. انتهيٰ .

وقال الجيلي : المراد به : الإمام الأعظم ، أو خليفته في الإمامة ، أو الراتب من جهته . وقال ابن يونس في « التنويه » : أبدلنا الإمام بالوالي ؛ لأنه أعم .

<sup>(1)</sup> Ilananes (3/173).

<sup>(</sup>۲) انظر «الأم» (۱۹۱/۱).

 <sup>(</sup>٣) المحرر (ص٦٦)، فتح العزيز (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٤/٢).

<sup>(</sup>O) Tharpage (3/173).

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٢٥٢ ، ٣٥٣ ) ، و« المجموع » ( ٤٩٢/٤ ). .

<sup>(</sup>V) الحاوي (ص ١٨٨) ، المنهاج (ص ١٣٣).

<sup>(</sup>۸) المنهاج (ص ۱۳۳).

 $^{(1)}$  ميعلم علم . استؤنفت ) يشمل ما إذا لم يعلم هل اقترنتا أو سبقت إحداهما ؟ وما إذا سبقت إحداهما ولم يتعين وهو في الثانية ، موافق لما رجحه في « الوسيط  $^{(1)}$  ، لكن المرجح في « المحرر » و « الشرح الصغير » وفي « الكبير » عن الأصحاب : أنه القياس  $^{(7)}$  وصححه النووي ، وعزاه للأكثرين : استئنافُ الكل ظهراً  $^{(7)}$  ، وأدرج صاحب « المصباح » هذه الصورة في قوله قبل ذلك : ( وإن التبس السابق . صلوا الظهر ) وأعاد الضمير في قوله : ( وإن لم يعلم ) على السبق دون السابق ، فيوافق الأصح حينئذ .

لكن اعترضه القونوي: بأن الالتباس إنما يكون بعد العلم بالتعيين ، وقد ينازع في ذلك ويقال: قد يكون الالتباس من الأول ، وعبارة « المنهاج » [ص ١٣٣]: ( وإن سبقت إحداهما ولم تتعين ، أو تعينت ونسيت. . صلوا ظهراً ، وفي قول : جمعةً ) ، وكان ينبغي التعبير في الثانية بالمذهب ؛ لأن المرجع فيها : القطع بالظهر ، وطريقة القولين فيها ضعيفة .

وفي « التنبيه » فيما إذا لم يعلم السابق منهما [ص ٤٤] : ( فهما باطلتان ) ، وحمله شراحه على ما إذا لم يُعلم هل اقترنتا أم سبقت إحداهما ؟ وفيه نظر ؛ فإن المفهوم منه ما إذا كان هناك سابق لكنه لم يتعين ، فيكون موافقاً لما أفهمته عبارة « الحاوي » ، ورجحه في « الوسيط » فإن الحكم ببطلانهما يقتضي الإعادة جمعة إذ لم تسبق جمعة صحيحة ، والله أعلم .

\$ ٨١٨ قول « التنبيه » [ص ٤٣] : ( الثالث : أن تقام بأربعين نفساً ) كان ينبغي أن يقول : ( ذكراً ) كما في « المنهاج » و « الحاوي » (٦) .

 $^{(9)}$  هو معنىٰ قول « المنهاج » \_ والعبارة له \_ و « الحاوي » : ( مستوطناً لا يظعن شتاءً ولا صيفاً إلا لحاجة ) هو معنىٰ قول « التنبيه » [ص  $^{(9)}$ ] : ( مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفاً إلا ظعن حاجة ) لكن عدم الظعن إلا لحاجة في عبارة « التنبيه » قيد في الإقامة ، وفي عبارة الآخرين

<sup>(</sup>١) الوسيط (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ٦٧) ، فتح العزيز (٢/ ٢٥٤ ، ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » (٤٩٤٤ ، ٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي » ( ص١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الحاوي ا ( ص١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ١٨٨) ، المنهاج (ص ١٣٣).

<sup>(</sup>۷) انظر « التنبيه » ( ص ٤٣ ، ٤٤ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « المجموع » (٤٢٣/٤).

 <sup>(</sup>٩) الحاوي ( ص ١٨٨ ، ١٨٩ ) ، المنهاج ( ص ١٣٣ ) .

شرح للاستيطان وبيان له ، لا قيد فيه ، وذلك يدل على أن المقيم غير المستوطن لا تنعقد به وإن وجبت عليه ، وهو الأصح ، ولكن توقف فيه السبكي وقال : لم يتضح عندي دليل عليه ، ومال إلى قول ابن أبي هريرة : أنها تنعقد به ؛ لوجوبها عليه قطعاً ، قال : ولو أنا فرضنا أربعين مقيمين في بلد ليس فيها غيرهم ولم يستوطنوها : فإن لم نوجب عليهم الجمعة . . كان تخصيصاً للحديث الدال على إيجابها على المقيم ، وإن أوجبناها عليهم . وجب انعقادها بهم .

٨١٧\_ قول « المنهاج » [ص ١٣٤] : ( والصحيح : انعقادها بمرضىٰ ) عبر في « الروضة » بالمشهور(١٠) ، فاقتضىٰ أن الخلاف قولان .

^١٨ قوله: (ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة. لم يحسب المفعول في غيبتهم )(٢) إنما يجب إسماع الخطبة تسعة وثلاثين على الأصح ، كما ذكره في قوله: (وأن الإمام لا يُشتَرط كونه فوق الأربعين )(٣) ، فعلى هلذا: لو كان معه أربعون غيره فانفض منهم واحد. . فقد انفض بعض الأربعين ، وهلذا لا يضر في الأصح .

فإن حمل كلامه على الأربعين المعهودين الذين أحدهم الإمام.. أشكل عليه أن هاؤلاء لا يتصور انفضاض كلهم إلا والإمام معهم ، ولا يرد ذلك على « الحاوي » لتعبيره بعد ذكر الأربعين بقوله [ص ١٨٩]: ( وإن نقصوا ) ، ولم يذكر « التنبيه » الانفضاض في الخطبة .

٨١٩ قول « المنهاج » [ص ١٣٤] : ( وإن انفضوا في الصلاة. . بطلت ) هو معنىٰ قول « التنبيه »
 [ص ٤٤] : ( وإن نقصوا عن الأربعين . . أتمها ظهراً في أصح الأقوال ) .

فعنىٰ قول « المنهاج » : ( بطلت ) أي : الجمعة ، لا أصل الصلاة ، والمراد : انفضاض مسمى العدد المعتبر ، لا الذين حضروا الخطبة ، فلو أحرم بأربعين ثم لحق أربعون لم يسمعوا الخطبة ثم انفض الأولون . لم تبطل ، ولو أحرم أربعون عقب انفضاض الأولين على الاتصال . كفي إن كان اللاحقون سمعوا الخطبة ، وإلا . فلا .

وقد ذكر « الحاوي » الصورتين (٤) ، قال في « المهمات » : (سيأتي أن المفارقة هنا في الركعة الثانية على القولين في المفارقة في سائر الصلوات ؛ لأن الجمعة تدرك بركعة ، والأصح : الجواز ، فالانفضاض لا بد أن يفصل فيه : هل هو بإبطال الصلاة أو بالانفراد ؟ ) انتهىٰ .

٠ ٨٢- قول « المنهاج » [ص ١٣٤] : ( وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد

<sup>(</sup>١) الروضة (٧/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » ( ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص١٨٩ ) .

بغيره ) صحح في « الروضة » في العبد والمسافر : طريقة القطع بالصحة (١) ، وكان ينبغي أن يقول : ( إذا تم العدد بغيرهم ) لأن العطف إذا كان بالواو . . لا يفرد الضمير .

 $^{(7)}$  ومن لحق الإمامَ المُحْدِثَ راكعاً. . لم تحسب ركعته على الصحيح  $^{(7)}$  وعبر في  $^{(7)}$  الروضة  $^{(7)}$  ، والمسألة غير مختصة بالجمعة  $^{(7)}$  ، وقد تقدم ذكرها في موضعها  $^{(7)}$ 

٨٢٧ قول « المنهاج » [ص ١٣٤] : ( وأركانها خمسة : حمدُ الله تعالى ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولفظهما متعين ) إن أراد : تعين الحمد والصلاة دون لفظ ( الله ) ، و( رسول الله ) . . ورد عليه أن لفظ الجلالة متعين ، فلو قال : ( الحمد للرحمان ، أو الرحيم ) . . لم يكف كما نقله الرافعي عن مقتضى كلام الغزالي ، وقال : لم أره مسطوراً ، وليس ببعيد كما في التكبير (٤) ، وجزم به في « شرح المهذب »(٥) ، ومشى عليه « الحاوي » فقال [ص ١٩٠] : ( بلفظ الله والحمد ) ، وإن أراد : تعين المذكور بجملته . . ورد عليه أنه لا يتعين لفظ ( رسول الله ) ، فلو قال : ( على النبى ، أو محمد ) . . كفي .

وقول « الحاوي » [ص ١٩٠] : ( ثم لفظ الصلاة على النبي ) قد يُوهم تعين لفظ ( النبي ) ، وليس كذلك كما عرفته .

 $^{(7)}$  زاد « المنهاج » [ص  $^{(8)}$ ] : ( ولا يتعين لفظها على الصحيح ) يحتمل أن مراده : لا يتعين لفظ الوصية ، وهو عبارة « الروضة  $^{(8)}$  ، فيكون لفظ التقوى لا بد منه ، وهاذا أقرب إلى لفظه ، ويحتمل أن مراده : لا يتعين واحد من اللفظين ؛ لا السوصية ولا التقوى ، وعليه مشى « الحاوي » فقال [ص  $^{(8)}$ ] : ( شم السوصية ولسو أطبعوا الله ) والاكتفاء بـ ( أطبعوا الله ) قاله الإمام ، وحكاه عنه في « الروضة » تبعاً لأصلها ساكتاً عليه  $^{(8)}$ .

٨٢٤ قول « التنبيه » [ص ٤٤] : ( ويقرأ في الأولى شيئاً من القرآن ) فيه أمران : أحدهما : قد يفهم الاكتفاء ببعض آية .

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » ( ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ١٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٢٨٦/٢ ) .

<sup>(0)</sup> Ilanang (3/873).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٤٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>V) الروضة ( ۲/ ۲۵ ) .

 <sup>(</sup>٨) الروضة ( ٢/ ٢٥ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٢/ ٥٤٠ ) .

ثانيهما: الأصح: وجوب القراءة في إحدى الخطبتين لا بعينها، وقد عبر «المنهاج» و«الحاوى» بقراءة آية في إحداهما (١٠).

وقال الإمام : لا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة ، وقال : ولو قال : ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ . . لم يكف بلا شك وإن عُدّت آية ، بل يشترط أن تُفْهِم (٢) .

٨٢٥ قول « المنهاج » [ص ١٣٤] : ( وقيل : لا يجب ) رجح في « الروضة » : أنه قول ،
 فقال : قراءة القرآن ركن على المشهور ، وقيل : الصحيح (٣) .

٨٢٦ قول « التنبيه » في السنن [ص ٤٤] : ( وأن يدعو للمسلمين ) فيه أمران :

أحدهما : الأصح : وجوبه في الخطبة الثانية ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي  $^{(2)}$  .

ثانيهما: كلامه يفهم استيعاب المسلمين ، ويوافقه قول « المنهاج » [ص ١٣٤]: ( ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين ) ، لكن قال الإمام: لا بأس بتخصيصه بالسامعين ؛ بأن يقول: رحمكم الله (٥) ، وتبعه في « الحاوي » فقال [ص ١٩٠]: ( والدعاء ولو رحمكم الله ) .

 $^{(7)}$  يستثنىٰ منه :  $^{(7)}$  عربية  $^{(7)}$  يستثنىٰ منه :  $^{(7)}$  يستثنىٰ منه : ما إذا لم يكن فيهم من يحسن العربية . فيخطب واحد منهم بالعجمية ، والتعلم فرض كفاية عليهم ، فإن أخروا مع الإمكان . . عصوا ولا جمعة ، ومشى « الحاوي » على اشتراط الترتيب بين الحمد والصلاة والوصية بالتقوى ، وتبع في ذلك « المحرر  $^{(7)}$  ، وصحح « المنهاج » خلافه  $^{(A)}$  ؛ ولذلك لم يذكره « التنبيه » .

٨٢٨ قول « التنبيه » في شروط الخطبتين [ص ٤٤] : ( والقيام ) أي : للقادر ، كما صرح به « المنهاج » و « الحاوي »(٩) ، فلو خطب قاعداً مع العجز . . صح .

٨٢٨/ ١- قولهما : ( والجلوس بينهما )(١٠) قد يفهم الاكتفاء بمطلق الجلوس مع أن الطمأنينة

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص١٩٠ ) ، المنهاج ( ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « نهایة المطلب » ( ۲/ ۵٤۱) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص١٩٠ ) ، المنهاج ( ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « نهاية المطلب » (٢/٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص١٩٠ ) ، المنهاج ( ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>V) المحرر (ص ٦٩) ، الحاوي (ص١٩٠).

<sup>(</sup>۸) المنهاج (ص ۱۳۵).

<sup>(</sup>٩) الحاوي ( ص١٩٠ ) ، المنهاج ( ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « التنبيه » ( ص ٤٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٤ ) .

فيه شرط كما صرح به « الحاوي »(١) ، ولو خطب جالساً. . لم يفصل بينهما بالاضطجاع ، بل بسكتة ، وهي واجبة في الأصح .

AYA\_ قول « المنهاج » [ص ١٣٤] و « الحاوي » [ص ١٩٠] : ( وإسماع أربعين كاملين ) فيه تساهل ، فالواجب : إسماع تسعة وثلاثين ؛ لأن الأصح : أن الإمام من الأربعين ، ويحتمل أنهم أرادوا : إسماع نفسه أيضاً ، فلا يجوز كونه أصم إذا كانوا أربعين فقط ، لكن هاذا بعيد ؛ فإنه يعلم ما يقوله وإن لم يسمعه ، ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه ، وقد سلم « التنبيه » من هاذا ؛ لقوله [ص ٤٤] : ( والعدد الذي تنعقد به الجمعة ) لكن ليس في عبارته ما يدل على إسماع الخطبة أحداً .

 $^{7}$  -  $^{7}$  قولهما \_ والعبارة لـ« المنهاج » \_ : ( والجديد : أنه لا يحرم عليهم الكلام ، ويُسَنُّ الإنصات ) ( $^{7}$  يستثنىٰ من محل الخلاف : الخطيب في المذهب ، وهو مفهوم من فرض « التنبيه » الخلاف في الحاضر المستمع ، و « المنهاج » فيمن يسمعهم الإمام  $^{7}$  .

ويستثنىٰ : حال الجلوس بينهما في ترجيح جماعة ، وهو مفهوم من قول « التنبيه » [ص ٤٥] : ( والإمام يخطب ) .

ويستثنى : المهم الناجز ؛ كما لو أنذر أعمىٰ ، أو من دبت عليه عقرب .

ويستثنىٰ : الداخل قبل أن يأخذ لنفسه مكاناً .

ثم طريقة الرافعي والنووي طرد الخلاف في الحاضرين كلهم (٤) ، وطريقة الغزالي تبعاً للإمام أن القولين فيمن عدا الأربعين ، أما الأربعون : فيحرم عليهم الكلام جزما (٥) ، وقال الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » : هاذه الطريقة هي المختارة عندنا (٢) ، وقال السبكي : هو الوجه ، فليخصص الخلاف بغيرهم .

١٣١ قول ( التنبيه » [ص ٤٤] : ( ومن شرط صحتهما : الطهارة والستارة في أحد القولين ) هو الأظهر ، وقد ذكره ( المنهاج »(٧) ، وقال في ( الكفاية » : الخلاف في الستر وجهان ، ولم أر أحداً قال : قولان . انتهي .

وهو مفهوم من قول الرافعي بعد ذكر القولين في الطهارة : وطردوهما في السترة . انتهيٰ (^) .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٤٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه (ص ٤٥) ، المنهاج (ص ١٣٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٢/٢٩٢ ، ٢٩٣ ) ، و« المجموع » ( ٤٤ / ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « نهآية المطلب » ( ١٩٠/ ٥٤٨) ، و « الوجيز » ( ١/ ١٩٠ ، ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٦) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/١١٤).

<sup>(</sup>٧) المنهاج ( ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « فتح العزيز » ( ٢٨٨/٢ ) .

وظاهر كلامهما طرد القولين في الحدثين ، وصححه النووي تبعاً للمتولي (١) ، وخصهما البغوي بالأصغر ، وقال : لا يصح من الجنب قطعاً ؛ لأن القراءة لا تحسب منه ، قال الرافعي : وهاذا أوضح (٢) .

ولم يذكر « المحرر » و« الحاوي » الستر ، وقد ذكره « المنهاج » كما تقدم .

### ڠؙؿڮڹڹٛ

#### [فيما أهمل من شروط الخطبتين]

أهمل « التنبيه » من شروط الخطبتين : كونهما بالعربية ، وإسماعهما أربعين كاملين أو تسعة وثلاثين ، وكونهما بعد الزوال ، والموالاة بين الأولى والثانية ، وبين الثانية والصلاة ، وترتيب الأركان ، وهو على رأي الرافعي كما تقدم ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » ، وكذا « المنهاج » إلا أنه لم يصرح بالموالاة بين الثانية والصلاة ، بل أطلق اشتراط الموالاة (٣) .

٨٣٢ قول « الحاوي » [ص ١٩٠] : ( وتصير ظهراً إن فات شرط ) أي : من الشروط التي ذكرها هنا ، وهي الخاصة بها ، أما الشروط المشتركة بينها وبين غيرها. . فتبطل بفواتها ، وهلذا واضح .

 $^{(7)}$ أحسن من قول « التنبيه » والعبارة له و « الحاوي » : ( وأن يجلس إلى أن يؤذن المؤذن ) أحسن من قول « المنهاج » [ص ١٣٥] : ( ويجلس ، ثم يُؤذّن ) لأنه قد يُقرأ بكسر الذال . . فيوهم أنه هو الذي يؤذن ، فينبغي أن يُقرأ بفتحها ، ومع ذلك ففي عبارتهما زيادة فائدة ، وهي : اقتضاؤها كون المؤذن بين يديه واحداً ، وقد نقل في « البيان » عن صاحب « الإفصاح » والمحاملي استحبابه ، نقله الرافعي ( $^{(7)}$  .

<sup>(1)</sup> انظر « المجموع » ( ٤/ ٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التهذيب » ( ۲/ ۳٤۱) ، و « فتح العزيز » ( ۲۸۸ / ۲ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٩٠ ) ، المنهاج ( ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص١٩١ ) ، المنهاج ( ص ١٣٥ ) .

<sup>(0)</sup> Ilangae (3/433).

<sup>(</sup>٦) التنبيه (ص ٤٤) ، الحاوي (ص ١٩٢).

<sup>(</sup>٧) البيان ( ٢/ ٧٧٥ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٢٩٤ ) .

ونص في « الأم » على كراهة الزيادة عليه في هاذا المحل (١) ، حكاه في « المهمات » ، وعبارة « المحرر » : ( ويشتغل المؤذن بالأذان كما جلس ) (٢) ، وتعبير « المنهاج » لا يدل على هاذا التعقيب ، وإنما لم يستعمل هاذه العبارة ؛ لما ذكره في « الدقائق » : أن قوله : ( كما جلس ) ليست عربية ، ويطلقها فقهاء العجم بمعنى : عند (٣) .

 $^{(3)}$  عبر « الحاوي » بأن تكون قصداً  $^{(3)}$  ؛ أي : متوسطة بين الطول والقصر ، وهو الموافق لـ « الروضة » وأصلها  $^{(7)}$  .

۸۳٦ قول «التنبيه» [ص ١٤]: (ويعتمد على سيفٍ أو قوسٍ أو عصاً) أحسن من قول «المنهاج» [ص ١٣٥]: (ويعتمد على سيفٍ أو عصاً ونحوه) لتصريحه بالقوس الذي أبهمه «المنهاج» بقوله: (ونحوه) ففي الحديث: (أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوكأ على قوس أو عصا) (٧) ، وعبارة «الحاوي» [ص ١٩٢]: (ويشغل يدا بنحو سيفٍ وأخرى بالمنبر) ولم يبين التي يشغلها بالسيف، وهي اليسرى ، كما صرح به القاضي حسين والبغوي والخوارزمي ، ولم يتعرض له الأكثر ون (٨).

٨٣٧ قول « الحاوي » [ص ١٩٢] : ( وإن نَسِيَ بـ « المنافقين » في الثانية ) أي : إن نَسِيَ قراءة ( الجمعة ) في الأولى. . قرأها مع ( المنافقين ) في الثانية ، فالباء في قوله : ( بالمنافقين ) للمصاحبة ، قال في « الروضة » : ومعنى النسيان : تركها سواء كان ناسياً أو عامداً أو جاهلاً (٩) .

٨٣٨ قول « التنبيه » [ص ٤٤] : ( والسنة لمن أراد الجمعة : أن يغتسل لها عند الرواح ) فيه أمران :

أحدهما: قد يفهم أنه لا يتيمم لها عند العجز ؛ لأن الغرض بالغسل التنظيف ، والأصح: أنه يتيمم ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي » (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) الأم (١/١٥٥).

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٣) الدقائق (ص ٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٤٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢/٣٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ( ١٧٨٨٩ ) ، وابن خزيمة ( ١٤٥٢ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٣١٦٥ ) من حديث شعيب بن زريق الطائي عن الحكم بن حزن الكلفي .

<sup>(</sup>۸) انظر « التهذیب » ( ۲/۲۳) .

<sup>(</sup>٩) الروضة (٢/٤٥).

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص١٩١ ) ، المنهاج ( ص ١٣٥ ) .

ثانيهما : قد يفهم من تعبيره وتعبير « الحاوي » بالرواح أن الأفضل : تأخيره إلى بعد الزوال ، فالأحسن : قول « المنهاج » [ص ١٣٥] : ( وتقريبه من ذهابه أفضل ) .

٨٣٩ قول « التنبيه » في ( باب الغسل المسنون ) [ص ٢٠] : ( وهو اثنا عشر غسلاً ) يرد عليه أغسال أخرى ، منها : الغسل من الحجامة ، والخروج من الحمام ؛ كما اختار النووي الجزم به ، وحكى عن النص : أُحِبُّ الغسل من الحجامة ، والحمام ، وكل أمر غَيَّر الجسد ، قال : فأشار الشافعي إلىٰ حكمته أن ذلك يغير الجسد ويضعفه ، والغسل يشده وينعشه (١) .

ومنها: الغسل لكل اجتماع ، وفي كل حال يغير رائحة البدن ، حكاه في « الروضة » عن الأصحاب (٢٠) .

ومنها: الغسل للاعتكاف ، نص عليه كما في « اللطيف » لأبي الحسن بن خيران ، ولكل ليلة من رمضان ، قاله الحليمي ، ولحلق العانة ، قاله المحاملي وأبو حامد العراقي في « الرونق » ، وللوادي عند سيلانه كما ذكروه في ( الاستسقاء ) ، ولدخول الكعبة ، حكاه في « النهاية » عن صاحب « التلخيص » ، وهو غلط (n) ، ولدخول الحرم والمدينة كما سنذكره ، ولا يرد ذلك على « المنهاج » إذ ليس في عبارته ما يدل على الحصر .

٠٤٠ قول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( وغسل المجنون إذا أفاق ) كذلك المغمىٰ عليه ، وقد ذكره « المنهاج » $^{(3)}$  .

٨٤١ قولهما : ( والكافر إذا أسلم )(٥) أي : إن لم يجنب في كفره ، فإن أجنب . . فالأصح : وجوب الغسل ولو اغتسل في زمن الكفر .

٨٤٧ قول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( والغسل لدخول مكة ) كذا لدخول الحرم ، ولدخول المدينة ، كما ذكره فيهما أبو بكر الخفاف في كتاب « الأقسام والخصال » ، وذكره النووي في « مناسكه » لدخول المدينة (٦) .

 $^{(\vee)}$  أي : أيام التشريق كل يوم غسلاً ، ولا يستحب لرمي جمرة العقبة ، واستحبه الخفاف ، وهو غريب .

<sup>(</sup>١) انظر « الروضة » ( ٢/ ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٣) التلخيص ( ص ١٧٩ ) ، نهاية المطلب ( ٢/ ٥٣٠ ) ، وقد تقدم ذكر ذلك في ( باب الغسل ) مسألة ( ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » (ص ٢٠) ، و « المنهاج » (ص ١٣٥) .

<sup>(</sup>٦) الإيضاح في المناسك (ص ١٥٧).

<sup>(</sup>٧) انظر ﴿ التنبيه ﴾ ( ص ٢٠ ) .

١٤٤ قوله: ( وغسل الطواف )(١) أي: طواف الركن كما قيده في « الكفاية » ، وهو موافق الاقتصار « التنبيه » عليه في ( الحج ) ، وهو قديم جزم به النووي في « مناسكه الكبرىٰ » ، والجديد الصحيح: المنع ، واستحبه القديم لطواف الوداع ، وجزم به النووي في « مناسكه » أيضاً (٢) ، وأجرى القاضي أبو الطيب القديم في طواف القدوم أيضاً ، والمشهور خلافه .

م ٨٤٥ قوله : ( وغسل الوقوف بعرفة ) (٢) كذلك بمزدلفة بالمشعر الحرام ، لا للمبيت بها ، وفي « المنهاج » [ص ١٣٥] : ( وأغسال الحج ) وأحال تفصيلها على بابها .

٨٤٦ قول « المنهاج » [ص ١٣٥] : ( وليس للجديد \_ أي : في ترجيح غسل غاسل الميت \_ حديث صحيح ) فيه نظر ؛ فقد صحح الترمذي وابن حبان وابن السكن حديث أبي هريرة في ذلك (٤٠) ، وصحح ابن خزيمة والحاكم والبيهقي حديث عائشة فيه (٥٠) .

182 قول ( التنبيه ) [ص 33] : ( وأن يبكر بعد طلوع الشمس ) الأصح : استحبابه من طلوع الفجر ، وهو مفهوم من عبارة (الحاوي) لعطفه على الأحكام المرتبة على الفجر (<sup>(1)</sup>) وأطلق (المنهاج) التبكير ، ولم يذكر وقته (<sup>(1)</sup>) ، ويستثنى من التبكير : الإمام ، فيحضر وقت الصلاة ، قاله الماوردي (<sup>(1)</sup>) .

٨٤٨ قول « التنبيه » [ص ٤٤] : ( وأن يتنظف بسواك ) أي : لتغير الفم ، لا للصلاة ؛ لأن سواك الصلاة مستحب وإن لم يحصل به تنظف ، مع أنه قد سبق السواك عند تغير الفم في بابه ، وكأن المذكور هنا استحبابه لخصوص تغير الفم يوم الجمعة ، تعظيماً لشأن الجمعة ، واستحبابه خاصاً غير استحبابه عاماً .

٨٤٩\_ قوله : ( وإن حضر والإمام يخطب. . لم يتخط رقاب الناس )(٩) فيه أمور :

أحدها: أنه يفهم أنه لا بأس بالتخطي قبل الخطبة كمذهب مالك رضي الله عنه (11)، وليس كذلك ؛ ولذلك لم يقيده به (11) المنهاج (11) و (11) و (11) و المنهاج (11) و المنهاب و

<sup>(</sup>۱) انظر « التنبيه » ( ص ۲۰ ) .

 <sup>(</sup>۲) الإيضاح في المناسك ( ص ۳۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ٩٩٣ ) ، صحيح ابن حبان ( ١١٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن خزيمة (٢٥٦) ، مستدرك الحاكم (٥٨٢) ، سنن البيهقي الكبرى (١٣٢٨) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص١٩١ ) .

<sup>(</sup>٧) المنهاج (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٨) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢/ ٤٥٢ ) .

 <sup>(</sup>٩) انظر « التنبيه » (ص٤٥) .

<sup>(</sup>١٠) انظر ﴿ المدونة ﴾ ( ١٩٩١ ) .

<sup>(</sup>١١) الحاوي ( ص١٩٢ ) ، المنهاج ( ص١٣٦ ) .

ثانيها: لم يبين حكم التخطي ، والمشهور: كراهته ، وعبارة « المنهاج » تقتضي أنه خلاف الأولىٰ ؛ لعده في السنن : ألاَّ يتخطىٰ (١) ، واختار في ( الشهادات ) من « الروضة » تحريمه (٢) ، وعليه نص الشافعي كما نقله الشيخ أبو حامد ، وهو مفهوم قول « الحاوي » [ص ١٩٢] : ( وللإمام ومن بين يديه فرجة تخطي الرقاب ) فإنه يقتضي أن غيرهما ليس له ذلك .

ثالثها : يستثنى من كراهة التخطي وتحريمه شيئان :

أحدهما: الإمام ، فله التخطي في مضيه للمنبر والمحراب إذا لم يجد طريقاً سواه ، ولا ترد هاذه على « التنبيه » لفرضه المسألة فيمن عدا الإمام بقوله [ص ٤٥]: (حضر والإمام يخطب) والحاضر والإمام يخطب غير الإمام قطعاً.

الثاني: غير الإمام إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة. . فله التخطي إليها بشرط أن يكون التخطي بصف أو صفين ، فإن زاد . . فالكراهة باقية ، قاله الشيخ أبو حامد وغيره ، ونص عليه في « الأم »(٣) ، وقال في « شرح المهذب » فيما إذا كان بينه وبينها أكثر من صفين : إن رجا أن يتقدموا إليها إذا صلوا . . لم يتخط ، وإلا . . تخطى إليها ، وهاذا كله في الاستحباب ، ولا يكره التخطي في حالة من هاذه الأحوال سواء كانت الفرجة قريبة أم بعيدة . انتهى (٤) .

وهو خلاف النص كما تقدم ، وهاتان الصورتان واردتان على « المنهاج » ، وقد ذكرهما « الحاوي » كما تقدمت عبارته ، لكن يستثنىٰ من إطلاقه تخطي الرقاب لمن بين يديه فرجة : ما إذا زادت علىٰ صفين كما تقدم ، والله أعلم .

• ٨٥٠ قول « المنهاج » [ص ١٣٦] : ( وأن يتزين بأحسن ثيابه ) قد يفهم ترجيح غير الأبيض على الأبيض إذا كان أحسن ، وليس كذلك ؛ ولذلك عقبه « التنبيه » بقوله [ص ٤٤] : ( وأفضلها البياض ) ، وكذا قال « الحاوي » [ص ١٩١] : ( ولبس البيض ) .

١٥٨ قول « التنبيه » [ص ٤٥] : ( والمستحب أن يقرأ « سورة الكهف » يوم الجمعة ) زاد « المنهاج » [ص ١٣٦] : ( وليلتها ) ، وأكثر الكتب ساكتة عن تعيين وقت قراءتها من اليوم ، وحكى في « الذخائر » خلافاً في أنه قبل طلوع الشمس أو بعد العصر ، ولا شك أن هاذا الخلاف في الأولوية ، وفي « الشامل الصغير » : عند الرواح إلى الجمعة .

٨٥٢ قول « المنهاج » [ص ١٣٦] : ( ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) الروضة (١١/٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) الأم (١/١٩٨).

<sup>(3)</sup> Ilaranga (1/273).

في الأذان) المراد بذي الجمعة: من تلزمه ، ومفهومه: أنه لو كان أحد المتبايعين V تلزمه . V تحرم عليه ، وليس كذلك كما جزم به الرافعي والنووي (١) ، لكن في « المهمات » : المعروف أنه V يأثم إV من تلزمه الجمعة ، وحكاه عن النص وجماعة ، ومحل التحريم : إذا سمع النداء فتشاغل بالبيع مستقراً سواء أكان مفوتاً للجمعة أم V ، أما لو بادر وبايع في طريقه ماشياً أو في المسجد . . لم يحرم ، قاله المتولي ، وارتضاه النووي (V) .

٨٥٣\_ قول « التنبيه » فيمن حضر والإمام يخطب [ص ٤٥] : ( ولا يزيد على تحية المسجد بركعتين يتجوز فيهما ) فيه أمران :

أحدهما: أنه يفهم أن من حضر قبل الخطبة.. له الزيادة على التحية ، ويستثنى منه: ما بعد جلوسه على المنبر ، قال في « شرح المهذب »: المشهور: منع الصلاة مطلقاً سواء وجب الإنصات أم لا ، وسواء قرب الإمام أو بعد (٣) .

ثانيهما: يستثنى من فعل التحية: ما لو دخل في آخر الخطبة.. فلا يصليها خشية فوات أول الجمعة مع الإمام، كذا في « الروضة » تبعاً لأصلها (٤) ، وفي « شرح المهذب »: حمل ذلك على ما إذا ظن فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام، وإلا.. صلاها، قال: وإطلاق من أطلق محمول على هذا، ويستحب للإمام أن يزيد في الخطبة قدراً يمكنه الإتيان بالركعتين فيه، نص عليه في « الأم »، وأطبق عليه الأصحاب كما في « شرح المهذب »(٥).

وعبارة « الحاوي » في المندوبات [ص ١٩١] : ( وفي الخطبة ترك غير التحية ) فيرد عليه هـُـذان الأمران ، ويرد عليه أمران آخران :

أحدهما : كونه جعل ترك غير التحية مندوباً ، وقد حكى الأصحاب الإجماع على الامتناع ، وهو يقتضي التحريم .

ثانيهما : قد يفهم كلامه جواز التحية في هاذه الصورة بأكثر من ركعتين ؛ فإن النووي في « شرح المهذب » جوز الزيادة في التحية على ركعتين إذا أتي بسلام واحد<sup>(٢)</sup> ، وأخرج ذلك « التنبيه » بقوله : ( بركعتين ) وإن صح كلام النووي . . فينبغي أن يستثنى منه هاذه الصورة ، وما إذا دخل وقت الكراهة .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٣١٦/٢ ) ، و« المجموع » ( ١٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المجموع » (٤١٩/٤).

<sup>(</sup>m) المجموع (x/27).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣٠/٢).

<sup>(</sup>٥) الأم ( ١٩٨/١ ) ، المجموع ( ٤/٢٧٤ ، ٤٧٣ ) .

<sup>(</sup>٦) المجموع (٦/٤٥).

 $\Lambda$ 0٤ قول « الحاوي » في المندوبات [ص ١٩١] : ( ورد السلام ) كما صححه في « الشرح الصغير » ، وفي « الكبير » تصحيح الوجوب عن البغوي ، وأقره ، وتبعه في « الروضة » ، وعزاه في « شرح المهذب » للبغوي وآخرين ، وصححه ، وقال : إنه ظاهر نص « المختصر »(١) .

مهم قوله: ( وللعجائز الحضور )<sup>(۲)</sup> له ثلاث شروط: أن يأذن زوجها ، وألاَّ تلبس لباساً ذا شهرة وزينة ، وألاَّ تتطيب ، وقد تفهم عبارته عطفه على المندوبات مع أنه جائز فقط ، لكن استحبوا في العيدين الخروج لهن .

٨٥٦ قول « التنبيه » في ( صلاة الجماعة ) [ص ٣٨] : ( وإن أحدث الإمام فاستخلف مأموماً. . جاز في أصح القولين ، إلا أنه لا يستخلف إلا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة ) فيه أمور :

أحدها : لو عبر بقوله : ( وإن بطلت صلاة الإمام ) كما فعل « الحاوي (7) ، أو بقوله : ( وإذا خرج الإمام من الصلاة بحدث أو غيره ) كما فعل « المنهاج (3). . لكان أولى ؛ ليشمل الحدث وغيره ، فالمسألة أعم والحدث مثال .

ثانيها: قوله: (فاستخلف) قد يفهم أنه لا يجوز للمأمومين الاستخلاف ، وليس كذلك ؟ وله المنهاج » بقوله [ص ١٣٦]: (جاز الاستخلاف في الأظهر) ، وهو أعم من استخلاف الإمام واستخلاف المقتدين ، وأعم منهما قول « الحاوي » [ص ١٨٨]: (فتقدم واحد. . جاز) لأنه يشمل صورة ثالثة ، وهي : تقدمه بنفسه .

ثالثها: قوله: (مأموماً) يقتضي أنه لا يجوز له استخلاف غير المأمومين ، وليس كذلك ، بل يجوز استخلاف غير المأمومين إلا في الجمعة كما قاله الأكثرون ؛ ولذلك أطلق « المنهاج » جواز الاستخلاف ، ثم قال [ص ١٣٦]: (ولا يستخلف للجمعة إلا مقتدياً به قبل حدثه) ، ولم يقيد « الحاوي » ذلك بالمأموم هنا (٥٠) ، وقيده به في الجمعة فقال [ص ١٨٩]: (فيقدم من اقتدى به ) (٢٠) .

رابعها: قوله: ( إلا أنه لا يستخلف إلا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة ) لا يجتمع ظاهره مع قوله: ( فاستخلف مأموماً ) فإن المأموم يوافق إمامه في ترتيب الصلاة ، وحمله في « الكفاية » على أن المراد: معرفته بنظم صلاة الإمام ؛ فإنه متى لم يعرف نظم صلاة الإمام. . لم يجز استخلافه ،

<sup>(</sup>۱) فتح العزيز ( ۲۹۱/۲ ) ، الروضة ( ۲۹/۲ ) ، المجموع ( ٤٤٢/٤ ) ، وانظر " مختصر المزني » ( ص ۲۷ ، ۲۸ ) ، و" التهذيب » ( ۲۸ / ۳٤۱ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الحاوي » ( ص۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ١٨١).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) أي: في صلاة الجماعة.

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( لكنه لم يستثن الجمعة ؛ وكأن ذلك لما قرره في أول « الجمعة » أن شرطها : ألاَّ يتقدمها جمعة أخرىٰ ) .

كما قال في « الروضة » : إنه الأرجح دليلاً ، وقال في « شرح المهذب » : إنه الأقيس ، لكن صحح الشيخ أبو علي : الجواز ، وصححه في « التحقيق  $^{(1)}$  ، وهو مقتضى إطلاق « المنهاج » و « الحاوى » .

ويرد على « المنهاج » أمران :

أحدهما: أنه أطلق جواز استخلاف غير المقتدي به في غير الجمعة ، وإنما يجوز استخلاف غير المقتدي إذا لم يخالف ترتيب صلاة الإمام ، فإن خالف ؛ بأن يكون في الركعة الثانية أو الرابعة أو الثالثة في المغرب. . لم يجز إلا مع تجديد نية القوم ، وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ١٨١] : ( لا في الثانية والرابعة وثالثة المغرب غير المقتدى بلا تجديد النية ) .

ثانيهما: في قوله: (ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما )(٢) فإن الذي في « الروضة » تبعاً لأصلها فيما إذا لم يحضر الركعة الأولى.. قال الإمام: إن منعنا إذا لم يحضر الخطبة.. فكذا هنا ، وإن جوزناه.. فهنا قولان ، أظهرهما وبه قطع الأكثرون: الجواز . انتها (٣).

وذلك يقتضي التعبير في المسألة الثانية بالأظهر أو المذهب .

٧٥٧ قول «التنبيه» [ص ٤٥]: (وإن زُحِمَ عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان. . فعل) أي: مع مراعاة التنكيس ، ولو عبر بقوله: (علىٰ شيء). لكان أعم ، وقد عبر «المنهاج» بقوله [ص ١٣٧]: (علىٰ إنسان) فحذف لفظ: (الظهر) ليتناول القدم وغيره من الأعضاء ، لكن وقع فيما أورده على «التنبيه» حيث قال في «التحرير»: لو حذف لفظ (إنسان). لعم (٤٠).

٨٥٨ قوله: (وإن لم يزل الزحام حتى ركع الإمام في الثانية. . ففيه قولان ، أحدهما : يقضي ما عليه ، والثاني : أنه يتبع الإمام )(٥) الأصح : الثاني ، وعليه مشى « المنهاج بقوله [ص ١٣٧] : (والأظهر: أنه يركع) .

٨٥٩ قول «المنهاج» [ص ١٣٧]: ( فلو سجد على ترتيب نفسه عالماً بأن واجبه المتابعة. .
 بطلت صلاته ) أي : إن لم ينو المفارقة ، فإن نوى المفارقة . فهي بغير عذر ، والأصح :
 جوازها ، لكن لا تصح جمعته .

 <sup>(</sup>١) الروضة ( ١٤/٢ ) ، المجموع ( ٢١٢/٤ ) ، التحقيق ( ص ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٢/١٥ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٥٠٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ۸۷ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٥٤) .

• ٨٦٠ قوله: (وإن نَسِيَ أو جَهِلَ. لم يُحْسَب سجودُهُ الأول ، فإذا سجد ثانياً. . حُسِبَ )(١) المراد بسجوده ثانياً: أنه لما فرغ من سجدتيه. قام فقرأ وركع وسجد ، وما ذكره من حسبان السجود الثاني. قال في « المحرر » : إنه المنقول عن الصيدلاني وغيره (٢) ، لكن في « الروضة » تبعاً لأصلها : إن المفهوم من كلام الأكثرين أنه لا يعتد له بشيء مما يأتي به على غير المتابعة ، وإذا سلم الإمام . سجد سجدتين لتمام الركعة ، وفاتته الجمعة ؛ لأنا على هاذا القول نأمره بالمتابعة بكل حال ، فكما لا يحسب له السجود والإمام راكع لأجل المتابعة . لم يحتسب به وهو في ركن بعده . انتهى (٣) .

وفي « شرح المهذب » عن الجمهور : أنهم قطعوا بعدم الاحتساب . انتهيٰ (٤) .

وذلك يفهم أنهم صرحوا به ، لا أنه مفهوم من كلامهم ، واختار السبكي ما في « المنهاج » ، وقال : إنما لم يحسب سجوده والإمام راكع ؛ لأنه يمكنه بعد ذلك أن يتابعه فيه فيدرك الجمعة ، وقال : إنما لم يحسب له ، وإلا . . فتفوته الركعة ، ولا نسلم وجوب المتابعة حينئذ ، وإما بعده . . فينبغي أن يحسب له ، وإلا . . فتفوته الركعة ، ولا نسلم وجوب المتابعة حينئذ ، وإطلاقهم محمول على ما إذا تأتى له إدراك [الركعة] (٥) ثم استشهد لذلك ، ثم قال : فثبت أن ما في « المنهاج » هو الأصح من جهة الفقه ، قال : وصورة المسألة ما إذا لم يزل نسيانه ، أو جهله حتى أتى بالسجود الثاني ، فإن زال قبله . . فعلى المفهوم من كلام الأكثرين : تجب متابعة الإمام فيما هو فيه . انتهى .

وقول «التنبيه» [ص ٤٥]: (فإن أدرك الإمام قبل السلام - أي: بعد فعل ما عليه - . . أتم الجمعة) يشمل ما إذا تابع الإمام ، وما إذا مشئ على ترتيب نفسه ، وقد عرفت ما في مشيه على ترتيب نفسه من التفصيل بين العلم والجهل ، وقوله : ( إن لم يدرك السلام . . أتم الظهر ) صورته : أن تكون الزحمة عن السجود في الركعة الأولى أو في الثانية ولم يكن أدرك مع الإمام الأولى ، فأما إذا كان في الثانية وقد أدرك الأولى . حصلت له الجمعة ، وقوله بعده : ( وإن لم يزل الزحام حتى ركع الإمام في الثانية )(٢) يقتضي أن صورة المسألة : أن الزحمة في الأولى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر « المنهاج » ( ص ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر ( ص ٧٢).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/٢٠).

<sup>(3)</sup> Ilaجموع (3/3A3).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ب) : (الجمعة) ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٥٥ ) .

# بابش صلافه الخوف

**٨٦١\_** قول « المنهاج » [ص ١٣٨] و « الحاوي » [ص ١٩٣] : ( أن يكون العدو في جهة القبلة ) له شرطان :

أحدهما: مشاهدة العدو في الصلاة؛ بأن يكون بمكان عال أو أرض مستوية ولا تحول دونهم سترة . ثانيهما : أن يكون في المسلمين كثرة بحيث يحتملون كونهم فرقتين ، وقد ذكر ذلك « التنبيه » بقوله [ص ٤٤] : ( يشاهدون في الصلاة وفي المسلمين كثرة ) .

 $\Lambda T Y$  قول « التنبيه » في الصورة المذكورة [ص 13] : ( وسجد معه الصف الذي يليه ) هاذه الكيفية هي المنصوصة في الحديث (١) ، لكن الذي ذكره الشافعي : أنه يسجد معه في الأولى الصف المؤخر ، ويحرس الصف الذي يليه ؛ لأنه أمكن في الحراسة ، وكلاهما جائز على الصحيح ، وقد ذكر الشافعي الحديث كما ثبت في الصحيح ، ثم ذكر الكيفية المشهورة وأشار إلى جوازها (٢) .

وقد ذكروا علىٰ كيفية « التنبيه » تقدم الصف الثاني في الركعة الثانية وتأخر الأول بشرط عدم الزيادة علىٰ خطوتين متواليتين ، فتكون الحراسة من الثاني أبداً ، ولا ينافي ذلك قول « التنبيه » [ص ١٤] : ( فإذا سجد في الثانية . . حرس الصف الذي سجد في الأولىٰ ) لأن ذلك صادق مع التقدم والتأخر ، ومع ملازمة مكان واحد ، وجوزوا علىٰ كيفية الشافعي التقدم والتأخر أيضاً بالشرط المتقدم ، ولفظ الشافعي أدل علىٰ تفضيل الملازمة ، وبه قال العراقيون ، وقال آخرون : التقدم أفضل ، فهاذه أربع كيفيات ، وقد تناولها قول « المنهاج » [ص ١٣٨] : ( سجد معه صَفَّ سَجْدَتَيْهِ وحرس صَفّ) ، وقول « الحاوي » [ص ١٩٣] : ( حرست فرقة ) ، فعبارتهما أعم .

 $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$ 

٨٦٤ قولهما فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة : ( فرّق الإمام الناس فرقتين ) (٤) شرطه : أن يكون فيهم كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو ، وقد فهم ذلك من ذكر « التنبيه » له فيما إذا كان العدو في جهة القبلة (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر « صحيح مسلم » ( ٨٤٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر «الأم» (۱/ه ۲۱، ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٤١) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه ( ص ٤٢ ) .

 $^{10}$  بيان للأفضل ، وإلا. . فالمفارقة بعد رفع الأمام رأسه من السجدة الثانية جائز .

 $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  وهي ذهابها ( وأتمت الركعة الثانية لنفسها )  $\Lambda$  مخرج لكيفية رواية ابن عمر ، وهي ذهابها إلى وجه العدو مصلية ساكتة ، وتجيء تلك فتصلي معه ركعة ، ويسلم الإمام ، ثم يقضي هاؤلاء ركعة وهاؤلاء وركعة وهاؤلاء ركعة وهاؤلاء وركعة وهاؤلاء وركعة وهاؤلاء وركعة وهاؤلاء وركعة ور

٨٦٧ قول « التنبيه » [ص ٤٤] : ( وهل يقرأ الإمام في حال الانتظار ويتشهد أم لا ؟ فيه قولان ، وقيل : يتشهد قولاً واحداً ) الأصح : نعم ، وتخصيص الخلاف بالقراءة والقطع بالتشهد ، وقد ذكره «المنهاج»، لكنه صحح في التشهد : طريقة القولين أيضاً (٤) ، وقد عرفت تصحيح القطع بالتشهد.

٨٦٨ قول «التنبيه» [ص ٤٢]: (وإن كانت الصلاة مغرباً.. صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة وبالثانية ركعتين) وبالثانية ركعة وبالثانية واحدة في أحد القولين، وفي القول الآخر: يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين) الخلاف في الأولوية، والأصح: الأول؛ ولذلك ذكر «المنهاج» و«الحاوي» جوازهما، ورجحا الأولُ

 $^{79}$  قول « المنهاج » [ص ١٣٨] : ( وينتظر في تشهده ، أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح ) تبع « المحرر » في أن هاذا الخلاف وجهان  $^{(7)}$  ، لكن الذي في « الروضة » تبعاً لأصلها : أنه قولان ، وكذا في « شرح المهذب  $^{(4)}$  .

 $^{(\Lambda)}$  شرطه : أن تمس الحاجة إليه  $^{(\Lambda)}$  شرطه : أن تمس الحاجة إليه كما ذكره الإمام ، قال : فإن لم تكن حاجة . . فهو كفعله في حال الأمن  $^{(P)}$  ، وتبعه في « المحرر » و الحاوي  $^{(11)}$  ، لكن صحح في « شرح المهذب » : عدم اشتراط الحاجة  $^{(11)}$  ؛ فلذلك حذفه « المنهاج » .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٤١ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ٤١ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « صحيح مسلم » ( ٨٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ١٩٣ ) ، المنهاج ( ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٦) المحرر (ص٧٣).

<sup>(</sup>V) الروضة ( ٢/٥٥ ) ، المجموع ( ٤/٣٥٩ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « التنبيه » ( ص ٤٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « نهاية المطلب » ( ٢/ ٥٧٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) المحرر ( ص ٧٣ ) ، الحاوي ( ص١٩٣ ) .

<sup>(</sup>١١) المجموع (٢١/٤).

٨٧١ قول « التنبيه » [ص ٤٢] : ( وفي صلاة المأمومين قولان ، أحدهما : أنها تصح ، والثاني : تصح صلاة الطائفة الأخيرة وتبطل صلاة الباقين ) الأصح : الأول .

قال النشائي: ( ولا حاجة هنا لذكر الصحيح في « التصحيح » فإن القولين هما القولان في الانفراد ، وقد ذكره الشيخ في بابه ) انتهى (١) .

وحاصل كلام « التنبيه » على القول بصحة صلاة الإمام : القطع بالصحة للأخيرة ، والقولان في غيرها ، وقوله : ( والقول الثاني : أن صلاة الإمام باطلة ) (٢) مراده : أنها تبطل بالانتظار الثاني ، بدليل تفريعه ، وهو تخصيص البطلان بالأخيرتين ، لكن شرط البطلان لهما : أن يعلما بطلان صلاة الإمام ، وقد أشار « المنهاج » لما فصله « التنبيه » بقوله [ص ١٣٨ ، ١٣٩] : ( صحت صلاة الجميع في الأظهر ) ، وعليه مشى « الحاوي » (٣) .

^ ١٨٧٦ قول « التنبيه » [ص ٤٤] : ( ويستحب أن يحمل السلاح في صلاة الخوف في أحد القولين ، ويجب في الآخر ) الأصح : الأول ، وقد ذكره « المنهاج » ، وقيد بقوله : ( في هذه الأنواع ) (٤٠) ليخرج حالة شدة الخوف ، وذلك مفهوم من ذكر « التنبيه » هذه المسألة قبل ذكر صلاة شدة الخوف ، وعبارة « الحاوي » [ص ١٩٣] : ( والأولى : حمل السلاح إن ظهرت السلامة ) فأخرج بذلك ما إذا كان الخطر ظاهراً ؛ فإنه يجب حمله .

وشرط استحباب حمله: كونه طاهراً غير مانع من صحة الصلاة، فإن كان نجساً ؛ كمتلطخ بدم غير معفو عنه، أو مريش بريش نجس، أو مانعاً من صحة الصلاة ؛ كخوذة تمنع مباشرة الجبهة المصليٰ. . حرم حمله .

وفي « المهمات » : ينبغي جوازه عند خوف الهلاك بلا قضاء ولو اختل السجود ، وقد جعلوا اللصوق للدواء جائزاً بلا قضاء ، فهاذا أولىٰ . انتهىٰ .

وكونه غير مؤذ غيره ، فإن آذي ؛ كرمح . . كره في وسط الصف دون حاشيته ، قال في « المهمات » : والقياس : التحريم ، وهو ظاهر . انتهي (٥) .

وتعبيرهم بحمل السلاح يخرج وضعه بين يديه ، لكن قال الإمام : ليس الحمل متعيناً ، بل وضعه بين يديه بحيث يسهل مد اليد إليه في معنى الحمل (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر ٥ نكت النبيه على أحكام التنبيه ١ (ق ٣٨) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (أ): (أي: إن تحقق ذلك، أو غلب علىٰ ظنه، كذا في شرحه).

<sup>(</sup>٦) انظر «نهاية المطلب » ( ١/ ٥٨٩) .

^^^^ التنبيه " [ص ٤٢] : ( الرابع : أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف ) أحسن من قول « التنبيه " [ص ٤٤] : ( فإن اشتد الخوف والتحم القتال ) فإنه قد يشتد الخوف بدون التحام القتال بحيث لا يأمنون أن يركبوهم إن تفرقوا . . فلهم هذه الصلاة ، فأحد الأمرين كاف ، فالتعبير بـ ( أو ) متعين ، وعبر « الحاوي " [ص ١٩٤] : ( بما إذا لم يمكن ترك القتال للبعض ) ، وهو شامل للصورتين .

3 / ٨٠ قول « التنبيه » [ص ٤٦] : ( فإن اضطروا إلى الضرب المتتابع . . ضربوا ولا إعادة عليهم ) عبارة « المنهاج » [ص ١٣٩] : ( وكذا أعمال كثيرة لحاجةٍ في الأصح ) والضرورة فوق الحاجة ، فعبارة « التنبيه » أضيق ، ولم يذكر « الحاوي » واحداً منهما ، بل اقتصر علىٰ قوله : ( وكثرة الأفعال )(١) ، والمراد : الأفعال المتعلقة بالقتال ؛ كالضربات والطعنات .

٨٧٥ قول ( المنهاج » [ص ١٣٩] : ( ويلقي سلاحاً دَمِيَ ) في معنى إلقائه : جعله في قرابه تحت
 ركابه .

7٧٦ قوله: (فإن عجز. أمسكه ، ولا قضاء في الأظهر) (٢) عبارة «الحاوي » [ص ١٩٤]: (وإمساك السلاح الملطخ للحاجة) والعجز عن إلقاء السلاح أشد من الاحتياج إلى إمساكه ؛ فقد يحتاج إلى إمساكه ولو أراد إلقاءه . لم يعجز عن ذلك ، وعدم القضاء هو الأقيس في «المحرر » ، وجزم به في «الروضة » و «الشرحين » في (بابي التيمم وشروط الصلاة ) (٣) ، لكن نقل الإمام هنا عن الأصحاب وجوبه ؛ لندور عذره ، ثم رده بأنه عذر عام في حق المقاتل ؛ كنجاسة المستحاضة ، ثم جعله على قولين مرتبين على القولين فيمن صلى في موضع نجس وأولى بعدم القضاء ، وقال في شرح المهذب » : ظاهر كلام الأصحاب : القطع بالوجوب ، ثم ذكر أن الإمام حكاه عنه ، ثم رده . . إلى آخره (٤) .

ومقتضىٰ ذلك : أن ما في « المنهاج » و« الحاوي » بحث للإمام ، والمنقول خلافه ، وقول « المحرر » : ( الأقيس ) لا يدل على التصحيح ، والله أعلم .

۸۷۷ قول « المنهاج » [ص ۱۳۹] : ( وغريم عند الإعسار وخوف حبس ) عبارة « الروضة » : المديون المعسر العاجز عن بيّنة الإعسار ولا يصدقه المستحق ، ولو ظفر به حبسه . . فله أن يصليها هارباً على المذهب . انتهى (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص١٩٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۱۳۹ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ٧٤) ، فتح العزيز ( ١/ ٢٦٦ ) ، الروضة ( ١/ ٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) المجموع (٤/ ٣٧١) ، وانظر « نهاية المطلب » (٢/ ٩٩٢ ، ٩٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/٢٢).

فصرح باشتراط العجز عن بينة الإعسار وانتفاء تصديق المستحق ، وكان ذلك هو مراد «المنهاج » بخوف الحبس .

٨٧٩ قول « التنبيه » [ص ٤٤] : ( وإن رأوا سواداً فظنوهم عدواً فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه لم يكن عدواً. . أجزأتهم الصلاة في أصح القولين ) الأظهر : وجوب القضاء كما صححه « المنهاج »(٥) .

مهم قول « التنبيه » [ص ٤٤] : ( وإن رأوا عدواً فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه كان بينهم خندق. . أعادوا ، وقيل : فيه قولان ) الأصح : طريقة القولين ، والأصح منهما : الإعادة ، ومحل الخلاف في الصورتين : ما إذا كان العدو زائداً على الضعف ، حتى يجوز لهم الهرب ، وإلا . . فتجب الإعادة قطعاً ، نبه عليه صاحب « المعين » ، وهو واضح غير محتاج إليه .

٨٨١ قوله : ( فإن أمن وهو راكب فنزل. . بني )(٦) أي : بشرط ألا يستدبر القبلة في نزوله .

٨٨٢ قوله: (وإن كان راجلاً فركب. استأنف على المنصوص ، وقيل: إن اضطر إلى الركوب فركب. لم يستأنف ) (٧) هاذا الثاني هو الأصح .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) انظر « المنهاج » ( ص ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣٤٢ ، ٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » ( ٢٧٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ( ٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) انظر (التنبيه) (ص٤٢).

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٤٢ ) .

# باب ما نُكِرَه كُنِس و ما لا نُكِرَه

٨٨٣ كذا ترجم « التنبيه »(١) ، والمراد بالكراهة : التحريم ، وفي التعبير باللبس نقص ؛ لأن الكلام في الاستعمال وهو أعم .

٨٨٤ قولهما: (يحرم على الرجل استعمال الحرير) (٢) وعبارة «التنبيه»: ( الإبريسم ) فيه أمور : أحدها : قد يفهم إباحته للخنثي ، والمنقول في « البيان » : أنه كالرجل (٣) ، قال الرافعي : ويجوز أن ينازع فيه (٤) ، ولا يرد ذلك على « الحاوي » لكونه قرر تحريم الحرير (٥) ، واستثنى من ذلك : المرأة ، فعلم أنه حرام في حق من عداها .

ثانيها : قال في « الكفاية » : احترز بالرجل عن الصبي . انتهيٰ .

فيكون أراد به : البالغ ، كما في قوله : (وإن حضر رجلان أو رجل وصبي  $^{(7)}$  ، (ويحضرها الرجال والنساء والصبيان) ، (وإن أَسَرَ منهم رجلاً . حبسه إلىٰ أن تنقضي الحرب ثم يخليه ، وإن أسر امرأة أو صبياً . فلا ) لكن الأكثر في كلامه إطلاقه بمعنى الذكر ، كما في قوله : (ويجب الغسل على الرجل  $^{(V)}$  ، (ويكره أن يؤم الرجل  $^{(A)}$  ، (وعورة الرجل  $^{(P)}$  ، (والمستحب أن يصلي الرجل  $^{(V)}$  ، (سبح إن كان رجلاً  $^{(V)}$  ، (ولا صلاة رجل خلف خنثی  $^{(V)}$  ، (ويقف الإمام عند رأس الرجل  $^{(V)}$  وهاذا موافق لقول أهل اللغة : الرجل خلاف المرأة  $^{(V)}$  ، لكن ذكر بعضهم أنه يراد به في اللغة أيضاً : البالغ  $^{(O)}$  ، والأصح عند النووي : أن للولي إلباس الصبي

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٤٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) البيان (٢/٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر ا فتح العزيز » ( ٢/ ٣٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٦) انظر (التنبيه) ( ص ٣٩).

<sup>(</sup>۷) انظر « التنبيه » ( ص ۱۸ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « التنبيه » ( ص ۳۹ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « التنبيه » ( ص ۲۸ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « التنبيه » ( ص ٢٨ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر ﴿ التنبيه ﴾ (ص٣٦).

<sup>(</sup>۱۲) انظر ﴿ الْتنبيهِ ﴾ ( ص ٣٩ ) .

<sup>(</sup>١٣) انظر ﴿ التنبيه ﴾ (ص ٥١ ).

<sup>(</sup>١٤) انظر ﴿ لسان العرب » ( ١١/ ٢٦٥ ) ، و ﴿ المغرب في ترتيب المعرب » ( ٢٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>١٥) انظر « المعجم الوسيط » ( ٢٣٢/١ ) .

الحرير(۱) ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » ، وصححه الرافعي في « المحرد » و « شرح المسند »(۲) ، لكن صحح في « شرحيه » : تحريمه بعد السبع (۳) ، وفي « شرح المهذب » : لو ضبط بالتمييز علىٰ هنذا . . كان حسنا (٤) ، وصحح ابن الصلاح : التحريم مطلقا (٥) ، ومحل الخلاف : في غير يوم العيد ، أما فيه : فيباح قطعاً كما في « شرح المهذب » وكذا بالذهب والفضة .

ثالثها : خرج بالرجل المرأة ، وتناول إطلاقه الافتراش لها ، وصححه النووي (٢) ، لكن صحح الرافعي : تحريم الافتراش عليها ، وعليه مشى « الحاوي (0) ، وذكر « المنهاج » التصحيحين (0) .

رابعها: قد يفهم الاقتصار على الحرير أو الإبرسيم إباحته القز ، والأصح: تحريمه ؛ ولذلك ذكره « الحاوي  $^{(4)}$  ، وقد يقال: هو نوع من الحرير ، وذكر « الحاوي  $^{(4)}$  ، وقد يقال: هو نوع من الحرير ، وذكر « الحاوي  $^{(4)}$  ، العام .

 $^{^{(1)}}$  وهو مقيد بقدر العادة كما في  $^{^{(1)}}$  وتطريف وتطريز) أطلقه ، وهو مقيد بقدر العادة كما في  $^{^{(1)}}$  المنهاج  $^{^{(1)}}$  ، وفي الرافعي عن البغوي في  $^{^{(1)}}$  التطريز  $^{^{(1)}}$  : أن شرط جوازه : ألا يجاوز أربع أصابع ، وأقره على ذلك ، واقتصر في التطريف على العادة  $^{^{(1)}}$  ، قال السبكي : ولا معنى له ، بل الصحيح : ضبطهما بالأربع ؛ للحديث .

قلت: قد يفرق بأن التطريف محل حاجة ، وقد تمس الحاجة للزيادة على أربع أصابع ، بخلاف التطريز ؛ فإنه مجرد زينة ، فتقيد بالأربع ، وذكر السبكي أن المراد بالتطريز : أن يجعل له طراز وهو العَلَم الذي كله وبر \_ ويركب على الثوب ، قال : أما ما يطرز في الثوب بالإبرة. . فلم أر فيه نقلاً ، قال : والأقرب أنه كالمنسوج فيه ؛ أي : ليكون كالمركب من حرير وغيره .

٨٨٦ قول « المنهاج » [ص ١٤٠] : ( ولبس الثوب النجس في غير صلاة ونحوها ) أي :

<sup>(</sup>١) انظر « المجموع » ( ٤/٧٧٧ ، ٣٧٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) المحرر (ص ٧٤) ، الحاوي (ص ١٩٥) ، المنهاج (ص ١٣٩) .

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ( ٢/ ٣٥٧ ) .

<sup>(3)</sup> Ilante (3 (4 (4 )).

<sup>(</sup>٥) انظر « مشكل الوسيط » ( ٣٢١/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المجموع » (٤/٤٨٤).

<sup>(</sup>٧) انظر ( فتح العزيز » ( ٢/ ٣٥٧ ) و ( الحاوي » ( ص ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>۸) المنهاج ( ص ۱۳۹ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي (ص١٩٥).

<sup>(</sup>١٠) المنهاج (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>١١) انظر ( التهذيب » ( ٣٦٨/٢ ) ، و( فتح العزيز » ( ٣٥٦/٢ ) .

المتنجس ، بدليل قوله بعده عطفاً على المحرم : (وكذا جلد ميتة في الأصح  $(1)^{(1)}$  ، وقد عبر « الحاوي » بالمتنجس ، إلا أنه لم يستثن حالة الصلاة ونحوها  $(1)^{(1)}$  ؛ وكان ذلك لوضوحها ، فكانت عبارة كل منهما أحسن من وجه .

٨٨٧ قول « التنبيه » [ص ٤٣] : ( ويجوز أن يُلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير ) أورد عليه : أنه يجوز أن يلبس الكلب والخنزير جلد أحدهما .

وجوابه: أن الممنوع إلباس جلد كلب أو خنزير لدابته وليس واحد منهما دابته ، وفي الجواب نظر في الكلب ؛ لأنه يقتنىٰ بشرطه ، فهو دابته ؛ ولذلك اقتصر « الحاوي » علىٰ ذكر إباحة تجليل الكلب (٣) ، ولم يذكر الخنزير ؛ لإشكال تصويره ؛ فإنه يمتنع اقتناؤه ، والملبس له مقتن بإلباسه .

وجوابه: منع كونه مقتنياً بالإلباس، ولو سُلم. . فيأثم بالاقتناء دون الإلباس، وقال في « شرح المهذب » : كذا أطلقوه، ولعل مرادهم: كلب يُقتنىٰ وخنزير لا يجب قتله ؛ فإن فيه خلافاً وتفصيلاً . انتهىٰ (٤٠) .

ومسائل الحلي نذكرها حيث ذكرها « المنهاج » في ( زكاة النقد ) .

<sup>\* \* \*</sup> 

انظر « المنهاج » ( ص ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص١٩٤).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٩٤ ) .

<sup>(3)</sup> Ilanana (3/ MAX).

## بالبيصلاة العبدين

۸۸۸ قولهم : (هي سنة )(۱) يستثنى منه : الحاج بمنى كما في «شرح المهذب » في ( الأضحية ) عن العبدري(۲) ، وحكاه الماوردي في ( الحج ) عن النص(n) .

٨٨٩ قول « التنبيه » [ص ١٤٥] : ( ووقتها : ما بين أن ترتفع الشمس إلى الزوال ) هو اختيار السبكي ، لكن الأصح : دخول وقتها بطلوع الشمس ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي »(٤) .

قال في « الكفاية » : وقوله : ( إلى الزوال ) يقتضي الفوات إذا شهدوا بالرؤية بعد الزوال يوم الثلاثين وعدّلوا بعد الغروب وقلنا : العبرة بالتعديل ، وهو الأصح ، وليس كذلك ، بل تصلَّىٰ من الغد أداءً ، وعبارة « المنهاج » و « الحاوي » في ذلك ك « التنبيه » ، لكن ذكر « الحاوي » بعد ذلك هذه المسألة (٥) .

• ٨٩. قول « التنبيه » [ص ٤٥ - ٤٦] : ( يكبر في الأولى بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ سبع تكبيرات ) قد يفهم عدم الفصل بينها بذكر كما هو في تكبير الخطبة ، وليس كذلك ، بل يكره كما نص عليه ، ذكره في « شرح المهذب »(٦) ، وفي « المنهاج » [ص ١٤١] : ( يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة . . . إلىٰ آخره ) ، وفي « الحاوي » [ص ١٩٦] : ( ويقول بين كل تكبيرتين : سبحان الله . . . إلىٰ آخره ) .

. ١٩٨٠ قولهما : (ويكبر في الثانية خمساً قبل القراءة )(٧) ينبغي أن يقال : (قبل التعوذ) لأن الأصح : استحباب التعوذ في كل ركعة ، ولفظ (السبع والخمس) قد يفهم أنه لو كان إمامه يراها ستاً أو ثلاثاً.. لا يتابعه ، والأصح : متابعته ، وقد ذكره «الحاوي »(٨).

١٩٢ قول « المنهاج » [ص ١٤١] : ( ويسن بعدها خطبتان ) أحسن من قول « التنبيه » [ص ٤٦] : ( ويخطب بهم خطبتين ) إذ ليس في عبارته ما يقتضي تأخر الخطبتين عن الصلاة ، فقد يفهم صحة تقديمها عليها ، وكذلك تعبير « الحاوي » بـ ( ثم ) حسن (٩) .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٤٥ ) ، و « الحاوي » ( ص١٩٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤١ ) .

<sup>(</sup>Y) Ilanage (1/177).

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٧٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص١٩٦ ) ، المنهاج ( ص ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) المجموع ( ٥/٣٦ ) ، وانظر « الأم » ( ٢٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « التنبيه » (ص ٤٦ ) ، و « المنهاج » (ص ١٤١ ) .

<sup>(</sup>۸) الحاوي ( ص۱۹٦) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي ( ص١٩٦) .

نعم ؛ يُفهم من قول « التنبيه » : ( بهم ) أنه لا يخطب المنفرد ، وبه صرح « الحاوي »(١) ، وليس في عبارة « المنهاج » ما يدل علىٰ ذلك .

^^^ التنبيه " [ص ٤٦] : ( كخطبتي الجمعة ) ظاهره : في الأركان والشروط ، لكن يستثنى من ذلك : القيام ؛ لقوله بعده : ( ويجوز أن يخطب قاعداً ) (٢) ، والجلوس بين الخطبتين ؛ فإنه مستحب كما ذكره في " شرح المهذب "(٣) ، وعبارة " المنهاج " [ص ١٤١] : ( أركانهما كالجمعة ) ولم يتعرض للشروط ، وكذا في " الروضة "(٤) ، وقال في " التتمة " : صفتهما في الشروط كخطبتي الجمعة إلا في القيام . انتهى .

فذكر الشروط دون الأركان .

 $^{0}$  قد يوهم أنها من الخطبة ، والثانية بسبع  $^{(0)}$  قد يوهم أنها من الخطبة ، وليس كذلك ، بل هي مقدمة لها كما نص عليه ، فليحمل كلامهم عليه ؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون بمقدمته التي ليست منه ، قال في « الروضة » : فاحفظه ؛ فإنه مهم خفى  $^{(7)}$  .

 $^{000}$  قول « التنبيه » [ص  $^{000}$  : ( ويغتسل لها بعد الفجر ) أي : للصلاة ، صريح في أن الغسل ليس لليوم ، ولا نعلم أحداً قاله ، وقد أنكر النووي قوله في « المهذب » : ( لحضورها ) لأن السحبابه للقاعد والخارج بلا خلاف $^{(4)}$  ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص  $^{(4)}$  : ( للقاعد والخارج ) .

 $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$ 

۸۹۷ قول « المنهاج » [ص ١٤] : (وطيب وتزيّن كالجمعة ) يقتضي اختصاصه بحاضرها ، وليس كذلك ، بل هو مستحب لكل أحد سواء حضر أم لم يحضر أو كان مسافراً ؛ لأن اليوم يوم سرور وزينة ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ١٩٦] : (والتطيب والتزين للقاعد والخارج ) لكن يستثنىٰ

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص١٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » (ص٤٦).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ٢/ ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٤٦ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٩٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢/٧٤).

<sup>(</sup>V) المهذب ( ۱۱۹/۱ ) ، المجموع ( ۱۰/۵ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « نهاية المطلب » ( ٢/٢١٢ ، ٦١٣ ) .

<sup>(</sup>٩) المهذب ( ١١٩/١ ) ، الحاوي ( ص١٩٦ ) ، المنهاج ( ص ١٤١ ) .

من كلامه: المرأة إذا خرجت للصلاة ؛ فإنها تتنظف بالماء فقط من غير طيب ولا زينة ، وقد أورد النشائي علىٰ قول « التنبيه » [ص ٤٥]: ( ويظهرون الزينة ) أنه شامل للنساء إذا خرجن ، وليس كذلك (١) ؛ فإن قوله: ( يظهرون ) يختص بالذكور ، فإن قيل: يشمل النساء بالتغليب. قلنا: مجاز .

٨٩٨ قول « التنبيه » [ص ٤٥] : ( ويحضرها الرجال والنساء ) يستثنى منهن : ذات الهيئة ؛ فيكره حضورها ، وعبر عن ذلك شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » بالصواب (٢٠ ، وفيه وجه في « الكفاية » .

**٨٩٩\_** قول « المنهاج » [ص ١٤١] : ( وفعلها بالمسجد أفضل ) أي : إن وسعهم كما في « الحاوي » (٢٠) ، فإن ضاق عنهم . . صلوا في الصحراء ، صرح به « التنبيه » (٤) ، ومحله : إذا لم يكن عذر من مطر ونحوه ، وإلا . . فالمسجد أولى .

••• و تولهما: (ويستخلف من يصلي في الجامع بضعفة الناس) (٥) لا حاجة لقولهما: (بضعفة الناس) فقد يصلي في الجامع بعض الأقوياء؛ ولذلك لم يذكره «الحاوي»، وكأنه خرج مخرج الغالب، وتعبيرهم بقولهم: (من يصلي) يقتضي أن الخليفة لا تشرع له الخطبة، وبه صرح الجيلي شارح «التنبيه»، معللاً بالافتيات على الإمام، قال في «المهمات»: وفيه نظر؛ لأن الإمام هو الذي استخلف، فلا افتيات، وفي «نكت» شيخنا ابن النقيب: ويأمره أن يخطب لهم، فإن لم يأمره. لم يخطب (٢)، وفي «نكت» النشائي عن «الأم»: إذا صلوها في مساجد الجماعات في المصر. . فلا أحب أن يخطب أحد في المصر إذا كان به إمام ؛ خوف الفتنة (٧) .

٩٠١ قولهم : ( ويذهب في طريق ويرجع في أخرى )(٨) أي : يذهب في البُعدى ويرجع في القريل ، والإطلاق لا يدل على ذلك .

**٩٠٢ ق**ول « المنهاج » [ص ١٤١] و « الحاوي » [ص ١٩٦] : ( ويبكر الناس ) أي : بعد الصبح كما في « التنبيه »(٩) .

<sup>(</sup>١) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » (ق ٤١) .

<sup>(</sup>٢) تذكرة النبيه (٢/٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » (ص ٤٥) ، و « المنهاج » (ص ١٤١) .

<sup>(</sup>٦) السراج على نكت المنهاج ( ١/ ٤٦١) .

<sup>(</sup>V) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٤٢).

<sup>(</sup>A) انظر « التنبيه » ( ص ٤٥ ) ، و « الحاوي » ( ص١٩٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٩) التنبيه (ص ٤٥).

9.٣- قولهم: ( ويذهب ماشياً )(١) يقتضي أنه لا استحباب في الرجوع ، بل هو مخير بين المشي والركوب ، وبه صرح في « الكفاية » ، لكن هاذا إذا لم تضق الطريق ، فإن ضاقت . . كره الركوب خوف الزحمة ، قاله البندنيجي .

واستثنى في « شرح المهذب » : حالة التضرر لزحمة وغيرها عن الأصحاب ولم يفرضه في ضيق الطريق (٢) .

٩٠٤ قول « التنبيه » [ص ٤٦] : ( والسنة : أن يبتدىء في عيد الفطر بالتكبير بعد الغروب من ليلة الفطر خلف الصلوات وفي غيرها من الأحوال ، وخاصة عند ازدحام الناس إلىٰ أن يحرم بصلاة العيد ) فيه أمور :

أحدها: أنه يفهم نفي التكبير المرسل ليلة النحر ؛ فإنه لم يذكره ، ولا خلاف في استحبابه لغير الحاج ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي »(٣) .

ثانيها: قوله: (خلف الصلوات) يقتضي التكبير خلف المغرب والعشاء والصبح، وهو قول أو وجه جزم به النووي في « الأذكار »(٤)، والأصح: خلافه ؛ ولذلك لم يذكره « الحاوي » ، وعليه مشى « المنهاج » بقوله [ص ١٤٢]: (ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح) إلا أن تعبيره بليلة الفطر لا يتناول صلاة الصبح ، فكان التعبير بعبارة شاملة لها أولىٰ .

ثالثها: قوله: (إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد) يقتضي أنه يكبر خلف الصلوات المقضية بعد الصبح، لكن الذي في «الروضة» وأصلها و«الكفاية» على هذا الوجه: أنه يكبر خلف العشاءين والصبح ، وقول الرافعي و «شرح المهذب»: وحكم الفوائت والنوافل في هذه المدة ظاهر في الانقضاء بفعل الصبح وتكبيره (٢٦)، ولا يرد ذلك على قول «المنهاج» [ص ١٤٢]: (حتى يحرم الإمام بصلاة العيد) و «الحاوي» [ص ١٩٦]: (إلى التحرم) لأنهما إنما ذكرا التكبير المرسل دون المقيد بأعقاب الصلوات كما تقدم، والله أعلم.

٩٠٥ قول « التنبيه » [ص ٤٦] : ( وفي عيد الأضحىٰ يتبدىء يوم النحر بعد صلاة الظهر إلىٰ أن يصلي الصبح من آخر أيام التشريق في أصح الأقوال ) فيه أمران :

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » (ص ٤٥ ) ، و« الحاوي » (ص ١٩٦ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٤١ ) .

<sup>(</sup>Y) Thrangs (0/01).

<sup>(</sup>T) الحاوي ( ص ۱۹۷ ) ، المنهاج ( ص ۱٤۲ ) .

<sup>(</sup>٤) الأذكار (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/٨٠).

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز ( ٢/ ٣٥٢ ) ، المجموع ( ٣٨/٥ ) .

أحدهما : صحح « المنهاج » مثل ذلك ، وعليه مشى « الحاوي »(١) ، لكن اختار النووي القول الثالث ، وهو : التكبير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق<sup>(٢)</sup> ، وقال « المنهاج » [ص ١٤٢] : ( والعمل على هاذا ) أي : في الأمصار ، وقال في « الروضة » : هو الأظهر عند المحققين ؛ للحديث (٣) .

وذلك كله داخل في قول « التنبيه » [ص ٤٦] : ( خلف الصلوات ) وإن كان لم يذكره إلا في ليلة عيد الفطر ، لكنه أحال عليه تكبير عيد الأضحىٰ .

٧٠٩ قول « المنهاج » [ص ١٤٢] : (ويستحب أن يزيد : «كبيراً » ) لم يبين محلها ، والظاهر : أنها تتصل بالتكبيرة الثالثة ، أو يزيد لها تكبيرة رابعة ، وهو الذي في « الروضة » عن « الأم » ، فقال : واستحسن في « الأم » أن يزيد : ( الله أكبر كبيراً. . . إلىٰ آخره ) (٧) .

٩٠٨ قوله: ( ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية. . أفطرنا وصلينا العيد )(^) أي : إذا بقي من الوقت ما يسع جمع الناس وإقامة الصلاة ، وإلا . . فكما لو شهدوا بعد الزوال وقبل الغروب .

9.9\_ قوله \_ والعبارة له \_ و « الحاوي » : ( وإن شهدوا بعد الغروب . . لم تقبل الشهادة ) (٩) أي : بالنسبة إلىٰ صلاة العيد ، فتصلیٰ من الغد أداء ، أما الآجال والتعليقات وغيرهما . فتقبل شهادتهما بالنسبة إليها كما بحثه الرافعي (١٠) ، وقال النووي : إنه مرادهم قطعا (١١) .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص١٩٦ ) ، المنهاج ( ص ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المجموع » ( ٥/٣٧ ).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) الروضة ( ۲/ ۸۰ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « نهایة المطلب » ( ٦٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الأم ( ١/ ٢٤١ ) ، الروضة ( ٢/ ٨١ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « المنهاج » ( ص ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « الحاوى ( ص١٩٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣٦٨ ، ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر « المجموع » ( ٥٧٣) .

وقال ابن الرفعة : الوجه حمله على العموم ؛ فإن التشاغل بذلك ولا فائدة محققة في الحال. . عبثٌ ، والحاكم يشتغل بالمهمات .

نعم ؛ إن كان موجوداً. . فالوجه ما قاله . انتهيٰ .

قال في « المهمات » : وهو مردود .

• ٩١٠ قول « المنهاج » [ص ١٤٢] : ( أو بين الزوال والغروب. . أفطرنا وفاتت الصلاة ) يفهم أن الحكم كذلك وإن لم تعدَّل البينة إلا بعد الغروب ، وليس كذلك ، فالعبرة بالتعديل كما صرح به « الحاوي »(١) ، فتصلىٰ في هاذه الصورة من الغد أداء .

911 قول « الحاوي » [ص 19٧] : ( والقضاء باقي اليوم أولىٰ ) أي : إن سهل جمع الناس ، وإلا . . كان الأفضل تأخيرها إلى الغد ، كذا في الرافعي و « الروضة » $^{(7)}$  ، واستشكله في « المهمات » ، قال : بل ينبغي فعلها عاجلاً مع من تيسر ومنفرداً إن لم يجد ، ثم يفعلها من الغد مع الإمام .

وجوابه : أن كلامهما إنما هو في صلاة الإمام بالناس ، لا في صلاة الآحاد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص١٩٧ ) .

<sup>(</sup>۲) فتح العزيز ( ۲/۸۲۳ ) ، الروضة ( ۷۸/۲ ) .

## بالصلاة الكسوفين

917\_ قولهم \_ والعبارة لـ «التنبيه » \_ : (وهي ركعتان ، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان) (١) يقتضي أنه لا تتأدى السنة بأقل من ذلك ، وتأكد ذلك بقول «المنهاج » بعده اص ١٤٤] : (ولا نَقْصُهُ للانجلاء في الأصح ) ، وعليه مشىٰ في «شرح المهذب » في أول كلامه ، ثم حكىٰ في مذاهب العلماء عن الأصحاب أنهم أجابوا عن دليل أبي حنيفة في صلاة ركعتين على المعتاد : بأن أحاديثنا أشهر وأصح ، ونحملها على الاستحباب ، والحديثين الأولين علىٰ بيان الجواز ، قال النووي : وفيه تصريح بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر . . صحت للكسوف وكان تاركاً للأفضل . انتهىٰ (١) .

ويمكن أن يقال: الركعتان بهاذه الكيفية أدنى الكمال المأتي فيه بخاصية صلاة الكسوف، والركعتان لا بهاذه الكيفية تؤدي أصل سنة الكسوف فقط.

٩١٣ قول « التنبيه » [ص ٤٦] : ( ويستحب أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة طويلة كد « البقرة » ) يجوز أن تكون الكاف زائدة ، وأن يراد بالسورة : القطعة من القرآن ؛ فإن حمله على ظاهره متعذر ؛ إذ ليس في القرآن سورة كـ ( البقرة ) في الطول .

٩١٤ قوله في الركوع الثاني من الركعة الأولىٰ : ( ويدعو بقدر تسعين آية ) $^{(7)}$  الأصح : بقدر ثمانين ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » $^{(2)}$  .

910 قول « المنهاج » في القيام الثاني من الركعة الأولى : (ثم يرفع ) وفي الانتصاب الذي بعد الركوع الثاني : (ثم يعتدل) (ه) فسمى الانتصاب بعد الركوع الأول رفعا ، وبعد الثاني اعتدالا ، وهو يقتضي أنه لا يقول في الرفع الأول : (سمع الله لمن حمده ) ، بل : (الله أكبر ) لأنه ليس اعتدالا ، وهو مفهوم من قول « التنبيه » [ص ٤٦] و « الحاوي » [ص ١٩٨] : (في كل ركعة قيامان ) حيث سمياه قياماً ، وعلى هاذا فقول الرافعي : ويقول في الاعتدال عن كل ركوع : (سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ) (٢) يختص بالاعتدال الذي هو الانتصاب الثاني ، ويؤيد هاذا أن الماوردي

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٤٦ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٩٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>Y) المجموع (0/07).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص١٩٨ ) ، المنهاج ( ص ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٣٧٤ ) .

صرح بأنه يرفع رأسه من الركوع الأول مكبراً ، ومن الثاني قائلاً : ( سمع الله لمن حمده )(١) .

917 قول « التنبيه » [ص ٢٤] : (ثم يسجد كما يسجد في غيرها ) و « الحاوي » [ص ١٩٨] : (ولا يطول السجدة ) وكذا في « المحرر » (٢) ، وقال « المنهاج » [ص ١٤٣] : (الصحيح : تطويلها ثبت في « الصحيحين » ، ونص في « البويطي » : أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها ) (٣) ، وقال في « الروضة » : المختار ما قاله صاحب « التهذيب » : أن السجود الأول كالركوع الأول ، والسجود الثاني كالركوع الثاني ، ثم حكىٰ نص « البويطي » الذي اقتصر عليه « المنهاج » (٤) ، وقال ابن الصلاح : إن مقالة البغوي أحسن من إطلاق « البويطي » (٥) .

وعبارة «المنهاج» في ذلك تقتضي أن الخلاف وجهان، والمعروف أنه قولان، كذا في «الروضة» وغيرها(٢٠).

9.19 قولهما: (ثم يخطب خطبتين) وكذا قول «الحاوي» [ص ١٩٨]: (ثم خطب كما للجمعة) هاذا هو الأفضل، وتكفي واحدة كما حكاه البندنيجي عن نصه في «البويطي»، ثم إن الخطبة لغير المنفرد، وبه صرح «الحاوي» ( $^{(A)}$ ، وهو واضح، وقول «المنهاج» [ص ١٤٣]: (كما للجمعة) ( بأركانهما في الجمعة) قد يخرج الشرائط، وقول «الحاوي» [ص ١٩٨]: (كما للجمعة) يتناولها، لكن يستثنى منها: القيام فيما يظهر كما تقدم في خطبة العيد.

91۸ - قول « المنهاج » [ص ١٤٤] : ( ومن أدرك الإمام في ركوع أول . . أدرك الركعة ، أو في ثانٍ ، أو قيامٍ ثانٍ . . فلا في الأظهر ) إطلاقه يُفهم أن مقابل الأظهر : إدراك الركعة بكمالها ، وليس كذلك ، وعبارة « الروضة » : حكى صاحب « التقريب » قولاً : أنه بإدراك الثاني . . يدرك القومة التي قبله ، فعلى هذا : إن أدرك الثاني من الأولى . . قام بعد سلام الإمام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ولا يسجد . انتهى (٩٠) .

وأيضاً: فعبر في « الروضة » بالمذهب(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ٢/٧٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ٧٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ١٠١٠ ) ، صحيح مسلم ( ٩١٢ ) ، مختصر البويطي ( ق ٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب ( ٣٨٨/٢ ) ، الروضة ( ٢/ ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « مشكل الوسيط » ( ٣٤٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة ( ١/٤٨) .

<sup>(</sup>٧) انظر ( التنبيه ) ( ص ٤٦ ) ، و ( المنهاج ) ( ص ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>۸) الحاوي ( ص۱۹۸ ) .

<sup>(</sup>٩) الروضة ( ٢/٨٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) الروضة (٢/٨٦).

919\_ قول « التنبيه » [ص ٤٦] : ( ووقتها : من حين الكسوف إلى حين التجلي ) في معنى التجلي : غيبوبة الشمس كاسفة ، وطلوع الشمس مع استمرار خسوف القمر ، بخلاف غيبوبة القمر خاسفاً قبل طلوع الشمس ، وقد ذكره بعد ذلك كما فعل غيره ، فلم يكن لذكر ذلك هنا فائدة مع قوله بعد ذلك هناك : ( فإن لم يصل حتى تجلت . لم يصل )(١) .

97 وإن اجتمع صلاتان مختلفتان.. بدأ بأخوفهما فوتاً ، ثم يصلي الأخرى ، ثم يخطب كالمكتوبة والكسوف في أول الوقت يبدأ بالكسوف ، ثم يصلي المكتوبة ، ثم يخطب (7) يخطب كالمكتوبة والخطبة عن المكتوبة : ما إذا كانت المكتوبة جمعة ؛ فإنه يقدم الخطبة عليها كما صرح به « المنهاج (7) ، وهو واضح .

97۱\_ قوله: ( فإن استويا في الفوات. . بدأ بآكدهما كالوتر والكسوف ، يبدأ بالكسوف ) (٤٠) استشكل تصويره ؛ لأن وقت الكسوف يمتد لطلوع الشمس على الصحيح ، والوتر ينتهي وقته بالفجر على الصحيح ، فالوتر أسرع فوتاً ، فلم يستويا في الفوات .

وجوابه : أن صورة المسألة : إذا شرع الكسوف في الانجلاء ولم يبق منه إلا القليل وقارب طلوع الفجر إذ ذاك . . فقد استويا في الفوات .

9477 قول « المنهاج » [ص ١٤٤] : ( ولو اجتمع عيدٌ أو كسوفٌ وجنازةٌ. . قدمت الجنازة ) قد يفهم أنه إذا اجتمع مع الجنازة فرض. . قدم الفرض ، وليس كذلك ، بل تقدم الجنازة أيضاً ولو في الجمعة ، لكن بشرط اتساع وقت الفرض ، فإن ضاق وقته . . قدم ، وعمل الناس في اجتماع الفرض والجنازة مع اتساع الوقت على خلافه ، وهو خطأ يجب اجتنابه .

نعم ؛ شرط تقديم الجنازة : حضور الولي ، فإن لم يحضر . أفرد الإمام جماعة ينتظرونها واشتغل بغيرها بالباقين .

977\_ قول « الحاوي » [ص ١٩٨] : ( وقدم الفريضة ثم الجنازة ثم العيد ) المراد بالفريضة هنا : المنذورة ؛ إذ لا تجتمع المكتوبة والعيد ، وقد يحمل على المكتوبة المقضية .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » (ص ٤٦ ، ٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ١٤٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٤٧ ) .

### باب الاستنشفاء

972 هو أنواع ، اقتصر « المنهاج » على أفضلها ، وهو : الاستسقاء بخطبتين وركعتين على وجه مخصوص (١) ، وذكر « التنبيه » مع ذلك : الدعاء خلف الصلوات (٢) ، وفي معناه : الدعاء في خطبة الجمعة ، وأدناها : الدعاء مطلقاً ، وذكر « الحاوي » الأنواع كلها ، فقال [ص ١٩٩] : ( سُنَّ للاستسقاء الدعاء وخلف الصلاة وفي خطبة الجمعة ) ثم ذكر الأفضل ، وأطلقوا الصلاة ، وقيدها في « شرح مسلم » بالمفروضة (٣) ، وقال ابن الوردي ناظم « الحاوي » : ( وبعد ما صلى ولو تطوعاً )(٤) ، وهو في كلام البارزي أيضاً .

940 قول "التنبيه " إص ٤٧]: (إذا أجدبت الأرض وانقطع الغيث وانقطع ماء العين) أي: في وقت الحاجة إليه ؛ ولذلك قال "المنهاج " إص ١٤٥]: (هي سنة عند الحاجة) وهو مفهوم من قول " التنبيه ": (أجدبت الأرض) وكلامهما يفهم أنه لا يُستسقىٰ بالصلاة لاستزادة النعمة في الخصب، والأصح: خلافه، وقول "الحاوي " إص ١٩٩]: (والأفضل أن يصلي المحتاج وغيره) يحتمل أن يريد به: أن غير المحتاج يسن يحتمل أن يريد به: أن غير المحتاج يسن له الاستسقاء للمحتاج، فإذا بلغ أهل بلدة أن غيرهم في قحط. سن لهم أن يستسقوا لهم، ولا يلزم من كون المستسقي غير محتاج ألا يكون هناك حاجة، فالحاجة موجودة ولكن لغيره، وقول "التنبيه " إص ٤٤]: (ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب) يفهم أنه لا يستحب أن يستسقوا لهم بالصلاة، وليس كذلك.

-977 قولهما : ( وتُعَادُ ثانياً وثالثاً إن لم يُشقَوْا ) في يفهم أنه لا يزاد على ثلاث ، لكن في « شرح المهذب » تبعاً للماوردي وغيره : أنه لا يتقيد بالثلاث ( $^{(7)}$  ، وهو مفهوم من قول « الروضة » : حتى يسقيهم الله تعالى وإن كان قد عبر بقوله : ( ثانياً وثالثاً )  $^{(V)}$  ولذلك قال « الحاوي » -100 [ -100 [ -100 ] : ( -100 و -100 ] : ( -100 ] : ( -100 ] : ( -100 ] : ( -100 ] : ( -100 ] : ( -100 ] : ( -100 ] : ( -100 ] : ( -100 ] : ( -100 ] : ( -100 ) ولم يقيد التكرير بثلاث .

٩٢٧ قولهم: ( ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام )(٨) هي في الحقيقة أربعة ؛ لأنه يستحب

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص ٤٨).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (١٨٨/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر « البهجة الوردية » ( ص ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٤٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) المجموع ( ٥/ ٨٧ ، ٨٣ ) ، وانظر « الحاوي الكبير » ( ٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (٢/٩٠).

<sup>(</sup>A) انظر « التنبيه » ( ص ٤٧ ) ، و« الحاوي » ( ص١٩٩ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٤٥ ) .

خروجهم في اليوم الرابع صياماً كما صرح به « المنهاج » و« الحاوي »(۱) ، ولم يتعرض في « التنبيه » لصوم الرابع ، ويصير صوم هاذه الأيام واجباً بأمر الإمام كما ذكره النووي في « فتاويه »(۲) ، وهل يختص ذلك بالصوم أم يتعدى إلىٰ كل ما يأمرهم به من الصدقة وغيرها ؟ فيه نظر ، قاله في « المهمات » .

AYA\_قول « المنهاج » [ص ١٤٥] : ( والتوبة ) ثم قال [ص ١٤٥] : ( والخروج من المظالم ) من ذكر الخاص بعد العام ؛ لدخولها في اسم التوبة ، وقول « التنبيه » [ص ٤٤] : ( وأمرهم بالخروج من المظالم ، والتوبة من المعاصي ) من ذكر العام بعد الخاص ، وذكر « الحاوي » رد المظالم بعد ذكره البر من ذلك أيضاً (٣) ؛ لأن البر اسم جامع للخير ، وكل ذلك للاهتمام بمظالم العباد .

**٩٢٩\_** قول « التنبيه » [ص ٤٧] : ( ومصالحة الأعداء ) أي : من المسلمين إذا لم يرجع لأمر في الدين .

94. قول «المنهاج » [ص ١٤٥] : (ويخرجون إلى الصحراء) و«التنبيه » [ص ٤٤] : (إلى المصليٰ) وهو مفهوم من قول «الحاوي » [ص ١٩٩] : (وخرجوا) هو في غير مكة ، فأما في مكة : فيستسقي في المسجد الحرام ، صرح به الخفاف في كتاب «الخصال »، وهو من قدماء أصحابنا ، وهو حسن .

٩٣١\_قول « التنبيه » [ص ٤٧] : ( فإن أخرجوا البهائم. . لم يكره ) الأصح : استحباب إخراجها كما في « المنهاج » و « الحاوي » (٤) ، وقال في « المهمات » : نص في « الأم » وغيرها علىٰ أنه لا يستحب إخراجها ، وذهب إليه جمهور الأصحاب ما بين مقتصر علىٰ عدم الاستحباب ومبالغ يقول بالكراهة (٥) .

٩٣٢ قولهم : ( ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ) (٢) يفهم أن وقتها كالعيد ، وبه قال الشيخ أبو حامد وجماعة ، لكن الأصح : أن كل وقت وقتها حتى وقت الكراهة ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ١٤٥] : ( ولا يختص بوقت العيد في الأصح ) ، وفي « الروضة » : إنه الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون (٧) .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص١٩٩ ) ، المنهاج ( ص ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) فتاوى النووي ( ص ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص٩٩١)، المنهاج (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) الأم (١/٨٤٢).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٤٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ١٩٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة ( ۲/۹۳ ) .

9٣٣ قول « التنبيه » [ص ٤٤] : ( ويستحب أن يقرأ فيها « سورة نوح » ) جعله في « المنهاج » وجهاً ضعيفاً فقال [ص ١٤٥] : ( لكن قيل : يقرأ في الثانية « إنا أرسلنا نوحاً » ) ولم يبين « التنبيه » محل قراءتها ، وكلامه يُفهم أنه يقرؤها مع قراءة ( ق ) ، و( اقتربت ) لأن ذلك مفهوم من كونها كصلاة العيد ، وعبارة « المنهاج » محتملة لأن يقرأها مع قراءتهما ، ولأن يقرأها بدل ( اقتربت ) المستحبة في العيد في الثانية ، وهو ظاهر « المحرر » (١) ، قال في « شرح المهذب » : والأصح باتفاق : الاقتصار على ما في العيد "

978\_قول "التنبيه " [ص ١٤٩] : ( ويخطب خطبتين ) وهو مفهوم من قول " المنهاج " [ص ١٤٥] و " الحاوي " [ص ١٩٩] : ( كالعيد ) هاذا هو الأفضل ، قال في " الكفاية " : وتكفي واحدة ، ذكره البندنيجي ، وقول " التنبيه " [ص ١٤٥] و " المنهاج " [ص ١٤٥] : ( ويخطب ) بالواو لا يدل علىٰ تأخر البندنيجي ، وقول " التنبيه " [ص ١٤٥] : ( ثم خطب ) لكن تأخير الخطبة إنما هو الخطبة عن الصلاة ، بخلاف قول " الحاوي " [ص ١٩٩] : ( ثم خطب ) لكن تأخير الخطبة إنما هو استحباب ، فلو قدمها . جاز كما صرح به " المنهاج " بعد ذلك (٣) ، وقول " التنبيه " [ص ١٤٥] : ( يستغفر الله في افتتاح الأولىٰ تسعاً ، وفي الثانية سبعاً ) لا يدل علىٰ أنه يأتي بالاستغفار بدل التكبير ، بخلاف قول " المنهاج " [ص ١٤٥] : ( لكن يستغفر الله بدل التكبير ) و" الحاوي " [ص ١٤٥] : ( وبدل الاستغفار بالاستغفار ) لكن صواب العبارة : ( وبدل الاستغفار بالتكبير ) لأن الباء شأنها الدخول على المتروك .

9٣٥\_ قول « التنبيه » [ص ٤٧] : ( ويرفع يديه ) قال الروياني في « البحر » في فروع متفرقة بعد ( باب إمامة المرأة ) : يكره رفع اليد النجسة في الدعاء ، ويحتمل أن يقال : لا يكره بحال . انتهيٰ (٤٠) .

وهو فرع غريب .

٩٣٧ قول « التنبيه » [ص ٤٨] و « الحاوي » [ص ١٩٩] : ( ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية )

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ٧٩).

<sup>(</sup>Y) المجموع (O/OV).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب (٣/ ٢٥ ، ٢٦ ).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص١٤٦).

و« المنهاج » [ص ١٤٦] : ( بعد صدر الخطبة الثانية ) قال في « الدقائق » : أي : إذا مضىٰ منها نحو الثلث ، وحكاه في « شرح مسلم » عن الأصحاب (١) ، وفي « المهمات » عن « الكافي » للزبيري : عند بلوغ النصف ، وقال الروياني في « البحر » : يكون عند الفراغ من الاستغفار (٢) ، وقد تفهم عبارتهم بقاء الاستقبال إلىٰ فراغ الخطبة ، والمنقول : أنه إذا فرغ يدعو . . أقبل على الناس وأتىٰ ببقية الخطبة ، وقولهم : ( ويستقبل ، ويحول ) (٣) يفهم أنه لا ترتيب بينهما ، والذي في « الروضة » وأصلها : أنه إذا أراد : الاستقبال . حول ، كذا في « النكت » للنشائي ، وعبارة « الروضة » : ويستحب عند تحوله إلى القبلة أن يحول رداءه . انتهىٰ (٤) .

وظاهره: تقديم التحول للقبلة ، خلاف ما نقل النشائي ، وهو مثل قول « المنهاج » [ص١٤٦]: ( ويُحَوِّل رداءه عند استقباله ) .

٩٣٨ قولهم : ( ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه ) $^{(0)}$  هاذا في الرداء المربع ، فأما المقور والمثلث . . فليس فيه إلا التحويل $^{(7)}$  .

9٣٩\_ قول « المنهاج » [ص ١٤٦] : ( ولو ترك الإمام الاستسقاء . . فعله الناس ) كذا في زيادة « الروضة » عن الشافعي والأصحاب ( $^{(V)}$  ، والذي في « شرح المهذب » عن « الأم » : إذا خلت الأمصار عن الولاة . . قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء . انتهى  $^{(\Lambda)}$  .

ومفهومه : أنهم لا يفعلون مع وجود الوالي في المصر وإن ترك ، قال في « المهمات » : وهو متجه ؛ للخوف من ثوران فتنة . انتهىٰ .

. ٩٤٠ قول « التنبيه » [ص ٤٨] : ( ويستحب أن يقف في أول المطر ليصيبه ) أوضحه « المنهاج » بقوله [ص ١٤٦] : ( ويسن أن يَبُرُزَ لأول مطر السنة ، ويكشف غير عورته ليصيبه ) انتهىٰ .

فبيّن أن المراد : أول مطر السنة ، لا أول كل مطر مطلقاً ، وأن المطلوب إصابة المطر له غير عورته .

٩٤١\_ قول « المنهاج » [ص ١٤٦] : ( وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل ) كذا في « الروضة » بـ

<sup>(</sup>۱) الدقائق (ص ٤٨) ، شرح مسلم ( ١٨٨/٦ ) .

<sup>(</sup>۲) بحر المذهب (۳/ ۲۳۵).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٤٨ ) ، و « الحاوي » ( ص١٩٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) الروضة ( ٩٤/٢ ) ، نكت النبيه على أحكام التنبيه ( ق ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٤٨ ) ، و « الحاوي » ( ص١٩٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ الروضة ﴾ ( ٩٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة ( ٢/ ٩٥ ) ، وانظر « الأم » ( ١/ ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>A) المجموع ( ٥/ ٦٨ ) ، وانظر الأم ( ١/ ٢٤٧ ) .

(أو)(١) ، والذي في «شرح المهذب»: يغتسل ويتوضأ(٢) ، فإن لم يجمعهما. . فليتوضأ ، وفي « المهمات »: المتجه: الجمع ، ثم الاقتصار على الغسل ، ثم على الوضوء ، وأنه لا نية فيه إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل . انتهىٰ .

واقتصر « التنبيه » على الغسل<sup>(٣)</sup> .

9٤٢ قول « المنهاج » [ص ١٤٦] : ( ويكره : « مطرنا بنوء كذا » ) محله : عند اعتقاد أن النوء لا صنع له ، بل أجرى الله تعالى العادة بإنزال المطر في هاذا النوء بإرادته ، فإن اعتقد كالجاهلية \_ تأثير النوء في إنزال المطر وأنه فاعله حقيقة . . فهو كفر ، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/٩٥).

<sup>(</sup>Y) المجموع ( 0 / 18 ).

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٤٨ ) .

# باب نارك الصلاة

وهو في « التنبيه » في أول ( كتاب الصلاة )<sup>(۱)</sup> ، وفي « الروضة » بعد ( الجنائز )<sup>(۲)</sup> .

9٤٣ قولهما : ( إن ترك الصلاة جاحداً وجوبها . . كفر  $^{(7)}$  فيه أمور :

أحدها: قال في « التصحيح »: الصواب: أنه يعذر في تأخير الصلاة عن وقتها من جهل وجوبها من غير تفريط في التعلم ؛ كمن أسلم بدار الحرب وتعذرت هجرته ، أو نشأ منفرداً ببادية ونحوها . انتهل (٤) .

وكذا أورده في « شرح المهذب » ، ثم أجاب عنه : بأنه خارج بلفظ الجحود ؛ فإن الجحد لغة : إنكار ما سبق الاعتراف به ، فمن لم يعرف الوجوب . لا يسمىٰ جاحداً له (٥) .

ثانيها : أن الجحد كافٍ في الحكم بكفره ، حتىٰ لو صلىٰ ولكن قال : إنها غير واجبة عليه. . حكمنا بردته ، ذكره في « المهمات » ، وهو واضح .

ثالثها: لا يختص هاذا بجحود الصلاة، وأطلق الرافعي جريانه في جحود كل مجمع عليه (٢)، وقيده النووي بأن يكون فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام (٧).

984 قول « التنبيه » [ص ٢٤] : ( ومن امتنع غير جاحد لوجوبها حتى خرج الوقت. . قتل في ظاهر المذهب ) فيه أمور :

أحدها: قال في « الكفاية »: إنه يشمل ما لو أبدى للترك عذراً صحيحاً أو باطلاً وامتنع منها ، قال : وهو ظاهر كلامهم ، لكن في « التتمة » : أن المذهب : المنع .

قلت : وحكاه في « الروضة » عن « التتمة » ، وأقره عليه ، وصححه في « التحقيق » (^^) ، وكذا يرد علىٰ قول « الحاوي » [ص ٢٠٠] : ( وعمداً ) لأن العذر لا يخرجه عن العمدية ، ولا يرد ذلك علىٰ قول « المنهاج » [ص ٢٠١] : ( أو كسلاً ) فإنه يخرج ما لو أبدىٰ عذراً .

ويجاب عن « التنبيه » و « الحاوي » : بأن كلامهما في المؤداة ، وهاذه الصورة في قضاء

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/١٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٢٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) تصحيح التنبيه (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٥) المجموع (١٥/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢/ ٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « المجموع » ( ٣/ ١٥ ) .

 <sup>(</sup>A) الروضة ( ۱۲۸/۲ ) ، التحقيق ( ص ۱۲۰ ) .

ما يبدي تاركه عذراً ، وعدم القتل فيها واضح وإن قلنا : القضاء على الفور ؛ لشبهة الخلاف فيه ، بخلاف المؤداة ، والله أعلم .

ثانيها: أنه يقتضي اعتبار خروج وقت تلك الصلاة المتروكة ، وذلك إنما هو إذا لم تُجمع مع ما بعدها ، والمعتبر في المجموعة مع ما بعدها \_ وهي الظهر والمغرب \_ خروج وقت ما بعدها ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ١٤٧] : ( بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ) و « الحاوي » [ص ٢٠٠] : ( عن وقت الجمع ) وهما في المعنى سواء .

ثالثها: اعتبارهم خروج الوقت يخالفه اعتبار النووي في « التحقيق » ضيق الوقت (۱) ، وهو الذي اختاره السبكي ، وهو المذكور في « الروضة » أولاً ، فقال : ومتى يقتل ؟ فيه أوجه ، الصحيح : بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتها ، ثم قال في آخر كلامه : والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة ، فإذا ترك الظهر . لم يقتل حتى تغرب الشمس ، وإذا ترك المغرب . لم يقتل حتى يطلع الفجر ، حكاه الصيدلاني وتابعه الأثمة عليه . انتهى (۲) .

وهو متناقض ؛ فإن مقتضى اعتبار الضيق قتله بترك الظهر إذا بقي من وقت العصر مقدار يسعها فقط ، ولا يتوقف على خروج الوقت ، وقال في « الكفاية » : إذا ضاق وقت الصلاة بحيث يتحقق فواتها إذا لم يؤدها. . نوجب عليه القتل في تلك الحالة . انتهىٰ .

ومقتضاه : أنه لو بقي من الوقت ما لا يسع ركعة. . قتل حينئذ ؛ لأنه قد تحقق فواتها ، وهـٰـذا أمر ثالث غير خروج الوقت وضيقه ، والله أعـلم .

رابعها: في «الكفاية» عن بعضهم: أن مقابل ظاهر المذهب: مذهب المزني أنه يحبس ويؤدب، وأن بدل الواو فاء؛ أي: فيقتل بترك الرابعة تفريعاً على القتل، والأصح: اعتبار ضيق وقت الثانية كما تقدم، وفيه نظر؛ لأن تفرد المزني لا يعد من المذهب، وقيل: إن مقابل ظاهر المذهب: الوجه القائل: بأنه ينخس أو يضرب بخشبة حتىٰ يصلى أو يموت، ولا يقتل صبراً.

خامسها : يستثنى من ذلك : فاقد الطهورين إذا ترك الصلاة متعمداً ؛ فإنه لا يقتل ؛ لأنه مختلف فيه ، ذكره القفال في « فتاويه » .

980 قولهما: (ويستتاب) (٣) زاد «التنبيه » [ص ٢٤]: (كما يستتاب المرتد) وهو يقتضي وجوب الاستتابة ، لكن صحح في «التحقيق »: استحبابها (٤) ؛ ولذلك لم يذكرها «الحاوي »، وكأن الفرق شدة الردة ؛ لاقتضائها الخلود في النار ، بخلاف ترك الصلاة ، لكن الرافعي عكس ذلك

<sup>(</sup>١) التحقيق (ص ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/١٤٦، ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٢٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) التحقيق (ص ١٦٠).

فقال : لا بد من الاستتابة قبل القتل ؛ فإنه ليس أشد حالاً من المرتد ، والمرتد يستتاب<sup>(١)</sup> .

987 قول « التنبيه » [ص ٢٤] : (ثم يقتل ) أوضح منه قول « المنهاج » [ص ١٤٧] : (ثم تضرب عنقه ) و « الحاوي » [ص ٢٠٠] : (قتل بالسيف ) ومرادهم : إن لم يتب ، فإن تاب . لم يقتل ، واستشكله في « المهمات » لأنه يقتل حداً ، والحدود لا تسقط بالتوبة ، والقتل على التأخير عن الوقت عمداً ، وقد وُجد ، فكيف تنفع فيه التوبة ؟ وهاذا كمن سرق نصاباً ثم رده ؛ فإن القطع لا يسقط .

98۷ قول « الحاوي » [ص ٢٠٠] : ( K الجمعة ) أي : K يقتل إذا ترك الجمعة وصلى الظهر ، كما أفتى به الغزالي ، وأقره الرافعي (K) ، وأفتى الشاشي وابن الصباغ : بأنه يقتل ، واختاره ابن الصلاح (K) ، وقال في « التحقيق » : إنه الأقوى (K) ، وقد يُدعى دخول الجمعة في عبارتهما ، بناء على أنها بدل الظهر ؛ فهي إحدى الخمس ، وخروجها على أنها صلاة بحيالها .

٩٤٨ قولهما : ( ويدفن في مقابر المسلمين ) $^{(0)}$  هو المشهور ، وقال ابن أبي الدم في « شرح الوسيط » : غالب ظني أني وجدت للأصحاب أنه يدفن في مقبرة منفردة تعرف بهم ، لا في مقابر المسلمين ، ولا في مقابر أهل الذمة ؛ لتأكد انزجارهم ، قال : وهو متجه .

### فكالألاف

#### [تعليل الوجه القائل بنخس تارك الصلاة بحديدة]

قال الرافعي في تعليل وجه النخس بحديدة : حتىٰ يصلي أو يموت ؛ كما يعاقب الممتنع من سائر الحقوق ويقاتل  $^{(7)}$  ، فاستنبط السبكي من هاذا التعليل ومن كلام الشافعي  $[n]^{(7)}$  حكاه في  $^{(8)}$  شرح المنهاج  $^{(9)}$  : أن كل من توجه عليه حق واجب وامتنع منه مع القدرة عليه ولا طريق لنا إلى التوصل إليه . أنه يعاقب حتىٰ يدفعه أو يموت  $^{(9)}$  ، قال ولده في  $^{(9)}$  التوشيح  $^{(9)}$  : وكنت أسمعه يقول  $^{(9)}$  لا خلاف في المذهب في هاذا  $^{(9)}$  ونصوص الشافعي دالة عليه . انتهىٰ .

ولما حكىٰ في « المهمات » تعليل الرافعي هاذا. . قال : وهو كلام عجيب مخالف للمذكور في التعزير وغيره .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » (٢/٣٤٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتاوى الغزالي » ( ص ٢٨ ) مسألة ( ١٥ ) ، و « فتح العزيز » ( ٢/ ٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتاوى ابن الصلاح » ( ٢٥٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) التحقيق ( ص ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>۵) انظر « التنبيه » ( ص ۲٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٢/٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>V) ما بين معقوفين زيادة ؛ ليستقيم المعنى .

## كنابُ الجنب ائز بابُ ما نفیب ل بالمتبت

كذا بوب « التنبيه »(١) ، وضمن الباب ما يفعل قبل الموت كالمقدمة له .

989 قول « المنهاج » [ص ١٤٨] و « الحاوي » [ص ٢٠١] : ( ليكثر ذكر الموت ، ويستعد له بالتوبة ورد المظالم ) الأول مستحب ، والثاني واجب ، والجمع بينهما قد يوهم خلاف ذلك ، وعطف رد المظالم على التوبة من عطف الخاص على العام ، كما تقدم في ( الاستسقاء ) .

• 90- قول « التنبيه » [ص ٤٩] : ( وأن يعود المريض ) أي : المسلم ، أو الكافر لقرابة أو جوار ، فالكافر إذا لم يكن قريباً ولا جاراً. . لا يستحب عيادته .

نعم ؛ تجوز ، ومقتضىٰ كون العيادة قربة : استحباب الوضوء لها ، وفيه حديث ( $^{(7)}$  ، لكن في « شرح المهذب » في ( الطهارة ) عن البغوي : أنه لا يستحب الوضوء لها ، وأقره ( $^{(7)}$  ، ومقتضىٰ إطلاقه : العيادة من الرمد ، وهو كذلك ، ولم يصح ما يخالفه ، واستحبابها لكل وقت ولو في اليوم الأول من المرض ، وقول الغزالي : ( إنما يعاد بعد ثلاث ) يحتاج إلىٰ دليل ، وفي « رحلة ابن الصلاح » عن أبي عبد الله الفراوي : أنه تستحب العيادة في الشتاء ليلاً وفي الصيف نهاراً باكراً ، وهي تفرقة غريبة .

٩٥١ قوله: (فإن رجاه.. دعا له وانصرف) (٤) قال في «شرح المهذب»: كذلك إذا احتمل.. فالعبارة الحسنة أن يقال: إذا طمع في حياته (٥).

٩٥٢ ـ قوله : ( وإن رآه منزولاً به. . وجهه للقبلة ولقنه قول : « لا إلنه إلا الله » )(٢) فيه أمور : أحدها : أنه يقتضى أن الموجه والملقن هو العائد ، وليس كذلك ، بل غير الوارث ، وكذا غير

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص ٤٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو داوود في « سننه » ( ٣٠٩٧ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٩٤٤١ ) من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من توضأ فأحسن الوضوء ، وعاد أخاه المسلم محتسباً . . بُوعِدَ من جهنم مسيرة سبعين خريفاً » .

<sup>(</sup>m) المجموع ( 1/ ٣٨٥ ) ، وانظر « التهذيب » ( 1/ ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٤٩ ) .

<sup>(0)</sup> Ilanang (0/107).

<sup>(</sup>٦) انظر ( التنبيه ) ( ص ٤٩ ) .

الحاسد والعدو ، كما في « شرح المهذب »(١) ، فإن لم يوجد غير الورثة. . فالأولى : أن يتولى ذلك أشفقهم وأحبهم إليه ؛ ولذلك ذكر « المنهاج » و « الحاوي » التوجيه والتلقين مبنيين للمفعول (٢) .

ثانيها: قد يفهم التخيير في التوجيه للقبلة بين الإلقاء على القفا والإضجاع على الجنب، وليس كذلك، بل إن تعذّر على الجنب. تعين الأول، وإلا. فقيل: يلقىٰ علىٰ قفاه، وبه قال الغزالي (٣)، وعليه عمل الناس، والصحيح: أنه يضجع لجنبه الأيمن إلى القبلة، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي»(٤)، وكلامهما يقتضي أنه إذا تعذر الإضجاع على الأيمن. تعين الإلقاء على القفا، لكن في «شرح المهذب»: إذا تعذر الوضع على الأيمن. وضع على الأيسر، فإن تعذر.. فعلىٰ قفاه (٥).

ثالثها: قد يفهم تقديم التوجيه على التلقين وإن كانت الواو لا تدل على الترتيب ، وكذا عبارة « المنهاج » و « الحاوي »(٦) ، لكن صرح الماوردي بأن التلقين قبل التوجيه (٧) ، وقال الشيخ تاج الدين الفركاح: إن أمكن الجمع. . فُعِلا معاً ، وإلا . . بُدِىء بالتلقين .

رابعها : عبارته صريحة في الاقتصار علىٰ تلقين ( لا إلله إلا الله ) ، وهو معنىٰ قول « المنهاج » [ص ١٤٨] و « الحاوي » [ص ٢٠١] : ( الشهادة ) ، وهو الأصح ، وبه قال الجمهور ، وقال بعضهم : يضم إليها ( محمد رسول الله ) $^{(\Lambda)}$  واستحسن بعض المتأخرين أن يلقنه الشهادتين أولاً ثم يقتصر بعد ذلك علىٰ ( لا إلله إلا الله ) .

**٩٥٣ ق**ول « المنهاج » [ص ١٤٨] و « الحاوي » [ص ٢٠١] : ( ويقرأ عنده « يس » ) كذا في « الروضة » تبعاً لأصلها عن الأصحاب (٩٠ ، لكن في « الكفاية » بدلها ( الرعد ) ، وأن تلاوة ( يس ) بعد الموت ، وقيل : عند القبر .

٩٥٤\_ قول « التنبيه » [ص ٤٩] : ( ويبادر إلى تجهيزه إلا أن يكون قد مات فجأة. . فيترك ليتيقن

<sup>(1)</sup> Ilantages (0/001).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٠١ ) ، المنهاج ( ص ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الوسيط » (٢/٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ٢٠١ ) ، المنهاج ( ص ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>O) المجموع (O/O).

 <sup>(</sup>٦) الحاوى (ص١٤١)، والمنهاج (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٧) انظر « الحاوي الكبير » ( ٤/٣ ) .

<sup>(</sup>A) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ٢/٥) .

<sup>(</sup>٩) الروضة (٢/ ٩٧).

موته) المراد واضح ، والتعبير عنه مشكل ؛ فإنه إذا حكم بأنه مات فجأة كيف يترك ليتيقن موته ؟ والمعنىٰ : إذا كان الأمر المشكوكِ فيه الذي ظننًاه موتاً فجأة ؛ ولذلك عبر « المنهاج » بقوله [ص المعنىٰ : وناك للتيقن واجب (١٠) ، وقال الميهقي : كان الشافعي يستحب ذلك (٢) .

\* \* \*

<sup>(1)</sup> Ilanaes (0/11).

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ سنن البيهقي الكبرى ﴾ ( ٣٨٦/٣ ) ( ٦٤١٢ ) .

### بالبغالليت

900 \_ قولهم : ( غُسُلُهُ وتكفينه والصلاة عليه ودفنه . . فرض كفاية )(١) ، هاذا في المسلم ، أما الكافر . . فتحرم الصلاة عليه حربياً كان أو ذمياً ، ويجوز غسله حربياً كان أو ذمياً ، ويجب تكفين الذمي ودفنه دون الحربي والمرتد ، وقد أوضحه « المنهاج » بعد ذلك(٢) ، وقيد « الحاوي » بعد ذلك الصلاة بالمسلم(٣) ، وظهر أن حمل كلامهم هنا على المسلم يرد عليه الذمي بالنسبة إلى التكفين والدفن .

٩٥٦ قول « المنهاج » [ص ١٤٨] : ( وأقل الغسل : تعميم بدنه بعد إزالة النجس ) كذا ذكره الرافعي (٤) ، ولم يستدركه النووي لا هنا ولا في « الروضة » مع أن الصحيح عنده : أنه يكفي للخبث والحدث غسلة واحدة ، كما أوضحه في ( باب الغسل )(٥) .

**909\_** قول « التنبيه » [-0.0] : ( والفرض من ذلك النية ) وجه ، والأصح : أنها لا تجب ، كما ذكره « المنهاج » و « الحاوي  $^{(7)}$  .

**٩٥٨\_** قول « المنهاج » [ص ١٤٩] و « الحاوي » [ص ٢٠٢] : ( ويغسل بماء بارد ) ، قال « التنبيه » [ص ٠٥] : ( إلا أن يحتاج إلى المسخن ) أي : لكثرة وسخ ، أو شدة برد ، فيغسل بمسخن تسخيناً .

909\_ قولهم \_ والعبارة لـ « التنبيه » \_ : (ويُستر الميت في الغسل عن العيون ) $^{(\vee)}$  يستثنى : الولي ؛ فله النظر إلى الميت في حال الغسل وإن لم يكن غاسلاً ولا معيناً .

97٠\_ قول « المنهاج » [ص ١٤٩] : (ثم يغسل رأسه ثم لحيته ) أحسن من عطف « المحرر » بالواو $^{(\Lambda)}$  .

٩٦١ قوله بعد ذكر صفة الغسل : ( فهاذه غَسْلَةٌ وتستحب ثانية وثالثة ، وأن يستعان في الأولى بسدرٍ أو خِطْمِيٍّ ثم يصب ماءٌ قَرَاحٌ من فَرْقِهِ إلىٰ قدمه بعد زوال السدر ) هاذه الغسلة بالماء القراح هي

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٤٩ : ٥٢ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٠١ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة ( ٨٨/١ )

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص٢٠١ ) ، المنهاج ( ص ١٤٨ )

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص٩٤ ) ، و « الحاوي » ( ص٢٠١ ) ، و « المنهاج » ص ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>A) المحرر ( $\omega$  ( $\lambda$ ).

الأولى ، ويُندب بعدها ثانية وثالثة إذا تقرر ذلك ، فقال السبكي : قوله : (وأن يستعان في الأولى بسلر) ليس المراد : الأولى من الغسلات المغتسل بها ، بل : مما يراد للتنظيف ، وقوله قبله : (وتستحب ثانية وثالثة) إن أراد : فيما يراد للتنظيف . فَحَسنٌ ؛ موافقة للحديث : «اغسلنها ثلاثا أو خمساً بماء وسدر »(۱) ، لكنه مخالف لقوله : (وأن يستعان في الأولى بسدر) ، وإن أراد : بعد أداء الواجب . ففيه تقديم وتأخير ، فكان ينبغي أن يقول : (ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر ، فهاذه غسلة . وتستحب ثانية وثالثة ) ، قال : وتخصيصه السدر بالأولى لا وجه له ، بل يكرر الغسل به إلى الإنقاء ، ثم يصب القراح ، ثم تندب ثانية وثالثة ، فإن استعمل القراح عقب كل غسلة من غسلات التنظيف . . كفاه عن استعماله بعد تمامها ، وتكون كل مرة من التنظيف بعدها غسلة ، وبالجملة فعبارة الكتاب قلقة . انتهي .

وجعل في « المهمات » عبارة « المحرر » و « المنهاج » تقتضي الاعتداد من الثلاث بالغسلة المختلطة بالسدر ؛ لقوله : ( وتستحب ثانية وثالثة ، وأن يستعان في الأولىٰ بسدر أو خطمي ) فيكون مناقضاً للمصحح في « الروضة » وأصلها : أن الغسلة التي بالماء والسدر والواقعة بعدها \_ وهي المزيلة لذلك \_ لا يحسبان من الثلاث (٢) .

ولكن هاذا الحمل لا يصح ؛ لقوله بعده : (ثم يصب ماء قراح) فلو كان كما فهمه في «المهمات ». لم يكن لهاذه الجملة معنى ، فدل على أن الخلل إنما هو في التعبير من جهة التقديم والتأخير أو غيره ، وقد سلم من ذلك « الحاوي » لقوله [ص ٢٠٢] : (ثم صب الماء بعد غسله بالسدر وإزالته وثلّث ، وإن لم يَثْقَ. . فخمس أو سبع ) ، وقول « التنبيه » بعد الغسل بالسدر [ص ٥٠] : (ثم يفيض الماء على جميع بدنه ، يفعل ذلك ثلاثاً ) ظاهره : عود التثليث لإفاضة الماء الخالي عن السدر وإن كان يحتمل من حيث اللفظ خلافه ، وهو الذي فهمه في « الكفاية » ، فقال : إن مقتضى كلامه : أن غسلة السدر تحسب من الثلاث . انتهى .

فعبارة « الحاوي » أصرح في المراد .

977 قول « التنبيه » [ص ٥٠] : ( ويتعاهد في كل مرة إمرار اليد على البطن ) ليس ذلك على السواء ، بل كل مرة أخف مما قبلها .

977\_ وقوله : (ويجعل في الأخيرة كافوراً )(٣) لا يختص ذلك بالأخيرة ، بل يستحب في كل مرةمن الماء القراح ، وقد ذكره « المنهاج » و« الحاوي » ، وقيد الكافور بكونه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١١٩٥ ) ، ومسلم ( ٩٣٩ ) من حديث أم عطية .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/١٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٥٠ ) .

قليلاً(١) ، لكن فاتهما : أنه يكره تركه ، كما نص عليه وحكاه في « المهمات » .

974\_قول « التنبيه » [ص٥٠] : ( فإن خرج منه بعد الغسل شيء . . أُعيد غسله ، وقيل : يُوَضَّأ ، وقيل : يُوَضَّأ ،

أحدها: الأصح: الثالث، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » $^{(Y)}$ .

ثانيها: شرط الوجهين الأولين: أن يكون الخارج من الفرج، فإن كان من غيره. لم يجب غسلٌ ولا وضوء قطعاً، وبه صرح « المنهاج »(٣)، وهو من زيادته على « المحرر » ، وقال في « الدقائق » : هو مراد « المحرر » بإطلاقه . انتهىٰ (٤) .

وكأن « التنبيه » استغنىٰ عنه لوضوحه .

ثالثها: شرطهما أيضاً: أن يكون ذلك قبل إدراجه في الكفن ، فإن كان بعده. لم يَجْرِيَا ، كما أشار إليه صاحب « العدة » ، وحكاه عنه الرافعي (٥) ، قال في « الروضة » : قد توافق صاحب « العدة » والمحاملي والقاضي أبو الطيب والسرخسي صاحب « الإملاء » ، فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الإدراج . انتهى (٦) .

وفي « المهمات » عن « فتاوى البغوي » : أنه لا يجب غسلها أيضاً إذا كان الخروج بعد التكفين ، وهاذا وارد على عبارة « المنهاج » أيضاً ، وإن صح قول البغوي . . ورد على عبارة « الحاوى » أيضاً ، والله أعلم .

970\_قول « المنهاج » [ص ١٥٠] : ( ويُغَسِّل الرجل الرجل ، والمرأة المرأة ) هاذا هو الأصل ، وقد يغسل الرجل المرأة ، وعكسه كما سيذكره بعد ذلك .

977\_ قوله : (ويغسل أمته)( $^{(V)}$  أي : ولو مستولدةً ومكاتبةً إن لم يكنّ مزوجاتٍ أو معتداتٍ ، وقد صرح به « الحاوي  $^{(A)}$  ، قال في « الروضة » : والمستبرأة كالمعتدة في ذلك  $^{(A)}$  ، قال في « المهمات » : وهو غير مستقيم ، بل إن ملكها بالسبي . . فالأصح : جواز الاستمتاع بها إلا

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص٢٠٢) ، المنهاج ( ص ١٤٩) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص۲۰۲ ) ، المنهاج ( ص ۱٤۹ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الدقائق (ص ٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر ( فتح العزيز ) ( ٤٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٦/٣/١).

<sup>(</sup>۷) انظر « المنهاج » ( ص ۱۵۰ ) .

<sup>(</sup>٨) الحاوي ( ص٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٩) الروضة (٢/١٠٤).

الوطء. . فالغسل أولى بالجواز ، وإن ملكها بغيره. . لم تحرم عليه خلوة ولمس ونظر بلا شهوة ، فالغسل كذلك . انتهى .

97۷ قولهم : ( ويُغسِّل زوجته ، وهي زَوْجَهَا )(١) يستثنىٰ منه : إذا كانت مطلقة رجعية ، وقد ذكره « الحاوي » في الصورة الثانية(٢) .

47٨ قول « المنهاج » [ص ١٥٠] و « الحاوي » [ص ٢٠٢] : ( ويلُفَّان خرقةً ولا مسَّ ) ، قال القاضي الحسين : فلو خالف. . صح الغسل ، ولا ينبني على الخلاف في انتقاض طهر الملموس . نعم ؛ ينتقض وضوء الغاسل . انتهل .

979 ـ قول « التنبيه » [ص ٤٩] : ( والأولىٰ : أبوه ، أو جده ، أو ابنه ، أو عَصَبَاتُه ، ثم الرجال الأجانب ، ثم الزوجة ، ثم النساء الأقارب ) فيه أمور :

أحدها : أن الكلام فيما إذا كان الميت رجلاً ، بدليل قوله بعده : ( وإن كانت امرأة ) $^{(7)}$  .

ثانيها : كان ينبغي أن يأتي بـ ( ثم ) في الكل ، ويقول في العصبات : ( علىٰ ترتيب الإرث ، أو الولاية ) كما فعل « المنهاج » و « الحاوي » (٤) .

ثالثها : لا يحتاج لاستدراك المولى المعتق كما فعله بعضهم ؛ لدخوله في العصبات .

رابعها: أهمل ذوي الأرحام قبل الرجال الأجانب ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي » ( ) ، وهو في بعض نسخ « التنبيه » .

خامسها : مراده بالنساء الأقارب : المحارم ، أما غيرهنّ ؛ كبنت العم والخال ونحوهما. . فكالأجنبية .

٩٧٠ قوله : ( إن كانت امرأة. . غسلها النساء الأقارب ، ثم النساء الأجانب ، ثم الزوج ، ثم الرجال الأقارب )(٢) فيه أمور :

أحدها: أنه قد يفهم استواء الأقارب ، وكذا عبارة « الحاوي »(٧) ، لكن في « المنهاج » [ص العدة إذا ( و أَوْلا هُنَّ : ذات محرميةٍ ) ، قال في « المهمات » : ومقتضاه : أن بنت العم البعيدة إذا كانت أُماً من الرضاع مثلاً . . تقدم علىٰ بنت العم القريبة ، قال : وكلامهم يُشعر بخلافه ، وبأن

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٤٩ ) ، و« الحاوي » ( ص٢٠٢ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » (ص ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص٢٠٢ ) ، والمنهاج ( ص ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص٢٠٢) ، والمنهاج (ص١٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر (التنبيه) (ص ٤٩).

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص٢٠٢ ) .

المراد بتحريمها : أن تكون من جهة الرحم ؛ ولهاذا لم يعتبروا هنا الرضاع بالكلية . انتهىٰ .

ثانيها : يرد عليه وعلى « الحاوي » و « المنهاج » : ذات الولاء ؛ فإنها مقدمة على النساء الأجانب ، نص عليه ، وجزم به في « شرح المهذب  $^{(1)}$  ، ولم يذكروها .

ثالثها: إطلاقه الرجال الأقارب يتناول غير المحارم ؛ كابن العم مع أنه كالأجنبي ؛ ولذلك عبر «الحاوي» برجال المحارم (۲) ، واستدرك «المنهاج» على قول «المحرر»: (ثم رجال القرابة) ، فقال: (إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي) (۲) ، وعبارة «المنهاج» [ص ١٥٠]: (ويقدمن على القرابات على زوج في الأصح ، وأَوْلاهُنَّ : ذات محرمية ، ثم الأجنبية ، ثم رجال القرابة ) هذه عبارته ، وليست مفصحة عن مرتبة الزوج ، أَيُقَدَّم على الأجنبية أم تقدم عليه ؟ بل يتبادر إلى الفهم منه تقديمه عليها ؛ لكونه حكى الخلاف في تقديمه على القرابات ، وذكره قبل ذكر الأجنبية ، وقول لكن المنقول : تقديم الأجنبيات على الزوج ، وعليه مشى «التنبيه» و«الحاوي »(٤) ، وقول المنهاج » [ص ١٥٠] : (ويقدم عليهم الزوج في الأصح ) أي : على رجال القرابة ، وهذا قد يفهم تأخره عن الأجنبيات ، لكن ليس صريحاً فيه .

٩٧١ قول « التنبيه » [ص ٤٩] : ( وذوو المحارم أحق من غيرهم ) أي : مع اتحاد الجنس ،
 وإلا . . فليس لابن العم تغسيل المرأة ؛ فإنه كالأجنبي في المنع كما تقدم .

ثم اعلم : أن للتقديم شرطين أهملهما الثلاثة : ألاًّ يكون القريب قاتلاً قتلاً يمنع الإرث ، وألاًّ يكون كافراً والميت مسلماً ؛ فإنه كالعدم .

٩٧٢ قول « التنبيه » [ص٥٠] : ( ويقلم أظفاره ويحف شاربه ويحلق عانته ) فيه أمور :

أحدها: أهمل أخذ شعر الإبط ، وذكره « المنهاج » (٥) ، وعبارة « الحاوي » [ص ٢٠٢]: ( ويباح حلق وقلم وأخذ شارب ) وتناول بعمومه حلق شعر الرأس مع أنه لا يُشرع فعله .

ثانيها: كلامه يقتضي استحباب هاذه الأمور ، واقتصر « الحاوي » على إباحتها كما تقدم ، وفي « المنهاج » [ص ١٥٠]: ( الجديد أنه: لا يكره ) ، ثم استدرك أن ( الأظهر: كراهته ) ، وحكاه في « الروضة » عن تصحيح جماعة ، قال: وهو المختار ، مع كونه لم يحكه إلا عن القديم (٢) ، لكن

<sup>(1)</sup> Ilanang (0/111).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ٨٢) ، المنهاج (ص ١٥٠) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه (٤٩) ، الحاوي ( ص٢٠٢) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص١٥٠).

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢/١٠٧).

البندنيجي حكاه عن نصه في عامة كتبه ومنها « الأم »(١) ، وعبارة « التصحيح » : ( الأصح : أن الميت لا يزال ظفره وشواربه وعانته )(٢) ، وفي الرافعي : القولان في الكراهة ، ولا تستحب بلا خلاف ، كذا ذكره الروياني (٣) ، قال النووي : وقاله أيضاً أبو حامد والمحاملي ، وصرح الأكثرون أو الكثيرون بخلافه ، فقالوا : الجديد : يستحب ، والقديم : يكره ، ثم رجح القديم كما تقدم ، والله أعلم (٤) .

ثالثها : محله في غير المُحْرِم ، كما تقرر ، وقد ذكره « المنهاج » و« الحاوي »(°) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأم (١/٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) تصحيح التنبيه (١٧٧/١).

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ( ٢/ ٤٠٨ ) ، وانظر ( بحر المذهب ) ( ٣/ ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الروضة » ( ۲/۷/۲ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص٢٠٢ ) ، المنهاج ( ص ١٥٠ ) .

## باب الكفن وحمل الحجت زة

900 والغزالي (١) معلى المحاوي [ص ١٠٠]: ( وأقله: ثوب لجميع البدن ) تبع فيه الإمام والغزالي (١) موصححه النووي في « مناسكه »(٢) ، لكن قال الرافعي في « شرحه الصغير » : الأولى للنص : وجوب ساتر العورة (٣) ، وصححه النووي في بقية كتبه ، وعزاه للجمهور (٤) ، واستشكله في « المهمات » بقولهم في ( النفقات ) : لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ستر العورة وإن لم يتأذّ بحرّ أو برد ؛ لأنه تحقير وإذلال ، قال : فامتناعه في الميت الحر أولى من الحي الرقيق ؛ لأن الأول أولى بعدم التحقير ، وعلى المرجح : فيختلف الواجب بذكورة الميت وأنوثته ، لا برقه وحريته كما اقتضاه كلامهم ، وهو الظاهر في « الكفاية » ، فيجب في المرأة : ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة ، وعلته : أن الرق يزول بالموت ، كما في الرافعي في ( الأيمان )(٥) و« الكفاية » هنا ، لكن في « المهمات » عن الشيخ أبي علي خلافه ، والله أعلم .

ولا يخفىٰ أن قول « الحاوي » [ص ٢٠٢] : ( لجميع البدن ) يريد به : غير رأس المحرم ووجه المحرمة ؛ لما قرره من بقاء أثر الإحرام ، وأطلق « التنبيه » و « المنهاج » أن أقله : ثوب  $^{(7)}$  ، وهو محتمل لكلا الوجهين ، ولم يرجح الرافعي في « شرحه الكبير » شيئاً  $^{(V)}$  .

٩٧٤ قول « التنبيه » [-0.00] : ( ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب : إزار ولفافتين ) فيه أمور :

أحدها: لو عبر بـ ( الذكر ) . . لكان أولىٰ ؛ لأن الصبي كذلك ، وقد عبر « المنهاج » أيضاً بالرجل (^) ، لكنه قال بعد ذلك : ( والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب ) (٩) ، ولا يرد ذلك على « الحاوي » لأنه أطلق أولاً استحباب ثلاث لفائف ، ثم بيَّن حكم المرأة بعد ذلك (١٠) ، فعُلم أن الأول حكم من عداها ولو صبياً ، لكن مقتضاه : استحباب الاقتصار في الخنثیٰ علیٰ ثلاثة ، وليس

<sup>(</sup>١) انظر « نهاية المطلب » ( ١٩/٣ ) ، و « الوسيط » ( ٢/ ٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في المناسك ( ص ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الأم » ( ١/٢٦٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « المجموع » (٥/٥١ ) ، و « الروضة » (٢/٧) ، و « شرح مسلم » (٧/٧) .

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز ( ٢٧٨/١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) التنبيه (ص ٥٠)، المنهاج (ص ١٥٠).

<sup>(</sup>۷) فتح العزيز (۲/٤١٠).

<sup>(</sup>٨) المنهاج ( ص ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٩) المنهاج (ص ١٥٧).

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص٢٠٣ ) .

كذلك ، بل هو كالمرأة في ذلك ، والله أعلم .

ثانيها: يستثنى من استحباب ثلاثة: ما إذا كفن من بيت المال حيث يجب. فلا يزاد على واحد في الأصح ، وقد ذكره « الحاوي  $^{(1)}$  ، وما إذا كفن من مال المسلمين عند فقد بيت المال ، كما ذكره القاضي حسين والبغوي  $^{(7)}$  ، قال ابن الصلاح في « فتاويه »: وكذا وقف الأكفان  $^{(8)}$  ، قال ابن سُراقة في « التلقين »: والمحرم لا يزاد على إزار ورداء .

ثالثها: قال شيخنا الإسنوي في « تصحيحه »: الصواب: عدم استحباب تكفين الرجل في إزار ولفافتين ، بل المشهور: أن الثلاثة تعم البدن ، وقيل: الأول يكون من سرته إلىٰ ركبته وهو المسمىٰ بالإزار ، والثاني من عنقه إلىٰ كعبه ، والثالث يَعُمُّهُ . انتهىٰ(٤) .

وهو اعتماد على ما في « الروضة » تبعاً لأصلها (٥) ، لكن الذي في « التنبيه » نقله النووي في « شرح المهذب » عن الشافعي والأصحاب من غير زيادة عليه ولا استدراك (٢) ، فالتعبير عن مقابله بـ ( الصواب ) مشكل .

نعم ؛ الصحيح : أنها لفائف تعم البدن ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي  $^{(Y)}$  .

9۷۰ قول « المنهاج » [ص ١٥٠] - والعبارة له - و« الحاوي » [ص ٢٠٣] : ( ويجوز رابع وخامس ) يقتضي تحريم الزيادة على الخمسة ، وبه صرح ابن يونس في « شرح التنبيه » ، وذكره النووي بحثا $^{(\Lambda)}$  ، لكن المشهور : الكراهة ، فيحمل الجواز على المستوي الطرفين لا على مطلق الإباحة .

9٧٦ قول «التنبيه» [ص ٥٠): (ويجب ذلك في ماله مقدماً على الدَّيْن والوصية) و«المنهاج» [ص ١٥١]: (ومحله: أصل التركة) أي: وكذا سائر مؤن التجهيز، قال في «التصحيح»: والصواب: أنه إذا تعلق بعين المال حقٌ؛ كالزكاة، والجاني، والمرهون، والمبيع إذا مات المشتري مفلساً.. قدم علىٰ كفنه وسائر مؤن تجهيزه. انتهىٰ (٩).

قال شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » بعد أن عبر في ذلك بالأصح : وتعبيره في « التصحيح »

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر « التهذيب » (٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) فتاوى ابن الصلاح ( ٢٥٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) تذكرة النبيه (٢/ ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/١١٢).

<sup>(</sup>T) المجموع (٥/١٥٩).

<sup>(</sup>۷) الحاوي (ص ۲۰۲) ، المنهاج (ص ۱۵۰).

<sup>(</sup>٨) انظر « المجموع » ( ٥/٩٥١ ) .

<sup>(</sup>٩) تصحيح التنبيه (١/١٨٠).

بالصواب ممنوع ؛ ففي « الكفاية » في ( الفرائض ) وجه أنه يقدم حق الميت على المجني عليه والمرتهن . وأما الزكاة : فإن الديون مقدمة عليها في قولٍ مشهورٍ وإن كان الزكوي باقياً ، وحق الميت يقدم على الديون ، والمُقَدَّمُ على المُقَدَّمُ مُقَدَّمٌ . انتهىٰ (١) .

وقد ذكر هـٰذا الاستثناء « المنهاج » و « الحَاوي » في ( الفرائض )(٢) ، وسنذكر هناك ما أهملاه من الصور .

٩٧٧ قول « المنهاج » [ص ١٥١] : ( فإن لم تكن. . فعلىٰ من عليه نفقته من قريب وسيدٍ ، وكذا المزوج في الأصح ) يقتضي أنه إنما يجب على الزوج إذا لم يكن لها مال ، وكذا مقتضىٰ عبارة « المحرر » و « الشرح الصغير » ( $^{(7)}$  ، لكن الذي في « الروضة » وأصلها : وجوبه على الزوج ، فإن لم يكن له مال . . وجب في مالها ، وعليه مشى « التنبيه » و « الحاوي  $^{(3)}$  ، وقال في « شرح المهذب » : قيد الغزالي وجوب الكفن على الزوج بشرط إعسار المرأة ، وأنكروه عليه . انتهىٰ ( $^{(6)}$  )

وقال في « التوشيح » : القول بأنه يجب في مالها ، فإن لم يكن. . فعليه ، لم أره لأحد ، وتوجيه كلامه أنه يقال : قوله : ( وكذا الزوج ) معطوف علىٰ قوله : ( ومحله : أصل التركة ) لا علىٰ ما بعده . انتهىٰ .

وفي حكم الزوجة خادمتها ، كما ذكره الرافعي في « النفقات »(٦) ، ويستثنىٰ من وجوب مؤنة التجهيز على الزوج : ما إذا ماتت ناشزة على الأظهر عند الروياني من احتمالين حكاهما عن والده ، والثاني : الوجوب ؛ لزوال النشوز بالموت(٧) .

٩٧٨\_ قول « التنبيه » [ص ٥٠] : ( وإن كان محرماً . لم يقرب الطيب ، ولا يلبس المخيط ، ولا يخمر رأسه ) هاذان الحكمان الأخيران إنما هما في حق الرجل ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ١٥٠] : ( ولا يلبس المحرم الذكر مخيطاً ، ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة ) ، وتعبير « الحاوي » بقوله [ص ٢٠٢] : ( وبقّىٰ أثر الإحرام ) أعم وأخصر ، وأيضاً : فقد يرد علىٰ عبارتهما أنه لو مات المحرم بعد التحلل الأول وقبل الثاني . . لم يمتنع شيء من ذلك مع كونه محرماً ، ولا يرد ذلك على « الحاوي » لأن هاذه الأمور من الآثار التي انقطعت بالتحلل الأول ، ووقع في « المحرر » : أن

<sup>(</sup>١) تذكرة النبيه (٢/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>۲) الحاوي (ص ٤١٠) ، المنهاج (ص ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ٨٣).

 <sup>(</sup>٤) التنبيه (ص ٥٠) ، الحاوي (ص ٢٠٣) ، الروضة ( ١١١/٢) .

<sup>(</sup>٥) المجموع ( ٥/١٤٦ ) ، وانظر « الوسيط » ( ٢ / ٣٧١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » (١٠/١٠).

<sup>(</sup>۷) انظر « بحر المذهب » ( ۳۲۹/۳ ) .

المحرمة أيضاً لا تلبس المخيط(١) ، وهو وهم .

949-قول « المنهاج » [ص ١٥١] : ( وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح ) عبر في « الروضة » بالصحيح (٢) ، وفي « التنبيه » [ص ٥٦] : ( الأفضل : أن يجمع في حمل الجنازة بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن أراد أحدهما . . فالحمل بين العمودين أفضل ) ومراده بالجمع بينهما : أن يحمل على هاذه الهيئة تارة وعلى هاذه الهيئة أخرى ، وحكاه في « الروضة » وأصلها عن بعض الأصحاب (٣) .

• ٩٨٠ قولهم : ( والمشي أمامها )(٤) هو المشهور مطلقاً ، وفي « شرح المسند » للرافعي : أنه يستحب أن يكون خلفها إن كان راكباً ، وهو خلاف مذهب الشافعي ، تبع فيه الخطابي .

٩٨١ قولهما : ( بقربها )(٥) أهمله « الحاوي » ، وهو من زيادة « المنهاج » على « المحرر » ، وتناول كلامهم النساء مع أنه يكره لهنّ تشييع الجنازة إن لم يتضمن محرماً .

٩٨٢ قول « التنبيه » [ص ٥٦] و « الحاوي » [ص ٢٠٣] : ( والإسراع بها ) ، قال « المنهاج » [ص ١٠٠] : ( إن لم يخف تغيره ) .

9۸۳ قول « الحاوي » [ص ٢٠٣] : ( والمكث إلى المواراة أولى ) مبني على حصول القيراط الثاني بذلك ، وهو الذي اختاره الإمام (٢) ، لكن المختار في « الروضة » والصحيح في « شرح المهذب » : أنه لا يحصل إلا بالفراغ (٧) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المحرر (ص٨٣).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/١١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٥٢ ) ، و « الحاوي » ( ص٣٠٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٥٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « نهاية المطلب » ( ٣٢ / ٣ ) .

<sup>(</sup>۷) الروضة ( ۲/ ۱۳۷ ) ، المجموع ( ٥/ ۲۳۲ ) .

### باب الصّلاة على المبتت

٩٨٤ قول « المنهاج » [ص ١٥٢] : ( ولا يجب تعيين الميت ) استثنىٰ منه ابن عجيل اليمني : الغائب ، فقال : إنه لا بد في الصلاة عليه من تعيينه بالقلب ، وعُزِيَ إلى « البسيط » أيضاً .

-4.7 قد يفهم البطلان بزيادة خامسة ، وليس -4.7 قد يفهم البطلان بزيادة خامسة ، وليس كذلك ، كما ذكره « الحاوي » و « المنهاج » ( $^{(7)}$  ، لكن أطلق محل الخلاف في قوله : ( فإن خمس . لم تبطل في الأصح )  $^{(3)}$  ، ومحله : مع العمد ، فأما مع السهو . فلا تبطل قطعا ، ومقتضى كلامهم : أن الخلاف لا يجري في السادسة وما بعدها ، لكن أجراه الجيلي ، وهو مقتضى تعليل الفوراني والإمام والغزالي الصحة : بأن التكبير ركن ، وزيادة الركن لا تضر  $^{(6)}$  ، قال في « المهمات » : هاذا التعليل يقتضي أنه لا فرق بين الخامسة ، وما زاد عليها . انتهى .

-9.00 وتبع -9.00 وولو خمّس إمامه. . لم يتابعه في الأصح -9.00 عبر في « الروضة » بالأظهر ، وتبع أصله في الموضعين -9.00 ورجع في « شرح المهذب » : طريقة القطع ، وعزاها لكثيرين أو الأكثرين -9.00 ، وقال في « المهمات » : ليس هاذا الخلاف في التحريم ؛ لأن التفريع على جواز الزيادة ، ويحتمل أن يكون في الوجوب لأجل المتابعة ، وهو الظاهر ، ويحتمل أن يكون في الاستحباب . انتهى .

وقال السبكي : لعل الخلاف في الأولوية ، وقال لي شيخنا الإمام البلقيني : عندي : أن الخلاف في الجواز ؛ أي : هل تجوز متابعته أم لا ؟ فقلت له : كيف يتجه تصحيح منعه من المتابعة ، مع أن الصحيح : جواز زيادتها للإمام والمنفرد ؟ فكيف تكون زيادتها جائزة للإمام ولا تجوز متابعته فيها ؟ وليس هاذا كزيادة ركعة خامسة ؛ لأن تلك لا يجوز له زيادتها ، فقال :

<sup>(</sup>١) انظر « المنهاج » ( ص ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص٢٠٤) ، المنهاج (ص٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) انظر « نهاية المطلب » ( ٣/ ٥٥ ) ، و « الوسيط » ( ٣٨٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٨) المجموع (٥/ ١٨٥).

الخلاف في المتأول ؛ أي : إذا كان اعتقاد الإمام مشروعية خمس تكبيرات ، والمأموم لا يعتقد ذلك ، فجواز متابعته مبني علىٰ أن العبرة بنية المقتدي أو الإمام ، إن قلنا بنية الإمام . جازت متابعته ، أو بنية المقتدي وهو الأصح . لم تجز متابعته ، وأخرج إليَّ التصريح ببناء الوجهين علىٰ هذا الأصل ، وتصوير المسألة بما تقدم من « النهاية » لإمام الحرمين (١) ، فقلت لشيخنا : إذا كان كذلك . فينبغي القطع بالصحة ؛ لأن اعتقاد المأموم موافق لاعتقاد الإمام في زيادة الخامسة ، فتوقف في الجواب ، فقلت : كأنَّ الإمام يرىٰ مشروعية الخامسة ، والمأموم يرىٰ أنها غير مبطلة لا مشروعة ، فاختلف اعتقاداهما من هاذه الجهة ، فأقره ، وفيه نظر ، وذكر شيخنا أيضاً : أن القطع محمول علىٰ ما إذا زاد الإمام تكبيرة خامسة متعمداً عابئاً معتقداً عدم جوازها ، والخلاف في المتأول المعتقد عدم جوازها ، فلم يجعل ذلك خلافاً ، بل جعل موضع القطع غير موضع الخلاف ،

 $^{(7)}$  وفي « الروضة » تبعاً لأصله خلاف في جواز الانتظار  $^{(7)}$  ، وفي كلام الإمام ما يقتضي أنا إذا قلنا : لا تبطل بالتخميس . انتظره ، وكذا إن قلنا بالنتظار  $^{(7)}$  ، وفي كلام الإمام ما يقتضي أنا إذا قلنا : لا تبطل بالتخميس . وجب البدار بالسلام  $^{(2)}$  ، بالبطلان وكان الإمام نواه ويراه وجوزنا الاقتداء بالمخالف ، فإن منعناه . وجب البدار بالسلام  $^{(2)}$  ، قال السبكي : وهاذا البناء متعين ، وقال في « المهمات » : الخلاف في أنه يسلم أو ينتظر في الاستحباب ، كما ذكره غير واحد منهم الغزالي في « الوسيط »  $^{(0)}$  .

9۸۹\_ قول «الحاوي » [ص ٢٠٤]: ( « والفاتحة » بعد الأولىٰ) ، قال في « المنهاج » [ص ٩٨٩]: ( تجزىء « الفاتحة » بعد غير الأولىٰ) ومقتضىٰ إطلاقه: إجزاؤها بعد الثالثة والرابعة ، وكذا في « شرح المهذب »(٦٠) ، لكن الذي في الرافعي : حكى الروياني وغيره عن نصه أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة الثانية . . جاز . انتهىٰ (٧) .

وتبعه في « الروضة »<sup>(۸)</sup> ، وصحح النووي في « التبيان » : تعين الأولىٰ لقراءتها<sup>(۹)</sup> ، وقول « التنبيه » [ص ٥١] : (يقرأ في الأولى « الفاتحة » ) يقتضي تعيينها لذلك ، لكن قوله بعد ذلك :

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢١/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر ( المنهاج » ( ص ۱۵۲ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/٤/١).

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٢١/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الوسيط (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>T) المجموع (٥/١٩٩).

<sup>(</sup>٧) فتح العزيز ( ٢/ ٤٣٥ ) ، وانظر " بحر المذهب » ( ٣٦٢ /٣ ) .

<sup>(</sup>A) الروضة ( ۲/۲۵۲ ) .

<sup>(</sup>٩) التبيان في آداب حملة القرآن (ص ٦٤).

( والواجب من ذلك : النية والتكبيرات وقراءة « الفاتحة » )(١) قد يفهم أنه لا يتعين لها محل ؛ فإنه لم يعين لها محلاً عند عدّ الواجبات ، فدل علىٰ أن المحل المذكور أولاً إنما هو علىٰ طريق الاستحباب ، وقد يقال : اكتفىٰ بتعيين محلها أولاً عن إعادته ثانياً ، وذكر في « شرح المهذب » أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجب أن تكون عقب الثانية ، قال : ولا يجزىء الدعاء في غير الثالثة بلا خلاف . انتهىٰ (٢) .

وهو مقتضىٰ عبارتهم ، قال في « المهمات » : ومقتضاه : أنه يجوز الجمع في الثانية بين القراءة والصلاة ، وفي الثالثة بين القراءة والدعاء ، وحاصله : جواز إخلاء الأولىٰ عن ذكر ، وترك الترتيب ، والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة ، وقال ابن الرفعة : قياس جواز تأخير القراءة للثانية : أنه إذا فعله . . تعين تأخير الصلاة للثالثة والدعاء للرابعة إن كان الترتيب بين هاذه الأركان شرطاً .

• 99 قول « التنبيه » [ص ٥١] : ( والواجب من ذلك . . . إلى آخره ) لم يذكر القيام للقادر ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي » (٣) ، وأورد في « الكفاية » مع ذلك : كون الصلاة بعد الغسل على الأصح ، وطهارة الحدث والخبث ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، وهاذه ليست أركاناً ، وإنما هي شروط ، وتركها إحالة على ما قدم في الصلاة ؛ لأنها صلاة ، وذكرها « المنهاج » بقوله [ص ١٥٦] : ( وتشترط شروط الصلاة ) .

991 قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( وفي الثالثة يدعو للميت ، فيقول : اللهم ؛ هذا عبدك وابن عبديك . . . إلىٰ آخره ) هذا خاص بالبالغ ، أما الطفل : ففيه غير ذلك ، وقد أوضحه « المنهاج (3) ، ثم التعبير بالعبد محله في الذكر ، فإن كان أنثىٰ . . عبر بالأمة كما في زوائد « الروضة (3) ، لكن ابن حزم ذكر أن لفظ العبد يعمهما لغة (7) ، والمتجه في « المهمات » : التعبير في الخنثیٰ بالمملوك ونحوه ، قال : والقياس : أن يقول في ولد الزنا : وابن أمتك .

997\_ قول « الحاوي » [ص ٢٠٥] : ( وتبطل بتخلف تكبير ) أي : بغير عذر ، وقد أوضحه « المنهاج » بقوله [ص ١٥٣] : ( ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى . . بطلت صلاته ) ، وهاذا مراد « الحاوي » ، إلا أنه اختصر ذلك بإجحاف ، فلو لم يكبر الرابعة حتىٰ سلم

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص٥١).

<sup>(</sup>Y) Ilanea (6/191, 191).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص٢٠٤) ، المنهاج (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (١٢٦/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر « الإحكام في أصول الأحكام » ( ٧/ ٤٤٠) .

الإمام. . ففي بطلانها احتمال في « المهمات » لعدم وجوب الذكر فيها ، فليست كركعة بخلاف ما قبلها .

997 قول « المنهاج » والعبارة له و « الحاوي » : ( وإن كبّرها وهو في « الفاتحة » . . تركها وتابعه في الأصح ) (١) أي : في التكبير ، لكن هل يتم الفاتحة بعد التكبيرة الثانية مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ فيه احتمالان لابن الصباغ ، أصحهما : الثاني ؛ لأن قراءته صارت منحصرة فيما قبل الثانية لإدراكه قراءة الإمام فيها ، قال السبكي : وفيه نظر على قولنا : إن ( الفاتحة ) لا يتعين لها الأولى . انتهى .

ونازع في « المهمات » في وجود هاذين الاحتمالين في كلام ابن الصباغ ، وردَّ ذلك إلىٰ أنه توجيه للخلاف في أنه هل يتابعه في التكبير أم لا ؟ قال : وكيف يتصور أن نوجب في أثناء الفاتحة ركناً ، بل شيئاً قائماً مقام ركعة ولا يكون قاطعاً للموالاة فيها ؟ وقد صرح الماوردي وغيره بأنا إذا أمرنا المأموم بالتكبير . . سقط عنه بقية ( الفاتحة ) . انتهى (٢) .

998 قول « التنبيه » في المسبوق [ص ٥١] : ( فإذا سلم الإمام. . كبر ما بقي متوالياً ) الأصح : أنه يأتي بالتكبيرات بأذكارها ، وقد ذكره « المنهاج »<sup>(٣)</sup> ، وقوله : ( وقيل : لا تشترط الأذكار )<sup>(٤)</sup> يقتضي أن الخلاف وجهان ، لكن في « الروضة » قولان<sup>(٥)</sup> .

990 ـ قول « المنهاج » [ص ١٥٣] : ( ويسقط فرضها بواحد وقيل : يجب اثنان ، وقيل : ثلاثة ، وقيل : أربعة ) يقتضي أنها أوجه ، لكن الذي في « الروضة » قولان ووجهان ، فالوجهان : اثنان وأربعة ، والقولان : ثلاثة وواحد (٢٠ .

997 قوله: (ولا يسقط بالنساء وهناك رجالٌ في الأصح) (٧) لو كان هناك رجل واحد. لم يسقط الفرض بالنساء أيضاً ، فقول «الحاوي» [ص ٢٠٥]: (ومع الرجل لا يُكْتفيٰ بالنساء) أحسن ، وعبر في «الروضة» بالصحيح (٨).

99٧ قول « التنبيه » [ص ٥١] : ( فإن كان الميت غائباً عن البلد. . صُلِّي عليه بالنية ) شرطه :

<sup>(</sup>۱) الحاوي ( ص ۲۰۵ ) ، المنهاج ( ص ۱۵۳ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الحاوى الكبير » ( ٣/ ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/١٢٨).

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢/١٣٩).

<sup>(</sup>V) انظر « المنهاج » ( ص ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٨) الروضة (٢/١٢٩).

أن يكون المصلىٰ عليه من أهل الصلاة عليه عند الموت ، كما في الصلاة على القبر ، وقد أحسن « الحاوي » بجمعه بين المسألتين ، واشتراطه ذلك فيهما ، فقال [ص ٢٠٥] : ( وصلّىٰ على الغائب والمدفون ـ لا إن كان في البلد ـ والرسول ، من تميّز يوم موته ) ، وعبارة « المنهاج » محتملة لذلك ؛ حيث قال بعد المسألتين : ( والأصح : تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت ) ( ) ، فيحتمل عوده لهما ، ويحتمل عوده للثانية منهما ، وهي الصلاة على القبر .

٩٩٨ قول « التنبيه » [ص ٥١] : ( ومن فاته جميع الصلاة . . صلى على القبر أبداً ، وقيل : يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه عند الموت ) فيه أمور :

أحدها: محله في غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الرسول. فلا يصلى على قبره بحال، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوى (Y).

ثانيها : الأصح : الثاني ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي  $^{(4)}$  .

ثالثها: قوله: (من أهل الصلاة) يحتمل أن يكون المراد: من أهل فرضها ، وعليه مشى « المنهاج » تبعاً لـ « المحرر » (٤) ، ويحتمل أن يكون المراد: من أهل صحتها ؛ ليدخل المميز ، وعليه مشى « الحاوي » تبعاً لـ « الشرح الصغير » (٥) ، وفي « الروضة » تبعاً لأصله: الأولىٰ أشهر ، والثانية أصح عند الروياني (٢) ، وحكىٰ في « شرح المهذب » الأولىٰ عن الجمهور ، فعلى الأولىٰ يعتبر كونه عند موته بالغاً ، وعلى الثانية يكفى التمييز (٧) .

رابعها: قال في « المهمات »: اعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل. لم يعتبر ذلك ، والصواب: خلافه ؛ لأنه لو لم يكن هناك غيره. . لكان يلزمه الصلاة بالاتفاق ، وكذا لو كان هناك غيره فترك الجميع . . فإنهم يأثمون ، بل لو زال المانع بعد الغسل والصلاة وأدرك زمناً يمكن فيه فعل الصلاة . . لكان كذلك أيضاً . انتهىٰ .

999\_قول « المنهاج » [ص ١٥٤] : ( فرع ) لم يظهر تعبيره بالفرع هنا ؛ لأن الكلام في أربعة أطراف ؛ كيفية الصلاة ، ومن يصلّي ، ومن يُصَلّى عليه ، والشرائط ، فالكلام فيمن يصلّي أحد الأطراف المقصودة ، وليس فرعاً لغيره .

<sup>(</sup>١) المنهاج ( ص ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي (ص٥٠٥) ، المنهاج (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٠٥ ) ، المنهاج ( ص ١٥٣ ) .

<sup>. (</sup>  $00^{\circ}$  ) ،  $00^{\circ}$  ) .  $00^{\circ}$  ) .  $00^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢٠٤).

 <sup>(</sup>٦) الروضة ( ٢/ ١٣٠ ) ، وانظر « بحر المذهب » ( ٣٦٧ /٣ ، ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع (0/٣٠٢، ٢٠٤).

(۱) المجارة لـ «المنهاج »: (المجديد: أن الولي أولى بإمامتها من الوالي ) (۱) المراد بالولي : القريب ؛ ولذلك عبر «التنبيه » بـ (المناسب) ، ومحل الخلاف : إذا لم يخف من الوالي فتنة ، فإن خيف. . قدم قطعاً ، كما أفهمه كلام «البيان » (۲) ، نبه عليه صاحب «المعين » ، وهـندا إن صح وارد أيضاً على جزم «الحاوي » بتقديم الأب . . . إلى آخره (۳) .

۱۰۰۱ قول « الحاوي » [ص ٢٠٤] : ( الأب ، ثم أبوه ) أحسن من قولهما : ( ثم الجد ) (٤) الإيهامه تناول الجد أب الأم وإن كان تعبير « التنبيه » بترتيب العصبات ، و « المنهاج » بترتيب الإرث يخرجه ، فليس أبو الأم عصبة ولا وارثاً .

10.7 - قول « المنهاج » [ص ١٥٤] : ( والأظهر : تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب ) الأصح : القطع به ، فكان ينبغى التعبير بالمذهب .

٣٠٠٣ قول « التنبيه » [ص٥١] : ( ثم ابن ابنه على ترتيب العصبات ) فيه أمور :

أحدها: كان ينبغي أن يقول كـ « المنهاج » [ص ١٥٤]: ( ثم العصبة على ترتيب الإرث ) ، أو كـ « الحاوي » [ص ٢٠٤]: ( ثم العصبات بترتيب الولاية ) ليعم جميعهم ؛ فإنه لم يأت بلفظ يعمهم .

ثانيها: قد يفهم من اقتصاره على ذلك أن ذوي الأرحام كالأجانب ، وليس كذلك ؛ ولذلك ذكرهم « المنهاج » و « الحاوى » (٥) .

ثالثها: أورد عليه: أنه إن أراد: مجرد الترتيب. . لزم تقديم العبد القريب على الحر البعيد ، والأصح: عكسه ، وقد ذكره « المنهاج » $^{(7)}$  ، وهو ظاهر إطلاق « الحاوي » تقديم الحر على الرقيق  $^{(V)}$  ، وإن أراد: بوصف الإرث. . لزم إلحاق الرقيق القريب بالحر الأجنبي ، قال النشائي: ولا خلاف فيما رأيته في تقديم القريب ، وإن اقتضىٰ كلام الماوردي خلافه  $^{(A)}$  .

١٠٠٤ قول « التنبيه » [ص ٥١] : ( فإن استوى اثنان في الدرجة. . قدم أسنهما ) أي : إن كان عدلاً لا فاسقاً ومبتدعاً ، كما ذكره « المنهاج » و « الحاوي »(٩) ، والمعتبر : السن الحاصل في الإسلام ؛ كما في إمامة الصلاة .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » (ص ٥١ ) ، و « المنهاج » (ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البيان (٣/٧٥).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٥١ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>a) الحاوي (ص٢٠٤) ، المنهاج (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>۷) الحاوي ( ص۲۰۶ ) .

 <sup>(</sup>٨) انظر « نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه » ( ق ٢٦ ) ، و« الحاوى الكبير » ( ٣/ ٤٥ ، ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي (ص٢٠٤) ، المنهاج (ص ١٥٤) .

١٠٠٥ قول « التنبيه » [ص ٥١] : ( فإن استويا في ذلك. . أقرع بينهما ) ، قال في « التصحيح » : والصواب : أنهما إذا استويا في السن المعتبر . . قدم الأفقه ، والأقرأ ، والأورع على الإقراع . انتهيل (١) .

ومقتضاه: أنه لا يقدم هنا بنظافة الثوب والبدن ، وحسن الوجه ، وطيب الصنعة ، والصوت ونحوها ، وفي « شرح المهذب » التقديم بها ، فقال : فإن اجتمع رجال أحرار . قدم أحقهم بالإمامة في سائر الصلوات ، على ما سبق تفصيله في بابه ، فإن استويا . أقرع . انتهى (٢) .

وفي « الحاوي » بعد تقديم الأسن على الأفقه [ص ٢٠٤] : ( ثم بالقرعة أو التراضي ) ، وهو مشعر بتقديم الأفقه على الإقراع ، ولم يتعرض لبقية الصفات ، ولم يذكر « المنهاج » الإقراع ، وعبارة « الروضة » : ولو استووا في كل شيء ؛ فإن رضوا بتقديم واحد ، وإلا . . أقرع (٣) .

١٠٠٦ قول « الحاوي » [ص ٢٠٤] : ( ويقف الإمام عند الرأس وعجيزة المرأة ) يقتضي وقوفه عند رأس الخنثى ، وليس كذلك ، بل إنما يقف عند عجيزته أيضاً ، كما في « شرح المهذب  $^{(3)}$  ، فتعبير « التنبيه » و « المنهاج » بالوقوف عند رأس الرجل أولى  $^{(0)}$  ؛ لأن غايته أن يكون الخنثى مسكوتاً عنه ، والمفهومان فيه متعارضان ، بخلاف إطلاق « الحاوي » أن الوقوف عند الرأس ، ثم أخرج من ذلك المرأة فقط .

١٠٠٧\_ قول « المنهاج » [ص ١٥٠٤] : ( وتجوز على الجنائز صلاة ) و« الحاوي » [ص ٢٠٤] : ( وتكفي واحدةٌ لجنائز ) يفهم أن الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة ، وهو كذلك .

١٠٠٨ قول « التنبيه » [ص ٥١] : ( وإن اجتمع جنائز. . قدم إلى الإمام أفضلهم ) محله : عند حضور الجنائز معا ، فإن سبق بعضها . قدم السابق بشرط اتحاد نوعه مع المتأخر بأن كانوا رجالاً أو نساءً أو صبياناً .

نعم ؛ الأصح : أن الصبي يقدم على الرجل بالسبق مع اختلاف النوع ، وقد أشار لذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٠٤] : ( وليقرب من الإمام الرجل ثم الطفل ثم الخنثى ثم المرأة ثم بالقرعة أو التراضي والورع ونحوه ، ولا يُنحّى السابق سوى المرأة للرجل ) انتهى .

ويرد عليه : ما لو كان الكل خناثي. . فلا يقدم واحد علىٰ آخر ؛ لجواز كون المقدم امرأة والمؤخر رجلاً ، بل يُصفون صفاً واحداً .

<sup>(</sup>١) تصحيح التنبيه ( ١/ ١٨١ ) .

<sup>(</sup>Y) Tharaga (0/171).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/١٢٣).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٥/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص٥١) ، المنهاج (ص١٥٤) .

١٠٠٩ قول « الحاوي » [ص ٢٠٤] : ( وغُسِّل العضو) فيه أمور :

أحدها: كذا عبر «المنهاج » بالعضو أيضاً (١) ، وهو مخرج للشعر والظفر ، وبه قال الأكثرون كما في «الشرحين » كما في «شرح المهذب »(٢) ، لكن الأقرب إلى إطلاق الأكثرين ، كما في «الشرحين » و«الروضة » أنهما كذلك (٣) ، لكن قال صاحب «العدة »: ظاهر المذهب: أنه لا يصليٰ على الشعرة الواحدة .

وقول « التنبيه » [ص ٥١] : ( ومتى وجد بعض الميت ) يتناول الظفر والشعر ولو شعرة واحدة .

ثانيها : شرطه : أن يكون من ميت ، فلو عُلم حياة صاحبه ، أو جهل. . فلا ؛ ولذلك عبر « التنبيه » بالميت (٤) ، و « المنهاج » بقوله [ص ١٥٤] : ( عُلم موته ) .

ثالثها: يشترط أيضاً: أن يكون من مسلم ، كما صرح به « المنهاج »(٥) ، فلو عُلم كونه من كافر.. فلا ، ولو جُهل حاله في الإسلام والكفر: فإن كان بدارنا.. صُلِّيَ عليه ، وإلا.. فلا ، ولم يذكر « التنبيه » أيضاً اشتراط كونه من مسلم.

رابعها: اقتصر « الحاوي » على ذكر غسل العضو ، و « المنهاج » على الصلاة عليه ؛ أي : على جملة الميت ، لا على ذلك العضو وحده ، فهي في الحقيقة صلاة على غائب ، وذكر « التنبيه » الأمرين والتكفين أيضاً ، وحمل في « المهمات » التكفين على ما إذا كان العضو من العورة بناء على الأصح : أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط ، ونقل عن الماوردي بناء المسألة على الخلاف في ذلك (٢) .

۱۰۱۰ وله : (ويغسل السقط الذي نُفخ فيه الروح ولم يستهل ، ويكفن ، ولا يصليٰ عليه )(٧) فيه أمور :

أحدها : مفهومه أنه إذا استهل ـ أي : صرخ ـ . . صُلِّيَ عليه ، وفي معناه : ما إذا بكيٰ ، وقد صرح به « المنهاج »(^) .

ثانيها : أورد عليه في « الكفاية » : أنه يُفهم أن ظهور أمارة الحياة ؛ كاختلاج ونحوه ليس

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>Y) Thanks (0/107).

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ( ٤١٨/٢ ) ، الروضة ( ١١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه (ص٥١).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٦) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣٢/٣) .

<sup>(</sup>V) انظر « التنبيه » ( ص ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٨) المنهاج ( ص ١٥٤ ) .

كالاستهلال ، وليس كذلك في الأظهر ، وقد صرح به « المنهاج » و « الحاوي » $^{(1)}$  ، وصحح في « شرح المهذب » : طريقة القطع به $^{(7)}$  .

ثالثها: عبر « المنهاج » و « الحاوي » بدل ( نفخ الروح ) بـ ( بلوغه أربعة أشهر ) ( " ، وقال في « الكفاية » : إنه أحسن ؛ لأنه قد لا ينفخ فيه الروح حينئذ لأمر أراده الله تعالىٰ . انتهىٰ .

ولو عبر « التنبيه » بـ ( زمن نفخ الروح ) . . لساواهما في التعبير ؛ لأن زمن ذلك بمقتضى العادة هو أربعة أشهر ، أما نفس النفخ . . فلا يتحقق ، وقد يتخلف لعارض ، لكن قد يمنع تخلفه عن الأربعة لإخبار الصادق بوقوعه ، ويقال : الخفي إنما هو ظهور أثره .

رابعها: القطع بعدم الصلاة عليه في هاذه الصورة طريقة في «الكفاية»، لكن الذي في «الروضة» وأصلها: أن في الصلاة قولين (٤) وعليه مشى «المنهاج»، وعبر بالأظهر (٥)، ولو عبر بالطبعديد). . لكان أولى .

۱۰۱۱ قولهم و العبارة لـ « التنبيه » و : ( ومن مات من المسلمين في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب. . لم يغسل ولم يصلَّ عليه  $)^{(7)}$  فيه أمران :

أحدهما : كذلك من شك أنه مات بسبب القتال ، أو بغيره ؛ بأن وجد قتيلاً بين الصفين ولا أثر للله .

ثانيهما: وكذا لو مات بعد انقضائه إن لم يبق فيه قبل انقضائه حياة مستقرة.

1017\_قول « التنبيه » [ص ٥١ ، ٥٦] : ( ومن مات في حرب أهل البغي من أهل العدل . . غُسّل وصُلّي عليه في أصح القولين ) أحسن من قول « المنهاج » [ص ١٥٥] : ( في قتال البُغاة ) فإنه قد يتناول ما إذا كان المقتول من أهل البغي مع أنه ليس بشهيد قطعاً .

100 - 10 قول « المنهاج » [ص ١٥٥] : ( وأنه تُزَال نجاسته غير الدم ) أي : غير دم الشهادة ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ٢٠٤] : ( وتزال نجاسةٌ ، لا بسبب الشهادة ) لكن قد تتناول عبارته غائطاً نشأ خروجه عن القتل ، والظاهر : إزالته ، وأن الذي لا يُزال هو الدم خاصة ؛ لأنه الذي ورد فيه الفضل ، وهو الذي يوجد غالباً ، وبه عبر المصنفون .

١٠١٤ قول « المنهاج » [ص ١٥٥] : ( ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم ) أي : غير ثياب القتال ؟

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٠٤ ) ، المنهاج ( ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>۲) المجموع (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٠٤) ، المنهاج ( ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢/١١٧).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » (ص٥١ ) ، و الحاوي » (ص٢٠٣ ) ، و المنهاج » (ص١٥٤ ) .

فإنها تنزع ، كما صرح به « التنبيه » و « الحاوي »(١) ، ثم إن هاذا مستحب ، فلو أراد الوارث نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها. . جاز .

١٠١٥ قول « الحاوي » [ص ٢٠٠٣] : (ثم يُصَلّىٰ) يفهم أن شرط صحة الصلاة : تقدم الغسل ، وهو كذلك ، وتقدم التكفين ، وليس كذلك ، فسيأتي في « المنهاج » جواز الصلاة عليه قبل التكفين مع الكراهة (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص٥١٥)، الحاوي (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ١٥٧ ) .

### بالب الدفن

1017\_قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( ثم يدفن ) ، قال في « الكفاية » : أفهم به بعد قوله : ( وأن يكون الناس أمامها ) أن ذلك مختص بما بعد الصلاة ، ومفهوم كلامهم - وبه صرح القاضي أبو الطيب ـ التسوية ، وفيما ذكره من إفهام كلام « التنبيه » ذلك نظر .

10.1٧ قول «الحاوي» [ص ٢٠٥]: (وأقله: ما يكتم رائحته ويحرسه) قد يفهم الاكتفاء بوضعه على وجه الأرض مع وضع أحجار كثيرة ونحوها كاتمة للرائحة حارسة من السباع ، لكن في «المهمات»: الراجع على ما دل عليه كلام «الروضة» في السرقة: أنه لا يكفي إذا لم يتعذر الحفر؛ فإنه بعد أن نقل عن « فتاوى البغوي »: أنه كالدفن حتى يجب القطع بسرقة الكفن ، قال: ينبغي أن لا يقطع إلا أن يتعذر الحفر؛ لأنه ليس بدفن (١) ، وعن ذلك احترز «المنهاج» بقوله: (حفرة) ، فقال: (أقل القبر: حفرة تمنع الرائحة والسبع) (٢) ، قال الرافعي: والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين: بيان فائدة الدفن ، وإلا. . فبيان وجوب رعايتهما ، فلا يكفي أحدهما .

قلت: ليسا متلازمين ؛ فالفَسَاقي المُعَدَّة لجمع الموتىٰ لا تكتم الرائحة ، مع كونها تمنع السبع ، ومن ذلك يستفاد أنه لا يُكتفىٰ بها في الدفن ، وقد قال السبكي في الاكتفاء بها في الدفن : الواجب : نظرٌ من وجهين ، أحدهما : أنها ليست على الدفن المعهود من الشرع ، والثاني : أنها ليست مُعَدّة لكتم الرائحة ، وقال السبكي أيضاً : قد أطلقوا تحريم إدخال ميت علىٰ ميت ؛ لما فيه من هتك الأول وظهور رائحته ، فيجب إنكار ذلك . انتهىٰ .

۱۰۱۸ وقول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( ويعمق القبر قدر قامة وبسطة ) بيان للأكمل ، كما صرح به « المنهاج » و « الحاوي  $^{(3)}$  ، والمراد : قامة رجل معتدل وبسط يده مرفوعة ، وهو ثلاثة أذرع ونصف ، كما قال ه الرافعي  $^{(6)}$  ، وصوّب النووي : أنه أربعة أذرع ونصف ، وحكاه عن الجمهور  $^{(7)}$  ، قال السبكي : وفيه نظر إذا نظرنا لقامة الناس اليوم وللذراع المعروف .

١٠١٩ قول « الحاوي » [ص ٢٠٠] : ( واللحد أولى ) أي : إن كانت الأرض صلبة ، كما صرح

<sup>(</sup>١) الروضة (١٥٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٤٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ٢٠٥ ) ، المنهاج ( ص ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢/٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>T) انظر « المجموع » ( ٢٤٦/٥ ) .

به « التنبيه » و« المنهاج »(١) ، فإن كانت رخوة. . فالشق أولى .

• ١٠٢٠ قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( والأولى : أن يتولى ذلك من يتولَى غسله ) يتناول المرأة ، ويقتضي أن النساء أحق بدفنها من الرجال ، وليس كذلك ، فالأولى : أن يتولى دفن الميتة الرجال ، وعبر عنه النووي في « تصحيحه » بالصواب (٢٠) ، لكن في « الروضة » خلاف في نساء القرابة مع الرجال الأجانب (٣٠) ، وأحسن « المنهاج » في قوله [ص ١٥٥] : ( وأولاهم : الأحق بالصلاة عليه . قلت : إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج ) انتهى .

ومع ذلك فيستثنى من عبارته: الأفقه ؛ فإنه مقدم على الأسن هنا عكس المصحح في الصلاة ، والمراد بالأفقه: الأعلم بإدخال الميت القبر ، لا بأحكام الشرع ، قاله الماوردي (٤) ، وفصل «الحاوي » ذلك بقوله [ص ٢٠٠]: ( ويضجع الرجل ولو امرأة الزوج ثم المحرم ثم عبدها ثم الخصي ثم العصبة ثم ذو الرحم ثم الأجانب ).

۱۰۲۱ قولهما : ( وأن يكون عددهم وتراً ) $^{(0)}$  أعم من قول « الحاوي » [ص ٢٠٠] : ( وإن عجز واحد. . فثلاثة ) .

1.۲۲ قولهما: (ويضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة) (٦) قد يفهم استواءهما في الحكم، مع أن استقبال القبلة واجب، فيُنبَش إن وضع مستديراً أو مستلقباً ليستقبل به، وكونه على الأيمن سنة، فلو وضع على الأيسر. جاز، لكن في «النهاية»: أنه حتم أيضاً (٢)، وصوبه في «المهمات»، ثم الاستقبال إنما هو في الميت المسلم المنفصل عن الأم، أما الجنين: فإن كان محكوماً بإسلامه والأم كذلك، فإذا جعل وجهها للقبلة. كان وجهه مستدبرها ؛ لما ذكر أن وجهه لظهرها، وإن كانت كافرة. . جُعل ظهرها إلى القبلة ؛ ليتوجه الجنين إلى القبلة لما ذكرناه.

۱۰۲۳ قول « المنهاج » [ص ١٠٥٥] : ( ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب ) كذا عبارة « الحاوي » إلا أنه لم يصرح بكون الحثيات ثلاثاً<sup>(٨)</sup> ، وعبارة « الروضة » وأصلها : كل من دنا<sup>(٩)</sup> ، وقال في « الكفاية » : إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن ، وهو شامل للبعيد أيضاً ، وهو ظاهر .

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص ٥٢) ، المنهاج (ص ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) تصحيح التنبيه (١/ ١٨٥)

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/ ١٣٣)

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣/ ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » (ص ٥٦ ) ، و« المنهاج » ( ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٥٢ ) ، و« المنهاج » ( ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>V) نهاية المطلب ( ٣٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٨) الحاوي ( ص٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٩) الروضة (٢/١٣٦).

١٠٢٤\_ قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( ويُحثىٰ عليه ) فأتىٰ به مبنياً للمفعول ، وينبغي أن يكون ذلك بيديه ، كما صرح به الرافعي والنووي(١) .

١٠٢٥ قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( ويوضع تحت رأسه لبنة ) كذلك التراب المجموع .

الكفار ، فيخفى صيانة عنهم ، حكاه عنه في « الروضة » ، وأقره (٣) ، وعبر عنه شيخنا الإسنوي في « الكفار ، فيخفى صيانة عنهم ، حكاه عنه في « الروضة » ، وأقره (٣) ، وعبر عنه شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » بالصواب (٤) .

قال بعضهم : ومثله : ما إذا خيف نبشه لسرقة كفنه .

قلت: أو لعداوة ونحوها.

١٠٢٧ قول « التنبيه » [ص ٥٥] ( ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة ) لم يبين هل هو حرام أو مكروه ؟ وكذا في بعض نسخ « المنهاج » (٥) ، وفي بعضها : التصريح بالتحريم ، وعبارة « الروضة » تبعاً لأصلها : المستحب في حال الاختيار : أن يدفن كل ميت في قبر ، ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا لتأكد الضرورة (٢) ، قال السبكي : والذي تحرر أنها ثلاث مسائل :

إحداها: دفن اثنين من نوع واحد ؛ كرجلين في الابتداء. . فيجوز ، ولكن يكره ، وممن صرح بالكراهة الماوردي في « الإقناع » $^{(v)}$  ، وعبارة الشافعي وكثير من الأصحاب : لا يستحب ، وعن السرخسي : لا يجوز ، وتبعه النووي في « شرح المهذب » ، والأصح : ما قلناه من الاقتصار على الكراهة ، أو نفي الاستحباب ، فإن حصلت حاجةً . . زالت الكراهة ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قتليٰ أحد $^{(\Lambda)}$  .

الثانية : أن يكونا من نوعين لا محرمية بينهما ولا زوجية ؛ كرجل وامرأة أجنبية في الابتداء أيضاً ، فالذي يظهر التحريم ، وهو مقتضى كلام الفوراني ، ودليله ظاهر كما في الحياة .

الثالثة: أن يقع ذلك في الدوام ؛ كإدخال ميت على ميت ، فلا يجوز بحال حتى يبلى الأول لحماً وعظماً ، فلو حفره فوجد فيه عظام ميت. . أعاد القبر ولم يتمم حفره ، ولو فرغ من الحفر فظهر فيه شيء من العظام . . لم يمنع أن يُجعل في جنب القبر ويدفن الثاني معه ، نقلوه عن

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٤٥١ ) ، و« المجموع » ( ٢٥٣/٥ ) ، و« الروضة » ( ١٣٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٥٢ ) ، و« الحاوي » ( ص ٢٠٥ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/١٣٦).

 <sup>(</sup>٤) تذكرة النبيه (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ١٥٥).

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢/ ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٧) الإقناع (ص ٦٠).

<sup>(</sup>A) المجموع (٥/٢٤٢) ، وانظر « الأم » (١/٢٧٧) .

نصه (۱) ، وفي « تعليق الشيخ أبي حامد » : أن الظاهر أن الشافعي منع من دفن الثاني معه ، إذا عرفت ذلك . . فإطلاق الرافعي ( أن المستحب في حالة الاختيار . . . إلى آخره ) محمول على ما ذكرناه . انتهى (۲) .

وقد ذكر الصورة الثانية في « شرح المهذب » ، وجزم فيها بالتحريم ، قال : حتى في الأم مع ولدها<sup>(٣)</sup> ، وهو قياس قوله بالتحريم مع اتحاد النوع ، لكن ذكر صاحب « التعجيز » في شرحه له : أنه إذا كان بينهما زوجية أو محرمية . فلا منع كحال الحياة ، ونقله عن ابن الصباغ وغيره ، وهو متجه ، وفي « حلية » الروياني ما حاصله : الجواز مطلقاً ، حكاه كله في « المهمات » ، فقول « الحاوي » [ص ٢٠٦] : ( وجُمع لحاجة ) أراد به : الصورة الأولىٰ ، وقوله : ( ورجل وامرأة بشدتها ) أراد به : الصورة الأولىٰ ، وقوله : ( بحاجز من تراب ) أن يحتمل أن الثالثة : فهي معلومة من تحريم النبش إلا فيما استثني ، وقوله : ( بحاجز من تراب ) وصححه الناوي (٢٠٠ بالصورة الثانية ، ويحتمل أن يعمهما ، وهو المنصوص ، وبه قال العراقيون ، وصححه النووي (٢) .

١٠٢٨ قول « المنهاج » [ص ١٠٥٥] : ( فيقدم أفضلهما ) أوضحه « الحاوي » بقوله [ص ٢٠٦] : ( إلى جدار اللحد ) ، وعبارة « التنبيه » [ص ٥٠] : ( ويقدم الأسن الأقرأ للقبلة ) ويستثنى من تقديم الأفضل والأقرأ : الأب مع ابنه ، والأم مع بنتها ، فيقدمان عليهما مطلقاً ولو كان الأصل مفضولاً .

1 • ١ • ٢٩ و المنهاج » [ص ١٥٥] : ( ولا يُبجلس على قبر ، ولا يُوطأ ) زاد « التنبيه » [ص ٥٦] : ( إلا لحاجة ) ومثلُّوه : بأن كان لا يصل إلى قبر قريبه إلا بدوسه ، وظاهره : اختصاص الاستثناء بالأخيرة دون مسألة الجلوس ، ثم المشهور : كراهة ذلك ، ووقع في « شرح مسلم » عن الأصحاب : التحريم (٧٠) ، وهو ظاهر قول « المهذب » والمحاملي في « المقنع » : لا يجوز (٨) ، والصيمري في « شرح الكفاية » : لا يحل .

١٠٣٠ قول " التنبيه » [ص ٥٦] : ( وإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد تُرجىٰ حياته . . شق جوفها

<sup>(</sup>١) انظر الأم (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » (٢/٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع ( 0/ TET ).

<sup>(</sup>٤) انظر الحاوي ( ص٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي » (ص٢٠٦ ) .

<sup>(7)</sup> انظر « المجموع » ( ٥/ ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٧) شرح مسلم ( ٧/ ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٨) المهذب ( ١/٩٧١ ) ، وانظر « المجموع » ( ٥/٧٧) .

وأخرج ، وإن لم يرج . . ترك عليه شيء حتى يموت ) ، قال في « التصحيح » : الأصح : أنه لا يوضع على جوفها شيء ، بل ينتظر موته . انتهى (١)

وأوّل بعضهم عبارة « التنبيه » : بأن معناها : ترك عليه شيء من الزمان ، وهو معنى انتظار موته ، فيوافق الأصح ، وليس معناه : تثقيل بطنها(Y) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تصحيح التنبيه (١/١٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٤٧ ) .

## بإب التعزب والبكاءعلى لميت

١٠٣١ قول « الحاوي » بعد قوله [ص ٢٠٦] : ( وجاز البكاء ) : ( والتعزية ) لا يقتضي استحبابها ، مع أنها مستحبة ، كما صرح به « التنبيه » و « المنهاج  $^{(1)}$  ، ويستثنى : الشابة ، فلا يعزيها من الرجال إلا محرم لها .

١٠٣٢ قولهما : ( قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام )(٢) صريح في أن ابتداء الثلاثة من الدفن ، وهو المحكي في « شرح المهذب » عن الأصحاب (٣) ، لكن في « الكفاية » عن الماوردي : أنها من حين الموت (٤) ، وفي « المهمات » عن الخوارزمي : تصحيحه ، وهو ظاهر عبارة « الحاوي » لأنه لم يذكر الدفن .

ثم هـٰذا إذا كان المُعزِّي والمُعَزَّىٰ حاضرين ، فلو كان أحدهما غائباً. . فالأصح : امتدادها إلىٰ قدومه ، وهل تمتد بعد قدومه ثلاثة أيام ، أو يكون على الفور ؟ لا نقل فيها ، والظاهر عند المحب الطبري : الأول .

١٠٣٣ قول « التنبيه » [ص ٥٣] : ( وفي تعزية المسلم بالكافر : « أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ) ) في « المنهاج » بدل قوله : ( وأحسن عزاءك ) : ( وصبَّرك ) (٥) وهو قريب في المعنى .

١٠٣٤ قول « التنبيه » [ص ٥٣] : ( وفي تعزية الكافر بالمسلم : « أحسن الله عزاءك وغفر لميتك » ) في « المنهاج » و« الروضة » وأصليهما : تقديم الدعاء للميت (٢) ، لكن تقديم الدعاء للحى أوفق ؛ لما جزم به الرافعي والنووي في تعزية المسلم بالمسلم (٧) .

وقول « الحاوي » [ص ٢٠٦] : ( والكافر بالمسلم ، والدعاء للمسلم ) ينافي قولهما : ( إنه يقال له : أحسن الله عزاءك ) ولعله محمول على الدعاء بالمغفرة والأجر ونحوهما ، لا على مطلق الدعاء .

ثم الكافر الذي يعزى هو الذمّي دون الحربي ، كما ذكره الجيلي ، وهو مقتضى التعليل بتكثير الجزية ، وهل تعزية الحربي مُحرَّمة أو مكروهة ؟ الظاهر في « المهمات » : الأول .

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص٥٣) ، المنهاج (ص١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٥٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع (٥/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوى الكبير » ( ٣/ ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ١٥٦).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص١٥٦)، الروضة (٢/١٤٥)، وانظر « المحرر » (ص ٨٨)، و« فتح العزيز » (٢/٤٥٩).

<sup>(</sup>٧) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٤٥٩ ) ، و« المجموع » ( ٥/ ٢٧٠ ) .

1000 قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( وفي تعزية الكافر بالكافر : « أخلف الله عليك ، ولا نقص عددك » ) المراد : تعزية الذمي بالذمي كما تقدم ، ولم يذكر « المنهاج » و « الحاوي » تعزية الذمي بالذمي ، واقتصر في « الروضة » وأصلها على جوازها (١) ، واستشكل في « شرح المهذب » الإتيان بها من أصلها ؛ لأنه دعاء ببقاء الكافر ودوام كفره ، قال : والمختار : تركه (٢) ، وقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : لا نسلم ذلك ؛ فليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر ، ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية . انتهى (٣) .

1.٣٦ قول « التنبيه » [ص ٥٣] : ( ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة ) لا معنى لتقييد جواز البكاء بالخلو عن الندب والنياحة ، فالبكاء جائز ، والندب والنياحة محرمان ، وعند الاقتران لكل حكمه ، وعلى ذلك مشى « المنهاج » و « الحاوي » ( أ) ، وفي معنى الندب والنياحة : الجزع بضرب خد أو صدر ، وشق ثوب ، ونشر شعر ، وظهر بما ذكرناه أن قول شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » : ( والصواب : تحريم البكاء أيضاً عند شق الجيب ، ونشر الشعر ، وضرب الخد ) ( أ) مردود ، فالبكاء جائز مطلقاً ، وهاذه الأمور محرمة مطلقاً كما قررناه ، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/١٤٥).

<sup>(</sup>Y) المجموع (0/ YV).

<sup>(</sup>٣) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص٢٠٦ ) ، المنهاج ( ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) تذكرة النبيه (٢/٧٤٥).

## باست في مسائل منثورة من زيادة والمنهاج ، على والمحرّر ،

۱۰۳۷ قوله: (ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه )(۱) ، قال السبكي: ينبغي أن يندب لهم ، ويجوز لغيرهم ، ولا يقصر الجواز عليهم ، قال: وكلام المزني قد يفهم أنه لا يجوز لغير أهله تقبيله ولا نظره(۲) ، والمراد بنحوهم: الأخصاء والأصدقاء.

١٠٣٨ قوله : ( ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها ) $^{(7)}$  كذا في « الروضة  $^{(1)}$  ، وليس فيه استحبابه ، لكن في « شرح المهذب » الاستحباب فيما إذا قصد الإخبار لكثرة المصلين $^{(6)}$  .

وقوله : ( بخلاف نعي الجاهلية ) $^{(7)}$  ليس فيه تصريح بحكمه ، وقد ذكر في « الروضة » أنه مكروه $^{(Y)}$  .

١٠٣٩ قول « التنبيه » [ص ٤٩] : ( ولا ينظر الغاسل إلا إلىٰ ما لا بد له منه ) و « الحاوي » [ص ٢٠٢] : ( بغض البصر بلا حاجة ) محل ذلك : في غير العورة ، كما صرح به « المنهاج » (^^) ، أما العورة : فنظرها حرام مطلقاً ، وفي معنى الغاسل : مُعِينُه .

• ١٠٤٠ قول « المنهاج » [ص ١٥٧] : ( ويكره الكفن المعصفر ) قال شيخنا ابن النقيب : أي : للمرأة ، أما الرجل : فيحرم عليه في الحياة ؛ فبعد الموت أولى (٩) .

قلت: تحريم المعصفر على الرجل ، قاله الحليمي والبيهقي ؛ لصحة الحديث فيه ، وقالا: لو بلغت أحاديثه الشافعي . لقال بها ، لكن منصوص الشافعي : إباحته ؛ ولذلك أطلق « المنهاج » كراهة التكفين به ، والظاهر : أنه أراد : في حق الرجل أيضاً بناء على المنصوص ؛ ولذلك قال شيخنا في « المهمات » : مذهب الشافعي : أنه يجوز تكفينه بالمعصفر دون المزعفر .

۱۰٤۱ قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( فإن اختلط من يصلَّىٰ عليه بمن لا يصلَّىٰ عليه ) أعم من قول « المنهاج » [ص ١٠٤] : ( ولو اختلط مسلمون بكفار ) و « الحاوي » [ص ٢٠٤] : ( ولو اختلط موتى المسلمين بغير ) لشموله اختلاط الشهداء بغيرهم ، وفي زيادة « الروضة » : واختلاط الشهداء

<sup>(</sup>١) انظر « المنهاج » ( ص ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر لا مختصر المزنى ١ (ص ٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة ( ٩٨/٢ ) .

<sup>(0)</sup> Iharaes (0/171).

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة ( ٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) المنهاج ( ص ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣٨/٢ ) .

بغيرهم كاختلاط الكفار (١) ، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني : هاذه عبارة منكرة وغير مسلمة في الدعاء ؛ فإنه لا يقول المصلي : «اللهم ؛ اغفر له إن كان غير شهيد » ، بل يقول : «اللهم ؛ اغفر له » من غير تقييد . انتهى .

ولو عبر باختلاط مسلم بكفار . . لكان أولى من التعبير بالجمع ؛ لأن اختلاط مسلم واحد بألف كافر حكمه كذلك .

وذكر « المنهاج » طريقتين في الصلاة عليهم ، اقتصر « التنبيه » على المفضولة منهما ، وهي : الصلاة علىٰ كل واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلماً ، وهو معنىٰ قوله : ( وينوي أنه هو الذي يصلي عليه )<sup>(۲)</sup> وعبارته قلقة في الدلالة علىٰ ذلك ، وقول « الحاوي » [ص ٢٠٤] : ( ومُيّز المسلم بالنية في الصلاة ) يحتمل الكيفيتين معاً ، والله أعلم .

١٠٤٢ قول « المنهاج » [ص ١٥٨] : ( ومن صلى . . لا يعيد على الصحيح ) فيه أمور :

أحدها: تناول إطلاقه المصلي منفرداً وفي جماعة ، وكذا في « شرح المهذب »<sup>(٣)</sup> ، لكن في « الروضة » تقييده بكونه منفرداً <sup>(٤)</sup> ، وهو يفهم أنَّ المصلي في جماعة لا يعيد قطعاً .

**ثانيها** : عبر في « الروضة » بالأصح<sup>(ه)</sup> .

ثالثها: قوله: ( لا يعيد ) معناه: لا يستحب أن يعيد ، كما في « الروضة  $^{(7)}$  ، أو يستحب ألا يعيد ، كما في « شرح المهذب  $^{(V)}$  ، والعبارة الثانية تدل على أن الإعادة خلاف الأولى ، بخلاف العبارة الأولى ؛ فإنها لا تدل على ذلك ، فالثانية أولى وهي أقرب إلى لفظ « المنهاج  $^{(7)}$  .

١٠٤٣ ـ قوله : ( ولاتُوخّر لزيادة مصلين )(^) يتناول صورتين :

إحداهما : إذا صلى عليه من يسقط به الفرض. . لا تُنتظر جماعةٌ أخرى ليصلوا صلاة أخرى ، ويستثنى من ذلك : الولي ؛ فإنه يُنتظر ما لم يخش تغيّر الميت .

الثانية : إذا حضر جمع قليل قبل الصلاة. . لا يُنتظر غيرهم ليكثروا ، وتوقف السبكي في هاذه الثانية ، وقال : ليس في كلام الشافعي والأصحاب ما يقتضيه ؛ فينبغي إذا لم يخش تغيُّر الميت. .

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/١١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٥٢ ) .

<sup>(</sup>T) Harange (0/107).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>V) المجموع ( 70°7 ).

<sup>(</sup>۸) انظر « المنهاج » ( ص ۱۵۸ ) .

انتظار اجتماع مئة أو أربعين إن رجى حضورهم قريباً ؛ للحديث ، فقد ورد العددان في « صحيح مسلم » . انتهى (١٠) .

1986 - قوله: (ولو نوى الإمام صلاة غائب، والمأموم صلاة حاضر، أو عكس. جاز) (٢) وكذا لو نوى الإمام غائباً آخر، أو حاضراً آخر، فلو قال: (فلو نوى المأموم الصلاة على غير من نوى الإمام الصلاة عليه ). . لشمل ذلك .

\* ١٠٤٥ قول "التنبيه " [ص ٥٦] : ( ويسجى بثوب عند إدخاله إلى القبر ) ، أحسن من قول "المنهاج " [ص ١٠٥] : ( ويُندب ستر القبر بثوب ) لأنه قد يفهم منه استحباب ستره بعد الفراغ منه ، والمراد : ستر الميت عند إدخاله إليه ، كما أفصح به " التنبيه " ، وكذا قول " التنبيه " [ص ٥٦] : ( ويقول الذي يدخله القبر : " بسم الله وعلى ملة رسول الله " ) أحسن من قول " المنهاج " [ص ١٥٨] : ( وأن يقول : " بسم الله . . . إلى آخره " ) لأنه لم يبين القائل لذلك .

١٠٤٦ قول «المنهاج » [ص ١٥٨] : ( ويجوز الدفن ليلاً ) أي : بلا كراهة ، قال في زيادة «الروضة » : ولم يخالف إلا الحسن البصري . انتهيٰ (٣) .

وفي « الذخيرة » للبندنيجي : إن الداركي من أصحابنا وافقه ، وقوله : ( ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحرَّه )(٤) يرجع إلىٰ وقت كراهة الصلاة خاصة .

۱۰٤۷ قولهما : ( ويكره تجصيص القبر )<sup>(ه)</sup> خرج به تطيينه ؛ فلا يكره ، كما صححه في « شرح المهذب »<sup>(۱)</sup> ونقل الترمذي عن النص : أنه لا بأس به (۱۰) ، وذكر الإمام والغزالي : أنه مكروه أيضاً (۱۰) ، وعليه مشى « الحاوي »<sup>(۹)</sup> ، ولم يذكره الجمهور .

١٠٤٨ قولهما: (والبناء) (١٠٠٠) يقتضي كراهة البناء عليه ، سواء أكان في ملكه أو في مقبرة مُسَبَّلَةٍ . هُدِمَ ) فالبناء مُسَبَّلَةٍ ، وتأكد ذلك بقول « المنهاج » بعده [ص ١٥٨]: (ولو بُني في مقبرة مُسَبَّلَةٍ . . هُدِمَ ) فالبناء عليه مكروه مطلقاً ، والهدم يُفَصّل فيه بين المسبلة وغيرها ، لكن جزم في « شرح المهذب » بتحريم

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ٩٤٧ ) ، ( ٩٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » ( ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/١٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر المنهاج ا (ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٥٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٥٨ ) .

<sup>(7)</sup> Ilanga (0/17).

<sup>(</sup>V) انظر ( جامع الترمذي » ( ۳٦٨/٣ ) ( ١٠٥٢ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « نهاية المطلب » ( ٣١/٣ ) ، و« الوسيط » ( ٢/ ٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي ( ص٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر ﴿ التنبيه ﴾ ( ص ٥٢ ) ، و﴿ المنهاجِ ﴾ ( ص ١٥٨ ) .

البناء في المقبرة المسبلة (١) ، قال في « المهمات » : والمراد بالمسبلة : التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها ، وليس المراد : الموقوفة ؛ فإن الموقوفة يحرم البناء فيها قطعاً .

1.59\_ قول « المنهاج » [ص ١٥٨] : ( والكتابة عليه ) يتناول كتابة اسم صاحبه في لوح كما جرت العادة به ، وقال السبكي : سيأتي قريباً أن وضع شيء يعرف به القبر . مستحب ، فإذا كانت الكتابة طريقاً له . . فينبغى ألا تكره إذا كتب قدر الحاجة إلى الإعلام .

رويستحب للرجال زيارة القبور) يقتضي أن النساء لا يستحب لهن ، ولا يلزم من ذلك أن يكون مكروها ، وقد صحح « المنهاج » الكراهة في حقهن تا في « المنهات » : والظاهر : أن الخنثى كالمرأة ، قال في « شرح المهذب » : واختار صاحب « المستظهري » : إن كانت لتجديد حزن وبكاء بنوح كعادتهن . حرم ، وعليه يحمل الحديث : « لعن الله زوارات القبور » ، وإن كانت لغير ذلك . . كره ، إلا لعجوز لا تُشتَهَىٰ . . فلا يكره ، قال النووي : وهو حسن . انتهىٰ ( ) .

ويستثنىٰ من ذلك أيضاً : زيارتهن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنها مستحبة في حقهن مطلقاً كالرجال ، كما اقتضاه إطلاقهم في ( الحج ) ، ولا شك فيه .

١٠٥١\_قول « المنهاج » [ص١٥٨] : (وقيل : تباح) قال في « المهمات » : لم أر أحد قال به . ١٠٥٢\_ قوله : (ويقول إذا زار : « سلام عليكم . . . إلىٰ آخره ») وهاذا هو المشهور ، لكن في « تعليق القاضي حسين » في (صلاة الجمعة ) : المستحب : أن يقول : (عليكم السلام ) ، ولا يقول : (السلام عليكم ) ، فيفصل بين الأحياء والأموات ، وقد ورد هاكذا في الخبر . انتهىٰ .

وأشار بذلك إلىٰ حديث أبي جُرَيِّ : قلت : (عليك السلام يا رسول الله ) ، قال : « لا تقل : عليك السلام ؛ فإن عليك السلام تحية الموتىٰ » رواه أبو داوود والترمذي (٥٠) .

١٠٥٣ قول « المنهاج » [ص ١٥٨] : ( ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر \_ وقيل : يكره \_ إلا أن
 يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ) فيه أمور :

<sup>(1)</sup> المجموع (a/٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) المجموع ( ٧/٧٧) ، وانظر المستظهري وهو « حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء » ( ٢٩٦/١) ، والحديث أخرجه الطيالسي في « مسنده » ( ٢٣٥٨) ، وأبو يعلى في « مسنده » ( ٥٩٠٨) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٦٩٩٦) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ ، وأخرجه الترمذي ( ١٠٥٦) ، وابن ماجه ( ١٥٧٦) ، وأحمد ( ٨٤٣٠) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ) .

<sup>(</sup>ξ) انظر « المنهاج » ( ص ۱۵۸ ) .

<sup>(</sup>٥) أبو داوود ( ٥٢٠٩ ) ، الترمذي ( ٢٧٢١ )

أحدها : هـٰذا في النقل قبل الدفن ، أما بعده : فقد ذكره بعده في مسألة النبش .

ثانيها : قال السبكي : ينبغي أن يقال : إن أوجب النقل تغيراً. . حرم ولو إلى الأماكن الثلاثة ، وإن لم يوجب . كره ، إلا إلى الأماكن الثلاثة . . فيختار .

ثالثها: قال شيخنا ابن النقيب: هاذا الاستثناء يحتمل عوده إلى وجهي التحريم والكراهة ؛ أي : إذا كان بقرب إحدى البلاد الثلاثة. لا يحرم ولا يكره ، ويحتمل عوده إلى وجه الكراهة فقط ، ويؤيده قوله : (نص عليه) فإن المحكي عن النص ظاهر في ذلك ؛ ففي «الروضة » و« وشرح المهذب » عن الماوردي : أن الشافعي قال : لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس ؛ فنختار أن ينقل إليها ، فظاهر قوله : (لا أحبه ) الكراهة ، ثم استثنىٰ منها ذلك . انتهىٰ (۱) .

رابعها: عبارة النص صريحة في استحباب النقل لمن قرب من البلاد الثلاثة ، وعبارة « المنهاج » إنما تقتضي عدم التحريم والكراهة .

خامسها: قال شيخنا الإمام البلقيني في «حواشي الروضة »: الذي رأيته في «الحاوي » ظاهره: أن الاستثناء من كلام الماوردي ؛ فإنه أورد بعده أحاديث هي من سياقته لا من كلام الشافعي .

١٠٥٤ قولهم فيما إذا دفن من غير غسل : ( إنه ينبش )(٢) أي : يجب نبشه ، ومحله : ما لم يتغير ، وهـٰـذا القيد في بعض نسخ « التنبيه » .

١٠٥٥ - قول « المنهاج » [ص ١٥٩] و « الحاوي » [ص ٢٠٦] : ( إنه ينبش فيما إذا دفن في أرضٍ أو ثوبٍ مغصوبين ) أي : لصاحبهما نبشه وإن تغير ، ولكن الأولىٰ : ألا يفعل .

١٠٥٦ - قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( وإن وقع في القبر شيء له قيمة. . نبش وأخذ ) مثل قول « المنهاج » [ص ١٠٥٩] : ( أو وقع فيه مالٌ ) قيد في « المهذب » وجوب النبش بمطالبة صاحبه ، قال النووي : ولم يوافقوه عليه . انتهى (٣٠) .

لكن وافقه عليه ابن أبي عصرون وصاحب « الكفاية » .

١٠٥٧ قولهما : ( إنه ينبش فيما إذا دفن لغير القبلة )(٤) أي : يجب ذلك إن قلنا بوجوب القبلة ، كما هو الأصح ، ومحل ذلك : ما لم يتغير ، كما قلنا في الدفن بلا غسل .

<sup>(</sup>١) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ٣/ ٤٥ ) ، و« الأم » ( ٢٧٦/١ ) ، و« الحاوي الكبير » ( ٢٦/٣ ) ، و« المجموع » ( ٢٦٥/٥ ) ، و« الروضة » ( ٢١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٥٢ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٠٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) المهذب ( ١٣٨/١ ) ، وانظر « المجموع » ( ٥/٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>ξ) انظر « التنبيه » ( ص ٥٢ ) ، « المنهاج » ( ص ١٥٩ ) .

100 ـ 100 ـ قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( وإن بَلعَ الميت مالاً لغيره. . شق جوفه وأخرج ) وكذا إن ابتلع مال نفسه ، كما صححه الجرجاني وغيره ، لكن الأصح من زيادة « الروضة » : عدمه (١) ، وهاذا إذا طلب صاحبه الرد ، قال صاحب « العدة » : إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته . فلا ينبش في الأصح ، قال في « شرح المهذب » : والمشهور : إطلاق الرد (٢) .

### ڠؙؽٙڮڹڹٛ

#### [في الصور التي ينبش الميت لها]

ذكر الثلاثة: (النبش في الدفن بلا غسل) (٣) ، و «التنبيه » و «المنهاج »: (الدفن إلى غير القبلة ، وما إذا وقع في القبر مال) (٤) ، و «المنهاج » و «الحاوي »: (ما إذا دفن في أرض أو ثوب مغصوبين) (٥) ، و «الحاوي »: (ما إذا انمحق ) (٢) أي : بَلِيَ وصار تراباً ، وقد يقال : النبش إنما يصدق إذا كان الميت في القبر ولو عظامه ، فإذا بَليَ . . فلا نبش ؛ فلا استثناء ، و «التنبيه »: (ما إذا بَلعَ الميت مالاً لغيره ، وما إذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد تُرجئ حياته ) (٧) فإن قلت : ليس في ذلك نبش . قلت : هو مقتضى إطلاقه ؛ لأنه لم يفصل في شق الجوف بين أن يكون دفن أم لا ، فمقتضى إطلاقه : أنه إذا دفن . نُبِش ؛ ليُشَق جوفه ، وشق الجوف أبلغ من هتك الحرمة من النبش ، فهاذه سبع صور ، وبقيت صور أخرى :

إحداها : أن يقول : إن ولدت ذكراً. . فأنت طالق طلقة ، أو أنثىٰ. . فطلقتين ، فولدت ما لم يُعلم حاله ودفن ، فالأصح من زوائد « الروضة » في ( الطلاق ) : نبشه (^^) .

الثانية: أن يلحقه سيل أو نداوة ، فينبش لينقل على الأصح في « شرح المهذب »(٩) .

الثالثة : أن يشهد على من يعرف صورته لا نسبه ، ثم يموت ويدفن ، فينبش ليعرفه إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاجة ولم تتغير الصورة ، ذكره الغزالي (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) الروضة (١/١٤١)

<sup>(</sup>٢) المجموع (٥/٢٦٣)

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٥٢ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٠٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص٥٦ ) ، والمنهاج ( ص ١٥٩ ) .

<sup>(0)</sup> الحاوي ( ص٢٠٦ ) ، والمنهاج ( ص ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص٢٠٦).

<sup>(</sup>۷) التنبيه ( ص۲۵ ) .

<sup>(</sup>۸) الروضة (۸/۱۵۱).

<sup>(</sup>٩) المجموع (٥/٢٦٥).

<sup>(</sup>١٠) انظر « الوسيط » ( ٧/ ٣٧١ ) .

الرابعة: إذا كفن في ثوب حرير.. فقال الرافعي: إنه على الخلاف فيما إذا دفن في ثوب مغصوب (١)، ومقتضاه: ترجيح النبش، لكن رجح النووي: أنه لا ينبش، وقال: ينبغي القطع به (٢).

الخامسة : إذا دفن الكافر في الحرم. . فينبش ويخرج .

السادسة : إذا دفنه بعض الورثة في بيته مع امتناع الباقين ؛ لأن الملك انتقل إلى الورثة. . فللمنتع نقله ، وذكر المغصوبة يغني عنها .

109 - قول « التنبيه » [ص ٥٣] : ( ويستحب الأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا طعاماً الأهل الميت ) قال النووي : الأحسن أن يقول : ( وجيران أهله ) ليشمل ما لو كانوا في غير بلد الميت (٣) ، وكذا عبر « المنهاج » وزاد : ( يشبعهم يومهم وليلتهم ، ويلح عليهم في الأكل ، ويحرم تهيئته لنائحات )(٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢/ ٤٥٧ ) .

<sup>(</sup>Y) انظر « المجموع » ( ٥/ ٢٦٢ )

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » ( ٥/ ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ١٥٩).

# كنائبالزكاة مابب زكاة الحيوان

1070 قول « المنهاج » [ص ١٦٠] : ( إنما تجب منه في النَّعَم وهي : الإبل والبقر والغنم ) كذا فسّر الفقهاء النَّعَم ، ولم يجعله أهل اللغة شاملاً للبقر ، إما للإبل فقط ، أو للإبل والغنم (١) ، فلو اقتصر على قوله : ( إنما تجب في إبل وبقر وغنم ) . . لكان أحسن وأخصر ؛ فإن الأدلة قائمة على هذه الأسماء لا على لفظ النعم .

1.71 قوله: ( لا المتولد من الغنم والظباء )(٢) خرج به المتولد بين زكويين ؛ كالإبل والبقر ، أو البقر والغنم ، فالظاهر: وجوب الزكاة فيه ، لكن يُشكل بأيّ أصليه يلحق في كيفية زكاته ، ولم أرّ من تعرض لذلك .

١٠٦٧ قولهما: (وفي مئة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبونٍ ، ثم في كل أربعين: بنت لبونٍ ، وفي كل خمسين: حِقَّة ) (٢) يقتضي أن استقامة الحساب بذلك يكون بعد مئة وإحدى وعشرين ، وليس كذلك ، بل يتغير الواجب بزيادة تسع ، ثم بزيادة عشر عشر ، ففي مئة وثلاثين: بنتا لبون وحِقَّة ، وفي مئة وأربعين: حقتان وبنت لبون ، وفي مئة وخمسين: ثلاث حقاق ، وهاكذا أبداً ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ٢٠٨]: ( وبعد تسعم ، ثم كل عشر يتغير الواجب ، في كل أربعين: بنت لبونٍ ، وفي كل خمسين: حِقَّة ) .

1.77 قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( ويجزىء في شاتها : الجذع من الضأن ، وهو الذي له ستة أشهر ، والثني من المعز ، وهو الذي له سنة ) الأصح : أن جذع الضأن : ما له سنة ، وأن ثني المعز : ما له سنتان ، وعليه مشى « المنهاج » و« الحاوي » (٤) ، لكن قوله : ( كما في الغنم ) أي : بالنسبة إلى السن لا بالنسبة إلى الأنوثة ، وفي الرافعي في ( الأضحية ) عن أبي الحسن العبادي : أنه لو أجذع قبل تمام السنة . كان مجزياً ، كما لو تمت السنة قبل الجذع ، ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسن أو الاحتلام ، قال : وهاذا ما أورده صاحب « التهذيب » ، وقال : الجذعة :

<sup>(</sup>۱) انظر « لسان العرب » ( ۱۲/ ۸۵۰ ) .

<sup>(</sup>Y) انظر « المنهاج » ( ص ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «التنبيه» (ص٥٦) ، و«المنهاج» (ص١٦٠) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ٢٠٧ ) ، المنهاج ( ص ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي » ( ص٢٠٧ ) .

هي التي استكملت سنة وطعنت في الثانية ، أو أجذعت سنها من قبل ذلك . انتهيٰ (١) .

وظاهر كلام «التنبيه» و«الحاوي» التخيير بينهما، وبه صرح «المنهاج» فقال [ص ١٦١]: (والأصح: أنه مخير بينهما، ولا يتعين غالب غنم البلد) وعبر في «الروضة» بالصحيح (٢)، وإذا قلنا به فاختار نوعاً منهما. وجب من غنم البلد؛ أي: من صنف هو في البلد من ذلك النوع، وتحقيق هاذا أنه إن كان النوعان في بلده واختار الضأن مثلاً. وجب من صنف ضأن البلد، فإن كان بمكة. وجب ضأنية مكية، أو ببغداد. فضأنية بغدادية، فإن أخرج بمكة ضأنية بغدادية أو عكسه. لم يجزىء على المذهب إلا أن يكون مثل صنف البلد في القيمة أو خيراً منه، فعلى هاذا ليس التخيير على إطلاقه.

1.78 قول « التنبيه » [ص٥٥] : ( فإن أخرج منها بعيراً . قبل منه ) أي : بشرط كونه مجزئاً في الزكاة ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ١٦١] : ( وكذا بعير الزكاة ) والتقييد بذلك من زيادته على « المحرر » ، وهو حسن ، لكنه عطف ذلك على الأصح ، وهو يفهم أن مقابله وجه : أن البعير لا يجزىء مطلقاً ، وليس كذلك ، بل مقابله ثلاثة أوجه ، قيل : إنه يعتبر أن يكون قيمة البعير المخرج عن خمس قيمة شاة ، وعن عشر قيمة شاتين . . وهلكذا نظراً إلى أن الشياة أصل ، وقيل : يجزىء ناقص القيمة عن المراض والمعيبة فقط ، وقيل : لا يجزىء في عشر إلا حيوانان ؛ شاتان ، أو بعير وشاة ، ولا في خمسة عشر إلا ثلاث ، ولا في عشرين إلا أربع ، وعبارة « الحاوي » [ص ٢٠٧] : ( يجب فيما دون خمس وعشرين إبلاً إبل ) ، وتعبيره في الواجب بقوله : ( إبل ) فاسد ؛ لأنه اسم جمع لا ينطلق على الواحد ، وأيضاً : ففاته التقييد بالإجزاء في الزكاة .

١٠٦٥ قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( فإن لم يكن في إبله بنت مخاض. . قبل منه ابن لبون ذكر ) فيه أمور :

أحدها: المراد: إذا لم يكن في إبله بصفة الإجزاء، فالمعيبة كالمعدومة كما صرح به «المنهاج » و «الحاوي  $^{(7)}$ .

ثانيها: يرد عليه: ما لو ملك بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة. . فإن له إخراج ابن لبون كما في «شرح المهذب» عن الدارمي وغيره (٤) ، مع أنها في إبله حكماً ، لكن ليست فيها حسّاً ، فقد لا ترد لذلك ، وكذا قول «المنهاج» [ص ١٦١]: ( فإن عدم بنت المخاض ) محتمل ؛ لأنه عادم حسّاً واجد ملكاً .

 <sup>(</sup>۱) فتح العزيز ( ۱۲/۱۲ ) ، التهذيب ( ۲۹/۸ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/١٥١).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٠٧ ، ٢٠٨ ) ، المنهاج ( ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) المجموع (٥/٥٥٥)

نعم ؛ ترد علىٰ قول « الحاوي » [ص ٢٠٧] : ( فإن لم تكن له سليمة ) لأنها له ، وقد يقال : المراد بكينونتها له : تمكنه منها ، فلا ترد عليه أيضاً .

ثالثها: يرد عليه أيضاً: ما لو أخرج خنثى من أولاد اللبون. فالأصح: الإجزاء ، وهاذا وارد على « المنهاج » أيضاً ؛ لأنه ليس ابن لبون ، لكن « التنبيه » زاد عليه بالتأكيد بقوله: ( ذكر ) فكان الإيراد عليه أظهر ، وقد تناوله قول « الحاوي » [ص٢٠٨ ، ٢٠٨]: ( فولد لبون ) ، وقال ابن المسلم: إنْ عدَّه أهل المواشى عيباً والإبل سليمة . ينبغي أن لا يجزى ع .

رابعها: قد يفهم أنه لا يقبل منه الحِق ، وليس كذلك كما صرح به « المنهاج » و الحاوى »(١) .

خامسها: عبارة الثلاثة تفهم أنه لا يجزىء ابن المخاض، وبه قال ابن الصباغ، لكن جزم الشيخ أبو حامد بالجواز، وقال القاضي حسين: إنه الظاهر من المذهب، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في « حواشيه »

1077 قول « المنهاج » [ص ١٦٦] : ( لا لبون في الأصح ) أي : لا يؤخذ الحِقّ عن بنت اللبون عند فقدها ، وعبر في « الروضة » بالمذهب ، قال : وبه قطع الجمهور (٢٠) .

١٠٦٧ قول « التنبيه » [ص٥٦] : ( فإن اتفق فرضان في نصاب واحد ؛ كالمئتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون . . اختار الساعي أنفعهما للمساكين ) محله : إذا وُجدا بماله بصفة الإجزاء ، كما أوضحه « المنهاج » و « الحاوي » (٣) .

١٠٦٨ قوله : ( وقيل : فيه قولان ، أحدهما : ما ذكرت ، والثاني : أنه يجب الحقاق ) هنده الطريقة هي الصحيحة ، كما في « الشرح الصغير » و « شرح المهذب » (ه) .

وتعبير « المنهاج » بـ ( المذهب ) (٢) قد يقتضي ترجيح طريقة القطع ، وقد يقال : لا دلالة له على ذلك ، إنما يدل على أن في المسألة طريقين ، وأن هنذا هو المرجح في الجملة ؛ إما من طريقة القطع ، وإما من طريقة القولين ، وعليه مشى في « المهمات » فقال : إنه لا يؤخذ منه ترجيح لشيء من الطريقين .

١٠٦٩ قول «المنهاج » [ص ١٦١] : ( فإن وُجِدَ بماله أحدهما ) أي : تاماً \_ كما صرح به

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٠٨) ، المنهاج ( ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/١٥٧).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٠٨) ، المنهاج ( ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص٥٦ ) .

<sup>(</sup>O) Thanks (O/777).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ١٦١).

« الحاوي » \_ مجزئاً لا معيباً ، كما دل عليه كلامهما في فقد بنت المخاض ، وقولهما : ( أخذ )(١) أي : ولا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط كما في « الروضة » وغيرها(٢) ، ومقتضاه : أنه لو حَصَّل الآخر ودفعه . . أجزأه لا سيما إن كان أغبط ، وعليه يدل كلام جماعة منهم الإمام والغزالي ، وقاساه على الاكتفاء بابن لبون لفقد بنت مخاض (7) ، لكن صرح جماعة بخلافه وأن الوجوب متعين فيه .

• ١٠٧٠ قول " المنهاج " [ص ١٦٦] : ( وإلا \_ أي : وإن لم يوجد بماله واحد منهما ، أو وُجد معيباً \_ . . فله تحصيل ما شاء ) بقي عليه : أن له أيضاً أن ينزل عن بنات اللبون إلىٰ خمس بنات مخاض ويدفع خمس جبرانات ، أو يصعد عن الحقاق إلىٰ أربع جذعات ويأخذ أربع جبرانات ، ويمتنع العكس ، وهو أن يصعد عن بنات اللبون إلى الجذاع ويأخذ عشر جبرانات ، أو ينزل عن الحقاق إلىٰ بنات مخاض ويعطي ثماني جبرانات ، وقد ذكره " الحاوي "(٤) ، فلو جعل الحقاق أصلاً ونزل إلىٰ أربع بنات لبون يحصلها ويدفع أربع جبرانات ، أو جعل بنات اللبون أصلاً ، وأراد أن يصعد إلى الحقاق ، فيدفع خمس حقاق ويأخذ خمس جبرانات . لم يتعرضوا له .

وقال شيخنا الإمام البلقيني في «حواشيه»: الذي فرّعه في الحال: الرابع؛ أي: وهو أن يؤخذ بعض كل صنف ، لا يبعُد عليه تجويز هاذا ، قال: ويحتمل جواز الصورة الأولىٰ ؛ لأنه لم يتكمل له من بنات اللبون جميع الواجب ، دون الثانية ؛ فإنه قد حصل الفرض ، فليس له أن يعدل إلى الجبران ، كما لو كان عليه بنت مخاض فلم يجدها وعنده ابن لبون. . فإنه لا يعدل إلىٰ بنت اللبون ليأخذ الجبران على الأصح ؛ لأنه بدل بنت المخاض بالنص ، فكذلك لا ينبغي هنا بعد تحصيل الحقاق التي هي أحد الواجبين أن يدفعها بزيادة واحد ويأخذ الجبران . انتهىٰ .

١٠٧١ - قول « المنهاج » [ص ١٦١] : ( فإن وجدهما ) أي : بصفة الإجزاء .

 $^{(7)}$  عبر في « الروضة » بالمذهب المنصوص وقول الجمهور  $^{(7)}$  .

۱۰۷۳ قوله: (ولا يجزىء غيره) (۱۰ الظاهر: سحبُ الصحيح عليه، فيكون أشار إلى الخلاف.

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٥٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/١٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٩٧/٣ ) ، و « الوسيط » ( ٢/ ٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( المنهاج ) ( ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٧) انظر « المنهاج » ( ص ١٦١ ) .

١٠٧٤ قوله : ( إن دلس )(١) أي : المالك .

1000\_ قوله: (وإلا. فيجزى) (٢) أي: يحسب من الزكاة ، وليس المراد: أنه يكتفي بذلك ؛ فقد قال بعده: (والأصح: وجوب قدر التفاوت) (٣) ، قال السبكي: والتفاوت المشار إليه إنما يجب إذا غلط الساعي في الاجتهاد دون ما إذا اقتضىٰ رأيه موافقة ابن سريج في أخذ غير الأغبط ، وكان مأذوناً له في ذلك من جهة الإمام ، فلا ينبغي أن يجب التفاوت هنا ، وفي وجه: إنه لا يجزىء بحال ؛ لأنه غير المأمور به ، قال السبكى : وهو القياس .

۱۰۷٦ قوله : ( ويجوز إخراجه دراهم ، وقيل : يتعين تحصيل شقص به (3) فيه أمران :

أحدهما: قال الرافعي: إطلاق الأصحاب الدراهم في هاذا الفصل يشبه أن يكون مرادهم: نقد البلد دراهم كان أو دنانير، كما صرح به الشيخ إبراهيم المروروذي أن قال في «الروضة»: مرادهم: نقد البلد قطعاً، وصرح به جماعة منهم القاضي حسين وغيره، وعليه يحمل قول صاحب «الحاوي» وإمام الحرمين وغيرهما: دراهم أو دنانير؛ يعنيان: أيهما كان نقد البلد. انتهى (١) .

ثانيهما : أطلق الشقص ، والأصح : أنه يتعين أن يكون من الأغبط ؛ ولذلك عبر « الحاوي » بقوله [ص ٢٠٩] : ( وإن أخطأ. . جبر بالنقد أو بِشقصِ من الأغبط ) .

١٠٧٧\_ قول « المنهاج » [ص ١٦١] : ( ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون. . دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ) فيه أمور :

أحدها : قوله : ( فعدمها ) قد يفهم أن المراد : العدم المطلق ، وليس كذلك ، وإنما المراد : عدمها في ملكه وإن أمكنه تحصيلها ، وكذا تعبير « الحاوي » بـ ( الفقد ) $^{(v)}$  ، فأحسن منهما قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( ولم يكن عنده ) .

نعم ؛ يرد عليهم : ما لو كانت عنده معيبة . . فهي كالمعدومة ، أو كريمة . . فلا يمنع وجودها الصعود والنزول وإن كان وجود كريمة يمنع العدول إلى ابن لبون في الأصح .

ثانيها : قوله: ( وعنده بنت لبون ) ليس ذلك شرطاً ، فلو لم تكن عنده. . فله تحصيلها ودفعها ، لكنه إذا حصّلها . صدق حينئذ أنها عنده ، فيدفعها ، ولا يرد ذلك على « التنبيه » و « الحاوي » .

<sup>(</sup>۱) انظر « المنهاج » ( ص ۱٦١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۱٦۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » (٢/٢٨٤).

 <sup>(</sup>٦) الروضة (٢/١٥٩) ، وانظر « نهاية المطلب » (٣/ ٩٥) ، و« الحاوي الكبير » (٣/ ٩٥) .

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص٢٠٩ ).

ثالثها: يرد عليه وعلى « التنبيه »: ما إذا وجد ابن لبون.. فليس له إخراج بنت اللبون وأخذ الجبران في الأصح ، وقد ذكرها « الحاوى »(١).

رابعها: وقع في « الروضة » تبعاً للرافعي في الكلام على اجتماع فرضين في نصاب: أنه لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن. . يعدل إلى القيمة . انتهى (٢)

ومقتضاه : أنه لا يتعين الانتقال إلىٰ بنت اللبون ، بل يجوز دفع قيمة بنت المخاض ، ويطرد في سائر الصور ، ولعله محمول علىٰ ما إذا فقد سائر أسنان الزكاة .

خامسها: اقتصر « المنهاج » على فقد بنت المخاض وبنت اللبون ، ولم يذكر فقد بقية أسنان الزكاة ، فأعم منه قول « التنبيه » [ص ٥٦]: ( ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده ) لكن أورد عليه : أنه إن أراد: سن الزكاة وهو الظاهر. والقتضى منع الجبران إذا أخرج ثنية بدل جذعة ، وهو الذي حسنه الرافعي (7) ، ومشى عليه « الحاوي (3) ، وحكاه صاحب « التقريب » عن الأكثرين كما في « المهمات » ، لكن الأصح في « الروضة » و « المنهاج » : خلافه ، وحكاه عن الجمهور (6) ، وإن أراد: مطلق السن ورد الفصيل إذا أخرجه مع الجبران . . فلا قائل بقبوله ، فأحسن منهما قول « الحاوي » [ص ٢٠٩] : ( إن فقد الواجب ) .

۱۰۷۸ قول « التنبيه » [ص٥٦] : ( والاختيار في الصعود والنزول إلى المصدق ) ، قال النووي في « التحرير » عن نسخة المصنف : إنه بتخفيف الصاد ؛ أي : الساعي (٢) ، قال في « الكفاية » : ونسب للإمام ، ورجحه البندنيجي والماوردي . انتهى (٧) .

لكن الأصح: أن الخيرة في ذلك للمالك ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » (^^) ، فيكون المصدق بتشديد الصاد ، وعبارة « المنهاج » [ص ١٦١] : ( وفي الصعود والنزول : للمالك في الأصح إلا أن تكون إبله معيبة ) وفيها أمور :

أحدها : محل الخلاف : إذا دفع غير الأغبط ، فإن دفع الأغبط . أجيب قطعاً .

ثانيها : كلامه يفهم أنه إذا كانت الإبل معيبة . . لا خيرة للمالك مطلقاً ، وليس كذلك ، فله الخيرة في النزول وفي الصعود إذا لم يأخذ جبراناً ، والممتنع إنما هو في الصعود مع طلب الجبران .

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) الروضة ( ٣/ ٩٥) ، وانظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٤٨٩ ، ٤٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/٢٢) ، المنهاج (ص ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٠٥)

<sup>(</sup>٧) انظر « نهاية المطلب » ( ٣/ ٩٠ ) ، و « الحاوي الكبير » ( ٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٨) الحاوي (ص ٢٠٩) ، المنهاج (ص ١٦١)

ثالثها: يُضم إلى عيب الإبل:

ـ ما إذا كانت مريضة ، وقد ذكره « الحاوي »(١) .

\_ وما إذا كانت لا أثمان لها لِلُوْمِهَا ، نص عليه في « الأم » كما حكاه شيخنا الإمام البلقيني في « حواشيه »(٢) .

 $_{-}$  وما إذا جاوز الجذعة إلى الثنية ، كما تقدم عن « الحاوي » خلافاً للجمهور  $^{( au)}$  .

\_ وما إذا فقد بنت المخاض وعنده ابن لبون ، فأراد إخراج بنت اللبون مع أخذ الجبران ، وقد ذكرها « الحاوي » كما تقدم .

فالممتنع في هائده الصور كلها: أخذ الجبران عند إرادة الصعود ، وعبارة « الحاوي » [ص ٢٠٩]: ( وأخذ ، لا إن مرض إبله ، أو تعيّب ، أو جاوز الجذعة ، أو إلىٰ بنت لبون وله ابن لبون ) فهائده الصور مستثناة من أخذ المالك الجبران ، فلو تبرع صاحب الإبل المعيبة وصعد إلىٰ سليمة ليأخذ الجبران . قال شيخنا ابن النقيب : ففيه للنظر مجال (٤) .

قلت : ينبغي الجزم بجوازه ؛ فإن المدرك في الامتناع احتمال زيادة الجبران المأخوذ على المريض والمعيب المدفوع ، وهاذه العلة منتفية فيما إذا تبرع بالصعود إلىٰ سليمة ، والله أعلم .

١٠٧٩\_ قول « المنهاج » [ص ١٦٦] : ( وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ، ونزول درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح ) كقول « الحاوي » [ص ٢٠٩] : ( فإن فقد أو قنع بجبران . . فدرجتين ) وفيه أمران :

أحدهما : أن له الصعود والنزول بثلاث درجات أيضاً بشرط تعذر الدرجتين .

ثانيهما: المراد: تعذر درجة في تلك الجهة ، فلو لزمه بنت لبون ففقدها وفقد الحقة ، فهل له الصعود إلى جذعة مع وجود بنت مخاض عنده ؟ فيه وجهان مرتبان على هاذين الوجهين ، وأولى بالجواز ، كذا في « الروضة »(٥) ، وصرح في « شرح المهذب » بتصحيح الجواز(٢) ، وأورد في « الكفاية » على اقتصار « التنبيه » على الشاتين والعشرين درهما : أنه شامل لما لو نزل أو صعد بدرجتين لفقد درجة ، وليس كذلك ، بل عليه أو له أربع شياه ، أو أربعون درهما ، أو شاتان وعشرون درهما .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٧).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص٢٠٩ ).

<sup>(</sup>٤) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>۵) الروضة (۲/۱۲۳).

<sup>(</sup>T) المجموع ( ٥/ ٣٥٩ ، ٣٦٠ ).

١٠٨٠ قول « المنهاج » [ص ١٦٢] : (ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم) هو معنىٰ قول « الحاوي » [ص ٢٠١٠] : (لا بالنوعين) ، ويستثنىٰ منه : ما إذا كان الآخذ للجبران هو المالك ، ورضي بذلك ، وقد ذكره « الحاوي »(١) ، وقد يفهم ذلك من التعبير بعدم الإجزاء ؛ لأن الإجزاء وعدمه إنما يضافان إلى المزكي .

١٠٨١ ـ قول « التنبيه » [ص٥٦] و« الحاوي » [ص٢١٠] : ( وفي مئتين وواحدة : ثلاث شياه ، ثم في كل مئة شاةٍ شاة ) يقتضي أن في ثلاث مئة وواحدة : أربع شياه ، وليس كذلك ، ومرادهما : وفي مئتين وواحدة إلىٰ ثلاث مئة : شاة ، وهاذا متفق عليه ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص١٦٢] : ( ومئتين وواحدة : ثلاث ، وأربع مئة : أربع ، ثم في كل مئةٍ : شاةً ) .

۱۰۸۳ - قول « التنبيه » [ص٥٦] : ( وإن كانت المواشي أنواعاً ؛ كالبخاتي والعراب والجواميس والبقر والضأن والمعز. . ففيه قولان ، أحدهما : يؤخذ من الأكثر ، والثاني : يجب في الجميع بالقسط ) الثاني هو الأصح ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » (٣) ، وكان ينبغي أن يجعل بدل البقر العراب ، فهي أحد نوعي البقر ، وكيف يكون البقر أحد نوعي البقر ؟!

١٠٨٤ - قول « التنبيه » [ص٥٦] : ( فإن كانت كلها ذكوراً. . أخذ في فرضها الذكر ، إلا الإبل ؛ فإنه لا يؤخذ في فرضها الذكور ) هاذا الثاني هو الأصح ، فإنه لا يؤخذ في فرضها الذكور ) هاذا الثاني هو الأصح ، وعليه مشى « المنهاج » و« الحاوي »(٤) ، وفي « تصحيح » النووي ، وشيخنا الإسنوي عطفاً على الأصح : وجواز أخذ ذَكر من الإبل والبقر الذُّكُور . انتهى (٥) .

ولا حاجة لاستدراك البقر ؛ لدخوله في كلام « التنبيه » فإنه لم يستثن سوى الإبل .

١٠٨٥ ـ قوله: ( فإن كانت الماشية إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً. . لم يؤخذ في فرضها إلا الأنثىٰ إلا في ثلاثين من البقر )(٦) فيه أمران:

الحاوي ( ص ۲۱۰ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة ( ١٦٨/٢ ) ، التهذيب ( ٣/ ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢١٠ ) ، المنهاج ( ص ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ٢١٠ ) ، المنهاج ( ص ١٦٢ ، ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) تصحيح التنبيه ( ١٩٤/١ ) ، تذكرة النبيه ( ٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ التنبيه ﴾ ( ص٥٦ ) .

أحدهما: قال في « الكفاية »: لم يؤخذ في فرضها - أي: المتأصّل - لتخرج شاة الإبل ، وكذا ابن اللبون عن بنت المخاض ، وكذا ينبّه على ذلك في قول « المنهاج » [ص ١٦٦]: ( ولا ذكرٌ إلا إذا وجب ، وكذا لو تَمَحّضَتْ ذكوراً في الأصح ) ، وفي قول « الحاوي » [ص ٢١٠]: ( والذكر إن لم يكن له كامل في الأصح ) وهو مفهوم من قولهم: (جذع ، وثنيّ )(١) ، قال في « الكفاية » : وتحرّزَ « التنبيه » بقوله : ( في فرضها ) عن إخراج ذَكرٍ لما فوق فرضها ؛ فإنه يجزىء في بعض الصور ، وهو التبيعان عن المسنة .

ثانيهما : أفهم قوله : ( ذكوراً وإناثاً ) أنه لو تعدد الواجب والإناث بعضه . . تعينت الأنوثة في كل الواجب ، والأصح : أنه بقدر ما يجد ، وكذلك يرد على قول « المنهاج » [ص ١٦٢] : ( وكذا لو تمحّضَتُ ذكوراً في الأصح ) فإنه في هاذه الصورة يخرج الذكور وإن لم تتمحّض ذكوراً ، وذكر ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢١٠] : ( وإن اختلف . . فالكامل بقدر ما يجد ) .

1 ١٠٨٦ قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( وإن كانت صغاراً : فإن كانت من الغنم. . أخذ منها صغيرة ، وإن كانت من الإبل والبقر . أخذ منها كبيرة ) هذا قول ابن سريج والقاضي أبي الطيب ، واختاره السبكي ، لكن الأصح : أنه يؤخذ صغيرة من صغار الإبل والبقر أيضاً بشرط أن يجتهد الساعي ، ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير ؛ ولذلك أطلق « المنهاج » في قوله [ص ٢٥] : ( وفي الصغار : صغيرة في الجديد ) و « الحاوي » في قوله [ص ٢١٠] : ( والذكر إن لم يكن له كامل ) ، ورجح في « الروضة » وأصلها كون الخلاف وجهين (٢) .

١٠٨٧ قول « المنهاج » [ص ١٦٣] : ( وحامل ) أحسن من قول « التنبيه » [ص ٥٠] : ( ولا يؤخذ الماخض ) لأن المنقول عن أهل اللغة أن الماخض : هي التي دنت ولادتها وأخذها المخاض وهو ألم الولادة (٣) ، والحامل إن بعدت ولادتها كذلك .

١٠٨٨ ـ قول « المنهاج » [ص ١٦٣] : ( وخيار ) وقول « التنبيه » [ص ٥٧] : ( ولا حزرات المال ) من ذكر العام بعد الخاص .

نعم ؛ لو كانت ماشية كلها سماناً. . طولب بسمينة ، قاله في « الكفاية » وغيرها .

1 · ٨٩ ـ قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( وفحل الغنم ) هلذا حيث يجزىء الذكر .

• ١٠٩٠ قول « المنهاج » [ص ١٦٣] : ( ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية . . زكيا كرجل ، وكذا لو خلطا مجاورةً ) أهمل لذلك شروطاً :

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٥٦ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢١٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/١٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر « لسان العرب » ( ٧/ ٢٢٨ ) .

أحدها : دوام الخلطة سنة إن كان المال حولياً ، وإلىٰ زهو الثمر ، واشتداد الحب في النبات .

ثانيها: كون مجموع المالين نصاباً فأكثر ، وقد ذكرهما « التنبيه » و« الحاوي »(۱) ، إلا أن « التنبيه » لم يصرح بحكم زكاة النبات ، ويرد على اعتبار النصاب : ما لو خلط خمسة عشر بمثلها غنماً وانفرد بخمسين . . فمقتضاه : أنه لا زكاة على صاحب الخمسة عشر ؛ لأن المخلوط كله لا يبلغ نصاباً ، وهاذا تفريع على أضعف القولين أن الخلطة خلطة عين ؛ أي : يقتصر حكمها على المخلوط ، فأما إذا فرعنا على الأصح : أن الخلطة خلطة ملك \_ أي : يثبت حكمها في كل ما في ملكه \_ . . فالأصح في « الروضة » : تأثير الخلطة هنا ، فيجب شاة منها على صاحب الخمسين ستة أثمان ونصف ثمن ، والباقي على الآخر(٢) .

ثالثها : كون المالين من جنس واحد لا غنم مع بقر ، ذكره « الحاوي » ، وتعبير « التنبيه » بالمشرب أوضح من تعبير « المنهاج » و « الحاوي » بالمشرع  $^{(7)}$  ؛ فإن المراد به : موضع الشرب .

1.91 قولهما : ( والمسرح )(3) إن أراد به : مكان الرعي \_ وبه فسره النووي في « التحرير » وغيره (٥) \_ . . . وَرَدَ المكان الذي تجتمع فيه ثم تساق منه إلى المرعىٰ ، وقد اعتبره في « شرح المهذب » وغيره (٢٦) ، وإن أراد به : مكان اجتماعها لتساق إلى المرعىٰ \_ وبه فسره في « الروضة » وأصلها (٧) \_ . . وَرَدَ المرعىٰ ، وقد ذكرهما « الحاوي » فقال [ص ٢١٧] : ( والمسرح ، والمرعىٰ ) فعل أنه أراد بالمسرح : مكان اجتماعها لتساق إلى المرعىٰ ، ويرد عليهم جميعاً شرطان آخران :

أحدهما : اتحاد الطريق بين المسرح والمرعىٰ ، ذكره في « شرح المهذب  $^{(\Lambda)}$  ، وهو أحد ما قيل في تفسير المسرح .

ثانيهما : اتحاد المكان الذي توقف فيه عند إرادة سقيها ، والذي تنَحَّىٰ إليه ليشرب غيرها ، ذكره في « التتمة » ، وهو نظير اشتراط اتحاد المسرح .

١٠٩٢\_ قول « التنبيه » [ص ٥٧] و « الحاوي » [ص ٢١٧] : ( والمحلب ) \_ هو بفتح الميم \_ هو

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٥٧ ) ، الحاوي ( ص٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/١٨٤)

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٥٧ ) ، الحاوي ( ص ٢١٧ ) ، المنهاج ( ص ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٥٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٠٨).

<sup>(</sup>r) المجموع (٥/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٧) الروضة (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>A) المجموع ( 0/ 491 ).

موضع الحلب ، كما عبر به « المنهاج »(۱) ، وفي الرافعي و « الروضة » الجزم باشتراط اتحاده (۲) ، وفي « التصحيح » والتحرير » التعبير فيه بالأصح (۳) ، وهو يقتضي خلافاً ، وأشار في « الكفاية » إلى استدراكه عليه ، لكن حكى الروياني في « البحر » الخلاف فيه (1) ، والعجب من قول النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » : إنه لا يشترط الاتحاد فيه بلا خلاف ، وهو سبق قلم (1) ، أما المحلب - بكسر الميم - وهو الإناء الذي يحلب فيه . . فلا يشترط اتحاده في الأصح ، وكذا الحالب .

1.97 والفحل 1.7 محله: إذا اتحد نوع الماشية ، فإن اختلف ؛ كضأن ومعز 1.97 فلا بد لكل نوع من فحل ، ذكره في « شرح المهذب 1.4 ، وتعبير « المنهاج » في الفحل والراعي بالأصح فيه نظر ؛ ففي « الروضة » في الفحل : إنه المذهب الذي قطع به الجمهور 1.4 ، وفي « شرح المهذب » نقل طريقة القطع في اتحاد الراعي عن الأكثرين 1.4 ، ويجوز تعدد الرعاة والفحول قطعاً ، لكن يشترط ألاً تنفرد هاذه عن هاذه براع و لا فحل مع اتحاد النوع في الفحل كما تقدم .

١٠٩٤ قول « التنبيه » \_ والعبارة له \_ و« الحاوي » : ( فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما. . رجع على خليطه بالحصة )(١٠٠ فيه أمران :

أحدهما: أنه شامل لما إذا كان ما أخذه من كل واحد واجبه ؛ كأن خلط أربعين من البقر بثلاثين ، فأخذ الساعي من صاحب الأربعين مسنة ، ومن صاحب الثلاثين تبيعاً . فيرجع صاحب المسنة بقيمة ثلاثة أسباعها ، وصاحب التبيع بقيمة أربعة أسباعه ، وكذا ذكره الرافعي تبعاً للإمام وغيره (١١) ، قال النووي : وأنكر عليهم بنص الشافعي على أنه لو استوت غنماهما وواجبها شاتان وأخذ من غنم كل شاة . . فلا تراجع ، قال : وهو الظاهر في الدليل فليعتمد (١٢) ، وذكر النشائي أن

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) فتح العزيز (۲/ ۰۰٥) ، الروضة (۲/ ۱۷۲) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه ( ١٩٦/١ ) ، تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب (٢/٤).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأسماء واللغات ( ٣/ ٦٥ ) طبعة دار الفكر ، وفيها : ( المحلب بفتح الميم : وهو موضع الحلب ، وهذا يشترط الاتحاد فيه في ثبوت الخلطة بلا خلاف ) ، وانظر أيضاً « تهذيب الأسماء واللغات » ( ٣/ ٦٨ ) طبعة دار الكتب العلمية ، ومن هنا يتبين أن النسخة التي كانت بين يدي المصنف فيها زيادة ( لا ) ، وهي من الناسخ وليست من النووي ، وإذا تبين ذلك . . بطل العجب الذي ادعاء المصنف .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبية » ( ص ٥٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢١٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٦٣ )

<sup>(</sup>۷) المجموع (٥/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٨) الروضة (٢/ ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٩) المجموع (٥/ ٣٩١).

<sup>(</sup>١٠) التنبيه ( ص ٥٧ ) ، الحاوي ( ص٢١٧ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر « نهاية المطلب » ( ٣/ ١٥٠ ، ١٥١ ) ، و" فتح العزيز » ( ٢/ ٥١٠ ) .

<sup>(</sup>١٢) انظر « المجموع » ( ٥/٧٠٤ ) ، و« الأم » ( ١٤/٢ ، ١٥ ) .

كلام « التنبيه » يفهم أنه لا تُرَاجُع في هاذه الصورة (١) ، والذي أفهمه ما قدمته .

ثانيهما: هـنذا في خلطة الجوار ، أما خلطة الشيوع: فإن كان المأخوذ من جنس النصاب.. فلا تراجع ، كما ذكره الرافعي والنووي (٢) ، قال ابن الرفعة: وليس كذلك ، بل يتصور فيما إذا كان بينهما أربعون من الغنم لأحدهما ؛ في عشرين منها نصفها ، وفي العشرين الأخرى نصفها وربعها . انتهىٰ .

وإن كان من غير جنسه ؛ كالشاة الواجبة في الإبل. . ثبت التراجع .

1.90 - قول « التنبيه » [ص ٥٥] : (وإن كان بينهما نصاب من غير الماشية . ففيه قولان ، أصحهما : أنه كالماشية ) ، قال في « المنهاج » تبعاً لـ « المحرر » : ( بشرط ألا يتميز : الناطور ، والجرين ، والدكان ، والحارس ، ومكان الحفظ . . ونحوها ) (٣) ، وذكر « الحاوي » [ص ٢١٧] : ( الجرين ، والحافظ ، والدكان ، ومكان الحفظ ) ، قال شيخنا ابن النقيب : ولم أر من صرح باشتراط شيء من ذلك ، وإنما ذكروه في معرض التعليل ، قال الرافعي : لأنهما كما يرتفقان بالخلطة في المواشي لخفة المؤنة . كذلك يرتفقان بها في غيرها باتحاد الجرين . . إلىٰ آخره ، وأسقطه من « الروضة » بالجملة ، فلم يذكره لا شرطاً ولا تعليلاً ، ورأيت كلام كثير من الأصحاب بنحو كلام الرافعي . انتهى (٤) .

وزاد في «شرح المهذب»: اتحاد الجراب، والميزان، والوزّان، والكيّال، والحمّال، والمتعهد، وجَدَّاد النخل<sup>(٥)</sup>، وصرح في «الكفاية» باللقاط، وكذا بالملقح وإن كان الملقح يدخل في المتعهد، وصرح أيضاً في أموال التجارة بالاتحاد في النَقّاد، والمنادي، والمطالب بالأثمان، ونقلة عن البندنيجي، وأشار «المنهاج» لذلك جميعه بقوله: (ونحوها)، ولم يُفَصّل «المنهاج» و«الحاوي» ذلك، والذي ينبغي أن يقال في ذلك: أنه يعتبر في المعشّرات: الجرين، والحارس، وفي زكاة التجارة: الحارس، والدكان، ونحوهما، وفي زكاة النقد: الحافظ، ومكان الحفظ ومن صندوق وخزانة ونحوهما.

١٠٩٦ قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( وفي الأوقاص التي بين النُّصُب قولان ، أحدهما : أنها عفو ) هو الأصح ، والأوقاص : ما بين الفريضتين ، والشنق بمعناه ، كذا في « الروضة »

<sup>(</sup>١) انظر ( نكت النبيه على أحكام التنبيه ) ( ق ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٥١١ ) ، و « المجموع » ( ٥/٧٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص٣)، المنهاج (ص ١٦٣)، والناطور: حافظ الكرم، والجرين: موضع تجفيف التمر. انظر « مختار الصحاح » (ص٤٤، ٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ٢/ ٦٥ ، ٦٦ ) ، و « فتح العزيز » ( ٢/ ٥٠٧ ) .

<sup>(0)</sup> Ilarange (0/8.3).

وأصلها (١) ، وفي « البويطي » : إن الأوقاص : ما لم يبلغ ما تجب فيه الزكاة ، والشنق : ما بين السنين من العدد .

١٠٩٧ قول « المنهاج » [ص ١٦٣] : ( ولوجوب زكاة الماشية شرطان ) فيه أمران :

أحدهما: لو قال: ( النعم ) كما في « الروضة »(٢). . لكان أولى ؛ لأنها هي الأخص المتكلّم عليها .

ثانيهما : قال في « الروضة » : لها ستة شروط : كونه نعماً متمحضة ، والنصاب ، والحول ، ودوام الملك جميع الحول ، وكماله ، والسوم . انتهى  $\binom{(n)}{n}$  .

والمختص بالنعم منها: الأول والأخير ، وما عداهما فشرط في جميع الأنواع ، ما عدا: الحول في المعشرات والمعدن والركاز ؛ ولذلك قال «الحاوي » [ص 718]: (بزهو الثمر ، واشتداد الحب ، وحصول المعدن والركاز ، وحول غير ) ، وذكر «المنهاج » النعم أول الباب كالأساس والأصل لا كالشرط ( $^{(3)}$ ) ، واشتراط دوام الملك في ضمن اشتراط الحول ( $^{(6)}$ ) ، واشتراط كماله في (باب من تلزمه الزكاة ) $^{(7)}$  ، والله أعلم .

1.90 . (مضي الحول) (٧) قيده في « الكفاية » بالتوالي ، وتركوا التصريح بذلك ؛ لوضوحه ، ويستثنى من هذا الشرط : مسألة تتعلق بالنقدين ، وهي : ما لو ملك نصاباً من نقد ستة أشهر مثلاً ، ثم أقرضه إنساناً . فإن الحول لا ينقطع ، فإذا كان ملياً أو عاد إليه . . أخرج الزكاة عند تمام الأشهر الباقية ، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في « حواشيه » عن الشيخ أبي حامد في « تعليقه » .

1.49 قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( ولا تجب في الآخر حتىٰ يتمكن من الأداء ) ظاهره : أن الوجوب حال التمكن ، وليس كذلك ، وإنما المراد : أنه يتبين الوجوب عند تمام الحول ، كما ذكره المتولي ؛ ولهاذا يحسب ابتداء الحول الثاني من انقضاء الأول قبل الإمكان ، قال في « شرح المهذب » : بلا خلاف (^) ، لكن في « الكفاية » وجه : أنه من التمكن ؛ كمذهب مالك (٩) .

<sup>(</sup>١) الروضة (١٥٣/٢).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/١٥١).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/١٥١).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ١٦٠).

 <sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ١٦٣).

<sup>(</sup>٦) المنهاج ( ص ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٥٥ ) ، و« الحاوي » ( ص ٢١٤ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٨) المجموع (٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٩) انظر ( التاج والإكليل » ( ۲/ ٣٦٣ ، ٣٦٣ ) .

• ١١٠٠ قولهم - والعبارة لـ « المنهاج » - : ( لكن ما نُتِجَ من نصابٍ يُزكَّىٰ بحوله ) (١) يشترط كون النتاج ملكاً لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب ، فلو أوصىٰ بحمل لشخص . . لم يضم النتاج لحول الوارث ، وكذا لو أوصى الموصىٰ له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات ، نقله في « الكفاية » عن صاحب « التتمة » .

ولا بد من كون النتاج في أثناء الحول ، كما صرح به « التنبيه »<sup>(۲)</sup> ، وهو مفهوم من قول « المنهاج » [ص ٢١٥] : ( وللنتاج حول الأصل ) لأن ذك الحول قد انقضى .

١٩٠١ قول « المنهاج » [ص ١٦٣] : ( فلو ادعى النّتَاج بعد الحول. . صُدِّقَ ، فإن اتهم . .
 حُلِّفَ ) أي : ندباً ، فلو نكل . . ترك .

11.۲ قول « التنبيه » [ص 00] : ( وإن باع النصاب في أثناء الحول . . انقطع الحول ) أي : سواء قصد الفرار من الزكاة أم لا ، لكنه مع قصد الفرار يكره ، وقد ذكره « التنبيه » في آخر ( زكاة النبات ) و « الحاوي (0,0) ، وهي كراهة تنزيه على المشهور ، واختار الغزالي في « الوجيز » : أنها كراهة تحريم (0,0) ، وقال في « الإحياء » : إنه لا تبرأ الذمة في الباطن (0,0) ، وقال ابن الصلاح : يأثم بقصده لا بفعله (0,0) ، وتعبير « المنهاج » بـ ( زوال الملك ) (0,0) ، و « الحاوي » بقوله [ص (0,0) ) وبالنصاب بعينه كل الحول ) ، أعم من تعبير « التنبيه » بـ ( البيع ) فالبيع مثال ، وجميع مزيلات الملك كذلك .

وتناول كلامهم: ما إذا باع النقد بعضه ببعض للتجارة كالصيارفة ، وهو الأصح ، ولا يختص ذلك بالنقد ، بل لو كانت عنده سائمة نصاباً للتجارة ، فبادل بها نصاباً من جنسها للتجارة . كان كالمبادلة بالنقود ، نقله شيخنا الإمام البلقيني في « حواشيه » عن مقتضىٰ كلام الماوردي فيما إذا باع بشرط الخيار ، وهو مقتضىٰ إطلاق « الحاوى »(^^) .

١١٠٣ ـ قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( فإذا ملك نصاباً من السائمة حولاً كاملاً. . وجبت فيه الزكاة ) فيه أمور :

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٥٥ ) ، و« الحاوي » ( ص٢١٥ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٥٨ ) ، « الحاوي » ( ص ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الوجيز( ٢١٩/١ ، ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين (١٨/١).

<sup>(</sup>٦) انظر « مشكل الوسيط » ( ٢/ ٤٣٥ ) .

<sup>(</sup>٧) المنهاج ( ص ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر ﴿ الحاوى الكبير ﴾ (٣/ ١٩٧)

أحدها: أن السائمة تخرج المعلوفة ، والسوم والعلف هنا متقابلان ، وأما في ( النفقات ) : فقد أطلقوا العلف على أعم من السوم ، ومنه قول « التنبيه » فيمن ملك دابة [ص ٢١٠] : ( وجب عليه القيام بعلفها ) ، ومراده : ما يغدوها من سوم أو علف .

ثانيها: تناول كلامه: المستامة بنفسها ، والتي أسامها الغاصب والمشتري شراءً فاسداً ، والأصح: أنه لا زكاة فيها ، وعن ذلك احترز «الحاوي » بقوله [ص ٢١٨]: (وإسامة المالك الماشية ؛ فلا تجب في سائمة ورثها وتم حولها ولم يعلم ، ولا في دين الحيوان ) واعترض الرافعي على مسألة الدين : بجواز كون الماشية المستقرة في الذمة موصوفة بكونها سائمة ، كما قالوا في السلم في اللحم : يتعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة (١) ، وضعفه القونوي : بأن المدعى امتناع اتصافه بالسوم المحقق ، وثبوتها في الذمة سائمة أمر تقديري ، وذكر «المنهاج » : المستامة نفسها (٢) .

ثالثها: تناول كلامه أيضاً: ما لو أسامها في كلأ مملوك له ، وفيها وجهان ، في زوائد «الروضة » عن «البيان » بلا ترجيح (۳) ، ورجع السبكي وجوبها إن لم تكن له قيمة ، أو كانت يسيرة ، وسقوطها إن كانت له قيمة يُعَدّ مثلها كُلفةً في مقابلة نمائها ، وفي « فتاوى القفال » : إن اشترىٰ كلأ فَرَعَتُه في مكانها . فسائمة ، فلو جزّه وأطعمها إياه في المرعىٰ أو البلد . فمعلوفة ، ولو رعاها ورقاً تناثر . فسائمة ، فلو جُمع وقدم لها . فمعلوفة ، واستحسنه في «المهمات » ، وقال : ينبغي الأخذ به ، وهاذا وارد على «المنهاج » و«الحاوي »أيضاً .

رابعها: تناول كلامه أيضاً: السائمة العاملة في حرثٍ ونضح ونحوه ، ولا زكاة فيها على الراجع ، وقد ذكرها « الحاوي » و « المنهاج » (٤) ، لكن تعبيره فيها بالأصح يخالف قوله في « شرح المهذب » : قطع الأكثرون بعدم الوجوب (٥) ، ورجع البغوي الوجوب فيها (٢) ، فلو كانت تعمل في بعض السنة . . ففي « تعليق » البندنيجي عن الشيخ أبي حامد أنه إذا استعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة . . فإنه تسقط الزكاة هنا ، قال : والصحيح عندي : أنه إنما تسقط الزكاة بالاستعمال والنية ، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في « حواشيه » ، ولو كانت معدة لاستعمال محرم ؛ كإغارة ونحوها . . فلا تجب الزكاة فيها أيضاً ، كما صرح به الماوردي في ( باب زكاة محرم ؛ كإغارة ونحوها . . فلا تجب الزكاة فيها أيضاً ، كما صرح به الماوردي في ( باب زكاة

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٢/٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٣) البيان (٣/١٥١) ، الروضة (٢/١٩١).

<sup>(</sup>٤) الحاوى (ص ٢١٨) ، المنهاج (ص ١٦٣)

<sup>(</sup>٥) المجموع (٥/٣١٦).

<sup>(</sup>٦) انظر « التهذيب » ( ٢٦/٣ ) .

النقدين ) بخلاف نظيره من الحلي<sup>(۱)</sup> ، وهو داخل في إطلاق « الحاوي » [ص ٢١٨] : ( العاملة ) لكن أخرجه قول « المنهاج » [ص ١٦٣] : ( في حرثٍ ونضحٍ ونحوه ) ، فإن صح ذلك . . فعبارة « الحاوي » أحسن ، وإلا . . فعبارة « المنهاج » .

خامسها: قد يفهم كلامه اعتبار السوم كل الحول ، والأصح في « المنهاج » [ص ١٦٣] : ( أنها إن علفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين. . وجبت ، وإلا. . فلا ) وعليه مشى « الحاوي » بقوله فيما لا زكاة فيه [ص ٢١٨] : ( والمعتلفة قدراً لولاه لتضررت ) ، وقوله : ( بلا ضرر بين. . وجبت ، وإلا . . فلا ) من كلام الإمام ، قال : ولا يبعد أن يلحق الضرر البين بالهلاك في هاذه الطريقة . انتهين من كلام الإمام ، قال : ولا يبعد أن يلحق الضرر البين بالهلاك في هاذه الطريقة .

ورجح في "الشرح الصغير " وجها ثانياً: أنه إن عُلفت قدراً يُعَدُّ مؤنة بالإضافة إلى رفق السائمة.. فلا زكاة ، وإلا.. وجبت ، قال تبعاً للغزالي: إنه الأفقه (٣) ، وقال السبكي: إنه قوي في المعنى ، قال الرافعي: وفسّر الرفق بالدر والنسل والصوف ، قال: ويجوز أن يراد به: رفقها في المرعى ؛ فإن مؤنته أخف ، وإن كان العلف حقيراً بالإضافة إليه.. فلا عبرة به ، ووراء ذلك وجهان آخران ، ثم هاذا الخلاف مطلق في "المنهاج " وأكثر الكتب ، وقيده صاحب "العدّة " وغيره بما إذا لم يقصد قطع السوم ، فإن قصد.. انقطع لا محالة ، وقال الرافعي: لعله الأقرب.

قال السبكي : وكذا حكاه الروياني عن النص ، لكنه استغربه ، وزعم أن البندنيجي قال : إنه المذهب ، وذلك يقتضي إثبات خلاف فيه . انتهي (٤٠٠ .

قلت: وبه صرح الجرجاني في « الشافي » ، فقال: وإن علفها الحول أو بعضه ، ولم ينو نقلها إلى العلف. . فلا حكم له ، وإن نواه . . انقطع حولها في أصح الوجهين ، حكاه في « المهمات » .

\* \* \*

انظر « الحاوى الكبير » ( ٣/ ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «نهاية المطلب» (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر « الوجيز » ( ٢٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الأم » ( ٤٨/٢ ) ، و « بحر المذهب » ( ٩٩/٤ ) .

## باب زكاة النّبات

المرادبه : الزروع والثمار ، وإن كان استعمال النبات في الثمار غير مألوف .

١١٠٤ قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع إلا فيما يقتات منه مما ينبته الآدميون ) أي : يزرعون جنسه وإن نبت بنفسه ؛ بأن تناثر حبٌّ مملوك أو حمله ماءٌ أو هواءٌ .

وقول « المنهاج » [ص ١٦٤] : ( المقتات اختياراً ) مثل قول « الحاوي » [ص ٢١٢] : ( قوت الاختيار ) ، فإن قلت : قد أهملا إنبات الآدميين كما أهمل « التنبيه » تقييد الاقتيات بحالة الاختيار . . قلت : لا إيراد على العبارتين ؛ فذكر أحدهما يُغني عن الآخر .

قال الرافعي : ضبطه الأئمة بوصفين : أن يكون مقتاتاً ، وأن يكون من جنس ما ينبته الآدميون ، فإن فقدا أو أحدهما. . فلا زكاة ، قال : وإنما يحتاج إلى الثاني من أطلق الاقتيات ، أما من قيده بحالة الاختيار . . فلا ؛ إذ ليس فيما لا يُستنبت ما يقتات اختياراً . انتهى (١) .

ف « المنهاج » و « الحاوي » لما قيدا الاقتيات بالاختيار. . استغنيا عن ذكر الاستنبات ، و « التنبيه » لما لم يقيده به . . احتاج إلىٰ ذكر الاستنبات ، والله أعلم .

١١٠٥ قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( والدخن والذرة ) يقتضي أنه غيرُه ، وقال ابن الصلاح : الدخن نوع من الذرة (٢٠) .

11.7 قوله: (وما أشبه ذلك) (٣) كأنه أشار به للسُّلت بناء علىٰ أنه جنس آخر ، وهو الأصح (٤). 11.7 قوله في القِطْنيّة (٥) : (وهي... إلىٰ آخره) (٢) ، قال في « الكفاية » : تبع في حصره القاضى أبا الطيب ، وقال النووي في « تحريره » : إن الدخن والأرز منها . انتهىٰ (٧) .

وقوله: ( والأرز )(^) وهم من صاحب « الكفاية » ، وإنما ذكر النووي بدله الذرة(٩) ، وقال

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ (٣/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « مشكل الوسيط » (۲۱/۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) السُّلت بالضم: ضرب من الشعير ، وقيل: هو الشعير بعينه ، وقيل: هو الشعير الحامض ، وقال الليث: شعير لا قشر له أجرد ، زاد الجوهري: كأنه الحنطة يكون بالغور ، والحجاز يتبردون بتسويقه في الصيف. انظر « لسان العرب » ( ٤٦ ، ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) القطنية \_ بكسر القاف: سميت بذلك ؛ لأنها تدّخر وتخزن ، فهي تقطن البيوت مع ساكنيها . انظر « المصباح » .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٥٧ ) .

<sup>(</sup>۷) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ۱۰۸ ) .

<sup>(</sup> ۵۷ ) انظر « التنبیه » ( ص ۵۷ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر ( المجموع ) ( ٥/ ٤٤٥ ) .

الماوردي والقاضي حسين والإمام: إنها الحبوب المقتاتة ما عدا البر والشعير (١).

11.۸ قول «التنبيه» [ص ١٥]: (وقال في القديم: تجب في الزيتون، والورس، والقرطم) (٢)، زاد «المنهاج» [ص ١٦٤]: (الزعفران، والعسل)، لكن تعبيره يقتضي اعتبار النصاب في هاذه الأشياء، والأصح: اعتباره في الزيتون، والعسل، والقرطم دون الورس، والزعفران، وقول «التنبيه» [ص ١٥]: (ولا يجب ذلك إلا على من انعقد في ملكه نصاب من الحبوب، أو بدا الصلاح في ملكه في نصاب من الثمار) يخرج: الورس، والزعفران، لكنه يخرج العسل أيضاً، وهو خلاف الأصح، وقال في «الكفاية»: إن هاذا تفريع على الجديد، وفيه نظر الأن لفظ الحبوب يعم ما نسبه للقديم غير الورس، وفي «الرونق» لأبي حامد العراقي قولان في وجوب الزكاة في اللوز والبلوط.

11.9 قولهما: (وهو ألف وست مئة رطل بالبغدادي) هو معنى قول «الحاوي» [ص ١١٠٩]: (ثمان مئة مَنّ) لأن المَنّ رطلان ، وهو تحديد على الأصح ، خلافاً لما في «شرح مسلم» و( الطهارة ) من «شرح المهذب » من أنه تقريب (٤) ، والأصح : اعتبار الكيل لا الوزن إذا اختلفا ، وهو بالكيل المصري : ستة أرادب وربع .

قول « المنهاج » [ص ١٦٤] : ( وبالدمشقي : ثلاث مئة وستة وأربعون رطلاً وثلثان ) لم يذكره الرافعي في « المحرر » ، ولا في « الشرح » ، وإنما ذكره النووي من عنده بناءً على ما يختاره الرافعي من كون رطل بغداد مئة وثلاثين درهماً ، فقوله : (قلت : الأصح : ثلاث مئة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل )(٥) استدراك على ما لم يصرح الرافعي بخلافه ، وعبارة « الروضة » من زوائده : ( ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية )(١) ، وعبارة « المنهاج » أخصر ، وهما بمعنى .

111 - قول « المنهاج » [ص ١٦٤] : ( ويعتبر تمراً أو زبيباً إن تَتَمَّرَ أو تَزَبَّبَ ، وإلا . فرطباً وعنباً )أي : يعتبر بلوغه النصاب جافاً ، فإن كان لا يجف . اعتبر بلوغه رطباً ، وكذا إن كان يجف ، إلا أن جافه رديء ، وكذا إن احتيج إلىٰ قطعه للخوف من العطش ، وهاذه غير مسألة « التنبيه » حيث قال [ص ٥٩] : ( فإن احتيج إلىٰ قطعه للخوف من العطش ، أو كان رطباً لا يجيء منه تمراً ، أو عنباً لا يجيء منه زبيب . أخذ الزكاة من رطبه ) ، فكلام « المنهاج » في الحالة التي يعتبر

<sup>(</sup>١) انظر " الحاوي الكبير » ( ٣/ ٢٤٢ ) ، و" نهاية المطلب » ( ٣/ ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الورس: نبت أصفر يكون باليمن ، يصبغ به . القرطم : حب العصفر . انظر « دقائق المنهاج » ( ص ٥٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٥٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٦٤ ) .

<sup>(3)</sup> mr - amla ( 89/8 ) , المجموع ( 1/ ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢/٤٣٢).

بلوغه فيها نصاباً ، وكلام « التنبيه » في الحالة التي يخرج منه فيها الزكاة ، ويلحق بما ذكره : ما إذا كان يجيء منه رطب أو زبيب ، إلا أنه رديء ، وقد ذكر « الحاوي » المسألتين فقال في الأولى : ( وما لم يجف . . فرطباً ) ، وقال في الثانية : ( وإن تضرر الشجر بالثمر ، أو لم يجف . . قُطع وسلم العُشر ) (1) ، وفي كيفية الأخذ من الرطب طريقان :

أحدهما: يأخذ عشر قيمة الرطب المقطوع.

والثاني: يسلم عشر الرطب مشاعاً إلى الساعي ليتعين حق الأصناف ؛ وذلك بتسليم الجميع ، وحينئذ. . فيبيع الساعي نصيب الأصناف للمالك أو غيره ، أو يبيع هو والمالك ويقتسمان الثمن ، ومقتضى عبارة « الحاوي » : استقلال المالك بالقطع ، وكذا صححه الرافعي في « الشرح الصغير » ، وصحح النووي : وجوب استئذان الإمام والساعي في ذلك (٢) .

الشافعي قال : أُخيِّره بين أن يعطي من كل عشرة أوسق وسقاً ؛ لأنه في هاذه العشرة أبقىٰ له ، وبين أن يعطي من كل عشرة أوسق وسقاً ؛ لأنه في هاذه العشرة أبقىٰ له ، وبين أن يصفيه منها ، ويعطي من كل خمسة أوسق العشر<sup>(ه)</sup> .

وبه صرح الرافعي (٢<sup>)</sup> ، كذا استدرك ، وعندي : أنه لا يحتاج إلى استدراكه ؛ لأنهما قد ذكرا حكم الأرز والعلس ، وأن نصابه عشرة أوسق ، لا سيما وقد صرح « المنهاج » بأن المراد : التصفية من تبيّنه ، والمغتفر هنا بقاؤه في قشره ، فلم يتوارد الاستثناء مع إطلاقهما ، والله أعلم .

1117 قول « المنهاج » [ص ١٦٤] : ( وما الأُخِرَ في قشره - كأرز وعلس - فعشرة أوسق ) يقتضي أنهما ذكرا مثالاً ، وأنه بقي شيء من الحبوب غيرهما يدخر في قشره ، وليس كذلك ؛ ولهاذا عبر « التنبيه » بقوله [ص ٥٨] : ( إلا الأرز والعلس ) ، وهو صنف من الحنطة يدخر في قشره ، فنصابه عشرة أوسق ، قال ابن الرفعة : ولو كان خالص دون العشرة من ذلك خمسة أوسق . كان ذلك نصاباً . انتهى .

وقال الشيخ أبو حامد في الأرز : إنه ينقُصُ الثلثَ ، علىٰ خلاف في النقل عنه .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص٢١٢ ، ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » ( ۵/ ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٥٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) العلس بفتح اللام: صنف من الحنطة ، حبتان في كمام . انظر « دقائق المنهاج » ( ص ٥٤ ، ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «الأم» (٢٥/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ (٦١/٣ ) .

العام عضُهُ إلى بعضٍ وإن اختلف ( ويُضَمَّ ثمر العام بعضُهُ إلى بعضٍ وإن اختلف إدراكه )(١) فيه أمران :

أحدهما: أنه يتناول ما إذا أطلع الثاني بعد جَدَادِ الأول ، وهو الأصح في «المحرر» و« المنهاج » تبعاً للعراقيين ، وإليه يميل كلام «الشرح الكبير» وإن لم يكن فيه تصريح (٢٠) ، وصحح في «الشرح الصغير» تبعاً للمراوزة: عدم الضم ، فلو أطلع بعد صلاح الأول وقبل جداده. . رُتب على القسم قبله ، وأولى بالضم ، وعبارة «المنهاج» تقتضي الجزم به .

ثانيهما: يستثنى من ذلك: ما لو كانت نخلة تثمر في العام مرتين. . فلا ضم، بل هما كثمر عامين.

\$111 قول "التنبيه " [ص ٥٥] : ( وفي الزروع أربعة أقوال ) الأصح : قول خامس : أنه يضم ما اتفق حصاده في عام واحد ، كذا نقله الرافعي والنووي عن الأكثرين ، وصححه " المحرر " و" المنهاج " ، ومشى عليه " الحاوي " " ) وقال شيخنا في " المهمات " : لم أر من صححه بعد التنبع فضلاً عن عزوه إلى الأكثرين ، بل رجح كثيرون : اعتبار وقوع الزرعين في السنة ، منهم البندنيجي وابن الصباغ ، وصحح في " البحر " : اعتبار الحَصَادَين ، ولكن في فصل واحد لا في سنة واحدة . انتهيل (3) .

وكذا قال شيخنا ابن النقيب : لم أر من صححه في شيء مما وقفت عليه من الكتب وهي أكثر من خمسة عشر مصنفاً من المبسوطات ، فليت شعري من الأكثرون غيرهم ؟! انتهىٰ(٥) .

١١١٥ قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( وما سُقِيَ بغير مؤنة ؛ كماء السماء والسيح وما يشرب بالعروق. . يجب فيه : العشر ) أحسن من قول « المنهاج » [ص ١٦٥] : ( وواجب ما شرب بمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع : العشر ) لأمرين :

أحدهما : زيادة السيح ، وهو : الماء الجاري على الأرض بسبب سد النهر العظيم ، حتى يصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها .

ثانيهما: كونه ذكر ضابطاً يشمل الصور كلها، وهو: سقيه بغير مؤنة ، ودخل فيه أيضاً: الشرب بالقنوات ، وقد ذكره « المنهاج » بعد ذلك فقال [ص ١٦٥]: ( إنه كمطر على الصحيح ) وتناول هاذه الصور كلها تعبير « الحاوي » لإطلاقه وجوب العشر ، ثم ذكر صوراً يجب فيها نصفُ العشر (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٥٨ ) ، و« الحاوي » ( ص٢١٦ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ٩٤) ، فتح العزيز (٣/ ٦٥) ، المنهاج (ص ١٦٥) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ٩٥)، الحاوي (ص٢١٦)، المنهاج (ص ١٦٥)، وانظر « فتح العزيز » (٣/ ٦٨)، و« المجموع » (٥/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب (٤/ ١٣٥ ، ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ٢/ ٨٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢١٢) .

١١١٦ قول «المنهاج» [ص ١٦٥]: (وما سُقِيَ بنضح أو دولابٍ أو بماء اشتراه: نصفه) فيه أمور:

أحدها: بقي عليه: ما سقي بناعور ، وهو: ما يديره الماء بنفسه ؛ ففيه: نصف العشر أيضاً ، وقد ذكره « الحاوي »(١) ، وما سقي بدالية ، وهي: المَنْجَنُون تديرها البقرة ، وقد ذكرها « التنبيه »(٢) .

ثانيها : مسألة السقي بماء اشتراه ، محكية في « الروضة » عن ابن كج فقط وعبارة « المحرر » : ( فقد ذُكِرَ أن الواجب : نصف العشر ) ففي جزم « المنهاج » بذلك نظر .

ثالثها: في معناه: السقي بماء غصبه ، كما حكاه الرافعي عن ابن كج ، وعلله: بأنه مضمون ، واستحسنه الرافعي (٥) ، وخرجه شيخنا الإمام جمال الدين على وجهين ، حكاهما القاضي حسين في « أسرار الفقه » فيما لو علفها بعلف مغصوب ، هل ينقطع السوم ؟ ، وقول « الحاوي » [ص ٢١٢] : ( وإن شقي بنضح وناعور ودولاب. . فنصفه ) يرد عليه: السقي بماء مشترى أو مغصوب إن صح ذلك ، وبالدالية ، ولا يرد شيء من ذلك على قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( وما سقي بمؤنة ؛ كالنواضح والدوالي . يجب فيه : نصف العشر ) لأنه ذكر ضابطاً يتناول جميع الصور ، وذكر له مثالين ، والله أعلم .

١١١٧ قول (التنبيه ) [ص ٥٥] : ( فإن سقي نصفه بهاذا ونصفه بذاك. . وجب فيه ثلاثة أرباع العشر ) ، قال في ( الكفاية ) : ظاهره : أنه سُقِيَ نصف النابت بماء السماء ، ونصفه الآخر بالنضح ، ولم أره لغيره ، والمنقول : أن في المسقي بماء السماء : العشر ، وغيره : نصفه ، وقد يزيد المجموع على ثلاثة أرباعه لزيادة ثمرة أحدهما ، والمراد : ما لو سُقِيَ الكل بالماءين سواء . انتهى .

ولذلك عبر « المنهاج » بقوله [ص ١٦٥] : ( وما سُقِيَ بهما سواء : ثلاثة أرباعه ) ، وهو داخل في قول « الحاوي » [ص ٢١٢] : ( وإن سُقِيَ بهما . قُسِّط ) ويمكن ردّ كلام « التنبيه » إليهما ؛ بأن يكون معناه : وإن سقي نصف السقي بهاذا ونصفه بذاك ، فيعود الضمير على السقي لا على الزرع ، ويكون قوله : ( نصفه ) في الموضعين منصوباً نصب المصدر .

١١١٨ قول « التنبيه » [ص٥٥] : ( فإن سقي بأحدهما أكثر . . ففيه قولان ، أحدهما : يعتبر فيه حكم الأكثر ، والثاني : يجب في الجميع بالقسط ) الثاني هو الأصح ، وقد يفهم كلامه أن النظر لعدد

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص٥٨).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ۲۲/۳ ) .

السقيات، والأصح: أن العبرة بعيش الزرع أو الثمرة ونمائه، وعليه مشى «المنهاج» و «الحاوي» (۱). 1119 قولهم والعبارة لـ «المنهاج»: (ويجب ببُدُو صلاح ثَمر، واشتداد حبٌ) (۲) بدو الصلاح في بعض الثمر، واشتداد بعض الحب كالكل، والمراد: بدو اشتداده، ولا يشترط نهايته، ولا يجب الإخراج وقت البُدُو، بل ولا يجزىء، وإنما المراد بوجوبه: انعقاده سبباً لوجوب الإخراج إذا صار تمراً أو زبيباً أو حباً يصفى، ولو اشترى أو ورث نخلاً مثمرة، وبدا

• ١١٢٠ قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( وإن أراد صاحب المال أن يتصرف في الثمرة قبل الجفاف . . خرص عليه ) يوهم أن الإرادة المذكورة شرط للخرص ، وليس كذلك ، بل هو مستحب مطلقاً ، وقيل : واجب ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ١٦٥] : ( ويسن خَرْصُ ثمر بدا صلاحه على مالكه ) ، و«الحاوي» [ص ٢١٢] : ( ونُدِبَ خرص . . . إلىٰ آخره ) ، لكن لم يقيده بحالة بدو الصلاح ، واستثنى الماوردي من الخرص : نخيل البصرة ، فقال : لا تخرص ؛ لكثرتها ، ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز (٣) .

الصلاح عنده. . فالزكاة عليه لا على من انتقل إليه منه .

١١٢١ ـ قول « التنبيه » [ص ٥٠] : ( فإن كان أجناساً . . خُرصَ نخلة نخلة ) المراد : الأنواع ؟ كالمعقلي والبرني (٤٠) .

١١٢٢ - قول « المنهاج » [ص ١٦٥] : ( وشرطه : عدالة ، وكذا حرية وذكورة في الأصح ) هو معنىٰ قول « الحاوي » [ص ٢١٢] : ( أهل للشهادات ) ، وبقي عليهما : أن يكون عالماً بالخرص .

### ڠؙؽٙڮڹڹٛ

#### [لا يختص التضمين بالمالك]

ظاهر عبارتهم: اختصاص التضمين بالمالك ، وليس كذلك ، فلو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة على المسلم من اليهودي. . جاز ، كما ضمّن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين ، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في «حواشيه » عن «تعليق » الشيخ أبي حامد ، قال شيخنا : وإذا كان المالك صبياً أو مجنوناً . فالتضمين يقع للولي ، فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له ، والخطاب في الأصل متعلق بمال الصبي . انتهىٰ .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص٢١٢ ) ، المنهاج ( ص ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٥٧ ، ٨٥ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢١٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوى الكبير » ( ٣/ ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المتعقلي بفتح الميم وإسكان العين المهملة: نوع من المتمر معروف بالبصرة وغيرها منسوب إلى سيدنا معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه ، والبرني - كما قال صاحب « المحكم » ـ : هو ضرب من التمر أصفر مدور واحدته برنية ، وهو أجود التمر ، فهما جنس واحد . انظر « مغنى المحتاج » ( ٢٣/٢ ) .

١١٢٣ ـ قول « التنبيه » [ص ٥٨] : ( فإن باع قبل أن يضمن نصيب الفقراء . . بطل البيع في أحد القولين ، ولم يبطل في الآخر ) فيه أمران :

أحدهما : الأصح : قول ثالث ، وهو : البطلان في قدر الزكاة دون ما عداه ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي  $^{(1)}$  .

ثانيهما: لا تختص المسألة بالثمار، وضابطه: بيع المال الزكوي بعد الوجوب وقبل الإخراج، والمسألة في « المنهاج » في آخر ( الزكاة ) (۲) ، ويستثنى منه: التصرف في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة. فالأصح: جوازه ؛ لأن متعلقها المالية، وهي لا تفوت بالبيع، وهذا مستثنى من عبارة « المنهاج » و « الحاوي » .

١١٢٤ قول « الحاوي » [ص ٢١٣] : ( وإن ادعاه \_ أي : تلف المخروص \_ بسبب خفي . .
 صُدّق ) أي : بيمينه ، وكذا لو ادعاه بسبب ظاهر عرف ، وقد ذكره « المنهاج »(٣) ، والمراد :
 عرف وقوعُه فقط ، فلو عُرِف وقوعه وعمومه . . صُدّق بلا يمين .

وبقي عليهما: ما إذا لم يذكر له سبباً أصلاً.. فإنه يصدق بيمينه أيضاً ، وحيث حلفناه.. فاليمين مستحبة في الأصح.

1170\_ قول « المنهاج » [ص ١٦٦] : ( ولو ادعىٰ غلط الخارص بما يَبْعُدُ. . لم يُقْبَل ) أي : فيما يبعد ، والأصح : حَط القدر المحتمل .

المراد: الاحتمال القريب والإمكان القريب، وقد ذكره «المنهاج» في مقابلة قوله: (بما يَبْعُد) يَبْعُد) ، وقوله: (في الأصح) لمحل الخلاف شرطان:

أحدهما: أنه فيما إذا كان المدعى به نقصاً يقع بين الكيلين ، أما إذا ادعى شيئاً محتملاً ، وهو فوق ذلك . . قبل جزماً ، ومثلوه : بخمسة أوسق في مئة ، وفي « المهمات » عن البندنيجي : أن نقصان عشر الثمرة وسُدُسها مما يحتمل أيضاً .

ثانيهما : محلهما أيضاً : ما إذا كان المخروص تالفاً ، فإن كان موجوداً. . أعيد كيله وعمل به ، وهاذا الثاني وارد على عبارة « الحاوي » أيضاً .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢١٥ ) ، المنهاج ( ص ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ١٦٦ ) .

## ماب زكانه النّف ر

 $^{(1)}$  ، وعبر « التنبيه » بالناض $^{(1)}$  وكلاهما يختص بالمضروب ، فالأحسن : التعبير بالذهب والفضة ، كما في « الروضة  $^{(7)}$  ليشمل التبر والحلي ، وقد يقال : النقد والناض ضد العَرض ، فيشمل الكل .

۱۱۲۸ قول «التنبيه » [ص ٥٥]: (وهو من أهل الزكاة) معلوم مما أورده أول الكتاب، ولا اختصاص له بهلذا الباب.

١٢٩ قول « المنهاج » [ص ١٦٧] : ( نصاب الفضة مئتا درهم ) أحسن من تعبير « التنبيه » بـ ( الورق ) (٤) لاختصاصه بالمضروب عند أكثر اللغويين ، كما قاله النووي (٥) ، وعبر « الحاوي » بالنقرة (٦) .

• ١٣٠ - قول « المنهاج » [ص ١٦٧] : ( ولو اختلط إناءٌ منهما وجُهِلَ أكثرهما . . زُكِّيَ الأكثر ذهباً وفضةً ، أو مُيِّزَ ) أي : بينهما بالنار ، قال في « البسيط » : ويحصل المقصود بسبك جزء يسير منه إن استوت أجزاؤه ، وأشار إليه الإمام ، وبقي طريق ثالث ذكره « الحاوي » ، وهو : الامتحان بالماء (٧) ؛ بأن يوضع في الماء - فيما إذا كان من أحدهما ست مئة ، ومن الآخر أربع مئة ، واشتبه الف من الذهب ، ويُعلّم على الموضع الذي ارتفع إليه الماء ، ثم يخرج ، ويوضع ألف من الفضة ، ويُعلّم على موضع الارتفاع ، ثم يخرج ويوضع المخلوط ، وينظر إلى ارتفاع الماء به ، فإن كان أقرب إلى علامة الذهب . فهو الأكثر ، أو إلى علامة الفضة . . فهي الأكثر .

قال في « المهمات » : وأسهل من هاذه وأضبط أن يوضع في الماء ست مئة ذهباً ، وأربع مئة فضة ، ويُعلّم ارتفاعه ، ثم يعكس ويُعلّم أيضاً عليه ، ثم يوضع المشتبه ، ويلحق بالذي وصل إليه ، ونقل في « الكفاية » طريقاً آخر عن الإمام وغيره ، يأتي أيضاً مع الجهل بمقدار كل نوع ، وهو : أن يطرح المختلط وهو ألف مثلاً في ماء ويُعلّم موضع ارتفاعه ، ثم يرفع ويطرح من خالص الذهب شيء بعد شيء حتىٰ يرتفع الماء إلىٰ تلك العلامة ، ثم يرفع ، ويعتبر وزنه ، فإذا كان ألفاً ومئتين

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) التنبيه ( ص ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص٢١١ ).

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص٢١١ ) .

مثلاً.. وضع في الماء من الفضة الخالصة شيء بعد شيء حتىٰ يرتفع الماء إلىٰ تلك العلامة ، ثم ترفع ويعتبر وزنها ، فإذا كانت ثمان مئة مثلاً.. علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة ، وقس علىٰ ذلك (١).

ويمكن إدراج الامتحان بالماء في قول « المنهاج » [ص ١٦٧] : ( أو ميّز ) ، وهل له اعتماد ظنّه فيما إذا غلب على ظنه أن الأكثر ذهب أو فضة ؟ قال العراقيون : إن كان يفرق بنفسه . . فله ذلك ، وإن دفع إلى الساعي . . فليس إلا الاحتياط والتمييز ، وقال الإمام : الذي قطع به أثمتنا أنه لا يجوز اعتماد ظنه ، وصححه في « الشرح الصغير » ، قال الإمام : ويحتمل أن يجوز له الأخذ بما شاء من التقديرين ؛ لأن اشتغال ذمته بغير ذلك مشكوك فيه (٢) .

قال السبكي: ويقوي هذا الاحتمال فيما إذا تعذر التمييز، كما لو تلف الإناء بعد التمكن واستقرار الزكاة، ويعضده التخيير في مسألة المني والمذي، وفي « القواعد » لابن عبد السلام: أن من عليه زكاة، ولا يدري أهي بقرة، أم بعير، أم درهم، أم دينار؟ يأتي بالكل، ثم قال: وفيه نظر (٣).

وجزم الإمام بأن من عليه دين يشك في قدره. . يجب عليه إخراج المتيقن بغير زيادة ، وكلام الإمام مع اتحاد الجنس ، كما لو شك هل عليه خمسة دراهم أو عشرة مثلاً ؟ فالواجب : خمسة ؟ لأن الأصل عدم الزائد ، والله أعلم .

١٣١هـ قول « المنهاج » [ص ١٦٧] : ( ويُزكي المحرَّمَ ) كذا المكروه عند الجمهور ؛ كضبة صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة ، وقد ذكره « التنبيه  $^{(3)}$  ، وهو مقتضى إطلاق « الحاوي » : إيجاب الزكاة في غير الحلى المباح  $^{(6)}$  .

١٣٣١ قول « التنبيه » [-0.90] : ( فإن ملك حلياً مُعَدّاً لاستعمال مباح . . لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين ) هو الأصح ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » ( ) ، وقد اسْتُثْني منه : ما لو مات عن حلي مباح ، فمضى عليه حول قبل علم وارثه به . . قال في « البحر » : لزمه زكاته ؛ لأنه لم ينو إمساكه لقصد استعمال مباح ، وذكر عن والده احتمال وجه فيه إقامةً لنية مورثه مقام نيته ( ) ،

<sup>(</sup>١) انظر « نهاية المطلب » ( ٣/ ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « نهایة المطلب » ( ۳/ ۲۷۷ ، ۲۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ( ٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص٢١١ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢١١ ) ، المنهاج ( ص ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٧) بحر المذهب (١٥٩/٤).

ويوافقه ما صححه « المنهاج » فيما لو اتخذ سواراً بلا قصد. . أنه لا زكاة فيه (١) .

١١٣٣ ـ قوله : ( فمن المُحَرَّم إناء )(٢) أي : لرجل وامرأة .

۱۳۶ موله : ( وسوار وخلخال لِلُبْس رجل )<sup>(٣)</sup> وكذا خنثىٰ على المذهب .

1000 1100 أحسن المنهاج » [ص ١٦٧] : ( فلو اتخذ سواراً بلا قصد . فلا زكاة في الأصح ) أحسن من قول « المحرر » : ( ولم يقصد استعمالاً مباحاً ولا محظوراً ) (٤) فإن مفهوم « المنهاج » : وجوب الزكاة فيما إذا قصد القنية ، وبه صرح « التنبيه » (٥) ، بخلاف « المحرر » فإن مفهومه في قصد الاستعمال خاصة لا في مطلق القصد ، وأما قول « الحاوي » [ص ٢١١] : ( ولو لم يقصد شيئاً ) ، فقد يقال : إنه مثل « المنهاج » ، وقد يقال : بل عبارته تدل على أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه أطلق وجوب الزكاة في غير الحلي المباح ، وهذا من الحلي المباح ، وقد أوردت مسألة الخُلُوّ عن القصد على عبارة « التنبيه » لفرضه الكلام في المعد لاستعمال أو قنية ، والحق : أنها لا ترد ، بل قد يقال : إن مفهومه عند انتفاء الإعداد انتفاء الزكاة ، وهو المطلوب ، وقد يقال : هو مسكوت عنه ، أما أن يقال : إن مفهومه إيجاب الزكاة في هاذه الصورة . فبعيد ، والله أعلم .

**١٣٦ - قول « الحاوي » [ص ٢١١] : ( أو قصد الإجارة )** أي : لمن له استعماله ، كما صرح به « المنهاج » (٦) .

۱۱۳۷ قوله: (وكذا لو انكسر حلي وقصد إصلاحه  $)^{(v)}$  أي: فلا زكاة في الأصح ، والمراد: حلي مباح الاستعمال تفريعاً على أنه لا زكاة فيه ، وقد ذكره « الحاوي » في فروع الحلي المباح  $^{(h)}$  ؛ ومفهومهما: وجوب الزكاة إذا لم يقصد شيئاً ، وهو المصحح في « الشرح الصغير » و« أصل الروضة » $^{(h)}$  ، لكن في « الشرح الكبير » في أول كلامه: تصحيح عدم الوجوب  $^{(11)}$  ، وقال في « المهمات » : إنه الصواب ، وقال  $^{(11)}$  الماوردي : إنه المنصوص  $^{(11)}$  ، وفي « البيان » : إنه المهمات » :

<sup>(</sup>١) المنهاج ( ص ١٦٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۱۹۷ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص٩٦).

<sup>(</sup>٥) التنبيه ( ص ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) المنهاج ( ص ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « المنهاج » ( ص ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٨) الحاوي (ص ٢١١).

<sup>(</sup>٩) الروضة (٢٦١/٢).

<sup>(</sup>١٠) فتح العزيز (٣/٧٧) .

<sup>(</sup>١١) في النسخ : ( فقال ) ، ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>١٢) انظر ﴿ الحاوي الكبير ﴾ ( ٢٧٨ ) .

الجديد(١١) ، وقال البندنيجي : إنه : مقتضىٰ نصه في « الأم »(٢) .

117٨ قول « المنهاج » [ص ١٦٢] : ( ويحرم على الرجل حلي الذهب ) يتناول المموّه به ؛ أي : المطلي به ، وقد صرح به « التنبيه » ، قال [ص  $10^{12}$ ] : ( إلا أن يكون قد صدىء ) ، وهذا فيما إذا حصل منه شيء بالعرض على النار ، فإن لم يحصل . . فوجهان ، أصحهما : الحل ، وقد ذكره « المنهاج » في الآنية  $10^{12}$  ، و « الحاوي » هنا  $10^{12}$  ، لكنهما أطلقا الإباحة ، وقد عرفت محلها ، فيحرم عند حصول شيء منه بالعرض على النار قطعاً ، كما تقدم ، فإطلاق كلٍ من الكتب الثلاثة في المموّه مدخول ، والله أعلم .

11٣٩ قول « التنبيه » [ص ٤٣] : ( ويجوز شد السن بالذهب ) ، أورد في « الكفاية » أن نص الشافعي يدل على منع الشد ؛ حيث قال : لو اضطربت سنّهُ فأثبتها بذهبِ أو فضةٍ . . لم تصح صلاته ؛ لأنها ميتة (٥) ، ثم أجاب : بحمله على ما إذا لم يبق لها ثبات بدونه ، وحمل كلام « التنبيه » على ضعيفة يبقى ثباتها ، قال النشائي : وفيما قاله نظر ؛ لأن الصحيح : طهارة الجزء المنفصل ، وكان التأويل بأن النص أحد القولين ، والصحيح : خلافه أولى . انتهى (٢٠) .

وقد يفهم من اقتصاره على شد السن منعُ جعل سن كاملة من ذهب ، وليس كذلك ، وقد صرح بتجويزها « المنهاج » و « الحاوي  $^{(V)}$  .

• 11٤٠ قول « المنهاج » [ص ١٦٧] : ( لا إصبع ) استثناءٌ من الإباحة المستثناة من التحريم ، فتحرم ، وكما يحرم الإصبع من الذهب. . يحرم من الفضة ، وعبارة « المنهاج » لا تعطيه .

۱۱٤۱\_ قوله: (ويحرم سِنُّ خاتم على الصحيح) (^) عبارة «الروضة »: قطع الأكثرون بتحريمه (٩) .

١١٤٢\_ قوله : ( ويحل له من الفضة خاتم )(١٠) قد يفهم أن المراد : التوحيد ، فلا تجوز الزيادة

<sup>(</sup>١) البيان (٣٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ٦٩).

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص٢١١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «الأم» (١/٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » (ق ٣٩) .

<sup>(</sup>V) الحاوي (ص١٩٥)، المنهاج (ص١٦٧).

<sup>(</sup>A) انظر « المنهاج » ( ص ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٩) الروضة (٢٦٢/٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر « المنهاج » ( ص ١٦٧ ) .

علىٰ خاتم واحد ، وهو مقتضىٰ قول الرافعي : لو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس واحداً بعد واحد. . فلا منع (١) .

وقال المحب الطبري : المتجه : أنه لا يجوز للرجل لبس الخاتمين سواء كانا في يدين أم في يد واحدة ؛ لأن الرخصة لم ترد بذلك ، قال : ولم أقف فيه علىٰ نقل .

قال في « المهمات » : وقد صرح الدارمي في « الاستذكار » بما توقف فيه ، وقال الخوارزمي في « الكافي » : يجوز أن يلبس زوجاً في يدٍ وفرداً في الأخرىٰ ، فإن لبس في هاذه زوجاً وفي الأخرىٰ زوجاً. . فقال الصيدلاني في « الفتاوىٰ » : لا يجوز . انتهىٰ .

وقول « الحاوي » [ص ١٩٥] : ( والورق لتختم ) لا يفهم التوحيد .

118٣ قول «المنهاج » [ص ١٦٧]: ( لا ما لا يلبسه كسرج ولجام في الأصح ) محله: في المقاتل ، أما غيره: فلا يجوز له ذلك بلا خلاف ، كما في « البحر » ، وعبارته: حرام بلا إشكال (٢٠) ، ويستثنى أيضاً: البغلة والحمار ، فلا يجوز ذلك فيهما بلا خلاف ، كما في « الذخائر » لأنهما لا يصلحان للحرب ، حكاهما في « المهمات » .

188 عن المنهاج » والعبارة له و « الحاوي » : ( وليس لامرأة تحلية آلة حرب ) كذا في « الشرح » عن الجمهور  $^{(3)}$  ، واعترض الشاشي صاحب « المعتمد » بأن المحاربة جائزة لهن في الجملة ، وفي تجويزها استعمال آلاتها ، وإذا جاز استعمالها ، وهي غير محلاة . . جاز استعمالها محلاة ؛ لأن التحلي لهن أجوز منه للرجال ، قال الرافعي : وهاذا هو الحق  $^{(0)}$  ، ورده النووي بأن التشبه بالرجال حرام كما صح به الحديث  $^{(7)}$  .

1180 قول « المنهاج » \_ والعبارة له \_ و « الحاوي » : ( ولها لبس أنواع حُليِّ الذهب والفضة ) ( ) والمنتنى « الحاوي » : الافتراش ، تبعاً للرافعي ( ) ، وصحح النووي : جوازه ( ) ، وسحم النووي : جوازه ( ) ، وسحم ذلك أيضاً مسألتان :

إحداهما : التاج ؛ حيث لم تجر عادة النساء بلبسه فيحرم عليهن ؛ لأنه لباس عظماء الفُرْس ،

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) بحر المذَّهب (٤/١٥٥).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص١٩٥ ) ، المنهاج ( ص ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ٣/ ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>۵) انظر ( فتح العزيز ) (۳/ ۱۰۰ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( المجموع ) ( ٣٨٥/٤ ) ، ( ١/٦ ) .

 <sup>(</sup>۷) الحاوي ( ص ۱۹۵ ) ، المنهاج ( ص ۱۶۸ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٩١ ) ، و « الحاوي » ( ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « المجموع » (٤/٤٨٣).

كذا في « الروضة » وأصلها (١) ، وقال في « شرح المهذب » : الصواب : الجواز مطلقاً من غير ترديد ؛ لعموم الحديث ، ولدخوله في اسم الحلي (7) .

الثانية : الدراهم والدنانير التي تثقب وتجعل قلادة فيها وجهان ، أصحهما : التحريم ، كذا في « الروضة (7) ، وهو غلط ، فلا خلاف في جوازها بلا كراهة ، وإنما الخلاف في أنها هل تلتحق بالحلي المباح ؟ فلا تجب الزكاة فيها ، أو تجب ؛ لبقاء النقدية فيها ، وإنما يخرجها عن ذلك الصياغة .

1187\_ قول « المنهاج » [ص ١٦٦] : ( والأصح : تحريم المبالغة في السرف ) في « الروضة » : ( الصحيح : الذي قطع به معظم العراقيين ) (3) ، وذلك يقتضي ضعف مقابله ، وتقييد السرف بالمبالغة ، تبع فيه « المحرر (0) وفي « شرح المهذب » : سرف ظاهر (0) ، وعبارة « الحاوي » [ص ١٩٥] : ( ما لم تسرف ) ، فلم يقيده بشيء ، وكذا في « الروضة » وأصلها (0) ، قال السبكي : وهو الأولىٰ . انتهیٰ .

ويؤيده قول « المنهاج » عقبه [ص ١٦٨] : ( وكذا إسرافه في آلة حرب ) واقتصر « الحاوي » على ذكر ذلك في المرأة (^^) ، وفي معناه : إسراف الرجل في تحلية آلة الحرب ، وقد ذكره « المنهاج » . ١١٤٧ قول « المنهاج » [ص ١٦٨] و « الحاوي » [ص ١٩٥] : ( إنه يجوز تحلية المصحف بفضة ) كذا غلافه المنفصل عنه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الروضة (٢٦٣/٢).

<sup>(</sup>Y) Thanker (3/30x).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢/٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ٩٧).

<sup>(</sup>F) Ihaqag (3/3AT) , (7/1).

<sup>(</sup>۷) الروضة (۲/٤۲۲).

<sup>(</sup>۸) الحاوي ( ص۱۹۹ ) .

## بابئ زكاة المعدن والرِكاز

١١٤٨ - قول « التنبيه » [ص ٦٠] : ( إذا استخرج من معدن ) إلىٰ قوله : ( في أصح القولين ) فيه أمور :

أحدها : قوله : ( في أرض مباحة أو مملوكه له )(١) لا حاجة إليه ، مع قوله أولاً : ( تام الملك على ما تجب فيه )(٢) ، ومع ما ذكره في ( إحياء الموات ) من قوله : ( ويملك المُحْيَا وما فيه من المعادن )(٣) ولذلك لم يذكره « المنهاج » و « الحاوي » .

ثانيها: أنه قطع باعتبار النصاب ، وحكى الخلاف في الحول ، وهي طريقة رجحها في « شرح المهذب (3) ، والأصح: القطع فيهما ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ١٦٩]: ( ويشترط نصاب لا حول على المذهب فيهما ) ، وعبارة « الروضة » : المذهب : اشتراط النصاب دون الحول ، وقيل : قولان فيهما (3) ، وهو غير مطابق لما في الرافعي ؛ فإن لفظه : إن أوجبنا ربع العشر . فلا بد من النصاب ، وفي الحول قولان ، وإن أوجبنا الخمس . فلا يعتبر الحول ، وفي النصاب قولان .

ثالثها: يرد على اشتراط كون المستخرج نصاباً: ما لو نال منه بعضه في آخر حول ما عنده ، أو بعد تمامه من جنسه. . فإنه يضمه إليه ويخرج واجبه ، وكذا في أثناء حول ما عنده في الأصح ، وقد ذكره « المنهاج » بقوله [ص ١٦٩] : ( كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في اكمال النصاب ) ، وهو مفهوم من قول « الحاوي » [ص ٢١١] : ( ولو من معدن ) .

رابعها : قوله : ( وهو من أهل الزكاة ) $^{(v)}$  أخرج به المكاتب ، والذمي ، ونحوهما ، ولو حذفه . . لكان أولى ، كما تقدم في زكاة الناض ؛ ولذلك لم يذكره « المنهاج » و « الحاوي » .

خامسها: قوله: (أو في أوقات متتابعة )(^) ظاهر في اعتبار التوالي في الاستخراج، وليس كذلك؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ١٦٩]: (ولا يشترط اتصال النَّيلِ على الجديد) لكنه أطلق القولين، ومحلهما: إذا طال زمن الانقطاع، فإن قصر.. ضُمَّ قطعاً.

<sup>(</sup>۱) انظر « التنبيه » ( ص ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » (ص ٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ( التنبيه ) ( ص ١٣٠ ) .

<sup>(3)</sup> Ilanaes (1/10).

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/٢٨٦).

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٣٠/٣ )

<sup>(</sup>V) انظر « التنبيه » ( ص ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر (التنبيه) (ص ٦٠).

سادسها: قوله: ( في الحال في أصح القولين )(١) ظاهر في حكايتهما سواء أوجبنا ربع العشر أو الخمس ، وحُكي عن العراقيين ، لكن الذي ذكره الرافعي تبعاً للخراسانيين : أنا إن أوجبنا الخمس . لم نعتبر الحول قطعاً(٢) .

نعم ؛ مقتضىٰ كلام « شرح المهذب » موافقة الأكثرين لكلام « التنبيه » في ذلك (٣) .

1189\_ قوله : ( وفي زكاته ثلاثة أقوال ، أحدها : ربع العشر )(٤) هو الأصح ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي »(٥) .

• ١١٥٠ قول « المنهاج » [ص ١٦٩] : ( وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور ) عبارة « الروضة » : المذهب (٢) ، وحكى في « شرح المهذب » عن الجمهور القطع به (٧) .

۱۱۵۱\_ قوله : ( وشرطه النصاب والنقد ) $^{(\Lambda)}$  مثل قول « التنبيه » [ص  $^{(\Lambda)}$  : ( وهو نصاب من الأثمان ) وفيه أمران :

أحدهما: لو عبرا بـ (الذهب والفضة) كما في «الروضة »(٩). . لكان أولىٰ ؛ ليتناول المضروب وغيره ، بخلاف النقد والأثمان ؛ فإنهما مختصان بالمضروب .

ثانيهما: لو كان الموجود دون نصاب ، لكنه يملك من جنسه ما يكمله. . ضم إليه ، كما تقدم في المعدن ، ولم يتعرض « الحاوي » لاعتبار كونه نصاباً أو ذهباً أو فضة ، وكأنه اكتفىٰ بذكره في زكاة النقد .

1107\_ قول « التنبيه » [ص ٦٠] : ( وإن كان دون النصاب ، أو قدر النصاب من غير الأثمان. . ففيه قولان ) الأصح : أنه لا زكاة ، وعبر في « المنهاج » بـ ( المذهب ) (١٠) ، فيحتمل أن يكون من قولين ، كما في « التنبيه » ، وهو الذي رجحه الرافعي (١١) ، وأن يكون ترجيحاً لطريقة القطع ، كما في « الروضة » (١٢) .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٦٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » (۳/ ۱۳۰ ) .

<sup>(</sup>T) Thrangs (1/07).

<sup>(</sup>٤) انظر ( التنبيه ) ( ص ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ٢١١ ) ، المنهاج ( ص ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>V) المجموع (٦٥/٦).

<sup>(</sup>۸) انظر « المنهاج » ( ص ۱٦٩ ) .

<sup>(</sup>٩) الروضة (٢٨٦/٢).

<sup>(</sup>١٠) المنهاج ( ص ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر « فتح العزيز » ( ١٣٣/٣ ) .

<sup>(</sup>١٢) الروضة (٢/ ٢٨٥).

110٣\_ قول «التنبيه » [ص ٦٠] : (وإن وجد ركازاً من دفن الجاهلية) أحسن من قول «الحاوي » [ص ٢١١] : (بضرب الجاهلية) ففي «الروضة » وأصلها : لا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية . كونه دفن في الجاهلية ؛ لاحتمال أنه وجده مسلم بكنز جاهلي ، فكنزه ثانياً ، والحكم مُدار علىٰ كونه من دفن الجاهلية ، لا علىٰ كونه ضَرْب الجاهلية (١) .

وفي « شرح المهذب » : إن هـٰذا مفرع على الأصح ، وهو أن ما لا علامة عليه يكون لقطة ، أما إذا قلنا : إنه ركاز. . فالحكم منوط بضربهم (٢) .

وقال السبكي : الحق : أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم ؛ فإنه لا سبيل إليه ، وإنما يكتفىٰ بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره . انتهىٰ .

وعبارة « المنهاج » [ص ١٦٩] : ( وهو موجود جاهلي ) ، وإضافته إلى الجاهلية قد تكون بحسب الدفن ، وقد تكون بحسب الضرب ، ويدل على إرادته الثاني قوله بعد ذلك : ( وكذا إن لم يُعْلَم مِنْ أَيِّ الضربين هو )(٣) .

1006 قول « التنبيه » [ص ٦٠] : ( في موات ) كذا إذا وجده في ملك أحياه ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي » (٤) ، أو في أرض موقوفة واليد له ، قاله البغوي (٥) : أو في قبر جاهلي ، أو قلعة عاديّة جاهلية .

1000 = قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( وإن كان في أرض مملوكة . . فهو لصاحب الأرض ) ، قال في « المنهاج » [ص ٢٦٩] : ( إن ادعاه ) كذا في كتب الرافعي والنووي (٢٠ ، ولم يشترطه ابن الرفعة والسبكي ، بل شرطا ألا ينفيه كسائر ما في يده ، وصوبه في « المهمات » ، وحينئذ . . فقول « المنهاج » [ص ٢٦٩] : ( وإلا ) أي : وإن لم يدّعه ، بل نفاه ، والحاصل : أنه له في حالة السكوت أيضاً .

۱۱۵٦\_قوله: (حتىٰ ينتهي إلى المحيي )(٧) أي: فيكون له وإن لم يدّعه، كما في « الروضة » وأصلها(٨)، وقاله السبكي، لكن قياس ما تقدم عنه: أن يكون له وإن نفاه.

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>Y) Thanks (1/17).

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ٢١١) ، المنهاج ( ص ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التهذيب » ( ١١٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ١٤٠ ) ، و« المحرر » ( ص ٩٨ ) ، و« المجموع » ( ٦/ ٦٥ ) ، و« الروضة » ( ٢٨٨ / ٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « المنهاج » ( ص ١٦٩ ) .

 <sup>(</sup>۸) الروضة (۲/۸۸۲).

۱۱۵۷\_ قوله: (ولو تنازعه بائعٌ ومشترٍ ، أو مُكْرٍ ومُكْترٍ ، أو مُعِيرٌ ومُسْتعيرٌ . صُدِّق ذو اليد بيمينه) (١) ، هاذا إذا احتمل ما يدّعيه ولو على بُعد ، فإن لم يحتمل لكون مثله لا يمكن دفنه في مدة يده . فلا يصدق ، ولو تنازعا بعد عود العين إلى المكري ، أو المعير : فإن قال : دفنته بعد العود إليّ . صُدِّق إن أمكن ، وإن قال : دفنته قبل خروجها من يدي . . فالأصح : تصديق المكتري والمستعير .

\* \* \*

انظر « المنهاج » ( ص ١٦٩ ) .

## باب زكاة التجارة

كذا في « المنهاج »(١) ، وهو أولىٰ من تعبير « التنبيه » بالعروض(٢) ؛ لشموله التجارة في النقود .

۱۱۵۸ قول « المنهاج » [ص ۱۷۰] : (شرط زكاة التجارة الحول ، والنصاب معتبراً بآخر الحول ، وفي قول : بطرَفيْهِ ، وفي قول : بجميعه ) ، تبع « المحرر » في أنها أقوال (٣) ، لكن في « المحود » ومنشأ هاذا الخلاف أن « الروضة » تصحيح أنها أوجه (٤) ، وحكاه الرافعي عن عبارة الأكثرين (٥) ، ومنشأ هاذا الخلاف أن الأخيرين مخرّجان ، والمخرج يعبر عنه بالوجه تارة وبالقول أخرىٰ ، لكن الأول منصوص في « الأم »(٦) ، فالتعبير بالأقوال أولىٰ ؛ لأنّ المنصوص لا يعبّر عنه بالوجه ، والمخرج يصح التعبير عنه بالقول .

١٥٩ ـ قوله : ( فعلى الأظهر : لو رُدَّ إلى النقد في خلال الحول ، وهو دون النصاب ، واشترى به سلعةً . . فالأصح : أنه ينقطع الحول ، ويبتدىء حولها من شرائها ( $^{(\vee)}$  فيه أمور :

أحدها: أفهم كلامه تخصيص ذلك بالتفريع على الأظهر، وكذا عبر الغزالي<sup>(^)</sup>، قال الرافعي: وهو جارٍ وإن قلنا بغيره<sup>(٩)</sup>، وجوابه: أن ذلك يؤخذ من طريق الأولىٰ.

ثانيها: اعتمد في تصحيحه علىٰ قول الإمام: رأيت المتأخرين يميلون إليه (١٠٠)، وكذا في « المحرر »(١١٠)، واقتصر في « الروضة » علىٰ نقل كلام الإمام (١٢٠)، ولم أر في ذلك ترجيحاً لغيره، ومشىٰ عليه « الحاوي » بقوله [ص٢١٥، ٢١٦]: ( وفي التجارة آخره ما لم ينضّ كما مر ناقصاً )(١٣)

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ٩٨).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢/٧٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٠٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الأم (٢/٢٤).

<sup>(</sup>V) انظر « المنهاج » ( ص ۱۷۰ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر ﴿ الوجيز ﴾ ( ٢٢٩ / ١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر ( فتح العزيز » ( ١٠٧/٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « نهاية المطلب » ( ٣٩٨/٣ ) .

<sup>(</sup>١١) المحرر (ص٩٩).

<sup>(</sup>١٢) الروضة (٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>١٣) أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير : النض ، والناض : إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً . انظر « مختار الصحاح » ( ص ٢٧٧ ) .

ثالثها: المراد: الرد إلى النقد الذي يقوم به ، وهو رأس المال إن كان نقداً ، وغالب نقد البلد إن كان رأس المال عرضاً ، قال في « الروضة »: ولو باعها بالدراهم والحال تقتضي التقويم بالدنانير.. فهو كبيع السلعة بالسلعة . انتهى (١) .

وإلى ذلك أشار « الحاوي » بقوله : ( كما مر ) .

### فكالألكغ

#### [تتعلق بنقص السعر أو زيادته عند الحلول]

إذا فرعنا على الأظهر ، فكان مال التجارة آخر الحول مغصوباً أو ديناً مؤجلاً ، وكان السعر غالياً ، ثم عند الحلول المقتضي للأخذ أو القبض في الغصب نقص السعر أو بالعكس. . فالعبرة بأقل القيمتين ، فهو الذي دخل في يد المالك ، كذا أفتىٰ به شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني ، ونقلته من خطه .

١١٦٠ قول « التنبيه » [ص ٥٩] : ( وإن باع عرضاً للتجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة . لم ينقطع الحول ) كذا إذا أطلق في الأصح ، أما إذا نوى به القنية . . فإنه ينقطع .

١١٦١ قوله: (وإن باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة.. فقد قيل: ينقطع الحول ، وقيل: لا ينقطع ) (٢) الأول هو الأصح ، وهو داخل في قول « الحاوي » [ص ٢١٥]: (فإن باع ورُد بعيب أوُ إِقَالَةٍ.. يستأنف الحول) ، وعن ابن سريج أنه كان يقول: بشروا الصيارفة أنه لا زكاة عليهم ، وعن الإصطخري: أنه نسب ابن سريج في ذلك إلى خرق الإجماع ؛ ولذلك اختار السبكي الثاني ، وقال: هاذا إذا كان النقد نصاباً ، فإن لم يكن.. فلم أر فيه نقلاً ، والأرجح: أنه كذلك ، وكذا اختار في السائمة ببيع بعضها ببعض في أثناء الحول للتجارة: وجوب الزكاة كما اختار في النقد .

١٦٦٢ قول « المنهاج » [0.10] : ( ولو تم الحول وقيمة العرض دون نصاب . . فالأصح : أنه يبتدىء حولٌ ، ويبطل الأول ) عبر « التنبيه » عن مقابله بقوله [0.10] : ( وقيل : إن زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو شهر . . صار ذلك حوله ، وتلزمه الزكاة ، ويجعل الحول الثاني من ذلك الوقت ) ، قال في « شرح المهذب » : كذا فرضه القاضي أبو الطيب ومن تبعه ، وقال في « البيان » : متى زادت القيمة قبل تمام الحول الثاني . . كان كذلك . انتهى (0.10)

فقول « التنبيه » : ( بيوم أو شهر ) مثال ، وليس في « الروضة » وأصلها لذلك تقدير ، بل

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع (٦/٥٠)، وانظر البيان (٣٢١/٣).

صرحا في زكاة المعدن بأن الشهر مثال(١).

177 - قول « المنهاج » [ص ١٧٠] : ( ويصير عرض التجارة للقنية بنيّتها ) مثل قول « الحاوي » [ص ١٦٣] : ( ما لم ينو للقنية ) ، هـنذا إذا نواه لقنية مباحة ، فإن نواه لقنية محرمة ؛ كسيوف التجارة ينوي قنيتها ليقطع بها الطريق ، أو ثياب حرير نوى القنية ليلبسها وهي محرمة عليه . . فهل ينقطع الحول بذلك ؟ فيه وجهان في « التتمة » ، قال : وأصل ذلك إذا عزم الشخص على المعصية . . هل يأثم بمجرد العزم ؟ حكاه شيخنا الإمام البلقيني في « حواشيه » .

١٦٦٤ - قول « التنبيه » [ص ٥٩] : ( إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان. . بنى حوله على حول الثمن ) فيه أمور :

أحدها: أنه نبه بالشراء في صيرورته مال تجارة على ما في معناه ، وهو كل معاوضة محضة ؛ كالمهر ، كالهبة بشرط الثواب ، والصلح عن الدين ، لكنه قد يخرج المعاوضة غير المحضة ؛ كالمهر ، وعوض الخلع ، وصلح الدم ، والأصح : أنها كالمحضة ، وقد ذكره « المنهاج » ، وكذلك أطلق « الحاوي » المعاوضة (٢) ، ويوافق عبارة « التنبيه » قول الشافعي في أثناء كلامه : أو أيَّ وجوه المِلْكِ مَلكَها به إلا الشراء فحالت عليه أحوال . . فلا زكاة عليه فيه . انتهى (٣) .

ويدخل في المعاوضة القرض ، وفي « التتمة » : إنه لا يصير للتجارة ولو نواها عند القبض ؛ لأنه لا يملك إلا بالتصرف ، فكيف ينعقد الحول والملك لم يحصل ؟ قال : وعلى القول الآخر يملك بالقبض ، ولكنه ليس من التجارة ، بل طريقه طريق الإرفاق ، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في «حواشيه » ، وقول « المنهاج » [ص ١٧٠] : ( لا بهبة ) أي : لا ثواب فيها .

ثانيها: قد يخرج بقوله: (عرضاً) المنفعة بالإجارة للتجارة ؛ كأن يستأجر المستغلات، ويؤجرها بقصد التجارة ، والأصح: وجوب زكاة التجارة فيه، وهو داخل في إطلاق « المنهاج » و « الحاوى » المعاوضة (٤).

ثالثها: قوله: (بنصاب) أي: بعينه ، فلو اشترىٰ في الذمة ، ونقده فيه.. انقطع حوله ، ولا يبني ، حكاه الرافعي عن البغوي<sup>(ه)</sup> ، وابن الرفعة عن القاضي حسين ، وجزم به في « الروضة »<sup>(۱)</sup> ، وقال في « شرح المهذب » : لا خلاف فيه (۷) .

<sup>(</sup>١) فتح العزيز ( ٣/ ١٣٤ ) ، الروضة ( ٢/ ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢١٤ ) ، المنهاج ( ص ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ أَلام ﴾ (٢/٢٤ ، ٤٧).

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ٢١٤ ) ، المنهاج ( ص ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿ التهذيبِ ﴾ (١٠٦/٣ ) ، و﴿ فَتَحَ الْعَزِيزِ ﴾ (١٠٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢/٨٢).

<sup>(</sup>V) المجموع (7/23).

وقال السبكي : إذا تأملت كلام الأصحاب. . وجدته يدل عليه ؛ لأن الثمن الذي ملك به العرض هو المعين في العقد أو المجلس ، أما الذي نقده فيه بعد ذلك . . فلا ، والذي ملكه به ، هو ما في الذمة ، ولا حول له . انتهىٰ .

وقال في «المهمات»: في اشتراطه نظر ظاهر؛ ولهاذا لم يعتبره صاحب «الحاوي الصغب ».

قلت : وكذا « المنهاج » ، ومع ذلك فعبر عنه شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » بالصواب(١) .

رابعها: تعبيره بالأثمان وتعبير « المنهاج » و « الحاوي » بالنقد يخرج غير المضروب من الذهب والفضة ، فالتعبير بالذهب والفضة أعم ، لكنه يتناول الحلي المباح ، مع أنه لا بناء فيما إذا اشترى به تفريعاً على أنه لا زكاة فيه ، بل حوله من الشراء ، وهو مفهوم من قول « التنبيه » [ص ٥٩] : ( بنى حوله على حول الثمن ) لأن الحلى المباح لم ينعقد حوله حتى يبنى عليه .

ويجاب عن التعبير بالأثمان وبالنقد : بأن المراد : جنسها ، وأيضاً : فالغالب الشراء بالأثمان ، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له .

خامسها: لم يذكر نية التجارة ، وهي شرط ، والأصح: اشتراط اقترانها بالكسب ، وقد ذكره « المنهاج » بقوله [ص ١٧٠]: ( إذا اقترنت نيتها بكسبه ) ، وعليه يدل قول « الحاوي » [ص ٢١٤]: ( وإن لم يجدد القصد في كل معاوضة )

1170 قولهم – والعبارة لـ« التنبيه » – : ( وإن اشتراه بعرض للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان. . انعقد الحول عليه من يوم الشراء  $)^{(7)}$  قيد في « الكفاية » مسألة الشراء بما دون النصاب بما إذا لم يملك من جنسه ما يتم به النصاب ، وإلا . . بناه على حوله ، وتناول عرض القنية ما تجب الزكاة في عينه ؛ كنصاب السائمة ، وهو الصحيح ، وقد ذكره « التنبيه » و « المنهاج » بعد ذلك (7) ، ولا يختص الخلاف بالسائمة ، بل هو جارٍ في كل ما تجب الزكاة في عينه ، غير النقد من ثمر وزرع ، فذكر السائمة مثال .

1177 - قول « التنبيه » [ص ٥٩] : ( وإن اشترئ عرضاً بمئتي درهم ونضَّ ثمنه وزاد على قدر رأس المال . . زكى الأصل لحوله ، وزكى الزيادة لحولها ، وفي حول الزيادة وجهان ، أحدهما : من حين الظهور ، والثاني : من حين نض الثمن ، وقيل : في المسألة قولان ، أحدهما : يزكي الأصل لحوله والزيادة لحولها ، والثاني : يزكي الجميع لحول الأصل ) الأصح : طريقة القولين ، والأصح

<sup>(</sup>۱) تذكرة النبيه ( ۱۳/۳ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ٥٩ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢١٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه (ص٥٩) ، المنهاج (ص١٧٠) .

منهما: الأول ، وأصح الوجهين: أن حول الربح من حين نضَّ ، وقد ذكر ذلك « المنهاج » بقوله [ص ١٧٠]: ( ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض ، لا إن نض في الأظهر ) ، والمراد: إذا نض من جنس ما يقوم به ، وهو رأس المال إن اشترىٰ بنقد ، ونقد البلد إن اشترىٰ بعرض ، فلو نض بغير جنس ما يقوم به ؛ كعرض بمئتي درهم باعه بعشرين ديناراً. . بنىٰ علىٰ حول الأصل ، وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ٢١٥]: ( وللنتاج والربح ما لم يصر ما يقوم به حول الأصل ) .

117۷ - قول « المنهاج » [ص ۱۷۰]: ( والأصح: أن ولد العَرْضِ وثمرته مال تجارة ) محلهما: إذ لم تنقص قيمة الأم بالولادة ، فإن نقصت به.. جبرنا النقص من قيمة الولد ، قاله ابن سريج وغيره ، وفيه احتمال للإمام ، قال: مقتضىٰ قولنا: إنه ليس مال تجارة: أن لا تجبر به الأم كالمستفاد بسبب آخر (۱).

١١٦٨ قوله: ( وأن حوله حول الأصل )(٢) ، الأصح في « الروضة » وأصلها: طريقة قاطعة به (٣) ، فكان ينبغى التعبير بالمذهب .

179 - قولهما - والعبارة لـ « التنبيه » - : ( وقيل : إن كان رأس المال دون النصاب . . قُوم بنقد البلد ) ( عند منه : إذا لم يملك من جنس النقد تمام النصاب ، فإن اشترى بمئة وعنده مئة . . قوم بما اشترى به بلا خلاف ، كما قاله الرافعي ( ) ، ومراده : مع التفريع على التقويم برأس المال فيما إذا كان نصاباً ، وهلذا ما أجاب به القفال مرة ، وتردد أخرى ، حكاه في « الكفاية » .

۱۱۷۰ قول « المنهاج » \_ والعبارة له \_ و « الحاوي » : ( فإن بلغ بهما. . قُوم بالأنفع للفقراء )( $^{(7)}$  تبع فيه « المحرر  $^{(9)}$  ، وصحح في « الروضة » : أنه يتخير المالك بينهما ، وأخذ ذلك من حكاية الرافعي له عن العراقيين والروياني  $^{(A)}$  ، وبه الفتوى كما في « المهمات » .

١٧١ - قول « التنبيه » [ص ٥٩] : ( وإن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه . . . إلى آخره ) فيه أمور :

أحدها : هو مثل قول « الحاوي » [ص ٢١٤] : ( وفي عين زكويّة ) وهو أعم وأحسن من قول

<sup>(</sup>۱) انظر « نهاية المطلب » ( ٣١١ / ٣١١ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۱۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٢/ ٢٧٢ ، ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر التنبيه » (ص ٥٩ ) ، و المنهاج » (ص ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ (٢١٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص١١٦ ، ٢١٤ ) ، المنهاج ( ص ١٧١ ) .

<sup>(</sup>V) المحرر ( ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٨) الروضة (٢/ ٢٧٥) ، وانظر ( بحر المذهب ) (١٦٦/٤) ، و( فتح العزيز ) (٣/ ١١٨) .

« المنهاج » [ص ١٧١] : ( ولو كان العَرْضُ سائمةً ) لشموله ما لو كان العرض نباتاً ، قال شيخنا ابن النقيب : وكذا فيما يظهر إذا كان نقداً ورأس المال العرض ؛ كما إذا اشترىٰ دنانير للتجارة بحنطة مثلاً ، أما إذا اشترىٰ نقداً بنقد ، فإن لم يكن للتجارة . . انقطع الحول ، وإن كان للتجارة . . فالأصح : انقطاعه أيضاً (١) .

ثانيها: صورة المسألة: أن يكمل نصابهما معاً، فإن كمل نصاب أحدهما فقط.. وجبت زكاته، صرح به « المنهاج » و « الحاوي »(٢) .

ثالثها: جزم بتقديم ما سبق وقت وجوبه من زكاة العين والتجارة ، وعلىٰ ذلك مشى «الحاوي » ، فقال [ص ٢١٤]: (غُلِّبَ ما تم نصابه أو تقدم حوله ) ، لكن الأصح: أن القولين في الأحوال كلها ، وهي تقدم زكاة العين على التجارة ، وعكسه ، واتفاقهما ، وعلىٰ ذلك مشى «المنهاج »(٣) ، وكان الموجب لجريانهما علىٰ هلذا المرجوح أنا إذا قدمنا زكاة العين مع تأخرها . فالأصح : وجوب زكاة التجارة ؛ لتمام حولها ، ثم يفتتح حولاً لزكاة العين أبداً ، وقد ذكره «المنهاج » ، فلم نُحْبط ما مضىٰ من حول التجارة .

رابعها: لم يبين الأصح منهما ، وهو: تقديم زكاة العين ، وفي « المنهاج »: إنه الجديد ، وعليه مشى « الحاوي »(٤) .

خامسها: إذا قدمنا زكاة العين\_وهو الأصح\_وتقدم وقت وجوبها ، فأخرج زكاة الثمرة مثلاً. . لم تسقط زكاة التجارة عن الشجر والأرض ؛ لأنه لم يخرج عنهما زكاة عين ، وإطلاق تقديم زكاة العين قد يوهم خلافه ، وقد ذكره « الحاوي  $^{(o)}$  ، وهو وارد على « المنهاج » أيضاً ؛ فإنه لم يذكره ، فإن لم تبلغ قيمة الشجر والأرض نصاباً. . لم يضم المعشّر إليهما ، كما صححه النووي  $^{(1)}$ .

١١٧٢ قول « الحاوي » في زكاة مال القراض [ص ٢١٤] : ( وتُحسَب من الربح ) هاذا إذا أخرجها من مال القراض ، كما أوضحه « المنهاج  $^{(V)}$  ، فإن أخرجها من غيره . . فلا تحسب من الربح ، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(1)</sup> انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١١٢/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص۲۱۶ ) ، المنهاج ( ص ۱۷۱ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( *ص* ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ٢١٤ ) ، المنهاج ( ص ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢١٤).

<sup>(</sup>T) انظر « المجموع » ( ٢/٠٤ ) .

<sup>(</sup>٧) المنهاج ( ص ١٧١ ) .

### باب زكاة الفِطر

1 ١٧٣ - قول « المنهاج » [ص ١٧٦] : ( تجب بأول ليلة العيد في الأظهر ) مثل قول « الحاوي » [ص ١٢٠] : ( إذا أدرك آخر جزء من رمضان [ص ٢٦] : ( إذا أدرك آخر جزء من رمضان وغربت الشمس ) ، وقال النشائي في « نكته » : لم أفهم لاعتبار مجموع اللفظين معنى وإن تعرض في « الكفاية » له (١) .

وقال في « المهمات » : إنه المعروف ؛ أي : إدراك الوقتين ، قال : كذا جزم به أبو علي الطبري في « الإفصاح » والماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الرفعة في « الكفاية » ، ونقلوه عن نص الشافعي ، وجزم به صاحب « التنبيه » ، فحكيٰ عبارته (٢) .

قال النووي في « نكته » : هاذان شرطان للوجوب ، وهو أن يدرك جزءاً من شهر رمضان ، وجزءاً من أول شوال .

قال في «المهمات»، وذكر في «التتمة» مثله، فقال: فمن أدرك جزءاً من الزمان قبل الغروب، وجزءاً بعد الغروب. لزمته الفطرة، وحكىٰ في «المهمات» عن ابن عبدان: اعتبار أخر جزء من رمضان، وعن الإمام والغزالي: اعتبار أول جزء من شوال، قال: ويظهر أثرها فيما إذا قال لعبده: أنت حر مع أول جزء من ليلة العيد، أو مع آخر جزء من رمضان، أو قاله لزوجته. انتهىٰ (۳).

١٧٤ - قول « المنهاج » [ص ١٧٢] : ( فيُخرج عمن مات بعد الغروب دون من وُلِدَ ) فيه أمران :

أحدهما: في معنى موت المؤدّى عنه بعد الغروب: زوال الملك عن العبد، وطلاق الزوجة بائناً وهي غير حامل، واستغناء القريب، وفي معنى ولادة القريب بعد الغروب: تجدد ملك عبد، ونكاح امرأة.

ثانيهما: محل الجزم: أن يكون موته بعد التمكن من الإخراج عنه ، فلو مات بعد الغروب وقبل التمكن. . ففي « شرح المهذب » وجه بسقوط زكاته ، لكنه صحح خلافه ، بخلاف تلف المال المؤدئ في الفطرة قبل التمكن من إخراجه ؛ فإن الأصح في « شرح المهذب »: السقوط ؛ كزكاة المال (٤) .

<sup>(</sup>١) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر « الأم » ( ٢/ ٦٥ ) ، و « الحاوي الكبير » (٣/ ٣٦١ ، ٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٣/ ٣٨٢ ) ، « الوسيط » ( ٢/ ٤٤٧ ) .

<sup>(3)</sup> Ilaranga (7/1001).

1100 ما 110 قول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( والأفضل : أن تُخْرَجَ قبل صلاة العيد ) مثل قول « الحاوي » [ص ١٢٧] : ( ويسن ألا تؤخر عن صلاته ) إذ ليس فيه تقديمها على الصلاة ، بل هو صادق بإخراجها مع الصلاة ، وقال السبكي : لو قبل بوجوب إخراجها قبل الصلاة . لم يبعد . انتهىٰ .

وقد يوهم كلامهم تسوية ليلة العيد ويومه ، وليس كذلك ، بل يومه أولى ، وهنا بحثان :

أحدهما : الظاهر : أن المراد بإخراجها قبل الصلاة : تعجيلها ، حتى لو أخر الصلاة إلى قريب الزوال ، وأخرج قُبيْلها. . فاتته الفضيلة .

ثانيهما : يمكن أن يقال باستحباب تأخيرها لانتظار قريبٍ أو جارٍ ما لم يخرج الوقت ، علىٰ قياس زكاة المال .

1177 قولهم \_ وهو في « المنهاج » في ( باب من تلزمه الزكاة ) \_ : ( ويجوز إخراجها في جميع شهر رمضان )(١) استُثنِيَ منه : المحجور عليه ، فلا يخرجها الولي من ماله إلى ليلة العيد ، فلو عجلها الولى من مال نفسه . . جاز .

١١٧٧ ـ قول « المنهاج » [ص ١٧٧] : ( ولا فطرة علىٰ كافر ) ، وقول « التنبيه » [ص ٢٠] : ( تجب علىٰ كل حر مسلم ) فيه أمران :

أحدهما : أن المراد : لا مطالبة في الدنيا ، وأما العقوبة في الآخرة : فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع ، قاله النووي (٢) ، وقال السبكي : يحتمل أن هاذا التكليف الخاص لم يشملهم ؛ لقوله في الحديث : « من المسلمين (7) .

ثانيهما: هاذا في الكافر الأصلي ، أما المرتد: ففي «المهذب» وغيره أنها على أقوال ملكه (٤) ، وحكاه في « شرح المهذب » عن الأصحاب ، ويرد على « التنبيه » : وجوبها على الكافر لممونه المسلم بناءً على أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولاً ثم يتحمله المؤدي ، وهو الأصح ، وهاذا وارد على « التنبيه » في موضعين :

أحدهما: اشتراطه الإسلام فيمن تجب عليه.

ثانيهما : قوله : ( ومن وجبت عليه فطرته. . وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٦٠ ، ٦١ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٢٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » (۲/۸۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٤٣٢ ) ، ( ١٤٣٣ ) ، ومسلم ( ٩٨٤ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) .

<sup>(3)</sup> Ilaskin (1/181) ، Ilasangs (0/191) .

مسلمين  $)^{(1)}$  ، فإن مفهومه : أن من لا تجب عليه فطرة نفسه . . لا تجب عليه فطرة ممونه المسلم ، وهـٰذا مفهوم من اشتراط « الحاوي » الإسلام في المؤدئ عنه دون المؤدي  $^{(7)}$  ، وصرح به « المنهاج » في قوله [ص ١٧٢] : ( إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح ) وفيه أمران :

أحدهما : صواب العبارة : أن يقول : ( المسلمَيْن ) بالتثنية . ، أو يعطف القريب بـ ( أو ) .

ثانيهما : يرد على الحصر : زوجته التي أسلمت وغربت الشمس ، وهو متخلّف ، وأوجبنا نفقة مدة التخلف ، كما هو الأصح . . فإن الأصح : أنه يجب عليه فطرتها سواء أسلم أو أصر .

ويرد على «التنبيه » أيضاً في اشتراطه الحرية: المبعض ؛ فإنه يلزمه بقسط حريته ، وقد صرح به «المنهاج » و«الحاوي »(۳) ، فإن كان بينهما مهايأةً. . فالأصح: لزوم جميعها لمن غربت الشمس في نوبته بناء علىٰ دخول المؤن النادرة في المهايأة ، وهو الأصح ، وقد ذكره «الحاوى »(٤) .

1 ١٧٨ - قول « المنهاج » [ص ١٧٢] : (وفي المكاتب وجه ) أي : تلزمه فطرة نفسه وزوجته وعبده في كسبه ، وعلى الأصح فهل تلزم سيده ؟ المذهب : لا ، وفي القديم : تلزمه ، وهاذا في المكاتب كتابة صحيحة ، أما المكاتب كتابة فاسدة . . ففطرته علىٰ سيده ، كما جزم به الرافعي في ( الكتابة ) ( ) .

١١٧٩ ـ قول « التنبيه » [ص ٦٠] : ( فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ما يؤدي في الفطرة ) فيه أمران :

أحدهما: المراد: كونه فضل عن قوته وقوت ممونه ليلة العيد ويومه ، وقد صرح به «المنهاج » و «الحاوي » $^{(7)}$  ، وكلامهم يقتضي عدم وجوبها عليه بقدرته على كسبها ، وبه صرح الرافعي في الكلام على الاستطاعة في الحج $^{(\vee)}$  .

ثانيهما : يشترط أيضاً : كونه فاضلاً عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي » (^^) ، ويعتبر كونهما لائقين به ، فلو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به ،

<sup>(</sup>١) انظر ۱ التنبيه ١ (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٢٣ ) ، المنهاج ( ص ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( فتح العزيز » ( ١٣ / ٤٨٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص٢٢٣ ) ، المنهاج ( ص ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » ( ۳/ ۲۸۷ ) .

<sup>(</sup>۸) الحاوي ( ص۲۲۳ ) ، المنهاج ( ص ۱۷۲ ) .

ويخرج التفاوت. لزمه ذلك ، كما ذكره الرافعي في ( الحج ) ، قال : لكن في لزوم بيعهما إذا كانا مألوفين وجهان في الكفارة ، أصحهما : لا يجب ، ولا بد من جريانهما هنا(١) .

قال النووي : الفرق ظاهر ؛ فإن للكفارة بدلاً (7) ، وكذا فرق في « الشرح الصغير » .

ويشترط أيضاً كونه فاضلاً عن دَست ثوب يليق به ، وقد ذكره « الحاوي  $^{(7)}$  ، وفي « تصحيح  $^{(8)}$  شيخنا الإسنوي : أنه في « المنهاج  $^{(8)}$  أيضاً  $^{(3)}$  ، وليس كذلك .

وعن دين إن كان عليه ، كما نقل الإمام الاتفاق عليه ، ومشى عليه « الحاوي  $^{(o)}$  ، وحكاه النووي في « نكته  $^{(o)}$  عن الأصحاب ، لكن الأصح في « الشرح الصغير  $^{(o)}$  : أنه لا يشترط ذلك ، وهو مقتضى كلامه في  $^{(o)}$  الكبير  $^{(o)}$  .

ويعتبر أيضاً كونه فاضلاً عن كسوة من تلزمه نفقتهم .

۱۱۸۰ قول « التنبيه » [ص ٦٠] : ( ومن وجبت عليه فطرته . . وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم ) فيه أمور :

أحدها: يستثنى منه مسائل:

الأولىٰ: زوجة الأب ومستولدته في الأصح ، وقد ذكرهما «الحاوي »(٦) ، واقتصر «المنهاج » علىٰ زوجة الأب(٧) ، وصحح السبكي تبعاً للغزالي : وجوب فطرتهما على الابن(٨) ، وعلى الأول . . فقال شيخنا الإمام البلقيني في «حواشيه » : القياس : أنه لا تجب على الحرة فطرة نفسها ، ولا على السيد فطرة المستولدة ، قال : ولم أر تعرضاً لذلك .

الثانية : عبد بيت المال تجب نفقته لا محالة ، ولا تجب فطرته في الأصح .

الثالثة: الموقوف على جهة أو معين على الأصح أيضاً، وهما واردان على «المنهاج» و«الحاوي».

ثانيها : مفهومه ومفهوم « المنهاج » و « الحاوي » : أن من لا تجب نفقته . . لا تجب فطرته ، ويستثنى منه مسائل :

الأولىٰ : الموصىٰ بمنفعته إذا قلنا : أن النفقة علىٰ مالك المنفعة. . ففي « الشرح الصغير » تبعاً

انظر « فتح العزيز » ( ٢٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الروضة » ( ۱/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) تذكرة النبيه (١٦/٣).

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص٢٢٣ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٣٩٨ /٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>V) المنهاج ( ص ۱۷۲ )

<sup>(</sup>A) انظر « الوسيط » ( ۲/۹۹۲ ) ، و« الوجيز » ( ۱/۲۳۳ ) .

للبغوي وغيره: أن الفطرة على مالك الرقبة(١)، لكن رجع النووي: أنها على الخلاف في (النفقة)(٢).

الثانية : المكاتب كتابة فاسدة تجب فطرته علىٰ سيده ، كما تقدم عن الرافعي<sup>٣)</sup> ، ولا تجب نفقته ، كما حكاه الرافعي عن الإمام والغزالي ، وأقرهما عليه<sup>(٤)</sup> .

الثالثة : لو كان له طفل يملك قوت يومه وليلته فقط. . فلا نفقة له ، وفي وجه : إن فطرته على الأب ، لكن الأصح في « الشرح الصغير » : المنع ؛ كالنفقة .

ثالثها: يرد عليه: وجوبها على الكافر لممونه المسلم ، كما تقدم ، وفات « المنهاج » أن يقول: (إذا وجد ما يؤدي عنه) ، لكنه استغنىٰ عنه باشتراطه اليسار فيما تقدم ، وأفهم قول « التنبيه » [ص ٢٠]: ( ووجد ما يؤدي عنهم ) أنه لا تجب عليه فطرة العبد الذي لا مال له غيره ، والأصح : أنه يجب عليه بيع جزء منه لفطرته إن لم يحتج لخدمته ، وقد ذكره « الحاوي »(٥).

۱۸۱ - قول « التنبيه » [ص 7] : ( وإن زوج أمته بعبد أو حر معسر ، أو تزوجت موسرة بحر معسر . . ففيه قولان ، أحدهما : تجب على السيد فطرة الأمة ، وعلى الحرة فطرة نفسها ، والثاني : لا تجب ، وقيل : تجب على السيد ولا تجب على الحرة ، وهو ظاهر المنصوص ) صحح الرافعي : طريقة القولين ، وصحح منهما : الوجوب عليهما (7) ، وعليه مشىٰ في « المحرر » و الحاوي (7) ، وصحح النووي : طريقة القطع بالوجوب علىٰ سيد الأمة دون الحرة (7) ، وعليه مشى « المنهاج (7) ، ولو عبر بـ ( المذهب ) . . لكان أولىٰ من تعبيره بالأصح .

1 ١٨٢ - قول « المنهاج » [ص ١٧٢] : ( ولو انقطع خبر عبد. . فالمذهب : وجوب إخراج فطرته في الحال ) خرج بمنقطع الخبر : غائب لم ينقطع خبره ، والمذهب : وجوب فطرته أيضاً ، فلا معنىٰ لهاذا التقييد ؛ ولهاذا أطلق « الحاوي » في قوله [ص ٢٢٣] : ( وعبد أبق أو فُقِد ) ومحل ذلك في منقطع الخبر : ما لم تنته غيبته إلىٰ مدة يحكم فيها بموته ، فإن كان كذلك . . لم تجب فطرته ، صرح به الرافعي في ( الفرائض )(١٠٠) .

انظر « التهذيب » ( ٣/ ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المجموع » ( ٩٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١٣/ ٤٨٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ١٣/ ٤٧٩ ) ، و« نهاية المطلب » ( ١٩/ ٣٦٠ ) ، و« الوجيز » ( ٢/ ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » (٣/ ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>V) المحرر (ص ١٠٢) ، الحاوي (ص٢٢٤) .

<sup>(</sup>A) انظر « المجموع » ( ١٠٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٩) المنهاج (ص ١٧٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ (٦/٦٥ ) .

فإن قلت : الأصح في جنس الفطرة : اعتبار بلد العبد ، فإذا لم يعرف موضعه ، كيف يخرج من جنس بلده ؟

قلت : لعل هاذه الصورة مستثناة من القاعدة ، أو يخرج من قوت آخر بلد عُلم وصوله إليها ، أو تُدفَع فطرته للقاضي ليخرجها ؛ لأن له نقل الزكاة .

1100 قول « المنهاج » [ص 100] : (وفي قول : 100 100 كان الأحسن : أن يقول : (وقيل : قولان ، ثانيهما : 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

١١٨٤ قوله: (وقيل: إذا عاد) مقابل لقوله: (في الحال) (٣)، وهو منصوص في «الإملاء»، فلا يحسن التعبير عنه بقيل.

١١٨٥ قول «التنبيه» [ص ٦٠]: (فإن فضل بعض ما يؤدي.. فقد قيل: يلزمه، وقيل:
 لا يلزمه) الأصح: اللزوم، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي »(٤).

1100 قال « التنبيه » والعبارة له و « الحاوي » : ( فإن وجد ما يؤدي عن البعض . . بدأ بمن يبدأ بنفقته ) (٥) يقتضي أنه يبدأ بعد نفسِه بزوجته ، ثم ولده الصغير ، ثم أمه ، ثم أبيه ، ثم ولده الكبير ، فهاذا ترتيبهم في النفقة ، لكن في « المنهاج » وأصله : تقديم الأب هنا على الأم (٢) ، وكأنه ذهول عما قدراه في النفقة ، ويدل لذلك أن عبارة « الروضة » وأصلها هنا : والمذهب من الخلاف الذي ذكرناه والذي أخرناه إلى (كتاب النفقات ) : أنه يقدم نفسه ، ثم زوجته ، ثم ولده الصغير ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الولد الكبير . انتهى (٧) .

وقد علم أن المذكور في ( النفقات ) تقديم الأم على الأب ، ويوافق ذلك تصريح الشاشي هنا بتقديم الأم على الأب ، لكن فرق في « شرح المهذب » بين النفقة والفطرة بمراعاة الحاجة في النفقة ، والشرف في الفطرة ، والأب أشرف من الأم وهي أحوج منه ( $^{(\Lambda)}$ ).

وفيه نظر ؛ لتقديمهم هنا الولد الصغير على الأبوين ، وهما أشرف منه ، فدل على اعتبارهم

<sup>(1)</sup> المحرر ( *ص* ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>Y) المجموع (1·٢/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ١٧٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ٢٢٤ ) ، المنهاج ( ص ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه (٦٠)، الحاوي (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ١٧٣) ، وانظر « المحرر » (ص ١٠٢) .

<sup>(</sup>۷) الروضة (۲/۱۲۱)، وانظر « فتح العزيز » (۳/۱۲۱).

<sup>(</sup>A) المجموع (7/99).

الحاجة في البابين ، لكن قال السبكي : لم أر أحداً صحح تقديم الأم هنا ، مع أنه يوافق الحديث في البداءة بالأم .

قلت: تقدم عن الشاشي التصريح بذلك ، وأورد في « الكفاية » علىٰ قول « التنبيه » [ص ٢٠]: ( فإن وجد ما يؤدي عن البعض ) أن ظاهره: أنه مع وجدان فطرة نفسه ، ولا يلائم قوله: ( وقيل : يقدم فطرة الزوجة علىٰ فطرة نفسه ) (١) لاقتضائه أن الموجود صاع واحد ؛ ولأن الشرط عنده في فطرة الغير: وجوب فطرة نفسه ، وإذا وجب إخراج الصاع الواحد للزوجة.. فلا وجوب عليه لنفسه ، وأجاب : بأن المراد: من صلح لوجوبه في حق نفسه في الجملة .

11۸۷ - قول « الحاوي » [ص ٢٢٤] : ( ثم يتخير بغير توزيع ) أي : إذا استوى جماعة في درجة ؛ كزوجات وأولاد. . بدأ بمن شاء ، ولا يوزع الصاع بينهم ، كذا صححه النووي (٢) ، ولم يصحح الرافعي شيئاً ، بل أشعر كلامه بترجيح التوزيع ؛ فإنه قال : ويتأيد وجه التقسيط بالنفقة ؛ فإنها توزع في مثل هاذه الحالة ، قال : ولم يتعرضوا للإقراع هنا ، وله مجال في نظائره (٣) .

وفي « المهمات » عن منصور التميمي صاحب « الربيع » أنه قال في ( كتاب المسافر ) بعد حكايته عن الشافعي تقديم من شاء : قال منصور : بل يقرع بينهم ، فيبدأ بمن خرجت قرعته .

١١٨٨ - قول « التنبيه » [ص ٦١] : ( وأما الأقط : فقد قيل : يجوز ، وقيل : فيه قولان ) فيه مور :

أحدها: الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: الإجزاء، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي (3) ، وقال في « الروضة »: ينبغي أن يقطع بجوازه ؛ لصحة الحديث فيه من غير معارض (6) .

ثانيها: محل الخلاف: ألا يكون مملحاً بملح يفسد جوهره، فإن كان كذلك. لم يجز قطعاً ، وهاذا وارد على « المنهاج » و « الحاوي » أيضاً ، لكنه مفهوم من قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( ولا يؤخذ في الفطرة حب معيب ) و « المنهاج » [ص ١٧٣] : ( الواجب : الحب السليم ) ، فإذا اشترطت السلامة في الحب . ففي غيره أولى ، وهاذا عيب .

ثالثها: قد يفهم من اقتصاره هو و « المنهاج » على الأقط: عدم إجزاء الجبن الذي لم ينزع زبده واللبن ، والمذهب : إجزاؤهما ، وقد ذكرهما « الحاوي » ، لكنه لم يقيد الجبن بكونه غير منزوع

<sup>(</sup>١) انظر ۱ التنبيه ١ ( ص ٦٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » (٦/٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ١٦١ ) .

<sup>(</sup>ξ) الحاوي ( ص ٢٢٤ ) ، المنهاج ( ص ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/٣٠٢).

الزبد (۱) ، والخلاف جار فيمن قوته الأقط وفيمن قوته اللبن ، كما في الرافعي عن البغوي (۲) ، لكن في « شرح المهذب » تخصيص الخلاف بمن قوته الأقط (۳) ؛ أي : فمن قوته اللبن . له إخراجه قطعاً ، تفريعاً على إجزاء الأقط ، وصحح في « تصحيح التنبيه » في ( الظهار ) : أنه لا يجزى اللبن (٤) .

1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 -

وقال السبكي فيما لو حصل جدب في بلد اقتضى اقتيات أهلها جميع سنتهم الشعير ، وغالب قوتهم في غير تلك السنة القمح: إن الفقه ما يقتضيه أصل الغزالي ، وأنه ينظر إلى الغالب وقت الوجوب ؛ أي : فيخرج القمح في هاذه الصورة ، ومقتضى اعتبار قوت السنة : إخراج الشعير ، والله أعلم .

وإذا فرعنا على اعتبار قوته ، فكان يليق به الشعير ، فأكل القمح تنعماً ، أو بالعكس. . فالأصح : وجوب ما يليق به ، وعبارة « التنبيه » و « المنهاج » قد تفهم خلافه .

الحاوي ( ص٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التهذيب » ( ١٢٨/٣ ) ، و « فتح العزيز » ( ١٦٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع (١٠٩/٦).

<sup>(</sup>٤) تصحيح التنبيه ( ٢/ ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ٢٢٤ ) ، المنهاج ( ص ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ۱۷۳ ) .

<sup>(</sup>V) الوسيط ( ۲/ ٥٠٩ ) .

<sup>(</sup>۸) الوجيز ( ۱/ ۲۳۵ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « فتح العزيز » ( ١٦٩/٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٦/١١٣).

• ١١٩٠ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( فإن عدل عن القوت الواجب إلى قوت أعلىٰ منه. . جاز ) الاعتبار في كونه أعلىٰ بزيادة الاقتيات في الأصح ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي »(١) .

1191 ـ قوله: ( إن عدل إلى ما دونه. . ففيه قولان )(٢) مستشكل ؛ فإن المقطوع به في الرافعي وغيره: أنه لا يجزىء ما دونه (٣) ، وقال النووي في « التصحيح » : مراده : أنه هل يتخير بين الأقوات ، ولا يتعين قوته ، ولا قوت البلد ؟ قال : ولكن عبارته بعيدة عن المراد . انتهى (٤) .

ويؤيد هاذا التأويل أن "التنبيه " لم يذكر وجه التخيير بين الأقوات أولاً ، فنبه عليه آخراً ، و" المنهاج " لما ذكره في الأول. . جزم هنا بعدم إجزاء الأدنى (٥) ، وقال في " الكفاية " : كذا روى القولين ابن الصباغ وغيره ، وحكاهما البندنيجي كذلك ، والواجب قوت البلد ، وقال : حاصل القول الآخر : التخيير ، قال في " الكفاية " : وقد نقول بالإجزاء ولا تخيير ، كما لو أخرج رديء النقد عن الجيد على رأي ، ويؤيده صحة ظُهر من تلزمه الجمعة على قول . انتهى .

وفي « الحاوي » في ( باب الكفارة بالطعام ) تفريعاً على وجوب الإخراج من قوت نفسه : أنه لو أخرج ما دونه . . ففي إجزائه وجهان ، أصحهما : لا يجزىء ، ثم جعل حكم الفطرة كالكفارة (٢٠) ، وهلذا صريح في حكاية الخلاف الذي في « التنبيه » ، إلا أنه حكى الخلاف وجهين ، وهو في « التنبيه » قولان ، وجعله مفرعاً على أن المعتبر قوت نفسه ، وفي « التنبيه » أطلق .

1197 = قول « المنهاج » [ص ١٧٣] و « الحاوي » [ص ٢٢٤] : ( إن الشعير خير من التمر ) تبعا فيه « المحرر » و « الشرح الصغير » ، وحكاه في « الكبير » عن ترجيح البغوي () ، وصححه في « شرح المهذب » أيضاً (^^) ، وقدم الشيخ أبو محمد التمر على الشعير ، وقطع به الروياني في « البحر » () . المهذب » أيضاً (^) عقد م الشيخ أبو محمد التمر على الشعير ، وقطع به الروياني في « البحر » () . 1190 . ( من غالب طعام بلد المؤدّى عنه ) أعم وأحسن من قول « المنهاج » [ص ١٧٣] : ( ولو كان عبده ببلد آخر . . فالأصح : أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) .

194 ــ قول « التنبيه » [ص ١٧٣] : ( ولا حب معيب ) كقول « المنهاج » [ص ١٧٣] : ( الواجب السليم ) ، واستثنى القاضي الحسين : ما إذا لم يكن له سواه ، وهو يقتاته ، حكاه عنه في

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٢٤ ) ، المنهاج ( ص ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣/ ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) تصحيح التنبيه ( ٢٠٧/١ ) .

 <sup>(</sup>۵) المنهاج ( ص ۱۷۳ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الحاوى الكبير » (١٠/١٠٥).

 <sup>(</sup>۷) المحرر (ص ۱۰۳) ، وفتح العزيز ( ۳/ ۱۲۲ ) ، وانظر ( التهذيب » ( ۱۲۸ /۲ ) .

<sup>(</sup>٨) المجموع (٦/١١٣).

<sup>(</sup>٩) بحر المذهب (٢٤٦/٤).

« الكفاية » ، وأقره ، ثم قال : وعلى هاذا ينبغي أن يخرج من المسوّس قدراً يتحقق أنه يملأ الصاع من اللب بقشره لو أخرجه .

1190\_ 1190 « المنهاج » [ص ١٧٣] : ( ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني . . جاز ) الجد كالأب ، والمجنون كالصغير ، أما الوصي والقيم : فلا يجوز ذلك لهما إلا بإذن القاضي ، كما قاله البغوي وغيره (١) .

۱۱۹٦\_ قوله : ( بخلاف الكبير ) $^{(7)}$  قيده في « شرح المهذب » بالرشيد ؛ لأنه لا ولاية له عليه ، فلا بد من إذنه $^{(7)}$  .

119٧\_ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( وإن كان عبد بين نَفْسَيْن مختلفي القوت. . فقد قيل : يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته ، وقيل : يخرجان من أدنى القوتين ، وقيل : يخرجان من قوت البلد الذي فيه العبد ) الأصح : الثالث ، وعليه يدل قول « الحاوي » [ص ٢٢٤] : ( بلد المؤدَّئ عنه ) لكن صحح في « المنهاج » و « التصحيح » و « أصل الروضة » الأول (٤) ، قال شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » : وهو غير مستقيم ؛ فإن المصحح في كتبه كلها أن العبرة ببلد المؤدَّئ عنه .

نعم ؛ إذا اعتبرنا بلد المؤدي. . ففيه خلاف ، والراجع : ما قال ، وقد ذكره هو في « شرح المهذب » والرافعي في « الشرحين » على الصواب ، ولكن حصل له في « الروضة » ذهول عن تفريع ذكره الرافعي في آخر كلامه ، ثم أخذ من « الروضة » إلى « التصحيح » وإلى « المنهاج » من زياداته . انتهى (٥) .

وذكر السبكي نحوه ، قال : بل أقول : ولو فرعنا على أن المعتبر قوت الشخص في نفسه ، وكان السيدان مختلفي القوت . فالاعتبار بقوت العبد ، وبه صرح صاحب « المرشد » ، وقال : فإن كان قوت العبد مختلفاً كقوتهما . أخرج كل واحد نصف صاع مما يقتاته ، وهاذه صورة حسنة يمكن تصحيح كلام المصنف بالحمل عليها ، وفيها نظر ؛ لأنه إذا اختلف قوته ، ولم يكن غالب . تخير ، ومقتضاه : أن يتخير السيدان من غير تبعيض ، انتهى .

١١٩٨ قول « الحاوي » [ص ٢٢٤] : ( وللزوجة فطرتها دون إذنه ) أي : يجوز لها ذلك ولو كان موسراً ، بناءً علىٰ أنها وجبت عليها ثم تحملها الزوج ، وكذا كل من فطرته علىٰ غيره ، لو تكلف

<sup>(</sup>۱) انظر « التهذيب » (۳/ ۱۳۰) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۱۷۳ ) .

<sup>(</sup>m) المجموع (7/110).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ١٧٣) ، تصحيح التنبيه ( ٢٠٨/١ ) ، الروضة ( ٢٠٤/٣ ) .

 <sup>(</sup>٥) تذكرة النبيه (٣/١٩) ، وانظر « فتح العزيز » (٣/١٦٦ ، ١٦٧ ) ، و« المجموع » (١١٤/٦ ، ١١٥ ) .

تحصيلها باستقراض ونحوه وإخراجها. . جاز ، بناءً على ما ذكرناه ، قال شيخنا الإمام البلقيني في «حواشيه » : ويخرج من هاذا أن الزوجة مستقلة بإخراج فطرة نفسها ، وهي التي تنوي حينئذ ، وقضية هاذا أن الزوج يحتاج في إخراج فطرتها إلى إذنها ، ولم نر من قال به ، وهو قوي ، ولا سيما فيما إذا كان الزوج كافراً أصلياً أو مرتداً ، وكان بعد الدخول ؛ فإن النفقة تجب لها في مدة العدة على المذهب ، فإذا وجبت زكاة الفطر تبعاً للنفقة . فإنه يقوي استقلالها ؛ لأنها من أهل النية ، وكذلك إذا كان القريب مسلماً حيث تجب نفقته على الكافر . انتهىٰ .

\* \* \*

# باب من ملزمه الزكاة ، و ما تجب فيه

١١٩٩ قولهم : (شرط وجوب الزكاة : إسلام )(١) أي : شرط وجوب إخراجها ، كما صرح به القاضي حسين والمتولي والعمراني وآخرون(٢) ؛ ولذلك قال الرافعي : الكافر الأصلي غير مُلزَم بالإخراج لا في الحال ولا بعد الإسلام . انتهيٰ (٣) .

وأما العقوبة في الآخرة : فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع ، والأصح : نعم ، لكن يشكل علىٰ ذلك جمعهم الحرية مع الإسلام ؛ فإن الحرية شرط في أصل الخطاب ، واحترز « المنهاج » بتقييده بزكاة المال عن زكاة الفطر ؛ فإنها قد تلزم الكافر إذا كانت عن غيره كما تقدم .

١٢٠٠ قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( وإن كان مرتداً. . ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : تجب ، والثاني: لا تجب، والثالث: إن رجع إلى الإسلام.. وجبت، وإن لم يرجع.. لم تجب) الأصح : الثالث ، وعليه مشى « الحاوي  $^{(2)}$  ، وأشار إليه « المنهاج  $^{(2)}$  بقوله [ص  $^{(2)}$ ] : ( وتلزم مرتداً إن أبقينا ملكه ) وقد يفهم عدم اللزوم إن أزلنا ملكه أو وقفنا ، وليس مراده ، وإنما مراده : أنها موقوفة إن قلنا بوقف ملكه ، وهو الصحيح فيهما ، وأورد على « التنبيه » : أنه تردد كلامه في الردة في إثبات قول زوال الملك ، وجزم بإثباته هنا .

١٢٠١ قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( لا تجب الزكاة إلا على حر ) يرد عليه : المبعّض ، فإذا ملك ببعضه الحر نصاباً.. وجبت زكاته في الأصح ، وقد ذكره « الحاوي » و « المنهاج » ، وعبر بالأصح (٥) ، وهو أولى من تعبير « الروضة » بالصحيح (٦) .

فإن مقابله قد قطع به أكثر العراقيين ، أو كثير منهم ، وجماعة من الخراسانيين ، كما في « شرح المهذب »(٧) .

وأجيب عن « التنبيه » : بأن الوجوب لم يلاق إلا البعض الحر ، فلم تجب إلا على حر ، ويؤيده قول « الحاوي » [ص ٢١٤] : ( حر ولو بعضاً ) .

انظر « التنبيه » ( ص ٥٥ ) ، و« الحاوي » ( ص٢١٤ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٧٤ ) .

<sup>(1)</sup> 

انظر « البيان » ( ٣/ ١٣٤ ) . (٢)

انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢١/٢ ) . (٣)

الحاوي ( ص٢١٤ ) . (٤)

الحاوي ( ص٢١٤ ) ، المنهاج ( ص ١٧٤ ) . (0)

الروضة ( ٢/ ١٥٠ ) . (7)

المجموع ( ٥/ ٢٩١ ) . **(V)** 

### ڠؙؽٙڮڹڹٛ

#### [في اشتراط تمام الملك]

اقتصر « المنهاج » على اشتراطه الإسلام والحرية (١) ، وزاد « التنبيه » : تمام الملك ، وقال بعد ذلك : ( وما لم يتم ملكه عليه ؛ كالدين الذي على المكاتب. لا تجب الزكاة فيه )(٢) ، وقال النشائي : إذا تأملت ما أورده في « الكفاية » . . لم تجد لما أورده مثالاً مشاركاً مثله ، وقد قال في أثناء كلامه : المتفق عليه ما مثل به الشيخ فقط . انتهى (٣) .

وقد ذكره « المنهاج » بعد ذلك في قوله [ص ١٧٤] : ( أو غير لازم كمال الكتابة ) ، وتعبير « التنبيه » بالدين الذي على المكاتب أعم من تعبير « المنهاج » بمال الكتابة ، وضم « الحاوي » إلى الإسلام والحرية شرطين :

أحدهما : كونه معيناً ، فلا زكاة في الموقوف علىٰ جهة عامة ، وتجب في الموقوف علىٰ معين .

ثانيهما : كونه متيقن الوجود ، فلا زكاة في مال الحمل(٤) .

وفي «الكفاية »: إن «التنبيه » أخرجه بقوله: (تام الملك) ، بل صرح «التنبيه » في (الوقف) بأنه لا يملك بقوله: (وإن وقف على من لا يملك الغلة ؛ كالعبد والحمل) (٥٠) ، ويمكن أن يحترز عنه «المنهاج » بقوله [ص ١٧٤]: (وتجب في مال صبي).

المعصوب والضال والدين الذي على مماطل ألمغصوب والضال والدين الذي على مماطل والان ، أصحهما : أنه تجب فيه الزكاة ) قال صاحب « المذاكرة » : لعل المراد بالمماطل : الممتنع من إيفاء الدين ولم تكن عليه بينة ولا القاضى يعلم به . انتهى .

فيكون المراد بالممطول به: المجحود، ويوافقه أن «المنهاج» ذكره بدله (٢)، لكن عبارة «الروضة»: إذا تعذر الاستيفاء لإعسار من عليه، أو جحوده ولا بينة، أو مطله، أو غيبته. فهو كالمغصوب تجب الزكاة على المذهب انتهى (٧).

فجعل المطل غير الجحود ، وهو الظاهر المتعين ، ويكون مرادهما : الدين المتعذر الاستيفاء ،

<sup>(</sup>١) المنهاج ( ص ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه ( ص ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه » ( ق ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ١٧٤).

<sup>(</sup>٧) الروضة (٢/١٩٤).

فذكر «التنبيه» نوعاً منه ، و «المنهاج» نوعاً آخر ، كل ذلك على سبيل المثال ، وفي «نكت» النشائي : إن كلام «التنبيه» ظاهر في أن القولين في المماطل هما القولان في المغصوب ، وليس كذلك ؛ فإن العراقيين وغيرهم نسبوا الوجوب في المغصوب للجديد ، وكذا في «شرح المهذب» ، والمنع للقديم ، وأما الدين . . فالقديم : منع الزكاة فيه مطلقاً .

نعم ؛ إذا قلنا بالجديد. . جاء في الدين على المماطل القولان . انتهى (١) .

وأسقط « المنهاج » مما في « المحرر » المسروق ؛ كأنه رآه داخلاً في الضال ، وفي معناه : ما إذا وقع في بحر ، قال في « المنهاج » [ص ١٧٤] : (ولا يجب دفعها حتى يعود ) ، وصرح به « الحاوى » أيضاً (٢) .

17.٣ قول « المنهاج » [ص ١٧٤] : ( وتجب في الحال عن غائب إن قدر عليه ) أي : إذا كان المال مستقراً في بلد ، فإن كان سائراً. . قال في « العدة » : لا يخرج زكاته حتى يصل إليه ، فإذا وصل . . زكى الماضي بلا خلاف ، قال في « شرح المهذب » : وهو الصواب ، وما وجدته بخلافه . . فَنَزُّله عليه . انتهى (٣) .

وفي « الروضة » وأصلها في الكلام علىٰ تأخير الزكاة : إن المال الغائب لا نُوجب إخراج زكاته من موضع آخر<sup>(١)</sup> ، وهو مخالف للمذكور هنا ، وهما وجهان حكاهما القاضي والروياني<sup>(٥)</sup> ، قال في « المهمات » : والقياس : عدم اللزوم إلا أن يمضي زمان يمكنه المضي إليه فيه .

17.8 قول «المنهاج» [ص ١٧٤] و«الحاوي» [ص ٢١٩]: (إنه لا زكاة في الدين إن كان ماشية) عللوه: بأن السوم شرط، وما في الذمة لا يوصف به، واستشكله الرافعي: بأن المسلِّم في اللحم يذكر أنه من راعية أو معلوفة، فكما يثبتُ في الذمة لحمُ راعية.. فلتثبت الراعية نفسُها(٢).

وضعفه القونوي بأن المدعى امتناع اتصافه بالسوم المحقق ، وثبوتها في الذمة سائمة أمر تقديري .

ويرد على اقتصارهما على الماشية : المعشّر في الذمة . . فلا زكاة فيه أيضاً ؛ لأن شرطها الزهو في ملكه ، ولم يوجد .

<sup>(</sup>١) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٤٨) ، وانظر المجموع ( ٥ /٣٠٦) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص٢١٩ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع (T/١١).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢/٥٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظر « بحر المذهب » ( ٩٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢/٢٥ ) .

0.17- قول « المنهاج » [ص 1.02] : ( أو غير لازم كمال الكتابة ) لو عبر بـ ( الدين الذي على المكاتب ) كما في « التنبيه  $(0.00)^{1/2}$ . لكان أعم ، وقد تقدم ، واقتصر « الحاوي » على اعتبار لزوم الدين ، ولم يذكر مثالاً  $(0.00)^{1/2}$  ، وألحق ابن الرفعة بمال الكتابة في الجزم بالمنع الثمن في الذمة في مدة خيار المجلس لهما أو للمشتري وحده ، بسبب إجازة البائع إذا قلنا : الملك فيه للبائع ؛ لأنه دين ، ويقدر المشتري على إسقاطه ، والبائع عاجز عن التصرف التام ، قال : ويجوز أن يجب ؛ لأنه يؤول إلى اللزوم .

١٢٠٦ قول « المنهاج » [ص ١٧٤] : ( إنه تجب الزكاة في الدين إذا كان عرضاً في الجديد ) وهو مفهوم من قول « التنبيه » [ص ١٥٥] : ( كالدين الذي على المكاتب ) ومن قول « الحاوي » [ص ٢١٨] : ( ولا في دين الحيوان ) وكذا في بقية كتب الرافعي والنووي ، تبعاً للبغوي (٢) ، وسوىٰ في « التتمة » بين العروض والماشية ، فقال : إذا كان غير النقد من الثياب والطعام والنعم . . فلا خلاف أنه لا زكاة فيه ؛ فإن الثياب تجب فيها الزكاة للتجارة ، وما في الذمة لا يتصور فيه التجارة .

١٢٠٧ قول «المنهاج » في الدين المؤجل [ص ١٧٤]: (المذهب: أنه كمغصُوب) أي : فتجب زكاته في الأظهر ، لكن لا يجب دفعها حتى يقبضه ، كذا في كتب الرافعي والنووي والنووي ويوافقه قول «المنهاج » عقبه [ص ١٧٤]: (وقيل: يجب دفعها قبل قبضه) ، وقال السبكي : ينبغي أن يكون المراد بقولهم: (قبل قبضه): قبل حلوله ؛ فإن محل الخلاف: إذا كان على مليً مقر ولا مانع سوى الأجل ، وحينئذ: متى حل. وجب الإخراج قبض أو لم يقبض ، وتبعه على ذلك شيخنا في «المهمات » ، فقال: إن التعبير بالقبض غير مستقيم ، والصواب : التعبير بالحلول .

17.۸ قول «المنهاج» [ص ١٧٤]: (ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال) محل الخلاف: ما إذا لم يكن له من غير المال الزكوي ما يقضي به الدين ، فإن كان. لم يمنع قطعاً عند الجمهور ، وتردد فيه الشيخ أبو محمد ، ولا يدخل فيمن عليه دين الضامن ؛ فإنه لم يثبت عليه للمضمون له مال ، وإنما له عليه حق المطالبة والإبراء ، ذكره الشيخ عز الدين في «القواعد» ثم قال : ويحتمل ثبوته في ذمته ، ولكن لا تثبت له جميع أحكام الديون من وجوب الزكاة فيه وغيره (٥) .

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص٥٥).

<sup>(</sup>۲) الحاوي (ص ۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) انظر «التهذيب» (٣/٧٤)، و«فتح العزيز» (٢/٢٤، ٥٤٣)، و«المجموع» (٥/٣٠٩)، و«الروضة» (٢/١٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٢/٣٤ ) ، و« المجموع » ( ١٦/٦ ) ، و« الروضة » ( ٢/١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (٢١٠/٢).

17.9 قوله: (والثالث: يمنع في المال الباطن، وهو النقد والعرض)(١) أهمل من المال الباطن: الركاز، وقد ذكره « التنبيه » والجمهور(٢)، ولم يذكره « المنهاج » هنا ؛ لاندراجه في النقد، لكنه منتقض بالمعدن، وأهملا معاً زكاة الفطر، وهي من الباطنة أيضاً على الأصح.

171٠ قوله: (فعلى الأول: لو حجر عليه لدين، فحال الحول في الحجر. . فكمغصوب) (٣) محله: ما إذا لم يعين الحاكم لكل غريم عيناً على ما يقتضيه التقسيط ويمكنه من أخذها، فإن عين لذلك، فحال الحول ولم يأخذوها. فلا زكاة على المذهب، حكاه الرافعي هنا عن قطع المُعْظَم، وقال في (التفليس): إنه أظهر القولين (٤)، وهو وارد على إطلاق «الحاوي» أيضاً أن الدين لا يمنع الزكاة (٥)، لكن قال السبكي: ما نقل عن المعظم ظاهر إذا كان ماله من جنس الدين، وعزل لكل غريم قدر دينه، أما إذا كان من غيره: فكيف تمكنه من أخذه دون بيع أو تعويض ؟ قال في «المهمات»: وقد صورها بذلك الشيخ أبو محمد في «السلسلة».

۱۲۱۱ قول « التنبيه » [ص [7] : ( وإن كان هناك [7] : مع الزكاة [7] دين [7] : ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : تقدم الزكاة ) ، هو الأظهر ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي [7] ، ثم هنا أمور :

أحدها: أنه يدخل في الزكاة: زكاة الفطر، فحكمها كزكاة المال على الصحيح، بل الأقوال جارية في اجتماع حق الله تعالى مطلقاً مع الدين، فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر، كما صرح به في « شرح المهذب »(٧).

ثانيها: أن ظاهر كلامهم: جريان الأقوال وإن كان المال الزكوي باقياً ، وهو الذي في « الروضة » وأصلها هنا ، لكن في زكاة المعشرات والأيمان ترجيح القطع بتقديم الزكاة عند بقاء المال الزكوى (^) ، وصوبه في « المهمات » .

ثالثها: يستثنى من هاذه القاعدة: اجتماع الجزية والدين ؛ فإن الأصح: استواؤهما ، مع أن الجزية حق الله تعالى .

انظر « المنهاج » ( ص ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>۲) التنبيه ( ص ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٢/٧٤٥ ) ، ( ٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص٢١٩).

<sup>(</sup>٦) الحاوى (ص ٢١٩) ، المنهاج (ص ١٧٤).

<sup>(</sup>V) المجموع (0/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٨) الروضة ( ۲/ ۱۹۷ ، ۲٤٠ ) .

رابعها : خرج بدين الآدمي : دين الله تعالىٰ ؛ كالكفارة ونحوها ، قال السبكي : والوجه فيه أن يقال : إن كان النصاب موجوداً. . قدمت الزكاة ، وإلا. . فيستويان .

خامسها: خرج بتعبير « المنهاج » و « الحاوي » بالتركة: ما إذا اجتمعا على حي ، وضاق ماله عنهما ، وهو مفهوم من « التنبيه » أيضاً ؛ فإنه صور المسألة بالموت ، وحكمه: أنه إن كان محجوراً عليه. . قدم حق الآدمي قطعاً ، ويؤخر حق الله تعالىٰ ما دام حياً ، وإن لم يكن محجوراً عليه . . قدمت الزكاة جزماً ، ذكر الرافعي حكم المحجور في ( الأيمان ) ، وحكم غيره هنا ؛ فإنه عليه أصلاً ، وقاس عليه تقديم الزكاة هنا (١) ، لكن صرح القاضي أبو الطيب في المحجور في حال الحياة بأقوال ، ثالثها : تقديم السابق ، وفي « المهمات » عن « شرح المختصر » لابن أبي هريرة تعليق أبي علي الطبري عنه : الجزم بجريان الأقوال في الحياة ، والتوقف في إجرائها بعد الموت ، وهو غريب ، وذكر شيخنا الإمام البلقيني في « حواشيه » في ( الأيمان ) : أن المذكور هناك من القطع بتقديم حق الآدمي محله : فيما كان من حق الله على التراخي ؛ ككفارة اليمين حيث لا تعدي يقتضي الفورية ، وقطع بتقديم الزكاة ونحوها مما هو على الفور ، واستشهد على ذلك بكلام الرافعي المذكور هنا ، وحمله على المحجور ، وتردد في غير المحجور في الحياة ؛ هل يتخير أو يقدم الزكاة أو تجري الأقوال ؟ والله أعلم .

سادسها : هاذه المسألة مفرعة على أن الدين لا يمنع الزكاة ، كما في « الروضة » وأصلها (٢) ، لكن قال السبكي : لا يتعين ذلك ، بل إذا حدث الدين بعد وجوب الزكاة . . جرت الأقوال .

١٢١٢ - قول « التنبيه » [ص ٥٥] : ( وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان ، أصحهما : أنه تجب فيها الزكاة ) فيه أمران :

أحدهما : كذا حكى الخلاف في نفس الوجوب ، وهي طريقة طائفة من العراقيين ، وقال الشيخ أبو حامد وأتباعه : الوجوب ثابت قطعاً ، وإنما الكلام في كيفية الإخراج ، قال الرافعي والنووي : وهاذا مقتضىٰ كلام الأكثرين (٣) .

ثانيهما : لم يتعرض للإخراج والأداء ، وذكره « الحاوي » فقال [ص ٢١٩] : ( وتقرر الأجرة شرط لوجوب الأداء ) ، و « المنهاج » وأوضح المسألة بمثالها ، فقال [ص ١٧٥] : ( ولو أكرى داراً أربع سنين بثمانين ديناراً وقبضها . . فالأظهر : أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر ، فيخرج عند تمام السنة الأولىٰ زكاة عشرين . . . إلىٰ آخره ) وللرافعي علىٰ هاذا استدراك صحيح نقله عن

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢٧ / ٥٤٧ ) ، ( ٢٧٨ / ١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢/ ٥٥٨ ) ، و « الروضة » ( ٢٠٣/٢ ) .

القاطعين بالوجوب ، أسقطه من « الروضة » ، تقريره : أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة على الصحيح ، فانتقل للفقراء من العشرين التي لم يخرج زكاتها في السنة الأولى ؛ لعدم استقرار الأجرة نصف دينار ، فلم يحل الحول الثاني على عشرين كاملة ، بل ناقصة نصف دينار ، فتسقط حصة ذلك ، وكذا قياس السنة الثالثة والرابعة ، وقد ظهر بذلك أن هاذا الحكم مفرع على ضعيف ؛ فإن الأظهر : تعلق الشركة ، ومحل ذلك أيضاً : إذا كان الإخراج من غيره ، فإن كان من عينه . . نقص الواجب في السنة الثانية وما بعدها بقدر واجب ما أخرجه (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر « فتح العزيز » ( ۲/ ۵۵۷ ، ۵۵۸ ) .

## بإب أداء الزكاة

 $^{(1)}$  ، وهو أحسن من ترجمة « المنهاج » بقوله [ص ١٧١٥] : ( فصل ) لأنه لا يظهر اندراج أحكامه في الباب المتقدم ، وهو ( باب من تلزمه الزكاة ، وما تجب فيه  $^{(1)}$  .

1718 قول « المنهاج » [ص ١٧٥] : ( تجب الزكاة على الفور إذا تمكن ، وذلك بحضور المال والأصناف ) هو معنىٰ قول « التنبيه » في ( قَسْم الصدقات ) [ص ٢١] : ( ومن وجبت عليه الزكاة وقدر علىٰ إخراجها . لم يجز له تأخيرها ، فإن أخرها . أثم وضمن ) ويستثنىٰ من كلامهما مسائل :

إحداها: أن له التأخير لانتظار قريب أو جار ، لكن يضمن لو تلف المال على الأصح فيهما ، وقد ذكره « الحاوي » فقال [ص ٢١٩]: (ولو انتظر القريب والجار . جاز وضمن ) وفي معنى ذلك : ما لو انتظر الأحوج ، أو الأصلح ، أو أخر لطلب الأفضل ؛ بأن وجد السلطان . فأخر ليفرق بنفسه حيث جعلناه أفضل ، أو عكسه حيث جعلناه أفضل ، لكن قال الإمام : له شرطان :

أحدهما : أن يظهر استحقاق الحاضرين ، فإن تردد في استحقاقهم فأخر ليتروى. . جاز بلا خلاف .

الثاني : ألاَّ يشتد ضرر الحاضرين وَفَاقَتُهُم ، فإن تضرروا بالجوع. . لم يجز التأخير للقريب وشبهه بلا خلاف<sup>(٣)</sup> .

قال الرافعي : وفي هـٰذا الشرط الثاني نظر ؛ فإن إشباعهم لا يتعين على هـٰذا الشخص ، ولا من هـٰذا المال ، ولا من مال الزكاة (٤) .

قال النووي: هـنذا النظر ضعيف أو باطل<sup>(ه)</sup>.

الثانية : زكاة الفطر ؛ فإنها تجب بغروب ليلة العيد ، وله التأخير إلىٰ غروب يومه .

الثالثة : قد يستثنى المعدن، فتجب زكاته بوجوده في الأصح، وله التأخير إلى الطحن والتصفية.

الرابعة : المعشر ، فتجب زكاته بالزهو واشتداد الحب ، وله التأخير إلى الجفاف والتصفية ، وقد يجاب عن هاتين الصورتين : بأنه قبل التصفية والجفاف غير قادر ؛ فإنها لا تجزىء حينئذ ، إلا

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٣/ ١٠٥ ، ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>ξ) انظر « فتح العزيز » ( ۳/ ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الروضة » ( ٢/ ٢٢٥ ) .

إن دفع من غيره جافاً وخالصاً ، وتعبير « الحاوي » [ص ٢١٩] ( بحضور المال والمصروف إليه ) أحسن من تعبير « المنهاج » [ص ١٧٥] بـ ( الأصناف ) لتناول المصروف إليه : الإمام ، والساعي ؛ فهو أعم ، وأهملا للتمكن شرطاً آخر ، ذكره البغوي وغيره ، وهو : ألاَّ يكون مشتغلاً بأمر مهم ديني أو دنيوي ؛ كالصلاة وأكل ونحوهما (١) ، وتعبير « التنبيه » أحسن من تعبير « المنهاج » من وجه ؛ إذ ليس في عبارة « المنهاج » الإفصاح عن كون اعتبار ذلك إنما هو بعد حولان الحول ، وذلك مفهوم من قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( ومن وجبت عليه الزكاة ) فإنها إنما تجب بعد الحول .

 $(17)^{(7)}$  أورد المنهاج  $(17)^{(7)}$  أورد المنهاء والعبارة لـ المنهاء المنهاء  $(17)^{(7)}$  أورد بعضهم عليه : السفيه  $(17)^{(7)}$  فإنه لا يفرق بنفسه .

وجوابه : أن تفرقة وليّه كتفرقته بنفسه .

1717 قولهم والعبارة لـ «المنهاج » و : (وكذا الظاهر على الجديد) محل الخلاف : ما إذا لم يطلبها الإمام ، فإن طلب زكاة الظاهر . وجب دفعها إليه بلا خلاف ، قاله في «الروضة (3) ، لكن في «الشافي »للجرجاني : في وجوب الدفع إليه قولان ، ثم قال : وقيل : إن طلبها . وجب قطعاً . انتهى .

ومقتضاه: طرد الخلاف مع الطلب ، وبالمنع مع الطلب ، قال القاضي أبو الطيب: وفي « البحر » وجهان في أنه هل له مطالبة من يعلم أنه يؤديها بنفسه أم لا ؟(٥) قال في « المهمات »: فتحصّلنا علىٰ ثلاثة أوجه .

١٢١٧\_قولهم : ( ويجوز أن يدفع إلى الإمام )(١) في معنى الإمام : نائبه ، وهو الساعي .

171٨\_ قول «التنبيه » [ص ٦٦] : (وفي الأفضل ثلاثة أوجه ، أحدها : أن يفرق بنفسه ، والثاني : أن يدفع إلى الإمام ، والثالث : إن كان الإمام عادلاً . . فالأفضل : أن يدفع إليه ، وإن كان جائراً . . فالأفضل : أن يفرق بنفسه ) فيه أمور :

أحدها : أن الأصح : الثالث ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي  $^{(\vee)}$  ، وصحح في « شرح

<sup>(</sup>۱) انظر « التهذيب » ( ۲۲/۳ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۲۲ ) ، و « الحاوي » ( ص ۲۲ ) ، و « المنهاج » ( ص ۱۷۵ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٦٢ ) ، و « الحاوى » ( ص ٢٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٥) بحر المذهب (٤/ ٩٧ ، ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٦٢ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>۷) الحاوي ( ص ۲۲۰ ) ، المنهاج ( ص ۱۷۵ ) .

المهذب »: أن الدفع إليه أفضل إن كانت ظاهرة مطلقاً ، فإن كانت باطنة. . فيفرق بين أن يكون عادلاً أم  $V^{(1)}$  .

ثانيها: أنه حكىٰ هاذا الخلاف أوجها، وحكاه «المنهاج» أقوالاً، فقال [ص ١٧٥]: (والأظهر: أن الصرف إلى الإمام أفضل، إلا أن يكون جائراً) وعبارة «الروضة» تقتضي أن الخلاف في الباطنة وجهان، وفي الظاهرة طريقان؛ فإنه قال: إن كانت باطنة. فأصح الوجهين عند الجمهور، وبه قطع الصيدلاني: أن الدفع إليه أفضل، وإن كانت ظاهرة. فالمذهب: أن الدفع إليه أفضل، ومحل أفضلية الدفع إليه: هو الدفع إليه أفضل، وبه قطع الجمهور، وطرد الغزالي فيه الخلاف، ومحل أفضلية الدفع إليه: هو إذا كان عادلاً، فإن كان جائراً. فأصح الوجهين: أن التفريق بنفسه أفضل، والثاني: أنه كالعادل (٢).

وذكر شيخنا ابن النقيب: أن ظاهر « المنهاج » الجزم بتفضيل التفرقة بنفسه إذا كان الإمام جائراً (٣٠٠).

وفيه نظر ؛ فالظاهر : أن الاستثناء في قوله : ( إلا أن يكون جائراً ) داخل تحت الأظهر أيضاً ، فيكون من محل الخلاف ، كما صرح به غيره .

ثالثها : لم يحك « التنبيه » هـٰذه الأوجه إلا في المال الباطن ، وسكت عن المال الظاهر ، وظاهر « المنهاج » حكاية الخلاف فيهما معاً ، وهو كذلك .

رابعها: قال الماوردي: المراد بالعادل: العدل في الزكاة وإن جار في غيرها، وكذا في المجور ، حكاه في « الكفاية » عن الماوردي (٤) ، وظاهره: تفسير كلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا، وعلل الماوردي منع الدفع إلى الجائر: بأنه لا يصل الحق إلى المستحق (٥) ، ومقتضاه: أنه لو علم أنه يصل. دفع ، وهو ما صرح به في (قسم الصدقات) ، وهاذا يقتضي أن المراد به: الجائر في إيصال تلك الزكاة بخصوصها لا في مطلق الزكاة ، وهاذا أخص من الأول ، واقتضى كلام السبكي: أن كلام الماوردي المتقدم وجه في المسألة ؛ فإنه جمع في الدفع إلى الجائر أربعة أوجه: الجواز ، والوجوب ، والمنع ، والتفصيل بين الجائر في الزكاة وغيرها .

١٢١٩ قول « المنهاج » [ص ١٧٥] : ( وتجب النية ، فينوي : « هــــذا فرض زكاة مالي » ، أو « فرض صدقة مالي » ، ونحوهما ) يقتضي اشتراط نية الفرضية مع نية الزكاة ، وليس كذلك ، فلو

<sup>(1)</sup> Ilaneag (1/184, 184).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١٤٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٣٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ٣/ ١٣٣ ) .

نوى الزكاة دون الفرضية.. أجزأه على المذهب، بخلاف نية الصدقة بدون الفرضية.. فإنه لا يجزى، ولهاذا قال «الحاوي» [ص ٢٢٠]: (وينوي بالقلب الزكاة أو الصدقة الفرض) فقيد الصدقة بالفرض دون الزكاة ، وقد استدرك ذلك النووي في «التصحيح» على قول «التنبيه» [ص ٢٦]: (ينوي أنها زكاة ماله أو زكاة واجبة) ، فقال: الأصح: أنه إذا نوى الزكاة فقط.. أجزأه ، وتبعه على ذلك شيخنا الإسنوي(١) ، ولا حاجة لاستدراكه ؛ فقد ذكره أولاً في قوله: (زكاة ماله) ، فدل على أنه مخير في نية الوجوب.

• ١٢٢ قول « المنهاج » [ص ١٧٥] : (ولو عيَّن . لم يقع عن غيره ) محله : ما إذا لم ينو أنه إن بان ذلك المنوي عنه تالفاً . . فعن غيره ، فإن نوى ذلك فبان تالفاً . . وقع عن الآخر ، وقد صرح به « الحاوي » فقال [ص ٢٢٠] : (إلا إذا صرّح أن يسترد حينئذ ، أو أن يقع عن الآخر ) ، قال الرافعي : وتجويز الإخراج عن الغائب جعله الكرخي جواباً على جواز نقل الصدقة ، ويصح تصويره بما أشار إليه في « الشامل » ، وهو أن تفرض الغيبة عن المنزل لا عن البلد (٢) .

قال في « المهمات » : وهـٰذا خروج عن ظاهر اللفظ ولا حاجة إليه ، بل يتصور بما إذا كان ماله الغائب في موضع ليس فيه فقراء ، وكان الموضع الذي هو فيه أقرب موضع إليه .

1771 قول « المنهاج » [ $_{0}$  و $_{1}$  (  $_{2}$  وتلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون ) ضم إليهما في « شرح المهذب » السفيه ، وحكى الاتفاق علىٰ ذلك ( $_{1}$ ) ، وقال السبكي : فيه نظر ، وصرح بمسألة السفيه الجرجاني في « الشافي » ، وقال ابن الرفعة : قضية تعليل منع نية الصبي بأنه ليس أهلاً للنية : اعتبار نية السفيه ، قال : وفي الاعتداد بنيته نظر ، وهنذا يقتضي أنه لم يظفر فيه بنقل ، وقد عرفت أنه منقول ، ولعل إطلاق « الحاوي » نية الولي تشمله ( $_{1}$ ) .

۱۲۲۷\_ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( وإن دفع إلى وكيله ونوى الوكيل ولم ينو رب المال . . لم يجزه ) يستثنى منه : ما إذا فوّض النية إلى الوكيل ، فنوى الوكيل عند التفرقة . . فإنه يجزى ، وقد ذكره « الحاوى » فقال [ص ٢٢٠] : ( أو الوكيل إن فوض النية إليه ) .

177٣\_ قول « التنبيه » [ص ٦٦] : ( وإن نوى رب المال ولم ينو الوكيل . . فقد قيل : يجوز ، وقيل : لا يجوز ) الأصح : الإجزاء ، ومحل الخلاف : ما إذا كانت نية المالك عند الدفع للوكيل ، فإن كانت نيته عند تفرقة الوكيل . أجزأ قطعاً .

<sup>(</sup>١) تصحيح التنبيه ( ٢١٢/١ ) ، وانظر ( تذكرة النبيه ) ( ٣٢/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۸/۳ ) .

<sup>(</sup>m) المجموع (1/171).

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص٢٢٠).

وقد ذكر « المنهاج » التصحيح ومحل الخلاف ، فقال [ص ١٧٦] : ( وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح ) ولذلك أطلق « الحاوي » نية الموكل (١) ، وأصل هـ ذا الخلاف : أنه هل يجب اقتران النية بالدفع للمستحقين أم يجوز قبله ؟ والأصح : الثاني ، والمسألة في « التنبيه » ، قال [ص ٢٦] : ( ويجوز أن ينوي قبل حال الدفع ، وقبل : لا يجوز ) ، وكذا قال « الحاوي » [ص ٢٢٠] : ( وإن تقدمت على الأداء ) ، وقال ابن الرفعة : محل تقديم النية : أن ينوي عند العزل ، أما قبله . . فقال الماوردي : لا يجزئه قطعاً ؛ لأنها حينئذ قصد لا نية ، وفي كلام القفال ما ينازع فيه ، وفي « شرح المهذب » أن المتولي وغيره شرطوه ، وأشار إليه الماوردي والبغوي ، وألحق في « الكفارة المالية بالزكاة في ذلك ، ونقله في « شرح المهذب » عن ظاهر النص ، وصوبه (٢) ، ولكن في « الروضة » وأصلها في أول كفارة الظهار تصحيح المنع (٣) .

1 ١٧٢٤ قول « المنهاج » [ص ١٧٦] : ( ولو دفع إلى السلطان . . كفت النية عنده ) كذا حكم النية عند الدفع إلى الساعى .

۱۲۲۰ قوله : ( فإن لم ينو. . لم يُجْزِ على الصحيح وإن نوى السلطان )( $^{(1)}$  عبر في « الروضة » بالأصح( $^{(0)}$  ، وهو أولى لقوة مقابله ؛ فإن جماعة جزموا به وآخرين صححوه ، وهو ظاهر نصه في « المختصر »( $^{(7)}$  .

۱۲۲۹ ـ قوله: ( والأصح: أنه تلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع) (٧) محله: إذا لم ينو الممتنع عند الأخذ منه قهراً ، فإن نوئ. . كفي وبرىء ظاهراً وباطناً ، ولعل تسمية هاذا ممتنعاً إنما هو باعتبار امتناعه السابق ، وإلا. . فقد صار بنيته غير ممتنع .

۱۲۲۷ قوله: (وأن نيته تكفي )(^) محل الخلاف في الاكتفاء بها: في إسقاط الفرض باطناً ، أما الاكتفاء بها ظاهراً.. فلا خلاف فيه ، أما إذا لم ينو الإمام ولا المأخوذ منه.. لم يبرأ باطناً ، وكذا ظاهراً في الأصح.

\* \* \*

الحاوي ( ص ٢٢٠) .

 <sup>(</sup>٢) المجموع (٦/ ١٨٦) ، وانظر ( الحاوي الكبير ) (٣/ ١٨٤ ، ١٨٥ ) ، و( التهذيب ) (٣/ ٦٣) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٨/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>ξ) انظر « المنهاج » ( ص ۱۷٦ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/٨/٢).

<sup>(</sup>٦) مختصر المزنى (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٧) انظر « المنهاج » ( ص ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « المنهاج » ( ص ١٧٦ ) .

# باب تعجب لالزكاة

كذا بوب في « الروضة »(١) ، وهو أولىٰ من ترجمة « المنهاج » عنه بــ ( فصل )(٢) ؛ لأنه لا يظهر اندراجه في التبويب المتقدم كِما تقدم في الفصل قبله .

۱۲۲۸ قول «المنهاج» [ص ۱۷۲]: ( لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب) محله: في الزكاة العينية ، فأما في زكاة التجارة: فإنه إذا اشترى عرضاً للتجارة بمئة مثلاً ، وهو لا يملك غيرها ، وهو يساوي دون مائتين ، فعجل زكاة مئتين ، فحال الحول وقيمته مئتان . أجزأه المعجل على المذهب ، بناء (على المذهب) أن النصاب إنما يعتبر آخر الحول ، وهذا وارد أيضاً على مفهوم قول « التنبيه » [ص ۲۱ ، ۲۲] : ( وكل مال تجب الزكاة فيه بالحول والنصاب . جاز تقديمها على الحول ) فإن مفهومه منع تقديمها على النصاب ، فيستثنى منه هذه المسألة ، وقد ذكرها « الحاوي » مع مسألة أخرى فقال [ص ۲۲۱] : ( والمُعجّل يجزىء إن انعقد حوله ولو قبل نصابه ؛ كمال التجارة ، وشاتين في مئة بنتاجها تم نصابهما ) .

وصورة الثانية: ما إذا ملك مئة من الغنم، فعجل عنها شاتين، ثم بلغت قبل الحول مئة وإحدى وعشرين بنتاجها، وما ذكره فيها من الإجزاء صححه الغزالي<sup>(٣)</sup>، لكن نقل الرافعي والنووي عن الأكثرين عدم الإجزاء<sup>(١)</sup>، فخالف « الحاوي » ما عليه المعظم خلاف شرطه، ثم إن عبارته تقتضى إجزاء التعجيل قبل النصاب مطلقاً، وأن ذلك لا يختص بهاتين الصورتين، وإنما هما مثال، وليس كذلك.

١٢٢٩ قول « المنهاج » [ص ١٧٢] : (ويجوز قبل الحول) أي : قبل تمامه ، وكذا قول « التنبيه » [ص ٢٢] : (جاز تقديمها على الحول) أي : علىٰ تمامه ، وقول « الحاوي » [ص ٢٢١] : ( إن انعقد حوله ) أي : بعد الدخول فيه وقبل تمامه .

• ١٢٣٠ قول « المنهاج » [ص ١٧٦] : ( ولا تعجَّل لعامين في الأصح ) الخلاف في العام الثاني ، فيجزىء في العام الأول كما صرح به الإمام (٥) ، قال في « المهمات » : وهو مسلم مع تمييز حصة كل سنة ، فإن لم يميز . . فينبغي ألا يجزىء ؛ لأن المجزىء عن خمسين شاة مثلاً إنما هو : شاة كاملة ، لا مشاعة ولا مبهمة ، وهنا ليست كذلك . انتهى .

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/٢١٢).

<sup>(</sup>Y) المنهاج ( ص ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الوسيط » (٢/٢٤٤ ، ٤٤٧).

 <sup>(</sup>٤) انظر ( فتح العزيز » ( ١٦/٣ ) ، و « المجموع » ( ١٢٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « نهاية المطلب » ( ٣/ ١٧٤ ) .

ولا يختص الخلاف بعامين ، بل يجزىء فيما زاد أيضاً حتى لو ملك خمسين شاة ، فعجل عشرة لعشرة أعوام . . جاء الخلاف ، ونقل في « المهمات » عن الأكثرين تصحيح الجواز ، وقال : إن ما صححه الرافعي والنووي من المنع لم نجد من سبقهما إليه غير البغوي (١) .

۱۲۳۱ قوله عطفاً على الصحيح: (وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده) (۲) محل الخلاف: فيما بعد ظهوره، أما قبله: فيمتنع قطعاً.

17٣٧ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( وإن هلك الفقير أو استغنى من غير الزكاة قبل الحول . لم يجزئه عن الفرض ) يتناول ما إذا طرأ له بعد الغنى فقر ، وحال عليه الحول ، وهو فقير ، والأصح في هاذه الصورة : الإجزاء ؛ ولهاذا اعتبر « المنهاج » كون القابض في آخر الحول مستحقاً ، و« الحاوي » وجود شروط الإجزاء وقت وجوبه (٣) .

١٢٣٣ - قولهما - والعبارة لـ « المنهاج » - : ( ولا يضر غناه بالزكاة )(٤) فيه أمران :

أحدهما: أنه يتناول استغناءه بهاذه الزكاة المعجلة وبغيرها من الزكوات ، لكن قال السبكي : إن استغناءه بزكاة أخرى كاستغنائه بغير الزكاة ، كما يشير إليه كلام الأصحاب ، قال : ولم أر من صرح به إلا الفارقي في كلامه على « المهذب » ، واستشكله السبكي بما إذا كانتا معجلتين واتفق حولهما ؛ إذ ليس استرجاع إحداهما بأولىٰ من الأخرىٰ ، ثم قال : والثانية أولىٰ بالاسترجاع ، وكلام الفارقي يشعر باسترجاع الأولىٰ ، ولو كانت الثانية واجبة . . فالأولىٰ هي المسترجعة ، وعكسه بالعكس . انتهىٰ .

وقد يقال : لم تتناول عبارته زكاة أخرى ، واللام في عبارته للعهد ، والمراد : الزكاة التي قبضها معجلة .

ثانيهما: قد تفهم عبارته أنه إذا استغنىٰ بها وبغيرها.. أنه يضر، وبه جزم الجرجاني في «الشافي»، لكن الذي جزم به الرافعي والنووي: أنه لا يضر (٥)، وقد يقال: مراد «المنهاج» باستغنائه بالزكاة: أن يكون لها مدخل في صيرورته غنياً وإن لم يكن غناه بها وحدها.

1778\_قول " المنهاج » [ص ١٧٦] : ( والأصح : أنه إن قال : " هـٰـلــٰه زكاتي المعجلة » فقط. . استرد ) محل الخلاف : ما إذا دفعها المالك ، فإن دفعها الإمام . . استرد قطعاً ؛ إذ لا يمكن جعله تطوعاً ، قال الرافعي : لكن لو لم يعلم أنه زكاة غيره ، فيجوز أن يقال : لا يسترد علىٰ وجه ،

<sup>(</sup>۱) انظر « التهذيب » ( ٣/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » ( ص ١٧٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٢١ ) ، المنهاج ( ص ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٦٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » (٣/ ٢١) ، و « الروضة » (٢١٤/٢) ، و « المجموع » (٦١٣٦) .

ويضمنه الإمام للمالك لتقصيره ، وصرح بذلك في « الشرح الصغير » أيضاً ، فقال : إنما يسترد إذا علم القابض أنها زكاة غيره ، وإلا . . فيجيء فيه وجه (١) .

وتقييد محل الخلاف بما ذكرته مفهوم من قول « المنهاج » : ( زكاتي ) فإن الإمام لا يضيفها إلى نفسه ، وإطلاق « التنبيه » و « الحاوي » الاسترجاع عند البيان يتناول المالك والإمام ؛ فإنهما لم يحكما خلافاً (٢) .

1700 قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( واسترجع إن كان قد بين أنها زكاة معجلة ) كذا إذا علمه القابض ، وإن لم يكن ببيان من الدافع ؛ ولهاذا رتب « الحاوي » الحكم على علم المستحق (٣) ، وهو مفهوم من قول « المنهاج » [ص ٢٧٦] : ( إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض . لم سترد ) .

١٢٣٦ قول « المنهاج » عطفاً على الأصح [ص ١٧٦] : ( وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض. . لم يسترد ) مخالف لتعبيره عنه في « الروضة » بالمذهب ( $^{(3)}$ ) ، ووقع في « شرح المهذب » أن الرافعي رجح الرجوع ( $^{(0)}$ ) ، وهو سبق قلم ، قال السبكي : وعلم القابض إنما يؤثر إذا اقترن بالقبض ، فإن تجدد بعده . . فلم أر فيه تصريحاً ، والأقرب : أنه كالمقارن ، وفي كلام الشيخ أبى حامد والإمام ما يوهم خلافه .

المحيح «الروضة»، لكنه صحح في «شرح المهذب»: تصديق اللافع بيمينه) (٢) موافق التصحيح «الروضة»، لكنه صحح في «شرح المهذب»: تصديق الدافع (٧)، ويستثنى من الخلاف: ما إذا ادعى المالك علم القابض بالتعجيل، وأنكر القابض، وما إذا قال المالك: قصدت التعجيل، وفرعنا على إثبات الرجوع عند الدفع ساكتاً، وأنكر القابض. فالمصدق في الأولى القابض، وفي الثانية المالك بلا خلاف فيهما مع اختلافهما في مثبت الاسترداد.

١٢٣٨ قوله: (والأصح: اعتبار قيمة يوم القبض) (٨) محله: في المتقوم، أما المثلي.. فيضمن بالمثل؛ ولهاذا قال « الحاوي » [ص ٢٢٢]: (وقيمته يوم القبض إن تلف متقوماً) وصحح

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٢٧/٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) التنبيه (ص ٦٢) ، الحاوي (ص ٢٢١) .

<sup>(</sup>٣) الحاوى ( ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٦/ ١٣١) ، وانظر ( فتح العزيز » ( ٢٧/٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة ( ٢١٨/٢ ) ، المجموع ( ١٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « المنهاج » ( ص ۱۷۲ ، ۱۷۷ ) .

السبكي : الضمان بالمثل مطلقاً ، وعزاه إلى ظاهر النص .

1779 قول « المنهاج » عطفاً على الأصح [ص ١٧٧] : ( وأنه إن وجده ناقصاً. . فلا أرش ) عبر عنه في « الروضة » بالصحيح (١٠ ، فدل على ضعف مقابله ، ومحل ذلك : في نقص الصفة ؛ كالمرض والهزال ، أما نقص الجزء ؛ كتلف شاة من شاتين . . فإنه يرجع ببدل التالف قطعاً ، وهاذا وارد أيضاً على إطلاق قول « الحاوي » عطفاً على المنفي [ص ٢٢٢] : ( وأرش نقص ) .

• ١**٢٤٠ -** قول « المنهاج » عطفاً على الأصح [ص ١٧٧] : ( وأنه لا يسترد زيادةً منفصلة ) مخالف لتعبير « الروضة » عنه بالمذهب الذي قطع به الجمهور ، ونص عليه الشافعي ، ثم قال : وقيل : وجهان (٢) .

قال البغوي وغيره: وهاذا فيما إذا كان القابض حال القبض مستحقاً ، أما لو بان أنه كان حينئذ غنياً ، أو عبداً ، أو كافراً. . استرده بزوائده كلها ، وبأرش نقصه بلا خلاف (٣) وإن كان عند الحول مستحقاً ؛ لفساد القبض ، قال الإمام : ومحل عدم الرجوع بالزيادة المنفصلة وأرش النقص : ما إذا وُجدا قبل حدوث سبب الرجوع ، فإن وجدا بعده . . رجع بهما (٤) ، وهاذان واردان على إطلاق «الحاوي » أيضاً .

1781- قول «التنبيه» [ص ٢٦]: (وإن تسلف الإمام الزكاة من غير مسألة الفقراء فهلك في يده.. ضمنها) يدخل في مسألة الفقراء سؤالهم إذا كانوا رشداء ، وسؤال أوليائهم إذا لم يكونوا رشداء ، فإن كان الإمام ولي غير الرشيد.. فحاجته مغنية عن السؤال ، فيقع الموقع ، ولا ضمان ؛ ولهاذا قال «الحاوي» [ص ٢٢١]: (وقبضه بلا سؤال المستحق وحاجة الطفل) فجعل حاجة الطفل كسؤال المستحق ، وهو محمول على الطفل الذي هو محجوره ، فإن كان محجور غيره.. فلا بد كسؤال المستحق ، وهو محمول على الطفل الذي هو محجوره ، فإن كان محجور إلى آخر من سؤال وليه ، كما قدمته ، ويكون كأنه أخرجها عند الحول ، حكاه في «الكفاية» عن الفوراني ، وقال القاضي الحسين : إن القفال أجاب به ثانياً .

1787 قول « التنبيه » [ص ٦٦] : ( وإن تسلف بمسألة الفقراء . . فهو من ضمانهم ) أراد بالفقراء : جميع أصناف الزكاة ؛ أي : طائفة من كل صنف ؛ ولهاذا عبر « الحاوي » بالمستحق كما تقدم (٥) ، وقال بعضهم : يجوز أن يحمل كلام « التنبيه » علىٰ حقيقته ؛ لأن للإمام دفع زكاة الواحد

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/٠/٢).

<sup>(</sup>۲) الروضة (۲/۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر « التهذيب » (٣/٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٣/ ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ٢٢١ ) .

لواحد من الأصناف الثمانية ، ذكره في « المهمات » .

178٣\_ قوله: (وإن تسلف بمسألة أرباب الأموال. فهو من ضمانهم)(١) محله: ما إذا لم يفرط الإمام ، فإن فرط. فهو من ضمانه ؛ ولهاذا قال « الحاوي » [ص ٢٢١]: (وضمن الإمام من ماله إن فرط أو أخذ بلا سؤال).

1788\_ قول «التنبيه» [ص ٢٦]: (وإن تسلف بمسألة الجميع.. فقد قيل: إنه من ضمان الفقراء، وقيل: من ضمان أرباب الأموال) الأصح: الأول، وهو مأخوذ من مفهوم قول «الحاوي» [ص ٢٢١]: (وقبضه بلا سؤال المستحق) فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بسؤال المستحق ولو انضم إليه سؤال المالك.

قال صاحب « المعين » : ومحل الخلاف : ما إذا نوى الإمام عند أخذها النيابة عن الجميع ، فلو نوى عن أحدهما. . كان من ضمان من عينه بالنية قطعاً ، واعلم : أن الساعي في جميع ما ذكرناه كالإمام ، والكلام في التلف قبل الحول ، أما بعده . . فلا ضمان إلا أن يكون بتفريط الإمام ، وإليه أشار « الحاوي » بقوله [ص ٢٢١] : ( لا إن تلف قبله ) أي : قبل الحول .

١٢٤٥ قول « المنهاج » [ص ١٧٧] : ( وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان وإن تلف المال ) فيه أمران :

أحدهما : ليس المراد بالضمان : ما يتبادر إلى الفهم من ضمان القيمة ، وإنما المراد : استمرار وجوب ما كان واجباً قبل ذلك .

ثانيهما: في جعل التلف غاية نظر ؛ فإن ذلك هو محل الضمان ، وأما قبل التلف. . فيقال : وجب الأداء ، ولا يحسن فيه القول بالضمان ، فكان ينبغي إسقاط الواو ، وقد عبر « التنبيه » و« الحاوي » بالضمان ، لكنهما لم يجعلا التلف غاية ، بل أطلقا الضمان (٢) ، ومحله : عند التلف .

١٧٤٦ قول « المنهاج » [ص ١٧٧] : ( ولو تلف بعضه . . فالأظهر : أنه يَغْرَمُ قسط ما بَقِيَ ) فيه أمران :

أحدهما : أنه لو احترز عن لفظ الغرم ، وعبر باللزوم. . لكان أحسن ، وعبارة « المحرر » : ( يبقىٰ قسط ما بقى )(۲) ، لكنه عبر بالغرم قبل ذلك .

ثانيهما : أنه لم يبين هل المغروم قسط من النصاب أو المال ؟ وهو مبني على أصل أسقطه

انظر « التنبيه » ( ص ٦٢ ) .

<sup>(</sup>۲) التنبيه ( ص ٦٢ ) ، الحاوي ( ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٠٧).

«المنهاج »، وذكره «التنبيه » فقال [ص ٥٦]: (وفي الأوقاص التي بين النصب قولان ، أحدهما : إنه عفو ، والثاني : إن فرض النصاب يتعلق بالجميع ) والأظهر : الأول ، فعلى هاذا يكون القسط من النصاب ، فلو ملك تسعا من الإبل ، فهلك منها أربع بعد الحول وقبل التمكن ، وفرعنا على أن التمكن شرط في الضمان ، وأن الوقص عفو ، وهو الأظهر فيهما . وجب شاة ، وإن لم نجعله عفواً . وجب القسط من جميع المال ، فتجب خمسة أتساع شاة ، وقد عبر «الحاوي » بقوله [ص عفواً . وما تلف قبله لا الوقص . . سقط ) فسلم من الأمرين .

17٤٧ قول « التنبيه » [ص ٥٥] : (وهل تجب في أعيانها أو في الذمة ؟ قولان ) الأظهر : الأول ، وعليه مشى « المنهاج » فقال [ص ١٧٧] : (وهي تتعلق بالمال تعلق الشركة ) و « الحاوي » فقال [ص ٢٢٠] : (والمستحق شريك بالواجب من جنسه ، وبقدر قيمته من غير جنسه ) وهاذا كالشرح لتعلق الشركة الذي في « المنهاج » .

١٣٤٨ قول « المنهاج » [ص ١٧٧] : ( وفي قولٍ : تَعَلَّقَ الرَّهن ) قد يفهم أن جميع المال مرهون ، والأصح : أن المرهون قدر الزكاة فقط .

١٢٤٩ قول « التنبيه » تفريعاً على الأظهر [ص ٥٥] : ( فإن لم يخرج منه شيء . . لم يجب في السنة الثانية زكاة ) فيه أمور :

أحدها: أن صورة المسألة: أن يكون المال قدر النصاب فقط من غير زيادة ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ٢٢٠]: ( ولو تكرر الحول في نصاب فقط. . لم يتكرر الوجوب ) .

ثانيها: أن منطوقه تناول مسألتين:

إحداهما : إذ لم يخرج الزكاة أصلاً ، وإنما لم تجب في الثانية ؛ لأن الفقراء ملكوا قدر الزكاة ، فبقى علىٰ ملكه دون النصاب ، ولا تأثير لخلطتهم .

الثانية : إذا أخرج من غيره ، وما اقتضاه كلامه فيها من عدم الوجوب في السنة الثانية هو أظهر القولين عند العراقيين ؛ لأن ملكه زال عند الحول عن قدر الزكاة ، ثم عاد بالإخراج من غيرها ، فانقطع الحول ؛ لنقص المال عن النصاب ، ومقتضىٰ هاذا التعليل : أنه لو عجل الإخراج قبل الوجوب ، أو أخرجها حالة الوجوب . لم ينقطع الحول ، ووجبت الزكاة في الثانية .

وما حكيته عن العراقيين هو في « الروضة » وأصلها في الخلطة فيما لو ملك أربعين شاة ستة أشهر ، ثم باع نصفها مشاعاً وفرعنا على المذهب : أن الحول لا ينقطع ؛ لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة الاشتراك وفرعنا على البائع بعد مضي ستة أشهر من يوم الشراء نصف شاة من غير المشترك ، وفرعنا على الأظهر ، وهو : تعلق الزكاة بالعين ، فهل ينقطع حول المشترى ؟ قالا هناك : فيه قولان ، أظهرهما عند العراقيين : الانقطاع ، ومأخذهما : أن إخراج الزكاة من موضع

آخر يمنع زوال الملك عن قدر الزكاة ، أو يفيد عوده بعد الزوال . انتهيٰ (١) .

وكلام « الكفاية » ينازع في الصورة الثانية ، وقال : إنه لو أخرج من غير المال. . وجبت في السنة الثانية بلا خلاف ، وفي نفي الخلاف نظر ؛ لما عرفته ، وعبارة « الحاوي » المتقدمة موافقة « للتنبيه » أيضاً ؛ لإطلاقه أنه لا يتكرر الوجوب .

ثالثها: الصورة الخارجة بمفهوم « التنبيه » و « الحاوي » وهي أن يخرج الزكاة منه ، فلم يتكرر الحول في نصاب \_ V زكاة فيها أيضاً ؛ لعدم مقتضى الزكاة فيها ، وهو ملك النصاب تاماً حولاً كاملاً ، فهي أولى بعدم الوجوب ؛ لنقص النصاب حساً ، وهاذه من مفهوم الموافقة ، وقد ظهر بذلك أنهما لو حذفا التقييد . . لكان أولى ؛ لعدم وجوب الزكاة في جميع الصور ، وإن أخذنا بما في « الكفاية » في الصورة الثانية . . فكان ينبغي لـ « التنبيه » أن يقول : ( فإن لم يخرج من غيره شيء . . V لم تجب في السنة الثانية زكاة ) ، ولـ « الحاوي » أن يقول : ( إلا أن يخرج من غيره ) .

واعلم: أن الأصحاب لم يفرقوا في الشركة بين الدين والعين ، فيترتب على ذلك أمور مهمة ينبغي التفطن لها ، منها: أن صاحب الدين بعد حولان الحول لا يدعي ملك جميعه ، ولا يحلف عليه ، ولا يشهد له الشهود بملك جميعه ، بل طريق الدعوى والشهادة أن يقال: إنه باق في ذمته ، وإنه يستحق قبضه ؛ لأن له ولاية التفرقة في القدر الذي ملكه أصحاب الأصناف ، نبّه على ذلك السبكى ، وتبعه في « المهمات » ، وهو حسن دقيق ، والله أعلم .

\* \* \*

فتح العزيز (٣٤/٣)، الروضة (٢/١٧٩).

# كثاب القِيام

• ١٢٥٠ قول " التنبيه " [ص ٢٥] : ( ولا يجب صوم شهر رمضان إلا برؤية الهلال . . . إلىٰ آخره ) أحسن من تعبير " المنهاج " و" الحاوي " بـ ( رمضان ) (١) بدون لفظة شهر ؛ للخروج من الخلاف ، فإن جماعة قالوا بكراهته ، وهو مذهب المالكية (٢) ، وورد فيه حديث رواه البيهقي : " لا تقولوا : رمضان ، ولكن قولوا : شهر رمضان " ، لكن الأصح : عدم كراهته ؛ لكون الحديث لم يصح ، وفي " الصحيحين " : أنه عليه الصلاة والسلام قال : " من صام رمضان " . .

وتعليق « التنبيه » و « المنهاج » وجوب الصوم بإكمال شعبان ثلاثين ، أو رؤية الهلال يخرج إدراكه بحساب أو تنجيم ، وهو كذلك ، لكن صحح النووي في « شرح المهذب » : أنه يجوز لهما دون غيرهما الصوم ، ولكن لا يجزئهما عن فرضهما ، وقيل : يجوز لهما ويجزئهما .

واستشكل السبكي ما صححه النووي ، وقال : أكثر الكتب ساكتة عنه في الحاسب ، وكلام الرافعي عند الكلام في يوم الشك ينازع فيه (٢) ، وصحح الجمهور في المنجم : عدم الجواز ، وسبقه إلىٰ نقل ذلك عن الجمهور ابن الصلاح (٧) ، قال السبكي : وأما الجواز مع عدم الإجزاء . . فبعيد ، بل الصواب : أنه إذا جاز . . يجزى ، وهو الوجه الثاني . انتهىٰ .

وقد تفهم عبارة « الحاوي » أنه لا يجوز لهما الصيام ؛ لقوله [ص ٢٢٥] : ( إنما يثبت رمضان باستكمال شعبان . . . إلى آخره ) فلم يعبر بالوجوب ، وإذا لم يثبت كونه رمضان . . فصومه حرام كيوم الشك ، وقال السبكي في « بيان الأدلة في إثبات الأهلة » : محل الخلاف : إذا دل الحساب على على الإمكان ، فاكتفى به بعضهم ، والصحيح : خلافه ، أما إذا دل الحساب على عدم إمكان الرؤية وذلك يدرك بمقدمات قطعية . . ففي هاذه الحالة لا يمكن تقدير الرؤية ؛ لاستحالتها ، فمن شهد به . . رددنا شهادته ؛ لأن من شرط البينة إمكان المشهود به حساً وعقلاً وشرعاً ، قال : ولا يعتقد الفقيه أن هاذا الفرع مسألة الخلاف ؛ لأن الخلاف فيما إذا دل الحساب على الإمكان ، وهاذا

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢٢٥) ، المنهاج (ص ١٧٨).

<sup>(</sup>۲) انظر « مواهب الجليل » ( ۲/ ۳۷۹ ، ۳۸۰ ) .

<sup>(</sup>٣) د سنن البيهقي الكبرئ ١ ( ٧٦٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٨) ، مسلم (٧٦٠) .

<sup>(</sup>٥) المجموع (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ۱۷۸/۳ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « مشكل الوسيط » ( ۲/ ۲۲ ٥ ) .

عكسه ، فمن قال بجواز الصوم هناك أو وجوبه . . يقول هنا بالمنع بطريق أولى ، ومن منع هناك . . لم يقل هنا شيئاً ، والذي اقتضاه نظرنا : المنع ، وهو عندنا من محال القطع مُتَرَقَ عن الظن يُنقض في مثله قضاء القاضي . انتهىٰ .

وقد وقع هاذا في بعض السنين أنه قامت البينة برؤيته عند قاض وحكم بها ، مع قول أهل الميقات : إنه غير ممكن ، وانضم إلىٰ ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث علىٰ مقتضىٰ تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء ، فقلت : إن هاذا الحكم يُنقض ؛ لمخالفته النص ، وهو : (أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة )(١) ، فهاذا فيه مع عدم الإمكان مخالفة للنص ، فهو أخص مما قاله السبكي ، والله أعلم .

۱۲۵۱\_ قولهم \_ والعبارة ك المنهاج  $= : ( وثبوت رؤيته بعدل ، وفي قول : عدلان <math>)^{(\Upsilon)}$  فيه أمه ر :

أحدها: قال في « المهمات » : هـٰذا خلاف مذهب الشافعي ؛ فإن المجتهد إذا كان له قولان ، وعلم المتأخر منهما. . كان مذهبه هو المتأخر ، وفي « الأم » في ( الصيام الصغير ) : ( قال الشافعي بَعْدُ : لا يجوز علىٰ رمضان إلا شاهدان ) انتهىٰ (٣) .

وكنت جوزت في تأويل هاذا الكلام أن مراد الربيع: أن النص على أنه لا يثبت إلا بشاهدين. . متأخر عن النص على ثبوته بواحد في الترتيب لا في التاريخ ، فيكون قوله: ( بَعْدُ ) أي : بعد هاذا بأوراق ، حتى رأيت شيخنا الإمام البلقيني نقل مع هاذا النص نصا آخر في ( الشهادات ) في ترجمة رؤية الهلال ، صيغته : رجع الشافعي \_ رضي الله عنه \_ بعد فقال : لا يُصام إلا بشاهدين . انتها (٤٠) .

وهاذا النص لا يحتمل هاذا التأويل الذي ذكرته.

ثانيها: أن محل ثبوته برؤية عدل واحد: إنما هو بالنسبة للصوم فقط ، فلا يقع الطلاق والعتق المعلقان به ، ولا تحل الآجال المقدرة به ، كذا أطلق الرافعي نقلاً عن البغوي  $^{(0)}$  ، ومحله: إذا سبق التعليق الشهادة ، فلو حكم القاضي بدخول رمضان بشهادة واحد ، ثم قال قائل: إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق. . وقعا ، كما نقله القاضي حسين عن ابن سريج ، وذكر الرافعي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود (٤١٩) ، والترمذي (١٦٥) ، والنسائي (٥٢٨) ، وأحمد (١٨٤٠١) من حديث سيدنا النعمان بن بشير رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ٦٥ ) ، و« الحاوي » ( ص ٢٢٥ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٢/١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «الأم» (٧/٨٤).

<sup>(</sup>٥) انظر « التهذيب » (٣/ ١٥١ ، ١٥٢ ) ، و« فتح العزيز » (٣/ ١٧٩ ) .

عنه وعن الأصحاب نظيره في (كتاب الشهادات )(١) ، ومحله أيضاً : إذا لم يتعلق بالشاهد ، فإن تعلق به . ثبت ؛ لاعترافه به ، ذكره في « المهمات » .

ثالثها: ظاهر عبارته: أن كيفية الشهادة به أن يقول: (أشهد أني رأيت الهلال)، وقد صرح بذلك ابن سراقة والقفال والرافعي في صلاة العيد وغيرهم (٢٠)، ومنع ذلك ابن أبي الدم ؛ لأنها شهادة على فعل نفسه.

رابعها: قال شيخنا الإمام البلقيني في « تصحيح المنهاج » في ( الشهادات ) : لم أجد للشافعي نصاً صريحاً بالصوم بشهادة واحد ، والنص الذي فيه إنما هو على طريق الاستحباب ، ولفظه : ولا يلزم الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين فأكثر ، وكذلك لا يفطرون ، وأَحَبُّ إليَّ لو صاموا بشهادة العدل ؛ لأنه لا مؤنة عليهم في الصيام ؛ إن كان من رمضان . أدَّوْهُ ، وإن لم يكن . رجوت أن يؤجروا به (۳) ، قال شيخنا : وهاذا يدل على أن شهادة الواحد عنده تقتضي استحباب الصوم عنده دون إيجابه ، ولم أر من تعرض لذلك ، على القول بأنه لا يثبت بواحد ، وأنه يكون مؤدياً له إن كان من رمضان .

١٢٥٢ - قول « المنهاج » [ص ١٧٨] : ( وشرط الواحد : صفة العدول في الأصح ، لا عبد وامرأة ) فيه أمور :

أحدها : أن قوله : ( وشرط الواحد : صفة العدول ) بعد قوله : ( بعدل ) فيه ركَّة ؛ فإن العدل من كانت فيه صفة العدول ، وإنما كان يحتاج إلى هلذا لو عبر بقوله أولاً : ( بواحد ) .

ثانيها : أنه يفهم أن العبد والمرأة ليسا عدلين ، وليس كذلك ، ومثار الخلاف : أن هـنذا هل هو من باب السهادة. . فلا يكفي قولهما فيه ، أو من باب الرواية . . فيكفي ؟

ثالثها: ظاهره: أنه لا بد من العدالة الباطنة ، وهي المستندة للتزكية ، لكن صحح في « شرح المهذب » : الاكتفاء بالعدالة الظاهرة ، والمراد بذلك : المستور (٤٠) ، وخالفه السبكي ، وقال في « المهمات » : تصحيح القبول متجه على القول بأنه رواية ، وأما على القول بالشهادة . . فبعيد .

رابعها: محل اعتبار العدالة: وجوب صومه علىٰ عموم الناس، وأما وجوبه على الراثي نفسه.. فلا يتوقف علىٰ كونه عدلاً، بل من رأىٰ هلال رمضان.. وجب عليه الصوم وإن كان فاسقاً.

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ١/ ٥١ ، ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( فتح العزيز ) ( ١/ ٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «الأم» (٧/٨٤).

<sup>(3)</sup> Ilananes (1/277).

الم ١٢٥٣ قول « التنبيه » [ص ٦٥] : ( وفي سائر الشهور لا يقبل إلا عدلان ) يرد عليه : ما لو نذر صوم شعبان فشهد برؤيته واحد وقلنا : يثبت به في رمضان. . فأصح الوجهين في « البحر » : ثبوته (۱) .

170٤\_ قوله: (ولا يجب صوم شهر رمضان إلا برؤية الهلال)(٢) ، قال في «الكفاية »: مقتضاه: أنه إذا رُئِيَ في بلدٍ.. عم حكمه جميع البلاد ، قال النشائي في «نكته »: ولعل عكسه أقرب للفظه (٣) ، وبين ذلك « المنهاج » فقال [ص ١٧٨]: (وإذا رُئِيَ ببلد.. لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح ) ، وقوله: (في الأصح ) يرجع إلى البعيد فقط ، أما القريب.. فيلزم حكمه بلا خلاف ، ثم قال « المنهاج » [ص ١٧٨]: (والبعيد: مسافة القصر، وقيل: باختلاف المطالع. قلت: هاذا أصح) انتهى .

وتبع «الحاوي» ترجيح «المحرر» في اعتبار مسافة القصر ، وكذا رجحه في «الشرح الصغير» ، ورجحه النووي في «شرح مسلم» (على السبكي : وهنا تنبيه لم أر من نبه عليه ، وهو أنه قد تختلف المطالع والرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس ، فإن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في الغربية ، فإذا غربت في بلد شرقي ، وبينه وبين الشمس سبع درج مثلاً . لا يمكن رؤيته فيها ، وإذا غربت في بلد غربي يتأخر الغروب ، وبينه وبين الشمس أكثر من عشر درج . أمكنت رؤيته فيها وإن لم يُرَ في ذلك الشرقي ، فإذا غربت في غربي آخر بعد ذلك بدرجتين . كانت رؤيته فيه أظهر ، ويكون مكثه بعد الغروب أكثر ، وقس على هاذا يتبين لك أنه متى اتحد المطلع . . لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ، ومتى اختلف . . لزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ، ولا ينعكس . انتهى ، وتبعه على ذلك في «المهمات» .

۱۲۵۵ قول « المنهاج » [ص ۱۷۸]: (ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية. . عَيَّدَ معهم وقضىٰ يوماً ) محل قضاء يوم: ما إذا كان تعييده معهم في التاسع والعشرين ؛ ولهاذا قال « الحاوي » [ص ۲۲٥]: (إن صام ثمانية وعشرين ) .

1707\_قول «المنهاج» [ص ١٧٨]: (ومن أصبح مُعَيِّداً فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام". . فالأصح : أنه يُمْسِكُ بقية اليوم ) تبع في تصحيحه « المحرر » و « الشرح الصغير » (٥) ، وحكاه في « الروضة » وأصلها عن الشيخ أبى محمد ، قال : واستبعده الإمام والغزالي ؛ لما فيه من تجزئة اليوم

بحر المذهب (٤/ ٢٦٨ ، ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) نكتُ النبيه على أحكام التنبيه (ق ٥٨).

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٠٨) ، الحاوي (ص ٢٢٥) ، شرح مسلم ( ١٩٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ١٠٩).

الواحد (١) ، وفي تسمية هذا الاستبعاد وجها نظر ، وقد رده الرافعي بيوم الشك إذا ثبت الهلال في أثنائه ؛ فإنه يجب إمساك باقيه دون أوله (٢) ، لكن قال السبكي : للإمام أن يقول : إنما يُبعّض الحكم في يوم الشك ظاهراً ، وأما في مسألتنا : فهو متبعض ظاهراً وباطناً بالنسبة إلى حكم البلدتين ، فيكون كما لو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي وهو مفطر ؛ فإنه لا يلزمهم الإمساك على الأصح.

### فِهِنْ إِنْ [في النية]

170٧ قول "المنهاج " [ص ١٧٩]: (النية شرط للصوم) صريح في أنها ليست ركناً داخلاً في الماهية ، وقال الغزالي: (ركن الصوم: النية والإمساك) (٣) ، قال الرافعي: تقدم الخلاف في أن النية ركن في الصلاة أم شرط ، ولم يوردوا الخلاف هنا ، واللائق بمن اختار الشرطية هناك أن يقولوا بمثله هنا ، ومنهم الغزالي ، وحينئذ . . فيتمحض نفس الصوم ؛ أي : الإمساك ركنا (٤) ، وأسقط هاذا الكلام في " الروضة " ، وقال : لا يصح الصوم إلا بالنية (٥) ، وكذا عبر " التنبيه " و "الحاوي (١) ، وعبارة شامحرر " : ( لا بد منها )(٧) ، وهاذا التعبير محتمل للاشتراط والركنية ، والحق : أنها ركن كما في الصلاة ، مع أن الغزالي إنما قال هناك : هي بالشروط أشبه ، ولم يجزم بأنها شرط (٨) .

۱۲۰۸ – قول « التنبيه » [ص ٦٥] : ( ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل ) أحسن من قول « المنهاج » – والعبارة له – و « الحاوي » : ( ويشترط لفرضه التبييت ) (٩) لأن عبارتهما قد تخرج الصبي المميز ؛ فإنه لا فرض عليه ، والذي في « شرح المهذب » تبعاً للروياني وغيره : أنه كالبالغ في ذلك ، قال الروياني : ليس [علىٰ أصلنا] (١٠) صوم نفل يشترط فيه التبيت إلا هنذا (١١) .

<sup>(</sup>١) الروضة (٣٤٩/٢)، وانظر « نهاية المطلب » ( ١٨/٤ ، ١٩ ) ، و« الوسيط » ( ٢/٧١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر " فتح العزيز » ( ٣/ ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الوسيط » ( ١٨/٢ ٥ ) ، و« الوجيز » ( ١/ ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٨٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) التنبيه (ص ٦٥) ، الحاوي (ص ٢٢٥) .

<sup>(</sup>V) المحرر ( ص ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « الوسيط » ( ۸٦/۲ ) ، و « الوجيز » ( ١٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي ( ص ٢٢٥ ) ، المنهاج ( ص ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) ما بين معقوفين سقط من النسخ ، واستدركناه من ( بحر المذهب » .

<sup>(</sup>١١) المجموع (٢٩٤/٦) ، وانظر ﴿ بحر المذهب ﴾ (٢٧/٤) .

1709\_ قول « المنهاج » عطفاً على الصحيح [ص ١٧٩] : (وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها) ، عبر في « الروضة » بالمذهب (۱) ، وفي « شرح المهذب » : إنه الصواب المنصوص ، وبه قطع جميع الأصحاب ، وعن أبي إسحاق المروزي بطلانها ، ووجوب تجديدها ، وهو غلط بالاتفاق ، وقال الإصطخري : هو خلاف الإجماع ، وأنكر ابن الصباغ وغيره نسبته إليه ، وقال الإمام وغيره : إنه رجع عنه عام حج ، وأشهدَ على نفسه (۲) .

قال الرافعي : فإن لم ينقل هاذا الوجه إلا عنه ، وثبت أحد هاذين . . فلا خلاف في المسألة (٣) .

قال السبكي: ولك أن تقول: إذا لم يكن في المسألة إجماع سابق، وثبت خلاف أبي إسحاق، ثم رجوعه يتخرج على الخلاف في الاتفاق بعد الاختلاف إن لم نجعله إجماعاً... فالخلاف مستمر.

• ١٢٦٠ قول « التنبيه » \_ والعبارة له \_ و « المنهاج » في النفل : ( وفيه قول آخر : أنه يصح بنية بعد الزوال ) (٤) له ذا القول شرط ، وهو ألا تتصل النية بالغروب ، بل يفصل بينهما زمن وإن قل ، قاله البندنيجي وغيره ، لكن عبارة « الروضة » من زوائده توافق ما تقدم ؛ حيث قال : تصح في جميع ساعات النهار (٥) .

[ ١٢٦١ قول « المنهاج » [ص ١٧٩] : ( والصحيح : اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار ) قيل : كان ينبغي التعبير بالمذهب ؛ فإنا إن قلنا : إنه صائم من أول النهار . اشترط قطعاً ، وإلا . فوجهان ، أصحهما : الاشتراط أيضاً ، وقطع به بعضهم (٢) .

1777\_ قولهم \_ والعبارة لـ «المنهاج » \_ : (ويجب التعيين في الفرض) ( $^{(v)}$  يخرج النفل ، وصرح به «التنبيه » فقال [ص  $^{(v)}$ ] : (ويصح النفل بنية مطلقة ) ، قال في « شرح المهذب » : وينبغي اشتراط التعيين في الصوم المرتب ؛ كعرفة ، وعاشوراء ، وأيام البيض ، وستة شوال كرواتب الصلاة ( $^{(h)}$ ) .

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٦/ ٢٩٥) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ١/٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه (ص ٦٦) ، المنهاج (ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/٣٥٢).

 <sup>(</sup>٦) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٦٦ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٢٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٨) المجموع (٦/٣٠٠).

وألحق في « المهمات » بذلك ما له سبب ؛ كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام ، وهو قياس اشتراطه في الصلاة .

1777\_ قول «المنهاج » [ص ١٧٩] : (وفي الفرضية الخلاف المذكور في الصلاة ) كذا في «الروضة » وأصلها (١) ، وظاهره : تصحيح الاشتراط ، وعليه مشى «الحاوي »(٢) ، لكن صحح في «شرح المهذب » : عدم الاشتراط ، وحكاه عن تصحيح الأكثرين ، وفرق بينهما بأن صوم البالغ رمضان لا يكون إلا فرضاً بخلاف صلاته الظهر ؛ فإن المعادة نفل (٣) .

ورده السبكي باشتراط نية الفرض في المعادة على الأصح ، وإن علل في الصلاة بتميزها عن ظهر الصبي. . فالصوم كذلك .

وظاهر «التنبيه»: عدم اعتبار نية الفرضية ؛ فإنه لم يذكره ، وظاهر كلامهم: أنه لو تسحر للصوم ، أو شرب لدفع العطش نهاراً ، أو امتنع من الأكل مخافة الفجر.. لم يكن ذلك نية ، وبه صرح صاحب « العدة » ، وقال أبو العباس الجرجاني: إنه نية ، قال الرافعي: وهو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها ؛ لأنه إذا تسحر ليصوم يوم كذا.. فقد قصده (٤٠) .

1778 قول « المنهاج » [ص ١٧٩] : ( ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غدٍ عن رمضان إن كان منه ، فكان منه . لم يقع عنه ) ليس قوله : ( إن كان منه ) قيداً ، فلا فرق بين أن يقول : إن كان منه أم لا بعد كونه غير معتقد أنه من رمضان ؛ فإن غير المعتقد لا يتأتى منه الجزم بالنية ، فهو متردد وإن لم يأت بصيغة التردد ، وخالف في الأولى المزني (٥) ، وفي الثانية وجه ، حكاه صاحب « التقريب » ، ونقل شيخنا الإمام البلقيني عن نص الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في اختلاف العراقيين أنه قال : وإذا أصبح يوم الشك من شهر رمضان ، وقد بيّت الصوم من الليل على أنه من رمضان . أفطره ، ثم فهاذه نية كاملة له تؤدي عنه ذلك اليوم إن كان من رمضان ، وإن لم يكن من رمضان . أفطره ، ثم قال الربيع : قال الشافعي في موضع آخر : لا يجزئه ؛ لأنه صام على الشك (٢) .

 $^{(\vee)}$  والا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به  $^{?}$  من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء  $^{(\vee)}$  فيه أمور :

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>m) المجموع (7/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « مختصر المزنى » (ص ٦٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر «الأم» (٧/٥٤١).

<sup>(</sup>٧) انظر « المنهاج » ( ص ۱۷۹ ) .

أحدها: أن ظاهره تصوير المسألة مع اعتقاد كونه منه ؛ بأن ينوي صوم غد عن رمضان إن كان منه ، وصورها في « الروضة » وأصلها : بأن ينوي صومه عن رمضان ، ولم يذكرا في التصوير قوله : ( إن كان منه ) وجزما فيها بالصحة ، ثم قال : فإن قال في نيته ، والحالة هذه : أصوم عن رمضان ، فإن لم يكن عن رمضان فهو تطوع . . فظاهر النص : أنه لا يصح صومه إذا بان رمضان ؛ للتردد فيه ، وفيه وجه أنه يصح ؛ لاستناده إلى أصل ، ورأى الإمام طرد هذا الخلاف فيما إذا جزم (۱) ، ورجح السبكي : الصحة في هذه الحالة ، ولو مع قوله : فإن لم يكن عن رمضان فهو تطوع ، وقال في « المهمات » : إنه المتجه ، وعزاه لـ « المحرر »(۲) .

ثانيها: استشكل السبكي وغيره ما ذكروه هنا من صحة الصوم اعتماداً على قول عبد أو امرأة أو صبيان رشداء ، مع تفسيرهم يوم الشك باليوم الذي يتحدث برؤيته فيه من لا يعتمد قوله من عبيد وصبيان ونساء وفسقة ؛ فإن مقتضاه: تحريم صومه ، فيحتاج إلى الجمع بين الكلامين ، والذي عندي في الجمع بينهما: أن كلامهم هنا فيما إذا تبين كونه من رمضان ، وهناك فيما إذا لم يتبين شيء ، فليس الاعتماد على هؤلاء في الصوم ، بل في النية فقط ، فإذ نوى اعتماداً على قولهم ، ثم تبين ليلاً كون غد من رمضان . لا يحتاج إلى تجديد نية أخرى ، ألا تراهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر ، وإنما ذكروه فيما يعتمد عليه في النية ، وقد أشار السبكي إلى هذا الجواب في آخر كلامه احتمالاً ، فقال أولاً : ويمكن الجمع بأن المراد هنا : إذا حصل الظن بقولهم ، بخلافه هناك ، قال : لكن الرافعي في « الشرح » قيد ذلك هناك بظن صدقهم ، وقال : إنه المشهور ، ولا يمكن أن يقال : يحرم ويصح ؛ فإنه ليس له جهتان (٣) ، ثم قال السبكي : والذي خطر لي فيه أمران :

أحدهما: الفرق بين الاعتقاد والظن ، فالحاصل هناك ظن وهنا اعتقاد ، كما عبر به « المصنف » في الموضعين ، تبعاً للرافعي ، وليس هاذا بمَرضي ؛ فإن جماعة عبروا هنا بالظن ، وأيضاً يبعد حصول اعتقاد جازم بقول عبد أو امرأة .

والثاني: أن قول الرافعي: (وظن صدقهم) لا يلزم منه ظن كونه من رمضان ؛ فإن استصحاب شعبان يفيد ظن كونه منه ، وإخبار المخبر يعارضه ، فإن لم يظن صدقه لِريبَةٍ.. استصحبنا شعبان ، وإن ظننا صدقه ، ولم نزد علىٰ ظننا استصحاب شعبان.. فهو الشك ، ولا يلزم من ظن الصدق ظن الحكم المترتب عليه ، وإن زاد علىٰ ظن الاستصحاب.. زال الشك ، وجاز صومه ، وأجزأ ، وهو المذكور هنا ، بل يجب علىٰ من صدقه .

<sup>(</sup>١) فتح العزيز ( ١٨٨/٣ ) ، الروضة ( ٣٥٣/٣ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ١١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١٨٨/٣ ) .

ثم قال السبكي: وقد يقال: الكلام هنا في تصحيح النية... فذكر نحو ما قدمته أولاً واعتمدته، وقال شيخنا ابن النقيب: إن وقفنا مع ظاهر التصوير بالنسبة إلى الوصف هنا بالرشد بخلافه هناك.. اتجه الفرق<sup>(۱)</sup>.

ثالثها: ظاهر تعبيره بالصبيان: أنه لا بد من جمع بينهم ، وكذا عبر « الحاوي » بالصبية ( $^{(7)}$  ) وقال وهو أحد جموع الصبي ، وفي موضعين من « شرح المهذب » : أن الصبي الواحد يكفي ( $^{(7)}$  ) وقال السبكي : إذا حصل الثقة بالصبي الواحد . كان الحكم كذلك ، وبه صرح المحاملي والجرجاني ، قال : فصيغة الجمع ليست للاشتراط ، وقال في « المهمات » : والفتوى على المنع ؛ ففي « البحر » ما حاصله : أن الجمهور عليه ( $^{(3)}$  ) .

رابعها: لم يصف « الحاوي » الصبية بالرشد ، وزاده ناظمه ابن الوردي عليه (٥) ، والمراد به: الاختبار بالصدق ، قال في « المهمات » : ولا يبعد اجتناب النواهي خصوصاً الكبائر ، ويدل عليه تعبير بعضهم بالموثوق به . قلت : والمقصود بالرشد هنا غير المقصود به في قوله : (شرط العاقد : الرشد )(١) .

خامسها : قوله : ( رشداء ) قيد في الصبيان ، ويحتمل عوده إلى البواقي .

1777 قول « التنبيه » [ص ٦٦]: (ومن نوى الخروج من الصوم.. بطل صومه ، وقيل : لا يبطل ) الأصح : الثاني ، وظاهر كلامه : البطلان على الأول في الحال ، وهو وجه حكاه الماوردي ، وحكىٰ معه وجها آخر : حتىٰ يمضي عليه من الزمان قدر الأكل والجماع (٧) ، وذكر في « شرح المهذب » أن الأول هو المشهور ، وأن الثاني غريب ضعيف (٨) .

۱۲۹۷ قوله: (وإن اشتبهت الشهور على أسير. . تحرى وصام) (٩) ذكر الأسير مثال، فالمحبوس في مطمورة ، ومن هو بطرف بلاد الإسلام ، أو بموضع لا يعدون فيه الشهور كذلك ؛ ولهاذا قال « المنهاج » [ص ١٧٩] : ( ولو اشتبه . . صام شهراً بالاجتهاد ) وكذا أطلق « الحاوي » الاجتهاد (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١/ ١٧٩ ، ١٨١ ) .

 <sup>(</sup>۲) الحاوي (ص۲۲۵).

<sup>(</sup>T) المجموع (T/ ۲۸٤/۱).

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب (٤/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) انظر « البهجة الوردية » ( ص ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » (ص ٢١٠).

<sup>(</sup>V) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٣/ ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>A) المجموع (1/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٩) انظر « التنبيه » ( ص ٦٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص٢٢٦).

177 قولهما: ( فإن وافق ما بعد رمضان. أجزأه  $)^{(1)}$  ، قال في « الكفاية » : ظاهره : التسوية بين شوال وذي الحجة وغيرهما ، ولو وافق شوالاً. لم يصح منه يوم العيد ، أو ذا الحجة . لم يصح يوم النحر ، وكذا ثلاثة أيام بعده ، إلا إذا قلنا بصحة صوم أيام التشريق ، قال النشائي : هلذا قد عُلم من ذكر تحريم صوم يومي العيد وأيام التشريق ، ولا حاجة لذكر الشروط في كل مكان ، وإلا . فكان حقه إيراد موافقة الليل ؛ لشموله أيضاً (٢) .

1779\_قول « التنبيه » [ص ٢٥] : ( وإن وافق ما قبله . . لم يجزئه في أصح القولين ) محلهما : ما إذا لم يظهر له ذلك إلا بعد فوات رمضان بجملته ، فإن ظهر له قبل مجيئه . . لزمه صومه ، وإن ظهر له وقد بقي بعضه . . لزمه صوم البقية قطعاً ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ١٧٩] : ( ولو غلط بالتقديم فأدرك رمضان . . لزمه صومه ) وبقي عليه : ما لو أدرك بعضه .

## فكياني

#### [أركان الصوم]

17۷٠ قول « المنهاج » [ص ١٧٩] : (شرط الصوم : الإمساك : عن الجماع . . . إلى آخره ) مع قوله في الفصل المتقدم [ص ١٧٩] : ( النية شرط للصوم ) يقتضي أن الصوم لا حقيقة له ؛ فإنه لا شيء فيه غير النية والإمساك ، فإذا كانا شرطين فأين الصوم ؟ والظاهر في الموضعين : أنه لم يرد الشرط الاصطلاحي ، وإنما أراد : ما يعتبر لتحصل حقيقة الصوم ، وعبارة « المحرر » : ( لا بد ) (٣) ، وعبارة « الحاوي » [ص ٢٢٥] : ( صحة الصوم ) بترك كذا وكذا ، وعبارة « التنبيه » [ص بد ) (٣) : ( فإن أكل \_ وعطف عليه أموراً \_ . . . بطل صومه ) ، وهي كلها محتملة ، فلتحمل على الركنية .

١٢٧١ ـ قول « المنهاج » في الاستقاءة [ص ١٨٠] : ( والصحيح : أنه لو تيقن أنه لم يرجع إلى جوفه شيء . . بطل ) عبر في « الروضة » بالأصح<sup>(٤)</sup> .

۱۲۷۲\_ قوله عطفاً على ما لا يفطر: (وكذا لو اقتلع نخامة ولَفَظَهَا في الأصح) عبر في «الروضة » بالمذهب(٦) ، والمراد: اقتلعها من الباطن ولَفَظَها في حد الظاهر، فالباطن: مخرج

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٦٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر ( ص ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢/٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ۱۸۰ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢/٣٦٢).

الهاء والهمزة ، والظاهر : مخرج الخاء المعجمة ، وأما الحاء المهملة : فقال الرافعي تبعاً للغزالي : مخرجها باطن (١) ، وقال النووي : إنه من الظاهر (٢) .

١٢٧٤ قوله : (أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه) (٩) الأصح : أنه لا يتوقف الإفطار على الوصول إلى الدماغ ، بل الوصول إلى باطن الأذن كاف ، وعليه مشى «المنهاج » و« الحاوي (10) .

17۷٥ قول « المنهاج » عطفاً على الدماغ [ص ١٨٠] : ( والأمعاء ) فيه ما تقدم ؛ فإنه لا يشترط وصوله إلى باطن الأمعاء ، بل لو كان على بطنه جائفة (١١) ، فوضع عليها دواء ، فوصل جوفه . . أفطر وإن لم يصل باطن الأمعاء ، كما جزم به في أصل « الروضة »(١٢) ، وفي « التنبيه » [ص ٢٦] : ( أو داوى جرحه ، فوصل الدواء إلى جوفه ) .

١٢٧٦ - قول « المنهاج » [ص ١٨٠] : ( وكونه بقصد ، فلو وصل جوفه غبار الطريق . . لم يفطر ) يرد عليه : أنه لو فتح فاه عمداً حتى دخل الغبار جوفه . . لم يفطر على الأصح في « التهذيب » ،

<sup>(</sup>١) انظر « الوسيط » ( ٢/ ٥٢٩ ) ، و « الوجيز » ( ٢٣٨/١ ) ، و « فتح العزيز » ( ٣/ ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » ( ۳/۸۲۳ ) ، و « الروضة » ( ۲/۳۲۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١١٠)، فتح العزيز ( ١٩٣/٣ )، الروضة ( ٢/ ٣٥٦)، وانظر « الوجيز ، ( ١٧٣٧ ).

<sup>(</sup>٥) المأمومة : هي الشجة التي بلغت أم الرأس . انظر « لسان العرب » ( ١٢ / ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز (١٩٣/٣)، الروضة (٢/٣٥٧)، وانظر «نهاية المطلب» (١٤/٤)، و«التهذيب» (٣/١٦٢)، و«بحر المذهب» (٣١٨/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر « نهاية المطلب » ( ٢٤/٤ ) ، والقحف : العظم فوق الدماغ من الجمجمة . انظر « لسان العرب » ( ٢٧٥/٩ ) .

<sup>(</sup>٨) التنبيه ( ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « التنبيه » ( ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص٢٢٦ ) ، المنهاج ( ص ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>١١) الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف . انظر ( لسان العرب ( ٩/ ٣٤ ) .

<sup>(</sup>١٢) الروضة (٢/٢٥٦، ٣٥٧).

حكاه عنه الرافعي والنووي ، وأقراه ، وصححه النووي في « فتاويه »(١) ، ويرد ذلك على إطلاق « الحاوى » القصد ، وإن لم يذكر هاذا المثال(٢) .

17۷۷\_قول « المنهاج » [ص ۱۸۰ ، ۱۸۱] : ( فلو خرج \_ أي : الريق \_ من الفم ثم رده وابتلعه . . أفطر ) قد يتناول ما لو أخرجه علىٰ لسانه ثم أدخله وابتلعه ، وكذا صححه في « الشرح الصغير » ، لكن الأصح في « الروضة » وأصلها : أنه لا يفطر (٣) ، وقد يرد ذلك علىٰ إطلاق « الحاوي » عدم الفطر بالريق بكونه من الفم (٤) .

١٢٧٨ قول « المنهاج » فيما يفطر [ص ١٨١] : ( أو ابتلع ريقه مخلوطاً بغيره ) وهو مفهوم من تقييد « الحاوي » الريق بكونه صِرْفاً (٥) ، قليل الفائدة ؛ فإن الفطر إنما هو بالعين المختلطة به ، فهو مندرج فيما تقدم .

1779 قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( وإن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه . . بطل صومه في أحد القولين دون الآخر ) ، قال في « المنهاج » [ص ١٨١] : ( المذهب : أنه إن بالغ . أفطر ، وإلا . . فلا ) وعليه مشى « الحاوي » $^{(1)}$  ، والكلام في المضمضة والاستنشاق المشروعين ، فلو سبق من رابعة . . قال البغوي : إن بالغ . . أفطر ، وإلا . . ترتب على المشروعية ، وأولى بالفطر  $^{(1)}$  ، وقال النووي : المختار : الجزم بالفطر ؛ لأنها منهي عنها كالمبالغة أ ، قال السبكي : وهو متعين ، وغسل الفم من نجاسة كالمضمضة ، قال الرافعي : والمبالغة هنا للحاجة ينبغي أن تكون كالمضمضة , لا مبالغة ، وجزم به في « الشرح الصغير  $^{(1)}$  ، وقال في « شرح المهذب » : هو متعين  $^{(1)}$  .

المحور »: إنه الذي رُجِّح من القولين (١١١) ، وحكىٰ في « الشرح الكبير » تصحيحه عن الغزالي في

 <sup>(</sup>۱) التهذیب (۳/۳۲)، وانظر «فتح العزیز» (۱۹۲/۳)، و«المجموع» (۳۳۸/۳، ۳۳۹)، و«الروضة»
 (۲/۳۵)، و«فتاوی النووی» (ص ۸۸).

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ( ١٩٨/٣ ) ، الروضة ( ٢/ ٣٥٩ ، ٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « التهذيب » ( ٣/ ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « المجموع » ( ۲/۷۳۷ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٦/٣٣).

<sup>(</sup>١١) المحرر (ص١١١).

« الوجيز » ، وعليه مشى « الحاوي »(١) ، لكنه في « الشرح الصغير » قال : لا يَبعُدُ ترجيحُ الصحة ، وأطلق في « أصل الروضة » تصحيح الصحة(٢) ، ولا مستند له في ذلك ؛ فإن الرافعي لم ينقل تصحيحاً سوى عن الغزالي للبطلان ، واغتر بذلك في « شرح المهذب » ، فصرح فيه بأن الرافعي صحح الصحة (٣) ، وذكره في « المنهاج » من زيادته ، فقال [ص ١٨١] : ( الأظهر : لا يفطر ) وكذا صححه في « التنبيه » ، وجزم به الغزالي في « الخلاصة »(٤) ، ولم يرجح في « البسيط » و « الوسيط » شيئاً .

١٢٨١ ـ قول « التنبيه » [ص ٦٦] : ( فإن فعل ذلك ناسياً. . لم يبطل ) يتناول الكثير ، وقد صحح فيه في « المحرر » : البطلان ، وكذا في « الحاوي  $^{(o)}$  ، وصحح « المنهاج  $^{(o)}$  مقابله ، فقال  $^{(o)}$ ١٨١] : ( الأصح : لا يفطر ) وكذا في زوائد « الروضة »(١) ، وفي « شرح المهذب » : إنه المذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور من العراقيين وغيرهم ، وذكر الخراسانيون فيه وجهين ، والمذهب: أنه لا يفطر وجهاً واحداً (٧).

١٢٨٢ ـ قول « التنبيه » [ص ٦٦] : ( أو جاهلاً ) فيه أمور :

أحدها : محل عدم الإفطار بالجهل : ما إذا كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث یجهل فیها مثل ذلك ، جزم به في « أصل الروضة » $^{(\Lambda)}$  .

ثانيها : ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في البطلان مع الجهل بين قليل الأكل وكثيره ، وهو مقتضىٰ إطلاق « الروضة » وأصلها (٩) ، قال في « المهمات » : وهو متجه ، وكلامه في « الشرح الصغير » يقتضي جريان خلاف الناسي فيه ؛ فإنه قال : والجاهل القريب العهد بالإسلام كالناسي ، ومقتضاه : البطلان بالكثير على المرجح عنده ، وصرح به في نظيره ، وهو الجاهل بتحريم الأكل في الصلاة .

ثالثها: المراد: الجهل بتحريم الأكل ، كما في « شرح المهذب »(١١) ، وعبر في « الروضة »

فتح العزيز ( ٢٠٢/٣ ) ، الوجيز ( ٢٣٨/١ ) ، الحاوي ( ص ٢٢٧ ) . (1)

<sup>(</sup>٢) الروضة ( ٢/ ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع ( ٦/ ٣٣٦) .

التنبيه ( ص ٦٦ ) ، الخلاصة ( ص ٢١٣ ) . (٤)

<sup>(0)</sup> 

المحرر ( ص ١١١ ) ، الحاوي ( ص٢٢٧ ) .

<sup>(7)</sup> الروضة ( ٣٦٣/٢ ) .

المجموع ( ٦/٤٣٣ ) . **(V)** 

<sup>(</sup>A) الروضة ( ٢/ ٣٦٣ ) .

فتح العزيز ( ٣/٣/٣ ) ، الروضة ( ٣٦٣/٢ ) . (9)

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٦/ ٣٣٥).

وأصلها بالجهل بكونه مفطراً (١) ، ومقتضاه : أن من جهل الإفطار به . . لم يفطر وإن علم التحريم ، وليس كذلك ، كما في نظيره من الكلام في الصلاة ، وفي « النهاية » : لو تكلم عالماً بأن الكلام محرّم في الصلاة ، ولكن لم يعلم كونه مفسداً . . فتفسد صلاته وفاقاً ، وهاذا يطّرد في الصوم وغيره (٢) .

رابعها: بعد تقرير أن المراد: الجهل بالتحريم، ففي المسألة إشكال ؛ لأن ذلك جهل بحقيقة الصوم، فإن من جهل المفطر. جهل الإمساك عنه الذي هو حقيقة الصوم، فلا تصح نيته، قال السبكي: فلا مخلص إلا بأحد أمرين، إما أن يفرض في مفطر خاص من الأشياء النادرة كالتراب؛ فإنه قد يخفى، ويكون الصوم: الإمساك عن المعتاد، وما عداه شرط في صحته، وإما أن يفرض، كما صوره بعض المتأخرين فيمن احتجم أو أكل ناسياً، فظن أنه أفطر، فأكل بعد ذلك جاهلاً بوجوب الإمساك. فإنه لا يفطر على وجه، لكن الأصح فيه: الفطر، وسيأتي في «المنهاج». انتهى .

وقال القاضي حسين: كل مسألة تَدِق وتَغَمُض معرفتُها هل يعذر فيها العامي ، على الوجهين ؟ أي : فيما إذا علم المصلي أن جنس الكلام محرم ، ولم يعلم أن ما أتى به محرم ، والأصح: فيها الصحة .

1۲۸۳\_قولهم: (إن الصوم يبطل بالاستمناء) (٣) المراد به: استنزال المني باليد قصداً ، أما لو حك ذكره لعارض ، فخرج المني . . فالأصح في «شرح المهذب »: أنه لا يفطر ؛ كسبق ماء المضمضة (٤) .

1778\_ قول « المنهاج » [ص ١٨١] و « الحاوي » [ص ٢٢٦] : ( إن الصوم يبطل بخروج المني بقبلة ) محله : فيما إذا كانت بدون حائل ، فلو قَبَّل بحائل ، فأنزل . فجزم المتولي بأنه لا يفطر ، ولو قَبَّل ، ثم أنزل بعد مفارقتها بساعة فأكثر . . فالأصح عند الروياني : إن استمرت الشهوة وقيام الذكر حتى أنزل . . أفطر ، وإلا . . فلا (٥) ، ومحل ذلك : في الواضح ، فأما المشكل . . فلا يفطر بإنزال المني من أحد الفرجين ؛ لاحتمال الزيادة ، قاله في « البيان » ، وحكاه في « شرح المهذب » عنه (١) .

فتح العزيز ( ٣٠٣/٣ ) ، الروضة ( ٣٦٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٦٦ ) ، و « الحاوى » ( ص ٢٢٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨١ ) .

<sup>(3)</sup> Ilanaga (1/777).

<sup>(</sup>٥) انظر « بحر المذهب » ( ۲۹۷/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) البيان (٣/٦١٥) ، المجموع (٣٣٣٦) .

١٢٨٥ قول « التنبيه » و « المحرر » : ( وتكره القبلة لمن حركت شهوته )(١) فيه أمور :

أحدها: أن الكراهة هنا للتحريم ، صرح به « المنهاج » ، فقال من زيادته [ص ١٨١]: ( هي كراهة تحريم في الأصح ) وصححه في « أصل الروضة » ، والرافعي إنما حكاه عن البغوي (٢) .

ثانيها: أن هذه العبارة أحسن من قول « الحاوي » [ص ٢٢٨]: ( وتكره للشاب) ، وقد تبع في هذه العبارة الرافعي في « الشرح الكبير »<sup>(٣)</sup> ، لكنه أسقط لفظ ( الشاب ) في « الشرح الصغير » و « الروضة » ، وصرح في « شرح المهذب » بأنه لا فرق بين الشاب والشيخ ، والمدار على تحريك الشهوة ، لكن الأغلب حصول ذلك للشاب (٤) .

ثالثها: المراد بتحريك الشهوة: التلذذ، كما قاله بعضهم ، وخطأه الإمام ، وكلام طائفة يقتضي أن المراد: خشية الإنزال  $^{(0)}$  ، ويوافقه قول  $^{(0)}$  شرح المهذب  $^{(0)}$  : الضابط: تحريك الشهوة ، وخوف الإنزال  $^{(1)}$  ، وعبارة  $^{(1)}$  أصل الروضة  $^{(1)}$  : لمن حركت شهوته ولا يأمن على نفسه  $^{(1)}$  ، وقال السبكي : يحتمل أن يراد: خوف الإنزال أو الجماع ، قال : والإنزال بها نادر ، وخوف الوقاع كثير ، والتلذذ غالب ؛ فالتلذذ فقط الوجه القطع بإباحتها معه ، وخوف الإنزال والوقاع الكراهة معه وجه ، قال : والذي أقوله : إن تلذذ فقط . لم يحرم ولم تكره ، وإن غلب على ظنه الإنزال أو الوقاع . . اتجه التحريم ، وإن خاف منها من غير دليل : فإن صح الحديث الناهي عنها للشاب . .

رابعها : ظاهره : التسوية في ذلك بين الرجل والمرأة ، قال في « المهمات » : وهو متجه .

١٢٨٦ قول « المنهاج » [ص ١٨١] : ( ويحل ـ أي : الأكل آخر النهار ـ بالاجتهاد في الأصح ) عبر في « الروضة » بالصحيح (^) .

١٢٨٧ قول « التنبيه » [ص ٦٦ ، ٦٧] : ( وإن أكل شاكاً في غروب الشمس . . لزمه القضاء ، وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر . . لم يلزمه القضاء ) صورة المسألة فيهما : ألا يتبين الحال بعد ذلك ، فإن تبين أنه أكل نهاراً . . لزمه القضاء فيهما ، أو ليلاً . . فلا قضاء فيهما ؛ ولهاذا قيده « المنهاج »

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٦٧ ) ، المحرر ( ص ١١١ ) .

<sup>(</sup>۲) فتح العزيز ( ۲۰۱/۳ ) ، الروضة ( ۲/ ۳۲۲ ) ، وانظر « التهذيب » ( ۳/ ۱٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز (٣/ ٢٠١ ) .

<sup>(3)</sup> Ilanana (1/277).

<sup>(</sup>٥) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ١٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>T) Thanks (T/ TVT).

<sup>(</sup>٧) الروضة (٢/٣٦٢)

<sup>(</sup>۸) الروضة (۲/۳۲۳).

بألا يتبين الحال (١) ، وهو مفهوم من تقييد « الحاوي » المسألة قبلها بالغلط (7) .

١٢٨٨ قول « التنبيه » [ص ٦٧] : ( وإن طلع الفجر وفي فيه طعام ) أحسن من قول « المنهاج »
 [ص ١٨٨] : ( فمه ) لأن إضافة الفم مع بقاء ميمه وإن كان جائزاً لكن الأفصح : خلافه .

۱۲۸۹\_ قولهم \_ والعبارة لـ «التنبيه » \_ : (أو كان مجامعاً فنزع . . صح صومه  $)^{(7)}$  شرطه عند ابن سريج والشيخ أبي حامد وغيرهما : أن يقصد بالنزع الترك دون التلذذ ، ولا يضر إنزاله مع النزع ؛ لتولده من مباح .

179٠ قولهم: (وإن استدام.. بطل صومه )(٤) يقتضي أنه انعقد ثم بطل ، وهو ظاهر عبارة الرافعي والنووي هنا(٥) ، واختاره السبكي ، لكن الأصح: أنه لم ينعقد أصلاً ، ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج دون النزع.. ففي جواز الإيلاج وجهان ، عن ابن خيران: المنع ، وعن غيره: الجواز ، ذكره الرافعي في ( الإيلاء )(٦) ، وأسقطه في « الروضة ».

### فضيانا

#### [شروط صحة الصوم]

هو معقود لذكر شروط صحة الصوم ، والذي بعده لذكر شروط وجوبه ، وأما قوله في الفصل الذي قبله : ( شرط الصوم ) $^{(\vee)}$  فقد تقدم أنه تَجَوّز ، وأن المراد بالشرط فيه : الركن .

۱۲۹۱ قولهم : ( إن شرط الصوم : العقل ) $^{(\Lambda)}$  قيده البارزي في « توضيحه الكبير » بما إذا لم يشرب دواء ، ومقتضاه : صحة الصوم فيما إذا شرب دواءً ليلاً وزال عقله نهاراً ، وهو وجه ، والأصح : المنع ؛ لأنه بفعله .

۱۲۹۲\_قولهم: (والنقاء عن الحيض والنفاس) (٩) قد يرد عليه: ما لو ولدت ولم ترَ دَماً لوجود النقاء ، لكن الأصح في « شرح المهذب »: بطلان صومها بناء على وجوب الغسل عليها (١٠) .

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٨١ ، ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ١٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٢٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٦٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٢٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>۵) انظر « فتح العزيز » ( ۲۰۷/۳ ) ، و « المجموع » ( ۳۱٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيزِ ﴾ ( ٢٠٦/٩ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « المنهاج » ( ص ۱۸۰ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « التنبيه » ( ص ٦٥ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٢٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « التنبيه » ( ص ٦٦ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٢٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٦/٣٦).

179٣ قول «التنبيه» [ص ٦٦]: (وإن أغمي عليه في بعض النهار.. ففيه ثلاثة أقوال، الأظهر: أنه لا يضر) وعليه مشى «الحاوي» و«المنهاج»، وعبر عنه بالأظهر، وعبر عنه في «الروضة» بالمذهب(١).

1798 قول «المنهاج» [ص ١٨٦]: (وكذا التشريق في الجديد) قد يفهم أن مقابله: جواز صوم أيام التشريق مطلقاً، وليس كذلك، وقد أوضحه «التنبيه»، فقال [ص ٢٦]: (وقال في القديم: يجوز للمتمتع صوم أيام التشريق) أي: إذا عدم الهَدْي، واختار النووي هذا القديم من جهة الدليل، والأصح: أن القديم لا يجري في غير المتمتع، وعلى مقابله قال النووي: هو مختص بما له سبب من واجب أو نفل، وإلا. فلا، عند جمهور من حكاه، وصرحوا فيه بنفي الخلاف (٢)، وذكر الإمام ما يقتضي خلافاً فيه، وكذا أطلق العمراني الوجهين (٣).

قبله) أهمل حالة ثالثة ، وهي صومه عن نذر أو قضاء أو كفارة ، وقد ذكرها « الحاوي » ، وذكرها « المنهاج » ، إلا أنه أهمل الكفارة (٤) ، وإطلاقهما يتناول قضاء المستحب ، وكذا هو مقتضى « المنهاج » ، إلا أنه أهمل الكفارة (٤) ، وإطلاقهما يتناول قضاء المستحب ، وكذا هو مقتضى إطلاق غيرهما هنا ، وتصريحهم بقضاء صلاة النافلة في الأوقات المكروهة ، وأهملا وصله بما قبله ، وقد ذكره « التنبيه » كما تقدم ، ومحله : فيما إذا وصله بما قبل نصف شعبان ، فإن وصله بما بعده . . انبُنى على أنه هل يجوز الصوم بعد نصف شعبان أن يصوم إلا أن يوافق عادة له ، أو يصله بما قبله ) وهاذا هو الذي صححه النووي في « شرح المهذب » و« تصحيح التنبيه » (٥) ، فعلى هاذا قبله ) وهاذا هو الذي صححه النووي في « شرح المهذب » و« تصحيح التنبيه » (٥) ، فعلى هاذا فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه ، ذكره في « المهمات » ، ومع عدم التحريم في صومه عن فرض ، كما نقله في « شرح طرمه عن ورد : لا كراهة فيه أيضاً ، وكذا لا كراهة في صومه عن فرض ، كما نقله في « شرح المهذب » و المجمها كلام الجمهور (٢) ، ونقله الرافعي عن ابن الصباغ ، ونقل الكراهة عن القاضي الطيب (٧) ، ونقلها في « المهمات » عن صاحب « المهذب » والجرجاني والماوردي ،

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٢٧ ) ، المنهاج ( ص ١٨٢ ) ، الروضة ( ٣٦٦ /٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المجموع » (٦/٤٥٤ ، ٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٤/٤٧ ) ، و « البيان » ( ٣/ ٢٦٥ ، ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ٢٢٧ ) ، المنهاج ( ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) المجموع ( ٢٧/٦ ) ، تصحيح التنبيه ( ٢٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع (T/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » ( ۳/ ۲۱۲ ) .

ورجحها ، ومنع قياس الفرض على التطوع ؛ بأنه لا تبرأ ذمته في الفرض بتقدير كونه من رمضان (١) .

واعلم: أن المجزوم به في هانده الكتب من تحريم صوم يوم الشك في غير ما استثني ، هو الذي في كتب الرافعي والنووي ، ونازع فيه في « المهمات » وادعىٰ أن المعروف الكراهة ، ونقل ذلك عن نص الشافعي في « البويطي » ، وعن البندنيجي ، ونصر المقدسي وابن الصباغ والماوردي والروياني والقاضي الحسين والفوراني والقاضي أبي الطيب والجرجاني والمحاملي والدارمي والصيمري وأبى حامد العراقي والبيضاوي في « التبصرة » وغيرهم (٢) .

1797 قول « المنهاج » [ص 187] : ( وهو : يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ، أو شهد بها صبيانٌ ، أو عبيدٌ ، أو فسقةٌ ) قال في « الروضة » تبعاً للإمام : وظن صدقهم (7) ، وعبارة « الحاوي » [ص 187] : ( والشك ؛ بأن شهد العبد والفاسق ) فلم يذكر الصبي ولا الشياع بلا شهادة ، واقتضىٰ كلامه : الاكتفاء بواحد ، ومقتضىٰ عبارة « المنهاج » : أنه لا بد من جمع ، والذي في « أصل الروضة » : اعتبار قول عدد من النساء أو العبيد أو الفسّاق (18) ، وذلك يتناول الاثنين فأكثر ، ولم يذكر « المنهاج » و « الحاوي » النساء ، وتقدم ما في المسألة من الإشكال .

۱۲۹۷\_قول « المنهاج » [ص ۱۸۲] : ( ويسن تعجيل الفطر ) محله : إذا تحقق غروب الشمس ، كما ذكره « التنبيه » و « الحاوي » ( ) ، وهل يكره التأخير ؟ قال في « الأم » : إن تعمد ذلك ، ورأى الفضل في التأخير . . كرهته ، وإلا . . فلا بأس (٦ ) .

۱۲۹۸ قولهم و العبارة لـ « التنبيه » و يستحب أن يفطر على تمر ، فإن لم يجد. . فعلى الماء (v) فيه أمور :

أحدها: في « سنن أبي داوود » و « الترمذي »: عن أنس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم تكن رطبات . فتمرات ، فإن لم تكن . حسا حسوات من ماء ) (^) ومقتضى هاذا الحديث: تقديم الرطب على التمر إن وجده .

<sup>(</sup>١) انظر «المهذب» ( ١٨٨/١ ) ، و الحاوى الكبير » ( ٤٠٩/٣ ) . ١٠

<sup>(</sup>٢) مختصر البويطي ( ق ٤٦ ) ، وانظر « الحاوي الكبير » ( ٣/٩٠٣ ) ، و« بحر المذهب » ( ٢٦٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٣٦٧/٢ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٤ / ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢/٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ٦٧) ، الحاوي (ص ٢٢٧) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٧٩).

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٦٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٢٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>A) سنن أبى داوود ( ٢٣٥٦ ) ، سنن الترمذي ( ١٩٦ ) .

ثانيها: مقتضىٰ تعبيرهم بالتمرات: ألا تحصل السنة إلا بثلاث تمرات ؛ لأن التمر جمع ، وأقله: ثلاث ، ونص علىٰ ذلك في «حرملة » ، كما نقله القاضي أبو الطيب ، فقال: يستحب أن يفطر علىٰ تمرات أو حسوات من ماء ، وصرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الماء ، لكن عبر القاضى والمتولى بتمرة .

ثالثها: قال الروياني: إن فقد التمر.. فحلو آخر، فإن فقده.. فماء(١).

وقال القاضي الحسين : الأولىٰ في زمننا : أن يفطر علىٰ ماء يأخذه بكفه من النهر ؛ لكثرة الشبهات ، قال النووي : وهما شاذان ، والصواب : التمر ، ثم الماء(٢) .

وقال المحب الطبري : من هو بمكة يستحب له الفطر علىٰ ماء زمزم ، ولو جمع بينه وبين التمر . . فحسن .

1799 قول « الحاوي » [ص ٢٢٧ ، ٢٢٧] : ( وتأخير السحور ) محله : ما لم يخش من التأخير طلوع الفجر ، وقد ذكره « التنبيه » و « المنهاج » ( $^{(7)}$  ، ويدخل وقته بنصف الليل ، كما ذكره الرافعي في ( الأيمان ) عن العبادي ، وجزم به في « شرح المهذب » هنا  $^{(3)}$  ، وفي « المهمات » عن ابن أبي الصيف : بدخول السدس الأخير .

• ١٣٠٠ قول « المنهاج » [ص ١٨٦] : ( وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ) و « التنبيه » [ص ١٦] : ( وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الشتم والغيبة ) يقال عليه : هاذا واجب مطلقاً ، فكيف يُعَد تركه من آداب الصوم ؟

وجوابه: أنه يتأكد وجوبه في حقه لكونه يبطل ثواب الصوم ، وهذا معنى ما ورد من أن الغيبة تفطر الصائم ، وقد يقال: لام الأمر في عبارة « المنهاج » تدل على الوجوب ، وقول « التنبيه »: ( ينبغي ) لا ينافي الوجوب ، ومنه قوله: ( وينبغي أن يكون القاضي ذكراً . . . إلىٰ آخره ) وقد قال النووي في « الدقائق » : هذه لام الأمر ؛ أي : يلزمه ذلك ، وهو مراد « المحرر » وإن أوهمت عبارته غير ه (١٦) .

وقال في « المهمات » : ينبغي تأويله على الحالة التي يجوز تعاطي هـٰذه الأشياء فيها ؛ كالكذب للحاجة ، والغيبة للتظلم ، ونحوه .

انظر « بحر المذهب » ( ۳۰۱/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المجموع » ( ٣٨٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٦٧ ) ، المنهاج ( ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ۲۱/ ۲۵۲ ) ، المجموع ( ۳۷۹/ ۲ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الدقائق (ص٥٥).

١٣٠١ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( فإن شوتم. . فليقل : إني صائم ) ظاهره : أنه يقوله بلسانه لينكف عنه خصمه ، وهو الذي صححه النووي<sup>(١)</sup> ، وحكى الرافعي عن الأئمة : أنه يقول ذلك بقلبه ليَنْزَجر<sup>(٢)</sup>، وحكى الروياني في «البحر» وجهاً استحسنه أن يقوله بلسانه في الفرض، وبقلبه في النفل<sup>(٣)</sup>.

١٣٠٢\_ قول « المنهاج » [ص ١٨٦] و « الحاوي » [ص ٢٢٨] : ( ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر ) كذا الحيض .

17.7 قولهما : ( وأن يحترز عن الحجامة  $)^{(3)}$  يقتضي أنها للصائم خلاف الأولىٰ ، وكذا في « أصل الروضة » و « شرح المهذب  $)^{(0)}$  ، وفي « التنبيه » : إنها مكروهة  $)^{(7)}$  ، وكذا في « الروضة » في موضع آخر  $)^{(7)}$  .

١٣٠٤ قول « المنهاج » و « الحاوي » عطفاً على الحجامة : ( والقُبْلَة ) تقدم كراهتها ، بل تحريمها .

١٣٠٥ قولهما : ( والعِلْكِ )<sup>(٩)</sup> يوافقه كلام « الروضة » وأصلها<sup>(١١)</sup> ، لكن في « التنبيه » [ص عروه ) وكذا في « شرح المهذب »<sup>(١١)</sup> ، ومحل ذلك : ألاَّ ينزل به شيء إلى الباطن ، وإلا . . بطل الصوم ، وكذا في ذوق الطعام .

١٣٠٦ قول «التنبيه» [ص ٢٦] : ( ويكره له السواك بعد الزوال ) كرره مع تقدمه في ( باب السواك ) لذكره له في « المختصر » هنا (١٢١) ، وعبارة « الحاوي » [ص ٢٢٨] : ( وتكره \_ أي : القبلة \_ للشاب كالسواك بعد الزوال ) ، وقد تفهم هذه العبارة اختصاص كراهة السواك بعد الزوال بالشاب ، وليس كذلك ، واختار النووي : أنه لا يكره السواك للصائم مطلقا (١٤) ، وحكاه الترمذي عن الشافعي (١٤) .

<sup>(1)</sup> انظر « المجموع » ( ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۲۱۵/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب (٣/٩/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي » ( ص٢٢٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/٩/٢) ، المجموع (٢/٤٢٦).

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (٢/٣٥٧).

<sup>(</sup>A)  $lbracket{}{}$  lbraketer ( m m m m m

<sup>(</sup>٩) انظر « الحاوى » ( ص ٢٢٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) الروضة (٣٦٩/٢).

<sup>(</sup>۱۱) المجموع (۳۱۹/۱).

<sup>(</sup>۱۲) مختصر المزنى ( ص٥٩ ) .

<sup>(</sup>۱۳) انظر « المجموع » ( ۱/۱ ۳٤۱) .

<sup>(</sup>١٤) جامع الترمذي ( ٣/ ١٠٤ ) ( ٧٢٥ ) ، وانظر ﴿ الأم َّ ( ١٠١ / ١ ) .

١٣٠٧ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( ويطلب ليلة القدر في جميع شهر رمضان ، وفي العشر الأخير أكثر ) هـنذا وجه حكاه المحاملي ، واختاره السبكي ، وأنكره غير واحد ، والمعروف بين مذهبنا أنها منحصرة في ليالي العشر الأخير ؛ ولهـنذا قال « الحاوي » [ص ٢٢٨] : ( وفيه \_ أي : العشر الأخير \_ ليلة القدر ) .

١٣٠٨ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( والمستحب أن يكون دعاؤه فيها : « اللهم ؛ إنك عفو تحب العفو فاعفو عنى » ) المراد : الكثرة ، لا كل الدعاء .

10.9 قوله: ( ويكره له الوصال )(۱) الأصح: أنها كراهة تحريم ، وعليه مشى « الحاوي 10.9 ، وحِله من الخصائص ، وهو أن يصوم يومين فصاعداً ، ولا يتناول بالليل شيئاً ، كذا في « الروضة » وأصلها(10.9 ، ومقتضاه: أن الجماع ونحوه لا يخرجه عن الوصال ، وأوضح من ذلك في إفادة هاذا نقله في « شرح المهذب » عن الجمهور: أنهم فسروه بصوم يومين فأكثر من غير أكل ولا شرب في الليل ، ثم صوب أنه لا بد من تقييد ذلك بكونه عمداً بلا عذر 10.9 .

قال في « المهمات » : وهو ظاهر المعنى ؛ لأن تحريم الوصال للضعف ، وترك الجماع ونحوه  $\mathbb{E}[V]$  لا يُضْعِف ، بل يقوي ، لكن قال في « البحر » : هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين (٥) ، وقال الجرجاني في « الشافي » : أن يترك بالليل ما أبيح له من غير إفطار ، وقال ابن الصلاح : يزول الوصال بما يزول به الصوم (٦) ، قال في « المهمات » : وتعبير الرافعي بقوله : ( أن يصوم يومين ) يقتضي أن الممسك ليس امتناعه ليلاً من المفطّر وصالاً ، فليس بين صومين ، قال : إلا أن الظاهر أنه جرئ على الغالب .

• ١٣١٠ قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( ويكره له ولغيره صمت يوم إلى الليل ) ، قال السبكي : كذا أطلق الأصحاب الكراهة ، وينبغي أن تكون كراهة تحريم ؛ لقول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ لامرأة حجت مُصْمِتةً : ( تكلمي ؛ فإن هاذا لا يحل ) رواه البخاري (٧) ، وأبعد المتولي ، فحكي وجها أن الصمت قربة .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٦٧ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز (٣/٤/٣) ، الروضة (٣٦٨/٢) .

<sup>(3)</sup> Ilangae (7/077).

<sup>(</sup>٥) بحر المذهب (٣٣٩/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر « مشكل الوسيط » ( ٢/ ٥٣٨ ) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ( ٣٦٢٢ ) .



## [شروط وجوب الصوم]

1811 - قول « التنبيه » [ص 10] : (يجب صوم رمضان على كل مسلم ) ثم قال : ( فأما الكافر إن كان أصلياً . لم يجب عليه ) مخالف للمرجع في الأصول عند أصحابنا : أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة (١) ؛ ولذلك لم يذكر « المنهاج » الإسلام في شروط الوجوب ، وكأن مراد « التنبيه » : نفي الوجوب الذي يترتب عليه القضاء عند الفوات ؛ فإن خطاب الكفار بالفروع إنما تظهر فائدته فيما يقال في تضعيف العذاب في الآخرة ، ولكن لا يصح إطلاق اشتراط الإسلام في وجوب الصوم ؛ لانتقاض ذلك بالمرتد مع وجوبه عليه ، وأمره بقضائه ، وقد ذكره « التنبيه » فقال [ص 10] : ( وإن كان مرتداً . وجب عليه ) وأهمل « التنبيه » و« المنهاج » ذكر النقاء عن الحيض والنفاس ، وكان ينبغي ذكره كما ذكراه في شروط وجوب الصلاة ؛ فإن الأصح عند النووي من زيادته : عدم وجوبه على الحائض ، وأن القضاء بأمر جديد ، ونقله هو وابن الرفعة عن الجمهور (٢) ، والخلاف في الرافعي بلا ترجيح ، أحدهما : هذا ، والثاني : أنه وجب ثم سقط المجمهور (١٦) ، وحكى ابن الرفعة أن فائدة الخلاف فيما إذا أوجبنا التعرض للأداء والقضاء في النية ؛ يعني إن قلنا : وجب ثم سقط . فتنوي القضاء ؛ لوقوعه خارج الوقت الذي وجب فيه ، وإن قلنا : لم يجب إلا بعد ذلك . فتنوي الأداء ؛ لأنه وقت وجوبه ، قال شيخنا الإسنوي في « التنقيح » : وهذا في غاية الضعف ؛ لأنه خارج وقته الأصلي على كل تقدير ، وإنما امتنع الوجوب ؛ لعدم الأهلية ، وصار كما إذا نام إلى أن خرج الوقت . . فإنه ينوي القضاء مع أن الوجوب لم يتعلق به .

ويمكن خروج الحائض والنفساء بذكر « التنبيه » و « المنهاج » القدرة على الصوم (٤٠) ؛ فإنهما عاجزتان عنه شرعاً ، والعجز الشرعي كالحسى .

١٣١٢ قول « التنبيه » [ص ١٨٦] : ( إن الصبي يؤمر به لسبع ) محله : فيما إذا أطاق ذلك ، كما ذكره « المنهاج » وأن يكون مميزاً ، وفي معنى الصبي : الصبية ، وكان ينبغي لـ « المنهاج » ذكره « التنبيه » هنا تركه لعشر كما فعل في الصلاة ، وقد ذكره « التنبيه » هنا تركه لعشر كما فعل في الصلاة ،

<sup>(</sup>١) انظر ( التبصرة ) للشيرازي ( ص ٨٠ ) ، و ( المنخول ) ( ص ٣١ ) ، و ( التحبير شرح التحرير ) ( ٣/ ١١٤٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الروضة » ( ۱/ ۱۳۵) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢٩٤/١ ) .

<sup>. (</sup>  $1\Lambda$  ) ، المنهاج ( 0 ) . التنبيه ( 0 ) ، المنهاج ( 0

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ١٨٣).

<sup>(</sup>٦) التنبيه (ص ٦٥).

1818 قوله: (ومن ترك الصوم جاحداً لوجوبه. كفر) (١) لا يتوقف ذلك على تركه ، فمجرد الجحد كاف في التكفير ، وإنما أداه إلى ذكر الترك: التقسيم ، ومحل التكفير أيضاً: ما إذا كان قديم الإسلام ، فإن كان حديث عهد بالإسلام . عُرّف وُجوبَه ، فإن أنكره بعد ذلك . كفر ، وأجيب عنه: بأن هذا ليس جاحداً ؛ لأن الجحد إنكار ما سبق الاعتراف به ، كما تقدم في الصلاة .

1818 قول «الحاوي» [ص ٢٢٦]: (ويبيح الفطر: المرض) قد يوهم الإباحة بمطلق المرض، وفي «التنبيه» [ص ٢٦٦]: (ومن مرض وخاف الضرر) فزاد خوف الضرر، وفي «المنهاج» [ص ٢٨٦]: (ضرراً شديداً) فزاد تقييد الضرر بالشدة، وقال الرافعي: شرط إباحة المعرض: أن يجهده الصوم، ويلحقه ضرريشق احتماله، كما عددنا وجوه المضار في التيمم (٢٠)، وذكر مثله في «الروضة» إلا أنه قال: فيلحقه ضرر، بالفاء بدل الواو (٣٠)، ومقتضاهما: أنه لا بد مع الضرر المقرر في التيمم من أن يجهده الصوم؛ أي: يحصل له به ألم كبير، فلو لم يجهده الصوم، لكن قال له الطبيب: إن لم تفطر باستعمال هاذا الدواء تضررت. لم يكن له الفطر، لكن عبر في «المحرر» بـ (أو) (٤)، ومقتضاه: أن الاجتهاد والضرر المعروف في التيمم كل منهما على انفراده يبيح الفطر، وصوبه في «المهمات»، وقال الإمام: عندي أنه كل مرض يمنع من التصرف مع الصوم (٥)، واستحسنه في «المهمات».

1810 قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( والأفضل : أن يصوم ) محله : ما إذا لم يتضرر به ، فإن تضرر . . فالفطر أفضل ، وقد ذكره « الحاوي »(٢) ، وألحق به المتولي : من يطيقه وسفره للغزو أو الحج ، وخاف لو صام أن يضعف عنهما .

1717 قول « المنهاج » [ص 147] : ( ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر . . جاز ) قد يفهم أنه لا كراهة في ذلك ، وكذا صحح في « شرح المهذب (4) ، واختار السبكي : الكراهة فيما إذا كان لغير حاجة .

١٣١٧ قولهما: ( إنه لا يجب قضاء ما فات بالجنون )(٨) يستثنى منه: ما لو ارتد ثم جن..

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣/ ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣٦٩/٢).

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١١٣)

<sup>(0)</sup> انظر « نهاية المطلب » ( ٥١/٤ ، ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع (7/٧٥٢).

<sup>(</sup>A) انظر « التنبيه » ( ص ٦٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨٣ ) .

فإنه يجب قضاء مدة الردة ولو كانت في زمن الجنون في الأصح ، وقد ذكره « الحاوي » فقال اص ٢٢٨] : ( وجنون غير المرتد ) وهو مفهوم من إطلاقهما قضاء الردة ، فصار بين إثباتهما قضاء الردة ونفيهما قضاء الجنون عموم وخصوص من وجه لا يمكن الحكم لأحدهما إلا بدليل خارجي ، فأحسن « الحاوي » باستثناء زمن الردة من الجنون .

١٣١٨ قول « التنبيه » [ص ٦٦] : ( وإن بلغ الصبي أو قدم المسافر وهما صائمان. . فقد قيل : يلزمهما إتمام الصوم ) هو الأصح ، وعليه جرى « المنهاج » و « الحاوي »(١) ، وقوله : ( وعندي : أنه يلزم المسافر دون الصبي )(٢) هو قول ابن سريج ، وقال النووي في « التصحيح » : فيهما خلاف تركه المصنف (٣) .

قال النشائي: هو ممنوع؛ فهاذا اللفظ ظاهر في الخلاف، وإن إلزام الإتمام لهما ضعيف عنده، وإن سُلّم. . فقوله: ( وعندي )كذا في مقابلة ذلك خلاف، وهو ثابت في الصبي، وللفرق وجهٌ، وهو أهلية المسافر للفرض، ولم أر له موافقاً . انتهىٰ(٤٠) .

1000 - 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 10000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 10000 = 10000 = 10000 = 10000 = 10000 = 10000 = 10000 = 10000 = 10000 = 10000 = 10000 = 10000 =

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٢٨ ) ، المنهاج ( ص ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ( التنبيه ) ( ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه (١/٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢٢٩ ) ، المنهاج ( ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة ( ٣٧٢/٢ ) .

<sup>(</sup>A) المحرر (ص ١١٤).

<sup>(</sup>٩) الروضة (٢/ ٣٧١).

<sup>(</sup>١٠) انظر « فتح العزيز » ( ٢٢٢/٣ ) .

نفي الصوم نفي العبادة ، وصحح في «شرح المهذب» : أنه يثاب عليه ، وليس في صوم شرعي (۱) ، وفي « المهمات » : مقتضى القواعد : الجزم بالثواب ؛ لقيامه بواجب ، ومقتضى كلامهم : أنه لا يجب الإمساك إلا بعد ثبوت كونه من رمضان ، وهو كذلك ، وفي « المهمات » : نص المالكية على استحبابه قبل الثبوت ، والقياس : خلافه ؛ لأن صومه حرام ، فلا يشرع التشبه  $\mu$  المهمات » .

## فظين الأ

### [من مات قبل تمكنه من قضاء ما فاته من رمضان]

• ١٣٢٠ قول « المنهاج » [ص ١٨٤] : ( من فاته شيء من رمضان ، فمات قبل إمكان القضاء . فلا تدارك له ولا إثم ) محله : فيما إذا فات لعذر ، وذلك مفهوم من قول « المحرر » : ( كما إذا دام مرضه ) $^{(7)}$  ، أما غير المعذور . . فيأثم ويتدارك عنه بالفدية ، صرح به الرافعي في نذر صوم الدهر ، وجعله أصلاً قاس عليه $^{(3)}$  ، وأسقطه في « الروضة » ، وهاذا وارد أيضاً على مفهوم قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( متمكن القضاء ) فإن اص ٢٦] : ( متمكن القضاء ) فإن مفهومه : أنه متى لم يتمكن من فعله . لا تدارك عليه ، وذلك شامل لما إذا كان بغير عذر ، فيحمل على حالة العذر ، وصور في « الروضة » وأصلها موته قبل إمكان القضاء : بأن لا يزال مريضاً أو مسافراً من أول شوال حتى يموت (٥) .

والصواب: اعتبار ذلك من قبل الفجر من اليوم الثاني من شوال ؛ لأن ما قبل ذلك لا يصح صومه ، بل لو طرأ حيض ، أو نفاس ، أو مرض قبل الغروب من ثاني شوال . لم يحصل التمكن أيضاً ، ذكره في « المهمات » وقال : ولو لزمه يوم ، فسافر بعد الفجر من اليوم الثاني ، واستمر السفر إلى رمضان . . ففي وجوب الفدية احتمالان ، حكاهما الروياني عن والده ، وقال : الأصح عندي : عدم الوجوب .

١٣٢١ قول « المنهاج » [ص ١٨٤] : ( وإن مات بعد التمكن. . لم يصم عنه وليه في الجديد ) فيه أمور :

<sup>(1)</sup> Ilanana (1/777, 377).

<sup>(</sup>٢) انظر «حاشية الدسوقى» ( ١/١٤/٥ ) ، و« منح الجليل» ( ١١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص١١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٦) انظر « بحر المذهب » ( ٣١٢/٤ ، ٣١٣ ) .

أحدها : أنه لا فرق في هاذا القسم بين فواته بعذر أو بغيره ، وتقدم تقييد مورد التقسيم بالعذر ، فالتركيب مشكل .

ثانيها : أن معنىٰ قوله : (لم يصم عنه وليه) : أنه لا يصح صومه عنه ، وليس معناه : عدم الوجوب خاصة .

ثالثها: ليس هاذا جديداً محضاً ؛ فقد نص عليه في أكثر كتبه القديمة أيضاً ، كما حكاه القاضي أبو الطيب ، وقال الماوردي في مقابله: أنكر سائر أصحابنا كونه مذهباً له(١).

١٣٢٧ قوله: (وكذا النذر والكفارة)(٢) أطلقه الرافعي والنووي في كتبهما(٣)، وقيده «الحاوي » بكفارة القتل(٤)، قيل: وليس في غيره، ووجَّهَه بعضهم: بأن غيرها يَخلُفُ صومَها الإطعامُ ، والعجز بالموت كغيره، فيجب في التركة ما قدره الشرع، وهو ستون مداً، وأما كفارة القتل: فلا إطعام فيها في الأصح، فالفائت فيها صوم لا محالة، وإطلاق «التنبيه» الصوم دخل فيه صوم النذر والكفارة بأنواعها(٥).

1000 [100] المواد : أنه يتعين عليه ذلك ، بل هو مخير بين الصوم والإطعام ، قال في « شرح المهذب » : إنه المواد : أنه يتعين عليه ذلك ، بل هو مخير بين الصوم والإطعام ، قال في « شرح المهذب » : إنه لا خلاف في ذلك () ، لكن في « المهمات » عن القاضي أبي الطيب وجوبه ، وصرح في « شرح مسلم » باستحباب الصوم عنه على القديم ، واقتصر في « الروضة » على الجواز () ، قال في « المنهاج » [ص ١٨٤] : (قلت : القديم هنا أظهر ) ، وقد يفهم هنذا التعبير ترجيحه من جهة المذهب ، وإنما هو راجح من جهة الدليل ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « من مات وعليه صيام . . صام عنه وليه » رواه مسلم في « صحيحه (000) ولذلك عبر عنه في « التصحيح » بالمختار (() ، وقال في « الروضة » : المشهور في المذهب : تصحيح الجديد ، وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم ، وهو الصواب ، بل ينبغي الجزم به ؛ للأحاديث الصحيحة محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم ، وهو الصواب ، بل ينبغي الجزم به ؛ للأحاديث الصحيحة

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوى الكبير » ( ٣/ ٤٥٢ ) .

<sup>(</sup>Y) انظر « المنهاج » ( ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظرُ « المحرر » ( ص ١١٤ ) ، و« فتح العزيز » ( ٣/ ٢٣٩ ) ، و« الروضة » ( ٢/ ٣٨٢ ) ، و« المجموع » ( ٣٩٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه ( ص ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٦٧ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع (7/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>۸) شرح مسلم ( ۸/ ۲۵ ) ، الروضة ( ۲/ ۳۸۱ ) .

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم (١١٤٧) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١٠) تصحيح التنبيه ( ٢٢٦/١ ) .

فيه ، وليس للجديد حجة من السنة ؛ فالحديث الوارد بالإطعام ضعيف(١) .

1878 قوله : ( والولي : كل قريبٍ على المختار (7) تبع في اختياره ابن الصلاح والقاضي مجلّيا(7) ، وتوقف الإمام في أن المراد : الولاية ، أو مطلق القرابة ، أو بشرط العصوبة ، أو الإرث ، وقال : لا نقل عندي في ذلك(3) ، قال الرافعي : وأنت إذا فحصت عن نظائره . وجدت الأشبه : اعتبار الإرث(9) ، وخالفه النووي ، فاختار مطلق القرابة(7) ، وكلامهم يقتضي أنه لا نقل في المسألة ، وليس كذلك ؛ ففي « المهمات » عن القاضي أبي الطيب اعتبار القرابة ، وعن الماوردي والبغوي وغيرهما اعتبار الإرث(9) .

١٣٢٥ قوله : ( ولو صام أجنبي بإذن الولي . . صح ) $^{(\Lambda)}$  كذا لو صام بوصية ممن عليه الصوم ، كما صرح به الرافعي في ( الوصية ) $^{(P)}$  ، ولا يخفىٰ تفريع الأمرين على القول القديم ، وتناول هاذا ما لو صام عنه ثلاثون إنساناً في يوم واحد عن جميع رمضان ، قال النووي : ولم أر لأصحابنا فيه كلاماً ، وذكر البخاري في « صحيحه » عن الحسن : أنه يجزئه ، قال : وهو الظاهر $^{(V)}$  .

1977 قوله: (ولو مات وعليه صلاةً أو اعتكافً. لم يُفْعَلُ عنه ولا فدية ، وفي الاعتكاف قولٌ) ((١) لم يبين حقيقة هاذا القول ، هل هو في فعله عنه أو في الفدية ؟ وهو مختلف فيه ، قال الرافعي : نقل البويطي أن الشافعي قال : يعتكف عنه وليّه ، وفي رواية : يطعم عنه ، وقال البغوي : لا يبعد تخريجه في الصلاة ؛ فيُطعم لكل صلاة مدّ ، وقال الجويني : كل يوم وليلة في الاعتكاف يُقابل بمُدّ ، واستشكله الإمام بأن كل لحظة عبادة تامة (١٢) ، ونقل النووي عن القاضي عياض وأصحابنا الإجماع أنه لا يصلي عنه (١٢) ، لكن الرافعي في (الوصية) أشار إلى وجه

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » ( ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « مشكل الوسيط » ( ٢/ ٥٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٦٢/٤ )

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الروضة » ( ٢/ ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ( الحاوي الكبير » (٣/٣٥٤) ، و( التهذيب » (٣/ ١٨٠) .

<sup>(</sup>A) انظر « المنهاج » ( ص ۱۸٤ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر ا فتح العزيز ، (٧/ ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « المجموع » ( ٣٩٤/٦ ) ، وصحيح البخاري ( كتاب الصوم ) ، ( باب من مات وعليه صوم ) ( ٢/ ٦٩٠ )

<sup>(</sup>١١) انظر « المنهاج » ( ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>١٢) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٣٨ ) ، و« نهاية المطلب » ( ١٢٢ /٤ ) ، و« التهذيب » ( ٣/ ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>١٣) انظر ( المجموع ) (٦/ ٣٩٤).

فيه<sup>(١)</sup> ، واختار الجواز ابن أبي عصرون والسبكي .

١٣٢٧ قوله : ( والأظهر : وجوب المُدِّ على من أفطر لِلْكِبَرِ )(٢) في معناه : المريض الذي لا يرجى برؤه ، وقد ذكره « التنبيه (7) ، فلو قدر بعد ذلك على الصوم . . فكالمَعْضُوب في الحج ، ولو قَدَرَ الهرم بعد ذلك . . لم يلزمه القضاء ، كما نقله في « التهذيب » ، وقاله أيضاً القاضي الحسين والخوارزمي ، وقال البغوي من عند نفسه : إن قَدَرَ قبل الفدية . . صام ، أو بعدها . احتمل وجهين (1) ، ونقل صاحب « التتمة » وآخرون خلافاً في أنه هل خوطب بالصوم ثم انتقل بالعجز إلى الفداء ، أم خوطب بالفداء ابتداء ؟ وصحح في « شرح المهذب » : الأول (1) ، وفي « الكفاية » : الثانى .

١٣٢٨ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( وإن خافتا - أي : الحامل والمرضع - على ولديهما . أفطرتا وعليهما القضاء ، وفي الفدية ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه يجب عليهما عن كل يوم مدّ من الطعام ) هو الأظهر ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » (٢) ، وتعبيرهما بالولد أحسن من تعبير « التنبيه » بولديهما ؛ لأن المتبرعة كالأم وإن لم تتعين ، ذكره في « الروضة » (٧) ، وكذا صحح النووي : أن المستأجرة لو خافت على الولد المستأجرة لإرضاعه . . أفطرت ووجبت الفدية ، وهل الفدية عليها أم على المستأجر ؟ فيه احتمالان للقاضي الحسين ؛ كدم التمتع ، قال في « شرح المهذب » : ولعل الأصح : أنها عليها ، بخلاف دم التمتع ؛ فإنه على المستأجر في الأصح ؛ لأن الأول من تتمة اليصال المنفعة الواجبة ، بخلاف دم التمتع ؛ فإنه من تمام الحج الواجب عليه (٨) ، وقال شيخنا الإمام البلقيني : لا يتخرج على الوجهين المذكورين ؛ لأن العبادة هناك وقعت للمستأجر ، وأما هنا : فإن العبادة إنما تقم لها ، فتكون الفدية عليها جزماً .

١٣٢٩ قول « المنهاج » والعبارة له و « الحاوي » : ( والأصح : أنه يُلْحَقُ بالمرضع من أفطر الإنقاذ مشرف علىٰ هلاكِ )(٩) أي : إذا لم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ، ويجب الفطر ، صرح به

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ١٣١ / ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » ( ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه (ص ٦٥).

<sup>(</sup>٤) التهذيب ( ٣/ ١٧٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) المجموع (٢٥٧/٦)، ونصه: (الأصح: أنه يخاطب بالفدية ابتداءً) فيكون المصحح هو الثاني وليس الأول كما قال المصنف.

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢٢٩ ) ، المنهاج ( ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة ( ٣٨٣/٢ ) .

<sup>(</sup>Λ) المجموع (Γ/۲۲۸).

<sup>(</sup>٩) الحاوي ( ص ٢٢٩ ) ، المنهاج ( ص ١٨٤ ) .

الغزالي والنووي(١) ، وقيده عبد الملك المقدسي بما إذا تعين عليه ، قال السبكي : وفيه نظر ؛ لأنه يؤدي إلى التواكل ، والمراد : الشخص المشرف على الهلاك ، أما لو أفطر لتخليص مال مشرف على الهلاك . . لم تجب فدية ، كما صرح به القفال في « فتاويه » .

١٣٣٠ قول « التنبيه » [ص ١٧] : ( ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر )
 هـنذا في الفائت بعذر ، فأما الفائت بغير عذر . . فيجب قضاؤه على الفور في الأصح .

۱۳۳۱ ـ قوله : ( فإن أخره . . لزمه مع القضاء عن كل يوم مدّ من الطعام ) (۲) قد يفهم أنه V يجب غير ذلك ، وليس كذلك ، بل الأصح : أنه يتكرر بتكرر السنين ، وقد صرح به « المنهاج »(۲) وهو مفهوم من قول « الحاوي » [ص ۲۲۹] : ( ومؤخّر القضاء عن كل سنة ) فلو أخره بعذر ؛ كسفر ومرض . . فلا فدية ، كذا مثل الرافعي هنا بالسفر (٤) ، ونقل في صوم التطوع عن البغوي تحريم تأخيره للسفر (٥) ، ومتى حرم التأخير ، فهو بغير عذر . . فتجب الفدية ، ومحل الخلاف في التكرر بتكرر السنين : ما إذا لم يكن أخرج الفدية ، فإن أخرجها . . تكررت جزماً ، صرح به البغوي والخوارزمي (٢) .

١٣٣٢ - قول « المنهاج » [ص ١٨٤] : ( وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات. . أخرج من تَرِكَتِهِ لكل يومٍ مُدَّانِ : مُدَّ للفوات ومُدَّ للتأخير ) لا يخفىٰ أن هاذا تفريع على الجديد ، فأما على القديم : فإذا صام الولي . . حصل تدراك أصل الصوم ، وتجب فدية للتأخير .

#### فِضُنَّا الْمُعَا

## [في الكفارة العظمى لإفساد الصوم بالجماع]

١٣٣٣ قول « التنبيه » [ص ٦٧] : ( وإن جامع امرأته في نهار رمضان من غير عذر . . لزمهما القضاء ، وفي الكفارة ثلاثة أقوال ) فيه أمور :

أحدها: أنه يتناول الجماع بعد الفطر بجماع أو غيره مع أنه لا كفارة فيه ، ويخرج عنه جماع جاريته مع أنها كالمرأة في ذلك ، بل الموطوءة بشبهة والمزني بها كذلك في جريان القولين الأولين ـ وهما وجوب الكفارة عليهما ، وعليه دونها ـ لكن لا يأتي القول الثالث ـ وهو وجوب كفارة عنه .

<sup>(</sup>۱) انظر « فتاوى الغزالي » ( ص ٣٢ ، ٣٣ ) مسألة ( ٢١ ) ، و « المجموع » ( ٦/ ٣٤٠)

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » (٣/ ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التهذيب » (٣/ ١٧٩) ، و « فتح العزيز » (٣/ ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التهذيب » (٣/ ١٨٠ ) .

وعنها \_ بل تلزمه كفارة عنه ، ولا شيء عليها على الأصح ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ١٥٥] : (تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم ) فأخرج الجماع بعد الفطر ؛ لأن الصوم لم يفسد به ، بل فسد قبله ، وتناول كل جماع ، وقد يقال : لم يتناول الزاني عمداً ؛ لأن الصوم لم يفسد به ، بل فسد قبله ، وتناول كل جماع ، وقد يقال : لم يتناول الزاني عمداً ؛ لأن القول بوجوب كفارة عنه وعنها ، وزاد « الحاوي » في الضابط المذكور في « المنهاج » : تقييد الجماع بكونه تاماً (۱) ؛ ليحترز به عن جماع المرأة ؛ فإنه يفسد صومها قبل صدق اسم الجماع بوصول رأس الذكر إلى باطنها ، وقد تبع في هذا القيد الغزالي (٢) ، وأسقطه « المحرر » و «المنهاج» إذ لا فائدة فيه ؛ فإن فساد صومها في هاذه الصورة بغير الجماع ، بل بوصول عين إلى جوفها ، فقد خرجت بقولنا : بجماع ، ولو أولج فيها نائمة أو ناسية ثم استيقظت أو تذكرت واستدامت . ففساد ضومها هنا بجماع تام لا بوصول عين ؛ لأن استدامة الجماع جماع ، ومع هاذا لا كفارة عليها ، فظهر بهاذا أن عدم وجوب الكفارة على المرأة ليس لانتفاء الجماع التام في حقها ، بل ولو وجد الإفطار بالجماع التام . لم يكن عليها كفارة ، ومع ذلك فأورد على هاذا الضابط أمور :

أحدها: لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام. . وجبت الكفارة ، مع أنه لا يقال: فسد صومه ؛ فإن المشهور: أنه لم ينعقد ، والفساد فرع الانعقاد .

الثاني: لو جامع شاكاً في الغروب. . حرم ، كما في « الروضة » ، ولا كفارة ، كما في « التهذيب » وغيره (٣) ، وهو داخل في قول « المنهاج » بعد ذلك [ص ١٨٥] : ( ولا كفارة على من ظن الليل فبان نهاراً ) ، لكن قال الرافعي والنووي بعد نقلهما عدم الكفارة عن صاحب « التهذيب » وغيره : وهاذا ينبغي أن يكون مفرعاً على تجويز الإفطار والحالة هاذه ، وإلا . . فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور لوجوب الكفارة (٤) ، ولم يتناول قول « الحاوي » [ص ٢٢٩] : ( وظان بقاء الليل ) إلا ما إذا كان ذلك في أول النهار .

الثالث : لو جامع مسافراً ونحوه امرأته ، ففسد صومها . لا كفارة عليه بإفساد صومها ، فينبغي التقييد بصوم نفسه .

الرابع: أنه لا بد من تقييد ذلك بكون الواطىء مكلفاً ، فلو كان صبياً. . لم تلزمه كفارة في الأصح .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الوسيط » ( ٢/ ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ( ١٦٨/٣ ) ، الروضة ( ٢/٧٧٧ ، ٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » (٣/ ٣٣١ ) ، و« الروضة » ( ٢/ ٣٧٨ ) .

الأمر الثاني: مما يرد على « التنبيه »: أن ظاهره أنه لا فرق بين أن يطرأ عليه ما يبيح الفطر كالمرض والسفر ، أو يسقط الصوم كالجنون والحيض أم لا ، والأصح في المرض والسفر: أنه لا يسقط ، وفي الباقي: السقوط ، وقد ذكره « الحاوي » ، وذكر « المنهاج » الأول ، وهو عدم السقوط بالسفر والمرض (١٠) .

الأمر الثالث: الأصح: القول الثاني، وهو وجوب الكفارة عليه دونها، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوى »(۲).

الأمر الرابع: شرط القول بوجوب الكفارة عليها: أن يكون الوطء في قبلها، فالموطوءة في الدبر لا كفارة عليها، ذكره ابن الرفعة، ويستثنى: المتحيرة، فالأصح من زيادة « الروضة » في ( الحيض ): لا تلزمها الكفارة (٣)، وهاذا وارد على « المنهاج » أيضاً.

الأمر الخامس : في تحرير القول بأنه يجب عليه كفارة عنه وعنها أوجه في « البحر » للروياني و « شرح السبكي » :

أحدها : أنه يجب علىٰ كل واحد النصف ، ثم يتحمل الزوج .

والثاني : يجب علىٰ كل واحد كفارة تامة ، ثم يتحمل ، فيتداخلان .

الثالث : تجب الكفارة الواحدة علىٰ كل منهما ، ولكن إذا أخرجها الزوج. . سقطت عنها ؟ كالدين على الضامن والمضمون متعلق بكل منهما ، فإذا أدىٰ . . برئت الذمتان (٤٠٠ .

١٣٣٤ قول « التنبيه » [ص ٦٧] : ( فإن لم يجد. . ثبت في ذمته في أحد القولين إلىٰ أن يجد ، ويسقط في الثاني ) فيه أمران :

أحدهما : أن الأول هو الأظهر ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي  $^{(o)}$  .

ثانيهما: قال في « الكفاية » في قوله: ( فإن لم يجد ): أي: الطعام ، ثم قال: وكلامه يقتضي أن الثابت في ذمته إنما هو الإطعام ، والذي أورده القاضي والرافعي أن ما قدر عليه من الخصال بعد ذلك. . يلزمه الإتيان به ، وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي التخيير بين الخصال الثلاث . انتهى (٢٠) .

<sup>(1)</sup> الحاوي ( ص ٢٢٩ ) ، المنهاج ( ص ١٨٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٢٩ ) ، المنهاج ( ص ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب (٤/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ٢٢٩) ، المنهاج ( ص ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ (٣/ ٢٣٥ ) .

وعلىٰ ذلك مشى « المنهاج » فقال [ص ١٨٥] : ( فلو عجز عن الجميع . . استقرت في ذمته في الأظهر ، فإذا قدر علىٰ خصلة . . فعلها ) و « الحاوي » فقال [ص ٢٢٩] : ( وتستقر في الذمة إن عجز ) ويوافق كلامهم ما في بعض نسخ « التنبيه » بدل : ( ثبت ) : ( ثبتت ) أي : الكفارة ، وقد يحمل قوله في النسخة المشهورة : ( ثبت ) على الواجب لا علىٰ ما حمله عليه في « الكفاية » من الطعام ، وحينئذ . . فلا إيراد ، والله أعلم .

\* \* \*

# باسب صوم النطق

1870 قول « المنهاج » [ص ١٨٦] و « الحاوي » [ص ٢٣٠] : ( يسن : صوم عرفة ) يستثنىٰ منه : الحاج ، فيكره له ، كما في « التنبيه » (١) ، وحكاه الرافعي والنووي عن إطلاق كثيرين بعد أن صدَّرا كلامهما بأنه ينبغي له فطره (٢) ، وصحح النووي في « تصحيح التنبيه » : أن صومه خلاف الأولىٰ ، وحكاه في « شرح المهذب » عن الشافعيٰ والجمهور (٣) .

وقال في «التتمة »: الأولى لمن لا يضعفه عن الدعاء وأعمال الحج: صومه ، واستشهد له بعضهم باستحباب صوم الدهر لمن لم يخف ضرراً ولا فوّت حقاً ، ومقتضىٰ قول «التنبيه » [ص ١٦٥]: (إلا أن يكون حاجاً بعرفة) أن المحرم إذا لم يصل إلىٰ عرفة وعلم أنه لا يصلها إلا بعد الغروب . . أنه يستحب له صومه ؛ لأنه حاج لا بعرفة ، وبه صرح النووي في « نكت التنبيه » ، لكن نص الشافعي في « الإملاء » على استحباب فطره للمسافر مطلقاً ، حكاه في « المهمات » ، وقريب منه ما في الرافعي عن « التتمة » : أنه إذا سافر في رمضان سفر حج أو غزو ، وكان يخاف الضعف لو صام . . فإن الأولى له : الفطر (٤) .

١٣٣٦ - قولهم : (يسن : صوم تاسوعاء ، وعاشوراء )(٥) كذا الحادي عشر ، كما نص عليه .

١٣٣٧ قول « المنهاج » [ص ١٨٦] و « الحاوي » [ص ١٣٠] : ( وأيام البيض ) أحسن من قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( والأيام البيض ) لأن الأيام كلها بيض ، وتقدير الأول : أيام الليالي البيض ؛ لأن ضوء القمر يعُم ليلها .

واعلم: أن قولهم أن أيام البيض هي: الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، يستثنى من إطلاقه: ذو الحجة ؛ فإن صوم ثالث عشره حرام ، فهل يسقط في هنذا الشهر ، أو يعوض عنه السادس عشر ، أو يوم من التسعة الأول ؟ فيه احتمال ، ولم أر من تعرض لذلك .

ويستحب أيضاً : صوم أيام السود ، وهي : الثامن والعشرون وتالياه ، قاله الماوردي .

ولا يخفىٰ سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصاً ، ولعله يعوضه عنه بأول الشهر الذي يليه ، وهو من أيام السود أيضاً ؛ لأن ليلته كلها سوداء .

١٣٣٨ قول « التنبيه » [ص ٦٧] : ( يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال ) يقتضي

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٤٦ ) ، و « الروضة » ( ٢/ ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه ( ٢٢٩/١ ) ، المجموع ( ٢/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز (٣/٢١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٦٧ ) ، و« الحاوي » ( ص ٢٣٠ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٨٦ ) .

أن من لم يصم رمضان لمرض أو صِباً أو سفر أو كفر أو غيرها. . لا يستحب له صوم الستة من شوال ، وليس كذلك ؛ ولهلذا أطلق « المنهاج » و « الحاوي » استحباب صوم ستة من شوال (۱) ، زاد « المنهاج » [ص ١٨٦] : ( وتتابعها أفضل ) أي : ووصلها بالعيد ، وتعبيرهما بستة أوفق للعربية من تعبير « التنبيه » بست ، لكن ذاك موافق للفظ الحديث .

1000 قولهما: ( ويكره إفراد الجمعة 100 محله: ما إذا لم يوافق عادة له ، ذكره في « شرح المهذب » ، لكنه فسره بأن ينذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبداً ، فوافق يوم جمعة 100 لكن الكلام في صومه نفلاً ، وهو في هاذا المثال فرض ، فالصواب : تمثيله بما إذا كانت عادته صوم يوم وفطر يوم ، فوافق صومه يوم جمعة ، ذكره في « المهمات » ، قال : نعم ؛ يستقيم المثال إن كان النهي شاملاً للفرد حتىٰ يكره إفراد الجمعة بالقضاء ، وفيه نظر ، وحكى البيهقي في « المعرفة » عن الشافعي : تقييد الكراهة بمن يضعفه الصوم عن القيام بالوظائف المطلوبة فيه 100 وذكر مثله ابن الصباغ ، وقال الماوردي والعمراني : إنه مذهب الشافعي .

ولو أراد الاعتكاف في يوم جمعة أو في غيره مما يكره إفراده بالصوم ، فهل تستمر الكراهة ، أو يستحب صومه للخروج من خلاف من أوجب الصوم مع الاعتكاف ؟ توقف فيه النووي في « نكت التنبيه » ، وزاد « المنهاج » كراهة إفراد السبت (٢) ، وعلله الرافعي : بأنه يوم اليهود (٧) ، ومقتضاه : كراهة إفراد الأحد أيضاً ؛ لأنه يوم النصاري ، وقد صرح بكراهته ابن يونس في « النبيه ».

• ١٣٤٠ قول « الحاوي » [ص ٢٣٠] : ( إنه يستحب صوم اللهر ) تبع فيه الغزالي (^) ، ولا يخفىٰ أن محله : إذا أفطر يومي العيد وأيام التشريق ، ثم هو محمول علىٰ ما إذا لم يتضرر به ، ولا فوّت حقاً ، وقد ذكره « المنهاج » فقال [ص ١٨٦] : ( وصوم اللهر غير العيد والتشريق مكروة لمن خاف به ضرراً أو فوت حقّ ، ومستحبٌ لغيره ) وكذا حكاه في « الروضة » وأصلها عن الأكثرين ، إلا أنهما لم يقولا بالاستحباب في الحالة الثانية ، وإنما قالا فيها : بعدم الكراهة (٩) ، وأطلق البغوي وغيره الكراهة (١٠) ،

<sup>(</sup>۱) الحاوي ( ص ۲۳۰ ) ، المنهاج ( ص ۱۸٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۱۸ ) ، و « المنهاج » ( ص ۱۸ ۱ ) .

<sup>(</sup>T) Thrange (1/833).

<sup>(</sup>٤) معرفة السنن والآثار ( ٤٢٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣/ ٤٧٨ ) ، و« البيان » ( ٣/ ٥٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ١٨٦).

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » ( ۲٤٧/۳ ) .

<sup>· (</sup>٨) انظر ( الوسيط ( ٢/ ٥٥٥ ) ، و( الوجيز » ( ٢٤١/١ ) .

<sup>(</sup>٩) فتح العزيز (٣/ ٣٤٨) ، الروضة (٢/ ٣٨٨) .

<sup>(</sup>۱۰) انظر « التهذيب » ( ۱۸۸/۳ ) .

والغزالي الاستحباب كما تقدم ، وحيث لا يكره . . فقال المتولي : صوم يوم وإفطار يوم أفضل منه ، واختاره السبكي ، ورأى أن صوم الدهر مكروه أو خلاف الأولى ، وفي « فتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام » أن سرد الصيام أفضل منه ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها ، وقوله في حديث عبد الله بن عمرو في صوم يوم وإفطار يوم : « لا أفضل من ذلك »(١) أي : لك ، ثم تفويت الحق يحتمل أن يراد به : الواجب ، لكن تفويته حرام ، فتكون الكراهة إذا كان الموجود الخوف دون العلم والظن ، فإن أمن تفويته وخاف تفويت مندوب فعله راجح على السرد . فيوم ويوم أفضل ، ويمكن أن يراد بالحق : كل مطلوب وإن لم يكن واجباً ، ذكره السبكي وقال : لم أر من صرح فيه بشيء ، ورجح في « المهمات » الاحتمال الثانى ، فقال : إنه المتجه .

1841 ـ قول « الحاوي » [ص ٢٢٩] : ( إنه لا يجب إتمام التطوع ) يستثنىٰ منه : تطوع الحج والعمرة ، فيجب إتمامه ؛ ولذلك قصر « التنبيه » و « المنهاج » ذلك على تطوع الصلاة والصوم ، وتعبير « التنبيه » بقوله [ص ٦٧ ، ٢٨] : ( ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع . . استحب له إتمامها ، فإن خرج منها . . لم يلزمه القضاء ) أحسن من قول « المنهاج » [ص ١٨٦] : ( ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاة تطوع . . فله قطعهما ولا قضاء ) لأمور :

أحدها: تصريح « التنبيه » باستحباب الإتمام ، وقد قالوا: إن القطع بعذر غير مكروه ، وبغير عذر مكروه على الأصح .

ثانيها : إفصاح « التنبيه » عن كون المنفي لزوم القضاء بخلاف قول « المنهاج » : ( ولا قضاء ) فإنه قد يفهم نفي استحبابه أيضاً ، وليس كذلك ، بل قضاؤه مستحب .

ثالثها : أن إفراد « التنبيه » الضمير في قوله : ( إتمامها ) أحسن من تثنية « المنهاج » في قوله : ( قطعهما ) فإن ( أو ) لأحد الشيئين ، والذي في « المنهاج » علىٰ حد قوله تعالىٰ : ﴿ إِن يَكُنّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ ويستثنىٰ من كلامهم : ما لو نذر إتمامه . . فالأصح : لزومه .

1987 - قول « المنهاج » [ص ١٨٦] : ( ومن تلبس بقضاء . . حرم عليه قطعه إن كان على الفور ، وكذا إن لم يكن في الأصح ) المراد : قضاء الواجب ، أما المستحب : فقد سبق الكلام عليه ، وفهم عدم القطع في الأداء من طريق الأولى ، وهو كذلك في فروض الأعيان ، أما فروض الكفايات . فله قطعها بعد التلبس بها ، إلا صلاة الجنازة ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » بقوله [ص الكفايات . فله قطعها بعد التلبس بها ، إلا صلاة الجنازة ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » بقوله إلا العلم وفروض الكفايات ) وكان ينبغي الاكتفاء بنفي وجوب إتمام فروض الكفايات عن ذكر العلم ؛ فإنه من فروض الكفاية ، وأن يؤخر ذكر صلاة الجنازة عن فروض الكفاية ، فيستثنيها منها ؛ لأنها من جملتها ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه « البخاري » ( ١٨٧٥ ) ، ( ٣٢٣٦ ) ، و« مسلم » ( ١١٥٩ ) .

# كثاب لاعتِكاف

١٣٤٣\_ قول « التنبيه » [ص ٦٨] : ( ولا يجب إلا بالنذر ) هو مفهوم من قوله قبله : ( إنه سنة ) فهو تأكيد .

1782\_قول « المنهاج » [ص ١٨٧] : ( وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب لبلة القدر ) قد تقدم ذكره عند ذكر سنن الصوم (١) ، فقد يقال : إنه تكرير ، وقد يقال : المقصود هناك : كونه سنة للصوم ، ووصفاً مقصوداً فيه ، والمقصود هنا : استحبابه في نفسه لأجل ليلة القدر حتى لو لم يصم لعذر . ندب له الاعتكاف .

 $^{(Y)}$  و الجامع أولى  $^{(Y)}$  فيه أمران :

أحدهما : أن المعنىٰ فيه : كيلا يحتاج فيما فيه جمعة إلى الخروج إليها ، قال الرافعي : إن هذا المعنىٰ أظهر عند الشافعي<sup>(٣)</sup> ، ومقتضاه : أنه إذا اعتكف دون أسبوع وليست الجمعة منه . . أن يستوي الجامع وغيره ، وصرح القاضي الحسين فيه باستحباب الجامع .

ثانيهما : أن محله : في التطوع ، وفي النذر إذا لم تقع فيه جمعة ، فلو نذر اعتكاف مدة متتابعة يتخللها جمعة ، وهو من أهلها . . تعين الجامع ؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح .

1957\_قول « المنهاج » [ص ١٨٧] و « الحاوي » [ص ١٣٢] : ( ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف. . تعين ) في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة خلاف ، حكى صاحب « البيان » عن الشريف العثماني : أن المراد به : الحرم كله ، ثم اختار صاحب « البيان » أنه الكعبة وما في الحجر من البيت فقط (٤) ، وجزم النووي في « شرح المهذب » بأنه الكعبة والمسجد حولها (٥) ، لكنه نقل في « مناسكه » عن الماوردي : أنه الحرم كله (١) ، فيتخرج مثل ذلك هنا ؛ لأن تعينه بالنذر إنما هو لتضعيف الصلاة والاعتكاف فيه ، فلو نذر الصلاة أو الاعتكاف في الكعبة . . فالمتجه في « المهمات » : تعينها دون بقية المسجد والحرم كله .

انظر « المنهاج » ( ص ۱۸۳ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٦٨ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٣١ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢٦٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) اليان (٢/٢٣١).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٣/١٩٣).

<sup>(</sup>٦) الإيضاح في المناسك ( ص ١٤٨ ، ١٤٩ ) ، وانظر « الأحكام السلطانية » ( ص ٢٠١ ) .

الرافعي هنا ، وجعله أصلاً قاس عليه ، وقال في (كتاب النذر ) : إن التعيين أرجح (١) .

1821 قوله: (والصدقة)(٢) أي: فإنه لا يتعين لها زمان ، كذا قاله الرافعي هنا ، وجعله أصلاً قاس عليه ، ونقل في (النذر) عن الصيدلاني: أنه يجوز تقديمها على وقتها قطعاً ، وأقره ورد الله في النها لا تؤخر ، بخلاف ما اقتضاه كلامه هنا ، وظاهر «الحاوي » أن الاعتكاف: مطلق اللبث من شخص مخصوص ، وزاد عليه «المنهاج » فقال [ص ١٨٨]: (والأصح: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدرٍ يسمى عكوفاً) ، وفسره الإمام: بأن يزيد على أقل ما يكفي في طمأنينة الصلاة ، ولا يكفي قدر الطمأنينة ، ولا يجب السكون ، بل يكفي التردد (٤) .

أحدها: أنه لا فرق في ذلك بين أن يجامع في المسجد أو في طريقه لقضاء الحاجة سواء قلنا: إنه في خروجه للحاجة معتكف أم لا ، وإنما يفترقان بالنسبة إلى الحل والتحريم ، فإن كان في المسجد.. فهو حرام مطلقاً ، وإن كان في غيره.. حرم إن كان الاعتكاف منذوراً ، ولا يتجه تحريمه في التطوع ؛ فإن غايته الخروج من العبادة ، وهو جائز ، قاله في « المهمات » .

ثانيها: أن الحكم بالبطلان إنما هو بالنسبة للمستقبل، وأما الماضي. . فكذلك ؛ إن كان منذوراً متتابعاً . . فيستأنفه، وان لم يكن متتابعاً . . لم يبطل ما مضى سواء أكان منذوراً أم نفلاً .

ثالثها: أن محل ذلك: ما إذا كان ذاكراً عالماً بالتحريم، فإن كان ناسياً أو جاهلاً.. فهو كالصوم، وقد ذكره « المنهاج » بعد ذلك فقال [ص ١٨٧]: (وإن جامع ناسياً.. فكجماع الصائم)، لكنه صحح في « شرح المهذب »: أنه لا يتخرج على خلاف الصوم، فقال: لم يبطل على المذهب، وبه قطع العراقيون، وقال أكثر الخراسانيين: فيه الخلاف في الصوم (٢).

• ١٣٥٠ قول « التنبيه » [ص ٦٦] : ( وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة. . ففيه قولان ) الأظهر : قول ثالث ، وهو : الإبطال إن أنزل ، والا . . فلا ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » (٧) ، ولو أولج خنثىٰ في قبل خنثىٰ ، أو أولج في امرأة أو رجل أو خنثىٰ مطلقاً . . فهو كالمباشرة بغير جماع ،

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » (٣/٣٦ ) ، ( ٢٦/ ٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الحاوي ( ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » (٣/ ٢٦٤ ) ، (٢١٨/١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٨٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٦٨ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٣٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) المجموع (٦/١١٥).

<sup>(</sup>V) الحاوي ( ص ٢٣١ ) ، المنهاج ( ص ١٨٧ ) .

فيفرق بين أن ينزل أم لا ، كما في « شرح المهذب » في الأحداث(١) ، وهو مستثنى من إطلاقهم بطلان الاعتكاف بالجماع .

1801\_ قول « المنهاج » \_ والعبارة له \_ و « الحاوي » فيما إذا أطلق نية الاعتكاف : ( لو خرج وعاد . . احتاج إلى الاستئناف ) $^{(7)}$  محله : ما إذا لم يعزم عند خروجه على العود ، فإن فعل ذلك . . قام عزمه مقام النية ، كما نقله الرافعيٰ عن « التتمة » ، واستشكله : باشتراط اقترانها بأول العبادة ، فلا يكتفي بعزم متقدم  $^{(7)}$  ، لكن صوب فيٰ « شرح المهذب » قول المتولي  $^{(2)}$  .

١٣٥٢ ـ قول « المنهاج » [ص ١٨٧] : ( ولو ارتد المعتكف أو سَكِرَ . . بطل ، والمذهب : بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع ) فيه أمور :

أحدها: أن قوله: ( بطل ) أي: في زمن الردة والسكر ، فإذا زالا ولم يكن الاعتكاف متتابعاً.. بنيا علىٰ ما مضىٰ ؛ ولهاذا قال « المحرر »: ( لم يبق معهما الاعتكاف )(٥).

ثانيها : المراد ببطلان الماضي : تعذر البناء عليه ، لا حبوطه .

ثالثها: اعترض عليه: بأنه كان الأصوب أن يقول: (من اعتكافه بالإفراد) لأن العطف بـ (أو)، وفي هاذا نظر ؛ لأن المعطوف بـ (أو) هو الفعل، والضمير ليس عائداً عليه، وإنما هو عائد على المرتد والسكران المفهومين من لفظ الفعل، وقد تقدم ما يدل عليهما، فصح عود الضمير عليهما، وعبارة « الحاوي » [ص ٢٣١]: (ويقطعه السكر والكفر) وهي وافية بالمقصود من غير اعتراض.

١٣٥٣\_ قول « المنهاج » [ص ١٨٧] : ( ولو طرأ جنونٌ أو إغماءٌ. . لم يبطل ما مضىٰ إن لم يخرج ) فيه أمران :

أحدهما: أن محل ذلك: فيما إذا طرأ الجنون بسبب يُعذر فيه، فإن طرأ بسبب لا يعذر فيه. . فكالسكران، حكاه في « الكفاية » عن البندنيجي، وهو مفهوم من تعليل الرافعي عدم البطلان في الجنون بالعذر<sup>(1)</sup>.

ثانيهما : كان ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج ؛ لاستواء حكمهما ، فإنه إذا خرج : إن لم يمكن حفظه في المسجد. . لم يبطل أيضاً ، كما لو حمل العاقل مكرهاً ، وإن أمكن بمشقة ؛ فكالمريض

<sup>(1)</sup> Ilananga (7/00).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ١٨٨ ) ، المنهاج ( ص ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢٥٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) المجموع (٦/٧٨٤).

<sup>(</sup>٥) المحرر ( *ص* ۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣/ ٢٦١ ) .

إذا خرج. . فالمذهب : لا يبطل أيضاً ، وإطلاق « الحاوي » أن الجنون يقطع الاعتكاف مُنتَّقَدُّ (١) .

1708\_قول « المنهاج » [ص ١٨٨] : ( وكذا الجنابة \_ أي : يجب الخروج لها \_ إن تعذر الغسل في المسجد ، فلو أمكن . . جاز الخروج ، ولا يلزم ) كذا في « الروضة » وأصلها (٢) ، وهو يقتضي جواز الغسل فيه ، واستبعده الإمام ، ونقل عن المحققين إيثار الخروج ، طال الزمان أو قصر (٣) ، وهو مقتضىٰ قول « الحاوي » [ص ٢٣١] : ( ويغتسل سريعاً لا في المسجد ) .

# فظيناؤ

#### [في التتابع]

1**000**\_قول « المنهاج » [ص ١٨٨] : ( والصحيح : أنه لا يجب التتابع بلا شرط ) فيه أمران : أحدهما : أنه عبر في « الروضة » بالمذهب ، قال : وخرج ابن سريج قولاً ، وهو شاذ<sup>(٤)</sup> .

ثانيهما: أنه يفهم أنه إذا لم يشرط التتابع ، ونواه . . لا يجب ، وبه صرح « الحاوي » فقال [ص ٢٣٢] : ( لا التتابع وإن نواه ) ، وهاذا هو الأصح عند الرافعي والنووي (٥) ، واختار السبكي مقابله ، وصوبه في « المهمات » لما سيأتي فيما لو نذر اعتكاف يومين متتابعين ، هل تلزم الليلة التي بينهما ؟ ١٣٥٦ قول « الحاوي » [ص ٢٣٢] : ( كالتفرق وإن شرطه ) أي : لا يلزم التفريق ولو شرطه ، بل له مع اشتراط التفريق أن يأتي به متتابعاً .

يستثنىٰ منه: ما إذا قصد أياماً معينة ، كما قيده الغزالي في « الخلاصة » وغيره (٦٠ ، قال في « المهمات » : وهو متعين ؛ لأنه إذا نذر يوماً بعينه . . امتنع عليه التقديم والتأخير على الصحيح .

1۳۵۷ ـ قول « المنهاج » عطفاً على ما عبر فيه بالصحيح [ص ١٨٨ ، ١٨٩] : ( وأنه لو نذر يوماً... لم يجز تفريق ساعاته ) عبر في « الروضة » بالأصح (٧) ، وهو معنى قول « الحاوي » بعد ما لا يجب فيه النتابع [ص ٢٣٢] : ( لا كيوم ) أي : فإنه [يجب تتابع ساعاته] (٨) .

ويستثنىٰ من كلامهما : ما لو دخل أثناء النهار ، واستمر إلىٰ مثله من اليوم الثاني. . فإن الأكثرين

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ١١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٢/٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٦٥ ) ، و « الروضة » ( ٢/ ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الخلاصة (ص ٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) الروضة (٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٨) في (١): (الا يجب تفريق ساعاته).

علىٰ أنه يجزئه ، وقال أبو إسحاق : لا يجزئه ، قال الرافعي : وهو الوجه (١) ، ومحل الخلاف : فيما إذا غاير بين الساعات ، فلو أتىٰ بساعة معينة من يوم ، ثم أتىٰ بها بعينها من آخَرَ إلىٰ أن استكمل ساعات اليوم . . لم يجزئه جزماً ، حكاه في « المهمات » عن القاضي حسين .

١٣٥٨\_ قول « المنهاج » عطفاً على الصحيح [ص ١٨٩] : ( وأنه لو عيَّن ملةً كأسبوع وتعرض للتتابع وفاتته. . لزمه التتابع في القضاء ) فيه أمران :

أحدهما : أنه عبر في « الروضة » بالأصح $^{(Y)}$  .

ثمانيهما: أن قوله: (كأسبوع) أي: بعينه ؛ ولهاذا قال في «المحرر»: (هاذا الأسبوع) أن أما لو قال: (أسبوعاً) كما هو ظاهر «المنهاج». . فقال السبكي: لم أر فيه نقلاً ، والأقرب: أنه يكفيه سبعة أيام متفرقة .

١٣٥٩ قوله: ( وإن لم يتعرض له. . لم يلزمه في القضاء )(٤) قد يفهم أنه معطوف على ما عبر فيه بالصحيح ، وليس كذلك ، فلا خلاف في عدم لزوم التتابع في هلذه الصورة .

۱۳٦٠ قوله: (وإذا ذكر التتابع وشَرَطَ الخروج لعارض. . صع الشرط في الأظهر) عبر في «الروضة » بالمذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحُكيَ قول : أنه لا يصح (٢) ، وذكر «الحاوي » فيما إذا شرط الخروج لكل شغل يطرأ له . . أنه يخرج لسائر الأشغال سوى النظارة والتنزه ، والنظارة بتخفيف الظاء \_ يستعملها العجم ، يعنون بها : النظر إلى ما يقصد النظر إليه ، وليست معروفة في اللغة لهاذا المعنى ، قاله النووي (٧) .

١٣٦١ قول « التنبيه » فيما إذا خرج لما له منه بد [ص ٦٥] : ( وعيادة المريض ) ، قال في « الكفاية » : يفهم أنه لو كان المريض قريبه ، ولم يكن له من يقوم به . . عدم البطلان ، وبه صرح الماوردي (^) ، واستغرب في « شرح المهذب » مقالة الماوردي (<sup>(٩)</sup> ، وأطلق في « الروضة » وأصلها انقطاع التتابع بالخروج للعيادة (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » (٣/ ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢/٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١١٩).

 <sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » (ص ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٤٠٢/٢).

<sup>(</sup>۷) انظر « تهذیب الأسماء » (۳٤٤/۳).

 <sup>(</sup>٨) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣/ ٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>٩) المجموع (٦/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>١٠) الروضة (٢٠٦/٢).

۱۳٦٢ قوله: ( إلا أن يكون قد شرط ذلك في نذره )(١) يستثنى: ما إذا شرط الخروج للجماع ؛ فإنه يلغو الشرط ، حكاه في « الكفاية » عن الماوردي والبندنيجي وغيرهما(٢) ، وفي زيادة « الروضة » : قال الروياني : قال أصحابنا : لو نذر اعتكافاً وقال : إن اخترت جامعت ، أو إن اتفق لي جماع جامعت . لم ينعقد نذره (٣) .

1878 - قولهم - والعبارة لـ الحاوي » - : ( ولا يقطع الولاء الخروج لقضاء الحاجة ) (٤) ، زاد المنهاج » [ص ١٨٩] : ( ولا يجب فعلها في غير داره وإن أمكن ، ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح ) ويستثنى منه : ما إذا لم يجد في طريقه موضعاً ، أو كان لا يليق به غير داره . . فلا يضر فحش البعد ، ولو كان له داران . . تعينت القربى في الأصح .

1878 ـ قول « التنبيه » [ص ٢٦] : ( وإن خرج لما لا بد منه ، فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج . . جاز ) محله : ما إذا لم يطل وقوفه ، كما صرح به « المنهاج »(٥) ، وذكر « الحاوي » بدل العيادة الصلاة على الميت ، فقال [ص ٢٣٢] : ( وإن صلىٰ على الميت بلا عدولٍ ) ، ولا بد من تقييده أيضاً بألاً ينتظره .

1870- قول «التنبيه» [ص ٦٨] و«الحاوي» [ص ٢٣٢]: (إنه لا ينقطع التتابع بالخروج للمرض) قيده «المنهاج» بأن يُحْوج إلى الخروج (٢)؛ أي : لخوف التلويث لإسهال أو بول ، أو لمشقة الإقامة معه لاحتياجه إلى فراش وخادم وتردد طبيب ، وخرج به الخفيف كصداع ونحوه ، وأسقط «المنهاج» وجهاً في «المحرر» أنه ينقطع بالمرض (٧).

1777 قول « التنبيه » فيما لا يقطع التتابع [-0.7] : ( والحيض ) محله : ما إذا طالت مدة الاعتكاف ، فان كانت بحيث تخلوا عنه . انقطع في الأظهر ، قاله في « المنهاج  $(^{(\Lambda)})$  ، وعبر عنه « الحاوي » بقوله [-0.77] : ( إن لم يسعه وقت الطهر ) .

 $^{(4)}$  لمنهاج » والعبارة له و « الحاوي » : ( ولا بالخروج ناسياً على المذهب ) محله : ما إذا قصر زمنه ، فإن طال . . فهو كالأكل الكثير ناسياً ، ففيه اختلاف تصحيح الرافعي

<sup>(</sup>١) انظر التنبيه ١ ( ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٣/ ٤٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٢/ ٤١٠ ) ، وانظر « بحر المذهب » ( ٤١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٦٨ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٣٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج ( ص ۱۸۹ ) .

<sup>(</sup>٦) المنهاج ( ص ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٧) المحرر (ص ١١٩).

<sup>(</sup>٨) المنهاج ( ص ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي ( ۲۳۲ ) ، المنهاج ( ص ۱۸۹ ) .

والنووي (١) ، والإكراه كالنسيان ، وقد ذكره « الحاوي ( " ) ، ولو استمر مستتراً خوفاً من ظالم ، والمراد : الإكراه بغير حق ؛ ليخرج ما إذا أكره على الخروج لحق عليه هو مماطل به . . فإنه يبطل اعتكافه ؛ لتقصيره بعدم الوفاء .

١٣٦٨ قول «التنبيه » [ص ١٦]: (وإن خرج إلى المنارة الخارجة من المسجد.. لم يضره) محله: أن يخرج للأذان ، ويكون مؤذناً راتباً ، وتكون المنارة مبنية للمسجد ، وقد ذكر الأولين «المنهاج » بقوله [ص ١٨٩]: (ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح ) و«الحاوي » بقوله [ص ٢٣٢]: (وأذان الراتب) ويرد عليهما الشرط الثالث ، ويشترط أيضاً: كونها قريبة من المسجد ، واستغنى بعضهم عن هذا باشتراط كونها مبنية له ؛ لأن المبنية له لا تكون بعيدة منه غالباً ، والله أعلم .

١٣٦٩\_ قول « التنبيه » فيما لا يقطع التتابع [ص ٦٨] : ( وَأَدَاءُ الشهادة التي تعينت عليه ) أي : أداؤها ، وكذا تحملها ، فإن لم يتعين عليه التحمل . . بطل على الصحيح .

• ١٣٧٠ قول « التنبيه » [ص ٢٦] و « الحاوي » [ص ٢٣٢] : ( وقضاء العدة ) محله : ما إذا لم تكن بسبب من جهتها ، فإن كانت ؛ كما إذا قال : أنت طالق إن شئت ، فقالت وهي معتكفة : شئت ، فخرجت للعدة . . انقطع التتابع ، كما صححه في « شرح المهذب » (٣) ، ولم يستحضره في « المهمات » ، فذكره بحثا ، وقال : الظاهر : أنه لا بد منه ، وفي « الكفاية » عن القاضي أبي الطيب والماوردي أن الخلاف فيمن لم يفوض طلاقها إليها ، فإن فوضه فطلقت نفسها . انقطع جزما (٤) ، وقال الفوراني : محل الخلاف : إذا لم يكن الزوج قد أذن لها في مدة مقدرة ، فإن أذن لها كذلك ، فمات قبلها : فإن قلنا : تقيم إلى انقضاءها فخرجت . . انقطع ، وإلا . . فالقولان .

١٣٧١\_ قول « التنبيه » [ص ٦٦] و« الحاوي » [ص ٢٣٢] : ( والأكل ) أي : لا يقطع الخروج له التتابع ولو أمكن في المسجد ، واختار السبكي خلافه .

١٣٧٢ ـ قول « التنبيه » [ص ٦٨] : ( والشرب ) الأصح : الانقطاع إذا أمكن في المسجد .

**١٣٧٣\_ قول « الحاوي » [ص ٢٣٢] : ( والحد ) محله :** ما إذا ثبت بالبينة ، فإن ثبت بإقراره. . انقطع الاعتكاف .

- ١٣٧٤ قول « المنهاج » \_ والعبارة له \_ و « الحاوي » : ( ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٧٦ ) ، و « الروضة » ( ٢/ ٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>m) thorage (1/300).

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣/ ٥٠٤ ) .

إلا أوقات قضاء الحاجة )(١) يستثنى أيضاً : زمن الأكل والوضوء والغسل ، صرحوا به كما نقله في « المهمات » .

1870 قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين. . ففي الليلة التي بينهما وجهان ، أصحهما : أنه لا يلزمه ) حكى الرافعي عن الأكثرين لزومه (٢) ، وعليه مشى « الحاوي » فقال [ص ٢٣٢] : ( وعشرة . . تناول الليالي إن شرط التتابع ) ، لكن الرافعي في نقله عن الأكثرين ألحق نية التتابع بشرطه ، ثم حكىٰ عن صاحب « المهذب » وآخرين : عدم وجوبه ، ثم قال : والوجه : التوسط ، فإن أريد بالتتابع : توالي اليومين . . فالحق : ما ذكره ، وإن أريد بالتتابع : توالي اليومين . . فالحق : ما ذكره ، وإن أريد : تواصل الاعتكاف . . فالحق : ما ذكره الأكثرون (٣) ، وما ذكره بحثاً صرح به الدرامي ، كما نقله في « شرح المهذب » (٤) ، وما ذكره الرافعي هنا عن الأكثرين في نية التتابع يخالف ما سبق فيما لو نوى التتابع في اعتكاف شهر معين . . أنه لا يلزمه ، كما تقدمت الإشارة إليه .

وفي « الأم » : وإذا جعل لله عليه اعتكاف يومين. . دخل قبل الفجر ، فيعتكف يوماً وليلة ويوماً إلا أن تكون له نية النهار دون الليل . انتهيٰ<sup>(٥)</sup> .

ومقتضاه : لزوم الليلة وإن لم يشرط التتابع ولا نواه ، وهو أحد الأوجه ، ولم يحك الرافعي ترجيحه عن أحد .

١٣٧٦ قوله : ( ولا يعتكف العبد بغير إذن مولاه ) (٢) يستثنى منه : ما لو نذر اعتكافاً في زمن معين بإذن سيده ثم باعه . . فليس للمشتري منعه منه ؛ لأنه صار مستحقاً قبل ملكه ، وله الخيار في فسخ البيع إن جهل ذلك ، حكاه في « شرح المهذب » عن المتولي ، وأقره (٧) ، وقياسه : أن تكون الزوجة كذلك إلا في ثبوت الخيار ، والله أعلم .

\* \* \*

الحاوي ( ص ٢٣٢ ) ، المنهاج ( ص ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۳/ ۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣/٧٣ ) ، و « المهذب » ( ١٩١/١ ) .

<sup>(3)</sup> Ilanana (7/203).

<sup>(</sup>٥) الأم (٢/٧٠١).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع (7/173).

# كناب الحستج

187٧\_قول « المنهاج » [ص ١٩٠] : ( وشرط صحته : الإسلام ) لو قال : ( صحتهما ) ليعود على العمرة أيضاً. . لكان أحسن ، وقد يقال : الضمير عائد على ما تقدم ، وهو تكلف ، وعبارة « الحاوي » [ص ٢٣٤] : ( وشرطهما : الإسلام ) ، فهي أحسن من هاذا الوجه ، ومن جهة دلالتها على أن الإسلام شرط الصحة وشرط الوجوب ؛ ولذلك استَغْنَىٰ عن ذكره في شروط الوجوب .

وهل المراد: الإسلام حكماً أو اعتقاداً ؟ حكىٰ في «البحر» عن والده: أن صبياً لو اعتقد الكفر، فلم يحكم بكفره لكونه تابعاً لأبويه في الإسلام ، فحج أو اعتمر.. أن الأصح عنده: الصحة ؛ لأن اعتقاده لم يجعله كافراً ، وحكمه حكم المسلم ، وليس الحج مما يبطل بنية الإبطال حتىٰ يجعل اعتقاده الكفر كنية إبطاله ، قال الروياني: وعندي أنه لا يصح ؛ لأن اعتقاده يضاد نية القربة (١) .

وقال بعضهم: يشترط لصحتهما أيضاً: العلم ، فلو جرت أفعال النسك اتفاقاً من غير عالم بالنسك ولا بالإحرام. . لم يصح . انتهى .

وما أدري كيف يجيء الاتفاق مع قصد الإحرام ، ولا يحتاج في بقية الأركان إلىٰ نية تخصه ؟ فإن أريد بذلك : العلم بوجوبها . فهاذا غير شرط ؛ إذ الكلام في الصحة خاصة .

١٣٧٨ قول « التنبيه » [ص ٦٩] : ( فإن كان مميزاً. . أحرم بإذن الولي ، وإن كان غير مميز. . أحرم عنه أحد أبويه ) فيه أمور :

أحدها: أنه أطلق الولي في الإذن للمميز ، وقيد في الإحرام عن غير المميز بأحد الأبوين ، والذي في كلام الأصحاب: التسوية بينهما ، فالذي يحرم عن غير المميز هو الآذن للمميز ، والأصح: أنه ولي ماله ؛ أباً كان أو جداً أو صبياً أو حاكماً أو قَيِّمَهُ ؛ ولذلك عبر « الحاوي » بـ ( المتصرف في ماله ) (٢) ، وأطلق « المنهاج » الولي (٣) ، وهو محمول على ما ذكرناه ، وحينئذ. . فلا تُحْرم عنه الأم إلا إن كانت وصية .

ثانيها: أن كلامه يقتضي أن الولي لا يحرم عن المجنون ؛ لأنه لم يذكر ذلك إلا في الصبي ، وأطلق قبل ذلك في المجنون أنه لا يجب عليه ، ولا يصح منه ، وظاهره نفي الصحة عن المباشرة وغيرها ؛ بدليل أنه ذكر بعده أنه يصح من الصبي ، وفصل في مباشرته ذلك بين المميز وغيره ،

<sup>(</sup>١) بحر المذهب (٥/٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ١٩٠).

والأصح : أن الولي يُحرِم عن المجنون أيضاً ، وقد صرح به « المنهاج »(١) ، وهو داخل في قول « الحاوي » [ص ٢٣٤] : ( فيحرم عن غير المكلف ) .

وخرج بتعبيرهم: العبد، وقد قال الإمام: ليس للسيد الإحرام عنه إن كان بالغالاً ، وقال ابن الرفعة: القياس في الصغير أنه كتزويجه، وَرُدَّ بأن الوصي والقاضي يُحرِمان عن الصبي وإن لم يزوجاه ؛ تمريناً وتحصيلاً للثواب من غير لزوم مال ، وفي « المهمات » : أن في « الأم » الجزم بالصحة مطلقاً ، فقال : ( وإذا أُذِنَ للملوك بالحج أو أَحَجَّهُ سيده.. كان حَجُّهُ تطوُّعاً ) ، هذا لفظه ، وأَحَجَّهُ معناه : صيره حاجاً " .

ثالثها: أنه يقتضي أن الولي لا يُحرِم عن المميز، وكذا يقتضيه تقييد «المنهاج» الصبي بغير المميز، لكن الأصح: أن للولي الإحرام عن المميز أيضاً، وهو داخل في تعبير « الحاوي » بغير المكلف.

رابعها : أنه يفهم أنه لا يصح إحرام غير الولي عنه ، والأصح من زوائد « الروضة » : أنه لو أذن الولي لمن يُحْرِم عنه . . جاز (٤) ، وهاذا وارد على « المنهاج » و « الحاوي » أيضاً .

خامسها: مقتضى تعبيرهم بالإحرام عنه: أنه يقول: (أحرمت عنه)، وهو أحد وجهين ، ثانيهما: أنه يقول: (أحرمت به) ، قال الماوردي: والخلاف مبني على اشتراط كون الولي حلال $X^{(a)}$ .

قلت: ومقتضىٰ هاذا: تصحيح ما اقتضته عبارتهم ؛ لأن الأصح: أنه لا يشترط كون الولي حلالاً ، وقد يفهم من قول « المنهاج » [ص ١٩٠]: ( فللولي أن يُحْرِم عن الصبي الذي لا يميِّز والمجنون ): أن الولي يستقل بمباشرة جميع الأفعال ، وليس كذلك ، بل يجب إحضاره المواقف كعرفة وغيرها ، ويأمره بما يطيق فعله كالرمي ونحوه ، فيناوله الأحجار ليرمي بها إن قدر ، وإلا. . رمىٰ عنه ، ويطوفه إن قدر ، وإلا. . طاف عنه ؛ ولذلك قال « التنبيه » [ص ٢٩]: ( وفعل عنه وليه ما لا يتأتىٰ منه ) ، و « الحاوي » [ص ٢٣٤]: ( ويحضره المواقف ، ويأمره مقدُورَه ) وقد يقال : فهم ذلك من اقتصار « المنهاج » على الإحرام ؛ ولذلك كان أحسن من تعبير « المحرر » بقوله : (أن يحج )(٢) لتناوله العمرة ، ولكونه لا يشمل جميع الأركان .

١٣٧٩ قول « التنبيه » [ص ٦٩] : ( ونفقته في الحج وما يلزمه من الكفارة في ماله في أحد القولين ، وفي مال الولى في الآخر ) فيه أمور :

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر « نهاية المطلب » (٤/ ٣٦٥) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٢/١١٠).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/١٢٠).

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿ الحاوي الكبير ﴾ ( ٢٠٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) المحرر (ص١٢٠).

أحدها: أنه أطلق الخلاف ، ومحله كما قال النووي في « شرح المهذب » : في الزائد على نفقة الحضر (١) ، وكذا صوره الرافعي هنا ، لكنه حكى في ( قسم الصدقات ) وجهين في أن الولي يضمن الكل أو الزائد ، كما في القدر المعطى لابن السبيل أو الغازي (٢) ، وبتقدير صحة الأول . فقد يقال : إن في قوله : ( في الحج ) إشعاراً به .

ثانيها : ومحله أيضاً : إذا أحرم بإذن الولي ، فإن أحرم بغير إذنه وجوزناه . . فالفدية في مال الصبي قطعاً .

ثالثها: ومحله أيضاً: إذا لم يتسبب الولي في وجوب الكفارة ، فإن تسبب: فإن لم يكن لمصلحة ترجع للصبي ؛ كما إذا فوته الحج. . فعلى الولي قطعاً ، وإن كان لمصلحة ترجع إليه ؛ كتطييبه لمداواة . . فطريقان ، أصحهما : تخريجه على ما لو طيب الصبي نفسه ، وفيه خلاف مبني على أن عمده عمد أو خطأ ؛ فإن قلنا : عمد . . وجبت ، وإلا . . فلا .

رابعها: الأظهر: أنه في مال الولي ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ٢٣٥]: ( وزيادة النفقة ولازم الإحرام على الولى ).

خامسها : لا معنىٰ للتقييد بالحج ؛ فالعمرة كذلك ، وهي داخلة في عموم عبارة « الحاوي » .

سادسها : كان ينبغي أن يقول : ( وما يلزم ) كقول « الحاوي » [ص ٢٣٥] : ( ولازم الإحرام ) ، فكيف يجتمع قوله : ( يلزمه ) مع قوله : ( إنه في مال الولي في أحد القولين ) ؟

وأجيب عنه : بأن الكفارة تلزم الحاج ، وهو الصبي ، وتجب في مال الولي ، فمحل إيجابها : الحاج ، فلا كفارة علىٰ غيره ، ومحل وجوبها : مال الولي علىٰ قول مرجح .

١٣٨٠ قول « المنهاج » [ص ١٩٠] : ( وإنما تصح مباشرته من المسلم المميّز ) يتناول الصبي ،
 ولكن شرطه : إذن الولي ، فإن لم يأذن له . . لم يصح ، وقد ذكره « التنبيه » و « الحاوي » (٣) .

1901 قول « المنهاج » [ص ١٩٠] : ( وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلّفُ الحرّ ) لو قال : ( فرض الإسلام ) كما في « الحاوي »(٤) ليتناول العمرة . . لكان أولى ، واعترض قوله : ( بالمباشرة ) بأنه لا فائدة له ، وأن الأحسن : أن يقول : ( إذا باشره المكلف الحر لنفسه أو نيابة عن مثله ) ، والمراد : التكليف في الجملة ، لا التكليف بالحج خاصة .

١٣٨٢ قول « التنبيه » [ص ٦٩] : ( فإن بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف في الحج وقبل

<sup>(1)</sup> المجموع (V{۲٤).

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۳/۳۵ ) ، ( ٤٠٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٦٩ ) ، الحاوي ( ص ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص٢٣٤ ) .

الطواف في العمرة. . أجزأهما عن حجة الإسلام وعمرته ) كذا إذا وجد ذلك في أثناء الوقوف أو بعده والوقت باق ، فعاد إلى الموقف ، قال في « الحاوي » [ص ٢٣٥] : ( ويعيد السعي ) أي : إن سعىٰ عقب طواف القدوم قبل الكمال ، والمجنون إذا حج عنه الولي ثم أفاق . . كالصبي .

1947 قول « المنهاج » [ص ١٩٠] : ( وشرط وجوبه : الإسلام ) ، وقول « الحاوي » [ص ١٦٩] : ( وشرطهما : الإسلام ) لتناوله الوجوب كما تقدم ، مثل قول « التنبيه » [ص ١٦] : ( ولا يصح منه ) بحب إلا على حر مسلم ) لكنه قال بعد ذلك : ( وأما المرتد : فإنه يجب عليه ، ولا يصح منه ) فلو لم يَحْصُر أولاً . لكان أولى ، وفائدة وجوبه على المرتد : أنه لو استطاع في ردته ثم أسلم وهو معسر واستمر به الإعسار للموت ، أو زال قبيل موته بحيث لم يتمكن معه من الحج . . فإنه يستقر في ذمته ، ويُقضىٰ عنه من تركته ، بخلاف الأصلي إذا استطاع ثم أسلم معسراً . . فإنه لا يستقر حتى يستطيع في الإسلام ، ولعل مرادهم : الوجوب مع الصحة .

وحذف النووي في « الروضة » تقييد الرافعي الكافر بكونه أصلياً ، وهو معترض ، قال في « المهمات » : واعلم أن شرط الوجوب : ملك المال ، وفي ملك المرتد أقوال ، فتتخرج هذه المسألة عليها ، وبه صرح الروياني في « البحر »(٢) ، وقال شيخنا الإمام البلقيني : الحرية التي يتوجه الإيجاب معها ويسقط الحج بها عن فرض الإسلام قطعاً هي الحرية المستقرة ، فلو كانت حرية بصدد الزوال باحتمال ؛ كالعتيق في المرض . فهل يجب عليه عند الاستطاعة ؟ يظهر تخريجه على تزويج القريب العتيقة في مرض الموت .

١٣٨٤ ـ قول « المنهاج » [ص ١٩٠] : ( وقيل : إن لم يكن له ببلده أهلٌ وعشيرةٌ. . لم تشترط نفقة الإياب ) فيه أمران :

أحدهما: كان ينبغي التعبير بـ (أو) فإن وجود أحدهما ـ إما الأهل وإما العشيرة وفقد الآخر ـ كاف في الجزم باشتراط نفقة الإياب ، كما نقل النووي في «شرح المهذب » الاتفاق عليه ، واقتضاه كلام الرافعي (٣) .

ثانيهما: لو قال: (مؤنة الإياب).. لكان أحسن؛ ليتناول الراحلة، وأصح احتمالي الإمام عنده وعند الغزالي: اختصاص الوجهين بما إذا لم يكن له ببلده مسكن، فإن كان.. فلا يجيء الوجه الثاني (2).

انظر « التنبيه » ( ص ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب (٢٩٣/٥).

<sup>(</sup>٣) المجموع ( ٧/ ٤٤ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ١٣١/٤ ) ، و « الوجيز » ( ١/ ٢٥٠ ) .

واعلم: أن الذي يقتضيه كلامهم في ( الوقف ) و( الوصية ) أن الأهل: من تلزمه نفقته من زوجة وقريب ، والعشيرة: الأقارب من قبل الأب أو الأم ، ومقتضاه: أنه لا يلتحق بهم الموالي من أعلىٰ ولا من أسفل ، قال في « المهمات »: وفيه نظر .

م١٣٨٥ قول « المنهاج » \_ والعبارة له \_ و « الحاوي » : ( وإن قصر وهو يكسب في يوم كفاية أيام . . كُلِّف ) (١) ليس فيه ضبط الأيام ، ويتبادر إلى الفهم أن أقلها : ثلاثة ، قاله شيخنا ابن النقيب (٢) ، واستنبط شيخنا الإسنوي من تعليل الرافعي بأنه ينقطع عن الكسب في أيام الحج : أنها ستة ، وهي أيام الحج من أول الثامن إلى آخر الثالث عشر (٣) .

١٣٨٦ قول « التنبيه » في المستطيع بنفسه [ص ٢٩] : ( وأن يكون واجداً لراحلة تصلح لمثله إن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة ) مفهومه أنه لا يشترط وجودها فيمن هو دون مسافة القصر ، ومحله : فيمن هو قويٌ على المشي ، كما ذكره « المنهاج » و « الحاوي » أن أن ضعُف ؛ بأن لحقه بالمشي ضرر ظاهر . . فهو كالبعيد ، ويشترط أيضاً فيمن تلحقه بركوب الراحلة مشقة شديدة : وجود محمل وشريك يجلس في الشق الآخر ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي » أي : وإن قدر على مؤنة المحمل بتمامه ، وعلله في « الوسيط » بأن بدل الزيادة خسران لا مقابل له (7) ، قال في « المهمات » : ومقتضاه : أن المحتاج إليه من زاد وغيره يقوم مقام الشريك ، وكلام كثير يقتضي تعيين الشريك ، وليس توجيهه ببعيد ، وفي « الروضة » وأصلها عن المحاملي وغيره إطلاق اعتبار المحمل للمرأة من غير تقييد بمشقة ، وعن ابن الصباغ : أنه لو لحقه مشقة شديدة بركوب المحمل . . اعتبر في حقه الكنيسة ؛ أي : بالنون ، وهي الأخشاب الساترة فوق المحمل (7) .

١٣٨٧\_ قول « التنبيه » [ص ٦٩] : ( وقضاء دين إن كان عليه ) ، قال النشائي : لعله أخرج ما يستقرضه ونحوه ، وإلا . . فالدين حقيقة ما عليه (٨) ، وقال في « التوشيح » : إنه وهم ؛ فذاك حقيقة دينية لا حقيقة مطلق الدين ، كما أن قيامك حقيقة في الحال لا مطلق القيام . انتهى .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٣٧ ) ، المنهاج ( ص ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ۲٤٣/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ (٣/ ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ٢٣٧ ) ، المنهاج ( ص ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص٧٣٧) ، المنهاج (ص١٩٠).

<sup>(</sup>٦) الوسيط (٢/٥٨٣).

<sup>(</sup>٧) الروضة (٣/٤).

<sup>(</sup>A) انظر ( نكت النبيه على أحكام التنبيه ) ( ق ٦٣ ) .

وقد يقال : احترز به عن المؤجل ، لكن المنقول : أنه كالحال ؛ ولذلك أطلق « المنهاج » (1) .

1۳۸۸ قول «المنهاج» [ص ۱۹۱]: (ومؤنة من عليه نفقتهم) أحسن من تعبير «المحرر» و«الحاوي» بالنفقة (۲)؛ لأن المؤنة تشمل الكسوة والسكنى والإخدام والإعفاف، وغير ذلك، لكن كان ينبغي التعبير به في الموضع الثاني أيضاً، فيقول: (من عليه مؤنتهم) لأن قريبه قد لا يعجز عن النفقة ويعجز عن غيرها من المؤن. فتجب، ولم يذكر «التنبيه» ذلك، واستنبطه في «الكفاية» من اعتبار الدين ؛ فإنه مقدم عليه، وليس في كلامهم منعه من الحج حتى يترك لهم نفقة الذهاب والإياب، وقد صرح به الدارمي في «الاستذكار».

١٣٨٩ قولهم و العبارة لـ «المنهاج » و : ( والأصح : اشتراط كونه فاضلاً عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته  $(^{(7)})$  يستثنى منه : لو كان المسكن والعبد نفيسين لا يليقان بمثله ، ولو أبدلهما لَوَفَّى التفاوت بمؤنة الحج . . فإنه يلزمه ، قال الرافعي : كذا أطلقوه هنا ، لكن في لزوم بيعهما في الكفارة إذا كانا مألوفين . . وجهان ، ولا بد من عودهما هنا  $(^{(3)})$  ، وقال في « الشرح الصغير » : وقد يفرق بأن الحج لا بدل له وللعتق في الكفارة بدلاً ، وكذا فرّق النووي  $(^{(6)})$  .

قال في «المهمات»: وينتقض بالمرتبة الأخيرة من الكفارة ؛ فإنه لا بدل لها ، وأيضاً فالفطرة لا بدل لها مع أنها كالحج ، كما نقله هو عن الإمام (٢) ، قال في «المهمات»: والجارية النفيسة المألوفة كالعبد إن كانت للخدمة ، فإن كانت للاستمتاع . . لم يكلف بيعها ، قال : وهاذا التفصيل لم أره ، ولا بد منه ، قال : وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه ، وهو متجه ؛ لأن الزوجية قد تنقطع فيحتاج إليهما ، وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين بيوت المدارس ، والصوفية بالربط ونحوها .

واعترض علىٰ تعبير « التنبيه » بقوله [ص ٦٩] : ( وأن يكون ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن ، وخادم إن احتاج إليه ) في تكرير الاحتياج . وأجيب عنه : بأن المذكور أولاً بيان لما يشترط أن يكون فاضلاً عنه ، وقوله : ( من مسكن ) علىٰ إطلاقه ؛ لأن كل أحد يحتاج إلى المسكن ، وقوله : ( وخادم ) لا يصلح بياناً ، فرب من لا يحتاج إلى الخادم ، فقيده ، فإذاً كلامه إطلاقاً

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٩١).

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٢٠) ، الحاوي (ص ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٦٩ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٣٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الروضة » (٦/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر « نهاية المطلب » ( ١٣١/٤ ) .

وتقييداً في غاية الحسن ؛ لإفادته عموم الحاجة إلى المسكن دون الخادم .

١٣٩٠ قول « الحاوي » [ص ٢٣٧] : ( ومؤن النكاح إن خاف العنت ) أي : يشترط أيضاً للوجوب : أن يفضل عن ذلك .

الصحيح في « الروضة » : وجوب الحج على خائف العنت ، لكن له التأخير ، والنكاح أولى (١) ؛ ولذلك لم يذكره « التنبيه » و « المنهاج » .

وبقي عليهم : أنه يشترط أن يكون فاضلاً عن كتب الفقيه المحتاج إليها ، إلا أن يكون له من كل كتاب نسختان ، وقد ذكره في « شرح المهذب » $^{(7)}$  ، وذكر ابن الأستاذ في « شرح الوسيط » أن خيل الجندى وسلاحه ككتب الفقيه .

1891 قولهم : (يشترط : أمن الطريق ) $^{(7)}$  قال الإمام : لا يشترط القطع بمعرفة الأمن ، ولا الأمن الذي في الحضر ، بل أمن كل موضع بحسبه $^{(3)}$  .

ثم أعلم أن المراد: الأمن العام ، حتىٰ لو كان الخوف في حقه وحده. . قضىٰ من تركته ، نص عليه الشافعي فيما حكاه عنه شيخنا الإمام البلقيني (٥) ، وفي « شرح التنبيه » للمحب الطبري عن الإمام : أن عدم الوجوب عند طلب رصدي (٦) مالاً محله : إذا كان الباذل له هو الحاج ، فإن بذله الإمام أو نائبه . . وجب الحج (٧) .

قال في « المهمات » : والقياس : عدم الوجوب عند بذل الأجنبي له ؛ للمنة ، زاد « التنبيه » [ص ٢٩] : ( من غير خفارة (^^)) وبه قال سائر العراقيين ، وحكاه في « الكفاية » عن النص ، وقال في « المهمات » : إن به الفتوئ ، لكن حكى الرافعي والنووي تصحيح الوجوب عند الاحتياج عن الإمام  $(^{(4)})$  ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » ، وعبرا عنها بالبدرقة  $(^{(1)})$  ، فهي بالدال المهملة

<sup>(</sup>١) الروضة (٧/٧).

<sup>(</sup>Y) المجموع (Y/X).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » (ص ٦٩ ) ، و « الحاوي » (ص ٢٣٧ ) ، و « المنهاج » (ص ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » (٤/ ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «الأم» (٢١/٢).

<sup>(</sup>٦) الراصد للشيء: الراقب له ، والرصد: القوم يرصدون كالحرس يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث . انظر « مختار الصحاح » ( ص ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « نهاية المطلب » ( ١٤٩/٤ ) .

<sup>(</sup>A) الخفارة : بضم الخاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات حكاهن صاحب « المحكم » ، وهي المال المأخوذ في الطريق للحفظ . انظر « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « نهاية المطلب » (٤/١٥٠) ، و « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٩٢) ، و « المجموع » ( ٧/٥٠) .

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص٢٣٧ ) ، المنهاج ( ص ١٩١ ) ، والبذرقة : بباء مفتوحة وذال ساكنة ، وقال ابن الصلاح : بالدال المهملة =

والمُعْجمة ، وتعبير « المنهاج » يقتضي أن الخلاف فيها قولان ، والذي في بقية كتبه وكتب الرافعي أنه وجهان (١) .

قال السبكي: وينبغي أن يتقيد بأجرة المثل حتى لو طلب أكثر منها. . لم يجب ، كما في نظائره . 

1897 - قول « المنهاج » - والعبارة له - و « الحاوي » : ( والأظهر : وجوب ركوب البحر إن 
غلبت السلامة ) (٢) أورد عليه : أنه إذا غلب الهلاك ، أو استوى الأمران . . حرم ركوبه ، وليس في 
اللفظ تنبه عليه .

وجوابه: أن مقصود الباب بيان حال الوجوب ، فإذا انتفىٰ. . جاء التحريم من إلقاء النفس إلى الهلكة من غير مصلحة الإيجاب ، وذلك ليس من جملة أحكام الحج .

واعلم: أن في زوائد « الروضة » في ( الحجر ): أنه لا تجوز المسافرة بمال الطفل في البحر وإن أوجبنا ركوبه في الحج<sup>(٣)</sup> ، قال في « المهمات »: وقياسه تحريم إركاب الطفل وركوب الحامل حتى تضع وتسقي الولد اللبأ<sup>(٤)</sup> وتفطمه إن تعينت للإرضاع ، وإركاب البهائم والزوجة والأرقاء البالغين بغير رضاهم ، إلا إن كان لنقلهم من دار الشرك. . فيجوز بلا شك .

1890 قول « المنهاج » [ص 191] : ( وعلف الدابة في كل مرحلة ) (٥) ظاهره : اشتراط ذلك ولو قدر على حمله مراحل ، وقال في « شرح المهذب » : ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء (٦) ، وتبعه السبكي ، وحكاه في « المهمات » عن سليم الرازي ، وقال شيخنا ابن النقيب : إن اشتراط العلف في كل مرحلة مشكل ، ويسهل إن أريد به : المرعى ، أما إذا أريد به : الشعير . . فيبعد ؛ فإن العادة حمله (٧) .

١٣٩٤ قول « التنبيه » [ص ٧٠] : ( وإن كانت امرأة ؛ بأن يكون معها من تأمن به علىٰ نفسها ) لم يفصّل ذلك ، وقد تتناول عبارته : ما إذا كان معها امرأة واحدة ، وذلك لا يكفي في وجوب الحج ، لكن لها الخروج معها لحجة الإسلام ، كما حكاه في « شرح المهذب » عن الماوردي والمحاملي

<sup>=</sup> والمعجمة ، وهي الخفارة ، وهي الجماعة تتقدم القافلة للحراسة . انظر « تهذيب الأسماء واللغات » ( ٢٢ /٣ ) ، و « المصباح المنير » ( ١٩٠١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٩٢ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ١١ ) ، و« المجموع » ( ٧/ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص۲۳۷ ) ، المنهاج ( ص ۱۹۱ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (١٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) اللبأ مهموز مقصور : هو اللبن أول النتاج . انظر « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) المرحلة بفتح الميم : مسيرة نهار بسير الإبل المحملة ، وقدرها أربعة وعشرون ميلاً هاشمياً أو ثمانية فراسخ أو ٤٣٣٥٢ متراً . انظر « معجم لغة الفقهاء » ( ص ٤٢١ ) .

<sup>(</sup>T) Ilanage (V/23).

<sup>(</sup>٧) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٤٧/٢ ) .

وغيرهما(۱) ، واعتبر « المنهاج » و « الحاوي » : أن يخرج معها زوج ، أو مَحْرَم ، أو نسوة ثقات (7) ، وفيه أمور :

أحدها: أنه يرد عليه العبد؛ فإنه يكفي في الوجوب خروجه معها، كما صرح به المرعشي في « ترتيب الأقسام » وابن أبي الصيف في « نكته » مع كونه ليس مَحْرَماً لها ؛ بدليل انتقاض الوضوء بمسه ، لكنه كالمَحْرَم في النظر إليها والخلوة بها .

الثاني : أن مقتضاه : خروج ثلاث نسوة سواها ، قال في « المهمات » : وهو بعيد لا معنىٰ له ، بل المتجه : الاكتفاء باجتماع أقل الجمع ، وهو ثلاثة ؛ وأيّ معنىً لاشتراط الأربعة بخصوصها ، وأيّ دليل .

الثالث : أن اعتبار الثقة يخرج الصبية ، قال في « المهمات » : وهو الظاهر ؛ لخطر السفر .

الرابع: لم يشترطوا في المَحْرَم كونه ثقة ، قال في « المهمات » : وفيه نظر ؛ سببه : أن الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي .

قلت : لكن ينبغي ألاَّ يكتفيٰ بالصبي ؛ لأنه لا يحصل معه الأمن علىٰ نفسها ، إلا أن يكون مراهقاً ذو وجاهة بحيث يحصل معه الأمن ؛ لاحترامه .

الخامس: اختار السبكي: أن السفر إذا كان أقل من بريد (٣) كحج المكيَّة . . لا يشترط فيه ذلك ؛ لمفهوم أقل الروايات المقيدة .

١٣٩٥ قول « المنهاج » [ص ١٩١] : ( والأصح : أنه لا يُشْتَرَط وجود مَحْرَم لإحداهنُّ ) لا يتقيد ذلك بالمَحْرَم ؛ فالزوج علىٰ ذلك الوجه كهو .

١٣٩٦ قوله: (وأنه يلزمها أجرة المَحْرَم إذا لم يخرج إلا بها) كذلك الزوج ؛ ولها أخر «الحاوي » قوله [ص الحاوي » ذكر الأجرة عنهما ، ويظهر أن النسوة كذلك ، وحينئذ. . فلو أخر «الحاوي » قوله [ص ١٣٧]: (أو بأجرة ) عن (النسوة الثقات ). . لكان أولى ؛ ليرجع للثلاثة ، وفائدة ذلك هنا وفيما تقدم في الخفارة : التعصية بعد الموت ، ووجوب القضاء عنه من تركته ، لا في تعجيل الإعطاء في الحياة ؛ فإن الحج على التراخي ، إلا إن خَشِيَ العضْب (٥) ، أو نذر الحج في سنة معينة .

١٣٩٧ قول « التنبيه » [ص ٦٩ ، ٧٠] : ( وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السير

 <sup>(</sup>١) المجموع ( ٧/ ٥٦ ) ، وانظر ( الحاوي الكبير » ( ٣٦٣/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص۲۳۷ ) ، المنهاج ( ص ۱۹۱ ) .

<sup>(</sup>٣) البريد = ٤ فراسخ = ١٢ ميلاً = ٤٨٠٠ ذراعاً = ٢٢١٧٦ متراً . انظر ( معجم لغة الفقهاء ١ ( ص ٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) العضب : هو القطع كأنه قطع عن كمال الحركة ، والمعضوب : الضعيف . انظر " لسان العرب " ( ٢٠٩/١ ) .

لأدائه ) أي : على العادة ، حتىٰ لو احتاج بعد اليسار إلىٰ أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة . . لم يجب الحج ، كذا قاله الأئمة ، وأورده الرافعي كالمستدرك على الغزالي في إهماله (١١) ، وكذا أهمله « المنهاج » و « الحاوي » ، واعترضه ابن الصلاح وقال : ذلك شرط استقراره لا وجوبه ؛ فإنه وجب بمجرد الاستطاعة ، كما تجب الصلاة بأول الوقت ، وتستقر بالإمكان (٢٠) ، وقال النووي : الصواب : ما قاله الرافعي ، وقد نص عليه الأصحاب (٣) ، وقال السبكي : إن نص « الأم » في مواضع يشهد له (٤) ، ومال شيخنا الإمام البلقيني إلىٰ ما ذكره ابن الصلاح ، وقال : لا يبعد القول بأنه يُقضىٰ من تركته ؛ لأنه مستطيع بماله ، ومنه ما إذا وجبت الصلاة بإدراك تكبيرة آخر الوقت ، غير أن الصلاة لا تُفعل عنه والحج يُفعل عنه ، ثم قال : ولا يخلو ذلك من نزاع .

١٣٩٨ قول « المنهاج » [ص ١٩١] : ( فمن مات وفي ذمته حجٌّ . . وجب الإحجاج من تركته ) أحسن من قول « التنبيه » [ص ٧٠] : ( ومن وجب عليه ذلك ، وتمكن من فعله ، ولم يفعله حتى مات . . وجب قضاؤه من تركته ) لتناول الإحجاج ما استؤجر عليه إجارة ذمته ، بخلاف القضاء ؛ فإنه لا يتناوله ، وتعبير « التنبيه » أحسن منه من وجهين آخرين :

أحدهما: أنه صرح مع الوجوب بالتمكن من فعله ؛ ليخرج ما إذا لم يمض بعد الاستطاعة زمن إمكان الفراغ ؛ بأن مات ، أو جن قبل مضي ما يسع مجموع الأعمال ؛ كالمضي إلى منى ، والرمي ، والحلق ، وإلى مكة للطواف ، أو تَلِفَ مالُهُ قبل إمكان رجوع الناس ، وقد ذكره «الحاوي » بقوله [ص ٢٣٨] : ( لا إن هلك ماله قبل إيابهم ) .

ثانيهما : أن عبارته تناولت العمرة أيضاً ؛ لكونه ذكرها أولاً ، ثم أشار إليها وإلى الحج بقوله : ( ذلك ) ، ولم يتناولها تعبير « المنهاج » .

ويستثنىٰ من عبارتهما وعبارة «الحاوي»: المرتد إذا وجب عليه الحج قبل الردة ؛ فإنه لا يخرج من تركته كما ذكره ابن الرفعة ، وفيه احتمالان للروياني (٥) ، وقد يقال : خرج ذلك بقولهم : ( من تركته ) لأنه إذا مات على الردة . لا تركة له على الأظهر ؛ لأنه تبين زوال ملكه بالردة .

١٣٩٩ قول « التنبيه » [ص ٧٠] : ( والمستطيع بغيره : أن يكون ممن لا يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر ، وله مال فيدفع إلىٰ من يحج عنه ، أو له من يطيعه. . فيلزمه فرض الحج ) فيه أمور :

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مشكل الوسيط » ( ٢/ ٨٨٥ ) .

<sup>(</sup>T) انظر « المجموع » ( ٧/ ٥٥ ).

<sup>(</sup>٤) انظر « الأم » (٢ / ١٢٠ ).

<sup>(</sup>٥) انظر « بحر المذهب » ( ٢٩٣/٥ ) .

أحدها: أن تقييده عدم القدرة بالزمانة أو الكبر ، قد يخرج نِضوَ الخَلْقِ ، والمريض المَأْيُوس منه (١) ، فلو أطلق العجز \_ كما في « المنهاج  $(^{(1)})$  . . لكان أحسن ، وذكر « الحاوي » مع الزّمِن والكبير : المريض المأيوس منه (٣) .

ثانيها: أن قوله: (وله مال) يصدق بالقليل والكثير، والمراد به: قدر أجرة المثل لمن يحج عنه، وقد ذكره «المنهاج»، قال [ص ١٩٦]: (ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه، لكن لا تشترط نفقة العيال ذهاباً وإياباً)، ولو عبر بالمؤنة. لكان أشمل، ومع ذلك فهو واضح وأحسن من قول «الحاوي» [ص ٢٣٦]: (بأجرة أجير)، ولا يشترط أيضاً كونها فاضلة عن نفقة نفسه، صرح به البندنيجي.

ثالثها: أن قوله: (من يطيعه) أي: بالحج عنه ، فلو أطاعه ببذل المال لمن يحج عنه . لم يلزمه قبوله على الأصح ، سواء أكان ولده أو أجنبياً ، وقد ذكره « الحاوي » و « المنهاج » (٤) ، لكن في تعبيره فيهما بالأصح نظر ؛ لكونه عبر في « الروضة » في الأجنبي بالصحيح (٥) ، فالأجنبي مُرَتّب على الابن ، وأولىٰ بأن لا يجب ، والأب كالابن أو كالأجنبي ؟ فيه احتمالان للإمام ، ورجح الرافعي منهما الأول (٦) .

ولو كان الولد الباذل للطاعة عاجزاً أيضاً عن الحج ، وقدر على أن يستأجر له من يحج عنه ، وبذل له ذلك . . وجب الحج على المبذول له وجها واحداً ، كما حكاه في « الكفاية » عن البندنيجي وجماعة ، وفي « شرح المهذب » عن المتولي : أنه لو استأجر المطيع إنساناً ليحج عن المطاع المعضوب : فإن كان المطيع ولداً . فالمذهب : أنه يلزم المطاع الحج ؛ لتمكنه ، وإن كان أجنبياً وقلنا : يجب الحج بطاعة الأجنبي . فوجهان ، أحدهما : يلزمه ؛ لأنه وجد من يطيعه ، والثاني : لا ؛ لأن هاذا في الحقيقة بذل مال (٧) .

رابعها: يستثنى من وجوب قبول الطاعة: ما إذا كان الباذل لذلك ولداً ماشياً ؛ فإنه لا يجب قبوله في الأصح، وهو وارد على « المنهاج » أيضاً ، وقد ذكره « الحاوي » ، لكنه عبر بقوله [ص ٢٣٦]: ( ابن ماش ) ، وذلك لا يتناول البنت ، فكان التعبير بالولد أولى ، بل لو عبر بـ ( البعض )

<sup>(</sup>١) في (ب): (والمأيوس منه).

ر ۲) المنهاج ( ص ۱۹۱ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص٢٣٦ ) ، المنهاج ( ص ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/١٦).

<sup>(</sup>٦) انظر « نهاية المطلب » ( ١٣٧/٤ ) ، و « فتح العزيز » ( ٣٠٧/٣ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع (V/V).

كما قال في « التعليقة ». . لكان أولىٰ ؛ لأن الوالد في معنى الولد ، وأصول الأب في معناه ، وفروع الولد في معناه .

خامسها: ويستثنى أيضاً: ما إذا كان ولداً معوّلاً على الكسب أو السؤال ، كذا استثناه في «الحاوي »(١) ، وهو ظاهر من حيث المعنى ، لكن الرافعي والنووي إنما ذكراه في انضمام الكسب أو السؤال إلى المشى(٢) .

سادسها: ينبغي أن يستثنى أيضاً: ما إذا كان الباذل أجنبياً ماشياً، لكنه امرأة محجوره المعضوب ؛ فقد ذكر صاحب « التقريب » أن المرأة القادرة على المشي لو أرادت أن تحج ماشية. . كان لوليها منعها من ذلك ، وقياسه: ما ذكرناه من أنه لا يجب القبول على من له المنع ، ذكره في « المهمات » .

سابعها : محل استنابة المعضوب : ما إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر ؛ ففي أقل من مسافة القصر ليس له الاستنابة ، بل يحج بنفسه ؛ لقلة المشقة ، حكاه في « شرح المهذب » عن المتولى ، وأقره  $(^{(7)})$  ، وهاذان إن صحا واردان على « المنهاج » و « الحاوي » أيضاً .

ثامنها: قول «التنبيه» [ص ٧٠]: (وله من يطيعه)، وقول «الحاوي» [ص ٢٣٦]: (أو متطوع) أحسن من قول «المنهاج» [ص ١٩٦]: (ولو بذل الولد الطاعة.. وجب قبوله) من وجهين: أحدهما: أن الأصح: وجوب التماس الحج عنه إذا توسم فيه أثر الطاعة، وذلك لا يفهم من عبارة «المنهاج»، وهو داخل في عبارتهما.

ثانيهما : أن عبارته لا تتناول الأب ، وهو داخل في عبارتهما .

واعلم: أنه يستثنى من قولهم: (إن الحج على التراخي): ما إذا اجتمع القضاء وحجة الإسلام ؛ بأن أفسد الصبي أو العبد حجه ، ثم كمل واستطاع.. فتجب المبادرة لحجة الإسلام تفريعاً على الأصح: أن القضاء على الفور ، والفرض الأصلي مقدم عليه .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » (٣٠٧/٣) ، « المجموع » (٧/ ٦٥) .

<sup>(</sup>٣) المجموع ( ٦٦/٧ ) .

# بإث المواقيت

18.1 قولهما : ( وقت إحرام الحج : شوال وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الحجة )(١) أي : وما تخللها من الأيام التسعة ، وقد أفصح عن ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٣٩] : ( ووقته للحج : من شوال إلى صبح النحر ) وعبارة الشافعي : وتسع من ذي الحجة (٢) .

واعترضه ابن داوود: بأنه إن أراد: الأيام. . فليقل: وتسعة ، أو الليالي. . فهي عشر .

وأجاب الأصحاب: بأن المراد: الأيام والليالي جميعاً ، وغُلِّب التأنيث في العدد ، قاله الرافعي (٣) ، وليس فيه جواب عن السؤال ، وهو إخراج الليلة العاشرة ، والأحسن: الجواب بإرادة الأيام ، ولا يحتاج لذكر التاء ؛ لأن ذاك مع ذكر المعدود ، فمع حذفه . . يجوز الأمران ، ذكره في « المهمات » ، والسؤال معه باق في إخراج الليلة العاشرة ، والله أعلم .

18.7 قولهم: ( فلو أحرم به في غير وقته . . انعقد عمرة )(٤) محله: ما إذا كان حلالاً ، فإن أحرم بعمرة ، ثم بحج في غير أشهره . . لم ينعقد عمرة ؛ لأن العمرة لا تدخل في العمرة ، ذكره القاضى أبو الطيب ، وهو واضح .

" 18.7 قول « المنهاج » [ص ١٩٣] : ( على الصحيح ) يقتضي أن الخلاف وجهان ، وعبارة « الروضة » تقتضي أنه قولان ، وأن مقابل المرجح قوي ؛ لقطع بعضهم به ، ومقتضىٰ ذلك التعبير بالأظهر ، وعبر في « الروضة » بالمذهب ؛ للطرق في المسألة (٥) .

18.8 قولهما: (وجميع السنة وقت لإحرام العمرة) (٢) يستثنى منه: الحاج إذا تحلل التحللين ، وعكف بمنى للرمي ؛ فإن عمرته لا تنعقد ، وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ٢٣٩]: ( لا للحاج بمنى ) ، وأجاب عنه النشائي وغيره: بأن الكلام في قابلية الزمان ، والمنع فيما ذكر للتلبس بعبادة أخرى ، وإلا. لورد على قولهما: (وقت إحرام الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الحجة ): المعتمر بعد الطواف (٧) .

٥٠١٠ قول « التنبيه » فيمن أهله في الحرم [ص ٧١] : ( ميقاته موضعه ) محله : في الحاج ولو

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٧٠) ، و « المنهاج » ( ص ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « مختصر المزنى » ( ص ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣٢٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٧٠ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٣٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/٩٥).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٧٠) ، و « المنهاج » ( ص ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ( نكت النبيه على أحكام التنبيه ) ( ق ٦٤ ) .

كان قارناً أو متمتعاً؛ فالمحرم بعمرة ميقاته: الحل، وقد ذكره «الحاوي» بقوله [ص ٢٣٩]: (ومكانه: مكة للمقيم بها وإن قرن، وللمتمتع، وبالعمرة: الحل)، وعليه يدل تقييد «المنهاج» ذلك بالحج (١)، وعليه يدل قول «التنبيه» في الإحرام بالعمرة [ص ٢٧]: (إنه يخرج إلىٰ أدنى الحل).

١٤٠٦ قوله : ( وميقات أهل اليمن : يلملم )(٢) المراد : تهامة اليمن دون نجده .

المراد : نجد الحجاز ونجد اليمن ، فإطلاق ( وميقات أهل نجد : قرن ) ( المراد : نجد الحجاز ونجد اليمن ، فإطلاق اليمن محمول على خاص بخلاف نجد ، وقد أفصح عن ذلك ( المنهاج  $^{(1)}$  .

18.۸ قوله: (فميقات المتوجه من المدينة) أي: سواء أكان من أهلها أم من غيرهم، وقد أفصح عن ذلك « التنبيه » بقوله [ص ٧١]: (وهلذه المواقيت لأهلها، ولكل من مر بها من غير أهلها) و« الحاوي » بقوله [ص ٢٤١]: (لأهلها والمار بها)، وفي « الكفاية » عن الفوراني: أنه يستثنى النائب ؛ فإنه يُحْرِم من ميقات بلد المنوب عنه، فإن مر بغير ذلك الميقات.. أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة.

و العامل المنهاج " [ص ١٩٣] و " الحاوي " [ص ١٤٠] : ( والأفضل : أن يحرم من أول الميقات ) استثنى منه السبكي : ذا الحليفة ، وقال : ينبغي أن يكون الإحرام فيها من عند المسجد الذي أحرم من عنده النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً ، وقال في " المهمات " : قياس الإحرام من أول الميقات أن المكي يحرم من طرف مكة الأبعد عن مقصده ، وهو عرفات ، لا من باب داره ، كما في " الحاوي " أن المكي يحرم من طرف مكة الأبعد عن مقصده ، وهو عرفات ، لا من باب داره ، كما في " الحاوي " أنه إن كان في الميقات مسجد . استحب فعل ركعتي الإحرام فيه (٧) ، ومقتضاه : استحباب فعلهما للمكي في المسجد الحرام ، فكيف يجتمع مع تصحيحهم : أنه يحرم من باب داره ، ثم يأتي المسجد ؟ لأن الركعتين قبل الإحرام ، لكن وإطلاق " الحاوي " قوله [ص ١٤١] : ( ولكل داره أولى ) تبع فيه الرافعي ؛ فإنه صححه (^) ، لكن صحح النووي : أن الميقات أفضل لغير المكي (٩) .

١٤١٠ قول « المنهاج » [ص ١٩٣] : ( فيمن سلك طريقاً لا ينتهي إلى ميقات وحاذى ميقاتين. .

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر (التنبيه) (ص ٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر (التنبيه) (ص٧١).

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ١٩٣ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ٢٤١).

<sup>(</sup>٧) الروضة (٣/٧٢).

<sup>(</sup>٨) انظر ٩ فتح العزيز » ( ٣/ ٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر ( المجموع ١ ( ٧/ ١٧٧ ) .

فالأصح: أنه يحرم من محاذاة أبعدهما ) أي: من مكة ، محله: فيما إذا استوت مسافاتهما إليه ، فلو كان الأبعد من مكة بعيداً منه ؛ بأن يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال وبينه وبين ذلك الشخص ميلان ، والآخر بينه وبين مكة ميلان ، لكن بينه وبين ذلك الشخص ميل واحد. فالأصح: أنه يحرم من الأقرب إليه وإن كان أقرب إلى مكة ، وعبارة «الروضة»: ولو حاذى ميقاتين طريقه بينهما ؛ فإن تساويا في المسافة إلى مكة. فميقاته ما يحاذيهما ، وإن تفاوتا فيها وتساويا في المسافة إلى طريقه. . فوجهان ، أصحهما : يتعين محاذاة أبعدهما ، ثم قال : ولو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه . فالاعتبار بالقرب إليه أم إلى مكة ؟ وجهان ، أصحهما : الأول . انتهى النهى النهى

فجعل محل ترجيح الإحرام من الأبعد من مكة : ما إذا تساويا في المسافة إلى طريقه ، ورجع فيما إذا لم يتساويا في القرب إليه : اعتبار القرب إليه ، وذلك يرد أيضاً على قول « الحاوي » [ص ٢٤٠] : ( وحيث حاذى واحداً أولاً ) ولا يرد على قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( إذا حاذى أقرب المواقيت إليه ) والمراد بالمحاذاة هنا : المسامتة عن اليمين أو الشمال دون الظهر أو الوجه .

١٤١١ قول «المنهاج» [ص ١٩٣] : ( وإن بلغه مريداً. . لم تجز مجاوزته بغير إحرام ) فيه أمران:

أحدهما: أن المراد: مجاوزته إلى جهة الحرم ، أما إذا جاوزه يميناً أو شمالاً ، وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد.. جاز ، قاله الماوردي ، ومثّله بالعراقي بترك ذات عرق ، ويعرج إلىٰ ذي الحليفة ، ولو عكسه المدني . . لم يجز ، وعليه دم (٢٠) .

قال المحب الطبري : وقياسه في المكي : أن يجاوز مكة إلىٰ غير جهة عرفة ، ثم يحرم محاذياً لمكة ، قال : ولم أره مصرحاً به .

ثانيهما: أنه يوهم التحريم وإن عاد قبل التلبس بنسك ، لكن قال في « البيان » : ظاهر الوجهين : أنا حيث أسقطنا الدم بالعود . لا تكون المجاوزة حراماً ، حكاه عنه في « شرح المهذب »(7) ، وحكىٰ في « الكفاية » عن الروياني الجزم به (3) ، ونقله في « المهمات » عن المحاملي ، قال شيخنا ابن النقيب : فيلزم منه أن مجرد المجاوزة لا يحرم ، إلا أن يُحمل علىٰ سقوط الإثم بعد أن كان (6) ، وقال المحاملي : شرط انتفاء التحريم : أن تكون المجاوزة بنية العود ، قال في « المهمات » : والذي قاله لا بد منه .

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/١٤٠).

<sup>(</sup>۲) انظر « الحاوى الكبير » ( ۱/۶) .

<sup>(</sup>٣) البيان (٤/٤١١) ، المجموع (٧/١٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر « بحر المذهب » ( ٥/ ٨١) .

<sup>(0)</sup> انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٥٩/٢ ) .

1817 قول « المنهاج » [ص ١٩٦] : ( فإن فعل . . لزمه العود ليحرم منه ) ، قال شيخنا ابن النقيب : الذي يظهر أنه لا يتعين ذلك ، بل له أن يحرم في موضعه ، ثم يعود محرماً ؛ تفريعاً على أن ذلك يسقط الدم ، كما هو الصحيح (١) ، وذكره في « المهمات » جازماً به ، وقال : إنه لا شك فيه ، قال : وصرح به غيره ، قال : ويدل عليه تعليله بأن المقصود : قطع المسافة محرماً ، قال في « المهمات » : ولو عاد إلىٰ مثل مسافته من ميقات آخر . . جاز ، صرح به الإمام (٢) .

181٣ قوله: (إلا إذا ضاق الوقت ، أو كان الطريق مخوفاً) كذا لو خاف الانقطاع عن الرفقة ، قاله الرافعي ، وجعله قسماً ثالثاً (٤) ، ومقتضاه: أنه عذر مع الأمن ، وسببه مشقة الاستيحاش ، كما سبق نظيره في التيمم ، وكذا لو كان به مرض شاق ، قاله في «شرح المهذب (0) ، وكذا لو كان ماشياً وهو على مسافة القصر ، كما بحثه في «المهمات » فقال : إنه المعجه ، كما في الحج ماشياً .

1818 قوله: (فإن لم يعد. لزمه دم )(٢) أي: في غير ما تقدم استثناؤه ، ولا يفهم الاستثناء المذكور من قول « التنبيه » [ص ١٧١]: (ومن جاوز الميقات مريداً للنسك ، ثم أحرم دونه . فعليه دم ) ، ولا من قول « الحاوي » في موجبات الدم [ص ٢٥٧]: (وترك الإحرام من الميقات بلا عود قبل نسك ) ثم شرط وجوب الدم إذا لم يعد : أن يحرم ؛ إما بالعمرة مطلقاً ، وإما بالحج في تلك السنة ، فإن لم يحرم أصلاً ، أو أحرم بالحج بعد انقضاء تلك السنة . فلا دم ، حكاه في « المهمات » فيما إذا لم يحرم عن الماوردي وغيره ، وإنهم عللوه : بأن الدم إنما يجب لنقصان النسك ، ولا يجب بدلاً من النسك (٧) ، قال : ويؤيده أنا إذا قلنا بوجوب الإحرام علىٰ داخل مكة فتركه . فلا شيء عليه ، كما نقله الرافعي عن ابن كج ، وأقره (٨) ، وحكاه في «شرح المهذب » فيما إذا حج في السنة الآتية عن الدارمي (٩) ، وحكاه في «الكفاية» عن القاضي حسين والبغوي (١٠٠) ،

<sup>(</sup>١) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٥٧/٢ ) .

<sup>(</sup>Y) انظر « نهاية المطلب » ( ۲۱۰/۶ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المنهاج ) ( ص ١٩٣ ، ١٩٤ )

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣٣٦/٣ ) .

<sup>(</sup>a) المجموع (V/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ( الحاوى الكبير ) ( ٧٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « فتح العزيز » ( ٣٤٨ / ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>P) Ilanang (V/101).

<sup>(</sup>۱۰) انظر « التهذيب » ( ۲۵۳/۳ ) .

قال في « المهمات » : وفي كلام الرافعي في حج الصبي ما يدل له . انتهىٰ (١) .

وفي « البيان » : سمعت الشريف العثماني من أصحابنا يقول : المدني إذا جاوز ذا الحليفة غير مُحْرِم وهو مريد للنسك ، فبلغ مكة من غير إحرام ، ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر ، مثل ذات عرق أو يلملم ، وأحرم منه. . لا دم عليه ؛ لأنه لا حكم لإرادته النسك لمّا بلغ مكة غير محرم ، فصار كمن دخل مكة غير محرم . لا دم عليه (٢) .

قال في « شرح المهذب » : وما ذكره محتمل ، وفيه نظر (٣) ، قال السبكي : ولا شك أنه مخالف لمقتضىٰ كلام القاضي الحسين والبغوي والمتولي ، لكن كلام الماوردي محتمل له ، قال : وكيفما قُدِّر . . فكلام القاضى الحسين أصح .

1810 قولهما : ( إن عاد قبل تلبسه بنسك . . سقط عنه الدم )(٤) يقتضي وجوبه ، ثم سقوطه ، وهو وجه حكاه الماوردي ، وصحح أنه لم يجب أصلاً ؛ لأن وجوبه معلق بفوات العود (٥) ، وهو المفهوم من عبارة « الحاوي » المتقدم ذكرها (٦) .

1817 قول « التنبيه » [ص ٧١] : ( ومن كان داره فوق الميقات . . فالأفضل : ألا يحرم إلا من الميقات في أصح القولين ) كذا صححه النووي ، وقال : إنه الموافق للأحاديث الصحيحة ( $^{(V)}$ ) وصحح الرافعي : أن الأفضل : أن يحرم من دويرة أهله ( $^{(A)}$ ) ، وعليه مشى « الحاوي » $^{(P)}$ ) ، وذكر « المنهاج » التصحيحين ( $^{(V)}$ ) ، ويستثنى من الخلاف : الحائض والنفساء ، فحكى صاحب « التقريب » عن نص الشافعي أنه قال : لا أحب لهما أن يقدما إحرامهما قبل وقتهما ، حكاه في « المهمات » وقال : أراد بالوقت : الميقات ، قال : وذكر الرافعي في سنن الإحرام ما يقويه ( $^{(V)}$ ) .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البيان (٤/١١٥).

<sup>(</sup>T) المجموع (V/١٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » (ص٧١) ، و « المنهاج » (ص ١٩٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي الكبير » (٤/٤) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) انظر «المجموع» ( ٧/ ١٧٦) ، وفي ( د ) : ( ينبغي أن يكون الإحرام فيها من عند المسجد الذي أحرم من عنده النبي قطعاً ، وقال في « المهمات » : قياس الإحرام من أول الميقات : أن المكي يحرم من طريق مكة الأبعد عن مقصده وهو عرفات لا من باب داره كما في « الحاوي » ، وأيضاً ففي زيادة « الروضة » ( ٣/ ٢٧) : أنه إن كان في الميقات مسجد. . استحب فعل ركعتي الإحرام فيه ، ومقتضاه : استحباب فعلها للمكي في المسجد الحرام ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « فتح العزيز » ( ۳۳۸ / ۳۳۸ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي ( ص ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>١٠) المنهاج (ص١٩٤).

<sup>(</sup>۱۱) انظر « فتح العزيز » ( ۳۷٦/۳ ) .

181٧ قول « المنهاج » في العمرة [ص ١٩٤] : ( ومن بالحرم : يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة ) قد يفهم أنه لو خرج بأقل من خطوة . لا يكفي ، وليس كذلك ، وحينئذ . . فإطلاق « التنبيه » أدنى الحل و « الحاوي » الحل أولى (١) ، وتعبير « المنهاج » بـ ( الحرم ) أولى من تعبير « التنبيه » و « الحاوي » بـ ( مكة ) (٢) لأن حكم بقية الحرم في ذلك حكم مكة .

181٨ قول « التنبيه » [ص ٧٩] : ( فإن أحرم بها ، ولم يخرج إلى أدنى الحل . . ففيه قولان ، أحدهما : لا يجزئه ، والثاني : يجزئه ) الأظهر : الثاني ، وعليه مشى « المنهاج » فقال [ص ١٩٤] : ( فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة \_ أي : بعد الإحرام بها في الحرم \_ . . . أجزأته في الأظهر وعليه دم ) .

1819 ـ قول « المنهاج » [ص ١٩٤] : ( فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه . . سقط الدم ) أي : قبل الطواف والسعي ، وكذا يرد علىٰ تقييد « التنبيه » محل الخلاف بقوله [ص ٢٩] : ( ولم يخرج إلىٰ أدنى الحل ) .

• ١٤٢٠ قول « التنبيه » [ص ١٧٩] : ( والأفضل : أن يحرم من التنعيم ) مردود ، والذي ذكره غيره : أن أفضل بقاع الحل للإحرام منه بالعمرة : الجِعْرَانة ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » ( ) ، وذكر النووي في « الروضة » أن ما في « التنبيه » غلط ( ) ؛ ولذلك عبر عن مقابله في « تصحيحه » بالصواب ( ) ، لكن في « شرح التنبيه » للمحب الطبري : إن بعض الأصحاب وافق الشيخ على ما جزم به ، وفي « الأم » : إن بعض الحديبية من الحل ، وبعضها من الحرم . انتهى ( )

فعلىٰ هاذا: يحتاج المعتمر أن يخرج إلىٰ ما هو الحل منها ، وأطلق الجمهور كونها من الحل ، وقال مالك وغيره: هي من الحرم $^{(v)}$  ، فإن لم يخرج إلىٰ واحد من الثلاثة. استحب أن يجعل وراءه بطن واد ، ثم يحرم ، ذكره المتولي والبغوي والخوارزمي ، وحكاه في « الإبانة » عن نص الشافعي رضي الله عنه ، كما ذكره شيخنا الإمام البلقيني رحمه الله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٧٩ ) ، الحاوي ( ص ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>۲) التنبيه ( ص ۷۹ ) ، الحاوي ( ص ۲۳۹ ) .

<sup>(</sup>T) الحاوي ( ص ٢٣٩ ) ، المنهاج ( ص ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/٤٤).

<sup>(</sup>٥) تصحيح التنبيه (١/٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/١٥٩).

<sup>(</sup>٧) انظر « التاج والإكليل » ( ٣/ ١٧١ ) ، و« منح الجليل » ( ٢/ ٣٣٩ ) .

# باب الإحرام

المعاوي " [ص ١٤٢١] - والعبارة له - و « الحاوي » [ص ١٤٢] : ( فإن أحرم مطلقاً ، ثم صرفه إلى حج أو عمرة . . جاز ) محله : إذا كان في أشهر الحج ، فإن كان في غير أشهره . . انعقد عمرة ، وقد ذكره « المنهاج » بقوله [ص ١٩٥] : ( وإن أطلق في غير أشهره . . فالأصح : انعقاده عمرة ) ، وعبر في « الروضة » بالصحيح (١) .

وبَقِيَ على « التنبيه » : أنه له صرفه إليهما معاً ، وقد ذكره « المنهاج » بقوله [ص ١٩٥] : ( إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ) ، وهو مقتضى قول « الحاوي » [ص ٢٤١] : ( عَيَّنَ لما شاء ) .

ويرد عليهم جميعاً: أن محل صرفه لما شاء منهما: إذا صلح الوقت لهما ، فلو فات وقت الحج. . صرفه إلى العمرة ، قاله الروياني  $(^{(Y)})$  ، وقال القاضي حسين : يحتمل أن يتعين عمرة ، ويحتمل أن يبقى الإبهام ، فإن عينه لعمرة . . فذاك ، أو لحج . . فكمن فاته الحج ، قال في  $(^{(Y)})$  المهمات  $(^{(Y)})$  : ولو ضاق . . فالمتجه \_ وهو مقتضى إطلاق الرافعي \_ : أن له صرفه إلى ما شاء ، ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة  $(^{(Y)})$  .

1877 قول « المنهاج » فيما إذا أحرم كإحرام زيد [ص ١٩٥] : ( انعقد إحرامه كإحرامه ) يتناول ما إذا أحرم زيد بعمرة بنية التمتع . فإحرامه بعمرة ، ولا يلزمه التمتع ، وكذلك لو كان زيد قد أحرم بعمرة ، ثم أدخل الحج عليها . . فإحرامه بعمرة وحدها ، وقد تفهم عبارة « المنهاج » غير ذلك ، وقد أوضح ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٤١] : ( وإن كان زيد أحرم بالعمرة ، ثم أدخل الحج . . فإحرامه بالعمرة ) .

1877\_قول « الحاوي » [ص ٢٤١] : ( لا إن بدأ مُفَصّلاً ) أي : لا إن بدأ زيد بالإحرام مفصلاً ؛ فإنه ينعقد إحرام ذلك الشخص مُفَصّلاً ، وهاذا إذا كان زيد مسلماً ، فإن كان كافراً وأتى بصورة إحرام مفصل . . فلا يتبعه في التفصيل على الصواب في « الروضة » ، وإنما ينعقد مطلقاً (٤) ، وقد دل على ذلك قول « المنهاج » [ص ١٩٥] : ( فإن لم يكن زيد محرماً . . انعقد إحرامه مطلقاً ) فإن الكافر غير محرم ، ولو أتى بصورة الإحرام .

١٤٢٤ قول « المنهاج » [ص ١٩٥] : ( وإن تعذر معرفة إحرامه بموته. . جعل نفسه قارناً

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/٩٥).

<sup>(</sup>۲) انظر « بحر المذهب » ( ۸۹/۵ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٣٦٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) الروضة (٣/٣٦).

#### وعمل أعمال النسكين ) فيه أمران :

أحدهما : كذا عبر في « الروضة » أيضاً بالتعذر (١) ، وعبارة « الحاوي » [ص ٢٤١] : ( وإن عسر مراجعته ) ، وبينهما فرق ؛ فقد يعسر الشيء ولا يتعذر .

ثانيهما : التقييد بالموت مُضِر ؛ فالتعذر بغيره كالجنون والغيبة كذلك ؛ ولذلك أطلقه «الحاوى » .

١٤٢٥ قول « التنبيه » [ص ٧١] : ( وإن أحرم بنسك ، ثم نسيه. . ففيه قولان ، أحدهما : أنه يصير قارناً ، والثاني : أنه يتحرئ ، ويصرف إحرامه إلىٰ ما يغلب علىٰ ظنه منهما ) فيه أمور :

وهاذا موافق لتعبير الشيخ ، فمتى أخذنا عبارته على ظاهرها. . كان الأصح : غير القولين الذين حكاهما، لكن ذكر الرافعي في آخر كلامه أنه لا يلزم أن يجعل نفسه قارناً، وحكاه عن إمام الحرمين (٥)، وقال النووي في « شرح المهذب » : إنه لا خلاف فيه ، بل الذي يجب إنما هو نية الحج (٢) .

ثانيها: قد يفهم من عبارته أنه يبرأ من النسكين ولو كانا عليه ، وليس كذلك ، بل إنما يسقط عنه الحج ، وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ٢٤١]: ( وبرىء من الحج فقط ) .

ثالثها : أنه يقتضي على الثاني : أنه لا بد من صرف إحرامه إلى أحدهما ، وليس كذلك ، بل إذا ظن شيئاً . . مضى فيه وأجزأه .

رابعها: أن كلامه يفهم أن محل الخلاف: إذا شك هل أحرم بحج أو عمرة ؟ فإنه قال: (على ظنه منهما)، وكذا حكاه الماوردي عن البصريين، وإنهم قالوا: لو وقع الشك في أنه حج أو عمرة أو قران. تعيّن القول الأول جزماً، لكن حكىٰ عن البغداديين إجزاءهما في الصورتين (٧)، ونقله ابن الرفعة عن حكاية الجمهور.

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «الأم» (٢٠٤/٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٣٧٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر ( فتح العزیز » ( ۳۷۰/۳ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « نهاية المطلب » ( ٢٢٦/٤ ، ٢٢٧ ) ، و « فتح العزيز » ( ٣/ ٣٧٥ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع (V/۲۱).

<sup>(</sup>٧) انظر « الحاوي الكبير » (٤/ ٨٥ ) .

1877\_ قول « الحاوي » [ص ٢٤١] : ( وإن طاف فشك \_ أي : شك بعد الطواف فيما أحرم به أولاً \_ سعى وحلق وأحرم بالحج وَبَرِيءَ منه ) يقتضي : أمره بذلك ، وبه قال ابن الحداد ، وقال الأكثرون : إن فعل ذلك . . فالجواب ما ذكره ، ولكن لا نفتيه به ؛ لاحتمال أنه مُحْرِم بالحج ، فكيف يحلق ؟ واختار الغزالي الأول<sup>(۱)</sup> ؛ لأن الحلق يباح بالعذر ، فضرر الاشتباه أكثر ، وصححه في « شرح المهذب »(۲) ، ونبه شيخنا الإمام البلقيني علىٰ أمرين :

أحدهما : منع الحلق ، وأنه يقتصر على التقصير بأقل ما يمكن ؛ لأن به تزول الضرورة ، قال : ولم أر من تعرض لذلك ، وهو من النفائس .

ثانيهما: أن هاذا الحلق لا يستفيد به حل الجماع ولا غيره من المحرمات المتوقفة على التحلل الأول ، فلو جامع ثم أحرم بالحج. . لم يصح حجه ؛ لجواز كون إحرامه السابق حجا ، وقد جامع فيه قبل التحلل الأول ، ففسد نسكه ، وما أتىٰ به لا يقتضي صحته ، قال : ولم أر من تعرض لذلك .

## فظيناف

#### [نية الإحرام ومستحباته]

187٧\_ قول « التنبيه » [ص ٧١] : ( وينوي الإحرام ) اعترض عليه : بأن الإحرام هو النية ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » في قوله [ص ٢٣٩] : ( وركنهما الإحرام ) .

وجوابه: أن الإحرام يطلق على النية ، وهو مراد «الحاوي » ، وعلىٰ نفس الدخول في النسك ، وهو مراد «التنبيه » بقوله [ص ٧١]: (وينوي الإحرام) ، وهو معنىٰ قول «المنهاج » [ص ١٩٥]: (المحرم ينوي) أي: الدخول في النسك ، قال في «الروضة »: صفة النية: أن ينوي الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما ، والتلبس به ، والواجب: أن ينوي هاذا بقلبه ، وإن ضم إلىٰ نية القلب التلفظ. كان أفضل . انتهىٰ ".

ولا يجب التعرض لنية الفرضية جزماً ، كما اقتضاه كلام البندنيجي والماوردي<sup>(٤)</sup> ؛ لأنه لو نوى النفل. . وقع فرضاً .

١٤٢٨ قول « التنبيه » [ص ٧١] : ( ولا يستحب أن يذكر ما أحرم به في تلبيته ) فيه أمران :

<sup>(</sup>۱) انظر « الوسيط » ( ۲/۲۲۲ ، ۱۳۳ ) .

<sup>(</sup>Y) Ilanana (Y) (Y).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ٨٣/٤ ) .

أحدهما : أن الأحسن : أن يقول : ويستحب ألاً يذكر ما أحرم به في تلبيته ؛ فإنه لا يلزم من عدم استحباب الذكر استحباب عدم الذكر .

ثانيهما: محل ذلك: في غير التلبية الأولى، فيستحب في الأولى التي عند الإحرام تسمية ما أحرم به، حكاه في «شرح المهذب» عن الشيخ أبي محمد، وجزم به ابن الصلاح في «المناسك» والنووي في «الأذكار»، وصوبه السبكي (۱)، قال في «المهمات»: لكن في «التقريب» عن النص في «الإملاء» وغيره: أنه لا يستحب التعيين في التلبية الأولى أيضاً، فثبت أن الصواب: هو الإطلاق. انتهى .

واعلم: أنهم عللوا كونه لا يذكر ما أحرم به في تلبيته: بأن إخفاء العبادة أفضل ، قال في « المهمات »: وهو تعليل عجيب ؛ فإن الحج والعمرة من العبادات التي لا يتأتىٰ فيها الإخفاء ، سلمنا ، لكن إظهار العبادة الواجبة أفضل ، فينبغى التفرقة .

1279 قول « الحاوي » [ص ٢٤٤] : ( والسنة الغسل للإحرام ولو في الحيض ) كذا النفاس ، فلو لم يذكر هاذه الزيادة كما في « التنبيه » و « المنهاج ». . لكان أبعد من الإيهام ، ومقتضى إطلاقهم : استحبابه للمجنون والصبي غير المميز ، قال في « المهمات » : وهو صحيح .

• 127 - قول « التنبيه » [ص ٧١] : ( فإن لم يجد الماء . . تيمم ) كذا لو امتنع استعماله لمرض أو احتاج إليه لعطش ، فلو قال : ( فإن عجز ) كما في « المنهاج » و« الحاوي »(٢) . . لكان أحسن ، فإن وجد بعض ما يكفيه . . توضأ ، حكاه الرافعي عن « التهذيب » ، وأقره (٣) ، واعترضه النووي ، فقال : إن أراد : يتوضأ ، ثم يتيمم . . فحسن ، وإن أراد : الاقتصار على الوضوء . . فليس بجيد ؛ لأن المطلوب الغسل ، فالتيمم يقوم مقامه دون الوضوء . انتهى (3) .

ونص الشافعي يقتضي الاقتصار على الوضوء ؛ حيث قال : ( فإن لم يجد ماء يكفيه للغسل . . توضأ ، فإن لم يجد ماء بحالٍ . . تيمم ) فيقوم ذلك مقام الغسل والوضوء ، حكاه المحاملي والماوردي (٥) .

1871 قولهم : (وللخول مكة )(٢) يستثنى منه : ما إذا خرج من مكة ، فأحرم بالعمرة من التنعيم ، واغتسل لإحرامه ، ثم أراد دخول مكة . . فلا يغتسل ، بخلاف ما إذا أحرم من مكان

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ٧/ ٢٠٤ ) ، الأذكار ( ص ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٤٤ ) ، المنهاج ( ص ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ( ١/ ٣٨١ ، ٣٨٢ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ﴿ الروضة ﴾ ( ٣/ ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٢٠ ) ، و« الحاوي » ( ص ٢٤٤ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٩٥ ) .

بعيد ؛ كالجعرانة والحديبية ، قاله الماوردي (١) ، قال ابن الرفعة : ويظهر أن يقال بمثله في الحج إذا أحرم به من التنعيم ونحوه ؛ لكونه لم يخطر له إلا ذلك الوقت .

**١٤٣٢\_** قول « الحاوي » [ص ٢٤٤] : ( بذي طوئ ) محله : إذا كانت طريقه ، وإلا . . فيغتسل من نحو تلك المسافة .

واعلم: أن استحباب هذا الغسل لا يختص بالمُحْرِم ، بل هو مستحب للحلال أيضاً ، كما نقله الشافعي في «الأم» عن فعله عليه الصلاة والسلام عام الفتح (٢) ، وكذا يستحب لدخول المدينة أيضاً ، كما في كتاب « الأقسام والخصال » لأبي بكر الخفاف ، وفيه : أنه يستحب لدخول الحرم أيضاً .

**١٤٣٣ ـ قول « الحاوي » [ص ٢٤٤]: ( ومزدلفة ) أي : غداة النحر ، كما صرح به «المنهاج»<sup>(٣)</sup>.** 

المنهاج » و« الحاوي »(٤) ، ولا يستحب لرمي جمرة العقبة يوم النحر ، وجزم الخفاف في « المنهاج » و « الحاوي »(٤) ، ولا يستحب لرمي جمرة العقبة يوم النحر ، وجزم الخفاف في « الخصال » باستحبابه ، وهو غريب ، وإنما يستحب في أيام التشريق الثلاثة إن لم يتعجل ، فإن تعجل . ففي اثنين فقط .

1500 قيده في التنبيه » [ص ٢٠] : ( والغسل للطواف ) أي : طواف الركن ، كما قيده في « الكفاية » ، وهو قول قديم ، وجزم به النووي في « مناسكه » نكن الصحيح (٢٠) : المنع ؛ ولذلك لم يذكره « المنهاج » و « الحاوي » ، وجزم النووي في « مناسكه » أيضاً باستحبابه لطواف الوداع (٧٠) ، وأجرى القاضي أبو الطيب القول القديم في طواف القدوم أيضاً .

1877\_ قول « المنهاج » [ص ١٩٦] : ( وأن يُطيِّب بدنه للإحرام ، وكذا ثوبه في الأصح ) تبع فيه « المحرر » (^^) ، وهو ظاهر قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( وتطيب ) وقول « الحاوي » [ص ٢٤٤] : ( والتطيب ) ، لكن الذي في « الروضة » وأصلها حكاية الخلاف في الثوب في الجواز ، وتصحيح الجواز ، وتوجيه المنع : بأنه ينزع ، ثم يلبس ، فلبسه ثانياً حرام (٩) ، فليحترز من ذلك على الوجه

<sup>(1)</sup> انظر « الحاوى الكبير » (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>۲) الأم (۲/۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص١٩٦).

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ٢٤٤) ، المنهاج (ص ١٩٦) .

<sup>(</sup>٥) الإيضاح في المناسك (ص ٣٨).

<sup>(</sup>٦) في (أ) ، و(ج) : (الجديد) .

<sup>(</sup>٧) الإيضاح في المناسك ( ص ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٨) المحرر (ص ١٢٤).

<sup>(</sup>٩) الروضة (٣/٧١).

المصحح ، وفي « شرح المهذب » : أنه لا يُندب جزماً ، وأغرب المتولي ، فحكىٰ فيه خلافاً (١) ، قال في « المهمات » : وسبقه إليه شيخه القاضي حسين .

قلت : فعلى الأول تحمل عبارة « التنبيه » و « الحاوي » علىٰ تطييب البدن خاصة .

12٣٧ قول «المنهاج » [ص ١٩٦] : (وأن تُخَضِّب المرأة للإحرام يدها) و«الحاوي » [ص ١٤٤] : (والمرأة تخضب كل اليد) أي : إلى الكوعين فقط ، ويندب أيضاً : أن تمسح وجهها بحناء ، والخنثىٰ هنا كالرجل ، فيحرم عليه الاختضاب ، ذكره في « شرح المهذب »(٢) .

قال السبكي : وفيما قاله نظر ؛ لأنه لم يحصل سبب الوجوب قبل الإحرام ، وإنما يجب عليه النزع إذا أحرم ، ولا يكون عاصياً بنزعه ، وتقديم النزع قبل الإحرام سنة ، قال : فصح أن يقرأ : ( ويتجرد ) بالنصب ، وهو أحسن . انتهىٰ .

ويؤيده قول الرافعي والنووي في الصيد: إنه لا خلاف أنه لا يجب عليه إزالته عن ملكه قبل الإحرام (٥) ، ويوافقه أيضاً: أنه لو قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق. لا يمتنع وطئها على الصحيح ، ويجب النزع بمجرد الإيلاج . وقول « التنبيه » [ص ١٧١]: ( عن المخيط ) أحسن من قول « المنهاج » [ص ١٩٦]: ( عن مخيط الثياب ) لتناوله الخف والنعل ؛ فهما مخيطان وليسا من الثياب ، ويرد عليهما معاً: أن في معنى المخيط: اللبد والمنسوج ونحوهما مما له استدارة " ، فلو عبرا بـ ( المُحيط ) بضم الميم وبالحاء المهملة . لكان أحسن وأعم .

١٤٣٩ قول « التنبيه » [ص ٧١] : ( في إزار ورداء أبيضين جديدين أو نظيفين ) قد يفهم مساواة المغسول للجديد ، وليس كذلك .

<sup>(1)</sup> Ilanga (V/011, 191).

<sup>(</sup>Y) Ilana (V/197).

**<sup>(</sup>٣)** المنهاج ( ص ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣٨٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٥٠٠ ، ٥٠١ ) ، و« المجموع » ( ٧/ ٢٧٨ ، ٣٠٠ ) .

1880\_ قولهم : (ويصلي ركعتين )(١) يستثنى منه : وقت الكراهة ، فلا يفعلهما فيه على الأصح .

المعادي " الحاوي " [ص ٢٤٥] : ( وتأدّت بفريضة ٍ ) كذا في " الروضة " وأصلها (٢٠ ، وقال في " المهذب " : فيه نظر ؛ لأنها مقصودة ، فلا تندرج كسنة الصبح . انتهى (٣٠ .

ويشهد له قوله في « الأم » : ( أَحْبَبْتُ له أن يصلي نافلة ، فإن أَهَلَّ في إِثْرِ مكتوبةٍ أو في غير إثر صلاةِ.. فلا بأس )(٤) .

وكذا تتأدىٰ بالسنة الراتبة كما ذكره القاضي حسين ، وعليه الإشكال المتقدم ، وفي « الكفاية » عن الماوردي وغيره : أن استحباب الركعتين إذا لم يكن إحرامه في وقت فريضة أو راتبة ، وإلا . . صلىٰ ذلك ، ثم أحرم (٥) .

1887 قول « المنهاج » [ص ١٩٦] : ( الأفضل : أن يُحْرِمَ إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشياً ) عبارة « المحرر » : ( دابته )<sup>(٢)</sup> وهي أشمل ، ولكن أراد في « المنهاج » : التبرك بلفظ الحديث ، وتناول ذلك كله قول « التنبيه » [ص ٧١] : ( فإذا بدأ بالسير . . أحرم ) ، ويستثنى من ذلك : الإمام الذي يخطب يوم السابع ؛ فإنه يندب أن يخطب محرماً ، فيتقدم إحرامه على سيره بيوم ، قاله الماوردي (٧) .

1887 قولهما: (ويستحب إكثار التلبية) (^) قال «الحاوي » [ص ٢٤٥]: ( لا في طواف القدوم) أي : فإنه لا يستحب التلبية فيه ، وذكره في « المنهاج » بعد ذلك (٩) ، وكذا السعي وطواف الإفاضة والوداع أيضاً ، وخص القدوم بالذكر للخلاف فيه ، ولو حُذِفَ القدوم وأُطْلِقَ الطواف . لكان أحسن ، كما في « التنبيه » ، ولا يلبي في الطواف ، قال القاضي أبو الطيب : وتكره التلبية في الأخلية ومواضع النجاسات .

١٤٤٤ قول « المنهاج » [ص ١٩٦] : ( وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِها ) محله : في الرجل ، أما المرأة. .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٧١ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>۲) فتح العزيز ( ٣/ ٣٨١ ) ، الروضة ( ٣/ ٧٢ ) .

<sup>(</sup>m) thrapes (1911).

<sup>(3) 14, (1/017).</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوى الكبير » (٨٠/٤).

<sup>(</sup>٦) المحرر (ص ١٢٤).

<sup>(</sup>٧) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٦٦/٤ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « التنبيه » ( ص ۷۱ ) ، و « المنهاج » ( ص ۱۹٦ ) .

<sup>(</sup>٩) المنهاج ( ص ١٩٦ ) .

فتخفض صوتها بحيث تقتصر على إسماع نفسها ، وقد صرح به « التنبيه » و« الحاوي »(۱) ، وقد يفهم من تذكير « المنهاج » الضمير في قوله : (صوته ) فهو أحسن من تعبير « المحرر » بـ ( الصوت )(۲) ، والخنثى كالمرأة ، قاله في « البيان »(۳) ، فإن جهرت . لم يحرم ؛ لأن صوتها ليس بعورة على الصحيح ، كذا في « الروضة » وأصلها عن الروياني من غير مخالفة ، قال النووي : بل يكره (٤) ، قال الدارمي : ويحتاج إلى الفرق بينه وبين الأذان حيث صححوا تحريم رفع صوتها به (0) ، وفي « شرح مسلم » للنووي : ليس لها الرفع بالتلبية ؛ فإنه يخاف الفتنة بصوتها . انتهى (۱) .

وظاهره : التحريم ، وفي الرافعي : (كما لا يجهرن بالقراءة في الصلاة ) $^{(v)}$  ، ومقتضى التشبيه بالصلاة : جهر المرأة بها إذا كانت وحدها أو بحضرة زوج أو محرم ؛ لأن الصحيح في الصلاة : الجهر لها في هاذه الأحوال .

واستثنى الشيخ أبو محمد من الرفع: التلبية المقترنة بالإحرام ، فلا يجهر بها ، وأقره النووي عليه (^) ، وهو مفهوم من قول « المنهاج » [ص ١٩٦] : ( في دوام إحرامه ) .

1880 - قوله : ( وخاصة عند تغاير الأحوال )(٩) ليس في « المحرر » .

1887 قولهما: (وإذا فرغ من تلبيته. . صلى على النبي صلى الله عليه وسلم) (١٠٠ قد يفهم أنه يرفع صوته به كالتلبية ، وقد قال النووي : يأتي بها بصوت أخفض من صوت التلبية (١١٠) .

١٤٤٧ قولهما: ( وإذا رأى شيئاً يعجبه. . قال : « لبيك إن العيش عيش الآخرة » )(١٢) كذا إذا رأى شيئاً يكرهه .

\* \*

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٧١ ) ، الحاوي ( ص ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) اليان (١٤١/٤).

 <sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ٣٨٣/٣ ) ، الروضة ( ٣٣/٣ ) وانظر « بحر المذهب » ( ٩٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ج): (وقد يفرق بينهما: بأن المطلوب في الأذان الإصغاء، فربما يحصل الافتتان، بخلاف التلبية؛ فإن كل أحد مشغول بنفسه).

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم (٩٠/٨).

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » ( ۳۸۳/۳ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « المجموع » ( ٧/٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « المنهاج » ( ص ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « التنبيه » ( ص ٧٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر « المجموع » ( ٢١٨/٧ ) .

<sup>(</sup>١٢) انظر « التنبيه » ( ص ٧٢ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٩٦ ) .

# باب دخول مكنهٔ

الحج ) أولى (٢) ؛ لعمومه دخول مكة وغيره من صفة الحج . (١) ، وتبويب « التنبيه » ( باب صفة الحج ) أولى (٢) ؛ لعمومه دخول مكة وغيره من صفة الحج .

المعاوي » [ص ٢٤٤] : ( إن الغسل لدخول مكة بذي طوئ ) محله : إذا كانت طريقه ، وإلا. . فيغتسل من نحو تلك المسافة ، كما في « شرح المهذب » وغيره (٣) ، وقد ذكر « المنهاج » ذلك بقوله [ص ١٩٧] : ( وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوئ ) .

واعلم: أنها هي أيضاً طريق الشام ومصر والمغرب وغيرها ، وقد أعاد « المنهاج » ذكر الغسل هنا ؛ لبيان موضعه لا لأصل مشروعيته ؛ فإنه قدم ذكره ، وقوله في « التوشيح » : ( ليس فيه تصريح باستحبابه لكل داخل ) مردود ؛ فقد صرح به في الباب قبله بقوله : ( ولدخول مكة )( أ ) .

• ١٤٥٠ قول "المنهاج " [ص ١٩٥] : ( ويدخلها من ثنية كداء ) أي : داخلها من طريق المدينة ونحوها ، كذا في " المحرر " و حكاه الرافعي في " الشرح " عن الأصحاب ، وأنهم قالوا : إن الآتي من غير تلك الطريق لا يؤمر أن يدور ليدخل منها ، وأن دخوله عليه الصلاة والسلام منها كان اتفاقياً ؛ لكونها على طريقه ، لكن صحح النووي : استحباب الدخول منها لكل آت من كل جهة (٦) ، وهو مقتضى إطلاق " التنبيه " و " الحاوي " (٧) ، قال السبكي : وهو الحق ، ومنع الشيخ أبو محمد كونها على طريقه ، بل عدل إليها قصداً ، والمشاهدة تشهد له ، وزاد " التنبيه " و " الحاوي " : أنه يخرج من ثنية كُدَىٰ \_ بضم الكاف والقصر \_ وهي أسفل مكة ، والمعنى فيه : الذهاب من طريق والرجوع في أخرى ، كالعيد وسائر العبادات ؛ ليشهد له الطريقان ، ذكره النووي في " رياض الصالحين " (٨) ، واختصت العُليا بالدخول ؛ لكون الداخل يقصد موضعاً النووي في " رياض الصالحين " أناس ترقي المهمات " ، وأيضاً : فإن إبراهيم عليه السلام حين قال : ﴿ فَاجْمَلُ أَفِّدَةً مِنَ النّاسِ تَرْوِي إِلْيُهِمْ ﴾ كان على كَذَاءِ الممدود ، كما روي عن ابن قال : ﴿ فَاجْمَلُ أَفِّدَةً مِنَ النّاسِ تَرْوِي إِلْيُهِمْ ﴾ كان على كَذَاءِ الممدود ، كما روي عن ابن

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص ٧٥).

<sup>(</sup>T) المجموع ( 1/ a ).

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٣٨٥ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ٧٥ ) .

<sup>(</sup>۷) التنبيه ( ص ۷۵ ) ، الحاوي ( ص ۲٤٥ ) .

<sup>(</sup>۸) رياض الصالحين ( ص١٥٤ ) .

عباس (١) ، فاستحب الدخول منها ؛ لذلك قال السهيلي : ويحتمل أن ذلك لبعدها بالنسبة إلى أكثر البلاد ، فاستحب الدخول من البعيدة والخروج من القريبة ، كما قالوا في قاصد العيد ونحوه : إنه يذهب في أبعد الطريقين ؛ لزيادة الأجر ، والله أعلم .

1401 ـ قول « المنهاج » [ص ١٩٥] : ( ويقول إذا أبصر البيت ) ، و« التنبيه » [ص ٧٥] : ( إذا رأى ) قد يفهم أن الأعمىٰ والداخل في ظلمة لا يقول ذلك ، والظاهر : أنهما كغيرهما ، وخرج ذكر الرؤية على الغالب ؛ ولذلك عبر « الحاوي » بـ ( لقاء البيت ) (٢) .

140٢ قول « التنبيه » في الدعاء المذكور [ص ٧٥] : ( زد هاذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابةً وبرا ) كذا في « الوجيز » أيضاً (٣) ، وقال الرافعي : إنه لم يره إلا للغزالي ، وإنه لا ذكر له في الخبر ولا في كتب الأصحاب ، قال : بل البيت لا يتصور منه برٌّ . انتهى (٤) .

ولذلك لم يذكر « المنهاج » و « الحاوي » هذه اللفظة ، لكن اعترض النووي في « تهذيبه » على الرافعي : بأن الأزرقي قد روى فيه هذه اللفظة بإسناد مرسل من حديث مكحول ، وهو مُتصوّر من البيت مجازاً ، وهو أن بِرّه زيارته ، كما أن من بر الوالدين والأقارب زيارتهم ، فمعناه : الدعاء بكثرة زائريه (٥) .

180٣ قول « المنهاج » [ص ١٩٥] : ( ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة ) أي : سواء أجاء من جهته أم لا ، بخلاف ما تقدم في دخول مكة ؛ فإن فيه الخلاف السابق ، وقد تفهم عبارة « المنهاج » التسوية بينهما في ذلك ، وأنه معطوف عليه .

المكتوبة ، أو المكتوبة ، أو جاف فوت المكتوبة ، أو جد جماعتها قائمة ، أو خاف فوت المكتوبة ، أو وجد جماعتها قائمة ، أو خاف فوت سنة مؤكدة ، وكذا لو تذكر فائتة مكتوبة ، كما في « شرح المهذب » عن الأصحاب ( $^{(V)}$  ، وكذا المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز للرجال إذا قدمت نهاراً. . فإنه يندب لها تأخيره إلى الليل ، كما في « شرح المهذب » وغيره ( $^{(A)}$  ، ونص الشافعي في « الأم » علىٰ هذا المستثنىٰ كله  $^{(P)}$  ، كما حكاه شيخنا الإمام البلقيني ، ويستثنىٰ أيضاً : ما إذا كان له عذر . .

<sup>(</sup>١) انظر " تفسير الطبري » ( ١٣/ ٢٢٩ ) ، و" تفسير الثعلبي » ( ٥/ ٣٢٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) الوجيز ( ٢٥٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣/ ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأسماء واللغات ( ٢٣/٣ ) ، وانظر « أخبار مكة » ( ٢٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٧٥) ، و « المنهاج » ( ص ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع ( 11/ A ) .

<sup>(</sup>A) المجموع ( N/ ۱۲ ) .

<sup>(</sup>٩) الأم (٢/١٧٠).

فيبدأ بإزالته قبل الطواف ، كما حكاه في « الكفاية » عن الماوردي(١) .

1800\_ قول « المنهاج » [ص ١٩٧] : ( ويختص طواف القدوم بحاجٍّ دخل مكة قبل الوقوف ) فيه أمور :

أحدها : اعترض علىٰ تعبيره : بأنه مقلوب ، وصوابه : ( ويختص حاج دخل مكة قبل الوقوف بطواف القدوم ) فإن الباء تدخل على المقصور (٢٠) .

ثانيها: مقتضاه: أنه غير مشروع للمعتمر ، لكن في « الروضة » وأصلها أن المعتمر إذا طاف للعمرة. . أجزأه عن طواف القدوم ، كما تجزىء الفريضة عن تحية المسجد(7) ، وهذا يقتضي أن المعتمر يندب له طواف القدوم ، لكنه يسقط بالفرض ، وينبغي حينئذ. . أن الحاج الداخل مكة بعد الوقوف يشرع له طواف القدوم ، ويسقط بطواف الإفاضة ، وقد صرح بذلك السبكي ، وقال شيخنا ابن النقيب : الذي يظهر أن المعتمر والحاج بعد الوقوف لا يؤمران بطوافي يخص القدوم مع خطابهما به ، فيحصل لهما ثوابه في ضمن الواجب(3) ، وذكر شيخنا في « المهمات » نحوه .

ثالثها: مقتضىٰ كلامه: أن غير المحرم إذا دخل مكة. . لا يشرع له طواف قدوم ، والذي في «الروضة » وأصلها: أنه يأتي به كل من دخلها ، سواء أكان تاجراً أو حاجاً أو غيرهما (٥) ، قال في «شرح المهذب » : إلا من دخل محرماً بعمرة أو حج بعد الوقوف كما سبق (٢) ، وقال بعضهم : إنما أراد « المنهاج » : الاحتراز عن الداخل بعمرة .

1807\_ قول « التنبيه » في أول الحج [ص ٦٩] : ( ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة ، إلا أن ينذر ، أو يدخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة . . فيلزمه الإحرام بالحج أو العمرة في أحد القولين ، ولا يلزمه ذلك في الآخر ) فيه أمور :

أحدها: الأصح: أنه لا يلزمه ذلك ، وإنما يستحب ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » بقوله في ذكر السنن: ( ويُحُرِم بنسك غير مريده لدخولها ) $^{(\vee)}$  ، لكن صحح النووي في « نكت التنبيه »: الوجوب ، وقال في « البيان »: إنه الأشهر  $^{(\wedge)}$  .

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٣٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قال في « مغني المحتاج » ( ١/ ٤٨٤ ) : ( لكن هـٰذا أكثري لا كلي ؛ فالتعبير بالصواب خطأ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٧٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٧٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٧٦/٣).

<sup>(</sup>T) المجموع ( N/ 17 ).

<sup>(</sup>۷) الحاوي ( ص ۲٤٥ ) ، المنهاج ( ص ۱۹۷ ) .

<sup>(</sup>٨) البيان (١٦/٤).

ثانيها: لا يختص ذلك بدخول مكة ، فدخول مطلق الحرم كذلك ، كما نقله الرافعي عن بعضهم (۱) ، وصوبه النووي ونقل اتفاق الأصحاب عليه ، قال : وصرح به خلائق ، وعد جماعة (۲) ، وهذا وارد على تعبير « المنهاج » أيضاً تبعاً « للمحرر » بقوله : (ومن قصد مكة ) ( $^{(7)}$  ، وعلى قول « الحاوي » [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ [ [ ] [ [ [ ] [ [ [ ] [ [ [

ثالثها: يشترط في الوجوب أيضاً: أن يكون الداخل حراً ، فلا يلزم العبد وإن أذن سيده على المذهب ، وأن يدخلها من الحل ، وألاً يكون دخوله لقتال ، ولا هو خائف من قتال أو ظالم أو غريم يحبسه ، وهو معسر لا يمكنه معه الظهور لأداء النسك ، وهاذا وارد على « المنهاج » أيضاً .

رابعها : يرد على الحصر في النذر ودخول مكة : إفساد النسك ؛ فإنه من العوارض الموجبة لتكرر الإحرام ، وقد استثناه الرافعي(٤) .

## فظيناف

#### [شروط الطواف]

۱٤٥٧ قولهم و العبارة  $L^{(0)}$  المنهاج  $L^{(0)}$  : ( فيشترط ستر العورة ، وطهارة الحدث والنجس  $L^{(0)}$  فيه أمور :

أحدها: أن مرادهم: اشتراط الطهارة عن النجاسة في بدنه وثوبه والمكان الذي يمشي عليه في طوافه، لكن عمت البلوئ بغلبة النجاسات في المطاف، قال الرافعي: ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنقل ماشياً أو راكباً، وهو تشبيه لا بأس به (٢)، قال السبكي: إن صح هذا التشبيه. فقضيته أنه لا يبطل الطواف بوطء الطائف ؛ أي: عن غير تعمد، أو إيطائه دابته النجاسة الكثيرة، وهو مخالف لإطلاق الأصحاب، لكنه رخصة عظيمة ؛ لعموم البلوئ بنجاسة موضع الطواف من الطير وغيره. انتهى .

وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا يصح التشبيه المذكور ، والفرق: أن الطرق الممتدة المطروقة يعسر فيها الاحتراز من ذلك ، بخلاف المطاف حول المسجد الأعظم ؛ فإنه يحترز فيه عن ذلك غالباً ، ويُنظّف ويُكنس. . . إلى غير ذلك من الأمور الواضحة في الفرق .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » (٣٩٠/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر « الروضة » ( ۳/ ۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٧٦) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٩٧ ، ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » (٣/ ٢٩٠ ) .

قلت: الصورة غلبة النجاسة بذرق الطير مطلقاً ، وبغيره من النجاسات في أيام الموسم . وقد ذكر النووي في « شرح المهذب »: أن المختار عند جماعة من المحققين: العفو عما يشق الاحتراز عنه من ذلك إذا غلبت النجاسات. انتهى (١) .

وهو أسهل من بحث الرافعي ، ومن المعلوم أنه يستثنى من عبارتهم : النجاسة المعفو عنها ، وهاذه معفو عنها عند القائل به .

ثانيها: محل اشتراط ذلك: مع القدرة ، فأما مع العجز . . فقال في « المهمات » : إن كان الطواف نفلاً أو للوداع . . فلا شك في جواز فعله بدون الطهارة والستارة ، وإن كان طواف الركن . جاز للعاري ؛ لأنه لا إعادة عليه على المشهور ، والقياس : منع المتيمم والمتنجس منه ؛ لأن الصلاة كذلك تجب إعادتها ، فالطواف كذلك ، وإنما فُعِلت الصلاة كذلك ؛ لحرمة الوقت ، وهو مفقود هنا ؛ لأن الطواف لا آخر لوقته ، والتحلل لا يحصل ، والطواف في ذمته ، ثم حكىٰ عن الروياني وجهين في الإعادة فيما لو طاف بالتيمم لعدم الماء ثم وجده (٢) ، قال في « المهمات » : وهو وهو يقتضي الجزم بالجواز ، ولا سبيل إليه ، وبتقدير جوازه لا سبيل إلى قضائه . انتهىٰ .

ثالثها: قال في « الكفاية »: يندرج فيه عدم صحة طواف النائم ؛ لأنه محدث على الصحيح . انتهىٰ .

ومحله: إذا لم يكن قاعداً مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض ؛ فإنه كذلك لا يحصل به نقض الوضوء، وقد يطوف كذلك، وصحح في « الروضة » من زيادته: صحته  $^{(7)}$ ، وفي الرافعي عن الإمام: يجوز أَنْ يقطع بوقوعه موقعه  $^{(2)}$ .

150٨ قول « المنهاج » [ص ١٩٥] : ( فلو أحدث فيه . . توضأ وبني ) لو قال : ( تطهر ) . . لكان أحسن ؛ لأن قوله : (أحدث) يتناول الأكبر والأصغر ، ولكن جرى في ذكر الوضوء على الغالب ، وقد عبر « الحاوي » بقوله [ص ٢٤٢] : ( وإن أحدث . . بني ) وسكت عن التطهر ؛ لأنه معلوم .

١٤٥٩ قول « التنبيه » [ص ٧٦] : (وإن طاف من غير نية. . فقد قيل : يصح ، وقيل : لا يصح ) فيه أمور :

أحدها: الأصح: الأول؛ لأن نية الحج تأتي عليه؛ ولذلك لم يذكر « المنهاج » و« الحاوي » في واجبات الطواف النية .

<sup>(1)</sup> Ilanang (1/11).

<sup>(</sup>۲) انظر « بحر المذهب » ( ۲۹۷ / ۵ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٣١٣/٤ ) ، و « فتح العزيز » ( ٣/٤١٦ ) .

نعم ؛ يشترط عدم الصارف إلى قصد آخر ؛ كطلب غريم على الأصح .

ثانيها: لا يختص ذلك بالطواف ، بل هو جارٍ في سائر الأركان هل يجب إفرادها بنية كما حكاه الرافعي عن المتولى ؟(١).

ثالثها: الخلاف خاص بطواف الركن حجاً كان أو عمرة ، فأما طواف الوداع والمنذور والنفل . . فلا بد له من نية ، كما ذكره ابن الرفعة ، قال : وطواف القدوم يحتمل إجراء الخلاف فيه ؛ لأنه من سنن الحج الداخلة فيه ، فشملته نية الحج . انتهىٰ .

قال السبكي : وهاذا ظاهر في طواف الوداع إن قلنا : ليس نسكاً ، وإلا . . فيظهر مجيء الخلاف فه .

قلت : والأصح : أنه نسك ، فلا يحتاج حينئذِ إلىٰ نية ، والله أعلم .

وأهمل «التنبيه» من الشروط: كون الطواف داخل المسجد، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي »(۲)، واستنبطه ابن الرفعة من إطلاقه الطواف بالبيت؛ لأنه إذا كان خارجه.. كان طائفاً بالمسجد لا بالبيت، فلو طاف على سطح المسجد، وكان أعلى من البيت.. ففي «العدة» وغيرها: أنه لا يجوز، واختاره السبكي، واستبعده الرافعي (۳)، وصوب في «شرح المهذب» قول الرافعي (٤).

: ( وأن يجعل البيت عن يساره ) $^{(0)}$  فيه أمور :

أحدها: يستثنى منه: استقبال الحجر الأسود في ابتداء الطواف ؛ فإنه يندب أن يمر مستقبله حتى يجاوزه، ثم يجعل البيت عن يساره حينئذ ، ذكره النووي في «شرح المهذب »<sup>(٢)</sup>، قال في «مناسكه»: ولا يجوز الاستقبال إلا في هاذه الحالة فقط، وهي في ابتداء الطوفة الأولى فقط، قال: وهو غير الاستقبال عند لقاء الحجر قبل ابتداء الطواف ؛ فإن ذلك سنة مستقلة قطعاً. انتهى (٧).

ولم يذكر الأكثرون هــــ الاستقبال في مروره ، بل أنكره جماعة .

ثانيها : تناول إطلاقهم : ما لو طاف منكوساً رأسه إلىٰ أسفل ورجلاه إلىٰ فوق ، أو مستلقياً علىٰ

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣/ ٤١٦ ) .

<sup>(</sup>Y) الحاوي ( ص ٢٤٢ ) ، المنهاج ( ص ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣٩٥ / ٣) .

<sup>(3)</sup> Ilanga (8/13).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » (ص ٧٥) ، و « الحاوي » (ص ٢٤٢) ، و « المنهاج » (ص ١٩٨) .

<sup>(</sup>T) المجموع ( 18/A ).

<sup>(</sup>٧) الإيضاح في المناسك ( ص ٧٣ ) .

قفاه ، أو على وجهه ، مع مراعاة كون البيت على يساره ، فمقتضى كلامهم : الصحة في ذلك ، وقال في « المهمات » : المتجه : البطلان ؛ لمنابذة أو لمغايرة الشرع ، وقال شيخنا ابن النقيب : الذي يظهر : صحته مع العذر ؛ فإن المريض المحمول قد لا يتأتى حمله إلا كذلك ، بل قد لا يتأتى حمله إلا ووجهه أو ظهره إلى البيت ؛ لتعذر اضطجاعه إلا كذلك(١) .

ثالثها: تناول إطلاقهم أيضاً: ما إذا رجع القهقرى إلى جهة الركن اليماني ، والبيت على يساره ، ولا شك في البطلان في هاذه الصورة ، فينبغي أن يزاد على كون البيت على يساره : أن يمشى تلقاء وجهه إلى جهة الباب ؛ لتخرج هاذه الصورة .

رابعها: مقتضىٰ كلامهم: البطلان فيما لو مشى القهقرىٰ إلىٰ جهة الباب ، وهو الأصح ، وجزم الروياني بالصحة مع الكراهة (٢) ، وقد ذكر في « المهمات » انقسام هاذه المسألة إلى اثنين وثلاثين قسماً ، ويسط ذلك .

1871\_ قول « المنهاج » [ص ١٩٦] : ( مبتدئاً بالحجر الأسود ) لو عبر كما في « المحرد » و« التنبيه » بقوله : ( ويبتدىء بالحجر )<sup>(٣)</sup>. . لكان أولىٰ ؛ فإن عبارته لا تدل على اشتراط البداءة بالحجر ، بل غاية ما تدل عليه جعل البيت على اليسار في حال الابتداء بالحجر ، وذلك لا يدل علىٰ وجوبه ، وعبارة « الحاوي » [ص ٢٤٢] : ( من أول الحجر الأسود ) ، وفيها زيادة على التعبير بمطلق الحجر ، وهو اعتبار أن يكون ذلك من أوله .

**١٤٦٢ ـ قول « المنهاج » [ص ١٩٨] و « الحاوي » [ص ٢٤٢] : ( محاذياً له )** فيه ما تقدم في قوله : ( مبتدئاً ) ، فلو قالا : ( ويحاذيه ) كما في « التنبيه » (٤٠). . لكان أولىٰ كما تقدم .

187٣ قول « المنهاج » [ص ١٩٨] و « الحاوي » [ص ٢٤٢] : ( بجميع بدنه ) اعترض عليه : بأنه يوهم اشتراط محاذاة جميع الحجر ، وليس كذلك ، بل لو حاذي بعضه بكل بدنه ؛ كنحيف جعله عن يساره . . صح ، وقد يفهم ذلك من اعتبار الكل في البدن دون الحجر ، وذكر النووي أن كيفية المحاذاة : أن يستقبل البيت على جانب الحجر الذي يلي الركن اليماني ، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ، ومنكبه الأيمن عند طرف الحجر ، فينوي ، ثم يمر مستقبله ، فإذا جاوزه . انفتل ، وجعل البيت على يساره ، قال : ولو فعل هنذا من الأول ، وترك الاستقبال . . جاز (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « بحر المذهب » ( ١٦٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٢٦) ، التنبيه (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المجموع » ( ١٤/٨ ) .

واعلم : أن اعتبار الابتداء بالحجر ومحاذاته محله : إذا كان باقياً مكانه ، فلو أزيل ـ والعياذ بالله ـ . . وجبت محاذاة موضعه ، قاله القاضي أبو الطيب .

1878 - قول « الحاوي » [ص ٢٤٢ ، ٢٤٢] : ( وستة أذرع من الحِجْر ) أي : وخارج ستة أذرع من الحِجْر ، فلو اقتحم الجدار وراء ذلك . . صح طوافه ، كما جزم به الرافعيٰ تفريعاً على الأصح في أن الذي من البيت منه قدر ستة أذرع (١) ، وقد يفهم ذلك قول « المنهاج » [ص ١٩٨] : ( أو دخل من الذي من البيت منه قدر ستة أذرع را ، لم تصح طوفته ) ، لكن الذي صححه النووي : عدم إحدىٰ فتحتي الحِجْر وخرج من الأخرىٰ . . لم تصح طوفته ) ، لكن الذي صححه النووي : عدم الصحة في الحجر مطلقاً وإن خَلف منه ما قيل أنه من البيت للاتباع (٢) ، وهو مقتضىٰ إطلاق « التنبيه » أنه لو طاف علىٰ جدار الحجر . لم يجزه (٣) .

1870 قولهم في سنن الطواف : (أن يطوف ماشياً) وعبر «التنبيه» و«الحاوي» :
 ( بالترجل ) ، زاد « التنبيه » : ( فإن طاف راكباً . . جاز ) فيه أمران :

أحدهما: ظاهره: يقتضي أنه لا كراهة في طوافه راكباً ولو كان بغير عذر ، وكذا في «الروضة » وأصلها عن الأصحاب ( $^{\circ}$ ) ، وفي « شرح مسند الشافعي » للرافعي : أن الشافعي نص في « الأم » على الكراهة  $^{(7)}$  ، وذكر في « المهمات » أن نقل الرافعي عن الأصحاب عدم الكراهة . مردود ، والمعروف لأئمة المذهب الكراهة ، ومنهم النووي في « شرح المهذب  $^{(V)}$  ، وابن الرفعة في « الكفاية » ، ويؤيده أن إدخال الصبيان المسجد حرام مع غلبة التنجيس ، ومكروه مع عدمها ، وأقل مراتب البهائم : أن تكون كالصبيان في ذلك .

ثانيهما : قد يفهم من لفظ المشي : أن يكون قائماً ، مع أنه لو زحف مع قدرته على المشي . . صح مع الكراهة ، كما في « شرح المهذب » $^{(\Lambda)}$  .

1877 قول « الحاوي » [ص ٢٤٦] : ( وتقبيل الحجر ) أهمل أمرين آخرين :

أحدهما : استلامه ؛ أي : مسه باليد ، وقد ذكره « التنبيه » و « المنهاج » ، إلا أن « التنبيه » قال : ( فيستلمه بيده ) ، و « المنهاج » أطلق استلامه ( $^{(9)}$  ، فيمكن أن يحمل إطلاق « المنهاج » على قال : (

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » (٣/٤/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » ( ۸/ ۲۵ ، ۲۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٧٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٧٥ ) ، و« الحاوي » ( ص ٢٤٥ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز ( ٣٩٨/٣ ) ، الروضة ( ٣/ ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الأم (٢/١٧١).

<sup>(</sup>V) المجموع ( 1/ 1/ X ).

<sup>(</sup>۸) المجموع (۲۹/۸).

<sup>(</sup>٩) التنبيه (ص ٧٥) ، المنهاج (ص ١٩٨) .

تقييد «التنبيه » ، ويمكن أن يكون قول «التنبيه » : (بيده) مثالاً ، وقد قال الرافعى : ولو لم يستلم بيده ، ووضع عليه خشبة ، ثم قَبَّلَ طَرَفَهَا . جاز (١) ، قال في «الروضة » : الاستلام بالخشبة ونحوها مستحب إذا لم يتمكن من الاستلام باليد . انتهى (٢) .

وإنما ذكرا ذلك في الاستلام عند العجز عن التقبيل ؛ لأنهما لم يذكرا تقبيل ما يستلم به إلا في هائده الصورة ، فأما تقبيل اليد بعد الاستلام بها مع تقبيل الحجر نفسه . فلم يذكراه ، كما سأذكره بعد ذلك ، والظاهر : أنه لا فرق بين الاستلام المقرون بتقبيل الحجر والاستلام الخالي عن ذلك في أنه يكون بيده ، فإن لم يتمكن . . فبخشبة ونحوها ، فيكون تقييد « التنبيه » باليد ؛ لأنه الأكمل ، وإطلاق « المنهاج » لجواز كل منهما .

ثانيهما : السجود عليه ، وقد ذكره « المنهاج » بقوله [ص ١٩٨] : ( ويضع جبهته عليه ) ولم يتعرض له « التنبيه » ، وهو وارد عليه ، ويرد عليهم جميعاً أمور :

أحدها: أنهم لم يذكروا تقبيل اليد بعد الاستلام بها مع تقبيل الحجر نفسه ، وقال شيخنا ابن النقيب: الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وتبعه جماعة: إطلاق أنه يقبلها ويقبل الحجر من غير تخصيص تقبيل يده بالعجز عن تقبيل نفس الحجر ، كما خصه به الرافعي والنووي (٣) .

ثانيها: أنه يستثنى من الاستلام والتقبيل: المرأة ، إلا إذا خلا المطاف ليلاً كان أو نهاراً ، وخصه في « الكفاية » بالليل ، وكأنه جرئ على الغالب ، فلو خلا المطاف نهاراً. . فالحكم كذلك .

ثالثها: أن الحكم إنما هو للركن ، حتى لو أزيل الحجر من موضعه والعياذ بالله . . استلم الركن وقبًّله وسجد عليه ، وحكاه في « شرح المهذب » عن الدارمي (٤) ، قال في « المهمات » : وهو نظير ما سبق في البداءة بالطواف ، إلا أنه هناك واضح ، وأما الاستلام : فمشكل .

١٤٦٧ قولهم و والعبارة لـ « المنهاج » و : ( فإن عجز . . استلم ) أي : ويقبل ما استلم به كما في « الروضة » وأصلها  $^{(7)}$  ، ثم مقتضى كلامهم : الإتيان بذلك ولو آذى غيره لزحمة ، لكن قال الشافعي في « الأم » : أحب الاستلام ما لم يؤذ غيره بالزحام ، إلا في ابتداء الطواف . . فأستحب له الاستلام وإن كان بالزحام أو في آخر الطواف ، حكاه البندنيجي ، وذكر في « شرح المهذب » : أن

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٣٩٩ /٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) الروضة (۳/۸۵).

<sup>(</sup>٣) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٢٨٠/٢ ) .

<sup>(3)</sup> Ilaranga (1/43).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٧٥) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣/٨٥).

الأصحاب أطلقوا أنه لا يأتي به ، ثم نقل هـنذا النص(١١) .

. : ( فإن عجز . . أشار بيده  $)^{(Y)}$  فيه أمران :

أحدهما : في معنى اليد : ما فيها من عصاً ونحوها ؛ ولذلك أطلق « الحاوي » الإشارة (٣) .

ثانيهما : يستحب أن يقبل ما أشار به ، كما ذكره النووي في « شرح المهذب » و « المناسك » تبعاً لابن الصلاح (٤) ، ولم يذكره في « الحاوي » ولا في « الروضة » وأصلها .

1579 قول « المنهاج » [ص ١٩٨] ـ والعبارة له ـ و « الحاوي » [ص ٢٤٦] : ( ويستلم اليماني ) أي : ثم يقبل يده في الأصح ، وقد ذكره « التنبيه »(٥) .

• ١٤٧٠ قولهما: (ولا يقبله) (٢) ، وقول « المنهاج » [ص ١٩٨]: (ولا يقبل الركنين الشَّامِيَّيْنِ) معناه: أنه ليس بسنة ، فإن قبلهن أو قبل غيرهن من البيت. لم يكره ، ولا هو خلاف الأولى ، بل هو حسن ، كما حكاه في « الاستقصاء » عن نص الشافعي أنه قال: وأيّ البيت قَبَّلَ فحسنٌ غير أنا نأمر بالاتباع . انتهى (٧) .

وأحسن « الحاوي » في كونه لم يتعرض لنفي تقبيلهن ، بل اقتصر على كونه لم يذكر تقبيلهن في السنن ، ثم مقتضى كلامهم جميعاً : أنه إذا عجز عن استلام اليماني . . لا يشير إليه ، وبه صرح ابن أبى الصيف في « نكته » و « مناسكه » ، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في « مناسكه » : إنه يشير إليه ، قال المحب الطبري : وهو أوجه ، قياساً على الأسود . انتهى .

وقد يؤخذ ذلك من قول « الحاوي » [ص ٢٤٦] : ( ثم يشير ) بعد ذكره تقبيل الحجر ومس اليماني .

18۷۱ قولهما: (وأن يقول أول طوافه: «بسم الله والله أكبر... إلىٰ آخره») (^) كذا في « الروضة» وأصلها (٩) ، والذي في « شرح المهذب»: أنه يُندب ذلك في كل طوفة ، لكنه في الأولى: آكد (١٠) .

الأم (٢/١٧١)، المجموع (٨/٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٧٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المجموع ( $^{8}$ 7/۸) ، الإيضاح في المناسك ( $^{8}$ 0 ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٧٥ ) ، و« المنهاج » ( ص ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « الأم » ( ٢/ ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « التنبيه » ( ص ۷۵ ) ، و « المنهاج » ( ص ۱۹۸ ) .

<sup>(</sup>٩) الروضة (٣/٨٥).

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٨/٣٩).

1277\_ قول « المنهاج » في القول قبالة الباب [ص ١٩٨] : (وهذا مقام العائذ بك من النار) قيل : يعني إبراهيم عليه السلام ، فيشير بيده إلى المقام ، وقيل : يعني نفسه ، فلا يشير ، والأول أشهر ، فتزاد سنة ، وهي الإشارة حينئذ إلى المقام .

18۷۳ قول « التنبيه » [ $_{0}$   $_{0}$   $_{1}$  : (  $_{0}$   $_{0}$   $_{1}$  ide  $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$ 

1872 قول « المنهاج » [ص ١٩٥] : ( وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولىٰ ) لو قال : ( في الطوفات ). . لكان أحسن ؛ لأن الشافعي والأصحاب كرهوا تسميته شوطاً (٢) ، وإن كان النووي اختار في « شرح المهذب » عدم الكراهة (٧) ، وقد عبر « التنبيه » و « الحاوي » بالثلاثة دون ذكر الأشواط (٨) .

1870\_ قول « المنهاج » [ص ١٩٩] و « الحاوي » [ص ٢٤٦] : ( ويختص الرمل بطوافٍ يعقبه سعي ) زاد « المنهاج » [ص ١٩٩] : ( وفي قول : بطواف القدوم ) فيه أمور :

أحدها: أنه ينبغي تقييد السعي بكونه ركناً ؛ للاحتراز عما لو سعىٰ عقب القدوم ، ثم أراد السعي عقب الإفاضة. . فإنه لا يستحب له الرمل فيه على الأظهر ؛ لكون هاذا السعي ليس ركناً ، بل ولا مستحباً ، فلا عبرة به .

ثانيها : قال شيخنا الإمام البلقيني : ينبغي تقييد الطواف بكونه طواف قدوم أو إفاضة ؛ احترازاً عن طواف الوداع إذا خرج ؛ فإنه يجوز السعي بعده ، ولا رمل فيه .

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ١٩٨).

 <sup>(</sup>۲) الدوضة (۳/ ۸۵) .

 <sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٠٠ ) ، و « المحرر » ( ص ١٢٦ ) ، و « المجموع » ( ٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود ( ١٨٩٢ ) ، وأحمد ( ١٥٤٣٥ ) ، وانظر سورة البقرة : ٢٠١ .

<sup>(</sup>O) Ilanana (A/A3).

<sup>(</sup>٦) انظر «الأم» (٢/١٧٦).

<sup>(</sup>V) المجموع ( // ٦١ ) .

<sup>(</sup>A) التنبيه (ص ٧٥) ، الحاوى (ص ٢٤٦) .

ثالثها: اختار السبكي القول القديم تبعاً للبغوي(١).

رابعها: ينبغي أن يقال في القول القديم: بطواف قدوم، أو ركن اندرج القدوم فيه، ويُقيّد طواف القدوم بكونه ضِمْنَ إحرام، ذكره شيخنا الإمام البلقيني، قال: فإنَّ من قدم مكة غير محرم. يسن في حقه طواف القدوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، قال: ولم يذكر أحد أنه رمل في هاذا الطواف، ولا حرك دابته ؛ فإنه كان راكباً.

خامسها: محل القولين: في حاج آفاقي دخل مكة قبل الوقوف ، ولم يُرد السعي عقب القدوم ، أما المعتمر.. فيرمل جزماً ، والحاج المكي يرمل على الأول دون الثاني ، والحاج الآفاقي الداخل بعد الوقوف يرمل جزماً ، وإن دخل قبله وأراد السعي عقب القدوم.. يرمل جزماً ؛ لوجود المعنيين ، وإن أراد تأخيره إلى الإفاضة.. رمل في القدوم على القديم ، وفي الإفاضة على الجديد.

١٤٧٦ قول « المنهاج » [ص ١٩٩] : ( وليقل فيه : « اللهم ؛ اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً » ) فيه أمران :

أحدهما: قيده في « التنبيه » بمحاذاة الحجر الأسود ، وزاد في أوله التكبير فقال : ( ويقول في رمله كلما حاذى الحجر الأسود : « الله أكبر . . . إلى آخره » ) (٢) ووافق في « المهمات » هاذا التقييد والزيادة ، وأنكرهما النشائي في « نكته » ، ثم قال : ( وكلام « المختصر » يفهمه ؛ حيث قال بعد ذكر الرمل والاضطباع : وكلما حاذى الحجر الأسود . كَبَّر ، وقال في رمله : « اللهم ؛ اجعله حجاً مبروراً . . إلى آخره » ، قال : لكن تأويله واضح ؛ فإن حالة الرمل مغايرة لحالة الطائف عند الحجر ، فلا ملازمة ) (٣) .

ثانيهما: قوله: (حجاً مبروراً) ينبغي أن يكون محله في الحاج ، أما المعتمر.. فينبغي أن يقول: (عمرة مبرورة ، أو نسكاً ونحوه)، وقال في «المهمات» بعد ذكره أن المناسب للمعتمر: أن يقول: عمرة مبرورة ، ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للحديث ، ويقصد المعنى اللغوى ، وهو القصد.

١٤٧٧ قول « التنبيه » [ص ٧٥] : ( ويضطبع ) بيَّنَ في « المنهاج » محله فقال [ص ١٩٩] : ( في جميع كل طواف يرمل فيه ، وكذا في السعي على الصحيح ) وقد يفهم الاضطباع في ركعتي الطواف ، والأصح : خلافه ؛ لكراهة هيئة الاضطباع في الصلاة ؛ ولذلك صرح به « الحاوي » فقال

<sup>(</sup>۱) انظر « التهذيب » ( ٣/ ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٦٩) ، وانظر « مختصر المزني » ( ص ٦٧) .

بعد ذكر الرمل في الثلاثة الأولىٰ [ص ٢٤٦] : ( بالاضطباع إلىٰ آخر السعي ، لا في الركعتين ) .

18۷۸ قولهما: (ولا ترمل المرأة ، ولا تضطبع )(۱) وكذا الخنثى كما في «شرح المهذب »(۲) ، وعليه يدل قول « الحاوي » [ص ٢٤٦]: (وَرَملَ الرجل) ثم إن عبارة « المحرر » قد تفهم تحريم ذلك عليهن ؛ لقوله: (ليس للنساء رمل ولا اضطباع )( $^{(7)}$ ) ، قال في « المهمات »: والمعنى المقتضي للمشروعية وهو كونه دأب أهل الشطارة  $^{(2)}$  يقتضي التحريم فيهن ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التشبه بالرجال ، بل بأهل الشطارة منهم ، والتشبه حرام .

**١٤٧٩ ـ قول** « المنهاج » [ص ١٩٩] : ( وأن يَقْرُب من البيت ) وهو مفهوم من عبارة « الحاوي » أيضاً ( ) ، فيه أمران :

أحدهما : أن محل ذلك : في الرجل ، أما المرأة والخنثى : فيندب لهما حاشية المطاف . ثانيهما : ومحله أيضاً : إذا لم يؤذ أحداً ، ولا تأذى بالزحمة ، وإلا. . فالبعد أولى .

• ١٤٨٠ قول « المنهاج » [ص ١٩٩] : ( ويصلي بعده ركعتين خلف المقام ) أي : هو الأفضل كما صرح به « التنبيه »(٦) ، فإن لم يكن . . ففي الحجر ، وإلا . . ففي المسجد ، وإلا . . فحيث شاء من الحرم وغيره ، وقد صرح به « الحاوي » بقوله [ص ٢٤٦] : ( خلف المقام ، ثم في الحجر ، ثم في المسجد ، ثم حيث شاء ) .

18۸۱\_ قول « المنهاج » [ص ١٩٩] : ( ويجهر ليلاً ) هو المنقول ، وقال ابن الصلاح في « مناسكه » : ينبغي أن يسر فيهما ليلاً ونهاراً ؛ لأنها صلاة واحدة تقع ليلاً ونهاراً ، فسن فيها الإسرار مطلقاً كصلاة الجنازة على المذهب الأصح ، وقال شيخنا الإمام البلقيني : وهاذا بحث صحيح .

١٤٨٢ ـ قول « التنبيه » [ص ٧٥ ، ٧٦] : (وإن حمله محرم ونويا جميعاً. . ففيه قولان ، أحدهما : أن الطواف للحامل ، والثاني : أنه للمحمول ) فيه أمور :

أحدها: أن معنىٰ قوله: (ونويا جميعاً): نوىٰ كلُّ منهما الطواف عن نفسه ، وحينئذ. . فالأصح: أن الطواف للحامل ، وعليه يدل كلام «المنهاج» و«الحاوي»( $^{(V)}$ ) ، وحكىٰ في «الكفاية» عن «مناسك» النووي تصحيح أنه للمحمول ، وهو وهم عليه  $^{(\Lambda)}$  ، أما لو نويا أن يكون

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » (ص ٧٥) ، و « المنهاج » (ص ١٩٩) .

<sup>(</sup>٢) المجموع (٨/٩٤).

<sup>(</sup>T) المحرر ( ص ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المراد به هنا : من عنده نشاط . انظر « حاشية البجيرمي » ( ٢/ ١٢٥) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ٧٦ ) .

<sup>(</sup>۷) الحاوي (ص ٢٤٣) ، المنهاج (ص ١٩٩).

<sup>(</sup>A) الإيضاح في المناسك ( ص ٧٦ ) .

الطواف للحامل.. وقع عنه قطعاً ، أو للمحمول.. وقع عنه على الأصح ، وكلام « المنهاج » و« الحاوي » دال على هاذا ، قال في « الكفاية » فيما إذا نوياه للمحمول : مقتضى كلام « التنبيه » أنه لا يجري فيه القولان ، قال : وهو صحيح في طواف التطوع دون طواف الفرض .

ثانيها: مقتضىٰ قوله: ( ونويا جميعاً ): أنه لو نوىٰ أحدهما فقط. . كان الطواف لذلك الناوي قطعاً ، قال في « الكفاية »: ويظهر أن يُبْنَىٰ على اشتراط النية ، فإن اشترطت. . وقع عن الناوي ، وإلا . . جاء القولان .

ثالثها: بقي من الصور: أن يقصد الحامل الطواف له وللمحمول ، والأصح: وقوعه للحامل ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي » ( ) ، قال في « المهمات » : لكن نص الشافعي في « الأم » على وقوعه عن المحمول ، وفي « الإملاء » على وقوعه عنهما ، حكاه الروياني في « الأم » على وقوعه عنهما ، حكاه الروياني في « الأم » أقوى عند الأصحاب ، « البحر » ( ) ، فالنصان متفقان على نفي هاذا المصحح ، ونصه في « الأم » أقوى عند الأصحاب ، وهو هنا بخصوصه أظهر من نصه في « الإملاء » ، فيجب الأخذ به .

وبقي من الصور أيضاً : ألاَّ يقصد الحامل شيئاً ، ولم يذكره « المنهاج » ، وذكر « الحاوي » تبعاً للرافعي أنه يقع للحامل (٣) ، وهو واضح ؛ لأن الشرط عدم الصارف ، ولم يوجد .

رابعها: التقييد بما إذا كان الحامل محرماً ليخرج ما إذا كان حلالاً؛ فإن الطواف حينئذ للمحمول، وفي معنىٰ كونه حلالاً: أن يكون محرماً قد طاف عن نفسه، وقد ذكر ذلك « المنهاج » و « الحاوي »(٤)، وفيه أمور:

أحدها : أنه لا بد من تقييد ذلك بألاً يكون المحمول قد طاف عن نفسه طواف إحرامه من قدوم وركن ، فلو كان المحمول المحرم قد طاف عن نفسه . . كان كالحلال .

ثانيها: أنهما أطلقا في هاذه الصورة وقوعه للمحمول ، وكذا في « الروضة » وأصلها (٥) ، وينبغي أن يكون محله: ما إذا نواه الحامل له ، أو لم يكن له نية ، فأما إذا نواه لنفسه. فينبغي تخريجه على القولين في أنه يقع عن الحامل فقط لكونه فاعله ، وهو الصحيح أو لهما ، ذكره في « الكفاية » ، قال في « المهمات » : وهو إشكال صحيح .

ثالثها : ينبغي أن يكون محله أيضاً : ما إذا لم يصرفه المحمول عن نفسه ، فإن صرفه ، أو لم

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢٤٣) ، المنهاج (ص ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٢١١) ، بحر المذهب (٥/١٦٤).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٤٣ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ٢٤٣) ، المنهاج (ص ١٩٩) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/٨٣).

ينوه ، وقلنا : تجب النية ، وكان الحامل قد نوى . . وقع للحامل ، وقد ذكره السبكي ، وقال : إنه لا شك فيه .

رابعها: ينبغي أن يلتحق بالحلال والطائف عن نفسه ما إذا لم يكن دخل وقت طوافه ؛ كمحرم بحج لم يطف عن نفسه حمل محرماً بعمرة قبل انتصاف الليل ليلة النحر، فينبغي أن يكون الطواف هنا للمحمول ؛ لأن هاذا المحرم كالحلال بلا شك، ذكره في « المهمات ».

خامسها: في بعض نسخ « المنهاج » بعد قوله [ص ١٩٩]: (ولو حمل الحلال محرماً وطاف به.. حسب للمحمول بشرطه) ، وليس في « المحرر » ، والمراد به : اجتماع شروط الطواف في حق المحمول ؛ من طهارة ، وستر عورة ، ودخول وقت ، فإن فقد شرط من ذلك .. وقع للحامل ؛ كما لو طاف بمحرم بحج قبل نصف ليلة النحر . فذلك المحرم المحمول كالحلال عكس الصورة المتقدمة ، وهنا تنبيهات :

أحدها: ظاهر إطلاقهم: أنه لا فرق بين أن يكون المحمول كبيراً أو صغيراً ، ولا بين أن يكون الحامل له وليّه الذي أحرم به أم لا ، وبه صرح الرافعي والنووي<sup>(۱)</sup> ، قال في « المهمات »: لكن المنقول فيما إذا طاف الصغير راكباً. . أنه لا يجزئه إلا إذا كان الولي سائقاً أو قائداً ، كذا قاله صاحب « البحر » وغيره ( $^{(7)}$  ، وهو هنا أولى ، قال : فتقييد الغزالي بالولي ؛ للاحتراز عن غيره ؛ فإن فيه هنذا التفصيل  $^{(7)}$  .

ثانيها : صور « التنبيه » و « المنهاج » المسألة بما إذا كان المحمول واحداً جرياً على الغالب ، فلو كان المحمول اثنين فأكثر . لم يختلف الحكم ؛ ولهاذا قال « الحاوي » [ص ٢٤٣] : ( ولو طاف حلٌ ، أو مَنْ طاف بمُحْرِمَيْن ) ، وعُلم حكم الواحد من طريق الأولىٰ ، وكذا لو كان الحامل اثنين فأكثر حَمَلا واحداً ، قُلْتُهُ تخريجاً ، ويتفرّع عليه : ما لو حمل أكثرُ مِنْ واحد أكثرَ من واحد ، وتتكثر المسائل .

ثالثها: لو لم يحمله ، ولكن جعله في شيء موضوع على الأرض وجذبه.. فهل يلتحق بالمحمول ؟ لم أر فيه نقلاً ، وفيه نظر ، وقد يتناوله قول « الحاوي » [ص ٢٤٣]: ( بمحرمين ) فإن طوافه به أعم من حمله ، فيتناول هاذه الصورة ، والله أعلم

رابعها: لم يذكروا الحمل إلا في الطواف ، وقال شيخنا الإمام البلقيني: قضية كلام صاحب « الكافي » تعطي أنه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف والسعي ، وفيه نظر .

قلت : بل هو واضح ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٤٠٦/٣ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ٨٤ ) ، و« المجموع » ( ٣٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب (٥/٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر ( الوجيز ) ( ٢٦٢/١ ) .



### [في السعي]

 $^{(1)}$  لم يذكر المحرر » الصلاة ، بل اقتضىٰ كلامه أن الاستلام بعد الطواف خاصة ، والمنقول الأول ؛ فلذلك المحرر » الصلاة ، بل اقتضىٰ كلامه أن الاستلام بعد الطواف خاصة ، والمنقول الأول ؛ فلذلك ذكره « المنهاج » ، لكن من غير تنبيه علىٰ أنه من زيادته ، وكأن ذلك ؛ لأنه مراد « المحرر » ، وإنما أهمله ؛ لوضوحه ، والمنقول ذكر الاستلام خاصة ، وكذا في « صحيح مسلم » من حديث جابر  $^{(Y)}$  ، ومقتضاه : أنه لا يستحب في هاذه الحالة تقبيله ولا السجود عليه ، قال في « المهمات » : فإن كان كذلك . . فلعل سببه المبادرة إلى السعى .

1848 ـ قول « التنبيه » في السعي [ص ٢٧] : (يفعل ذلك سبعاً) قد يفهم أن الذهاب من الصفا والعود إليها من المروة تحسب مرة واحدة ، والصحيح خلافه ؛ ولذلك أفصح عنه « المنهاج » بقوله [ص ١٩٩] : ( ذهابُهُ من الصفا إلى المروة مرة ، وعوده منها إليه أخرى ) و « الحاوي » بقوله [ص ٢٤٣] : ( الذَّهاب مرةٌ ، والعود أخرى ) .

1400 قول « المنهاج » [ص ١٩٩] والعبارة له و « الحاوي » [ص ٢٤٣ ، ٢٤٤] : ( وأن يسعىٰ بعد طواف ركن ، أو قدوم ) أخرج طواف الوداع ؛ فإنه لا يتصور وقوع السعي بعده ؛ لأنه إذا بقي السعي . . لم يكن طواف وداع ، كما قاله الرافعي والنووي (٣) .

ورده في « المهمات » : بتصوره فيما إذا أراد المحرم بالحج الخروج من مكة قبل الوقوف . . فيطوف للوداع ، ثم يخرج لحاجته ، فإذا عاد . . سعى ، كما ذكره البندنيجي وصاحب « البيان » ، وقالا : إنه مذهب الشافعي ، وحكاه في « شرح المهذب » عنهما ، وسلم التصوير ، لكن نازع في الصحة ، وقال : لم أر لغيرهما ما يوافقه ، وظاهر كلام الأصحاب : عدم جوازه إلا بعد القدوم أو الافاضة (٤٠) .

ورده في « المهمات » ، وقال : ذكرهم للقدوم والإفاضة ؛ لأنه الغالب ، قال : ثم إنه إن كان طاف للإفاضة قبل ذلك . . صح السعي ؛ لتقدم طواف الإفاضة عليه ، وتراخيه عنه لا يقدح ، وإن لم يطف . . وقع هاذا الطواف عنه ، كما صرح به الرافعي وغيره ، قال : ولا يستقيم منع طواف الوداع مع بقاء شيء من المناسك ؛ لأن السعى والحلق لا آخر لوقتهما ، ويجوز للحاج الخروج من

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٧٦) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٦ ) ، « المنهاج » ( ص ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » (٣/ ٤١٠) ، و « المجموع » ( ٨/٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المجموع ( ٨/ ٧٧ ) ، وانظر « البيان » ( ٣٠٣/٤ ) .

مكة قبل فعلهما ، فإن صححنا طواف الوداع. . بطل ما قاله ، وإن لم نصححه. . لزم الخروج بلا وداع ، أو وجوب السعى والحلق قبل الخروج . انتهىٰ .

وخرج بتعبيرهما : طواف النفل أيضاً ، وبه صرح النووي في « شرح المهذب »(۱) ، لكن صرح المحب الطبري بصحة السعي فيما إذا أحرم مكي بحج ، ثم تنفل بطواف ، وسعي بعده ، ويوافقه قول ابن الرفعة : اتفقوا على أن من شرطه : أن يقع بعد طواف ولو نفلاً ، إلا طواف الوداع ، وتقديم « المنهاج » الركن في الذكر على القدوم قد يفهم أن إيقاع السعي بعده أرجح ، وعليه يدل عبارة « الحاوي » فإنه بعد ذكره السعي بعد طواف الركن ، قال : ( وجاز بعد طواف القدوم )( $^{(1)}$  ، وقد يقال : إن عبارة « المنهاج » تدل على استوائهما ؛ لكونه خير بينهما ، والتقديم في الذكر لا يدل على الرجحان ؛ فإنه لا بد من ذكر أحدهما قبل الآخر ؛ ولعل هاذا أرجح ، ولم يتعرض « التنبيه » لاشتراط ذلك للسعى ، ولا بد منه .

18۸٦\_ قول « المنهاج » [ص ۱۹۹ ، ۲۰۰] : ( بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة ) أحسن من تعبير « المحرر » و « الروضة » وأصلها بـ ( تخلل ركن ) (٣) لتناوله الحلق على المشهور في أنه ركن ، مع أن المتجه : أنه لا يضر تخلله بين الطواف والسعي .

18AV قول « المنهاج » [ص ٢٠٠] و والعبارة له و « الحاوي » [ص ٢٤٣ ، ٢٤٣] : ( ومن سعى بعد قدوم . . لم يُعِدُهُ ) أي: لا يستحب إعادته ، كما في «الروضة» وأصلها وفي موضع من « شرح المهذب »(٤) ، وفي موضع آخر منه : أنه يكره إعادته (٥) ، وقد تفهم عبارتهما التحريم ، ولا قائل به .

18۸۸ قول « المنهاج » [ص ٢٠٠] : ( ويستحب أن يَرْقَىٰ على الصفا والمروة قدر قامة ) محله : في الرجل ، أما المرأة : فلا ترقىٰ ، كما صرح به « التنبيه »<sup>(١)</sup> ، قال في « المهمات » : ولا شك أن الخنثىٰ كذلك ، قال : ولو فصّل فيهما بين أن يكونا في خلوة أو بحضرة محارم ، وبين ألاَّ يكونا ؟ كما قيل به في الجهر في الصلاة . . لم يبعد . انتهىٰ .

وعبارة « الحاوي » في ذلك مثل « المنهاج » ، إلا أنه قيّد الرُّقي في الصفا بقامة ، وأطلقه في المروة ( $^{(v)}$  ؛ ولعل ذلك لفهمه مما تقدم في الصفا ، ولم يقيد ذلك في « التنبيه » بقامة ، بل قال في

<sup>(1)</sup> المجموع ( N/VV ).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٤٣ ، ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٢٧) ، الروضة (٣/٩٠).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/٩٠) ، المجموع (٢١٦/٨) .

<sup>(</sup>O) Ilarange (1/11).

 <sup>(</sup>٦) التنبيه (ص٧٦).

<sup>(</sup>٧) الحاوي (ص ٢٤٦).

الصفا: (حتىٰ يَرى البيتَ)، وقال في المروة: (حتىٰ يصعد المروة، ويفعل مثل ما فعل على الصفا )(١) ، ومن المعلوم أنه لا يرى البيت من المروة ، وَرُقيّ قامة على الصفا مع رؤية البيت متلازمان غالباً ؛ ولذلك قال في « الروضة » وأصلها : ويرقيٰ على الصفا بقدر قامة رجل ، حتىٰ يتراءىٰ له البيت ، وقال في المروة : يرقي عليها بقدر قامة رجل ، ولم يقل : حتىٰ يتراءىٰ له البيت (٢٠) ؛ ولعل قول « التنبيه » : ( ويفعل مثل ما فعل على الصفا ) لم يندرج فيه الرقى حتىٰ يرى البيت ، والله أعلم .

1849 ـ قول « التنبيه » [ص ٧٦] : ( ثم يدعوا بما أحب ، ثم يدعوا ثانياً وثالثاً ) فيه أمران :

أحدهما : قال صاحب « المذاكرة » : المعروف في كثير من الكتب المشهورة أنه لا يدعوا بما أحب إلا بعد أن يدعوا ثانياً وثالثاً .

ثانيهما : أنه لم يذكر تكرير الذكر ، وقد ذكره « المنهاج » من زيادته ، فقال [ص٢٠٠] : ( ويعيد الذكر والدعاء ثانياً وثالثاً ) ، وجزم الرافعي في « الشرح » بأنه لا يعيد الدعاء ثالثاً (٣٪ .

١٤٩٠ قول « المنهاج » [ص ٢٠٠] : ( وأن يمشى أول المسعىٰ وآخره ويَعْدُوَ في الوسط ، وموضع النوعين معروفٌ ) لم يُفصح عن موضع العدو ، وقد أوضحه « التنبيه » بقوله [ص ٢٦] : ( ويمشى حتىٰ يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحوُ ستة أذرع ، فيسعىٰ سعياً شديداً حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ، ثم يمشى حتى ا يصعد المروة ) ، وعبارة « الحاوي » بمعناه (٤) ، ومحل ذلك : في الرجل ، أما المرأة : فتمشي ولا تسعىٰ ، كما صرح به « التنبيه »(٥) ، والخنثىٰ كالمرأة ، قاله أبو الفتوح .

## فضناوا

### [في الوقوف بعرفة]

١٤٩١ قول « التنبيه » [ص ٧٦] : ( فإذا كان في اليوم السابع من ذي الحجة. . خطب الإمام بعد الظهر بمكة ، وأمر الناس بالغدو إلى منى من الغد ) فيه أمور :

أحدها : المراد : الإمام الأعظم ، أو نائبه في ذلك ؛ ولهاذا عبر « المنهاج » بـ ( الإمام أو منصوبه  $)^{(7)}$  ، وعلى هلذا تحمل عبارة « الحاوي » أيضاً $^{(4)}$  .

<sup>(1)</sup> التنبيه ( ص ٧٦ ) .

الروضة ( ٣/ ٨٩ ) . (٢)

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ﴾ ( ٢٠٧/٣ ) .

الحاوي ( ص ٢٤٦ ) . (٤)

<sup>(0)</sup> التنبيه ( ص ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٦) المنهاج ( ص ۲۰۰ ) .

الحاوي (ص ٢٤٦). **(V)** 

ثانيها : المراد : صلاة الظهر ، كما عبر به « المنهاج  $^{(1)}$  ، وذلك وارد على « الحاوي  $^{(1)}$  أيضاً .

ثالثها: ذكر الظهر في عبارة الثلاثة جريٌ على الغالب ، فلو كان يوم جمعة. . خطب بعد صلاة الجمعة ، ولا تكفى عنها خطبة الجمعة .

رابعها: قد يتوهم من إطلاقه أنه يخطب خطبتين ، وليس كذلك ، بل يأتي بخطبةٍ فردةٍ ، كما صرح به « المنهاج » و « الحاوي »(۲) .

خامسها: تعبيرهم بالغدو يقتضي أن يكون خروجهم إلى منى بكرة النهار قبل الزوال ، وهو المرجح في « الروضة » وأصلها هنا ، فقال : المشهور : استحباب الخروج بعد الصبح بحيث يصلون الظهر بمنى (٣) ، وقال في الباب قبله في المتمتع الواجد للهدي : يستحب أن يحرم بالحج يوم التروية ، وهو الثامن ، ويتوجه بعد الزوال إلىٰ منى (٤) .

سادسها: يستثنى من خروجهم بعد الصبح: ما إذا كان يوم جمعة ؛ فإنهم يخرجون قبل الفجر على المشهور، قال شيخنا ابن النقيب: كذا أطلقوه، وهو محمول على من تلزمه الجمعة كالمكي، والمقيم بها إقامة مؤثرة، أما حاج لم يقم بها الإقامة المؤثرة. فله الخروج بعد الفجر قلت: وكذا إذا أمكنه إقامة الجمعة بمنى .

سابعها: اقتصر « التنبيه » على أمرهم بالغدو إلى منى ، وزاد « المنهاج » و « الحاوي » : تعليمهم ما أمامهم من المناسك  $^{(7)}$  ، وهو محمول على ما أمامهم من المناسك إلى الخطبة الثانية ، كما في « الروضة » وأصلها في الكلام على الخطبة الثانية المشروعة بنمرة أنه يخبرهم في كل خطبة عما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الأخرى  $^{(V)}$ .

قال في « المهمات » : وهو خلاف مذهب الشافعي ؛ فإنه نص على استحباب تعليم الجميع في هائده الخطبة ، فقال في « الإملاء » : يخطب يوم السابع بمكة بعدما يصلي الظهر ، فيأمر الناس بالمضي إلىٰ منىٰ ، والإحرام ، والصلاة بمنىٰ ، والمسير إلىٰ عرفة ، وحضور الصلاة بعرفة ، وغير ذلك من حجه . انتهىٰ .

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>Y) الحاوي ( ص ٢٤٦ ) ، المنهاج ( ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٣/ ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ۲۹۳/۲ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢٤٦ ) ، المنهاج ( ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (٣/٩٣).

1897 قول " المنهاج " [ص ٢٠٠] : ( فإذا طلعت الشمس . قصدوا عرفات ) و " الحاوي " [ص ١٤٩٦] : ( وسار إلى عرفات بعد الطلوع ) يعتبر مع الطلوع إشراق الشمس على ثبير ، وبه عبر " التنبيه " ، وهو جبل كبير بمزدلفة على يمين الذاهب إلى عرفات ، وتعبيرهما بعرفات أولى من قول " التنبيه " [ص ٢٧] : ( سار إلى الموقف ) لأنه قال بعد ذلك : ( ثم يروح إلى الموقف ) (١) ، وفي قوله : ( واغتسل للوقوف ، وأقام بنمرة ) (٢) ما يوهم تقديم الاغتسال على الإقامة بنمرة ، وليس كذلك ؛ فإن الغسل إنما يكون عند التوجه إلى الموقف ، والواو لا تقتضي ترتيباً ، وعبارة " الحاوي " توهم استمرار سيرهم إلى عرفات ، وليس كذلك ، بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس ، كما صرح به " التنبيه " و " المنهاج " " ، لكن ليس في عبارته تصريح بأن الخطبتين والصلاتين بنمرة ، وصرح " التنبيه " بذلك ، فعبارته أحسن .

189٣ قول « التنبيه » [ص ٧٦] و « الحاوي » [ص ٢٤٦] : ( أنه يفرغ من الخطبة الثانية مع فراغ الأذان ) صححه النووي والرافعي في « الشرح الصغير » ، وحكى النووي في « الروضة » : أن الرافعي صحح أن يفرغ منها مع فراغ الإقامة ، ثم استدركه عليه (٤) ، وهو وهم ؛ فلم يصحح الرافعي في « الشرح الكبير » شيئاً .

١٤٩٤ قولهم : ( ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعاً ) قد يوهم أن هاذا الجمع للنسك ؛ لكونه لم يخصُّه بالمسافر ، وكذا صححه النووي في « مناسكه  $^{(7)}$  ، لكن الأصح في « الروضة » وأصلها وغيرهما : أنه للسفر ، فلا يجوز للحاضر ، ولا للمكي في الأصح ؛ لقصر سفره  $^{(V)}$  .

1890 - قول « المنهاج » [ص ٢٠٠] : ( ويقفوا بعَرَفَةَ إلى الغروب ) بالنصب عطفاً على الخطب ) من قوله [ص ٢٠٠] : ( يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب ) اعترض عليه بأمرين :

أحدهما : أنه قد يفهم أن الوقوف مستحب ، وهو ركن ، وجوابه : أنه مقيد بالاستمرار إلى الغروب ، وذلك مستحب على الصحيح ، وقيل : واجب .

الثاني : أن معناه يؤول إلىٰ أنه يستحب للإمام أو منصوبه أن يقفوا ، فكان الأولىٰ : أن يُفْرد ، فيقول : ( ويقف ) ، وكذا ما بعده من قوله : ( ويذكروا الله . . . إلىٰ آخره ) (^ ) .

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص٧٦).

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص٧٦).

<sup>(</sup>۳) التنبيه (ص۷٦) ، المنهاج (ص ۲۰۰) .

 <sup>(</sup>٤) الروضة (٣/٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر ( التنبيه ) ( ص ٧٦ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ٣٤٦ ) ، و ( المنهاج ) ( ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الإيضاح في المناسك ( ص ٩٢ ) .

<sup>(</sup>V) الروضة ( ٣/٣٩ ) .

<sup>(</sup>۸) المنهاج (ص ۲۰۰).

1897\_ قول « التنبيه » [ص ٧٦] : ( والأفضل : أن يقف عند الصخرات بقرب الإمام ) محله : في الرجل ، أما المرأة : فيندب لها الجلوس في حاشية الموقف ، كما ذكره النووي في « شرح ذلك للخنثى أيضاً ، ويكون على ترتيب الصلاة ، قال : ثم يتعدى النظر إلى الصبيان عند اجتماعهم مع البالغين ، ثم قال : إنه يتجه أنه لا يستحب لها قصد الوقوف مع الرجال عند الصخرات ، وأما أمرها بمفارقة أهلها وخيامها الساترة لها ، والوقوف في حاشية الموقف المؤدي غالباً إلى ضياع بعضهم من بعض. . فيبعد جداً ، وليس نظير الصلاة . انتهىٰ .

189٧ ـ قوله : ( وأن يكون راكباً في أحد القولين )<sup>(٢)</sup> فيه أمور :

أحدها: أن هلذا هو الأصح.

ثانيها : محل ذلك : في الرجل ، أما المرأة : فيستحب لها أن تكون قاعدة ؛ لأنه أستر لها ، قاله الماوردي $^{(7)}$  ، وجزم به النووي في « تصحيحه » فقال : ( وأن الوقوف راكباً أفضل ، إلا المرأة. . فقعودها أفضل )(٤) ، واعترضه النشائي في « نكته » : بأنه استثناء في غير موضعه ، ومحله إذا قلنا: الترجل أفضل.. فتكون المرأة قاعدة لا واقفة ، وإلا.. فالراكب قاعد غالباً (٥٠٠٠.

قال في « المهمات » : ولا شك في قعودها إذا لم تكن في هودج ونحوه ، فإن كانت كما هو الغالب. . ففيه نظر ، والمتجه : الوقوف ، قال : والخنثى كالمرأة .

ثالثها : محل الخلاف أيضاً : فيمن من لا يحتاج إلى ظهوره ليُستفتى ويقتدى به ، فإن كان . . فالأفضل في حقه : الركوب قطعاً ، وكذا إذا شق عليه الوقوف ماشياً ، أو ضعف به عن الدعاء ، قاله في « شرح المهذب »<sup>(٦)</sup> .

**١٤٩٨** قول « المنهاج » [ص ٢٠٠ ، ٢٠٠] : ( ويكثروا التهليل ) أي : ( لا إلنه إلا الله وحده  $\mathbb{K}^{(v)}$  ( قدير ) ، قاله في « التنبيه  $\mathbb{K}^{(v)}$  .

1899\_ قولهم \_ والعبارة لـ « المنهاج » \_ : ( وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعاً )<sup>(۸)</sup> فيه أمران:

المجموع ( ٣٢٣/٧ ) ، الإيضاح في المناسك ( ص ٩٦ ) ، وانظر « الحاوي الكبير » ( ٤/٩٤ ) . (1)

انظر ( التنبيه » ( ص ٧٧ ) . (Y)

انظر « الحاوي الكبير » ( ١٤/٤ ) . (٣)

تصحيح التنبيه ( ١/ ٢٥١ ) . (1)

نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٧٠). (0)

المجموع (١٠٦/٨). (7)

التنبيه ( ص ٧٧ ) . **(**V)

انظر « التنبيه » ( ص ٧٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠١ ) . **(**A)

أحدهما: أنه يوهم أن الجمع للنسك ؛ لعدم تخصيصه بالمسافر ، كما تقدم في جمع الظهر والعصر ، والمشهور : أنه للسفر ، كما تقدم في نظيره ، فيحمل كلامهم على من سفره بعيد في الأصح .

ثانيهما: أنهم أطلقوا ذلك تبعاً للأكثرين ، وقال الدارمي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والطبري والعمراني: إن ذلك إذا لم يخش فوت وقت الاختيار للعشاء ، فإن خشي ذلك . . جمع بالناس في الطريق ، ونص عليه الشافعي(١) .

قال في « شرح المهذب » : ولعل إطلاق الأكثرين محمول على ما لم يخش فوت وقت الاختيار ؛ ليتفق قولهم مع نص الشافعي وهاذه الطائفة الكثيرة الكبيرة (٢٠ .

واستنبط في « المهمات » من قول الشافعي في « الإملاء » : ( وأكره للرجل إذا دفع من عرفة أن يعرج حتىٰ يأتي المزدلفة ، فإن فعل . لم يصل المغرب والعشاء حتىٰ يأتي المزدلفة ، إلا أن يدركه نصف الليل . . إلىٰ آخره ) أن استحباب التأخير إنما هو لمن قصد الدخول إليها ، فإن لم يقصد . فلا يستحب له هذا الجمع بناء علىٰ أن قول الشافعي : ( فإن فعل ) أي : أتى المزدلفة ، قال : وهي مسألة حسنة ومتجهة في المعنىٰ ؛ لأنه إن كان غريباً . فهو في المنزل في وقت الأولىٰ ، والسنة فيه تقديم الثانية إليها ، فلا يرحل حتىٰ يصلي ، وتأخيره عليه الصلاة والسلام لمعنىٰ مناسب ، وهو اشتغاله بقصد النسك ، وإن كان مقيماً . فهو إنما يجمع علىٰ قول للنسك وهو قصدُ مزدلفة ، وذلك مفقود ، ونازعه والدي رحمه الله في ذلك ، وقال : الظاهر : أن مراد الشافعي بقوله : ( فإن فعل ) أي : عرّج للنزول قبل المزدلفة ، فلا تؤخذ منه هاذه المسألة .

• ١٥٠٠ قول « المنهاج » [ص ٢٠١] : ( وواجب الوقوف : حضوره بجزءٍ من أرض عرفات ، وإن كان ماراً في طلب آبقٍ ونحوه ) أشار بقوله : ( وإن كان ماراً ) إلىٰ أنه لا يشترط المكث ، وليس ذلك في « المحرر » ، قال الإمام : ولم يخرجوا ذلك على الخلاف في صرف الطواف إلىٰ جهة أخرىٰ ، ولا يمتنع طرده ، والظاهر : عدمه (٣) .

۱۰۰۱ قولهم : ( إنه لا يصح وقوف المغمىٰ عليه )(٤) كذا في « المحرر » و « الشرحين (6) ، ووهم النووي ، فصحح في « أصل الروضة » : الصحة ، وصرح في « شرح المهذب » بأن الرافعي

انظر « البيان » ( ٢٢٣/٤ ) .

<sup>(</sup>Y) Ilaneag (1/11).

<sup>(</sup>٣) انظر " نهاية المطلب » ( ٣١٢/٤ ، ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٧٧ ) ، و« الحاوي » ( ص ٢٤٢ ) ، و« المنهاج » ( ص ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ١٢٨) ، فتح العزيز ( ٤١٦/٣ ) .

صححه ، ثم استدرك عليه فصحح المنع من زوائده (١) .

ويؤخذ المنع في المجنون من طريق الأولى ، وصرح به في « المحرر »(٢) ، قيل : والمراد بعدم الإجزاء : أنه لا يقع فرضاً ؛ فإن المتولي قال : إذا وقف مجنوناً . يقع حجه نفلاً ، حكاه عنه الرافعي والنووي ، وأقرّاه (٣) ، فالمغمى عليه أولى بذلك ، وقد اعتمد ذلك شيخنا الاسنوي في « تصحيحه »(٤) ، لكنه قال في « المهمات » : إنه خلاف مذهب الشافعي ؛ فإنه قال في « الإملاء » : فاته الحج ، وكان كمن لم يدخلها في أنه لا حج له ، وفي « الأم » نحوه ؛ ولذلك أطلق « التنبيه » أنه إذا وقف مغمى عليه . . فاته الحج (٥) .

قال الأصحاب: وتشترط الإفاقة أيضاً عند الإحرام والطواف والسعي<sup>(٦)</sup>، ولم يتعرضوا للحلق، وقياس كونه نسكاً: اشتراطها فيه.

١٥٠٢ قول «المنهاج » [ص ٢٠١] : ( والصحيح : بقاؤه إلى الفجر ) كان ينبغي التعبير بـ ( المذهب ) كما في « المحرر » $^{(V)}$  ، وكذا في « الروضة » : صح على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وقيل : في صحته قولان  $^{(\Lambda)}$  .

٣٠٥٣\_ قول « التنبيه » [ص ٧٧] : ( ومن أدرك الوقوف بالنهار . . وقف حتى تغرب الشمس ، فإن دفع قبل الغروب . . لزمه دم في أحد القولين ) الأصح : أنه لا يلزمه دم ، ولكن يستحب ؛ ولذلك قال «المنهاج» [ص ٢٠١]: ( أراق دماً استحباباً )، وعد «الحاوي» الوقوف إلى الغروب من السنن (٩) .

لكن صحح النووي في « مناسكه » : الوجوب (١٠٠) ، ومحلهما : إذا لم يَعُدُ ، فإن عاد فكان بها عند الغروب . . فلا دم ، وكذا إن عاد ليلاً في الأصح ، ذكره « المنهاج (١١) ، وصحح في « شرح المهذب » : القطع به (١٢) ، فينبغي على طريقته التعبير بالمذهب .

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/٩٥) ، المجموع (١٠٤/٨) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٢٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ١٦٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ٩٥ ) ، و « المجموع » ( ١٠٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) تذكرة النبيه ( ٢/ ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ٧٧).

<sup>(</sup>٦) انظر « المجموع » ( ٢٨/٧ ) .

<sup>(</sup>V) المحرر (ص ۱۲۸).

<sup>(</sup>A) الروضة ( ٩٧/٣ ) .

 <sup>(</sup>٩) الحاوي (ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>١٠) الإيضاح في المناسك ( ص١٠٠ ) .

<sup>(</sup>١١) المنهاج (ص ٢٠١).

<sup>(</sup>١٢) المجموع (١٠٢/٨).

10. ٤ قول « التنبيه » وهو في ( باب الفوات والإحصار ) [ص ٨٠] : ( وإن أخطأ الناس في العدد فوقفوا في غير يوم عرفة. . أجزأهم ) يتناول ما لو وقفوا الحادي عشر ، ولا يجزئهم قطعاً ، والثامن ، ولا يجزئهم أيضاً ، فإن علموا قبل فوت الوقوف. . وجب الوقوف في الوقت ، وإن علموا بعده . . وجب القضاء في الأصح ، ذكره « المنهاج »(١) .

فلذلك فرض «المنهاج »المسألة في وقوف اليوم العاشر ، و«الحاوي » فيما بين زوال الشمس يوم النحر والفجر (٢) ، فدخل في عبارته ليلة الحادي عشر ، ولم تتناولها عبارة «المنهاج »، وذكرها السبكي بحثاً ، فقال : الذي يظهر أنها كالعاشر ؛ فإنها من تتمته ، وقد عرفت أنها منقولة ، وصحح القاضي الحسين : عدم الإجزاء فيما إذا وقفوا فيها .

وبين عبارة «المنهاج» و«الحاوي» تفاوت آخر، وهو أن «المنهاج» عبر بقوله [ص ٢٠١]: (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطاً) و«الحاوي» بقوله [ص ٢٤٢]: (ولكثيرين غالطين)، فاقتضت عبارة «المنهاج» فيما لو تبين لهم الحال قبل الزوال، فوقفوا عالمين الصحة بناء علىٰ أن قوله: (غلطاً) مفعولاً له؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك لأجل الغلط، وإن كانوا حالة الوقوف عالمين بالحال، واقتضت عبارة «الحاوي» في هاذه الصورة: البطلان وعدم الاحتساب؛ لأنهم لم يقفوا غالطين، بل عالمين، والأول هو الذي عليه عامة الأصحاب، كما حكاه الرافعي، وصححه في «شرح المهذب »(٣)، والثاني هو الذي قال البغوي: إنه المذهب (٤)، وأطلق القاضي حسين في ذلك وجهين من غير ترجيح، وإذا أعربنا قول «المنهاج»: (غلطاً) مصدراً في موضع الحال. استوت عبارته مع عبارة «الحاوي» في ذلك.

واعلم: أن الرافعي صوّر المسألة بما إذا غم هلال ذي الحجة ، فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين ، وفي ثم قامت البينة \_ إما بعد وقوفهم ، أو في أثنائه \_ [أن الهلال كان قد أهل] له الثلاثين ، وفي إطلاق الغلط والخطأ في العدد على هذا التصوير نظر ، وإنما هو جهل ، والتعبير بالغلط يتناول ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب ، وكذا يتناوله تعبير « التنبيه » بالخطأ في العدد مع أنه لا يجزىء كما صرح الرافعي في الكلام على الغلط بالتقديم ، وحينئذ . . فما اقتضاه كلامهم ليس الحكم فيه كذلك ، وما الحكم فيه ذلك . . لا يقضيه كلامهم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز (٣/ ٤١٩ ، ٤٢٠) ، المجموع ( ٢٢١ / ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التهذيب » ( ٢٦٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين معقوفين زيادة من « الشرح الكبير » ولا بد منها .

#### فِصِينَا الْفِي فِصِينَا إِنْ

### [في المبيت بمزدلفة وأعمال ليلة النحر]

قبله وعاد قبل الفجر.. فلا شيء عليه ، ومن لم يكن بها في النصف الثاني.. أراق دماً ) يقتضي أن قبله وعاد قبل الفجر.. فلا شيء عليه ، ومن لم يكن بها في النصف الثاني.. أراق دماً ) يقتضي أن الواجب من المبيت ساعة من النصف الثاني ؛ سواء كان بها في شيء من النصف الأول أم لا ، وهو الذي صححه النووي (١) ، ويوافقه قول « التنبيه » [ص ٧٧] : ( فإن دفع قبل نصف الليل.. لزمه دم في أحد القولين ) ، وصحح الرافعي : أن الواجب : مبيت معظم الليل ؛ كما في مبيت ليالي منى ، ثم استشكله من جهة أنهم لا يَصِلونَ إليها حتى يمضي نحو ربع الليل مع أن الدفع منها بعد نصف الليل جائز (٢) ، وأطلق « التنبيه » قولين في وجوب الدم ، وقال في « المنهاج » [ص ٢٠١] : ( وفي وجوبه القولان ) أي : المتقدمان فيمن نفر من عرفة قبل الغروب ولم يعد إليها ، فيكون الأصح : الاستحباب كما في تلك المسألة ، وعليه مشي « الحاوي »(٣) ، لكن استدرك النووي في « الروضة » على الرافعي فقال : ( الأظهر : وجوبه )(٤) ، ولم يستدرك ذلك في « المنهاج » ، وقال السبكي : الوجوب هو المنصوص في « الأم » ، فهو الصحيح من جهة المذهب (٥) ، وذكر في « المهمات » أن هذا الموضع من المواضع التي يسأل عنها في « المنهاج » لأنه ذكر المسألة في أول فصل ، بحيث لم يتقدم فيه ذكر للقولين .

ومحل القولين: عند عدم العذر، أما المعذور بما سيأتي في مبيت منى.. فلا دم عليه، ومن هنا استنبط شيخنا الإمام البلقيني أنه لو بات من شرط مبيته في مدرسة مثلاً خارجها! لخوف على نفس أو زوجة أو مال ونحوها. أنه لا يسقط من جامكيته شيء، كما لا يجبر هنا ترك المبيت للمعذورين بالدم، وقال: هو من القياس الحسن، ولم أسبق إليه. انتهى .

وكذلك لا دم على من جاء عرفة ليلاً فاشتغل بالوقوف عنه ، ولو أفاض من عرفة إلى مكة ، فطاف للإفاضة بعد نصف الليل ، ففاته المبيت لذلك. . فعن القفال وصاحب « التقريب » : أنه لا دم عليه ؛ لاشتغاله بالوقوف ، وفيه احتمال للإمام ؛ لعدم الضرورة إلى ذلك(1) ، وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن مبيت مزدلفة ركن في الحج ، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه ، وقواه

<sup>(</sup>١) انظر « المجموع » ( ١٢٢ / ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » (٣١/٣٤) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/٩٩).

<sup>(</sup>٥) الأم (٢/٢١٢).

<sup>(</sup>٦) انظر « نهایة المطلب » ( ٣١٧/٤ ) .

السبكي ، وأطلق « التنبيه » و « الحاوي » استحباب المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر (١) ، ومحله : في غير النساء والضعفة أما هم : فيسن تقديمهم بعد نصف الليل إلى منى ، ذكره « المنهاج (1) ، وهو المنقول ، وقال السبكي : الأحاديث تدل على أن ذلك رخصة ، وليس نسكا ، وتعبيرهم بأنه سنة لعلهم أرادوا : لأن السنة للإمام : تقديمهم ، وأما هم : فلا يندب لهم .

قلت: ويدل لذلك تعبيرهم بقولهم: (يسن تقديم النساء)، ولم يقولوا: (تقدمهن)، لكن عبر شيخنا الإسنوي في «تصحيحه» بعبارة تقتضي استحباب ذلك لهن، فقال: (والصواب في غير الأقوياء كالنساء والضعفة: استحباب دفعهم من مزدلفة بعد نصف الليل، ولا يقيمون بها كغيرهم إلىٰ طلوع الفجر) (٣).

١٥٠٦ قول « التنبيه » [ص ٧٧] : ( ثم يصلي الصبح في أول الوقت ) و « المنهاج » [ص ١٠٢] :
 ( مُغَلِّسين ) هو مستحب كل يوم ، لكن في هاذا اليوم هناك أشد استحباباً .

۱۵۰۷ قولهما : ( ويأخذ منها حصى الجمار )(٤) يقتضي أخذ جميعها ، وهو سبعون حصاة لجميع الرمي ، وهو وجه ، والأصح : أنه يأخذ سبع حصيات ليوم النحر فقط .

 $^{100}$  قول "التنبيه " [ص ٧٧] : (ومن حيث أخذ. . جاز) إن أراد : الجواز المستوي الطرفين . ورد عليه أنه يكره من المسجد والحُشِّ (٥) والمرمى ، وزاد في " شرح المهذب " : ومن الحل (١٦) ، ولم يذكره الرافعي وصاحب " الكفاية " ، ونص عليه الشافعي (٧) ، قال السبكي : وينبغي تحريم أخذه من المسجد إن كان جزءاً منه ، أو للمسجد به نفع .

قلت : وصرح بذلك النووي في ( باب الغسل ) من « شرح المهذب » فقال : ولا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحصاة وحجر وتراب وغيره (^ ) .

### ڠؙؽؙڮڹڹٛ

### [متى يلتقط حصى الجمار؟]

قال الجمهور : يتزود الحصي ليلاً قبل أن يصلي الصبح ، وقال البغوي : يؤخر أخذها عن

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٧٧ ) ، المنهاج ( ص ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) تذكرة النبيه (٣/٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٧٧ ) ، و" المنهاج » ( ص ٢٠١ ، ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الحش بضم الحاء وفتحها : محل قضاء الحاجة ، ويسمىٰ بيت الخلاء . انظر ( مختار الصحاح ) ( ص ٥٨ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع ( 172 / ).

<sup>(</sup>٧) انظر « الأم » (٢/٣١٢ ) .

<sup>(</sup>A) المجموع ( 107/X ).

الصلاة (۱) ، قال في « المهمات » : وهو الصواب نقلاً ودليلاً ؛ فقد رأيته منصوصاً عليه في « الأم » و « الإملاء » (۲) ، وروى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفضل غداة يوم النحر : « التقط لى حصى . . . » (۳) الحديث . انتهى .

ويوافقه قول « المنهاج » [ص ٢٠١] : ( ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي ) إن جعلناه معطوفاً على قوله قبله : ( ثم يدفعون إلى منى ً) (٤). . فإن ذلك بعد صلاة الصبح ، لكن الظاهر : أنه معطوف على قوله في أول الفصل : ( ويبيتون ) (٥) لأنه يلزم من عطفه على قوله : ( يدفعون ) (٦) قصرُ الاستحباب على غير الضعفة والنساء ، وهو يعمهم .

10.9 قولهم : (ويقف بالمشعر الحرام) (٧) أي : الأفضل ذلك ، ولو وقف في غيره من المزدلفة تأدَّىٰ أصل السنة على الأصح ، وكذا لو مَرّ ولم يقف . . كفاه ؛ كما في « الكفاية » عن القاضي حسين ، وأقره ، وصرح « التنبيه » بأن قزح هو المشعر الحرام (٨) ، وقال الرافعي : هو جبل بالمشعر (٩) ، وقال النووي تبعاً لابن الصلاح : هو جبل صغير في آخر المزدلفة ، قالا : وقد استبدل الناس به الوقوف علىٰ بناء محدث هناك يظنونه المشعر الحرام ، وليس كما يظنون ، لكنه يحصل بالوقوف عنده أصل السنة كما تقدم (١٠) .

وقال المحب الطبري: هو بأوسط المزدلفة ، وقد بني عليه بناء ، ثم حكىٰ كلام ابن الصلاح ، ثم قال : ولم أر ما ذكره ـ ثم قال : ولم أر ما ذكره ـ يعنى : ابن الصلاح ـ لغيره .

محله: إذا جعله أول أسباب التحلل ، كما هو الأفضل ، أما إذا قدم الطواف أو الحلق عليه . . قطع التلبية من حينئذ ، وأما المعتمر: فيقطع التلبية عند ابتداء الطواف .

<sup>(</sup>١) انظر « التهذيب » ( ٣/ ٢٦٧ ) ، و « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي ( ٣٠٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ٢٠١).

<sup>(</sup>V) انظر « التنبيه » ( ص ٧٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>۸) التنبيه ( ص ۷۷ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « فتح العزيز » (٣/٣٤) .

<sup>(</sup>١٠) المجموع (١٠/١).

<sup>(</sup>١١) انظر « التنبيه » ( ص ٧٧) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٢ ) .

1011 قول « التنبيه » [ص ٧٧] : ( ويرفع يده حتىٰ يُرىٰ بياض إبطيه ) محله : في الرجل ، أما المرأة : فلا ترفع ، صرح به الماوردي<sup>(۱)</sup> ، وذكره النووي في « تصحيحه » بلفظ : ( الأصح )<sup>(۲)</sup> ، ومقتضاه : أن فيه وجهاً : أنها ترفع ، قال النشائي وغيره : ( ولم أره )<sup>(۳)</sup> ، ويظهر أن الخنثىٰ في ذلك كالمرأة .

١٥١٢ قوله : ( فإذا رمىٰ. . ذبح هدياً إن كان معه )<sup>(3)</sup> الهدي المتطوع به لا يدخل وقت ذبحه بالفراغ من الرمي إلا إذا رمىٰ في الوقت المسنون ؛ لأن الأصح : اختصاصه بوقت الأضحية ، وقد ذكره « المنهاج »بعد ذلك<sup>(٥)</sup> .

101٣ قول « المنهاج » [ص ٢٠٠] : ( والحلق أفضل ) هاذا في الحج ، وكذا العمرة ، كما هو ظاهر إطلاق الشافعي والأصحاب ، وأطلق النووي في « شرح مسلم » : أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ، ويحلق في الحج ؛ لأنه أكمل العبادتين ، وفصّل الشافعي في « الإملاء » فقال : إن قدم قبل وقت الحج بزمن لو حلق حَمَّمَ رأسه حتىٰ يأتي يوم النحر وثم شعر يُحُلَق . . أحببت له الحلق ، وإن قدم يوم التروية أو عرفة في وقت لو حلق لم يحمّم رأسه . اخترت له أن يقصّر ؛ ليحلق يوم النحر ، واعتمد في « المهمات » هاذا النص ، وقال : إنها مسألة نفيسة (٢٠) .

101٤ قولهم: (وتقصّر المرأة) (٧) زاد «التنبيه» [ص ٧٧]: (ولا تحلق)، وفي «شرح المهذب» وجهان ، أصحهما: أنه مكروه لها ، والثاني : حرام (٨) ، وقيد في « المهمات » الكراهة بثلاث شروط :

أحدها : أن تكون المرأة كبيرة ، وقال : المتجه في صغيرة لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها : أنها كالرجل في استحباب الحلق .

الثاني : أن تكون حرة ؛ فالأمة إن منعها السيد من الحلق. . حرم ، وكذا إن لم يمنع ولم يأذن على المتجه .

الثالث : أن تكون خليّة عن الأزواج ؛ فالمتزوجة إن منعها الزوج الحلق. . احتمل الجزم

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٨٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تصحيح التنبيه (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر ( نكت النبيه على أحكام التنبيه ) (ق ٧١) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( التنبيه ) ( ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٦) في ( د ) : ( ومحل قولنا : إن الحلق أفضل : ما إذا لم ينذره ، فإن نذره. . تعين ، وقد ذكره « الحاوي » ) . انظر « الحاوي » ( ص ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٧٧) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>A) المجموع ( A/ ١٥٠ ، ١٥١ ) .

بامتناعه ؛ لأن فيه تشويها ، واحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع ، والأصح : الإجبار ، قال : وفي التحريم عليها عند منع الوالد نظر ، والأوجه : إثباته . انتهى .

وفي « شرح المهذب » عن العجلي : أن الخنثى كالمرأة(١) .

 $1010_{-}$  قول « التنبيه » [ص ٧٧] : (وهل الحِلاق نسك أم لا ؟ قولان ) الأظهر كما في « الروضة » : أنه نسك أ، وفي « المنهاج » : أنه المشهور (٣) ، وبينهما في اصطلاحه تناف ، وقد حكى « التنبيه » هنذا الخلاف أيضاً في (باب فرض الحج والعمرة وسننهما ) وجعل بدل كونه نسكاً : أنه من الواجبات (٤) ، والأظهر : أنه ركن ، وقد ذكره « المنهاج » بعد ذلك ، وعليه مشى « الحاوي (0) .

 $^{(7)}$  ظاهره: أنه لا فرق بين أن يأخذها دفعة أو متفرقاً ، وهو المذهب في « شرح المهذب » ، وجزم به في « المناسك » $^{(V)}$  ، لكن كلام « الروضة » وأصلها قبل موانع الحج يقتضي تصحيح أنه لا يكفي أخذها متفرقاً ؛ فإنه خرجه على تكميل الدم بذلك ، والأصح : عدم التكميل ، بل يجب ثلاثة أمداد .

١٥١٧\_ قول « المنهاج » [ص ٢٠٢] : (حلقاً أو نتفاً أو تقصيراً أو إحراقاً أو قصّاً ) محله : إذا لم يَنذِر الحلق ، فإن نذره وقلنا بوجوبه وهو الأصح. تعين استيعابه بالحلق ، وقد ذكره « الحاوى »(^^) .

« المهمات » أنه إذا كان على بعض رأسه شعر. . لا يستحب إمرار الموسى عليه ) (٩) يقتضي كما في « المهمات » أنه إذا كان على بعض رأسه شعر. . لا يستحب إمرار الموسى على الباقي ، قال : والقياس : خلافه .

١٥١٩ قول « التنبيه » [ص ٧٧ ، ٧٨] : (ثم يخطب الإمام بالناس بمنى بعد الظهر ، قال : ثم يفيض إلىٰ مكة ، ويغتسل ويطوف طواف الزيارة ) فيه أمران :

<sup>(</sup>١) المجموع (١/١٥١).

<sup>(</sup>۲) الروضة (۱۰۱/۳).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ۸۰ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢٤٧) ، المنهاج (ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٧٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع ( ٨/ ١٥٠ ) ، الإيضاح في المناسك ( ص ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٨) الحاوي (ص ٢٤٣).

<sup>(</sup>٩) انظر « التنبيه » ( ص ۷۷ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٢ ) .

أحدهما: أنه صريح في أنه لا يستحب أن يذهب لمكة لطواف الزيارة إلا بعد الظهر ، وليس كذلك ، بل يستحب أن يذهب لها ضحوة ثم يعود إلى منى قبل صلاة الظهر بحيث يصليها بمنى ؛ ولهاذا قال « المنهاج » [ص ٢٠٢]: ( فإذا حلق أو قصر . . دخل مكة وطاف طواف الركن ) فظاهره : فعل ذلك بعد الحلق من غير تأخير إلى بعد الظهر .

ثانيهما : استحباب الغسل لطواف الركن قول قديم جزم به النووي في « مناسكه الكبرىٰ »(١) ، والجديد : خلافه .

۱۵۲۰ قولهم : ( ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر ) $^{(Y)}$  أي : بشرط تقديم الوقوف عليها ، فلو فعل شيئاً منها قبله . . لم يعتد به .

1071 قول « المنهاج » [ص ٢٠٢] : ( ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر ) كذا صححه في « الروضة » وأصلها (٢٠ ، وقيل : يمتد تلك الليلة إلى الفجر ، وصححه النووي في « مناسكه » عند الكلام على رمي التشريق (٤٠ ) .

1077 - قول « المنهاج » [ص ٢٠٢] : ( ولا يختص الذبح بزمن ) يُبيّن أن إطلاق دخول وقتها بنصف ليلة النحر محله : في غير الذبح ، ثم استدرك فقال : ( الصحيح : اختصاصه بوقت الأضحية ، وسيأتي في آخر باب « محرمات الإحرام » على الصواب )(٥) .

واغترض عليه: بأن الهدي يطلق على دم الجبران والمحظور ، وهذا لا يختص بزمان ؟ كالدين ، وهو المراد هنا ، وفي قوله أولاً: (ثم يذبح من معه هدي ) $^{(7)}$  ، وعلى ما يساق تقرباً إلى الله تعالى ، وها المذكور في آخر محرمات الإحرام ، فلم يتوارد الكلامان على محل واحد حتى يُعَد ذلك تناقضاً ، وقد أوضح الرافعي ذلك في الإحرام ، فلم يتوارد الكلامان على محل واحد حتى يُعَد ذلك تناقضاً ، وقد أوضح الرافعي ذلك في (باب الهدي ) من « شرحه الكبير » ، فذكر أن الهدي يقع على الكل ، وأن الممنوع فعله في غير وقت الأضحية هو ما يسوقه المحرم ، فظن النووي أن المراد بالهدي هنا : ما يساق فقط ، عكس مراد الرافعي على ما بينه في « الشرح » ، فاستدركه عليه ، وكيف يجيء الاستدراك مع تصريح الرافعي هناك بما يبين المراد  $^{(V)}$  وقد اعترض بهاذا شيخنا الإسنوي في « المهمات » و « شرح الرافعي هناك بما يبين المراد  $^{(V)}$  وقد اعترض بهاذا شيخنا الإسنوي في « المهمات » و « شرح

الإيضاح في المناسك ( ص ٣٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٧٨ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/٣٠).

<sup>(</sup>ξ) الإيضاح في المناسك ( ص ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>۷) فتح العزيز ( ۳/ ۵۵۰ ) ، وانظر « الروضة » ( ۱۰۳/۳ ) .

المنهاج » ، لكنه في « الجواهر » وافق النووي ، وعدّه تناقضاً ، ووافقه شيخنا ابن النقيب ، وقال : ما استدركه النووي متوجه من وجهين :

أحدهما: أن المساق هو الظاهر عند إطلاق لفظ الهدي.

والثاني: أنه اللائق بما يفعل يوم النحر؛ فإن دم المحظور قد لا يجوز تأخيره إلى يوم النحر؛ لكون سببه محرماً ، وقد لا يكون وُجِد بعدُ ؛ فإنه قد يفعل سببه بعد ذلك ، وذلك يقوي أن قوله أولاً : (ثم يذبح من معه هدي) أنه المساق تقرباً ، وحينئذ . . فيرجع قوله : (ولا يختص الذبح بزمن) إلىٰ ذبح الهدي المُساق ؛ فيتوجه الاستدراك علىٰ ظاهر لفظ « المحرر » هنا مأخوذاً من إتيانه به على الصواب في محرمات الإحرام ، وأما كون الرافعي في « الشرح » ذكر أن الهدي يطلق على الكل . . فلا يدفع الإيراد عن « المحرر » مع ظهور غير المراد منه . انتهىٰ (۱) .

107٣ قوله: (والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها) (٢) أي: ويبقى محرماً حتى يأتي بها ، صرح به في « شرح المهذب » ، لكن يكره تأخير الطواف عن يوم النحر ، وكراهته عن أيام التشريق أشد ، وإذا أخره عن أيام التشريق. . لا يوصف بأنه قضاء ، خلافاً للمتولي (٣) .

قال ابن الرفعة: الذي يظهر لي امتناع تأخيره لمن لم يتحلل التحلل الأول ، بل يمتنع تأخير التحلل الأول إلى العام القابل ؛ لأنه يصير محرماً بالحج في غير أشهره ، وأيده بأن من فاته الحج . . يلزمه التحلل على الفور ، لكن المحصر لا يجب عليه التحلل .

قال شيخنا ابن النقيب: ولم يظهر لي تعليل ابن الرفعة وغيره منع التأخير بكونه محرماً بالحج في غير الأشهر، ووقت الحج يخرج بفجر يوم النحر، ولا يجب التحلل قبله قطعاً، بل الأفضل: تأخيه عنه (٤٠).

قلت : ويظهر أن الممنوع منه ابتداء الإحرام بالحج في غير أشهره ، لا دوامه وإن كان المنقول خلافه .

107٤\_ قول « التنبيه » [ص ٧٨] : ( وفيما يحل بالتحلل الأول والثاني قولان ، أصحهما : أنه يحل بالأول ما سوى النساء ، ويحل بالثاني النساء ) إن أراد بالنساء : وَطْأَهُنَّ خاصّة . . خرج به عقد النكاح ، والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة ، فيحلان بالتحلل الأول ، وهو المصحح في « الشرح الصغير » فيهما ، وفي « المحرر » في العقد ، وعليه مشى « الحاوي »(٥) ، وإن أراد : كل ما حرم

<sup>(</sup>١) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣٠٩/٢ ) ، و « المحرر » ( ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » (ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>m) thrangs (N/NO1).

<sup>(</sup>٤) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>۵) المحرر (ص ۱۳۰) ، الحاوي (ص ۲٤۸) .

مما يتعلق بهن. . دخل فيه العقد والمباشرة ، فيحرمان إلى التحلل الثاني ، وهو المحكي في «الشرح الكبير » عن الأكثر ، وعليه مشىٰ في «الروضة »(١) ، واستدركه في «المنهاج » فقال [ص ٢٠٣] : ( وحل به اللبس والحلق والقلم ، وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر . قلت : الأظهر : لا يحل عقد النكاح ) .

ويرد علىٰ عبارة «المنهاج»: الطيب؛ فإنه مما يحل بالتحلل الأول على المذهب، ولم يذكره، بل يندب قبل التحلل الثاني، وكذا يرد على تعبير «التنبيه» عن القول الثاني: بأنه يحل بالأول لبس المخيط والحلق وتقليم الأظفار، ويحل بالثاني الباقي، ويرد عليه أيضاً: الصيد؛ فإنه يحل بالأول على الأظهر كما تقدم، ولا يرد شيء من ذلك على «الحاوي» لأنه ذكر حل المحظورات بالأول، ولم يستثن منها سوى الجماع، ولم يذكر الحلق في «المحرر»، وذكر ستر الرأس، فأسقطه «المنهاج» ولعله لدخوله في اللبس، ووجه المرأة كرأس الرجل، وتساهل في كونه لم يبين أن الحلق من زيادته؛ لعدم الخلاف فيه، والله أعلم.

# فظيناها

#### [المبيت بمنى ليالى التشريق]

1070 قول « المنهاج » [ص ٢٠٣] : (إذا عاد إلى منى. . بات بها ليلتي التشريق ) أي : وجوباً ، كما يدل عليه عبارة « الحاوي » (٢) ، وصححه النووي بعد أن نقل عن الرافعي استحبابه (٣) ، والذي قاله الرافعي : أنهم اتفقوا علىٰ تشبيه القولين بالقولين في النفر من عرفة قبل الغروب ، وقد تقدم ترجيح الاستحباب ، فيشبه أن يكون هنا مثله ، وبه صرح ابن كج وغيره ، وكلام الأكثرين يميل إلىٰ ترجيح الإيجاب . انتهىٰ .

فأسقط النووي ذلك ، وأطلق حكاية تصحيح الاستحباب ، وفيه نظر ، والمعتبر فيه معظم الليل ، كما رجحه الرافعي ، وأقره النووي ، ولم ينازعه إلا في مبيت مزدلفة كما تقدم .

1077 قول « التنبيه » [ص ٧٨] : ( فإن ترك المبيت في الليالي الثلاث. . لزمه دم في أحد القولين ) هو الأظهر عند النووي ، وحكىٰ عن الرافعي تصحيح الاستحباب (٤) ، وقد عرفت ما فيه ، والتصوير في الليالي الثلاث مختص بمن لم ينفر في اليوم الثاني .

<sup>(</sup>١) فتح العزيز (٣/ ٤٣٠) ، الروضة (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٣٦ ) ، و « المجموع » ( ٨/ ١٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر ۱۱ المجموع (٨/١٧٧).

١٥٢٧\_ قوله : ( وفي ليلة. . الأقوال الثلاثة التي في الحصاة )(١) أي : وهي ثلث دم أو مد أو درهم ، والأصح : مد .

10۲۸ قولهم و والعبارة لـ « المنهاج » و : ( فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس. . جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة وَرَمْيُ يومها ) (٢) شرطه : أن يكون قد بات الليلتين قبله ، وإلا . لم يجز النفر إن كان قد ترك مبيتهما بغير عذر ، كذا نقله الروياني عن الأصحاب ، وحكاه عنه النووي في « شرح المهذب » وأقره (٣) ، وأطلق الماوردي أنه لا يجوز النفر إلا لمن بات الليلتين ، ولم يفصّل بين المعذور وغيره (٤) .

1079 قولهم – والعبارة لـ« المنهاج » – : ( فإن لم ينفر حتى غربت . . وجب مبيتها وَرَمْيُ الغد ) (٥) أي : إن لم يشرع في شيء من أسباب الرحيل ، أما لو ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله من منى . . لم يلزمه المبيت ، وفيه وجه ضعيف ، وكذا إن غربت بعد أخذه في شغل الارتحال أو نفر قبل الغروب ، فعاد لشغل قبله أو بعده في الأصح ، فلو تبرع في هاذه الحالة وبات . . لم يلزمه الرمى في الغد كما حكي عن نص الشافعي (٦) .

١٥٣٠ قول « التنبيه » [ص ٧٨] : ( ويجوز لأهل سقاية العباس ورعاء الإبل أن يدعوا المبيت ليالي منى ، ويرموا يوماً ، ويدعوا يوماً ، ثم يرموا ما فاتهم ) فيه أمور :

أحدها: أن ذلك لا يختص بسقاية العباس ؛ فلو أحدثت سقاية للحاج . . فللقيِّم بشأنها ترك المبيت ، كما صححه النووي ( $^{(V)}$ ) ، وحكاه الرافعي عن البغوى ، وحكىٰ عن ابن كج وغيره : أنه ليس له ذلك ( $^{(A)}$ ) ، قال في « المهمات » : وهو الصحيح ؛ فقد نقله المارودي والروياني عن نص الشافعي ، والمشهور كما أشعر به لفظ الرافعي ( $^{(A)}$ ) .

ثانيها: أن المراد: إبل الحجيج، كما دل عليه تعليل الرافعي بأن شغلهم ينفع الحجيج عامة (١٠٠)،

<sup>(</sup>١) انظر «التنبيه» ( ص٧٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٧٨ ، ٧٩ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>m) المجموع ( ١٧٩/٨ ) ، وانظر « بحر المذهب » ( ٥/ ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » (٤/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٧٩ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر «الأم» (٢/٥١٦).

<sup>(</sup>۷) انظر « المجموع » ( ۱۷۸/۸ ) .

 <sup>(</sup>٨) انظر « التهذيب » (٣/ ٢٦٥) ، و« فتح العزيز » (٣/ ٤٣٥) .

<sup>(</sup>٩) انظر « الأم » ( ٢/ ٢١٥ ) ، و« الحاوي الكبير » ( ١٩٨/٤ ) ، و« بحر المذهب » ( ٥/ ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٣٥ ) .

وقال النشائي : خصوه بالإبل ، فإن كان لمصلحة الحاج . . فواضح ، وإلا . . فالغالب الإبل ؛ فلا مفهوم له (١) .

قلت : ولو كان لمصلحة الحاج. . لا ينبغي اختصاصه بالإبل ؛ فقد يكونون رعاة الغنم التي يسوقها الحاج للأكل منها .

ثالثها : لا يتعين البداءة برمي يوم ، بل لو بدأوا بتركه. . جاز .

رابعها : V يختص ذلك بمبيت منى ؛ فمبيت مزدلفة كذلك كما أشعر به صدر كلام الرافعى والنووي والنووي وجزم به ابن الرفعة في « الكفاية » ، وحكاه المحب الطبري عن صاحب « الفروع » .

١٥٣١ ـ قوله : ( ومن ترك المبيت لعبد أبق ، أو أمر يخاف فوته . . كان كالرعاء وأهل السقاية على المنصوص ) (٣) فيه أمور :

أحدها : أن مقابله منصوص أيضاً كما حكاه الماوردي (٤) ؛ فالمسألة ذات قولين V(s) وجهين ، كما في V(s) وأصلها وأصلها .

ثانيها : قال في « الكفاية » : أفهم اختصاص الخلاف بذلك ، وأطبقوا علىٰ جريانه في مريض منعه مرضه البيتوتة بمنىٰ ، قال الماوردي : والحائض .

ثالثها: قال في « المهمات »: إن كلام الأصحاب يوهم أن الخلاف في جواز ترك المبيت ، والصواب : أنه في وجوب الدم مع القطع بجواز الترك ، فكيف يجب عليه أن يبيت ويترك المريض ضائعاً ، أو المال تالفاً ، أو يمكث لمن يقتله (٢) ، ونحو ذلك ؟

رابعها : أن الثعالبي قال في « سر اللغة » : إنه لا يقال للعبد : آبق إلا إذا كان ذَهَابُهُ من غير خوفٍ ، ولا كدِّ في العمل ، وإلا. . فهو هاربُ (٧) .

10 المنهاج » [ص ٢٠٣] : ( ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ، ويخرج بغروبها ، وقيل : يبقى إلى الفجر ) أي : كل يوم يدخل وقت رميه بالزوال ، ويخرج بالغروب ، ومحل الوجه بالبقاء إلى الفجر : في غير اليوم الثالث ، أما الثالث : فيخرج وقت رميه بغروب شمسه قطعا ، وينافي المذكور هنا ما صححه في « الروضة » وأصلها : من بقاء وقت الرمي في جميع الأيام إلى

<sup>(</sup>١) انظر « نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه » (ق ٧١) .

 <sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » (٣/٤٣٤) ، « المجموع » ( ١٧٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٩٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/١٠٦).

<sup>(</sup>٦) في النسخ : ( يقبله ) ، والصواب ما أثبت ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٧) فقه اللغة (ص ٦٠).

انقضاء أيام التشريق<sup>(۱)</sup> ، وهو ظاهر « المنهاج » وصريح « الحاوي » كما سيأتي<sup>(۲)</sup> ، وحمل ابن الرفعة الأول على الاختيار ، والثاني على الجواز .

١٥٣٣ قول « التنبيه » في جمرة العقبة [ص ٧٧] : ( فيرمي إليها سبع حصيات واحدة واحدة ، ٤ ل نيجزئه غيره ) ثم قال في بقية الجمرات : ( كل جمرة سبع حصيات كما وصفنا  $)^{(7)}$  ، وعبارة « المنهاج » مثله  $)^{(3)}$  ، وفيهما أمور :

أحدها : أنه يشترط كون الرمي باليد ؛ ليخرج الرمي بالقوس والدفع بالرجل ، وسكتا عنه ، وكذا « الحاوي » لأنه المتبادر إلى الفهم والمعتاد ، فاستغنىٰ بذلك عن التصريح به .

ثانيها: يقوم مقام الحصىٰ كل ما يسمىٰ حجراً ، كما صرحا به بعد ذلك ، حتىٰ حجر الحديد والياقوت والعقيق والفَيرُوزَج<sup>(٥)</sup> والزمرد والبلور والزبرجد على الأصح ، لا الذهب ونحوه من المنطبعات ، ولا اللؤلؤ ، وما ليس من طبقات الأرض ، وعبارة « الحاوي » [ص ٢٤٧] : ( بحجر وياقوت لا إثمد ) ، ولو قال : ( ياقوت ) بغير عطف . . لكان أحسن ؛ لأن الياقوت داخل في اسم الحجر .

ثالثها: أفهم كلامهما: أنه لو وقع الشك في أن الحصاة وقعت في المرمى أم لا ؟ أنه يجزئه ؟ لجعلهما الواجب الرمي إلى الجمرة، وهو قول قديم، والجديد: المنع، وكذا يرد على «الحاوى».

رابعها: وأفهم أيضاً: أنه لو رمىٰ بحصاة ثم أخذها ورمىٰ بها... وهلكذا سبعاً.. أنه لا يجزئه ، وهو وجه رجحه الإمام ، وقواه ابن الصلاح<sup>(٢)</sup> ، لكن الأصح: الإجزاء ، حكاه الرافعي عن تصحيح البغوي ، وصححه في « الشرح الصغير »<sup>(٧)</sup> ، وهو المصحح في « أصل الروضة » ، ونقله في « شرح المهذب » عن اتفاق الأصحاب<sup>(٨)</sup> .

خامسها: لا يشترط رميها واحدة واحدة ، فلو رمي جملة السبعة سبع مرات. . أجزأه مع انتفاء صفة الوحدة ، ولا يرد ذلك على « المحرر » لقوله : ( ويشترط رمي الحصيات السبع في سبع

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/١٠٧).

<sup>(</sup>۲) الحاوي (ص ۲٤٧).

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الفيروزج : حجر مشرب بزرقة يصفو لونه مع صفاء الجو ويتكدر بتكدره . انظر « حواشي الشرواني » ( ١٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « نهاية المطلب » ( ٣٢٢/٤ ) ، و « مشكل الوسيط » ( ٦٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التهذيب » ( ٣/٣٦ ) ، و « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٣٩ ) .

 <sup>(</sup>A) الروضة (٣/١١٤) ، المجموع (٨/١٣٨ ، ١٣٩) .

دفعات )(١) ، وكذا عبارة « الروضة » : يشترط أن يرمي الحصيات في سبع دفعات<sup>(٢)</sup> ، ولا يرد هـٰــذا والذي قبله على « الحاوي » لقوله [ص ٢٤٧] : ( سبع رميات ) .

نعم ؛ يرد عليهم : ما إذا رمى حصاتين دفعة واحدة ؛ أحدهما باليمنى ، والأخرى باليسرى. . فإنه لا يحسب له إلا واحدة بالاتفاق ، كما قال النووي في « شرح المهذب »(٣) .

سادسها: يرد علىٰ قول «التنبيه» [ص ٧٧]: (يرمي إليها)، و«الحاوي» [ص ٢٤٧]: ( إلىٰ جمرة العقبة): أنه لو وقف في طرف منها ورمىٰ إلىٰ طرف آخر.. أجزأه، كما جزم به الرافعي والنووي<sup>(٤)</sup>، وقد ذكره «المنهاج» بقوله [ص ٢٠٣]: ( ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة).

سابعها: أورد في « الكفاية » على قول « التنبيه » [ص ١٧٨]: (كما وصفنا) أنه يقتضي استحباب أن يكون في رمي أيام التشريق راكباً كما في رمي يوم النحر ، والأصح المنصوص: أنه يستحب أن يرمي في اليومين الأولين ماشياً وفي الثالث راكباً ؛ لأنه يسير بعده ، قال النشائي: وفيه نظر ؛ فإن اللفظ ظاهر في صفة الرمي وهي واحدة واحدة دون صفة الرامي ، وإلا. . لورد كيفية الوقوف من كونه يوم النحر مستدبر القبلة على ما قال الرافعي ، أو مجانباً لها بيساره على ما رجحه النووي ، وأيام التشريق مستقبلها ، وإن لم يَصِفْه (٥) . وقال شيخنا الإمام البلقيني : نص « الأم » يقتضي أنه إنما يسن الركوب عند رمي جمرة العقبة خاصة (٢) .

1072 قـول « المنهاج » [ص ٢٠٣] : ( وترتيب الجمرات ) و « الحاوي » [ص ٢٤٧] : ( بالترتيب ) عبارة مبهمة لا يفهم المراد منها إلا العارف بالمناسك ، وقد أوضح ذلك « التنبيه » فقال [ص ٢٠٨] : ( فيرمي الجمرة الأولىٰ ، وهي التي تلي مسجد الخيف ، ويقف قدر « سورة البقرة » ، ويدعو الله تعالىٰ ، ثم يرمي الجمرة الوسطىٰ ، ويقف ويدعو كما ذكرنا ، ثم يرمي الجمرة الثالثة ، وهي جمرة العقبة ، ولا يقف عندها ) .

١٥٣٥ قول « التنبيه » [ص ٧٧] : ( والأولىٰ : أن يكون بحصى الخَذْفِ ) قد يفهم : أنه يرمي به علىٰ هيئة الخذف ، فيضع الحجر علىٰ بطن الإبهام ويرميه برأس السبابة ، وكذا قال الرافعي (٧) ،

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣/١١٤) ، وعبارته : ( ويستحب أن يرمي الحصيات في سبع دفعات ) .

<sup>(</sup>m) Thanks (1/181).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٣٨ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ١٤٤ ) ، و« المجموع » ( ٨/ ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه » ( ق ٧١ ) ، و« فتح العزيز » ( ٣/ ٤٤٢ ) ، و« المجموع » ( ١٣٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » ( ۳۸/۳٤ ) .

لكن صحح النووي أنه يرمي لا علىٰ هيئة الخَذْفِ<sup>(۱)</sup> ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ٢٠٣] : ( بقدر حصى الخَذْفِ ) ، فيحمل كلام « التنبيه » علىٰ أنه بقدره لا علىٰ هيئته ، وهو دون الأنملة طولاً وعرضاً ، وذلك قدر الباقلا .

10٣٦ قولهما: (ومن عجز عن الرمي. استناب) (٢) ليس المراد: العجز الذي ينتهي إلى اليأس كما في استنابة الحج ، وإنما المراد: العجز في الحال إذا لم يرج زواله قبل خروج وقت الرمي ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ٢٤٧]: (ويُنيبُ عاجز لا يقدر في وقته ) سواء أكان العجز بمرض أو حبس أو غيرهما ، وسواء حبس بحق أم بغيره بالاتفاق كما في « شرح المهذب »(٣) ، لكن شرط ابن الرفعة: أن يحبس بغير حق ، وذكر أن البندنيجي حكاه عن « الأم » ، ويشترط أيضاً: أن يكون النائب قد رمى عن نفسه في الأصح ، وإلا . . وقع له .

١٥٣٨ قول « الحاوي » [ص ٢٤٧] : ( ولا ينعزل بإغمائه ) قد يستشكل ؛ لأنه وكيل ، والوكيل ينعزل بإغماء الموكل في الأصح .

وجوابه : أن هاذا توكيل لعذر ، فسومح ببقائه مع حدوث الإغماء .

١٥٣٩ قول « المنهاج » [ص ٢٠٣] : ( وإذا تَرَكَ رَمْيَ يومٍ . . تداركه باقي الأيام على الأظهر ولا دم ) فيه أمور :

أحدها: قال شيخنا ابن النقيب: أي: من أيام التشريق؛ فإن كلامه فيه، قال: وكذلك لو ترك رَمْيَ يوم النحر.. فإنه يتداركه كغيره في الأصح، وقيل: لا يتداركه قطعاً، وعلى هاذه الطريقة يصح ما قدمناه من أن وقت رمي يوم النحر ينقضي بيومه، وقيل: يمتد إلى الفجر، وإن قلنا بالطريقة الأولى \_ وهي الأصح \_ وقلنا: بالأداء \_ كما سيأتي تصحيحه \_ .. امتد وقته إلى آخر أيام التشريق، فيخالف ما تقدم، وقد يقال: يجوز تداركه قضاءً أو أداء مع القول بتحريم التأخير، فلا مخالفه. انتهن (3).

ولا يرد ذلك على قول « الحاوي » [ص ٢٤٧] : ( والمتروك يتدارك ) فإنه شامل للجميع ، ولم يسبق منه ما يخالفه ، والله أعلم .

انظر « المجموع » ( ۱۳۸/۸ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » ( ص ۷۸ ) ، و « المنهاج » ( ص ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>T) Thorage ( 1/2 VI ).

<sup>(</sup>٤) انظر ( السراج على نكت المنهاج ) ( ٢/ ٣١٥ ، ٣١٦ ) .

ثانيها: لو ترك رمي يومين. . كان كذلك ، كما في « الروضة » وأصلها(۱) ، وقد دخل في عبارة « الحاوي » المتقدمة ، وهو مشكل مع قولهم : أرباب الأعذار يجوز لهم تأخير رمي يوم واحد ، وليس لهم تأخير يومين ، فكيف يمتنع مع العذر تأخير رمي يومين مع جوازه بلا عذر ؟

ثالثها: الأصح: أن هاذا المتدارك أداء، ذكره « الحاوي »(٢)، وحينئذ. . فيشكل مع ما تقدم من خروج رمي التشريق بالغروب، وقد تقدم هاذا الاستشكال وجوابه من كلام ابن الرفعة .

• ١٥٤٠ قول « التنبيه » [ص ٧٨] : ( فإن ترك الرمي حتىٰ مضت أيام التشريق. . لزمه دم ) قد يفهم أنه لا يلزم الدم بدون ذلك ، وفي « المنهاج » [ص ٢٠٣] : ( والمذهب : تكميل الدم في ثلاث حصيات ) ولهاذا قال « الحاوي » [ص ٢٤٧] : ( وفي كلِّ وثلاثِ . . دمٌ ) .

1981 قول « التنبيه » [ص ٧٨] : ( فإن ترك حصاة . . ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يلزمه ثلث دم ، والثاني : مد ، والثالث : درهم ) الأظهر : مد ، وعليه مشى « الحاوي »(٣) ، وصورة المسألة : أن تكون الحصاة من الجمرة الأخيرة يوم النفر ، وإلا ؛ فإذا فرعنا على إيجاب الترتيب بين الأداء والقضاء \_ وهو الأصح \_ . . فما بعد المتروك مُطَرَح حتىٰ يكمل .

١٥٤٢ - قول « التنبيه » [ص ٧٨] : ( وإن أراد الخروج بعد قضاء النسك . . طاف للوداع ) ، و« المنهاج » [ص ٢٠٣] : ( إذا أراد الخروج من مكة . . طاف للوداع ) فيه أمران :

أحدهما: أن ظاهر كلامهما: أنه لا فرق بين أن يريد الخروج إلى مسافة القصر أو دونها ، وهو الذي صححه في « شرح المهذب »(٤) ، لكن في « الروضة » وأصلها: تقييده بالخروج إلى مسافة القصر (٥) ، وعليه مشى « الحاوي » فقال [ص ٢٤٨]: (على قاصد سفر القصر) ، والصحيح عند السبكي: التعميم فيمن سافر إلى منزله ، أما من سافر إلى دون مسافة القصر على قصد الرجوع ولم يكن منزله . فلا وداع عليه .

ثانيهما: ظاهر كلامهما: اختصاصه بمن أتىٰ بنسك ، بل صرح به « التنبيه » في قوله [ص ٧٨]: ( بعد قضاء النسك ) ، لكن الأصح: مشروعيته وإن لم يكن بعد نسك ؛ ولهاذا قال « الحاوي » [ص ٢٤٨]: ( ويجب طواف الوداع علىٰ قاصد سفر القصر من مكة ) ، فلم يذكره من جملة أفعال النسك ، ويستثنىٰ من كلام من لا يفرق بين سفر القصر وما دونه: المعتمر يخرج للتنعيم لا وداع

<sup>(</sup>١) الروضة (١٠٨/٣).

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٤٧).

<sup>(3)</sup> المجموع ( N/ ۱۸۷ ).

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/١١٧).

عليه عند الشافعي كما قال ابن المنذر(١) ، ونقله في « البيان » عن الشيخ أبي نصر(٢) ، وأما الخارج يوم التروية : فيستحب له الوداع ، ولم يثبت فيه حديث ، ذكر ذلك شيخنا الإمام البلقيني في «حواشه».

ويختص « التنبيه » بأن عبارته صريحة في أن طواف الوداع ليس من النسك ، وهو الذي صححه الرافعي والنووي (٢) ؛ ولهاذا لا يؤمر به المكي ، لكن صحح السبكي : أنه من المناسك ، وقال : تظافرت عليه نصوص الشافعي والأصحاب ، قال : ولم أر من صرح بأنه ليس من المناسك إلا صاحب « التتمة » ، وتبعه على ذلك في « المهمات » ، وبسطه ، وهو موافق لعد « التنبيه » له في ( باب فروض الحج والعمرة وسننهما ) من واجبات الحج على أحد القولين ، ويختص « المنهاج » و« الحاوي » بأنه لا يختص ذلك بالخروج من مكة ، فلو أراد الرحيل من منى إلى بلده . . لم يجز حتى يطوف .

105٣ قول « المنهاج » [ص ٢٠٣] : ( ولا يمكث بعده ) و « التنبيه » [ص ٢٩] : ( ولم يقم بعده ، فإن أقام . . لم يعتد بطوافه عن الوداع ) يستثنى منه : مكثه بسبب الرحيل ؛ كشراء زاد وشد رحل ونحوهما . . فالأصح فيه : أنه لا يعيده ؛ كما لو حضرت صلاة فصلاها . . فإنه لا يعيد ، كما جزم به في « الروضة »(٤) ولهاذا قال « الحاوي » [ص ٢٤٨] : ( فإن وقف لا لشغل السفر . . بطل ) .

١٥٤٤ قول « التنبيه » [ص ٧٩] : ( ومن ترك طواف الوداع . . لزمه دم في أحد القولين ) هو الأظهر ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » (ه) ، وفي « الكفاية » : إن هذا هو الخلاف المذكور في أنه من واجبات الحج ، وخالفه النشائي ، وقال : الخلاف في الرافعي وغيره في أنه واجب من حيث هو ، لا بخصوص النسك (7) .

ويستثنى من ذلك : المتحيرة إذا تركت الوداع. . فلا دم ، ذكره شيخنا الإمام البلقيني ، وقال : فيه احتمال في « البحر  $^{(v)}$  .

١٥٤٥ قول « المنهاج » [ص ٢٠٤] : (وفي قول : سُنَّةٌ لا تجبر ) أي : لا تجبر بالدم وجوباً ،
 بل تجبر ندباً ؛ فإنه يجبر به قطعاً ، وفي وجوبه الخلاف المتقدم .

<sup>(</sup>١) انظر « الإشراف على مذاهب العلماء » ( ٣٨٢ /٣ ) .

<sup>(</sup>٢) البيان (٤/٨٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » (٣/ ٤٤٦) ، و « المجموع » ( ١٨٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/١١٧).

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ٢٥٧ ) ، المنهاج ( ص ٢٠٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » (ق ٧٧) ، و « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٤٦ ، ٧٤٧) .

<sup>(</sup>٧) بحر المذهب ( ٢٤١/٥ ) .

واعلم: أن جبره بالدم وجوباً أو ندباً ظاهر على القول بأنه من المناسك ، أمّا إذا قيل بالمصحح: أنه ليس منها. . فليس واضحاً ، فينبغي ألاً يجبر ، ويؤيده أن طواف القدوم لا يجبر به على المذهب ، قال السبكي : ولا أظن أحداً يقول به إذا لم يقع عقب نسك ، فإن قيل به . . فهو في غاية الإشكال .

 $^{(1)}$  واضح واضح قوله: ( فإن أوجبناه ، فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر . سقط الدم  $^{(1)}$  واضح على ما تقدم عن « الروضة » وأصلها من أن الخروج إلى دون مسافة القصر لا يقتضي وداعاً $^{(7)}$  ، وأما على ما في « شرح المهذب » أنه يقتضيه  $^{(7)}$  . فينبغي ألاَّ يسقط ، ثم محل السقوط : إذا طاف بعد عوده ، وقد صرح به في « المحرر  $^{(3)}$  ، فلو عاد فمات قبل أن يطوف . . لم يسقط .

 $^{(7)}$  وذلك  $^{(7)}$  وذلك . ( أو بعدها . . فلا على الصحيح  $^{(0)}$  عبر في « الروضة » بالأصح و المعتنى يقتضي يقتضي قوة مقابله ، لكن في « شرح المهذب » أن الجمهور قطعوا بالسقوط  $^{(Y)}$  ، وذلك يقتضي ضعف مقابله ، كما في « المنهاج » ، ولم يتعرض « الحاوي » لسقوط الدم ، وإنما ذكر وجوب العود ، فقال  $^{(7)}$  : ( والعود قبل مسافته له ) .

١٥٤٨ ـ وقوله : ( لا إن طهرت الحائض )(٨) أي : لا يجب عليها العود إذا طهرت .

يستثنىٰ منه : ما إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة ، وقيل : في الحرم. . فيجب عليها العود .

١٥٤٩ ـ قولهم : ( **وللحائض النفر بلا وداع** )<sup>(٩)</sup> كذلك النفساء .

• ١٥٥٠ قول « التنبيه » [ص ٧٩] : ( ويكون آخر عهده بالبيت إذا خرج . . النظر إليه إلىٰ أن يغيب عنه ) يقتضي أنه لا يوليه ظهره ، بل يمشي القهقرىٰ ، والأصح : خلافه ، والمختار : أنه لا يلتفت أيضاً .

١٥٥١ ـ قول « المنهاج » [ص ٢٠٤] : ( ويسن شرب ماء زمزم ) قد يوهم أن ذلك بعد فراغه من طواف الوداع ؛ لذكره عقبه ، وليس كذلك ؛ وله ذا أطلق « التنبيه » استحبابه لكل حاج ، ولم

<sup>(</sup>١) انظر « المنهاج » ( ص ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>۲) الروضة (۲/۲۷).

<sup>(</sup>T) Ilanae (1/101).

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣/١١٦).

 <sup>(</sup>٧) المجموع ( ٨/ ١٨٥ ) ، وفيه : أن الجمهور قطعوا بعدم السقوط .

<sup>(</sup>٨) انظر « الحاوي » ( ص ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « التنبيه » ( ص ٧٩ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٤ ) .

يذكره بعد طواف الوداع ، وزاد : ( شربه لما أحب ، والتضلع منه )(١) ومع ذلك فَذِكْرُ الحج مثال ، فلا اختصاص لهاذه السنة وما ذكر بعدها بالحاج ، وقد أطلق في « المهذب » و« شرحه » الاستحباب ، وهو الصواب(٢) ، وفهم في « الكفاية » التقييد فقال : أي : أو اعتمر ، وتعجب منه النشائي في ذلك(٣) ، وقال المتولي : إنه يستحب شرب ماء زمزم عقب طواف الإفاضة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الماوردي : ويغسل وجهه وصدره ، ويصب علىٰ رأسه(٤) .

1001\_ قول « المنهاج » [ص ٢٠٤] : ( وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج ) لا يختص استحبابها بذلك ، بل هي مستحبة مطلقاً بعد الحج أو العمرة أو قبلهما أو لا مع نسك ألبتة ، وإنما ذكرت عقب الحج جرياً على الغالب .

**١٥٥٣\_ ق**ول « التنبيه » [ص ٧٩] : ( ويستحب لمن حج أن يدخل البيت ) محله : ما إذا لم يُؤذ أو يتأذى بزحمة كما في « الروضة »<sup>(٥)</sup> .

الفرض خارجها أفضل ؛ فإن مالكاً لا يرى الصحة (١٥٥٤ ، أي : النفل ، والقياس : أن صلاة الفرض خارجها أفضل ؛ فإن مالكاً لا يرى الصحة (١٥٥٤ ، وذكر النووي أنه إن رُجي في الفرض كثرة جماعة . . فخارجها أفضل ، وإن لم يُرج . . فداخلها أفضل ، ذكره في « الروضة » في استقبال القبلة (٨٠ ) .

# فضيانا

#### [أركان الحج والعمرة]

ماه ۱۵۵٥ قول « التنبيه » [ص ٨٠] : ( أركان الحج أربعة ) لم يذكر الحلق ، وحكى بعد هنذا قولين في أنه واجب أو استباحة محظور ، والأظهر : أنه نسك ، وهو ركن ؛ ولذلك عدها « المنهاج » و«الحاوي» خمسة، وذكرا منها : الحلق (٩٠) ، وأحسن « الحاوي » بالتخيير بينه وبين التقصير (١٠) .

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٧٩ ) .

<sup>(</sup>Y) Ilaskin (1/777), Ilaskaga (1/191).

<sup>(</sup>٣) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » (ق ٧١) .

<sup>(</sup>٤) انظر ﴿ الحاوي الكبير (٤) ١٩٣/).

<sup>(</sup>٥) الروضة (١١٨/٣).

 <sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٧٩ ) .

 <sup>(</sup>۷) انظر « المدونة الكبرئ » ( ۹۱/۱ ) .

<sup>(</sup>۱) الطراء المعدولة المحبري الراء (١)

<sup>(</sup>۸) الروضة (۱/۲۱٤).

<sup>(</sup>٩) الحاوي (ص ٢٤٣) ، المنهاج (ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص ٢٤٣ ) .

قال الرافعي: ولم يعدوا الترتيب ركناً ، وهو معتبر بتقديم الإحرام على الكل ، والوقوف على طواف الركن والحلق ، وطواف صحيح على السعي ، فجاز عده ركناً كما في الصلاة ، ولا يقدح عدم الترتيب بين القراءة والقيام (١) .

١٥٥٦ قول « التنبيه » [ص ٨٠] : ( وأفعال العمرة كلها أركان إلا الحلق ) هو قول ، والأظهر : أن الحلق ركن فيها أيضاً ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » (٢) .

۱۵۵۷ قول « التنبيه » [ص ۷۰] : ( فالإفراد : أن يحج ، ثم يخرج إلى أدنى الحل ، ويحرم بالعمرة ) الاقتصار على أدنى الحل هو أقل ما يكون ، ولكن الأفضل : أن يخرج إلى الجعرانة ؟ فإنها أفضل جهات الحل للإحرام منها بالعمرة ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية على ما تقدم ، فصارت عبارة « التنبيه » تتناول الأقل دون الأكمل ، وكأنه بناه على اختياره أن أفضل جهات الحل : التنعيم ، كما تقدم ذلك عنه ، والتنعيم أدنى الحل ، وقول « المنهاج » [ص ٢٠٤] : ( بأن يحج ، ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها ) متناول للأقل والأكمل ، فهو أحسن .

ومقتضىٰ عبارتهما: أن الإفراد لا يصدق بدون ذلك ، ومقتضىٰ عبارة « الحاوي » : صدقه بدون ذلك ؛ حيث قال [ص ٢٤٤] : ( والإفراد أفضل منهما إن اعتمر في سَنة الحج ) ، فتقييد الأفضلية باعتماره في سَنة الحج يدل على صدق اسم الإفراد بدونه ، ويوافقه عبارة « الروضة » وأصلها : ( فأما الإفراد فمن صوره : أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ، ثم يحرم بالعمرة ، وسيأتي باقي صوره في شروط التمتع ) (٣) ، لكنهما لما ذكرا شروط التمتع وهي ثمانية وفاقاً وخلافاً . . . قالا : إن هذه الشروط معتبرة لوجوب الدم ، وهل تعتبر في تسميته تمتعاً ؟ وجهان ، أشهرهما : لا تعتبر ؛ ولهاذا قال الأصحاب : يصح التمتع والقران من المكي ، خلافاً لأبي حنيفة . انتهىٰ (٤) .

فدل علىٰ أن بقية صور الإفراد إنما هي علىٰ وجه مرجوح ، وأما على الأشهر . . فالإفراد منحصر فيما تقدم ، لكنهما قالا في حج الأجير إذا استأجره للتمتع فأفرد : نظر : إن قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات . . فقد زاد خيراً . انتهىٰ(٥) .

فاستعملا لفظ الإفراد في هاذه الصورة ، وهو مخالف لما قالا : إنه الأشهر ، وقال في « الكفاية » : هاذا غير شامل لحقيقة الإفراد ؛ فإنه لو اعتمر قبل أشهر الحج ، ثم حج من

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » (٣/٣٣) ، ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي (ص ۲۶۳) ، المنهاج (ص ۲۰۶) .

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز (٣٤٢/٣) ، الروضة (٣/٤٤) .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز (٣/٣٥٣، ٣٥٤)، الروضة (٣/٢٥)، وانظر « بدائع الصنائع » (٢/١٦٩)، و« الهداية شرح البداية » (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٣٢٠ ) ، و« الروضة » ( ٣٨/٣ ) .

الميقات ، أو لم يحرم إلا بالحج في عامه.. كان إفراداً بلا خلاف ، ذكره القاضي حسين والإمام (١) ، وذكر مثله السبكي ، وقال في الصورة الأولىٰ : هي أولىٰ باسم الإفراد من صورة « المنهاج » لوقوع العمرة قبل أشهر الحج إجماعاً ، وتلك وقعت في أشهره عند جماعة ، وقال شيخنا ابن النقيب في عبارة « المنهاج » : هو تفسير للإفراد الذي هو أفضل (٢) .

١٥٥٨\_ قول « المنهاج » [ص ٢٠٤] : ( الثاني : القران ؛ بأن يحرم بهما من الميقات ، ويعمل عمل الحج فيحصلان ) فيه أمران :

أحدهما : كون الإحرام بهما من الميقات هو أكمل ، لكنه ليس شرطاً ؛ لصدق اسم القران ، فلو أحرم بهما من دون الميقات. . كان قراناً صحيحاً بلا خلاف ، وعليه دم الإساءة .

ثانيهما: اقتصاره على أعمال الحج ليس شرطاً في صورة القران ، والمراد: أن للقارن الاقتصار عليها ، ولا يحتاج إلى عمل النسكين ، وقد سلم « التنبيه » من الأول ، فاعتبر الجمع بينهما في الإحرام ، ولم يقيد ذلك بكونه من الميقات (٣) ، وسلم « الحاوي » من الأمرين ، فاقتصر على قوله [ص ٤٤٤] : ( بأن يحرم بهما ) .

2001\_قول « المنهاج » [ص ٢٠٠] : ( ولو أحرم بعمرةٍ في أشهر الحج ، ثم بحج قبل الطواف . . كان قارناً ) يقتضي أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ، ثم أدخل عليها الحج في أشهره . أنه لا يصح ، ولا يكون قراناً ، وهو ما حكاه الرافعي عن اختيار الشيخ أبي علي ، وأنه حكاه عن عامة الأصحاب ، ولكن حكيٰ عن اختيار القفال وقطع ابن الصباغ وغيره : الصحة (٤٤) ، وصححه النووي في زيادة « الروضة » و « شرح المهذب »(٥) ، وكذلك لم يقيد « التنبيه » و « الحاوي » : العمرة بكونها في أشهر الحج (٢) ، وعلىٰ هلذا . . فكان الأحسن : لو قدم في « المنهاج » وأخر فقال : ( ولو أحرم بعمرة ، ثم بحج قبل الطواف في أشهر الحج . . كان قارناً ) ، ولو عبر الثلاثة في هلذه الصورة بابتداء الطواف . . لكان أولىٰ ؛ فإنه قد يتوهم أن المراد : تمامه ، مع أنه لو شرع فيه ولو بخطوة . . امتنع حينئذ إدخال الحج ، بل لو استلم الحجر الأسود بنية الطواف . . ففي صحة الإحرام بالحج بعده وجهان ، قال في « شرح المهذب » : وينبغي أن يكون أصحهما : الصحة ؛ لأنه مقدمة للطواف (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر « نهاية المطلب » ( ١٦٨/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ۳۲۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه (ص٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣٦٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/٥٤)، المجموع (١٤٦/٧).

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ٧٠ ) ، الحاوي ( ص ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع (V/181).

103٠- قول «التنبيه» [ص ٧٠]: ( فإن أهَلّ بالحج ، ثم أدخل عليه العمرة. . ففيه قولان ، أحدهما : يصح ويصير قارناً ، والثاني : لا يصح ) ، الأظهر : الثاني ، وأشار «المنهاج» إلى ترجيحه بقوله [ص ٢٠٤] : ( إنه الجديد ) فإن الأصل ترجيح الجديد إلا ما اسْتُثْنِيَ ، ومشى عليه «الحاوي »(١) .

1071 قول « التنبيه » [ص ٧٠] : ( والتمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ، ثم يحج من عامه ) و « الحاوي » [ص ٢٤٤] : ( بأن يحرم بالعمرة أشهر الحج من على مسافة القصر من الحرم ، ثم بالحج سَنتَها بلا عود إلى ميقاتٍ ) يرد عليه : أن كون العمرة في أشهر الحج ، وكون الحج من عامِهِ ، وبقية القيود إنما هي شروط لوجوب الدم مع صدق اسم التمتع بدونها على المشهر ، كما تقدم بما فيه ، قال السبكي : وقد أطلقوا الوجهين ، وينبغي أنه إن وقعت العمرة في أشهر الحج في سَنتِهِ . فهو تمتع وإن فاتت بقية الشروط ، وإلا . فهو إفراد ؛ لأنه أفرد الحج في أشهره عن العمرة . انتهى .

وقد سلم « المنهاج » من ذلك بقوله [ص ٢٠٤] : ( بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ، ثم ينشىء حجاً من مكة ) لكن يرد عليه أمران :

أحدهما: أن التقييد بميقات بلده تبع فيه «المحرر»، وهو في «الروضة» وأصلها هنا (٢)، لكن حكى الرافعي عند الكلام على وجوب دم التمتع عن النص: أن من جاوزه مريداً للنسك وأحرم دونه بالعمرة.. أن دم التمتع لا يجب، وإنما يلزمه دم الإساءة، فأخذ بإطلاقه قوم، وحمله الأكثرون على ما إذا بقي بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر، فإن بقي أكثر.. وجب الدمان. انتهى (٣).

فعلىٰ ما حكاه عن الأكثرين. . ليس كون الإحرام من ميقات بلده شرطاً ، وذكر في « المهمات » أن هاذا النص قديم ، وحكاه عن صاحبي « التقريب » و « التهذيب »(٤) .

الثاني: تقييد الحج بكونه من مكة ليس شرطاً لصدق اسم التمتع ، بل لوجوب الدم خاصة ؛ فإن الأشهر: أنه لو عاد إلى الميقات وأحرم منه بالحج. . أنه يسمىٰ متمتعاً ، ولكن لا دم عليه .

1077 قولهما: (وأفضلهما: الإفراد)(٥) قيده المتكلمون عليهما: بأن يحرم بالحج من عامه ، وإلا. . فالتمتع والقران أفضل منه ؛ ولذلك قال «الحاوي » [ص ٢٤٤]: ( إن اعتمر في سَنَة

الحاوي ( ص ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٣٢)، فتح العزيز (٣٤٧/٣)، الروضة (٣/٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » (٣/٣٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب (٣/٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٧٠ ) ، و« المنهاج » ( ص ٢٠٥ ) .

الحج ) ولا يحتاج إلى هنذا التقييد ؛ لأنهما فسرا الإفراد بذلك كما تقدم ، فإن كان الإفراد لا يصدق عندهما بدونه . . فلا كلام ، وإن صدق بدونه وكان تفسيراً للإفراد الذي هو أفضل كما تقدم عن بعضهم. . فلا إيراد أيضاً ، ثم إنهما قيدا مطلق الإفراد أو الإفراد الذي هو أفضل بأن يعتمر بعد الحج ، وكذا ذكره الماوردي والنووي في « شرح المهذب »(١) ، واعتبر « الحاوي » الاعتمار في سنة الحج(٢) ، وظاهره : أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون العمرة بعده أو قبله وقبل أشهر الحج ، وكذا أطلق في « الروضة » وأصلها(٣) ، وصرح به المحب الطبري فقال : لا فرق بين أن يعتمر بعد حجه من أدنى الحل أو قبله من الميقات ثم يحج من الميقات أيضاً ؛ في أن كلاً منهما إفراد ، قال : بل الثاني أفضل من الأول ، وقد تقدم ذلك عن ابن الرفعة والسبكي ، بل ذهب القاضي حسين والمتولي إلىٰ تفضيل الإفراد ولو أتىٰ بالعمرة في سنة أخرىٰ ، وضعفه النووي في «شرح المهذب  $^{(3)}$  ، ومال القاضي حسين بعد نقله ذلك عن المذهب إلى خلافه ؛ لأن للتأخير آفات ، لكن اختاره السبكي ، ونازع في قول الرافعي والنووي : أن تأخير العمرة عن سَنَة الحج مكروه (٥) ، فقال : الإفراد وصف مقصود للحج في نفسه حتى لا يخلطه بعمرة ولا يقدمها عليه في أشهره ، فإذا أتيٰ به كذلك . . كان كاملاً ، وكذلك العمرة أيضاً كمالها : أن تنفرد عن الحج في غير أشهره ، ونحن إذا فَضَّلنا الإفراد عليهما نُريد : تفضيل حج وقع مختلطاً بعمرة أو متأخراً عنها في أشهره ، لا تفضيل عبادة علىٰ عبادتين ، ولا عمل قليل علىٰ كثير ، فهو حينتٰذ أفضل مطلقاً سواء اعتمر في سَنتِهِ أَم في غيرها ، وكيف يُشترط في تفضيله أن يعتمر بعدها ولم يُنقل ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد ممن كان معه في حجة الوداع إلا عائشة ، وكانت قارنة ؟ وكذلك إذا نظرنا إلى العمرة من حيث هي . . فإفرادها أفضل .

وإن نظرنا إليهما جميعاً ، وأن عبادتين أفضل من عبادة ، فوقعت كل عبادة على الوجه المقصود منها وهو هنا الإفراد. . فلا شك أنه أفضل ، وكأن الأصحاب نظروا إلى ترجيح عبادتين على عبادة ، وإلى تعجيل العمرة على تأخيرها ، ولم ينظروا إلى صفة الكمال في كل منهما ، وكمالهما : إفرادهما كما سبق ، وأن يُنشىء لكل منهما سفراً من بلده ، كما فُسِّر به قوله تعالى : ﴿ وَأَيْتُوا المُحَجّ وَالْمُمْرَة لِلّهِ ﴾ ، فهو أفضل من إتيانه بالعمرة تبعاً ، ولا شك أن من عاد بعد الحج إلى بلده واعتمر منه أفضل ممن اعتمر عقبه من التنعيم ونحوه ، وذلك لا يمكن في سَنتِه إذا بعدت بلده كالكوفة مثلاً ،

<sup>(</sup>۱) انظر « الحاوى الكبير » ( ٤٧/٤ ) ، و « المجموع » ( ٧/ ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/٤٤).

<sup>(3)</sup> Ilarenes (V/171).

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » (٣٤٤/٣) ، و« المجموع » ( ٧/ ١٢٠ ) .

ويمكن إذا قَرُبت كالمدينة مثلاً ، قال : فهـٰذا أفضل فيما ظهر لي ، ثم يليه جمعهما في سفرة إفراداً أو تمتعاً أو قراناً ، ثم الاقتصار على الحج . انتهىٰ .

وأورد في « المهمات » على تفضيلهم الإفراد : أنه إذا قرن واعتمر بعده أيضاً . . ينبغي أن يكون أفضل من الإفراد ؛ لاشتماله على المقصود مع زيادة عمرة أخرى ، قال : وهو نظير ما قالوه في (التيمم ) : أنه إذا رجي الماء ، فصلى أولاً بالتيمم على قصد إعادتها بالوضوء . . فإنه أفضل لا محالة ، قال : وكذلك إذا اعتمر المتمتع بعد الحج أيضاً ، خصوصاً إذا كان مكياً أو عاد لإحرام الحج إلى الميقات ؛ فإن فوات هاذه الشروط لا يخرجه عن كونه متمتعاً ، وإنما سقط الدم .

قلت : إنما ذكر الأصحاب هـنذا التفضيل عند تأُدِيَةِ نسكين فقط ، وفي هاتين الصورتين قد أدّىٰ ثلاثة نسك ، فليست هي الصورة المتكلم عليها ، والله أعلم .

1078 قولهما : ( وعلى المتمتع دم )(١) المراد به : شاة تجزىء في الأضحية ، وكذلك جميع الدماء التي في الحج ، إلا جزاء الصيد ، وقد ذكر ذلك « الحاوي (7) ، ويقوم مقام الشاة سُبع بدنة وسُبع بقرة .

1078 - قول « التنبيه » [ص ٧٠] : ( وحاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ، ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ) الضمير في قوله : ( منه ) يعود إلى الحرم ، فالمسافة معتبرة منه ، كما رجحه الرافعي في « شرحيه » ، فقال في « الكبير » : إنه الدائر في عبارات العراقيين (، وفي « الصغير » : إنه أشبه الوجهين ، وصححه النووي في كتبه ، وعليه مشى « الحاوي » ( الكن في « المحرر » اعتبارها من مكة ، فقال : وإنما يجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، وهو مَنْ سَكَنُه من مكة فوق مسافة القصر . انتهل .

وفي هذه العبارة خلل ؛ لأن مقتضاها : أن من هو علىٰ مسافة القصر من مكة . . من حاضري المسجد الحرام ، وليس كذلك ، فالصواب : حذف لفظة : (فوق) ولذلك غيّره « المنهاج » فقال المسجد الحرام ، وليس كذلك ، فالصواب : حذف لفظة : (فوق) ولذلك غيّره « المنهاج » فقال [ص ٢٠٠] : (وحاضروه : مَنْ دون مرحلتين من مكة ) ، ثم استدرك عليه فقال : (قلت : الأصح : مِن الحَرَمِ ) ، لكن في « المهمات » : أن الفتوىٰ علىٰ ما في « المحرر » ، فقد نقله صاحب « التقريب » عن النص فقال : حاضر المسجد الحرام عند الشافعي : مَنْ بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، نص عليه في « الإملاء » ، وأيّده الشافعي بأن اعتبار ذلك من الحرم يؤدي إلىٰ لا تقصر فيها الصلاة ، نص عليه في « الإملاء » ، وأيّده الشافعي بأن اعتبار ذلك من الحرم يؤدي إلىٰ

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٧٠) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز (٣٤٨/٣).

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ٢٤٤ ) ، وانظر « الروضة » ( ٣/ ٤٦ ) ، و « المجموع » ( ٧/ ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ١٣٢).

إدخال البعيد عن مكة وإخراج القريب ؛ لاختلاف المواقيت . انتهى .

وفي عبارة « المحرر » شيء آخر ، وهو أن تعبيره بالسكن يقتضي اعتبار الاستيطان في سقوط الدم بخلاف عبارة غيره ، ويدل على عدم اعتبار الاستيطان ما تقدم قريباً عن الرافعي أنه حكى عن الأكثرين فيمن جاوز الميقات مريداً للنسك ثم أحرم بعمرة ، وهو على دون مسافة القصر من مكة أو الحرم : أنه لا يجب عليه دم التمتع ، لكنه قبل ذلك بنحو ثلاثة أوراق نازع الغزالي في قوله : إن الآفاقي (١) لو جاوز الميقات غير مريد نسكاً ، فلما دخل مكة اعتمر ، ثم حج . . لم يكن متمتعاً ؛ إذ صار من الحاضرين ، وقال : إن كلام عامة الأصحاب ونقلهم عن نص « الإملاء » والقديم ظاهر في اعتبار الاستيطان (٢) .

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن الكلام الذي حكيته أولاً هو المعتمد عليه ، قال: ويلزم منه أن من دخل مكة في غير أشهر الحج ، ثم اعتمر في أشهر الحج.. لا يلزمه دم ، وهو كذلك ؛ إما قطعاً ، أو علىٰ خلاف ضعيف . انتهىٰ .

وفي « شرح السبكي » بعد تطويل الكلام في هاذه المسألة ما حاصله : أن فيها قولين ، القديم : أن الحاضر كل من حصل هناك سواء استوطن أم لا وهو الذي قاله الغزالي (٣) ، فلا دم إذا أحرم من مكة أو قريباً منها بالعمرة سواء أجاوز الميقات مريداً للنسك أم غير مريد ، وأظهرهما : أنه المستوطن ، وعلىٰ هاذا يلحق به من في معناه ، وهو مَنْ بمكة أو قريباً منها إذا لم يجاوز الميقات مريداً للنسك ، فإن جاوزه مريداً . ففيه نظر ، والأقرب : أنه لا يلحق به ، ثم قال : فإن قلت : فإذا ألحقت به من في هاذه المسافة . فلا فائدة للخلاف حينئذ ، والخلاف في التسمية فقط . قلت : بل من فوائده : أنه إذا خرج المستوطن والآفاقي الذي وصل مكة ولم يستوطنها إلى الميقات وتمتعا منه . وجب الدم على الآفاقي دون المستوطن . انتهىٰ .

1070\_قولهما: (وألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات)() ظاهره: إرادة الميقات الذي أحرم منه بالعمرة، ولا يختص به، فلو عاد إلى مثل مسافته وأحرم منها. فلا دم، وكذا لو عاد إلى مثل مسافته وأحرم منه، أو أحرم من مكة، ثم عاد إليه محرماً على الأصح فيهما، وقيده في « المهذب»

<sup>(</sup>١) قال النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( ٩/٣ ) : ( قال أهل اللغة : الآفاق : النواحي ، الواحد أفق بضم الهمزة والفاء ، وأفق بإسكان الفاء ، قالوا : إن النسبة إليه أفقي بضم الهمزة والفاء ويفتحهما لغتان مشهورتان ، وأما قول الغزالي وغيره في « كتاب الحج » : الحاج الآفاقي . . فمنكر ؛ فإن الجمع إذا لم يسم به . . لا ينسب إليه ، وإنما ينسب إلى واحده ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » ( ٣٤٨ ، ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الوجيز ) ( ٢٥٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٧٠ ) ، و« المنهاج » ( ص ٢٠٥ ) .

و «التهذيب » و «البحر » بأن يكون قبل الوقوف (١) ، ولا يرد شيء من ذلك على «الحاوي » لقوله [ص ٢٤٤] : ( بلا عود إلى ميقات ) ، وذكر البغوي والفوراني : أنه لو ذهب إلى مسافة القصر وأحرم . . فلا دم (7) .

1077 قول "المنهاج " [ص ٢٠٠]: (ووقت وجوب الدم: إحرامه بالحج) يفهم أنه لا يجوز تقديمه عليه ، وليس كذلك ، فالأصح: جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة ، وقد ذكره " التنبيه " فقال [ص ٢٠]: ( فإن ذبح المتمتع بعد الفراغ من العمرة ، والقارن بعد الإحرام بالحج . . جاز على ظاهر المذهب ) و " الحاوي " فقال [ص ٢٠٠]: ( وقد م إن اعتمر ) وقد توهم عبارته إرادة الإحرام بالعمرة ، وهو وجه ، فعبارة " التنبيه " أوضح ، لكن قوله : ( على ظاهر المذهب ) يعود للمتمتع بغلاف ؛ فإن القارن في صورة إدخال الحج على العمرة إذا ذبح هديه بعد الإحرام بالحج . . جاز بلا خلاف ؛ لأنه خوطب به .

٧٠٥١- قول «التنبيه» [ص ٧٠]: (فإن لم يجد الهدي) تبع فيه لفظ القرآن ، وعبر «المنهاج» بقوله [ص ٢٠٥]: (فإن عجز عنه في موضعه) وهو أحسن ؛ لتناوله العجز الحسي ؛ بألاً يجده أصلاً ، أو لا يجد ثمنه ، والشرعي ؛ بأن يجده ومعه ثمنه ، لكنه محتاج إليه ، أو يجده غالياً ؛ أي : لا يبيعه صاحبه إلا بأكثر من ثمن مثله . فلا يجب عليه شراؤه بذلك الثمن ، وينتقل للصيام كما في نظائره ، وأيضاً : فإنه بيّنَ أن المراد : العجز عنه في موضعه ، وهو الحرم ، ولا التفات إلى وجوده في غيره .

ولو أحرم بحج ولا هدي ، ثم وجده قبل الشروع في الصوم.. نص في « الأم » على وجوبه (٤) ، وبنوه على أن الاعتبار بوقت الوجوب أو الأداء أو الأغلظ ، وإن وجده بعد الشروع فيه.. نُدب ، ولا يجب ، ولو أحرم واجداً له ، ثم أعسر.. فهو على الخلاف المتقدم .

١٥٦٨ قول « المنهاج » [ص ٢٠٥] : ( ثلاثة في الحج ) لا بد من تقييده بأن ذلك قبل يوم النحر ، فلو أخر التحلل عن أيام التشريق ، ثم صامها. . أثم ، وصارت قضاء على الصحيح وإن صدق أنها في الحج ؛ لندوره ، فلا يراد بقوله تعالىٰ : ﴿ فِي لَلْيَجٌ ﴾ ولهاذا قال « الحاوي » [ص ٢٥٧] : ( بين الإحرام والنحر ) .

١٥٦٩ قولهم : ( وسبعةً إذا رجع إلىٰ أهله )(٥) أي : إن أراد : الرجوع إليهم ، فإن أراد :

<sup>(</sup>١) المهذب ( ٢٠٦/١ ) ، التهذيب ( ٢٥٣/٣ ) ، بحر المذهب ( ٦٤/٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « التهذيب » (۳/۳۵۳) .

<sup>(</sup>٣) وهو قوله تعالىٰ : ﴿ فَنَ تَعَنَّمُ وَالْمُهْرَةِ إِلَى الْهُجَ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيَّ فَنَ لَمْ يَمِدْ فَصِينامُ ثَلَتَةَ اَيَامٍ فِي الْهَجَّ وَسَبَّعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الأم (٢/١٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » (ص ٧٠) ، و « الحاوي » (ص ٢٥٧ ) ، و « المنهاج » (ص ٢٠٥ ) .

الإقامة بمكة . . صامها بمكة ، قاله الروياني في « البحر  $^{(1)}$  ، وقياسه : أنه لو أقام ببلد آخر . . صامها فيه .

١٥٧٠ قول « المنهاج » [ص ٢٠٥] : ( ولو فاته الثلاثة في الحج . . فالأظهر : أنه يلزمه أن يُفرِّقُ
 في قضائها بينها وبين السبعة ) فيه أمران :

أحدهما : تعبيره بالأظهر يقتضي أن الخلاف قولان ، وكذا في « المحرر » ، ورجحه في « أصل الروضة » $^{(1)}$  ، ورجح الرافعي في « الشرح الصغير » : أنه وجهان .

ثانيهما: أنه يقتضي الاكتفاء بمطلق التفريق ولو بيوم واحد، وهو قول نص عليه في « الإملاء » ، لكن الأظهر: أنه يجب أن يفرق بقدر ما كان يفرق به في الأداء ، وذلك أربعة أيام ، ومدة سيره إلىٰ بلده ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ٢٥٧] : ( وفرق القضاء بقدرِهِ ) أي : بقدر التفريق في الأداء .

1001\_قول «التنبيه» [ص ٧٠]: (ولا يجب ذلك على القارن إلا أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام، ولا على المتمتع إلا أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، ولا يكون من حاضري حاضري المسجد الحرام) يقتضي أن الشرط المذكور في المتمتع أولاً ليس شرطاً في القارن، وليس كذلك، فالأصح: أن القارن إذا عاد قبل الوقوف إلى الميقات. لا دم عليه، فكان ينبغي التسوية بينهما في اعتبار الشرطين، ويرد ذلك على «الحاوي» أيضاً ؛ فإنه اعتبر عدم العود إلى الميقات في حقيقة التمتع كما تقدم، ولم يعتبر ذلك في القران، فغاير بين حكمهما، وقال في «المحرر» بعد استيفاء الكلام على المتمتع: (وعلى القارن دم كدم المتمتع) فاستدرك عليه «المنهاج» وقال [ص ٢٠٠]: (بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام) وهو غني عن هذا الاستدراك، فقوله: (كدم المتمتع) يغني عنه، وإذ قد استدرك هذا. . فكان ينبغي استدراك الشرط الآخر، وهو: عدم العود إلى الميقات.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بحر المذهب (٧١/٥).

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٣٢) ، الروضة (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ( ولا يكون من غير حاضري... ) بزيادة ( غير ) ، وزيادتها مخلَّة بالمعنىٰ ، وعبارة « التنبيه » قريبة مما أثبتناه جداً ، وهي : ( . . . وألا يكون من حاضري ) ، فليتأمل .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٣٢).

# بالبصمحرة استالا جرام

ثانيها: قد تفهم عبارته أن المُحَرَّم ستر جميع الرأس ، وليس كذلك ، فستر بعضه كذلك ، وأبطله وضبطه الإمام والغزالي بستر قدر يُقْصَدُ ستره لغرضٍ ؛ كشد عصابة ولصوق شجة (٢) ، وأبطله الرافعي باتفاقهم علىٰ أنه لو شد خيطاً علىٰ رأسه. . لا فدية عليه ، مع أنه يقصد لمنع الشعر من الانتشار ، فالوجه : الضبط بتسميته ساتر آ٢٠٠ .

ثالثها: قد تتناول عبارته: ستره باليد، ولا منع منه في يد نفسه قطعاً، ولا في يد غيره على المذهب، وبالانغماس في ماء، ولا منع منه، وبالاستظلال بِمَحْمِلِ أو هودج، ولا منع منه إن لم يصب رأسه، وكذا إن أصابه خلافاً للمتولي في الحالة الثانية، قال الرافعي والنووي: ولم أره لغيره، وهو ضعيف(٤)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: نصه في « الأم » يدل له، قال: ويَسْتَظِلُ المُحْرِمُ على المحمل والراحلة والأرض بما شاء ما لم يَمَسَّ رأسَهُ (٥).

قلت : ليس فيه الاستظلال بالمحمل ، وإنما فيه الاستظلال ، وهو في المحمل أو على الراحلة بلا محمل أو على الأرض ، والله أعلم .

وقال في « المهمات » : جزم به جماعات منهم الروياني في « البحر » والخوارزمي في « الكافي » فقالا : له أن يستظل بما لا يباشر رأسه من الخيمة والمحمل (٦) .

قلت : قد تكون ( مِنْ ) بَيَانِيَّةً ، والخيمة والمحمل لا يباشران غالباً ، قال : واستدلال القاضي حسين يقتضيه ، وصرح به أبو الخير سلامة بن جماعة في كتابه « الوسائل » ، وفرق بينه وبين حمل الزنبيل ؛ حيث نقل فيه خلافاً بأن المحمل يُقْصَد به الستر ، بخلاف الزنبيل . انتهىٰ(٧) .

وقد تتناول عبارة « التنبيه » وضع الزنبيل والحِمْل على الرأس ، ولا منع منه على المذهب ، وفي « المهمات » عن الفوراني أن محله : إذا لم يقصد به الستر ، فإن قصده. . حرم ، قال والدي

التنبيه ( ص ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « نهاية المطلب » ( ٢٤٣/٤ ) ، و « الوجيز » ( ٢٦٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » (٣/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٥٧ ) ، و « المجموع » ( ٧/ ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الأم (٢/٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) بحر المذهب (٥/١٣٥).

<sup>(</sup>٧) الزنبيل: الجراب، وقيل: الوعاء يحمل فيه. انظر « لسان العرب » ( ١١/ ٣٠٠).

رحمه الله : وحكاه في « البحر » عن « الحاوي » ، واستحسنه (۱) ، ويتناول تطيين الرأس وطليه بحناء أو مرهم أو غيرهما ، وإنما توجب الفدية إذا كان ثخيناً ساتراً ، فإن كان رقيقاً لا يستر . . فلا فدية .

رابعها: أن كلامه هنا يتناول حالة العذر ، لكنه ذكرها بعد ذلك في قوله: (وإن احتاج إلى اللبس لحرٍ أو بردٍ.. جاز ، وعليه الكفارة)(٢) وقد سلم من ذلك جميعه «المنهاج » بقوله اص اللبس لحرٍ أو بردٍ.. جاز ، وعليه الكفارة )(٢) وقد سلم من ذلك جميعه «المنهاج » بقوله اص ٢٠٦]: (سَتُرُ بعض رأس الرجل بما يُعَدُّ ساتراً إلا لحاجة ) وهو أشمل من قول «المحرر »: (إلا لحاجة مداواة )(٣) لتناوله الحر والبرد ، إلا أن يقال : التغطية لهما من المداواة ، وفيه بعد ، واقتصار «التنبيه » على الحر والبرد لا يتناول المداواة ، وعبر «الحاوي » بقوله [ص ٢٤٩] : (ستر الرأس بما يُعَدِّ ساتراً كطين ، لا خيطٍ وحِمْل وماءٍ ) ، وقد عرفت مما تقدم ما يرد عليه .

1077 قول « التنبيه » [ص ٢٧] : (حرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه ) هو في الرجل ، وقد ذكر حكم المرأة بعد ذلك (٤) ، ولا يختص التحريم بالمخيط ، بل كل مُحيط ولو بنسيج أو عقد أو إلزاق بعضه ببعض أو غيرها كذلك ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ٢٤٩] : ( والبدن بمحيط بخياطة ونسيج وعقد لِبُدٍ كخريطة اللحية ولف إزارٍ على ساقٍ وعَقْدِه )(٥) ، وعبارة « المنهاج » [ص ٢٠٠] : ( وَلُبُسُ المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه ) فلم يأت بما يشمل جميع أنواع المحيط ، واستعمل لفظة : ( سائر ) ، فإن أراد : الباقي . . فلم يتقدم حكم شيء منه حتى يكون هذا حكم باقيه ؛ فإن الرأس قسيم البدن لا بعضه ، فهذا الحكم ثابت لجميع البدن ، وإن أراد : الجميع . فهذا المحكم ثابت لجميع البدن ، وإن أراد : الجميع . فهذا المعنىٰ لا يعرف لـ ( سائر ) ، وإن ذكره الجوهري وتبعه الغزالي (٢) ، فقد أنكره ابن الصلاح وغيره (٧) ، والمراد : جميع أجزائه على البدل ؛ فإنه لا يشترط في التحريم أن يعم المخيط جميع البدن ، فلو اتخذ لساعده شيئاً مخيطاً أو للحيته خريطة لخضاب ونحوه . حرم في الأصح ؛ كالقفازين ، ويعرف ذلك من تمثيل « الحاوي » .

١٥٧٤ قول « المنهاج » [ص ٢٠٦] : ( إلا إذا لم يجد غيره ) أي : لفقده من ملكه ، وتعذر شراؤه بثمن مثله ، وإجارته بأجرة مثله ، واستعارته ، ومقتضاه : المنع لحاجة الحر والبرد

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (١٠٢/٤) ، بحر المذهب (١٠٦/٥) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه ( ص ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الخريطة : وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه من صحف ونحوها . انظر « معجم لغة الفقهاء » ( ص ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الوجيز » ( ٢٦٦/١ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « مشكل الوسيط » ( ٢/ ٦٨٠ ، ٦٨١ ) .

 $^{(V)}$  يستثنىٰ منه : ما لا يتأتىٰ ستر جميع المرأة ستر وجهها  $^{(V)}$  يستثنىٰ منه : ما لا يتأتىٰ ستر جميع الرأس إلا به ، احتياطاً للستر ، وفي « شرح المهذب » : أن الأمة كالحرة على المذهب ، وقيل : كالرجل  $^{(\Lambda)}$  .

قلت : وينبغي أن يستثنى من ذلك : أن الأمة لا تستر شيئاً من الوجه للاحتياط لستر الرأس ؛ لأن رأسها ليس بعورة ، ولو ستر الخنثى المشكل وجهه ورأسه . لزمته الفدية ، أو أحدهما . . فلا ؛ فإنا لا نوجب بالشك .

1077 قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( ويحرم عليه الطيب في بدنه وثيابه ) قد يفهم منه اختصاص ذلك بالرجل كالمذكور قبله من المخيط وستر الرأس ، وكذلك توهمه عبارة « الحاوي » لذكره بعد قوله [ص ٢٤٩] : ( وعلى الرجل ستر الرأس ) ، وليس كذلك ؛ فتحريم الطيب عام للرجال والنساء ، وكذا بقية المحرمات إلا اللبس ؛ فهو الذي يفترق فيه الرجل والمرأة ، فيحرم عليه : ستر الرأس والمخيط في البدن ، وعليها : ستر الوجه ، ويشتركان في تحريم القفاز ، وقول « الحاوي » [ص والمخيط في البدن ، وعليها : ستر الوجه ، ويشتركان أله تحريم القفاز ، وقول « الحاوي » [ص والمخيط في البدن ، وعليها على قوله [ص ٢٤٩] : ( ستر الرأس ) بل على قوله أول الفصل [ص

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » (٣/ ٤٦١) ، و « المجموع » ( ٧/ ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص ٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٥٩) ، ومسلم ( ١١٧٧ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما يلبس المحرم ؟ فقال : « لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوباً مسه الزعفران ولا ورس ، فمن لم يجد النعلين . . فليلبس الخفين وليقطعهما حتىٰ يكونا أسفل من الكعبين » .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٧٢ ) ، الحاوي ( ص ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ٧٢) ، الحاوى (ص ٢٥٠) .

<sup>(</sup>T) Thrange (V/ 787, 787).

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٧٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>A) المجموع (V/377).

٢٤٩]: (لبس القفازين)، ولو عبر «التنبيه» بـ (أو) كقول «المنهاج» [ص ٢٠٦]: (استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه). لكان أحسن، ومراد «التنبيه»: أن كلاً منهما محل للتحريم، لا أنه يتوقف التحريم على اجتماعهما في التطيب، زاد «الحاوي» [ص ٢٥٠]: (قصداً بما يُقصد به رائحته).

واحترز بالأول: عما لو ألقته الريح عليه ، أو أكره عليه ، أو جهل تحريمه ، أو نسي كونه محرماً.. فلا فدية ، وكذا لو جهل كون الممسوس طيباً على الأصح ، بخلاف ما لو علم تحريمه ، وجهل الفدية فيه.. فيجب ، وينبغي في ناسي الإحرام تقييده بما إذا لم يكثر ذلك منه ، كما في الكلام أو الأكل ناسياً في الصلاة .

وبالثاني: عما لا تقصد رائحته وإن كانت له رائحة طيبة ، إما لكونه يطلب للأكل أو للتداوي غالباً كالقرنفل وسائر الأبازير (١) والتفاح والسفرجل والأترج ونحوها ، أو لكونه ينبت بنفسه كالشيح والقيصوم (٢) ، وفي معناها: نور الأشجار والعصفر والحناء.. فلا فدية في شيء من ذلك ؛ ولهاذا قال « الحاوى » [ص ٢٥٠]: ( لا الفواكه والدواء وزهر البادية ).

١٥٧٧ قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( ويحرم عليه شم الأدهان المطيبة ) عبر في « المهذب » وغيره بالاستعمال ( $^{(7)}$ ) وهو أولئ ، واستعمالها إنما هو باستهلاكها دون شمها ، وقد صرح الرافعي والنووي بأن شم ماء الورد لا يحرم  $^{(3)}$  ، وحكى ابن يونس في « النبيه » فيه وجهين ، وصحح : التحريم ، واستهلاك الأدهان المطيبة داخل في قول « المنهاج » [ص ٢٠٦] : ( استعمال الطيب ) و « الحاوي » [ص ٢٠٠] : ( والتطيب ) ، وقد ذكره في الأمثلة فقال : ( ودهن البنفسج )  $^{(0)}$  .

١٥٧٨ قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( وأكل ما فيه طيب ظاهر ) يُحمَل على ظهور الأوصاف الثلاثة أو الرائحة وحدها ، وكذا الطعم وحده على الأظهر ، بخلاف اللون وحده ؛ فإنه لا يضر على الأظهر ؛ ولهاذا قال « الحاوي » [ص ٢٥٠] : ( كأكل طعام فيه رائحته ) ، ويرد عليه : الطعم ، وأكل ما فيه طيب داخل في عبارة « المنهاج » لأنه تطييب للبدن من داخل .

١٥٧٩ قول « التنبيه » [ص ٧٧] . : (وشم الرياحين كالورد والياسمين والورسِ والزعفران)
 بخلاف ما دل عليه كلامه في ( الأيمان ) : أن الورد والياسمين ليسا من الرياحين<sup>(١)</sup> ؛ ولعلهما منه

<sup>(</sup>١) الأبازير: التوابل. انظر « مختار الصحاح » ( ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) القيصوم : من نبات السهل ، قال أبو حنيفة : القيصوم : من الذكور ومن الأمرار ، وهو طيب الرائحة من رياحين البر ، وورقه هدب ، وله نورة صفراء ، وهي تنهض على ساق وتطول . انظر « لسان العرب » ( ٢/١ ٨٦ ، ٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المهذب (٢/١٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٦٩) ، و« المجموع » ( ٧/ ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ١٩٧ ) .

لغة لا عرفاً ، ثم إن محل تحريم شمها : أن تكون بيده ، أو بما هو ملصق بيده ، فلو شمها من بعد ؛ كدكان الفكاه والبستان . لم يمتنع ، فإن وضعها بين يديه على هيئة معتادة وشمها . فإطلاق « التنبيه » وغيره يقتضي المنع ، لكن قال شيخنا ابن النقيب : الذي يظهر : عدم التحريم ، وقد يقال : إن عبارة « المنهاج » لا تتناول الرياحين من وجهين :

أحدهما: أنها مشمومة لا طيب.

والثاني: لقوله: (في بدنه أو ثوبه) (١) فإنها إنما يحرم فيها الشم كما في « التنبيه » ، ويقوي الإيراد على « المنهاج » إذا أخذنا بإطلاق « التنبيه » أنه يحرم شمها عند وضعها بين يديه ؛ فإنه في هاذه الصورة ليس مستعملاً لها في بدن ولا ثوب ، وأيضاً : فلو ألصقها ببدنه بلا شم . . لم يحرم مع استعمالها في البدن (٢) .

١٥٨٠ قول « التنبيه » [ص ٧٧] : ( ويجوز له شم النَّيْلُوْفَر والبنفسج ) (٣) وجهه :

أن المقصود منهما: التداوي ، ولايتخذ من يابسهما طيب ، لكن المذهب في «أصل الروضة »: التحريم كبقية المشموم (٤٠٠).

۱۵۸۱ قوله: (وفي الريحان الفارسي قولان) (٥) أظهرهما: التحريم، وعليه مشى «الحاوى (7).

١٥٨٢ ـ قول « الحاوي » [ص ٢٥٠] : ( والنوم في فراش مُطَيَّبٍ ) محله : ما إذا أفضىٰ ببدنه أو ملبوسه إليه ، فإن فرش فوقه ثوباً ونام عليه . . فلا فدية ، لكنه إن كان الثوب رقيقاً . . كره .

١٥٨٣ قوله عطفاً على المنفي : ( والْبَانِ وَدُهْنِهِ ) $^{(\vee)}$  تبع فيه كون الإمام والغزالي نقلاه عن النص $^{(\wedge)}$  ، لكن حكى الرافعي عن إطلاق الجمهور : أن كلاً منهما طيب ، ثم قال : ويشبه ألاً يكون خلافاً محققاً ، بل هما محمولان على توسط \_ حكاه صاحبا « المهذب » و « التهذيب » \_ وهو أن

المنهاج (ص ۲۰٦).

<sup>(</sup>۲) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ۲/ ۳۳۲ ، ۳۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) النيلوفر بفتح النون واللام والفاء ، ويقال : النينوفر بقلب اللام نوناً : وهو ضرب من الرَّياحين ينبت في المياه الرّاكدة ، وهو المسمىٰ عند أهل مصر بالبشنين ، ويقوله العوام : النوفر كجوهر بارد في الثالثة رطب في الثانية ملين للصلابات وصالح للسعال وأوجاع الجنب والرئة والصدر ، وإذا عجن أصله بالماء وطلي به البهق مرات. أزاله ، وإذا عجن بالزفت. . أزال داء الثعلب ، ويتخذ منه شراب فائق . انظر « تاج العروس » ( ٢١٤ / ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/١٢٩).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) انظر « الحاوي » ( ص ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « الأم » ( ٢/ ١٥٢ ) ، و « نهاية المطلب » ( ٢٦٢ /٤ ) ، و « الوجيز » ( ٢٦٧ / ٢٦٧ ) .

دهن البان المنشوس ، وهو المغلي في الطيبِ طيبٌ ، وغير المنشوس ليس بطيب (١) ، وقال النووي في « شرح المهذب » : هو كما قال الرافعي (٢) .

قال في « المهمات » : ذكراه بحثاً ، وقد صرح به الشافعي في « الأم » فقال فيما فيه الفدية : مثل البّانِ المنشوش بالطيب ، ثم قال : ودهن ليس بطيبٍ مثل سليخة البان غير منشوش . انتهيٰ (۳) .

وهو بالنون والشين المعجمة المكررة ، ثم إن هلذا التفصيل إنما يأتي في دهن البان ، ولا يمكن إتيانه في نفس البان ، فالخلاف فيه محقق .

١٥٨٤\_ قوله عطفاً على المنفي : ( وجهل طيبه )(٤) أي : لا فدية إذا جهل كون الممسوس طيباً ، كما تقدم ذكره .

 $0000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 0000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 0000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 000_{-} = 0000_{-} = 0000_{-} = 00000_{-} = 0000_{-} = 0000_{-} = 0000_{-} = 0000_{-} = 0000_{-} = 0$ 

وقال شيخنا الإمام البلقيني: نص في « الأم » على ما يدل عليه ، فقال مضمراً لأنواع الطيب: ( فإن مَسَّاهَا وهما لا يعلمان أنها رطبة ، فَعَلِقَتْ بأيديهما. . غسلا ذلك ، ولا شيء عليهما ، وإن عَمَدَا أن يَمَسَّاها رطبة فَعَلِقَتْ بأيديهما. . افتديا ) ، قال شيخنا : وحينئذ . . ترجح عدم الوجوب . انتهىٰ (٩) .

لكن نازعَ في « المهمات » في الحكاية عن صاحب « التقريب » وقال : إنه حكىٰ وجهين من غير ترجيح ، ثم نقل عن « المختصر » و « الأم » كلاماً ، وتردد في حمله .

<sup>(</sup>۱) فتح العزيز ( ٣/ ٢٦٧ ) ، وانظر « المهذب » ( ١/ ٢١٠ ) ، و« التهذيب » ( ٣/ ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>Y) المجموع (V/YEY).

<sup>(</sup>٣) الأم (٢/١٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي » ( ص ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوى » ( ص ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « نهاية المطلب » ( ٢٦٣/٤ ) ، و « الوجيز » ( ١/٨٢٨ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (٣/ ١٣١).

 <sup>(</sup>٨) المجموع ( ٧٤٠/٧ ) ، الإيضاح في المناسك ( ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٩) الأم (٢/٤٠٢).

1047 قول « المنهاج » [ص ٢٠٦] : ( ودَهْنُ شعر الرأس أو اللحية ) لا يحسن إدراجه في قسم التطيب ؛ لأنه يحرم بغير المطيب كالزيت ونحوه ، ولا يرد ذلك على « التنبيه » و « الحاوي » فلم يجعلاها أقساماً ، ويدرجاه في التطيب ، بل ذكراه ذكراً مبتداً ، وعبرا بالرأس ، فاحتاجا لاستثناء من لا شعر على رأسه ، ولم يحتج « المنهاج » لذلك ؛ لتعبيره بشعر الرأس ، وقد استثناه « الحاوي » فقال [ص ٢٥١] : ( وإن حُلِق لا للأصلع ) وفهم الأقرع من طريق الأولى ، ولم يذكر « التنبيه » الاستثناء . . فَوَرَدَ عليه ، وإطلاقهم اللحية يتناول لحية المرأة ، وقد صرح بها القاضي حسين ، وقد يفهم جواز دهن غيرها من شعور الوجه كالحاجب والشارب والعنفقة والعذارين ، وقال المحب الطبري : الظاهر : أنها في معنى اللحية ، وفي « المهمات » : إنه القياس .

وقال شيخنا ابن النقيب : التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية ؛ كالشارب والعنفقة والعذار ، وأما الحاجب والهُدبُ وما على الجبهة : ففيه بُعد<sup>(١)</sup> .

وقال الماوردي في « الإقناع » : يحرم دهن شعر البدن أيضاً (٢) ، ولا يخفىٰ أن المراد : دهن المحرم شعر نفسه .

10AV\_قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( ويحرم عليه تقليم الأظفار وحلق الشعر ) لا يختص ذلك بالحلق ؛ فالنتف والقص والإحراق وبالنورة حكمها كالحلق ، ولا بالتقليم ؛ فالقطع والكسر كالقلم ؛ لذلك عبر « المنهاج » بالإزالة ، و « الحاوي » : بالإبانة (٣) .

ويستثنيٰ من إزالة الظفر : ما لو انكسر بعضه وتأذيٰ به. . فله قطع المنكسر خاصةً .

ومن الشعر : ما لو نبتت شعرة أو شعرات داخل جفنه وتأذى بها ، أو طال شعر حاجبيه أو رأسه وغطىٰ عينيه . . فله قلع القدر المغطىٰ ، وفي الصور كلها لا فدية ، وقد استثنى « الحاوي » الثانية فقال [ص ٢٥١] : ( لا من داخل الجفن ) ، وذكرها « التنبيه » بعد ذلك .

ولا فدية أيضاً فيما لو قطع إصبعه وعليها شعر أو ظفر ، أو كَشَطَ جلدة رأسه وعليها الشعر ؛ للتبعيّة ، وقد ذكرها « الحاوي » فقال [ص ٢٥١] : ( وقطع ما عليه الشعر ) .

ولا فدية أيضاً فيما لو حلق المغمى عليه رأسه أو المجنون أو الصبي الذي لا يميز على الأصح في « شرح المهذب (3) ، ولا يفهم من تعبيرهم بالشعر : تحريم إزالة الشعرة الواحدة ، مع أنه حرام ، لكن يفهم من ذكرهم : ما يجب في حلق شعرة واحدة .

<sup>(</sup>۱) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ۲/ ۳۳۸ ) .

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ص ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٥١) ، المنهاج (ص ٢٠٦).

<sup>(3)</sup> Ilaranga (V/ 807).

1000 على الفدية على الحالق وإن حلق رأسه مكرها أو نائماً.. وجبت الفدية على الحالق في أحد القولين ، وعلى المحلوق في الثاني ، ويرجع بها على الحالق ) الأظهر : الأول ، وعليه مشى « الحاوي  $^{(1)}$  ، وأطلق « التنبيه » على الثاني أن يرجع بها على الحالق ، وفصّل الرافعي والنووي فقالا : إن فدى بالهدي أو الإطعام .. رجع عليه ، ولكن بأقل الأمرين منهما ؛ لأنه متطوع بالزيادة ، وإن فدى بالصوم .. فلا رجوع في الأصح  $^{(7)}$  ، وفي « شرح المهذب » عن الأصحاب : أن محل جواز فدائه بالصوم : إذا غاب الحالق أو أعسر  $^{(7)}$  ، وينبغي أن يكون محل القولين : ما إذا لم يدخل وقت الحلق ، فإن دخل وقته . فقال المحب الطبري : الظاهر : أنه لا فدية قطعاً ، لم يدخل وقت الحلق ، وإن حلقه وهو ساكت قادر على الدفع . فكالآمِر ، وقيل : على القولين في النائم ، ومن هنا . . يعلم أن ما تقدم في الحلق من نفسه كما تقدم في الدهن ، وهو واضح .

- ١٥٨٩ قولهم والعبارة لـ المنهاج » د : ( وتكمُلُ الفديةُ في ثلاثِ شعراتٍ ) محله : ما إذا أزالها متوالياً في مكان واحد ، فإن تعدد الزمان أو المكان . . فطريقان ، أصحهما : في كل شعرة ما فيها لو انفردت ، وهو مد في الأظهر ، والطريقة الثانية قولان كمن كرر اللبس .

109٠ قول « التنبيه » [ص ٧٣] : ( فإن حلق شعرة أو قلم ظفراً. . فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يجب ثلث دم ، والثاني : درهم ، والثالث : مد ) الأظهر : الثالث ، وقد ذكره « المنهاج » فقال [ص ٢٠٦] : ( والأظهر : أن في الشعرة مُدَّ طعامٍ ، وفي الشعرتين مُدَّين ) ومشى عليه « الحاوي » (٥) .

ومحل الأقوال: إذا اختار الدم في الشعرات الثلاث، فإن اختار الصوم فيها. صام يوماً ، أو الآصع. أخرج صاعاً ، قاله العمراني في « مشكل المهذب » ، وبه يندفع الإشكال المشهور أنه إذا حلق الثلاث. . خير بين دم وثلاثة آصع وصيام ثلاثة أيام ، فينبغي إذا حلق شعرة . . خير بين ما يخصها من الخصال ، فكيف يأتي الخلاف ؟ وتبع العمراني على ذلك ابن أبي الصيف في « نكت التنبيه » والمحب الطبري ، وقال : إنه مما لا يمكن دفعه .

وقال في « المهمات » : إنه متعين لا محيد عنه .

وقال ابن الرفعة : ما قاله العمراني إن ظهر على قولنا : الواجب ثلث دم أو درهم . . لم يظهر

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٧٨ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>m) المجموع (m) . (m) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٧٣ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٤٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢٤٧).

علىٰ قولنا: مدّ؛ إذ يرجع حاصله إلىٰ أنه مخير بين المد والصاع ، والشخص لا يخير بين الشيء وبعضه ، قال : وجوابه : المنع ؛ فإن المسافر يخير بين القصر والإتمام ، وبين الظهر والجمعة . انتهىٰ .

ولو قصر الشعرة. . فهو كحلقها ، وقيل : توزع الفدية عليها ، وصححه الماوردي<sup>(١)</sup> ، وقال شيخنا الإمام البلقيني : إنه القياس ، ويقاس به الظفر .

١٥٩١ قول « التنبيه » [ص ٧٣] : ( وإن لبس ثم لبس ، أو تطيب ثم تطيب في مجالس قبل أن يكفر عن الأول. . كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد القولين ، ويلزمه لكل واحد كفارة في الثاني ) الأظهر : الثاني ، وعليه مشى « الحاوي » ، وعبارته [ص ٢٥٦] : ( وتداخل الجزاء إن اتحد النوع والزمان في الاستمتاع بلا تخلُّل تكفير ) وفيه أمور :

أحدها: أن مقتضى كلامه: أنه إذا لبس ثوباً مطيباً.. تعدد الجزاء؛ لاختلاف النوع وإن اتحد الزمان، وكذا صححه الرافعي (٢)، لكن قال النووي: الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور: أنه يكفيه فدية واحدة؛ لاتحاد الفعل وتبعية الطيب (٣).

ثانيها : لا بد أيضاً من الاتحاد في المكان ، ولا يغني ذكر الزمان عنه ؛ إذ قد يتتابع الفعل مع الانتقال من مكان إلىٰ مكان .

ثالثها : محل ما ذكره : في غير الجماع ، فلو أفسد نسكه به ، ثم جامع ثانياً. . لزمه شاة ، وهو داخل في قوله : ( وفي الحرام سوى المفسد والصيد شاةٌ )(٤) .

1097- قولهم في محرمات الإحرام: (الجماع) (٥) يتناول ما إذا كان في القبل أو الدبر ولو من رجل وبهيمة ، وكما يحرم الجماع على المُحْرِم. يحرم على المرأة الحلال تمكين المُحْرِم في الأصح ، قاله الرافعي في (الإيلاء) (٦) ، ويحرم على الحلال أيضاً حال إحرام المرأة ، كما ذكروه في الإحصار.

ولم يذكر « المنهاج » تحريم الاستمتاع بشهوة ، وذكره « التنبيه » فقال [ص ٧٦] : ( والمباشرة في فيما دون الفرج بشهوة والاستمناء ) وخرج بقوله : ( بشهوة ) مجرد اللمس ، فلا يوجب الفدية في الأصح ، ويشترط في الاستمناء : الإنزال ، بخلاف المباشرة ، و « الحاوي » فقال [ص ٢٥١] :

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ الحاوي الكبير ﴾ ( ١١٤/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الروضة » (٣/ ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي » (ق ٣٠).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٧٢) ، و « الحاوي » ( ص ٢٥١ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز ( ٩/ ٢٣٩ ، ٢٤٠ ) .

( ومقدماته الناقضة ) ، وتبع في هاذه العبارة الغزالي (١) ، وهو شاذ ، بل غلط ، كما قاله في زيادة  $(1)^{(1)}$  ، وهو شاذ ، بل غلط ، كما قاله في زيادة  $(1)^{(1)}$  ؛ لأن اللمس بغير شهوة لا يحرم ، وقال في  $(1)^{(1)}$  : اتفقوا علىٰ أنه سهو من الغزالى ، وليس وجها  $(1)^{(1)}$  .

قلت : ومقتضىٰ هاذه العبارة : وجوب الفدية باللمس ناسياً أو جاهلاً كالنقض ، وأنها لا تجب بالمعانقة بشهوة بحائل ، وليس كذلك .

واعلم: أن مقدمات الجماع ليست مثله في إفساد الحج وإيجاب البدنة ، وإنما الواجب فيها : فدية ؛ كالحلق وغيره من الاستمتاعات .

١٥٩٣\_ قولهما: ( وتَفْسُدُ به العمرة )(٤) فيه أمران:

أحدهما: أن المراد: العمرة المفردة ؛ فهي التي تفسد بالجماع مطلقاً ، أما التي في ضمن حج في القران.. فهي تابعة له في الصحة والفساد، فإذا جامع بعد تحلله الأول. لم يفسد الحج، وكذا العمرة تبعاً وإن لم يأت بأعمالها ؛ لما بيناه من التبعيّة.

ولو قدم القارن مكة ، فطاف وسعى ووقف ، ثم حلق قبل الرمي ، ثم جامع . فسد حجه وعمرته وإن كان بعد أفعال العمرة كلها ، ففسدت العمرة تبعاً كما صحت فيما تقدم تبعاً ، وقد ذكره «الحاوي » بمثاليه ، وأحسن بذكر الحلق في المثال الثاني (٥) ؛ فإن الرافعي والنووي لما ذكراه . لم يذكرا الحلق أ ، فاعترض على قولهما : إن هلذا الجماع بعد أفعال العمرة كلها ؛ لأنه قد بقي منها الحلق ، لكن فيه شيء آخر ، ذكره شيخنا ابن النقيب فقال : وهلذا الكلام يدل على أن طواف العمرة يندرج في طواف قدوم الحج ، لا في الإفاضة ، وفيه نظر ، واندراجه في المفروض أولي (٧) .

وذكره شيخنا الإمام البلقيني على طريق الجزم فقال: والطواف المذكور قد يكون للقدوم. . فلا يجزىء عن طواف العمرة ، فالمجزىء عن طواف العمرة في القران إنما هو طواف الإفاضة ، وإنما هذا سنة ، وحينئذ. . فلم يقع الجماع بعد أعمال العمرة .

ثانيهما : شرط فساد الحج والعمرة بالوطء : أن يكون عاقلاً عامداً عالماً بالتحريم ، فإن لم يكن

<sup>(</sup>١) انظر « الوجيز » ( ١/ ٢٦٩ ) ، و « الوسيط » ( ٢/ ٦٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣/١٤٤).

<sup>(</sup>m) thorage (1/09/1).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٧٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ٢٥٣ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٨٥ ) ، و « المجموع » ( ٧/ ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣٤٢/٢ ) .

كذلك . . لم يفسد على الجديد ، وقد ذكره « الحاوي » فقال [ص ٢٥١] : ( وعمدُهُ بعلم الحُرْمَة ) .

1096 قولهما: (وتجب به: بدنة )(١) قد يفهم أن على كل من الرجل والمرأة بدنة ؛ أي : فيما إذا لم تكن مكرهة ولا نائمة ، وهاذه طريقة ، والطريقة الأخرى : أن فيه الخلاف في الصيام ، وهاذا أشهر ، كما قال النووي في « شرح المهذب »(٢) ، ومقتضاه : ترجيح وجوب بدنة واحدة عليه خاصة ، وعبارة « أصل الروضة » تفهم ترجيح هاذه الطريقة أيضاً ؛ فإنه قال : هل يجب على كل واحد منهما بدنة ، أم يجب على الزوج فقط بدنة عن نفسه ، أم عليه بدنة عنه وعنها ؟ فيه ثلاثة أقوال كالصوم ، وقطع قاطعون بإلزامها البدنة . انتهى (٣) .

فجزمه أولاً بطريقة الخلاف يدل على ترجيحها ، وعليه مشى « الحاوي » فقال [ص ٢٥٢] : ( وإن فسد للزوجة أيضاً ) ، واقتصر « المنهاج » على وجوب بدنة ، ومراده : الترتيب على ما ذكره « التنبيه » و « الحاوي » وهو : أنه إن لم يجد . . فبقرة ، فإن لم يجد . . فسَبْع من الغنم ، فإن لم يجد . . قوّم البدنة دراهم ، والدراهم طعاماً ، وتصدق به ، فإن لم يجد . . صام عن كل مد يوما بي وقد يفهم من التقييد بالأمداد : أنه لو انكسر بعض الأمداد . . طرح ، وليس كذلك ، بل يكمل المنكسر .

1090 قول « التنبيه » [ص ٧٣] : ( وإن تكرر منه الجماع ولم يكفر عن الأول. . كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد الأقوال ، ويلزمه بدنة في الثاني ، وشاة في الثالث ) الأظهر : الثالث ، وعليه مشى « الحاوي »(٥) وأراد « التنبيه » بالتكرر : مرتين ؛ بدليل قوله : ( عنهما ) ، فلو تكرر أكثر من ذلك . . عُرف حكمه مما تقدم .

١٥٩٦ قوله : ( وإن جامع بعد التحلل الأول . . لم يفسد حجه ، وعليه بدنة في أحد القولين وشاة في الآخر  $)^{(7)}$  الأظهر : الثاني ، وعليه مشى « الحاوي  $)^{(7)}$  .

109٧\_ قول « المنهاج » [ص ٢٠٦] و « الحاوي » [ص ٢٥٢] : ( ويجب القضاء ) يتناول الفرض والتطوع ، ومحله : ما إذا كان الذي أفسده غير قضاء ، أما إذا أفسد القضاء بالجماع . . فإنه لا يقضي هذا القضاء ، وإنما يقضي الذي أفسده أولاً ؛ لأن المقضي واحد ، وقد صرح به

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٧٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>Y) Thanker (V/ 424).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/١٤٠).

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٧٣ ) ، الحاوي ( ص ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( التنبيه ) ( ص ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص ٢٥٢ ) .

« التنبيه » فقال [ص ٧٣] : ( وإن أفسد القضاء . . لزمه البدنة دون القضاء ) ومراده : دون قضاء القضاء ، أما قضاء الأصل : فلا بد منه .

109۸\_قولهما: (والأصح: أنه على الفور) (١) و « الحاوي » [ص ٢٥٦]: (مُضَيَّقاً) أحسن من قول غيرهم: من قابل ؛ فإن هذا يشمل العمرة ؛ فإنها ممكنة على الفور ، ويشمل الحج أيضاً إذا أمكن في سنة الإفساد ؛ بأن يحصر عن إتمام الفاسد سواء جامع ثم أحصر أو أحصر ثم جامع قبل التحلل ، ثم يزول الحصر والوقت باق ، فيلزمه القضاء في سنته .

واستشكل تسميته قضاء ؛ لوقوعه في وقته ، فهو كمن أفسد الصلاة ثم أعادها في الوقت. . فالأصح : أنها أداء .

وأجاب السبكي بأمرين:

أحدهما: أنه أطلق القضاء على معناه اللغوي.

ثانيهما : أنه يتضيق وقته بالإحرام وإن لم تتضيق الصلاة ؛ لأن آخر وقت الصلاة لم يتغير في حقه بالشروع ، فلم يكن بفعلها بعد الإفساد موقعاً لها في غير وقتها ، والحج بالشروع يضيق وقته ابتداءً وانتهاءً ؛ فإنه ينتهي بوقت الفوات ، ففعله في السنة الثانية خارج وقته ، فصح وصفه بالقضاء .

أما من فاته الحج. . فحكىٰ في « شرح المهذب » عن ابن المرزبان : أن له حكم من تحلل التحلل الأول ، فإن وطىء . . لم يفسد إحرامه ، وإن تطيب أو لبس . . لم يلزمه فدية ؛ لأنه لما فاته الوقوف . . سقط عنه الرمي ، فصار كمن رمىٰ ، ثم حكى النووي عن القاضي أبي الطيب والروياني والدارمي : أن هاذا علىٰ قولنا : الحلق ليس بنسك ، فإن قلنا : إنه نسك . احتاج إليه أو إلى الطواف حتىٰ يحصل التحلل الأول<sup>(٢)</sup> .

ورد شيخنا الإمام البلقيني على ابن المرزبان بنص الشافعي في « الأم » على أن من فاته الحج قبل الإحلال كاملُ الإحرام ، تجب عليه الفدية فيما فيه الفدية ، والفساد فيما فيه فساد لا يختلف ذلك ؟ لأن الإحرام قائم عليه (٣) .

١٥٩٩ قول « التنبيه » [ص ٧٣] : ( ويجب عليه القضاء من حيث أحرم ) فيه أمور :

أحدها : أنه يستثنىٰ منه : ما لو كان في الأداء جاوز الميقات مُسيئاً ؛ لكونه مريداً للنسك . . فلا خلاف أنه لا يسيء ثانياً ، بل يحرم من الميقات .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٧٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ١٩٩٨ ) ، وانظر « بحر المذهب » ( ٢٥٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٢/٥١١).

ثانيها: وكذا لو جاوزه غير مريد للنسك ، ثم بدا له فأحرم.. فإنه لا يُحْرِم في القضاء من ذلك الموضع ، بل يتعين الميقات ، كما صححه في « أصل الروضة »(١) ، مع أن الرافعي إنما نقله عن صاحب « التهذيب » وغيره ، وحكى مقابله عن الشيخ أبي علي (١) ، وصرح في « الشرح الصغير » بتصحيح مقابله ، وهو: أنه يحرم في القضاء من حيث أحرم في الأداء ، لكن صحح السبكي الأول ، فقوىٰ بذلك تصحيح النووي ، قال الرافعي والنووي : والوجهان فيمن لم يرجع إلى الميقات ، فلو رجع ثم عاد.. فلا بد من الإحرام من الميقات (٣) ، وقال شيخنا الإمام البلقيني : إنه ممنوع ؛ لأن ميقاته حيث أحرم ، فعوده لا يخرج الأول عن كونه ميقاته لذلك الإحرام ، فيبقى القضاء على الخلاف ، قال : ولو سُلِّم . لكان مقتضاه : الفرق بين أن يعود قبل التلبس بنسك أم

ثالثها: لا يتعين حيث أحرم ، فلو عدل لمثل مسافته. . جاز ، وفي زيادة « الروضة » : أنه لا خلاف فيه (٤) ، لكن فيه في « الكفاية » وجه عن حكاية الماوردي (٥) .

رابعها: اقتصر على اعتبار المكان ، وهو يقتضي أن الزمان لا يعتبر ، فله تأخير الإحرام بالقضاء عن الزمن الذي أحرم فيه بالأداء ؛ لأن الاعتناء بالميقات المكاني أكمل ، لكن يستثنىٰ منه : الأجير ؛ فعليه رعايته إن كان أبعد .

۱٦٠٠ قوله: (وعليه نفقة المرأة في القضاء، وقيل: عليها النفقة) (٢) الخلاف في النفقة الزائدة بسبب السفر، أما نفقة الحضر: فلا تعلق لها بهذا، والكلام في الزوج، أما لو كان الواطىء أجنبياً بشبهة أو زنا.. فالمؤنة عليها قطعاً.

الموضع الذي جامعها الموضع الذي جامعها في الموضع الذي جامعها في الموضع الذي جامعها في ، وقبل : يجب ذلك  $)^{(\vee)}$  تعبيره يفهم أن هاذا وجه ، وهو قول قديم مشهور ، وظاهر كلامه : اختصاص الافتراق بذلك الموضع ، لكن في « شرح المهذب » : أنه يمتد إلىٰ أن يتحلل التحللين سواء قلنا بوجوبه أو باستحبابه  $(^{(\wedge)})$  ، قال الماوردي : ويعتزلها في السير والمنزل  $(^{(\wedge)})$  .

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/١٤٠).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۳/ ۲۷۲) ، فتح العزيز ( ۴۸۳/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر " فتح العزيز » ( ٣/ ٤٨٣ ) ، " الروضة » ( ٣/ ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/١٤٠).

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٣٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر (التنبيه) (ص ٧٣).

<sup>(</sup>V) انظر « التنبيه » ( ص ٧٣ ) .

<sup>(</sup>A) المجموع ( V( 81) ).

<sup>(</sup>٩) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٣٣ / ٢٣٢ ) .

17.۲ قوله: ( ويحرم عليه الصيد المأكول )(١) فيه أمور:

أحدها: V بد من تقييده بأن يكون برِّياً ، كما فعل « المنهاج » و« الحاوي »(٢) ليخرج البحري ، فيحل ولو في الحرم ، وفي « البحر » عن الصيمري : أنه يحرم صيد بحر الحرم ونص الشافعي يخالفه صريحاً ، فقال : وكل ما كان فيه صيدٌ في بئرٍ كان أو في ماءٍ مستنقعٍ أو في عين . . فهو بحرٌ ، وسواءٌ كان في الحل أو الحرم . . يُصاد ويؤكل . انتهى (3) .

والمراد بالبحري: ما لا يعيش إلا في البحر، فإن عاش فيهما . . فهو بري .

ثانيها: لو عبر بالمصدر.. كان أولى من التعبير باسم المفعول ، وإن كان لفظ الآية: ﴿ وَحُرِمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرْ ﴾ ، فهو فيها محتمل للمصدر ولاسم المفعول ، وأما في لفظ المصنف: فهو متعين للمفعول ؛ ولذلك عبر «المنهاج » بـ (اصطياد) (٥) ، وأحسن منه تعبير «الحاوي » بقوله الس ٣٥٠]: (تَعَرُّضُ ) فإنه يتناول: تنفيره ، والإعانة عليه بدلالة أو إعارة آلة ، ووضع اليد عليه بتملك أو إعارة أو غيرهما ، وأن يتعرض لجزئه وشعره وريشه وبيضه ولبنه ، وقد ذكر «التنبيه » و«الحاوي » بعد ذلك البيض (٢) ، ومحله: في غير المذر (٧) ، أما المذر: فلا يحرم كسره ، ولا يضمن إلا أن يكون بيض نعام ؛ لأن لقشره قيمة ، ومسألة الدلالة ذكرها الغزالي في «الوجيز » ، وتبعه «الحاوي » (٨) ، وأهملها الرافعي والنووي في «الروضة » ، لكنه ذكرها في «شرح المهذب » (٩) ، وهي مشكلة ؛ لأنه دلالة على مباح ، وليس في القواعد ما يقتضي اشتراط جواز تعاطي الشيء في جواز الدلالة عليه .

ويرد على عبارة « التنبيه » أيضاً : ما لو صال عليه الصيد ، فقتله دفعاً لصياله. . فإنه لا يضمنه ، ولا يرد ذلك على تعبير « المنهاج » بالاصطياد ؛ لأن دفع الصائل ليس اصطياداً .

ثالثها: لا بد من تقييده أيضاً بأن يكون وحشياً ، وقد ذكره « الحاوي »(١٠٠ . وأجيب عن كون « المنهاج » لم يذكره: بأن لفظ الاصطياد يقتضيه ؛ فإنه الأخذ بحيلة ، وذلك إنما يكون في

<sup>(</sup>١) انظر «التنبيه» (ص ٧٢).

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص ۲۰۳ ) ، المنهاج ( ص ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب (٥/٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر «الأم» (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>٥) المنهاج ( ص ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ٧٤ ) ، الحاوي ( ص ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٧) المذر: الفاسد الذي لا فرخ فيه . انظر « لسان العرب » ( ٥/ ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>A) الوجيز ( ١/ ٢٧٠ ) ، الحاوي ( ص ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>P) Ilanga (V/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص ٢٥٣ ) .

الوحشي ، وعن « التنبيه » بأن الإنسي لا يسمىٰ صيداً .

رابعها : محل التحريم : أن يكون ذلك عمداً ، وقد ذكره « الحاوي » $^{(1)}$  ، ولا بد من العلم بالتحريم ؛ ليخرج الجاهل به ، ولم يذكر « المنهاج » أيضاً ذلك .

17.٣ قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( وما تولد من مأكول وغير مأكول ) يخرج عنه المتولد من مأكولين أحدهما وحشي ؛ كالمتولد بين الظباء والشياه ، ولا نزاع في تحريم صيده ، ويدخل فيه المتولد بين وحشي غير مأكول ؛ كالذئب ، وإنسي مأكول ؛ كالشاة ، ولا نزاع في جواز صيده ، وكذلك المتولد بين أهليين أحدهما غير مأكول ؛ كالبغل ، ولا نزاع في أنه لا يحرم التعرض له ، فتعبيره معترض طرداً وعكساً ، إلا أن يقال في الصورة الثالثة : هاذا ليس صيداً .

وعبارة « الحاوي » [ص ٢٥٣] : ( تَعَرُّضُ بري متوحش مأكول ، أو في أصله أحدهما ) أي : في أصل البري أحدهما إما متوحش وإما مأكول ، وعبارة « أصل الروضة » مثلها ؛ حيث قال : ( أو في أصله مأكول ليس مائياً وحشياً كان أو في أصله وحشي )(٢) ، ويدخل في هذه العبارة ثلاثة أنواع لا نزاع في أنه لا يحرم التعرض لها :

أحدها : المتولد بين وحشي غير مأكول ؛ كالذئب ، وإنسي مأكول ؛ كالشاة .

الثاني : المتولد بين حيوانين لا يؤكلان أحدهما وحشي ؛ كالمتولد بين الحمار والزرافة .

الثالث: المتولد بين أهليين أحدهما لا يؤكل كالبغل ؛ فإن الأول في أصله وحشي ومأكول ، والثاني في أصله وحشي ، والثالث في أصله مأكول ، وقد يقال : لا ترد الأولىٰ ؛ لأنه اعتبر وجود أحدهما ، وقد وجد فيها كلاهما ، فكان صواب العبارة : (أو في أحد أصليه هو )أي : متوحش مأكول ، وقد عبر به هو في « اللباب » ، واعتذر بعضهم عنه : بأن مراده : أو في أصله أحدهما مع الوصف الآخر ، وهو عجيب ! لأن موضوع أحدهما لأحد الشيئين ، فكيف يجعلها لهما معاً ؟! وعبارة « المنهاج » بعد قوله [ص ٢٠٦] : (اصطياد كل مأكول بري ) : (وكذا المتولد منه ومن غيره ) شيئان :

أحدهما: المتولد من مأكول وغير مأكول.

والثاني : المتولد من شاة وضبع أو ظبي ؛ فإنه متولد من صيد وغيره ، وهو حرام بلا خلاف ، وقَلّ مَنْ نَبّه عليه (٤) .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣/١٤٤).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) الدقائق ( ص ٥٨ ) .

قال شيخنا ابن النقيب : وضابطه : أن ما حرم التعرض لأحد أصليه. . حرم ؛ كبين ذئب وضبع ، وبين ظبي وشاة ، وبين حمار وحشي وحمار إنسي ، وما جاز التعرض لكل منهما . جاز ؛ كبين حمار وزرافة ، وبين حمار وفرس ، وبين ذئب وشاة (١) .

وبسط ذلك في « المهمات » ، وذكر أن المتولد من البري ستة أقسام ، فالثلاثة الأولى حرام ؛ لأن كلاً منهما في أصله المأكول والمتوحش في ذات واحدة ، والثلاثة الأخيرة لا يحرم ؛ لأن كلاً منهما لا يحرم التعرض لكل واحد من أصليه ، لكن اقتضى كلام شيخينا المذكورين أنه لا يرد على الرافعي والنووي من هاذه الصور إلا المتولد بين ذئب وشاة ، وليس كذلك ، فالأخريان تردان عليهما وعلى « الحاوي » كما قدمته .

17.8 قول « المنهاج » [ص ٢٠٧] : ( ويحرم ذلك في الحرم على الحلال ) فالمحرم إما أن يؤخذ من طريق الأولى وإما من عموم ما سبق ، وأفصح به « التنبيه » فقال [ص ٢٤] : ( وصيد الحرم حرام على الحلال والمُحْرِم ) ولا فرق بين أن يكون في الحرم الصائد أو المصيد ، فلو وقف في الحل ورمى صيداً في الحرم أو عكسه . . حرم ، بل لو رمى من الحل إلى صيد في الحل ، فاعترض السهم في الحرم . . حرم في الأصح ، بخلاف إرسال الكلب إذا أرسله من الحل إلى صيد في الحل ، وقد ذكره « الحاوي »(٣) .

١٦٠٥ قول « المنهاج » [ص٢٠٧] : ( فإن أتلف صيداً. . ضمنه ) فيه أمور :

أحدها: أنه قد يخرج ما إذا لم يتلفه ، بل أزمنه وأزال امتناعه ، والأصح: أنه يضمن بكمال الجزاء ، وقد ذكره « التنبيه » و « الحاوي  $^{(1)}$  ، لكن تعبير « التنبيه » بـ (قيل ) يقتضي أن الخلاف وجهان ، وقد صرح في « المهذب » بأنه قولان أن أ

ثانيها: وقد يخرج ما إذا لم يتلفه ، بل وضع يده عليه فتلف مع أنه مضمون أيضاً ، وقد ذكره « التنبيه »(٦) ، لكن يستثنىٰ منه: ما إذا كان إنما وضع يدّه عليه لمداواته فتلف . . فلا ضمان ، وقد ذكره « الحاوي » فقال [ص ٢٥٤] : ( وتلف في يده لا لمداواة ) ومثلها : ما إذا خلصه من سبع أو هرة أو نحوهما .

ثالثها : تناول كلامه : ما إذا فَعله ناسياً للإحرام أو مخطئاً أو جاهلاً بالتحريم ، وقد صرح به

<sup>(</sup>١) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ج): (والفرق: أن الدابة لها اختيار).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٧٤ ) ، الحاوي ( ص ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) المهذب (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ٧٤ ) .

" الحاوي "(1) ، لكن صحح النووي من زوائده : أنه لا جزاء على المجنون ( $^{(7)}$  ) وهو مشكل  $^{(8)}$  لأنه إتلاف ، والمجنون فيه كالعاقل  $^{(8)}$  ولهاذا لما صححه في " شرح المهذب  $^{(8)}$  . قال : إن الأقيس : خلافه  $^{(7)}$  ، ويؤيده ما في " الروضة  $^{(8)}$  وأصلها في حج الصبي : أنه إذا ارتكب محظوراً عمداً . . لزمته الفدية بناء على الأظهر : أن عمده عمد  $^{(8)}$  ،  $^{(1)}$  وقد ذكره " التنبيه  $^{(1)}$  رابعها : قد يتناول ما إذا قتله دفعاً لصياله عنه مع أنه لا ضمان فيه  $^{(1)}$  ، وقد ذكره " التنبيه  $^{(2)}$  .

١٦٠٦ قول « التنبيه » [ص ٧٧] : ( وإن افترش الجراد في طريقه فقتله. . ففيه قولان ) الأظهر :
 أنه لا جزاء عليه ، وعليه مشى « الحاوي » وعبر بقوله [ص ٢٥٣] : ( لا إن عمت الجراد فتخطاها )
 وهو أحسن ؛ فإنها قد تفترش في طريقه ولا تعمها بحيث يجد عنها معدلاً .

17.٧ ومنهم الأصحاب ، ومنهم المرخي ، وأنه زعم أن الأنثى غزال ، ثم قال : قال الإمام : وهذا وهم ، بل أبو القاسم الكرخي ، وأنه زعم أن الأنثى غزال ، ثم قال : قال الإمام : وهذا وهم ، بل الصحيح : أن في الظبي عنزا ، وهو شديد الشبه بها ؛ فإنه أجرد الشعر ، متقلص الذنب ، وأما الغزال : فولد الظبي ، فيجب فيه ما يجب في الصغار () ، وجزم في « الشرح الصغير » بهذا المحكي عن الإمام ، وقال في « الروضة » : قول الإمام هو الصواب ، قال أهل اللغة : الغزال ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه ، ثم هي ظبية ، والذكر ظبي . انتهى () .

فعبارتهما معترضة من وجهين :

أحدهما: أن العنز كبيرة ، والغزال صغير .

والثاني: أنها أنثى ، والغزال يشمل الذكر والأنثى ، وحينئذ. . فالواجب فيه إن كان ذكراً : جَدْيٌ ، وإن كان أنثى : عَنَاقٌ (٩) ، وقد تبع « الحاوي » ما ذكره الإمام والرافعي والنووي ، فقال : ( والظبي عنز )(١٠) ، وهو معترض أيضاً ؛ فإن الظبي ذكر كما حكاه النووي عن أهل اللغة ، والعنز

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ الروضة ﴾ ( ٣/ ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>m) المجموع (V/V).

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ٣/ ٤٥٣ ، ٤٥٤ ) ، الروضة ( ٣/ ١٢١ ، ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ٧٢) ، الحاوي (ص ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( التنبيه » ( ص ٧٤ ) ، و( المنهاج » ( ص ٢٠٧ ) .

 <sup>(</sup>٧) انظر « نهاية المطلب » (٤٠٠/٤) ، و « فتح العزيز » (٣/٨٠٥) .

<sup>(</sup>۸) الروضة (۲۵۸/۳).

<sup>(</sup>٩) العَناق بفتح العين : الأنثىٰ من أولاد المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنها سنة . انظر « الدقائق » ( ص ٥٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) الحاوي ( ص ٢٥٥ ) .

أنثىٰ كما قاله أهل اللغة ، وممن ذكره النووي ، فوقعوا في أحد الاعتراضين على «التنبيه » و «المنهاج » على وجه هو أشد ؛ لأن الغزال قد تكون أنثىٰ ، والظبي لا يكون إلا ذكراً ، فالصواب : ( وفي الظبي : تيس ) ، وقد عبر به بعضهم .

١٦٠٨ قول « التنبيه » [ص ٢٥] و « الحاوي » [ص ٢٥٥] : ( والضبع : كبش ) كذا ذكره غيرهما ، واعترضه في « المهمات » : بأن الضبع هو الأنثى ، وأما الذكر : فإنه ضِبْعان ـ بكسر الضاد وإسكان الباء ـ كما في « الصحاح » و « المحكم » وغيرهما (١) ، فالصواب : ( وفي الضبع : نعجة ) ، لكن في كلام ابن التياني وابن هشام الخضراوي : أنه يطلق على الذكر والأنثى ، وحينئذ . . فلا يستقيم قوله : ( كبش ) لتعينه للذَّكر .

17.9 قولهما أيضاً: (والأرنب: عَنَاقٌ، واليربوع: جفرةٌ) (٢) ذكر الرافعي والنووي أن العناق: الأنثى من المعز من حين تولد إلى أن ترعى، والجفرة: الأنثى من ولد المعز، تفطم، فتأخذ في الرعي، وذلك بعد أربعة أشهر، قالا: هاذا معناهما في اللغة، لكن يجب أن يكون المراد بالجفرهنا: ما دون العناق ؛ فإن الأرنب خير من اليربوع (٣).

171٠ قول « الحاوي » [ص ٢٥٤] : ( والأنثىٰ للذكر ، لا عكسه ) أي : لا يجزىء إخراج الذكر عن الأنثىٰ ، لكن الأصح من زيادة « الروضة » : الإجزاء ؛ لأن لحمه أطيب ، قال الإمام : ومحل الإجزاء في الذكر والأنثىٰ : ما لم ينقص اللحم في القيمة ولا في الطيب ، فإن كان واحد من هاذين النقصين . . لم يجز قطعاً (٤) .

1711\_ قول « التنبيه » [ص ٧٤] : ( فإن فدى الذكر بالأنثىٰ. . فهو أفضل على المنصوص ) الأصح : أن فِداء الذكر بالذكر أفضل ، ذكره في زيادة « الروضة » وغيرها (٥٠) .

1717\_قوله: (وإن أتلف ظبياً ماخضاً. ضمنه بقيمة شاة ماخض )(٢) الظبي خاص بالذكر كما تقدم ، فلا يمكن أن يكون ماخضاً ؛ أي : حاملاً ، وصوابه : ظبية ، ثم إن الشاة تنطلق على الضأن والمعز وعلى الذكر والأنثىٰ ، فالصواب : عنز ، ولا يجوز ذبحها وتفرقة لحمها كما أفهمه كلامه ؛

<sup>(</sup>١) الصحاح ( ١/٤٧/٣ ) ، المحكم ( ١٦١٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر « التنبيه » (ص ٧٤) ، و « الحاوي » (ص ٢٥٥) ، وهـو فـي « المنهـاج » (ص ٢٠٧) ، والجفرة : هـي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها ، والذكر جفر ؛ لأنه جفر جنباه ؛ أي : عظُما . انظر « الدقائق »
 (ص ٥٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٥٠٨ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/١٥٩) ، وانظر « نهاية المطلب » (٤٠١/٤) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/١٥٩).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٧٤ ) .

لأن لحم غير الحامل أطيب ، ولا يخرج تلك القيمة ، بل يعرف ما يتحصل بها من الطعام ، فيتصدق به ، كذا في « أصل الروضة  $^{(1)}$  ، ولا يتعين ذلك ، بل له أن يصوم عن كل مد يوماً ، قاله في « شرح المهذب  $^{(7)}$  ، وأشار « الحاوي » إلىٰ هاذه المسألة بقوله [ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥] : ( كالحامل لها ) وهو اختصار مجحف .

171٣ قول « التنبيه » [ص ٧٤] : ( وإن جرح صيداً له مثلٌ فنقص عشر قيمته . . لزمه عشر قيمة المثل ، وقيل : عشر المثل إلا ألا يجده ) الأصح : الثاني ، قاله جمهور الأصحاب (٣) ، قالوا : وإنما ذكر الشافعي القيمة ؛ لأنه قد لا يجد شريكاً في ذبح شاة ، وعليه مشى « الحاوي » فقال [ص ١٤٥٤] : ( وجزؤه لجزئه ) .

1718 قول « التنبيه » [ص ٧٤] : ( وإن أمسكه محرم فقتله محرم آخر. . وجب الجزاء بينهما نصفين ) الأصح : وجوب الجزاء على القاتل وحده ، صححه الرافعي والنووي في وجه ثالث يطالب كل منهما به ، والقرار على القاتل كنظيره من الغصب ، ورجحاه أيضاً في موضع آخر (٤) .

1710 قول « الحاوي » [ص ٢٥٠] : ( مثله من النعم بحكم عدلين ) محله : فيما لا نقل فيه ، أما ما فيه نقل عن الشارع أو عن صاحبين أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم . . فإنه يتبع ما حكموا به ، بل لو حكم به صحابي وسكت الباقون . . اتبع كما قاله في « الكفاية » ؛ ولهاذا قال « المنهاج » [ص ٢٠٠] : ( وما لا نقل فيه . . يحكم بمثله عدلان ) قال الرافعي : وليكونا فقيهين كيسينن (٥) ، والمراد بالكيس : الفطن ، ولا شك في وجوبه ، وأما الفقه : ففي « شرح المهذب » عن الشافعي والأصحاب : أنه مستحب (٦) ، ونقل الماوردي عن الشافعي : وجوبه (٧) ، وصوبه في « المهمات » ، وقال : قياسه : أن لا يكتفي بالمرأة والعبد ، وقد ذكر « التنبيه » الرجوع إلى عدلين في المثل وفي القيمة أيضاً فقال [ص ٤٧] : ( و يرجع في معرفة المثل والقيمة إلى عدلين ) ، ولم يتعرض لذلك الرافعي والنووي في القيمة .

١٦١٦ قول « المنهاج » [ص ٢٠٧] : ( وفيما لا مثل له. . القيمة ) يستثنى منه : الحمام ؛ ففيه شاة وإن كان لا مثل له من النعم ، وقد استثناه « التنبيه » ، لكنه عبر بقوله [ص ٧٤] : ( إلا الحمام ،

<sup>(</sup>۱) الروضة (۳/۱۲۰).

<sup>(</sup>Y) Thorong (V/378).

<sup>(</sup>٣) انظر « مُختصر المزني » ( ص ٧١) ، و« الروضة » ( ٣/ ١٦٠ ) ، و« المجموع » ( ٧/٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٤٩٩ ) ، ( ١٠ / ١٣٦ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ١٤٩ ) ، ( ١٣٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣/ ٥٠٩ ) .

<sup>(</sup>T) Ilaraes (V/ 871).

<sup>(</sup>۷) انظر « الحاوي الكبير » ( ۲۹۲/٤ ) .

وكل ما عب وهدر )(١) ، وكان ينبغي أن يقول : ( وهو كل ما عب وهدر ) كما في « المهذب »(٢) لأن هـنذا هو الحمام على المشهور ، فعطفه عليه يقتضي أنه غيره ، ثم الهدير ملازم للعب ، فلا حاجة لاعتباره .

وأطلق « الحاوي » وجوب قيمة غير المثلي ، وعد الحمام في أمثلة ما له مثل ، وهو الشاة (٣) ؛ ولعله مَيْل إلىٰ أحد الوجهين أن سبب وجوبها فيها : شبهها بها في أن كلاً منهما يألف البيوت ويأنس بالناس ، لكن الأصح : أن سببه اتباع الآثار عن السلف ؛ لتوقيفٍ بلغهم فيه ، ونص عليه الشافعي (٤).

١٦٦٧ قول « التنبيه » [ص ٧٧] : ( فإن ذبح الصيد. . حرم عليه أكله ، وهل يحرم على غيره ؟ فيه قولان ) أظهرهما : نعم ، وهو الجديد ، وعليه مشى « الحاوي » فقال [ص ٢٥٥] : ( وَمَذْبُوحُهُ مَيْتَةٌ ) وحكم البيض إذا كسره والجراد إذا قتله حكم الصيد إذا ذبحه ، كما في زوائد « الروضة » عن الروياني عن الأصحاب ، واختار الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب : حل البيض لغيره قطعاً ؟ لأن حله لا يتوقف علىٰ فعله ، وصححه الروياني أيضاً (٥) .

171٨\_ قول « التنبيه » [ص ٧٧] : ( ولا يملك الصيد بالبيع والهبة ) أعم منه قول « الحاوي » [ص ٢٥٦] : ( ولا يصح تملكه اختياراً ) ، فيتناول قبول الوصية والخلع والرجوع بالإفلاس وإن كان إطلاقهم في التفليس يقتضي خلافه .

1719\_قول « التنبيه » [ص ٢٧] : ( وهل يملك بالإرث ؟ فقد قيل : يملك ، وقيل : لا يملك ) الأصح : الأول ، وعليه مشى « الحاوي » فقال [ص ٢٥٣] : ( ويرث ، ويزول مِلْكُه ، فيرسله ) وما ذكره من زوال ملكه عن الموروث تبع فيه الإمام والغزالي (٢٦) ، وفي « التهذيب » وغيره خلافه (٢٠) ، وصححه في « شرح المهذب » فقال : إنه الصحيح المشهور الذي قطع به المحاملي وآخرون ، قال المحاملي : إذا قلنا : إنه يملكه بالإرث . . كان ملكاً له يملك التصرف فيه كيف شاء إلا القتل والإتلاف (٨) .

<sup>(</sup>۱) قال الأزهري : الحمام البري والأهلي يعب إذا شرب ، وهو أن يجرع الماء جرعاً ، وسائر الطيور تنقر الماء نقراً وتشرب قطرة قطرة ، وقال غيره : العب : شدة جرع الماء من غير تنفس ، والهدير : ترجيع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له . انظر « تهذيب اللغة » ( ٨٦/١ ) ، و « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المهذب (٢/٧١١).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر « مختصر المزنى » ( ص ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/ ١٥٥)، وانظر « بحر المذهب » ( ٥/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) انظر « نهاية المطلب » ( ١١١/٤ ) ، و « الوجيز » ( ١/ ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٧) التهذيب ( ٣/ ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٨) المجموع (٧/٧٧).

واعلم: أن في « شرح المهذب » عن أبي الطيب والمتولي: أن الإرث إنما يتصور إذا قلنا: إن الإحرام لا يزيل الملك عن الصيد، فإن قلنا: يزيله. لم يملكه، وعن الإمام عن العراقيين عكسه: أن محل الوجهين إذا قلنا: الإحرام يقطع الملك، ثم قال النووي: إن الجمهور لم يتعرضوا لذلك، قال: وما نقله عن العراقيين غريب(١).

قال في « المهمات » : ومقتضاه : عدم الإنكار علىٰ أبي الطيب والمتولي ، فيكون الراجع : عدم الإرث .

۱٦٢٠ قول « التنبيه » [ص ٧٧] : ( وإن كان في ملكه صيد فأحرم. . زال ملكه عنه في أحد القولين ) هو الأظهر ؛ ولعل هاذه هي مراد « الحاوي » بقوله [ص ٢٥٣] : ( ويزول ملكه ، فيرسله ) وإن لم تكن هي بعينها مراده . . فهي داخلة في عبارته .

واعلم: أن النووي قال في «تصحيحه»: الأصح: أنه إذا أحرم وفي ملكه صيد.. لزمه إرساله (۲) ، وهاذه غير مسألة «التنبيه» ، بل هي أصلها ، والتي في «التنبيه» متفرعة عليها ؛ ففي «الروضة»: أن الإرسال واجب على الصحيح ، فإن لم نوجبه.. لم يزل ملكه ، وإن أوجبناه.. فقولان ، أظهرهما: يزول . انتهل (۳) .

فلم نستفد من « التصحيح » الراجح في مسألة « التنبيه » ، وإنما استفدنا منه مسألة أخرى هي أصلها ، ولا يلزم من الترجيح في التي ذكرها التصحيحُ في الأخرىٰ كما عرفت ، فلو مات الصيد قبل إمكان الإرسال . . وجب الجزاء في الأصح ، في « أصل الروضة »(٤) .

قال في « المهمات » : وهو مشكل ؛ فإنه لا يجب تقديم الإرسال على الإحرام بلا خلاف ، فلم يوجد إتلاف ولا تقصير في الإرسال ؛ يؤيده أنهم قالوا بعدم الضمان فيما إذا نذر التضحية بشاة معينة ، فماتت يوم النحر قبل إمكان الذبح ، وفّرق والدي رحمه الله بينهما : بتمكنه من إرسال الصيد قبل الإحرام وإن لم يلزمه ، بخلاف التضحية ليس متمكناً منها قبل وقتها ، وله تأخير التضحية ما دام الوقت باقياً ، وليس له تأخير الإرسال بعد الإحرام .

1771 ـ قول « التنبيه » [ص ٧٤] : ( ويحرم على الحلال والمحرم قطع شجر الحرم ) يفهم تحريم القلع من طريق الأولى، وأورد في «الكفاية» لفظ «التنبيه»: ( القلع )(٥٠) ، ثم قال « التنبيه » [ص ٧٤]:

<sup>(</sup>١) المجموع ( ٧/ ٢٧٧ ) ، وانظر " نهاية المطلب » ( ١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تصحيح التنبيه (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/١٥٠).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/١٥٠).

<sup>(</sup>٥) أي : وقعت عبارة « التنبيه » في « الكفاية » بلفظ ( القلع ) لا ( القطع ) هاكذا : ( ولا يحرم على الحلال والمحرم قلع شجر الحرم ) ، فليعلم .

( وقيل : لا يحرم قلع ما أنبته الآدمي ، والأول هو المنصوص ) وهاذا يقتضي أن الثاني وجه ، لكنه قولٌ ، ثم قال « التنبيه » [ص ١٧٤] : ( ويحرم قطع حشيش الحرم ) قال النووي في « التحرير » : كان ينبغي أن يعبر بالقلع عوضاً عن القطع ؛ فإن الحشيش هو اليابس ، ولا يحرم قطعه ، وإنما يحرم قلعه خاصة (۱) ؛ أي : بلا خلاف ، بخلاف الرطب ؛ فإنه يحرم قطعه وقلعه ، فلو عبر بـ ( الحلا ) . . لكن أولى ، لكن حكي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى : أن الحشيش يكون للرطب واليابس (۲) ، وخرج بهاذه العبارة : الزروع ؛ كالحنطة ، والشعير والقطنية والخضروات ونحوها . . فيجوز قلعها سواء نبتت بنفسها أو زرعت .

وعبر « المنهاج » عن الشجر وغيرها بعبارة واحدة فقال تبعاً « للمحرر » : ( ويُحْرُمُ قطع نبات الحرم الذي لا يُسْتَنبَت ) (٣) ، ثم استدرك فقال : ( والمستنبت كغيره على المذهب ) (٤) ، وهاذا الاستدراك إنما يصح في الشجر ، أما غيرها : فيفرق فيه بين المستنبت وغيره كما تقدم ؛ ولهاذا أطلق « التنبيه » الشجر ، وخص التحريم بالحشيش ، وأراد به : ما لا يستنبت ، فكلام « المحرر » صحيح في غير الشجر ، وكلام « المنهاج » صحيح في الشجر .

ويرد على « التنبيه » و « المنهاج » : أن التحريم في الشجر إنما هو في الرطب ، أما اليابس : فلا شيء في قطعه ؛ كما لو قد صيداً ميتاً نصفين ، هذه عبارة « أصل الروضة » (٥) ، وقد يفهم تحريم القلع كما في الحشيش ، وليس كذلك ، فقد صرح النووى في « نكت التنبيه » بأنه لا شيء في قلعه أيضاً ، والفرق بينهما : أن الحشيش اليابس يستخلف ، بخلاف الشجر اليابس ؛ ولهذا عبر « الحاوي » بقوله [ص ٢٥٥] : ( ويحرم قطع نباتٍ رطبٍ حرميٍّ وقَلْعُهُ ) ويرد عليه مع ذلك شيئان :

أحدهما: أنه يتناول المستنبت من غير الشجر مع أنه لا يحرم فيه كما تقدم.

ثانيهما : أنه يستثنىٰ من مفهومه : قلع اليابس غير المستنبت من غير الشجر ؛ فإنه يحرم أيضاً كما تقدم .

١٦٢٢ قول « المنهاج » [ص ٢٠٧] : ( والأظهر : تعلق الضمان به وبقطع أشجاره ) الضمير في قوله : ( به ) يعود للنبات ، وهو شامل للشجر ، فلا حاجة لقوله ـ تبعاً لـ « المحرر  $^{(7)}$  ـ : ( وبقطع أشجاره ) ، فهو وإن كان من ذكر الخاص بعد العام . . فيه إيهام ، وعبارته تقتضي أنه لا يتوقف

<sup>(</sup>١) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر « تهذیب اللغة » ( ۲۵٤/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٣٣) ، المنهاج (ص ٢٠٧) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/١٦٥).

<sup>(</sup>٦) المحرر (ص ١٣٣).

وجوب البقرة والشاة على القلع ، بل يحصل بمجرد القطع ، وكذا عبارة « الحاوي » فإنه بعد تحريم القطع والقلع قال [ص ٢٥٥] : ( ويجب في الشجرة الكبيرة : بقرة ) ، وكذا عبر « التنبيه » في التحريم والضمان بالقطع (١) ، إلا أن ابن الرفعة حكىٰ عنه التعبير بالقلع .

قال في « المهمات » : وتعبير الرافعي بالتامة مشعر به ، إلا أن يقال : إن التامة للاحتراز عن الغصن ، قلت : هو كذلك بلا شك ، قال الرافعي : وسواء نقل من الحرم إلى الحل ، أو إلى الحرم . يُنظر : إن يبِسَتْ . لزمه الجزاء ، وإن نبتت في الموضع المنقول إليه . . فلا جزاء ، فلو قلعها قالع . . لزمه الجزاء ؟ إبقاء لحرمة الحرم (٢) .

قال السبكي : وهاذا إذا كان الموضوع المنقول إليه من الحرم ، أما إن كان من الحل . . فقد صرح جماعة بلزوم الجزاء وإن نبتت ، ما لم يعدها إلى مكانها ، وفي « المهمات » : إن الضمير في قوله : (لزمه الجزاء) يعود للأول كما قال الجرجاني والخوارزمي ، وللثاني كما قال سليم والبغوي ، وقال البندنيجي : بمطالبتهما كالمغصوب إذا أُتْلِفَ ، واقتصر في « الكفاية » عليه ، وفي « المهمات » : إنه واضح متعين .

**١٦٢٣ -** قولهم : ( ففي الشجرة الكبيرة : بقرةٌ ) (٣) ، قال الإمام : والبدنة في معناها بلا شك (٤) ، وقال السبكي : وفيه نظر .

1778 قولهم: (والصغيرة: شاةً) (٥) ضبط الإمام الصغيرة بقدر سبع الكبيرة، فإن صغرت جداً.. ففيها القيمة، وجزم به في «أصل الروضة »(٢)، وفي «الاستقصاء في شرح المهذب» أنه لا يشترط في البقرة إجزاؤها في الأضحية، بل يكفي فيها تبيع، وهو ابن سنة، بخلاف الشاة لا بد أن تكون في سن الأضحية، ووجّه في «المهمات» بأن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن، بخلاف البقرة ؛ بدليل التبيع في الثلاثين منها، قال: وهو يؤخذ من كلام الرافعي في موضع آخر، وإطلاقه في الدماء يقتضى خلافه.

1770 قول « التنبيه » [ص ٢٤] : ( وإن قطع غصناً منها. . ضمن ما نقص ) يستثنى منه : الغصن الصغير ، فلا يضمن ، وما لو انتشرت الأغصان ومنعت الناس من الطريق وآذتهم . . فإنه يجوز قطع المؤذي منها .

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٧٤ ) .

ر. (۲) انظر « فتح العزيز » ( ۱۸/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٧٤) ، و « الحاوي » ( ص ٢٥٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » (٤١٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٧٤) ، و « الحاوي » ( ص ٢٥٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « نهاية المطلب » ( ٤١٨/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ١٦٧ ) .

1777\_قوله: ( فإن عاد الغصن. . سقط عنه الضمان في أحد القولين ولا يسقط في الآخر )(1) الأظهر: أنه لا يسقط ، وهو كالخلاف في عود سن المثغور (7) ، وفي التعبير بالعود تَجوّز ؛ لأن العائد مثله لا هو ، ومحل القولين: إذا عاد في سنة أخرى ، فإن عاد في تلك السنة لكون الغصن لطيفاً كالسواك . . فلا ضمان ، وقد يفهم ذلك من قوله: ( ما نقص ) فإن مثله لا ينقص ، وقد يقال : لا بد من نقص وإن قل ، والحق : أنه إنما أريد : نقص القيمة ، ومثل ذلك لا ينقص القيمة ، ومثل ذلك لا ينقص القيمة ، ويجوز الإقدام على قطعه ، كما في « شرح المهذب (7) .

177٧ قوله: (ويحرم قطع حشيش الحرم إلا الإذخر والعوسج )( $^3$ ) في استثناء العوسج من الحشيش نظر ؛ فإنه من الشجر ، وعبارة «المنهاج » أعم ؛ فإنه قال [ص ٢٠٠]: (وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور) ، وأعم منه قول «الحاوي » [ص ٢٠٥]: (لا مؤذ) فإنه يتناول الأغصان المنتشرة المؤذية كما تقدم ، وعبارة «الروضة » في العوسج: الصحيح الذي قطع به الجمهور ، لكنه صحح في «شرح مسلم »: تحريمه ، واختاره في «تصحيح التنبيه » و«تحريره » من حيث الدليل ؛ أي : وهو إطلاق الخبر ، كما في «أصل الروضة »( $^{\circ}$ ) ، وفاته فيه ورود النص فيه في «الصحيحين » ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «ولا يعضد شوكها »( $^{\circ}$ ) ، وقد استدل به في «شرح المهذب » ، ثم قال : وللقائلين بالمذهب أن يجيبوا عنه : بأنه مخصص بالقياس على الفواسق الخمس ( $^{\circ}$ )

ورده السبكي : بأن الشوك لا يتناول غيره ، فكيف يجيء التخصيص ؟! قال : نعم ؛ التخصيص ممكن في رواية : « لا يعضد شوكها » ، واقتصر « التنبيه » على استثناء الإذخر والعوسج ، وقال « المنهاج » [ص ٢٠٧] : ( والأصح : حِلُّ أخذ نباته لعلف البهائم والدواء ) والعلف هنا بسكون اللام ؛ لأن المراد هنا : المصدر \_ وهو بالفتح \_ الشيء الذي يُعلف به ، قال في « شرح المهذب » : ولو أخذه ليبيعه ممن يَعْلِف به . . لم يجز (^) ، ومقتضاه : أن الدواء كذلك لا يجوز أخذه للبيع ،

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المثغور : قال أهل اللغة : وإذا سقطت رواضع الصبي . . قيل : ثغر يثغر فهو مثغور ، وأثغر الغلام : نبتت أسنانه . انظر « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ٢٩٩ ، ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>T) There (V/VT, PVT).

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/١٦٥) ، شرح مسلم (١٢٦/٩) ، تصحيح التنبيه (٢٤٨/١) ، تحرير ألفاظ التنبيه ( ص١٤٨) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١٥١٠)، صحيح مسلم (٣١٥٣).

<sup>(</sup>V) المجموع (V/ ٣٧٨).

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) المجموع (V/V).

وظاهر إطلاق الماوردي: الجواز مطلقاً (۱) ، ومقتضىٰ عبارته: أنه لا يتوقف الأخذ للدواء على وجود السبب ، بل يجوز تحصيله وادخاره له ، ومقتضىٰ تعبير «أصل الروضة » بقوله: (ولو احتيج إلىٰ شيء من نبات الحرم للدواء) (۲) خلافه ، ونازع في «المهمات » في الخلاف في جواز الأخذ للدواء ، وقال: الخلاف في الضمان ، وأما الأخذ: فجائز قطعاً ، وعبر «الحاوي » بعبارة تتناول العلف والدواء فقال [ص ٢٥٥]: (ولحاجة) ، وتتناول أمرين آخرين:

أحدهما: لو قطع غير الإذخر للحاجة التي يُقطع لها الإذخر ؛ كتسقيف البيوت. . فهو كقطعه للدواء كما قاله الغزالي في « البسيط » و « الوسيط » (٣) ، قال في « المهمات » : وقل من تعرض لهذه المسألة .

ثانيهما: ما يُتغذى به ؛ كالرجلة والنبات المسمى في الحجاز بالبقلة ونحوها ، فذكر المحب الطبري : أنه يجوز قطعه ؛ لأنه في معنى الزرع ، وهو داخل في التعبير بالحاجة ، ومقتضى اقتصارهم على النبات : أن ذلك لا يتعدى لغيره ، لكن صحح النووي : تحريم إخراج تراب الحرم إلى الحل وأحجاره ، ونص عليه الشافعي ، وأطلق الرافعي كراهته ، قال في « شرح المهذب » : وهي عبارة كثيرين ، أو الأكثرين .

١٦٢٨ - قولهما: ( ويحرم صيد المدينة )(٥) فيه أمران:

أحدهما : أنه كان ينبغي التعبير بحرم المدينة ، كما في « المحرر » و« الروضة »(٢) فإن التحريم لا يختص بالمدينة ، وهو في العَرْضِ : ما بين لابتيها ؛ أي : الحرتين ، وهي : الحجارة السود ، وفي الطول : من عَيْر إلىٰ ثور ، كما ثبت في « الصحيح »(٧) .

وأنكر بعضهم ثوراً ، وقال : إنه لا يعرف بالمدينة ، وقال : وصوابه : أُحد . وَرُدَّ : بأن ثوراً جبل صغير وراء أُحد ، يعرفه أهل المدينة ، فأُحُدُّ داخل في الحرم .

ثانيهما : أن ذلك لا يختص بالصيد ؛ فالنبات كذلك ، كما نقله في « شرح المهذب » عن الشافعي والأصحاب (^) ، وسلم « الحاوي » من الأمرين ، فقال بعد ذكر تحريم الصيد والنبات :

<sup>(1)</sup> انظر « الحاوى الكبير » (٢٧/٤).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣/١٦٧).

<sup>(</sup>T) Ilemed (Y/1/Y).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٧/ ٣٨٤) ، وانظر « الأم » (٧/ ١٤٦ ) ، و« فتح العزيز » (٣/ ٥٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » (ص ٧٥) ، و« المنهاج » (ص ٢٠٧) .

<sup>(</sup>٦) المحرر (ص ١٣٣) ، الروضة (٣/١٦٨) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ( ١٣٧٤ ) ، صحيح مسلم ( ١٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>٨) المجموع (٧/ ٣٩٤).

(وحرم المدينة وَوَجّ الطائف كمكة في الحرمة فقط) (١) ، وزاد عليهما : وَجّ الطائف ، وهو بفتح الواو وتشديد الجيم : وادّ بصحراء الطائف ، واحترز بقوله : ( فقط ) عن الضمان ، وهو الجديد كما قال « المنهاج »(٢) ، قال في « التنبيه » [ص ٧٥] : ( وفيه قول آخر : أنه يُسلَب الفاعل ) ، وهذا القول اختاره النووي من جهة الدليل في « تصحيح التنبيه » و « شرح المهذب »(٣) ، والأكثرون على أنه كسلب قتيل الكفار ، وقيل : ثيابه فقط ، وقيل : إنه يترك له ساتر العورة ، وصوبه في زيادة « الروضة » ، وصححه في « شرح المهذب »(٤) ، وقال الشيخ أبو حامد : يُعطاه إلىٰ أن يقدر على اساتر عورته ، فإن قدر . . استعيد منه ، وظاهر إطلاق الأئمة : أن السلب لا يتوقف علىٰ إتلافه ، بل بمجرد الاصطياد ، وتوقف الإمام فيما إذا أرسله (٥) ، ثم هو للسالب ، وقيل : لفقراء المدينة كجزاء الصيد ، وقيل : لبيت المال .

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقتضيه النظر: أنه لا يسلب ثيابه إذا كان عبداً ؛ فإنه لا ملك له ، وكذلك لو كان عليه ثوب مستأجر أو مستعار.. فإنه لا يسلب ، قال: ولم أر من تعرض لذلك.

وقال في « التوشيح » : يستثنىٰ : من ليس عليه إلا سلب مغصوب. . فلا يسلبه بلا خلاف .

1779\_ قول « المنهاج » [ص ٢٠٧] : ( ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم ) فيه تنبيه على الفقراء من طريق الأولى .

۱۹۳۰ قوله: (وَبَيْنَ أَن يُقَوِّمَ المِثْلَ دَرَاهِمَ )(٢) منصوب علىٰ نزع الخافض، وتقديره: بدراهم، وذكر الدراهم تمثيل، فلا يختص التقويم بها، بل يكون بالنقد الغالب منها ومن الذهب.

 $1771_{-}$  وقوله : ( ويشتري بها طعاماً ) (٧) وكذا عبر « التنبيه »(٨) ، وهو مثال ، فلا يخفى أن الشراء غير متعين ، فلو أخرج مما هو عنده ذلك القدر . . جاز ؛ ولذلك لم يذكر « الحاوي » الشراء ، والمراد : الطعام المجزىء في الفطرة ، كما صرح به الإمام (٩) ، وعدل « المنهاج » عن قوله : ( وبين أن يصوم ) إلى قوله : ( أو يصوم ) للتنبيه على أنه مخير بين شيئين أولاً ؛ الذبح

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ٢٠٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه ( ١/ ٢٤٩ ) ، المجموع ( ٧/ ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣٩٥/٣) ، المجموع (٧/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « نهاية المطلب » ( ٤٢١/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ۲۰۷ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « المنهاج » ( ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>۸) التنبيه ( ص ۷٤ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر « نهاية المطلب » (٤٠٥/٤) .

والتقويم ، ثم إذا قوّم . . تخيّر بين شراء الطعام للصدقة ، وبين أن يصوم يوماً لكل مد ، وجعله « التنبيه » و « الحاوي » مخيراً بين ثلاثة أشياء (١) ، والمعنىٰ لا يختلف .

وقد يفهم من " التنبيه " و " المنهاج " أنه لو بقي من الطعام أقل من مد . . لم يصم عنه شيئاً ؟ لأن الصوم لا يتبعض ، وليس كذلك ، بل يكمل المنكسر ، ويصوم عنه يوماً ، وقد صرح به " الحاوي " ( ) ، ثم إن إدخال الصوم في التخيير محله : في المسلم ، أما الكافر : فلو دخل الحرم ، فقتل فيه صيداً . . فلا مدخل للصوم فيه ، ويتخير بين شيئين فقط ، وقد يفهم من " التنبيه " و " المنهاج " استواء التقويم في المثلي وغيره ، وليس كذلك ، فالأصح في المثلي : اعتبار قيمته بمكة يوم الإخراج ، وفي غيره : اعتبار قيمته موضع الإتلاف وزمانه ، وقد صرح به " الحاوي " ، فقال في المثلي : ( بقيمة النعم بمكة ) ، وقال في غيره : ( حيث أتلف ) ( ") .

١٦٣٢ قول « المنهاج » [ص ٢٠٨] : ( ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة ، والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين ، وصوم ثلاثة أيام ) فيه أمور :

أحدها: لا يختص ذلك بالحلق ؛ فالتطييب واللبس والمباشرة فيما دون الفرج والادهان والقَلْم كذلك ، وقد صرح بها كلها « التنبيه »(٤) ، وكذلك شاة الجماع الثاني ، والجماع بين التحللين في الأصح ، وقد تناول ذلك كله قول « الحاوي » [ص ٢٥٨] : ( وفي الحرام سوى المفسد والصيد ) .

ثانيها : إطلاقهم الشاة محمول على ما يجزىء في الأضحية ، وكذا حيث وجبت هي أو البدنة إلا في جزاء الصيد ، ويجزىء عن الشاة : سُبع بدنة أو سُبع بقرة .

ثالثها: أن قول « التنبيه » [ص ٧٣]: ( لكل مسكين نصف صاع ) ، أَنَصُّ على المقصود من تعبير « المنهاج » و « الحاوي » بثلاثة آصع لستة مساكين ؛ فإن ذلك يصدق مع التفاوت وتفضيل بعضهم على بعض ، وهو وجه .

177٣ قول « المنهاج » [ص ٢٠٨] : ( والأصح : أن الدم في ترك المأمور - كالإحرام من الميقات - دم ترتيب ، فإذا عجز . . اشترئ بقيمة الشاة طعاماً وتصدق به ، فإن عجز . . صام لكل مد يوماً ) كان ينبغي أن يضم إلى قوله : ( دم ترتيب ) : وتعديل ؛ لأن الوجه الآخر موافق لهاذا الوجه في أنه دم ترتيب ، إلا أنه يقول : وتقدير ، وقد تبين أن مراده الأول بقوله : ( فإن عجز . . اشترئ بقيمة الشاة طعاماً . . إلىٰ آخره ) ؛ فإن الوجه القائل بالتقدير يقول : إذا عجز . . صام ثلاثة أيام في

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٧٤) ، الحاوي ( ص ٢٥٤ \_ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٧٣ ) .

الحج وسبعة إذا رجع كدم التمتع ، وقد تبع « المنهاج » و « المحرر » الإمام والغزالي في أنه دم ترتيب وتعديل (١) ، وصحح في « الروضة » و « شرح المهذب » تبعاً « للشرحين » « والتذنيب » : أنه دم ترتيب وتقدير ، وعليه مشى « الحاوي (Y) ، وقال في « المهمات » : إن به الفتوى .

فإن قيل : مقابل الأصح في « المنهاج » : أنه لا ترتيب فيه ، بل هو كجزاء الصيد في التخيير والتعديل .

قلت: هاذا الوجه شاذ ضعيف كما قال في «الروضة »(٣) ، فلا ينبغي التعبير عن مقابله بالأصح ؛ ولهاذا قال شيخنا الإسنوي: كان الأحسن: أن يقول: والصحيح: أن الدم في ترك المأمور دم ترتيب ، والأصح: أنه إذا عجز عنه . . . إلى آخره .

قال شيخنا ابن النقيب: وجوابه: أنا بيّنا أن مراده: أنه دم ترتيب وتعديل، وبيّن هو مراده: بقوله عقبه: ( فإذا عجز. . اشترى بقيمة الشاة . . . إلى آخره) ، وحينئذ . . فله مقابل قوي ، وهو ما صححه في « الروضة » ، فصح التعبير بالأصح (٤٠) .

**١٦٣٤ ـ** قول « الحاوي » [ص ٢٥٧] : ( وعلى الأجير إن خالف ) أي : تجب الشاة على الأجير إن خالف أمر المستأجر .

يستثنىٰ من ذلك : ما إذا أمره بالتمتع ، فقرن وعدد الأفعال.. فإن الدم على المستأجر ، ولا يُحط شيءٌ من المسمىٰ .

١٦٣٥ قوله : ( وتقرّر )<sup>(ه)</sup> أي : دم التمتع في ذمته .

لو أخره عن المذكورات بعده . . لكان أحسن ؛ لأن الحكم لا يختص بالمتمتع .

17٣٦\_ قول « التنبيه » في الفوات [ص ٨٠] : ( ودم التمتع في الحال ، وقيل : يجب الدم في القضاء ) هلذا الثاني هو الأصح ، وعليه مشى « المنهاج » فقال [ص ٢٠٨] : ( ويذبحه في حجة القضاء في الأصح ) وتعبيره عنه بـ ( الأصح ) ، يوافق تعبير « التنبيه » عنه بـ ( قيل ) في الدلالة على أنه وجه ، لكنه عبر في « الروضة » بـ ( الأظهر ) (٢٠) ، فاقتضى أن الخلاف قولان ، ورجحه في « شرح المهذب » فقال : فيه قولان ، وقيل : وجهان (٧٠) .

<sup>(</sup>١) انظر « نهاية المطلب » (٤/ ٣٥١) ، و « الوجيز » ( ١/ ٢٧٤) ، و « المحرر » ( ص ١٣٤) .

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز (٣/ ٥٤٢ ) ، التذنيب ( ص ٥٨٧ ) ، الحاوي ( ص ٢٥٨ ) ، الروضة (٣/ ١٨٥ ) ، المجموع ( ٧/ ٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/ ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( السراج على نكت المنهاج ) ( ٣٥٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي » ( ص ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣/ ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع (V/ ٤٠١).

178٧ قول « المنهاج » [ص ٢٠٨] : ( والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان ) فيه أمور :

أحدها: إذا كان السبب مُحَرّماً ، وقلنا: إن كفارة ما سببه محرم على الفور. . فينبغي أن يجب البدار هنا ، فإن أخر. . أجزأ مع التأثيم ، فيحمل ما أطلقوه هنا على الإجزاء ، وأما الجواز: فأحالوه على ما قرروه ، كذا ذكره السبكي .

ثانيها : أن تعبيره وتعبير « الحاوي » بالحرام أراد به : ما أصله حرام وإن لم يكن في تلك الحالة حراماً ؛ فإن الحلق والطيب واللبس مع العذر ليس حراماً الآن ، ومع ذلك يختص ذبح دمها بالحرم.

ثالثها : أن ذكر هلذا الحكم في الدم الواجب بترك واجب أو فعل محرم ، ومقتضاه : أن دم التمتع والقران ليس كذلك ، ولا شك أنه كذلك ، وأما دم الإحصار . . فسيأتي .

170٨ قول « المنهاج » [ص ٢٠٨] : (ويجب صرف لحمه إلى مساكينه ) لا يختص ذلك باللحم ، فيجب صرف الجلد أيضاً إليهم ، فلو قال : (يجب صرفه ). . لكان أخصر وأعم ، وكذا قد يرد على قول « التنبيه » [ص ٧٥] : (وما وجب على المحرم من طعام . وجب تفرقته على مساكين الحرم ) ، فقد يخرج الجلد بلفظ الطعام ، وقد لا يخرج ، وعُرف الصرف إلى الفقراء من طريق الأولى ، ويكفي دفعه إلى ثلاثة ، وفيه احتمال لابن الرفعة في وجوب استيعابهم إذا انحصروا ؟ كالزكاة بجامع منع النقل .

قال السبكي : وقد يفرق : بأن المقصود هنا حرمة البلد ، وهناك سَدّ الخَلّة ، وتجب النية عند التفرقة ، قاله الروياني وغيره (١) .

1779 قول « المنهاج » [ص ٢٠٨] و « الحاوي » [ص ٢٥٨] : ( وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة ) محله : في غير المتمتع ؛ فالأفضل : أن يذبح دم تمتعه يوم النحر بمنى .

• ١٦٤٠ ـ قول « المنهاج » [ص ٢٠٨] : ( وكذا حكم ما ساقا من هدي مكاناً ، ووقته وقت الأضحية على الصحيح ) أي : ساقاه تقرباً لا بسبب محظور في الإحرام ، أما الدماء الواجبة بسبب محظورات الإحرام : فلا تختص بزمان كما تقدم بيانه ، وتناول قوله : ( ووقته وقت الأضحية ) ما ساقه المعتمر، وفي «المهمات»: إنه لا يختص ، ويدل له قولهم : إن الأفضل للمعتمر : الذبح بالمروة.

١٦٤١ قول « التنبيه » [ص ٧٥] : ( وما وجب من هدي. . وجب ذبحه في الحرم ) كذلك هدي التطوع ، وكلامه على الغالب .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) انظر «بحر المذهب» ( ۳۱۲/۵ ).

## باب الاحب اروالفوات

١٦٤٢\_ قول « المنهاج » [ص ٢٠٩] : ( من أُحصر . . تحلل ) فيه أمور :

أحدها : أن مراده : ما إذا أحصره عدو ، كما صرح به « التنبيه » $^{(1)}$  ، فأما حصر المرض : فسيذكره بعده .

وقد اعترض عليهما: بأن الأشهر في اللغة \_ كما قال النووي \_ : أنه يقال: أحصره المرض إحصاراً، فهو محصر، وحصره العدو حصراً فهو محصور، فكان ينبغي أن يقولا: (من حُصر)، وكذلك يرد على تعبير « الحاوي » بـ ( المحصر) (٢).

وأجيب عنه: بأن المفهوم من كلام أهل اللغة ـ كما ذكره السبكي ـ : أن الإحصار: المنع من المقصود سواء منع منه مرض أو عدو أو حبس ، والحصر: التضييق ؛ ويؤيده: أن الآية نزلت في منع العدو مطلقاً زمن الحديبية ، وقد عبر فيها بالإحصار.

ثانيها : أن المراد : التحلل جوازاً ، والأولى للمعتمر : الصبر ، وكذا للحاج إن اتسع الوقت ، وإن ضاق . . فالأولى : التعجيل .

استثنىٰ منه الماوردي : ما إذا تيقن انكشاف العدو ؛ لعلمه بأنهم لا يمكنهم الإقامة ، فإن كان في الحج ، وعلم أنه يمكنه بعد انكشافهم إدراكه ، أو كان في العمرة وتيقن انكشافهم إلى ثلاثة أيام . . لم يجز التحلل (٣) .

ويستثنى منه أيضاً: ما إذا أحاط العدو بهم من جميع الجوانب ، وهم فرقة واحدة. . فلا يجوز التحلل ، كما استنبطه في « المهمات » من تعليل الرافعي ما صححه من جواز التحلل ولو أحاط بهم العدو من جميع الجوانب : بأنهم يستفيدون به الأمن من العدو الذي بين أيديهم (٤) .

ثالثها : أنه يتناول من أحصر عن الوقوف دون البيت ، وعكسه ، كما صرح به « الحاوي  $^{(o)}$  ، لكنه لا يتحلل في الحال ؛ ففي الأولىٰ : يدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة ، كما في « أصل الروضة  $^{(o)}$  ) أخر الباب  $^{(r)}$  ، وفي الثانية : يقف ، ثم يتحلل ، كما في « شرح المهذب  $^{(o)}$  عن الماوردي ، وأقره  $^{(o)}$  ،

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص ٨٠).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣٤٦/٤ ، ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوى (ص ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣/١٨٢).

<sup>(</sup>V) المجموع ( ٨/ ٢٢٨ ) ، وانظر « الحاوي الكبير » ( ٣٤٩/٤ ) .

وفي الصورتين لا قضاء ، واستنبط شيخنا الإمام البلقيني رحمه الله من الإحصار عن الطواف : أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة ، ولم يمكنها الإقامة حتى تطهر ، وجاءت بلدها وهي محرمة ، وعدمت النفقة ، ولم يمكنها الوصول إلى البيت . أنها كالمحصر ، فتتحلل بالنية والذبح والحلق ، وأيده بأن في « شرح المهذب » عن صاحب « الفروع » والروياني والعمراني وغيرهم فيمن صد عن طريق ، ووجد آخر أطول : إن لم يكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق . فله التحلل (١) ، وهو استنباط حسن .

أما لو أحصر عن غير الأركان ؛ كالرمي والمبيت. لم يجز التحلل ، كما في « شرح المهذب » عن الروياني وغيره ؛ لتمكنه من التحلل بالطواف والحلق ، ويجزيه ، والرمي والمبيت يجبران بالدم (٢) .

رابعها: أنه يتناول ما إذا احتاج في الدفع إلى قتال أو بذل مال. . فلا يجبان ، بل له التحلل ، وقد صرح به « الحاوي »(٣) ، لكن استثنى منه السبكي : الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم تقم به طائفة قبلهم في تلك السنة ، قال : فينبغي أن يجب قتالهم كسائر فروض الكفايات .

198٣ قول «المنهاج » [ص ٢٠٩]: (وقيل: لا تَتَحَلَّلُ الشَّرْذِمَةُ) يقتضي أنه وجه ، وعبارة «الروضة »: جاز التحلل على المذهب ، وبه قطع العراقيون ، وقال المراوزة: فيه قولان ، أظهرهما: الجواز ، ومحل ذلك: مع العذر ؛ كمن حبس ظلماً أو بدين يعجز عنه ، أما غيره ؛ كالقادر على أداء دين حبس به . . فلا يتحلل (٤) .

1788 قولهم – والعبارة لـ« المنهاج » – : ( ولا تحلل بالمرض ، فإن شرطه . تحلل به ) (٥) لا يختص ذلك بالمرض ، فلو شرطه لعذر آخر ؛ كضلال الطريق ، ونفاد النفقة . . كان كذلك في الأصح ، وعبارتهم تقتضىٰ لزوم الهدي في الاشتراط ، وهو كذلك إن شرطه بهدي ، فإن شرطه بغير هدي . لم يلزم شيء ، وكذا إن أطلق في الأصح ، وإنما يحتاج إلى التحلل إذا شرط التحلل ، فلو قال : ( إن مرضت . . فأنا حلال ) . . صار حلالاً بنفس المرض على الأصح ، ولو قال : ( إن مرضت . . قلبت حجي عمرة ) . . فالمذهب المنصوص : الصحة ، وهو أولىٰ بالصحة من شرط التحلل ، وقول « المنهاج » [ص ٢٠٩] : ( على المشهور ) كان ينبغي أن يقول : ( على المذهب ) فإن في « الروضة » طريقين ، قال الجمهور : يصح في القديم ، وفي الجديد قولان ، أظهرهما :

<sup>(</sup>١) المجموع (٨/ ٢٢٤) ، وانظر « بحر المذهب » (٥/ ٣٤٥) ، و« البيان » ( ٣٨٦/٤) .

<sup>(</sup>Y) المجموع ( ٨/ ٢٣٢ ) ، وانظر « بحر المذهب » ( ٥/ ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص٢٥٦\_٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٨٠ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٥٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٩ ) .

الصحة ، والطريق الثاني : القطع بالصحة (١) ، وجعلها في « شرح المهذب » الصواب ؛ لصحة حديث ضباعة فيه ، وقال : إن الطريق الأولىٰ أشهر (٢) .

1750 قول « التنبيه » في المحصر [ص ١٥] : ( ذبح هدياً ، وتحلل ) يقتضي حصول التحلل بمجرد ذلك ، وليس كذلك ، بل لا بد من نية التحلل ، ومن الحلق إن جعلناه نسكا ، وهو الأظهر ، وكذا يرد ذلك على قول « المحرر » : ( ومن تحلل . ذبح شاة ) (٣) ، ويرد عليه أيضاً : أن ظاهره : تأخر الذبح عن التحلل ، وليس كذلك ، فيحمل على أن مراده : ومن أراد التحلل ؛ ولذلك استدرك « المنهاج » فقال [ص ٢٠٩] : ( إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل ، وكذا الحلق إن جعلناه نُسكاً ) ، وفي « الحاوي » [ص ٢٠٥] : ( بالنية والحلق وذبح شاة ) ، وتعبير « التنبيه » بالهدي أحسن من تعبيرهما بالشاة ؛ لتناوله البدنة والبقرة وسُبْع أحدهما ، ودلالة لفظ الهدي على السن المعتبر فيه شرعاً بخلاف لفظ الشاة .

ويشترط: تأخر الحلق عن الذبح كما في « المهمات » عن الماوردي وغيره (٤) ، ومقارنة نية التحلل للذبح ، وكذا مقارنتها للحلق ، كما حكاه ابن الرفعة عن الأصحاب ، وجزم به في « الروضة » عند الكلام في تحلل العبد (٥) ، وسكت الأكثرون عن اشتراطه ، وقال في « المهمات » : إنه متجه فيما إذا لم يقدر على الذبح ، فإن قدر عليه . . كفت مقارنته له ، كما يكفي اقتران النية بأول الوضوء والصلاة وغيرهما .

17٤٦ قول « المنهاج » [ص ٢٠٩] و « الحاوي » [ص ٢٠٥] : (حيث أحصر) يفهم أنه لو أراد الذبح في موضع من الحل غير موضع الإحصار . لم يجز ، وهو الذي في « شرح المهذب » عن الدارمي وغيره (٢٠) ، ويفهم جواز الذبح في موضعه إذا أحصر في الحل ولو تمكن من بعض الحرم ، وهو الأصح في « أصل الروضة » (٧) ، لكن رجح شيخنا الإمام البلقيني مقابله ، وقال : إن الماوردي قال : إنه المذهب ، وحكاه عن البصريين ، وأن الشيخ أبا حامد حكاه عن نص الشافعي ،

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/١٧٣ ـ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ٢٣٦/٨ ) ، وحديث ضباعة أخرجه البخاري ( ٤٨٠١ ) ، ومسلم ( ١٢٠٧ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليٰ ضباعة بنت الزبير فقال لها : « أردت الحج ؟ » قالت : والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها : « حجى واشترطى ، وقولى : اللهم محلى حيث حبستني »

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوى الكبير » (١٨٦/٤).

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/١٧٨).

<sup>(</sup>T) المجموع ( A/ ۲۲۹ \_ ۲۳۰ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (٣/١٧٥).

ثم حكىٰ شيخنا النص ، وعبارته : فإن قدر علىٰ أن يكون الذبح بمكة . . لم يجز إلا بها ، وإن لم يَقْدِر . انتهىٰ(١) .

وليس في هاذا النص مطلق الحرم ، وإنما فيه موضع مخصوص منه ، وهو مكة ، ومتىٰ قدر على مكة . . لزمه الدخول إليها والتحلل بعمل عمرة كما تقدم ، فليس في هاذا النص ما ينافي المصحح في « الروضة » ، والله أعلم .

۱۹٤۷ ـ قول « التنبيه » [ص ۸۰] : (وإن لم يكن معه هدي. . ففيه قولان ، أحدهما : لا بدل للهدي ، والثاني : له بدل ) الأظهر : الثاني ، لكن قال « التنبيه » [ص ۸۰] : (وهو الصوم ) ، وهو قول مرجوح ، والأظهر : أن بدله طعامٌ بقيمة الشاة ، فإن عجز . . صام عن كل مدّ يوماً ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » (۲) .

١٦٤٨ قول « التنبيه » \_ تفريعاً علي ما جزم به من أن بدله الصوم \_ [ص ٨٠] : (وفيه ثلاثة أقوال ، أحدها : صوم التمتع ، والثاني : صوم الحلق ، والثالث : صوم التعديل عن كل مديوماً ) صحح الفارقي : الثالث ، ولم يصحح الرافعي ولا النووي واحداً منها .

1789 قوله: (وفي تحلله قبل أن يصوم في أحد القولين وقبل أن يهدي في القول الأخر.. قولان) (٢) الأظهر: الجواز، وقال النووي في «شرح المهذب»: وحكى الأكثرون الخلاف وجهين (٤)، قال النشائي: ولا حرج فيه ؟ لأن الخلاف فيه مرتب على القولين في الذبح وأولىٰ بالتحلل (٥).

• ١٦٥٠ قول « المنهاج » [ص ٢٠٩] : ( وله التحلل في الحال في الأظهر ) غير الخلاف الذي في « التنبيه » لأن ذلك مفرع على ضعيفين ؛ إما على أن الهدي لا بدل له ، وإما على أن بدله الصوم ، والذي في « المنهاج » تفريع على الأظهر : أن بدله الطعام ، فإن عجز . . فصوم التعديل ، فله التحلل قبل فراغه من الصوم على الأظهر ؛ لتضرره بطوله ، وكذا صحح في « شرح المهذب » (٢) ، ولم يفصح في « الروضة » بتصحيح ، وإنما قال : وإن قلنا : له بدل ؛ فإن كان يطعم . . توقف التحلل عليه كالذبح ، وإن كان يصوم . . فكذلك مع ترتب الخلاف ، ومنع التوقف هنا أولى ؛ للمشقة بطول مدة الصوم (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر « الأم » ( ٢/ ١٦١ ) ، و« الحاوي الكبير » ( ٤/ ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>Y) الحاوي (ص ٢٥٧) ، والمنهاج (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر ۱ التنبيه ١ (ص ٨٠).

<sup>(3)</sup> Ilaranga (1/177).

<sup>(</sup>٥) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٧٣ ) .

<sup>(7)</sup> Ilangae ( 1/ 1777 ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (٣/٥٧٥).

قال السبكي : ووقع في كلام الرافعي و « الروضة » خلل ؛ فإنهما لم يحكيا القول بالتحلل قبل الذبح للقادر ، وحكيا الترتيب المذكور ، فكأن الرافعي اشتغل أولاً عن حكاية القول بشرح المسألة وتقسيمها ، ثم ذكر الترتيب في آخرها ؛ لِمَا في ذهنه من « الوجيز » ، فصار ترتيباً على غير مذكور في كلامه وإن كان مذكوراً في الجملة ، ولخصه في « الروضة » من غير تأمل . انتهىٰ .

وعبر « المنهاج » عن عدم الهدي معه بقوله [ص ٢٠٩] : ( فإن فُقِد الدم ) ، والمراد : الفقد الحسى أو الشرعي ؛ لاحتياجه إلى ثمنه أو وجدوه غالياً .

: ( وإذا أحرم العبد بغير إذن مولاه . . جاز له أن يحلله  $^{(1)}$  فيه أمور :

أحدها : أن الأمة كذلك ، وقد ذكر ابن حزم أن لفظ العبد يتناولها لغة (٢) .

ثانيها : لا يختص ذلك بالقن ، فالمبعض والمكاتب كذلك .

ثالثها: معنىٰ تحليل السيد له: أن يأمره به ، فيتحلل بالنية والحلق ، وليس معناه: أن السيد يتعاطى الأسباب ، فإن امتنع . . كان للسيد أن يعامله معاملة الحلال ، فيطأ الأمة ، ويستعمله في ذبح الصيد ونحوه .

ولا يرد شيء من ذلك على قول « الحاوي » [ص ٢٥٦] : (وللسيد منع المحرم بغير إذنه ، وتحلل ) ، لكنه سوى بينه وبين المحصر في التحلل بالنية والحلق والذبح ، وليس كذلك ، فالأصح : القطع بأنه لا يتوقف تحلله على الذبح ، بل يكفي في تحلله النية والحلق إن جعلناه نسكاً .

رابعها: أورد عليهم: أن مفهوم كلامهم أنه إذا أحرم بالإذن. لا يحلله ، فإن أريد: مطلق الإحرام . . تناول ما لو أحرم قبل الوقت المأذون فيه ؛ بأن أذن له في الإحرام في ذي القعدة ، فأحرم في شوال مع أن له تحليله قبل دخول ذي القعدة لا بعده ، وكذلك المكان ، وإن أريد: الإحرام بصفاته المأذون فيها . . تناول ما لو أذن له في الحج ، فأحرم بالعمرة أو قرن مع أنه ليس له تحليله في هاتين الصورتين ، بخلاف ما لو أذن له في العمرة ، فأحرم بالحج . . فله تحليله .

" ١٦٥٢ قولهما: ( وإن أحرمت المرأة بحج التطوع بغير إذن زوجها. . جاز له أن يحللها ) (٣) المراد بذلك : أمرها به كما تقدم في العبد ، لكن التحلل هنا يكون بالنية والحلق والذبح ، فإن أبت . . ففي « الروضة » وأصلها : أن الإمام نقل عن الصيدلاني : أن له وطئها ، وتوقف فيه ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٨٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المحليٰ » ( ٨/ ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٨٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٩ ) .

حق الله تعالىٰ (١) ، لكنه في « شرح المهذب » قال : إنه المذهب (٢) ؛ ولذلك عبر « الحاوي » [ص المرة الله تعليل المروح منع المحرم بغير إذنه ) ، وتناولت عبارته العمرة أيضاً ، وليس له تحليل الرجعية ، ولكن له حبسها ، وحبس البائن للعدة .

170٣ قول "التنبيه" [ص ١٦٠]: (وفي حجة الإسلام قولان) أظهرهما: أن له ذلك ، وعليه مشى "الحاوي" ، فأطلق المنع ( $^{7}$ ) و "المنهاج" فقال [ص ٢٠٩]: (وكذا من الفرض في الأظهر) ، وتعبيره بالفرض أعم من تعبير "التنبيه" بحجة الإسلام ؛ لتناوله القضاء ، وقد ذكره في "شرح المهذب" بحثا $^{(2)}$  ، لكن حكى فيه البغوي والمتولي وجهين ( $^{(3)}$  ، وبناهما المتولي على الفور في القضاء ، ومقتضاه : ترجيح أنه ليس له المنع ؛ لأن الأصح : أنه على الفور كما سيأتي ، ويتناول المنذورة أيضا ، وهي كحجة الإسلام ، كما في "شرح المهذب" عن الدارمي والجرجاني ( $^{(1)}$ ) ، وقال في "المهمات" : يتجه أنه ليس له المنع منه إن كان النذر قبل النكاح وتعلق بزمن غير بزمان بعينه ، كما صرح به الرافعي في ( النفقات ) في نذر الصوم ؛ لسبقه حقه ، وإن تعلق بزمن غير معين ؛ فإن كان قبل النكاح أو بعده ولكن بإذنه . . فعلى الخلاف في حجة الإسلام ، وإن كان بعده وبغير إذنه . . فله المنع قطعاً ؛ لتعديها ، وأطلق الرافعي في نظيره من الصوم أن له المنع على الصحيح .

واقتصروا على التحليل ( $^{(\vee)}$ ) ، وفي « المحرر » حكاية الخلاف فيه وفي المنع من ابتداء الإحرام ، فقال : ( وله منعها من حج الفرض في أصح القولين ، والتحليل إن أحرمت بغير إذنه ) $^{(\wedge)}$  ، فسوى بينهما ، وفي « الروضة » وأصلها في المنع ابتداءً قولان ، فإن جوزناه له . . ففي التحليل إن لم يأذن قولان .

وأطلق في « الروضة » وأصلها هنا : أنه يستحب لها أن لا تحرم إلا بإذنه ، لكنه قال بعده : إن الأمة المزوجة لا يجوز لها الإحرام إلا بإذن السيد والزوج جميعاً (٩) ، وهو صريح في وجوب استئذان الزوج ، وكونها حرةً أو أمةً لا أثر له في ذلك ، وهو قياس ما تقرر في الصوم والاعتكاف

<sup>(</sup>١) الروضة ( ٣/ ١٧٩ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٤٤٤/٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) الروضة (۱۲۱۱) و وا
 (۲) المجموع (۸/۲٤۰) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٥٧ ) .

<sup>(3)</sup> Ilanae (A/187).

<sup>(</sup>o) انظر « التهذيب » ( ٣/ ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع ( X( Y٤٠ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « فتح العزيز » (٣٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>۸) المحرر (ص ۱۳٤).

<sup>(</sup>٩) الروضة (٣/١٧٩).

المتطوع بهما أنهما لا يفعلان إلا بإذن الزوج ، وحكاه شيخنا ابن النقيب عن المحاملي وغيره ، وقال : إنه الذي يظهر (١) ، وفي « المهمات » : يتجه أن محل الخلاف : إذا أحرمت من الميقات أو من مكة يوم التروية ، فإن أحرمت قبله . . فله المنع جزماً .

## عُيْنِيْنَ

#### [التحليل لو كانت المرأة رقيقة متزوجة]

أطلقا تحليل السيد والزوج ، ففهم منه أنه لو اجتمعا في الرقيقة المتزوجة . . فلكل منهما التحليل ، وهو كذلك ، وأصرح منه في الدلالة على هاذا قول « الحاوي » [ص ٢٥٦] : ( وللسيد والزوج منع المحرم بغير إذنه ) وقد تقدم من كلام الرافعي والنووي أنه ليس لها الإحرام إلا بإذنهما .

### تَنبيه آخَر

### [في إذن الزوج للزوجة بالحج]

قال السبكي: قولنا: ( لا تحرم إلا بإذن الزوج ) ، والنص: ( أن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج ) ( أن الحج واجب (٣) ، فإذا وجوب الحج ) (٢) يؤخذ منهما: أن إذن الزوج ليس شرطاً للوجوب ، بل الحج واجب (٣) ، فإذا أخرت لمنع الزوج ، وماتت . قُضِيَ من تركتها ، ولا تعصي للمنع ، إلا أن تكون تمكنت قبل التزويج ، فتعصي إذا ماتت ، وفي كلام القاضي أبي الطيب الاتفاق على وجوب الحج عليها ، وإنما الخلاف في أنه هل للزوج منعها أم لا ؟ .

1708\_ قول « الحاوي » [ص ٢٥٦] : ( وللوالد من النطوع ) يشمل الأم أيضاً ، والظاهر : أن الأجداد عند عدمهما كهما ، ويراعى الأقرب إليه فالأقرب .

1700\_ قول « التنبيه » [ص ١٦٥] : ( ومن تحلل بالإحصار . لم يلزمه القضاء ) ، وكذا أطلق « الحاوي » أنه لا يقضي (٤) ، وفي « المنهاج » [ص ٢٠٩] : ( ولا قضاء على المحصر المنطوع ، فإن كان فرضاً مستقراً . . بقي في ذمته ، أو غير مستقرّ . . اعتبرت الاستطاعة بَعْدُ ) ، وقال السبكي : كذا أطلقوه ، وينبغي أن يكون مرادهم في الحصر العام ، أما الخاص : فقد قدمنا في أول ( الحج ) ، وهنا عند الكلام في تحليل الزوجة ما يقتضي أنه لا يمنع الاستقرار . انتهى .

 <sup>(</sup>١) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۲) انظر « الأم » ( ۱۲۱/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ( وجب ) ، ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ٢٥٧).

قال في « الكفاية » : ( يستثنى : ما لو أفسد النسك ، ثم أحصر ) ، وهـٰذا غير محتاج إليه ؛ لأن القضاء في هـٰذه الصورة للإفساد لا للإحصار .

1707 ـ قول « الحاوي » [ص ٢٥٢] : ( والتحلل بالإحصار ) أي : يوجب الانقلاب إلى الأجير ، مخالف لتصحيح الرافعي والنووي : أنه يقع عن المستأجر ، كما لو مات ؛ إذ لا تقصير (١) .

۱**٦٥٧ - ق**ـول « الحـاوي » [ص ٢٥٧] : ( **ومـن فـاتـه** ) أي : الـوقـوف ، كمـا صـرح بـه « المنهاج »<sup>(٢)</sup> ، وفواته ؛ بأن يطلع الفجر يوم النحر ، كما صرح به « التنبيه »<sup>(٣)</sup> ، ولا فرق بين أن يكون بعذر أو غيره .

 $^{(2)}$ فيه أمور : ( تحلل بطوافٍ وسعي وحلق ) فيه أمور :

أحدها: أن المراد: التحلل الثاني ، وأما الأول: ففي « شرحً المهذب »: أنه يحصل بواحد من الحلق أو الطواف ؛ يعني: مع السعي علىٰ ما فيه من الخلاف ؛ لأنه لما فاته الوقوف. . سقط عنه حكم الرمي ، وصار كمن رمىٰ(٥) .

ثانيها: هذا التحلل واجب بخلاف ما تقدم في الإحصار، وقد تفهم عبارتهم التسوية بينهما، وعبارة ابن الرفعة دالة على وجوبه كما قدمته، وحكاه عن الماوردي، وعلله: بأن الاستدامة كالابتداء، وفي «شرح المهذب»: قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم: ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه إلى السنة القابلة؛ لأن استدامة الإحرام كابتدائه، وابتداؤه لا يصح، ونقله أبو حامد عن النص وإجماع الصحابة (٢)، وحكاه في «المهمات» عن صاحب «التقريب» أيضاً، وأنه نقله عن النص، وكذا قال شيخنا الإمام البلقيني: لو أراد البقاء على إحرامه. لم يكن له ذلك، ويأثم به، نص عليه في « الأم (V)»، فلو ارتكبه وبقي محرماً إلى قابل، فحج بذلك الإحرام. لم يجزئه، كما حكاه ابن المنذر في « الإشراف» عن الشافعي (٨).

ثالثها : أن محله ما إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم ، فإن سعى مع طواف القدوم . . لم يحتج إلى إعادته ، كما حكاه في « شرح المهذب » عن الأصحاب (٩) ، لكن جزم في « الكفاية » بإعادته .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٣٢٥ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ٣٣ ) ، و« المجموع » ( ١٠٢ /٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٨٠ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٥٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٩ ) .

<sup>(0)</sup> المجموع (٨/٢١٩).

<sup>(</sup>٦) المجموع (٨/٢١٩)، وانظر « الأم » (٢/٦٦٦)، و« الحاوي الكبير » (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>V) IE3(7/771).

<sup>. (</sup> $^{77}$ ) الإشراف على مذاهب العلماء ( $^{77}$ ).

<sup>(</sup>P) Ilanana (A/۲۱۲).

رابعها: لا ينبغي أن يفهم أن هاذا المأتي به من طواف وسعي وحلق عمرة ؟ ولهاذا قال « التنبيه » [ص ٨٠] و « الحاوي » [ص ٢٥٧] : ( بأفعال العمرة ) ، ولم يقولا : ( بالعمرة ) ، ويترتب علىٰ هاذا أنه لا يجزئه عن عمرة الإسلام ، وكذا في « أصل الروضة »(١) ، وأن المكي لو أحرم بالحج من مكة ، ثم فاته . لم يجب عليه الخروج لأدنى الحل ، وقد نص علىٰ ذلك الشافعي كما حكاه شيخنا البلقيني ، وعلله الشافعي : بأنه لم يكن معتمراً ، إنما يخرج بأقل ما يخرج به من عمل الحج ، وصرح به أيضاً البغوي في « التهذيب »(٢) .

 $^{(9)}$  د وعليه القضاء ) د وعليه أمور :

أحدها: قيد في « الروضة » وأصلها وجوب القضاء بالتطوع ، فإن كان فرضاً.. فهو باق في ذمته كما كان ، وكذا عبارة « المحرر »(٤) ، وحينئذ.. فإطلاق القضاء مدخول ، لكنه موافق لما ذكروه في الإفساد أن المأتي به قضاء ، فإن فرّق بتعدي المفسد.. ففي الفرق نظر ؛ فإن الفوات قد يكون بتعد ، فيكون كالإفساد .

ثانيها: لا يفهم من عبارتهم تضيَّق القضاء ، والأصح: أنه على الفور ، لكن حكىٰ شيخنا الإمام البلقيني عن النص: أنه إن حج من قابل. كان أحبّ إليّ ، فإن أخر ذلك فأداه بعد. . أجزأه عنه ، كما يؤخر حجة الإسلام بعد بلوغه أعواماً ، فيؤديها عنه متىٰ أداها ، متىٰ كان (٥) ، قال شيخنا : وهاذا يقتضى أن الفور غير واجب كما هو أحد الوجهين .

ثالثها: محل وجوب القضاء: إذا لم ينشأ الفوات عن الحصر، فلو أُحْصِر وكان له طريق أخرى. . لزمه سلوكها وإن علم الفوات، فإن فاته. . لم يقض في الأصح ؛ لتولده عن الحصر، وقد ذكره « الحاوي » في الإحصار (٢) ، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الروضة (١/١٨٢).

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٢/١٦٤ ) ، التهذيب ( ٣/ ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٨٠ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٥٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٠٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) فتح العزيز (٣/ ٥٣٥) ، المحرر (ص ١٣٤) ، الروضة (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) انظر «الأم» (٢/١٦٥).

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢٥٧ ) .

# كناب بسبيع

• ١٦٦٠ قول « التنبيه » [ص ١٨٦] : ( باب ما يتم به البيع ) ، قال في « الكفاية » : إنها ترجمة زائدة على ما في الباب ؛ لأن الأمور المعتبرة في البيع : الصيغة ، والعاقد ، والمعقود عليه ، مع أن هاذا الأمر الثالث إنما هو مذكور في الباب الذي يليه .

وأجيب عنه : بأن المقصود في البيع : المعقود عليه ، فكان غيره بالتتمة أليق .

1771- قول «المنهاج » [ص ٢٦٠] : (شرطه : الإيجاب ، والقبول ) موافق لاختيار الرافعي في «شرحيه » أن الصيغة والعاقد والمعقود عليه ليست أركاناً (۱) ، لكن الظاهر : أنها أركان ، وهو الذي في «شرح المهذب » تبعاً للغزالي (۲) ، وسواء جعلنا الصيغة شرطاً أو ركناً . فيستثنى من اعتبارها : البيع الضمني ؛ كقوله : أعتق عبدك عني بألف ، فلا يعتبر فيه إيجاب وقبول ، بل يكفي الالتماس والجواب ، وهاذا وارد على « التنبيه » و« الحاوي » أيضاً ، وقد ذكروه في بابه ، والمختار : صحة البيع بالمعاطاة فيما يعد فيه بيعاً ، والأحسن في الترتيب : تقديم العاقد ، ثم المعقود عليه ، ثم الصيغة ، وبدأ في « المنهاج » و « الحاوي » بالصيغة ، ثم العاقد ، ثم المعقود عليه (۱) .

1777 قول «التنبيه » [ص ١٨٦]: ( بعتك أو ملكتك ) أحسن من قول « المنهاج » [ص ١٦٦]: ( بعت ) فإن في تعبيرهما ( وملكتك ) بالواو ، وهما معا أحسن من قول « الحاوي » [ص ٢٥٩]: ( بعت ) فإن في تعبيرهما بكاف الخطاب إشارة إلى مسألة الوكيل في الشراء ؛ فإنه المخاطب بالإيجاب ، فلو قال : ( بعت موكلك ) . . لم يصح ، بخلاف وكيل قبول النكاح ، وأيضاً : فلو قال المشتري لصاحب السلعة : ( بعت هاذا بكذا ) ، فقال : ( بعت ) بغير كاف الخطاب . . فقيل : لم يصح ، قاله شيخنا جمال الدين في « شرح المنهاج » ، لكن لو قال المتوسط بينهما : ( بعت هاذا بألف ) ، فقال : ( بعت أو نعم ) . . فالأصح : أنه إيجاب صحيح ، وهاذه الصورة قد ترد على قول « التنبيه » [ص ١٨] : ( وهو أن يقول البائع ، ويقول المشترى ) .

١٦٦٣ ـ قول «الحاوي» [ص ٢٥٩]: (وشريت) تبع فيه الرافعي وغيره (٥)، لكن اختار السبكي أنه كناية.

<sup>(</sup>۱) انظر « فتح العزيز » (۹/٤).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٩/ ١٤٠) ، وانظر « الوجيز » ( ١٧٧/ ، ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٥٩ ، ٢٦٢) ، المنهاج (ص ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ۸۷ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » (٩/٤).

١٦٦٤\_ قوله: (واشتر)(١) كذا صححه في «شرح المهذب»، وأطلق في « الروضة » وجهين (٢).

1770 قوله: (ولو مع: «إن شئت») (٣) يقتضي بإطلاقه أنه لا فرق بين أن يقدمها على الإيجاب أو يؤخرها عنه ، وقد قال السبكي: إن الصحة إنما هي فيما إذا أخرها ، فقال: بعتك إن شئت ، فلو قدمها فقال: (إن شئت بعتك). . بطل قطعاً ؛ لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله ، فالذي من جهة البائع \_ وهو إنشاء البيع \_ لا يقبل التعليق ، وتمامه \_ وهو القبول \_ موقوف على مشيئة المشتري ، وبه يكمل حقيقة البيع . انتهى .

ومقتضىٰ عبارة «الحاوي »: انحصار الإيجاب في الألفاظ التي ذكرها ، وهي : (بعت وشريت وملكت واشتر) ، ثم ذكر بعد ذلك (نعم) في جواب بعت ، ثم ذكر لفظ الهبة ، وذكر شيخنا جمال الدين في «شرحه » ألفاظاً نقل بعضها واستنبط بعضها ؛ كقوله : وليتك ، وأشركتك ، وصالحتك بشرطه ، وعوضتك ، وهاذا لك ، وعقدت معك ، والتقرير ، والترك بعد انفساخ العقد ، وكذا لفظ السلم في الأصح .

قلت: الأصح: البطلان في لفظ السلم، وقد ذكره «الحاوي »(٤)، واقتصر «التنبيه » و «المنهاج » على ( بعت ) و ( ملكت )(٥)، ولم يحصرا الإيجاب فيهما .

١٦٦٦ قول « الحاوي » في عد صيغ الإيجاب [ص ٢٥٩] : ( اشتر ) وفي صيغ القبول : ( بِعْنِي ) فيه نظر ؛ فإن الأول ليس إيجاباً ، وإنما يقوم مقامه .

١٦٦٧ قوله في القبول: ( ونعم لجواب بعث واشتريت )(٦) إنما يكون نعم قبولاً في جواب اشتريت ، وأما في جواب بعت . فهي إيجاب ، فكان ينبغي ذكرها مع الإيجاب .

وجوابه: أن لفظ ( نعم ) يقوم مقام الإيجاب مرة ومقام القبول أخرى ، فأخرها عن أمثلتهما جميعاً ، ويرد على حصره ألفاظ القبول فيما ذكره قول المشتري: رضيت ؛ فإنه يكفي ، كما ذكره القاضى أبو الطيب والروياني (٧٠) .

١٦٦٨ قوله : ( وإن باع مال الطفل من نفسه ، وعكسه ) $^{(\wedge)}$  أي : يجب القبول ، كذا صححه

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي » ( ص ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ١٦٠/٩ ) ، الروضة ( ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي » ( ص ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ٢٦٠).

<sup>. (</sup>  $11^{\circ}$  ) ، المنهاج (  $11^{\circ}$  ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الحاوى » ( ص ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « بحر المذهب » ( ٣٨/٦ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « الحاوي » ( ص ۲۵۹ ) .

في «شرح المهذب »(١) ، وهو ظاهر إطلاق «التنبيه » و«المنهاج » ، وأطلق في «الروضة » وجهين (٢) ، قال الإمام : وموضعهما في القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل ؛ كقوله : اشتريت لطفلي ، أو اتهبت له ، أما إذا قال : قبلت البيع والهبة . . فلا يمكن الاقتصار عليه بحال ، حكاه عنه الرافعي في (الهبة) ، وأقره (٣) ، وحكى الماوردي ثالثاً : أنه لا حاجة للفظ ، بل ينعقد بالرضا (١) ، قال في «المهمات » : وهو قوي .

1779 ـ قول « المنهاج » [ص ٢١٠] : ( ويجوز تقدم لفظ المشتري ) أي : في غير لفظ قبلت ؛ فإنه لا يجوز تقديمه ، كما صرح به الإمام (٥) ، لكن في « الشرح » و « الروضة » في التوكيل في النكاح : صحة العقد به مع تقدم هاذا اللفظ (٦) .

ويستثنى أيضاً : لفظ ( نعم ) إذا قبل بها ، وهو مفهوم من قول « الحاوي » [ص ٢٥٩] : ( ونعم لجواب بعت واشتريت ) فإنه يفهم عدم الاكتفاء به إذا لم يتقدمه أحد اللفظين .

• ١٦٧٠ قول « المنهاج » [ص ٢١٠] : ( ولو قال : « بعني » ، فقال : « بعتك » . . انعقد في الأظهر ) ، كذا نقلهما في « الوسيط » منصوصين (٧ ) ، وصوبه في « المهمات » ، لكن صحح في « الروضة » و « شرح المهذب » تبعاً لـ « الشرح الصغير » أنهما وجهان (٨) ، وقد يفهم من عبارته وعبارة « التنبيه » : البطلان في قول البائع : اشتر مني ، والأصح فيه : الصحة ، كما ذكره في « الحاوي » ، وقد تقدم (٩) .

1971 - قول « المنهاج » [ص ٢١٠] و « الحاوي » [ص ٢٥٩] : ( وينعقد بالكناية ) أي : مع النية ، ويستثنى : بيع الوكيل الذي شرط عليه فيه الإشهاد ؛ فإنه لا ينعقد بالكناية جزماً ، لكن في « الوسيط » : الظاهر في هاذه الصورة : الصحة عند توفر القرائن (١٠٠ ، وأقره الرافعي والنووي (١١٠)، لكن أنكره في « المطلب » فقال : إنه مخالف لكلام الأئمة ، وقول « المنهاج » [ص ٢١٠] :

<sup>(1)</sup> Ilanaga (1/171).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣٤٠/٣) ، (٥/٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٨/ ٤٠٩ ) ، و « فتح العزيز » ( ٦/ ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٢٩/٦ ) . ٣٠ ) .

<sup>(0)</sup> انظر « نهاية المطلب » ( ٤٠٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز ( ٧/ ٩٦٩ ) ، الروضة ( ٧/ ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٧) الوسيط (٩/٣).

<sup>(</sup>A) Ite وضة ( ٣٣٧/٣ ) ، المجموع ( ١٩٩٨ ، ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٩) الحاوي (ص ٢٥٩).

<sup>(</sup>١٠) الوسيط (١٠/١).

<sup>(</sup>١١) انظر « فتح العزيز » ( ١٣/٤ ) ، و« الروضة » ( ٣٣٩/٣ ) .

(ك « جعلته لك بكذا » في الأصح ) يتعلق بقوله : (وينعقد بالكناية ) ، لا بالمثال الذي ذكره ، فلو قدمه كما في « المحرر »(١). . لكان أحسن ، ثم محل الوجهين كما قال الإمام وأقره الرافعي والنووي : ما إذا عُدمت القرائن (٢) ، فإن توفرت وأفادت التفاهم . . وجب القطع بالصحة (٣) ، ولم يذكر « التنبيه » انعقاد البيع بالكناية ، فيرد عليه .

ويرد على حصر « الحاوي » الكناية في الألفاظ التي ذكرها قوله: (سلطتك عليه) كما صححه النووي (٤) ، وقوله: ( باعك الله ) كما في زيادة « الروضة » عن « فتاوى الغزالي »(٥) ، والكتابة ، فيصح بها البيع إذا كتب إلى غائب ، فإن كتب لحاضر. . فوجهان ، قال السبكي : ينبغي أن يكون أصحهما : الصحة .

1777\_قول « المنهاج » [ص ٢١٠] : ( ويشترط ألاً يطول الفصل ) أي : بحيث يشعر بالإعراض عن القبول ، ومقتضاه : اغتفار الفصل اليسير ، ويخالفه قول « الحاوي » [ص ٢٥٩] : ( بلا فصل ) ، لكنه محمول على أن المراد : الفصل الطويل (٢) ، وقول « المنهاج » [ص ٢١٠] : ( بين لفظيهما ) ، لو قال : ( بين الإيجاب والقبول ) . . لكان أحسن ؛ لئلا ترد الكتابة وإشارة الأخرس .

 $^{(4)}$  . [م  $^{(4)}$  ] : ( وتخلل كلام أجنبي ) مقتضاه : عدم الانعقاد ولو كان يسيراً ، وبه صرح في « شرح المهذب  $^{(4)}$  ، وصححه الرافعي في ( النكاح  $^{(5)}$  ، لكنه صحح في ( الطلاق والخلع ) : أنه لا يضر اليسير  $^{(4)}$  .

1778 قول «المنهاج» [ص ٢١٠]: (وأن يَقُبَلَ على وفق الإيجاب) أي: في المعنى ، ولا يشترط اتفاق اللفظ ، فلو قال: (بعتك) ، فقال: (اشتريت).. صح ؛ ولذلك قال «الحاوي» [ص ٢٥٩]: (موافق في المعنىٰ) ، ومقتضىٰ كلامهما: البطلان فيما لو قال: بعتك بألف ، فقال: قبلت نصفه بخمس مئة ونصفه بخمس مئة ، لكن في «التتمة»: إنه يصح ، واستشكله الرافعي: بأنه أوجب عقداً فقبل عقدين (١٠٠) ، قال في «شرح المهذب»: والأمركما قال

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) الوسيط (٣/١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٥/٣٩٣ ) ، و « فتح العزيز » ( ١٣/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ٣٣٩ ) .

<sup>(3)</sup> انظر « المجموع » ( ١٥٨/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) فتاوي الغزالي ( ص ٣٨ ) مسألة ( ٢٨ ) ، الروضة ( ٣/ ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في (أ): (الفصل غير اليسير).

<sup>(</sup>V) المجموع ( 170/4 ).

<sup>(</sup>٨) انظر « فتح العزيز » ( ٧/ ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر «فتح العزيز» (٨/٨ ، ٤٥٤).

<sup>(</sup>١٠) انظر ﴿ فتح العزيزِ ﴾ (١٤/٤ ) .

الرافعي من الإشكال ، لكن الظاهر : الصحة (١) .

قال في « المهمات » : وإنما ساق الرافعي مقالة « التتمة » مساق الأوجه الضعيفة ، ومقتضىٰ كلامهما : البطلان أيضاً فيما لو باعه بألف فقبله بألف وخمس مئة ، وبه جزم الرافعي في (كتاب الوكالة والخلع )(٢) ، لكنه حكىٰ هنا عن « فتاوى القفال » الصحة ، واستغربه (٣) ، والذي في أوائل « فتاوى القفال » : الجزم بالبطلان ، لكنه أعاد المسألة بعد ذلك بيسير ، وقال فيها : جاز أن يوجد البيع مرة أخرىٰ ، وكأنه أشار بذلك إلى الاكتفاء بوجود القبول علىٰ وفق الإيجاب مرة أخرىٰ من غير إعادة الإيجاب ، فلم يقف الرافعي علىٰ كلامه الأول ، ووقف علىٰ أول الثاني ذاهلاً عن تتمته ، قاله في « المهمات » ، قال : وإذا قلنا بالصحة. . صح بالألف فقط ، ولغا ذكر الخمس مئة ، كما أشار إليه الإمام<sup>(٤)</sup>.

١٦٧٥ ـ قول « المنهاج » [ص ٢١٠] : ( وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق ) ذكر في « الدقائق » أنه زاد على « المحرر » لفظة : ( بالعقد ) ليحترز عن إشارته في الصلاة وبالشهادة ، فليس لها حكم النطق فيهما في الأصح . انتهى (٥) .

ويلتحق بهاتين الصورتين ما إذا حلف الأخرس أنه لا يتكلم ، فأشار إشارة مفهمة . . فالأصح : أنه لا يحنث ، لكن ذكر السبكي أن هاذه الزيادة مضرة ؛ لأن الفسخ في ذلك كالعقد ، قال غيره : وكذا الدعوى والإقرار إشارته بهما كالنطق ، وذكر الشيخ فخر الدين محمد بن علي المصري : أنه يحتاج أن يزيد فيه ، فيقول : (كالنطق فيه ) ، وإلا. . يلزمه أن يكون قبول الأخرس البيع في الصلاة كقبوله بالنطق ، فتبطل صلاته .

١٦٧٦ قول « المنهاج » [ص ٢١٠] : ( وشرط العاقد : الرشد ، وعدم الإكراه بغير حق ) ذكر في « الدقائق » أنه أصوب من قول « المحرر » : ( يعتبر في المتبايعين التكليف ) لأنه يرد عليه ثلاثة أشياء ، أحدها : أنه ينتقض بالسكران ؛ فإنه يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مكلف كما تقرر في كتب الأصول ، والثاني : أنه يرد عليه المحجور عليه لسفه ؛ فإنه لا يصح بيعه مع أنه مكلف ، والثالث : المكره بغير حق ؛ فإنه مكلف لا يصح بيعه ، قال : ولا يرد واحد منها على « المنهاج » . انتهىٰ (٦) .

<sup>(1)</sup> المجموع ( ١٦١/٩ ) .

**<sup>(</sup>Y)** انظر « فتح العزيز » ( ١٠٩/٨ ) .

انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٤/٤ ) . (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٤٤٦/١٣ ) .

<sup>(0)</sup> الدقائق ( ص ٥٩ ) ، وانظر المحرر ( ص ١٣٦ ) .

<sup>(7)</sup> الدقائق ( ص ٥٩ ) ، وانظر المحرر ( ص ١٣٦ ) .

وقد اعترض عليه بأمور:

أحدها: أن ما ذكره من صحة بيع السكران مع أنه غير مكلف كلامان متنافيان لا يمكن اجتماعهما.

فالأول للفقهاء: صححوا تصرفاته النافعة له والمضرة به حتى ما يوجب الحد، ولا معنىٰ للتكليف سوىٰ هاذا .

والثاني لأهل الأصول؛ قالوا: إنه غير مكلف، فلا أثر لتصرفاته عندهم لا النافعة ولا المضرة، فخلط النووي طريقة الفقهاء بطريقة الأصوليين.

ثانيها : أن الشافعي رضي الله عنه نص علىٰ أنه مكلف ، فقال : وهاذا ـ أي : السكران ـ آثمٌ مضروبٌ على السُّكْرِ غَيْرُ مرفوعِ عنه القَلَمُ . انتهىٰ (١) .

وهو خلاف ما قاله النووي مَن أنه غير مكلف .

ثالثها: أن السفيه والمكره لا يردان على عبارة « المحرر » أيضاً ؛ لأن معنى قوله: ( ويعتبر في المتبايعين التكليف ) أنه لا بد في كل بيع منه ؛ أي : من التكليف ، وهاذا صحيح ، ولا يلزم عكسه ، وهو اعتبار بيع كل مكلف ، لكن التعرض لهما أحسن ، لكن لا يردان على « المحرر » .

واعترض علىٰ تعبير المنهاج بـ ( الرشد ) بأمور :

أحدها: أنه يخرج السكران أيضاً كما أخرجه قيد التكليف عند الأصوليين ، إلا أن يفرض في سكر لا يخرجه عن الرشد لجهل أو إكراه ، وهو نادر .

ثانيها : أنه يرد عليه الفاسق ؛ فإن بيعه صحيح ، وليس برشيد ؛ إذ الرشد صلاح الدين والمال .

ثالثها: أورد عليه أيضاً من طرأ سفهه بعد فك الحجر عنه ؛ فإنه لا بد من إعادة الحجر عليه على الصحيح ، فإذا باع قبل إعادة الحجر.. صح مع أنه ليس برشيد.

رابعها: أن عبارته تتناول الصبي ؛ فإنه وصفه بالرشد في قوله في الصيام: (أو صبيانٍ رشداء)(٢) مع أنه لا يصح بيعه ، أورده الشيخ فخر الدين المصري ، وقال: ولو قال: (شرطه: أن يكون مختاراً غير محجور عليه). لم يرد شيء .

واعترض على هاذه العبارة : بأن السكران يصح بيعه ولا يتحقق أنه مختار ، والمكره بحق يصح بيعه ولا يتحقق أنه مختار ، والمكره بعق يصح بيعه وليس بمختار ، فالأحسن أن يقال : غير مكره بباطل ولا محجور ، وعبر « التنبيه » بقوله [ص ٨٧] : ( لا يصح البيع إلا من مطلق التصرف غير محجور عليه ) .

ويرد عليه : عدم الإكراه بغير حق ، وذكر في « الكفاية » : أن مقتضىٰ كلامه : تحقق الرشد ،

انظر « الأم » ( ٥/ ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>Y) انظر « المنهاج » ( ص ۱۷۹ ) .

حتى لو جهل رشده . . لا يصح ، قال : ولم أره لأحد .

قلت : في اقتضاء عبارته لذلك نظر ، وتعبير « المنهاج » بالرشد أقرب إلى اقتضاء ذلك من تعبير « التنبيه » بعدم الحجر ، ولم يذكر « الحاوى » شيئاً من هذه الشروط للعاقد .

وأجيب عنه : بأنه أهمل التكليف ؛ لذكره له في الحجر ، والاختيار ؛ لتعرضه له في الطلاق . ١٦٧٧ـقول « المنهاج » [ص٢١٠] : ( وعدم الإكراه بغير حق ) فيه أمران :

أحدهما: يستثنىٰ منه: ما لو أكره المالك رجلاً علىٰ بيع مال نفسه فباع.. فإنه يصح، كما قاله القاضي حسين في (كتاب الطلاق)، وهو الأصح في نظيره من الطلاق، ولو أكره أجنبي الوكيل علىٰ بيع ما وكل فيه.. فأصح احتمالي أبي العباس الروياني عنده: البطلان، والثاني: الصحة.

ثانيهما: صوّر في « الروضة » الإكراه بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه أو شراء مال أسلم إليه فيه ، فأكرهه الحاكم عليه.. فإنه يصح بيعه وشراؤه (١) ، وقال السبكي : كان بعض شيوخنا يصوره بمن أمر عبده بالبيع ، فامتنع ، فأكرهه.. فإنه يصح ؛ لأنه من الاستخدام الواجب ، ورده شيخنا جمال الدين رحمه الله بإلزام الإبطال فيما إذا قال : بع عبدي وإلا قتلتك ؛ إذ لا استخدام له عليه مع أنه يصح كما تقدم ؛ لكونه أبلغ في الإذن ، فكأنه ليس إكراهاً ، بل هو إذن مؤكد .

قال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب : وفي الرد نظر ؛ فإن قوله : ( بع عبدي وإلا . . قتلتك ) إكراه بغير حق ، لا طريق إلى تصحيح البيع فيه إلا كونه إذنا مؤكداً ، وأما هنا : فإنه إكراه بحق وعلة حَقيَّتِه الاستخدام ، فالمعلل هنا : كونه بحق ، وصحة البيع مرتبة عليه ، والمعلل هناك : صحة البيع ؛ لكونه مأذوناً فيه ، فافترقا . انتهى (٢٠) .

وصورّه بعضهم : بما إذا أسلم عبد لكافر محجور عليه . . فإن الحاكم يجبر الولي علىٰ بيعه ، وذكر شيخنا جمال الدين من صوره : ما إذا أذن شخص لعبد غيره في بيع ماله ، قال : فللسيد إكراهه علىٰ بيعه .

١٦٧٨ قولهما ـ والعبارة لـ « التنبيه » ـ : ( وإن باع عبداً مسلماً من كافر . . بطل البيع في أصح القولين ) $^{(7)}$  فيه أمور :

أحدها: أن هـنذا إنما هو فيما إذا اشتراه لنفسه ، فإن اشتراه لمسلم. . صح إن سمى الموكل ، وكذا إن نواه ، وقلنا: يقع الملك أولاً للموكل ، وهو الأصح ، ويشكل: بمنع توكيل المسلم كافراً في قبول نكاح مسلمة .

<sup>(</sup>١) الروضة (٣٤٣/٣).

 <sup>(</sup>٢) انظر السراج على نكت المنهاج » (٣/١١).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » (ص ٩٠ ) ، و « المنهاج » (ص ٢١١ ) .

ثانيها: أنه يلتحق ببيعه لكافر بيعه لمسلم يشتريه بطريق الوكالة لكافر. . فلا يصح ، ولا ترد الصورتان على « الحاوي » لتعبيره بقوله [ص ٢٦٠] : ( وإسلام من يُشْتَرَىٰ له ) فبين أن النظر للمُشْتَرَىٰ له لا لمن يباشر الشراء كما اقتضته عبارتهما .

ثالثها: أفهم كلامهما صحة بيع المرتد من الكافر ، وكذا أفهمه كلام « الحاوي » ، وهو ظاهر قول الرافعي والنووي : إن الخلاف فيه كالوجهين في قتله بالذمي ؛ لأن الأصح : قتله به  $^{(1)}$  ، لكن صحح في « شرح المهذب » : أنه لا يصح بيعه له ؛ لبقاء علقة الإسلام  $^{(7)}$  .

رابعها: بيع بعضه ككله ، والهبة والوصية كالشراء ، وقد ذكرهما « الحاوي »(٣) .

خامسها: يستثنى من ذلك: ما إذا كان يعتق عليه. فإنه يصح في الأصح، وقد ذكره « المنهاج (3) ، وصحح في « شرح المهذب »: القطع به ، ثم قال: وقيل: على القولين . انتها (3) .

فحكيٰ طريقة الخلاف قولين ، وهي في « المنهاج » وجهان ، وذكره « الحاوي » أيضاً بقوله [ص ٢٦٠] : ( ومسلم لا يعتق بعده ) .

وقد يقال : إن هـُـذا الكلام يتناول ثلاث صور :

شراء القريب . وقوله : أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض ، فأجابه . وإذا أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه ؛ لأنه يعتق في الصور الثلاثة بعد الشراء .

وقد يقال : إنما تناول كلامهما الصورة الأولىٰ فقط ، فترد الثانية والثالثة ، وفي « الروضة » من زيادته : قال المحاملي في « اللباب » : لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً إلا في ست مسائل :

إحداها: بالإرث.

والثانية : يسترجعه بإفلاس المشتري .

الثالثة : يرجع في هبته لولده .

الرابعة: إذا ردعليه بعيب.

الخامسة : إذا قال لمسلم : أعتق عبدك عني ، فأعتقه وصححناه .

السادسة : إذا كاتب عبده الكافر ، فأسلم العبد ، ثم عجز عن النجوم . . فله تعجيزه ، قال

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ١٩/٤ ) ، و« الروضة » ( ٣٤٦/٣ ) .

<sup>(</sup>Y) المجموع (P/RTY).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ٢١١).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٩/٣٣٧).

النووي : وهاذه السادسة فيها تساهل ؛ فإن المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد بالتعجيز .

وترك سابعة ، وهي : ما إذا اشترىٰ من يعتق عليه ، والله أعلم (١) .

قال في « المهمات » : وافقه عليه ابن الرفعة في « المطلب » وغيره ، وهو عجب (٢)! فقد تركا مسائل كثيرة تزيد على ثلاثين مسألة :

إحداها : أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض ، وفي معناه : ما إذا أتلفه متلف. . فإنا نُخير البائع ، فإذا خيرناه ، فاختار الفسخ . . عاد الملك إلى البائع الكافر .

الثانية : أن يبيع الكافر عبداً مسلماً بثوب ، ثم يجد بالثوب عيباً. . فله أن يرد الثوب ويسترد العبد على الصحيح ، كما ذكره الرافعي والنووي في هنذا الباب (٣) .

الثالثة: إذا تبايع كافران عبداً كافراً ، فأسلم العبد قبل القبض. . فإن المشتري يثبت له الخيار إذا قلنا : يمتنع عليه قبضه ، كذا قاله الإمام ، وامتناع القبض قد صححه الرافعي والإمام (٤) ، فإذا فسخ . . فقد دخل المبيع المسلم في ملك البائع الكافر .

الرابعة : إذا باع الكافر العبد المسلم لمسلم بشرط الخيار للمشتري . . فإن الصحيح : أن الملك لمن له الخيار ، وبالفسخ يدخل في ملك الكافر .

الخامسة : أن يتبايع كافران كافراً بشرط الخيار للبائع ، فيُسلم العبد. . فإنه يدخل في ملك الكافر بانقضاء خيار البائع .

السادسة : أن يرده عليه لا بالعيب ، بل لفوات شرط كالكتابة والخياطة ونحوهما ، ولو قيل : بأنه يمتنع على المشتري رده بالعيب إذا وقع الإسلام في يده . . لكان متجها ؛ لما حدث عنده من السبب المقتضي لرفع يده ويد أمثاله من الكفار عنه .

السابعة : إذا اشترىٰ ثماراً بعبد كافر ، فأسلم ، ثم اختلطت الثمار وفسخ العقد كما هو مقرر في بابه .

الثامنة : إذا كان للكافر عبد مسلم مغصوب ، فباعه ممن يقدر على انتزاعه ، فعجز قبل قبضه. . فإن للمشتري أن يفسخ ، ومثله : ما إذا باعه وهو غير مغصوب ، فغصب قبل قبضه .

التاسعة : إذا باعه من مسلِم رآه قبل العقد ، ثم وجده المسلّم متغيراً عما كان. . فله الفسخ .

العاشرة : أن يبيعه لمسلم وماله غائب في مسافة القصر. . فللكافر الفسخ ؛ لتضرره بالصبر إلى إحضار الثمن .

<sup>(</sup>١) الروضة ( ٣٤٨/٣ ) ، وانظر اللباب ( ص ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في كل النسخ إلا (ج) ففيها: (عجيب).

 <sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١٨/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٥/٧٧ ، ٤٢٨ ) ، و « فتح العزيز » ( ١٩/٤ ) .

الحادية عشر : أن يبيعه بصبرة من طعام ، ثم يظهر أن تحتها دَكَّةٌ أو غيرها. . فله الفسخ ؛ لأنه كالتدليس .

الثانية عشر: أن يبيع العبد المسلم لمسلم، ثم يتقايلا. . فلا يجوز إن جعلنا الإقالة بيعاً ، وإن جعلناها فسخاً وهو الصحيح . . فعلى الوجهين في الرد بالعيب كما قاله الرافعي (١) .

الثالثة عشر: أن يجعل الكافر عبده المسلم رأس مال سلم ، أو يجعل عبده الكافر كذلك ، ثم يسلم العبد ، وينقطع المسلم فيه . . فإن الفسخ جائز ، وحينئذ . . فيعود المسلم إلى ملك الكافر على قياس ما سبق من المسائل .

الرابعة عشر: أن يُقرض عبده الكافر، فيُسلم العبد في يد المقترض. فيجوز للمقرض الكافر أن يرجع فيه كما جوزنا له الرجوع في الهبة على ما سبق، بل أولى ؛ لأن القرض وُضِع للرجوع في شيء ؛ إما العين المُقْرَضَة أو مثلها ، بخلاف الهبة ؛ فإنها لم توضع لذلك ، بل الغالب على الواهبين وإن كانوا أصولاً عدم الرجوع .

وهاذه المسألة إنما تستثنى إذا فرعنا على أن ما لا مثل له يرد مثله صورة ، وعلى أن المقترض يجوز له أن يرجع في عين ما أعطاه ، وهو الصحيح فيهما ، ولو أسلم في ملك الكافر ، فأقرضه لمسلم ، أو وهبه لولده المسلم . فمقتضى إطلاقهم الأمر بإزالة الملك : أنه يكفي ذلك ، وحينئذ . فلا يختص جواز الرجوع بالمثال المتقدم .

نعم ؛ في الاكتفاء بهما نظر ظاهر ، ويحتمل الاكتفاء ، ويمنع الرجوع .

الخامسة عشر: ذكرها الرافعي في (الرهن): إذا ورث الكافر عبداً مسلماً أو كافراً فأسلم في يده، ثم باعه، ثم ظهر دين على التركة، أو حدث برد مبيع بعيب ونحوه، فلم يقض الوارث الدين.. فإن الأصح: فسخ البيع فيه، ويعود إلى ملك الوارث متعلقاً به الدين (٢٠).

السادسة عشر: أن يتوكل في شراء كافر معين أو غير معين ، فاشتراه ، ثم أسلم ، وظهر أنه معيب ، وأخر الوكيل كما أوضحوه في ( باب معيب ، وأخر الوكيل كما أوضحوه في ( باب الوكالة ) ، وحينتذ. . فقياس ما سبق من الصور عوده إلى الكافر .

السابعة عشر: أن يشتري العامل الكافر عبيداً للقراض ثم يقسمان بعد إسلامهم.. فإن قياس المذهب: صحته ، وحينئذ.. فيدخل المسلم في ملكه ؛ لأن العامل لا يملك حصته إلا بالقسمة . الثامنة عشر: أن يجعله أجرة أو جعلاً ، ثم يقتضي الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب .

التاسعة عشر : إذا التقط ملتقط شخصاً محكوماً بكفره بشرطه المعروف وهو إما عدم التمييز ،

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ (١٩/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » (٤٩٧/٤) .

أو في وقت النهب أو الغارة فأسلم ، ثم أثبت كافر أنه كان ملكه. . فإنه يرجع فيه ؛ فإنهم صرحوا بأن التملك بالالتقاط كالتملك بالقرض .

العشرون : أن يقف علىٰ كافر أمة كافرة ، فَتُسْلِم ، ثم تأتي بولد من نكاح أو زنا. . فإنه يكون مسلماً تبعاً لأمه ، ويدخل في ملك الكافر ؛ لأن نِتَاج الموقوفة ملك للموقوف عليه على الصحيح .

الحادية والعشرون: أن يوصي لكافر بما تحمله أمته الكافرة من زوجها الكافر ، فيقبل الموصىٰ له الوصية بشرطه ، ثم تُسْلِم الجارية ، وتأتى بولد .

الثانية والعشرون: أن يتزوج المسلم بأمة لكتابي ؛ فإنه يصح على الصحيح بالشروط المعروفة ، وحينئذ: فإذا أتت بولد. . فإنه يكون مسلماً مملوكاً لسيد الأمة ، وهاكذا لو نكحها وهو كافر ثم أسلم .

الثالثة والعشرون : إذا وطيء الكافر جارية مسلمة لولده ، أو لولده فيها البعض ، وأولدها. . فإنها تنتقل إليه ، وتصير مستولدة له ، ذكره الرافعي والنووي(١١) .

الرابعة والعشرون : إذا وطيء مسلم أمة لكافر علىٰ ظن أنها زوجته الأمة . . فالولد مسلم مملوك للكافر ، سواء كان الواطيء حراً أو عبداً .

الخامسة والعشرون: أن يصدق الكافر زوجته عبداً كافراً ، فيسلم العبد ، ثم يقتضي الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج ؛ إما بطلاق أو بفسخ عيب ، أو إعسار ، أو إسلام ، أو فوات شرط ، أو بالتحالف .

السادسة والعشرون : أن يخالع الكافر زوجته الكافرة على عبد كافر ، فيسلم ، ثم يقتضي الحال فسخ الخلع فيه إما بعيب ، أو فوات شرط ، أو غيرهما . . فإنه يرجع إلى الكافرة .

السابعة والعشرون: إذا أسلم عبد الكافر بعد أن جنى جناية توجب ما لا يتعلق برقبته ، وباعه بعد اختيار الفداء ، فتعذر تحصيل الفداء ، أو تأخر لإفلاسه ، أو غيبته ، أو صبره على الحبس . . فإنه يفسخ البيع ، ويعود إلى ملك سيده الكافر ، ثم يباع في الجناية ، كما قاله الأصحاب(٢) .

الثامنة والعشرون: إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام، وكانت الغنيمة أطفالاً أو نساء أو عبيداً، فأسلموا بالاستقلال أو بالتبعية، ثم اختار الغانمون التملك. فقياس المذهب أن للإمام أن يرضخ للكفار مما وجد؛ لتقدم سبب الاستحقاق، وهو حضور الوقعة، وحصول الاختيار المقتضى للملك على الصحيح.

التاسعة والعشرون : أن يكون بين كافرين أو مسلم وكافر عبيد مسلمون ، أو بعضهم مسلم

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٢٠/٤ ) ، و« الروضة » ( ٣٤٧/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۳۸/٤ ، ۳۹ ) ، و « الروضة » ( ۳/۷۵۷ ، ۳۵۷ ) .

وبعضهم كافر ، فيقتسمون ، وقلنا : القسمة إفراز.. فقياس المذهب : يقتضي الجواز ، وحينئذ. . فيدخل المسلم أو بعضه في ملك الكافر .

الثلاثون : أن يعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم ؛ فإن الباقي يدخل في ملكه ، ويُقَوّم عليه ، كما نقله في ( البيع ) من « شرح المهذب » عن البغوي ، وأقره عليه (١ ) .

الحادية والثلاثون : إذا أسلمت أمة الكافر ، ثم ولدت من غيره بنكاح أو زنا قبل زوال ملكه. . فإنه يدخل في ملكه .

الثانية والثلاثون: أن يكاتب الكافر عبده المسلم أو الكافر، فيسلم، ثم يشتري المكاتب عبداً مسلماً، أو تأتي أمته المسلمة بولد من نكاح أو زنا، ثم يعجز نفسه. فإن أمواله تدخل في ملك السيد، ومن جملتها المسلم الذي اشتراه، وأولاد أمته.

الثالثة والثلاثون : أن تسلم مستولدته ، ثم تأتي بولد من نكاح أو زنا. . فإنه يكون مملوكاً له ، ويثبت له حكم أمه . انتهى كلام « المهمات » .

وقد أهمل ما إذا أقر بحرية مسلم في يد غيره ، ثم اشتراه ، فليست هاذه الصورة فيما ذكره النووي عند حصره الصور هنا ، ولا فيما زاده شيخنا عليه مع أن الرافعي والنووي ذكراها هنا .

واستثنىٰ في « الحاوي » من هاذه المسائل : الإرث ، والاسترداد بعيب أو إقالة $^{(7)}$  .

١٦٧٩ قول « التنبيه » [ص ٩٠] : ( ويصح في الآخر ، ويؤمر بإزالة الملك عنه ) يرد عليه الكتابة ؛ فإنها تكفي على الأصح أو الأظهر ، وليس فيها إزالة ملك ، وقد ذكرها « الحاوي  $^{(7)}$  .

١٦٨٠ قول « الحاوي » [ص ٢٦٠] : ( والمودَعِ ) أي : لا يشترط إسلامه ، فيجوز إيداع العبد المسلم عند الكافر .

قال السبكي : وفيه إشكال من جهة وضع يده عليه ، لا سيما إذا كان صغيراً ، قال : والذي لا أشك فيه أنه لا يجوز إيداع المصحف عنده . انتهىٰ .

والإعارة كالإيداع .

17.۸۱ قوله: ( والمستأجر )(٤) أي: لا يشترط إسلامه ، ثم قال: ( ويؤمر الكافر بإزالة ملكه عنه ؛ ككتابته ) قد يفهم أنه لا يؤمر بأن يزيل ملكه عن المنافع ؛ بأن يؤجره مسلماً ، والأصح في « شرح المهذب » : خلافه (٥) .

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ۳٤٠/۹ ، ۳٤۱ ) ، وانظر « التهذيب » ( ۲۳/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي » ( ص ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) المجموع (٩/ ٣٤٠).

فرع: [لو حملت أمة كافرة من كافر فأسلم] أمة كافرة حملت من كافر ، فأسلم . . فالحمل مسلم ، فيحتمل أن يؤمر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا: الحمل يعطىٰ حكم المعلوم ، قاله في « البحر  $^{(1)}$  .

١٦٨٢ قوله : ( وتفريق المستولدة والمدبر )(٢) محله : في المدبر إذا دَبَرَه قبل إسلامه ؛ فإنه لا يباع ، بل يحال بينهما ، فلو دبره بعد إسلامه . لم يكف ، ويباع ، وقد أوضح « المنهاج » الصورتين في ( التدبير )( $^{(7)}$  .

19۸۳ ـ قول « الحاوي » [ص ٢٦١] : ( إن امتنع ـ أي : الكافر من إزالة ملكه ، أو الكتابة حيث أمر بها ـ بينغ ) أي : بثمن المثل ، فإن لم يجد مشترياً به . . صبر ، وحيل بينهما ، ويستكسب له ، وتؤخذ نفقته منه .

17٨٤ قول « المنهاج » [ص ٢١٠ ، ٢١١] : ( ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر ) ينبغي أن يتعلق قوله : ( في الأظهر ) بالأخيرة فقط ؛ فإن الأصح : القطع بأنه لا يصح شراؤه المصحف ، وفرق الرافعي : بأن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه  $^{(3)}$  ، وفرق الماوردي : بأن المصحف أكثر حرمة ؛ بدليل حرمة مسه على المحدث  $^{(0)}$  ، وفرق في « الأم » : برجاء عتق العبد  $^{(7)}$  .

وينبني علىٰ هاذه الفروق بيع العبد الصغير ، وبيع غير المصحف مما منعناه ، والله أعلم .

والعبرة بمن يُشْتَرَىٰ له لا بمن يباشر الشراء كما تقدم في شراء المسلم، وبذلك عبر «الحاوي» ( $^{(N)}$ ) وفي معنى المصحف : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكره « الحاوي  $^{(A)}$  ، خلافاً للماوردي ؛ فإنه لم يلحقه بالمصحف ، كذا ذكره هنا ، واقتصر الرافعي والنووي علىٰ حكايته عنه  $^{(A)}$  ، لكنه فَصّل في عقد الذمة فقال : إن كان المذكور في كتب الحديث صفته وسيرته . . فيجوز قطعاً ، وإن كان فيها كلامه من أمره ونهيه وأحكامه . . ففي المنع وجهان  $^{(N)}$  .

<sup>(</sup>١) بحر المذهب (٦/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) انظر « الحاوي » ( ص ۲٦٠ ، ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ٥٩٢)

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ١٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٢٩١/١٤) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٣/١٩٢).

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٨) الحاوي (ص ٢٦٠).

<sup>(</sup>٩) انظر « فتح العزيز » ( ١٧/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣٤٤/٣ ) ، و « المجموع » ( ٣٣٧/٩ ) .

<sup>.</sup> ١٠) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣٩١/١٤) .

قال العراقيون: وكتب الفقه التي فيها آثار السلف لها حكم المصحف في هذا ، قال السبكي : الأحسن: إطلاق المنع من بيع كتب العلم للكافر وإن خلت عن الآثار ؛ تعظيماً للعلم الشرعي ، قال ولده شيخنا القاضي تاج الدين: وقوله: (تعظيماً للعلم الشرعي) يفيد جواز بيعهم كتب علوم غير شرعية ، وينبغي المنع من بيع ما يتعلق منها بالشرع ؛ ككتب النحو واللغة وأمثالها. انتهى .

وقال النووي : الخلاف في بيع العبد والمصحف والحديث والفقه إنما هو في صحة العقد مع أنه حرام بلا خلاف (١) .

واعترضه في « المهمات » في نفي الخلاف بالنسبة إلى كتب الفقه ؛ بأن في « الإيضاح » للصيمري : فأما إذا اشتروا كتب الفقه والطب والنحو . فلا حرج عليهم ، وزعم بعض أصحابنا أن النصراني إذا ابتاع كتاب « المزني » . . كان كمن ابتاع مصحفاً ، والصحيح : خلافه . انتهى .

17٨٥ قول « المنهاج » [ص ٢١١] : ( ولا الحربي سلاحاً ) وفي وجه : يصح مع التحريم ، قال في « الوسيط » : إنه منقاس (٢) .

قال الروياني: ويؤمر بإزالة الملك عنه ( $^{(7)}$ )، وصرحوا في صلاة الخوف بأن الترس والدرع ليسا من السلاح، وهو مقتضى قولهم في السَّلَب: كدرع وسلاح، لكن كلام الإمام يقتضي أنه منه ؛ فإنه استدل على بيع السلاح ورهنه من الذمي: بأنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي  $^{(2)}$ ، فدل على أنه يسمى سلاحاً، ويظهر ترجيحه هنا ؛ فإنهم يستعينون به على قتالنا.

١٦٨٦ قول « التنبيه » [ص ٩٠] : ( وإن باع العصير ممن يتخذ الخمر ، أو السلاح ممن يعصي الله تعالىٰ به ، أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام . . كره ) فيه أمور :

أحدها: أن قوله: (ممن يتخذ الخمر) أي: شأنه كذلك، فلو تحقق أنه يتخذه خمراً.. حرم في الأصح في « الروضة »(٥) ، وقيل: لا ، وعليه الأكثرون ، كما في « التتمة » و « البحر » ، ونص عليه في « الأم »(٢) ، وفي « المنهاج » في البيوع المنهي عنها [ص ٢١٧]: ( وبيع الرُّطَبِ والعِنبِ العَاصِرِ الخَمْرِ) ، قال السبكي: ولا أستحضر فيه نهياً خاصاً ، لكن روى الترمذي: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها...) الحديث (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر «الروضة» (٣٤٤/٣).

<sup>(</sup>٢) الوسيط ( ٦٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « بحر المذهب » (٦/ ٢٧٠ ، ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٢١٧/٦ ، ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٤١٦/٣).

<sup>(</sup>٦) الأم (٣/٤٧) ، بحر المذهب (٦/٢٧٠).

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي ( ١٢٩٥ ) .

وجه الاحتجاج : أن العاصر كالبائع في أن كلاً منهما مُعين على معصية مظنونة ، قال : والمأخذ يقتضي أن تسليمه إليهم حرام ، وذلك يقتضي فساد البيع ، والأصحاب جزموا بصحته .

ثانيها: الأصح في « شرح المهذب »: أنه إذا تحقق عصيانه بالسلاح. . حرم أيضاً (١) .

ثالثها: يستثنى من العصاة: أهل الحرب؛ فبيع السلاح لهم حرام بالإجماع، وباطل على المشهور كما تقدم (٢)، وقد يقال: إن بين عبارة « التنبيه » و « المنهاج » عموماً وخصوصاً ؛ فإن الحربي قد يعصي به وقد لا يعصى ، والعاصى قد يكون حربياً وقد لا يكون .

رابعها: يستثنى من مسألتي العصير والسلاح: ما إذا كان ليتيم، وأراد الولي البيع، وهناك اثنان بدل أحدهما أكثر من الآخر، لكن يقصد جعله خمراً أو آلة للقتل المحرم.. فهل يبيع منه أو من باذل الأقل؟ فيه احتمالان للروياني (٣).

خامسها: يستثنى من المسألة الثالثة: إذا تحقق أخذ الحرام. . فإنه يحرم .

سادسها: مفهومه: أنه لا كراهة إذا لم يكن أكثر ماله حرام ؛ بأن استوى الحرام والحلال ، أو كان أكثره حلالاً ، وليس كذلك ، بل يكره مطلقاً إذا لم يتحقق أخذ الحرام ؛ ولعله إنما خص الأكثر بالذكر ؛ لمخالفة شيخه أبي حامد ؛ فإنه قال في صورة الأكثر : بالتحريم ، وتبعه الغزالي في «الإحياء »(٤) .

سابعها : يستثنىٰ منه : إذا علم حل ما يأخذه. . فإنه لا كراهة حينئذ ولو كان أكثر ماله حراماً ، والكراهة إنما هي مع الاشتباه ، والله أعلم .

١٦٨٧ - قولهم : ( إن للمبيع شروطاً ، فذكروا : الطهارة ، والنفع ، وإمكان التسليم ، والمِلْك ، والعلم ) (٥) فيه أمور :

أحدها: قال السبكي: الذي يتحرر منها الملك والمنفعة، فلا شرط له غيرهما، وأما اشتراط الطهارة: فمستفاد من المِلْك؛ لأن النجس غير مملوك، وأما القدرة على التسليم والعلم به: فشرط في العاقد، وكذا كون الملك لمن له العقد.

ثانيها : قال في « المهمات » : هـٰـذه الشروط التي ذكروها موجودة في حَرِيم (٦٦) المِلْك ، مع أنه

<sup>(1)</sup> Ilanga (9/077).

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » (۹/ ۳۳۵).

<sup>(</sup>٣) انظر « بحر المذهب » (٦/٥٥١).

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٨٨ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٦١ ، ٢٦٢ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٦) الحريم : هي المواضع القريبة التي يُحْتَاج إليها لتمام الانتفاع ؛ كالطريق ومسيل الماء ونحوهما . انظر « فتح العزيز » ( ٢ / ٢ ) .

لو باعه وحده . . لم يصح ، حكاه الرافعي في ( الإحياء ) عن العبادي ، وأقره  $^{(1)}$  .

ثالثها : اعترض في « المطلب » على حصرها في خمسة : بأن للرِّبَوِيَّاتِ شروطاً أخرى .

170٨ قول « المنهاج » [ص ٢١١] : ( طهارة عينه ) وقول « التنبيه » [ص ٨٨] : ( ولا يجوز البيع إلا في عين طاهرة ) يرد على مفهومه : متنجس لا يطهر بالغسل ؛ فإنه طاهر العين ولا يصح بيعه كما ذكراه بعد ذلك ، وأفهم كلامهما : أن امتناع بيعه متفرع على اشتراط طهارة العين ، وليس كذلك ؛ فإنه طاهر العين ومع ذلك لا يصح بيعه ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ٢٦٢] : ( طاهر ، أو يَطْهر بالغسل ) فلم يعتبر طهارة عينه ، وإنما اعتبر ألاً يكون نجساً نجاسة لا تطهر بالغسل .

١٦٨٩ عول « المنهاج » [ص ٢١١] : ( وكذا الدهن في الأصح ) أي : لا يمكن تطهيره .

مقابله: أنه يمكن تطهيره ؛ بأن يوضع علىٰ قلتين أو يصب عليه ماء يغمره ، ثم يحرك حتىٰ يصل إلىٰ جميعه ، وظاهر كلامه: صحة البيع إذا قلنا به ، والأصح \_ تفريعاً عليه أيضاً \_ : المنع ، ويشكل الفرق بينه وبين الثوب المتنجس ؛ حيث صح بيعه قطعاً ، والأصح : أن الماء المتنجس لا يصح بيعه

والمسألة مكررة في « المنهاج » فإنها مذكورة في النجاسات (٢) ، وكلامه يقتضي أن غير الدهن من المائعات لا يمكن تطهيره قطعاً ، وهو المعروف ، لكن في « الشرح الصغير » : إنه لا يبعد طرد الخلاف في سائر المائعات ؛ لأن إيصال الماء إلى أجزائها بالصّبِّ والتحريك ممكن ، والغسالة طاهرة على الأصح ، فلا يضر بقاؤها . انتهى .

قال في « المهمات » : وهو ضعيف ؛ لأنه إن كان الماء قليلاً . . فلا يرد على جميع أجزائه إلا وهو متغير ؛ لاختلاطه به ، بخلاف الدهن ، وإن كان كثيراً جداً بحيث يزول اسم المائع . . خرج عن المقصود ؛ فإن الغرض أن يطهره ويبيعه على حاله . انتهى .

وقول « المنهاج » [ص ٢١١] : ( الدهن ) أعم من قول « التنبيه » [ص ٨٨] : ( الزيت النجس ) .

١٦٩٠ قول ( التنبيه » [ص ٨٨] : ( ويجوز بيع الثوب النجس ) أي : إن لم يستتر بالنجاسة ، فإن استتر بها . . خرج على بيع الغائب (٣) .

1791\_ قول « التنبيه » [ص ٨٨] : (ولا يصح إلا فيما فيه منفعة ) مثل قول « المنهاج » [ص ٢٦١] : (في الثاني : النفع ) والمراد : منفعة مباحة شرعاً ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ٢٦١] : (في منتفع به شرعاً ) .

<sup>(</sup>١) انظر \* فتح العزيز » (كتاب إحياء الموات ) (٢١٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( فتح العزيز » ( ٤/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ٣٤٩ ) .

1797 - قولهما: ( لا يصح بيع الحشرات )(١) يستثنى منه: العَلَق ؛ فيصح بيعه على الأصح ؛ لمنفعة امتصاص الدم .

1997 - قول « المنهاج » [ص ٢١١] : ( وكل سَبُع لا ينفع ) أعم من قول « الحاوي » [ص ٢٦١] : ( لا يصيد ) ومن قول « التنبيه » [ص ٨٨] : ( لا تصلح للاصطياد ) لأن المنفعة قد تكون لغير الصيد ؟ كالقتال على الفيل وحراسة القرد. . فيصح بيعها لذلك .

1798 قول « المنهاج » [ص ٢١١] : ( وآلة اللهو ) أي : المُحَرّم ، وسيأتي في ( الشهادات ) . مالاً ؟ 179 قوله : ( وقيل : يصح في الآلة إن عُدَّ رِضَاضُها مالاً ) (٢) يفهم أنه إذا لم يُعّد مالاً ؟ كمزمار صغير من قصب . . يمتنع جزماً ، وهو المعروف ، وفيه وجه شاذ في « شرح المهذب »(٣) .

ر و البناء على السقف ، وبهدمه يَغْرَم للفُرْقَة ) المنتفع به [ص ٢٦١] : ( والبناء على السقف ، وبهدمه يَغْرَم للفُرْقَة ) محله : إذا كان الهدم قبل البناء ، فإن كان بعده . . فالمذهب : أنه لا يلزمه إعادته ، فلا قيمة للفرقة إلا بالهدم قبل البناء ، وإن أطلقه « الحاوي » .

179٧ قول « المنهاج » [ص ٢١١] : ( إمكان تسليمه ) فيه أمران :

أحدهما: كان ينبغي التعبير بـ ( القدرة ) بدل الإمكان ، كما في « التنبيه » و « الحاوي » وسائر كتب الرافعي والنووي (٤٠) ؛ فإنه لا يلزم من ثبوت إمكانه القدرة عليه ؛ فإن الشيء قد لا يكون مستحيلاً ، ومع ذلك فلا يتمكن الشخص منه .

ثانيهما: وكان ينبغي أيضاً التعبير بالتسلَّم - بضم اللام - لا بالتسليم ؛ ليشمل مسألة بيع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه وتسلمه ، والتسليم فعل البائع ، ذكره في « المطلب » ، وهذا وارد على « التنبيه » و « الحاوي » أيضاً .

١٦٩٨ ـ قولهما: ( إنه لا يصح بيع العبد الآبق )(٥) فيه أمران:

أحدهما : إن ظاهر كلامهما منع بيعه مطلقاً ، وهو المشهور ، وفي وجه : أنه إن عرف موضعه وعلم أنه يصل إليه إذا أراد. . صح ، واستحسنه الرافعي  $^{(7)}$  ، وفي « الروضة » وأصلها : لو باع الآبق ممن يسهل عليه رده . . ففيه الوجهان في المغصوب $^{(\vee)}$  ، ومقتضاه : تصحيح الصحة ، وكذا

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٨٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » (ص ٢١١ ) .

<sup>(</sup>m) Therage (P/M27).

<sup>(</sup>٤) التنبيه (ص ٨٨)، الحاوي (ص ٢٦٢)، وانظر « فتح العزيز » (٤/ ٣٤)، و« المحرر » (ص ١٣٦)، و« الروضة (٣/ ٣٥٥)، و« المجموع » ( ٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٨٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ٩ فتح العزيز ١ ( ٣٥/٤ ) .

<sup>(</sup>۷) الروضة (۳/۳۵۳).

صححه في « شرح المهذب »(١) ، ومشى عليه في « الحاوي » فقال [ص ٢٦٢] : ( والآبق ، إلا أن يقدر المشتري على قبضه ) ، لكن رده شيخنا الإمام البلقيني ، وقال : المذهب : أنه لا يجوز ، والفرق بينه وبين المغصوب : أن المغصوب تحت يد شخص عليه عهدته ، بخلاف الآبق ؛ فإنه ليس تحت يد أحد ، قال : فإن كان تحت يد شخص . صار قريباً من صورة الغصب .

ثانيهما : ذكر الثعالبي أنه لا يُطْلَق الآبق إلا على عبد ذهب من غير خوفٍ ، ولا كدِّ في العمل ، فإن ذهب لذلك . . فهو هارب<sup>(٢)</sup> ، فكان ينبغي التعبير بعبارة جامعة للنوعين ، وهاذا وارد على «الحاوي » أيضاً .

1799\_ قول «المنهاج » و «الحاوي » في المغصوب : (إنه لو باعه لقادر على انتزاعه . . صح ) (٢) قال في «المطلب » : ينبغي البطلان فيما لو كانت قدرة المشتري تحتاج إلى مؤنة ، وقول «المنهاج » [ص ٢١١] : (على الصحيح ) عبر في «الروضة » بالأصح (٤) ، فلو كان البائع قادراً على انتزاعه . . انعقد قطعاً ، قال في «المطلب » : إلا إذا كان فيه كلفة . . فينبغي أن يكون فيه ما في بيع السمك في البركة ، والأصح : عدم الصحة ، قال : وهذا عندي لا مدفع له ، وقد استشكل في «المهمات » المنع من بيع الضال والآبق والمغصوب : بأن إعتاقهم جائز ، وقد صرحوا بأن العبد إذا لم يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق ؛ كالعبد الزمن . . صح بيعه ، وإعتاق المبيع قبل قبضه صحيح على الصحيح ، ويكون قبضاً ، قال : فلم لا صح بيع هاؤلاء إذا كانوا زَمْنَىٰ ، بل مطلقاً ؟ لوجود منفعة من المنافع التي يصح لها الشراء . انتهىٰ .

قلت : الزمن ليست فيه منفعة قد حيل بين المشتري وبينها ، بخلاف المغصوب ونحوه ، والله أعلم .

• ١٧٠٠ قول « التنبيه » [ص ٨٨] : ( كالطير الطائر ) أعم من قول « الحاوي » [ص ٢٦٢] : ( لا حمام البرج الخارج ) لكن يستثنى منه : النحل ، فالأصح : صحة بيعه خارج الكوارة إذا كان معلوماً .

۱۷۰۱\_قول « المنهاج » [ص ٢١١] : ( ولا يصح بيع نصفٍ معينٍ من الإناء والسيف ونحوهما ) أي : مما تنقص قيمته بكسره أو قطعه كثوب نفيس ، وقد صرح به في « التنبيه »(٥) ، وتعبير « الحاوي » بقوله [ص ٢٦٢] : ( وبعض معيّن ينقص بالفصل ) يشمل الجميع ، قال النووي : فطريقه

<sup>(1)</sup> Ilaranga (1/17).

<sup>(</sup>٢) انظر « فقه اللغة » (ص ٦٠) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٦٢ ) ، المنهاج ( ص ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ٨٨).

أن يقطعه مالكه قبل ذلك ، ثم يشتريه منه ، فيصح جزماً . انتهي (١) .

وفي إباحة ذلك نظر ، وفي الثوب وجه : أنه يصح ، قال به صاحب « التقريب » والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ (٢) ، واختاره السبكي ، وقال : قد يكون له فيه غرض صحيح . انتهيٰ .

وقال الرافعي: القياس: طرده في الإناء والسيف(٣).

1٧٠٢ قول « المنهاج » [ص ٢١١] : ( ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح ) عبر في « الروضة » بالمذهب ، وقال : وبه قطع الجمهور (٤٠) .

 $1V \cdot T$  قول « التنبيه » [ص ۱۸] : ( إنه لا يصح بيع المرهون ) أي : بغير إذن مرتهنه ، كما صرح به « المنهاج » و ويرد عليهما : أن ذلك إنما يمتنع بعد القبض ، ولغير المرتهن ، فلو باعه للمرتهن . صح ، وهاذا الأخير قد يفهم من تجويز « المنهاج » بيعه بإذن المرتهن ، والمسألة مكررة في ( كتاب الرهن ) فيهما (٢) .

١٧٠٤ قول « التنبيه » [ص ٨٨] : ( وفي العبد الجاني قولان ، وقيل : إن كانت الجناية خطأ. . لم يجز قولاً واحداً ، وإنما القولان في جناية العمد ، وقيل : إن كانت الجناية عمداً . جاز قولاً واحداً ، وإنما القولان إذا كانت الجناية خطأ ) الأصح : الطريقة الثالثة ، والأصح من القولين : البطلان ، لكن التعبير بالخطأ عبارة ناقصة ، فلو كانت الجناية شبه عمد ، أو عمداً لا قصاص فيه ، أو فيه قصاص وعُفي على مال . فهو كما لو كانت خطأ ، وقد تناول هاذه الصور قول « المنهاج » أو فيه قصاص وعُفي على مال . فهو كما لو كانت خطأ ، وقول « الحاوي » [ص ٢٦٢] : ( وجان تعلق الأرش برقبته ) ، ثم في كلامهم أمور :

أحدها: أن محل المنع: إذا بيع بغير حق الجناية.

ثانيها: أن محله أيضاً: إذا استغرق المال قيمته ، أو زاد ، فإن نقص. . ففي « المطلب » : يشبه أن يخرج على الخلاف في أن الدّين إذا تعلق بالتركة ، وقلنا : هو كتعلق أرش الجناية . . هل يمنع التصرف في الكل ، أو في قدره فقط ؟

ثالثها: أن محل الخلاف: أن يبيعه وهو موسر، فإن باعه معسراً. . بطل جزماً، وقيل: بالقولين.

<sup>(1)</sup> انظر « المجموع » ( ٣٠١/٩ ).

<sup>(</sup>٢) انظر « الحاوي الكبير » ( ٥/ ٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٤/ ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣٥٧/٣).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ٢١١).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ١٠٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٤٤ ) .

رابعها: ومحل الخلاف أيضاً: أن يبيعه قبل اختيار الفداء ، فلو باعه بعد الفداء . صح قطعاً ، أو قبله ولكن بعد اختياره . . فقال البغوي : يصح أيضاً ، حكاه عنه الرافعي والنووي ، وأقراه (١) ، لكن مقتضى إطلاق الماوردي : أنه على الخلاف (٢) ، قال السبكي : وهو الحق ؛ لأن اختيار الفداء قبل الفداء يصح الرجوع عنه ، والبغوي ممن يوافق علىٰ ذلك . انتهىٰ .

وقد حكى الإمام الاتفاق على أن له الرجوع عنه (٣).

١٧٠٥ قول « المنهاج » [ص ٢١١] : ( وكذا تعلق القصاص ) أي : برقبته ، فإن تعلق بعضوه . .
 صح بيعه قطعاً ، كما سيأتي في ( باب الخيار ) في قوله : ( كقطعه بجناية سابقة ) (٤٠) ، وقوله : ( في الأظهر ) (٥٠) الأصح : القطع به ، فكان ينبغي التعبير بـ ( المذهب ) .

٦٧٠٦ قول « التنبيه » [ص ٨٨] : (ولا يجوز بيع ما يبطل به حق آدمي ؛ كالوقف وأم الولد)
 جوّز القفال بيع أم الولد من نفسها فقال : إنه الظاهر ، حكاه عنه الرافعي في بابه ، وأقره (٢) .

وفي كتاب « الخصال » لأبي بكر الخفاف : أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا عند أربع خصال : المرهونة ؛ أي : إذا كان معسراً ، وأن يكون الوطء في غير ملكه وتلده في ملكه ، وأن يكون وطؤه بعد أن حجر عليه فيها ، وأن تحمل منه وهو مكاتب. . فيجوز له بيعها بعد عتقه . انتهىٰ .

« الوجيز » ، فتبعه الرافعي والنووي ( الزابع : الملك لمن له العقد ) هاذا الضابط ذكره في « الوجيز » ، فتبعه الرافعي والنووي ( ) .

ويدخل فيه : المالك ، والوكيل ، والولي ، والقاضي في الممتنع ، وملتقط الحيوان ونحوه ، والظافر بغير جنس حقه .

وقصدوا إخراج بيع الفضولي ، وليس خارجاً ، بل داخل ؛ فإن العقد يقع للمالك موقوفاً على إجازته عند من يقول به ، ذكر هاذا الإيراد في « المطلب » عن بعضهم ، وهو ظاهر ، وقد سلم من هاذا الإيراد « الحاوي » بقوله [ص ٢٦٢] : ( يَلِيهِ العاقد ) فخرج الفضولي العاقد ؛ إذ ليس له عليه ولاية ، و « التنبيه » بقوله [ص ٨٨] : ( ولا يجوز بيع ما لا يملكه إلا بولاية أو نيابة ) وليس الفضولي ولي المالك ، ولا نائبه ، فتعبيرهما أحسن من تعبير « المنهاج » .

 <sup>(</sup>١) انظر ( التهذيب » ( ٣/ ٣٥٥ ) ، و ( فتح العزيز » ( ٣٨/٤ ) ، و ( الروضة » ( ٣/ ٣٥٧ ، ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الحاوى الكبير » ( ٥/ ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٥/ ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ١٣/ ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٧) الوجيز ( ١/٩٧١ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ٣١/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣٥٣/٣ ) .

۱۷۰۸ قول « المنهاج » [ص ۲۱۱] : ( فبيع الفُضُوليِّ باطلٌ ) كذلك شراءه ، وقد صرح به في « الحاوي » (۱) ، وقوله : ( بعين مال غيره ) (۲) كذا إذا اشتراه بثمن في ذمة غيره ؛ بأن قال : اشتريت لفلان بألف في ذمته ، وهو مفهوم من طريق الأولىٰ ؛ إذ لا سبيل له علىٰ ذمته بحال ، وكذا لو اقتصر علىٰ قوله : اشتريت لفلان بألف ، ولم يضف الثمن إلىٰ ذمته ، كما رجحه في « الوسيط » ( $^{(7)}$  ، لكن في « الروضة » وأصلها وجهان بلا ترجيح : هاذا ( $^{(3)}$  ، والوقوع عن المباشر ( $^{(6)}$  ، وكذا « التنبيه » لم يذكر سوى البيع  $^{(7)}$  ، ولو عبروا بـ ( العقد ) . . لشمل البيع والشراء .

١٧٠٩ قول « المنهاج » [ص ٢١١] : ( وفي القديم : موقوف ؛ إن أجاز مالكه. . نَفَذَ ، وإلا. .
 فلا ) فيه أمور :

أحدها: أنه نص عليه في الجديد أيضاً ، ذكره الجويني في « السلسلة » في ( القضاء ) ، وسليم في « المجرد » والروياني كلاهما في ( القراض ) ( $^{(V)}$  ، ونص عليه في « الأم » في ( الغصب )  $^{(A)}$  ، كما حكاه في « المطلب » ، ونص في « البويطي » علىٰ تعليقه علىٰ صحة حديث عروة البارقي  $^{(P)}$  ، ونقُلُ « الروضة » عن نص « البويطي » الصحة موقوفاً . . مردود ، وإنما فيه التعليق ، قال النووي : والقديم قوي في الدليل  $^{(V)}$  .

ثانيها : أن المراد : على القديم بالموقوف الملك ، وأما الصحة : فناجزة ، قاله الإمام (١١) ، ويوافقه تصريح « المحرر » بأنه ينعقد موقوفاً (١٢) ، ولا معنىٰ للانعقاد إلا الصحة .

ثالثها: المراد بالمالك في قوله: ( إن أجاز مالكه ): مالك التصرف فيه حال العقد ، فلو باع

الحاوي ( ص٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الحاوي » ( ص ۲٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الوسيط ( ٣/ ٢٢ ، ٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) أي : الذي رجحه في « الوسيط » ، وهو أن العقد لاغ .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ۸۸ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « بحر المذهب » ( ۲۱٤/۹ ) .

<sup>(</sup>A) IE, (7/107).

<sup>(</sup>٩) عن سيدنا عروة البارقي رضي الله عنه قال : دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً لأشتري له شاةً ، فاشتريت له شاتين ، فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره ، فقال له : « بارك الله لك في صفقة يمينك » فكان يخرج بعد ذلك إلىٰ كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم ، فكان من أكثر أهل الكوفة مالاً . أخرجه أبو داوود ( ٣٣٨٤ ) ، والترمذي ( ١٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>۱۰) انظر «الروضة» (۲۰٪۲۰).

<sup>(</sup>١١) انظر « نهاية المطلب » ( ٤٠٩/٥ ) .

<sup>(</sup>١٢) المحرر (ص ١٣٧).

فضولي مال الطفل ، ثم بلغ وأجاز . لم ينفذ ، وإنما ينفذ بإجازة الولي ، وكذا لو باع ملك الغير ، ثم ملكه البائع وأجاز . . لم ينفذ .

• ١٧١٠ قول « المنهاج » [ص ٢٦١] : ( ولو باع مال مُورِّتِهِ ) أعم من قول « الروضة » : ( مال أبيه ) (١) ومثله : لو باع عبده الآبق أو المكاتب فبان راجعاً أو فاسخاً للكتابة ، وقد تناولهما قول « الحاوي » [ص ٢٦٢] : ( وإن ظَنّ عَدَمَهَا ) أي : عدم الولاية عليه ، فهي أعم وأحسن ، ولو باع شيئاً ظنه لغيره فبان له . . جزم الإمام بالصحة (٢) ؛ لأن الجهل في تلك الصور استند إلى أصل ، وهو بقاء ملك المورث ، فبطل على قول ، ولو زوج أمة أبيه ، فبان ميتاً . . جرى الخلاف ، ومقتضاه : تصحيح الصحة .

واستشكل لأجل الاحتياط في البضع ، وقد قالوا : لو تزوج الخنثى امرأة. . بطل ولو بان رجلاً ، وكذا لو تزوج من يظن أنها مُحَرِّمة عليه فبانت حلالاً .

1۷۱۱\_ قول «المنهاج » [ص ٢١١]: (صح في الأظهر) يقتضي أن الخلاف قولان ، وهو المشهور ، وصوبه في «المهمات » ، وحكاه جماعة وجهين ، وصححه النووي في المسح على الخفين من «شرح المهذب »(٣) ، وذكر الشيخ أبو حامد أن الخلاف في هاذه المسألة إنما هو في الباطن ، وأما في الظاهر: فإنه مؤاخذ به .

1۷۱۲\_ قوله: ( الخامس: العلم به )<sup>(٤)</sup> أي: لا من كل وجهٍ ، بل جنساً وصفةً وقدراً ، واستثنىٰ بعضهم من ذلك صوراً:

إحداها: لو اختلط حمام برج بآخر.. فلأحدهما البيع من صاحب الآخر في الأصح مع الجهل.

الثانية : إذا باع صاعاً من صُبْرَةٍ مجهولةٍ . . فإن المبيع واحد مبهم .

الثالثة: لو باع المال الزكوي بعد الوجوب. . فإن الأصح: البطلان في قدر الزكاة ، والصحة في غيره وهو مجهول العين .

المناهب على ما حكاه المعتبرون ، ولكن القياس : البطلان كما لو فرقها وباع واحداً منها(٢) .

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر « نهاية المطلب » ( ٤٠٨/٥ ) .

<sup>(</sup>m) المجموع (1/000).

<sup>(</sup>ξ) انظر « المنهاج » ( ص ۲۱۱ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » (٤٤/٤ ) .

١٧١٤ قوله: (ولو باع بِمِلْءِ ذا البيت حنطةً... إلىٰ آخره) (١) لو علم قدر ذلك قبل العقد..
 صح، ويكون صورة الصحة في مسألة الفرس أن يقول: بمثل ما باع، أو يقصد المثلية، وإلا..
 ففيه الخلاف في قوله: (أوصيت له بنصيب ابني) كما ذكره الرافعي في (الوصية) (٢).

وقوله: (بملء) كذا في « المحرر » مجرور بالحرف (٣) ، فيكون من صور الثمن ، والذي في « الروضة » وأصلها: (ملء) منصوب ، ولا حرف معه (٤) ، فيكون من صور المبيع ، وهو أحسن ؛ لأن الكلام فيه ، وصورته: إذا كان الثمن في الذمة ، كما يمتنع في السلم كذلك ما إذا قال : قال : بعتك بملء هذا الكوز من هذه الدراهم.. فلا يظهر إلا الصحة كالمثمن ؛ فإنه لو قال : بعتك ملء هذا الكوز من هذه الحنطة.. صح في الأصح ؛ لإمكان الاستيفاء به قبل التلف ، ففي الثمن أولى ، كما قاله ابن الرفعة وغيره ، وقد فهم ذلك من قول « الحاوي » [ص ٢٦٣] : ( والقدر في الذمة ) فإنه يدل على أنه إنما يشترط العلم بالقدر إذا كان في الذمة ، فإن كان معيناً.. فلا ، وكذا في الشرح » و « الروضة » ما كان في الذمة من العوضين اشترط كونه معلوم القدر (٥) .

المنهاج » [ص ٢١٢]: (ولو باع بنقد ) كذا لو باع بعرض وغلب في البلد نوع منها ،
 منه. . فالأصح : تنزيله عليه ، مثل : أن يبيعه ثوباً بصاع حنطة ، والمعروف في البلد نوع منها ،
 فلو عبر بـ (الثمن ) بدل (النقد) . . لكان أشمل .

1۷۱۳ قوله: (وفي البلد نقدٌ غالبٌ) (٢) يندرج فيه ما لو كان في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن ؛ كالمسعودية بمكة ، أو زائدة ، والأصح : تنزيل العقد عليها ، ولو غلبت الفلوس . حمل العقد عليها أيضاً ، وفي « فتاوى البغوي » : أنه لو باع بوزن عشرة دراهم فضة ، ولم يبين أمضروبة هي أم تبر ؟ بطل العقد ؛ لتردده بينهما ، ولا يحمل على النقد الغالب ؛ ولعل تعبير « المنهاج » بـ ( النقد ) دون الدراهم والدنانير لهاذا .

وقوله: ( أو نقدان لم يَغْلِبُ أحدهما. . اشترط التعيين )(٧) ، كذا أطلقه الرافعي والنووي ، وصوّره في « البيان » بما إذا اختلفت قيمتهما ، وإلا . . فأصح الوجهين : أنه لا يجب التعيين ، وجزم به الرافعي في نظيره من الصحاح والمُكَسّرة (٨) .

انظر المنهاج» ( ص ٢١٢) .

 <sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » (۷/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>T) المحرر ( ص ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/٣١٢).

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز (٤٦/٤) ، الروضة (٣٦٢/٣).

 <sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ( المنهاج ) ( ص ٢١٢ ) .

 <sup>(</sup>A) انظر « فتح العزيز » ( ٤٧/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣٦٣/٣ ) ، و « البيان » ( ٥/٧٠ ) .

۱۷۱۷\_وقوله: (اشترط التعيين) (۱) أي: باللفظ، فلو عينا بالنية. لم يكف، ويكفي ذلك في نظيره من الخلع في الأصح (۲) ، وأيضاً فالأصح: أنه إذا قال من له بنات: زوجتك بنتي، ونويا واحدة. . الصحة، فيحتاج إلى الفرق.

۱۷۱۸ قوله: ( ولو باعها بمئة درهم كُلَّ صاع بدرهم . . صح إن خرجت مئة ، وإلا. . فلا على الصحيح ) (٣) يقتضي ضعف الخلاف ، وأنه وجهان ، وعبر في « الروضة » بالأظهر (٤) ، فهو يخالفه من وجهين .

1819 قول « التنبيه » [ص ١٨٨] : ( وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان ) يقتضي القطع بالبطلان في التي لم يرها البائع ، وهي طريقة ، والأصح : طرد القولين فيها أيضاً ، وهو مقتضى قول « المنهاج » [ص ٢١٢] : ( والأظهر : أنه لا يصح بيع الغائب ) لأن إطلاقه يتناول الغائب عن البائع وعن المشتري ، لكن مقتضاه : القطع بأنه لا يصح بيع الحاضر إذا لم يُرَ ، وهي طريقة ، والأصح : طرد القولين في الحاضر أيضاً ، وهو المجزوم به في « الشرح » و « الروضة » ( ) وهو مقتضى عبارة « التنبيه » .

• ١٧٢٠ قول « المنهاج » [ص ٢١٢] : (والثاني : يصح ) أي : إذا وصفها ، كما صرح به « التنبيه » (٦٠ ، والمراد بالوصف : ذكر الجنس والنوع فقط ؛ كالفرس العربي والعبد الحبشي ، فلو كان له من نوع اثنان . . تعين الوصف بما يُمَيِّز ، وقيل : يشترط مع الجنس والنوع وصفها ؛ كالدعوى ، وقيل : كالسلم ، وقيل : يكفي ذكر الجنس ، وقيل : لا يشترط شيء ، فيصح : بعتك ما في كمى .

۱۷۲۱ قولهما على هاذا القول: (إنه يثبت الخيار عند الرؤية) قد يقتضي أنه لا يثبت قبلها لا الفسخ ولا الإجازة، والأصح: نفوذ الأول دون الثاني، وقد يفهم من قول «التنبيه» [ص  $^{\Lambda\Lambda}$ ]: (عند الرؤية) أن الخيار يتقيد بحالة الرؤية على الفور، والأصح: أنه يمتد ما دام في المجلس.

١٧٢٢ قول « التنبيه » [ص ٨٨] : ( ويثبت للمشترى الخيار إذا رآها ) قد يخرج البائع ، فيقتضي

انظر « المنهاج » ( ص ۲۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) زيادة : ( وفرق بينهما بأنه يغتفر في الخلع مالا يغتفر في البيع ، وفي الفرق نظر ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣٦٦/٣).

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز (١/٤)، والروضة (٣٦٨/٣).

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التنبيه » ( ص ٨٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢١٢ ) .

أنه لا يثبت له الخيار عند الرؤية إذا لم يكن رآها ، وقد صححه في « أصل الروضة » موهماً أنه عند الرافعي ، وليس كذلك<sup>(۱)</sup> ، فقد أطلق الرافعي هنا وجهين من غير ترجيح ، لكنه صحح في الكلام علىٰ شراء الأعمىٰ : ثبوت الخيار له<sup>(۲)</sup> ، وهو مقتضىٰ إطلاق « المنهاج » في قوله [ص ٢١٢] : ( ويثبت الخيار عند الرؤية ) .

ويستثنى من اشتراطهم الرؤية مسألتان:

إحداهما: بيع الفقاع في كوزه صحيح على الأصح ؛ لمشقة رؤيته .

ثانيهما : الأعمىٰ يصح أن يشتري نفسه من سيده ؛ لأنه لا يجهل نفسه ، بل البصير لا يرىٰ وجه نفسه .

1۷۲۳ قول « المنهاج » [ص ٢١٢] : ( وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالباً إلى وقت العقد ، دون ما يتغير غالباً ) فيه أمران :

أحدهما: إذا احتمل التغير وعدمه على السواء.. فالأصح: الصحة ، ومفهوم « المنهاج » فيها متدافع ؛ فإن مفهوم أول كلامه: البطلان ، ومفهوم آخره: الصحة ، ومقتضىٰ عبارة « الحاوي » : الصحة ؛ حيث قال [ص ٢٦٤]: ( لا قبله إن غلب تغيره ) أي : لا يكفي الرؤية قبل العقد إن غلب التغير ، فمفهومه أنها تكفي إذا غلب عدم التغير أو استوى الاحتمالان ، وقول « التنبيه » [ص ٨٨]: ( فإن رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير . . جاز ) لا يفهم منه الحكم في صورة الاستواء ، إلا أن بعضهم قال : إن قوله : ( وهي مما لا يتغير ) أي : غالباً ، وحينئذ . . فيكون مفهومه البطلان في صورة الاستواء ، وهو خلاف الأصح ؛ ولها ذا أورده عليه النووي وشيخنا الإسنوي في « تصحيحهما » (٣) .

ثانيهما: قال الماوردي: صورة الاكتفاء بالرؤية السابقة: أن يكون ذاكراً لأوصفها حالة البيع، فلو نسيها. فهو كمن لم ير<sup>(٤)</sup>، وقال في « شرح المهذب »: إنه غريب، ولم يتعرض له الجمهور<sup>(٥)</sup>.

قلت: لكن تبعه الروياني فيه (7)، وجزم به في «الكفاية»، وقال النشائي: إنه ظاهر النص (7).

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۲/۵۵ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه ( ٢٨٦/١ ) ، تذكرة النبيه ( ٩٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٦/٥ ) .

<sup>(</sup>O) Ilarange (P/ YAY).

<sup>(</sup>٦) انظر « بحر المذهب » ( ٢٧/٦ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٨٣ ) .

1971\_قول «المنهاج» [ص ٢١٢]: (أو كان صِوَاناً للباقي خِلقة) كذا قيد تبعاً لـ«المحرر» الصوان بكونه خِلقة ؛ ليحترز به عن جلد الكتاب (١) ؛ فإن رؤيته لا تكفي ، لكنه ينتقض بالخشكنان (٢) ؛ فإنه يصح بيعه مع أن قشره صوان غير خلقي ، وفي «شرح المهذب» : يصح بيع الخشكنان قطعاً وإن لم يدل قشره على باطنه ؛ لأنه صوان له (٣) ، وذكر بعضهم أنه ينتقض أيضاً بالفقاع (٤) ، فيصح بيعه كما صححه النووي ، والحق : أن هلذه الصورة لا ترد هنا ؛ لأن المبيع هو بنفس الفقاع ، وليس كوزه داخلاً في البيع ، وإنما يستثنى من اشتراط الرؤية كما قدمته ، وَلِمَا ذكرناه من النقض لم يقيد « الحاوي » الصوان بكونه خِلقة ، وكذا لم يذكر هلذا القيد في « الروضة » وأصلها (٥) .

1010 قول « المنهاج » [ص ٢١٢] : ( ويصح سَلَمُ الأعمىٰ ) أي : بشرط كون رأس المال موصوفاً في الذمة ، ثم يحضر في المجلس ، فإن كان معيناً . لم يصح ، وإذا صح سلمه . لم يصح قبضه في الأصح ، بل يوكل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المحرر ( ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الخشكنان : هو فطيرة رقيقة يوضع فيها شيء من السكر واللوز وتسوى بالنار ، فتكفي رؤية الفطيرة التي هي القشرة عن رؤية ما فيها ؛ لأنها صوان له ، وهو فارسي بمعنىٰ : الخبز اليابس . انظر « حواشي الشرواني » ( ٢٦٩/٤ ) ، و« المعجم الوسيط » ( ٢٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع ( P/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٤) الفقاع : شراب يتخذ من الشعير ، سُمِّيَ به لما يعلوه من الزبد . انظر « لسان العرب » ( ٢٥٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ٢٦٤ ) ، الروضة ( ٣/ ٣٧١ ) .

### بابالرِّب

١٧٢٦ قول « التنبيه » [ص ٩٠] : ( فمتىٰ باع شيئاً من ذلك بجنسه. . حرم فيه التفاضل والنّساء والتفرق قبل التقابض ) فيه أمور :

أحدها: أنه لا يلزم من تحريم هاذه الأمور عدم صحة العقد عند وجود أحدها، وذلك مفهوم من تعبير « المنهاج » بالاشتراط و « الحاوي » بعدم الانعقاد (١١) ، لكن لا يفهم من عبارتهما تحريم تعاطي ما خلا منها ؛ ففي كلا التعبيرين نقص ، والتعبير الكامل: اشترط كذا وكذا ، وحرم تعاطي ما خلا منه .

ثانيها : كذا عبر « المنهاج » و « الحاوي » أيضاً بالتقابض (٢) ، ولو عبروا بـ ( القبض منهما ). . لكان أحسن ؛ لأنه يشترط القبض لا الإقباض ، فلو كان العوض معيناً ، فاستقل بقبضه . . كفيٰ .

ثالثها: يرد عليه وعلى « المنهاج » أيضاً: أن التخاير في معنى التفرق ، فلو تخايرا في المجلس قبل التقابض.. بطل العقد ، ذكره « الحاوي »<sup>(٣)</sup> وصححه في « الروضة » وأصلها هنا<sup>(٤)</sup> ، لكنهما قالا فيما ينقطع به الخيار: لو تقابضا في الصرف ، ثم أجازا في المجلس.. لزم العقد ، فإن أجازاه قبل التقابض.. فوجهان:

أحدهما: تلغوا الإجازة ، فيبقى الخيار.

والثاني : يلزم العقد ، وعليهما التقابض ، وصححه في « شرح المهذب  $^{(o)}$  ، ولم يتعرضا للمذكور هنا من البطلان .

١٧٢٧ قول « المنهاج » [ص ٢١٣] : ( والطعام ما قُصِدَ للطُّعْمِ اقتياتاً أو تَفَكُّهاً أو تداوياً ) فيه أمور :

أحدها : قوله : ( قُصد للطعم ) أي : للآدميين ، لا للجن والبهائم .

ثانيها : لوحذف قوله : (للطعم).. لجاز.

ثالثها : عبارة « الروضة » : ( ما يُعد للطعم غالباً تقوتاً أو تأدماً أو تفكهاً أو غيرها  $^{(7)}$  ، فأسقط « المنهاج » التقييد بالغلبة والتأدم ، وسيأتي في ( الأيمان ) أن الطعام يتناول القوت والفاكهة والأدم

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٦٤ ) ، المنهاج ( ص ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٦٤ ) ، المنهاج ( ص ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ٤/٨٧ ) ، الروضة ( ٣/ ٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » (٤/ ١٧٥ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ٣٣٤ ) ، و « المجموع » ( ٩/ ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣/٣٧٧).

والحلوى ، ولم يذكروا التداوي ؛ لأن العرف لا يقتضيه ، فمأخذ البابين مختلف .

رابعها: أورد على الضابط: الماء؛ فإنه ربوي في الأصح، وقد يدعىٰ دخوله في قوله: (تقوتاً)، وفيه نظر.

107٨\_ قول « التنبيه » [ص ٩١] : ( وكل شيئين جمعهما اسم خاص ؛ كالتمر المعقلي والبرني . . فهما جنس واحد ) يستثنى من ذلك : البطيخ الأصفر مع الأخضر = وهو الهندي = فهما جنسان في الأصح ، وقد ذكره « التصحيح = = وقد ذكره « التصحيح = وقد ذكر « الحاوي » الأولين بقوله = = المذهب ، وقد ذكر « الحاوي » الأولين بقوله = = = والبطيخ يخالف زيت الفجل والهندي ) .

- ١٧٢٩ قول « المنهاج » و والعبارة له و « الحاوي » : ( وما جُهِلَ يُرْعَىٰ فيه عادة بلد البيع ) (٢) ثم حكى « المنهاج » بقية الأوجه ، ومحلها : إذا لم يكن أكبر جرماً من التمر ، فإن كان أكبر . فالاعتبار فيه بالوزن ، لا بِعَادة بلد البيع ولا غيرها ، حكاه في « الروضة » وأصلها عن المتولي ، وجزم به في « الشرح الصغير » وكذا في « الكبير » في آخر الباب ، فقال : ثم المعيار في الجوز الوزن ؛ لأنه أكبر جرماً من التمر (٣) .

ونقل السبكي ضبط محل الوفاق: بما زاد على جرم التمر عن القفال والقاضي حسين أيضاً ، قال : وقال الجُوريُّ : محل الخلاف : فيما كاله قوم ووزنه قوم ، أما ما اتفقوا فيه على شيء . فهو أصله ؛ كالسكر لم يكن بالمدينة ، واتفق الناس على وزنه ، وأغرب ابن أبي الدم ، فحكى وجها عن أبي إسحاق : أن السكر مكيل . انتهىٰ .

1070\_ قول « التنبيه » [ص ٩٠] : ( فأما الذهب والفضة : فإنه يحرم فيهما الربا بعلة واحدة ، وهي أنهما قيم الأشياء ) ، قال في « شرح المهذب » : أنكره القاضي أبو الطيب وغيره على من قاله من أصحابنا ؛ لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا ، وليس مما يقوم بها ، قال : والعبارة الصحيحة عند الأصحاب \_ وهي التي نقلها الماوردي وغيره عن النص \_ : كونها جنس الأثمان غالباً . انتهي (٤٠) .

ويرد ذلك على قول « المنهاج » [ص ٢١٣] : ( والنقد بالنقد كطعام بطعام ) لأن النقد خاص بالمضروب ، فيخرج عنه الأواني والتبر والحلي والسبائك ، وقد سلم من ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٦٤] : ( وجوهَرَى الثّمَنيَّةِ ) .

<sup>(</sup>١) تصحيح التنبيه (٢٩١/١).

<sup>(</sup> ص ٢١٣ ) ، المنهاج ( ص ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز (٩٩/٤) ، الروضة (٣٨١/٣) .

<sup>(</sup>٤) المجموع ( ٩١/٥ ) ، وأنظر « الحاوي الكبير » ( ٩١/٥ ) .

1971 - قول « المنهاج » [ص ٢١٣] : ( فلو باع جزافاً تخميناً . . لم يصح ) ، وقول « الحاوي » [ص ١٧٦٤] : ( فيبطل بيع صبرة بصبرة جزافاً ) أي : مع اتحاد الجنس ؛ فإنَّ بيع صبرة حنطة بصبرة شعير جزافاً صحيح ، وقول « المنهاج » : ( تخميناً ) يحتمل أن يدل على البطلان في الجزاف بلا تخمين من طريق الأولىٰ ، ويحتمل أنه احترز به عما إذا علما تماثل الصبرتين ، ثم تبايعا جزافاً . . فإنه يصح ، كما حُكي عن القاضي الحسين ، ولا يحتاج في قبضها إلىٰ كيل ، وعلىٰ هلذا الاحتمال الثاني ترد هلذه الصورة علىٰ عبارة « الحاوي » .

1۷۳۲ - قول « المنهاج » [ص ٢١٣] : ( وقد يُعتبر الكمال أولاً ) عُدَّ من مشكلاته ؛ لعسر الاهتداء للمراد به ، والظاهر : أنه أراد به : إدخال عصير الرطب والعنب ؛ فإنه يباع بعضه ببعض متماثلاً ، ولا يتوقف الحال على الكمال الأخير ، وهو صيرورته تمراً وزبيباً ، ذكره السبكي وقال : فكأنه قال : يعتبر الكمال ولو أولاً . انتهىٰ .

ويدخل في ذلك اللبن أيضاً ؛ فإنه كامل في أول أحواله ، وهو الحليب ، ورجع شيخنا جمال الدين : أنه أشار به للعرايا ؛ فإن اعتبار الجفاف في التماثل وإن وجد لكنه لم يوجد آخراً ؛ أي : عند الجفاف ، وإنما وجد أولاً ؛ أي : في حال الرطوبة ، فيباع حال رطوبته بمثله إذا جف ، فقوله : ( وقد يعتبر الكمال ) أي : الجفاف .

1۷۳۳ قول « المنهاج » [ص ٢١٣] : ( فلا يباع رُطَبٌ بِرُطَبٍ ولا بتمرٍ ) يستثنىٰ منه : العرايا ، وقد صرح باستثنائها هنا « التنبيه » فقال [ص ٩١] : ( ولا رطبه بيابسه إلا في العرايا ) واستثناها « الحاوي » معنىٰ فقال بعد اعتبار الجفاف في الثمار : ( والعرايا . . . رخصة )(١) ، وذكرها « المنهاج » في آخر ( باب الأصول والثمار )(٢) .

1978 قول « التنبيه » [ص ٩١] : ( وإن كان مما لا يكال ولا يوزن. . ففيه قولان ، أحدهما : لا يجوز بيع بعضه ببعض ، والثاني : يجوز إذا تساويا في الوزن ) صحح النووي في « التصحيح » : الأول<sup>(٣)</sup> .

وأُورِد علىٰ إطلاقه : الجوز والبيض ؛ فإن الأصح : الجواز فيهما مع عدم الكيل والوزن .

وأجيب عنه : بأن معيارهما الوزن ، وفيه نظر ؛ لأن المراد : أنهما لا يوزنان عادة ، ثم محل القولين : فيما لا يجفف ؛ كالبطيخ الذي يفلق وحب الرمان

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه ( ١/ ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) القثاء : الخيار . انظر « العين » ( ٢٠٣/٥ ) .

الحامض. . فإنه يباع بعضه ببعض جافاً على الصحيح ؛ ولذلك عبر « المنهاج » بقوله [ص ٢١٤] : ( وما لا جفاف له كالقُثَّاء والعنب الذي لا يَتَزَبَّبُ لا يباع أصلاً ، وفي قول : تكفي مماثلته رطباً ) ففرض القولين فيما لا جفاف له ، ومع ذلك ففيه أمور :

أحدها : أن المراد : أنه لا يباع بعضه ببعض رطباً ، وفي تعبيره بقوله : ( لا يباع أصلاً ) إيهام . ثانيها: أنه قد يفهم أنه لو جفف على ندور . . لا يباع جافاً ، قال السبكي : والأقيس : الصحة .

ثالثها : يستثنىٰ من كلامه : الزيتون ؛ فإنه لا يجفف ، ومع ذلك فيجوز بيع بعضه ببعض ، كما جزم به في « الوسيط » ، وحكاه الإمام عن صاحب « التقريب » ، ووافقوه عليه (١) .

1٧٣٥ قول « المنهاج » [ص ٢١٤] : ( وفي اللبن : لبناً أو سمناً أو مخيضاً ) وقول « الحاوي » [ص ٢٦٥] : (كاللبن والسمن والمخيض) في جعلهما المخيض قسيماً للبن نظر ؛ فإنه قسم منه ، وجواز بيع اللبن باللبن وارد على قول « التنبيه » [ص ٩١] : ( ولا رطَّبِهِ برطَّبِهِ ) .

١٧٣٦ قول « التنبيه » [ص ٩١] : ( ولا مطبوخِهِ بمطبوخِهِ ) أحسن منه قول « المنهاج » [ص ٢١٤] : ( ولا تكفي مماثلة ما أثّرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيِّ ، ولا يضر تأثير تمييزٍ كالعسل والسمن ) وقول « الحاوي » [ص ٢٦٥] : ( ومعروض النار لا للتمييز ) وقد دخل في عبارتهم : بيع السكر والفانيذ والقَنْد والدِّبس بمثله(٢) ، والأصح : منعه ، لكن صحح في « التصحيح » : صحة السلم فيها ، وقال : إن نارها لطيفة (٣) .

واستشكل الفرق بينهما ، إلا أن يفرق بضيق باب الربا .

ويجوز بيع الماء المغلي بمثله ، صرح به الإمام(٤) .

١٧٣٧ قول « الحاوي » [ص ٢٦٥] : ( والجوز واللوز وزناً ) فيه أمران :

أحدهما: أن هلذا إذا كانا جافين.

الثاني: ما ذكره في اللوز وجه حكاه صاحب « البحر »(٥) ، والذي جزم به الرافعي: أنه يباع اللوز باللوز كيلاً (٦) .

الوسيط ( ٣/٣٥ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٧٣/٥ ) . (1)

الفانيذ : نوع من الحلوى يعمل من القَنْد والنشا ، وهي كلمة أعجمية ؛ لفقد فاعيل من الكلام العربي ؛ ولهاذا لم يذكرها (٢) أهل اللغة . انظر « المصباح المنير » ( ٢/ ٤٨١) . القَنْد : ما يعمل منه السكر ، فالسكر من القند كالسمن من الزبد . انظر « المصباح المنير » ( ٢/٧/ ٥) . الدِّبس - بالكسر - : عصارة الرطب . انظر « المصباح المنير » ( ١٨٩/١ ) .

تصحيح التنبيه ( ٣٠٧/١ ) . (٣)

انظر « نهاية المطلب » ( ٨٢/٥ ) . (٤)

بحر المذهب (١٠٣/٦) . (0)

انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٩٩/٤ ) . (7)

١٧٣٨ قول « المنهاج » [ص ٢١٤] : ( وإذا جَمَعَتِ الصفقة ربوياً من الجانبين. . . إلىٰ آخره ) فيه أمور :

أحدها: أنه يخرج ما إذا تعددت الصفقة ؛ وذلك يكون بتفصيل الثمن ؛ بأن جعل الدرهم مقابلاً بالدرهم والمدّ بالمدّ ؛ فهنا يصح ، ويكون بتعدد البائع أو المشتري ، وفي هاتين لا يصح أيضاً ، فيرد على مفهوم عبارته وعبارة «الحاوي »(١) ، ولا يرد ذلك على «التنبيه » فإنه قال [ص ٩٦] : ( وما حرم فيه الربا لا يباع المجنس الواحد بعضه ببعض . . . إلىٰ آخره ) ، فتناول تعدد العاقد واتحاده ، كذا أورد ، وهو ضعيف ؛ لأنه متىٰ كان البائع للدرهم غير البائع لمد العجوة . . فلا شك في صحته وإن كان البائعان باعا مجموع الأمرين ، فلم تخرج الصفقة الواحدة عن اشمالتها علىٰ ربوي من الجانبين ومع أحدهما جنس آخر .

ثانيها: قوله: (ربوياً من الجانبين) لا بد من تقييد الربوي من الجانبين بكونه جنساً واحداً ، فيقول: (جنساً ربوياً) ، وإلا. ورد عليه بيع ذهب وفضة بحنطة فقط، أو بشعير فقط، أو بهما وما أشبه ذلك ؛ فإنه يجوز مع دخوله فيما ضبط به المنع ؛ ولذلك عبر «المحرر» بقوله: (وإذا اشتملت الصفقة علىٰ جنس واحد من أموال الربا من الجانبين) ( $^{(Y)}$  و «التنبيه» بقوله [ص  $^{(P)}$  : ( $^{(P)}$  الجنس الواحد بعضه ببعض) و «الحاوي» بقوله [ص  $^{(P)}$  : (وإن جمع عقد جنساً ربوياً في طرفيه).

ثالثها: قوله: (واختلف الجنس) ليس المراد: الجنس الربوي المعتبر وجوده من الجانبين ؟ فإن ذاك متحد كما تقدم ، وإنما المراد: اختلف جنس المبيع ؟ بأن يكون مع الربوي جنس آخر كما يظهر ذلك من مثاله ، ولو عبر بقوله: (واختلف المبيع جنساً). . لاستقام ، وأوضح من ذلك قول «التنبيه» [ص ٢٦٦]: (ومع أحد العوضين جنس آخر) ، وقول «الحاوي» [ص ٢٦٦]: (واختلاف المجنس) ، لكن تقييد «التنبيه» الجنس الآخر بقوله [ص ٢٩٦]: (يخالفه في القيمة) يفهم أنه لو باع مد عجوة ودرهماً بمدّي عجوة ، وقيمة المد درهم . . صح ، قال في «الكفاية» : ولم أعثر على ما يوافقه ، والمنقول في الرافعي وغيره : المنع ؛ فإن التقويم تخمين ، والجهل بالمماثلة كحقيقية المفاضلة .

نعم ؛ إن عُلم اتحاد القيمة بأن كان المدان من نخلة والدرهمان من ضرب واحد. . ففيه وجه مشهور ، وفي حمل كلام الشيخ عليه بعد . انتهئ (٣) .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » (٤/ ٨٥ ، ٨٨ ) .

وقال ابن الصلاح في « فتاويه » : هو وصف لازم لاختلاف الجنس ؛ لأن اختلاف الجنس مظنة اختلاف القيمة ، فمهما وجد اختلاف الجنس . مَنَعْنَا وإن قضى المقومون باتفاق القيمة ؛ لأن التقويم أمر مظنون (١) .

رابعها: قوله: ( منهما ) وكذا من أحدهما ، وعليه يدل تمثيله بمد ودرهم بمدين أو درهمين . خامسها: لا فرق في الجنس الآخر بين أن يكون ربوياً أم لا ، وهو مقتضى إطلاق « التنبيه » و« المنهاج » ، لكن لو مثّلا بدرهم وثوب بدرهم وثوب أو درهمين . لكان أولى ؛ لأن تمثيلهما قد يفهم أنه يعتبر في الجنس الآخر كونه ربوياً .

سادسها: يشترط كون الجنس الآخر مقصوداً ؛ فإن الأصح: الصحة فيما إذا باع داراً فيها بئر ماء عذب بمثلها ، وقلنا: إن الماء ربوي ؛ لأنه تابع ، وكذلك لو باع داراً بذهب ، فظهر فيها معدن ذهب ، بخلاف بيع دار مُوّهت بذهب تمويها يحصل منه شيء بذهب. فإنه لا يصح ، وقد صرح بذلك « الحاوي »(۲) ، وهاذا وارد على « التنبيه » أيضاً ؛ فإنه لم يذكره ، ويحتمل أنه احترز عنه بقوله : ( يخالفه في القيمة )(۳) فإنه إذا كان تابعاً لغيره. فهو غير متقوم ولا منظور إليه ، وما ذكرناه في بيع دار بذهب فظهر فيها معدن ذهب هو الذي صححه الرافعي والنووي هنا(٤) ، لكنهما قالا فيما يدخل تحت لفظ الدار من الألفاظ المطلقة : لا يجوز من جهة الربا(٥٠) .

قال البارزي : ويمكن أن يقال : الأول : إذا لم يعلم أن فيها معدناً ، والثاني : إذا علم .

وقال في « المهمات » : ليس بين الصورتين فرق إلا أن الأولىٰ : فرضها عند عدم العلم ، ولا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا مطلقاً .

سابعها: قوله: (أو النَّوع ؛ كصحاح ومُكَسَّرَةٍ) (٢) لو مثَّل: بـ ( المعقلي والبرني ). . لكان أحسن ؛ فإن الصحة والتكسير اختلاف صُفة لا اختلاف نوع ، وإن كان اختلاف الصفة مضراً. . فيحمل النوع في عبارته على ما ليس بجنس ؛ ليشمل اختلاف الصفة ، فيصح التمثيل ؛ ولذلك مثل « التنبيه » للنوع بمثالين القاساني والنيسابوري والصحيح والقراضة .

ثامنها: يشترط كون قيمة المكسر أقل من الصحيح ، وإلا. . لم يضر ، وهذا يرد على « التنبيه » أيضاً .

<sup>(1)</sup> فتاوى ابن الصلاح ( 1/٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٨٨/٤ ) ، و« الروضة » ( ٣٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( فتح العزيز ) ( ٣٣٦/٤ ) ، و ( الروضة ) ( ٣/ ٥٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر (المنهاج ) (ص ٢١٤).

تاسعها: يشترط تميز أحد النوعين عن الآخر ، فلو باع صاعاً من رديء وجيد مخلوطين بمثله أو جيد أو رديء . . جاز ؛ لأن التوزيع عند التمييز ، وهاذا وارد على « التنبيه » أيضاً ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٦٦] : ( مع تمييز أحد النوعين عن الآخر ) .

عاشرها: ذكر صاحب « التتمة » أنه إذا باع مداً ودرهماً بمدين. . بطل في المد المضموم إلى الدرهم وفيما يقابله من المدين ، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة ؛ ولذلك في جميع صوره قال الرافعي : ويمكن تنزيل إطلاقهم عليه (١) .

قال السبكي : وفيه نظر ؛ لأن التقسيط لو اعتبر هنا. . لصح فيما إذا اتفقت القيمة ؛ أي : فيما إذا كان المدان من نخلة واحدة والدرهمان من ضرب واحد ، والرافعي موافق للجمهور على المنع منه . انتهىٰ .

وقال في « المطلب » : وجه عدم تخريج هاذه القاعدة علىٰ تفريق الصفقة : أن التفريق إنما يكون عند فوات شرط بعض المعقود عليه ، وهنا الفساد للهيئة الاجتماعية كالعقد علىٰ خمس نسوة ؛ فإنه يبطل في الكل . انتهىٰ .

وما ذكره المتولي تبعه عليه الروياني في « البحر »(٢) ، قال السبكي : والعبارة المحررة : أن تجمع الصفقة جنساً ربوياً من الجانبين ، ويختلف العوضان ، أو أحدهما جنساً أو نوعاً أو صفة ، وإن شئت قلت : أن يبيع ربوياً بجنسه ومع أحدهما غيره ، سواء أكانت المغايرة في الجنس أم النوع أم الصفة ، وسواء أكان المضموم ربوياً أم غيره . انتهىٰ .

ويرد على ما ذكره: أنه لا بد من تقييده بكونه مقصوداً ، ولا بد من التقييد عند اختلاف الصفة باختلاف الفيمة كما تقدم .

ومن الفروع الغريبة الداخلة في هاذه القاعدة : لو كان لبنته مئة درهم ، فقال لغيره : زوجتك بنتي وملكتك هاذه المئة بهاتين المئتين لك. . فالبيع والصداق باطلان ، كما نقله الرافعي في الباب الثاني من أبواب الصداق عن نصه في « الأم »(٣) .

1۷۳۹ قول « التنبيه » [ص ۹۲] : ( ولا يباع نوعان مختلفا القيمة من جنس بنوع واحد منه متفق القيمة ) في قوله : ( يخالفه في القيمة ) و وتقييده النوع القيمة ) في قوله : ( يخالفه في القيمة ) في وقل القيمة القيمة ليس شرطاً ، بل ذكره لدفع توهم اشتراط اختلافهما كالنوعين ، وقال

<sup>(</sup>۱) انظر « فتح العزيز » ( ۸٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب (١١١/٦).

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٥/٧٦ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ٨/٩٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٩٢ ) .

النووي في « نكته » : اتفاق القيمة زيادة لا فائدة فيها .

. ١٧٤٠ قول « التنبيه » [ص ٩٢] : (وفي بيعه بحيوان غير مأكول قولان) أظهرهما : المنع ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي »(١) .

1781\_ قول « التنبيه » [ص ٩٢] : ( ولا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن ) أطلق اللبن ، والمراد : لبن شاة أما إذا كان لبن إبل أو بقر ، وقلنا : الألبان أجناس وهو الأظهر . . ففيه قولا الجمع بين مختلفي الحكم ، والأصح : الجواز .

ونظير المسألة: بيع بيض بدجاجة فيها بيض ، كذا في «الروضة» وأصلها (٢) ، وحكى الماوردي فيها قولين مبنيين على أن الحمل هل يأخذ قسطاً من الثمن أم لا ؟ فيبطل على الأول دون الثاني ، والفرق بينه وبين بيع لبن بشاة في ضرعها لبن حيث جزموا هناك بالبطلان: قُدْرَةُ صاحب اللبن على أخذه ، فهو كالموجود ، فيقابل بقسط من الثمن قطعاً ، بخلاف البيض ؛ فإنه كالحمل ؛ لأنه لا يقدر على أخذ كل منهما ، والله أعلم (٣) .

1۷٤٢ قوله: (وإن اصطرف رجلان وتقابضا، ووجد أحدهما بما قبض عيباً؛ فإن وقع العقد على العين ورده. انفسخ البيع، ولم يجز أخذ البدل) (٤) كونه لا يجوز أخذ البدل مفهوم من قوله: (انفسخ العقد)، والقصد به: التنبيه على تعين النقد بالتعيين خلافاً لأبي حنيفة (٥).

التفرق أوله: (وإن كان على عوض في الذمة. . جاز أن يرده ، ويطالب بالبدل قبل التفرق ، وبعد التفرق قولان ، أحدهما : أنه يرده ويأخذ بدله )(٢) هو الأصح ، لكن يشترط : قبض البدل في مجلس الرد ، قال في «الكفاية» : ومقتضى كلامه : أن له خيار الفسخ وبه صرح القاضي أبو الطيب ، لكن ينبغي إذا جُوّز أخذ البدل . . خلافه ؛ لبقاء المبيع في الذمة كالمسلم فيه ، وبه صرح المتولى وابن التلمساني في «شرحه» .

\* \* \*

الحاوي (ص ٢٦٦) ، المنهاج (ص ٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣/٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ٥/ ١٢٣ : ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «التنبيه» (ص٩١).

<sup>(</sup>٥) انظر « الحجة » ( ١/ ١٨٥ ، ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٩١) .

## بابشالب وع المنهي عنها الب اطلة

1912 قول « المنهاج » في عَسبِ الفَحْلِ [ص ٢١٥] : ( فيحرم ثمن مائه ، وكذا أجرته في الأصح ) يقتضي أن الخلاف في الإجارة وجهان ، وصرح بذلك « التنبيه » في ( باب الإجارة )(١) ، وكذا هو في « الروضة » و « الشرحين »(٢) ، وحكاهما في « المحرر » قولين (٣) ، والأول هو المعتمد .

1٧٤٥ ـ قول « التنبيه » في ( باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ) [ص ٨٩] : ( وبيع حَبَل الحَبَلة في قول الشافعي ، وهو أن يبيع بثمن إلى أن تحبل هاذه الناقة ، وتلد ، ويحبل ولدها ) اعترض عليه : بأن المنقول عن الشافعي : ويلد ولدها (٤) ، وكلاهما باطل ؛ للجهالة ، وما ذكره الشيخ هو في « الصحيحين » عن ابن عمر (٥) .

۱۷٤٦ قوله : ( **ولا يجوز تعليق البيع علىٰ شرط** )<sup>(۱)</sup> استثني منه : ما إذا قال : إن كان ملكي . . فقد بعتكه ؛ فإنه يصح كما في « زوائد العمراني » في ( الوكالة ) .

1080 قول « المنهاج » [ص 100] : ( والملامسة ؛ بأن يلمس ثوباً مطوياً ثم يشتريه علىٰ أن لا خيار له إذا رآه ، أو يقول : « إذا لمسته . فقد بعتكه » ) فسرها الشافعي ، وتبعه الرافعي في كتبه والنووي في « الروضة » بأن يلمس ثوباً مطوياً ، فيقول صاحبه : بعتكه بشرط قيام لمسك مقام نظرك (00) ، وفيه مخالفة لما في « المنهاج » ، وجزم « التنبيه » بالتفسير الثاني ، فقال (00) : ( وهو أن يقول : « إذا لمسته . . فقد وجب البيع » ) ومعناه : انعقد ، ولا يصح أن يكون المراد : لزم ؛ لكونه ذكره مثالاً لتعليق البيع علىٰ شرط .

١٧٤٨ قول « المنهاج » [ص ٢١٥] : ( وبيع الحصاة ؛ بأن يقول : « بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه » ، أو يجعلا الرمي بيعاً ، أو « بعتك ولك الخيار إلىٰ رميها » ) فيه أمران :

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>۲) فتح العزيز ( ۱۰۱/٤ ) ، الروضة ( ۳۹۳٪ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر «الأم» (٣/١١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٠٣٦)، ومسلم (١٥١٤) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهىٰ عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلىٰ أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها).

<sup>(</sup>٦) انظر ۱ التنبيه ۱ ( ص ۸۹ ) .

 <sup>(</sup>۷) انظر «مختصر المزني» (ص ۸۸)، و فتح العزيز» (۱۰۳/٤)، و «المحرر» (ص ۱٤٠)، و «الروضة»
 (۳۹٦/۳).

أحدهما: أن قوله ثانياً: ( بعتك ) معطوف علىٰ قوله أولاً: ( بعتك ) ، وفصل بينهما بقوله: ( يجعلا ) ، فلو قدّمه عليه. . لكان أولىٰ ، وإذا أخره عنه . . فكان ينبغي أن يزيد فيه لفظة: ( يقول ) ليصح عطفه علىٰ ( يجعلا ) ، وينتظم المعنىٰ .

ثانيهما : قوله : (ولك الخيار) مثال ، فلو قال : (ولي الخيار). . كان كذلك ، وكذا لو قال : (لزيد الخيار) فيما يظهر .

1۷٤٩ قوله : (ولو اشترى زرعاً بشرط أن يحصده البائع ، أو ثوباً ويخيطه . . فالأصح : بطلانه )(١) فيه أمران :

أحدهما: أنه ينبغي على اصطلاحه التعبير بالمذهب؛ فإن المرجح في « الروضة »: القطع بالبطلان ، وقيل : قولان (٢) ، فاقتصر « المنهاج » على طريقة الخلاف ، وهي ضعيفة ، وحكاها وجهين ، وهي قولان .

ثانيهما: عبر «المحرر » بقوله: (بشرط أن يخيطه )(٣) كما في الزرع ، وعبر «المنهاج » في كل منهما بعبارة ؛ تنبيها على جواز كل منهما في كل منهما ، قال في «شرح المهذب »: سواء قال : على أن يحصده أم ويحصده ، وقال أبو حامد : لا يصح الأول قطعاً ، وفي الثاني الخلاف(٤) .

• ١٧٥٠ قول « التنبيه » : في المقبوض ببيع اقترن بشرط فاسد [ص ٩٠] : ( وإن هلك عنده . . ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ) يقتضي وجوب القيمة وإن كان المبيع مثلياً ، وكذا أطلقه الرافعي ، وصرح به الماوردي (٥) ، والذي حكاه غيرهم : أن هاذا في المتقوم ، أما المثلي : ففيه المثل ، ويوافقه قول « الحاوي » [ص ٢٦٨] : ( وحيث فسد لو قبض المشتري . . فهو كالمغصوب ) .

١٧٥١ قول « التنبيه » [ص ٩٠] : (وإن كانت جارية فوطئها . لزمه المهر وأرش البكارة إن كانت بكراً ) المهر اللازم فيما إذا كانت بكراً : مهر بكر كما ذكره الرافعي والنووي هنا ( $^{(7)}$ ) ، وقالا في (الجنايات) : مهر ثيب ( $^{(8)}$ ) قالا في (الغصب) : وهو ما رجحوه ( $^{(8)}$ ) ، وصححا في الرد

<sup>(</sup>١) انظر « المنهاج » (ص ٢١٥ ، ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣٩٨/٣).

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٩/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣١٩/٥ ) ، و« فتح العزيز » ( ١٢٣/٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ١٢٣/٤ ) ، و« الروضة » ( ٣/٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « فتح العزيز » ( ۸۷/۱۱ ) ، و« الروضة » ( ٥٦/١٥ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « فتح العزيز » ( ٥/ ٤٧١ ) ، و « الروضة » ( ٥٩/٥ ) .

بالعيب : وجوب مهر بكر فقط ، واندراج الأرش فيه(١) .

١٧٥٢ قوله: ( فإن أولدها. . فالولد حر )<sup>(٢)</sup> محله : إذا جهل المشتري ، أو كان العوض
 مقصوداً ، بخلاف الدم والميتة .

1۷۰۳ قوله: (وإن وضعته ميتاً. لم يلزمه قيمته) (٣) أي: بغير جناية ، فإن كان بجناية. وجبت الغرة على عاقلة الجاني ، وعلى المشتري الأقل من قيمته يوم الولادة لو كان حياً ، والغرة ، ويطالب به المالك من شاء منهما .

١٧٥٤ ـ قوله : ( وإن شرط ما فيه مصلحة للعاقد ؛ كخيار الثلاثة والأجل والرهن والضمين . . لم يفسد العقد )(٤) فيه أمور :

أحدها: أن كلامه يقتضي جواز الاسترسال في اشتراط ما فيه مصلحة للعاقد ، وقد صرح الإمام بأنه ممتنع ، بل يتبع فيه توقيف الشارع كالخيار وما في معناه<sup>(٥)</sup> ؛ فإن هاذه الأشياء في المعاملات كالرخص في العبادات .

ثانيها: يشترط في كل من الأجل والمرهون والضامن أن يكون معلوماً ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ٢٦٦]: ( ومعلوم أجل ورهن وكفيل ) ، و « المنهاج » [ص ٢٦٦]: ( والأجل والرهن والكفيل المُعَيَّنَاتِ ) ولو قال: ( المعينين ) تغليباً للعاقل ، وهو الكفيل . لكان أولى ، وتعبير « الحاوي » بـ ( العلم ) أحسن من تعبير « المنهاج » بـ ( التعيين ) فإنه يكفي في الرهن الوصف بصفات السلم ، وحينئذ . . يكون معلوماً وليس معيناً ، وقالوا في الكفيل : إن المعتبر المشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب ، ولا يكفي الوصف ، وفيه احتمال للرافعي ، وجعل الاكتفاء بقوله : ( موسر ثقة ) أولى من مشاهدة من لا يعرفه (٢) .

ثالثها: يشترط فيها أيضاً: أن يكون الثمن في الذمة ، كما صرح به « المنهاج  $^{(V)}$  ، واقتصر « الحاوي  $^{(V)}$  على قوله [ص  $^{(V)}$ ]: ( بالثمن ) ولم يقيده بكونه في الذمة ، ولا بد منه ، بل لو عكس واقتصر على ذكر الذمة من غير تقييد بالثمن ، فقال : ( لعوضٍ في الذمة ). . لكان أشمل ؛ لتناوله المبيع في الذمة ، مثل : اشتريت منك صاع بُرّ في ذمتك صفته كذا ، فيصح اشتراط الثلاثة فيه ،

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ١٢٣/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » (ص ٩٠ ).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » (ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( التنبيه ) ( ص ٩٠ ) .

 <sup>(</sup>۵) انظر « نهایة المطلب » ( ۲۱/۵) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » (١٠٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) المنهاج (ص٢١٦).

وذلك يرد على قول « المنهاج » أيضاً [ص ٢١٦] : ( الثمن في الذمة ) .

رابعها: أطلق الثلاثة اشتراط الأجل ، وقال الروياني: لو أجل الثمن ألف سنة . . بطل العقد ؛ للعلم بأنه لا يعيش هاذه المدة (١) ، قال الرافعي : فعلىٰ هاذا يشترط في صحة الأجل : احتمال بقائه المه (٢) .

قال النووي: لا يشترط احتمال بقائه إليه ، بل ينتقل إلىٰ وارثه ، لكن التأجيل بألف سنة وغيرها مما يبعد بقاء الدنيا إليه فاسد<sup>(٣)</sup> .

قلت : إنما ينتقل إلى الوارث مؤجّلاً إذا كان الذي مات هو البائع ، أما إذا مات المشتري . . فإنه يحل الدين ويسقط الأجل ، فأيّ فائدة في أجل يقطع بسقوطه قبل انتهائه ؟!

خامسها: لو قال: (صح الشرط).. كان أحسن من قوله: (لم يفسد العقد) فإنه لا يلزم من عدم فساد العقد صحة الشرط.

سادسها: لا بد من تقييد الرهن بأن يكون غير المبيع ، فلو شرطا رهنه. لم يصح على المذهب ؛ لأنه لم يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ٢٦٧] : ( ورهن غير المبيع ) ، ولم يتعرض « المنهاج » أيضاً لذكر ذلك هنا .

١٧٥٥ قول « التنبيه » [ص ٩٠] : ( وإن شرط العتق في العبد. . لم يفسد العقد ) فيه أمور :

أحدها: لا يلزم من كون العقد لا يفسد أن يصح الشرط ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ٢١٦]: ( فالمشهور : صحة البيع والشرط ) ، وهو مفهوم من قول « التنبيه » [ص ١٩٠]: ( فإن امتنع من العتق . . أجبر عليه ) .

ثانيها: تناول كلامه ما إذا شرط مع العتق الولاء للبائع ، والبيع في هذه الصورة باطل ، وقد ذكرها « المنهاج » ، إلا أنه عطفها علىٰ ما عبر فيه بالأصح (٤) ، فاقتضىٰ أن الخلاف فيها وجهان ، وعبر في « الروضة » بقوله : المذهب ، وبه قطع الجمهور (٥) ، ولم يتعرض لها « الحاوي » ، فهي واردة عليه أيضاً .

ثالثها : وتناول كلامه أيضاً ما إذا شرط إعتاقه بعد شهر مثلاً ، والأصح فيها : البطلان ، وقد ذكرها « المنهاج » و « الحاوي  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) انظر « بحر المذهب » ( ٦/ ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٠٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الروضة » ( ٣٩٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/٣٠٤).

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢٦٧ ) ، المنهاج ( ص ٢١٦ ) .

رابعها : يستثنى من كلام الثلاثة : ما إذا شرط إعتاقه عن البائع . . فالعقد باطل ، كما صرح به في « شرح المهذب » و « المطلب  $^{(1)}$  ، وما إذا اشترى أباه بشرط إعتاقه . . فإنه يبطل قطعاً ؛ لتعذر الوفاء به ؛ فإنه يعتق قبل إعتاقه ، قاله القاضي حسين ، وللنووي فيه احتمال  $^{(7)}$  .

خامسها: قد تتناول عبارتهم ما لو باع عبداً بشرط أن يبيعه بشرط الإعتاق ، أو بشرط أن يعلق عتقه بصفة ، والأصح في الصورتين: البطلان.

سادسها: ظاهر كلام « التنبيه » و « المنهاج »: أنه لا بد من شرط عتق جميع العبد ، فلو باع بعض عبد بشرط إعتاقه. . لم يصح ، وحكي ذلك عن صاحب « المعين » اليمني ، لكن مقتضى قول « الحاوي » [ص٢٦٧] : ( وعتق المبيع ) يقتضي الصحة في هاذه الصورة .

سابعها: قوله: ( فإن امتنع من العتق. . أجبر عليه )<sup>(٣)</sup> ظاهره : أنه يحبس لأجله إن امتنع ، وهو احتمال للإمام ، وله احتمال آخر : أنه كالمولي ، فيعتقه القاضي في قولٍ كما يُطَلِّق<sup>(٤)</sup> ، وهو المذكور في « تعليق القاضي الحسين » و« التتمة » .

#### فكالألاف

#### [بيع الرقيق بشرط العتق]

قال شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه": بيع الرقيق بشرط العتق إنما استفيد من حديث بريرة (٥) ، وقد كانت مكاتبة ، فعلى هاذا. . يجوز بيع المكاتب بشرط العتق ، رضي بالبيع أم لم يرض ، أما إذا رضي . فقد نص عليه الشافعي في "اختلاف الحديث "وغيره (٢) ، وأمّا إذا لم يرض . فلأنه عليه الصلاة والسلام أجاز لعائشة شراء بريرة ، ولم يعتبر رضاها ، ولم يجيء في الحديث بيع غير المكاتب بشرط العتق ، ومحل الحديث لا يخرج ، وهو قريب من العموم الوارد على سبب ؛ فإن السبب لا يُخرج كما في "الولد للفراش " ؛ فإن السبب كان في أمه . انتهى .

١٧٥٦ قول « المنهاج » [ص ٢١٦] : ( ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بالعيب. . صح )

<sup>(1)</sup> Ilananes (P/NET).

<sup>(</sup>٢) انظر « المجموع » ( ٣٤٨/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » (ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٣٧٩/٥ ) .

عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها ، فقالت : (يا رسول الله إني اشتريت بريرة لاعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها) ، فقال : «أعطي الثمن » ، قال : «أعطي الثمن » ، قال : فاشترتها فأعتقتها ، قال : وخيرت فاختارت نفسها ، وقالت : (لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه ) أخرجه البخاري (٦٣٧٣) ، ومسلم (١٥٠٤) .

<sup>(</sup>٦) اختلاف الحديث ( ص ٥٢٠ ) .

أي : العقد ؛ ولذلك اقتصر « التنبيه » على قوله [ص ٩٠] : (لم يفسد العقد ) ، وهو مفهوم قول « الحاوي » عطفاً على البطلان [ص ٢٦٧] : ( أو بشرط فيه غرض لا يوجبهُ ) .

وأما الشرط: ففي كلام أبي الطيب والمحاملي ما يقتضي صحته أيضاً ، ويكون مُؤكداً لمقتضى العقد ، وقد يفهم ذلك من تعبير « المنهاج » ، وقال الرافعي وغيره: إنه لا يضر ولا ينفع (١) ، وقال الإمام: الشرط هو ما اقتضىٰ زيادة علىٰ مقتضى العقد (٢) ، قال السبكي: وهو بحث لفظي .

١٧٥٧ قول « التنبيه » [ص ٩٠] : ( وإن شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب العقد ، وليس فيه مصلحة للعاقد . لم يصح العقد ) أورد عليه : ما إذا شرط ما لا غرض فيه ؛ كشرط ألا يأكل إلا الهريسة ، أو لا يلبس إلا الحرير ؛ فإنه يلغو ولا يفسد العقد به ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي (7) ، وحكاه الرافعي عن الإمام والغزالي ، ثم قال : لكن في « التتمة » : أنه لو شرط ما يقتضي التزام ما ليس بلازم ؛ كما لو باع بشرط أنه يصلي النوافل . . فإنه يفسد العقد ؛ لأنه أوجب ما ليس بواجب ، قال الرافعي : وقضية هاذا فساد العقد في مسألة الهريسة والحرير . انتهى (٤) .

ونص في « الأم » على البطلان فقال : ( فإذا باع الرجلُ الرجلَ العبد على ألاَّ يبيعه من فلان ، أو على أن يبيعه من فلان ، أو على أن ينفق عليه كذا وكذا ، أو على أن يخارجه. . فالبيع كله فيه فاسد ) ، حكاه في « المهمات » وغيرها (٥) .

واختار ابن الصلاح وابن الرفعة في قوله: ( لا يأكل ) أن يُقرأ بالتاء ـ ثالثة الحروف ـ خطاباً للمشتري ؛ فإنه حينئذ لا غرض فيه ألبتة ، وأما إذا قرىء بالياء ـ آخر الحروف ـ . . فقد ينازع في عدم الغرض ، ويتخيل فيه الإفساد ؛ لأنه ينفع العبد ، فأشبه شرط إعتاقه (٦) .

۱۷۵۸ قوله : ( وإن باع جارية وشرط حملها. . ففيه قولان ) $^{(v)}$  فيه أمران :

أحدهما : الأصح : الصحة ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي  $^{(\Lambda)}$  .

ثانيهما : ذكر الجارية مثال ، فكل حيوان كذلك ، وعبر « المنهاج » بالدابة (٩) ، وهو مثال

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » (٤/ ١١٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « نهایة المطلب » ( ۵/۳۷٦) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٦٧) ، المنهاج (ص ٢١٦) .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز ( ١١٥/٤ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٣٧٦/٥ ) ، و« الوجيز » ( ١٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الأم (٧/١٠١).

<sup>(</sup>٦) انظر « مشكل الوسيط » (٣٤/٣) ، وفي حاشية (أ): (قال الإسنوي: وما قالاه بعيد عن السياق، لكنه صحيح نقلاً كما بيته . انتهيٰ ، أراد بالنقل: النص الذي أورده دالاً على البطلان).

<sup>(</sup>V) انظر « التنبيه » ( ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>A) الحاوي (ص ٢٦٨) ، المنهاج (ص ٢١٦) .

<sup>(</sup>٩) المنهاج (ص٢١٦).

أيضاً ، وقد اندرجت جميع الصور في قوله أولاً: (ولو شرط وصفاً يُقْصَد)(١) ، وعبارة «الحاوي » [ص ٢٦٨]: (ووصف مقصود كالحامل) ، وهي حسنة ؛ لعمومها قاعدة ومثالاً .

١٧٥٩ قول « المنهاج » [ص ٢١٦] والعبارة له و « الحاوي » [ص ٢٦٨] : ( ولو قال : « بعتكها وحملها » . . بطل في الأصح ) كذا في « الروضة » بالواو ، وقال : لو قال : ( بعتك الجبة بحشوها ) بالباء . . فقيل : على الخلاف ، وقيل : يصح قطعاً ، وصحح القطع بالصحة في « شرح المهذب » لأن الحشو داخل في مسمى الجبة ، فذكره تأكيد (٢) .

وقال السبكي : استقرَّ رأيي على الفرق بين الواو والباء ، فمع الواو يبطل مثل : وحملها وحشوها وأساسها ، واللغة تقتضيه ، وكلام وحشوها وأساسها ، ومع الباء يصح مثل : بحملها وحشوها وأساسها ، واللغة تقتضيه ، وكلام الشافعي والأصحاب لا يخالفه إلا في الأساس ؛ فلعل قائله لم يحرر العبارة .

وقال شيخنا الإمام جمال الدين : الصحة في مع والباء أظهر منها في الواو ؛ لأنهما للحال ؛ أي : كائنة بحملها ، أو مع حملها ، فهو وصف محض ، بخلاف الواو ؛ فإنها ظاهرة في التغاير .

۱۷٦٠ قولهم: ( لا يصح بيع الحامل بِحُرِّ ) استشكل مع تصحيح جواز بيع الدار المستأجرة ؛ لأنه يدل على أن المستثنى شرعاً ليس كالمستثنى شرطاً ، بل هو كالمعدوم .

1771 ـ قول « المنهاج » [ص ٢١٦] : ( ولو باع حاملاً مطلقاً. . دخل الحمل في البيع ) محله : إذا كان مملوكاً لمالك الأم ، وإلا . بطل البيع ، ومحله أيضاً : إذا بيعت باختيار المالك ، فلو بيعت في حق المرتهن بغير اختياره . ففي دخوله قولان .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص٢١٦).

<sup>(</sup>Y) الروضة ( ٣/ ٤٠٥ ) ، المجموع ( ٣٠٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٩٠ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٦٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢١٦ ) .

# باب بيع الحاضرللبا دي وللقي الركبان ، والبيع على البيع والنحبش وغيرها

1٧٦٣ قول « المنهاج » [ص ٢١٦] : ( ومن المنهيّ عنه ما لا يبطل ) قال السبكي : ضُبط بضم الياء ، فتكون الطاء مفتوحة ، والضمير في ( رجوعه ) للنهي المفهوم من المنهي ، وأما كسرها : فإنما يصح أن لو قال : من المناهي ، فيكون أحسن ؛ ليندرج فيه ما لا يوصف ببطلان ولا بعدمه ؛ كتلقي الركبان ونحوه ، ولو قرىء بضمها مع فتح الياء . . لصح ، والضمير بحاله . انتهىٰ .

١٧٦٤ قوله : (كبيع حاضرٍ لبادٍ ؛ بأن يَقْدَمَ غريبٌ بمتاعٍ تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلديٌّ : « اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلىٰ » )(١) فيه أمران :

أحدهما : قوله : (غريب) مثال جرى فيه على الغالب ؛ ولهاذا عبر « التنبيه » بقوله [ص ٩٦] : (رجل) .

ثانيهما : قوله : ( تعم الحاجة إليه ) اقتصر في « التنبيه » على قوله [ص ١٩٦] : ( يحتاج إليها ) ، وعموم الحاجة قدر زائد على مطلق الحاجة ، وحكىٰ في « المطلب » في ذلك وجهين ، وقال : إن ظاهر النص أنه لا فرق بين أن تعم الحاجة أم لا .

وقال السبكي : لم يتعرض لعمومها إلا القاضي حسين والبغوي والرافعي ، ويحتاج إلىٰ دليل ، والذي ذكره غيرهم : احتياج الناس إليه<sup>(٢)</sup> .

وعبر «الحاوي» بقوله [ص ٢٦٨، ٢٦٩]: (والتربص بسلعة البادي لرفع الثمن) فلم يعتبر الحاجة إلىٰ تلك السلعة ، ولا شك في اعتباره ، فلو كان عدم الاحتياج إليها لقلتها وكبر البلد ، أو لوجودها ورخصها ، أو لعدم الاحتياج إليها في الحال . ففي التحريم وجهان ، أوفقهما للحديث : التحريم ، وعبارة « الحاوي » تتناول تربص البادي نفسه ؛ فإنه لم يقيد التربص بكونه من الحاضر ، ولا شك في جواز الأول ، بل لو قصد البادي التربص به ، فسأله الحاضر تفويضه إليه . جاز ، إلا على احتمال لابن خيران ، ولو ابتدأه البدوي بذلك . . فلا تحريم ، ولو استرشده . . فهل يرشده إلى الادخار ؟ فيه خلاف .

١٧٦٥ قول « التنبيه » [ص ٩٦] : ( وَيَحُرُم تَلَقي الركبان ؛ وهو أن يتلقى القافلة ويخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم ) فيه أمور :

أحدها : مقتضىٰ كلامه وكلام « المنهاج »(٣) : أنه لوخرج لشغل آخر من اصطياد وغيره ،

انظر « المنهاج » ( ص ۲۱۲ ، ۲۱۷ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التهذيب » (٣/ ٥٤١) ، و« فتح العزيز » ( ١٢٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ٢١٧ ) .

فاشترىٰ منهم . . لم يحرم ، والأصح : خلافه .

ثانيها : تعبيره بالقافلة وتعبير « المنهاج » : بـ ( طائفة ) $^{(1)}$  مثال ؛ فالواحد كذلك ؛ ولهاذا عبر « الحاوي » بقوله [ص ٢٦٩] : ( وشراء متاع غريبٍ ) فلم يعتبر التلقي ولا الجمع .

ثالثها : إخبارهم بكساد ما معهم ليس شرطاً ؛ ولذلك لم يذكره « المنهاج » و« الحاوي » .

رابعها: ظاهر تعبيره بالتلقي أنه لا بد من الخروج عن البلد ، وعليه يدل قول « المنهاج » [ص ٢١٧] : ( قبل قدومهم ) ولذا قال الأصحاب : إنما يثبت الخيار إذا كان التلقي خارج البلد ، فلو تلقاهم في البلد قبل دخولهم السوق . . فلا خيار .

قال السبكي : ولم يتعرضوا للتحريم ولا لعدمه ، لكن جماعة من أهل الفقه والحديث ـ منهم ابن المنذر ـ قالوا : ( لا يجوز التلقي خارج السوق ، ولا بأس به في أول السوق ) انتهى (٢) .

واقتصر « الحاوي » على قوله [ص ٢٦٩] : ( وشراء متاع غريبٍ لم يعرف السعر ) ومقتضاه : ثبوت التحريم والخيار ولو كان بعد دخول السوق ؛ متىٰ كان صاحب المتاع غريباً لم يعرف السعر ، قال السبكي : فإن كان ظاهره مراداً. . فيحتاج إلىٰ سلف له فيه .

خامسها: لم يصرح «التنبيه» بالمقصود \_ وهو الشراء \_ مع ذلك ؛ لفهمه من السياق ، والمراد: ليغبنهم فيما اشتراه منهم .

1۷٦٦ قوله: (فإن قدموا ، وبان لهم الغبن. . كان لهم الخيار )<sup>(٣)</sup> مقتضاه: أنه لا يثبت الخيار إذا تبين لهم الغبن من غير قدومهم ، والظاهر: خلافه ؛ ولذلك اقتصر «المنهاج» و«الحاوي» على معرفة الغبن ، وعبارتهم شاملة لما إذا لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر ، وصار كما أخبرهم به ، وفيه وجهان حكاهما الماوردي منشؤهما اعتبار الابتداء والانتهاء (٥) .

١٧٦٧ - قوله : ( وإن لم يغبنهم. . فقد قيل : يثبت لهم الخيار ، وقيل : لا يثبت  $)^{(7)}$  الثاني هو الأصح ، وهو مفهوم « المنهاج » و « الحاوي  $)^{(4)}$  .

١٧٦٨ قول « التنبيه » [ص ٩٦] : ( ويحرم أن يدخل على سوم أخيه ، ويحرم أن يبيع على بيع أخيه ) تبرك بلفظ الحديث في التعبير بالأخ ، لكن المشهور : أن الذمي كالمسلم في السوم ، وفي

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر « الإشراف على مذاهب العلماء » ( ٣٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » (ص٩٦).

<sup>(3)</sup> Ibele (200, 179) (1) (1) (2)

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي الكبير » ( ٥/ ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر «التنبيه» (ص٩٦).

<sup>(</sup>۷) الحاوي ( ص ۲۲۹ ) ، المنهاج ( ص ۲۱۷ ) .

معناه: البيع والشراء؛ ولذلك عبر « المنهاج » بقوله [ص ٢١٧]: (غيره) ويوافقه قول « التنبيه » في تفسير البيع: ( وهو أن يقول لمن اشترىٰ ) (١) وفي تفسير السوم: ( وهو أن يجيء إلىٰ رجل أنعم لغيره في سلعة ) (٢) ، فجمع بين التبرّك بلفظ الخبر ، والتنبيه علىٰ أن حكم غير المسلم كحكمه ، فعد ذلك من محاسنه .

۱۷٦٩ قوله: (وهو أن يجيء إلى رجل أنعم لغيره في سلعة بثمن ، فيزيده ليبيع منه ) (٢) في معناه: أن يقول للمستام: أبيعك مثله بأقل أو أجود منه بمثل الثمن ، ولا يخفى أن ذكر الرجل مثال . ١٧٧٠ قوله في تفسير البيع على البيع : (وهو أن يقول لمن اشتري شيئاً بشرط الخيار : افسخ البيع ؛ فإنى أبيعك مثله بأقل من هاذا الثمن )(٤) فيه أمور :

أحدها: لو قال: (في الخيار). لكان أحسن ؛ ليتناول خيار المجلس ؛ ولذلك عبر «المنهاج» بقوله [ص ٢١٧]: (قبل لزومه) لكن لو اطلع بعد اللزوم علىٰ عيب ، ولم يكن التأخير مضراً ؛ بأن كان في ليل. . فقال شيخنا الإمام جمال الدين : المتجه : التحريم وإن كان بعد اللزوم . انتهىٰ .

والظاهر: أن « المنهاج » إنما أراد: حالة جوازه سواء كانت مسبوقة بلزوم أم لا ، ولم يتعرض « الحاوي » لذكر ذلك ، وكأنه لوضوح أنه إنما يحصل به الضرر في حالة جواز العقد دون لزومه .

ثالثها: عبر «المنهاج» و«التنبيه» بصيغة الأمر، قال السبكي: وليس الأمر شرطاً، والذي قاله الأكثرون: أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل الثمن، بل نص في «اختلاف الحديث» على أنه نُهي أن يبيعه في المجلس سلعة مثلها ؛ خشية أن يرد الأولى (٥)، وقال الماوردي: يحرم أن يطلب السلعة من المشتري بزيادة بحضور البائع (٢٠).

رابعها: أطلق الثلاثة المسألة ، وشرط ابن كج : ألاَّ يكون المشتري مغبوناً غبناً مفرطاً ، فإن كان . . جاز تعريفه وبيعه نصحاً له ، قال النووي : وهو منفرد به ؛ فالمختار : خلافه ؛ لإطلاق الحديث (٧) .

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٩٦).

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص ٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٩٦) .

<sup>(</sup>٥) اختلاف الحديث (ص ٥١٧).

<sup>(</sup>٦) انظر « الحاوي الكبير » ( ٥/ ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>V) انظر « الروضة » ( ٣/ ٤١٤ ) .

خامسها: قد ظهر بتفسيرهم البيع على البيع والشراء على الشراء: أن ذلك ليس بيعاً ولا شراءً ، وإنما هو تسبب إليهما ، فيحرم لذلك ، أو لكونه إفساداً للعقد الأول ، قال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب : وهل شرط التحريم تحقيق ما وعد به من البيع والشراء ؟ يظهر اشتراطه على التعليل الأول دون الثاني (١) .

سادسها : قال السبكي : يشترط أن يكون قاصداً أن يبيعه عند أمره بالفسخ ، فلو أمره ، وليس مقصوده أن يبيعه شيئاً. . فهو كالناجش .

سابعها : يستثنى من كلامهم : ما إذا أذن له البائع الأول ؛ فإنه يرتفع التحريم في الأصح .

1۷۷۱\_قول « المنهاج » [ص ٢١٧] : ( والنجش ؛ بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره ) انتفاء الرغبة وخداع غيره متلازمان ، فالجمع بينهما تأكيد ؛ ولذلك اقتصر « الحاوي » على الأول ، و « التنبيه » على الثاني (٢) ، وقيد في « الكفاية » الزيادة في الثمن بقوله : أي : عما تساويه العين ، ومقتضاه : أنه لو زاد عند نقص القيمة ولا رغبة له . . جاز ، وكلام غيره يخالفه .

1۷۷۲ ـ قول « المنهاج » [ص ٢١٧] : ( والأصح : أنه لا خيار ) محلهما : عند مواطأة الباثع للناجش ، وإلا. . فلا خيار قطعاً .

### عُذِينِنُ

### [الجهل بتحريم النجش لا يسقط الإثم]

قال الرافعي: أطلق الشافعي - أي: في « المختصر » - القول بتحريم النجش ، وشرط في البيع على بيع غيره: أن يعلم النهي عنه ، وفرقوا ؛ بأن النجش خديعة ، وتحريمها معلوم من الألفاظ العامة وإن لم يعلم هاذا الحديث ، بخلاف غيره لا يعرف تحريمه إلا من هاذا الخبر ، قال الرافعي : والبيع على بيع غيره إضرار أيضاً ، وتحريم الإضرار معلوم ، قال : والوجه تخصيص التعصية بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص (٣) .

وما بحثه الرافعي قد نص عليه الشافعي في « اختلاف الحديث » ، فقال : ( من نجش . . فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بنهي النبي صلى الله عليه وسلم )(٤) ، وصرح باشتراط ذلك القاضي أبو الطيب في « تعليقه » .

<sup>(</sup>١) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣/ ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه ( ص ٩٦ ) ، الحاوي ( ص ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١٣١ / ١٣٢ ) ، و « مختصر المزنى » ( ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup>ξ) اختلاف الحديث (ص ٥١٧).

قال السبكي : والنزاع إنما هو في العلم بالنهي الخاص ، أما العلم بالتحريم . . فلا بد من اشتراطه في الإثم عند الله قطعاً ، وأما في الحكم الظاهر للقضاة : فما اشتهر تحريمه . لا يحتاج فيه إلى الاعتراف بالعلم ، بخلاف الخفى . انتهىٰ .

1٧٧٣ قول « المنهاج » [ص ٢١٧] : ( وبيع الرُّطَب والعنب لعاصر الخمر ) فيه أمور :

أحدها: قال السبكي: لا أستحضر فيه نهياً خاصاً ، لكن روى الترمذي: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرةً: عاصرها ، ومعتصرها... الحديث )(١) وجه الاحتجاج: أن العاصر كالبائع في أن كلاً منهما معين على معصية مظنونة .

قلت: ورد في حديث ضعيف رواه ابن حبان في « الضعفاء » عن بريدة مرفوعاً: « من حبس العنب زمن القطاف حتى يبيعه ممن يعلم أنه يتخذه خمراً. . فقد أقدم على النار على بصيرة » ، قال الذهبي : إنه موضوع (٢) .

ثانيها: كونه منهياً عنه محتمل للتحريم والكراهة ؛ لصدقه بكل منهما ، لكن ظاهره التحريم ، ولا سيما وقد عطفه على أمور كلها محرمة ، واقتصر « التنبيه » على الكراهة فقال [0.9]: ( وإن باع العصير ممن يتخذ الخمر . . كره ) ، ويمكن حمل كلام « التنبيه » على ما إذا توهم ذلك ، وكلام « المنهاج » على ما إذا تحققه ، وقد صحح في « الروضة » في صورة التحقق : التحريم (0.9) ، لكن في « النتمة » و « البحر » حكاية الكراهة عن الأكثرين ، وحكي عن النص (0.9) ، قال في « المطلب » : والمراد بالتحقق هنا : غلبة الظن .

ثالثها: جزم الأصحاب بصحة البيع ولو قلنا بالتحريم، قال السبكي: والمأخذ يقتضي أن تسليمه إليهم حرام، وذلك يقتضي فساد البيع.

رابعها: الرطب والعنب مثالان ، فبيع الحنطة والشعير لمن يتخذهما مزراً أو الخبز ونحوه مثل ذلك .

خامسها: لليتيم عصير أو سيف وأراد الولي بيعه ، وهناك اثنان بذل أحدهما أكثر من صاحبه ، لكن يقصد جعله خمراً أو آلة للقتل المحرم. . فهل يبيع منه ، أو من باذل الأقل؟ فيه احتمالان للروياني (٥) .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ١٢٩٥ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) المجروحين ( ١/ ٢٣٦ ) ( ٢١٢ ) ، وانظر « ميزان الاعتدال » ( ٢/ ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/٤١٦).

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب (٦/ ٢٧٠)، وانظر « الأم » (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر « بحر المذهب » (٦/٥٥١) .

1000 1008 قول « التنبيه » [ص 100 : ( أو السلاح ممن يعصي الله به ) أي : كره ، قد يخالفه قول « المنهاج » [ص 100 : ( ولا يصح شراء الحربي سلاحاً ) لكن بين الصورتين عموم وخصوص من وجه ؛ فإن العاصي به قد يكون حربياً وقد يكون غيره ، والحربي قد يعصى به وقد لا ، وفي « أصل الروضة » : وبيع السلاح للبغاة وقطاع الطريق مكروه ، ولكنه يصح (100) ، وفي « شرح المهذب » : إن تحقق فعل الحرام . . فوجهان ، أصحهما : التحريم (100) ، وهو موافق لما تقدم في بيع العنب للعاصر .

1۷۷٥ قول « التنبيه » [ص ١٩٠] : ( أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام . . كره ) أي : إذا لم يتحقق أن الثمن حرام ، والكراهة ثابتة ولو كان الأقل الحرام ، وعبارة « أصل الروضة » : وتكره مبايعة من الشملت يده علىٰ حلال وحرام سواء كان الحلال أكثر أو بالعكس ، فلو بايعه . . صح . انتهىٰ (٣) .

ولعله إنما قيد بكون الحرام أكثر؛ ليصرح بمخالفة شيخه أبي حامد؛ فإنه ذهب في هاذه الصورة إلى التحريم ، وكذا قاله الغزالي في « الإحياء » كما حكاه في « شرح المهذب » ، وضعفه ، وقال : هاذا شاذ مردود ، وليس من مذهبنا ، وإنما حكاه أصحابنا عن الأبهري المالكي . انتهى (٤٠) .

۱۷۷۲ قوله: (وإن فرق بين الجارية وولدها قبل سبع سنين. بطل البيع) إنما ذكر السبع الأنها مظنة التمييز ، والضابط: التمييز ؛ ولذلك عبر به «المنهاج» و«الحاوي» (٢) ، وعبر عنه شيخنا الإسنوي في «تصحيحه» بالصواب (٧) ، فاقتضىٰ أن مقابله خطأ ، لكن عبارة الرافعي والنووي في «شرح المهذب»: إلى سن التمييز ، وهو سبع أو ثمان تقريبا (٨) ، ومقتضاه: الضبط بالسن كما في «التنبيه».

قال النشائي : والعبارتان ـ أعني : السن والتمييز ـ متقاربتان ؛ لغلبة تلازمهما . انتهي (٩) .

قلت : أما التمييز : فلا بد من اعتباره ولو تأخر عن السبع أو الثمان ، والكلام إنما هو في الاكتفاء به إذا تقدم على السبع ، وحاصل ذلك أن من عَبّر بالتمييز . . اعتبره خاصة ، ومن عبر بالسبع . . اعتبر الأمرين معاً ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/٤١٤).

<sup>(</sup>Y) Thrangs (P/077).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/٤١٦).

 <sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ( ١٢٦/٢ ) ، المجموع ( ٣٢٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢٦٦ ) ، المنهاج ( ص ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٧) تذكرة النبيه (٣/٩٤).

<sup>(</sup>٨) فتح العزيز (٤/١٣٣) ، المجموع (٩/٣٤٢).

<sup>(</sup>٩) انظر ( نكت النبيه علىٰ أحكام التنبيه » ( ق ٨٤ ) .

وزاد « المنهاج » التصريح بتحريم التفريق ، فقال [ص ٢١٧] : ( ويحرم التفريق بين الأم والولد حتىٰ يُمَيِّز ، وفي قولٍ : حتىٰ يبلغ ، وإذا فُرِّق ببيعٍ أو هبةٍ . . بطلا في الأظهر ) ، لكن في عبارته أشياء :

أحدها: أن مقتضاها: تحريم التفريق مطلقاً ، واختصاص البطلان بما إذا كان ببيع أو هبة ، والمنقول: أنه لا يحرم التفريق بالعتق ، وكذا بالوصية على المذهب ، وقد ذكرهما « الحاوي » (۱) ، وفي الرد بالعيب خلاف ، الأصح: منعه ، وصحح ابن الرفعة: جوازه ، وجوز صاحب « التنبيه » في كتابه المسمى « بالنكت والعيون » في الخلاف: جوازه بالفسخ ، حكاه عنه في « الروضة » تبعاً لأصله ، وأقره (۲) ، واستبعده السبكي .

وفي « المطلب » : المشهور : منع التفريق بالتقايل (٣) ، وعن « فتاوى الغزالي » : أن التفرقة بالسفر كالتفرقة بالبيع ، واقتصر « التنبيه » على حكم التفرقة بالبيع ، وضم « المنهاج » و« الحاوي » إليه الهبة ، وزاد « الحاوي » القسمة ، واعترض عليه : بأن منع التفريق بالقسمة مفرع على أنها بيع ، فعلى القول بأنها إقرار . . يجوز قولاً واحداً ، ذكره ابن داوود ، فهي حينئذ داخلة في البيع ، فلا حاجة لعطفها عليه ، والعذر له : أنها في الصورة ، واللفظ غير البيع ، وإن كانت بيعاً حكماً .

الشيء الثاني: في كلام « المنهاج » إتيانه بضمير التثنية في قوله: ( بطلا ) مع العطف بـ ( أو ) ، والصواب: الإفراد ؛ لأن ( أو ) لأحد الشيئين ، وقد وقع له هـٰذا في مواضع .

الثالث: تعبيره بالأظهر يقتضي أن الخلاف قولان ، وهو الصواب ، لكن في « المحرر » وجهان (٥٠) .

الرابع : محل القولين : بعد سقيه اللبأ<sup>(٦)</sup> ، قاله أبو الفرج الزاز ، زاد الماوردي : ووجود مرضعة (٧) ، وفي عبارتهما معاً أمران :

أحدهما : الاقتصار على الأم ، والأصح : أن كلاً من الجدة \_ أم الأمّ \_ والأبِ كالأم عند عدمها ، لا مع وجودها ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٦٦] : ( أو بتفريق الأم ثم أمها ، أو

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢٦٦).

 <sup>(</sup>۲) الروضة (۳/٤١٥).

<sup>(</sup>٣) تقايل البيعان : تفاسخا صفقتهما . انظر « لسان العرب » ( ١١/ ٥٧٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) فتاوى الغزالي (ص ٥٣ ، ٥٣) مسألة (٤٩).

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) اللبأ: أول اللبن في النتاج . انظر « مختار الصحاح » ( ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « الحاوي الكبير » ( ٥٣/٦ ) .

الأب والولد) ، فلو اجتمع الأب وأم الأم مع فقد الأم.. فعبارة « الحاوي » التي حكيناها تقتضي التسوية بينهما حتىٰ يباع مع أيهما كان ، وكذا في « البسيط » ، فإن لم يكن أبوان. . ففي الجد والجدة أوجه ، ثالثها : يجوز التفريق في الجد دون الجدة ، ويظهر تصحيح المنع ، وهو الذي أورده المتولي والجرجاني ، وأما الجد للأم : فقال المتولي : إنه كأب الأب ، وقال الماوردي : كسائر المحارم (۱) ، فيكون المشهور : الجواز ، ورُجِّح الأول ، وقوىٰ السبكي تحريم التفريق بينه وبين سائر المحارم ؛ للأحاديث الواردة فيه ، قال : والظاهر : اختصاص ذلك بمن كان ذا رحم محرم ، وأما بنو العم : فلا يمتنع التفريق بينهم وفاقاً .

ثانيهما :المجنون البالغ كالصغير حتىٰ يفيق ، وقد دخل في قول « الحاوي » [ص ٢٦٦] : ( إلى التمييز ) ، ويشكل علىٰ دخوله في قول « المنهاج » [ص ٢١٧] : ( حتىٰ يميز ) تعقيبه ذلك بقوله : ( وفي قول : حتىٰ يبلغ )(٢) ، فدل علىٰ أن المراد : التمييز المتقدم على البلوغ .

ويرد على عبارتهم جميعاً: أن بيع بعض أحدهما فقط ، أو بيع أحدهما مع بعض الآخر كالكل ، وسكوتهم عن هاذه الصورة لندورها ، وخرج بتعبير «التنبيه » به ( الجارية ) ، وتعبير « المنهاج » و « الحاوي » به ( التمييز ) غير الآدمي ؛ فيجوز فيه التفريق بعد استغنائه عن اللبن ، لكن مع الكراهة ، وفيه وجه بالتحريم ، قال النووي : ويجوز بذبح أحدهما بلا خلاف (٣) ، ووافقه السبكي في ذبح الولد ، وقال : أما ذبحها مع بقائه : فيظهر أنه كغير الذبح .

1000- قول « التنبيه » [ص ٨٩] : ( وفيما بعد ذلك إلى البلوغ قولان ) الأصح : عدم البطلان ، وهو مفهوم « المنهاج » و « الحاوي » ( ) واستثنى صاحب « الاستقصاء » من التفريق : ما إذا أسلم الأب المملوك وطلقت الأم وبينهما صغير ، والمالك كافر . . فإنه يؤمر بإزالة الملك في الوالد والولد ، ويجوز التفريق ، قال الشيخ نجم الدين البالسي : وينبغي لو مات الأب . . أن يباع الابن ؛ للضرورة .

۱۷۷۸ قول « التنبيه » [ص ۸۹] : ( وإن جمع في البيع بين حر وعبد ، أو بين عبده وعبد غيره ) وقول « المنهاج » [ص ٢١٧] : ( باع خلاً وخمراً ، أو عبده وحراً ، أو عبد غيره ، أو مشتركاً بغير إذن الآخر ) أمثلة ، والضابط لها قول « الحاوي » [ص ٢٦٩] : ( ولو جمع عقدٌ حلاً وحُرُماً ) ثم صورة العبد والحر أو الخل والخمر كما نقل عن الشيخ أبي حامد أن يقول : ( بعتك هاذين العبدين أو

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٤٤/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/٤١٥).

<sup>(</sup>ξ) الحاوي (ص ٢٦٦) ، المنهاج (ص ٢١٧) .

الخلين)، فلو قال: (هاذا العبد والحر، أو هاذه الخمر والخل). فيبطل جزماً، واختار السبكي أنه لا فرق، قال: ولا شك أن هاذين كهاذين العبدين، وفي معنى عبد غيره: مكاتبه، أو مستولدته، أو وقف، وطرد «المنهاج» القولين في المشترك اختيار منه للعلة المصححة في البطلان؛ وهي: الجمع بين الحلال والحرام، أما إذا عللنا بجهالة الثمن. فيصح هنا جزماً.

1009 قولان والثاني المنابية والمنابية والمنابية والمنابية والثاني والثاني والثاني والثاني والثاني والثاني والأظهر وعليه مشى المنهاج والمنابي والمنابي والثاني هو الأظهر وعليه مشى المنهاج والمنابي والمنابي والثاني والثاني هو الأظهر والمنابي والألم والألم والمنابي والمنابي

واستثنى في « المهمات » من تصحيح الصحة في المملوك مسائل:

الأولىٰ: إذا أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد علىٰ مَحِل الدين. . فصحح الرافعي في (الرهن ): بطلان الكل<sup>(٤)</sup> ، وخرجه الماوردي والمتولي علىٰ تفريق الصفقة (٥) ، وينبغي أن يتخرج مثل ذلك فيما لو وكل في إجارة داره مدة ، فزاد الوكيل عليها في عقد واحد ، أو شرط الواقف ألاً يؤجر الوقف أكثر من سنة مثلاً فأجره الناظر أكثر من تلك المدة المشروطة .

الثانية : إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين ، فزاد عليه . . بطل في الكل ، كما صححه الرافعي (٢) ، وقيل : بتخريجه على هاذا الخلاف .

الثالثة: إذا فاضل في الربويات حيث منعناه ؛ كصاع بصاعين . . بطل في الجميع ، قال في « المهمات » : والقياس : تخريجه على هاذه القاعدة إذا قلنا : يُجيز بكل الثمن حتى يبطل العقد في صاع ، وفي الباقي القولان .

الرابعة : إذا زاد في العرايا على القدر الجائز \_ وهو خمسة أوسق أو دونها \_. . بطل في الكل ، ولم يخرجوه على هاذه القاعدة .

<sup>(1)</sup> الحاوي (ص ٢٦٩) ، المنهاج (ص ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) الأم (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) الإشراف على مذاهب العلماء (١٣٦/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » (٤/٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي الكبير » (٦/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » (٤/٤) .

ويستثنىٰ من إجراء الخلاف: ما إذا أوصىٰ من لا وارث له بأكثر من الثلث.. فإنه يصح في الثلث قطعاً.

• ١٧٨٠ ـ قول « التنبيه » [ص ٨٩] و « الحاوي » [ص ٢٦٩] : ( وللمشتري الخيار ) أي : إن جهل ، كما صرح به « المنهاج »(١) ، ولا خيار له مع العلم بالحال ، وهـٰذا الخيار على الفور ؛ لأنه خيار نقص ، قاله في « المطلب » .

1۷۸۲ ـ قول « المنهاج » [ص ۲۱۸] : ( فَبِحِصَّتِهِ من المسمىٰ باعتبار قيمتهما ) ظاهر في أنا نعتبر قيمة الخمر والخنزير عند من يرىٰ لهما قيمة ، وهو احتمال للإمام ، صححه الغزالي<sup>(٤)</sup> ، وقال السبكي : إنه الصحيح والصواب ، وصحح النووي : تقدير الخمر خلاً ، والخنزير شاة (٥) .

1۷۸۳ ـ قول « التنبيه » [ص ٨٩] : ( وإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه ؛ كالرهن والهبة. . فقد قبل : يصح فيما يحل قولاً واحداً ، وقيل : علىٰ قولين ) صحح في « شرح المهذب » : الطريقة الأولىٰ (٦٠) .

١٧٨٤ قول « التنبيه » [ص ٢٩٨] : ( وإن جمع بين حلالين ) أعم من قول « المنهاج » [ص ٢١٨] : ( ولو باع عبديه ) ، وقولهما : ( فتلف أحدهما ) (٧) أخرجا به إباق أحدهما قبل القبض . . فلا يبطل في الباقي قطعاً ، وسكت « التنبيه » عن ذكر الخيار في هاذه الصورة ، وقال في « المنهاج » [ص ٢١٨] : ( بل يتخير ) ، فإن أجاز . . فبالحصة قطعاً ، وتبع في دعوى القطع « المحرر » ففيه بلا خلاف (٨) ، لكنه في « الشرح الكبير » حكى في أثناء المسألة عن أبي إسحاق المروزي طرد القولين

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ٢١٧).

<sup>(</sup>Y) الحاوي ( ص ٢٦٩ ) ، المنهاج ( ص ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٥/ ٣٢٢ ) ، و « الوسيط » ( ٣/ ٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المجموع » ( ٣٦٦ ، ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع (P/777).

<sup>(</sup>۷) التنبيه ( ص ۸۹ ) ، المنهاج ( ص ۲۱۸ ) .

<sup>(</sup>٨) المحرر (ص ١٤٢).

فيه (١) ، وقال في « شرح المهذب » : وهاذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضي أبو حامد والقاضي أبو الطيب والدارمي والماوردي وابن الصباغ وآخرون (7).

١٧٨٥ قول « التنبيه » [ $_0$   $_0$   $_1$  : (  $_0$   $_1$  ) : (  $_0$   $_1$  ) نان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد ، فباعاهما بثمن واحد ، ولم يعلم كل واحد منهما ما له من الثمن . . بطل البيع في أحد القولين ) هو الأصح في « التصحيح » و « شرح المهذب »( $_1$ ) ، وحكاه الرافعي في ( الصداق ) عن النص( $_1$ ) ، وعليه مشى « الحاوي » في قوله [ $_1$   $_2$   $_3$  ) : (  $_1$   $_3$   $_4$   $_4$   $_5$   $_5$  ) ولم يصحح في « الروضة » شيئاً ، لكنه قال : إن عللنا بالجمع بين حلال وحرام . .  $_2$  ، وإن عللنا بالجهالة . . فلا . انتهى  $_3$  .

ومقتضاه: تصحيح الصحة ؛ لأن الأصح: التعليل بالجمع بين حلال وحرام ، وتقييد « التنبيه » في قوله: ( ولم يعلم كل واحد منهما ما له من الثمن ) ليس في « الروضة » ، وهو يقتضي أنه إذا علم. . صح ، وليست هاذه المسألة في « المنهاج » ، لكن ذكر في ( الصداق ) نظيرها في قوله: ( ولو نكح نسوة بمهر . . فالأظهر : فساد المهر ) (٢) وهنا أمران :

أحدهما: يستثنى : ما لو اختلط حمام برج بغيره ، ولم يتميز . فيجوز لأحدهما بيع نصيبه لصاحبه في الأصح ؛ للضرورة ، ذكره الرافعي في الصيد (٧) ، وكذا البيع لثالث على كلام فيه للرافعي ، قال : وهاكذا إذا انصبت حنطته على حنطة غيره ، أو مائعه على مائعه ، لكن لو باع نصيبه لثالث . . لم يجز (٨) .

ثانيهما : بحث في « المهمات » أنه ينبغي الجزم هنا بالبطلان ؛ لأن المسألة في عقد واحد ، وهنا عقدان ؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعاً ، وبتعدد المشتري على الصحيح .

١٧٨٦ قول « التنبيه » [ص ٨٩] : ( وإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم ) نحو قول « الحاوي » [ص ١٧٨٦] : ( ولو جمع عقدٌ عقدين مختلفين ) ، إلا أن « الحاوي » صرح بأن الجمع بينهما في عقد واحد ، وهو مفهوم من لفظ الجمع ، فلم يحتج « التنبيه » للتصريح به ، وأطلق « الحاوي »

<sup>(</sup>١) فتح العزيز (١٤١/٤).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٩/ ٣٧٠)، وانظر « الحاوي الكبير » (٦/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) تصحيح التنبيه ( ٢٨٧/١ ) ، المجموع ( ٩ / ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٢٦٢ / ٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ٣٩٧).

<sup>(</sup>٧) انظر « فتح العزيز » ( ١٢/ ٤٤ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « فتح العزيز » ( ۱۲/ ٤٥ ) .

الاختلاف ، وصرح « التنبيه » بأن المراد : الاختلاف في الحكم ، قال في « المهمات » : ثم إن التقييد بكون العقدين مختلفي الحكم . . هل هو تكرار أم احتراز عن شيء ؟ فليتأمل .

قلت: قد ذكر السبكي أنه ليس المراد: مطلق الأحكام، بل أسباب الفسخ والانفساخ؛ فإن الإجارة شرطها: التأقيت، وهو مبطل للبيع، والسلم يجب قبض رأس المال فيه في المجلس، بخلاف الإجارة والبيع، والتقابضُ في المجلس يجب في الصرف دون غيره، وذلك يدل علىٰ أن اختلاف الأحكام قدر زائد على مطلق العقدين، وحذف « المنهاج » لفظة: (عقدين)، واقتصر على مختلفي الحكم (۱۱)؛ لئلا يرد عليه البيع والصرف، وكذا صاع شعير وثوب بصاع حنطة، وما إذا باع عبدين وشرط الخيار في أحدهما دون الآخر، أو شرطه في أحدهما يوماً وفي الآخر يومين. فإن ذلك كله عقد واحد، ومع ذلك ففيه القولان؛ لاختلاف الحكم، لكن يرد عليه بيع شوب، وشقص من دار؛ فإنه يصح جزماً مع اختلاف الحكم، ولا يرد ذلك على « التنبيه » و« الحاوي » وغيرهما ؛ لاتحاد العقد، ثم يرد عليهم جميعاً شيئان:

أحدهما: أن شرط القولين: ألاَّ يكون أحد العقدين لازماً والآخر جائزاً ؛ كبيع وجعالة ، فمتىٰ كان كذلك . . لم يصح جزماً ، ذكره الرافعي في ( المسابقة )(٢) .

ثانيهما: أنه لو خلط ألفين بألف لغيره ، وقال : شاركتك على إحداهما وقارضتك على الأخرى ، فقبل . صح ، ولا يُخرِّج على القولين ، كما ذكره الرافعي في (القراض) عن المتولي ؛ وعلله : بأنهما راجعان إلى الإذن في التصرف (٣) ، وذلك شاهد لما قدمناه عن السبكي : أنه ليس المراد : اختلاف مطلق الأحكام ، بل الأحكام التي هي أسباب الفسخ والانفساخ ، وليس ذلك موجوداً في الشركة والقراض .

١٧٨٧ - قول « التنبيه » [ص ٨٩] : ( كالبيع والإجارة ، والبيع والنكاح ، والبيع والكتابة ، والبيع والصرف . . ففيه قولان ، أحدهما : يبطل العقد فيهما ، والثاني : يصح ، ويقسط الثمن عليهما علىٰ قدر قيمتهما ) فيه أمران :

أحدهما: أن مقتضىٰ كلامه جريان الخلاف في صحة النكاح ، والذي في كلام الرافعي والنووي الجزم بصحة النكاح وَرَدُّ الخلاف إلى الصداق<sup>(٤)</sup> ، وعلىٰ ذلك مشى « المنهاج » فقال [ص ٢١٨]: (صح النكاح ، وفي البيع والصداق القولان ) انتهىٰ .

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » ( ١٩٢/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » (١١/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ١٥٧/٤ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ٤٢٩ ، ٤٣٠ ) .

وهو بناء على المشهور أن النكاح لا يفسد بفساد الصداق ، أما إذا فرعنا على مقابله الضعيف. . جرى الخلاف في النكاح أيضاً .

ثانيهما: قال في " التصحيح " : الأصح : الصحة إلا في البيع المضموم إلى الكتابة (١) ، وعبارة " الروضة " : ( البيع باطل ، وفي الكتابة القولان )(٢) ، وهو يفهم أن مراده : القولان في الجمع بين مختلفي الحكم ، لكن في الرافعي في ( باب الكتابة ) : فيه طريقان ، أحدهما : قولا مختلفي الحكم ، وأظهرهما : بطلان البيع ، وفي الكتابة قولان ؛ لأنه جمع بين ما يجوز وما لا يجوز . انتهى (٣) .

وهو صريح في أن مراده: قولا الجمع بين حلال وحرام ، لا قولا مختلفي الحكم ، وعبارة «الحاوي » [ص ٢٦٩]: ( ولو جمع عقدٌ عقدين مختلفين ، أو حلاً وحُرُماً ؛ ككتابة وبيع ) فيحتمل أن يكون مثالاً للأول فيوافق الطريقة الأولى ، وأن يكون مثالاً للثاني فيوافق الطريقة الثانية ، وبتقدير أن يكون مثالاً للأول. . فمقتضاه : الصحة فيهما ، وهو خلاف المنقول في البيع كما تقدم ، وهنا تنبيهان :

أحدهما: صورة الجمع بين بيع ونكاح: أن يتحد المستحق ؛ بأن يقول: زوجتك بنتي ، وبعتك عبدي بكذا إذا وبعتك عبدي بكذا إذا كانت محجورته أو وكلته في البيع ، أو زوجتك أمتي وبعتك عبدي بكذا إذا كان ممن تحل له الأمة ، فلو قال: زوجتك بنتي وبعتك عبدي . . فهو كما لو باع عبدين أحدهما له والآخر هو وكيل فيه . . فالأصح عند النووي: البطلان فيهما في فلا يحسن التصوير به إلا على القول الضعيف .

ثانيهما: قال صاحب « المعين »: محل الخلاف في البيع والإجارة: إذا كانا في عينين بعوض واحد ، فإن كانا في عين واحدة. . بطل قطعاً ، وإن كانا في عينين بعوضين . . صح قطعاً وإن كان القبول واحداً . انتهى ، وهو واضح .

1۷۸۸\_ قول « المنهاج » [ص ۲۱۸] : ( وتتعدد الصفقة بتعدد البائع ، وكذا بتعدد المشتري في الأظهر ) هـٰذا في غير الشفعة والعرايا ؛ ففيهما تتعدد بتعدد المشتري قطعاً ، وكذا بتعدد البائع في الأظهر عكس ما تقرر هنا ، فإذا اشتريا شقصين من واحد. . فللشفيع أخذ أحدهما ، ولو اشترى واحد شقصين من اثنين . . فكذا في الأصح .

<sup>(</sup>١) تصحيح التنبيه ( ٢٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣/٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ١٣/ ٤٥٤ ، ٤٥٥ ) .

<sup>(3)</sup> انظر « المجموع » ( ٩/ ٣٧٢ ) .

1۷۸۹ قوله: ( ولو وكلاه أو وكلهما . . فالأصح : اعتبار الوكيل )(١) فيه أمران :

أحدهما : كذا حكاه الرافعي عن الأكثرين (٢) ، لكنه صحح في « المحرر » : أن الاعتبار بالموكل (٣) ، فعدل عنه « المنهاج » إلى الوكيل ، وهو كذلك في بعض نسخ « المحرر » .

ثانيهما: الاعتبار في الشفعة بتعدد الموكل دون الوكيل ، وكذلك في الرهن ، فلو وكل اثنان واحداً في رهن عبدهما عند زيد بما له عليهما من الدين ، ثم قضى أحد الموكلين دينه. . فالمذهب: القطع بانفكاك نصيبه ، ولا نظر لاتحاد الوكيل ، والله أعلم .

\* \* \*

انظر « المنهاج » ( ص ۲۱۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ (١٥٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٤٣).

## بالبالنحبار

• ١٧٩٠ قول « التنبيه » [ص ٨٧] : ( وإذا انعقد البيع . . ثبت لهما الخيار ) مثل قول « المنهاج » [ص ١٧٩] : ( الخيار في اص ٢١٩] : ( الخيار في المعاوضة المحضة ) ومراده بالمعاوضة المحضة : التي تفسد بفساد العوض ، ويستثنى مسائل :

إحداها: إذا اشترىٰ من يعتق عليه ، وفرعنا علىٰ أن الملك في زمن الخيار للمشتري . . فلا خيار له ، وقد ذكره « المنهاج »(١) ، ولم يحتج « الحاوي » لذكره ؛ لأنه علىٰ رأي مرجوح ؛ فإن الأصح : أنه موقوف .

الثانية : الحوالة ؛ فالأصح : أنه لا خيار فيها وإن جعلت بيعاً .

الثالثة : بيع العبد من نفسه ، كما صححه في « الشرح الصغير » و « شرح المهذب  $(Y)^{(Y)}$  ، وقد استثناهما « الحاوي  $(Y)^{(Y)}$  .

الرابعة : القسمة لا خيار فيها على الأصح وإن قلنا : إنها بيع .

1۷۹۱\_قول « المنهاج » في أمثلة ما يثبت فيه الخيار [ص ٢١٩] : ( وصلح المعاوضة ) قد يتناول الصلح على المنفعة ، ولا خيار فيه على الأصح ؛ لأنه إجارة ، وقد ذكر بعد ذلك أنه لا خيار فيها ، ويرد عليه أيضاً : الصلح عن دم العمد ، ولا خيار فيه ، قاله القاضى حسين .

1٧٩٢ ـ قوله: ( ولا خيار في الهبة ذات الثواب في الأصح )(٤) فيه أمران:

أحدهما: أنه مخالف لما ذكروه في (باب الهبة) من ثبوت الخيار فيها تفريعاً على الأصح: أنها بيع، وقد وقع الموضعان كذلك في كتب الرافعي والنووي<sup>(٥)</sup>؛ فعد تناقضاً، وحمل السبكي كلامهما هنا على ما إذا فرعنا على أنها هبة، كما هو وجه ضعيف في اقتضاء مطلقها الثواب، أو قيدت بثواب مجهول، وكذا بمعلوم إن قلنا بالضعيف: إنها هبة، وحمل كلامهما في الهبة على ما إذا قلنا: لا يقتضي مطلقها ثواباً، فشرط ثواباً معلوماً، وقلنا بالصحة، وهو الأصح، قال: فهو بيع حقيقة، فيثبت فيه الخيار وسائر الأحكام، وكذا قال شيخنا الإمام سراج الدين رحمه الله: إنه يحتمل حمله على ذلك، قال: وإذا حمل على ذلك. لم يضطرب كلامه.

ثانيهما : قال المتولى وغيره : ومحل الخلاف : بعد القبض ، أما قبله : فلا خيار قطعاً ، قال

المنهاج (ص ۲۱۹).

<sup>(</sup>Y) المجموع ( 1774 ).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>ξ) انظر « المنهاج » ( ص ۲۱۹ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » (٦/ ٣٣٢) ، و« الروضة » ( ٥/ ٣٨٦) .

شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب : وهو واضح حيث جعلت هبة ، أما على القول بالبيع . . ففيه نظ (١) .

1٧٩٣ قول «المنهاج» [ص ٢١٩] و «الحاوي» [ص ٢٧٠]: (إنه لا خيار في الشفعة) أي: للشفيع.

تبعا فيه «المحرر» هنا(7)، لكنه صحح في «الشرح الكبير» في (كتاب الشفعة): الثبوت(7)، فاستدركه في «الروضة» فصحح منعه، وحكاه عن الأكثرين(3)، ولم يصححا هنا في «الروضة» وأصلها شيئاً.

ومعنى الخيار في الشفعة: أنه إذا أخذ وملك. له الرد ما دام في المجلس ، هذا هو الأصح ، وقيل : معناه : إذا قلنا : هي على الفور . . فهو مخير بين الأخذ والترك ما دام في المجلس ، وأما إذا أخذ ولم يحكم بالملك ؛ بأن لم يوجد بعد قوله : تملكت بالشفعة ، واحد (٥) من توفير الثمن ، أو الرضى بذمته ، أو الحكم بها . . فالظاهر : أن له الرد جزماً ، نبه عليه شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوى رحمه الله .

وقولي أولاً: إن المراد: نفي الخيار للشفيع ، حملت عليه كلام « المنهاج » لكونه قال: ( في الأصح ) ، وعدم ثبوت الخيار للمشتري لا خلاف فيه ، وأما عبارة « الحاوي »: فهي متناولة لهما ؛ لكونه لا يحكى الخلاف .

1998 قول « المنهاج » [ص ٢١٩] : ( ولا خيار في الإجارة في الأصح ) كذا في أكثر كتبه تبعاً للرافعي (٦) ، لكنه صحح في « تصحيح التنبيه » : ثبوته في الإجارة إذا كانت مقدرة بمدة (٧) ، وذكر « التنبيه » المسألة في الإجارة ، فقال [ص ١٦٣] : ( وما عقد على مدة . . لا يجوز فيه شرط الخيار ، وفي خيار المجلس وجهان ، وما عقد على عمل معين . . يثبت فيه الخياران ، وقيل : لا يثبتان ، وقيل : يثبت فيه خيار المجلس دون الشرط ) وقد عرفت أن الأصح : عدم ثبوته مطلقاً .

١٧٩٥ قولهم : ( إلى التخاير )(^) فسره « المنهاج » : بأن يختارا لزومه(٩) ، وهو معنىٰ قول

<sup>(</sup>١) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ٣/٣ ) ، وفي حاشية ( أ ) : ( ما نقله عن ابن النقيب مذكور في « شرح المنهاج » للإسنوى ) .

<sup>(</sup>Y) المحرر ( ص ١٤٣ ).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٥٠٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٥/٥٨).

<sup>(</sup>٥) في (ج) : (واحدة) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ١٧٣/٤ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ٣٥٤ ) ، و« المجموع » ( ١٦٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٧) تصحيح التنبيه (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٨) انظر « التنبيه » ( ص ٨٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٧٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٩) المنهاج ( ص ٢١٩ ) .

« التنبيه » [ص ١٨٧] : (وهو أن يقولا : اخترنا إمضاء البيع ) ، وقد يخرج ما لو قالا : اخترنا إبطال الخيار أو إفساده ، لكن الأصح في « شرح المهذب » : أنه كاختيار إمضاء البيع<sup>(١)</sup> ، وقد تفهم عبارة « التنبيه » أنه لو ألزم أحدهما العقد . لا يلزم لأحد ، والأصح : أنه يسقط حقه فقط ، ويبقىٰ خيار الآخر ، وقد ذكره « المنهاج » ، ووقع في أكثر نسخ « التنبيه » بعد قوله : (إمضاء البيع ) : (أو فسخه ) ، وليست صحيحة ؛ فإن فسخ أحدهما كاف بلا خلاف ، فلا يحتاج لاجتماعهما عليه .

1947- قول "التنبيه" [ص ١٨]: (ما لم يتفرقا) أي: ببدنهما كما صرح به "المنهاج" (٢) ، طوعاً كما صرح به "الحاوي" (٣) ، فلو حُمِلَ أحدهما مكرهاً. لم يبطل خياره في الأصح ، والأصح : بطلان خيار الماكث إن لم يُمنع من الخروج ، وإن أُكرها حتى تفرقا بأنفسهما . فقولا الحنث ، ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر مع التمكن . بطل خياره ، وإلا . فخيار الهارب فقط ، قاله البغوي ، واقتصر الرافعي على حكايته عنه (٤) ، وأطلق جماعة بطلان خيارهما بلا تفصيل ، وصححه النووي (٥) ، والأصح : لزوم العقد في متولي الطرفين ، وهو الأب أو الجد مع طفله بمجرد مفارقته مجلس العقد ، وقد تخرج هاذه الصورة بقول "التنبيه" [ص ١٨] : ( يتفرقا ) ، وبقول " المنهاج " [ص ١٩] : ( ببدنهما ) ، وقد لا تخرج باقتصار " الحاوي " على التفرق ، والحق : أن هاذا اللفظ خرج مخرج الغالب في أن العقد إنما يقع بين اثنين ، فلا مفهوم له ، وأيضاً : فهاذه صورة نادرة ، فلا ترد .

۱۷۹۷ قوله : ( ولو مات في المجلس أو جُن . . فالأصح : انتقاله إلى الوارث والولي ) $^{(7)}$  عدم انتقاله إلى الولي ضعيف جداً ، كما أشار إليه في « شرح المهذب  $^{(V)}$  ، وهو مخرج ؛ فالتعبير عن مقابله بـ ( الأصح ) فيه نظر .



#### [في خيار الشرط]

١٧٩٨ قول « المنهاج » [ص ٢١٩] : ( لهما ولأحدهما شرط الخيار ) يوهم جواز انفراد أحدهما

<sup>(1)</sup> Ilanaes (P/170).

 <sup>(</sup>۲) المنهاج ( ص ۲۱۹ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر « التهذيب » ( ٣٠٧/٣ ) ، و « فتح العزيز » ( ١٨١ / ٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الروضة » ( ٣/ ٤٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>V) المجموع (P/PVI).

بالشرط ، وليس كذلك ، بل لا بد من اجتماعهما عليه ، ولم يُرد " المنهاج " : بيان الشارط ، وإنما أراد : بيان المشروط له ، لكن عبارته لا توفي بمقصوده ، فلو قال : ( يجوز شرطهما الخيار لهما ولأحدهما ) . . لأفاد مقصوده ، ويمكن رد عبارته إلى الصواب ؛ بألا يجعل قوله : ( لهما ولأحدهما ) خبراً عن قوله : ( شرط الخيار ) ، وإنما هو متعلق بالخيار ، والخبر قوله : ( في أنواع البيع ) أي : شرط الخيار الكائن لهما ولأحدهما ثابت في أنواع البيع ، ومع ذلك فيرد عليه أمور : أحدها : أنه ليس فيه بيان الشارط .

ثانيها : أنه يوهم أنه لا يجوز شرطه لأجنبي ، وليس كذلك ، فيجوز في الأظهر ، قال والد الروياني : إلا أن يكون كافراً والمبيع عبد مسلمٌ لمسلمٍ ، أو مُحْرِماً والمبيع صيد ، وخالفه ولده (١) .

ثالثها: أنه قد يوهم جواز اشتراط وكيل البائع الخيار للمشتري ، وجواز اشتراط وكيل المشتري الخيار للبائع ، وليس كذلك ، وكذا لا يجوز للوكيل شرطه لأجنبي في الأصح إلا بإذن موكله ، ويجوز أن يشرطه لموكله على الأصح في « أصل الروضة » هنا ، ولنفسه على الأصح في « الروضة » من زوائده في بابه (٢) ، وقد ذكره « الحاوي » (٣) ، وعبارة « التنبيه » [ص ١٨٧] : ( وإن تبايعا بشرط الخيار ) ، فلم يبين الشارط ولا المشروط له ، وكذا قول « الحاوي » [ص ٢٧١] : ( وبشرطه ) أي : الخيار ، وقد يقال : لا يحتاج إلىٰ ذكر الشارط ؛ لما تقرر من أنه لا بد من اجتماعهما على الشرط ، ولا يكفي انفراد أحدهما به ، وسكوتهما عن ذكر المشروط له يقتضي جوازه لهما ولأحدهما ولأجنبى ، فلا يرد عليهما حينئذ إلا كونه لا يجوز لوكيل أحدهما شرطه للآخر ، والله أعلم .

١٧٩٩ قول « التنبيه » [ص ٨٧] : ( إلا في الصرف وبيع الطعام بالطعام ) يستثنى : السلم أيضاً ، وقد ذكره في بابه (٤) ، وذكره « المنهاج » و « الحاوي » هنا (٥) ، والضابط : اشتراط القبض في المجلس ؛ إما من الجانبين كالربوي ، أو من أحدهما كالسلم .

ويستثنىٰ أيضاً : ما إذا اشترىٰ من يعتق عليه . . فإنه لا يجوز شرطه للمشتري وحده ، وقد ذكره « الحاوي (7) ، وتبعه شيخنا الإمام البلقيني في « التدريب » ، وقال في العتق من « تصحيح المنهاج » : ليست المسألة مذكورة في غير « الحاوي » ، والذي ترجح عندنا الآن : أنه يصح

انظر « بحر المذهب » ( ٦/ ١٥١ ، ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣/٧٤) ، (٤٤٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٥) الحاوي ( ص ٢٦٧ ) ، المنهاج ( ص ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ٢٧١).

الشرط ، ويعتق ، وينقطع خيار المشتري ويملك المشترى مع آخر العقد أو عقبه ، ثم يعتق ، قال : ولو شرطا ذلك في خيار المجلس . صح ؛ إذ لا عتق الآن ؛ لكون الخيار لهما ، فإذا انفرد المشتري بخيار الشرط . عتق وانقطع الخيار . انتهىٰ .

ويستثنىٰ أيضاً : الحوالة ، لا يجوز شرط الخيار فيها وإن قلنا : إنها بيع ، واستثنى الجوري في « شرح المختصر » : المصراة ، فقال : لا يجوز اشتراط خيار الثلاث فيها للبائع ؛ لأنه يمنع الحلب ، وتركه يضر بالبهيمة ، حكاه عنه في « المطلب » في ( باب التصرية ) .

• ۱۸۰۰ قول « التنبيه » [ص ۱۸۷] : ( إلى ثلاثة أيام فما دونها ) يشترط : كونها معلومة ، وقد ذكره « المنهاج  $^{(1)}$  .

متصلة بالعقد ، وقد ذكره مع الذي قبله « الحاوي » عند ذكر الشروط $^{(Y)}$  .

وأن يكون المبيع لا يفسد في المدة ، كما صححه في «الروضة »(٣) ، وهما واردان على «المنهاج » ، ولم يتعرض «الحاوي »لذكر المدة المشروطة أصلاً ، وهو عجيب!

وفي « المهمات » : يدخل في الأيام المشروطة ما اشتملت عليه من الليالي ؛ للضرورة ، كما في « شرح المهذب »(٤) ، ومقتضي العلة : أنه لو عقد وقت طلوع الفجر . لا يثبت الخيار في الليلة الثالثة ، بخلاف نظيره من مسح الخف ، وكلام الرافعي في أول مواقيت الحج يوهم خلافه ؛ فإنه قال : وقال عليه الصلاة والسلام : « واشترط الخيار ثلاثاً » ، والمراد : الأيام والليالي . انتهى أنهى أنهي أنه الصلاة والسلام : « واشترط الخيار ثلاثاً » ، والمراد : الأيام والليالي .

والذي في « شرح المهذب » : عن المتولي وغيره فيما لو باع نصف النهار بشرط الخيار يوماً. . ثبت إلىٰ نصف اليوم الثاني ، ويدخل الليل في حكم الخيار للضرورة (١٦) ، فكأنَّ شيخنا في « المهمات » أخذه من هاذا .

١٨٠١\_ قول « التنبيه » [ص ٨٧] : ( وينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال ، وبانقضاء الخيار في الثاني ، وموقوف في الثالث ) قال في « المنهاج » [ص ٢٢٠] : ( الأظهر : أنه إن كان الخيار للباثع . . فملك المبيع له ، وإن كان للمشتري . . فله ، وإن كان لهما . . فموقوف ) ،

<sup>(</sup>١) المنهاج (ص ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/٢٤٤).

<sup>(3)</sup> Ilaraes (P/181).

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٣٢٧/٣ ) ، والحديث غريب ، وقال ابن الصلاح : منكر لا يعرف . انظر « خلاصة البدر المنير » ( ٣٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>T) thanker (1/11).

وعليه مشى « الحاوي » بقوله [ص ٢٧١] : ( والملك لمن خُيّر ، ويوقف فيما لهما ) ، قال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب : بقي ما لو شرطاه لأجنبي ، لم أر من تعرض فيه لمالك المبيع ، والذي يظهر \_ تفريعاً على المرجح \_ أنه موقوف ؛ لأنا إن أثبتنا الخيار للشارط مع الأجنبي . . فهو لهما ، فالملك موقوف ، وإلا \_ وهو الأصح \_ . . فلا مزية ، أو يقال : هو للمشتري ؛ لأنه لازم من جهتهما ، فأشبه ما بعد الخيار (١٠) .

قلت: الظاهر: أن الملك لمن كان ذلك الأجنبي من جهته ، وابتدأ باشتراط الخيار له ؛ لوثوقه بنظره ، فساعده الآخر عليه ، فإن كان من جهتهما ، وذكراه لوثوقهما به . . فهو كما لو كان الخيار لهما ، فيكون الملك موقوفا ، وقول شيخنا : ( إن أثبتنا الخيار للشارط مع الأجنبي . . فهو لهما ، فالملك موقوف ) عجيب ! ؛ لأن الوقف إنما يجيء إذا كان الخيار لهما ؛ أي : المتبايعين ، وهنا ليس للمتبايعين ، وقوله : ( وإن لم نثبته للشارط . فلا مزية ) ممنوع ، بل المزية للشارط موجودة ؛ لأنه إنما فعل لغرضه ومصلحته ؛ ولهاذا كان الأصح : أنه إذا مات ذلك الأجنبي في زمن الخيار . . ثبت الخيار من ذلك الوقت للشارط ، والله أعلم .

1٨٠٢ قول « المنهاج » [ص ٢٢٠] و« الحاوي » [ص ٢٧١ ، ٢٧١] : ( إن وطيء البائع . . فسخ ) اسْتُثني منه : إيلاج البائع في فرج الخنثىٰ ، فلا حكم له في الفسخ والإجازة ، حكاه في ( باب الأحداث ) من « شرح المهذب » عن البغوي(٢) .

10.٣ عند المنهاج » [ص ٢٢٠] : ( والأصح : أن هانه التصرفات من المشتري إجازة ) أي : الوطء والإعتاق والبيع والإجارة والتزويج ، ومحل الوجهين في الوطء والإعتاق : إذا لم يأذن فيهما البائع ، فإن أذن . . كان إجازة منهما جزماً ، ومحلهما في العتق أيضاً : إذا قلنا : بعدم نفوذه منه ، فإن قلنا : ينفذ . . فهو إجازة قطعاً .

وأما البيع والإجارة والتزويج: فإن لم يأذن فيه البائع. لم ينفذ ، لكنه إجازة من المشتري في الأصح ، وإن أذن فيه . فالأصح : صحته ، وهو إجازة قطعاً عند ابن الصباغ ، قال الرافعي : وقياس ما سبق إنا إذا لم ننفذها . أن يجيء الوجهان (٣) ، ومنع شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني رحمه الله هذا القياس ، قال : لأن التراضي هنا من الجانبين حاصل ، فلزم العقد قطعاً ، وما سبق في تصرف واحد وإسقاط خياره . انتهى .

ولم يصرح « المنهاج » بحل الوطء للمشتري حيث كان الخيار له وحده ، وذكره « الحاوي »

 <sup>(</sup>١) انظر « السراج على نكت المنهاج » (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>Y) Ilarenes (Y/37).

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢٠٣/٤ ) .

بقوله [ص ٢٧١]: (وحل الوطء لمن خُير) وكذا في الروضة وأصلها<sup>(١)</sup>، واستشكل ؛ لأن حل الوطء يتوقف على حصول الاستبراء، والأصح في (باب الاستبراء): أنه لا يعتد به في زمن الخيار ؛ لضعف الملك ، وصحح الإمام والغزالي : الاكتفاء به <sup>(٢)</sup>، وذكر في « الوجيز » الحل هنا علىٰ قاعدته المخالفة للمرجح هناك ، فتبعه الرافعي علىٰ ذلك من غير بحث عنه <sup>(٣)</sup>، وأجاب عنه في « المطلب » : بأنه زال التحريم المستند لعدم الملك ، وبقي التحريم المستند لعدم الاستبراء .

# فظيناها

#### [خيار العيب]

10.5 قول المنهاج [ص ٢٢٠]: ( للمشتري الخيار بظهور عيبٍ قديمٍ) أراد بقدمه: كونه كان موجوداً عند العقد أو حدث قبل القبض ، كما عبر به في « التنبيه »(٤) ، وقد ذكره « المنهاج » بعد ذلك في قوله [ص ٢٢٠]: ( سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض ) والاقتصار على ما قبل القبض كما فعل « الحاوي » مغن عن ذكر وجوده عند العقد ، ويستثنى من الرد فيما إذا حدث العيب قبل القبض : ما إذا كان تعيبه بفعل المشتري ، وقد صرح به « الحاوي »(٥) .

ويرد عليهم جميعاً: المفلس إذا كانت الغبطة في الإمساك ، وكذا الولي ، وكذا في القراض إذا تنازع المالك والعامل ، وصورة الوكيل إذا رضيه الموكل ، فليس للوكيل الرد ، وقد يتناول قول «التنبيه » [ص ٩٤]: ( وإذا علم بالمبيع عيباً كان موجوداً عند العقد أو حدث قبل القبض ) ما إذا لم يعلم به إلا بعد زواله ، والأصح : سقوط الرد في هاذه الصورة ، وقد يرد ذلك على قول « المنهاج » [ص ٢٢٠]: ( بظهور عيب قديم ) ، وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ٢٧٣]: ( ولا إن زال قبل فسخه ) .

١٨٠٥ قول « المنهاج » [ص ٢٢٠] : ( كخصاء رقيق ) تبع فيه « المحرر » و « الشرح » (٢٠) ، وهو يفهم أنه ليس عيباً في البهائم ، وصرح الجرجاني بأنه عيب فيها ؛ ولذلك لم يقيده في « الروضة » بالرقيق ، بل أطلقه (٧) ، وهو ظاهر قول « الحاوي » [ص ٢٧٣] : ( أو خصياً ) أي : المبيع ، وإن

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر « نهاية المطلب » ( ٥/ ٥٥ ) ، و « الوجيز » ( ٢٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » (٢٠٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) المحرر (ص ١٤٤)، فتح العزيز (٢١٢/٤).

<sup>(</sup>٧) الروضة (٣/٤٥٩).

۱۸۰٦ قولهما: (والزنا والسرقة)(۱) قد يفهم أن المراد: قيام هذا الوصف به لإصراره عليه ، وليس كذلك ، بل هو عيب ولو تاب وحسنت حاله ، كما حكاه الرافعي والنووي عن الأصحاب (۲) ، لكن في «الإشراف» للهروي: لو وجدت هذه الأشياء في يد البائع ، وارتفعت مدة مديدة بحيث يغلب على الظن زوالها ، ثم وجدت في يد المشتري . قال الثقفي وأبو علي الزجاجي : لا يجوز الرد ؛ لاحتمال أن تلك المعاني ارتفعت ثم حدثت في يد المشتري ، فصار كالمرض الحادث في يد المشتري . انتهى .

وقد يفهم أن المراد : اعتياده لذلك ، وهو قول الغزالي وغيره <sup>(٣)</sup> ، **والمشهور** : الاكتفاء بمرة واحدة كما تقدم .

۱۸۰۷\_ قول « المنهاج » [ص ۲۲۰] : ( وبوله بالفراش ) له شرطان : الاعتياد في الأصح ، والكبر ؛ وضبط بسبع سنين ، أو بمن يحترز مثله عنه .

۱۸۰۸ قولهما: (والبخر)<sup>(۱)</sup> أي: الناشيء من المعدة ، كذا قيده الرافعي والنووي<sup>(٥)</sup> ، بخلاف الناشيء من قلح الأسنان ، وذكر القاضي مجلي: أن ذلك لا يسمىٰ بخراً .

١٨٠٩ قول « المنهاج » [ص ٢٢٠] : ( والصنان ) أي : المستحكم دون ما يكون لعارض .

• ١٨١٠ قول « التنبيه » [ص ٩٥] : ( أما إذا اشترئ جارية ، فوجدها ثيباً أو مسنة أو كافرة . لم يجز ردها ) محله في الثيب : إذا كان سنها يحتمل الثيوبة ، لا صغيرة تنّدُر ثيابتها ، وفي الكافرة : أن يحل وطؤها ، لا مجوسية ووثنية ونحوهما ، فله حينئذ الرد ، وكذا لو وجدها كتابية ، أو وجد العبد كافراً أيّ كفر كان إن كان في بلاد الإسلام بحيث تقل الرغبة فيه ، فإن كان قريباً من بلاد الكفر بحيث لا تقل الرغبة فيه . فلا رد .

وقوله: (لم يجزردها) أي: قهراً ، وفي نفي الجواز مطلقاً تَجَوُّزٌ ، وكلام « الحاوي » ـ فيما لوشرط تهوّد جارية ، أو تنصّرها ، فخرجت مجوسية ـ يقتضي أن التمجس ليس عيباً ؛ لكونه إنما ذكر الردبه بخلف الشرط .

١٨١١ قول « الحاوي » [ص ٢٧٣] : ( أو مُحْرِمَة ) أي : بإذن السيد ، فإن كان بغير إذنه. . فلا

<sup>(</sup>١) انظر ( التنبيه ) ( ص ٩٥ ) ، و( المنهاج ) ( ص ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتتح العزيز » ( ٢١٤/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الوَّجيز » ( ٣٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التنبيه » ( ص ٩٥ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٢١٣/٤ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ٤٥٩ ) .

رد ؛ لأن له تحليلها ، كما استدركه النووي في « الروضة »(١) ، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني : الصواب\_بمقتضىٰ نص الشافعي\_: ثبوت الخيار ولو كان يمكنه تحليلها . انتهىٰ .

۱۸۱۲\_ قوله: (أو خنثى )(٢) أي: مشكلاً أو واضحاً ، لكن في (الأحداث) من «شرح المهذب »: لو اشترىٰ خنثىٰ وبان رجلاً ، فَوُجِدَ يبول بفرجيه . . فهو عيب ؛ لأن ذلك لاسترخاء المثانة ، ولو كان يبول بفرج الرجل فقط . . فليس بعيب . انتهىٰ (٣) .

10.17 قول «المنهاج» [ص ٢٢٠]: (وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه) بعد ذكره ما تقدم من العيوب.. من ذكر العام بعد الخاص، والتقييد بفوات غرض صحيح يتعلق بنقص العين خاصة، والاحتراز به عن قطع جزء يسير من الفخذ واندمل بلا شين، والختان بعد الاندمال ؛ فإنه فضيلة لا عيب، فلو ذكره عقبه.. لكان أولى ؛ إما بأن يقدم ذكر القيمة، كما فعل في «الحاوي» ؛ حيث قال [ص ٢٧٣]: ( بعيب منقص القيمة أو العين مُفَوِّت غرضٍ غالبِ العدم في أمثاله)، أو يُجعل هذا التقييد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة، وهو أحسن، ولم يعتبر في « التنبيه » شيئاً من ذلك، بل ضبطه بالعرف فقال [ص ٩٥]: ( والعيب : ما يعده الناس عيباً).

1012 قول « المنهاج » [ص ٢٢٠] : ( ولو حدث بعده . . فلا خيار ) يتناول حدوثه في زمن الخيار ، وهو مقتضىٰ مفهوم « التنبيه » و « الحاوي » (٤) ، وقال ابن الرفعة : القياس : بناؤه على ما لو تلف حينئذ . . هل ينفسخ ؟ والأرجع كما قال الرافعي عند الكلام على أقوال الملك : إن قلنا : الملك للباثع . . انفسخ ، وإلا . . فلا ، فإن قلنا : ينفسخ . . فحدوثه كوجوده قبل القبض (٥) .

1010 قول « المنهاج » [ص ٢٢٠] : ( إلا أن يستند إلى سببٍ متقدم ؛ كقطعه بجناية سابقة \_ أي : على القبض \_ فيثبت الرد في الأصح ) أي : إن جهل المشتري السبب ، فأما إذا علمه . . فلا رد ولا أرش في الأصح ، وقد صرح به « الحاوي » بقوله [ص ٢٧٤] : ( إن جهل ) .

1817 قول « المنهاج » [ص ٢٢٠] : ( بخلاف موته بمرض سابق في الأصح ) محل الخلاف : أن يكون المشتري جاهلاً به ، ثم ليس المراد : نفي الرد ؛ لتعذره بالموت ، بل المراد : أنه مات

<sup>(</sup>١) الروضة (٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر « الحاوي » ( ص ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>T) Thorpage (T/ 37).

<sup>(</sup>٤) التنبيه (ص ٩٥) ، الحاوي (ص ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ١٩٩/٤ ) .

من ضمان المشتري ، فلا ينفسخ العقد ؛ ولذلك عبر به « الحاوي »(١) ، وفي تعبير « المنهاج » بـ ( الأصح ) نظر ؛ لأن المرجح : القطع به ، فينبغي التعبير بـ ( المذهب ) ، والخلاف عند البغوي في المرض المخوف ، أما غيره . . فلا ينسب الموت إليه ، والجراحة السارية كالمرض ، وكذا الحامل إذا ماتت من الطلق .

141٧ قولهم ـ والعبارة لـ « التنبيه » ـ : ( ولو باع وشرط البراءة من العيوب )(٢) أي : كلها ، أما لو عين شيئاً منها وشرط البراءة منه : فإن كان مما لا يشاهد ؛ كالإباق والسرقة . . برىء منه ، وإن كان مما يشاهد ؛ كالبرص : فإن أراه إياه . . برىء منه ، وإلا . . ففيه الخلاف في الإطلاق ؛ لاختلاف الغرض بقدره وموضعه .

1010 قول « التنبيه » [ص ٩٥] : ( ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يبرأ ، والثاني : لا يبرأ ، وعلى هاذا يبطل البيع ، وقيل : لا يبطل ) الأصح - تفريعاً على عدم البراءة - : عدم البطلان ، وعبارة « التنبيه » تقتضي ترجيح البطلان ، وكذا تقتضيه عبارة « الحاوي » حيث قال في الشروط التي لا تبطل العقد : ( وبراءة عيب ، لا يعلم البائع في الحيوان ) (٣) فإنها تقتضي البطلان حيث فقد شرط صحة الشرط .

1419 قول « التنبيه » [ص ٩٥] : ( والثالث : أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع ، ولا يبرأ مما سواه ) هو الأصح ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » ، لكنهما لم يشترطا كونه باطناً ( ) ، وعبارة « المنهاج » [ص ٢٢١] : ( فالأظهر : أنه يبرأ عن عيب بالحيوان لم يعلمه دون غيره ) وفي بعض نسخه : ( عن عيب باطن بالحيوان ) ، فلا إيراد عليه إذا ، وقال شيخنا ابن النقيب : قد رأيت لفظة : ( باطن ) مخرجة على حاشية أصل المصنف ، لكن لا أدري هل هي بخطه أم لا ؟ وليست في « المحرر » ( ) .

١٨٢٠ قول المنهاج [ص ٢٢١] : ( ولو هلك المبيع ) أعم من قول التنبيه [ص ٩٤] : ( مات ) ،
 وقوله : ( أو أعتقه )<sup>(٦)</sup> في معناه : الوقف \_ وقد ذكره « التنبيه »<sup>(٧)</sup> \_ والاستيلاد ، فكلها إتلاف

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٩٥ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٦٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ٢٦٧) ، المنهاج (ص ٢٢١) .

<sup>(</sup>٥) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) التنبيه ( ص ٩٤ ) .

حكمي ، والضابط : اليأس من الرد ، كما ذكره « الحاوي »(١) ، ويستثنى من الرجوع بالأرش فيما إذا أعتقه مسائل :

إحداها : لو كان العتق مشروطاً في بيع فأعتقه ، ثم وجد به عيباً. . فلا أرش له ، كما قال ابن القطان ، وخالفه ابن كج فقال : عندي له الأرش ، وصححه السبكي .

ثانيها: لو اشترى من يعتق عليه ، ثم وجد به عيباً. . حكى فيه ابن القطان وجهين ، وقال ابن كج: له الأرش ، وصححه السبكي ، وقد يقال : لا ترد هاذه على عبارتهم وإن لم يجعل له الأرش ؛ لأن الموجود فيها العتق لا الإعتاق ، قال في « المهمات » : وهاذا الكلام مقتضاه حصول العتق جزماً ، وأن التردد في وجوب الأرش ، ويخالفه ما ذكره الرافعي في ( الوكالة ) فيما إذا اشترى الوكيل من يعتق على موكله وكان معيباً : أن للوكيل رده ؛ لأنه لا يعتق على الموكل قبل الرضا بالعيب ، ذكره في « التهذيب »(۲) .

قال في « المهمات » : وليس بين المذكور هنا وفي الوكالة فرق إلا مباشرته ، ولا أثر لها قطعاً مع صحة البيع في الموضعين والجهل بالعيب .

ثالثها: لو كان العبد كافراً. . فقال شيخنا الإسنوي : لا يرجع بالأرش ؛ لأنه لم ييأس من الرد ؛ فإنه قد يلتحق بدار الحرب ، فيسترق ، فيعود إلى ملكه .

قلت : وفيه نظر ؛ فإنما ينظر إلى ما يقع غالباً ، وهـٰذا أمر نادر ، ويفرض مثله في الوقف ؛ بأن يستبدل به عند من يراه ، فيصير ملكاً له ، ولا نظر إلىٰ مثل ذلك ، والله أعلم .

ويستثنى من الرجوع بالأرش في جميع الصور: ما إذا كان العيب الذي علم به الخصاء.. فلا أرش ؛ إذ لا ينقص به القيمة ، بل تزيد ، وقد يقال : لا حاجة لاستثنائها ؛ لأن الرجوع بالأرش يستدعي نقصاً ، وهو مفقود هنا ، ومنع شيخنا الإمام البلقيني قولهم : إنه لا أرش في هاذه الصورة ، وقال : الذي أعتقده أحد أمرين : إما أن الخصاء (٣) ليس بعيب ، كما أفتى به القاضي الحسين في مسألة الحمار والفرس ؛ لأن الناس لا يعدونه عيباً ، وهو الذي اعتبره صاحب « التنبيه » وغيره ، قال : وبتقدير أنه عيب. . فالتحقيق لزوم الأرش ؛ أي : قبل اندمال الجرح ، واستشهد له بمسألة الحر إذا جنى عليه جان جناية لا توجب أرشاً ، وقومناه بعد الاندمال ، فلم ينقص القيمة . . فإن الأصح : أنه يقوم في حال سيلان الدم ، ويجب الأرش .

١٨٢١ قول « المنهاج » [ص ٢٢١] : ( وهو جزءٌ من ثمنه نِسْبَتُهُ إليه نسبة ما نَقَصَ العيبُ من

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢٧٦).

<sup>(</sup>۲) التهذيب ( ۲/۳/۶ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ۵/ ۲۳۵ ) .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ( الخصيٰ ) ، ولعل الصواب ما أثبت .

القيمة لو كان سليماً) زاد في « المحرر » بعد قوله: (القيمة): (إلى تمامها) (١) ، وكذا في « الروضة » تبعاً لـ « الشرح » (٢) ، ولابد منه ؛ لأن النسبة لابد لها من منسوب ومنسوب إليه ، وهي مذكورة هنا مرتين ، فالأولى كاملة ، والثانية ذُكر فيها المنسوب فقط ، وهو القدر الذي نقَّصَه العيب من القيمة ، فيقال: نأخذ نسبة هاذا القدر من ماذا ؟ فيقال: من تمام القيمة ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٧٦]: ( بنسبة نقصان أقل قيمتي العقد والقبض إليه ) .

10 10 10 10 المنهاج » [ص ٢٢١] : (والأصح : اعتبار أقل قِيمِهِ من يوم العقد إلى القبض ) يقتضي اعتبار النقص الحاصل بينهما ، وبه صرح في « الدقائق »(٣) ، لكن الذي في « المحرر » و« السرح » و« الروضة » : أقل القيمتين من يوم البيع ويوم القبض ، وعليه مشى « الحاوي »(٤) ، ويوافق الأول تعبير « الروضة » وأصلها فيما إذا تلف الثمن . أنه يأخذ مثل الثمن ، أو قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض ، ولا فرق بينهما ، وفي تعبيره بـ ( الأصح ) مناقشة ؛ لأن المرجع : القطع به ، فينبغي التعبير بالمذهب .

1۸۲۳ قول « المنهاج » [ص ۲۲۱] : ( ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلىٰ غيره. . فلا أرش في الأصح ) ينبغي التعبير بـ ( الأظهر ) أو ( المشهور ) لأن المرجح منصوص ، ومقابله تخريج ابن سريج ، وذكر شيخنا الإمام البلقيني : أنه منصوص في « البويطي » .

١٨٢٤ قوله : ( فإن عاد الملك. . فله الرد ، وقيل : إن عاد بغير الرد بعيب. . فلا ) طريقة الإمام والغزالي (٦) ، ولم يجر الأكثرون الخلاف فيما إذا كان زواله عن ملكه بغير عوض .

ويستثنىٰ من كلامهم: ما إذا أجاز المشتري الثاني العقد ورضي بالعيب.. فإنه يستقر سقوط الأرش والرد، حكاه في « الكفاية » عن الماوردي (٧) .

• ۱۸۲٥ قولهم و العبارة  $L^{(k)}$  المنهاج  $L^{(k)}$  و الرد على الفور  $L^{(k)}$  فيه أمران :

أحدهما : محله : في بيع الأعيان ، أما الواجب في الذمة ببيع أو سلم إذا قبضه فوجد به عيباً. . فقال الإمام : إن قلنا : لا يملكه إلا بالرضا. . فليس الرد فيه على الفور ، وإن ملكناه بالقبض. .

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز ( ٢٤٦/٤ ) ، الروضة ( ٣/ ٤٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الدقائق (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٤٥)، فتح العزيز ( ٢٤٦/٤ )، الحاوي ( ص ٢٧٦ )، الروضة ( ٣/ ٤٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٥/ ٣٣٥ ) ، و ( الوجيز ) ( ١٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر الحاوي الكبير ، ( ١/ ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « التنبيه » ( ص ٩٤ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٧٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٢١ ) .

فيحتمل أنه على الفور ، والأوجه: المنع ؛ لأنه ليس معقوداً عليه ، وإنما يجب الفور فيما يؤدي رده إلى رفع العقد ، حكاه عنه الرافعي في ( الكتابة ) ، وأقره عليه (١٠) .

ثانيهما: يستثنى: قريب العهد بالإسلام، ومن نشأ ببادية بعيدة إذا ادعى الجهل بأن له الرد، وكذا لو ادعىٰ أنه لا يعرف كونه على الفور، كما ذكره الرافعي (٢)، وقال النووي في الصورة الثانية: إنما يقبل ممن يخفىٰ علىٰ مثله (٣)، وقال السبكي: ينبغي أن يقبل ممن يخفىٰ عليه، ومن مجهول الحال.

١٨٢٦ قول « المنهاج » [ص ٢٢١] : ( فلو علمه وهو يصلي أو يأكل. . فله تأخيره حتىٰ يَفْرُغَ ) أهمل من « المحرر » ما لو كان يقضي حاجته ( $^{(3)}$  ، وفي معنى الاشتغال بهاذه الأمور : حضور وقتها ، وكذا لو كان في الحمام ، كما في « المنهاج » في ( الشفعة ) $^{(0)}$  ، وكل ما قيل في أحد البابين يجيء في الآخر ؛ لاستوائهما في المعنىٰ .

 $^{(7)}$  عوله: ( أو ليلاً. . فحتى يصبح  $^{(7)}$  كذا أطلقه الرافعي والنووي والنووي المتولى تقييده بمن لم يتمكن من الحاكم ولا الشهود ولا البائع ، وصرح به ابن الرفعة ، وقال : إذا تمكن من المسير بغير كلفة . . فكالنهار ، ولا يكلف سرعة السير .

قلت: أخرج كلامه مخرج الغالب في الانقطاع عن التصرفات ليلاً ، فلو كان هو والبائع مجتمعين في مكان واحد. . انتفىٰ ذلك ، وكذا لو كان العلم به في أوائل الليل بحيث لم تنقطع تصرفات الناس في حوائجهم غالباً ، والله أعلم .

 $\frac{1}{1}$  المرد : ( فإن كان البائع بالبلد . . رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله  $\frac{1}{1}$  فيه أمور :

أحدها: اعترض عليه: بأن فيه نقصاً عما في « المحرر » فإن لفظه: ( رد بنفسه أو وكيله عليه أو على وكيله الله عليه أو على وكيله الله على الكل منهما الرد على كلٍ منهما ، فقدم في « المنهاج » لفظة: ( عليه ) ، ففاته النص على التخيير عند الرد على الوكيل .

ثانيها : محل الرد بوكيله : إذا لم يحصل بالتوكيل تأخير .

<sup>(</sup>١) انظر « نهاية المطلب » (١٩ / ٣٩٤ ، ٣٩٥ ) ، و « فتح العزيز » ( ١٣ / ٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » (۲۵۳/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الروضة » ( ٣/ ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « فتح العزيز » ( ٢٥١/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/٧٧٤ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « المنهاج » ( ص ۲۲۱ ) .

<sup>(</sup>٩) المحرر (ص ١٤٥).

ثالثها: بقي عليه: أن له الرد على وارث البائع أيضاً بعد موته ، وعلى الموكل إن قلنا: يطالب بالعهدة ، كما هو المذهب ، والرد على البائع فيما إذا كان وكيلاً مبني على مطالبته بالعهدة ، كما نبه عليه السبكي ، وهو واضح .

 $1000^{(1)}$  اقتصر في « الحاوي » على التخيير بين الرد على المالك والرفع إلى الحاكم ، ولم يذكر أنه آكد ( $^{(1)}$ ) ، وصحح الإمام : أن العدول التخيير بين الرد على المالك والرفع إلى الحاكم ، وقال الغزالي : يُبدأ بالبائع ، فإن عجز . أشهد ، فإن الحاكم مع حضور الخصم تقصير ( $^{(2)}$ ) ، وقال الغزالي : يُبدأ بالبائع ، فإن عجز . أشهد ، ولم عجز . . فالحاكم  $^{(3)}$  ، وقال ابن الرفعة : إذا علم بحضرة أحدهم . . فالتأخير لغيره تقصير ، ولم يذكر « التنبيه » الرفع إلى الحاكم ، واقتضى كلامه تعيين الرد على المالك .

واعلم: أنه ليس المراد بالرفع إلى الحاكم: الدعوى ؛ لأن غريمه غائب عن المجلس ، وهو في البلد ، وإنما يفسخ بحضرته ، ثم يستعديه على غريمه ، فإذا قلنا: إن القاضي لا يقضي بعلمه. . فأيّ فائدة لفسخه بحضرته مع غيبة غريمه ؟! فلعل ما ذكروه مفرع على القضاء بالعلم ، قاله السبكي رحمه الله .

• ١٨٣٠ قول « المنهاج » [ص ٢٢١] : ( وإن كان غائباً. . رَفَعَ إلى الحاكم ) أي : يتعين ذلك ، والمراد : غيبته وغيبة وكيله ، وطريقه في الرفع : أن يدعي الشراء ويبين العيب ، ويثبت ذلك ببينة ، ويفسخ به ، ويحلف ؛ لأنه قضاء على غائب ، ويأخذ القاضي المبيع منه ، ويضعه تحت يد عدل ، ويعطيه الثمن من مال الغائب ، فإن لم يجد سوى المبيع . . باعه فيه ، كذا في « الروضة » وأصلها عن القاضي حسين صين (٥) .

قال في « المهمات » : وهو يوهم أو يقتضي أن المشتري إذا فسخ بالعيب. . ليس له حبس المبيع لاسترداد الثمن ، وليس كذلك ، بل له حبسه إلىٰ قبضه ، كما نقله الرافعي في حكم المبيع قبل القبض عن « التتمة » ، وأقره (٢) ، وبَنَىٰ عليه امتناع تصرف البائع فيه .

واعلم: أن إطلاقهم الغيبة يتناول المسافة القريبة ، وذكرهم التحليف يقتضي أن المراد: المسافة التي يحكم فيها على الغائب ، ومال ابن الرفعة إلى الأول .

١٨٣١ قول « المنهاج » [ص ٢٢١] والعبارة له و « الحاوي » [ص ٢٧٥] : ( والأصح : أنه يلزمه

انظر « المنهاج » ( ص ۲۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٧٤٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الوسيط » ( ٢/ ١٢٨ ، ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/٧٧٤).

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ۲۹۸/٤ ) .

### الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتىٰ ينهيه إلى البائع أو الحاكم ) فيه أمور :

أحدها: المراد: إشهاد اثنين ، كما ذكره الغزالي (١) ، قال ابن الرفعة: وهو احتياط ؛ لأن الواحد مع اليمين كاف ، ومال في نظيره من الشفعة إلىٰ عدم الاكتفاء به ، وحكاه عن « البحر » ، ثم قال : ولا يبعد الاكتفاء به علىٰ رأي (٢) .

ثانيها: ما صرح به في « المنهاج » من أن الإشهاد على الفسخ لم يتعرض له « الحاوي » ، وهو مقتضىٰ كلام الغزالي ، لكن الذي يقتضيه كلام الرافعي في ( الشفعة ) : أنه يشهد على طلب الفسخ (٣) .

ثالثها: ينبغي إذا أشهد على الفسخ أن يكتفى بذلك ، ولا يحتاج بعده إلى إتيان حاكم ، ولا بائع إلا للمطالبة ، لكن قوله: (حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم) ينافيه ، كذا بحثه شيخنا ابن النقيب(٤) .

وجوابه : أن الاكتفاء بالإشهاد إنما هو عند تعذر البائع والحاكم ؛ ولا تعذر هنا ، فلا يكفي العدول إلى البدل مع القدرة على الأصل .

رابعها: ذكر الرافعي والنووي في نظيره من ( الشفعة ): أنه لا يجب الإشهاد (٥) ، والبابان مستويان في المعنىٰ ، وهو مقتضىٰ عبارة « التنبيه » هنا ؛ حيث لم يذكر الإشهاد .

1۸۳۲\_قول « المنهاج » [ص ٢٢١] : ( فإن عجز عن الإشهاد. . لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح ) هو مفهوم من كون « الحاوي » لم يذكره ، وهو في « الروضة » وأصلها محكي عن تصحيح الإمام والبغوي (٢) ، وصححه في « الشرح الصغير » ، لكن قال في « المهمات » : الراجح : أنه لا بد منه ؛ فقد حكاه صاحب « التتمة » عن عامة الأصحاب ، قال : وهو صريح في حكايته عن الأكثرين .

قلت : ليس الترجيح بالكثرة ، بل بالدليل ، ولا دليل على وجوب التلفظ بالفسخ في هاذه الصورة ، وليس هو أمراً يتعبد به ، وإنما هو معاملة يعتبر فيها خطاب الغير ، والله أعلم .

المعتفرة ، وقد يخرج ( فلو استخدم العبد ) $^{(\vee)}$  أي : في ذهابه لرده أو في المدة المغتفرة ، وقد يخرج

<sup>(</sup>١) انظر « الوجيز » ( ٢٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب (١١٢/٩) ،

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٥/ ٥٠٥ ) .

<sup>(3)</sup>  $i d ( 1 | m_{\rm e} | 3 | 3 )$  ( 7 / 7 ) ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٥/٠٤٠ ) ، و« الروضة » ( ١٠٨/٥ ) .

 <sup>(</sup>٦) فتح العزيز (٤/ ٢٥٢، ٢٥٣)، الروضة (٣/ ٤٧٧)، وانظر « نهاية المطلب » ( ٧/ ٣٢٤)، و« التهذيب » (٤/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) انظر « المنهاج » ( ص ٢٢١ ) .

بذلك ما إذا خدمه العبد من غير طلب منه ، لكنه سكت ، والظاهر : أنه لا يبطل حقه بذلك من الرد ، كما لا يحنث إذا حلف لا يستخدمه ، وقد يُدَّعَىٰ دخول هاذه الصورة في قول « الحاوي » [ص ٢٧٥] : ( وترك الانتفاع ) لحصول الانتفاع بخدمته من غير طلب ، وقد يقال : الانتفاع : طلب النفع ، فهي حينئذ كعبارة « المنهاج » ، وقد يتناول لفظ الاستخدام ما إذا طلب منه الخدمة ، فلم يخدمه ، وفيه بعد .

وقد يرد على « الحاوي » : ما إذا علم بعيب الثوب في الطريق وهو لابسه ، فلم ينزعه ؛ فإنه انتفاع ، لكنه يعذر به ، كما حكاه الرافعي عن الماوردي ، وأقره ؛ معللاً بأن نزع الثوب في الطريق غير معتاد (١) .

قال في « المهمات » : ويتعين تصويره في ذوي الهيئات ؛ فإن غالب المحترفة لا يمتنعون من ذلك .

١٨٣٤ قول «المنهاج» [ص ٢٢١] : ( **أو ترك على الدابة سرجها** ) أي : إن لم يضرها وضعه ، وفي معناه : الإكاف<sup>(٢)</sup> ، وقد ذكره « الحاوي »<sup>(٣)</sup> .

لا العذار (٤) ، فلا ينزعه ، وقد ذكره « الحاوى »(٥) .

1۸۳٥ قول « الحاوي » [ص ٢٧٥] : ( لا الركوب إن حَسْرَ القَوْدُ ) أي : والسَّوْقُ ، فمتىٰ أمكن سَوقُها. لا يعذر في ركوبها ، وقد ذكره « المنهاج »<sup>(٦)</sup> ، وكان عذر « الحاوي » في كونه لم يذكره : أنه إذا عسر القَوْدُ . . فالسَّوْقُ أعسر غالباً ، إلا في حق إبل العرب ونحوها ، وذكر الماوردي والروياني أنه لا يضر الانتفاع اليسير ؛ كاسقني ونحوه (٧) ، ورجع السبكي : أنه لا يضر الانتفاع ما لم يدل على الرضا كلبس الثوب والوطء ، قال : ومحل الكلام في هاذا : إذا لم نوجب التلفظ بالفسخ .

١٨٣٦ قول « المنهاج » [ص ٢٢٢] : ( ولو حدث عنده عيبٌ. . سقط الرد قهرا ) مثل قول « التنبيه » [ص ١٩٤] : ( وإن وجد العيب وقد نقص المبيع عند المشتري ) وفيه أمران :

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي الكبير » ( ٥/ ٢٦١ ) ، و « فتح العزيز » ( ٤/ ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الإكاف: البرذعة . انظر « المعجم الوسيط » ( ٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) العذار من اللجام : ما سال علىٰ خد الفرس ، وفي « التهذيب » : عذار اللجام : ما وقع منه علىٰ خدي الدابة ، وقيل : عذار اللجام : السيران اللذان يجتمعان عند القفا . انظر « لسان العرب » ( ٤٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) انظر " الحاوي الكبير » ( ٥/ ٢٦١ ) ، و " بحر المذهب » ( ٥/ ٢٥٦ ) .

أحدهما: محل هاذا: إذا لم يستند ذلك إلى سبب متقدم عند البائع ؛ كقطع العبد بجناية سابقة. . فلا يمنع الرد ، وهو مأخوذ من قول « المنهاج » فيما تقدم [ص ٢٢٠] : ( أن للمشترى الرد بالعيب الحادث بعد القبض إذا استند إلى سبب متقدم ) ، وذكره « الحاوي » أيضاً (١) ، فإذا كان له الرد به . . فلأن لا يمنع الرد بغيره من طريق الأولى .

ثانيهما: إنما يسقط الرد إذا استمر ذلك العيب الحادث ، فلو زال قبل علمه بالعيب القديم . . فله الرد في الأصح ، فلو لم يزل الحادث إلا بعد أخذ أرش القديم . . لم يكن له الفسخ ورد الأرش على الأصح ، وكذا لو زال بعد قضاء القاضي بالأرش وقبل أخذه على الأصح في « أصل الروضة » ، وحكاه الرافعي عن البغوي ، وأقره (7) ، خلافاً لقول « الحاوي » [ص 777 ، 777 ) : ( وقبله بعد القضاء بالأرش . . جاز ) .

١٨٣٧ قول « المنهاج » [ص ٢٢٢] : ( ثم إن رَضِيَ به البائع . . رده المشتري أو قَنعَ به ) أي : بلا أرش ، وقد أوضحه « التنبيه » بقوله [ص ٩٤] : ( فإن قال البائع : أنا آخذه منك معيباً . سقط حقه من الأرش ) والمراد : أخذه معيباً بدون الأرش ، أما لو طلب البائع رده مع أخذ أرش الحادث ، وطلب المشتري الإمساك مع أخذ أرش القديم أو بالعكس . فالأصح : إجابة من طلب الإمساك مع أخذ أرش القديم بائعاً كان أو مشترياً ، وقد ذكره « المنهاج »(٣) .

ويستثنى من ذلك : ما لو كان ربوياً بيع بجنسه كالحلي ، ثم اطلع على عيب قديم بعد حدوث آخر . . فالأصح : أنه يتعين الفسخ مع إعطاء المشتري للبائع أرش العيب الحادث ، وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ٢٧٧] : ( والرد بأرش الحادث في ربوي بيع بجنسه ) .

1071 قول « المنهاج » [ص ٢٢٢] : ( ويجب أن يُعْلِمَ المشتري البائع على الفور بالحادث ) يستثنىٰ منه : ما إذا كان الحادث قريب الزوال ؛ كالرمد والحمىٰ. . ففي اعتبار الفور في الإعلام قولان ، لا تصحيح فيهما في كلام الرافعي والنووي ، ولم يتعرض في « التنبيه » للمبادرة بالإعلام ، ولابد من التنبيه عليهما في قوله : ( وله أن يطالب بالأرش )(٤) .

١٨٣٩ قول « المنهاج » [ص ٢٢٢] : ( ولو حدث عيبٌ لا يُعْرَفُ القديم إلا به ككسر بيضٍ ورانج ، وتقوير بطيخ مُدَوِّد . رَدَّ ولا أرش عليه في الأظهر )(٥) فيه أمور :

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>۲) فتح العزيز ( ۲/ ۲۰۱۲ ) ، الروضة ( ۳/ ٤٨٠ ) ، وانظر « التهذيب » ( ۳/ ٤٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ٢٢٢.) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٩٤ ) .

<sup>(0)</sup> الرانج بكسر النون : الجوز الهندي . انظر « الدقائق » ( ص ٦٠ ) .

أحدها: المراد: بيض النعام؛ فإنه يبقىٰ له بعد كسره قيمة ، بخلاف بيض الدجاج ونحوه ؛ فإنه لا قيمة لمذره بعد الكسر ، فلا يتأتىٰ فيه الأرش ، وهاذا وارد علىٰ قول « الحاوي » أيضاً [ص ٢٧٥]: ( وإن نقص بما توقف عليه الوقوف ) أي : على العيب ؛ فإنه يتناول بيضة الدجاجة المذرة ، ولا رد في هاذه الصورة ، بل يتبين بطلان البيع على الصحيح ؛ لوروده علىٰ غير متقوم ، وقد ذكر ذلك « التنبيه » بقوله [ص ٩٤]: ( وإن لم يكن لما بقي قيمة . . رجع بالثمن كله ) .

ثانيها: المراد: البطيخ المُدَوّد بعضه، أما المدود جميعه.. فهو كبيضة الدجاجة المذرة، فيرجع بجميع الثمن ؛ لفساد البيع، وأطلق «التنبيه» ذكر البطيخ، والمراد: المُدَوّد، أما الحامض: فالغرز فيه كاف ؛ لحصول المعرفة بذلك.

ثالثها: قوله: (في الأظهر) يحتمل عوده إلى الأرش فقط مع القطع بالرد، وهو ظاهر عبارة «المحرر»(۱)، قال السبكي: ولكنها طريقة لم أعلم من قال بها وإن خرجت من الأقوال الثلاثة. انتهى. ويحتمل عوده إليهما ؛ أي: رد على الأظهر، ولا أرش إذا رد على الأظهر؛ فإن فيه أقوالاً

حكاها في «التنبيه» من غير ترجيحٍ ، المرجحُ الرد مع الأرش ، وعدم الرد ، قال في «التصحيح» : والأصح : أن له رده ، ولا أرش عليه (٢) .

• ١٨٤٠ قول « التنبيه » [ص ٩٤] : ( وإن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيباً.. رده ، وأمسك الآخر في أحد القولين ) الأصح : خلافه ، بل إما أن يمسكهما أو يردهما ، وقد ذكره « المنهاج » بقوله [ص ٢٢٢] : ( ردهما لا المعيب وحده في الأظهر ) ومحل المنع : إذا لم يتراضيا عليه ، فيجوز حينئذ في الأصح ، وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ٢٧٤] : ( فيرد حصة عقدٍ ، وبالرضا بعضاً ) .

واعلم: أن الرافعي والنووي حكيا وجهين في رد بعض المبيع قهراً إذا لم ينقص بالتبعيض كالحبوب، ولم يرجحا منهما شيئا<sup>(٣)</sup>، وقال شيخنا الامام البلقيني: الأصح: الجواز، ونص عليه الشافعي في « البويطي » ، قال شيخنا: وعلىٰ هاذا يرد على « الحاوي » إطلاق: ( وبالرضا بعضاً ) أي : علىٰ مفهومه ، فيقال: ويرد البعض بدون الرضا فيما إذا لم ينقص بالتبعيض كالحبوب ونحوها ، ومحل الخلاف المتقدم: فيما لا يتصل منفعة أحدهما بالآخر، أما نحو: زوجي خف، ومصراعي باب. فلا يجوز الإفراد قطعاً ، وشذ بعضهم فحكى القولين ، فلو باع بعض المبيع ومصراعي باب. فلا يجوز الإفراد ما بقي علىٰ ملكه ؟ حكىٰ فيه البغوي في « فتاويه » قبل للبائع ، ثم اطلع علىٰ عيب. فهل له رد ما بقي علىٰ ملكه ؟ حكىٰ فيه البغوي في « فتاويه » قبل سجود السهو وجهين:

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) تصحيح التنبيه ( ٢/ ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢٧٣/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ٤٨٧ ) .

أحدهما: لا يجوز ؛ لتفريق الملك في المعنى .

الثاني: يجوز ؛ إذ لا تفريق في الصورة ، وجعل ذلك نظير من صلى قاعداً لعذر فنسي التشهد الأول ، وقرأ ( الفاتحة ). . هل له أن يعود إلى التشهد ؟ فيه وجهان ، الأصح : لا ، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في « حواشيه » .

1 ١٨٤١ ـ قول « المنهاج » [ص ٢٢٢] : ( ولو اشترياه . . فلأحدهما الرد في الأظهر ) بعد قوله : ( ولو اشتري عبد رجلين معيباً . . فله رد نصيب أحدهما ) يقتضي أن صورة المسألة : أنهما اشتريا عبد رجلين ، وحينئذ . . تكون الصفقة في حكم أربعة عقود ، وكان كل واحد اشترى الربع من هذا والربع من ذاك ، ولكل منهما أن يرد بالعيب على أحد البائعين دون الآخر ، وهذه مسألة صحيحة ، لكن مسألة « المحرر » فيما لو اشترى اثنان من واحد ( ) فقول « المنهاج » : ( ولو اشترياه ) أي : المبيع من رجل واحد ، ولا يعود الضمير على المتقدم ذكره ، وهو : ( عبد رجلين ) ، وعبارة « التنبيه » في ذلك واضحة ؛ حيث قال [ص ١٤٤] : ( ولو اشترى اثنان عيناً ، ووجدا بها عيباً . . جاز لأحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر ) .

١٨٤٢ قول « المنهاج » [ص ٢٢٢] : ( ولو اختلفا في قِدَمِ عيب. . صُدِّق البائع بيمينه ) فيه مور :

أحدها: المراد: ما إذا احتمل صدق كل منهما، أما إذا قطعنا بما ادعاه أحدهما.. فهو المصدق، وهلذا يرد أيضاً على قول « الحاوي » [ص ٢٧٧]: ( والقول للبائع في حدوثه)، وعن ذلك احترز « التنبيه » بقوله [ص ٩٥]: ( يمكن حدوثه) فخرج بذلك ما إذا قُطع بالقدم أو الحدوث.

ثانيها: تناولت عبارته ما إذا ادعى البائع حدوثه حتى لا يُرك عليه ، وادعى المشتري قدمه ليرد ، وهي مراده ، وعكسه ، وصورته في البيع : بشرط البراءة من العيوب ، فيدعي المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به ؛ فإنه لا يبرأ منه ، ويدعي البائع قدمه ، والحكم فيها كالأولى على الظاهر ، وقيل : المصدق المشتري ، وخرجت هاذه الصورة بقول « التنبيه » [ص ١٩٥] : ( فقال البائع : حدث عندك ، وقال المشتري : بل كان عندك ) ، وبقول « الحاوي » [ص ٢٧٧] : ( والقول للبائع في حدوثه ) ، فلم يتعرضا لهاذه الصورة ؛ لندورها .

ثالثها: تناولت عبارة « المنهاج » أيضاً ما إذا اختلفا في حدوث عيب يمنع الرد ، فادعى البائع حدوثه ، وادعى المشتري أن العيبين قديمان ، لكن ذكر ابن القطان في مطارحاته : أن المصدق هنا المشتري ، وجعلها قاعدة ، فحيث كان العيب. يثبت الرد ، فالمصدق البائع ، وحيث كان يبطله. . فالمصدق المشتري ، فهاذه واردة على عبارة « المنهاج » وعلى عبارة « الحاوي » أيضاً ؛

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ١٤٦).

لأن البائع يدعي الحدوث ، ومع ذلك فالمصدق المشتري ، وعلىٰ عبارة « التنبيه » أيضاً ، فليس في لفظه ما يخرجها .

رابعها: إذا صدقنا البائع في حدوث العيب ، فحلف ، ثم جرى الفسخ بعده بتحالف ، فطالب المشتري بأرشه ، وزعم أنه أثبت حدوثه بيمينه. . فلا نجيبه إليه ؛ لأن يمينه وإن صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشتري ، بل للمشتري أن يحلف الآن أنه ليس بحادث ، ذكره في « الوسيط » تبعاً للقاضي والإمام (۱) ، فقولهم : بتصديق البائع ؛ أي : في دفع الرد عليه لا في تغريم المشتري الأرش إذا حدث عوده إليه .

1۸٤٣ قول « التنبيه » [ص ٩٥] : ( وإن باعه عصيراً وسلمه إليه ، فوجد في يد المشتري خمراً ، فقال البائع : عندك صار خمراً ، وقال المشتري : بل كان عندك خمراً . ففيه قولان ، أحدهما : القول قول البائع ، والثاني : القول قول المشتري ) الأصح : الأول ، وصورة المسألة : أنه مضى القول قول البائع ، وفي تعبيره أولاً بالعصير تجوّز ، فإذا فرض المقبوض عصيراً . لم يحسن الاختلاف .

وجوابه: أنه عصير حقيقة إن صدق البائع ، ومجازاً باعتبار ما كان إن صدق المشتري ، وأحسن منه جواب آخر سيأتي ذكره .

فإن قلت : لم لا اسْتُغني في « التنبيه » بالمسألة قبلها ، وهي الاختلاف في قدم عيب عن هاذه المسألة ، كما فعل « المنهاج » و « الحاوي » ؟

قلت : الاختلاف هناك فيما يقتضي الرد مع صحة عقد ، والاختلاف هنا في مبطل ؛ فإن الخمر لا يصح بيعه .

فإن قلت : فهاذا هو الخلاف في دعوى أحد المتبايعين صحة العقد والآخر فساده .

قلت: الظاهر: أنه غيره، وأن الكلام هناك في مقارنة المفسد للعقد، وهنا في مقارنته للقبض، وبهاذا يظهر أنه لا تَجَوّز في قوله: (وإن باعه عصيراً) فالمبيع عصير بلا شك، والنزاع في أنه صار خمراً قبل القبض أو بعده.

المنفح المنفصلة كالولد لا تمنع الرد (1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 10000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 100

<sup>(</sup>١) الوسيط ( ٣/ ١٤١ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٥/ ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ١٠٢ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٧٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٤٦/٥ ) ، و« الروضة » ( ١٥٩/٤ ) .

معلوم من تمثيل « المنهاج » [ص ٢٢٣] : ( ولو باعها حاملاً فانفصل . . رده معها في الأظهر ) وهو معلوم من تمثيل « الحاوي » للزيادة المتصلة بـ ( الحمل عند العقد )(١) ، وقد يفهم ذلك من قول « التنبيه » [ص ٤٤] : ( وإن لم يعلم بالعيب حتى حَدَثَتْ له منها فوائد في ملكه . أمسكها ورد الأصل ) لأن الحمل الموجود عند العقد لم يحدث في ملكه ، ومحل ذلك : إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة ، فإن نقصت . . امتنع الرد ، ذكره الرافعي والنووي(٢) .

وقال ابن الرفعة : إذا قلنا : العيب الذي تقدم سببه من ضمان البائع كما هو الأصح . . فينبغي أن يرد ، ومحل ما بحثه ابن الرفعة : إذا كان جاهلاً بحملها ، كما نبه عليه السبكي .

١٨٤٧ قول « المنهاج » [ص ٢٢٣] : ( وافتضاض البكر بعد القبض نقصٌ حَدَثَ ) فيه أمران : أحدهما : أن زوال البكارة بأيّ طريق كان ولو بوثبة كذلك .

الثاني: أن المفهوم من كونه نقصاً حدث: منع الرد، ويستثنىٰ منه: ما إذا كان ذلك بزواج سابق، ويرد الأول على « التنبيه »، بل الإيراد عليه أبلغ ؛ لقوله: ( بأن كانت جارية بكراً فوطئها )(٣)، فلم يذكر إلا وطأه هو خاصةً، فخرج به وطء غيره لها.

ويختص بإيراد آخر ، وهو أنه قد يطأ ولا تزول البكارة ؛ لكونها غوراء ، والمدار في سقوط الرد على زوال البكارة كما تقدم ، ولا يرد عليه الثاني ؛ لكونه إنما تكلم على وطئه هو ، ولا يمكن أن يكون ذلك بزواج سابق ، وصرح « الحاوي » بالمسألة بقوله [ص ٢٧٤] : ( وافتراع بنكاح )(٤)

١٨٤٨ قول « التنبيه » [ص ٩٤] : ( ومن علم بالسلعة عيباً. . لم يجز أن يبيعها حتىٰ يبين عيبها ) كذلك غير البائع إذا علم بالعيب . . وجب عليه بيانه .

۱۸٤٩ قوله : ( وإن تراضيا على أخذ الأرش. . فقد قيل : يجوز ، وقيل : لا يجوز ) (٥) الثاني هو الأصح ، وعليه مشى « الحاوي »(٦) ، وقد تفهم عبارة « التنبيه » بقاء الخيار تفريعاً عليه ، وهو

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » ( ٢٧٨/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ٤٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الافتراع : الافتضاض ، يقال : افترع البكر ، افتضها . انظر « لسان العرب » ( ٨/ ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿ التنبيه ﴾ (ص ٩٤).

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢٧٤ ) .

كذلك إن جهل فساد المصالحة في الأصح ، وإلا. . فلا ، وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ٢٧٦] : ( وبطل به الرد إن علم فساده ) .

# فظيافي

#### [في التصرية]

• ١٨٥٠ قول « المنهاج » [ص ٢٢٣] : ( التصرية حرام )(١) ظاهره : أنه لا فرق بين أن يريد البيع أم V ، وبه صرح المتولى ؛ لما فيه من إيذاء الحيوان ، وتعليل الرافعي بالتدليس يقتضي اختصاصه بما إذا أراد البيع(٢) .

۱۸۵۱ قوله : ( تثبت الخيار ) (۳) يقتضي نفيه إذا ترك حلبها ناسياً أو تحفلت بنفسها ، وكذا تقتضيه عبارة « التنبيه (3) ، وصرح به « الحاوي » فقال عطفاً على المنفي [ص ۲۷۳] : ( وتحفله ) ، وسبقه إليه الغزالي (۵) ، لكن صحح البغوي : ثبوت الخيار أيضاً (۲) ، وسبقه إليه شيخه القاضي حسين ، وليس في « الروضة » وأصلها تصريح بترجيح (۷) .

١٨٥٢ قول « المنهاج » [ص ٢٢٣] : ( على الفور ، وقيل : يمتد ثلاثة أيامٍ ) يقتضي أنه وجه ، وهو قول كما في « الروضة » وأصلها<sup>(٨)</sup> ، نص عليه الشافعي في اختلاف العراقيين كما قاله القاضي أبو الطيب و« الإملاء » كما حكاه الروياني<sup>(٩)</sup> .

وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعي(١٠٠).

واختاره السبكي وقال: هو خيار شرع ، لا عيبٍ ، وشيخنا الإسنوي وقال: إن البغوي صحح الفور ، فتبعه الرافعي والنووي ، وهو خلاف مذهب الشافعي (١١) ، وشيخنا الإمام البلقيني وقال: ظاهر السنة الصحيحة يشهد له ، وهل ابتداؤها من العقد أو التفرق ؟ فيه الوجهان في خيار الشرط،

<sup>(</sup>١) التصرية : أن يشد أخلاف الناقة ليجتمع فيها اللبن فيظن المشتري غزارة اللبن . انظر « الوسيط » ( ٣/ ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۲۲۹/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الوسيط » ( ٣/ ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التهذيب » (٣/٢٩) .

<sup>(</sup>V) الروضة ( ٤٦٨/٣ ) .

<sup>(</sup>A) الروضة (٣/٣٦٤).

<sup>(</sup>٩) انظر « بحر المذهب » ( ٢٢٨/٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر « الإشراف على مذاهب العلماء » ( ٣٧/٦ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر « التهذيب » ( ٣/ ٤٢٨ ) ، و« فتح العزيز » ( ٢٢٩ /٤ ، ٣٣٠ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ٤٦٦ ) .

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الصواب: اعتبارها من وقت ظهور التصرية، ولم يتعرض «التنبيه» و « الحاوي » للتصريح بكونه على الفور إلا أن يجعل قول « التنبيه » بعد ذكر خيار العيب [ص ٩٤]: ( فإن أخر الرد من غير عذر.. سقط حقه من الرد)، و « الحاوي » [ص ٢٧٤]: ( حال العلم ) يعود لخيار التصرية أيضاً.

وفي المسألة وجه ثالث: أنه إن علم به قبل الثلاث. . امتد ثلاثاً ، وإن علم به بعدها. . كان على الفور ، حكاه في « المهمات » عن الجوري والفوراني وغيرهما .

"۱۸۵۳ قول « المنهاج » [ص ۲۲۳] : ( فإن رَدَّ بعد تلف اللبن . رد معها صاع تمر ) تبع فيه « المحرر » (۱) ، ولا يتقيد ذلك بتلف اللبن ، بل له رد الصاع مع بقائه ؛ ولذلك لم يقيد « التنبيه » بالتلف فقال [ص ٤٤] : ( ويرد معها صاعاً من تمر بدل اللبن ) وقيد « الحاوي » بتلف اللبن أو بعدم تراضيهما على رده ( $^{(7)}$ ) وهي عبارة حسنة ؛ فإنهما لو تراضيا على رده . . جاز ذلك من غير صاع تمر ، وكذا لو تراضيا على غيره من قوت أو غيره ، وقد يرد ذلك على اقتصار « التنبيه » على ذكر صاع تمر ، وليس للبائع إجباره على رد اللبن ؛ لحدوثه على ملكه ، ولا للمشتري رده على البائع قهراً في الأصح ؛ لذهاب طراوته ، وحينتذ . فلابد من صاع تمر ، فلو قال « المنهاج » : ( بعد الحلب ) كما في « الروضة » (۳) . . لاستقام ؛ فإنه إذا رد قبله . . لا شيء عليه .

وذكر بعضهم: أن كلامهم يفهم أن الواجب صاع مطلقاً وإن تعددت المصراة ، قال السبكي : ولم أقف لأصحابنا على نقل فيما إذا تعددت ، لكن نقل ابن قدامة الحنبلي عن الشافعي تعدد الصاع بتعدد المصراة . انتهى (٤٠) .

وفي إفهام كلامهم ذلك نظر ، بل الذي يقتضيه كلامهم أن الواجب في كل مصراة : صاع ، كما هو المحكي عن الشافعي (٥) ، والله أعلم .

وإطلاقهم صاعَ تمرِ قد يفهم تخيير المُخْرَج في ذلك ، مع أنه يتعين أن يكون من وسط تمر البلد .

١٨٥٤ قول « المنهاج » [ص ٢٢٣] : ( وقيل : يكفي صاع قوتٍ ) يفهم التخيير بين الأقوات ،
 وهو وجه ، والأصح ـ تفريعاً علىٰ هاذا الوجه ـ : أنه يتعين غالب قوت البلد ، وفي « الكفاية » :

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ١٤٧).

 <sup>(</sup>۲) الحاوى (ص ۲۷۲، ۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/٧٦٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر « الإقناع » للشربيني ( ٢٨٨/٢ ) ، و« مغني المحتاج » ( ٢/ ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الأم » (٧/١٠٠ ، ١٧٦ ) .

إطلاق أن الرافعي صححه ، وقد عرفت أنه إنما صححه تفريعاً على الضعيف(١) .

1000 قول « التنبيه » [ص ٩٤] : ( إذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة مصراة ) يفهم اختصاص ذلك بالنعم ، والصحيح خلافه ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ٢٧٧] : ( وتصرية الحيوان ) ، وفي « المنهاج » عطفاً على الأصح [ص ٢٢٣] : ( وأن خيارها لا يختص بالنعم ) ، وفي تعبيره بالأصح نظر ؛ ففي « الروضة » : أن مقابله شاذ (٢) ، فينبغي التعبير عنه بالصحيح .

١٨٥٦ قول « التنبيه » [ص ١٩٤] : ( وإن اشترى جارية مصراة . . فقد قيل :  $\chi$ رُدُّ ، وقيل :  $\chi$ رُدُّ ، وقيل :  $\chi$ رُدُّ الله لا يرد بدل اللبن ) الأصح : الثاني ، وهو مفهوم من إطلاق « الحاوي » الرد في الحيوان ، وتقييد صاع التمر بالمأكول (٣) ، وصرح « المنهاج » بذلك ، لكنه بعد ذكر الرد في الجارية والأتان ، وأنه لا  $\chi$ رُدُّ معهما شيئاً ، قال : ( وفي الجارية وجه )(٤) أي : أنه  $\chi$ رُدُّ معها صاع تمر ، وهو يفهم أنه لا يجري في الأتان ، وطرده الإصطخري فيها ؛ لأنه عنده طاهر مشروب ، وفي التعبير فيهما بالأصح نظر ؛ فقد عبر في « الروضة » عن الخلاف في الأتان بالصحيح مع تعبيره في الجارية بالأصح (٥) ، وجزم « التنبيه » برد الأتان ، وحكى الخلاف في رد الجارية (٦) ، ولو عكس . لكان أولى ؛ لأن الراجح : نجاسة لبن الأتان ، وطهارة لبنها ، وقد يفهم من عبارته : أنا إذا قلنا : لا  $\chi$ رُدُّ الجارية . . لا غرم ، والأصح – تفريعاً عليه – : وجوب الأرش ، حكاه الرافعي عن البغوي (٧) ، وصححه في « الكفاية » .

١٨٥٧ قول « المنهاج » [ص ٢٢٣] : ( وَحَبْسُ ماء القناة أو الرحىٰ يُرسل عند البيع ) لم يذكر « الحاوي » الرحىٰ ؛ ولعله لدخوله في القناة ، ولا قوله : ( يُرسل عند البيع ) ، وهو أشمل ؛ لدخول إرساله عند الإجارة في ذلك ، قال السبكي : ومحل ذلك : إذا دلس البائع أو من واطأه ، وإلا . . فعلى الخلاف فيما لو تحفلت الشاة بنفسها .

قلت : وذلك مفهوم من التعبير بالحبس .

١٨٥٨ قول « المنهاج » [ص ٢٢٣] : ( وتجعيدُه ) زيادة على « المحرر » ، قاله شيخنا الإسنوي ، قال شيخنا ابن النقيب : وقد رأيتها في نسخة منه ، والمراد بالتجعيد هنا : ما فيه التواء "

انظر « فتح العزيز » ( ۲۳۱ / ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣/٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) المنهاج ( ص ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/٤٦٩).

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التهذيب » (٣/٤٢٩) ، و« فتح العزيز » (٤/٢٣٢).

وانقباض ؛ فإنه يدل على قوة البدن لا مفلفل السودان(١) .

1009\_ قول « الحاوي » في أمثلة فقد وصف مقصود مشروط [ص ٢٧٢] : ( وتهود الجارية أو تنصرها ، فبانت مجوسية ) ذكر المجوسية مثال ؛ فسائر الجواري الممتنع وطؤهن في معناها ، ويرد علمه أيضاً : أنه يقتضى أن التمجس ليس عيباً يرد به مطلقاً ، وليس كذلك كما تقدم .

۱۸٦٠ قوله: (أو ثيابتها) (٢) أي: فبانت بكراً.. فله الخيار، هاذا وجه، والأصح عند الرافعي والنووي: أنه لا خيار له؛ لأنها أفضل (٣)، وعليه مشى « التنبيه » فقال [ص ٩٤]: (لم يرد، وقيل: يرد).

قوله: ( والإقالة فسخٌّ لا تُجَدِّدُ الشفعة )(٤) سائر أحكام البيع كالشفعة ، فهي مثال .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ٣/ ٩١ ) ، وقوله : ( لا مفلفل السودان ) أي : فإن جعل الشعر علىٰ هيئته أي : المفلفل . . لا يثبت الخيار ؛ لعدم دلالته علىٰ نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن ، والمراد بمفلفل السودان : مفرقه ، يقال : تفلفل القوم إذا تفرقوا . انظر « حاشية البجيرمي » ( ٣٤٦/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الحاوي » ( ص ۲۷۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢٠٧/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ٤٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي » ( ص ٢٧٧ ) .

## باب [ ضمان لمبيع ]

1۸٦١ قول المنهاج [ص ٢٢٤] : ( المبيع قبل قبضه من ضمان البائع ) أي : وإن عرضه على المشتري ، فامتنع من قبوله ، قال الرافعي في أوائل ( الصداق ) : لكن لو وضعه بين يديه عند امتناعه من قبوله . برىء في الأصح (١) .

وقوله: (قبل قبضه) يفهم أنه بعده ليس من ضمانه ، وصرح به « التنبيه » بقوله [ص ١٨]: (ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا بالقبض) ولا يستثنى من ذلك: ما إذا تلف بعد القبض في زمن الخيار ، وقلنا: الملك للبائع. . فإنه ينفسخ ؛ لأنه لا يلزم من انفساخه أن يكون من ضمان البائع ، بل هو من ضمان المشتري ؛ ولذلك يغرم للبائع قيمته ، ويسترد منه الثمن ، فقول شيخنا ابن النقيب في تلفه بعد القبض: (فيه \_ أي : في ضمانه \_ تفصيل )(٢) مردود ؛ فلا تفصيل في ضمانه ، إنما التفصيل في انفساخ العقد بذلك ، والله أعلم .

وقد يقال : إنما ضمنه المشتري ضمان يد ، وأما ضمان العقد : فعلى البائع ، ويستثنى من قولنا : إن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع ثلاث مسائل :

إحداها : إذا اشترى أمة فوطئها أبو المشتري قبل القبض وأحبلها ، ثم ماتت .

قال السبكي في تعليق له كما حكاه ولده في « التوشيح » : مقتضى الفقه أنها تتلف من كيس المشتري ؛ لأنها بالعلوق قدر انتقالها إلى ملك الأب ، ومن ضرورة ذلك تقدير القبض وإن لم تحصل صورته ، وقال : سألني عن هذة المسألة الوجيزي ، فظهر لي فيها ذلك ، فقال لي : إنه هو الذي ظهر له فيها أيضاً ، ولم ير فيها نقلاً ، وإنها إحدى ثلاث مسائل : يكون المبيع قبل القبض فيها من ضمان المشتري ، هذه إحداها .

والثانية : إذا اشترى السيد من مكاتبه شيئاً ، ثم عجز المكاتب نفسه قبل قبض السيد العين المبيعة .

والثالثة : إذا اشترى الوارث من مورثه عيناً ، ثم مات الموروث قبل القبض . انتهىٰ .

1077 قول « التنبيه » [ص ٨٥] : (ولا يستقر ملكه عليه إلا بالقبض) ليس المراد : قبض المبيع ، بل قبض المقابل ، والمراد باستقرار الملك : الأمن من الانفساخ ، ومتى لم يقبض البائع الثمن . أمكن تلفه ، فينفسخ البيع .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٢٣٦/٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ۹۳/۳ ) .

1۸٦٣ قولهم فيما إذا تلف المبيع قبل القبض : ( انفسخ البيع )(١) أي : بآفة سماوية ، ويستثنى منه : ما لو طلبه المشتري ، فمنعه منه وهو ظالم في منعه ، فتلف . . فهو كما لو أتلفه البائع ، كما حُكي عن القاضي حسين ، وفيه احتمال للإمام(٢) .

ومفهوم كلامهم أنه بعد القبض لا ينفسخ ولو في الخيار ، ويستثنى : ما إذا قلنا : الملك للبائع . . فالصحيح : انفساخه كما تقدم ، وفي معنى التلف : وقوع الدرة في البحر ، وانفلات الطير ، وتعبير « المنهاج » بقوله [ص ٢٢٤] : (فإن تلف . . انفسخ البيع ) أحسن من قول « المحرر » : (ومعناه : أنه إذا تلف . . انفسخ ) فإنه فسره بذلك ، ولا ينحصر فيه ، فإن تَعَيَّبُهُ أيضاً يثبت الخيار ، فهو من أحكامه أيضاً .

١٨٦٤ قول « المنهاج » فيما لو أبرأه المشتري عن الضمان [ص ٢٢٤] : ( ولم يتغير الحكم ) تبع فيه « المحرر  $^{(3)}$  ، ولا فائدة فيه مع قوله : ( لم يبرأ ) إلا مجرد التأكيد (٥) .

1070 قول «التنبيه » [ص ١٨٦]: (وإن أتلفه المشتري. استقر عليه الثمن) بمعنىٰ قول «المنهاج » [ص ١٢٤] و «الحاوي » [ص ٢٧٣]: (وإتلاف المشتري قبضٌ) ، وتناول تعبير «التنبيه » و «الحاوي » حالتي علمه بأنه المبيع وجهله بذلك ، وفصل «المنهاج » بقوله [ص ٢٢٤]: (إن علم ، وإلا. فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفاً) والأصح : براءة الغاصب ، فيكون هنا قبضاً ، ومقابله : أنه كإتلاف البائع إن قدمه إليه البائع ، وكإتلاف الأجنبي إن قدمه إليه أجنبي ، فإن لم يقدمه إليه أحد. . فالظاهر : الجزم بأنه قبض ، وعموم «المنهاج » يقتضي قولين .

ويستثنى من كونه قبضاً مسألتان:

الأولىٰ : ما لو قتله لصياله عليه. . فالأصح عند النووي : أنه ليس قبضاً (٢) .

الثانية : ما إذا ارتد ، وكان المشتري هو الإمام ، فقتله للردة ، فإن كان المشتري غيره ، فقتله . كان قبضاً ، قاله البغوي في « فتاويه » ، وأقره الرافعي عليه (٧٠) ، وفيه إشكالان :

أحدهما : أنه كما أن للإمام قتل العبد إذا ارتد. . كذلك للسيد ؛ لأن الأصح : أن له إقامة الحد على عبده ، فينبغي ألا يستقر عليه الثمن بقتله كالإمام . وجوابه : أنه لو قتله ، وقلنا : له ذلك . .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٨٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٨٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «نهاية المطلب » ( ٢٠١/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر ( ص ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) في حاشية (أ): (قال الزركشي: فائدة هاذا مع ما قبله: نفي توهم عدم الانفساخ إذا تلف، وأن الإبراء كما لا يرفع الضمان لا يرفع الفسخ بالتلف ولا المنع من التصرف) انظر « مغني المحتاج » ( ٢٦/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر « الروضة » ( ٣/ ٥٠١ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » ( ۱۱/۱۰ ) .

لم يكن قاتلاً إلا بحكم الملك ؛ فالملك هو الذي سلطه على ذلك ، فلو قلنا : ينفسخ ، ولا يستقر عليه الثمن . . لكنا قد تبينا بالآخرة أنه قتل غير مملوك له ؛ فلذلك جعلنا قتله إياه قبضاً ، ذكره في « التوشيح » .

ثانيهما: أن المرتد غير مضمون على قاتله ، فكيف يكون قتله قبضاً ؟ ذكره في « المهمات » ، قال : والقياس : أن تارك الصلاة وقاطع الطريق والزاني المحصن كذلك ، وصورته : أن يزني كافر حر ، ثم يلتحق بدار الحرب ، ويُسْتَرَقُ ، قال : وفي الثلاثة الإشكال المتقدم .

قال ابن الرفعة في « المطلب » : ولو قتله المشتري قصاصاً. . فيظهر أنه كالآفة السماوية .

وقال شيخنا الإمام البلقيني : هل يكون ذلك قبضاً حتىٰ يستقر الثمن ، أم لا يكون ويجعل بمنزلة ما لو صال على المشتري فقتله دفعاً ؟ لم أقف علىٰ نقل فيها ، لكن ما نقله النووي في ( الغصب ) قبل الكلام علىٰ نقل التراب فيما إذا قتل العبد المغصوب سيده وهو في يد الغاصب : أن لورثة السيد قتله ، وأخذ قيمته من الغاصب ، فكذلك يكون هنا ، ولم يظهر لي بينهما فرق . انتهىٰ (١) .

١٨٦٦ قول التنبيه [ص ٨٨]: ( فإن أتلفه البائع. . انفسخ البيع ، وقيل : هو كالأجنبي ) رجح طريقة القطع ، والصحيح : الطريقة الثانية ، وأصح القولين : الانفساخ ، لكن صحح الرافعي في « الشرح الصغير » في أوائل الصداق مقابله ، وتعبير « المنهاج » بقوله [ص ٢٢٤] : ( والمذهب : أن إتلاف البائع كتلفه ) لا يفهم منه ترجيح طريقة القطع ولا الخلاف ؛ لأن اصطلاحه في ذلك الدلالة على أن في المسألة طريقين أو طرقاً ، ولا يفهم منه ترجيح طريقة بعينها ، لكن يكون المرجح : ما ذكره في الجملة .

١٨٦٧ قول التنبيه [ص ٨٧ ، ٨٨] : ( وإن أتلفه أجنبي . . ففيه قولان ، أحدهما : ينفسخ البيع ، والثاني : لا ينفسخ ، بل يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ، والرجوع على الأجنبي بالقيمة ) الثاني هو الأصح ، ورجحه « المنهاج » ، فقال [ص ٢٢٤] : ( إنه الأظهر ) ، واعترض عليه : بأنه كان الأحسن : حذف ( الأظهر ) ، وعطفه على ( المذهب ) في مسألة إتلاف البائع ؛ فإن فيه طريقة قاطعة بأنه فسخ ، فيكون أخصر وأفيد .

قال شيخنا الإمام البلقيني في « حواشيه » : ويستثنى من إتلاف الأجنبي المقتضي لما ذكره : ما إذا كان حربياً ، أو قتله بحق من قصاص وغيره ، وحينئذ. . ينفسخ البيع في ذلك ، ويستثنىٰ ذلك في الصرف أيضاً ، وما إذا استولد الأب جارية اشتراها ابنه قبل القبض ، لكن في هاذه الأخيرة يكون قبضاً . انتهىٰ .

وهـلذا الخيار مقتضىٰ كلام القفال : أنه على التراخي ؛ ففي « الروضة » وأصلها عنه : أنه لو

<sup>(</sup>۱) انظر « الروضة » ( ۳۹/۵ ) .

أتلف الأجنبي المبيع قبل القبض ، وأجاز المشتري ليتبع الأجنبي ، ثم أراد الفسخ . . فله ذلك ، لكن قال القاضي حسين : فيه نظر ، وينبغي ألاَّ يتمكن من الرجوع ؛ لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي ، فأشبه الحوالة (١) .

١٨٦٨ قول « المنهاج » [ص ٢٢٤] : ( ولو عيبه الأجنبي . . فالخيار ، فإن أجاز . . غرم الأجنبي الأرش ) إنما يغرمه الأرش بعد قبض المبيع ؛ لجواز تلفه في يد البائع ، فينفسخ ، حكاه الرافعي عن الماوردي ، وأقره (٢) ، والمراد : الأرش الآتي في الجنايات ؛ ففي يد العبد نصف القيمة ، وفي يديه كمال القيمة .

۱۸۶۹ قوله ( ولو عيبه البائع . . فالمذهب : ثبوت الخيار لا التغريم )<sup>(٣)</sup> الخلاف إنما هو في التغريم ، وأما الخيار : فلا خلاف فيه ، فإن ألحقناه بالأجنبي . . فله أن يجيز ، ويغرمه ، أو بالآفة ـ وهو المذهب . . . فلا تغريم ، فكان ينبغى أن يقول : ( ثبت الخيار ولا تغريم على المذهب ) .

۱۸۷۰ قول « التنبيه » [ص ۱۸۷] : ( ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتىٰ ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ) يستثنىٰ منه : الإعتاق والاستيلاد والتزويج ؛ فتصح من المشتري قبل القبض ، وقد ذكرها في « الحاوي »(٤) ، واقتصر « المنهاج » على الإعتاق(٥) .

### ويستثنى أيضاً :

والوقف ، كما صححه في « شرح المهذب »(٧) ، وفي « الروضة » عن « التتمة » من غير مخالفة : أنه ينبني على القبول <sup>(٨)</sup> ، وقد علم أن الجهة العامة لا يشترط فيها القبول ، وكذا المعين ، كما اختاره في « الروضة » في (كتاب السرقة )(٩) .

والصدقة ، كما ذكره في « الكفاية » ، لكن الذي في الرافعي : أنها كالهبة ، فتمتنع قبل

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ٥/ ٢٢٥ ) ، و ( فتح العزيز ) ( ٢٩٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣/٢٢٥).

<sup>(</sup>V) المجموع (P/٢٥٢).

<sup>(</sup>٨) الروضة (٣/٥٠٦).

<sup>(</sup>٩) الروضة (١٠/١٤٤).

القبض<sup>(۱)</sup>، ولم يذكر في « المنهاج » في ذلك قاعدة ، بل منع البيع والإجارة والرهن والهبة ، وجوز الإعتاق<sup>(۲)</sup>، وكذا « الحاوي » إلا أنه زاد على الأربعة المذكورة : الكتابة ، وضم إلى الإعتاق : الإيلاد والتزويج كما تقدم<sup>(۳)</sup> ، وقد دخل في تعبير « التنبيه »<sup>(٤)</sup> بالتصرف جعله أجرة أو صداقاً أو عوض مصالحة أو رأس مال سلم ، وكذا التولية والإشراك .

وفي معنى المبيع: كل ما كان في يد الغير مضموناً عليه ضمان عقد ، وهو المضمون بما يقابله من العوض ، أما ما كان في يد الغير أمانة ؛ كالمودع ، أو مضموناً ضمان يد ، وهو المضمون بالقيمة ؛ كالمستعار . . فيصح بيعه قبل القبض ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٨٠] : ( فيما يضمن بالعقد ) .

ويستثنىٰ من عبارة « التنبيه » : ما لو باع في مدة الخيار أو وقف أو وهب أو أعتق بإذن البائع أو باع للبائع نفسه في مدة الخيار . . فإنه يصح على الأصح .

١٨٧١ قول « المنهاج » [ص ٢٢٤] ـ والعبارة له ـ و « الحاوي » [ص ٢٨٠] : ( والأصح : أن بيعه للبائع كغيره ) وهو داخل في عموم منع « التنبيه » التصرف (٥) .

محله: إذا باعه له بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان أو تفاوت صفة ، وإلا. . فهو إقالة بلفظ البيع ، كما في « الروضة » وأصلها عن المتولي من غير مخالفة (٢٠ ، لكن ذكر شيخه القاضي الحسين : أن في هاذه الصورة وجهين مرتبين على الصورة الأولىٰ ، وأنهما مبنيان علىٰ أن العبرة في العقود باللفظ أو المعنىٰ ، ومقتضىٰ ذلك تصحيح البطلان أيضاً ؛ لأن الأصح كما في الرافعي في أوائل (السلم): أن العبرة باللفظ (٧٠ ، ويختص « المنهاج » بإيراد في تعبيره بـ (الأصح) ، وكذا في «الروضة » لأنه جعل في « شرح المهذب » مقابله شاذاً ضعيفاً (٨) ، فينبغي حينئذ التعبير عنه بـ (الصحيح) .

١٨٧٢ قوله: (والثمن المعيّن كالمبيع، فلا يبيعه البائع قبل قبضه) (٩) لا حاجة لهاذه الزيادة، بل قد تضر؛ فإنها توهم جواز غير البيع؛ ولهاذا عبر في «المحرر» بالتصرف؛ لتعم (١٠)،

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » (٤/ ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ۸۷ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه ( ص ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣/٧٠٥).

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » (٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>A) المجموع (P/30Y).

<sup>(</sup>٩) انظر « المنهاج » ( ص ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) المحرر (ص١٤٨).

وكذا « التنبيه » بقوله [ص ١٨] : ( ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن إن كان معيناً حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن ) وهو داخل في قول « الحاوي » [ص ٢٨٠] : ( فيما يضمن بالعقد ) ، ثم زاد إيضاحاً ، فمثل به بقوله [ص ٢٨٠ ، ٢٨١] : ( كمُعَيَّن الثمن ) .

1۸۷۳\_قول « المنهاج » [ص ٢٢٥] : ( ولا يصح بيع مسلم فيه ) فيه نقص ؛ لأن المبيع في الذمة إذا عقد عليه لا بلفظ السلم . . ليس سلماً ، ولا يصح بيعه ولا الاعتياض عنه ، وأما قول « الحاوي » [ص ٢٨١] : ( ودين السلم ) . . فهو مثال مع دخول هاذه الصورة في قوله أولاً : ( فيما يضمن بالعقد ) (١) .

١٨٧٤ قول «التنبيه» [ص ٨٧] : ( وإن كان الثمن في الذمة. . فهل يجوز قبل القبض ؟ فيه قولان، أصحهما : أنه يجوز ) تناول كلامه ما إذا كان بيعه للمشتري، وهو الاستبدال، وما إذا كان لأجنبى.

فأما الأول: فالجديد: جوازه، لكن بشترط القبض في المجلس فيما إذا استبدل موافقاً في علة الربا ؛ كدراهم عن دنانير، وقمح عن شعير، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي (7)، فإن استبدل غير موافق في علة الربا. لم يشترط ذلك، لكن يشترط تعيين العوض في المجلس وإن لم يشترط عند العقد، ولم يتعرض لذلك « الحاوي » ، وهو مفهوم قول « المنهاج » [ص (7)]: ( لا يشترط التعيين في العقد، وكذا القبض في المجلس) فدل على اشتراط التعيين في المجلس، والله أعلم.

والتصرف قبل القبض بالإبراء جائز ، ولا يتصور الإبراء إلا قبل القبض .

وأما الثاني: فلا خلاف في منع بيعه بدين ، فإن باعه بعين. . بطل أيضاً على الأصح عند الرافعي (٣) والنووي في « المنهاج » حيث قال [ص ٢٢٥] : ( وبيع الدين لغير من عليه باطلٌ في الأظهر ) ، وهو مفهوم قول « الحاوي » [ص ٢٨١] : ( يباع ممن عليه ) ، لكن صحح النووي في « الروضة » من زوائده هنا ، وفي ( الخلع ) في « أصل الروضة » : صحته ، لكن بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن عليه ، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس ، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما . . بطل العقد (١٤) .

قال السبكي : لم أره لغير البغوي والرافعي ، وينبغي ألاَّ يشترط إلا القبض من أحد الجانبين ، بل يكفي التعيين . انتهيٰ .

وقال ابن الرفعة في « المطلب » : مقتضى كلام الأكثرين مخالفتهما . انتهى .

الحاوى (ص ٢٨٠).

<sup>(</sup>Y) الحاوي ( ص ٢٨١ ) ، المنهاج ( ص ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٢٠٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/١٥) ، (٧/ ٤٣٥) .

وكذلك لا يجوز رهن الثمن ، ولا هبته ؛ لأن الديون لا ترهن ولا توهب ، كما هو الصحيح في موضعه .

م١٨٧٥ قول « المنهاج » [ص ٢٢٥] : ( ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف. . جاز ) ، اعترض عليه : بأنه يشعر بأن الإتلاف إذا أوجب المثل في المثلي ، أو ما ليس قيمة للمتلف ولا مثلاً له ؛ كالنقد في الحكومة. . لا يصح الاستبدال عنه ، وليس كذلك ، ولا يرد ذلك على « المحرر » لتعبيره بدين القرض والإتلاف (١) ، وكذا لا يرد على تعبير « الحاوي » بقوله [ص ٢٨١] : ( وغير المعاوضة كالقرض ) ، وإنما نشأ الخلل من تخصيص « المنهاج » : دين التلف بالقيمة .

١٨٧٦ قول « الحاوي » [ص ٢٧٨] : ( وقبض العقار بالتخلية ) فيه أمران :

أحدهما : أنه يشترط مع ذلك : فراغه من أمتعة البائع ، وقد ذكره « المنهاج  $^{(Y)}$  .

ثانيهما: العقار \_ كما قال الجوهري \_: الأرض والنخيل والضياع (٣) ؛ أي : الأبنية ، وفي «الروضة» وأصلها : وفي معنى الأرض: الشجر النابت ، والثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجداد . انتهل (٤).

فليست الثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجداد من العقار وإن كان لها حكمه ، فلم يتناولها لفظ « الحاوي » ولا « المنهاج » ، ولا يرد ذلك على « التنبيه » لقوله : ( وفيما سواهما \_ أي : المنقول والمتناول باليد \_ التخلية ) (٥) ، فدخلت فيه هاذه الثمرة ؛ فإنها لا تنقل ولا تتناول باليد في العادة الغالبة قبل أوان الجداد ، وفيه نظر ، ويرد عليه الإيراد الأول ؛ فإنه لم يذكره ، وتعبير « المنهاج » بأمتعة البائع يخرج ما عداه ؛ كأمتعة المشتري والمستأجر والغاصب والمستعير ، قال شيخنا الإسنوي : وفي هاذا التعميم نظر .

١٨٧٧ - قول « المنهاج » [ص ٢٢٥] - والعبارة له - و « الحاوي » [ص ٢٧٨] : ( وَقَبْضُ المنقول : تحويله ) فيه أمران :

أحدهما : يستثنى من المنقول : الشيء الخفيف الذي يتناول باليد في العادة ، فقبضه بالتناول ؛ كالثوب ونحوه ، وقد ذكره « التنبيه » بقوله [ص ٨٨] : ( وفيما يتناول باليد التناول ) وحكاه في « الروضة » من زوائده عن جماعة (٢٠) ، وقال في « شرح المهذب » : إنه لا خلاف فيه (٧٠) .

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر « الصحاح » ( ٢/٤٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/٥١٥).

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ٨٨).

 <sup>(</sup>٦) الروضة (٣/١٢٥).

<sup>(</sup>V) المجموع (P/٢٦٣).

ثانيهما : خرج بذلك استخدام العبد وركوب الدابة والجلوس على الفراش ، فلا يكون قبضاً ، وقد ذكره في « الروضة » من زوائده ، فقال : فلا يكفي استعماله وركوبها بلا نقل ، وكذا وطء الجارية على الصحيح ، ذكره في « البيان »(۱) ، لكن في الرافعي في أوائل ( الغصب ) : لو ركب المشتري الدابة أو جلس على الفراش . . حصل الضمان ، ثم إن كان ذلك بإذن البائع . . جاز له التصرف أيضاً وإن لم ينقله ، وإن لم يكن بإذنه . . لم يجز له التصرف . انتهىٰ(۲) .

وأسقطه النووي من " الروضة " ، وهو وارد على " التنبيه " أيضاً إن صح ما ذكره الرافعي في ذلك ، ويختص " التنبيه " بإيراد ، وهو أنه أطلق النقل ولم يبين المحل المنقول إليه (٣ ) ، وأوضحه " المنهاج " بقوله [ص ٢٧٥] : ( فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع . . كفي نقله إلى حيز ، وإن جرى في دار البائع . . لم يكف ذلك إلا بإذن البائع فيكون مُعِيراً للبقعة ) ، وفيه أمور :

أحدها: أنه تبع « المحرر » في التعبير بقوله: ( فإن جرى البيع ) (٤) ولا يستقيم ؛ فإن جريان البيع لا مدخل له فيما نحن فيه ، بل العبرة بوجود المبيع ؛ ولهاذا عبر الرافعي بقوله: ( وإذا كان المبيع ) بالميم ، وكذا في « الروضة » (٥) ، ذكره شيخنا الإسنوي ، فينبغي أن يقول: ( فإن جرى البيع والمبيع بموضع لا يختص بالبائع ) ، ويُقَدَّر بعد قوله: ( إلىٰ حَيِّرٌ ) أي : منه ؛ فإن المعتبر أن يكون المكان المنقول إليه لا يختص بالبائع ، ولا نظر إلى المكان المنقول منه .

ثانيها : اعترض عليه بأن قوله : ( لا يختص بالبائع ) مقلوب ، وصوابه : ( لا يختص البائع ) به ) لأن الباء تدخل على المقصور الذي لا يتعدىٰ (٦٠) .

ثالثها: دخل فيما لا يختص به البائع ما اختص به المشتري بملك أو إجارة أو إعارة ، وما لا يختص به أحد ؛ كمسجد وشارع وموات ، وتناول أيضاً: المغصوب من أجنبي ، قال شيخنا ابن النقيب : وفي الاكتفاء به نظر (٧) .

رابعها : في تعبيره بدار البائع نظر ؛ فالمدار على الموضع المختص به ، وإن لم تكن داراً .

خامسها : قوله : (لم يكف ذلك ) أي : النقل إلىٰ حيز منها ؛ فإنه لو كان في دار البائع ، فنقله إلىٰ موضع لا يختص البائع به . . كفيٰ .

الروضة (٣/ ٥١٥) ، وانظر « البيان » ( ٥/ ٣٥ ، ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٤٠٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز (٢٠٦/٤) ، الروضة (٣/ ٥١٦) .

 <sup>(</sup>٦) قال في « مغني المحتاج » ( ٢/ ٧٣ ) : ( وفي التعبير بالصواب نظر ؛ لأن دخولها على المقصور أكثري لا كلي ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ۱۰۱/۳ ) .

سادسها: قوله: (لم يكف ذلك) أي: في التصرف، ولكن يدخل في ضمانه، قال السبكي في (باب الغصب): ولا يكون غاصباً قطعاً حتىٰ لو خرج المبيع مستحقاً.. ليس للمالك مطالبته، وقال هنا: لا ينتقل ضمان العقد إليه، ولكن يدخل في ضمانه حتىٰ يطالب به إذا خرج مستحقاً لوضع يده عليه، قال: وعبارة البغوي والرافعي غير صريحة في ضمان العقد (١١)؛ أي: في أنه المراد، وما صرحت به من أنه المراد لم أره منقولاً، لكن فهمته من فقه الباب، فاعتمده، وإطلاق «المنهاج» ظاهر فيه.

سابعها: قوله: ( إلا بإذن البائع) أي: في القبض والنقل، فإن لم يأذن إلا في النقل. . فأطلق الإمام والغزالي أنه لا يحصل القبض (٢٠) ؛ لأن الإذن في النقل لا يقتضي العارية ، قال السبكي : ويحتمل أن يقال: إن كان بعد توفير الثمن. . كفي ، قال: والظاهر: قول الإمام . انتهى .

وتوسَّط ابن الرفعة في « المطلب » ، فقال : إن قبض الثمن ، أو لم يقبضه ولكن علم أنه لا يثبت له حق الحبس. . فالذي يظهر : تضمنه للإعارة .

ثامنها: يستثنى من كلامه: ما لو وضعه في أمتعة سواء كانت له أم مستعارة من البائع، قاله القاضي حسين، وما قبضه بالتناول كالثياب، فإذا قبضها ووضعها شيئاً فشيئاً.. قال في «المطلب»: فالذي يظهر أنه يكفي، وجزم به السبكي، وعبارة «الحاوي» [ص ٢٧٨]: (ومن بيت من دار البائع إلىٰ آخر بإذنه)، وقد عرفت ما يرد عليه مما تقدم.

ويستثنى من كلامهم جميعاً أمور:

أحدها: محل ذلك: ما إذا كان المبيع جزافاً غير مقدر بكيل ولا وزن ولا ذرع ولا عدٌّ ، فإن كان مقدراً.. فلا بد في حصول القبض مع ذلك من الذرع أو الكيل أو الوزن أو العد ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي » بعد ذلك (7) ، لكن لم يذكر « المنهاج » العد ، قال في « الكفاية » : ويشترط رؤية المقبوض لصحة القبض ، وخرجه الإمام علىٰ بيع الغائب (3).

ثانيها: محل ذلك أيضاً: إذا لم يكن المبيع تحت يد المشتري ، فإن كان تحت يده ولو كانت يد ضمان فإن كان حاضراً. . كان مقبوضاً بنفس العقد ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع وإن كان له حق الحبس على الأصح، وإن كان غائباً. . اشترط مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح لا النقل . نعم ؛ يشترط إذن البائع إن كان له حق الحبس .

<sup>(</sup>۱) انظر « التهذيب » ( ۴۰۸/۳ ) ، و« فتح العزيز » ( ۳۰٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « نهاية المطلب » ( ٥/ ١٨٠ ) ، و « الوسيط » (٣/ ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٧٨ ) ، المنهاج ( ص ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ١٧٧/٥ ) .

ثالثها : يستثنى من ذلك : القسمة ، فلا حاجة إلى التحويل فيها ولو جُعلت بيعاً ؛ إذ لا ضمان فيها حتى يسقط بالقبض ، ذكره ابن الرفعة في بابها .

رابعها: يستثنى من ذلك: إتلاف المشتري المبيع ؛ فإنه قبض كما سبق مع أنه ليس فيه صورة القبض المذكورة ، والله أعلم .

١٨٧٨ قول « الحاوي » [ص ٢٧٨] : ( ويَسْتَبُدُ بالقبض إن وَفَّر الثمن أو كان مؤجلاً ) أحسن من قول « المنهاج » [ص ٢٢٥] : ( للمشتري قبض المبيع ) فإنه قد لا تفهم عبارته استقلاله بذلك ، ومرادهما : ما إذا كان مؤجلاً في ابتداء العقد وإن حل قبل التسليم ، وقد ذكره « الحاوي » بعد ذلك ، لكن قال في « المهمات » فيما إذا حل قبل التسليم : أن الصواب : جواز الحبس ، كما ذلك ، لكن قال في « المهمات » فقد نص عليه الشافعي في مسألة البيع ، كما نقله القاضي أبو الطيب في رجحه في ( الصداق ) ، فقد نص عليه المنثور ، ونسب خلافه إلى الخطأ . انتهى (١) .

والمراد بتسليم الشمن : تسليم جميعه كما هو ظاهر العبارة ، فأما إذا سلّم بعضه . . فلا أثر له في الأصح .

۱۸۷۹ قول المنهاج [ص ٢٢٦]: ( ولو كان له طعام مقدَّرٌ على زيد ، ولعمرو عليه مثله. . فليكتل لنفسه ثم يكيل لعمرو) الأصح: أن استدامته في المكيال كالتجديد ، وقد ذكره « الحاوي » ، وذكر الطعام مثال ، فغيره من المقدرات مثله ؛ ولهاذا ذكره « الحاوي » بعد ذكر مطلق المقدرات (٢).

• ١٨٨٠ قول المنهاج [ص ٢٢٦]: (ولو قال: «اقبض من زيد ما لِيَ عليه لنفسك» ففعل. . فالقبض فاسد) أي: القبض الثاني، وهو تقدير انتقاله من يده إلى نفسه؛ لاتحاد القابض والمقبض، أما قبضه الأول من زيد لبكر. . فصحيح في الأصح، قال الرافعي: وهما مبنيان على القولين فيما إذا باع نجوم الكتاب وقبضها المشتري . . هل يعتق المكاتب ؟ انتهى (٣) .

والأصح هناك: أنه لا يعتق تفريعاً على المذهب: أنه لا يصح بيعها ، ومقتضاه: أنه لا يصح القبض هنا ، وقد ذهب إلى ذلك شيخنا الإمام البلقيني ، وقال: ما صححه هنا ممنوع ؛ لتصحيحهم هناك عدم العتق ، ولا فرق بين أن يأذن السيد للمكاتب بالإقباض أو للمشتري بالقبض ، أو يقتصر على مجرد البيع ، قال شيخنا: وأيضاً: فالإذن في الفاسد لا أثر له ، كما لا أثر له في نقله عن ضمان الغصب ، قال: وقد صحح الرافعي والنووي في ( الحوالة ) فيما إذا باع عبداً وأحال بثمنه البائع على رجل ، ثم رده بعيب: أنا إذا أبطلنا الحوالة . . ليس للبائع أن يقبضه للمشتري ؛

<sup>(</sup>١) انظر « المجموع » (٥/٥٥).

<sup>(</sup>۲) الحاوي ( ص ۲۷۸ ، ۲۷۹ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣٠٨/٤ ) .

لعدم الحوالة والوكالة ؛ ولأنه إنما يقبض لنفسه ، ولم يبق له حق ، فإذاً مجرد الإذن غير معتبر في براءة ذمة المحال عليه ، فكذلك هنا . انتهما(١) .

المماء قول «التنبيه» وهو في (باب اختلاف المتبايعين) - [ص ١٩]: (وإن اختلفا في التسليم، فقال البائع: «لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن»، وقال المشتري: «لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن»، وقال المشتري: «لا أسلم الثمن». . أجبر البائع على ظاهر المذهب) مثل قول «الحاوي» [ص ٢٧٩]: (بدأ البائع) ومحله: إذا كان الثمن في الذمة، فإن كان معيناً. . فالأظهر: إجبارهما، وقد ذكره «المنهاج» فقال [ص ٢٢٦]: (سقط القولان الأولان - يعني: إجبار البائع وإجبار المشتري - وأُجبِرًا في الأظهر)، وظاهره: أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الثمن نقداً أو عرضاً، وصرح به الرافعي في «الشرح الصغير»، لكنه صور في «الكبير» محل سقوطها: بما إذا باع عرضاً بعرض، وإلا. فلا يسقط إلا إجبار المشتري (٢)، وضعفه في «الكفاية» لأن الثمن كما يكون نقداً يكون عرضاً بإدخال الباء؛ فلذلك استدرك في «الروضة»، وقال: الذي قطع به الجمهور - وهو المذهب - سقوط إجبار البائع أيضاً؛ كما لو باعه عرضاً بعرض (٣)، كذا في نسخة المصنف من «الروضة»، وليس في أكثرها .

ومحل كلامهم أيضاً: إذا لم يكن البيع عن الغير ، فإن باع مال غيره بوكالة أو ولاية . لم يأت إجبار البائع ، ولا عدم إجبارهما ، والمذهب : أنه لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن ، كما ذكروه في بابي ( الفلس ) و( الوكالة ) ، وأفتى شيخنا الإمام البلقيني بحضوري : بأن لأمين الحكم تسليم المبيع قبل قبض الثمن .

١٨٨٢ - قول « المنهاج » [ص ٢٢٦] : ( وفي قول : المشتري ) محله : إذا كان الثمن حالاً في العقد كما عرف قريباً .

۱۸۸۳ قول «التنبيه» [ص ۱۹۷]: ( فإن كان الثمن حاضراً. . أجبر المشتري علىٰ تسليمه ) ، قال في « الكفاية » : المراد : حضور نوعه ؛ لأنه مفرع علىٰ إجبار البائع ، ومحله : إذا كان في الذمة . انتهىٰ . وقد يقال مثل ذلك في قول « المنهاج » [ص ٢٢٦] : ( وإذا سلّم البائع . . أُجبر المشتري إن حضر الثمن ) وقد يقال : لا يتعين ذلك في عبارته ، بل هي متناولة لحضور نوعه إن كان في الذمة ، وعينه إن كان معيناً ؛ لأن قوله : ( وإذا سلم البائع ) يتناول تسليمه وجوباً على القول به ، وتبرعاً حيث لا نقول به ، وعلىٰ ذلك مشىٰ في « الروضة » وأصلها (٤٠) ، فليس مفرعاً علىٰ إجباره ، بخلاف عبارة

 <sup>(</sup>١) انظر ( فتح العزيز ) ( ٥/ ١٣٤ ، ١٣٨ ) ، و ( الروضة ) ( ٢٣٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز (٢١٢/٤).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/ ٥٢٢ ).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/ ٥٢٢ ) .

« التنبيه » فإنها مفرعة على الإجبار ؛ فإنه ذكر هاذه الجملة بالفاء مترتبة على قوله : ( أجبر البائع على ظاهر المذهب)(١) أي : فإذا أجبر ، فسلم . . أجبر المشتري على تسليم الثمن إن حضر نوعه ، والمراد : حضوره في المجلس ، وعبارة « الحاوي » في ذلك مثل عبارة « التنبيه » فإنه قال بعد البداءة بالبائع : ( فيجبر المشتري حالاً )(٢) .

10.2 المنهاج » [ص ٢٢٦] والعبارة له و « الحاوي » [ص ٢٢٩] : ( فإن كان معسراً. . فللبائع الفسخ بالفلس ) يقتضي أن له الاستقلال بذلك من غير توقف على حجر الحاكم ، وهو مقتضى عبارة « الروضة » وأصلها هنا ( ) ، لكن في الرافعي في أول ( التفليس ) : الذي يدل عليه كلام الأصحاب هنا تعريضاً وتصريحاً : افتقار الرجوع إلى توسط الحجر ، وقد حكينا في الكلام على البداءة بالتسليم ما يشعر بخلافه ، وأشار إلى المذكور هنا ( ) .

قال في « المهمات » : وكلامه يقتضي أنه لم يظفر بخلاف في المسألة ، وفيها وجهان شهيران حكاهما في « المهذب » (٥) ، وفي افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم وجهان ، قال الرافعي : أشبههما : أنه لا يفتقر .

م ١٨٨٥ قولهم فيما إذا كان ماله في البلد: (حجر عليه في أمواله حتى يسلم)(٢) قال في «الروضة »: هذا الحجر يخالف الحجر على المفلس من وجهين :

أحدهما: أنه لا يسلط على الرجوع إلى عين المال.

والثاني: أنه لا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء، قال: واتفقوا على أنه إذا كان محجوراً عليه بالفلس. . لم يحجر هاذا الحجر ؛ لعدم الحاجة إليه (٧٠) .

قال شيخنا الإمام البلقيني: ويخالفه في أشياء غير ذلك: منها: أنه لا تحل به الديون، وإذا وفي الثمن. لم يتوقف على فك القاضي، وينفق على زوجته نفقة الموسرين، ولا يتعدى للحادث، ولا يباع فيه المسكن والخادم؛ لإمكان الوفاء من غيره قطعاً في كل ذلك.

1007\_ قول « التنبيه » [ص ٩٧] : ( وإن كان غائباً في بلد آخر . . بيعت السلعة في الثمن ) وجه شرطه : أن يكون ذلك بعد الحجر ، والأصح : أنه إن كان غائباً في مسافة القصر . . كان للبائع فسخ

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ( ٣١٣/٤ ) ، الروضة ( ٣/٣٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز (٥/٤).

<sup>(</sup>۵) المهذب (۲۱/۱).

<sup>(</sup>٦) انظر « التنبيه » ( ص ٩٧ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٧٩ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (٣/٣٢٥).

البيع والرجوع في عين ماله كالمفلس ، فإن صبر. . فالحجر كما ذكرنا ، وإن كان دون مسافة القصر. . فكالحاضر في بلدة ، فيحجر أيضاً ، وقد ذكره كذلك « المنهاج » و « الحاوي »(١) .

١٨٨٧ ـ قول « المنهاج » [ص ٢٢٦] : ( وللبائع حبس مبيعه حتىٰ يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلافِ ) فيه أمور :

أحدها : أن ذلك لا يختص بالبائع ، بل للمشتري ذلك في الثمن ، وإنما صرح بالبائع ؛ لأنه قدم تصحيح إجباره ، فذكر شرط وجوبه .

ثانيها: تبع في نفي الخلاف في ذلك «المحرر »(٢) ولذلك عبر عنه شيخنا الإسنوي في «تصحيحه » بـ (الصواب )( $^{(7)}$ ) والذي في «الروضة » وأصلها: أنها طريقة الأكثرين  $^{(2)}$ ) قال الرافعي: توهمت طائفة أن الخلاف في الابتداء هو الخلاف في ثبوت الحبس.

إن قلنا: يبدأ بالبائع. . فليس له حق الحبس ، وإلا. . فله ، ونازع الأكثرون فيه ، وقالوا: محل الخلاف : فيما إذا تنازعا في البداية فقط ، وكل منهما باذلٌ ما عليه من غير خوف ، فإن خاف كل منهما لو بذل تعذر ما عند صاحبه . . فله الحبس جزما(٥) .

ثالثها: محل ذلك في البائع: إذا كان الثمن حالاً ، أما المؤجل: فليس له الحبس به ؛ لرضاه بتأخيره ولو لم يتفق التسليم حتى حل الأجل كما تقدم ، وقد سلم « الحاوي » من ذلك كله بقوله [ص ٢٧٩]: ( ولكلِّ حبسٌ عوضه إن خاف الفوت ، لا للبائع إن أجل الثمن ).

رابعها: قال القفال في « فتاويه »: لو استبدل عن الثمن ثوباً. . فليس له الحبس ؛ لأنه أبطل حقه من الحبس بنقله إلى العين ؛ إذ حق الحبس لاستيفاء عين الثمن ، وهاذا بدله . انتهىٰ .

وهو بظاهره مخالف لقول « الروضة » وأصلها : ولو صالح من الثمن علىٰ مال.. فله إدامة حبسه لاستيفاء العوض. انتهىٰ(٦) .

ولعل الأول محمول على ما إذا استبدل عيناً ، والثاني ما إذا استبدل ديناً  $^{(Y)}$  .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٧٩ ) ، المنهاج ( ص ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص١٥٠).

<sup>(</sup>٣) تذكرة النبيه (٣/١٠٧).

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ (٢١٥/٤).

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٧) قال في « مغني المحتاج » (٢/٢٧) : ( والمعتمد : إطلاق عبارة « الروضة » كما جرىٰ عليه ابن المقري في « روضه » ) .

# بابئة لتوليت والإشراك والمرابجت

أهمل « المنهاج » من الترجمة : المحاطة ، مع ذكره حكمها في الباب .

١٨٨٨\_ قوله: ( اشترىٰ شيئاً ثم قال لعالم بالثمن: « ولّيتك هاذا العقد » ، فقبل . . لزمه مثل الثمن ) (١) فيه أمور:

أحدها : أنه اعتبر في المُولِّىٰ \_ بفتح اللام \_ أن يكون عالماً بالثمن ، ولم يعتبر ذلك في المُولِّي - بكسرها \_ ، ولا بد من اعتباره فيه أيضاً .

فإن قلت : لا يحتاج إلىٰ ذكر ذلك فيه ؛ لأنه اشتراه ، فهو عالم به . قلت : قد يشتريه له وكيله ، وقد يشتريه بنفسه ثم ينسىٰ ثمنه ، فلا يكون عالماً به ، وقد قال « المنهاج » بعد ذلك في المرابحة [ص٢٢٨] : ( وليَعْلَمَا ثمنه ) ، وهو مثله .

ثانيها: أنه لم يحك في ذلك خلافاً مع قوله في نظيره من المرابحة: ( فلو جهله أحدهما. . بطل على الصحيح) ، وذلك الخلاف جار هنا ، وعبر في « الروضة » بـ ( الأصح )(٢) ، وبينهما في اصطلاحه تناف .

ثالثها: قد يلزم نفس الثمن فيما إذا كان عرضاً ، وانتقل ذلك العرض بعينه إلى المتولي ، فيتولى به ، فإن لم ينتقل إليه.. لم تصح التولية ، ذكره في « التتمة » ، وعبر « الحاوي » عن ذلك بقوله [ص ٢٨٢]: (وليتك العقد: بيع جديد بالثمن الأول) فعلم من كونه بيعاً جديداً أنه لا بد من علم المتبايعين بالثمن ، وأما قوله: (بالثمن) فمعناه: بمثل الثمن إن كان مثلياً ، وبنفسه إن كان عرضاً ، وانتقل إليه كما تقدم .

فإن قلت: قد قال « المنهاج » بعد ذلك [ص ٢٢٧]: (وهو بيعٌ) ، فهو مثل « الحاوي » في ذلك ، فلا إيراد عليه. . قلت: الإيراد على إيهام « المنهاج » اعتبار ذلك في أحدهما دون الآخر ؛ لذكره فيه خاصة .

^ ١٨٨٩ قول « المنهاج » [ص ٢٢٧] : ( ولو حُط عن المُولِّي بعض الثمن . . انحط عن المُولَّىٰ ) احترز بالبعض عن حط الكل ، وفيه تفصيل : إن كان بعد التولية . . انحط عن المولىٰ أيضاً ، وإن كان قبلها . . لم تصح التولية ؛ كقوله : ( بعتك بلا ثمن ) ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٨٢] : ( وحط الكل قبلها يبطلها ) .

١٨٩٠ قول « المنهاج » [ص ٢٢٧] : ( والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بَيَّن البعض )

انظر « المنهاج » ( ص ۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣/٥٢٩).

اعترض عليه في إدخاله الألف واللام علىٰ بعض ، وحُكي منعه عن الجمهور(١) .

۱۸۹۱ ـ قول « المنهاج » [ص ٢٢٧] : ( ويصح بيع المرابحة ؛ بأن يشتريه بمئة ثم يقول : « بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة » ) لو عبر بقوله : ( كأن ). . لكان أولىٰ ؛ لأنه قد يفهم من قوله : ( بأن ) حصرها فيما ذكره ، وهاذا مثال من الأمثلة .

۱۸۹۲ ـ قول « التنبيه » [ص ٩٥] : ( ويجوز أن يبيعه مرابحة إذا بين رأس المال ومقدار الربح ) وكذا لا بد أن يبين أيضاً أنه اشتراه من ابنه الصغير ، وبمؤجل ، أو غبن ، أو من مماطل اشتراه منه بدينه ، وقد ذكر « الحاوي » ذلك (۲) ، وذكر « المنهاج » من ذلك الأجل خاصة (۳) .

1۸۹۳ قول « المنهاج » [ص ٢٢٧] : ( ولو قال : « بما قام عليّ » . . دخل مع ثمنه أجرة الكيّال والدَّلاَّل ) استشكل تصويره ؛ فإنهما على البائع ، فصوّر ابن الرفعة أجرة الكيّال : بما إذا كان الثمن مكيلاً ، فأجرة كيله على المشترى .

قال شيخنا الإسنوي : وصورة أخرى ، وهي أن يتردد في صحة ما اكتاله البائع ، فيستأجر من يكتاله ثانياً ؛ ليرجع عليه إن ظهر نقص .

وقال شيخنا ابن النقيب : هي صورة صحيحة ، لكن في ضم ذلك إلى الثمن نظر ؛ لأنه ليس للاسترباح .

نعم ؛ هي قريبة الشبه بالحارس . انتهى (٤) .

وصوّر ابن الرفعة أجرة الدلال: بما إذا استأجر من يعرض سلعة على البيع، فاشترى بها عيناً. . فإن الأجرة تضم إلى ثمن العين .

149٤ قوله: (إنه يجب بيان الشراء بعرض) (٥) أي: إذا اشترى بعرض. . ذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا ، ولا يقتصر على ذكر القيمة ، قال السبكي : ولم أره إلا في « التهذيب (7) ، والذي في « التتمة » وغيرها خلافه ، ويشهد له مسألة الإجارة والخلع وغيرهما ؛ فإنه يذكر فيها إذا باع مرابحة بلفظ : (قام علي أجرة مثل المستأجر ، ومهر مثلها) ، وكذا ذكر شيخنا في « المهمات » : أن ما في « المنهاج » و « الروضة » وأصلهما غلط ، قال : وجزم في « الكفاية »

 <sup>(</sup>١) انظر \* السراج علىٰ نكت المنهاج » (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ٣/ ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٣/٤٨٩)، وفي حاشية (أ): (فيه نظر، فليراجع، أو «شرح المنهاج» للإسنوي؛ ففيه عبارة «التهذيب»).

بجواز ذكر القيمة من غير شرائه بعرض ، ولم يعرج على ما قاله الرافعي(١) .

وقال شيخنا الإمام البلقيني : إذا اختلف قيمة العرض في زمن الخيار . . فهل تعتبر قيمة العقد أو يوم الاستقرار ؟ لم أقف على نقل فيها ، ويحتمل أن يكون كما في الشفعة .

1040 قوله: (وبيان العيب الحادث عنده) (٢) مراده: بيان حدوث العيب عنده ، وإلا . فجميع العيوب القديمة والحادثة يجب بيانها ، وقد أحسن « الحاوي » التعبير عن ذلك بقوله الص ١٨٦٥ : (وحدوثِ عيبٍ ) على أنه اعترض عليه : بأنه يشعر بأنه لا يلزم الإخبار بالعيب ، ولا يرد ذلك ؛ فإنه إنما يُبيِّن هنا الأحكام المختصة بالمرابحة ، أما بيان العيوب : فقد تقرر في كل بيع ، وقوله بعده : (وجناية )(٣) من ذكر الخاص بعد العام ؛ لدخولها في العيب ، فمقتضى اختصاره حذفها .

1۸۹٦ قول « الحاوي » [ص ٢٨٣] : ( أو مماطلاً اشترى بدينه ) كذا المعسر ، ومفهومه : أنه لا يجب الإخبار به إذا كان غير مماطل ، ومحله : إذا اشتراه بدينه الحال ، فإن اشتراه بدينه المؤجل . . وجب الإخبار به ، كما لو اشتراه بثمن مؤجل ، نبه عليه شيخنا الإمام البلقيني .

١٨٩٧\_ قول « التنبيه » [ص ٩٦] : ( وإن واطأ غلامه فباع منه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه بعشرين ، وخبر بالعشرين . كره ذلك ) فيه أمور :

أحدها: المراد: غلامه الحر، وفي معناه: صديقه، ومن تهيأ له مواطأته، وعبر في «الروضة » بـ (صاحبه )(٤) ، أما لو واطأ رقيقه. . لم يجز أن يخبر إلا بالثمن الأول ؛ لفساد مبايعته لعبده ، وهاذا واضح .

ثانيها : قال النووي في « نكته » قوله : ( بعشرة ) متعلق بقوله : ( اشتراه ) لا بالبيع .

قلت : لأن النظر للثمن الذي اشترى به من الأجنبي والثمن الذي اشترى به من الغلام ، ولا معنى لمعرفة الثمن الذي باع به للغلام ؛ لأنه لا يتعلق به إخبار .

ثالثها: قال الدزماري والنووي في « نكته »: الكراهة راجعه إلى المواطأة لا إلى الإخبار .

قلت : إنما كرهت هاذه المواطأة ؛ لأنها وسيلة إلى الإخبار ، فالإخبار أولى بالكراهة ، وقول الشيخ : ( كره ذلك ) يعود للأمرين معاً .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي » ( ص ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/ ٥٣٠).

رابعها: الكراهة قول الأكثرين، وحكاه الروياني عن النص، وذهب القاضي أبو الطيب والروياني إلى تحريمه (١)، واختاره السبكى ؛ لأنه غش.

خامسها: قد يفهم من عبارته: أنه لا خيار للمشتري ، وكذا في « المهذب »(٢) ، لكن قال في « الروضة » من زوائده: الأقوى: الثبوت (٣) ، وعزاه في « الكفاية » لجماعة .

۱۸۹۸ قوله: (وإن اشترئ عبدين بثمن واحد. جاز أن يبيع أحدهما مرابحة إذا قسط الثمن عليهما بالقيمة  $(^{(2)})$  ، قال في « المهمات » : اعلم أنه إذا باع في هاذه الحالة . . لا يقول : (اشتريته بكذا) ، إلا أن يبين حقيقة الحال ، كذا ذكره صاحب « التتمة » ، ونقله عنه ابن يونس شارح « التنبيه » ، وليس في كلام الرافعي و « الروضة » بيان ذلك ، بل فيهما ما يوهم خلافه . انتهى ( $^{(0)}$ ) . وقال القاضي حسين : يخبر بلفظ : (قام على ) خاصة .

۱۸۹۹ قوله: (وإن قال: «اشتريت بمئة» ثم قال: «اشتريته بتسعين».. ففيه قولان؛ أحدهما: يحط الزيادة وربحها، ويأخذ المبيع بالباقي، والثاني: أنه بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يحط الزيادة وربحها، ويأخذه بالباقي)(٢) فيه أمور:

أحدها : الأصح : الأول ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي  $^{(\vee)}$  .

ثانيها: قوله: (ثم قال: «اشتريته بتسعين») مثال، فلو تبين ذلك بالبينة. كان كذلك، وهو داخل في قول «الحاوي» [ص ٢٨٣]: (فبان بتسعين)، وفي قول «الحاوي» [ص ٢٨٣]: (وإلا) أي: وإن لم يصدق في الإخبار.

ثالثها: أنه ذكر تفريعاً على تخييره أنه إذا أجاز.. أخذه بالباقي ، وظاهر التفريع في « الروضة » وأصلها وغيرهما: أنه يأخذه بجميع الثمن (^) ؛ لأنه فرع ثبوت الخيار على عدم سقوط الزيادة إلا في وجه ضعيف ، وهو واضح التوجيه ، فلا معنى لثبوت الخيار مع حط الزيادة ؛ إذ لا ضرر عليه حينئذ ، وعلى ذلك حمل قول « المنهاج » [ص ٢٢٨] : (أنه لا خيار للمشتري ) أي : تفريعاً على الأظهر - وهو حط الزيادة - وفي « الروضة » وأصلها : لو قال البائع : لا تفسخ ؛ فإني أحط عنك

انظر « بحر المذهب » ( ٦/ ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المهذب (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر «التنبيه» (ص٩٦).

 <sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » (٤/ ٣٢٢) ، و « الروضة » ( ٣/ ٣٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر «التنبيه» (ص٩٦).

<sup>(</sup>V) الحاوي ( ص ٢٨٣ ) ، المنهاج ( ص ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>A) فتح العزيز (٤/ ٣٢٥) ، الروضة (٣/ ٣٣٥) .

الزيادة . . ففي سقوط خياره وجهان بلا ترجيح (١) .

رابعها: كلامه يقتضي جريان القولين في حالتي بقاء المبيع وتلفه، وكذا يقتضيه كلام « المنهاج » وهو الظاهر كما قال الرافعي (۲) ، وقال الماوردي: إن تلف. . حط قطعاً (۳) ، قال النووي : ونقله صاحب « المهذب » والشاشي عن أصحابنا مطلقاً (٤) .

قال في « المهمات » : وكلام الرافعي يقتضي أن ما ذكره من إطلاق القولين لم يأخذه من تصريح ، بل من تعميم ، وهلذه النقول تدفع ما قاله .

خامسها: قال السبكي: صورة محل القولين: ما إذا قال: بعتك برأس مالي، وهو مئة وربح كذا، أما لو قال: اشتريته بمئة، وبعتكه بمئة وعشرة.. فلا حط، ولا خيار؛ لتقصير المشتري بتصديقه، قاله القاضى حسين.

وقال شيخنا الإمام البلقيني بعد نقله هاذا عن القاضي وغيره: لكن ذكر النووي تبعاً للرافعي في ( فصل تحريم النجش ): أنه لو قال البائع: أعطيت بهاذه السلعة كذا ، فصدقه ، فاشتراه ، فبان خلافه . عن ابن الصباغ: أن في ثبوت الخيار الوجهين ؛ يعني : في مسألة النجش . انتهى ( ) .

وما ذكره القاضي في ذلك وارد على « المنهاج » لتعبيره بقوله [ص ٢٢٨] : ( فلو قال : « بمئة » فبان بتسعين ) ، ولا يرد ذلك على « الحاوي » لأن عبارته [ص ٢٨٣] : ( وإلا . . حُطَّ التفاوت ) أي : وإن لم يخبر في المرابحة صادقاً . . حُطَّ التفاوت ، وهاذه الصورة ليست من المرابحة وإن كان « التنبيه » و « المنهاج » إنما ذكرا هاذه الصورة في مسائل المرابحة ، لكن الإيراد على اللفظ ، فليس فيه تصويح في تصويرها بالمرابحة .

سادسها: يستثنى من ثبوت الخيار للمشتري: ما إذا كان عالماً بكذب البائع في إخباره الأول، فهو كمن اشترى معيباً وهو يعلمه.

19.٠ قبول « الحاوي » [ص ٢٨٣] : ( وإلا. حُطّ التفاوت ) أي : وإن لم يصدق في الإخبار.. حط التفاوت بين ما ذكره وما هو ثابت في نفس الأمر ، وهاذا إنما هو فيما إذا أخبر بالثمن زائداً ، فأما ما عداه ؛ كالغبن ونحوه إذا لم يخبر به.. فلا حط ، ولكن يثبت للمشتري الخيار ، وهاذا هو المعروف في المذهب ، كما قال في « الروضة »(٢) ، وحكى فيه الغزالي القولين

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ فتح العزيزِ ﴾ ( ٣٢٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ٥/ ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الروضة » ( ٣/ ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ١٣١ /٤ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ٤١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣/ ٥٣٤).

في الكذب ، قال الرافعي : ولم أر لغيره تعرضاً لذلك ، فإن ثبت الخلاف . . فالطريق على قول الحطّ النظر إلى القيمة ، وتقسيط الثمن عليهما(١) .

قال في « المهمات » : وما قاله الغزالي جزم به الإمام في « النهاية » $^{(Y)}$  .

قلت : فـ « الحاوي » تابع للإمام والغزالي .

1901 قوله: (وقَدرُ النقصان إن أخذ أرش قطع اليد) (٣) أي: يحط ذلك ، وهاذا فيه إطلاق ؛ فإنه لو زاد قدر النقصان على المأخوذ. . حط المأخوذ لا قدر النقصان ، فالحاصل أنه يحط أقل الأمرين من المأخوذ وقدر النقصان .

۱۹۰۲ قول « التنبيه » [ص ٩٦] : ( وإن قال : « اشتريته بمئة » ثم قال : « بل بمئة وعشرة » . . لم يقبل وإن أقام عليه بينة ، إلا أن يصدقه المشتري ) فيه أمور :

أحدها: أن الصورة أنه باعه مرابحة ، كما في المسألة قبلها ، والسياق دال عليه وإن لم يصرح به ، وكذا في قول « المنهاج » [ص ٢٢٨]: ( ولو زعم أنه مئة وعشرة ) أما إذا لم يقع البيع مرابحة . . فلا أثر لذلك أصلاً ، ولا يرد ذلك على « الحاوي » لبنائه المسألة على المرابحة .

ثانيها: الأصح فيما إذا كذبه المشتري: أن له تحليفه أنه لا يعرف ذلك ، ثم إن بين لغلطه وجها محتملاً.. سُمعت بينته أيضاً ، وعلى ذلك مشى « الحاوي » و « المنهاج » (٤) ، لكن ذكر في « المطلب » أن عدم سماع بينته أشهر ، وقال السبكي : إنه قول أكثر الأصحاب ومقتضى إطلاق الشافعي ومتقدمي الأصحاب ، لكن اختار لنفسه : قبول بينته وإن لم يبين لغلطه وجها محتملاً ، بل قال : كنت كاذباً متعمداً ، واعترف بأنه خارج عن مذهب الشافعي ، ثم حيث سُمعت البينة . فهو كما لو صدقه ، كما ذكره المتولي وغيره ، فيأتي فيه اختلاف الترجيح في الصحة كما سنذكره .

ثالثها: ما ذكره من قبول قوله فيما إذا صدقه المشتري هو الأصح في « المنهاج » وغيره (٥) ، وصحح الرافعي في « المحرر » : بطلان البيع (٦) ، وتبعه « الحاوي » بقوله [ص ٢٨٣] : ( وإن نقص وصُدِّق . . بطل ) ووافقه السبكي ، لكنه قال : ينبغي علىٰ هاذا أن يستثنىٰ : ما إذا كان المشتري

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٣٣٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب ( ٢٩٨ ، ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوى » ( ص ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (  $\infty$  ٢٨٣ ) ، المنهاج (  $\infty$  ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) المنهاج (ص ٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) المحرر (ص ١٥١).

عالماً عند العقد بذلك ، ويحكم بالصحة للعلم بالثمن \_ وهو رأس المال \_ وربحه ، قال : وهذا لا شك فه .

رابعها: عبارته تفهم لزوم الزيادة ؛ لأنه استثنىٰ تصديق المشتري من نفي القبول ، فدل علىٰ أنه إذا صدقه المشتري. . قُبل كلامه ، وهو وجه ، وحينئذ. . يثبت للمشتري الخيار ، لكن الأصح : أنها لا تثبت ، وللبائع الخيار ، وقد لا يرد ذلك علىٰ عبارة « المنهاج » لأنه اقتصر على الصحة ، ولا يلزم منها لزوم الزيادة بخلاف قبول قول البائع ، والله أعلم .

\* \* \*

# بالببيع الأصول والتمسار

١٩٠٣ قول « المنهاج » [ص٢٢٩] : (قال : « بعتك هالله الأرض أو الساحة أو البقعة » ، وفيها
 بناءٌ وشجرٌ . . فالمذهب : أنه يدخل في البيع دون الرهن ) فيه أمران :

أحدهما : أن محل الخلاف : إذا أطلق ، فأما لوقال : ( بما فيها ) . . دخل قطعاً ، ولو قال : ( دون ما فيها ) . . فلا قطعاً ، ولو قال : ( بحقوقها ) . . دخل عند الأكثرين .

ثانيهما: في قوله: (دون الرهن) نظر من حيث اللفظ؛ لأنه لم يدخل فيما تقدم، فكيف يستثنيه؟ فكأنه قال: (بعتك أو رهنتك)، ولا يرد شيء من ذلك على «التنبيه» و«الحاوي» لكونهما لم يذكرا خلافاً، ولم يستثنيا الرهن، وفي معنى البيع: الهبة، كما صرح به الجرجاني في «الشافي»، وهو مقتضى فرقهم بين البيع والرهن: بأن البيع ينقل الملك، والوقفُ (۱)، كما هو مقتضى كلام الرافعي في آخر (كتاب الوقف) (۲)، ولا يدخل في الإعارة، وكذا الإقرار كما هو مقتضى كلام الرافعي في قاعدة ذكرها في الكلام على الإقرار بالحمل (۳)، وفي الإجارة والتوكيل بالبيع نظر.

19.٤ قول « المنهاج » [ص ٢٢٩] : ( وأصول البقل التي تبقىٰ سنتين ـ كالقَتُ والهِندِبَاءِ ـ كالشجر ) يقتضي أن ما يبقىٰ سنة فقط ويثمر مراراً ـ كالبطيخ والخيار ـ ليس كالشجر ، وفيه وجهان في « الحاوي » ، قال البغداديون : هو كالشجر ، وقال البصريون : كالزرع (٤) ، والنص كما قال الروياني : إنه كالشجر (٥) ، وهو مقتضىٰ قول « التنبيه » [ص ٩٢ ، ٩٣] : ( وإن كان يجز مرة بعد الحوي » [ص ٩٢ ، ٩٢] : ( وأصل البقل ) فإنهما لم يقيدا ذلك ببقائه سنتين .

1900 قول « المنهاج » [ص ٢٢٩] : ( ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب ) قيد السبكي محل الخلاف : بما إذا كان الزرع يؤخذ دفعة واحدة ، أما لو كان يحصد مرة بعد أخرى . . فيصح قطعاً ، وحكاه عن المتولي .

۱۹۰٦ قوله : ( وللمشتري الخيار إن جهله ) $^{(7)}$  صورته : أن يكون رآها بلا زرع ثم اشترى بعد أن زرعت ، ولم يرها عند العقد .

<sup>(</sup>١) قوله : ( والوقفُ ) : معطوف علىٰ قوله : ( الهبة ) المارُّ قبل قليل .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » (٦/٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣١٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « العاوي الكبير » ( ١٨٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الأم (٣/٣٤)، وانظر « بحر المذهب » (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) انظر ( المنهاج ) ( ص ٢٢٩ ) .

ويستثنى من ثبوت الخيار: ما لو ترك البائع الزرع للمشتري، وما لو قال: أُفَرِّغُ الأرض، وأمكن في زمن يسير، وقد ذكرهما «الحاوي» بقوله [ص ٢٨٣]: ( لا إن تركه له، أو قال: أُفَرِّغُ الأرضَ وقَصُرَ زمانه) ويعتبر في التفريغ: ألاَّ يضر قلع الزرع بالأرض، فإن ضر.. بقي الخيار، وذلك وارد على «الحاوى».

۱۹۰۷\_ قول « المنهاج » [ص ٢٢٩] : ( ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه ) كذا في « الروضة » وأصلها (١) ، ولا حاجة لقوله : ( وضمانه ) وله لذا لم يذكره « المحرر » ، وكذا « الحاوي » اقتصر علىٰ قوله [ص ٢٨٤] : ( وصح قبضه ) .

19.۸ قول « المنهاج » [ص ٢٢٩] : ( والأصح : أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع ) ذكر في « الروضة » : أنه قطع به الجمهور (٢) ، وهو مخالف لمشيه هنا على طريقة الوجهين ، ثم محل الخلاف : إذا جهل المشتري وجود الزرع وأجاز ، فإن كان عالماً. . فلا أجرة ، كما اقتضاه كلام الرافعي اقتضاء كالصريح ( $^{(7)}$  ، وصرح به الإمام  $^{(3)}$  ، ذكره في « المهمات » .

2. ١٩٠٩ قوله: (ولو باع أرضاً مع بذر أو ذرع لا يفرد بالبيع. بطل في الجميع) أحسن من قول « المحرر » : (إذا باع الأرض مع الزرع الذي لا يفرد بالبيع أو مع البذر) لأنه لما أخر ذكر البذر. . تعلق قوله : (الذي لا يفرد بالبيع) بالزرع خاصة ، مع أن التفصيل في البذر أيضاً ، فالذي لا يفرد بالبيع منه هو ما لم يره ، أو تغير بعد رؤيته ، أو امتنع عليه أخذه كما هو الغالب ، والذي يفرد بالبيع ما رآه قبل بذره ، ولم يمض عليه زمن يتغير فيه ، ويمكن أخذه من الأرض ، كذا صوّره السبكي وقال : ينبغي أن يصح ، وكلامهم في المنع محمول علىٰ غيره ؛ لندور هاذه الصورة .

1910 قوله: (ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها ، دون المدفونة ) أي : من غير إثبات ، أما المثبتة : فتدخل على المذهب كالبناء ، وهاذا وارد على قول « الحاوي » أيضاً [ص ١٨٨] : (وعلى البائع نقل الحجر المدفون) وقد يُدعىٰ أن لفظ الدفن يعطي انتفاء الإثبات ، لكن يبقىٰ لفظ « المنهاج » ساكتاً عنها ؛ لأنها لم تدخل في المخلوقة فيها .

١٩١١\_ قول « المنهاج » [ص ٢٢٩] : ( ولا خيار للمشتري إن علم ، وكذا إن جهل ولم يضر

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣/٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٥/ ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) المحرر (ص ١٥٢).

<sup>(</sup>۷) انظر « المنهاج » ( ص ۲۲۹ ) .

### قلعها ، وإن ضر. . فله الخيار ) فيه أمران :

أحدهما : أن الضرر بقلعها يكون بأن تنقص الأرض به ، وبأن يحتاج النقل لمدة لمثلها أجرة ، فتناولت عبارته الأمرين ، فهو أحسن من قول « المحرر » : ( ولا يضر قلعها بالأرض )(١) فإنه لا يتناول الثاني .

ثانيهما : يستثنى من ثبوت الخيار : ما لوتركه البائع له حيث لا يكون في بقائه ضرر ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٨٤] : ( وخُيِّر إن تضرر به ، ولم يتركه البائع ، بلا ضرره ) ، لكنه أهمل شرطاً ثالثاً ، وهو : جهل المشتري بوجود تلك الأحجار فيها ؛ ولعله سكت عنه لوضوحه ، فلثبوت الخيار ثلاثة شروط ، أهمل كل من « المنهاج » و « الحاوي » شرطاً منها غير الآخر .

1917 قول « المنهاج » و « الحاوي » فيما إذا نقل البائع الحجر : ( إنه يلزمه تسوية الأرض ) (٢) فسر ابن الرفعة التسوية : بإعادة التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة ؛ أي : وإن لم تستو ، ويبعد أن يقال : يجب أن يسويها بتراب آخر من خارج أو مما فيها ؛ لأن في الأول إيجاب عين لم تدخل في البيع ، وفي الثاني تغيير المبيع .

1917 - قول « المنهاج » [ص ٢٢٩] : ( وفي وجوب أجرة مثل مدة النقل أوجة ، أصحها : تجب إن نقل بعد القبض لا قبله ) يشترط أيضاً : كون المشتري جاهلاً بذلك ، فلو علمه . . فلا أجرة له ، كما لو اشترىٰ داراً فيها أقمشه يعلمها . . فلا أجرة له في مدة نقلها ، وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ٢٨٤] : ( إن جهل المشترى ) .

قال شيخنا الإمام البلقيني: فلو أن البائع باع الأحجار لغيره بحيث يصح البيع برؤية معتبرة سابقة. . فهل حل المشتري محل البائع ، فلا تلزمه الأجرة إذا كان قبل القبض ، أو تلزمه مطلقاً ؛ لأنه أجنبي عن البيع ؟ لم أقف علىٰ نقل في ذلك ، والأصح : الثاني . انتهىٰ .

1918 قول «المنهاج» [ص ٢٢٩، ٢٢٩]: (ويدخل في بيع البستان: الأرض والشجر والحيطان، وكذا البناء على المذهب) الجزم بدخول الحيطان والخلاف في الأبنية هي طريقة الرافعي والنووي؛ بناء على أنه لا يسمى بستاناً بدون الحيطان (٣)، وهي طريقة ضعفها الروياني (٤).

قال السبكي : وإيراد الأكثرين مائل إلى إجراء الخلاف في الجميع .

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٨٤ ) ، المنهاج ( ص ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣٤٤/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « بحر المذهب » (٦/ ١٧٧ ) .

1910 قوله: (وفي بيع القرية: الأبنية وساحات يحيط بها السور)(1) يقتضي تنكير الساحات: أن إحاطة السور وصف لها فقط، فتدخل الأبنية المتصلة بالسور التي هي خارجه، وعبارة «المحرر» و«الشرح» و«الروضة» تقتضي إخراجها؛ لتعريفهم الساحات (٢)، فكانت إحاطة السور وصفاً لها وللأبنية معاً، والمفهومان بعكس ما تقدم عن الرافعي والنووي في القصر؛ فإن الرافعي اختار أنه لا يقصر حتى يفارقها (٣)، فدل على إضافتها إلى القرية، ودخولها في مسماها، وكلامه هنا يخرجها عن مسماها، والنووي يختار القصر قبل فراقها، فليست منها(٤)،

وأما السور نفسه: فعبارة « المحرر » قد تخرجه ؛ لأنها لم تدخل من الأبنية إلا ما أحاط به السور ، ولا يقال في السور: إنه أحاط به السور ، بخلاف عبارة « المنهاج » لكونها جعلت إحاطة السور في الساحات فقط .

الرحىٰ على الصحيح )(٥) فيه أمران : والرَّفُ والسُّلَّم المُسَمِّران ، وكذا الأسفل من حجري الرحىٰ على الصحيح )(٥) فيه أمران :

أحدهما: المراد: الإجّانات المثبتة دون المنفصلة ، كما صرح به في « الروضة » وغيرها (٢٠) ، وهو مقتضى عبارة « المحرر » حيث قال: ( وكذا الإجانات والرفوف المثبتة ) (٧٠) ، فعادت الصفة للجميع ، وأما « المنهاج » : فإنه وصف الرف والسلم بكونهما مسمرين ، فصارت الإجانات خالية عن وصف ، ثم إن الإثبات في الرف أعم من المسمر ، فالتعبير به أولى ، وكذا الأسفل من حجري الرحى لا بد في دخوله من كونه مثبتاً ، فلو قال بعد الكل: ( المثبتات ) . . لكان أولى ، ودخل ذلك كله في قول « الحاوي » [ص ٢٨٤] : ( والمثبت للبقاء ) .

ثانيهما: الخلاف الذي في الأسفل من حجري الرحىٰ يأتي فيما قبله من الإجانات والرف والسلم ، فلو قال: (وكذا الإجانات... إلىٰ آخره) كما في «المحرر »(٨). لوفىٰ بالخلاف فيها ، فأخر في «المنهاج» لفظة: (كذا) ، فسقط منه الخلاف في مسائل .

<sup>(</sup>۱) انظر « المنهاج » ( ص ۲۳۰ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٥٢) ، فتح العزيز (٤/٣٣٤) ، الروضة (٣/٣٥٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ۲۰۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الروضة » ( ١/ ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٢٣٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) الروضة (٣/٤٤٥).

<sup>(</sup>٧) المحرر (ص ١٥٢).

<sup>(</sup>A) المحرر (ص ١٥٢).

١٩١٧ قول « الحاوي » [ص ٢٨٤] : ( والعبد. . الثوب ) أي : تناول العبد ثوبه الذي عليه ، فيدخل في بيعه ، تبع فيه « المحرر » (١) ، والأصح : عدم دخوله ؛ ولذلك استدركه « المنهاج » فقال [ص ٢٣٠] : ( الأصح : لا تدخل ) .

والأمة كالعبد ، كما صرح به النووي في « شرح المهذب » وابن الرفعة في « المطلب » علىٰ أن ابن حزم الظاهري قال : إن لفظ العبد يتناول الأمة (٢) .

1914 قول " المنهاج " [ص ٢٣٠] : ( باع شجرة . . دخل ورقها وفي ورق التوت وجه \_ ) محل هاذا الوجه : فيما يخرج زمن الربيع ، كما في " الروضة " وأصلها (٣) ، وأن يكون توته أبيض وأنثىٰ ، كما قاله ابن الرفعة ، وحُكي عن الأصحاب : أن ورق الذكر لا يصلح للدود ، ومن هنا يعلم أن تعبير " الروضة " وأصلها بـ ( الفرصاد ) معترض ؛ فإنه التوت الأحمر ، كما في يعلم أن تعبير " الروضة " وأصلها بـ ( الفرصاد ) معترض ؛ وإنه التوت الأحمر ، كما في " الصحاح " (٤) ، ويشهد له قول الشاعر (٥) :

قَد أَسَرُكُ القِرنَ مُصفَرًا أَنسامِكُ مُ كَسأَنَّ أَسُوابَهُ مُجَّست بِفِرصادِ

وعبارة «التنبيه » [ص ٩٦] : (وإن كأن ثمره ورقاً كالتوت. فقد قيل : أنه إن لم يتفتح. فهو للمشتري ، وإن تفتح. فهو للبائع ، وقيل : هو للمشتري بكل حال ) ، وقد عرفت أن الأصح : الثاني ، وأن شرط جريان الأول : كونه في الربيع وأبيض وأنثىٰ ، وهاذه الشروط مفهومة من قوله : ( وإن كان ثمره ورقاً ) فإنه لا يعد ثمرة إلا باجتماعها لأجل دود القز ، وظاهر كلام « التنبيه » طرد ذلك في ورق السدر ، وهي طريقة ، والأصح : القطع بأنه للمشتري ، وعليه تدل عبارة « المنهاج » .

قال في « البيان » : وشجر الحناء ونحوه يجوز أن يكون فيه خلاف كالتوت ، ويجوز أن يقطع بأنه إذا ظهر ورقه . . كان للبائع ؛ لأنه لا ثمر لها سوى الورق ، بخلاف الفرصاد ؛ فإن له ثمرة مأكولة (٦٠) .

1919\_ قول « المنهاج » [ص ٢٣٠] \_ والعبارة له \_ و « الحاوي » [ص ٢٨٤] : ( وأغصانها إلا اليابس ) فيه أمران :

<sup>(</sup>١) المحرر (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر « المحليٰ » ( ٨/ ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/٧٤٥).

<sup>(</sup>٤) الصحاح (٢/١٥٥).

هو عبيد بن الأبرص .

<sup>(</sup>٦) البيان (٥/ ٢٤٤).

أحدهما: أنه يشمل أغصان الخِلاَفِ(١) ، وبه صرح الإمام هنا(٢) ، لكنه صرح في (باب الوقف) بعدم دخولها(٣) ، وحكيٰ في (باب الرهن) خلافاً(٤) .

ثانيهما : استثناء اليابس إنما هو في بيع الشجرة الرطبة ، ويدخل اليابس في بيع اليابسة ، وهـنذا واضح .

• ١٩٢٠ قول « المنهاج » في الشجرة [ص ٢٣٠] : ( إنه يصح بيعها بشرط الإبقاء ) محله : إذا كانت رطبة ، أما اليابسة : فلو شرط إبقاؤها . . لم يصح البيع كبيع ثمرة مؤبرة ؛ أي : بدا صلاحها بشرط عدم القطع أوان الجذاذ ، حكاه الرافعي عن « التتمة » ، وأقره (٥) .

1971 قوله: (والإطلاق يقتضي الإبقاء) (٦) أي: ولو غَلُظَتْ عما كانت عليه وقت البيع ، فلو تفرخت منها شجرة أخرى . فهل يستحق إبقاؤها كالمتجدد من عروق الأصل وغلظها ، أم لا ؛ لحدوثها ، أم يفرق بين ما تجري العادة باستخلافه وما لم تجر به ؟ قال بعضهم : فيه احتمالات ، والأول أظهر ، كذا في « المطلب » ، وبقي احتمال رابع ، وهو : إبقاؤها مدة بقاء الأصل ، فإذا زال . . أزيلت ، ثم قال في « المطلب » : ما يعلم استخلافه ؛ كالموز . . فلا شك في وجوب بقائه .

1977\_ قوله: (والأصح: أنه لا يدخل المَغْرِس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة) (٧) ، قال في « المهمات »: لقائل أن يقول: هل محل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الأرض دون ما تمتد إليه أغصانها ، أم الخلاف في الجميع ؟ فإن كان الثاني . . فيلزم أن يتجدد للمشتري في كل وقت ملك لم يكن . انتهى .

وقال في « المطلب » : ومما تعم به البلوئ ولم أره منقولاً : أن يبيع ذلك والأرض في إجارته ، ولم تنقض المدة ، وعلم المشتري بذلك . . فهل نقول : يستحق الإبقاء بقية المدة بالأجرة ؟ وهو الأشبه ، وعليه العمل ، أو مجاناً كالمملوكة ؟ قال : فلو كانت الأرض موصى بمنفعتها . . فيشبه أنها كالمملوكة ؛ لأن المنفعة ملكه دائماً تورث عنه . انتهى .

<sup>(</sup>١) الخلاف: شجر الصفصاف. انظر « تهذيب اللغة » (٧ / ١٧٤) ، و« المعجم الوسيط » ( ١/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>۲) انظر « نهایة المطلب » (٥/٥١١) .

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٨/ ٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهایة المطلب » ( ۲۵۰/۱ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٣٣٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « المنهاج » ( ص ٢٣٠ ) .

197٣ قوله: (ولو كانت يابسة. لزم المشتري القلع)(١) أحسن من تعبير «المحرر» بـ (القطع)(٢) ، وهاذا مقيد لقوله: (والإطلاق يقتضي الإبقاء) دل على حمل ذلك على الشجرة الرطبة ، أما اليابسة: فيلزم قلعها ، ويمكن أن يكون قيداً في الصور كلها التي منها: شرط الإبقاء ، وتبين أن ذلك كله في الرطبة دون اليابسة ، فيوافق ما تقدم عن «التتمة»: أنه لو شرط الإبقاء في اليابسة . ويستغنى عن الإيراد عليه هناك ؛ ولعل هاذا أرجح ، والله أعلم .

1972 قوله: (وثمرة النخل المبيع إن شُرطت للبائع أو للمشتري. عُمل به ، وإلا ؛ فإن لم يتأبَّر منها شيء. فللبائع ، وإلا. فللمشتري ) (٢) ، تعبير « التنبيه » و « الحاوي » بـ ( الظهور ) (٤) أولى منه ؛ لأنها قد لا تؤبر ، بل تتشقق وتظهر ثمرتها بنفسها ، فحكمها حكم المؤبرة ، لكن « المنهاج » بنى كلامه على الغالب ، وتميز بالتصريح بأن ذلك عند عدم الشرط ، فإن شرط كونها للبائع أو للمشتري . اتبع ، ولم يتعرضا لذلك ، وسوّى « التنبيه » بين ثمرة النخيل وبين ما إذا كانت الثمرة نفسها نوراً يتفتح ؛ كالورد والياسمين في أنه إن ظهر ذلك أو بعضه . فالجميع للبائع ، وإلا . فللمشتري ، وهو داخل في عموم قول « الحاوي » [ص ١٨٤] : (وثمراً ظهر ، ويتبعه غيره ) ، والذي في « الروضة » وأصلها : هو ضربان :

أحدهما : يخرج ظاهراً كالياسمين ، فإن خرج. . فللبائع ، وإلا. . فللمشتري .

والثاني: يخرج في كمام ثم يتفتح كالورد الأحمر، فإذا بيع أصله بعد خروجه وتفتحه. فهو للباثع، وإن بيع قبل تفتحه. فللمشتري في الأصح، ثم حكىٰ بعد ذلك عن البغوي وأقره: أن ما تشقق من الورد. للبائع، وما لم يتشقق. للمشتري، وإن كانا علىٰ شجرة واحدة، ولا يتبع بعضه بعضاً، بخلاف النخل؛ لأن الورد يُجنىٰ في الحال، فلا يخاف اختلاطه (٥٠).

قال السبكي : وهو الذي تقتضيه عبارة « المهذب » .

ويرد علىٰ عبارة « الحاوي » : التين والعنب ؛ فإن مقتضاها أن ما لم يظهر منه تابع لما ظهر في أنه للبائع ، لكن حكى الرافعي عن البغوي : أن ما ظهر . للبائع ، وما لا. . فللمشتري ، ثم قال الرافعي : وهو محل التوقف<sup>(٦)</sup> .

<sup>(1)</sup> انظر « المنهاج » ( ص ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٢٣٠ ) ، وفي المطبوع : ( فإن لم يتأبّر منها شيءٌ . . فهي للمشتري ، وإلا . . فللبائع ) ، ولعله الصواب ؛ فقد شرح عليه في « تحفة المحتاج » ( ٤٥٥/٤ ) و« نهاية المحتاج » ( ١٣٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ( ص ٩٢ ) ، الحاوي ( ص ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/ ٥٤٩ ، ٢٥٥ ).

<sup>(</sup>٦) انظر « التهذيب » ( ٣٦٩/٣ ) ، و « فتح العزيز » ( ٣٤٣/٤ ) .

قال في « المهمات » : وما توقف فيه قد صرح به الشيخ في « المهذب » ، وصرح به أيضاً المتولى والروياني ، وقالا : إنه لا خلاف فيه ، لكنهما إنما تكلما في التين خاصة . انتهى (١١) .

ولم يتعرض « التنبيه » و « المنهاج » للتصريح بذلك ، فقال « المنهاج » : [ص ٢٣٠] : ( إن برز ثمره . . فللبائع ، وإلا . . فللمشتري ) ، وقال « التنبيه » [ص ١٩٦] : ( وإن كان ثمره بارزاً ؛ كالتين والعنب . . فهو للبائع ) .

1970\_ قول « المنهاج » [ص ١٣٠] : ( وما خرج في نَوْرٍ ثم سقط ؛ كمشمش وتفاح ) مراده : الذي من شأنه ذلك ، وإلا . . فكيف يستقيم فرض المسألة في أن النور سقط ثم يفصل بين أن يتناثر النور أم لا ؟ فلو عبر بالمضارع كـ « التنبيه » حيث قال [ص ١٩٦] : ( وإن كان ثمره يخرج في نور ثم يتناثر عنه النور ) . . لكان أولى ، وصرح « التنبيه » بأن ما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر ، ودخل في عموم عبارة « الحاوي » المتقدمة (٢) ، ولم يتعرض « المنهاج » للتصريح بذلك ، وتعبيره فيما لم يتناثر عنه النور بـ ( الأصح ) موافق لـ « الروضة »(٣) ، لكن كان ينبغي التعبير بـ ( النص ) لأنه محكى عن نصه في « البويطي » ، كما ذكره الرافعي (٤) .

1977 قول « التنبيه » [ص ١٩٦] : ( فيما ثمره في كمام لا يزال إلا عند الأكل ؛ كالرمان والرانج ) مخالف لكلامه في « المهذب » فإنه جعل فيه الرانج مما له قشران كالجوز ، وكذا في « الروضة » وأصلها ، وجمع بينهما : بأنه نوعان ؛ نوع ذو قشر ، ونوع ذو قشرين ، حكاه في « التحرير » (٢) ، وقال صاحب « المذاكرة » : لعله كان مكان الرانج : الموز ؛ فغيّرهُ النُسَّاخُ .

197٧\_ قوله: (وإن كان ثمره في قشرين ؛ كالجوز واللوز. فهو كالتين والرمان على المنصوص ، وقيل: هو كثمرة النخل قبل التأبير (()) ، قال في « الكفاية »: قد يشمل ما إذا تشقق الأعلىٰ ، وليس كذلك ، بل محله: ما إذا لم يتشقق .

١٩٢٨ قول « التنبيه » [ص ٩٣] والعبارة له و « الحاوي » [ص ٢٨٤] : ( وإن باع الأصل وعليه ثمرة للبائع . . لم يكلف نقلها إلى أوان الجداد ) محله : إذا لم يشرط القطع ، فإن شرط . لزمه ، وقد ذكره « المنهاج  $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١) المهذب ( ١/ ٢٨٠ ) ، وانظر « بحر المذهب » ( ٦/ ١٧٢ ، ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/ ٥٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣٤١/٤) .

<sup>(</sup>٥) المهذب (١/ ٢٨٠) ، الروضة (٣/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٦) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ١٨١ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « التنبيه » ( ص ۹۲ ) .

<sup>(</sup>۸) المنهاج (ص ۲۳۱).

ويستثنى من كلامهم من التبقية للجداد صور:

إحداها : أن تكون الثمرة مما<sup>(۱)</sup> يُعتادُ قطعُهُ قبل النضج . . فإنه يُكلف قطعه على العادة ، وقد لا تردهاذه ؛ فإن هاذا أوان جدادها .

الثانية : إذا تعذر السقي لانقطاع الماء ، وعظم ضرر النخل ببقاء الثمرة. . فأصح القولين : أنه ليس له الإبقاء .

الثالثة : لو أصاب الثمار آفة ولم يبق في تركها فائدة. . فهل له إبقاؤها ؟ فيه قولان(٢) .

1979 قول « التنبيه » [ص ٩٣] : ( وإن احتاج إلى سقي . . لم يكن للمشتري منعه من سقيه ) يستثنى من ذلك : ما إذا تضررت الشجرة بالسقي . . فيفسخ العقد إن لم يتراضيا على شيء ، وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ٢٨٥] : ( وإن ضر وتشاحًا . . فُسخ العقد ) وكذا في « المنهاج » ، وزاد اص ٢٣٠] : ( إلا أن يسامح المتضرر ) ، فاستدرك ذلك على « الحاوي » ، وعندي : أنه زيادة تأكيد لا يحتاج لذكره ؛ لأنه متى سامح المتضرر . لا مشاححة ، والتصوير : أنهما تشاحًا .

### فظيناف

### [لا يجوز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح]

• **١٩٣٠ ـ** قول « التنبيه » [ص ٩٣] ـ والعبارة له ـ و« الحاوي » [ص ٢٨٥] : ( ولا يجوز بيع الثمار حتىٰ يبدو صلاحها إلا بشرط القطع ) فيه أمور :

أحدها: شرطه: أن يكون المقطوع منتفعاً به ؛ كحصرم لا كَكُمَّشْرَىٰ ، وقد ذكره « المنهاج » له لبيان « المنهاج » أن يخص هاذا الباب . صورة المسألة لا لاشتراط يخص هاذا الباب .

ثانيها : محل ذلك : ما إذا باعها منفردة ، فإن باعها مع الأصل . لم يحتج لذلك ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوى  $^{(2)}$  .

ثالثها : صورة المسألة : أن يبيع الثمرة على شجرة نابتة ، فلو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها . جاز من غير شرط القطع ؛ لأن الثمرة لا تبقى عليها ، فينزل ذلك منزلة

<sup>(</sup>١) أي : من نوع .

 <sup>(</sup>٢) في (ج): ( من غير ترجيح ، قال جد الوالد: والأرجح: أنه ليس له ذلك ؛ لأن التبقية إنما هي للانتفاع بها ، وذلك غير موجود . انتهل ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج (ص ٢٣١).

<sup>(</sup>ξ) الحاوي (ص ۲۸٥) ، المنهاج (ص ۲۳۱) .

الشرط ، ذكره في « الروضة » من زوائده (١) ، وهو وارد على « المنهاج » أيضاً .

1971 قول « التنبيه » [ص ١٩٦] : ( فإن باع الثمرة قبل بُدوّ الصلاح من صاحب الأصل ، أو الزرع الأخضر من صاحب الأرض. . جاز من غير شرط القطع ) كذا صححه في « أصل الروضة » في الأخضر من صاحب الأرض. . جاز من غير شرط القطع ) كذا صححه في « أصل الروضة » في ( باب المساقاة ) عند الكلام في هرب العامل (٢) ، ولم يصحح الرافعي هناك شيئاً ، ونقلا في هنذا الباب عن الجمهور تصحيح البطلان أيضاً ، وعليه مشى « المنهاج » ، وهو مقتضى إطلاق « الحاوي » (٣) ، لكن إذا شرط القطع في هنذه الصوره . لا يجب الوفاء به ، وقد نبه عليه في « المنهاج » ( وصورته : أن يبيع الشجرة لشخص ، وتبقى الثمرة له ، ثم يبيعه الثمرة ، أو يوصي لإنسان بثمرة ، فيبيعها لصاحب الشجرة ، أو يبيع الثمرة بشرط القطع ثم يشتريها قبله .

 $^{(0)}$  فيه  $^{(0)}$  الأخضر إلا بشرط القطع  $^{(0)}$  فيه أمور :

أحدها : أنه ينبغي أن يقال : ( إلا بشرط القطع أو القلع ) ، وكذا في  $^{(7)}$  المحرر  $^{(7)}$ .

ثانيها : عبارة « المحرر » : ( الزرع الأخضر والبقول ) ، وكذا في « الحاوي  $^{(v)}$  ، وأراد « التنبيه » و « المنهاج » بالزرع : ما ليس بشجر ، فيدخل فيه البقول .

ثالثها : محل ذلك : إذا باعه منفرداً ، فإن كان مع الأرض. . فلا يشرط القطع ، وقد صرح به « المنهاج » و « الحاوي  $^{(\Lambda)}$  .

1977 \_ قول « المنهاج » [ص ٢٣٢] : ( وما له كمامان ؛ كالجوز واللوز والباقلاء . . يباع في قشره الأسفل ، ولا يصح في الأعلىٰ ) فيه أمران :

أحدهما : أن تعبيره بقوله : (كمامان) غير مستقيم ؛ لأنه جمع ، والمفرد : كمامة ، وكم بالكسر فالصواب : أن يقول : كمامتان أو كمان ؛ لأن مراده : فردان من أفراد الأكمة ، ذكره في « المهمات » .

ثانيهما : يستثنىٰ من ذلك: قصب السكر، فيجوز بيعه وهو مستور بقشره ، كما في « المطلب »

<sup>(</sup>١) الروضة (٣/٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٥/١٦١ ، ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٨٥ ) ، المنهاج ( ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ٢٣١).

<sup>(</sup>o) انظر « التنبيه » ( ص ٩٣ ) ، و« الحاوي » ( ص ٢٨٥ ) ، و« المنهاج » ( ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) المحرر (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>V) المحرر (ص ١٥٤) ، الحاوي (ص ٢٨٥) .

<sup>(</sup>۸) الحاوي (ص ۲۸۰) ، المنهاج (ص ۲۳۱ ، ۲۳۲) .

عن « الحاوي »(١) ، وفي « شرح المهذب » المسمى بـ « الاستقصاء » : ولعل ذلك ؛ لأن قشره الأسفل يجري مجرى باطنه ؛ لأنه قد يُمص معه ، فصار كأنه في قشر واحد كالرمان ، ومنع في « التنبيه » بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشريه ، ولم يصرح بطرد ذلك في كل ما له كمامتان () .

1972 قول « الحاوي » [ص ٢٨٥] : ( والبطيخ ، والثمار قبل الصلاح دون الأصل ) أي : فإنه لا يصح بيعها قبل بُدُوِّ الصلاح إلا بشرط القطع إلا أن يبيعها مع أصولها ، وما ذكره في البطيخ موافق لبحث الرافعي ، ومخالف لمنقوله ؛ فإنه حكىٰ عن الإمام والغزالي : أنه إذا باع البطيخ مع أصله . لا بد من شرط القطع ؛ لتعرضها للعاهة ، بخلاف الشجر مع الثمرة ، فلو باع البطيخ مع الأرض . استغنىٰ عن شرط القطع ، فالأرض كالشجر ، ثم قال الرافعي : ومقتضىٰ ما ذكرناه في بيع الأصول وحدها إذا لم يخف اختلاطه : أنه لا حاجة إلىٰ شرط القطع (٣) .

فتبع « الحاوي » هـٰذا البحث ، وجزم به (٤) .

1970 - قول « المنهاج » [ص ٢٣٢] : ( وبدؤ صلاح الثمر : ظهور مبادىء النضج والحلاوة فيما لا يَتَلوَّن ، وفي غيره : بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ) عبارة « المحرر » : ( ظهور مبادىء النضج والحلاوة ، وذلك فيما لا يتلوّن : بأن يتموّه ويلين ، وفيما يتلون : بأن يأخذ في الاحمرار والاسوداد ) ، ومقتضاها : أن بدو الصلاح : بظهور مبادىء النضج والحلاوة مطلقاً ، غير أنه يعرف بالتلوّن فيما يتلوّن ، وفي غيره ؛ كالعنب الأبيض : باللين والتموه ؛ أي : بالصفاء وجريان الماء فيه ، وجعل في « المنهاج » ظهور مبادىء النضج والحلاوة قسيماً للتلوّن ، والذي في « المحرر » هو المعروف .

قال الرافعي: وهاذه الأوصاف وإن عرف بها بدو الصلاح.. فليست شرطاً فيه ؛ لأن القثاء لا يتصور فيه شيء منها ، بل يستطاب أكله صغيراً وكبيراً ، وإنما يبدو صلاحه: بأن يكبر بحيث يُجنىٰ في الغالب ويؤكل ، وأكله في الصغر نادر ، وكذا الزرع لا يتصور فيه ذلك ، وصلاحه: اشتداده ، فالعبارة الشاملة أن يقال: صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالباً لكونها علىٰ تلك الصفة . انتهیٰ (٦) .

الحاوي الكبير ( ٥/ ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣٥١/٤ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ١٥٠/٥ ، ١٥١ ) ، و« الوجيز » ( ٣١١ / ٣١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب): (وقد حكاه ابن الرفعة عن سليم وغيره من العراقين). انظر «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» ( ٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ (٣٥٠/٤ ٣٥١) .

وعبارة « التنبيه » [ص ٩٣] : ( وبدو الصلاح : أن يطيب أكله ) أي : المعتاد ؛ ليخرج بذلك الحصرم والقثاء والباذنجان وإن أكل صغيراً .

١٩٣٦ قوله : ( فإذا وجد ذلك في بعض الجنس في البستان . . جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس ) $^{(1)}$  أي : بشرط الاتحاد في العقد ، وقد ذكر ذلك « المنهاج » و « الحاوي  $^{(1)}$  .

١٩٣٧ قول « التنبيه » [-0.97] والعبارة له -0.97 و المنهاج » [-0.97] : ( وإن تلفت الثمرة بعد التخلية . . ففيه قولان ، أحدهما : أنها تتلف من ضمان البائع ، والثاني -0.99 وهو الأصح -0.99 : أنها تتلف من ضمان المشترى ) فيه أمور :

أحدها: أن محل القولين: أن تتلف بآفة سماوية ، وعليه يدل تمثيل « المنهاج » بالبرد ، وقد ضبطه النووي بخطه بفتح الراء وإسكانها ، وكلاهما سماوي ، أما لو سرقت. . فالمذهب : أنها من ضمان المشتري ، وقيل : بطرد القولين ، وبه قطع العراقيون .

ثانيها: يستثنىٰ من القولين أيضاً: ما إذا تلفت بعد أوان الجذاذ بزمن يُعَدُّ التأخير به تضييعاً.. فهي من ضمان المشتري قطعاً ، صرح به في « الكفاية » ، وحكاه الرافعي عن الإمام ، وأنه قال : لا مساغ للخلاف فيه (٣) .

ثالثها : ويستثنى أيضاً : ما لو تلف بترك البائع السقي . . فالمذهب : القطع بأنها من ضمان البائع ، وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ٢٨٥] : ( وإن ترك وتلف . . انفسخ ) .

رابعها: ويستثنى من القولين أيضاً: ما لو باع الشمرة مع الشجرة ، وخلى بينه وبينها ، فتلفت. فهي من ضمان المشتري بلا خلاف ، كما ذكره الرافعي والنووي والنووي كلى حكى شيخنا الإمام البلقيني عن نصه في « الأم » إجراء القولين فيه أيضاً و كذا لو باعها لصاحب الشجرة ، فتلفت بعد التخلية . فهي أيضاً من ضمان المشتري بلا خلاف ، كما ذكره في زوائد « الروضة » أبرى شيخنا الإمام البلقيني فيه الخلاف تخريجاً مما تقدم ، وهو واضح .

١٩٣٨ قول « المنهاج » [ص ٢٣٢] : ( فلو تعيب بترك البائع السقي. . فله الخيار ) الذي في « المحرر » : ( لو تعيب بها ؛ أي : بالجائحة . . فله الخيار ) $^{(\vee)}$  ، فغيره « المنهاج » إلى التعيب

<sup>(</sup>۱) انظر «التنبيه» (ص ۹۳).

 <sup>(</sup>۲) الحاوي (ص ۲۸٤) ، المنهاج (ص ۲۳۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٥/ ١٦٠ ) ، و « فتح العزيز » ( ٤ / ٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣٦١/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣/ ٥٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الأم (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣/٥٦٤).

<sup>(</sup>٧) المحرر (ص ١٥٥).

بترك السقي ، واعتذر عنه في « الدقائق » لأن ثبوت الخيار بالتعيب بالجائحة إنما يكون على القول القديم (١) ، وكذا قال شيخنا الإسنوي : الذي يظهر أن ما في « المحرر » مفرع على القديم ، ولكن سقط المفرع عليه .

قال شيخنا ابن النقيب: وهو واضح من حيث الفقه ، لكن كلام « الشرح » و « الروضة » صريح في تفريعه على الجديد ، أو علىٰ كل قول ، فحكىٰ كلاماً من « الروضة » هو عليه ؛ لأنه إنما هو في التعيب بترك السقى لا في التعيب بالجائحة ، فراجعه تجده كذلك (٢) .

19٣٩ - قوله: (ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك. . فأولى بكونه من ضمان المشتري  $^{(7)}$  كذا في « المحرر » و « الشرح  $^{(3)}$  ، وصورها في « الروضة » : بما إذا بيعت بعد الصلاح وحكمها عند شرط القطع واحد وما بعده .

• ١٩٤٠ ـ قول « التنبيه » [ص ٩٣] : ( وإن اشترى ثمرة فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى ، أو حِزَّةً من الرطبة فلم يأخذها حتى طالت ، أو طعاماً فلم يأخذه حتى اختلط به غيره. . ففيه قولان ، أحدهما : ينفسخ البيع ، والثاني : لا ينفسخ ، بل يقال للبائع : إن تركت حقك . . أقر العقد ، وإن لم تترك . . فسخ البيع ) فيه أمور :

أحدها: محل القولين: في ثمرة يندر تلاحقها فلم تقطع حتى اختلطت ، أو يغلب تلاحقها وشرط القطع عند خوف الاختلاط ، فلم تقطع حتى اختلطت ، فلو غلب التلاحق ولم يشترط القطع . . بطل البيع من أصله ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي  $^{(7)}$  .

ثانيها: الأصح: الثاني، وهو عدم الانفساخ، بل يثبت الخيار، وقد ذكره « المنهاج » كذلك ( $^{(v)}$ )، وفصل « الحاوي » فقال: بالخيار فيما يندر تلاحقه، وبالانفساخ فيما يغلب تلاحقه وشرط قطعه، فلم يقطع حتى اختلط، وعبارته: ( وما غلب اختلاطه بشرط القطع ؛ فإن وقع.. بطل، وفيما يندر.. الخيار)، وتبع الغزالي ؛ فإنه صححه في « وجيزه » $^{(h)}$ ، لكن الذي في « الروضة » وأصلها: التسوية بين الحالتين ( $^{(h)}$ )، وصحح الانفساخ مطلقاً النووي في « شرح

الدقائق ( ص ٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) « السراج على نكت المنهاج » ( ٣/ ١٣٢ ) ، وانظر « فتح العزيز » ( ٤/ ٣٦١ ) ، و« الروضة » ( ٣/ ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٥٥)، فتح العزيز (٣٥٩/٤).

<sup>(</sup>٥) الروضة (٣/٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢٨٥ ) ، المنهاج ( ص ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٧) المنهاج ( ص ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٨) الوجيز ( ١/ ٣١٥) .

<sup>(</sup>٩) الروضة (٣/٥٦٥).

الوسيط » والسبكي ، ونقله في « المهمات » عن الأكثرين .

ثالثها: ما ذكره تفريعاً على التخيير من البداية بالقول للبائع حكاه في « المطلب » عن نص الشافعي والأصحاب ، ورجعه السبكي ، وعكس « المنهاج » تبعاً لأصله فقال [ص ٢٣٣] : ( يتخير المشتري ، فإن سمح له البائع بما حدث. . سقط خياره ) وكذا في « الحاوي » فيما يندر اختلاطه فقال [ص ٢٨٥] : ( وفيما يندر الخيار إن لم يهب البائع ما تجدّد ) ، ومقتضاه : جواز مبادرة المشتري للفسخ ، إلا أن يبادر البائع ويسامح . . فيسقط خياره .

رابعها: محل ما ذكروه في التخيير: إذا وقع الاختلاط قبل التخلية ، أما إذا وقع بعدها ؛ فإن اتفقا على شيء. . فذاك ، وإلا. . فالمصدق ذو اليد في قدر حق الآخر ، وهل اليد في الثمرة للبائع أو للمشتري أو لهما ؟ أوجه من غير ترجيح في « الروضة » $^{(1)}$  ، وعبارة الرافعي تقتضي ترجيح المشتري ؛ فإنه بنى الخلاف على أن الجوائح من ضمان البائع أو المشتري $^{(1)}$  .

خامسها: قد يفهم من تخيير المشتري تعاطيه الفسخ بنفسه ، وليس كذلك ، بل معناه: رفع الأمر إلى الحاكم ، ويكون الحاكم هو الذي يفسخ ، حكاه في « الكفاية » عن أبي الطيب والماوردي من غير مخالفة (٣) .

قال في « المهمات » : وهو متجه ؛ فإن هاذا الفسخ ليس للعيب ، بل لقطع المنازعة ، قال : واستفدنا من كونه لقطع المنازعة أن لا يكون على الفور ؛ كالفسخ بعد التحالف .

سادسها : محل الخلاف في الطعام : إذا لم يُعلم قدر أحدهما ، وإلا . . فلا انفساخ قطعاً ، لكن يخير المشتري .

1981\_ قول « التنبيه » [ص ٩٣] : ( وإن كانت الشجرة تحمل حملين ، فلم يأخذ البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري واختلطت ولم تتميز . . ففيه قولان ، أحدهما : أن البيع ينفسخ ، والثاني : لا ينفسخ ، بل يقال للبائع : إن سلمت الجميع . . أجبر المشتري على قبوله ، وإن امتنع . . قيل للمشتري : إن سلمت الجميع . . أجبر البائع على قبوله ، وإن تشاحا . . فسخ العقد ) فيه أمران :

أحدهما : محل القولين: فيما إذا كانت الثمرة يندر تلاحقها ، فلم يقطعها البائع حتى اختلطت ، أو يغلب تلاحقها وشرط القطع عند خوف الاختلاط ، فلم يَقْطَع حتى اختلطت ، فلو غلب التلاحق ولم يشترط القطع . . بطل البيع ، كما في المسألة التي قبلها ، كذا في « الروضة » وأصلها (٤٠) .

الروضة (٣/٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۳۱۳/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ٥/٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (٣/٥٦٥).

وقال شيخنا الإمام البلقيني : هاذا مردود ؛ فإن المبيع هنا الشجرة ، والشجرة لا خلل فيها ، فاشتراط القطع لا معنىٰ له ، بخلاف الصورة الأولىٰ ، وهي بيع الثمرة التي يغلب تلاحقها ؛ فإن المبيع تلحقه الآفة ، فأشبه بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يصح إلا بشرط القطع . انتهىٰ .

ثانيهما : الأصح : الثاني ، ولم يتعرض « المنهاج » و « الحاوي » لهاذه الصورة ، ويعود فيها ما سبق في التي قبلها من التنبيهات .

1987 ـ قولهم في تفسير العرايا ـ وهو في " التنبيه " و" الحاوي " في ( الربا ) ـ : ( بيع الرطب . . . إلىٰ آخره )(١) قد يخرج البسر ، وليس كذلك ، بل حكمه كحكم الرطب ، كما صرح به الماوردي(٢) .

19٤٣ قول « التنبيه » [ص ٩١] : ( في خمسة أوسق قولان ) الأصح : لا يجوز ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي  $^{(n)}$  ، فلو باع أكثر من المشروع في عقد. . فالذي يقتضيه كلام الرافعي وغيره : البطلان في الكل ، وبه صرح الماوردي  $^{(1)}$  ، وحكى الجوري قولين ؛ ثانيهما : يلحق بتفريق الصفقة .

١٩٤٤ قوله : ( وفيما سوى الرطب والعنب من الثمار قولان )( $^{\circ}$ ) الأصح : أنه لا يجوز ، وعليه مشى  $^{\circ}$  المنهاج  $^{\circ}$  و $^{\circ}$  الحاوي  $^{\circ}$ .

1940 قول « المنهاج » [ص ٢٣٣] - والعبارة له - و « الحاوي » [ص ٢٦٥] : ( ولو زاد في صفقتين . . جاز ) اعلم أن الصفقة تتعدد هنا بتعدد المشتري قطعاً ، وبتعدد البائع في الأصح ، عكس القاعدة المتقدمة أنها تتعدد بتعدد البائع قطعاً ، وبتعدد المشتري على الأصح ، فلو باع واحد لاثنين في صفقة بحيث يخص كل واحد القدر الجائز . . جاز ، ولو باع رجلان لرجل . . فالأصح : الجواز أيضاً .

1987 ـ قول « المنهاج » [ص ٢٣٣] : ( ويشترط التقابض ) أي : في المجلس .

١٩٤٧ ـ قوله : ( والأظهر : أنه لا يختص بالفقراء )(٧) قد يتبادر إلى الفهم أن المراد بالفقر هنا :

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٩١ ) ، و« الحاوي » ( ص ٢٦٥ ) ، و« المنهاج » ( ص ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٣٥/٥ ) ، والبسر : أوله طلاع ثم خلال بالفتح ، ثم بلح بفتحتين ، ثم بسر ، ثم رطب ، ثم تمر ، الواحدة : بسرة ، والجمع : بسُرات وبسُر بضم السين في الثلاثة . انظر « مختار الصحاح » ( ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٦٥ ) ، المنهاج ( ص ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢١٦/٥ ) ، و« فتح العزيز » ( ٣٥٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٩١ ، ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢٦٥ ) ، المنهاج ( ص ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « المنهاج » ( ص ۲۳۳ ) .

المذكور في (قسم الصدقات) ، وليس كذلك ، وإنما المرادبه: عدم النقد ، كما صرح به المتولي والجرجاني ، قال السبكي : وقصة محمود بن لبيد في سؤاله زيد بن ثابت ترشد له ، قال : ونقل الروياني عن المزني : أنه لا يجوز إلا للمعسر المضطر ، قال : ولعل هاذا تسمّح في العبارة (١) .

قلت : لا شك أنه لم يُرد ظاهر الاضطرار والإعسار ، والظاهر : أن مراده : الإعسار من النقد ، فهو موافق لما تقدم ، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر « بحر المذهب » (۲۰۷/٦).

## بابئ اخت لاف المنبايعين

١٩٤٨ ـ قول « التنبيه » [ص ٩٦] : ( إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما ولم يكن لهما بينة. . تحالفا ) فيه أمور :

أحدها: تناول كلامه ما إذا كانا مالكين ، أو وكيلين ، أو مالكاً ووكيلاً ، وفي تحالف الوكيلين وجهان في الرافعي من غير ترجيح (١) ، وقال في « الروضة » : ينبغي أن يكون الأصح : التحالف . انتهى (٢) .

وهو مقتضىٰ كلام الرافعي في ( الصداق ) $^{(7)}$  .

ثانيها: في معنى اختلاف المتبايعين: اختلاف وارثيهما أو أحدهما ووارث الآخر، وقد ذكره «المنهاج» بعد ذلك بقوله [ص ٢٣٤]: ( واختلاف ورثتهما كهما) لكنه لم يصرح باختلاف أحدهما ووارث الآخر، وهو واضح.

ثالثها: في معنى البيع: سائر عقود المعاوضة ، قال الإمام : إلا قبل عمل القراض والجعالة (٤).

رابعها: لا بد في التحالف من اتفاقهما على جريان عقد صحيح ، فلو لم يتفقا على عقد واحد. . فلا تحالف ، وقد أشار إليه « التنبيه » بعد ذلك بقوله [ص ١٩٧] : ( وإن قال : « بعتك هذه المجارية » ، وقال : « بل زوجتنيها » . . حلف كل واحد منهما على نفي ما يُدعى عليه ) ، وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده . . فقد ذكره « التنبيه » بعد ذلك في قوله : ( وإن اختلفا في شرط يفسد البيع ) (٥) وسنتكلم عليه .

خامسها: قوله: ( في ثمن السلعة ) أي: قدراً أو جنساً أو وصفاً ، وقد صرح « المنهاج » بذكر القدر والصفة ، وسكت عن الجنس ؛ لأنه مفهوم من طريق الأولى (٢٦) ، وهو في « المحرر »(٧) ، وصورة الاختلاف في القدر: أن يكون ما يدعيه البائع أكثر ، وإلا. . فليس للاختلاف فائدة ، وقد نبه عليه الرافعي في ( الصداق )( $^{(\Lambda)}$  ، وضابط ما يقع فيه الاختلاف : صفة العقد ، فالتعبير به أولى ؛ لأنه أعم .

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣٨٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣/٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٨/ ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ﴿ نهاية المطلب » ( ٣٣٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ٢٣٤).

<sup>(</sup>V) المحرر (ص ١٥٥).

<sup>(</sup>٨) انظر « فتح العزيز » ( ٨/ ٢٣٦ ) .

سادسها: قوله: (ولم يكن لهما بينة) وكذا إذا كان لكل منهما بينة وقلنا بالتساقط، وقد أحسن «الحاوي» التعبير عن ذلك بقوله [ص ٢٨٨]: (وإن اختلف المتعاقدان أو الوارث في صفة عقدِ معاوضةِ اتفقا على صحته ولا بينة، أو لكلِّ بينةٌ) فسلم من جميع ما نبهنا عليه، وسلم «المنهاج» من الرابع والخامس بقوله [ص ٢٣٤]: (إذا اتفقا على صحة البيع، ثم اختلفا في كيفيته... إلى آخر كلامه).

1989\_قولهما : ( ويُبدأ بالبائع )(١) أي : ندباً ، كما صرح به « الحاوي (7) ، ثم قال الإمام : هاذا إذا كان الثمن في الذمة ، أما إذا تبادلا عرضاً بعرض. . فلا يتجه إلا التسوية(7) ، قال الرافعي : وينبغى تخريجه على أن الثمن ماذا (7)

وناقشه في « المطلب » لأن مأخذ البداءة قوة جانب على جانب ، كما ذكروه في تعليل الأقوال ، وذلك مفقود هنا .

190٠ قول « المنهاج » [ص ٢٣٤] : ( والصحيح : أنه يكفي كل واحدٍ يمينٌ تجمع نفياً وإثباتاً ) يفهم أنه لو أتىٰ بيمينين . . جاز ، وقال السبكي : لم أر فيه تصريحاً ، وعبارة الماوردي تشعر بالمنع ، وقد يقال : إذا عرضهما الحاكم عليه . . له أن يمتنع . انتهىٰ (٥٠) .

وعبارة « التنبيه » و « الحاوي » تقتضي الاقتصار على يمين واحدة أيضاً (٢) ، وإنما الإيراد على ما تفهمه لفظة : ( يكفي ) من جواز يمينين ، وأنه أكمل .

( ويُقدَّم النفي ) وكذا صوّره « التنبيه » ( $^{(V)}$  ) وهو في « الحاوي » بقوله [ص ٢٨٨] : ( على النفي ثم الإثبات ) وقد يفهم من عبارتهم الإيجاب ، وليس كذلك ، وإنما هو على الاستحباب ؛ ولذلك عبر « المحرر » بقوله : ( ينبغي أن يقدم النفي ) $^{(\Lambda)}$  .

**١٩٥٢ قولهما : (ولقد بعت بكذا) (٩)** مخالف لتعبير «المحرر » و «الشرح » و «الروضة » بقوله : (وإنما بعت بكذا) (١٠٠) ، والأول أحسن ؛ لأن الذي يُراد من الحصر من النفي قد

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٩٦ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٨٨ ) ، وفي (ج ) : ( وصرح به أيضاً الشيخ أبو حامد وصاحب « التهذيب » و« التنبيه » ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٥/ ٣٤٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » (٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>۵) انظر « الحاوى الكبير » ( ۳۰۱/۵ ) .

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ٩٦) ، الحاوى ( ص ٢٨٨) .

<sup>(</sup>V) التنبيه ( ص ٩٦).

<sup>(</sup>٨) المحرر (ص ١٥٦).

<sup>(</sup>٩) انظر « التنبيه » ( ص ٩٦ ) ، و« المنهاج » ( ص ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) المحرر ( ص ١٥٦ ) ، فتح العزيز ( ٤/ ٣٨٢ ) ، الروضة ( ٣/ ٥٨٠ ) .

استُفيد من قوله أولاً : ( ما بعت بكذا ) .

190٣ قول « التنبيه » [ص ٩٧] : ( فإن تراضيا بأحد الثمنين . . أقر العقد ، وإن لم يتراضيا . . فسخا العقد ) أي : على سبيل البدل ، حتى لو فسخه أحدهما . . انفسخ ، ولا يحتاج لاجتماعهما عليه إلا في وجه ، حكاه في « الكفاية » ، وقد صرح به « المنهاج » بقوله [ص ٢٣٤] : ( وإلا . . فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ) و « الحاوي » بقوله [ص ٢٨٨] : ( ثم فسخ الحاكم أو من أراد منهما ) ، وفي بعض نسخ « التنبيه » : ( فُسِخ العقد ) على البناء للمفعول ، وهو أحسن .

190٤ - قول « التنبيه » [ص ٩٥] : ( وإن اختلفا في عين المبيع فقال البائع : « بعتك هاذه المجارية » ، وقال المشتري : « بل بعتني هاذا العبد » . . لم يتحالفا ، بل يحلف البائع أنه ما باع المجارية ) للمسألة حالتان :

إحداهما: أن يكون الثمن معيناً.. فيتحالفان كما لواختلفا في جنس الثمن ، وقد عبر عنه شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » بـ ( الصواب )(١) ، وهو يقتضى عدم الخلاف فيه .

والثانية: أن يكون في الذمة ، وهي صورة « التنبيه » ، والأصح فيها أيضاً: التحالف ؛ فإن في « الروضة » في الصداق في ( باب الاختلاف ) : أن الزوج إذا قال : أصدقتك أباك ، فقالت : بل أمي . . أن الصحيح : التحالف (٢) ، والرافعي لما ذكرها . . قال : إن هذا هو الخلاف فيما إذا اختلفا في عين المبيع (٣) ؛ ولذلك رجح في « الشرح الصغير » في هذا الباب : التحالف ، وعلى اختلفا في عين المبيع (٣) ؛ ولذلك رجح في « الشرح الصغير » في هذا الباب : الأصح : عدم ذلك مشى شيخنا الإسنوي في « تصحيحه »(٤) ، لكنه قال في « المهمات » : الأصح : عدم التحالف ؛ فقد نص عليه في « البويطي » في السلم . انتهى .

ونازع في « الكفاية » الرافعي في قوله : إن الخلاف في مسألة : (أصدقتك أباك) ، فقالت : بل (أصدقتني أمي) هو الخلاف فيما إذا اختلفا في عين المبيع ، وقال : ليست نظيرها ؛ لأن كلاً من العوضين هنا غير معين ، أما المبيع : فلم يتفقا عليه ، وأما الثمن : فما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض ، وإنما نظيره لو كانا معينين ، وما لوقال : (بعتك هذا العبد بهذا الألف) ، فقال : (بل بعتنيه مع هذا الآخر بالألف) ، كما صرح به المحاملي والماوردي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم (٥٠) .

<sup>(</sup>١) تذكرة النبيه (٣/١٠٣).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٧/٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣٧٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تذكرة النبيه (٣/١٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر ( الحاوي الكبير ، ( ٣٠٦/٥ ) .

قال النووي في « نكته » : وصورة المسألة : أن يختلفا في الثمن أيضاً ، وظاهر إيراد ابن الرفعة يقتضى أن ذلك ليس بشرط .

1900\_ قول « المنهاج » [ص ٢٣٤] : ( فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات . . لزمه قيمته ) (١٥ كذا أطلق في « الروضة » لزوم القيمة (٢٦ ) ، ومحل الوفاق فيه : إذا كان متقوماً ، وإلا . . فالذي صححه الماوردي : وجوب القيمة أيضاً (٣) ، والمشهور كما قال ابن الرفعة في « المطلب » : وجوب المثل ، وصححه السبكي ، قال : والمصنف موافق في إطلاقه لأكثر الأصحاب ، ويجب تقييد كلامهم . انتهى .

وهو كالخلاف في البيع الفاسد ، والأصح فيه : وجوب المثل ، وسواء في وجوب القيمة كانت أكثر مما ادعاه البائع أم لا على الأصح .

1907\_ قوله : (وهي قيمة يوم التلف في أظهر الأقوال ) $^{(3)}$  كذا في « المحرر » أن الخلاف أقوال $^{(6)}$  ، لكن رجع في « الروضة » وأصلها : أنه أوجه $^{(7)}$  .

١٩٥٧ قول « التنبيه » [ص ٩٥] : ( وإن اختلفا في شرط يفسد البيع. . فالقول قول من يدعي الشرط في أحد القولين ، والقول قول من ينكر ذلك في الآخر ) فيه أمور :

أحدها: أن اختلافهما في شرط مفسد مثال لا يختص الحكم به ، فلو قال أحدهما: إن الثمن الف ، والآخر: إنه زق خمر ، أو غير ذلك من الصور التي يدعي أحدهما فيها صحة العقد والآخر فساده . . كان الحكم كذلك ؛ ولهاذا عبر « المنهاج » و « الحاوي » : بدعوى الصحة والفساد () ، وهو أعم ، فالضبط به أولى ، وقطع القاضي حسين بالبطلان فيما إذا رجع للعوض لكونه خمراً أومجهولاً .

ثانيها : الذي في « الروضة » وأصلها : أن الخلاف وجهان (  $^{(\Lambda)}$  ، وعليه مشى « المنهاج » فعبر بـ ( الأصح ) (  $^{(\Lambda)}$  ، وسبب ذلك أنهما مخرجان ، فيعبر عنهما بالقولين تارة ، وبالوجهين أخرى .

<sup>(</sup>١) في (د): (و « الحاوي »: [ص ٢٨٨]: « بقيمة الناقص » ).

 <sup>(</sup>۲) الروضة (۳/۸۳۸).

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ٥/٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣/ ٨٨٢).

<sup>(</sup>۷) الحاوي (ص ۲۸۹) ، المنهاج (ص ۲۳٤).

<sup>(</sup>٨) الروضة (٣/٧٧٥).

<sup>(</sup>٩) المنهاج (ص ٢٣٤).

ثالثها: الأصح: تصديق مدعي الصحة، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي  $^{(1)}$ . رابعها: يستثنى من هاذه القاعدة مسائل:

الأولى: إذا باع ذراعاً من أرض وهما يعلمان ذرعانها ، فادعى البائع أنه أراد ذراعاً معيناً حتى يفسد العقد ، وادعى المشتري الإشاعة ليصح . . فأرجح الاحتمالين في « الروضة » : تصديق البائع (۲) .

الثانية : إذا اختلفا في أن الصلح وقع على الإنكار أو مع الاعتراف. . فإنه يصدق مدعي الإنكار على الصواب ، كما قاله في « الروضة » من زياداته (7) ؛ لأنه الغالب .

الثالثة: لو قال المشتري: (ما رأيت المبيع)، فقال البائع: (بل رأيته). ففي « فتاوى الغزالي »: أن القول قول البائع<sup>(٤)</sup>، قال الرافعي: ولا ينفك هلذا عن خلاف<sup>(٥)</sup>، قال النووي: هلذه مسألة اختلافهما في مفسد للعقد، وفيها الخلاف المعروف، والأصح: أن القول قول مدعي الصحة، وعليه فرعها الغزالي<sup>(٢)</sup>، وقال في « المهمات »: إنه مردود نقلاً وبحثاً ؛ فقد ذكر الشيخ أبو علي والشيخ أبو محمد والقاضي حسين والمتولي والروياني والجرجاني وغيرهم: أن القول قول المشتري ؛ لأنه أعلم بنفسه، فعلى هلذا تستثنى هلذه من القاعدة.

الرابعة: عكسه ، قال المشتري: (رأيت المبيع) ، وأنكر البائع ، فذكر البغوي والعمراني في « فتاويهما »: تصديق البائع ، وقال القفال في « فتاويه »: إن سُمع من البائع إقرار بالبيع مطلقاً. . لم يلتفت لقوله ، وإن لم يسمع منه إلا كذلك . . فقد أقر بالبيع ، ولكن وصل به ما يبطل إقراره ، فيخرج على القولين ، قال : والحكم في عكسه كما ذكرنا .

الخامسة : قال السيد : كاتبتك وأنا مجنون أو محجور عليًّ ، وعرف للسيد ذلك . . صدق ، كما ذكره الرافعي في بابه  $^{(v)}$  ، فلو ادعى اتحاد النجم ، وادعى المكاتب تعدده . . فحكى الرافعي عن البغوي : تصديق السيد أيضاً ، ورأى النووى طرد الخلاف $^{(\wedge)}$  .

السادسة : قال الجرجاني في « الشافي » : فيما إذا قال المشتري : بعتنى هاذا العصير وهو

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٨٩ ) ، المنهاج ( ص ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٣/٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) الروضة (١٩٩/٤).

 <sup>(</sup>٤) فتاوى الغزالي ( ص ٣٦ ) مسألة ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٦٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الروضة » (٣/٦/٣).

<sup>(</sup>۷) انظر ( فتح العزيز » ( ۱۳/ ۲۹ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « التهذيب » ( ٨/ ٤٣٢ ) ، و « فتح العزيز » ( ١٣/ ٥٣٠ ) ، ٥٣ ) ، و « الروضة » ( ٢٦٨/١٢ ) .

خمر ، وقال البائع : بل عصير وصار خمراً. . أن القول قول مدعي الفساد ، ولكن الرافعي جعلها على الخلاف(١) .

السابعة : قال الروياني : إذا كان في يد المشتري خل فقال : باعنيه خمراً ، وصار عندي خلاً ، وقال : ما بعته إلا خلاً . . فالقول قول المشتري ، قال السبكي : وهو أشكل من قول الجرجاني .

خامسها: قال السبكي: للاختلاف في الصحة والفساد مراتب:

الأولى: أن يجري في صفة المعقود عليه ، مثل أن يقول: الذي وقع العقد عليه حرُّ الأصل أو مولد أو ملك غير البائع. . فالذي جزم به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من العراقيين: أن القول قول البائع ، وجعلوه أصلاً قاسوا عليه أحد الوجهين ؛ لأن قول مدعي الفساد لم يعتضد بأصل ، فاعتضاد قول مدعي الصحة بالظاهر سالم من المعارض ، لكن الجرجاني قال ما نقلناه عنه ، وجعله الرافعي على الخلاف ، وأظن ذلك تفقها منه لا نقلاً ، ولا يظهر فرق بين ذلك والاختلاف في ملك المبيع إلا أن الموجود في يد البائع خمر ، ودعوىٰ كونه كان عند العقد عصيراً على خلاف الظاهر ، بخلاف الحرية وعدم ملك المبيع ليس معنا دليل عليه ، وملاحظة هاذا يقتضي الجزم بقبول دعوى الفساد أو ترجيحه ، وهو خلاف مقتضىٰ ترجيح الرافعي .

الثانية : أن يختلفا في صفة العقد والمفسد زائل بحيث لو لم يوجد. . لصح العقد ؛ كالاختلاف في شرط أجل مجهول أو خيار مجهول أو زائد على الثلاث ، وكل شرط يقتضي انضمامه للعقد فساد العقد . . فهاذا محل الخلاف ، والأصح : قبول قول مدعى الصحة .

الثالثة : أن يختلفا في شيء يكون وجوده شرطاً لصحة العقد ؛ كالرؤية ، فذكر مسألة الرؤية .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣٨٠/٤ ) .

### باب العب دالمأذون

۱۹۵۸ـ كذا ترجم في « التنبيه »<sup>(۱)</sup> ، وفيه أمور :

أحدها : أنه حذف الجار والمجرور ؛ للعلم به ، والتقدير : المأذون له .

ثانيها: أن الترجمة بذلك أعم من ترجمة الشافعي له بمداينة العبيد ؛ لأن الباب ليس مقصوراً على المداينة فقط ، كما نبه عليه الرافعي (٢) ؛ ولهاذا ترجم في « الروضة » بمعاملات العبيد (٣) .

ثالثها: تبع « المنهاج » الشافعي رضي الله عنه في وضعه هـٰذا الباب هنا<sup>(٤)</sup> ، وقدمه « الحاوي » على ( اختلاف المتبايعين ) ، كما في « الروضة » وأصلها<sup>(٥)</sup> ، وأخره « التنبيه » إلىٰ بعد ( القراض )<sup>(٢)</sup> ؛ لمشاركته له في تحصيل الربح بالإذن في التصرف ، فمقصودهما واحد .

رابعها : لو عبروا بالرقيق. . لكان أولىٰ ؛ ليتناول الأمة علىٰ أن ابن حزم الظاهري ذكر أن لفظ العبد يتناول الأمة (٧) ، والله أعلم .

1909 \_ قول « المنهاج » [ص ٢٣٥] \_ والعبارة له \_ « والحاوي » [ص ٢٨٥] : ( العبد إن لم يؤذن له في التجارة. . لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح ) حكى الماوردي وأبو الطيب مقابله \_ وهو الصحة = 3 = عن الجمهور (٨) ، قال السبكي : وفي النفس منه \_ أي : من تصحيح الفساد \_ شيء ، ومن يلتزم تصحيح ما عليه الأكثر ينبغي أن يصحح الصحة هنا ، ولا سيما لم ينهض دليل قوي علىٰ فساده .

197٠ قول « المنهاج » [ص ٢٣٥] : ( ويسترده البائع سواءٌ كان في يد العبد أو سيده ) كان ينبغي أن يقول : ( سواءٌ أكان في يد العبد أم سيده ) ، فحذف الهمزة وأتىٰ بـ ( أو ) موضع ( أم ) .

1971 قول « التنبيه » [ص ١٢٠] : ( إذا كان العبد بالغاً رشيداً. . جاز للمولىٰ أن يأذن له في التجارة )، قال النشائي في «نكته»: لم أر التصريح باعتبار رشده إلا في «التنبيه»، ولا يقال : هو مفهوم من علة صحة العبارة ؟ فإن كل مكلف صحيح العبارة لا سيما من لم يحجر عليه بعد رشده . انتهىٰ (٩) .

<sup>(</sup>۱) التنبيه ( ص۱۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/ ٥٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢٨٥)، الروضة (٣/٥٦٧).

<sup>(</sup>٦) التنبيه ( ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « المحليٰ » ( ٨/ ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « الحاوي الكبير » ( ۳٦٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٩) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ١١٢).

وحُكي عن الماوردي أنه صرح باعتبار رشده أيضاً ، واعتُرض على « التنبيه » : بأنه يشمل من بلغ رشيداً وطرأ عليه اللصح في الحر ، ولا بد من إنشاء حجر عليه على الأصح في الحر ، والظاهر : أن العبد مثله ، فإذا أذن له سيده قبل إنشاء حجر . صح تصرفه مع أنه غير رشيد .

قلت : لا يحتاج لإنشاء حجر على العبد ، بل يُكتفىٰ بالحجر العام المستمر ، والله أعلم .

1977\_ قوله: ( فإن أذن له في التجارة. . لم يملك الإجارة ، وقيل : يملك ذلك في مال التجارة ولا يملك في نفسه )(١) الثاني هو الأصح ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » ، فمنعا إجارة نفسه (٢) ، ومفهومه : جواز إجارة غيره ، ويستثنى من منع إجارة نفسه : ما إذا أذن له السيد فيه . . فإنه يجوز .

1977\_ قول « المنهاج » [ص ١٣٦] : (ولا يأذن لعبده في التجارة ) أي : بغير إذن السيد ، فإن أذن له السيد . . جاز ، وقد ذكره « الحاوي »(٣) ، ومحل المنع أيضاً في الإذن : في التجارة مطلقاً ، فلو أذن لعبده في تصرف خاص . . صح عند الإمام والغزالي (٤) ، وعليه مشى « الحاوي »(٥) ، ومقتضى كلام البغوي منعه (٢) ، وليس في « الروضة » وأصلها تصريح تحم (٧) .

1978\_ قول « المنهاج » [ص ٢٣٥] و « الحاوي » [ص ٢٨٥] : (ولا ينعزل بإباقه ) أي : فله التصرف في البلد الذي أبق إليه ، ويستثنىٰ منه : ما إذا خص السيد الإذن ببلدة .

1970 قول « المنهاج » [ص ١٣٥] : ( ومن عَرَف رق عبد. لم يعامله حتىٰ يعلم الإذن ) ينبغي أن يقول : ( رق شخص ) لأن العبد معلوم الرق ، أما من لا تعرف حريته ولا رقه . فأصح القولين : جواز معاملته ، ومحلهما : في غير الغريب ، أما الغريب : فيجوز جزماً ؛ للحاجة ، قاله في « المطلب » ، والمراد بعلم الإذن : ظنه ؛ فإن البينة إنما تفيد الظن ، وفي « المحرر » و« الروضة » : ( حتىٰ يعرف ) (٨) .

1977 قوله : ( ولا يكفي قول العبد )(٩) أي : في أنه مأذون ، أما من علم أنه مأذون ، فقال :

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٢٠ ، ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٨٦) ، المنهاج (ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٥/ ٤٧٨ ) ، و « الوجيز » ( ١/ ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢٨٦).

<sup>(</sup>٦) انظر ( التهذيب ١ ( ٣/ ٥٥٦ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (٣/٧٦٥).

<sup>(</sup>A) المحرر (ص ١٥٧) ، الروضة (٣/٥٦٩) .

<sup>(</sup>٩) انظر « المنهاج » ( ص ٢٣٥ ) .

( حجر عليّ سيدي ). . لم تجز معاملته ولو قال السيد : لم أحجر عليه في الأصح ؛ لأنه العاقد ، وهو يقول : إن العقد باطل ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٨٦] : ( وفي الحَجْرِ قولُهُ وإن جحده السيد).

١٩٦٧ ـ قول « المنهاج » [ص ٢٣٥] و « الحاوي » [ص ٢٨٦] : ( بسماع سيِّده أو بينةٍ أو شيوع بين الناس ) يقتضي أنه لا يجوز بخبر عدل واحد ، قال السبكي : وينبغي أن يجوز ؛ لأنه يحصل الظن وإن كان لا يكفي عند الحاكم .

١٩٦٨ ـ قول « المنهاج » [ص ٢٣٥] : ( فإن باع مأذونٌ له وقبض الثمن ، فتلف في يده ، فخرجت السلعةُ مستحقةً . . رجع المشتري ببدلها على العبد ) أي : ببدل العين ، وهو سهو ، والذي في « الروضة » و « المحرر » : ( ببدله )(١) أي : بدل الثمن ، وهو الصواب .

١٩٦٩ ـ قوله : ( وله مطالبة السيد أيضاً ، وقيل : لا ، وقيل : إن كان في يد العبد وفاءً. . فلا ، ولو اشترىٰ سلعةً. . ففي مطالبة السيد بثمنها هـٰذا الخلاف ) ، ثم قال : ( ولا يتعلق دين التجارة برقبته ، ولا ذمة سيده )(٢) فما ذكره من أن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد مخالف لقوله قبله : إن السيد يطالب ببدل الثمن التالف في يد العبد وبثمن السلعة التي اشتراها أيضاً ، وقد وقع الموضعان كذلك في « المحرر » و« الروضة » وأصلها<sup>(٣)</sup> ، واقتصر « الحاوي » على الموضع الأول فقال [ص  $^{(1)}$  : ( وطولب بالديون [وإن عتق  $^{(2)}$  كالعامل والوكيل]  $^{(3)}$  برب المال  $^{(3)}$ 

قال في « المطلب » : ولا يجمع بينهما بحمل الأول علىٰ مجرد المطالبة ، والثاني علىٰ بيان محل الدفع ؛ فإن الوجه الثالث المفصل يأبي ذلك .

قال السبكي والإسنوي : وسبب وقوع هـٰذا التناقض أن المذكور أولاً هو طريقة الإمام(٥) ، وأشار في « المطلب » إلىٰ تضعيفها ، وثانياً هو طريقة الأكثرين ممن وقفت علىٰ كلامهم ، فجمع الرافعي بينهما(٢) ، فلزم منه ما لزم ، وحمل شيخنا الإمام البلقيني قولهم : ( إن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد ) على أن المراد : بسائر أمواله .

١٩٧٠ قول « التنبيه » [ص ١٢٠] : ( وما يلزم من دين التجارة يجب قضاؤه من مال التجارة ، فإن بقي شيء.. اتبع به إذا عتق ) يقتضي أنه لا يتعلق بما يكسبه قبل الحجر من احتطاب ونحوه ،

<sup>(1)</sup> المحرر ( ص ١٥٧ ) ، الروضة ( ٣/ ٧٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ المنهاج ﴾ ( ص ٢٣٥ ) .

المحرر (ص ١٥٧) ، الروضة (٣/٧٠٥). (4)

<sup>(</sup>٤) ما بين معقوفين زيادة من ا الحاوي ، .

<sup>(0)</sup> انظر « نهاية المطلب » ( ٥/ ٤٧٤ ) .

<sup>(7)</sup> 

انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣٦٩/٤ ) .

والأصح : خلافه ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي »(١) ، ويقتضي أيضاً أن السيد لا يطالب به ، وقد عرفت ما فيه .

1971\_قول « التنبيه » [ص ١٦١] : ( وإن اشترئ من يعتق على مولاه بغير إذنه . . لم يصح الشراء في أصح القولين ) قال شيخنا الإمام البلقيني : هاذا التصحيح مخالف لما صححه الشافعي ؛ فإنه ذكر في « الأم » في ( باب دعوى الولد ) في ذلك قولين ، ثانيهما : أنه يعتق عليه ، وقال : وهاذا أصح القولين ، وبه آخذ . انتهى ( )

ومحلهما : إذا أذن له في شراء العبيد ، فإن لم يأذن له في ذلك . . لم يصح قطعاً ، قاله صاحب « المعين » ، وفيه نظر .

1977 قوله: (وإن اشترئ أباه - أي: أبا السيد - بإذنه.. صح الشراء ، وعتق عليه إن لم يكن عليه - أي: على العبد - دين ، وإن كان عليه دين.. ففي العتق قولان ) (٣) أصحهما في « تصحيح التنبيه »: أنه لا يعتق (٤) ، وليس في « الروضة » وأصلها تصحيح ، وفي « المطلب » في ( باب القراض ) عن الأصحاب: أن فيه الخلاف في عتق الراهن ، وأشار إليه الرافعي أيضاً بتشبيهه بالمرهون (٥). قال في « المهمات »: فيكون الصحيح: التفصيل بين الموسر وغيره ، ولا يتجه غيره ، ولو قال: ( وإن اشتراه ).. لكان أحسن ؛ ليعود الضمير على المذكور أولاً ، وهو من يعتق علىٰ مولاه ، فيكون أعم وأبعد من الإيهام ، علىٰ أن قوله: ( أباه ) ليس في نسخة المصنف كما قيل .

**١٩٧٣ ـ** قول « الحاوي » [ص ٢٨٧] : ( وإتلافه الوديعة ) أي : وكما يؤدي بدل الوديعة عند إتلافه إياها من كسبه ومال التجارة .

اعترض عليه: بأنه إن كان الاستيداع بإذن السيد ـ وهو الذي يشعر به كلامه ـ . . فالمنقول: أنها وديعة عند السيد ، فالضمان عليه ؛ لأنه بإبقائها في يده مسلط له على الإتلاف ، وإن كان بغير إذنه . . تعلق الضمان برقبته على الأصح ، وبذمته على وجه ، ولا تعلق له بالكسب ، ففي أي صورة يتعلق الضمان بالكسب ومال التجارة ؟

وأجيب عنه : بأن قياس تعلقه بالذمة عند عدم الإذن تعلقه بالكسب عند وجوده ؛ لأن الإمام

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢٨٦) ، المنهاج (ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) الأم (٦/٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر ( التنبيه ) ( ص ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) تصحيح التنبيه ( ١/ ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » (٢٥/٦) .

وغيره أطلقوا أن ما وجب برضا صاحب الحق وإذن السيد يتعلق بالذمة والكسب<sup>(۱)</sup> ، وإن قلنا : يتعلق بالرقبة عند عدم الإذن . . فيحتمل أن يقول هنا : يتعلق بالكسب ؛ لأن العدول إلى الرقبة عند عدمه لفقد شيء يتعلق به غيرها ، وقد وجدنا هنا الكسب ، وليس من شرط التعلق به إذن السيد في الإتلاف ، ألا ترى أن الذي اشتراه العبد فاسداً أو صحيحاً يتعلق بالكسب ، ولم يأذن السيد في إتلافه ، ويحتمل أن يقال : يتعلق بالرقبة ، ذكره السبكي ، وقال : فقد ظهر لكلام « الحاوي » محمل على حال ، وقد أشكل على جماعة . انتهى .

1974 قوله: (ويسري) (٢) أي: إذا وهب للمأذون جزء بعض السيد كأبيه وابنه فقبل. فلم ينسري ، كذا ذكره الرافعي في أثناء العتق ، واستشكله النووي ، وقال: ينبغي المنع ؛ لدخوله في ملكه قهراً كالإرث (٣) ، وكذا صحح: عدم السراية في « الروضة » وأصلها في ( الكتابة ) ، وحكيا السراية وجهاً في « الوسيط »(٤) .

قال في « المهمات » : والصواب : السراية ؛ لأن قبول العبد كقبوله شرعاً ؛ ولهاذا صححوا : أن السيد يحلف على البت حيث حلف على نفي فعل عبده ؛ وعللوه : بأن فعله كفعله .

19۷٥ قولهما: (وإن ملكه السيد مالاً. لم يملكه في أصح القولين) احترزا بتمليك السيد عما لو ملكه أجنبي و فإنه لا يملكه بلا خلاف ، كما ذكره الرافعي أنه لكن صرح بإجراء القولين في تمليك الأجنبي أيضاً الماوردي والقاضى الحسين ( $^{(v)}$ .

1977\_ قول « التنبيه » [ص ١٦١] : ( ولا يبيع بنسيئة ) محله : إذا دفع السيد إليه مالاً ، فإن قال : اتجر بجاهك . . فله البيع والشراء في الذمة وبالأجل والرهن والارتهان ، فإن فضل في يده مال . . فهو كالذي دفعه له السيد ، والله أعلم (^) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر « نهاية المطلب » ( ٥/ ٥٧٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر « الحاوي » ( ص ۲۸۷ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٣٤٦ /١٣ ، ٣٤٧ ) ، و « الروضة » ( ١٣٥ /١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الوسيط (٧/ ٥٣٥ ) ، فتح العزيز ( ١٣/ ٥٥٢ ) ، الروضة ( ٢٨٣/١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » (ص ١٢١) ، و« المنهاج » (ص ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر « فتح العزيز » ( ٣٤٧/٤ ) .

 <sup>(</sup>۷) قال الماوردي : لا خلاف بين الفقهاء أن العبد لا يملك بالميراث ولا يملك ما لم يملكه السيد . انظر « الحاوي الكبير »
 ( ٢٦٥/٥ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « الروضة » ( ۲۵/۶ ) .

# كنابكتكم

19۷۷\_قول « المنهاج » [ص ٢٣٦] : ( هو بيع موصوف في الذمة ) هو أصح العبارات في تعريف السلم ، ومع هنذا يرد عليه : ما إذا عقد بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلم . فإنه ينعقد بيعاً في الأصح ، لا سلماً ، كما ذكره « المنهاج » بعد ذلك (١) ، خلافاً لقول « التنبيه » [ص ٩٧] : ( وينعقد بجميع ألفاظ البيع ) وانعقاده سلماً نص عليه الشافعي (٢) ، ويوافقه قول الرافعي في ( الأيمان ) : فيما إذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيد . أنه يحنث بما ملكه بالسلم ؛ لأنه شراء في الحقيقة والإطلاق (٣) .

قال في « المهمات » : فثبت رجحان كونه سلماً بنص الشافعي عليه ، وكثرة القائلين به ، وفساد دليل مقابله ، واختاره السبكي أيضاً ، وقال شيخنا الإمام البلقيني : هو الذي يقوى من جهة المعنى ، ثم محل انعقاده بيعاً : إذا لم يضم إليه لفظ السلم ، فإن ضمه إليه ، فقال : اشتريته سلماً . . انعقد سلماً ، كما جزم به الرافعي في تفريق الصفقة في الأحكام (3) ، فعلى المرجح في « المنهاج » ينبغي أن يزاد في عبارته : ( بلفظ السلم ) ، ذكره السبكي ، وذكر النووي في « التحرير » : أن أحسن حدوده : عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً ، ورده السبكي : بأن التعجيل شرط من شروطه ، لا أنه داخل في حقيقته .

ومقتضىٰ قول « المنهاج » [ص ٢٣٦] : ( هو بيع ) وقول « التنبيه » [ص ٩٧] : ( صنف من البيع ) أن إسلام الكافر في العبد المسلم لا يصح في الأصح ، وهو كذلك في « شرح المهذب » ( الكن صحح الماوردي : القطع بصحته ( $^{(V)}$ ) ، وتبعه السبكي ، وإنما عبر « التنبيه » بأنه صنف من البيع ، وقال في كل من ( الصلح ) و ( الإجارة ) : إنه بيع  $^{(A)}$  ؛ لأن السلم بيع دين فقط ، وكل من الصلح والإجارة يرد على العين تارة والذمة أخرىٰ .

<sup>(</sup>١) المنهاج ( ص ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الأم » ( ٣/ ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ( ١٢/ ٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣٩٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ١٨٧ ).

 <sup>(</sup>٢) المجموع (٩/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٧) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣٨٩/٥ ) .

<sup>(</sup>۸) التنبيه (ص۱۰۳، ۱۲۲).

19۷۸ - قولهم: ( إن شرطه: تسليم رأس المال في المجلس)(١) أي: مجلس العقد، يشترط مع كونه في المجلس: أن يكون الخيار باقياً، فلو تخايرا.. بطل السلم كنظيره في الربا، صرح به القفال في « شرح التلخيص »، كما حكاه شيخنا الإمام البلقيني.

١٩٧٩ قول « التنبيه » [ص ٩٧] : ( فإن كان في الذمة. . بيّن صفته وقدره ) قال في « الكفاية » : إلا إذا كان من نقد البلد. . فيكفي بيان قدره ، وهو قضية كلام الرافعي (٢) ، وفيه وجه في « الكفاية » .

19۸۰ ـ قول « المنهاج » [ص ١٣٦] : ( ولو أحال به وقبضه المُحَالُ في المجلس. فلا ) قبض المحال في المجلس ليس شرطاً ، بل غاية ، فلو لم يقبضه. . فأولىٰ بالبطلان ، فلو قال كما في « الحاوي » [ص ٢٩٠] : ( وإن قبض ) . . لكان أولىٰ .

19۸۱ قول « المنهاج » [ص ٢٣٦] - والعبارة له - و « الحاوي » [ص ٢٩٠] : ( ويجوز كونُهُ منفعة ، ويُقبَضُ بِقَبضِ العين ) أسقط النووي هذه المسألة من « الروضة » ؛ لإشكال فيها ، وهو أن المعتبر القبض الحقيقي ، وهو منتف $^{(7)}$  ؛ ولهاذا لا تكفي الحوالة ، كما قاله الرافعي هنا ، ولا الإبراء ، كما قاله في ( باب الإجارة ) (3) ، ومقتضى عبارتهما : تناول منفعة بدن الحر ، وأن قبضها يكون بتسليم نفسه ، لكن الحر لا يدخل تحت اليد ، فقياسه : عدم الاكتفاء بذلك ، ولا سيما إن أخرج نفسه من التسليم بعد ذلك ، ذكره في « المهمات » .

١٩٨٢ ـ قولهما ـ والعبارة لـ المنهاج » ـ : ( ورؤيةُ رأس المال تكفي عن معرفةِ قدرهِ في الأظهر ) (٥) فيه أمران :

أحدهما: أن الشافعي نص في « الأم » في ( باب الآجال في الصرف ) على أن أحب القولين إليه : الاشتراط (٢٠) ، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في « حواشيه » .

ثانيهما: محل القولين: إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة ، فلو علما ثم تفرقا. . صح بلا خلاف ، واستشكل : بأن ما وقع مجهولاً لا ينقلب صحيحاً بالمعرفة في المجلس ، كما لو قال : بعتك بما باع به فلان فرسه . . فإنه لا يصح على الأصح وإن حصل العلم قبل التفرق .

قال شيخنا الإمام البلقيني : ولعل الفرق أن المعرفة هناك لدفع الغرر في العقد ، وهنا لأجل

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٩٧ ) ، و« الحاوي » ( ص ٢٩٠ ) ، و« المنهاج » ( ص ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ۳۹۳/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ج): ( والجواب عن ذلك: أن المنفعة تُستوفىٰ شيئاً فشيئاً ، وهو قبض لها).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٣٩٢/٤ ) ، ( ٨٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٩٧ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) الأم (٦/١٠١).

معرفة ما يرد عند الفسخ ، فكانت أخف . انتهى .

وهو فرق واضح.

19۸۳\_قول « المنهاج » [ص ٢٣٦] : ( الثاني : كونُ المُسْلَمِ فيه دَيناً ) اعترض عليه : بأن تسميته شرطاً مع أخذه في حقيقة السلم لا معنىٰ له، وإن كان لا بد من ذكره ليترتب عليه الأحكام المختصة به.

وأجيب عنه : بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط : ما لا بد منه ؛ فيتناول حينئذ جزء الشيء .

1948\_ قول « التنبيه » [ص ١٩] : ( وإن أسلم مؤجلاً في موضع يصلح للتسليم . فقد قيل : لا يجب بيانه ، ويجب التسليم في موضع العقد ، وقيل : فيه قولان ، أحدهما : يجب بيانه ، والثاني : لا يجب ) الأصح : وجوبه إن كان لنقله مؤنة ، وإلا . فلا ، وعلىٰ ذلك مشى « المنهاج » و « الحاوي » (۱) ، لكن لم ينبه في « المنهاج » علىٰ أن محل ذلك : في السلم المؤجل ، أما الحال : فلا يجب فيه بيان موضع التسليم ، قال البغوي : والمراد بموضع العقد : ناحيته ، لا ذلك الموضع بعينه (٢) .

ولو عين موضعاً ، فخرب وخرج عن صلاحية التسليم . . فالأقيس في « الروضة » : أنه يتعين أقرب موضع صالح $^{(7)}$  .

ورجح شيخنا الإمام البلقيني: أنه لا يتعين موضع ، وللمسلم الخيار ، ومعناه: أنه إن شاء . . فسخ العقد وأخذ رأس ماله ، وإن شاء . . صبر إلىٰ أن يصلح الموضع المعين للتسليم ، قال شيخنا: فلو قال المسلم إليه: أنا أفسخ السلم لأؤدي إليه رأس ماله وتبرأ ذمتي من الدين الذي علي . . فالأرجح: أنه يجاب ، ولا سيما إن كان هناك رهن يريد فكه ، أو ضامن يريد خلاصه ، ولم يتعرضوا له ، قال: وقد وقعت مسألة في مكان الإرضاع في الإجارة للرضاع ينهدم ، وأفتيت فيها بأن المتعاقدين إن تراضيا بمكان آخر . . استمر العقد ، وإلا . . فسخ ، وهو مستمد من موت الرضيع . انتهى .

19۸٥ قول « المنهاج » [ص ٢٣٧] والعبارة له و « الحاوي » [ص ٢٩٣] : ( فإن انكسر شهرٌ . . خُسِبَ الباقي بالأهلة وتُمَّمَ الأولُ ثلاثين ) يقتضي أنه لو أجل بثلاثة أشهر وانعقد في آخر يوم من شهر ؛ كصفر مثلاً ، فمضى الربيعان وجُمادى ناقصات . . أنه لا يحل إلا بمضي جزء من جُمادى الآخرة قدر الباقي من صفر ، وبه قال الإمام (٤) .

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢٩١) ، المنهاج (ص ٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) انظر « التهذیب » (۳/ ۷۲ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ١٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ٢٩/٦ ) .

وقال المتولي وغيره: يحل بمضي الثلاث؛ فإنها عربية كوامل، وهو الصواب عند الرافعي والنووي (١)، وأبداه الإمام احتمالاً (٢)، قالوا: وانما يُراعىٰ في الشهر الأول العدد إذا عقد في غير اليوم الأخير، واعترض في « المهمات » علىٰ هلذا الحصر: بأنه لو وقع العقد في الليلة الأخيرة. . كان كاليوم في أنه لا يُراعىٰ فيه العدد أيضاً ؛ للمعنى الذي ذكره .

### فظيناف

#### [شروط السلم]

١٩٨٦ قول « المنهاج » [ص ٢٣٧] والعبارة له و « الحاوي » [ص ٢٩١] : ( يشترط كون المُسْلَم فيه مقدوراً علىٰ تسليمه عند وجوب التسليم ) كذا في « المحرر » تبعاً للغزالي (٣) ، وقال الرافعي : هـٰذا الشرط لا يختص بالسلم ، بل يعم كل بيع . انتهى (٤) .

وأجيب : بأن التصريح به للفروع المترتبة عليه ، وقد يجاب : بأن المقصود بيان موضع القدرة ، وهي حالة وجوب التسليم ، وتارة يقترن بالعقد لكون السلم حالاً ، وتارة يتأخر عنه فيما إذا كان مؤجلاً ، بخلاف البيع ؛ فإن المعتبر اقتران القدرة فيه بالعقد في كل حال ، والله أعلم .

وقد يرد علىٰ عبارة « المنهاج » : ما إذا قدر علىٰ تسليمه ، لكن بمشقة عظيمة في تحصيله كقدر كثير من الباكورة ، وفيه وجهان ، قال الرافعي : أقربهما إلىٰ كلام الأكثرين البطلان<sup>(٥)</sup> ، ولا يرد ذلك على « الحاوي » لتصريحه به بقوله [ص ٢٩١] : ( لا وقت الباكورة في قدر عسر التحصيل ) .

19۸۷ قول « المنهاج » [ص ۱۳۲۷] و والعبارة له و « الحاوي » [ص ۱۹۱] : ( فإن كان يوجد ببله اخر . . صح إن اعتيد نقله للبيع ، وإلا . فلا ) حكاه في « الروضة » وأصلها عن الإمام (۲ ) ، قال الرافعي : وسيأتي في آخر الفصل ما يُنازع في الإعراض عن مسافة القصر (۷ ) ، وأسقط ذلك من « الروضة » ، ومراد الرافعي به : ما إذا أسلم فيما يعم ، فانقطع في محله ، وأمكن نقله من بلدة أخرى من غير فساد ؛ فالأصح : أنه إن كان دون مسافة القصر . وجب ، وإلا . فلا ، وقال الإمام هنا : لا اعتبار بمسافة القصر كما قال هناك (۸) ، فيحتاج على طريقة النووي إلى الفرق بين

<sup>(</sup>١) انظر « فتح العزيز » ( ٣٩٩/٤ ) ، و « الروضة » ( ١٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر النهاية المطلب ، (٣٠/٦).

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٥٩)، وانظر ( الوجيز » ( ١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » (٤٠١/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » (٤٠١/٤) .

<sup>(</sup>٦) الروضة ( ١٢/٤) ، وانظر ﴿ نهاية المطلب » ( ٨/٨ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « فتح العزيز » ( ٤٠١/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر \* نهاية المطلب ، (٨/٦).

المسألتين ، وأما الرافعي : فمشير إلى التسوية بكلامه المتقدم .

19۸۸\_ قولهما والعبارة لـ «المنهاج » و ( ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله . لم ينفسخ في الأظهر ) (١) كذا لو وجد في محله وماطله به حتى انقطع . ففيه القولان ، وقيل : لا ينفسخ في هائذه قطعاً ، وهائذا يرد أيضاً على قول « الحاوي » [ص ٢٩١] : ( وإن انقطع . . خُير في المحل ) فإنه وإن لم يقيد الانقطاع بكونه في المحل . . فقد قيد التخيير به .

19۸۹\_ قولهم في المسألة المذكورة \_ والعبارة لـ« المنهاج » \_ : ( فيتخير المسلم بين فسخه ، والصبر حتىٰ يوجد ) $^{(7)}$  قد يفهم من إطلاق الخيار أنه على الفور ، لا سيما مع قول « التنبيه » و « المنهاج » أولاً : ( إنه بيع مخصوص ) $^{(7)}$  لكن الأصح : أنه على التراخي ، فإن قلت : قد ذكر ذلك « الحاوي » بقوله [-0.000] : ( فإن أجاز ، ثم بدا له . . يتمكن من الفسخ ) .

قلت : هاذه مسألة أخرى غير كونه على التراخي ، ولا يلزم من التراخي أنه إذا اختار خصلةً. . يجوز له الرجوع عنها كالمفلس .

1990 قول « المنهاج » [ص ٢٣٧] : ( ولو عَلِمَ قبل المحل انقطاعه عنده . . فلا خيارَ قبلهُ في الأصح ) ينبغي أن يقول كما في « الروضة » : لم يتنجز حكم الانقطاع في الأصح ( $^{(3)}$ ) ؛ لأن مقابل المرجح تنجز حكم الانقطاع حتىٰ ينفسخ العقد علىٰ قول ، ويثبت الخيار على الثاني ، وكذا عبر به الرافعي في « الشرح » ، وإن كانت عبارة « المحرر » كـ « المنهاج »( $^{(0)}$  .

١٩٩١ قول « التنبيه » [ص ٩٩] : ( ويجوز فيما يكال بالكيل ، وفيما يوزن بالوزن ، وفيما يذرع بالذرع ، وفيما يعد بالعد ) فيه أمران :

أحدهما: أنه يقتضي منع السلم في المكيل وزناً وفي الموزون كيلاً ، وليس كذلك ، وقد صرح به « المنهاج » بقوله [ص ٢٣٧]: ( ويصح المكيل وزناً وعكسه ) لكن جواز الموزون كيلاً أطلقه الأصحاب ، وحمله الإمام على ما يُعد الكيل في مثله ضابطاً ، فلو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلاً . . لم يصح ، حكاه الرافعي عنه ، وأقره (٢٠) ، وصححه النووي في « التصحيح » فقال : يصح في كل ما يتأتىٰ كيله سوى المسك ونحوه كيلاً (٧٠) ، ومشىٰ عليه «الحاوي» بقوله [ص ٢٩١]:

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي » ( ص ٢٩١ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التنبيه » ( ص ٩٩ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٩١ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه ( ص ٩٧ ) ، المنهاج ( ص ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الروضة (١٢/٤).

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز (٤٠٣/٤)، والمحرر (ص١٥٩).

<sup>(</sup>٦) انظر « نهاية المطلب » ( ٤٩/٦ ) ، و « فتح العزيز » ( ٤٠٨/٤ ) .

<sup>(</sup>۷) تصحيح التنبيه ( ۱۰۹/۳ ) .

( بالوزن في كبير الجرم ؛ كالبيض ، وما لا يُعتاد كيله ) .

لكن جزم الرافعي بعد ذلك بالجواز في اللآليء الصغار إذا عم وجودها كيلاً ووزناً ١١٠ .

قال النووي : وهو مخالف لما قدمه عن الإمام فيما لا يُعد الكيل فيه ضبطاً ، فكأنه اختار هنا إطلاق الأصحاب . انتهىٰ(٢) .

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ليس مخالفاً لما تقدم ؛ لأن فتات المسك والعنبر ونحوهما ، إنما لم يُعد الكيل فيهما ضبطاً ؛ لكثرة التفاوت بالثقل على المحل أو تركه ، وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت ؛ كالقمح والفول ، فصح فيه كيلاً ، فلا مخالفه . انتهىٰ .

ثانيهما: ما ذكره من السلم فيما يُعد بالعد ذكره « المنهاج » أيضاً (٣) ، ولم يذكر « الحاوي » العدد إلا مع الوزن في اللبن ، ومع الذرع في الثوب (٤) ، وقال ابن يونس: المنقول في مشاهير الكتب: أن العدد في المعدود لا يكفي وحده ، وقال ابن عجيل اليمني: لعل مراد « التنبيه » : إذا أسلم في دراهم أو دنانير وكان وزنها معروفاً بالاستفاضة. . فإنه عند العقد يُكتفىٰ بذكر العدد ، وعند الاستيفاء لا بد من الوزن ؛ ليُتحقق الإيفاء .

1997 ـ قول « المنهاج » [ص ٢٣٧] : ( ولو أسلم في مئة صاع حنطةٍ علىٰ أنَّ وَزْنَها كذا. . لم يصح ) في معنى الحنطة : الثياب ، بخلاف الخشب ؛ لأن زائده يُنحت .

199٣ قول « التنبيه » [ص ٩٩] : ( وقيل : يجوز في الجوز واللوز كيلاً ) هو الأصح ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » ( ه ) لكنهما قيدا جواز السلم فيهما وفي نحوهما بقيد عبر عنه « المنهاج » بقوله [ص ٢٩٢] : ( في نوع يقل اختلافه ) ، و « الحاوي » بقوله [ص ٢٩٢] : ( إن استوت قشوره ) .

واعلم: أن الرافعي أطلق جواز السلم في ذلك وزناً ، ثم قال : واستدرك الإمام فقال : قشورهما مختلفة ، فمنها غلاظ ومنها رقاق ، والغرض يختلف باختلافها ، فليمتنع السلم فيهما بالوزن . انتهى (٢٦) .

ومقتضىٰ ذلك : منع السلم لكونهما مظنة الاختلاف ، ومقتضى « المنهاج » و « الحاوي » : الجواز إن لم يختلف ، وقال النووي في « شرح الوسيط » بعد حكايته لمقالة الإمام : المشهور في

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الروضة » ( ١٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج ( ص ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ( ص ۲۹۲ ، ۲۹۲ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢٩٢) ، المنهاج (ص ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز (٤٠٦/٤)، وانظر « نهاية المطلب » (٦/٠٥).

المذهب: هو الذي أطلقه الأصحاب، ونص عليه الشافعي. انتهى (١١) .

وقال في « المهمات » : الصواب : التمسك بما في « شرح الوسيط » لأنه متتبع لا مختصر .

1942\_قول « المنهاج » [ص ٢٣٧] - والعبارة له - و « الحاوي » [ص ٢٩١] : ( ويجمع في اللّبِنِ بين العدّ والوزن ) قال في « الروضة » : كذا قال أصحابنا الخراسانيون ، ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن ، ونص الشافعي في آخر ( السلم ) من « الأم » علىٰ أن الوزن فيه مستحب لو تركه ، فلا بأس ، لكن يشترط : أن يذكر طوله وعرضه و ثخانته ، وأنه من طين معروف . انتهىٰ (٢) .

1990 - قول « التنبيه » فيما إذا أسلم على مكيال بعينه [0] : ( [0] محله : [0] الم يكن معتاداً ، فإن اعتيد الكيل به . . صح على [0] الأصح ، وعليه مشى « المنهاج » و« الحاوي »([0] ، لكن قد تفهم عبارة « المنهاج » صحة الشرط فيما إذا اعتيد الكيل به ، وليس كذلك ، بل السلم صحيح والشرط لاغ ؛ كسائر الشروط التي لا غرض فيها ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » بقوله [0] : ( [0] وفسد تعين المكيال لا العقد إن اعتيد ) ، فلو شرطا ألاً يبدَّل . . بطل كما دل عليه كلام الرافعي في ( [0] المسابقة )([0] .

1997 قول « التنبيه » [ص 99] : (أو أسلم فيما لا يؤمن انقطاعه ؛ كثمرة قرية بعينها . لم يصح ) محله : إذا كانت القرية صغيرة ، فإن كانت كبيرة . . صح في الأصح ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي (0) ، وقد يفهم من عبارة « المنهاج » أن الصورة : أن يسلم في جميع ثمرتها ، وليس كذلك ؛ فإن هاذا باطل ، وإنما الصورة : أن يسلم في قدر معين منها .

199٧\_قول « التنبيه » [ص ٩٩] : ( ولا يجوز حتى يضبط بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة ) ، مثل قول « المنهاج » [ص ٢٣٨] : ( ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً ) ، وقول « الحاوي » [ص ٢٩٣] : ( وصفات فيها غرض ظاهر ) وعبر بعضهم بما تختلف به القيمة ، ومنهم من يجمع بينهما ، وأورد الرافعي على هاذا الشرط : أن كون العبد قوياً في العمل أو كاتباً مثلاً أوصاف يختلف بها الغرض والقيمة ، ولا يجب التعرض لها(٢) .

قال شيخنا الإسنوي : وتصحيح الضابط أن يزاد فيه ، فيقال : من الأوصاف التي لا يدل الأصل على عدمها ؛ فإن الكتابة والقوة فضيلة ، الأصلُ عدمُها .

<sup>(</sup>١) انظر «الأم» (٣/٨٠).

 <sup>(</sup>٢) الروضة (٤/٤) ، وانظر الأم (٣/١٢٦) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٩٢ ) ، المنهاج ( ص ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » (٤/٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢٩١) ، المنهاج (ص ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ١٠/٤ ) .

199٨\_ قول « التنبيه » عطفاً على ما لا يصح السلم فيه [ص ٩٨] : ( وما يجمع أجناساً مختلفة ) فيه أمران:

أحدهما : كذا في أكثر النسخ ، والذي في نسخة المصنف : (مختلطة) بالطاء ، وهو الصواب؛ فإن الاختلاط أخص، وهو المقتضى للبطلان.

ثانيهما : لا بد مع اختلاطها من كونها مقصودة غير منضبطة ، فلو كانت غير مقصودة ؛ كالجبن يخالطه الأنفحة ، أو منضبطة ؛ كالعتَّابي والخز. . صح السلم فيهما ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي »(١) ، لكن في عبارة « المنهاج » إيهام ؛ لقوله : ( والأصح : صحته في المختلط المنضبط ؛ كَعَتَّابيٌّ وخز ، وجبنِ وأقطٍ وشَهْدٍ ، وخلِّ تمرٍ أو زبيب )(٢) وفيه أمور :

أحدها : أنه ينبغي أن يزيد بعد قوله : ( المنضبط ) : ( المقصود الأركان ) .

ثانيها : أن قوله : ( وجبن ) وما بعده ليس معطوفاً علىٰ ( العتابي ) المجرور بالكاف ؛ فإنه ليس من المختلط المنضبط ، وإنما هو معطوف علىٰ (مختلط ) المجرور بـ( في ) ، وهـٰـذه الأمور ما عدا ( الشهد ) أحد الخليطين فيها غير مقصود ، بل للإصلاح والاختلاط في الشهد خلقيٌّ ، وقد قطع في « المحرر » الجبن وما بعده عما قبله ، فقال : ( والأصح : صحته في المختلطات التي تنضبط صفاتها ؛ كالعتابي والخز ، وكذلك في الجبن. . . إلىٰ آخره ) (٣) .

ثالثها: توسيط الشهد بينها غير حسن ؛ لأنه من غير نوعها كما قد عرفت ، فكان ينبغي فصله عنها بتقديم كما في « الحاوي »(٤) ، أو تأخير ، واختار السبكي المنع في الشهد ، خلافاً للرافعي والنووي ، وعزاه للنص(٥).

١٩٩٩ قولهما \_ والعبارة لـ « التنبيه » : ( فإن أسلم فيما لا يعم ؛ كالصيد في موضع لا يكثر فيه )<sup>(١)</sup> أي : ولا في بلد آخر قريب منه .

· ٢٠٠٠ قول « التنبيه » [ص ٩٧] : ( وما لا يضبط بالصفة. . لا يجوز السلم فيه ؛ كالجواهر ) أي: الكبار ، فيصح السلم في اللآليء الصغار ، وقد قيد « المنهاج » و « الحاوي » اللآليء بالكبار ، والصغار ما قصدت للدواء لا للزينة(٧) ، وضبطه الجويني : بسدس دينار تقريباً وإن قصد للزينة .

الحاوي ( ص ٢٩٤ ) ، المنهاج ( ص ٢٣٨ ) . (1)

<sup>(</sup>٢) المنهاج ( ص ۲۳۸ ) .

<sup>(</sup>٣) المحرر (ص ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤)

الحاوي ( ص ٢٩٤ ) .

انظر « الأم » ( ٣/٣٠ ) ، و« فتح العزيز » ( ٤١٠/٤ ) ، و« الروضة » ( ١٧/٤ ) . (0)

انظر « التنبيه » ( ص ٩٨ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٣٨ ) . (1)

الحاوي ( ص ٢٩٤ ) ، المنهاج ( ٢٣٨ ) . **(V)** 

٢٠٠١\_ قول « التنبيه » [ص ٩٧] : ( والحيوان الحامل ) قال في « الكفاية » : مقتضىٰ كلامه تخصيصه بقولنا : إن الحمل يقابله قسط من الثمن ؛ لعده فيما لا يمكن ضبطه بالصفة ، والأصح : القطع بالمنع .

- ٢٠٠٧ قولهم : ( إنه لا يصح السلم في جارية وولدها )(١) قال الرافعي : فيه إشكال ؛ لأنهم حكوا عن نصه أنه لو شرط كون العبد كاتباً أو الجارية ماشطة . . جاز ، ولمدّع أن يدعي نُدرة اجتماع الكتابة والمَشْط مع الصفات التي يجب التعرض لها ؛ فليسوّ بين الصورتين في المنع والتجويز (٢) .

قال في « المهمات » : وما ذكره من المشابهة ضعيف ؛ فإن الفرق بينهما : أن الكتابة في العبد والمشط في الجارية يسهل تحصيله بالاكتساب ، أما البنوة : فوصف غير مكتسب ، فيعز اجتماعه مع باقى الأوصاف .

### فِي الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلمُّ المِلْمُ المِلمُّ المِلمُ المِلمُلِي المُلْمُ المِلمُّ المِلمُ المِلمُلِي

#### [في بقية شروط السلم]

٣٠٠٣\_ قول « المنهاج » [ص ٢٣٨] ـ والعبارة له ـ و « الحاوي » [ص ٢٩٣] : ( فيشترط في الرقيق : ذِكْرُ نوعه كتركيُّ ) قد يفهم أنه لا يشترط ذكر الصنف؛ كحطابي مثلاً، والأصح : وجوبه إن اختلف . ٤٠٠٤ ـ قولهما : ( ولونه كأبيض ) (٣) محله : إذا اختلف لون الجنس ، فإن لم يختلف ؛

كالزنج . . فلا ، وعبارة «الحاوي » أعم ؛ فإنه ذكر اعتبار اللون في الحيوان ، ولم يذكره «المنهاج » إلا في الرقيق .

« ٢٠٠٥ : ( وَكُلُّهُ على التقريب ) مخالف لعبارة « ٢٣٨ تول « المنهاج » بعد ذكر السن والقد [ص ٢٣٨] : ( وَكُلُّهُ على التقريب ) مخالف لعبارة « المحرر » فإنه قال بعد ذكر السن : والأمر فيه على التقريب ، ثم قال : والقد طولاً وقصراً .

فتعين أن التقريب يتعلق بالسن خاصة دون القد ، وكذا في « الروضة » قال : حتى لو شرط ابن سبع سواء. . بطل ؛ لندوره (٥٠) ، وقدم « المنهاج » ذكر القد ، فعاد التقريب إليه أيضاً ، قال شيخنا ابن النقيب : وهو حسن إن ساعد عليه نقل (٦٠) .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ٩٨ ) ، و « الحاوي » ( ص ٢٩٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ٤١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي » ( ص ٢٩٣ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) الروضة (١٨/٤).

 <sup>(</sup>٦) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١٥٩/٣ ) .

٢٠٠٦ قول « الحاوي » [ص ٢٩٣] : ( مع الصغر أو الكبر جنّة في الطير ، واللون والذكورة والأنوثة ، والسن في الحيوان ) يقتضي أنه لا يشترط ذكر اللون في الطير ، وأهمل الرافعي والنووي ذكره في كتبهما ، ولا بد من اشتراطه فيه ؛ لاختلاف الغرض به .

٧٠٠٧\_ قول «المنهاج » [ص ٢٣٨] : (وفي اللحم : لحم بقرٍ ) لا بد أن يبين أيضاً أنه من جاموس أو عراب ، ولم يتعرض لذلك « الحاوي » صريحاً ، وكأنه اكتفىٰ بذكر الجنس والنوع في الحيوان .

٢٠٠٨ - قول « المنهاج » [ص ٢٣٨] و « الحاوي » [ص ٢٩٣] : ( خَصِيٌّ معلوف ) محله : في لحم غير الصيد .

٢٠٠٩ قولهما : ( ويُقبل عَظْمُهُ على العَادَةِ )(١) محله : ما إذا لم يشترط نزعه ، فإن شرط . .
 لم يجب قبوله .

وقد ( المنهاج » [ص ٢٠١٠] : ( وفي الثياب : الجنس ) لا بد من ذكر النوع أيضاً ، وقد ذكره ( الحاوي  $^{(7)}$  ، فاعتبر ذكر الجنس والنوع في كل مسلم فيه ، ولا بد أيضاً من ذكر بلد النسج إن اختلف به الغرض $^{(7)}$  .

٢٠١١ - قول « المنهاج » [ص ٢٣٨] و « الحاوي » [ص ٢٩٤] : ( والغلظ والدَّقَة ) هو بالدال ، وهما يرجعان إلىٰ كيفية يرجعان إلىٰ كيفية الغزل ، ثم قالا : ( والصَّفاقة والرقة ) أي : بالراء ، وهما يرجعان إلىٰ كيفية النسج ؛ فالصفاقة انضمام بعض الخيوط إلىٰ بعض ، والرقة بعدها ، واقتصر في « الروضة » وأصلها على الغلظ وضده (٥) ، وهو غير مغن عن الصفاقة وضدها ؛ لما عرفته .

٢٠١٧ ـ قول « التنبيه » [ص ٩٨] و « المنهاج » في المصبوغ بعد النسج [ص ٢٣٩] : ( إنه لا يصح السلم فيه ) مخالف لقول الرافعي : إن القياس : صحته ، واقتصر في « المحرر » علىٰ ذكره ، لكنه في « الشرح » جعل المعروف في كتب الأصحاب أنه لا يجوز (٢٠) ؛ فلذلك استدرك « المنهاج » ، فقال [ص ٢٣٩] : ( الأصح : منعه ، وبه قطع الجمهور ) انتهىٰ .

ونص عليه في « مختصر البويطي » .

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي » ( ص ٢٩٤ ) ، و« المنهاج » ( ص ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٩٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ج): (ذكر الجنس ليس بشرط إلا مع عدم ذكر النوع ؛ فإن ذكر النوع أغنىٰ عن الجنس ، قاله في « الروضة »
 [2/ ٢٥]) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ٢٩٤) ، المنهاج (ص ٢٣٨ ، ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٥) الروضة (٤/ ٢٥) .

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز (٤٢٠/٤)، المحرر (ص ١٦١).

٢٠١٣ قول « المنهاج » [ص ٢٣٩] : (وفي التمر : لونه . . . إلىٰ آخره ) أهمل شرطاً آخر ،
 وهو : كون جفافه على النخل أو بعد الجذاذ ، ولا بد منه كما قال الماوردي<sup>(١)</sup> ؛ فإن الأول أنقىٰ ،
 والثانى أصفىٰ ، ذكره في « المهمات » .

٢٠١٤ قوله : ( وفي العسل : جبليٌّ . . . إلىٰ آخره )(٢) قال الماوردي : ولا بد أن يبين أيضاً مرعاهُ وقوته أو رقته ، ذكره في « المهمات » أيضاً ".

٢٠١٥ قول « المنهاج » [ص ٢٣٩] : ( ولا يصح في مطبوخ ومشوي ، وما أثرت فيه النار ) مثل قول « التنبيه » [ص ٢٩] : ( وما دخله النار ) إلا أن فيه زيادة تفصيل دخول النار إلى طبخ وشيّ ، ومجرد تأثير لا ينتهي إلى طبخ ولا شي ، قال في « التصحيح » : الأصح : جوازه فيما دخلته نار لطيفة كالسكر والفانيذ والدِّبس واللِّباً ، وفي الجصِّ والآجُر . انتهىٰ .

وفي معناها: العسل والسمن ؛ لأن نارهما لطيفة أيضاً ، ومقتضى كلام الرافعي: ترجيح البطلان في السمن والدبس والسكر والفانيذ واللباً ؛ فإنه جعل فيها الوجهين في السلم في الخبز ، والأصح فيه : البطلان (٥) ، وحذف في « الروضة » هاذا التشبيه ، وأطلق ذكر وجهين ، ثم قال : وممن اختار الصحة في هاذه الأشياء الغزالي وصاحب « التتمة »(١) .

واعترضه في « المهمات » : بأن المتولي إنما اختار الجواز في اللبأ قبل أن يخلط باللبن ويطبخ ، أما بعد طبخه . فلا ، ويلتحق بها ماء الورد ، فقال الروياني : الأصح عندي وعند عامة الأصحاب : جواز السلم فيه ، واقتصر في « الروضة » وأصلها علىٰ نقل تردد في ذلك لصاحب « التقريب » (٧) .

٢٠١٦ قول « التنبيه » [ص ٩٨] : ( وإن أسلم في الرؤوس. . ففيه قولان ) الأصح : منعه ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي » (٨) ، وشرط مقابله : أن تكون نيئةً موزونةً منقّاة من الشعر ، فإن اختل شرط منها. . لم يصح قطعاً ، واشتراط كونها نيئةً مفهوم من بطلان السلم فيما دخلته النار .

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٥/٤١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۲۳۹ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ٥/٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تصحيح التنبيه ( ٢/٧٠١ ) ، وفي حاشية (أ) : ( وتبعه الإسنوي ) ، انظر « تذكرة النبيه " ( ٣/٣٠١ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » (٤١٨/٤) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢٢/٤).

<sup>(</sup>٧) الروضة ( ٢٢/٤ ) .

<sup>(</sup>۸) الحاوي ( ص ۲۹۶ ) ، المنهاج ( ص ۲۳۹ ) .

۲۰۱۷ ـ قول « التنبيه » [ص ٩٨] ـ والعبارة له ـ و « المنهاج » [ص ٢٣٩] : ( وإن أسلم في الجلود. . لم يجز ) يستثنىٰ منه : ما إذا سوّىٰ جوانبه ودبغه . . فيجوز السلم فيه وزناً .

١٠١٨ قول « التنبيه » [ص ٩٩] : ( وإن أسلم في آنية مختلفة الأعلى والأوسط والأسفل ) الواو في كلامه بمعنى ( أو ) ، فلا يشترط اختلاف الجميع ، بل كل منها مانع ؛ ولذلك أطلق « المنهاج » الاختلاف ، وقول « التنبيه » في أمثلة ذلك [ص ٩٩] : ( والمناثر ) لو قال : ( مناور ) . . لكان أحسن ؛ لأنها من النور .

٢٠١٩ قول « المنهاج » [ص ٢٣٩] : ( ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ، ويُحمل مُطْلَقُهُ على الجَيِّد ) ، مقابله منقول عن العراقيين ، وقال الرافعي : إنه ظاهر النص (٢) ، قال في « الروضة » : قوله : ( ظاهر النص ) مما ينكر عليه ؛ فقد نص عليه في مواضع من « الأم » نصأ صريحاً (٣) .

وقال السبكي: إن فُسِّرت الجودة بالسلامة من العيوب. فلا حاجة لاشتراطها ، أو بزيادة علىٰ ذلك. فقد لا يتعلق به غرض ، فلا وجه لذكره ، وإن أريد بالرداءة : رداءة النوع. فيجوز ، بل يجب قطعاً ، أو رادءة العيب. فذكرها مفسد ، وإنما يحسن الخلاف في رداءة الوصف إن كانت خارجة عن النوعين ، وحينئذ. ينبغي أن يكون الأصح فيها كالأصح في شرط الجودة ، فإن فُرض اختلاف الأغراض بذلك. فيكون الأصح فيهما : الاشتراط ، وقول الرافعي والنووي : ( ويحمل مطلقه على الجيد ) إن أريد : السليم . ناقض ما جعلناه محل الخلاف ، أو قدرٌ زائد. فما الدليل على وجوبه ؟ والذي يتعين عند الإطلاق : الاكتفاء بالسلامة من العيب . انتهىٰ (3) .

٢٠٢٠ قول « التنبيه » [ص ٩٧] : ( وإن شرط الأردأ. . فعلى قولين ) الأصح : الصحة ، وقد ذكره « الحاوي » (٥٠) .

٢٠٢١ وقوله: ( لا رديءٌ ) (٦) أي: لا يجوز اشتراطه ، وهو محمول على رداءة الصفة أو العيب ، أما رداءة النوع . . فالأصح المنصوص : صحة اشتراطها .

<sup>(</sup>١) المنهاج ( ص ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « فتح العزيز » ( ٤٢٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٢٨/٤ ) ، وانظر الأم ( ٣/ ٩٥ ، ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح العزيز » ( ٤٢٣/٤ ) ، و« الروضة » ( ٢٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص ٢٩٤).

<sup>(</sup>٦) انظر « الحاوي » ( ص ٢٩٤ ) .

### فظيني

#### [في الاستبدال عن المسلم فيه]

٢٠٢٧ قول « التنبيه » [ص ٩٩] ( وقيل : إن كان الأجود من نوع آخر . . لم يجب قبوله ) هذا الوجه هو الأصح ، بل الأصح : أنه لا يجوز قبوله ؛ لأنه كالاعتياض ، وعلى ذلك مشى « المنهاج » فقال [ص ٢٣٩] : ( لا يصح أن يُستَبدل عن المُسلَم فيه غيرُ جِنسه ونوعه ، وقيل : يجوز في نوعه ولا يجب ) وأفهم كلامه نفي وجه بوجوبه ، وليس كذلك ، بل هو وجه مشهور ، وقد عرفت أنه مقتضى كلام « التنبيه »(١) ، وهو أيضاً مقتضى قول « الحاوي » [ص ٢٩٥] : ( ووجب قبول الأجود ) لكنه محمول على الأجود في الصفة لا في النوع ، وصحح السبكي تبعاً لطائفة : جواز الاستبدال عن المسلم فيه من غير نوعه .

٢٠٢٣ قول « المنهاج » [ص ٢٤٠] : ( ولو أحضره قبل محله فامتنع المُسْلِمُ من قَبُولِهِ لغرضٍ صحيح ؛ بأن كان حيواناً أو وقت غارةٍ. . لم يُجْبَر ) فيه أمور :

أحَّدها : كذا وقع في « المحرر » : ( بأن )(٢) ، وصوابه : ( كأن ) بالكاف ؛ ليكون مثالاً للمسألة لا تفسيراً لها .

ومن أمثلتها : كونه لحماً أو فاكهة يريد أكله طرياً ، وكونه يحتاج إلى مكان له مؤنة ؛ كالحنطة الكثيرة ، كذا ذكره الرافعي والنووي<sup>(٣)</sup> .

قال في « المهمات »: ومقتضاه الإجبار على قبولها إذا كانت قليلة ، وأن الحجارة الكثيرة ونحوها لا إجبار فيها ؛ لما فيها من مؤنة المكان ، والذي اعتبره الشافعي : أن ما لا يتغير على طول الزمان ؛ كالحديد ونحوه . يجب قبوله ، وما يتغير ؛ كالحنطة ونحوها . لا يجب قبوله ، قال في « المهمات » : وهو غرض صحيح لا سيما من الذين يطلبون الأسعار في الحبوب ونحوها ، وأما المعنى الذي اعتبره الرافعي من مؤنة الموضع . . فهو حقير في الغالب بالنسبة إلى فائدة التعجيل ؛ فلذلك أهمل الشافعي اعتباره . انتهى (٤) .

ثانيها : V بد في الحيوان من كون المدة الباقية من الأجل يحتاج فيها ذلك الحيوان ، إV مؤنة لها وقع ، فلو قصرت المدة . . لم يكن له الامتناع ، وقد قيده في V المحرر V بذلك V .

<sup>(</sup>١) التنبيه ( ص ٩٩ ) .

<sup>(</sup>Y) المحرر ( *ص* ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٤٢٦/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الأم » ( ٣/ ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ١٦٢).

ثالثها: قوله: ( أو وقت غارة )(١) تقديره: أو الوقت وقت غارة ، ولا يصح عطفه علىٰ خبر كان ، والغارة لغة قليلة ، والأفصح: إغارة من أغار ، وإطلاقه يقتضي أنه لا فرق بين أن يعقد في وقت الغارة أم لا ، وبه صرح في « الإبانة » ، وحكىٰ معه وجهاً فارقاً .

٢٠٢٤ قول «التنبيه» [ص ٩٩]: (وإن أنكر المسلم إليه، وقال: «الذي سلمت إليك غيره».. فالقول قول المسلم إليه مع يمينه) الأصح: أن القول قول المسلم، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي» في آخر (اختلاف المتبايعين) (٢).

٢٠٢٥ ـ قول « التنبيه » [ص ٩٩] : ( وإن قبض ذلك ، ثم ادعىٰ أنه غلط عليه بالوزن أو الكيل. . لم يقبل في أصح القولين ) محلهما : إذا ادعىٰ فوق ما يقع مثله بين الكيلين ، أما إذا ادعىٰ قدره . . قبل قطعاً .

٢٠٢٦ قوله: (وإن دفع جزافاً، فادعىٰ أنه أنقص من حقه.. فالقول قوله) (٣) صورته: أن يختلفا بعد تلف المقبوض، قال البندنيجي والمحاملي: والقول قول القابض في قدر نقصانه قليلاً كان النقص أو كثيراً ؛ لأنه لم يعترف بشيء، والأصل عدم قبض الزائد، أما إذا كان باقياً.. فيعتبر قدره، ويعمل بمقتضاه.

\* \* \*

انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٨٩) ، المنهاج (ص ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ٩٩ ) .

# بابالقسرض

٧٠٧٧ قول "المنهاج " [ص ٢٤٠]: (الإقراض مندوب) ينبغي أن يقول كما في "التنبيه " [ص ٢٠٢٥]: (إليه)، وكذا في "المحكم " وغيره (١)، لكن المعروف جره باللام، تقول: ندبته لكذا فانتدب له، ذكره الجوهري (٢)، أما المندوب: فهو الشخص نفسه، وقول "التنبيه" [ص ٩٩]: (القرض) كان ينبغي أن يقول بدله: (الإقراض) كما في "المنهاج " فإنه فعل المقرض، أما القرض: فهو القطع، ويستعمل أيضاً اسماً للشيء المقرض، ومنه فيما قيل: قوله تعالى: ﴿قَرَضًا حَسَنَا ﴾، فنصبه مفعولاً ؛ فإن مصدره الإقراض كما ذكرته، وذكر بعضهم: أنه مصدر بحذف الزوائد؛ كقوله تعالى: ﴿أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾، فكل من عبارتي "التنبيه" و"المنهاج" أحسن من الأخرى من وجه.

٢٠٢٨ قول « المنهاج » [ص ٢٤٠] : ( وصيغته : « أَقْرَضْتُك » ، أو « أسلفتك » ، أو « خذه بمثله » ، أو « ملَّكُتْكَهُ علىٰ أَن تَرُدَّ بَدَله » ) يقتضي حصر صِيَغِهُ في هاذه الألفاظ الأربعة ، وقد عبر « الحاوي » بقوله [ص ٢٠٩٥] : ( كأقرضتك ) ليدل علىٰ أنها أمثلة ، ومع ذلك فزاد فيها : ( خذه ، واصرفه في حوائجك ، ورد بدله ) ( ) وهنا أمور :

أحدها: أن ظاهر كلامهما وكلام غيرهما يقتضي أن قوله: (خذه بمثله) (٤) صريح، لكنه كناية في البيع، قال في « المهمات »: فينبغي هنا كذلك، وسبقه إليه السبكي.

ثانيها: إنما يظهر قوله: (بمثله) في قرض المثلي، وفي المتقوم إذا قلنا: يضمن بالمثل صورة، كما هو المرجح، فإن قلنا: يُضمن بالقيمة. فينبغي أن يقول: (بقيمته) ليطابق الواقع، قاله شيخنا الإسنوي أيضاً، فكأن المذكور هنا مفرع على الأصح، أو جعلت القيمة مثلاً بتأويل، وقال السبكي: يحتمل أن يصح، كما إذا شُرط في الخبز رد المثل على وجه، ويحتمل أن يقال: إنه شرط ينافي مقتضاه، فيبطل أو يُجعل بيعاً.

ثالثها: قد يقال في الصيغة التي زادها «الحاوي»: لا حاجة لقوله: (واصرفه في حوائجك)، فيكفي الاقتصار على قوله: (خذه، وردبدله)، كما في قوله: (خذه بمثله). رابعها: لو اقتصر على قوله: (خذه واصرفه في حوائجك). في كونه قرضاً وجهان في

<sup>(</sup>١) المحكم (٩/٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر « الصحاح » ( ٢/٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ٢٤٠).

« المطلب » ، وكلام « الحاوي » يقتضي أنه لا يكون قرضاً ، وهو واضح ؛ لاحتماله الهبة .

٢٠٢٩ قول « المنهاج » اص ٢٤٠] : ( وفي المُقْرِض : أَهْلِيَّةُ التبرع ) يستثنىٰ منه : القاضي ؛
 فإنه ليس أهلاً للتبرع في مال المحجور ، وله إقراضه بلا ضرورة .

• ٢٠٣٠ قول « التنبيه » [ص ٩٩] : ( ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة بعقد السلم ) يستثنى منه : الجارية التي تحل للمقترض ؛ فإنها تثبت في الذمة بعقد السلم ، ولا يجوز قرضها ، وقد ذكرها بعد ذلك ، لكن محل استثنائها هنا كما في « المنهاج » و « الحاوي » ، وقد تفهم عبارتهم جواز قرض الجارية التي لا تحل له في الحال ؛ كأخت الزوجة ، والظاهر : المنع ، قاله شيخنا ابن النقيب (١) .

والخنثى كالمرأة في استقراض الجارية ، قاله النووي في « شرح مسلم »(٢) . قال السبكي : وفيه نظر ، وكلامهم يقتضي صحة إقراض الدراهم المغشوشة ؛ فإن الرافعي حكى في ( الغصب ) عن المتولي : أنا إذا جوزنا المعاملة بها . . جعلناها مثلية (٣) ، والمثلي يستلزم صحة المسلم فيه ، فيصح إقراضه ، لكن ذكر الروياني في « البحر » : أنه لا يجوز إقراضها .

۱۳۰۱ ـ قول «التنبيه» [ص ٩٩]: (إنه لا يصح السلم في الخبز) يقتضي أنه لا يصح قرضه ، وهو مقتضىٰ قول «المنهاج» [ص ٢٤٠]: (وما لا يُسْلَم فيه لا يجوز إقراضُه) ، ومفهوم قول «الحاوي» [ص ٢٩٠]: (وجاز قرض ما جاز سلمه) ، وصححه البغوي<sup>(٤)</sup> ، لكن قطع صاحبا «التتمة» و «المستظهري» بجوازه (٥) ، واختاره ابن الصباغ والرافعي في «الشرح الصغير» ، وعبارة «الروضة» تفهم ترجيحه (٢٦) ، وإذا صح. . رد وزنه إن أوجبنا رد المثل ، وإلا . فالقيمة ، وفي «الكافي» : يجوز عدداً .

وقال في « الاستذكار » : إن رد خبزاً . جاز ، وإن رد قيمة . . جاز ، وإن تمانعا . . قال ابن المرزباني : فالأولى القيمة ، وإن أقرضه خبزاً علىٰ شرط رد خبز . . فوجهان ، قالهما ابن القطان . انتهىٰ .

ويستثنى من هاذه القاعدة أيضاً : جزء الدار ؛ فلا يصح السلم فيه بلا شك ، ويصح قرضه كما في الرافعي في ( الشفعة ) عن « التتمة »(٧) ، وحكاه في « المطلب » عن الأصحاب ، لكن قال

 <sup>(</sup>١) انظر السراج على نكت المنهاج » ( ١٦٧/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم (۲۱/۲۷).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٤٢١/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التهذيب » ( ٥٤٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) حلية العلماء (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) الروضة (٣٣/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر ( فتح العزيز ) ( ٥٠٨/٥ ) .

الماوردي : لا يجوز قرض العقار (١) ، قال في « المهمات » : ويمكن حمله على الدار جميعها ، وما قاله أو لئك على الجزء فقط .

قلت : وتقدير خلاف في ذلك أولىٰ ، والله أعلم .

واعلم : أن قول « المنهاج » [ص ٢٤٠] : ( وما لا يُسْلَم فيه ) أي : في نوعه ، وإلا . وردت الأعيان ؛ فإنها تُقرض ، ولا يُسلم فيها .

٢٠٣٢\_ قول « التنبيه » [ص ٩٩] : ( وفيما لا مثل له. . قيل : يرد القيمة ، وقيل : يرد المثل ) الأصح : الثاني ، وعليه مشي « المنهاج » و« الحاوي »(٢) .

فإن قلت : الفرض أنه لا مثل له . . فكيف يحكم برد المثل ؟

قلت: المنفي المثل الحقيقي ، والمثبت المثل الصوري ، وكذا عبر « المنهاج » و« الحاوي » : بر ( المثل صورةً ) (۳) ، وهو يفهم أنه لا أثر لما فيه من المعاني ؛ كحرفة العبد وفراهة الدابة ، قال شيخنا ابن النقيب : والذي يظهر اعتبار ذلك ، فإن تأتَّىٰ ذلك ، وإلا . . اعتبرت الصورة مع مراعاة القيمة (٤) .

٣٣٧\_ قول « التنبيه » [ص ٩٩] : ( وإن أقرضه طعاماً ما ببلد ثم لقيه ببلد آخر فطالبه به . . لم يلزمه دفعه إليه ) يستثنى منه : ما إذا تساوت قيمة البلدين . . فيلزمه الدفع ، كما حكاه في « الكفاية » عن ابن الصباغ وغيره ، قال : وهو مقتضىٰ تعليل المنع باختلاف القيمة .

7.76 قوله : (وإن أقرضه دراهم في بلد ثم لقيه في بلد آخر ، فطالبه بها . لزمه دفعها إليه  $(0)^{(0)}$  قال الإمام : وكذا إذا كان المقرض من النقود التي لا عسر في نقلها ولا تتفاوت قيمتها بتفاوت البقاع ، فإن عسر نقلها ، وتفاوتت قيمتها . فلا يطالبه إلا في بلد القرض ، ذكره في « الكفاية  $(0)^{(1)}$  ، ولم يعتبر « المنهاج » و « الحاوي » سوى مؤنة النقل وعدمها (0) .

٧٠٣٥ قول « المنهاج » [ص ٢٤٠] : ( ولا يجوز بشرط رَدِّ صحيحٍ عن مكسَّرٍ أو زيادةٍ ) ليس شاملاً لجميع صور المنع ؛ فهو علىٰ سبيل التمثيل ، وذكر « التنبيه » قاعدة عامة ، وذكر لها أمثلة ، فقال [ص ١٩٩] : ( ولا شرط جرّ منفعة ؛ مثل أن يقول : أقرضتك ألفاً علىٰ أن تبيعني دارك بكذا ، أو

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي الكبير » ( ٥/ ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٩٥) ، المنهاج (ص ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٢٩٥ ) ، المنهاج ( ص ٢٤٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ١٦٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « نهاية المطلب » ( ٥/ ٤٥٤ ، ٤٥٥ ) .

<sup>(</sup>٧) الحاوي (ص ٢٩٥) ، المنهاج (ص ٢٤٠) .

ترد علي أجود من مالي ، أو تكتب لي به سفتجة ) ، وهو أحسن ، ومع ذلك فأورد عليه : أنه لا بد من تقييده بجر منفعة إلى المقرض ، كما في « الحاوي  $^{(1)}$  ليخرج جر المنفعة إلى المقترض ، وهـٰذا مفهوم من تمثيله ، وهو واضح ؛ فإن وضع القرض علىٰ جر المنفعة إلى المستقرض ، فكيف يفسد القرض باشتراطه ؟! ولفظ الزيادة في « المنهاج » محمولة علىٰ زيادة القدر ، كما صرح به « الحاوي  $^{(7)}$  ، واستحسن السبكي حمله عليه ، قال : أما زيادة الصفة : فأشار إليها برد الصحاح عن المكسر .

٣٦٠ ٢- قول « التنبيه » [ص ٩٩] ـ والعبارة له ـ و « الحاوي » [ص ٢٩٦] : ( فإن بدأه المستقرض بذلك من غير شرط. . جاز ) وقال في « المنهاج » [ص ٢٤٠] : ( فحسنٌ ) ، وفي « الروضة » عن المحاملي وغيره : التصريح بالاستحباب (٣) .

٧٣٠ ٢- قول « التنبيه » [ص ٩٩] : ( ولا يجوز شرط الأجل ) يفهم فساد القرض لو شرط ، وهو كذلك إن كان للمقرض فيه غرض ؛ بأن كان وقت نهب ، وإلا . فلا ، ويلغوا الشرط ، لكن يندب الوفاء به ، وقد ذكر ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٥] : ( أو بعد شهر وله فيه غرض ؛ بأن كان زمان نهب ) ، وقيدة في « الروضة » وأصلها بقيد آخر ، وهو : أن يكون المستقرض مليئا(٤) .

٢٠٣٨ قولهم : ( ويملك القرض بالقبض ) (٥) يستثنى : ما حكاه في « الروضة » من زيادته عن « المهذب » ، وهو ما لو قال : أقرضتك ألفاً ، وقبل وتفرقا ، ثم دفع إليه ألفاً ، وطال الفصل . .
 فلا يجوز ؛ لتعذر البناء ، فإن لم يطل . . جاز (٢) .

وقال السبكي : لم نر ذلك إلا لصاحب « المهذب » وأتباعه ، وهو يقتضي أنه لا يجب إيراده على معين ، وقال ابن أبي عصرون : إنه إذا فعل مثل ذلك في الهبة. . جاز ؛ يعني : مع طول الفصل ، قال السبكي : وهاذا أغرب .

۲۰۳۹ قول «المنهاج» [ص ۲٤١]: ( وله الرجوع في عينه ما دام باقياً بحاله في الأصح ) فيه أمور: أحدها : أنه يفهم أنه لو زال ثم عاد.. لم يرجع فيه ، وقياس نظائره : الجواز ، وأطلق الماوردي وجهين (۷) .

<sup>(</sup>١) الحاوى (ص ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) الحاوي ( ص ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة ( ٢/٧٧).

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز (٤/٤٣٤) ، الروضة (٤/٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٩٩ ) ، و« الحاوي » ( ص ٢٩٥ ) ، و« المنهاج » ( ص ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٢/٧٧).

<sup>(</sup>۷) انظر « الحاوى الكبير » ( ٥/ ٣٥٤ ، ٣٥٥ ) .

ثانيها: لفظة: (بحاله) ذكرها الرافعي ، وأسقطها في « الروضة »(١) ، واحترز بها من رهنه وكتابته وجنايته.. فلا رجوع ، لكن قد ترد الإجارة والتدبير وتعليق العتق بصفة ؛ فإنها لا تمنع الرجوع ، أما لو وجده زائداً زيادة منفصلة.. رجع فيه دونها ، أو ناقصاً.. رجع مع الأرش .

ثالثها : محل الوجهين : ما إذا قلنا : يملك بالقبض ، وإلا. . رجع قطعاً ، واقتصر « الحاوي » علىٰ قوله [ص ٢٩٥] : ( وجاز الرجوع فيه ) .

• ٢٠٤٠ قول « التنبيه »[ص ٩٩] : ( وإن أخذ عن القرض عوضاً . . جاز ) ، قال في « الكفاية » : في لفظ الأخذ اعتبار القبض في العين ، والأصح : خلافه ، وعليه مشى « المنهاج » في قوله فيما تقدم [ص ٢٢٥] : ( ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف . . جاز ، وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق ) أي : والأصح : عدم اشتراطه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح العزيز (٤/٥٧٤)، الروضة (٤/٥٥).

# كناب الرَّهن

7.51 قولهما: ( V يصح إV بإيجاب وقبول )(1) يرد على الحصر: الاستيجاب مع الإيجاب ، وقد ذكره « الحاوي »(V) ، وذكر الرافعي والنووي أنه يأتي هنا الخلاف في المعاطاة أيضاً(V) ، ومنع ذلك شيخنا الإمام البلقيني وقال: V يأتي خلاف المعاطاة هنا ؛ V نها إنما جرت في البيع لتقرر الثمن والمثمن ، ثم يقع الفعل ، فيُكْتَفَىٰ به إما في المحقرات ، وإما فيما دون نصاب السرقة ، وإما في غير ذلك عند من أطلق ، وكل ذلك بقرينة المعاوضة والتقابل من الجانبين ، وليس كذلك في الرهن . انتهىٰ .

٢٠٤٢ ـ قول « التنبيه » [ص ١٠٠] : ( وإن شرط الرهن في البيع ، وامتنع من الإقباض ، أو قبضه ووجد به عيباً . . ثبت له الخيار في فسخ البيع ) يستثنى منه : ما إذا لم يطلع على العبب إلا بعد هلاك الرهن . . فلا خيار في الأصح .

وقد يجاب عنه : بأن ذلك غيرُ وجدانٍ ، وإنما هو اطلاع علىٰ أمر كان ، فلا يقال : واجد إلا للمطلع حالة الوجود .

٢٠٤٣ - قوله: (وإن شرط في البيع رهناً فاسداً.. بطل البيع في أحد القولين) هو الأصح، وهو داخل في قوله في (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز): (وإن شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب البيع) (٥)، والزائد هنا: الخلاف فيما يُفرَدُ عن البيع بعقد.

٢٤٠ ٢- قول « المنهاج » [ص ٢٤٢] : ( وشرط العاقد : كونه مطلق التصرف ، فلا يرهن الولي . . . . إلى آخره ) لو عبر بالواو . . لكان أحسن ؛ فإن اشتراط إطلاق التصرف لا يتسبب عنه امتناع الولي من ذلك ؛ فإن الولي مطلق التصرف في مال المحجور عليه إلا أنه لا يتبرع به .

7.50 ليتناول ، ( مال الصبي والمجنون )(٦) لو عبر بالمحجور . لكان أولى ؛ ليتناول السفيه ؛ ولذلك أطلق « الحاوي » ذكر الولى(٧) .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٠٠ ) ، و« المنهاج » ( ص ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٢٩٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٤٦٣/٤ ) ، و « الروضة » ( ٤/٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( التنبيه » (ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الحاوي ( ص ٢٩٧ ) .

٢٠٤٦ قول « المنهاج » [ص ٢٤٢] : ( إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة ) فصّل ذلك « الحاوي » بقوله [ص ٢٩٧] : ( وَرَهنَ الولي ، والمكاتب ، والمأذون ، إن ساوى المشترى الثمن والمرهون ) إلىٰ قوله : ( أو ورث ديناً مؤجلاً ) وفيه أمور :

أحدها : أن قوله : ( أو لنفقة أو إصلاح ضياعه ارتقاباً لارتفاع غَلاَته أو حلول دينه أو نَفاقِ متاعه )(١) لا يأتي شيء منه في العبد المأذون ، وقد نبه علىٰ ذلك في « التعليقة » ، وهو واضح .

ثانيها: التسوية في ذلك بين المكاتب والولي هو الذي في « الروضة » وأصلها هنا (٢) ، لكن صحح في « الشرح الصغير » و « التذنيب » هنا: المنع من استقلال المكاتب بذلك (٣) ، وحكاه في « الشرحين » في ( باب الكتابة ) عن الأكثرين (٤) ، وفي « المهمات »: أن الفتوىٰ على المذكور هنا.

ثالثها: قوله: (أو لنهب) (٥) أي: ويكون الرهن عند من لا يمتد النهب إلىٰ يده، وإلا.. فلا فائدة فيه.

رابعها : حيث جاز الرهن فيما ذكر . . فالشرط : أن يرهن من أمين يجوز الإيداع عنده .

٢٠٤٧ قول « المنهاج » [ص ٢٤٢] \_ والعبارة له \_ و « الحاوي » [ص ٢٩٨] : ( وشرط الرهن : كونه عيناً في الأصح ) وهو مفهوم من قول « التنبيه » [ص ١٠٠] : ( وكل عين جاز بيعها جاز رهنها ) فيه أمور :

أحدها: أنه نص عليه الشافعي<sup>(٦)</sup> ، كما حكاه أبو علي السنجي في « شرح التلخيص » ، فكان ينبغى التعبير عنه بالنص .

ثانيها: استثنى صاحب « الاستقصاء »: رهن الدين ممن هو عليه ، وقال: يجوز وجهاً واحداً ، قال السبكي: وليس كما قال ، بل الصحيح: أنه لا فرق بين رهنه ممن هو عليه وغيره .

قلت : وصرح بذلك المتولي في « التتمة » ، فالمعتمد حينئذ : إطلاق المنع .

ثالثها : يستثنىٰ من ذلك : ما لو جُنِيَ على المرهون ؛ فإنَّ بدله في ذمة الجاني محكوم عليه بأنه رهن على الأصح ؛ لامتناع الإبراء منه .

واستثنىٰ بعضهم منه أيضاً : ما إذا مات وعليه دين ، وخلف ديناً. . فإن الدين متعلق بالتركة جميعها تعلق رهن على الصحيح .

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي » ( ص ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٤/٤، ٦٥).

<sup>(</sup>٣) التذنيب ( ص ٩٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز (١٣/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر « الحاوي » ( ص ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ﴿ مختصر المزني ﴾ ( ص ٩٣ ) .

ويختص « المنهاج » بأمرين :

أحدهما : أن مقابل العين : الدين والمنفعة ، والخلاف إنما هو في رهن الدين ، أما المنفعة : فلا ترهن جزماً ، وقد تفهم عبارته إجراء الخلاف فيها أيضاً .

ثانيهما : أنه أطلق الوجه المرجوح في رهن الدين ، وله شرط ، وهو : أن يكون علىٰ مليّ ، حكاه النووي في « نكت الوسيط » عن ابن أبيٰ عصرون ، وأقره .

٢٠٤٨ قول « المنهاج » [ص ٢٤٢] في رهن الأم دون ولدها ، وعكسه : ( وعند الحاجة يباعان ، ويوزع الثمن ) محله : في الآدميات ، ولا يرد ذلك على « الحاوي » لكونه ذكره في البيع ، وقيد ذلك بقوله : ( إلى التمييز )(١) فأخرج البهيمة .

7 • ٢٠٤٩ قول «المنهاج» [ص ٢٤٢]: ( والأصح: أنه تقوّم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته ) محله: إذا كانت الأم هي المرهونة ، فلو كان الولد هو المرهون. انعكس العمل ، فالأصح: تقويم الولد وحده ثم يقوم معها فالزائد قيمتها ، فكان ينبغي أن يقول: يقوّم المرهون ولاها ، وحده ثم مع الآخر فالزائد قيمة الآخر ؛ لكونه فرض المسألة أولاً في رهن الأم دون ولدها ، وعكسه ، ولم يخصها برهن الأم دون ولدها حتىٰ يخص هاذا التفريع بالذكر ، وهاذا وارد على «الحاوي» أيضاً ؛ لقوله [ص ٢٢٧]: ( وإن رُهن واحدٌ. . وُزِّع بقيمتهما وقيمتها ) أي : الأم ، فلو قال : ( وقيمتِه ) أي : المرهون . لاستقام ، ووقع ذلك في « الروضة » وأصلها كذلك بهاذا الخلل (٢) ، وصوابه : ما ذكرته .

• • • • • • • ولا . المنهاج » [ص ٢٤٢] : ( ورهن جان ومرتد كبيعهما ) يقتضي أن في الجاني الطرق المتقدمة في البيع بما فيها من الترجيح ، والذي في « شرحي الرافعي » و « الروضة » : إن بطل البيع . . فالرهن أولى ، وإلا . . فقولان ، والفرق : أن الجناية العارضة تقدم على حق المرتهن (٣) ، فأولى أن تمنعه في الابتداء ، فإن صح . . فلا يكون به ملتزماً للفداء عند الجمهور ، بخلاف بيعه (٤) .

وليس في هاذا الكلام ما يؤخذ منه تصحيح صحة رهن الجاني عمداً ، وإنما ذلك في «المحرر (0) ، وحكاه السبكي عن النص ، واستشكله ، وقال : لولا النص . لجزمت ببطلان رهن الجانى مطلقاً .

<sup>(</sup>١) الحاوي ( ص ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٤/١٤).

<sup>(</sup>٣) في (أ) ، (ج) : ( الراهن ) ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في « الروضة » .

<sup>(</sup>٤) فتح العزيز (٤/٧٤) ، الروضة (٤/٥٤) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ١٦٤، ١٦٥).

٢٠٥١\_ قول « التنبيه » [ص ١٠٠] : ( وقيل : إن المدبر لا يجوز رهنه ، وقيل : يجوز ، وقيل : علىٰ قولين ) فيه أمران :

أحدهما : أن الأصح : الأول ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي » (١) ، وقوى النووي في « الروضة » الثاني في الدليل (٢) ؛ فلذلك قال شيخنا الإسنوي في « تصحيحه » : إنه المختار (٣) .

ثانيهما: قال النووي في « التحرير »: قوله: ( وقيل: يجوز ) تكرار ؛ لأن قوله: ( وكل عين جاز بيعها جاز رهنها ) مغن عنه (٤) .

وأجاب عنه في « الكفاية » : بأنه ذكره ليقام عليه دليل خاص .

وأجيب عنه أيضاً : بأنه ذكره ليبين أنه طريقة ، وذلك لا يفهم من دخوله فيما ذكره أولاً .

٢٠٥٢\_ قول « التنبيه » [ص ١٠٠] : ( والمعتق بصفة تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه ) فيه أمران :

أحدهما: أن الأصح: بطلان الرهن أيضاً فيما إذا احتمل تقدمها على حلول الحق وتأخرها عنه ، كما إذا علق بقدوم زيد ؛ ولذلك عبر « المنهاج » بقوله [ص ٢٤٢]: (يمكن سبقها حلول الدين) و « الحاوي » بقوله [ص ٢٩٨]: (قد تقدم) ، ومع ذلك فيرد عليهما: ما إذا عُلم مقارنة الصفة حلول الدين ، أو أمكن المقارنة والتأخر ؛ فإن مقتضى عبارتهما في هاتين الصورتين: الصحة ؛ لكون الصفة فيهما لا يمكن سبقها حلول الدين مع أن الذي يظهر فيهما البطلان ، كما قاله شيخنا ابن النقيب ، قال: فكان ينبغي أن يقول: يمكن مقارنتها ؛ ليبطل عند العلم بها ، أو بالسبق ، أو بإمكانه من باب أولىٰ . انتهىٰ(٥) .

ثانيهما: يستثنى من البطلان: ما إذا شرط بيعه قبل وجود الصفة.. فإنه يصح ، كما قاله ابن أبي عصرون في « المرشد » ، وهو وارد على « المنهاج » و « الحاوي » فإنهما لم يذكراه ، وليس في كلام الرافعي والنووي ، وهو واضح .

٢٠٥٣ ـ قول « التنبيه » [ص ١٠٠] : ( وما يسرع إليه الفساد لا يجوز رهنه بدين مؤجل في أصح القولين ) فيه أمور :

أحدها : أن محله : فيما لا يمكن تجفيفه ، فإن أمكن ؛ كالرطب. . صح الرهن ، وجفف .

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢٩٨) ، المنهاج (ص ٢٤٢).

 <sup>(</sup>۲) الروضة (٤/٤، ٤٤).

<sup>(</sup>٣) تذكرة النبيه (٣/١١٤).

<sup>(</sup>٤) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « السراج علىٰ نكت المنهاج » ( ٣/ ١٧٤ ) .

ثانيها: يستثنىٰ منه أيضاً: ما إذا شرط بيعه عند الإشراف على الفساد، وجعل ثمنه رهناً مكانه.. فيصح أيضاً.

ثالثها: يستثنى منه أيضاً: ما إذا عُلم حلول الأجل قبل فساده.. فيصح أيضاً ، وكذا إذا لم يعلم هل يفسد قبل الأجل ؟ فإنه يصح أيضاً في الأظهر ، وقد ذكر « المنهاج » و « الحاوي » جميع ذلك (١) .

رابعها: ما صححه من البطلان مع هاذه الشروط هو المصحح في « المحرر » و« المنهاج » ، والمذكور في « الحاوي » ( $^{(7)}$  ، وحكاه الرافعي عن تصحيح العراقيين  $^{(7)}$  ، وحكىٰ في « الشرح الصغير » عن الأكثرين : أنه يصح ، ويجبر علىٰ بيعه عند خوف الفساد ، ويكون ثمنه رهناً ؛ إذ هو المتعارف ، فنزل الإطلاق عليه ، وذكر في « الكبير » أن ميل غير العراقيين إليه ، وهو الموافق لنصه في « المختصر »  $^{(2)}$  .

قال في « المهمات » : وعليه الفتوى ؛ لنقل الرافعي إياه عن الأكثرين .

٢٠٥٤ ـ قول « التنبيه » [ص ١٠٠] : ( وإن رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع . . جاز في أصح القولين ) فيه أمور :

أحدها: أن محله: إذا كان الدين حالاً، أو يحل مع بدو الصلاح، أو بعده، أما إذا كان يحل قبله.. فالأظهر: عدم الصحة، إلا إن شرط القطع عند المحل.. فالمذهب: القطع بالجواز.

ثانيها : أن صورة المسألة : إذا أمكن تجفيفها ، فإن لم يمكن . . فهو كَرَهْن ما يسرع فساده .

ثالثها: أن صورتها أيضاً: في رهن الثمرة وحدها ، فلو رهنها مع الشجرة.. صح مطلقاً إن أمكن تجفيفها ، وإن لم يمكن ولم نصحح رهن ما يسرع فساده.. فالأصح: أنه لا يصح في الثمرة ، وفي الشجرة قولا تفريق الصفقة .

٢٠٥٥ ـ قول « التنبيه » [ص ١٠٠] : ( وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ) يستثنىٰ منه : الجارية التي لا يجوز بيعها دون ولدها. . فإنه يجوز رهنها دون ولدها كما تقدم .

٢٠٥٦ ـ قوله : ( وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في الرهن )(٥) ، قال في « الكفاية » :

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٢٩٩) ، المنهاج (ص ٣٤٣) .

<sup>(</sup>Y) المحرر (ص ١٦٥) ، الحاوي (ص ٢٩٩) ، المنهاج (ص ٢٤٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » (٤٤٥/٤ ، ٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) مختصر المزني ( ص ٩٦ ) ، فتح العزيز ( ٤٤٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التنبيه » ( ص ١٠٠ ) .

قد يظن دخول هـنذا في قوله: ( وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ) ، وليس كذلك ؛ لرجوع الثاني إلى العقد والأول إلى المبيع .

٢٠٥٧ قوله في (باب العارية): (وإن استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه. ففيه قولان ، أحدهما: أن حكمه حكم العارية ، فإن تلفت في يد المرتهن ، أو بيعت في الدين . ضمنها المستعير بقيمتها ، والثاني: أن المعير كالضامن للدين ، فلا يجوز حتى يبين جنس الدين وقدره وصفته ، فإن بيع في الدين . رجع بما بيع به )(١) فيه أمور:

أحدها : أن الأصح : القول الثاني ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي  $^{(Y)}$  .

ثانيها: أنه يفهم من إطلاق القول الأول أن حكمه حكم العارية: جواز الرجوع عنه بعد القبض ، والأصح: خلافه تفريعاً علىٰ ذلك القول .

ثالثها: الأصح\_تفريعاً على العارية\_: أنها إذا بيعت بأكثر من القيمة.. ضمنت بما بيعت به ، كما استحسنه الرافعي ، وصوبه النووي ، وإن كان الأكثرون على خلافه (٣) ؛ ولذلك أطلق « المنهاج » في قوله [ص ٢٤٣]: ( ثم يرجعُ المالكُ بما بيع به ) فجعله تفريعا على القولين معاً ، لكن يستثنىٰ منه: ما إذا بيع بأقل من قيمته.. فإنه يرجع بالقيمة تفريعاً على العارية .

رابعها: الأصح \_ تفريعاً على الضمان \_: أنه لابد من معرفة المرهون عنده أيضاً ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوى »(٤) .

خامسها: يقتضىٰ كونه كالضمان: أنه لو تلف عند الراهن. . فلا ضمان كالمرتهن ، وهو ظاهر قول « الحاوي » [ص ٢٩٨]: ( وإن تلف . . فلا ضمان ) ، لكن الأصح: الضمان في هاذه الصورة ، وهو مفهوم قول « المنهاج » [ص ٢٤٣]: ( فلو تلف في يد المرتهن . فلا ضمان ) .

7.00 قول « التنبيه » [ص 1.0] : ( فإن رهن المبيع قبل القبض. . جاز ) الأصح : خلافه ، وهو مقتضى قوله في ( باب ما يتم به البيع ) : ( ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتىٰ ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ) فإنه أطلق منع التصرف ، وصرح « المنهاج » و « الحاوي » هناك بمنع الرهن ( $^{(7)}$ ) ، وفي « الكفاية » : أن الأصح المنصوص : صحته من البائع ، وصحح النووي في « نكته » : الصحة مطلقاً 2 « التنبيه » .

انظر « التنبيه » ( ص ۱۱۳ ) .

 <sup>(</sup>۲) الحاوى (ص ۲۹۸) ، المنهاج (ص ۲٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٤/٥٥٤ ) ، و« الروضة » ( ١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ٢٩٨) ، المنهاج (ص ٢٤٣) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٦) الحاوي ( ص ٢٨٠ ) ، المنهاج ( ص ٢٢٤ ) .

## فظيناه

#### [في شروط المرهون به]

٢٠٥٩ قول « المنهاج » [ص ٢٤٣] \_ والعبارة له \_ و « الحاوي » [ص ٢٩٩] : ( شرط المرهون به : كونه ديناً ثابتاً لازماً ) وذكر في « التنبيه » الوجوب بدل الثبوت ، وقال بعد اعتبار اللزوم : ( أو يؤول إلى اللزوم ؛ كثمن المبيع في مدة الخيار ) (١) ، وعبارة « الحاوي » [ص ٢٩٩] : ( أو أصله اللزوم ) ، ولم يذكر ذلك « المنهاج » هنا وإن كان ذكر بعد ذلك أنه يجوز بالثمن مدة الخيار (٢) .

قال السبكي : والصواب : أن لفظ اللزوم لا يغني عن الثبوت ؛ لأن اللزوم ومقابله صفة للدين في نفسه ، كما يقول : دين الكتابة غير لازم ، وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم ، والثبوت : الوجود في الحال .

قال في « التوشيح » : قد يُدعى استفادة الوجود من لفظ الدين ؛ فإنه ما لم يوجد لا يسمىٰ ديناً .

قلت : لا يلزم من التسمية الوجود ، ولو لزم ذلك . . لم يُسمَّ المعدوم معدوماً ، والله أعلم . وبقيت أمور لم يتعرضوا لها :

أحدها: أنه يشترط: كونه معلوماً لهما ؛ أي: يعلمان قدر الدين وصفته كالضمان ، جزم به في « الكفاية » حاكياً له عن « الاستقصاء » ، قال شيخنا ابن النقيب: ونص الشافعي يشهد له (7) ، وحكاه في « المهمات » عن « شرائط الأحكام » لابن عبدان و « المعين على مقتضى الدين » لأبي خلف الطبري أحد أصحاب القفال .

ثانيها: ويشترط أيضاً: أن يمكن استيفاؤه من غير الرهن ؛ ليخرج العمل في الإجارة ، إذا شرط أن يعمل بنفسه.. فلا يجوز الرهن عليه ، أما على العمل الذي في الذمة.. فيجوز على المذهب ، كذا أورده بعضهم ، ولا يحتاج إليه ؛ لخروجه بالشرط الأول ، وهو كونه ديناً ، وقد ذكر ذلك الرافعي والنووي(٤).

ثالثها: قال النشائي في « نكته »: ينبغي اعتبار كونه معيناً حتى لا يصح بأحد الدينين ، ولم أر من ذكره (٥٠) .

<sup>(</sup>١) التنبيه (ص ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ٣/ ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>ξ) انظر « فتح العزيز » (٤٦٠/٤) ، و« الروضة » (٤/٥٥).

<sup>(0)</sup> انظر « نكت النبيه على أحكام التنبيه » (ق ٩٢) .

قال في « التوشيح » : وجوابه : أن ذلك مستفاد من كونه معلوماً ، فلا علم مع الإبهام ، قال : وقد يخدش هذا الجواب قول الغزالي فيمن رأى ثوبين ثم سُرق أحدهما ، فاشترى الباقي وهو لا يعلم أيهما المسروق : أنه يصح إذا تساويا قدراً وقيمة ؛ معتلاً بأنه اشترى معيناً مرئياً معلوماً ، فدل على أن الإبهام لا ينافي العلم عند الغزالي ، ولكنا نمنع الغزالي كونه معلوماً . انتهى (١) .

• ٢٠٦٠ قول « التنبيه » [ص ١٠٠] : ( ولا يصح على دين لم يجب ، ولم يوجد سبب وجوبه ) الأصح : بطلانه ولو وُجد سببُ وجوبه ؛ وذلك كنفقة الغد للزوجة ، وقال في « الكفاية » : احترز به عما لو مزج الرهن بالبيع أو القرض ؛ بأن قال : ( بعتك هذا بألف وارتهنت به هذا ، أو أقرضتك هذا وارتهنت به هذا ) ، فقال : ( اشتريت ، أو اقترضت ورهنت ) ، والأصح : الصحة ، لكن يشمل نفقة الغد ونحوها ، ولا يصح الرهن بها .

٢٠٦١ قول « المنهاج » [ص ٢٤٣] : ( فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح ) فيه أمور :

أحدها : أنه لو عبر كما في « المحرر » بالعين المضمونة (٢٠). . لتناول المستام والمأخوذ ببيع فاسد ، والمبيع والصداق قبل القبض ؛ فهو أخصر وأشمل .

"" ثانيها : لو عبر بالصحيح . . لوافق قول "" الروضة "" : إن مقابله وجه ضعيف ""

ثالثها: عبارته تقتضي تخصيص الخلاف بالمضمونة دون الأمانة ، وهو كذلك في الأمانة التي لا يجب ردها كالوديعة ، فإن وجب ؛ كالأمانة الشرعية والمستأجرة بعد المدة علىٰ رأي . . قال السبكي : فينبغي أن يجري في ضمانها خلاف ، ولم أرهم ذكروه .

## فكالألاف

### [وقف الكتاب بشرط ألاً يعار إلا برهن]

يفهم من اشتراط كون المرهون به ديناً بطلان ما يفعله بعض الناس من كونه يقف كتاباً ، ويشترط: ألا يعار إلا برهن ، أو لا يخرج من مكان تحبيسه إلا برهن ، لكن في « فتاوى القفال »: أن الشرط صحيح ولا يعار إلا برهن ، وذكر السبكي في « شرح المهذب » بحثاً: أنه إن عَنَى الرهن الشرعي . . فلا يصح الرهن ، أو اللغوي وأراد أن يكون المرهون تذكرةً . . فيصح ، وإن لم يعلم مراده . . فيُحتمل بطلان الشرط حملاً على الشرعي ، ثم لا يجوز إخراجه بالرهن ؛ لتعذره ،

انظر « الوسيط » ( ٣/٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٣/٤).

ولا بغيره ؛ إما لأنه خلاف شرط الواقف ، وإما لفساد الاستثناء ؛ كأنه قال : لا يخرج مطلقاً ، ولو قال ذلك . . صح ؛ لأنه غرضٌ صحيحٌ ؛ لأن إخراجها مظنة ضياعها ، ويحتمل صحة الشرط حملاً على المعنى اللغوي ، قال : وهاذا هو الأقرب تصحيحاً للكلام ما أمكن . انتهىٰ .

۱۹۳۰ منه عنده بدين آخر في الجديد ) المنهاج » ـ : (ولا يجُوزُ أَنَ يُرهنَهُ المرهونَ عندهُ بدينِ آخر في الجديد ) منه : ما لو جنى العبد المرهون ، ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهونا بالدين والفداء . . فأصح الطريقين عند الرافعي والنووي : القطع بالجواز (٢) ، وقوى السبكي أنه على القولين ، ونسبه الشيخ أبو محمد للأكثرين ، ويجري الطريقان فيما لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ، وأراد أن يكون مرهونا بهما ، كما قاله القاضي أبو الطيب ، وحكاه عنه في «الروضة » من زوائده في الكلام على الرهن ، وأقره (٣) ، قال السبكى : ولا يخلو من نظر .

7.77 قول « التنبيه » [ص 1.0 : ( ولا يلزم إلا بالقبض ) قيده « المنهاج » بأن يكون القبض ممن يصح عقده (3) ؛ أي : على الرهن ، وهو أحسن من تعبير « الحاوي » بقبضِ مكلّفِ  $^{(0)}$  ؛ لأنه يعتبر في صحة الرهن مع التكليف أهلية التبرع إن رهن عن نفسه ، ووقوعه على وجه المصلحة إن رهن عن غيره بولاية ، وإنما يصح قبض من صح ارتهانه ، فعبارة « المنهاج » وافية بذلك دون عبارة « الحاوي » ، ثم إن المراد : لزومه من جهة الراهن ، أما المرتهن : فلا يلزم في حقه بحال .

٢٠٦٤ قول « المنهاج » [ص ٢٤٤] و « الحاوي » [ص ٣٠٠] : ( إن المرتهن لا يستنيب الراهن في القبض ) يتناول ما لو كان الراهن وكيلاً في الرهن فقط ، فوكله المرتهن في القبض من المالك ، ولا وجه في هاذه الصورة إلا الصحة ، قاله شيخنا الإسنوي ، وهو واضح .

٢٠٦٥ قول « المنهاج [ص ٢٠٤] : ( ولو رَهَنَ وديعةً عند مودع أو مغصوباً عند خاصب. . لم يلزم ما لم يمض زمن إمكان قبضه ) ذكر المودع والغاصب مثال ، فلو رهنه عند مستعير أو مستام أو وكيل . . كان الحكم كذلك ؛ ولهاذا عبر « الحاوي » بقوله [ص ٣٠١] : ( وإمكان سير من في يده إليه ) وحكى السبكي عن الأكثرين : عدم الاكتفاء بالإمكان واشتراط ذهابه إليه ، وحكاه ابن الرفعة عن ظاهر نص الشافعي .

٢٠٦٦ قول « المنهاج » [ص ٢٤٤] : ( ولا يُبرئهُ ارتهانُهُ عن الغصب ) لا يختص الحكم

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ التنبيه ﴾ ( ص ١٠٠ ) ، و﴿ الحاوي ﴾ ( ص ٢٩٩ ) ، و﴿ المنهاج ﴾ ( ص ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « فتح العزيز » (٤٦١/٤) ، و « الروضة » (٤٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٤/٤).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) الحاوي (ص٣٠٠).

بالارتهان ، فالقراض والتزوج والإجارة والتوكيل والإبراء وهو في يده كذلك ، وقد ذكرها « الحاوي  $^{(1)}$  ، ولا بالغصب ؛ فرهن العارية والمستام والمقبوض بشراء فاسد عند صاحب اليد كرهن المغصوب ، وقد ذكر « الحاوي  $^{(1)}$  المستعير فقط أيضاً  $^{(1)}$  .

 $^{(7)}$  . ( وكذا تدبيره في الأظهر ) لو عبر : بـ ( النص ) كما في « الروضة  $^{(7)}$ . لكان أحسن ؛ لأنه المنصوص ، ومقابله من تخريج الربيع  $^{(3)}$ .

٢٠٦٨ قوله : ( ولو مات العاقد قبل القبض أو جُنَّ أو تخمر العصير أو أبق العبد. . لم يبطل الرهن في الأصح  $)^{(0)}$  فيه أمور :

أحدها: الخلاف في الموت طرق ، أصحها: قولان ، أظهرهما: لا يبطل .

والثانية : يبطل بموت الراهن دون المرتهن ، وهو النص فيهما(٦) .

والثالثة : لا يبطل فيهما قطعاً ، فكان ينبغي التعبير فيه : بـ ( الأظهر ) أو ( المذهب ) .

ثانيها: اختار السبكي بطلانه بموت الراهن دون المرتهن وفاقاً للنص.

ثالثها: مسألة الجنون أولى بعدم البطلان من الموت ؛ فهي مرتبة عليها ، إن لم تبطل بالموت . فبِهِ أُولَىٰ ، وإلا . . فوجهان ، فليست مرتبة الخلاف فيهما متساوية حتىٰ يعبّر فيهما بعبارة واحدة .

رابعها: الخلاف في تخمر العصير مفروض في الإبطال الكلي ، حتى لو عاد خلاً . فلابد من إنشاء عقد على قول الإبطال ، فأما الإبطال بمعنى ارتفاع الحكم ما دام خمراً ويعود بالتخلل . فثابت له لو تخمر بعد القبض ؛ فقبله أولى ، فالمراد بعدم البطلان هنا : أنه لا يرتفع أثره بالكلية ، بل إن عاد خلاً . عاد رهناً ، وليس المراد : وصفه بالرهنية في حال الخمرية .

خامسها: إذا عرف أن الخلاف في الإبطال الكلي. . فبعد القبض كقبله ، فلو تخمر بعد القبض . لم يبطل أيضاً ، إلا أنه بعده أولى بعدم الإبطال ، فلا حاجة حينئذ لتقييد تخمره بما قبل القبض .

سادسها: قد يفهم مما ذكره في موت العاقد أن إقباض الوارث يقوم مقام إقباض الراهن من كل

<sup>(</sup>۱) الحاوي (ص ۳۰۱).

<sup>(</sup>۲) الحاوي (ص ۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٦٩/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «الأم» (٣/١٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر «الأم» (٣/١٣٩).

وجه ، وقد قال شيخنا الإمام البلقيني في هاذه الصورة : متىٰ كان هناك ديون. . لم يكن المرتهن مقدماً بهاذا الرهن على الغرماء ، وقال : قلته تخريجاً من جهة أن حق الغرماء قد تعلق بجميع التركة بالموت ، وليس للوارث التخصيص ، وفي إقباضه تخصيص .

٢٠٦٩ قول «التنبيه» [ص ١٠٠، ١٠٠] : (وإن أعتقه.. ففيه ثلاثة أقوال، أحدها : يعتق، والثاني : لا يعتق، والثالث : إن كان معسراً.. لم يعتق، وإن كان موسراً.. عتق وأخذت منه القيمة وجعلت رهناً مكانه) فيه أمور :

أحدها : الأصح : القول الثالث ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي  $^{(1)}$  .

ثانيها : أنّ محل الأقوال : إذا لم يعتقه عن كفارة غيره ، فإن أعتقه عنها. . لم يصح ؛ لأنه بيع ، حكاه في « الروضة » من زوائده عن القاضى حسين ، وأقره (٢) .

قال في « المهمات » : ويرد عليه : ما إذا مات الراهن ، فانتقلت العين إلى وارثه ، فأعتقها عن مورثه ، وكذا إذا لم يرهنه ، ولكن مات وعليه دين . . فإنه ينتقل إلى الوارث مرهوناً ، ومع ذلك يجوز إعتاقه عن مورثه ، كما هو حاصل كلام الرافعي في ( باب الوصية ) وعلله : بأن إعتاقه كإعتاقه (٣) .

ثالثها: قوله: (وجعلت رهناً) يوهم أنه لا بد من إنشاء رهن ، وليس كذلك ، بل تصير بنفسها رهناً ؛ لقيامها مقام الرهن ؛ ولذلك عبر « المنهاج » بقوله [ص ٢٤٤]: (ويغرم قيمته رهناً) وهل توصف بالرهن قبل الغرم وهي في ذمة المعتق ؟ يظهر - كما قال شيخنا ابن النقيب - أن يكون كالأرش في ذمة الجاني ، والأرجح فيه - كما قال النووي - : أنه مرهون (٤) .

رابعها: لو رهن نصف عبده ، ثم أعتق باقيه . . سرى في الأصح وإن لم ينفذ إعتاق الراهن ، فهاذه قد ترد على عبارة هاذه الكتب الثلاثة ، ويجاب عنها : بأنها خرجت بتعبيرهم بالإعتاق ؛ لأن هاذا حكم من الشرع بعتقه لا إعتاق .

خامسها: قال شيخنا الإمام البلقيني: لو كان الدين حالاً وهو أقل من القيمة.. فقد بحثت أنه ينبغي أن يكتفىٰ بيساره بالدين ؛ لأنه حق المرتهن ، فينبغي أن يؤخذ ويوفىٰ حالاً ، قال : وعلىٰ هاذا.. فالمعتبر عندي في هاذا التصوير : أن يكون الراهن موسراً بأقل الأمرين من قيمة المرهون ومن الدين .

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٣٠١) ، المنهاج (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٤/٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » ( ٢٥٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) السراج علىٰ نكت المنهاج (٣/ ١٨٥) ، وانظر ( الروضة ) ( ٧٥/٤) .

سادسها: تكلموا على اليسار بكل الثمن والإعسار بكله ، فلو أيسر ببعضه . فقال شيخنا الإمام البلقيني : الذي يجري على القواعد فيها : أنه يعتق ذلك القدر الذي هو موسر بقيمته ، وتؤخذ منه القيمة ، وتجعل رهنا مكانه ، قال : وقد ذكر النووي في الطلاق هاذه الصورة ، فقال من زياداته : يتصور فيما إذا أعتق عبده المرهون وهو موسر بقيمة بعضه ، وقلنا بالأظهر : إنه ينفذ إعتاق الموسر(۱) ، ويجيء مثله في إعتاق العبد الجاني الذي تعلقت الجناية برقبته ، ولو قال فيهما : (أعتقت نصفك ) ، وهو موسر بما يجب في النصف من القيمة . فإنه يصح عتقه في ذلك النصف فقط . انتهي (۱)

٧٠٧٠ قول « الحاوي » [ص ٣٠١] : ( بقيمة يومه ) أي : ينفذ كل من الإعتاق والإيلاد بقيمة يومه ؛ أي : يوم الإعتاق ويوم الإيلاد ، وقد اعترضه البارزي في اعتبار قيمة يوم الإيلاد ، وقال : إنه وجه ، وإن الأصح : أن الاعتبار بقيمة يوم الإحبال ، ولم يتعرض الرافعي لذلك في الإيلاد ، وإنما قال : لزمه القيمة (٣) ، وقال صاحب « المطلب » : اعتبار القيمة وقت العلوق لا يختلف فيه المذهب ، وفسر صاحب « التعليقة » يوم الإيلاد : بيوم الإحبال .

٢٠٧١\_ قول « المنهاج » [ص ٢٤٤] : ( وإن لم ننفذه فانفكّ . لم يَنْفُذُ في الأصح ) المراد : الانفكاك بأداء أو إبراء ، كما صرح به في « المحرر »(٤) ، أما لو بيع في الدين ثم ملكه . . فالأصح : القطع بعدم النفوذ .

٢٠٧٢\_ قوله: (ولو علّقه بصفة فوُجِدَت وهو رهنٌ.. فكالإعتاق، أو بعده.. نَفَذَ على الصحيح) (٥) فيه أمور:

أحدها: أن المراد: ما إذا كان التعليق بعد الرهن ، فأما لو علق قبله . . فقد سبق ذكره في قوله : ( ومُعلَّق العتق )(٢) .

ثانيها: عبر في « الروضة » بالأصح في موضع تعبير « المنهاج » بالصحيح (٧) .

ثالثها: قوله: (أو بعده) أي: ولم توجد وهو رهنٌ ، فلو وُجِدَت وهو رهنٌ ، فلم يحكم بالعتق ؛ للإعسار.. فقد انحلت اليمين ، فلا يعتق بوجودها بعده ، نبه عليه شيخنا الإسنوي .

انظر « الروضة » ( ٦٦/٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الروضة » ( ۱٦/۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٤٨٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( المنهاج ) ( ص ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٧) الروضة (٤/٧١).

٢٠٧٣ قول « التنبيه » [ص ١٠٠] : (ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن ؛ كالبيع والهبة . . . إلى آخره ) محله : إذا لم يأذن فيه المرتهن ، وقد صرح بذلك « المنهاج » في قوله [ص ٢٠٤] : (ونَفَذَ كلّ بإذن قوله [ص ٢٠٠] : (ونَفَذَ كلّ بإذن المرتهن ما منعناه ) (١) و « الحاوي » بقوله [ص ٣٠٢] : (ونَفَذَ كلّ بإذن المرتهن ) (٢) وسيأتي الكلام عليه بعد ذلك .

2 ٢٠٧٤ قول « التنبيه » [ص ١٠٠] : ( وله أن يؤجر إن كانت مدة الإجارة دون محل الدين ) يفهم المنع إذا حلّ الدين مع انقضاء الإجارة ، وليس كذلك ؛ ولهاذا عبر « المنهاج » بقوله عطفاً على الممتنع [ص ٢٤٤] : ( ولا الإجارة إن كان الدين حالاً أو يحل قبلها ) و « الحاوي » بقوله [ص ٣٠١] : ( وإجارةٌ تنقضي بعد المحل ) فدل على جوازها إذا حل معها ، بل يفهم الجواز أيضاً إذا احتمل التقدم والتأخر والمقارنة ، واختار السبكي أنه يبطل في الزائد ، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة ، ووقع في الرافعي في نقل هاذه الطريقة عن « التتمة » : يبطل في قدر الأجل ، وفي الزائد قولا تفريق الصفقة " الصفقة " .

وهو مقلوب ، وصوابه : ما قدمته ، وهو في « التتمة » على الصواب .

ومحل المنع أيضاً : إذا كانت الإجارة لغير المرتهن ، فإن كانت له. . صح واستمر الرهن .

٢٠٧٥ قول «التنبيه» [ص ١٠٠]: (وإن كانت ممن لا تحبل. . جاز وطؤها ، وقيل :
 لا يجوز ) فيه أمران :

أحدهما : أن الأصح : عدم الجواز ؛ ولذلك أطلق « المنهاج » و « الحاوي » منع الوطء (٤) . ثانيهما : قيد في « الكفاية » كلامه بما إذا كانت ثيباً ، فإن كانت بكراً. . لم يجز قطعاً .

وأجيب عنه: بأنه مفهوم من قوله: ( أنه ليس للراهن التصرف بما ينقص قيمة المرهون )<sup>(٥)</sup>، وقيد ابن أبي عصرون محل الخلاف: بما إذا كان لها تسع سنين فأكثر، فإن كان دونه.. فلا منع، وفيه نظر.

٢٠٧٦ قول «التنبيه » [ص ١٠٠] : (ويجوز أن ينتفع بها فيما لا ضرر فيه على المرتهن ؟ كالركوب والاستخدام) يستثنى منه : استخدام الجارية . . فلا يمكن منه إلا إذا أمن غشيانه ؟ بأن كالركوب والاستخدام) يستثنى منه : استخدام الجارية . . فلا يمكن منه إلا إذا أمن غشيانه ؟ بأن كان مَحْرَماً ، أو ثقةً وله أهلٌ ، وعبر شيخنا الإسنوي عن ذلك في «تصحيحه» بلفظ :

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : ( وله بإذن الراهن ما منعناه ) ، والمثبت من « المنهاج » ، وهو الصواب .

 <sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : (ونفذ كلّ بإذن الراهن) ، والمثبت من « الحاوي » ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٤٨٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي (ص ٣٠١) ، المنهاج (ص ٢٤٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿ التنبيه ﴾ ( ص ١٠٠ ) .

( الصواب )(١) ، وفيه نظر ؛ لأن من يبيح الوطء يبيح الاستخدام من طريق الأولىٰ ، وقد تقدم وجه بجواز وطئها في بعض الصور ، وقد ذكر في « الكفاية » أن منع الاستخدام مفرع علىٰ منع الوطء ، وهو واضح .

٧٧٠ عبر في المنهاج » [ص ٢٤٥] : ( فلو ماتت بالولادة. . غرم قيمتها رهناً في الأصح ) عبر في « الروضة » بـ ( الصحيح ) (٢٠) ، والخلاف عائد إلى الغرم لا إلىٰ كون المغروم رهناً .

٢٠٧٨ قوله: ( لا البناء والغراس) (٣) أي: يمنع منهما الراهن.

يستثنى منه فيما إذا كان الدين مؤجلاً: ما إذا قال الراهن: أنا أقلع ما أحدثت إذا جاء الأجل، نص الشافعي في « الأم » على استثنائه، وذلك في ترجمة زيادة الرهن من ( الرهن الكبير) (٤٠٠ ، حكاه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: وكأنه محمول على ما إذا لم تنقص الأرض بالقلع.

٢٠٧٩ قوله : ( فإن فعل \_ أي : البناء أو الغرس \_ . . لم يقلع قبل الأجل ) (٥) لو قال : ( قبل الحلول ) كما في « المحرر » و « الروضة »(٦) . . لكان أحسن .

٠ ٨٠٠ قوله : ( وبعده يُقْلَع إن لم تف الأرض بالدين وزادت به ) (٧) أي : بالقلع .

محله: إذا لم يأذن الراهن في بيع الغراس مع الأرض ، فإن أذن فيه. . لم يقلع ، ويباعان ، ويوزع الثمن عليهما ، ويحسب النقصان على الغراس ، وكذا لو حجر على الراهن بالفلس . لم يقلع ، بل يباعان .

١٨٠١ قول « المنهاج » [ص ٢٤٥] : (ثم إن أمكن الانتفاع من غير استرداد. لم يسترد ) المراد : الانتفاع الذي أراده السيد منه ؛ بأن كان يخيط ، وأراد السيد منه الخياطة . فلا يسترده ، أما إذا أراد منه الخدمة . فله استرداده لها ، وذلك وارد على ظاهر عبارة « المنهاج » ، وسلم منه « الحاوي » بقوله [ص ٣٠٣] : ( ونُزع لانتفاع لا يجامعهما وقته ) .

٢٠٨٧\_قول « المنهاج » [ص ٢٤٥] : ( وإلا. . فيسترد ) شرطه في الجارية : أن يؤمن غشيانها ؛ لكونه مَحْرَماً ، أو ثقةً وله أهلٌ ، وذلك وارد على عبارة « الحاوي » أيضاً .

٣٠٨٣\_ قول « المنهاج » [ص ٢٤٥] : ( ويُشْهِدُ إن اتَّهَمَه ) يستثنىٰ منه : ما إذا كان موثوقاً عند

<sup>(</sup>١) تذكرة النبيه (٣/١١٥).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الأم (٣/١٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) المحرر ( ص ١٦٧ ) ، الروضة ( ٧٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٥ ) .

الناس مشهور العدالة. . فإنه لا يكلف الإشهاد في كل أخذة على الأصح ؛ ولذلك قال « الحاوي » [ص ١٣٠٣] : ( ويُشْهد لا ظاهر العدالة ) .

وقد يقال : متى كان بهاذه الصفة . . فهو غير متهم ، فلا يرد ذلك على « المنهاج » . وجوابه : أن المرتهن قد يتهمه وإن كان عدلاً .

٢٠٨٤ قول « المنهاج » [ص ٢٤٥] و والعبارة له و « الحاوي » [ص ٢٠٠] : ( وله بإذن المرتهن ما منعناه ) ظاهره جواز الرهن بالإذن ، ويكون فسخاً للرهن المتقدم كالبيع بالإذن ، قال شيخنا ابن النقيب : فإن كان كذلك . . أشكل ما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر ؛ فإنه يتضمن الرضا ؛ فينبغي أن يصح ، ويكون فسخاً للأول ، كما يصح بيعه منه ، ويكون فسخاً للرهن . انتهيا (١) .

ثم إن « المنهاج » أطلق ذلك ، واستثنىٰ منه « الحاوي » مسألتين ذكرهما بقوله [ص ٣٠٠] : ( دون شرط رهن الثمن أو تعجيل الحق ) ، وقد ذكرهما « المنهاج » بعد ذلك (٢) ، وكان ينبغي استثناؤهما هنا .

١٠٨٦ قول «المنهاج» [ص ٢٤٥]: (ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه. لم يصح البيع) لوعبر بقوله: (بشرط أن يعجل) كما في «المحرر» و«الحاوي» (٤). لكان أحسن؛ فإنه لا يلزم من هاذه العبارة الاشتراط، وقد قال السبكي في هاذه الصورة: الذي يظهر أنه ليس شرطاً، فلا يلتفت إليه، ويصح الإذن والبيع، قال: فالوجه: حمله على أنه صرح بالشرط كما صوّره الأصحاب، قال: ولا شك أنه لو قال: (أذنت لك في بيعه لتعجل) ونوى الاشتراط. كان كانتصريح به، وإنما النظر إذا أطلق. هل نقول: ظاهره الشرط أو لا ؟ والأقرب: المنع انتها (١٠٥).

٢٠٨٧ ـ قول « المنهاج » [ص ٢٤٥] : ( وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر ) ذكر السبكي أن محل القولين : إذا كان الدين مؤجلاً سواء شرط كون الثمن رهناً ، أو جعله رهناً ، أو كان حالاً

<sup>(</sup>١) انظر « السراج على نكت المنهاج » ( ١٨٩/٣ ، ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المنهاج (ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) الحاوي ( ص ٣٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٦٨) ، الحاوي (ص ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) انظر « مغني المحتاج » ( ١٣٣/٢ ) .

وشرط جعل الثمن رهناً ، أما لو كان الدين حالاً ، وأراد كونه مرهوناً . . صح قطعاً ؛ لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق ، فإن الإذن في الحال محمول على الوفاء ، فلا يتسلط الراهن على الثمن ، قال : وحكاية الخلاف في الحال إذا شرط جعل الثمن رهناً لم يتعرض له غير القاضي حسين والبغوي والرافعي ، وفيه نظر(١) .

## فظيني

#### [فيما يترتب على لزوم الرهن]

١٠٠٨ عند عدل « المنهاج » [ص ٢٠٤٥] والعبارة له و « الحاوي » [ص ٣٠٣] - : ( إذا لزِمَ الرهنُ . . فاليدُ فيه للمرتهن ) يستثنىٰ منه : ما لو رهن عبداً مسلماً أو مصحفاً من كافر أو سلاحاً من حربي . . فإنه يوضع عند عدل ، ولو رهن جارية ؛ فإن كانت مَحْرَماً للمرتهن ، أو طفلة ، أو كان المرتهن امرأة ، أو أجنبياً ثقة وعنده زوجة ، أو أمة ، أو نسوة ثقات . . وضعت عنده ، وإلا . . فعند مَحْرَم لها أو امرأة ثقة أو عدل بالصفة المذكورة ، والخنثىٰ كالجارية ، لكن لا يوضع عند امرأة ، وقول « التنبيه » [ص ١٠٠] : ( فإن اتفقا علىٰ أن يكون في يد المرتهن . . جاز ) يقتضي أنه إنما يكون اليد له باتفاقهما ، وقد ادُعي أن مقتضاه : أنهما لو اتفقا علىٰ أن يكون في يد الراهن . لم يجز ، وبه صرح ابن يونس في « النبيه » ، وعلله في « التنويه » : بأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره ، وهو مستقلٌ بالملك ، وسبقه إلىٰ ذلك الغزالي (٢) ، ومقتضىٰ كلام ابن الرفعة في « المطلب » : أنه يصح ؛ فإنه عمل كلام الغزالي على ابتداء القبض .

 $7 \cdot 10^{(7)}$  وكذا في  $(3)^{(2)}$  ، وعبارة (المنهاج » = : ( ولو شرطا وضعه عند عدل . . جاز  $(3)^{(7)}$  وكذا في (المحرر  $(3)^{(2)}$  ) وعبارة (المروضة » و (الشرحين » : في يد ثالث ، فيشمل الفاسق ، قال شيخنا الإسنوي : وهو الصواب ؛ فإن الفاسق كالعدل في ذلك .

قلت : ويوافق ذلك عبارة « الحاوي » حيث قال : ( ومن ائتمناه ) ، فلم يعتبر قدراً زائداً على ائتمانه ، ثم قال : ( ولكل طلب التحويل منه إن فسق أو زاد فسقه (r) ، وهو صريح في ائتمان الفاسق في ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر « التهذيب » ( ٢٩/٤ ) ، و « فتح العزيز » ( ٤٩٥/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الوسيط » (۳/۵۰۵).

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » ( ص ١٠٠ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) فتح العزيز ( ٤٩٨/٤ ) ، الروضة ( ٨٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ٣٠٤).

٠٩٠- قول « المنهاج » [ص ٢٠٤٠] : ( ولو مات العدل أو فسق. . جعلاه حيث يتفقان ) فيه أمور :

أحدها: في معنىٰ ذلك: ما إذا كان الذي اتفقا علىٰ وضعه عنده فاسقاً ثم زاد فسقه، وقد ذكره «الحاوي »(١)، وكذا لو عجز عن الحفظ أو عادىٰ أحدهما.

ثانيها : لا يختص ذلك بالعدل ، فلو كان عند المرتهن فطرأ عليه ذلك. . كان الحكم كذلك .

ثالثها: لا يختص ذلك بحالة موته أو فسقه ، فلهما مع بقائه على حاله الاتفاق على نقله إلى غيره ، كذا أورد شيخنا ابن النقيب<sup>(۲)</sup> ، لكن في صورة حدوث الفسق ونحوه ، لو طلب أحدهما النقل وامتنع الآخر.. أجبر الممتنع ، وعند بقائه على حاله.. لا يجبر الممتنع من نقله ، والله أعلم .

٢٠٩١ قولهما: (وإن تشاحا.. سلمه الحاكم إلىٰ عدل )(٣) حمله في « الكفاية » علىٰ ما إذا كان الرهن مشروطاً في بيع ، قال : فإن لم يكن مشروطاً في بيع . فيظهر أن لا يسلم إلىٰ عدل إلا برضا الراهن ؛ لأن له الامتناع من أصل الإقباض .

قلت : فجعل صورة « التنبيه » في التنازع فيمن يضعانه عنده في الابتداء ، و « المنهاج » إنما ذكر هاذا فيما إذا مات من اتفقا على وضعه عنده أو فسق .

قال السبكي: والذي يظهر أنه ليس للحاكم في المشاحة قبل القبض التسليم إلىٰ عدل إلا برضاهما ، سواء أكان مشروطاً في بيع أم لا ، وكيف يجبر والرهن لم يلزم ؟(٤)

۲۰۹۲ قول « المنهاج » [ص ٢٤٥] : (ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) أخذ منه ابن الرفعة أنه لا يجب على الراهن أداء الدين من غير الثمن ، وإن طلبه المرتهن ، وقدر الراهن عليه ، وبه صرح الإمام في « النهاية »(٥) ، واستشكله ابن عبد السلام ؛ لما فيه من تأخير الحق الواجب على الفور ، قال السبكي : وهو معذور في استشكاله ، والمختار : الوجوب ؛ إما منه ، أو من غيره .

٣٠٩٣ قوله: (ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن )(١) أي: أو وكيله ، وأهمل « المنهاج » ذكر وكيل المرتهن .

الحاوي (ص ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ( السراج على نكت المنهاج ) ( ١٩٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التنبيه » (ص ١٠٠ ) ، و « المنهاج » (ص ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>ξ) انظر « حاشية الرملي » ( ١٦٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) نهاية المطلب (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٥ ) .

۲۰۹٤\_ قوله : (ولو باعه المرتهن بإذن الراهن. . فالأصح : أنه إن باع بحضرته . . صح ، وإلا . . فلا  $(1)^{(1)}$  فيه أمور :

أحدها : عبر في « الروضة » عن الأول بـ ( الصحيح ) ، وعن الثاني بـ ( الأصح ) $^{(1)}$  .

ثانيها: اختار السبكي الصحة مطلقاً (٣)، وهو مذهب الأئمة الثلاثة.

ثالثها : محل الصحة : ما إذا قال : ( بعه لي ) ، وكذا إن أطلق في الأصح ، فلو قال : ( بعه لنفسك ) . . لم يصح في الأظهر $^{(3)}$  .

رابعها: مدرك التفصيل: التهمة، ومدرك المنع مطلقاً: أنه توكيل فيما يتعلق بحقه؛ إذ المرتهن مستحق للبيع، فلو قدر الثمن. انتفت التهمة دون الاستحقاق، ولو كان الدين مؤجلاً. انتفى الأمران، فيصح بحضوره وغيبته، فإن أذن له مع ذلك في استيفاء حقه من ثمنه. . جاءت التهمة، ذكره الرافعي والنووي(٥).

7.90 ولو شرط أن يبيعه العدل. . جاز  $(1)^{(7)}$  يقتضي أن مجرد اشتراط بيع العدل يكفي عن الإذن له  $(1)^{(7)}$  لا بند من الإذن له  $(1)^{(7)}$  وعبارة عن الإذن له  $(1)^{(7)}$  وكلام الماوردي يقتضي أنه لا بد من الإذن له بعد ذلك  $(1)^{(7)}$  وعبارة  $(1)^{(7)}$  الحاوي  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  [ $(1)^{(7)}$ ] :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{(7)}$  :  $(1)^{$ 

<sup>(</sup>١) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٨٨/٤).

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : ( وهو مقتضىٰ كلام " الحاوي " كما سيأتي ) .

<sup>(</sup>٤) في (د): (وقد ذكره « الحاوي » بقوله [ص ٣٠٥] : « فسد ماله » ومفهومه الصحة في الصورتين الأوليتين وإن لم يكن بحضرة الراهن ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٤ / ٢٧٥ ) ، و « الروضة » ( ٤/ ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر الحاوي الكبير » ( ٦/ ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>A) الروضة (٤/٠٤) ، وانظر « نهاية المطلب » (٢/١٨٣) .

<sup>(</sup>٩) انظر « فتح العزيز » (٤/١/٥) .

يكون منهما ، وهو متضمن للإذن ، والجواب : أن إذن المرتهن في البيع إنما يصح بعد القبض ، والراهن يصح إذنه قبله .

٢٠٩٦ قول « المنهاج » [ص ٢٤٦] : ( ولو تَلِفَ ثمنهُ في يَدِ العدلِ ، ثم استُحِقَّ المرهُون ، فإن شاء المشتري. . رجع على العدلِ ، وإن شاءَ . . رَجَعَ على الراهنِ ، والقرار عليه ) فيه أمور :

أحدها: أن مقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون التلف بتفريط من العدل أو بغير تفريط منه ، وصَوَّرَهُ الإمام بما إذا كان بغير تفريط(١) ، ومقتضاه: أنه إذا تلف بتفريط. . اختصاص الضمان بالعدل ، قال السبكى : وهو الأقرب .

ثانيها: هاذا هو المجزوم به في «المحرر» و«الروضة» وأصلها هنا<sup>(۲)</sup>، وحكوا في (الوكالة) أوجهاً، قيل: القرار على العدل، وقيل: لا يرجع مَنْ غَرمَ، وقيل: يطالب الراهن فقط ولا رجوع له، وقيل: يطالب العدل فقط وله الرجوع، وقيل: لا رجوع له (۳).

قال السبكي : وهو القياس ؛ لأن الموكل ـ الذي هو الراهن ـ لم يضع يده على الثمن ، والعقد فاسد ، فلا يتعلق به عهدة ، وحينئذ. . فالقول : بتضمينه مشكل جداً ، وإن قاله الجمهور .

ثالثها: محل الرجوع على العدل: إذا لم يكن مأذوناً من جهة الحاكم، فإن كان لموت الراهن أو غيبته. . فالأصح: أنه يرجع على الراهن فقط إن كان حياً، وإلا. . ففي تركته، ولا يكون العدل طريقاً في الضمان.

٧٩٠٧ قوله: (ولا يبيعُ العدلُ إلا بثمن مِثلِهِ حالاً من نقد البلد) (٤) يوهم أن الراهن والمرتهن ليسا كالعدل، والمتجه: إلحاقهما به، فلو عبر بقوله: (ولا يباع).. لكان أعم، قاله شيخنا الإسنوي. قال شيخنا ان النقب: قد بقال: انهما اذا اتفقا علا يبعه بشرعيد لا اعتداض عليهما ، لأن

قال شيخنا ابن النقيب : قد يقال : إنهما إذا اتفقا علىٰ بيعه بشيء. . لا اعتراض عليهما ؛ لأن الحق لا يعد وهماً ، والله أعلم (٥) .

٢٠٩٨ - قوله: ( فإن زادَ راغبٌ قبل انقضاءِ الخيار . . فليفسخ وليبعهُ )(٢) فيه أمور :

أحدها: أنه يشمل خيار الشرط، فهو أحسن من قول «المحرر» و «الشرح»: قبل التفرق ( $^{(V)}$ ) و فإن حكم الخيارين سواء ، كما في زيادة « الروضة » عن « الشامل » وغيره ( $^{(A)}$ ) ، وهو واضح .

<sup>(</sup>۱) انظر « نهاية المطلب » ( ۱۸۷/٦ ) .

<sup>(</sup>۲) المحرر ( ص ۱٦٨ ) ، الروضة ( ٩١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الروضة » ( ٣٢٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المنهاج ) ( ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « السراج على نكت المنهاج » (٣/١٩٦).

<sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>۷) المحرر (ص ١٦٩) ، فتح العزيز ( ٥٠٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) الروضة ( ٩٣/٤ ) .

ثانيها: أنه لا يتعين الفسخ ، فلو باع من الراغب بالزيادة من غير فسخ . . صح على الأصح ، فلو قال : ( يخير بين الفسخ والبيع بلا فسخ ) . . لكان أولىٰ ، بل قد يقال : البيع له بدون فسخ أحوط ؛ لأنه قد يفسخ ويرجع الراغب ، لكن الفسخ مجزوم به ، والبيع قبل الفسخ مختلف فيه .

ثالثها : لو لم يعلم العدل بالزيادة حتى انقضى الخيار والزيادة مستقرة . . فقال السبكي : الأقرب عندي : تبيّن الفسخ ، لكني لم أر من صرح به . انتهىٰ .

فإن صح ما ذكره. . ففي هـلذه الصورة ينفسخ من غير فسخ .

٢٠٩٩ قولهم : ( ومؤنة المرهون على الراهن )(١) أورد عليه : أنه يستثنى من ذلك : المؤن المتعلقة بالمداواة ؛ كالفصد والحجامة ، وتوديج الدابة وهو بمنزلة الفصد في الآدميين والمعالجة بالأدوية. . فلا تجب عليه .

وجوابه: أن هاذه لا تسمىٰ مؤنة ، فلم يتناولها كلامهم ، وقد ذكرها « المنهاج » عقبه بقوله [ص ٢٤٦] : ( ولا يُمنعُ الراهنُ من مصلحة المرهون ؛ كفصدٍ وحجامةٍ ) فدل علىٰ عدم دخولها فيما تقدم .

٢١٠٠ قول « المنهاج » [ص٢٤٦] : ( ويُجبرُ عليها لحق المرتهن على الصحيح ) فيه أمران : أحدهما : أن الأحسن : حذف الواو فقط ، أو حذفها مع المعطوف بها ؛ لأنه حشو ، ويوهم أن الخلاف مخصوص بالإجبار ، والوجوب مجزوم به ، وليس كذلك ، ذكره شيخنا الإسنوي .

قال شيخنا ابن النقيب : وعبارة « الروضة » قد توهمه أيضاً ؛ فإنه قال : مؤنة الرهن على الراهن ، ثم قال : وحكى الإمام والمتولي وجهين في أن هلذه المؤن ، هل يجبر عليها الراهن من ماله ؟ أصحهما : الإجبار (٢٠) .

ثانيهما: كذا في «الروضة» وأصلها، حكاية هذا الخلاف وجهين (٣)، لكنه حكاه في «المحرر» قولين (٤).

۱۹۱۱\_ قوله : (ولا يُمنع الراهن من مصلحة المرهون ؛ كفصدٍ وحجامةٍ ) أي : وختان ، وقد ذكره « الحاوي (7) ، ومحله : في وقت اعتدال الهواء إذا لم يكن به عارض يخاف من الختان معه ، وكان يندمل قبل الحلول ، أو لا تنقص القيمة به مع عدم الاندمال ، قال في « الروضة » :

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٠١ ) ، و « الحاوي » ( ص ٣٠٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) السراج علىٰ نكت المنهاج (٣/١٩٧) ، وانظر « نهاية المطلب » (٢٥٤/٦) ، و« الروضة » (٩٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٤/٩٣).

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) الحاوي (ص ٣٠١).

كذا أطلق أكثر الأصحاب أو كثيرون منهم جواز الختان من غير فرق بين الكبير والصغير ، وصرح به المتولي والشيخ نصر ، وقال صاحب « المهذب » ومن تابعه : يمنع من ختان الكبير دون الصغير ؛ لخوف التلف ، وهاذا ظاهر نصه في « الأم » و « المختصر » ، ويؤيده أنهم عدوا عدم الختان عيباً في الكبير دون الصغير ، كما سبق (١) .

وهو ميل إلىٰ ترجيح الفرق بينهما ، ومراده بما سبق : الرد بالعيب ، لكنه قيد هناك الكبير بالذي يخاف عليه من الختان ، وذكر هاذا في العبد ، وأما الأمة : فأطلق أن عدم الختان فيها ليس بعيب .

٢١٠٧ ـ قول « الحاوي » فيما يمتنع على الراهن [ص ٣٠١] : ( وقطعٌ فيه خطرٌ ) يستثنى منه : ما إذا كان الغالب في القطع السلامة . . فالأصح : جوازه ، فيحمل كلامه على أن المراد : خطر يغلب على احتمال السلامة .

71.7 قول «المنهاج» [ص 727]: (وهو أمانةٌ في يد المرتهن، ولا يسقّطُ بتلفه شيءٌ من الدين) أحسن من قول «المحرر» و«الروضة» وأصلها: (لا يسقط) بغير واو (7) ؛ لأنه يقتضي ثبوت الأمانة مطلقاً في كل حكم، وحذفها يقتضي تفسير الأمانة: بأنه لا يسقط بتلفه شيء من الدين، فلا يؤخذ منه عدم وجوب القيمة، ولا تصديقه في التلف، وأحسن منهما تعبير «التنبيه» بالدين، فلا يؤخذ منه عدم وجوب القيمة، ولا تصديقه في التلف، وأحسن منهما تعبير «التنبيه» بالله في الناء) (الفاء) من في الأمانة مطلقاً ، وأنه يتسبب عنها عدم السقوط.

٢١٠٤ قول « المنهاج » [ص ٢٤٦] و « الحاوي » [ص ٣٠٣] : (وحكم فاسد العقود حكم صحيحه في اضمان ) أي : إن اقتضى صحيحه الضمان . ففاسده كذلك ، وإن اقتضى صحيحه عدم الضمان . ففاسده كذلك ، وفيه أمور :

أحدها: أنه يستثنى من الأول مسائل:

الأولىٰ : إذا قال : قارضتك علىٰ أن الربح كله لي . . فالصحيح : أنه قراض فاسد ، ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة على الصحيح .

الثانية : إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام . . لم يصح على الصحيح ، ولا جزية فيه على الذمي على الأصح .

الثالثة : إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه ، وقلنا : لا يجوز. . فهل تستحق أجرة المثل ؟ فيه وجهان ، الأصح : أنها لا تستحق .

<sup>(</sup>١) الروضة (٤/٩٥)، وانظر « المهذب » ( ٢/٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) المحرر (ص ١٦٩) ، الروضة ( ٩٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) التنبيه (ص ١٠٠).

الرابعة : إذا ساقاه علىٰ أن الثمرة جميعها لرب المال . . فإنه كالقراض ، كما قاله الرافعي ، فتكون فاسدة ، ولا يستحق أجرة (١) .

الخامسة: إذا ساقاه على وَديِّ (٢) ليغرسه ويكون الشجر بينهما ، أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمر بينهما . . فالصحيح : فسادها ، ثم إن كانت الثمرة لا تتوقع في هاذه المدة . . ففي استحقاقه أجرة المثل الوجهان في اشتراط الثمرة كلها للمالك ، كما قاله الرافعي ، قال : وهاكذا إذا ساقاه على ودي مغروس وقدّر مدة لا يثمر فيها في العادة (٣) .

السادسة: إذا قال الإمام لمسلم: (إن دللتني على القلعة الفلانية.. فلك منها جارية) ولم يعين الجارية.. فالصحيح: الصحة، كما لو جرى مع كافر، فإن قلنا: لا تصح هذه الجعالة.. لم يستحق أجرة.

السابعة: المسابقة إذا كانت صحيحة.. يكون العمل فيها مضموناً ، وإذا كانت فاسدة.. لا تضمن في وجه .

ويستثنى من الثانى مسائل:

الأولىٰ : الشركة لا يضمن كل منهما عمل صاحبه في ماله مع صحتها ، ويضمنه مع فسادها .

الثانية: إذا صدر الرهن أو الإجارة من الغاصب ، فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر . . فللمالك تضمينه على الصحيح وإن كان القرار على الغاصب مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة .

الثالثة : الهبة إذا صحت. . لا تكون العين فيها مضمونة ، وإذا فسدت . . ضُمِنَتُ على وجه ، ولم يستثن ابن المرحل في « الأشباه والنظائر » غير هـلـذه الصورة ، وهي على وجه مرجوح .

الأمر الثاني : أن محل هاذا : إذا صدر العقد من رشيد ، فلو صدر من صبي أو سفيه ما لا يقتضى صحيحه الضمان. . كان مضموناً أيضاً مع فساده .

الأمر الثالث: أن المراد: التسوية في أصل الضمان ؛ فقد لا يستويان في الضامن ، كما لو استأجر الولي للصبي على عمل إجارة فاسدة ، ففعله الأجير للصبي . فالأجرة على الولي دون مال الصبي ، كما صرح به البغوي في « فتاويه » ، بخلاف الصحيحة ، ولا في المقدار ؛ فإن صحيح البيع مضمون بالثمن ، وفاسده بالقيمة أو المثل على ما تقدم ، وصحيح القرض مضمون بالمثل

انظر « فتح العزيز » (٦٢/٦) .

 <sup>(</sup>٢) الوديّ على فعيل : فسيل النخل وصغاره ، واحدتها : ودية ، وقيل : تجمع الودية : ودايا . انظر « لسان العرب »
 ( ٣٨٦/١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح العزيز » (٦٠/٦ ) .

مطلقاً ، وفاسده بالمثل أو القيمة ، وصحيح القراض والمساقاة والإجارة والمسابقة ونحوها مضمون بالمسمى ، وفاسدها بأجرة المثل .

2100 - 100 منهاج " [ص ٢٤٦] : ( ولو شَرَطَ كون المرهون مبيعاً له عند الحلول. . فسدا ) قد يتناول ما إذا علق ذلك على عدم القضاء ، فقال : ( رهنتك ، وإذا لم أقضك عند الحلول . فهو مبيع منك ) ، ولا شك في فساد البيع في هاذه الصورة أيضاً ، وأما الرهن : فقال السبكي : يظهر صحته ، وكلام الروياني يقتضيه . انتهى .

وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط ، بل رهنه رهناً صحيحاً ، وأقبضه ، ثم قال له : ( إذا حل الأجل. . فهو مبيع منك بكذا ) وقبل. . فالبيع باطل ، والرهن صحيح بحاله .

٣١٠٦\_ قوله : (وهو قبل المحلِّ أمانةٌ )(١) أي : في هـٰــذه الصورة ؛ لأنه رهن فاسد ، ومفهومه : أنه بعد المحل مضمون ، وهو كذلك ؛ لأنه بيع فاسد .

۲۱۰۷ قوله: (ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه) (٢) أي: إذا لم يذكر سبب التلف، أو ذكر سبباً خفياً، فإن ذكر ظاهراً. ففيه التفصيل المذكور في الوديعة، والمراد بتصديقه في التلف: أنه لا يضمن، وإلا. فالغاصب ونحوه مصدق فيه أيضاً، لكنه ضامن.

۱۹۰۸ قوله: (ولو وَطِيءَ المرتهن المرهونة بلا شبهة .. فزان ) قال السبكي: هو منتقد في اللفظ؛ لأن (لو) لا تجاب بالفاء، ويقع هلذا في كلام الفقهاء، كأنهم أجروها مجرى (إن)، أو يُقدر الجواب محذوفاً تقديره: حد، فهو زانٍ، وهلذه الجملة تعليل للجواب وحُذِف المبتدأ منها، ولو قال: (كان زانياً).. خلص عن الإيراد. انتهى .

٢١٠٩ ـ قوله : ( وإن وَطِيءَ بإذن الراهن . . قُبِلَ دعواه جَهْل التحريم في الأصح ولا حد ، ويجب المهر إن أكرهها )(٤) فيه أمران :

أحدهما : اعترض عليه : بأن وجوب المهر مفرع علىٰ عدم الحد ، فأما إذا حد. . فيترتب عليه حكم الزنا في عدم المهر وما بعده من الفروع ، فكان ينبغي أن يقول : ( فيجب ) بالفاء ؛ ليفيد ذلك .

ثانيهما : حكىٰ في « المحرر » وجهاً بعدم وجوب المهر في هاذه الصورة (٥) ، وحكاه غيره قولاً ، وأسقطه « المنهاج » ، وعبارة « الحاوي » في هاذا [ص ٢٠٤] : ( فوطؤه زناً ـ ولو بإذنٍ ـ

انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ( المنهاج ) ( ص ٧٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ١٦٩).

وبظن الحل شبهة ) ، وقد عرفت أن ظن الحل إنما يكون شبهة عند إذن الراهن في الوطء ، فعبارة « المنهاج » في هاذا أحسن .

٢١١٠ قول « المنهاج » [ص ٢٤٧] : ( ولو أتلَفَ المرهونَ وقبض بَدَلهُ. . صار رهناً ) فيه أمران : أحدهما : أنه يقتضي أن لا يكون رهناً قبل قبضه ، والأصح : خلافه ، وقد تقدم ذلك في قوله : ( وشرط الرهن : كونه عيناً ) (١) .

ثانيهما: قوله: (صاررهنا) يخالفه قوله في « الروضة » في ( الوقف ): فيما إذا اشترىٰ بقيمة المتلف مثله.. هل تصير وقفاً بالشراء، أم لا بد من وقف جديد؟ فيه وجهان جاريان في بدل المرهون، وبالثاني قطع المتولي وآخرون، وصححه النووي من زيادته في مسألة الوقف (٢)، وهو مقتضىٰ تصحيح مثله هنا، لكن استبعده السبكي وقال: إنه لا وجه لطرد الخلاف فيه.

٢١١١\_ قوله: ( فإن لم يخاصم . . لم يخاصم المرتهن في الأصح )(٣)فيه أمران :

أحدهما: أنه تبع «المحرر» في حكاية الخلاف وجهين ، وهو في « الروضة » وأصلها قولان (٤٠).

ثانيهما : أن الرافعي جزم في آخر ( الدعاوىٰ ) نقلاً عن « فتاوى القفال » وغيره : بأن للمرتهن أن يخاصم (٥) ، وأسقطه في « الروضة » ، واختاره السبكي ، ويوافقه ما في « الروضة » وأصلها في ( الحج ) في محظورات الإحرام : أن المودع يخاصم (٢) ، لكن المشهور فيهما : المنع ، وعبارة « الحاوي » في آخر ( الإجارة ) [ص ٣٨٦] : ( ولا يخاصم المستأجرُ والمرتهنُ الغاصبَ كالمودَع والمستعير ، والأقيس : خلافه ) .

Y117\_قوله: (فلو وجب قصاصٌ. . اقتص الراهن) (٧) أي : جوازاً ، فلو قال : ( لا أقتص ولا أعفو ) . . قال ابن أبي هريرة : للمرتهن إجباره على القصاص أو أخذ المال ، ورجحه ابن أبي عصرون وابن الرفعة ، وخرجه الداركي على موجب القصاص ؛ إن قلنا : القود . . لم يُجبر ، أو أحد الأمرين . . أجبر .

وقال النووي : ينبغي إن قلنا : إن العفو علىٰ أن لا مال باطل. . يُجبر ، وإلا. . فلا(^^) ، وقال

<sup>(</sup>١) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٢ ) ، وفي ( د ) : ( وهو مقتضىٰ قول « الحاوي » [ص ٢٠٤] : « وبدله بالجناية رهنٌ » ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة (٥/٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر (ص ١٦٩) ، الروضة (٤/ ١٠٠) .

<sup>(</sup>۵) انظر « فتح العزيز » ( ۲۸۷/۱۳ ) .

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز (٣/ ٤٧٨ ) ، الروضة (٣/ ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر « الروضة » ( ۱۰۱/٤ ) .

السبكي : القول بالاجبار مشكل كيف فرض ، والقياس : عدمه مطلقاً . انتهىٰ .

والأصح : صحة العفو على أن لا مال ، فلا إجبار على ما قاله النووي .

٢١١٣ قوله: (وفات الرهن)(١) أي: عند الجناية على النفس، فإن كانت على الطرف.. فالرهن باق بحاله؛ ولهاذا عبر «الحاوي» فيما ينفك به الرهن بقوله [ص ٣٠٤]: (والقتل للجناية)، وهاذا واضح.

٢١١٤ قول « المنهاج » [ص ٢٤٢] : ( فلو وجب المال بعفوه أو بجناية خطإ. . لم يصح عفوه عنه) لو وجب المال بجناية عمد ابتداءً ؛ لكون الجاني حراً أو والدا أو غير ذلك مما يمنع القصاص . . لم يصح عفوه عنه أيضاً ، فوجوبه بعفوه أو بجناية خطأ ليس قيداً في الحكم ، وإنما هو مثال .

 $^{(Y)}$  قوله : ( ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة ؛ كثمرٍ وولدٍ ) أي : حدث الحمل بهما بعد الرهن ، وانفصلا قبل البيع ؛ ولهاذا عبر « التنبيه » بقوله  $^{(1)}$  [ وإن حدث من عين الرهن فائدة لم تكن حال العقد ) وقد علم ذلك من قول « المنهاج » بعده  $^{(0)}$  [ ( فيما لو رهن حاملاً وولدته . . بيع معها في الأظهر ) .

٣٦١٦ قوله: (وإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن. فالولد ليس برهن في الأظهر ) (٣) يقتضي أن مقابله: أن الولد يكون مرهوناً ، وليس كذلك ؛ لأنه مفرع على أن الحمل لا يعلم. فكيف يرهن ؟ وإنما المراد: أنه يباع معها تبعاً كالسمن ، وعلى الأظهر: لا يباع حتى تضع ؛ لأن استثناء الحمل ممتنع ، وبيعها حاملاً يقتضي التوزيع ، والحمل لا تعرف قيمته ، فكان ينبغي أن يقول: (فلا تباع حتى تضع في الأظهر).

واعترضه في «المهمات»: بأن المديون إذا امتنع من الوفاء من جهة أخرى.. أجبره الحاكم علىٰ بيعها إن لم يكن له مال غيرها ، أو بيع ما شاء من أمواله ؛ إما هي أو غيرها إن كان له ذلك ؛ لأن الحاكم يجبره عليه عند عدم الرهن.. فمع وجوده أولىٰ ، ثم إن تساوى الثمن والدين.. فلا كلام ، وإن فضل من الثمن شيء.. أخذه المالك ، وإن نقص.. طولب بالباقي ، فكيف يجيء إطلاق التعذر ؟ قال : وقد نص في «الأم » علىٰ أن الراهن لو سأل بيعها وتسليم الثمن كله للمرتهن.. كان له ذلك (٤) ، قال : فصورة المسألة : إذا تعلق بالحمل حق ثالثٍ بفلسٍ أو موتٍ أو وصيةٍ ، أو تعلق الدين برقبة الأم دون ذمة مالكها ؛ كالجانية والمعارة للرهن ونحوه .

<sup>(</sup>١) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۲٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الأم (٣/٥١١).

## فَصِيرًا إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### [جناية المرهون]

٧١١٧ قولهم والعبارة لـ «المنهاج » و : (جنى المرهون. قُدِّمَ المجنى عليه) (١) يستثنى منه : ما إذا كان السيد هو الذي أمره بالجناية ، وكان لا يميز ، أو أعجمياً يعتقد وجوب طاعته. فالجاني هو السيد حتى يجب عليه القصاص مع العمد أو الدية مع الخطأ ، ولا يتعلق الضمان برقبة العبد على الأصح ، وكذا في «الروضة » وأصلها (٢) ، وقال شيخنا الإمام البلقيني : النص في «الأم » يخالف ما صححه ، وأنه يباع في الجناية ، ويكلف السيد أن يأتي بمثل قيمته ثمناً ، ويكون رهناً مكانه (٣) .

٢١١٨\_ قول « المنهاج » [ص ٢٤١٧] : ( فإن اقتص. . بطل الرهن ) أي : في النفس ، أما لو اقتص في الطرف . . فإن الرهن باق بحاله ؛ ولهاذا عبر « الحاوي » فيما ينفك به الرهن بقوله [ص ٣٠٤] : ( والقتل للجناية ) .

٢١١٩ قول « المنهاج » [ص ٢٤٧] : ( وإن جنى على سيده فاقتصَّ. . بطل ) هو بفتح التاء ؟ أي : المستحق ؛ ليشمل السيد والوارث والسلطان فيمن لا وارث له ؛ فإن الجناية أعم من أن تكون على النفس أو العضو ، ويمتنع ضم التاء ؛ للزوم تعديته بمن ، وحينئذ . . فهو مقيد بما سبق من حمل البطلان على الاقتصاص في النفس .

• ٢١٢٠ قول « التنبيه » [ص ١٠١] : ( وإن جنى خطأ . . بيع في الجناية ) يستثنى منه : ما إذا جنى على الراهن ، أو على عبده الذي ليس بمرهون . . فلا يباع في الجناية ، وعبارة « المنهاج » في جنايته على السيد [ص ٢٤٧] : ( وإن عُفي على مال . . لم يثبت على الصحيح ) .

وأورد عليه  $^{(3)}$ : أن « المحرر » ذكر هاذا الحكم في عفو السيد وعفو الوارث ، والخلاف في عفو السيد وجهان ، وثبوت المال فيه ضعيف ، والخلاف في وارثه قولان ، والثبوت فيه قوي ، فإن أراد « المنهاج » المسألتين . . فالخلاف في عفو الوارث قولان ، ومقابل المرجح قوي ، وتعبيره بالصحيح ينافيهما ، وإن أراد عفو السيد فقط . . فقد أسقط من « المحرر » مسألة ، فلو عبر بالأظهر ) . . لانطبق على عفو الوارث ، وأخذ منه عفو السيد بطريق الأولى ، وأيضاً : فلو جنى الأطهر ) . .

<sup>(</sup>١) انظر « التنبيه » ( ص ١٠١ ) ، و « الحاوى » ( ص ٣٠٤ ) ، و « المنهاج » ( ص ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>۲) الروضة (۲/٤٪).

<sup>(</sup>٣) الأم (٣/١٨١).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (أي: الإسنوي).

<sup>(</sup>٥) المحرر (ص ١٧٠).

على السيد خطأ. . كان كالعفو ، فلو قال : ( وإن وُجِد سبب المال ). . لتناولها .

٢١٢١ قوله : ( فيبقى رهناً )(١) أي : لازماً لا يباع في الجناية ، وعلى مقابله هو رهن أيضاً ، لكن يباع فيها .

۲۱۲۲ قوله فيما إذا قتل مرهوناً لسيده عند آخر: (وإن وجب مالٌ. تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهنٌ ، وقيل: يصير رهناً )(۲) ، قال في «الروضة » وأصلها: إنما يجيء الوجهان. إذا طلب الراهن النقل ومرتهن القتيل البيع ، فأيهما يجاب ؟ فيه الوجهان ، أما إذا طلب الراهن البيع ومرتهن القتيل النقل. فالمحاب الراهن ؛ لأنه لا حق للمرتهن في عينه ، ولو اتفق الراهن والمرتهنان على أحد الطريقين. فهو المسلوك قطعاً ، ولو اتفق الراهن ومرتهن القتيل على النقل. قال الإمام: ليس لمرتهن القاتل المنازعة فيه وطلب البيع ، ومقتضى التعليل بتوقع راغب أن له ذلك . انتهى (۳) .

وقوله: ( وقيل: يصير رهناً )<sup>(٤)</sup> ظاهره: بغير إنشاء رهن ، ولكن التفصيل المتقدم في اتفاقهما على نقل أو بيع يقتضي خلافه .

٢١٢٣ ـ قوله : ( فإن كانا مرهونين عند شخصِ بدينٍ واحدٍ. . نقصت الوثيقة )<sup>(ه)</sup> اعتُرض بأن قوله : ( عند شخص ) زيادة مفسدة ؛ إذ لا فرق في ذلك بين الواحد وغيره .

وجوابه : أنه إنما أراد : نفي أن يكون أحدهما مرهوناً عند شخص والآخر عند آخر ، بل يتحد المرهون عنده ؛ إما بأن يكون شخصاً واحداً أو أكثر ، فذكر الشخص مثال .

٢١٢٤ قول «التنبيه » [ص ١٠٠] : (ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين) كان ينبغي أن يقول : (حتى يبرأ من جميع الدين) كما عبر «المنهاج » به (البراءة من الدين) (٢) و «الحاوي » به (فراغ الذمة عنه) (٧) ليشمل قضاءه ، أو بدله ، والإبراء منه ، والحوالة به ، أو عليه ، وإلاقالة عن سببه ، وهنا أمران آخران :

أحدهما: أنه ينفك أيضاً بفسخ المرتهن والتلف والبيع، وقد ذكرها «المنهاج» و«الحاوي»(^^).

<sup>(</sup>١) انظر « المنهاج » (ص ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>Y) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضة (٦٠٦/٤) ، وانظر « نهاية المطلب » (٦/ ٢٠١) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>o) انظر « المنهاج » (ص ٢٤٧ ).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (ص ٢٤٨).

<sup>(</sup>V) الحاوي ( ص ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>A) الحاوي (ص ٣٠٤) ، المنهاج (ص ٢٤٨) .

ثانيهما: أن هاذا إذا اتحد العقد والراهن والمرتهن ، فلو تعدد بتفصيل الدين ، أو تعدد العاقد. . انفك بالقسط ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي » (۱) ، وكذا لو تعدد مالك العارية ، وقد ذكره « الحاوي » أي : فينفك نصيب أحد مالكي العارية بأداء حصته من الدين أو البراءة عنها ، وهاذا إذا قصد الأداء عن نصيب واحد بعينه ، فإن قصد به الشيوع من غير تخصيص بِحِصَّة أحدهما . لم ينفك من الرهن شيء ، وكذا لو تعدد مالك التركة ؛ كما إذا خلف من عليه الدين ابنين . . فينفك بأداء أحدهما نصيبه ، إلا إذا رهنها الموروث بالدين . فلا ينفك ، وقد ذكره « الحاوي » أيضاً ، وعبارته في ذلك : ( وإنما ينفك البعض بتعدد العقد أو المستحق أو من عليه أو مالك العارية أو التركة ، لا إن رُهنت ) (۳) .

ويرد على حصره: تلف بعض المرهون، وفك المرتهن في البعض، قال شيخنا الإمام البلقيني: ولم أر من تعرض للثانية، والمعتمد فيها: الانفكاك في ذلك البعض؛ لأن الحق له، فله إسقاط بعضه كما له إسقاط كله.

# فظمنان

#### [في الاختلاف]

7170 قول « المنهاج » [ص ٢٤٨] : ( اختلفا في الرهن أو قدره. . صُدِّق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع ) لو قال : ( صدق المالك ) . . لكان أحسن ؛ لأن منكر الرهن ليس براهن ، وكان الذي سهّل ذلك صدق العبارة في إحدى الصورتين ، وهي الاختلاف في قدره ، فحملت الأخرى عليها ، وقد يكون الراهن غير مالك للعين ؛ بأن يكون مستعيراً لها لذلك .

٢١٢٦ قوله: (وإن شُرط في بيع. تحالفا) (٤) يقتضي أن صورة التحالف: أن يتفقا على اشتراطه في بيع ويختلفا في أصل الرهن أو قدره ، وليس كذلك ، فلا تحالف في هذه الصورة والمصدَّق الراهن ؛ لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع الذي هو موضع التحالف ، وموضع التحالف : أن يختلفا في اشتراطه في بيع ، ولا يحتاج إلى ذكر هذه الصورة هنا ؛ لأنها معلومة من قوله في اختلفا في المتبايعين : (اتفقا على صحة بيع ، ثم اختلفا في كيفيته )(٥) .

<sup>(</sup>١) الحاوي (ص ٣٠٥) ، المنهاج (ص ٢٤٨) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (ص ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (ص ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « المنهاج » ( ص ٢٣٤ ) .

 $(1)^{(1)}$  تمامه : (وأقبضاه) كما في الحاوي  $(1)^{(1)}$  تمامه : (وأقبضاه) كما في الحاوي  $(1)^{(1)}$  إذ الرهن لا يلزم إلا بالقبض .

٢١٢٨ قول « الحاوي » [ص ٣٠٥] : ( ولو زعم كلُّ واحدٍ منهما أنه ما رهن نصيبه ، وأن شريكه رهن وشهد عليه . . قُبِلَتْ )، قال شيخنا الإمام البلقيني : محل ذلك : ما إذا لم يصرح المدعي بظلمهما بالإنكار بلا تأويل ، فإن صرح بذلك . . لم تقبل شهادتهما له ؛ لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما .

٢١٢٩ قول « المنهاج » [ص ٢٤٨] و « الحاوي » [ص ٣٠٢] فيما لو اختلفا في قبضه : ( إن المصدق الراهن ) يستثنى منه : ما إذا كان في يد المرتهن ، ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه ، ولكنه قال : إنك لم تقبضه . فالمصدق المرتهن باتفاق الأصحاب .

۱۳۰ - قول «الحاوي » [ص ۱۳۰]: (ولو بإقراره) أي: ولو مع إقرار الراهن باقباضه ، ثم قال: (لم يكن إقراري عن حقيقة ، بل أشهدت على رسم القبالة ). . فيصدق الراهن أيضاً ، وكذا صححه في «التعليقة » ، لكن الذي في «الروضة » وأصلها: تصديق المرتهن بيمينه (۳) ، وعليه مشى «المنهاج » في قوله [ص ۲۶۸]: (فله تحليفه) وعليه مشى «الحاوي » في القضاء ، لكن محل التحليف : إذا لم يكن إقراره بذلك في مجلس القضاء ، فإن كان بمجلس القضاء بعد دعوى . . فقال القفال : لا يحلفه ، وقال غيره : لا فرق ، وهو ظاهر إطلاق «المنهاج » .

١٩٦١ - قول «التنبيه » [ص ١٠١]: (وإن أقر عليه السيد بجناية الخطأ. قبل في أحد القولين دون الآخر) الأصح: عدم القبول ، وهو الذي ذكره «المنهاج» بقوله [ص ٢٤٨]: (فالأظهر: تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره) وقيد محل القولين: بأن يسند الجناية إلى ما قبل القبض ، وهو أولى من تقييد النووي في «التصحيح» ذلك بما قبل الرهن (٤) ؛ فإنه لو كان بعد الرهن وقبل لزومه بالقبض . كان كما قبل الرهن ، أما إذا أقر بصدورها بعد القبض . فليس محل القولين ، والصحيح: تصديق المرتهن أيضاً ، وفيه وجه ، ومحل الخلاف أيضاً : إذا عين الراهن المجني عليه ، فصدقه ، وإلا . فالرهن بحاله جزماً .

١٣٢ - قول « المنهاج » [ص ٢٤٨] : ( والأصح : أنه إذا حلف. . غرم الراهن للمجني عليه ) كان ينبغي التعبير بـ ( الأظهر ) كما في « الروضة  $^{(o)}$  فإن الخلاف قولان ، وهما القولان المشهوران في الغرم للحيلولة .

انظر « المنهاج » ( ص ۲٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي (٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) الروضة (٤/١١٧).

<sup>(</sup>٤) تصحيح التنبيه (١/٣١٥).

<sup>(</sup>٥) الروضة (١١٩/٤).

۲۱۳۳\_قوله: (وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية)(١) يقتضي أن الخلاف وجهان، وهو طريقان، أصحهما: القطع بذلك، والثانية قولان، ثانيهما: الأرش بالغاً ما بلغ، فكان ينبغى التعبير بـ (المذهب).

١٣٤\_ قوله : (وأنه لو نكل المرتهن. ورُدَّت اليمين على المجني عليه ) $^{(1)}$  يقتضي أيضاً أنهما وجهان ، والأصح : أن الخلاف قولان .

٣١٣٥ قوله: ( فإذا حلف. . بيع في الجناية )(٣) أي : إن استغرقت الجناية قيمته ، وإلا . . بيع منه بقدرها ، ثم الأصح : أن باقيه لا يكون رهناً ؛ لأن اليمين المردودة ؛ كالبينة أو الإقرار بأنه كان جانياً في الابتداء ؛ فلا يصح رهن شيء منه .

١٦٣٦ قوله: (ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفاً وقال: «أديته عن ألف الرهن ». . صُدِّق )(٤) وكذا لو تنازعا عند الدفع في المؤدىٰ عنه. . فالاختيار إلى الدافع ، إلا في مسألة واحدة ، وهي المكاتب. . فالاختيار لسيده لا له ، كما ذكره الرافعي في (الكتابة)(٥) ، فلو لم يتعرضا للجهة ، ثم قال المكاتب: قصدت النجوم ، وأنكر السيد ، أو قال: صدقت ولكن قصدت أنا الدين . فالأصح من زيادة «الروضة »: تصديق المكاتب(٦) ، قال في «المهمات »: وهو مشكل ؛ لأنه قد جزم بأن الاختيار هنا إلى السيد .

## فِظِينَ إِنْ الْمُ

#### [تعلق الدين بالتركة]

٢١٣٧ قول « المنهاج » [ص ٢٤٩] : ( من مات وعليه دينٌ . . تعلق بتركته تعلقه بالمرهون ، وفي قول : كتعلق الأرش بالجانى ) فيه أمور :

أحدها: أنه يتناول ما لو كان على الدين رهن مساوٍ له أو أزيد منه بحيث يظهر ظهوراً قوياً أنه يوفىٰ منه ، فمقتضىٰ إطلاقه: أن الدين يتعلق ببقية التركة أيضاً ، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم أقف علىٰ نقل في المسألة ، ولا يبعد أن يكون الشيء يتعلق تعلقاً خاصا وتعلقاً عاماً ، والأقرب: أنه لا يمتنع على الوارث التصرف في الباقي ، وله شاهد.

<sup>(</sup>١) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر « المنهاج » ( ص ۲٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ١٨/١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الروضة (٦١/ ٢٦٠ ) .

ثانيها: مقتضىٰ كلامه: أن الدين لو كان أكثر من قدر التركة ، فوفى الوارث قدرها فقط. . أنه  $^{(1)}$  ينفك التركة من الرهنية ، ولا سيما من  $^{(1)}$  قوله بعده: ( إنه يستوى الدين المستغرق وغيره  $^{(7)}$  ، لكن الأصح: خلافه ، فلو طلب الوارث أخذها بقيمتها ، وطلب رب الدين بيعها رجاء زيادة من راغب. . أجيب الوارث في الأصح .

ثالثها: رجع ابن الرفعة في « المطلب » رأياً ثالثاً: أنه كحجر الفلس ، وهو قول الفوراني والإمام (٣).

١٣٨ - قوله: ( فعلى الأظهر: يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح )(٤) يقتضي أن هاذا التفريع لا يجري على أنه كتعلق الجناية ، مع أنه يجري عليه أيضاً كما حكاه في « المطلب » ، فالصواب: أن يقول: ( فعلى القولين ) ، أو بحذف قوله: ( فعلى الأظهر ) .

١٣٩ - قول «التنبيه » في القسمة [ص ٢٦٠]: ( وإن تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين يحيط بالتركة ؛ فإن قلنا: القسمة تمييز الحقين. لم تبطل القسمة ، فإن لم يقض الدين. نقضت القسمة ، وإن قلنا: إنها بيع. ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان ، وفي قسمتها قولان ) قال النووي والإسنوي في « تصحيحهما »: الأصح: بطلان بيع التركة قبل قضاء الدين ، وكذا قسمتها إن قلنا: هي بيع . انتهى (٥) .

وما ذكراه حق ، وهو مفهوم مما تقدم عن « المنهاج » : أن الدين يتعلق بالتركة تعلقه بالمرهون (٢) ، لكن هاذا يفهم بطلان القسمة في هاذه الصورة الخاصة ، وهي ما إذا كانت القسمة قبل ظهور دين ، وليس كذلك ، بل تستمر القسمة إلا ( $^{(Y)}$  أن لا يقضى الدين ، وقد ذكره « المنهاج » فقال [ $^{(Y)}$ ] : ( ولو تصرف الوارث ولا دينَ ظاهر  $^{(Y)}$  ، فظهر دين  $^{(Y)}$  برد مبيع بعيب . . فالأصح : أنه لا يتبين فساد تصرفه ) وعبارة « الروضة » في هاذه الصورة تفريعاً على أن القسمة بيع : سبق في الرهن وجهان في صحة بيع الوارث التركة قبل قضاء الدين ، وأنه لو تصرف ولا دين في الظاهر ، ثم ظهر دين  $^{(A)}$  .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، ولعل الصواب : ( مع ) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>Y) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٣٠٠، ٢٩٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٧٤) ، تذكرة النبيه ( ٥٠٨/٣) .

 <sup>(</sup>٦) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٧) ما عدا (ج): (إلى )، ولعل الصواب هو المثبت من (ج).

<sup>(</sup>۸) الروضة (۲۰۹/۱۱).

والأحسن : أن يقال : ( ثم طرأ دين ) لأن ما يجب بالرد والتردي لم يكن خفياً ثم ظهر ، بل لم يكن ثم كان إلا أن سببه متقدم .

قال شيخنا الإمام البلقيني: ولا يعتقد أن المراد بالظاهر: حصول علم الوارث به ، فمتىٰ كان الدين مقارناً للتصرف وهو مؤثر فيه. . أثر فيه وإن لم يعلم به الوارث ؛ كالرهن ، وكلام المصنف في زيادته في الرهن ونقل عن الشيخ نصر المقدسي صريح في ذلك . انتهىٰ .

ولا يختص ذلك بما إذا كان يحيط بالتركة على الأصح ، كما تقدم من كلام « المنهاج » ، ومحل الخلاف : إذا كان البائع موسراً ، وإلا . لم ينفذ البيع قطعاً .

• ٢١٤٠ قول « المنهاج » [ص ٢٤٩] : (لكن إن لم يُقض الدين. فُسِخ ) هو بضم الياء ؛ ليعم قضاء الوارث والأجنبي ، قاله في « الدقائق »(١) ، لكن لو قال : ( إن لم يسقط الدين ) . لكان أحسن ؛ لأنه يعم القضاء والإبراء وغيرهما .

٢١٤١ قوله: ( والصحيح: أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث ، فلا يتعلق بزوائد التركة
 كالكسب والنتاج ) (٢) فيه أمور:

أحدها: أن الأحسن في الترتيب: ذكر هاذه المسألة أول الفصل ؛ لأن المتقدم قبلها مفرع عليها .

ثانيها : ينبغي أن يقول : ( الأظهر ، أو الجديد ) لأن الخلاف قولان ؛ فقد حكى الرافعي في ( زكاة الفطر ) الأول عن النص<sup>(٣)</sup> ، وحكى الإمام في ( الشفعة ) الثاني عن القديم<sup>(٤)</sup> .

ثالثها : صحح الرافعي والنووي في ( النكاح ) في الكلام على إجبار العبد : تعلق الدين بزوائد التركة على خلاف المرجح هنا<sup>(ه)</sup> .

رابعها: ظاهره: أنه لا فرق بين أن يكون الدين للوارث أم لأجنبي ، وقال السبكي: ظن جماعة من فقهاء زماننا أنه إذا كان الدين على الميت للوارث. يسقط منه بقدر إرثه ، حتى إذا كان حائزاً. يسقط الجميع ، قال : والصواب : أن يقال : يسقط من دين الوارث ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي ، وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساوياً للتركة أو أقل ، ومما يلزم الورثة : أداؤه إن كان أكثر ، ويستقر له نظيره من الميراث ، ويُقدّر أنه أُخذ منه ثم أُعيد إليه عن الدين ، وهاذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ، ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على الدين ، وهاذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ، ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على

<sup>(</sup>١) الدقائق (ص ٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر « المنهاج » ( ص ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ فتح العزيز ﴾ ( ٣/ ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ١/ ٤٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح العزيز » ( ٨/ ٢٤ ) و« الروضة » ( ٧/ ١٠٤ ) .

قدر حصصهم ، وقد يفضى الأمر إلى التَّقَاصِّ إذا كان الدين لوارثين . انتهى (١) .

خامسها: في « الروضة » وأصلها في أواخر ( الكتابة ) عن القاضي أبي الطيب: أنه إن كان الدين مستغرقاً للتركة. . برىء المكاتب بالدفع إلى الغريم . انتهى (٢٠ .

وهاذا قد يقتضي منع الإرث فيما إذا كان الدين مستغرقاً ، وقالا قبل ذلك : فإن كان على الميت دين وأوصى بوصايا ؛ فإن كان الوارث وصياً في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا . عُتق بالدفع إليه ، وإلا . . فيجمع بين الوصي والورثة ، ويدفع إليهم ، فإن لم يوص إلىٰ أحد . . قام القاضي مقام الوصي ، ولو دفع إلى الغريم . . لم يعتق ، وإن دفع إلى الوارث ؛ فإن قضى الديون والوصايا . . عتق ، وإلا . وجب الضمان على المكاتب ، ولم يعتق ، قالا : هاكذا ذكره البغوى . انتهى (٣) .

وقد نص علىٰ ذلك الشافعي فقال: وإن كان الميت مات عن ورثةٍ كبارٍ وليس فيهم صبي ، وعليه دين وله وصايا. لم يبرأ المكاتب بالدفع إلى الورثة حتىٰ يقضي الدين ، وإن قُضِيَ الدين حتىٰ يصل إلىٰ أهل الوصايا وصاياهم ؛ لأن أهل الوصايا شركاء بالثلث . انتهىٰ (٤٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر « فتاوى السبكي » ( ۳۲۱ ، ۳۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز ( ١٣/ ٥٨٣ ) ، الروضة ( ٣٠٨/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ( ١٣/ ٥٨٢ ، ٥٨٣ ) ، الروضة ( ٣٠٨/١٣ ) ، وانظر « التهذيب » ( ٨/ ٤٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الأم » ( ٨٣/٨ ، ٨٤ ) .

# مخستویٰ الکنابسُ

| ٧.  | • | • |   | • |   |   |   | • | • |   |   | • | • |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   | • | •   | • | • |   |   | • | • | • | ,  |    | • | •   |     | • | •  |     |   | • | •  | •   |      |     |    | •        |           |     |              |     |     |          |        | •            | ب             | تا         | لک      | 11 ,       | ي   | ٦        | ِ ي      | ن.       | بي |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|-----|-----|---|----|-----|---|---|----|-----|------|-----|----|----------|-----------|-----|--------------|-----|-----|----------|--------|--------------|---------------|------------|---------|------------|-----|----------|----------|----------|----|
| ۱۲  |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    | - | •   |     |   |    |     |   |   | •  | •   |      |     |    |          |           |     |              |     |     |          |        |              |               |            |         |            |     | J        | بيا      | مھ       | تر |
| 10  |   |   |   |   |   | • |   |   |   | , | , | • |   |   |   | • |   |   | , |   |   |   |   |   | • | •   |   |   |   |   | • |   |   |    |    | • | •   |     |   |    |     |   |   |    | (   | إه   | نبي | لت | 1))      | ب         | حد  | -ر           | ص   | ي   | <u>ز</u> | را     | ئي           | الن           | م          | ما      | لإ         | 1   | مة       | جد       |          | تر |
| ۱۷  |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | , | • |   | , | • | • |   |   | , | • |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   | • |   |   |    |    | • | •   |     | • |    |     |   |   |    | •   |      |     |    |          |           | (   | به           | نب  | الت | )) (     | ب      | تار          | ح             | ۱ ء        | ما      | L          | لع  | <b>,</b> | ية       | نا       | ء  |
| ۲۱  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |     |   |    |     |   |   |    |     |      |     |    |          |           |     |              |     | , د |          |        |              |               |            |         |            |     |          |          |          |    |
| 27  |   |   |   |   |   | • | , |   |   |   |   | • |   | , | , | • |   |   | , | • |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |     |   |    |     | , |   |    |     | - (( | بر  | غ  | <u>ب</u> | ال        | ي   | ا <b>و</b> : | حا  | ال  | )) (     | ب      | تار          | بک            | ءِ ہِ      | ما      | بُ         | لع  | L        | ية       | نا       | ء  |
| 40  |   | • |   |   | , | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |     |   |   | • |   |   |   |   |    |    |   |     |     |   |    |     |   |   | ,  | (   | ج)   | ٠,  | نه | لہ       | ()        | پ   | حد           | -1  | ص   | ی        | رء     | <u>ئ</u> و ر | ال            | ام         | ما      | <u>ل</u> إ | 1   | مة       | ت<br>ج   |          | تر |
| ۲۸  |   |   |   | • | , |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |     | • | • |   |   |   |   |   | •  | ,  |   |     |     | ٠ |    |     |   |   |    |     |      |     |    |          | 0         | ج   | ها           | من  | ال  | , 0      | ,<br>ب | تنا          | بک            | 1          | ما      | ىل         | لع  | 12       | ية       | ر<br>ىنا | ٥  |
| ۲٦  |   |   |   | • | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |     |   |    |     |   |   |    |     |      |     |    |          |           |     | •            |     | اقع | هو       | J1     | ċ            | ابر           | ام         | ما      | لإ         | ١.  | مة       | <br>ج    | ٠,       | تر |
| ٤٠  |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   | , |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | • |   | ۰  |    |   |     |     |   |    |     |   |   |    |     |      |     |    | •        |           |     |              |     |     |          |        | ٦            | ناد           | ۱<br>کت    | Ίl      | ء<br>، ب   | ن   | ية       | و ر      | ر<br>لت  | ij |
| ٤٧  |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | , , |   | • |   |   |   | • |   |    |    |   | , , |     |   |    |     |   |   |    | ,   |      |     |    |          |           |     |              |     |     | نة       | ط      | خ            | ال            | ÷          |         | لن         | ۱   | _        | بة       | 0        | 9  |
| ٥٢  |   | • | , |   |   | , |   |   | • |   | , |   |   |   |   | , | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   | • |   |   |   | • |   |    |    |   |     | , , | • |    |     |   |   |    | , , |      |     |    |          |           |     |              |     | ب   | تار      | ڪ      | 31           | ر ﴿           | ر ف        | L       | اليو       | ال  | 2        | -        | ىنە      | A  |
| ٥٥  |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | , | • | • | • |   |   |   | • |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |     |   |    |     |   |   |    | , , |      |     |    | 1        | <u>به</u> | ن   | ما           | ىتە |     | ال       | ت      | ار           | <u>۔</u><br>ط | <u>ل</u> و | خو      | 24         | ال  |          | ·<br>و ر | -        | 9  |
| ٥٢  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |     |   |    |     |   |   |    |     |      |     |    |          |           | (ت  |              |     |     |          |        |              | ,             |            |         |            |     |          |          |          |    |
| ٦٧  | , |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |     |   |    |     |   |   |    |     |      |     |    |          |           |     |              |     |     |          |        |              |               | ب          | تاد     | ک          | ال  | ä        | ط        | خه       | _  |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |     |   |    |     |   |   |    |     |      |     |    |          |           |     |              |     |     |          |        |              |               | •          |         |            |     |          | •        |          |    |
| ۸۲  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | ة | ار | لو | L | ال  | ١   | ب | ار | mt. | 5 |   |    |     |      |     |    |          |           |     |              |     |     |          |        |              |               |            |         |            |     |          |          |          |    |
| ٧٨  |   |   |   |   | • |   |   | , |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • |   |   |   |   | • |   | •   |   |   | • |   |   |   | • |    | •  |   |     |     |   | •  |     |   |   |    |     |      |     |    |          |           |     |              |     |     |          |        |              |               | اد         | تھ      | ج          | Y   | í        | ب        | ار       | ب  |
| ۸۲  |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | , | • |   |   | • | , | • |   |   |   | • |   |   |   | •   |   |   | • |   |   |   | • |    |    |   |     |     |   |    |     | • |   |    |     |      |     |    |          |           |     |              |     |     |          |        |              |               |            | 4       | نیا        | ž   | <b>,</b> | ب        | ار       | ر  |
| ۸٥  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |     |   |    |     |   |   |    |     |      |     |    |          |           |     |              |     |     |          |        |              |               |            |         |            |     |          |          |          |    |
| 90  |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   | • | • |   |   |     |   |   |   |   |   |   | • |    |    |   |     |     |   |    | •   |   |   |    |     |      |     |    |          |           |     |              |     |     |          |        |              | اء            | ج          | تن      | س          | K   | ١,       | ٠        | ار       | ٠  |
| ١٠٤ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |     |   |   |   |   |   |   |   | •  | •  |   |     |     |   |    |     |   |   |    |     |      |     |    |          |           |     |              |     |     |          |        |              |               | ء          | ہو      | خ          | لو  | ١,       | ٠        | باد      | ٠, |
| 110 |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |     |   |   | , |   |   |   |   |    | •  |   |     |     |   |    |     |   | ت | `ر | Y   | حا   | J   | م  | ىيا      | جه        | , - | فی           | 5   | رال | و        | ال     | ب            | عب            | تح         | ·       | `<br>ي     | : ( | يه       | ٠.       | _ ت      |    |
| 177 |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   | • | • |   |   |   | • | • |   |     | ٠ |   |   | • |   |   | • | •  |    |   |     |     |   |    | •   | • |   |    | •   |      |     |    | •        |           |     |              | ن   | في  | ż        | ال     | ی            | عل            | ح -        | ح.      |            | J   | ۱        | Ļ        | بار      | ,  |
| ۱۳۰ |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | •  |    |   |     |     |   |    |     | • |   | _  | غة  | J    | ١   | لى | عا       | 7         | E., | ۰.           | ال  | ط   | و        | ئىر    | ٠ ٢          | تمية          | ،<br>ز بن  | ے<br>کی | ۏ          | : 4 | بيه      | ننب      | ــ ت     |    |

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | باب الغسا                          |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ١٣٣                                   |                                    |
| ١٣٤                                   |                                    |
| 731                                   |                                    |
| ب النجاسة                             | ـ فائدة: ضابط اللون المعفو عنه في  |
| 171                                   | باب التيمم                         |
| وفي محترز المحترم المحترم             | ـ تنبيهان فيما يراد بحاجة العطش،   |
| ١٨١                                   | _ تنبيه: في عدد أركان التيمم       |
| 147                                   | _ تنبيه آخر: في عدد سنن التيمم.    |
| پة ١٨٦                                | ـ فائدة: فيما لو تذكر الصلاة المنس |
| 191                                   | باب الحيض                          |
|                                       |                                    |
| كتاب الصلاة ٢٠٣                       |                                    |
| لكافر بعد إسلامه لكافر بعد إسلامه     | فصل: لا يجب قضاء الصلاة على ا      |
| Y1V                                   | فصل: في بيان الأذان والإقامة       |
| لكعبة                                 |                                    |
| 770                                   | باب صفة الصلاة                     |
| راً منفرداً أو مع الجماعة قاعداً ٢٤٠  |                                    |
| ا وبين الكاف                          |                                    |
| Υολ                                   | - تنبيه: على حسن عبارة «التنبيه»   |
| ي الصلاة بصيغة الخطاب                 |                                    |
| YY1                                   |                                    |
| حرة ٢٧٣                               |                                    |
| YY7                                   |                                    |
| صلاة ٣٨٣                              |                                    |
| Y9Y                                   |                                    |
| <b>**Y</b>                            |                                    |
| <b>TII</b>                            |                                    |
| ٣١٦ا                                  |                                    |

| 1 1 1                                                       | باب صلاة الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٣                                                         | ـ تنبيهان: على بقية الأعذار المرخصة في ترك الجماعة ومعنى كونها مرخصة                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | باب صفة الأئمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 458                                                         | ـ تنبيه: ما هو المراد بالأفقه والأقرأ ونحوها في باب الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 411                                                         | باب صلاة المسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٧٠                                                         | باب صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٨٢                                                         | ـ تنبيه: فيما أهمل من شروط الخطبتين                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             | باب صلاة الخوفب                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 441                                                         | باب ما يكره لبسه وما لا يكره                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                             | باب صلاة العيدين باب صلاة العيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٠٥                                                         | باب صلاة الكسوفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             | باب الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                             | باب تارك الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 210                                                         | ـ فائدة: تعليل الوجه القائل بنخس تارك الصلاة بحديدة                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١٦                                                         | كتاب الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £17                                                         | كتاب الجنائز<br>باب ما يفعل بالميت                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 217<br>213<br>219                                           | كتاب الجنائز بالب ما يفعل بالميت                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 713<br>713<br>913<br>073                                    | كتاب الجنائز<br>باب ما يفعل بالميت                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 713<br>713<br>913<br>073                                    | كتاب الجنائز باب ما يفعل بالميت                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 213<br>213<br>219<br>270<br>279<br>279                      | کتاب الجنائز         باب ما يفعل بالميت          باب غسل الميت          باب الكفن وحمل الجنازة          باب الصلاة على الميت          باب الدفن                                                                                                                                                                         |
| 213<br>219<br>219<br>270<br>279<br>279<br>283               | کتاب الجنائز         باب ما يفعل بالميت       باب غسل الميت         باب الكفن وحمل الجنازة       باب الصلاة على الميت         باب الدفن       باب الدفن         باب التعزية والبكاء على الميت       باب التعزية والبكاء على الميت                                                                                       |
| 713<br>713<br>913<br>073<br>973<br>973                      | كتاب الجنائز باب ما يفعل بالميت                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 713<br>713<br>913<br>073<br>973<br>973                      | کتاب الجنائز         باب ما يفعل بالميت       باب غسل الميت         باب الكفن وحمل الجنازة       باب الصلاة على الميت         باب الدفن       باب الدفن         باب التعزية والبكاء على الميت       باب التعزية والبكاء على الميت                                                                                       |
| 713<br>713<br>713<br>773<br>773<br>773<br>773<br>773        | كتاب الجنائز باب ما يفعل بالميت                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 213<br>213<br>219<br>270<br>279<br>282<br>283<br>283<br>103 | کتاب الجنائز         باب ما يفعل بالميت       باب غسل الميت         باب الكفن وحمل الجنازة       باب الصلاة على الميت         باب اللفن       باب الدفن         باب التعزية والبكاء على الميت       باب في مسائل منثورة من زيادة «المنهاج» على «المحرر»         ـ تنبيه: في الصور التي ينبش الميت لها       كتاب الزكاة |
| 213<br>219<br>270<br>279<br>279<br>222<br>227<br>201        | کتاب الجنائز         باب ما يفعل بالميت          باب غسل الميت          باب الكفن وحمل الجنازة          باب الصلاة على الميت          باب الدفن          باب التعزية والبكاء على الميت          باب في مسائل منثورة من زيادة «المنهاج» على «المحرر»         - تنبيه: في الصور التي ينبش الميت لها                       |

|       | ـ تنبيه: لا يختص التضمين بالمالك               |
|-------|------------------------------------------------|
| ٤٧٦   | باب زكاة النقد                                 |
| ٤٨٢   | باب زكاة المعدن والركاز                        |
| ٢٨3   | باب زكاة التجارة                               |
| ٤٨٧   | ـ فائدة: تتعلق بنقص السعر أو زيادته عند الحلول |
| 897   | باب زكاة الفطر                                 |
| ٥٠٣   | باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه                |
| ٤٠٥   | ـ تنبيه: في اشتراط تمام الملك                  |
| ٥١٠   | باب أداء الزكاة                                |
| 010   | با تعجيل الزكاة                                |
|       |                                                |
| 077   | كتاب الصيام                                    |
| 770   | فصل: في النية                                  |
| 071   | فصل: أركان الصوم                               |
| ٥٣٧   | فصل: شروط صحة الصوم                            |
| 730   | فصل: شروط وجوب الصوم                           |
| 0 2 7 | فصل: من مات قبل تمكنه من قضاء ما فاته من رمضان |
| 00+   | فصل: في الكفارة العظمي لإفساد الصوم بالجماع    |
| 005   | باب صوم التطوع                                 |
|       |                                                |
| ٥٥٧   | كتاب الاعتكاف                                  |
| ٠٢٥   | فصل: في التتابع                                |
|       |                                                |
| 070   | كتاب الحج                                      |
|       | باب المواقيت                                   |
|       | باب الإحرام                                    |
|       | فصل: نية الإحرام ومستحباته                     |
| 401   | داد ، دخول مکة                                 |

| 098         | فصل: شروط الطواف                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7 • 7       | فصل: شروط الطواف                                                   |
| ٦٠٨         | فصل: في الوقوف بعرفة                                               |
|             | فصل: في المبيت بمزدلفة وأعمال ليلة النحر                           |
|             | ـ تنبيه: متى يلتقط حصى الجمار؟                                     |
| 777         | فصل: المبيت بمنى ليالي التشريق                                     |
| 177         | فصل: أركان الحج والعمرة                                            |
| 78.         | باب محرمات الإحرام                                                 |
| 779         |                                                                    |
| 770         | ـ تنبيه: التحليل لو كانت المرأة رقيقة متزوجة                       |
| 770         | ـ تنبيه آخر: في إُذن الزوج للزوجة بالحج                            |
|             |                                                                    |
| ۸۷۶         | كتاب البيع                                                         |
| ٧٠٤         | باب الربا                                                          |
| ٧١٢         | باب البيوع المنهي عنها الباطلة                                     |
| ۲۱۲         | _ فائدة: بيع الرقيق بشرط العتق                                     |
| V19         | باب بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على البيع والنجش وغيرها |
| <b>777</b>  | _ تنبيه: الجهل بتحريم النجش لا يسقط الإثم                          |
| ٧٣٣         | باب الخيار باب الخيار                                              |
| ٥٣٧         | فصل: في خيار الشرط                                                 |
| ٧٣٩         | فصل: خيار العيب                                                    |
| V 0 E       | فصل: في التصرية                                                    |
| <b>V</b>    | باب ضمان المبيع                                                    |
| <b>//</b> \ | باب التولية والإشراك والمرابحة                                     |
| ٧٧٨         | باب بيع الأصول والثمار                                             |
| ۲۸٦         | فصل: لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ الصلاح                           |
|             | باب اختلاف المتبايعين                                              |
| ۸           | باب العبد المأذون                                                  |

| كتاب السلم                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|
| فصل: في شروط السلم                                              |
| فصل: في بقية شروط السلم ۸۱۳                                     |
| فصل: في الاستبدال عن المسلم فيه فصل: في الاستبدال عن المسلم فيه |
| باب القرض ١٩٥                                                   |
|                                                                 |
| كتاب الرهن كتاب الرهن                                           |
| فصل: في شروط المرهون به ۸۳۰ ۸۳۰                                 |
| فائدة: وقف الكتاب بشرط ألاً يعار إلا برهن ٨٣١                   |
| فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن ٨٣٩                              |
| فصل: جناية المرهون                                              |
|                                                                 |
| فصل: في الاختلاف                                                |
| فصل: في الاختلاف                                                |